المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الشريعة

# قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية دراسة نقدية في

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الثقافة الاسلامية

إعداد **الدكتور فؤاد بن عبدالكريم بن** عبدالعنين العبدالكريم

# المقدِّمة

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل لمه، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين.

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين.

ايَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَبِسَاءً
وَاتَّقُـوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

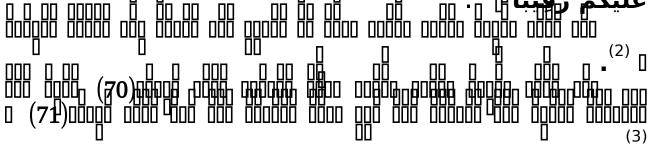

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هــدي محمد أ ، وشر الأمـــور محـــدثاتها، وكل محدثة بدعـــة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار<sup>(4)</sup>.

 $<sup>1^{\</sup>scriptscriptstyle 1}$ ) سورة النساء الآية الأولى.

 $<sup>2^2</sup>$ ) سورة آل عمران الآية (103).

<sup>3</sup>³) سورة الأحزاب.

<sup>44)</sup> هذه خطبة الحاجة التي كان يعلمها النبي 🏿 لأصحابه. انظر:

صحيح مسلم - كتاب الجمعة - باب تخْفيف الصلاة والخطبة - رقم الحديث ( 1435).

مسند الإمام أحمد - باقي مسند المكثرين - مسند عبدالله بن مسعود□ - رقم الحديث (3536).

سنن أبي داود - كتاب النكاح - باب في خطبة النكاح - رقم الحديث (1809).

إن للمرأة في الإسلام مكانة عظيمة ومرتبة جليلة، فقد رفع الإسـلام منزلتها بعد أن كـانت مهانة عند العـرب قبل الإسـلام وعند الأمم الأخـرى، فجعلها في منزلة واحـدة مع الرجل من حيث قبول الأعمال الصالحة.

قَالَ عز وجلَ: امَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُو مُوْمِنُ فَلَنُحْبِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ وَهُو مُوْمِنُ فَلَنُحْبِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ إِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الله عَلَى العالِ الله عَلَى الحديث الصحيح: { إِنَّمَا النِّسَاءُ شَهَائِقُ الرِّجَالِ } رواه الإمام أحمد، وأبو داود - واللفظ له -، والترمذي، والدارمي (2).

وأعطاها حقوقها التي سلبت منها - كالكرامة الإنسانية -، وحقوقها المالية، والاجتماعية، وغيرها من الحقوق التي جاء بها الإسلام، كما أنه قد راعى تكوينها فخصها ببعض الحقوق والواجبات.

وقد أكرم الله هذه البلاد – بلاد الحرمين الشريفين - بأن كان دستورها الكتاب والسنة؛ فأصبح للمرأة في هذا البلد الطاهر مكانتها المستمدة من الشرع الحنيف؛ بحيث كانت

سنن الترمذي - كتاب النكاح - باب ما جاء في خطبة النكاح - رقم الحديث ( 1023).

سنن النسائي - كتاب الجمعة - باب كيفية الخطبة - رقم الحديث (1387). سنن ابن ماجه - كتاب النكاح - باب خطبة النكاح - رقم الحديث (1882). سنن الدارمي - كتاب المقدمة - باب في كراهية أخذ الرأي - رقم الحديث ( 208).

 $_{1}^{5}$ ) سورة النحل الآية (97).

<sup>6</sup>²) مسند الإمام أحمد - باقي مسند الأنصار - رقم الحديث (24999)، سنن أبي داود - كتاب الطهارة - باب في الرجل يجد البِلَّة في منامه - رقم الحديث ( 204)، سنن الترمذي - كتاب الطهارة - باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللاً ولا يذكر احتلاماً - رقم الحديث (105)، سنن الدارمي - كتاب الطهارة - باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل - رقم الحديث (757). وانظر ترجمة الإمام الدارمي في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1033.

الأنظمة المتعلقة بأوضاعها متأسسة على عقيدة الإسلام ومنبثقة من شـريعته؛ مما جعل المـرأة في هـذه البلاد تتمتعُ بمكانة رفيعة في المجتمع، وغدت محسودة من المجتمعات الأخـري غـير الإسـلامية؛ حـتي إنه كـان هنـاك محـاولات لجر المرأة المسلمة ليكون واقعها كواقع المرأة في المجتمعـات المعاصرة - وذلك من خلال ندوات ومـؤتمرات عالمية تعقد لهـذا الشـان -. ولكن هـذه البلاد - بولاتها وعلمائها - ولله الحمد فطنت لهــذا الأمر المخــالف لعقيــدتها وشــريعتها، فبادرت إلى إعلان موقفها الواضح برفض الأفكار التي ينادى ويروج لها في مثل هذه الندوات والمـؤتمرات العالمية الـتي تعنى بالمرأة والأسرة؛ وذلك لمخالفتها للإسلام، ومن ذلك رفض المملكة العربية الســعودية المشــاركة في مـــؤتمر الســكان والتنميــة، الــذي عقد بالقــاهرة عَــام (1415هـ-1994م)، ومــؤتمر المــرأة الرابع الــذي عقد ببكين عــام ( 1416هـ-1995م)، وإصدار بيان يكشف المخالفات الصريحة للإسلام في هذين المؤتمرين (انظر صورة من بياني هيئة كبار العلماء حول هذين المؤتمرين فِي ملاحق الرسالة).

وتجسيداً لموقف هذه البلاد وتأكيداً لمنهجها في رفض ما يخالف الشريعة الإسلامية، وحرصاً على الإسهام في تجلية هذا الموقف النبيل، أحببت أن أبحث في قضايا المرأة المثارة في هذه المؤتمرات التي تنطلق من تصور مناقض للإسلام.

#### \* أهمية الموضوع:

إن هيمنة الحضارة المعاصرة ذات البعد الغربي فكرياً وثقافياً وسلوكياً، قد أدى إلى قيام محاولات عديدة للسعي إلى تسويق قيم الحضارة المعاصرة من خلال ترويج فكرة

العالمية (1) - خاصة في جانبها الاجتماعي والسلوكي -، وقد قامت هيئة الأمم المتحدة بأنشطة في هذا المجال؛ وذلك بعقد الندوات والمؤتمرات العالمية واستصدار الصكوك والوثائق حيال العديد من القضايا الاجتماعية، مثل قضايا التنمية الاجتماعية، والسكان، والمرأة، ومن ذلك:

- المــؤتمر العــالمي الأول للســكان، المنعقد في (بوخارست/رومانيا)، عام (1394هـ-1974م).
- الُمؤتَّمر العـُـاَّلمي للسـنة الدولية للمـرأة، المنعقد في مكسيكو عام (1395هـ 1975م).
- الْمؤتمر العالمي عن عقد الأمم الْمتحـدة للمـرأة، المنعقد في كوبنهاجن عام (1400هـ-1980م).
- المـؤتمر الـدولي المعـني بالسـكان، المنعقد في مكسيكو عام (1404هـ-1984م).
- دورة اللجنة المعنية بالقضـــاء على التميـــيز ضد المــرأة، المنعقــدة في نيويــورك عــام (1404هـ-1984م).
- المـؤتمر العـالمي لاسـتعراض وتقـييم عقد الأمم المتحدة للمـرأة، المنعقد بنـيروبي عـام (1405هـ-1985م).
- مؤتمر الأمم المتحدة عن البيئة والتنمية، المنعقد في ريودي جانيرو عام (1412هـ -1992م).
- مــؤتمر الأمم المتحــدة عن حقــوق الإنســان، المنعقد في فِيينا عام (1413هـ-1993م).
- المــؤتمر الأمم الــدولي عن السـكان والتنميــة، المنعقد بالقاهرة عام (1415هـ-1994م).

<sup>7</sup>¹) كان ذاك في بداية الأمر وما زال، ولكن ظهر مؤخراً مصطلح بديل، يوسم (بالعولمة) الذي اشتهر على الألسن بشكل سريع جداً، وسيأتي بيان هذين المصطلحين في الفصل الثالث من الباب التمهيدي – بإذن الله تعالى -.

- مــؤتمر الأمم المتحــدة عن التنمية الاجتماعيــة، المنعقد في كوبنهاجن عام (1415هـ-1995م).
- المؤتمر الـدولي الرابع المعـني بـالمرأة، المنعقد في بكين عام (1416هـ-1995م).
- مــؤتمر الأمم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية (الموئل الثــاني)، المنعقد في إســطنبول/تركيــا)، عام (1417هـ -1996م).

هـذا بالإضـافة إلى صـدور عـدد من الصـكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة بالمسألة الاجتماعية، مثل :

- ميثاق الأمم المتحدة، الصادر بتاريخ 1364هـ-1945م.
- الإعلان العـالمي لحقــوق الْإنسـَـان، الصــادر بتــاريخ 1367هـ-1948م.
- الاتفاقية الخاصة بــالحقوق السياســية للمــرأة، عــام 1372هـ-1952م.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عام 1386هـ- 1966م.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، عـام 1386هـ-1966م.
- الإعلان الخاص بالقضاء على التمييز ضد المرأة، عام 1387هـ-1967م.
  - إعلان طهران عام 1388هـ- 1968م.
- أَتفاقية الَّقَضَاء عَلَى كَافة أَشـكَال التميـيز ضد المـرأة، عام 1399هـ-1979م.
- إستراتيجيات نـيروبي التطلعية للنهـوض بـالمرأة، عـام 1405هـ-1985م.
- وكــان من أهم القضـايا المطروحة في المــؤتمرات والمواثيق السـابقة هي قضـية المـرأة، وقد ظهـرت الأهمية الكبرى لهـذه القضـية في سـياق هـذه المـؤتمرات من خلال الظواهر التالية:

الله المذكورة سلفاً، وتكاد تكون المذكورة سلفاً، وتكاد تكون القاسم المشترك بينها جميعاً.

2 - إنه عقد لقضية المرأة سلسلة من المؤتمرات الخاصة بها، ومن آخرها المؤتمر الرابع المعني بالمرأة والذي عقد في الصين، وهو آخر هذه المؤتمرات، فهو تقويم لما سبقه وتأكيد للتوجهات العملية والسلوكية فيها تجاه المرأة.

3 - إن هذه المؤتمرات تقوم على فكرة مخالفة - من حيث الأصل - للإسلام حيال طبيعة المرأة ووظيفتها في الحياة.

4 - إن طرح هذه الفكرة قد يساعد على تـرويج أفكـار هذه المـؤتمرات وإقنـاع المجتمعـات الإسـلامية بها من خلال آليات دولية كثيرة اجتماعية كانت، أو إعلامية، أو سياسية، أو اقتصادية، أو غير ذلك.

5 - بروز دور الجمعيات النسائية العربية في مـؤتمرات المــرأة وفي متابعة تنفيذ قراراتــه، كما حصل في مــؤتمر واشنطن في شهر إبريل من العام الميلادي 1996م، للمرأة العربية بشأن متابعة تنفيذ توصيات مؤتمر بكين.

6 - إنه في ظل ظاهرة الوعي بلدأت تبرز مواقف إسلامية ناقدة لهذه المؤتمرات، وذلك من عدد من الهيئات والمؤسسات الإسلامية الرسمية وغير الرسمية، مثل : هيئة كبار العلماء، ورابطة العالم الإسلامي في المملكة العربية السعودية وغيرها.

#### \* أسباب اختيار الموضوع:

قد رأيت - بعد الاستخارة واستشارة أهل العلم والفضل -- أن أقـوم بدراسة تقويمية لهـذه الطروحـات تجـاه المـرأة وأهم الخطط المقترحة فيها. كما رأيت المبـادرة بتقـديم نقد

إسلامي لهذه الطروحات العالمية في هـذا الـوقت للأسـباب الآتية:

أُولاً: إنه لم يسبق أن قدمت دراسات إسلامية ناقدة ووافية تجاهِ هذا النوع من المؤتمرات - حسب علمي -.

ثانياً: إن دراسة هذه القضايا في المؤتمرات السابقة ونقدها - من وجهة النظر الإسلامية - ستكون أيضاً دراسة ونقداً للمسؤتمرات اللاحقية؛ للاتفياق بينها في المضيمون والاستراتيجيات - كما هو متوقع -.

ث**اَلثاً:** إنّه سيفيد - بإذن الله - في أي موقف مستقبلي تجاه المؤتمرات اللاحقة المماثلة.

رابعاً: إن فيه تحفيزاً للباحثين للمبادرة في تقديم دراسات ورؤى إسلامية تجاه ما يستجد من طروحات عالمية - في المسألة الاجتماعية - مخالفة للدين الإسلامي.

**خامساً:** إن قضية المـرأة من أهم قضـايا الخلاف الحضـاري بين الإسلام والحضارات الأخرى.

#### <u> \*الدراسات السابقة للموضوع:</u>

كما أشرت في الفقرة السابقة فلم يسبق أن قدمت دراسات علمية إسلامية ناقدة ووافية تجاه هذه القضية في هذه المؤتمرات إلا ما أصدرته بعض الهيئات الإسلامية - كهيئة كبار العلماء أو رابطة العالم الإسلامي أو الأزهر أو لجنة المنظمات غير الإسلامية - تجاه مؤتمر السكان والتنمية في القاهرة، ومؤتمر المرأة الرابع في بكين، وهي عبارة عن مواقف تجاه وثيقتي المؤتمرين والمشاركة فيهما، وليست دراسة عنهما - وقد أفردت لهذه المواقف فصلاً مستقلاً في نهاية هذا البحث -.

كما إنه صـدر كتـاب بعنـوان: (( وثيقة مـؤتمر السـكان والتنمية - رؤية شرعية)) للدكتور (الحسيني سـليمان جـاد)،

وعدد صفحاته مائة وثمانون صفحة، وهو من سلسلة كتاب الأمة، وتحدث فيه عن الأسرة في الفقه الإسلامي، ثم رؤية مجملة لأهم مضامين الوثيقة، وأخيراً رؤية مفصلة لأهم قضايا الوثيقة، تحدث فيها عن قضيتين:

الأولى: المساواة بين الرجل والمرأة.

الثانية: الإجهاض.

وهذا الكتاب وإن كان جهداً موفقاً في بابـه، إلا أنه غـير مستوف لقضايا المرأة المختلفة في هذه المؤتمرات.

لأجل هــذا أحببت أن تكــون أطروحــتي لنيل شـهادة الدكتوراه دراسة نقدية تجـاه قضـايا المـرأة في المـؤتمرات الدوليـة، وأسـميتها: ((قضـايا المـرأة في المـؤتمرات الدولية، دراسة نقدية في ضوء الإسلام)).

#### \*منهج البحث :

وقد سلكت في هذا البحث منهجاً وصفياً في عرض القضايا الأساسية للمرأة، ومنطلقاتها من خلال وثائق المؤتمرات، كما استخدمت المنهج التاريخي في تتبع بعض قضايا المرأة في هذه المؤتمرات، كقضية تقديم الثقافة الجنسية للجنسين في المدارس الغربية، وقضية خروج المرأة للعمل، وكذلك قضية الحقوق السياسية للمرأة الأوربية، وغيرها من القضايا، واستخدمت المنهج التحليلي النقدي في تحليل وثائق المؤتمرات المتعلقة بالمرأة، ونقدها في ضوء المصادر الإسلامية، مبرزاً الموقف الإسلامي من هذه القضايا.

كما عملت على ما يلي:

1 - أبنت مواضع الآيات القرآنية من السور.

فإن ورد في متن الرسالة آية، أو جزء من آيـة، فأعزوها في الحاشـية بهـذه الطريقـة: - مثلاً -: سـورة البقـرة الآية ( 30).

وإن كـان الــذي في المتن آيــات متتابعــات من نفس السورة، فقد اكتفيت بأرقام الآيات المــذكورة مع الآيـات في المتن، وأكتبِ في الحاشية اسم السورة فقط.

2 - تخريج الأحاديث النبوية الواردة في البحث.

فإن كان الحديث الوارد في البحث في الصحيحين أو في أحدهما، اكتفيت بدلك، وإلا بحثت عنه في السنن والمسانيد، مع إيراد أقوال بعض أهل العلم - أحياناً - في الحكم على بعض الأحاديث تصحيحاً أو تضعيفاً - إن كان الأمر يقتضي ذلك -. ويكون تخريج الحديث في الحاشية بهذه الطريقة: - مثال -: صحيح البخاري - كتاب الإيمان حب الأنصار - رقم الحديث (17). وهذا الطريقة التزمت بها في الكتب التسعة التالية: (صحيح البخاري - صحيح مسلم - مسند الإمام أحمد - سنن أبي داود - سنن الترمذي - سنن النسائي - سنن ابن ماجه موطأ الإمام مالك - سنن الدارمي). وأما غيرها من كتب المعاجم والسنن، فلم إلتزم بهذه الطريقة.

3 - الرجوع للمصادر الأصلية.

وقد رجعت للمصادر الأصلية (كأمهات كتب التفسير، وأمهات كتب السنة، وأمهات كتب المناهب الفقهية، والمعاجم اللغوية، وأمهات كتب التراجم)، وغيرها من المصادر الأصلية.

4 - التعريف ببعض المصطلحات والكلمات الغريبة.

5 - التعريف بالأعلام غير المشهورين.

وقد عـــرفت ببعض الأعلام غـــير المشـــهورين من المسـلمين وغــيرهم، وأما من لم أجد له ترجمة من غــير المشهورين - والشهرة مسألة نسبية -؛ لكـونهم مغمـورين - كبعض الكتاب، والصحفيين، والأطباء، وغـيرهم - فلم أعـرف

6 - التزمت بقواعد اللغة وعلامات الترقيم.

**7 -** ألحقت البحث مجموعة من الفهـارس لتسـهيل الرجـوع إليه:

(فهرس الآيات - فهرس الأحاديث النبوية – فهرس الآثار - فهرس المؤتمرات الدولية محل البحث - فهرس الملاحق -فهرسٍ المصادر والمراجع - فهرسِ الموضوعات).

8 - ألحقت البحث بملاحق هي نماذج من وثائق المؤتمرات،
 والاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة، وما يرتبط بذلك.

# أهم الصعوبات التي واجهتها في هذه الرسالة:

1 - ندرة وثائق المؤتمرات التي أنا بصدد دراستها، فباستثناء وثيقتي مؤتمري السكان والتنمية بالقاهرة عام (1415هـ-1994م)، والمؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين عام (1416هـ-1995هـ-1416 باللغة العربية - وهي لغة رئيس من لغات الأمم المتحدة المعتمدة في كتابة الوثائق والمؤتمرات والصكوك الدولية بيسر وسهولة؛ وذلك لقرب العهد بالمؤتمرين، والهالة الإعلامية الستي صاحبتهما، والمواقف الرافضة لما ورد في هذين المؤتمرين، أما بقية المؤتمرات فلم أجد أي نسخة منها - حتى في فرع هيئة الأمم المتحدة بالرياض -، إلا بعض الأوراق والملازم المتفرقة لمسؤتمر المسرأة الثاني في كوبنهاجن بالدنمارك عام (1400هـ-1980م)، ومؤتمر

المرأة الثالث في نيروبي بكينيا عام (1405هـ - 1985ما الـتي وجـدتها في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض؛ مما اضـطرني للبحث عن بقية وثـائق هـذه المـؤتمرات - باللغة العربية - في المقر الـرئيس للأمم المتحـدة بـنيويورك - عن طريق أحد الإخوة العاملين في المعهد الإسـلامي بواشـنطن التـابع لجامعة الإمـام محمد بن سعود الإسـلامية -، فلم أجد شـيئاً، وكــذلك لا يوجد أي نسـخة لأي مــؤتمر في المقر الرئيس الثاني للأمم المتحدة في جنيف.

عند ذلك قمت برحلة علمية - وذلك في صـــيف عـــام 1418هـ، وبعد موافقة فضيلة المشرف على الرسـالة بـارك الله فيه - إلى كل من مصر وسوريا والبحرين.

أما البحرين، فقد اعتذرت بعض الجمعيات النسـائية فيها عن وجود نسخ من وثـائق المـؤتمرات بحوزتها - بـالرغم من مشاركة بعض الجمعيات النسائية في بعض هذه المــؤتمرات !!-.

وأما سوريا، فقد أمـدتني بعض الجمعيـات النسـائية فيها بما تملك من وثائق – وهي عبـارة عن أوراق وملازم متفرقة عن بعض المؤتمرات الدولية -.

وأما مصـــر، فقد اتجهت إلى مكتبة أحد فـــروع الأمم المتحدة، وذلك في القاهرة، ووجدت فيها وثائق المـؤتمرات التي كنت أبحث عنها، وقد سـمح لي بـالاطلاع على الوثـائق فقـط، دون إعارتها أو تصـويرها، بحجة أنه لا يوجد إلا نسـخة واحدة فقط من كل وثيقة.

وقد حاولت تصوير هذه الوثائق، فلم أستطع؛ وذلك للرفض التام من قبل المسؤول عن مكتبة الأمم المتحدة – رغم أن هذه الوثائق لا تتصف بالخصوصية والسرية -.

وبعد محاولات استمرت قرابة عامين - بالتحديد في شهر رمضان من عام 1420هـ -، استطعت - ولله الحمد والمنة - الحصول على نسخة من بعض المؤتمرات التي أبحث عنها - بعد اتصال هاتفي من الملحق الثقافي للمملكة في مصر للمسؤول في فرع الأمم المتحدة بالقاهرة -.

ولا تزال هنـاك بعض الوثـائق لم أسـتطع العثـور عليها -كالمؤتمر العـالمي الأول للمـرأة، المنعقد بالمكسـيك عـام ( 1395هـ- 1975م) -، أسأل الله أن يوفقني للحصول عليها.

2 - قلة المتخصصين في قضايا المرأة المعاصرة - رغم الأهمية المتزايدة لـذلك -؛ مما أدى إلى ندرة ما ألف حول حول هذه المؤتمرات، فكل ما كتب حول هذه المؤتمرات - حسب علمي - إنما هي مواقف لبعض الهيئات والمنظمات الإسلامية والعلماء، أو تقارير وكتابات صحفية - عدا الكتاب الـذي أشـرت إليه آنفاً -؛ مما أسـهم في صعوبة موضوع البحث، كونه - لأول مـرة - يتم تـدارس قضايا المـرأة في هذه المؤتمرات الدولية بهذه الطريقة التفصيلية.

3 - تشعب القضايا التي نوقشت في هذه الرسالة، فمن القضايا التي تمت مناقشتها في الباب التمهيدي للرسالة:

**العلمانية،** و**الحرية،** و**العولمة،** و**العالمية:** وبيـان معـاني هـذه المصـطلحات والأفكـار، وعلاقتها بقضـية المـرأة، ونقد ذلك كله.

ومن القضايا التي نوقشت في الباب الأول للرسالة:

**المساواة،** و**التنمية،** و**السلم** (وهي التي تشكل العقد الأممي الذي قامت عليه مـؤتمرات المـرأة). وبيـان معـاني هذه المصطلحات وعلاقتها بقضية المرأة، ونقد ذلك كله.

ومن القضايا الـتي نوقشت في البـاب الثـاني للرسـالة ( التي بحثتها هذه المؤتمرات):

#### القضايا الأخلاقية والاجتماعية، ومن ذلك:

حرية العلاقـات الجنسـية، وتشـمل: (الصـحة الجنسـية، والصحة الإنجابيـة) - ما يسـمى بالحمل غـير المرغـوب فيـه، ووسـائل منعه - إهمـال دور الأسـرة في البنـاء الاجتمـاعي وتهميشه - السماح بـأنواع الاقـتران الأخـرى غـير الـزواج التنفـير من الــزواج المبكر - تحديد النسل - سـلب قوامة الرجال على النساء - سلب ولاية الآباء على الأبناء.

#### القضايا التعليمية، ومن ذلك:

التعليم المختلط بين الجنسين، والتثقيف الجنسي.

#### القضايا الصحية، ومن ذلك:

الإجهاض، والأمراض الجنسية، وختان الأنثى.

#### القضايا الاقتصادية، ومن أمثلة ذلك:

عمل المرأة، وحق الملكية، وحق الإرث، والحصول على الائتمان (أي القروض الربوية).

#### القضايا السياسية، ومن أمثلة ذلك:

تولي المرأة للقضاء، وتولي المرأة للإمامة العظمى، والحقوق السياسية للمرأة الغربية، ومشاركة المرأة في الأنشطة السياسية المختلفة (كحق الانتخاب ناخبة أو منتخبة، أو أن تكون من أهل الحل والعقد - مجلس الشورى -، أو أن تكون وزيرة، أو أن تشارك في لجان أو وفود خارجية..).

ثم القضية الأخيرة التي نوقشت في فصل مستقل، كان عنوانه (فصل ختـامي في الموقف من المشـاركة في هـذه المؤتمرات).

وهذه القضايا المختلفة والمتشعبة في هذه الرسالة استدعت أموراً، منها:

أ - فرز القضية الواحدة من كل وثيقة مؤتمر، ومن ثم تصنيفها حسب الجانب الذي تتبعه (كالجانب الاجتماعي، أو الصحي، أو الاقتصادي،وهكذا)؛

وهـذا الأمر اسـتدعى مضي وقت طويل لقـراءة وثـائق المؤتمرات – التي بلغت حوالي خمسمائة وألف صفحة، عدا وثائق الأمم المتحدة واتفاقياتها -، ومن ثم فرز هذه القضــايا - خاصة مع تأخر الحصول على بعض الوثائق -.

ب - الرجوع إلى عدد كبير - بلغ أكثر من سـتمائة - من المصـادر، والمراجع، والصـحف والمجلات، في بيـان هـذه القضـايا ومـدى خطورتهـا، والــرد عليها من خلال موقف الإسلام منها، هذا بالإضـافة إلى التقـارير والنشـرات والكتب التي تصدرها الأمم المتحدة.

ج - تداخل بعض قضايا البحث مع بعضها الآخر، كتداخل قضية العلمانية مع الحرية - في الباب التمهيدي -، وتداخل قضية التنمية - في الفصل الثاني من الباب الأول - مع عمل المرأة - في الفصل الرابع من الباب الثاني -، وتداخل قضية الحرية - في الباب التمهيدي - مع الحرية الجنسية، والصحة الجنسية والإنجابية - في الفصل الأول من الباب الثاني -، وكذلك مع الأمراض الجنسية - في الفصل الثالث من الباب الثاني -، وتداخل قضية المساواة - في الفصل الأول من الباب الأول - مع مسائل مختلفة في فصول متفرقة من

الرسالة: كمسألة القوامة، ومسألة الميراث، ومسألة الحقوق المالية للمرأة، وغيرها من المسائل، وتداخل قضية السلم - في الفصل الثالث من الباب الأول – مع الحقوق السياسية للمرأة - في الفصل الخامس من الباب الثاني من الرسالة -، وغير ذلك من الأمثلة.

وهــذا التــداخل أدى إلى أن يكــون هنــاك إحــالات إلى مبـاحث متـأخرة من الرسـالة - خلاف الأمر المعتــاد من أن الإحالة تكون إلى أمر متقدم -، وهذا الأمر فعلته اضطراراً لا اختياراً.

بل إن تـداخل القضـايا واجهته في إجـراءات وتوصـيات وثائق هـذه المـؤتمرات، ففي بعض الأحـايين يكـون الإجـراء الواحد يتحدث عن عدة قضايا معاً، كالحـديث عن المسـاواة، والأمراض الجنسية، والميراث، والتنفير من خفاض

الأنثى. وهذا الأمر يتكرر كثيراً، ومن يطّلع على إحدى وثـائق هذه المؤتمرات، سيجد الأمر واضحاً.

4 - إن وثائق هذه المؤتمرات كتبت بلغة فيها تلاعب كبير بالألفاظ والمصطلحات، وفيها تمويه وتعمية - كما أشار إلى ذلك بعض من اطلع على هذه المؤتمرات، كالبيان الذي صدر عن هيئة كبار العلماء، وغيرهم من الدعاة والمصلحين والكتاب -، وهذا أمر مقصود؛ حتى لا يفهم المقصود من بعض التوصيات، فتوقع الدول المشاركة في هذه المؤتمرات على تلك التوصيات، دون معرفة بمغزاها الحقيقي (1).

<sup>8</sup>¹) مما يؤكد ذلك ما ذكرته السيدة (شهيدة الباز)، مستشارة الاقتصاد السياسي للتنمية لمنظمات الأمم المتحدة، حيث أكدت أن للأمم المتحدة لغة خاصة تكتب بها وثائق المؤتمرات، وأن من يقدم توصية لتعديل أي مادة من مواد الوثيقة -إن كانت لغته الأصلية ليست الإنكليزية -، فإن هذه التوصية تعاد صياغتها في إطار لغة الأمم المتحدة - وهي لغة شديدة الخصوصية -، الأمر الذي قد ينعكس

وهـذا مما دعـاني - أحيانـاً - إلى الإطالة في ذكر بعض إجراءات مبـاحث الرسـالة الـتي نصت عليها وثـائق وتقـارير هذه المؤتمرات؛ حتى يوضح بعضها بعضاً.

بالإضافة إلى أن كثرة ذكر الإجراءات في القضية الواحدة يجلي -بوضوح- محاولة الغرب فرض مشاكله التي يعيشها، ومحاولة علاجها من خلال هذه المؤتمرات، ومن أبرز الأمثلة على ذلك: ما يتعلق بالاتصالات الجنسية المحرمة، وما ينتج عنها من أمراض جنسية مدمرة، فإن وثائق هذه المؤتمرات طافحة بالحديث عن الأمراض الجنسية وكيفية معالجتها.

#### <u>خطـــة البحــث:</u>

يحتوي البحث على مقدمة وثلاثة أبواب وفصل ختامي وخاتمة وملاحق وفهارس.

#### - المقدمة:

وتشمل:

- أهمية الموضوع وأسباب اختياره.
  - الدراسات السابقة.
    - منهج البحث.
    - خطة البحث.

# \* باب تمهيدي: الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية. وفيه ثلاثة فصول:

في تغيير المعنى المقصود، أو أن التوصية تلغى أساساً، انطلاقاً من كون هذه الصياغة لا تتفق والصياغة المعمول بها في نطاق الأمم المتحدة. انظر: مجلة المستقبل العربي – العدد (204) ص104– شهر فبراير/1996م.

#### الفصل الأول: العلمانية.

وفیه مبحثان:

المبحث الأول: العلمانية وعلاقتها بقضية المرأة.

وفيه مطلبان:

**المطلب الأول**: فكرة العلمانية.

**المطلب الثاني**: علاقة العلمانية بقضية المرأة.

**المبحث الثاني:** نقد العلمانية، وعلاقتها بقضية المرأة.

وفيه مطلبان:

**المطلب الأول**: نقد فكرة العلمانية.

**المطلب الثاني**: نقد علاقة العلمانية بقضية المرأة.

#### <u>الفصل الثاني :</u> الحرية عند الغرب،

وفيه مبحثان:

**الَمبحث الأول:** الحرية عند الغــرب وعلاقتها بقضــية المرأة.

وفيه **مطلبان**:

المطلب الأول: فكرة الحرية عند الغرب.

**المطلب الثاني**: علاقة الحرية بقضية المرأة.

**المبحث الثــاني:** نقد الحرية عند الغــرب، وعلاقتها بقضية المرأة.

وفيه مطلبان:

**المطلب الأول**: نقد فكرة الحرية عند الغرب.

**المطلب الثاني**: نقد علاقة الحرية بقضية المرأة.

#### <u>الغصل الثــال</u>ث: العولمة والعالمية في الحضــارة الغربية المعاصرة. وفيه مبحثان:

**المبحث الأول:** فكرة العولمة والعالمية في الحضـارة الغربية المعاصرة، وعلاقتها بقضية المرأة.

وفيه **مطلبان**:

**المطلب الأول**: فكـرة العولمة والعالمية في الحضـارة الغربية المعاصرة.

**المطلب الثـــاني**: علاقة العولمة والعالمية بقضـــية المرأة.

**ً المبحث الثــاني:** نقد فكــرة العولمة والعالمية في الحضارة المعاصرة، وعلاقتها بالمرأة.

وفيه مطلبان:

**المطلب الأول**: نقد فكــــرة العولمة والعالمية في الحضارة الغربية المعاصرة.

**المطلب الثــاني**: نقد علاقة العولمة والعالمية بقضــية المرأة.

#### <u>البــاب الأول:</u> العقد الأممي لقضــايا المــرأة في المؤتمرات الدولية.

وفيه مدخل وثلاثة فصول:

**مدخل**: عرض موجز للعقد الأممي.

## <u>الفصل الأول:</u> المساواة في العقد الأممي.

وفیه مبحثان:

**الَمبحث الأول:** مفهوم المساواة، وعلاقته بالمرأة. وفيه **مطلبان**:

**المطلب الأول**: مفهوم المساواة.

**المطلب الثاني**: علاقة مفهوم المساواة بقضية المرأة.

**المبحث الثاني:** نقد مفهوم المساواة، وعلاقته بالمرأة.

وفيه **مطلبان**:

**المطلب الأول**: نقد مفهوم المساواة.

**المطلب الثـاني**: نقد علاقة مفهـوم المسـاواة بقضـية المرأة.

#### <u>الفصل الثاني:</u> التنمية في العقد الأممي.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مفهوم التنمية وعلاقته بالمرأة. وفيه مطلبان:

**المطلب الأول**: مفهوم التنمية.

المطلب الثاني: علاقة مفهوم التنمية بقضية المرأة. المبحث الثاني: نقد مفهوم التنمية، وعلاقته بالمرأة. وفيه مطلبان:

**المطلب الأول**: نقد مفهوم التنمية.

**المطلب الثــاني**: نقد علاقة مفهــوم التنمية بقضــية المرأة.

#### <u>الفصل الثالث:</u> السلم في العقد الأممي.

وفیه مبحثان:

**المبحث الأول:** مفهوم السلم وعلاقته بالمرأة.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مفهوم السلم.

**المطلب الثاني**: علاقة مفهوم السلم بقضية المرأة.

**المبحث الثاني:** نقد مفهوم السلم، وعلاقته بقضية المرأة.

وفيه مطلبان:

**المطلب الأول**: نقد مفهوم السلم.

**المطلب الثـاني**: نقد علاقة مفهـوم السـلم بقضـية المرأة.

<u>البـاب الثـاني : الإجـ</u>راءات التنفيذية للعقد الأممي حول المرأة. وفيه خمسة فصول:

<u>الفصل الأول : الإج</u>راءات في المجال الخلقي والاجتماعي،

وفیه مبحثان:

**المبحث الأول:** بيان الإجراءات في المجال الخلقي والاجتماعي.

وفيه مطلبان:

**المطلب الأول**: في المجال الخلقي.

المطلب الثاني: في المجال الاجتماعي.

**المبحث الثاني:** نقد الإجراءات الخلقية والاجتماعية. وفيه **مطلبان**:

**الُمطلب الأول**: نقد الإجراءات في المجال الخلقي.

**المطلب الثاني**: نقد الإجراءات في المجال الاجتماعي.

#### <u>الفصل الثاني :</u> الإجراءات في المجال التعليمي. وفيه مبحثان:

**المبحث الأول:** بيان الإجراءات في المجال التعليمي. وفيه **مطلبان**:

المطلب الأول: إجراءات التعليم المختلط وتطويره.

المطلب الثاني: إجراءات تقديم الثقافة الجنسية للجنسين بسن مبكر.

المبحث الثاني: نقد الإجراءات التعليمية.

وفيه **مطلبان**:

**المطلب الأول**: نقد إجراءات التعليم المختلط.

المطلب الثاني: نقد إجراءات تقديم الثقافة الجنسية للجنسين بسن مبكر.

#### <u>الفصل الثالث:</u> الإجراءات في المجال الصحي. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: بيان الإجراءات في المجال الصحي.

وفيه ث**لاثة مطالب**:

المطلب الأول: الإجراءات المتعلقة بالإجهاض.

المطلب الثاني: الإجراءات المتعلقة بالنساء المصابات بالأمراض الجنسية.

**المطلب الثالث**: الموقف من خفاض الأنثى.

المبحث الثاني: نقد الإجراءات الصحية.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: نقد الإجراءات المتعلقة بالإجهاض.

المطلب الثـــاني: نقد الالجــراءات المتعلَقة بالنساء المصابات بالأمراض الجنسية.

المطلب الثالث: نقد الموقف من خفاض الأنثى.

#### <u>الفصل الرابع :</u> الإجراءات في المجال الاقتصادي. وفيه مبحثان:

**الْمبحث الأول:** بيـــان الإجــــراءات في المجـــال الاقتصادى.

وفيه مطلبان:

**المطلب الأول**: إجراءات عمل المرأة. **المطلب الثاني**: إجراءات حصول المـرأة على المـوارد الاقتصادية.

المبحث الثاني: نقد الإجراءات الاقتصادية.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: نقد إجراءات عمل المرأة.

**المطلب الثــاني**: نقد إجــراءات حصــول المــرأة على الموارد الاقتصادية.

<u>الفصل الخامس :</u> الإجراءات في المجال السياسي. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: بيان إجراءات مشاركة المرأة في الولايات العظمى للدولة ونقدها.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: إجراءات مشاركة المرأة في الولايات العظمى للدولة.

المطلب الثاني: نقد إجراءات مشاركة المرأة في الولايات العظمى للدولة.

المبحث الثاني الميان إجراءات مشاركة المرأة في الأنشطة السياسية ونقدها.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: إجراءات مشاركة المرأة في الأنشطة السياسية.

المطلب الثاني: نقد إجراءات مشاركة المرأة في الأنشطة السياسية.

<u>فصل ختامي:</u> في الموقف من المشاركة في هــذه المؤتمرات. وفيه ثلاثة مباحث:

**المبحث الأول:** موقف المشاركين وحججهم. **المبحث الثاني:** موقف المقاطعين وحججهم. **المبحث الثالث:** الموقف الصحيح ومبرراته.

\* **الخاتمة :** وتشمل:

أُولاً: خلاصة البحث ونتائجه.

ثانياً: التوصيات.

\* الملاحق.

\* الفهارس.

\* المراجع.

#### \* شكر وتقدير:

وفي ختام مقدمة هذه الرسالة أشكر الله عز وجل على نعمه الكثيرة، ومنها: نعمة تيسير إنهاء هذا البحث، وكذلك أشكر والدي الفاضلين اللذين كانا سبباً في وجودي - بعد الله جل وعلا -، كما أتقدم بالشكر لجامعة الإمام محمد بن سيعود الإسلامية ممثلة بقسم الثقافة الإسلامية بكلية الشريعة بالرياض، حيث أتاحت لي فرصة بحث ودراسة هذا الموضوع المهم في جنباتها.

كما أشكر كل من مد يد العون لي، ووجهني وأعانني بأي شكل من أشكال العون والمساعدة خلال فترة إعداد هذه الرسالة، سائلاً الله عز وجل أن يجزيهم عني خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.

وأخص بجزيل الشكر، ووافر العرفان، المشرف على الرسالة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ محمد بن عبدالله عرفة، الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بكلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - سابقاً -، عضو

مجلس الشورى - حالياً -، الذي غمرني بفضله، ووسعني بحسن خلقه، وفتح لي قلبه وداره، وأغدق عليٌ من وقته وعلمه، وأحاطني باهتمامه ورعايته، طيلة فترة البحث، على الرغم من كثرة مشاغله، فجزاه الله عني خير الجزاء، ونفع به الإسلام والمسلمين.

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من أسدى إلي نصحاً وتوجيهاً، وبذل من وقته وفكره، وأخص منهم:

فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الناصر، وفضيلة الدكتور عبدالله العويسي، وفضيلة الـدكتور أحمد الحسيني، وغيرهم من المشايخ الأفاضل.

كما أتقدم بالشكر إلى الأستاذ عبدالعزيز بن حمد السحيباني، رئيس قسم المخطوطيات بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، حيث قدم لي جميع التسهيلات الممكنة منذ بداية البحث إلى نهايته. فجزى الله الجميع خير الجزاء، وجعل ما قدموه في موازين حسناتهم يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

باب تمهيدي: الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: العلمانية. الفصل الثاني : الحرية عند الغرب.

> الفصل الثالث: العولمة والعالمية في الحضارة الغربية المعاصرة.

# الفصل الأول: العلمانية

وفيه مبحثان: المبحث الأول: العلمانية وعلاقتها بقضية المرأة. المبحث الثاني: نقد العلمانية وعلاقتها بقضية المرأة.

#### المبحث الأول: العلمانية وعلاقتها بقضية المرأة.

#### المطلب الأول: فكرة العلمانية

#### ويتضمن هذا المطلب ما يلي:

أُولاً: العلمانية في الفكر الغربي.

ثانياً: العلمانية في الفكر العربي المعاصر.

ثالثاً: تاريخ نشأة العلمانية.

رابعاً: أسباب نشأة العلمانية.

#### أولاً: العلمانية في المفهوم الغربي:

يعود أصل كلمة العلمانية إلى اللغة اللاتينيــة: (( وهي مــأخوذة من كلمـــة: (SECULARISM)وتعــني الــدنيا، أو الدنيوية أو غــير دينية)) <sup>(1)</sup>.

(والعَلْماني (SECULAR) نسبة إلى العَلْم بمعنى العالَم، وهو خلاف الديني أو الكهنوتي)) (2).

أما دائرة المعارف البريطانية فهي تتحدث عن العلمانية تحت مادة ((إنها حركة اجتماعية مادة (إنها حركة اجتماعية تهدف إلى إبعاد الناس عن الاهتمام بالآخرة، وذلك بعد أن انصرف الناس الانصراف الكلي للتأمل بالآخرة خلال القرون الوسطى، فجاءت هذه النزعة نتيجة لأسباب عدة لتنمو فيما بعد وتصبح اتجاها مضاداً للدين)) (3).

وضمن هذا التعريف يمكن أن نقول: إن العلمانية حركة تأريخية حملت الأفسراد داخل المجتمع الغسربي من الحكم المثيوقراطي<sup>(4)</sup> - أي السديني - إلى المدنية الأرضية. وفي هذا السياق، لم يعد الإنسان مجبراً على تنظيم أفكاره، وأعماله وفق

<sup>.</sup> انظر: قاموس المورد/ منير البعلبكي $1^1$ 

<sup>22)</sup> انظرً: مجمّع اللغة العربية: (المعجم الوسيط) ج2 ص64.

<sup>3</sup>³) انظر: العلمانية في الإسلام/ إنعام أحمد قدوح ص10،11.

<sup>1</sup>⁴) الحكم الثيوقراطي: هو الذي بمقتضاه يحكم الدولة رجال دين يدّعون أنهم يحكمونها بناء على أوامر ونواهي الدين. انظر: العلمانية/ لزكريا فايد ص13.

معايير فُرضت على أنها إرادات إلهية، بل إنه يجد مبادئ ومقاييس وجوده وعلاقاته في ذاته لا خارجها (1).

ويقول قاموس (وبستر) " العالم الجديد "، شارحاً المادة نفسها:

((1- الروح الدنيوية أو الاتجاهـات الدنيوية - ونحو ذلك -. وهي على الخصـوص: نظـام من المبـادئ والتطبيقـات ( PRACTICES ) يرفض أي شكل من أشكال الإيمان والعبادة.

2- الاعتقاد بأن الدين والشؤون الكنسية لا دخل لها في شؤون الدولة - خاصة التربية العامة-))<sup>(2)</sup>.

ويقول معجم (أكسفورد) شرحاً لكلمة ( Secular ):

((1- دنيوي، أو مادي، ليس دينياً ولا روحياً؛ مثل التربية غير الدينية، أو الفن، أو الموسيقا غير الدينية، أو السلطة غير الدينية (الحكومة المناقضة للكنيسة).

2- الرأي الذي يقول بأنه لا ينبغي أن يكون الدين أساساً للأخلاق والتربية))<sup>(3)</sup>.

ويقول المستشرق (أربري) في كتابه (الدين في الشرق الأوسط) عن الكلمة نفسها: ((إن المادية العلمية، والإنسانية، والمذهب الطبيعي، والوضعية كلها أشكال اللادينية، واللادينية صفة مميزة لأوربا وأمريكا، ومع أن مظاهرها موجودة في الشرق الأوسط فإنها لم تتخذ أي صيغة فلسفية أو أدبية محددة، والنموذج الرئيسي لها هو فصل الدين عن الدولة في الجمهورية التركية)) (4).

ومما سبق عن مفهوم العلمانية في الفكر الغربي الأوربي، تبين لنا أن العلمانية نسبة غير صحيحة إلى العلم؛ لأنها لا ترتبط بالعلم من حيث اشتقاقها اللغوي، ولكنها لا تنفك عنه من حيث ظهورها؛ لأن كلمة العلمانية عندما ترجمت إلى اللغة العربية إنما

<sup>21)</sup> انظر: الأسس الفلسفية للعلمانية/ عادل ضاهر ص42.

<sup>.</sup>Websters New World Dictio. 128 B (32

<sup>43)</sup> العلمانية والدولة الدينية/ شبلي العيسمي ص18.

<sup>14)</sup> انظر: العلمانية/ سفر الحوالي ص23.

ترجمت بهذا اللفظ - العلمانية - [ذات الصلة اللفظية بالعلم]؛ لأن الندين تولوا الترجمة لم يفهموا من كلمتي الدين والعلم إلا ما يفهمه الغربي النصراني منها، والدين والعلم في مفهوم الإنسان الغربي متضادان متعارضان، فما يكون دينياً لا يكون علمياً، وما يكون علمياً لا يكون مقابل الدين، والعلم والعقل يقعان في مقابل الدين، والعلمانية والعقلانية في الصف المضاد للدين (1).

#### ثانياً: مفهوم العلمانية في الفكر العربي المعاصر:

عندما نقلت العلمانية إلى اللغة العربية لم تُنقل بمعناها (غـير دينية)، وإنما ترجمت إلى كلمة: (العلمانية)، وتم تداولها على لسان المفكرين والسياسيين، حيث اتخـذها بعضـهم دعـوة يبشـرون بهـا، وآخرون عملوا على محاربتها.

وحينما تُقلت هـذه الكلمة إلى العـالم الإسـلامي - بمفهومها ونظامها -، تم ربطها بالعلم الذي يحبه المسلمون، ((وساعدهم في هــــذا الأمر أن العلم الأوربي التجريـــبي قد نما وازدهر في عهد محاربة الدين ونبذ الكنيسة التي ناصبت العداء للعلم والعلماء)) <sup>(2)</sup>.

وهناك من ينطقونها بكسر العين (العِلْمانية) نسبة إلى (العِلْم) بكسر فســكون - وهــذا هو الأشــهر -، ومن ينطقونها بفتح العين (العَلْمانيـة) نسـبة إلى (العَلْم) بفتح فسـكون، بمعـنى (العـالم)، أي الــدنيا وعليه جــرى المعجم الوسـيط الــذي أصــدره مجمع اللغة العربية.

والكلمة - على كل حال كسرت عينها أو فتحت - مترجمة عن اللغات الأوربية - كما تم بيان ذلك -. وكان يمكن أن تترجم بلفظة (غير دينية)؛ لأن معنى الكلمة الأجنبية ما ليس بديني، وكل ما ليس بديني، هو غير ديني، ولكن اختيرت كلمة (علماني)، - أو مدني -؛ لأنها أقل إثارة من كلمة (غير ديني)<sup>(3)</sup>.

<sup>2</sup>¹) انظر: الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه/ يوسف القرضاوي ص57، والتيارات الفكرية والحركات المعاصرة/ أحمد السايح ص99، والقومية والعلمانية/ عدنان محمد زرزور ص117 وما بعدها.

<sup>32)</sup> العلمانية في الإسلام/ إنعام أحمد قدوح ص12،13.

 $<sup>1^{\</sup>circ}$  الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه/ يوسف القرضاوي ص45.

وكما أن لفظ الكلمة دخيل على معاجمنا العربية، فإن معناها ومدلولها - سواء أكانت بكسر العين أو فتحها - ما يقابل (الدين)، فالعلماني ما ليس بديني، ومقابله الديني، أو الكهنوتي، وكأن مدلول (العِلمانية) المتفق عليه يعني: عزل الدين عن الدولة، وعن حياة المجتمع، وإبقاءه حبيساً في ضمير الفرد، لا يتجاوز العلاقة الخاصة بينه وبين ربه، فإن سمح له بالتعبير عن نفسه، ففي الشعائر التعبدية، والمراسم المتعلقة بالزواج والوفاة، ونحوها(1).

#### \* أول من دعا إلى العلمانية في المجتمع الإسلامي:

ليس غريباً أن يكون أول من دعا إلى العلمانية - في العالم الإسلامي - بشعارها الصريح أو تحت أسماء أخرى كالقومية والوطنية هم نصارى الشرق، فإن الحياة المطمئنة التي كفلها لهم المجتمع الإسلامي - بل مراعاتهم في كثير من الأحيان - لم تؤد إلى شكر هذا المجتمع على هذه المعاملة الحسنة، بل على العكس من ذلك، فقد كانوا يدركون أن هيمنة الشريعة الإسلامية على الحياة لا تمكنهم من الحصول على شهواتهم وأهوائهم؛ فاستماتوا - من أجل ذلك - في سبيل إنهاء هذه الهيمنة وإحلال الأنظمة غير الدينية محلها، وانطلاقاً من ذلك وجد المخطط اليهودي الصليبي فيهم بغيته المنشودة لهدم الخلافة الإسلامية، وبالتالي القضاء على الحكم الإسلامي، وذلك بعزل الشريعة عن ميدان الحياة وتوجيه المجتمع.

ولم يكن يخفى على هـــؤلاء ما ألحقته العلمانية بـــدينهم في أوربـا، بل إن ذلك هو الـدافع للمنـاداة بها في الشـرق لكي تقضي على الإسلام أيضاً.

وقد كان يروج للعلمانية في العالم الإسلامي بمجموعة من الأكاذيب، منها:

- 1 أنها سر التقدم في أوربا.
- 2 أنها الأسلوب الوحيد لتحرير العلم من الدين.
- 3 أن الإسلام الحاكم للحياة الدنيا قضية مرفوضة أساساً، وأنه -أي الإسلام الحاكم - أثبت فشله في التطبيق.
  - 2<sup>1</sup>) المرجع نفسه ص46.

4 - أن العلمانية لا تتعارض مع الإسلام (1).

#### ثالثاً: نشأة العلمانية وتاريخها:

كـان الغـرب النصـراني في ظروفه الدينية المتردية هو البيئة الصالحة، والتربة الخصابة الاتي نبتت فيها شاجرة العلمانية وتر عـر عت، وقد كـانت فرنسا بعد ثورتها المشـهورة هي أول دولة تقيم نظامها على أساس الفكر العلماني، ولم يكن هذا الذي حــدث من ظهور الفكر العلماني والتقيد به، بما يتضمنه من إلحاد، وإبعاد للدين عن كافة مجالات الحياة، بالإضافة إلى بغض الدين ومعاداته، ومعاداة أهله، أقول لم يكن هذا حدثاً غريباً في بابه؛ ذلك لأن الدين عندهم حينئذ لم يكن يمثل وحي الله الخالص الـذي أوحـاه الله إلى عبده ورسوله المسيح عيسي ابن مريم - عليه السلام -، وإنما تـدخلت فيه أيـدي التحريف والـتزييف، فبـدلت وغـيرت، وأضـافت وحذفت، فكان من نتيجة ذلك أن تعارض الدين المبـدل مع مصـالح الناس في دنياهم أو معاملاتهم، في الوقت نفسه الـذي تعـارض مع حقائق العلم الثابتـة، ولم تكتف الكنيسة – الممثلة للـدين عنـدهم -بما عملته أيـدي ِ قسيسـيها ورهبانها من التحريف والتبـديل، حــتى جعلت ذلك دينــاً يجب الالــتزام والتقيد به وحــاكمت إليه العلمــاء المكتشـفين، والمخـترعين، أو عـاقبتهم على اكتشـافاتهم العلمية المناقضة للـدين المبـدل، فـاتهمتهم بالزندقة والإلحـاد، فقتلت من قتلت، وحرقت من حرقت، وسجنت من سجنت (2).

ومن جانب آخر فإن الكنيسة - الممثلة للدين عند النصارى -أقامت تحالفاً غير شريف مع الحكام الظالمين، وأسبغت عليهم هالات من التقديس والعصمة، أو سوغت لهم كل ما يأتون به من جرائم وفظائع في حق شعوبهم، زاعمة أن هذا هو الدين الذي ينبغي على الجميع الرضوخ له والرضا به.

ومن هنا بدأ النـاس هنـاك يبحثـون عن مهـرب لهم من سـجن الكنيسة ومن طغيانها.

 $<sup>1^{</sup>m 1}$ التيارات الفكرية والحركات المعاصرة/ أحمد السايح ص103،104.

<sup>1</sup>²) انظر: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين/ أبو الحسن الندوي ص191 وما بعدها.

ولم يكن مخرجهم الذي اختاروه - إذ ذاك -، إلا الخروج على ذلك الدين الذي يحارب العلم ويناصر المجرمين، والتمرد عليه، وإبعاده وطرده، من كافة جوانب الحياة السياسية، والاقتصادية، والعلمية، والأخلاقية، وغيرها <sup>(1)</sup>.

ولقد كان للنصارى العرب المقيمين في بلاد المسلمين دور كبير، وأثر خطير، في نقل الفكر العلماني، كما كان أيضاً للبعثات التعليمية التي ذهب بموجبها طلاب مسلمون إلى بلاد الغرب لتلقي أنواع العلوم الحديثة أثر كبير في نقل الفكر العلماني ومظاهره إلى بلاد المسلمين، حيث افتتن الطلاب هناك بما رأوا من مظاهر التقدم العلمي وآثاره، فرجعوا إلى بلادهم محملين بكل ما رأوا من على عادات وتقاليد، ونظم اجتماعية، وسياسية، واقتصادية، عاملين على نشرها والدعوة إليها، في الوقت نفسه الذي تلقاهم الناس فيه بالقبول الحسن، توهماً منهم أن هؤلاء المبعوثين هم حملة العلم النافع، وأصحاب المعرفة الصحيحة، ولم تكن تلك العادات والنظم والتقاليد التي تشبع بها هؤلاء المبعوثون وعظموا شأنها - عند والتقاليد الى بلادهم -، إلا عادات وتقاليد ونظم مجتمع رافض لكل ما له علاقة أو صلة بالدين (2).

ومما يدل على خطورة هذا الأمر ما أشار إليه أحد رموز الغرب<sup>(3)</sup>، حيث يقول: ((كنا نحضر رؤساء القبائل وأولاد الأشراف والأثرياء من إفريقيا وآسيا، ونطوف بهم بضعة أيام في {أمستردام ولندن، والنرويج، وبلجيكا، وباريس}، فتتغير ملابسهم، ويلتقطون بعض أنماط العلاقات الاجتماعية الجديدة ويتعلمون منا طريقة جديدة في الرواح والغدو، ويتعلمون لغتنا، وأساليب رقصنا وركوب عرباتنا، وكنا ندبر لبعضهم - أحياناً - زيجات أوربية، ثم نلقنهم أسلوب الحياة الغربية.

<sup>2</sup>¹) انظر: العلمانية وثمارها الخبيثة/ محمد شاكر الشريف ص9-11، والعلمانية-النشأة والأثر/ زكريا فايد ص13 وما بعدها، والتيارات الفكرية والحركات المعاصرة/ أحمد السايح ص100، والمسلمون بين العلمانية وحقوق الإنسان الوضعية/ عدنان علي النحوي ص36 وما بعدها، والتاريخ المعاصر (أوربا)/ عبدالعزيز نوار وعبدالمجيد نعنعي ص19 وما بعدها.

<sup>12)</sup> انظر: العلمانية وثمارها الخبيثة/ محمد شاكر الشريف ص9-11.

<sup>2</sup>₃) وهو جان بول سارتر.

كنا نضع في أعماق قلوبهم الرغبة في أوربا، ثم نرسلهم إلى بلادهم وأي بلاد؟! بلاد من كانت أبوابهم مغلقة دائماً في وجوهنا، ولم نكن نجد منفذا إليها، كنا بالنسبة لهم رجساً ونجساً، ولكن منذ أن أرسلنا المفكرين النين صنعناهم إلى بلادهم كنا نصيح من أمستردام، أو باريس، أو برلين: (الإخاء البشري)، فيرتد رجع أصواتنا من أقاصي إفريقيا، أو الشرق الأوسط، أو شمالي إفريقيا، كنا نقول: ليحل المندهب الإنساني - أو دين الإنسانية - محل الأديان المختلفة، وكانوا يرددون أصواتنا هذه من أفواههم، وحين نصمت يصمتون، إلا أننا كنا واثقين من أن هؤلاء المفكرين لا يملكون كلمة واحدة يقولونها غير ما وضعنا في أفواههم)) (1).

<sup>3</sup>¹) العلمانية-النشأة والأثر/ زكريا فايد ص10.

#### رابعاً: أسباب نشأة العلمانية:

سأذكر هنا الأسباب التي أدت إلى ظهور العلمانية في بداية التاريخ الحديث للغرب، وكل هذه الأسباب راجع إلى أخطاء من يسمون عندهم برجال الدين - وليس الدين ذاته -، وتتمثل هذه الأسباب - باختصار شديد - فيما يلي:

#### - الحجر على العقول وتكبيل كل إبداع فكري:

نشأ الـنزاع بين العلم والـدين المحـرف في أوربـا، فأخمــدت شعلة العلم وانتصر الدين المحض، من خلال سلسـلة الاضـطهادات التي ابتلي بها رجال العلم بدوافع دينية سوغت لها الكنيسة مسبقاً.

#### - الحجر على القلوب:

المتمثل في صكوك الغفران، وهو عبارة عن قطعة من الورق كان يبذل فيها الوعد للمـذنب لقـاء قـدر من المـال بإنقـاص المـدة التي سوف يمكثها في المطهر.

#### - تحالف الكنيسة مع الأسر الحاكمة:

حيث كانت الأخيرة تستمد بقاءها من صلتها النسبية بأحد القساوسة أو المطارنة، ولا يبالي الشعب بتصرفاتهم بعد ذلك -مهما كانت -؛ لأنهم مقدسون بالصلة النسبية - حسب زعمهم -.

#### - تحريف الكنيسة للتعاليم النصرانية:

لقد بلغ سـخط الشـعب الأوربي ذروته عنـدما أضـاف رجـال الدين إلى التعاليم النصرانية اختلافات مستمدة من الوثنية اليونانية التي عملت على مسخ الدين النصراني.

#### ومن الأمور التي حرفتها الكنيسة:

- الختان، فقد كان واجباً ثم أصبح حراماً.

- الميتة، إذ كانت محرمة فأضحت مباحة.
- الزواج، فقد كان حلالاً لرجال الدين، فأصبح محظوراً...، إلى غير ذلك من الانحرافات.

#### - اضطهاد الأقليات الطائفية:

وقد تمثل هذا الاضطهاد في حروب الكاثوليك والبروتستانت في ألمانيا.

#### - دور اليهود:

كان على اليهود الموجودين في أرجاء أوربـا، اخـتراق المجتمع النصراني، فالعداء قديم جداً بين اليهودية والنصرانية لـذلك اسـتغل اليهود ثغرة العداء بين عامة الناس والكنيسة، ودعوا من خلال ذلك إلى إبعاد الدين النصراني عن ساحة الحكم<sup>(1)</sup>.

ونخلص مما سبق عن العلمانية بأنها مفهوم غربي سياسي نشأ حوالي القرن التاسع عشر الميلادي، فأدى إلى إبعاد الدين عن الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأخلاقية، والثقافية، وكان لب العلمانية هو نبذ الدين وإقصاءه عن الحياة العملية.

#### المطلب الثاني: علاقة العلمانية بقضية المرأة أولاً: العلمانية وقضية المرأة:

عندما نظر دعاة العلمانية إلى المرأة في جميع مجالات الحياة، لم يفرقوا بينها وبين الرجل في الناحية الاجتماعية، أو السياسية، أو الاقتصادية.

ونبذت أوربا الدين والأخلاق، وأصبحت القيم العليا عندها هي المصلحة وحدها؛ لأن الـدين الـذي نبذته أوربا حين قـامت علمانيتها لم يكن حقيقة الــدين المــنزل من الســماء، بل كـان بقايا الــدين

 $<sup>1^{</sup> ext{1}}$ ) العلمانية في الإسلام/ إنعام أحمد قدوح ص29-33 (باختصار وتصرف).

المتناثرة في بعض مجالات الحياة الأوربية، أو في أفكار الناس ووجدانهم.

ونـورد هنا بعض الأمثلة على واقع المـرأة في الغـرب، ولعل أبرز ما يتعلق بالمرأة: القضايا الاجتماعية والأخلاقية، وإن المصائب الــتي يوقعها المجتمع على المــرأة هي في الواقع معـاول تهــدم المجتمع بكاملــه؛ لأنه لا انفصـام بين مشــكلة المــرأة في ذاتهـا، ومشكلة المجتمع الذي تعيش فيه تلك المرأة.

كان مفهـوم دعـوى (تحرير المـرأة) - السـائد في أوربا - يؤكد أن على المـرأة أن تنبذ الـدين لتحصل على حقوقهـا، فـإذا لم تنبذ الدين فلن تحصل على هذه الحقوق.

وهكذا أرادوا من المرأة أن تتحرر من دينها، ومن شرفها، ومن قيمها؛ حتى يتهدم بيتها، ومن ثم يتهدم المجتمع، وتنتشر الفوضى والرذيلة، ولم يكتفوا بذلك، بل أرادوا أن يهدموا المجتمع المسلم – وذلك من خلال الذين تربوا على موائدهم وشربوا من ألبانهم -، فقاموا بدورهم خير قيام ونفذوا تعاليم أسيادهم ونشروا الفساد في الأرض وادعوا أن الإسلام ظلم المرأة ... إلى غيرها من الدعاوى الباطلة.

ومن أمثلة هؤلاء (رفاعة الطهطاوي) (1)، فكل ما كتبه إنما هو صدى لتفكير أوربا - وبخاصة فرنسا -، وأفكاره تظهر - لأول مرة - في المجتمع المسلم، فقد وضع البذور؛ من أجل الأخذ بنظم الغرب العلمانية، ثم تعهد هذه من جاء بعده بالسقي والرعاية، حتى نمت وضربت جنورها في الأرض<sup>(2)</sup>. ((فلأول مرة في البيئة المسلمة نجد كلاماً عن الحرية بوصفها الأساس في نهضة أية أمة، وفي تقدمها..، ثم نرى - بعد ذلك - كلاماً كثيراً عن المرأة، لا شك أنه من وحي الحياة الاجتماعية الأوربية، مثل: تعليم البنات، ومنع تعدد الزوجات، واختلاط الجنسين)) (3).

 $<sup>1^{</sup>m 1}$ ) انظر ترجمته في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1034.

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) الإسلام والحضارة الغربية/ محمد محمد حسين ص18،19.

 $<sup>3^3</sup>$  أصول الفكر العربي الحديث عند الطهطاوي/ محمود فهمي حجازي ص64,65.

وكـذلك من هـؤلاء <sup>(1)</sup>من له مقـال أسـماه (ردة في عـالم المرأة<sup>(2)</sup>) يهاجم فيه المـرأة المسـلمة، ويهـاجم الـدين والمتـدينين، ويدعو فيه المـرأة المسـلمة إلى خلع الحجـاب، وإلقائه في البحـر؛ ليصبح نسياً منسياً!!، كما يدعو المرأة المسلمة إلى محاكاة المرأة الغربية في كل ما تأتي وما تذر<sup>(3)</sup>.

فالقضية - إذن – ليست تشكيكاً وشبهات، بل سلخ وعلمنة واجتثاث، ثم محاولة للإذابة في كيان آخر وثقافة مغايرة، هي العلمانية التي يرون أنها الأحدث والأرقى (4).

وكانت بعض الجوانب الاجتماعية تحكمها أعراف مستمدة من روح الدين، ومن ذلك الحفاظ على الأسرة، والزواج المبكر، وقوامة الرجل وقيامه بالإنفاق، واستقرار المرأة في بيتها وتفرغها للأمومة وتدبير المنزل ورعاية النشء، ومحافظتها على عرضها قبل الزواج وبعده، واعتبار ذلك جزءاً من مقومات الأسرة وركناً أساسياً من أركانها، والتعاون بين أفراد المجتمع..، وما إلى ذلك من العلاقات الاجتماعية القائمة على وصايا الدين، ولكن ذلك كله لم يرق لأعداء الدين فقرروا تغييره، وإنشاء بديل منه لا يقوم على أساس الدين.

كان التغيير في المبدأ هو تغيير (السند)، أو (المنبع)، مع محاولة المحافظة على شيء من الأخلاق، أي البحث عن منبع آخر للقيم الاجتماعية غير الدين، فليكن هو (الطبيعة)، أو ليكن هو (النفس الإنسانية) ذاتها...، المهم ألا يكون المرجع الذي تستمد منه القيم هو الوحي الرباني.

ولكن القيم لم تكن لتســــتمر في فاعليتها بعد أن تنقطع عن معينها الحقيقي - وهو الــدين والــوحي الربــاني -، ثم إن الهــزات العنيفة التي أحدثتها الثورة الصناعية في أوربا جاءت والقيم مهـتزة

<sup>(</sup>زكي نجيب محمود).  $4^1$ 

<sup>5</sup>²)نشر هذا المقال بصحيفة (الأهرام) – العدد الصادر في 9/7/1404هـ الموافق 9/4/1984م.

<sup>6</sup>³) انظر: صجوة في عالم المرأة/ عبدالحي الفرماوي ص3.

<sup>74)</sup> وسائل مقاومة الغزو الفكري/ حسان محمد حسان ص56.

بالفعل، قائمة على غير أساس حقيقي يقيها من الهزات، فإذا انهارت هذه القيم سريعاً فلا عجب، وإذا أفلح المفسدون في هدمها بوسائلهم الشريرة بعد أن استعصت عليهم خلال عدد يتطاول من القرون فلا عجب كذلك...، فالجدار القائم على غير أساس ينتظر من يهزه ليسقط إذا لم يتداع من تلقاء نفسه، بينما الجدار القائم على أساس متين لا يتزلزل إلا بالجهد الجهيد ألى أساس متين لا يتزلزل إلا بالجهد الجهيد ألى أساس متين لا يتزلزل إلا بالجهد الجهيد ألى العدار القائم على أساس متين لا يتزلزل إلا بالجهد الجهيد ألى الله الله المنابقة التعليد التعليد

#### ثانياً: أثر الثورة الصناعية:

جاء أصحاب الثورة الصناعية فحرروا المرأة - أي استعبدوها -، وحرروا الرجل - كذلك -؛ لأغراضهم الخاصة. وكانت أغراضهم قدراً من الشر لا يخطر على بال الإنسان.تحررت المرأة فتحللت من القيود كلها، وفي مقدمتها قيود الدين وقيود الأخلاق. وطالبت بالمساواة الكاملة مع الرجل فرفضت أن يكون قيماً عليها؛ لأن القوامة لا تصلح بين الأنداد، واشتغلت، فانشغلت عن مهمتها الأولى في تربية النشء..، وتفككت الأسرة وانحل البيت وتشرد الأطفال، وتكونت منهم عصابات جانحة ترتكب الجرائم لمجرد سد الفراغ.

وانحلت روابط المجتمع فصار كل إنسان يعيش وحده حتى الأسسرة ... السنزوج له عمله ومغامراتسه، والزوجة لها عملها ومغامراتها..، والأولاد يغادرون البيت في سن معينة ولا يعودون بعد ذلك، ولا يسربطهم بالأب أو الأم رباط، إلا زيارات خاطفة في مناسبات متباعدة في أحسن الأحوال.

ويكـبر الأبـوان في تلك العزلة البـاردة فلا يجـدان من يطـرق عليهما البـاب..، فينشـدان سـلواهما في الكلاب! وانتشر الشـذوذ لأسباب كثيرة، من بينها - كما يقولون هم بأفواههم - رفض المرأة للقوامة وضياع سيطرة الأب<sup>(2)</sup>.

وفي جانب آخر من الأرض قامت فلسفة بشرية مغــايرة، وإن كانت تشترك معها في تحطيم كيان الأسرة ...، وتشــترك معها في حل روابط المجتمع ولكنها تختلف عنها في الطريقة.

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) مذاهب فكرية معاصرة/ محمد قطب ص477.

<sup>1&</sup>lt;sup>2</sup>) المرجع السابق ص478.

في الأولى: يتم تحطيم المجتمع عن طريق تضـــخيم الفـــرد وجعله هو الأساس الذي تفرد بذاتيته الزائدة عن الحد.

وأما الثانية: فتجعل المجمـوع هو الأسـاس لا الفـرد، فتسـحق الفــرد من أجل المجمــوع، ثم تعــود فتحطم المجتمع نتيجة تحويله إلى مجموعة من الأصفار كل منهم بلا مشاعر ولا كيان <sup>(1)</sup>.

وكانت الكنيسة تردد ما قالته الأساطير الإغريقية من أن المرأة هي سبب الشر في الأرض، وهو ما عمقته التوراة المحرفة، بجعلها المرأة سبباً في إغواء الرجل والوقوع في الخطيئة.

وبقيام الثورة الفرنسية بدأت الشرارة الأولى في القضية التي سميت (قضية المرأة) وتعتقد إحدى النساء الغربيات (أن الثورة في ظاهرها لم تفد النساء فائدة مباشرة، وترى أن فائدتها تعود إلى أن النظرية المعنوية للحرية البشرية قد ساءت، وكان لابد من أن تظهر دلائلها إن عاجلاً وإن آجلاً)) (3).

وعندما خرجت المرأة من بيتها وزاحمت الرجال سموا هذا التحول الاجتماعي (تحريراً للمرأة)، وقد انتشر هذا الاصطلاح في الصحافة حتى صار رمزاً خدّاعاً للمخطط الصهيوني الذي يخططون له في الخفاء، ويسعون إلى تحقيقه في أرض الواقع، ولقد كانت جهود المستشرقين منصبة على القضاء على الكيان الإسلامي الضخم، وسد كل الطرق التي قد تهيئ لبعث الحياة فيها

#### ثالثا: قضية حقوق المرأة في العالم الإسلامي:

لقد ركز أعـداء الإسـلام على قضـية حقــوق المــرأة - وهم يعلمون أنها دعـوى باطلة -؛ لأنهم يعلمـون نتائجها المتعـددة، الـتي منها:

- الطعن في الشريعة ذاتها؛ لأنها سبب احتقار المرأة بزعمهم.

<sup>21)</sup> المرجع السابق ص478.

<sup>3</sup>²) اسمها: راي ستراتشي. انظر: أساطير الإغريق من سلسلة تراث الإنسانية، وسفر التكوين م/3، نقلاً عن: العلمانية/ سفر الحوالي ص416.

<sup>1&</sup>lt;sup>3</sup>) المرجع نفسه ص417.

<sup>24)</sup> المرجع السابق ص418.

- نشر الإباحية والانحلال في المجتمع الإسلامي.

- القضاء على الأسرة، ومن ثم تجهيل النشء بدينه، وتربية أبناء الإسلام كما يشاءون.

فقالوا بأن الإسلام يحتقر المرأة لذاتها، ولا يجعل لها قيمة معنوية سوى الاستمتاع المجرد، وأنه يبيح بيع وشراء وسبي النساء، وأنه يوجب على المرأة أن تعيش وتموت جاهلة مهملة بما يفرض عليها من الحجاب...، ومزاعم أخرى كثيرة روجوا لها، وكان الواقع السيئ يمدهم بأدلتها ليسهل لهم إثارة هذه القضية (1).

لقد كان مفهوم حقوق المـرأة في أوربا مرتبطـاً بتحريرها من الدين، فإذا لم تنبذ الدين فلن تحصل على هذه الحقوق، ودعا لهــذا المفهوم المبتعثون إلى أوربا- كما سبقت الإشارة إلى ذلك -.

وبدؤوا ينشرون سمومهم في المجتمع، حتى قيل صـراحة: إن الحجاب وسيلة إلى نشر الفواحش، وأن التبرج دليل على الشــرف والبراءة، ومن ثم فلا علاقة بين الدين والأخلاق.

وهكذا نجحت العلمانية في إفساد المرأة المسلمة وإشاعة الدياثة في المجتمع، فوضعت المخططات الماكرة لهدم المجتمعات الإسلامية -وينطبق هذا الأمر على المطالبين بالمساواة بين الجنسين في الخروج إلى العمل، وفي كافة مناحي الحياة-، وهذه الدعوة العلمانية أعقبتها فتنة عظيمة فانحسر الحجاب، وعمّ السفور واختلط الرجال بالنساء بحجة زمالة التعليم والعمل، وأصبحت الأخلاق في خطر عظيم، وانحلت الأسر، وضاع الأولاد.

إن ما يريـده أعـداء الإسـلام اليـوم، هو سـلب المـرأة كرامتها وانتزاع حقوقها.

إن أعداء الإسلام اليوم - بل أعداء الإنسانية من الكفار والمنافقين والذين في قلوبهم مرض - أغاظهم ما نالته المرأة المسلمة من كرامة وعزة وصيانة في الإسلام؛ لأن أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين يريدون أن تكون المرأة أداة تدمير، وحُبالة يصطادون بها ضعاف الإيمان وأصحاب الغرائز الجانحة، بعد أن

<sup>31)</sup> المرجع السابق ص548.

يشِبعوا منها شهواتهم المسعورة، كما قال الله تعالى: [وَيُرِيـدُ اللَّهِ عَالَى: [وَيُرِيـدُ اللَّهِوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا [[1].

والذين في قلوبهم مـرض من المسـلمين يريـدون من المـرأة أن تكون سـلعة رخيصة في معـرض أصـحاب الشـهوات والنزعـات الشيطانية.. سلعة مكشوفة أمـام أعينهم يتمتعـون بجمـال منظرها أو يصلون منها إلى ما هو أقبح من ذلك.

ولـذلك حرصـوا على أن تخـرج من بيتها لتشـارك الرجـال في أعمالهم جنباً إلى جنب، أو لتخدم الرجال ممرضة في المستشفى، أو مضـيفة في الطــائرة، أو دارسة أو مدرسة في فصـول الدراسة المختلطـة، أو ممثلة في المسـرح، أو مغنيـة، أو مذيعة في وسـائل الإعلام المختلفة، سافرة فاتنة بصورتها وصوتها.

واتخذت المجلات الخليعة من صور الفتيات الفاتنات العاريـات وســيلة لــترويج مجلاتهم وتســويقها. واتخذ بعض التجــار وبعض أصحاب المصانع من هذه الصور أيضاً وسيلة لترويج بضائعهم حيث وضعوا هذه الصور على معروضاتهم ومنتجاتهم.

وبسبب هذه الإجراءات الخاطئة تخلت النساء عن وظيفتهن الحقيقية في البيوت، مما اضطر أزواجهن إلى جلب الخادمات الأجنبيات لتربية أولادهم وتنظيم شؤون بيوتهم، مما سبب كثيراً من الفتن وجلب شروراً عظيمة (2).

#### رابعاً: مطالب دعاة حقوق المرأة:

#### 1 - المطالبة بالمساواة:

وبعد الاختلاط، ومزاولة العمل في المكــاتب الرســمية، وفي إدارة الشركات وإنتاجها، تطلعت المـرأة إلى المسـاواة مع الرجل في جميع مجــالات الحيــاة المختلفــة، كالمســاواة في الحقــوق الاقتصادية - مثل الوظيفة، وأجر العمل، والمـيراث <sup>(3)</sup>-، والمسـاواة

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) سورة النساء الآية (27).

 $<sup>1^2</sup>$  تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات/ صالح بن فوزان الفوزان ص6.6.

<sup>2</sup>³) سيأتي الحديث – بإذن الله تعالى – عن هذه الحقوق الاقتصادية في الفصل الرابع من الباب الثاني.

في الحقـــوق السياســـية - كحق التصـــويت، والمشـــاركة في الانتخابات، وتسلم الوظائف السياسية العليا (¹) -.

#### 2 - المطالبة بالاستقلال الاجتماعي(2):

وصل الحال بحرية المرأة الشخصية إلى رفض الـزواج كنظـام في بنـاء الأسـرة، وإيثـار العلاقة المؤقتة بين الرجل والمـرأة على السكن والإقامة المستمرة، وممارسة العلاقة الجنسـية بينهمـا؛ كي تبتعد كلية عن قيـود الطلاق المعقـدة هنـاك، وهي الـتي تفرضـها المجتمعات الغربية في الأحوال الشخصية <sup>(3)</sup>.

<sup>3</sup>¹) سيأتي الحديث – بإذن الله تعالى – عن هذه الحقوق السياسية وغيرها في الفصل الخامس من الباب الثاني.

<sup>1</sup>²) سيأتي الحديث - بإذن الله تعالى - عن بعض هذه القضايا الاجتماعية وغيرها في الفصل الأول من الباب الثاني.

<sup>2</sup>³) انظر: الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر/ محمد البهي ص106 وما بعدها، ومجلة الدعوة - العدد (1344)، بتاريخ 3/12/1412.

#### المبحث الثاني: نقد العلمانية

#### المطلب الأول: نقد فكرة العلمانيةـ

ويتضمن هذا المطلب:

1 - مدخل - 2 - آثار العلمانية على المجتمع المسلم. 3 - بيان مخالفتها للحضارة الإسلامية.

#### 1 - المدخل:

العلمانية فكرة مستوردة، لا يماري في ذلك أحد من دعاتها، ومعنى ذلك - بداهة - أنها ليست من صميم الإسلام، ولا هي حتى من إنتاج المنتسبين إليه، وهذه بضاعة نحن في غنى عنها، وإن كانت نافعة ومجدية بالنسبة للمجتمعات والظروف التي أنتجتها.

إن العلمانية كانت رد فعل طارئ لدين محرف، وأوضاع خاطئة كسذلك، فأوربا نكبت بالكنيسة وتعاليمها المحرفة وطغيانها الأعمى، وسارت أحقاباً من الدهر تتعثر في ركابها، ثم انتفضت على سلطتها، فانتقلت إلى انحراف آخر، وسارت في خط مضاد هو أعظم خطراً وأسوأ مصيراً.

انتقلت من جاهلية تلبس مســوح الــدين إلى جاهلية ترتــدي مســوح التقــدم والتطــور، وهــربت من طغيــان رجــال الــدين والإقطــاعيين فــوقعت في قبضة الرأســماليين وأعضــاء الحــزب الشيوعي<sup>(1)</sup>.

ويا ليتهم إذ خرجـوا على هـذا الـدين المبـدل اهتـدوا إلى دين الإسلام، بل إنهم أعلنوها حرباً على الدين عامة.

وإذا كـان هـذا الـذي حـدث في بلاد الغـرب النصـراني ليس بغـريب، فإنه غـير ممكن في الإسـلام - بل ولا متصـور الوقـوع -، فـوحي الله في الإسـلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفـه؛ لأن الله حفظه من التحريف والتبــديل، ولا يمكن أن يــزاد فيه أو ينقص منه - لا يحابي أحداً

 $<sup>1^1</sup>$ ) انظر: العلمانية/ سفر الحوالي ص647، 648 (بتصرف)، وانظر: مداخلات فلسفية في الإسلام والعلمانية/ سيد محمد نقيب العطاس ص51 وما بعدها.

- سواء كان حاكماً أو محكوملً -، فالكل أمام شريعته سـواء، وهو -أيضاً - يحافظ على مصالح الناس الحقيقية، فليس فيه تشريع واحد يعارض مصلحة البشرية، وهو أيضاً يحرص على العلم ويحض عليه، وليس فيه نص شرعي صحيح يعارض حقيقة علمية<sup>(1)</sup>.

إن تقسيم شؤون الحياة إلى ما هو ديني، وغير ديـني، تقسـيم غير إسلامي، بل هو مستورد مأخوذ من الغرب النصراني. وما نـراه اليــوم في مجتمعاتنا العربية والإســلامية من تقســيمات للحيــاة، وللناس، وللمؤسسات إلى ديني، وغير ديني، ليس من الإسـلام في شيء.

لم يكن في الإسـلام - كما في عصـورنا الأخـيرة إلى اليـوم -تعليم ديني وتعليم غير ديـني، ولم يكن في الإسـلام أنـاس يسـمون رجال الدين، وآخرون يسمون رجال العلم أو السياسة أو الدنيا.

ولم يعرف الإسلام سلطتين: إحـداها دينيـة، والأخـرى زمنية أو دنيوية، ولم يُعرف في تراث الإسلام دين لا سياسة فيه، ولا سياسة لا دين لها.

لقد كان الدين نموذجاً ممتزجاً بالحياة كلها، امتزاج الروح بالجسم فلا يوجد شيء منفصل اسمه الروح، ولا شيء منفصل اسمه الجسم، وكذلك كان الدين والعلم، أو الدين والدنيا، أو الدين والدولة في الإسلام.

إن العلمانية (بضاعة غربيـة) لم تنبت في أرضـنا، ولا تسـتقيم مع عقائدنا ومسلماتنا الفكرية<sup>(2)</sup>.

إن الإسلام حق كله، خير كله، عدل كله، ومن هنا فإن كل الأفكار والمناهج التي ظهرت في الغرب بعد التنكر للدين والتخلص منه، ما كان لها أن تظهر بل ما كان لها أن تجد آذاناً تسمع في بلاد المسلمين لولا عمليات الغزو الفكري المنظمة التي صادفت - في الوقت نفسه -، قلوباً من حقائق الإيمان خاوية، وعقولاً من التفكير الصحيح عاطلة، ودنيا في مجال التمدن ضائعة متخلفة (3).

<sup>11,12</sup>انظر: العلمانية وثمارها الخبيثة/ محمد شاكر ص11,12.

<sup>22)</sup> انظر: الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه/ القرضاُوي ص45،46.

<sup>13)</sup> انظر: العلمانية وثمارها الخبيثة/ محمد شاكر ص12.

#### 2 - آثار العلمانية على المجتمع المسلم:

كان لتسرب العلمانية إلى المجتمع الإسـلامي أسـوأ الأثر على المسلمين في دينهم ودنياهم، وهذه بعض أثار العلمانية الخبيثة:

- رفض الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى.
  - تحريف التاريخ الإسلامي وتزييفه.
- إفساد التعليم عن طريق بث الأفكار العلمانية، وتقليص المواد الدينية، ومنع تدريس النصوص التي تكشف زيفهم، وإبعاد الأساتذة المتمسكين بدينهم عن التدريسـ
  - نشر الإباحية والفوضى الأخلاقية.
    - محاربة الدعوة الإسلامية.
  - مطاردة الدعاة إلى الله عز وجل.
  - إنكار فريضة الجهاد في سبيل الله.
    - الدعوة إلى القومية والوطنية <sup>(1)</sup>.

(( إن العلمانية لا بد أن تمارس الانحرافات التالية: (1) - أنها تمنع الحواجز المقفلة بين عالمي الروح والمادة. (2) - لا تنظر إلى القيم الروحية نظرة إيجابية. (3) - وهي كذلك تحكم على الإنسان بالتشتت. (4) - تتناقض مع نفسها عندما تريد فصل الدين عن السياسة؛ لأن هذه أداة غير أخلاقية.. فهي تأخذ بمبدأ الغاية تبرر الواسطة، وتمارس هذا المبدأ غير الأخلاقي باسم التحرر، والتقدمية، والإنسانية. (5) - العلمانية تعتقد بأن الدين بعيد عن السياسة، وفي هذا جهل تام بطبيعة كل من الدين والسياسة)) (2).

إن العلمانية - باختصار - نظام طاغوتي جـاهلي كـافر، يتنـافى ويتعــارض - تمامــاً - مع شــهادة « لا إله إلا الله » من نــاحيتين أساسيتين متلازمتين:

الأولى: من ناحية كونها - أي العلمانية - حكماً بغير ما أنزل الله. الثانية: من ناحية كونها شركاً في عبادة الله.

<sup>21)</sup> المرجع السابق ص21.

<sup>12)</sup> تهافت العلمانية/ عماد الدين خليل ص57.

إن العلمانية تعني - بداهة - الحكم بغير ما أنزل الله، وتحكيم غير شريعة الله، وقبول الحكم والتشريع من دون الله، والطاعة والاتباع للطواغيت، فهذا معنى قيام الحياة على غير الدين، أو بعبارة أخرى فصل الدين عن السياسة، ومن ثم فهي نظام جاهلي لا مكان لمعتقداته، ولا لنظامه، ولا لشرائعه في دائرة الإسلام. بل هو نظام كافر بنص القرآن الكريم (1)، قال سبحانه وتعالى: [وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ اللّهُ وَلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [2).

إن الإسلام - الدين الحق - لم يدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، أي لم يعزل أمور الدولة عن المجتمع، وأيضاً فهو لم يضع لدولة المسلمين النظم والقوانين والنظريات، وإنما اتخذ لنفسه موقفاً وسطاً في هذا الميدان. منسقاً - في ذلك - مع النمط الذي يتميز به في العديد من الأمور، فلأنه - أي الإسلام - الشريعة الخاتمة، ولأن أمور الدولة والمجتمع والحياة في تطور مستمر لا يتوقف، وفي تسارع دائم، لم يشأ الله عز وجل أن يوحي بنصوص حاكمة مفصلة، ضابطة لكل أمر من الأمور الثلاثة - التي مر ذكرها -، على عكس موضوع المرأة في الإسلام، إذ جعله الله في أحكام مفصلة تضبطه؛ لأنه غير قابل للتطور مع استمرار الحياة.

ولأنه - أي الإسـلام -لم يتخـير موقف (الفصل بين الـدين والدنيا) - والدولة جزء منها- كان انحيازه لموقف (التمييز) بينهما. فلا فصل ولا وحدة، وإنما تمييز، فهو لا يضع النظم، ولا النظريات، ولا القـوانين، الـتي تركها للعقل والتجربـة، وإنما وضع الفلسـفة، والمثـل، والمعـايير، والمقاصـد، والغايـات الـتي تحكم أطر هـذه النظريات، والنظم، والقوانين.

فهو - مثلاً - قد جعل الشورى فلسفة للنظام السياسي، دون أن يضع نظامــاً سياســياً، وجعل ملكية رقبة المــال والــثروة لله سبحانه وتعالى، وجعل الإنسان خليفته ونائبه ووكيله في هذا المال،

<sup>2</sup>¹) انظر: موقف أهل السنة والجماعة من العلمانية/ محمد عبدالهادي المصري ص23.

<sup>3&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة المائدة الآية (44).

وتلك هي فلسفة نظامه المالي، الذي يتحدد ويتطور على النحو الندي يقترب بالإنسان من تحقيق هنده الفلسفة، كما جعل (المصلحة) ونفي (الضرر والضرار) المعيار الذي يحكم أطر النظم، والقوانين، والنظريات، على اختلاف العصور والنظم والحضارات

#### 3 - مخالفتها للحضارة الإسلامية:

إن الإسلام لا يعرف الكهنوت، ولا يقف حجر عثرة في وجه العقل البشري، وإنما ينميه ويوجهه، ويرفع مكانته، وقد لفت القرآن الكريم أنظار الناس إلى الكون وما فيه، وحث على تدبره والإفادة منه، وجعل ذلك سبيل الاستدلال الفطري على توحيد الله تعالى، كما قال تعالى: [ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْهُ الْحَقُ [ (2) وقال عز وجل: [ أَنْهُ الْحَقُ الْحَقُ الْحَقُ الله على الله السَّمَاءِ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُوعِكَ الْوَلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُوعِكَ الْوَلَى السَّمَاءِ الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (20) [ (3) .

إن الإيمان بالله يقتضي تحكيم شريعته في الحياة كلها، وليس في حياة الإنسان الخاصة وحدها، وإلا كان كفراً صريحاً.

ليس هناك شيء لله وآخر للناس - ولو كانوا قياصرة -؛ لأن الكون كله للـه، فالإسـلام يجعل الحيـاة كلها متجهة نحو خالقها في اتباع هديه وابتغـاء

مرضاته، أي أن الحياة الاجتماعية كالحياة الفردية، تقوم على الهدي الإلهي في كافة أنظمتها، وهذا هو ما نعنيه عندما نقول: الإسلام دين ودولة <sup>(4)</sup>.

 $<sup>1^1</sup>$ ) انظر: الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية/ محمد عمارة ص174,175.

<sup>22)</sup> سورة فصلت الآية (53).

<sup>1</sup>₃) سورة الغاشية.

<sup>24)</sup> انظر: الإسلام والمدنية الحديثة/ أبو الأعلى المودودي ص27،28.

#### المطلب الثاني: نقد علاقة العلمانية بقضية المرأة.

إن العلمانية صناعة إنسانية، جاءت لتخريب الأوطان والدين والتاريخ والمجتمع.

ومن التخـريب الاجتمـاعي الـذي تمارسه العلمانية في بلاد المسـلمين الـدعوة إلى تحرير المـرأة، أي: خروجها عن دينها وانحرافهـا؛ حـتى يتهـدم بيتهـا، ومن ثم يتهـدم المجتمـع، وتنتشر الرذيلة وتضـيع القيم والمبادئ، حـتى آل الأمر إلى الواقع المـؤلم الذي عبر عنه أحد الغربيين بقوله: ((إن التأثير الغربي الـذي يظهر في كل المجالات، ويقلب - رأساً على عقب - المجتمع الإسـلامي، لا يبدو في جلاء أفضل مما يبدو في تحرير المرأة)) (1).

ومن هنا فلا عجب أن نسمع - بين الحين والحين - عن جـرائم الجتماعية تضـاهي الجـرائم الـتي تحـدث في أوربا وأمريكا من قتل واختطــاف واغتصــاب وتشــريد ولا عجب أن تنتشر الأمــراض الاجتماعية الفتاكة الناشــئة عن فقد كل من الجنســين لخصائصه المميزة.

(إن التربية غير السليمة لا يمكن أن تنتج إلا جيلاً غير سليم، هاهو ذا الجيل المعاصر المكدود تتجاذبه الشهوات والشبهات، وتمزقه التناقضات والغوايات، وتغتاله النزوات المتهورة والإغراءات القاتلة، فلا يستطيع إلا أن يسلم نفسه ذليلاً لشياطين الجن والإنس، ينهشون فكره وجسمه، ويلهبون ظهره بسياطهم؛ حتى يسقط شلواً ممزقاً على مرتع الفسق والإباحية))(2).

#### \* شهادة العلماء الغربيين في ترابط الدين والدولة:

يقول أحد العلماء الغربيين<sup>(3)</sup>: ((الإسلام هو الدين الوحيد بين جميع الأديان الذي أوجد بتعاليمه السامية عقبات كثيرة تجاه ميل الشعوب إلى الفسق والفجور، ويكفيه فخراً أنه قدس النسل

الإسلام في الغرب/ جان بول رو ص178.  $1^1$ 

<sup>22)</sup> العلمانية/ سفر الحوالي ص644.

<sup>3</sup>³) اسمه (بولدي كلا) نقلاً عن: سقوط العلمانية/ أنور الجندي ص197.

وعظمه؛ ليرغب الرجل بالزواج، ويعرض عن الزنى المحرم شـرعاً وتشــريعاً، وإن الإســلام قد حَــلَّ - بعقليــة عالية عادلة - أغلب المسائل الاجتماعية التي لم تزل إلى لآن تشـغل مشـرعي الغـرب بتعقيداتها)).

إن المجتمع الذي لم يتحل بالقيم، يتحول إلى غابة، والطبع -إذا لم يرتبط بالسلوك الرفيع - يتحول إلى همجية، والحياة - إذا لم يضبطها قانون من السماء- تتحول إلى فوضى.

هكذا بدأت العلمانية بتقويض أركان المجتمع عنـدما زعمت أن تحرير المــرأة يقتضي انســلاخها من دينهــا، وخروجها على قــانون السماء الذي يضبط الحياة الزوجية.

فبعد أن قاست المرأة الغربية مـرارة الألم، رجع بعضهن إلى البيت إلى العش الـذي خلقت من أجلـه، فتقـول إحـداهن: ((لا أحد يصدق أني - بالفعل - اخترت البقاء بجوار طفلي وفضلت هذا على الجمع بين العمل والبيت، وربما أكون موضة قديمة، ولكن يومـاً ما سيعتبر الآخرون أن قراري بتكريس ذكـائي وحيويـتي وقـدرتي على الابتكار من أجل طفلي أمراً طيباً))ـ

ثم تسـتطرد الكاتبة معللة ضـرورة وجودها في الـبيت في أبلغ تعبير فتقول:

((ليس هنـاك مدرسة في العـالم في حاجة إليَّ، مثل حاجة أطفالي إليّ)).

سبحان الله!! أي نـداء للفطـرة أقـوى من هـذا المنطـق، وأي حقيقة ناصعة أكثر من هذا الإعلان يا دعاة تحرير المرأة؟.

#### \* علاقة العلمانية بقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية:

إن علاقة قضايا المرأة، وحل مشاكلها، ونيلها لحقوقها، -المدنية، والأخلاقية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والصحية.. وغيرها من الحقوق - بالعلمانية التي تفصل هذه القضايا والحقوق عن الدين، يظهر جلياً في مناقشة هذه القضايا في

 $<sup>1^1</sup>$ ) انظر: رسالة المرأة بين منهج الإسلام وإسقاطات العلمانية/ حسني محمود جاد الكريم ص62.

المؤتمرات الدولية التي يشرف عليها الغرب - ممثلاً بهيئة الأمم المتحدة -، فجميع قضايا المرأة التي نوقشت في هذه المؤتمرات - التي اطلعت عليها - لم يكن للدين فيها ذكر، وإنما دينهم الذي يستندون إليه في حل مشاكل المرأة، والمطالبة بحقوقها - من وجهة نظرهم - هو دستور هيئة الأمم المتحدة وميثاقها (1) - الذي أبسرم في سلان فرانسيسلو بتاريخ (16/7/1364هـ 16/7/1364هـ 16/7/1364) لحقوق الإنسان الذي أعلن في عام (1367هـ 1948م) (2)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (3) - التي اعتمدت في عام (139 جميع أشكال التمييز ضد المرأة (3) - التي اعتمدت في عام (139 المتحدة في مؤتمرات المرأة اللاحقة.

بل إنها تنص في اتفاقاتها وصـكوكها الـتي تصـدرها، وإجراءاتها التي تنادي بها، على إبعاد الدين - باعتباره شكلاً من أشكال التمييز ضد المرأة -.

فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان - مثلاً - ينص في مادته الثانية <sup>(4)</sup> على أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دون أي تمييز من أي نوع - لا سيما التمييز بسبب الجنس أو الدين -.

http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) انظر: هذا الدستور في موقع الأمم المتحدة على الشبكة العنكبوتية - الإنترنت-، وعنوانه:

<sup>2</sup>²) اعتمد هذا الإعلان ونشر بقرار الجمعية العامة رقم 217 ألف (د-3)، المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948م. انظر: حقوق الإنسان في الإسلام/ محمد الزحيلي ص393، وحقوق الإنسان/ محمود بسيوني وآخرون ج1 ص17.

<sup>3</sup>³) اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1979م. وتاريخ بدء النفاذ 3 أيلول سبتمبر 1981م (طبقاً لأحكام المادة 27 من هذه الاتفاقية).

<sup>4</sup>º) انظر: حقوق الإنسان في الإسلام/ محمد الزحيلي ص393، وحقوق الإنسان/ محمود بسيوني ج1 ص17.

واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تنص في فقرتها رقم (و) من المادة الثانية<sup>(5)</sup> على اتخاذ جميع التدابير المناسبة - بما في ذلك التشريعي منها - لتغيير أو إبطال القائم من القوانين، والأنظمة، والأعراف، والممارسات، التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

وهكـذا فـإن مفهـوم العلمانية -في فصـلها الـدين عن جميع مجـالات الحيـاة- يظهر جليـاً في مناقشة قضـايا المـرأة في هـذه المـؤتمرات الدولية - محل البحث -، الـتي سـيتم التطـرق إليها في أبواب وفصول هذه الرسالة.

<sup>15)</sup> انظر: حقوق الإنسان/ محمود بسيوني ج1 ص99.

الفصل الثاني: الحرية عند الغرب

وفیه مبحثان:

المبحث الأول: الحرية عند الغرب وعلاقتها بقضية المرأة.

المبحث الثاني: نقد الحرية عند الغرب وعلاقتها بقضية المرأة.

#### المبحث الأول: الحرية عند الغرب، وعلاقتها بقضية المرأة،

#### المطلب الأول: فكرة الحرية عند الغرب.

وهو يتضمن مدخلاً وأربع مسائل، هي:

- 1 التعريف اللغوي والاصطلاحي لكلمة الحرية.
- 2 الاتجاه إلى الواقعية في فهم الحرية في العصر الحديث.
  - 3 استخدام مفهوم الحرية.
- 4 الأسباب والعوامل التي ساهمت في انتشار مفهوم الحرية.

#### مدخل:

#### - تاريخ فكرة الحرية عند الغرب:

إن مفهوم الحرية من المفاهيم والمصطلحات الواسعة الـتي تعـددت فيها الـرؤى، فـالبعض يعد الحرية قيمة تُـورَث وتـوَرَّث، كما يورث الميراث المادي، فهي عندم للصفوة المتمـيزة بمـيزة عرقية أو دينية.

وقد كان هذا المفهوم سائداً في الممالك الوثنية إبان هيمنة الكنيسة على العقلية الأوربية؛ حيث كانوا يزعمون أنهم أبناء الحرة؛ ولـذلك فهم يقتلون كل من يعارضهم، حتى وإن كان من أتباع الكنيسة، ومثال ذلك واضح في محاكم التفتيش، فلا رأي، ولا تفكير، ولا تعبير، ولا نشر إلا بإذن الكنيسة، فهي وحدها وصفوة الملوك والنبلاء، أقدر الناس على الوصول إلى الرأي الصائب ومعرفة الحقيقة.

ثم جاءت فلسفة الحرية المطلقة كنقيض للفلسفة التسلطية، فقالت بالحرية المطلقة، وهي: الخلوص من كل قيد، والقدرة على الفعل مطلقاً.

ولقد أدرك الفلاسـفة في المجتمعـات الغربية فسـاد الحرية الفوضـوية، الـتي تـزعم أن الحرية هي نقيض الالـتزام، فظهـرت فلسفة الحرية الاجتماعية، وانبثقت منها نظرية الحرية والمسـؤولية الاجتماعية<sup>(1)</sup>.

#### 1 - التعريف الاصطلاحي لكلمة الحرية:

أشـار معجم (المصـطلحات القانونيـة) إلى أن الحرية تعـني: ((الخير الأسمى، بالنسبة للفرد أو للشعب؛ بهدف العيش بعيداً عن أي استعباد، أو استغلال، أو اضـطهاد، أو هيمنة داخلية أو خارجيـة)) .

وهناك من عرف الحرية بأنها: ((حالة الفـرد الـذي لا تـرد عليه أية قيود، ويتصرف حسب إرادته وطبيعته)) <sup>(3)</sup>.

#### - مفهوم الحرية في عصر النهضة:

انقسم المفكــرون في عصر النهضــة، وفلاســفتها، في تعريف الحرية إلى مدرستين:

المدرسة الأولى، تــرى أن الحرية هي: ((قــدرة الإنســان، أو سلطته في التصرف)).

وهــذه المدرسة تــرى أن الحرية إرادة، ولهــذا تعرفها بأنها: ((قدرة الإنسان أو سلطته في أن يفعل، أو أن يقـدم على أن يفعل أي تصرف معين)).

أما المدرسة الثانية فترى أن الحرية: ((حكم العقل)).

انفس المرجع والصفحة. $1^1$ 

<sup>2</sup>²) نقلاً عن: الحريات العامة وحقوق الإنسان/ أحمد البخاري وأمينة جبران ص 11،12.

<sup>3</sup>³) نفس المرجع والصفحة.

وهذه المدرسة تـرى أن الحرية إرادة خاضـعة للعقـل، أو هي: ((حكومة العقل والضمير))<sup>(4)</sup>.

#### مفهوم الحرية في إعلان حقوق الإنسان:

إن المقصود بالحرية - كما حددتها المادة الرابعة من إعلان حقوق الإنسان الفرنسي الصادر سنة (1204هـ -1789م) - ما يلى:

((قـدرة الإنسان على إتيان كل عمل لا يضر بـالآخرين)) (2). وهـذا التعريف يعطي مفهومـاً موسـعاً للحريـة، بشـكل يمنع أي مضايقة، غير أن (المـادة الخامسـة) من هـذا الإعلان، تـولت تحديد هذا المفهوم، بـالنص على أنـه: (( لا يمكن للقـانون أن يمنع سـوى الأعمـال الضـارة بـالمجتمع )). ومن ثم فيمكن لعمل ما أن يضر بفـرد من الأفـراد دون أن يمس المجتمع (3)؛ ولأجل ذلك فقد عـرف (لوك) الحرية بأنها:

((الحق في فعل شيء يسمح به القانون)) ((الحق

إن فلســـفة الديمقراطية الغربية عن الحريـــة، يمثلها إعلان حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحرية - الصـادر في بداية عصر الثـورة الفرنسية.

أما الأنظمة الشـيوعية (الماركسـية)، فيمثل فلسـفتها مـذهب - (ماركس<sup>(5)</sup>) - كما فسـره ليـنين<sup>(6)</sup> وغـيره في الاتحـاد السـوفييتي عقب نجـاح الثـورة الشـيوعية فيهـا، في (محـرم عـام 1336هـ -

<sup>1</sup>⁴) انظر: حرية الرأي في الميدان السياسي/ أحمد جلال حماد ص27، و من الحريات إلى التحرر/ محمد عزيز الحبابي ص23.

<sup>2</sup>²) انظر: حقوق الإنسان بين القرآن والإعلانِ/ أحمد حافظ نِجم ص13.

<sup>3</sup>³) انظرً: الحرِّياَّت ُالعامَّة وُحقوقُ الْإِنسَائن/ أُحمد البخاري وأمينة جبران ص،11 12.

<sup>44)</sup> انظر: حقوق الإنسان ما هي؟/ موريس كرنستون ص40 وما بعدها، وحق الحرية في العالم/ وهبة الزحيلي ص39.

<sup>15)</sup> انظر ترجمته في ملحق التراجم ص1039.

<sup>26)</sup> انظر ترجمته في ملحق التراجم ص1040.

نوفمبر عام 1917م)، وهو مذهب يصبغ كل مظـاهر الحيـاة بصـبغة تختلف كثيراً عما هو سائد في الديمقراطية الغربية.

فالحرية في المعسكرين الغربي والشرقي تعني التحرر من (سلطة)، لكنها في المفهوم الغربي تحرر الإنسان المحكوم من استبداد سلطة الحكم السياسية. وفي المفهوم الشرقي تحرر الإنسان في نطاق المجتمع من طغيان السيطرة الاجتماعية، التي ستتيحها الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج (الأرض، ورأس المال، (العمل)).

ولقد أوضح الفلاسفة الغربيون أهمية حرية الفرد، وأثرها على ارتقاء الإنسان بها إلى طبيعته الإنسانية القائمة على الاختيار والمسيؤولية. وقد اكتسبت الحرية قيمتها التاريخية من ثيورات الديمقراطية في إنجلترا، والولايات المتحدة، وبشكل خاص مع الثورة الفرنسية<sup>(2)</sup>.

#### 2 - الاتجـــاه إلى الواقعية في فهم الحرية في العصر الحديث:

إن الإنسان ليس كائناً منعزلاً عن أقرانه، حتى تتحقق حريته بتصرف إرادي من جانبه، وإنما هو إنسان يعيش في مجتمع، ويخضع لدولة ولسندلك فليس ثمة محل للحسديث عن الحرية المجردة، باعتبارها أمراً يخص الفرد وحده، وإنما يجب أن ينظر إليها في ضوء علاقة الإنسان بالمجتمع الذي يعيش فيه، والدولة التي تحكمه.

وقد نظر فقهاء الغـرب إلى الحرية على هـذا النحو - حقيقة -، غير أنهم انقسموا إلى فريقين تبعاً للزاوية الـتي اتخـذوها للوصـول إلى ما يبتغون.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>3) المرجع السابق ص44.

<sup>4</sup>²) انظر: في الحرية والمساواة/ حازم الببلاوي ص80.

فــالفريق الأول نظر إليها على أنها - أي الحرية - هي الـــتي تخلص الفرد من قيـود معينة يفرضـها التعقيد الـذي يصـاحب تطـور المجتمع، وما يقتضيه هذا التطور من أساليب التحضر المعقدة.

أما الفريق الثـــاني فقد نظر إليها على أنها هي الـــتي توصل المجتمع كله إلى حياة متحضرة.

والمتأمل في النظريــــتين - العاطفية والتقدمية -، يجد أنهما صدرتا عن تصور جديد للحرية، هو: اختفاء القيود<sup>(1)</sup>.

#### 3 - استخدام مفهوم الحرية:

إن لمفهوم الحرية استخداماً خاصاً في تاريخ الفكر الفلسفي، إذ تشـير هـذه الكلمة إلى الظـروف الناشـئة عن علاقة الإنسـان بالإنسان، أو إلى الظروف الخاصة بالحياة الاجتماعية.

ومن المعــروف أنه عنــدما يقيد معــنى هــذه الكلمــة، تنشأ اختلافــات بين المفكــرين والبــاحثين في وجهــات النظر في تحديد مفهومها.

وفي كل الأحـوال تتضـمن كلمة (الحريـة) معـنى ((انعـدام القسـر))، وهـذا ما يؤكـده - في هـذا الحـال - المفهـوم التقليـدي الأوربي - من خلال المفهوم الليـبرالي والفـردي - الـذي يشـير إلى حالة تتميز بانعدام التقيـد، أو القسر الـذي يمكن أن يفرضه إنسـان على إنسان آخر.

فالإنسان حر بقدر ما يتمكن من اختيار أهدافه، ونهج سلوكه، دون أن يرغم على عمل لم يختره بنفسه. وهذا النوع من الحرية يدعى بالحرية الليبرالية.

<sup>1</sup>¹) انظر: حرية الرأي في الميدان السياسي/ أحمد جلال حماد ص29، والمقدس والحرية/ رفيق حبيب ص27 وما بعدها، والحرية في الدولة الحديثة/ هارولد.ج.لاسكي- ترجمة أحمد رضوان عز الدين ص41، وحقوق الإنسان/ حسن على ص174.

والشروط الضرورية لوجـود الحرية – بالنسـبة لمن يعتنق هـذا المبدأ -، ما يلي:

1 - عدم وجود القسر الخارجي، أو غياب القيود الـتي تمنع المـرء
 من اختيار أمر ما يود اختيارهـ

2 - انعـدام الحـالات الطبعية الـتي تمنع المـرء من تحقيق هـدف
 مختار.

3 - امتلاك الوسيلة - أو القوة - لتحقيق الهدف الذي يختاره الإنسان بمحض إرادته؛ لأن امتلاك الوسيلة أو القوة لتحقيق الأهداف المفضلة جزء من الحرية. وهذا يؤكد مقولة: (المرء حر في عمل شيء ما، يتضمن أن المرء قادر على تنفيذ هذا العمل)

وقد أفادت نداءات الحرية الفردية - ابتداء من عصر النهضة، ثم في عصر ثـورة الحضـارة الصـناعية -، حق المـرء في التفـرد وتنمية ذاته علمـاً ومـالاً وفهمـاً متمـايزاً لواقع حياتـه، وصـورة مستقبله<sup>(2)</sup>.

وبما أن الفرد يعيش في مجتمع يعتبر أن الغاية الأولى للنظام الجماعي هي احترام حرية الفرد، واحترام إرادته، كان من الـواجب أن تكون روابطه بغيره من أفراد الجماعة، أساسـها الإرادة الحـرة، فلا يخضع لواجبات إلا إذا ارتضاها مختاراً، وكل التزام أساسه الرضا والاختيار يتمشى مع القـانون الطبعي؛ لأن هـذا القـانون إنما يقـوم على الحرية الشخصية ووجوب احترامها.

انظر: مفهوم الحرية في الفكر العربي الحديث/ سليم ناصر بركات ص $1^{1}$ 

وما بعدها، ومشكلة الحرية/ زكريا إبراهيم ص14 وما بعدها.

<sup>2</sup>²) انظر: العقل الأمريكي يفكر من الحرية الفردية إلى مسخ الكائنات/ شوقي جلال ص32.

فالإرادة - إذاً - هي مبدأ القانون، وهي الغاية التي ينتهى إليها، وما مهمة القانون إلا تحقيق حرية كل فرد، بحيث لا تتعارض مع حرية الآخرين<sup>(3)</sup>.

#### 4 - الأسباب والعوامل التي ساهمت في انتشار مفهـوم الحرية:

منذ نشـــأت الدولة – في العصـــور القديمة -، والســلطة السياسـية تظهر مسـاوئها من خلال اسـتغلالها للأفـراد، وإهـدارها للحقوق والحريات.

وقد تعرضت مسألة الحرية لأزمات خانقة عديدة، وخاصة في الأنظمة الاستبدادية، والعهود القديمة للملوك، الذين يدعون أنهم يملكون بمقتضى نظرية التفريض - أو الحق الإلهي المطلق -، التصرف في حريات الناس ومصادرتها. وقد كانت سياستهم تلك سبباً في تفجر الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي (1204هـ -1789م).

لقد مـرت الحقـوق والحريـات في النظم السياسـية الغربية المعاصرة بأزمات عديدة؛ لأسباب مختلفة، هي:

1 - أسباب خاصة: أي حاجة الإنسان إلى الاحتفاظ بخصوصياته،
 وعدم تطاول الآخرين عليها، وإصراره على ممارسة تصرفات
 معينة؛ لتحقيق مصالحه ورغباته.

2 - أسباب سياسية: فالحرص على البقاء في الحكم والسلطة السياسية، أدى بكل فئة سياسية - لاعتبارات خاصة مختلفة - إلى انتهاك الحريات وتجاوزها، وإغفال عواقب التجاوزات؛ مما أوضح أن الديمقراطيات ليست حيرة بطبيعتها - حيتى فيما يسمى بالحكومات المعتدلة -؛ ومما يؤكد ذلك:

 $<sup>1^{3}</sup>$ ) انظر: الحريات العامة بين المذهبين الفردي والاشتراكي/ طعيمة الجرف ص43,44

**أ - حرية الــرأي**: فالديمقراطية الغربية - وخاصة في الولايــات المتحـدة - لم تكفل حريـات الـرأي، وأصـبحت هـذه الحرية أكـثر الحريات تعرضاً للتضييق.

**ب - حرية الاجتماع**: لم تتوافر الحصانات الكافية لهذه الحرية في الولايات المتحدة، وبريطانيا.

**ج - حرية الصــحافة**: فقد تعــددت القيــود المفروضة على الصحافة.

3 - أسـباب اجتماعية: فقد وضـعت قيـود على الحقـوق والحريات؛ ضماناً لعدم تسلط الأغلبية، وإهدار حقوقها وحرياتها.

4 - أسباب اقتصادية: إن تطور الصناعة، وسيطرة أرباب الصناعة على النشاط الاقتصادي، كل ذلك أدى إلى ظهور التعارض بين الحريات التقليدية المختلفة.

5 - أسباب فنية: فالتطورات الفنية زودت العالم الرأسمالي بوسائل غير عادية للتوسع الاقتصادي؛ حيث مكنت الوسائل الحديثة - ومن أهمها الصحافة، والإذاعة، والسينما، والتلفاز - من نشر الأفكار، ومن التأثير والسيطرة على الرأي العام<sup>(1)</sup>.

أما الأنظمة الشيوعية (الماركسية)، فإنها وإن سقطت في معظم أنحاء العالم، فلم يبق منها إلا بقية قليلة - كالصين وكوبا -، إلا أنه بالإمكان الإشارة إلى مفهوم الحرية وحقيقتها وواقعها في تلك الأنظمة - من باب مقارنتها بالأنظمة الديمقراطية الغربية -.

فهذه الأنظمة تصبغ كل مظاهر الحياة بصبغة تختلف كليـاً عما هو سائد في الأنظمة الغربية، فقد كانت السيادة والسلطة للأعضاء البـارزين في الحــزب الشـيوعي، وأما بقية الشـيوعيين فحقـوقهم وحرياتهم مهدرة - في الغالب -.

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) انظر: حق الحرية في العالم/ وهبة الزحيلي ص42-44، بتصرف.

والأنظمة الغربية تعتــبر أكــثر كفالة للحرية الشخصــية من الأنظمة الماركسية - ذات الصـبغة الاسـتبدادية -، وإن كـان هـدفها البعيد - كما يزعمون - هو الحرية.

كما أنه ليس هنــاك حرية سياســية في النظــام الشيوعـــي، وحرية الرأي في روسيا تقتصر على العمـال فقـط. أما الصـحافة – لدى الشيوعيين – فهي الوسيلة التي يسـتطيع بها الحــزب أن يـؤثر على رأي الجماهير.

أما حرية تكـوين النقابـات والجمعيـات، فهي مقصـورة على تنظيم الدولة، ولا يتمتع بمزاياها وحقوقها غير عضو النقابة.

والحرية الدينية معدومة؛ لأن مبدأ ماركس مؤسس الشيوعية: ((الدين أفيون الشعوب).

والواقع أن الدولة الشـيوعية تمـارس سـلطات شـاملة، فهي تسـتطيع أن تتـدخل في كافة المجـالات السياسـية، والاقتصـادية، والاجتماعية، والفكريـة، وتوجهها كما تشـاء، كما أن حقـوق الأفـراد وحرياتهم لا تتمتع بأي ضمانات في مواجهة سلطات الدولة.

وحرية الرأي لا مكان لها - بداهة - في النظام الشيوعي. أما حرية الاجتماعـات فهي تخضع لرقابة الحـزب الشـيوعي، والرقابة الإدارية تحدث عن طريق الـتراخيص. وأما حرية الصـحافة فـإن كل وسائل الإعلام تخضع لرقابة الحكومة<sup>(1)</sup>.

<sup>11)</sup> انظر: المرجع السابق ص44،45.

#### المطلب الثاني: علاقة الحرية بقضية المرأة.

وهو يتضمن مدخلاً وثلاثة جوانب:

الجانب الأول: المساواة بين الرجال والنساء.

الجانب الثاني: استقلال النساء بأمور معايشهن.

الجانب الثالث: الاختلاط المطلق بين الرجال والنساء.

#### مدخل:

لم تحظ المـرأة في تـاريخ الحضـارات القديمة بـأي نظـرة إنسانية كريمـة، وإنما كـانت عند الرومـان، واليونـان، وفي شـريعة حمورابي، وعند الهنود، واليهود، والنصارى وغيرهم، كانت محتقـرة، وملعونـة؛ لأنها أغـوت آدم، ورجسـاً من عمل الشـيطان، بل هي أحياناً تعد في عداد الماشية المملوكة.

وأما الحضارة المصرية القديمة فهي الحضارة الوحيدة الـتي أعطت المرأة حقوقاً أشـبه بحقـوق الرجـل، ولكنها أدنى من منزلة الرجل.

وأما عند العرب في الجاهلية، فكانت المرأة تئن من ظلم المجتمع لهيا، فلا حق لها في الإرث، وليس لها حق على زوجها، وكانت تورث كرهاً، وكان الآباء يتشاءمون من ولادة الأنثى، كما أن بعض القبائل كانت تئد البنات خشية الفقر أو العار<sup>(1)</sup>.

ولما نهض فلاسفة أوربا ومفكروهم في القرن الثامن عشر الميلادي، رفعوا شعار حماية حقوق الفرد في المجتمع، وطالبوا بالحرية الفردية، كان بين أيديهم ذلك النظام التمدني الفاسد، الذي كان قد تولد بتفاعل الاتحاد الثلاثي من نظم الأخلاق، وفلسفة الحياة المسيحيتين، ونظام الإقطاعية، وقيد الروح البشرية بقيود

<sup>1</sup>¹) انظر: واقع المرأة الحضاري في ظل الإسلام/ آمنة فتنت مسيكة ص298. وحق الحرية في العالم/ وهبة الزحيلي ص257، وسيأتي -بإذن الله- تفصيل واقع المرأة قبل الإسلام في الفصل الأول من الباب الأول.

مثقلة غير طبيعية، وسد في وجهها جميع سبل الرقي والازدهار، فالنظريات التي قدمها أساطين أوربا الجديدة، وأقطاب التفكير الجديد فيها؛ للقضاء على ذلك النظام الفاسد، واستبدال نظام جديد به، أسفرت عن ثورة فرنسا الشهيرة.

وكل ما فعلوه في بدء هذا العهد الجديد لإنهاض المرأة من كبوتها كان له أثر محمود في الحياة الاجتماعية، ولكن النظريات السبي تولدت من بطنها هذه الحركة كانت تتسم من أول أيامها بالنزوع إلى الإفراط، والميلان عن القصد، ثم نما هذا النزوع، واشتد في القرن التاسع عشر الميلادي، وما كاد يبتدئ القرن العشرون، حتى بلغ نظام الاجتماع الغربي نهاية الإفراط، والتباعد عن القصد، وهذه النظريات التي أسس عليها بنيان الاجتماع الغربي الحديث يمكن حصرها في ثلاثة جوانب، هي:

- 1 المساواة بين الرجال والنساء.
- 2 استقلال النساء بشؤون معاشهن.
- 3 الاختلاط المطلق بين الرجال والنساء.

#### الجانب الأول: المساواة بين الرجال والنساء:

فبالنسبة للمساواة<sup>(1)</sup>، لم يكتفوا أن يكون الرجل والمرأة متساويين في الحقوق البشرية والمنزلة الخلقية فحسب، كما دعا إلى ذلك - مثلاً - الفيلسوف المفكر الإنجليزي (جون ستيوارت مل<sup>(2)</sup>)، حيث قال: (( إن مبدأ الحرية يقضي بأن يكون الفرد حر التصرف، يفعل كما يشاء في شؤونه الخاصة، ولكنه لا يجيز البتة أن يكون الفرد حر التصرف - يفعل كما يشاء - في شؤون غيـره، بحجة أن شؤون هذا الغير هي عين شؤونه الخاصة. وإذا كان يتحتم على الحكومة أن تحترم حرية الفرد في شؤونه الذاتية، فمن على الحكومة أن تحترم حرية الفرد في شؤونه الذاتية، فمن واجبها أن تراقب - بعين يقظى - كيفية استعماله ما تخوله من النفوذ على غيرهـ ولكن من العجب أن هذا الواجب المتحتم يكاد

 $<sup>1^1</sup>$ ) سيأتي الحديث - بإذن الله - مفصلاً عن المساواة في فصل مستقل، وذلك في الفصل الأول من الباب الأول.

<sup>1&</sup>lt;sup>2</sup>) انظر ترجمته في ملحق التراجم ص1033.

يهمل إهمالاً تاماً في مسألة العلاقات العائلية، التي ترجح -لخطورة شأنها وتأثيرها المباشر في سعادة الإنسانية - بغيرها من المسائل قاطبة. ومما يتناقض مع هذه الفكرة ما يقع بين الأزواج من تسلط الزوج على الزوجة، إذ يبلغ مبلغ الاستبداد، وهذا الأمر يحتاج إلى الإسهاب في تقبيحه للسببين الآتيين:

أولاً؛ لأن استئصـال شـأفة هـذا الشر لا تقتضي إلا تسـوية المـرأة بالرجل فيما يخول من الحقوق، وفيما يتمتع به من حماية القانون.

ثانياً؛ لأن الـذين يناضـلون عن هـذا الضـرب من الظلم، لا يفعلـون ذلك بحجة الحريــة، بل يصـرحون - جهـاراً - بـأن حجتهم في هــذا النضال هي القوة))<sup>(1)</sup>.

بل إن هؤلاء الفلاسفة والمفكرين دعوا إلى أن تؤدي المرأة في الحيـــاة المدنية ما يؤديه الرجل من الأعمــال، في جميع المجالات: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والعسكرية، والإدارية، وغيرها من مجالات الحياة، وأن يُرخَى لها من عنان القيود الخلقية مثل ما أرخي للرجل من ذي قبل.

وهـذه الفكـرة الخاطئة للمسـاواة جعلت المـرأة غافلة بل منحرفة عن أداء واجباتها الفطرية ووظائفها الطبيعية الـتي يتوقف على أدائها بقاء المدنية، بل بقاء الجنس البشري بأسره، واستهوتها الأعمال والحركات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.

وهكذا فهمت المرأة الغربية الحرية فهماً معكوساً، وفي ظل هـذه الحرية الزائفة تحـررت المـرأة من الآداب، والأخلاق، وداست على شـرفها وواجباتها أمـاً، وزوجـة، وربة مـنزل، فتهـدم المجتمع بأكمله.

#### الجانب الثاني: استقلال النساء بمعايشهن:

<sup>2</sup>¹) انظر كتابه: الحرية ص153، ترجمة طه السباعي.

وبالنسبة **لاستقلال النساء بمعايشهن<sup>(1)</sup>،** فـإن هـذا الأمر جعل المـرأة في غـنى عن الرجـل، فـأدى هـذا إلى تعـدي الرجـال عليها؛ لأنها خسرت الرجل الذي يحميها سواء كان أخاً أو زوجاً.

وهذا الاستقلال في المعيشة أجبر المرأة على كسب عيشها بكد يمينها؛ مما أدى إلى استغلالها، إذ صارت تقبل أن تعمل بأي عمل تجده، مهما كان ضئيل المردود، وتقبل بأي عمل مهما كان مجهداً؛ لأنها مضطرة للحصول على المال لعيشها. فأدى هذا الأمر إلى امتهانها، وإضعاف قوتها الجسمية بسرعة، كما أدى إلى بؤسها وشقائها - وخاصة عندما يصيبها المرض -.

كما أنها أصبحت معرضة للاعتداء الجنسي من قِبَل من تعمل عنده، وهذا أدى إلى امتهانها بصورة أكبر، وكذلك تجد نفسها منزوية منطوية على نفسها بائسة، عندما تعلم أنها تحمل في أحشائها جنيناً، ولذلك فهي إما أن تجهضه ابتداءً (2)، وإما أن تجد نفسها مضطرة عند ولادته للتخلص منه، بوضعه على قارعة الطريق، أو تسليمه لدور الرعاية؛ حتى لا يفسد عليها حريتها المزعومة - في حياتها.

كما فقدت المرأة الهدوء في حياتها، والاستقرار في بيت خاص بها. فهي في كل ليلة في بيت صاحب لها، أو طالب لها، أو عشيقها؛ لقضاء شهوته معها، ثم ترجع آخر الليل إلى غرفتها وحيدة خائفة؛ وذلك لأنها لم تلزم نفسها بزوج يحميها ويرعاها، ويؤويها في كنفه، ويشبع غريزتها الجنسية.

وهكذا خسرت الأمان والعطف، والراحة والاستقرار والأنس، بل فقدت السعادة كلها.

كما أنها حـرمت من نعمة الأطفـال؛ لأنها لم تـتزوج كغيرهـا، فالطفل مهم بالنســبة للمــرأة، فهي تفــرغ - من خلاله - عاطفة

اً) وأيضاً، سيأتي الحديث - بإذن الله - مفصلاً عن عمل المرأة في فصل مستقل، وذلك في الفصل الرابع من الباب الثاني.

<sup>2</sup>²) سيأتي الحديث - بإذن الله - عن الإُجهاض مفْصلاً، وذلك في الفصل الثالث من الباب الثاني.

الحنان والحب، فتحنو عليه ويملأ حياتها أنساً. فإذا كبر وشب حماها ورعاها واعتنى بها، وإذا عجـزت عن العمل اعتـنى بها هو وزوجتـه، فتعيش معهما، وفي رعايتهما حتى الموت.

أما إذا لم تتزوج ولم تنجب فتعيش تعيسة، فإذا صارت عجوزاً اضطرت إلى اللجوء إلى مأوى العجزة، بعد أن يشترط عليها مدير المـــأوى تنازلها عن ممتلكاتها وأموالهــا، فتبقى فيه إلى أن تنتهي حياتها فيه، دون أن يعلم أحد من أهلها بموتها، ثم تـدفن في مكـان قد لا يعلم به إلا حارس المدفن.

وهكـذا تعيش المـرأة في بـؤس وشـقاء، وتمـوت في بـؤس وجفاء.

إن اضطلاع النساء بشؤونهن الاقتصادية، قد جعلهن في غنى عن الرجال، فالمرأة التي تكسب عيشها بيمينها، وتقوم بجميع وظائفها بنفسها، ولا تحتاج في حياتها اليومية إلى راع يرعاها، أو نصير يعينها، إذن فلا حاجة لها أن تلزم نفسها برجل بعينه لإخماد نار شهوتها.

وهذا الأمر هو الـذي أتى بنيـان المجتمع الغـربي من القواعـد، وزلـــزل كيانه زلـــزالاً، وانتشـــرت الفاحشة والخلاعـــة، وازدادت الأمراض السرية الفتاكة<sup>(1)</sup>.

#### الجانب الثالث: الاختلاط المطلق بين الرجال والنساء:

لقد استحث الاختلاط المطلق بين الرجال والنساء<sup>(2)</sup> غريزة التبرج والعري في النساء، فالجاذبية بين الجنسين موجودة لا تنكر، وتزداد قوة واشتداداً باختلاط الجنسين، ومن شأن هذا المجتمع المختلط أن تنشأ فيه غريزة جديدة في الجنسين، وهي الظهور بأبهى مظاهر الزينة وأشدها جذباً للجنس الآخر. ولما لم تعد الاستزادة من أسباب الزينة والتجمل شيئاً ينكر ويعاب - بسبب

الفصل أني الحديث - بإذن الله – عن هذه الأمراض الجنسية مفصلاً، في الفصل الثالث من الباب الثاني.

<sup>2</sup>²) وسيأتي الحديث - بإذن الله – عن الاختلاط في الفصل الثاني من الباب الثاني، وفي الفصل الرابع من الباب الثاني.

نظرية الحرية الشخصية -، بل يستحسن التبرج السافر، والأخذ بكل أسباب الفتنة والاستهواء، فلا يقف هذا الافتتان بإبداء الزينة والجمال عند حد، بل يتجاوز الحدود كلها، حتى ينتهي أمره إلى آخر غايات العُري المشين، وهذا ما وصلت إليه الحال في المدنية الغربية، فقد ازدادت - ولا تزال تزداد - في المرأة الغربية غريزة التجمل، وحب الظهور بالمظاهر الجذابة، بل وصل الأمر إلى ظهورها عارية (أ)، واعتبار هذا الأمر من الحرية الشخصية، التي لا يجوز لأحد التدخل فيها (2).

إن التصور المتطرف للحرية هو الذي حدثت بفعله الثورة الفرنسية، فأخذت تبطل كثيراً من النظريات الخلقية، وتهدم القواعد المدنية والدينية، ولما تحقق عند أصحاب الثورة أن سقوطها وانهدامها - أي هذه النظريات - هو سبيل الرقي ومبعث الحرية، استنتجوا منه وقرروا أن كل نظرية وكل طريق عملي وصل إليهم من أسللوهم، عقبة معترضة في طريق السرقي والازدهار، ولا يمكن التقدم إلى الأمام بدون إزاحتها عنه.

(الذلك ما إن فرغ رجال الثورة من إبطال المبادئ الخاطئة للتعاليم الخلقية - المحرفة - المسيحية، حتى أنحوا بمعول انتقادهم على التصورات الأساسية لنظام الأخلاق الإنسانية، يجرحونها ويشككون فيها، ويتساءلون: ما هذا العفاف؟ وما هذا الظلم والتضييق على الشباب الجامح بقيود التقوى؟ وأي نازلة تنزل بالأرض إن أحب المرء حبيبة بدون زواج؟ ثم إذا تنزوج المرء فهل

<sup>3</sup>¹) انظر: الحجاب/ للمودودي ص25 وما بعدها.

<sup>4</sup>²) وأكتفي بمثال واحد للدلالة على هذا الأمر، فقد نشرت صحيفة ((الرياض)) في عددها رقم (12031) الصادر بتاريخ (10/3/1422هـ – 2/6/2001م)، خبراً عن قرار شرطية أمريكية الموافقة على الظهور عارية في مجلة. ولما انتقدت على فعلها هذا ردت بالقول: (( لا يعدو الأمر كونه تعرياً، إنه أمر عادي نراه كل يوم!!))، وقال متحدث باسم المجلة بأن الشرطية أكدت أنها قررت التعري أمام مصوري المجلة، حتى تؤكد أن النساء اللواتي يمارسن مهنة صعبة وخطيرة يهيمن عليها الرجال، قادرات على الاحتفاظ بأنوثتهن!!.

يفارقه قلبه، حتى يحرم عليه الحب فيما بعد؟. فمثل هـذه الأسـئلة أخذت تنشأ وتوجه من كل جانب في المجتمع الانقلابي الجديد)) (1).

وقد أكد هذا الأمر الأدباء المشهورون في كتاباتهم ورواياتهم، فقد جاء في إحدى الروايات الأدبية الفرنسية (2)- تأكيداً لحرية المرأة في أن ترتمي في حضن من تشاء، بدون رباط النكاح المقدس -: ((لم أبدل رأيي، ولم أصالح المجتمع، وإن النكاح في رأيي لأفظع الطرق الاجتماعية، وأكثرها همجية!! وإن كتب للجيل الإنساني أن يتقدم حقاً في طريق العقل والعدل، فليأتين عليه حين من الدهر يلغي النكاح، ويستبدل به طريقة أخرى لا تقل عنه قداسة وطهراً، ثم تكون أدنى منه إلى التهذب والإنسانية!!. حينئذ سيتألف الجيل الإنساني من رجال ونساء متسامحين، لن يحجر أحد منهم على حرية الآخر. أما الآن فقد بلغ من أثرة الرجال وفسولة النساء ألا يطالب أحد منهم بقانون أكرم، وطريقة أمثل من هذا القانون - أي النكاح -!!. وما دام القوم على هذه الحال من فقد الصلاح وضعف الضمير!!، فليرسفوا في هذه القيود الفادحة، ولا أبالي!!)) (3)

ثم أتت طائفة أخرى من رجال الأدب وعلماء الأخلاق وكتاب المسرحيات الشائلة بأن المسرحيات الفائلة بأن الحرية والتمتع بلنا الحياة في ذاته حق فطري للإنسان، ومن على الفرد أن يقيد حقه هذا بسلاسل الأخلاق والتمدن.

المرجع نفسه ص52،53. $1^1$ 

<sup>2</sup>²) للأديبة جورج صاند، وهي ليست بمؤدبة - نشأت في مطلع القرن التاسع عشر الميلادي -، فقد خرجت على جميع المبادئ الأخلاقية، إذ اتخذت الأخدان على كونها متزوجة من رجل، حتى آل الأمر بينها وبين زوجها إلى الفرقة. وغدت بعد ذلك تستبدل زوجاً بزوج، ولم تعاشر أحداً منهم أكثر من عامين، وقد كانت تخادن علناً أكثر من ستة أشخاص. انظر: الحجاب/ المودودي ص53.

<sup>1</sup>³) المرجع نفسه ص55،56.

<sup>24)</sup> مثل: (الكسندر دوما) و (ألفرد ناكة).

وبينما كانت المطالبة بحرية الفرد فيما يقوم به تُقدم - قبل ذلك - باسم عاطفة الحب المقدسة، استضعف المتأخرون هذا الأساس العاطفي المحض، فاجتهدوا لدعم الحرية الشخصية، والجمسوح، والفوضى الفرديسة، على أسس محكمة من العقل والحكمة والفلسفة!!؛ حتى يأتي الفتية والفتيات كل ما يشاؤون بقلوب هادئة وضمائر مطمئنة!!، ولا يجترئ المجتمع على التشكي من تصرفات شبابهم، بل يستحسنها منهم، ويعدها جائزة في شرع الأخلاق.

ثم أتى أدباء وكتّاب غربيون آخرون<sup>(1)</sup>، وقاموا بمهمة نفخ الجراءة الماجنة في الشباب - ذكوراً وإناثاً -؛ حتى تتخلص النفوس من الإحجام والنكول الباقي فيها بتأثير التصورات الخلقية القديمة.

فقد قال أحدهم (2): ((.. ومن أكبر ما يؤخذ على الأمم اللاتينية أن الاثنين المتحابين منها، يخجل أحدهما من مصارحة الآخر بأنه لا يلاقيه ولا يجتمع به إلا للتلذذ، وقضاء شهوة جسدية لا أكثر..)). ثم قال ناصحاً الشباب - وبئست النصيحة -: ((عليكم بالتهذب والتعقل والرشد، فلا تتخذوا أدوات متعتكم وأسباب لـذتكم (3) إلها لكم، لا تنصرفون عنه إلى غيره فإن الأحمق من يختار لنفسه صنماً واحداً في صـومعة الحب، ويقيم على عبادته دون غـيره وإنما ينبغي أن ينتخب صاحباً جديداً لكل ساعة من ساعات لذته ومجونه)) (4).

وذاك آخر يعلن أن القيـود الأخلاقية تحـول في الحقيقة دون نمو الـذهن الإنسـاني ونشـوء مداركـه. وما دام الإنسـان - ذكـراً أو أنـثى - لا يحطم أثقالهـا، ولا يتمتع بلـذات نفسه وجسـده بتمـام الحرية، فلا يمكنه الوصول إلى ارتقاء عقلي، أو علمي، أو مادي، أو روحي!!.

<sup>31)</sup> أمثال: (بولِ أدام)، و( هنري باتالي)، و(بيير لوي).

<sup>42)</sup> وهو: (بولَ أدام).

<sup>1</sup>³) الَمرَاد بهَوَلاء: الرجال والنساء الذين يستعملهم الرجل أو المرأة لقضاء شهوته الحيوانية.

<sup>24)</sup> نقلاً عن: الحجاب ص57،58.

ثم يحاول أن يثبت ويبرهن أن بابل، والإسكندرية، وأثينا، وروما، والبندقية - وكل ما عداها من مراكز المدنية والحضارة -، كانت على أوج مجدها وأتم ازدهارها، حينما كانت الميوعة، والإباحية، واتباع الأهواء فيها على أشدها. ولكن لما منيت الشهوات الإنسانية فيها بقيود الأخلاق والتزامات القانون، تقيدت روح المرع وجمدت في تلك القيود، كمن تقيدت فيها أهواؤه وشهواته.

وهكذا استنفد هذا الأديب قوة بيانه وإنشائه في تحسين العري، ومدَّح الحرية والانحلال في الذكور والإناث. حتى بلغ به الغلو في فكرته هذه أن صرح - بدون كناية أو تعريض بياني - بأنه: (ريجب أن تستأصل بالتعليم الأخلاقي القوي، تلك الفكرة السمجة القائلة بأن صيرورة الفتاة أمَّا -أي بسبب الزنى- قد تكون في حال من الأحوال غضاضة، أو أمراً محظوراً مسقطاً من مستوى الكرامة والشرف)) (1).

وهكذا تكون حرية المرأة الشخصية - في المفهوم الغربي - باقامة علاقات جنسية خالية من رباط النكاح مطلباً بعد أن حورب النكاح من قبل بعض المفكرين والأدباء الغرب، حتى قال أحدهم: ((فالحب - كسائر شهواتنا ورغباتنا - شيء قابل للتغير، فحصره في طريقة مخصوصة إدغال في قوانين الفطرة، وإن شبابنا يميلون بطباعهم إلى هذا التغيير - بوجه خاص -، ونزعتهم هذه مطابقة لذلك النظام المنطقي الفطري الذي يتطلب من الإنسان أن تكون تجاربه في الحياة متنوعة متلونة.. إن العلاقة المطلقة من قيد النكاح مظهر للخُلق العليّ!!؛ لأنها أدنى إلى نواميس الفطرة؛ ولأنها تنشأ عن العواطف، والأحاسيس، والحب المحض مباشرة وإن الشوق أو النزوع الذي يتولد من هذه العلاقة، شيء عظيم القيدر عالي القيمة في الأخلاق. وأنى تتيسر هذه الميزة لتلك المعاملة التجارية، الـتي تجعل من النكاح - في الحقيقة - مهنة المعاملة التجارية، الـتي تجعل من النكاح - في الحقيقة - مهنة يحترف بها)) (2).

<sup>3</sup>¹) المرجع السابق ص59،59 (باختصار وتصرف).

<sup>1&</sup>lt;sup>2</sup>) نفس المرجع ص64،65.

وإجمالاً فقد أصبح من حق المرأة - استناداً إلى مفهوم الحرية الشخصية - أن تخرج كما تشاء، كاسية عارية متبرجة، ترافق من تشاء من الرجال الأجانب، وتخلو بهم كما تشاء، وتفعل معهم ما تشاء، ما دام أن مرافقتها للشخص الأجنبي، وخلوتها به لا تضر بحريات ومصالح الآخرين، وبحيث يكون ذلك وفق هواها ورغبتها الشخصية، لا بالإكراه، ولا يحق لأقرب الناس إليها أن يمنعها من ذلك بالقوة - سواء أكان أباً أم أخاً - إذا بلغت سن الرشد؛ وذلك لأن بلوغها سن الرشد يبيح لها التحرر من أي قيود دينية أو عرفية - إن وجدت هذه القيود - تضبط السلوك الجنسي. أنها أن أباً أنها أن السلوك الجنسي.

<sup>21)</sup> انظر: عوامل الانحراف الجنسي/ عبدالرحيم صالح عبدالله ص74.

#### **المبحث الثاني: نقد الحرية عند الغرب.** المطلب الأول: نقد مفهوم الحرية عند الغرب.

وهو يتضمن ما يلي:

- 1 تعريف الحرية لغة واصطلاحاً.
- 2 مفهوم الحرية في اصطلاح السلف.
  - 3 الحرية في مفهوم الغرب.
    - 4 الحرية في الإسلام.
  - 5 أركان الحرية في الإسلام.
- 6 أساس الحرية في الإسلام حرية الفكر والاعتقاد.
  - 7 ميزان الحرية في الإسلام.
    - 8 ما يشمله مفهوم الحرية.

#### 1 - تعريف الحرية لغة واصطلاحاً:

قبل نقد مفهوم الحرية عند الغرب، يحسن أن أشير إلى معنى الحرية في اللغة والاصطلاح.

فالحرية لغة: اسم من حرَّ، فيقال: حرَّ الرجـلُ يَحـرُّ حُريـة، إذا صار حراً. والحُر من الرجال: خلاف العبد؛ وسـمي بـذلك لأنه خلص من الرق<sup>(1)</sup>.

أما الحرية في **الاصـطلاح:** فهنـاك عـدة اسـتعمالات تطلق عليها، منها:

أ - الخلاص من الخضوع للشهوات، ومن العبودية للمخلوقات<sup>(2)</sup>، ومن هـذا المعـنى قوله تعـالى - حكاية عن امـرأة عمـران عليها

<sup>11)</sup> انظر: مختار الصحاح/للرازي ص129.

<sup>1</sup>²) الحرية والسيادة في الإسلام/ عدنان السبيعي ص56.

السلام -: الِّذْ قَالَتِ امْـرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا اللهِ اللهِ المتفرغ للعبادة (2).

ب – عدم الاسترقاق<sup>(3)</sup>: وقد ورد هـذا المعـنى في القـرآن الكـريم للفظين مشتقين من الجذر الذي اشتقت منه كلمة الحرية، وهــذان اللفظان هما:

الأول: لفظ (الحر)، بمعنى غير الرقيق، وذلك في قوله تعالى: ايَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ اللهِ (4).

الثاني: لفظ (تحرير)، مقترن بلفظ (رقبة)، بمعنى: إعتاق الرقيق، ومثال ذلك: قول الله عز وجل:



وعدم الاسترقاق، هو المعنى السائد لكلمة الحرية في العصور القديم...ة، وإذا أطلقت كلمة الحرية وأض...يف إليها الحق (كحق الحرية)، كان مقصوداً بها عدم جواز الاسترقاق أو الاستعباد، كما ورد في نص (المادة الثالثة) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: ((لكل فرد الحق في الحياة والحرية..)) (6).

ج - التحرر من القيود الاجتماعية، وعدم الالتزام بها: ففي مفهوم
 بعض الناس الحرية تعني: أن يفعل الإنسان ما يشاء دون الالتزام
 بقانون، أو عرف، أو دين، ودون تدخل من الآخرين<sup>(7)</sup>، فمثل هؤلاء

<sup>2</sup>¹) سورة آل عمران الآية (35).

<sup>3</sup>²) انظر: تفسير ابن كثير ج1 ص367، والجامع لأحكام القرآن/للقرطبي ج4 ص64.

<sup>4</sup>³) انظر: مفهوم الحرية/ عبدالله العروي ص13.

<sup>54)</sup> سورة البقرة الآية (178).

<sup>65)</sup> سورَة النساء الآية (92).

<sup>16)</sup> انظر: حقوق الإنسان بين القرآن والإعلان/ لأحمد حافظ نجم ص13.

<sup>27)</sup> حقوقَ الإِنسَان/ عبدالوهاب الشيشاني ص: (ز+ح).

الناس قد يقتلعون جـذور القيم الإنسانية، ويحلون الفوضى محل النظام والاستقرار، وذلك باسم الحرية.

د - تقرير السيادة الخارجية للدول والشعوب: حيث تستعمل كلمة الحرية كمـرادف لكلمة الاسـتقلال، فقد تـرتب على قيـام الغالبية العظمى من دول أوربا - في العصر الحـديث - بـاحتلال العديد من دول العـالم، وتكبيل شـعوبها بـالأغلال، أن اكتسب لفظ الحرية مفهوماً جديـداً. فأصبح الحـديث عن الحرية والتحـرر - لـدى هـذه الشـعوب - يعـني : تحرير بلادهم من المحتل الغاصـب، ونيل الاستقلال (1).

هـ - القدرة على التصرف في الأمور الخاصة: والحرية - بهذا المعنى - خاصة يتمتع بها الإنسان، من حيث هو كائن موجود عاقل، بحيث تصدر أفعاله تبعاً لإرادته، لا عن إرادة غريبة عنه، وذلك في شتى مجالات حياته: العقائدية، والاجتماعية، والثقافية، وغير ذلك<sup>(2)</sup>.

و - الحقــوق الأساســية الــتي يخولها دســتور دولة ما لمواطنيهـا، ويصــونها لهم ضد التجـاوزات، ومختلف ضـروب التعسف الــتي قد يتعرضون لها - سواء من قبل الأفـراد أو السـلطة -، وهي الحقــوق المعروفة باسم الحريات العامة<sup>(3)</sup>.

ويكاد لا يخلو دستور من دساتير الدول المعاصرة - أو أية وثيقة إقليمية أو دولية - من هذه الكلمة، التي أصبحت تتضمن في عرف أهل القانون والسياسة: (( حرية الشخص في التصرف بكل ما يتعلق بشؤونه الخاصة - ضمن دائرة القانون -، كما تتضمن حريته في اعتقاد ما يراه صواباً، وفي إبداء رأيه في كل ما يتعلق

<sup>3</sup>¹) نفس المرجع والصفحة.

<sup>4</sup>²) الحريّات الُعاّمةُ في الإسلام/ محمد غزوي ص23.

<sup>1</sup>³) حقوق الإنسان/ عبدالوهاب الشيشاني ص: (و)، ومشكلة الحرية في الإسلام/ جميل منيمنة ص19.

بالمجتمع الذي يعيش فيه، وفي كل ما يصدر عن السـلطة الحاكمة في المجتمع من تصرفات)). (¹¹).

وقد عبر بعض أهل القانون عن مضامين هذه الكلمة، فقال: ( يمكن القول بأن الحريات العامة هي: مكنات يتمتع بها الفرد - بسبب طبيعته البشرية، أو نظراً لعضويته بالمجتمع -، يحقق بها الفرد صالحه الخاص، ويسهم بها في تحقيق الصالح المشترك للبلاد، ويمتنع على السلطة أن تحد منها، إلا إذا أضرت بمصالح الآخرين )) (2).

هذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة الحرية.

#### 2 - مفهوم الحرية في اصطلاح السلف:

لقد عرف السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ارتباط الحرية الحقة بالإنسان وطبيعته التي فطره الله عليها؛ ولذا كانوا يطالبون الناس بأن يكونوا أحراراً بهذا الفهم لمعنى الحرية، ومن أمثلة ذلك موقف عمر بن الخطاب من عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - في مقولته المشهورة.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (( الحرية حرية القلب، والعبودية، عبودية القلب)) ثم يعلل ذلك بقوله: (( إن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن؛ فإن من استعبد بدنه، واسترق، وأسر، لا يبالي إذا كان قلبه مستريحاً من ذلك مطمئناً، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص، وأما إذا كان القلب - الذي هو ملك الجسم - رقيقاً مستعبداً، متيماً بغير اللها المحض، وكل من علق قلبه المخلوقات، أن ينصروه، أو يرزقو، أو يهدوه، خضع قلبه لهم، وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك؛ وإن كان في الظاهر أميراً

<sup>21)</sup> حقوق الإنسان وحرياته الأساسية/ هاني سليمان الطعيمات ص30.

<sup>3</sup>²) الحرية الشخصية في مصر/ عبدالله محمد حسين ص28.

لهم، مـدبرلً لأمـورهم، متصـرفاً بهم، فالعاقل ينظر إلى الحقـائق لا إلى الظواهر)) <sup>(1)</sup>.

ويؤكد ابن تيمية على أن الحرية - الــتي هي عنــده العبودية الخالصة لله - تجمع بين كمـال الحب مع كمـال الــذل لله<sup>(2)</sup>، وهي ترتبط بغاية، فالعبد يفتقر إلى الله من جهة أنه معبـوده الــذي يحبه حب إجلال وتعظيم، فهو غاية مطلوبه ومراده، ومنتهى همته<sup>(3)</sup>.

وأما الإمــام الســخاوي - رحمه الله - فقد عرفها بقولــه: (( الإسلام أعطى الإنسان الحرية، وقيدها بالفضيلة حتى لا ينحرف، وبالعدل حتى لا يجـور، وبالحق حـتى لا يـنزلق مع الهـوى، وبالخير والإيثـار، حـتى لا تسـتبد به الأنانيـة، وبالبعد عن الضـرر، حـتى لا تستشري فيه غرائز الشر )).

وعــبر عنها بعض الســلف بــالإِرادة الحــرة، والقــدرة على الفعل<sup>(4)</sup>.

#### 3 - الحرية في مفهوم الغرب:

تعـرف الحرية عند الغـرب بأنهـا: (الحالة الـتي يسـتطيع فيها الأفراد أن يختـاروا ويقـرروا ويفعلـوا، بـوحي من إرادتهم، دونما أية ضغوط من أي نوع عليهم) <sup>(5)</sup>.

وهي مفهــوم سياسي واقتصــادي وفلســفي وأخلاقي عــام ومجرد، ذو مدلولات متعددة ومتشعبة<sup>(6)</sup>.

<sup>1</sup>¹) انظر: العبودية/ ابن تيمية ص60،61.

<sup>2</sup>²) انظرً: درء تعارض العقل والنّقل/ لابن تيمية - تحقيق محمد رشاد سالم ج6 ص62.

 $<sup>\</sup>tilde{S}$ ) انظر: مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة - جمع عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد ج14 ص31.

<sup>14)</sup> انظر: الحرية الإعلامية في ضوء الإسلام/ سعيد علي ثابت ص22.

<sup>25)</sup> انظر: الموسوعة العربية العالمية ص298.

<sup>36)</sup> انظرً: موسّوعة السياسة ج2 ص242.

ويمكن القـــــول بأن الحرية ليست مطلقة في جميع أنظمة العالم، وإنما هي مقيدة بقيود معينة، توجهها طبيعة النظام السـائد، وحماية المصالح العامة العليا للمجتمع.

إن الحرية في الغـرب كـانت مجـرد شـعارات فقـط، ولم تكن حقيقة على أرض الواقـع؛ وذلك لوجــود الاســتبداد السياسي من جهة، والتدخل من بعـض الدول الكبرى في شؤون الدول الضـعيفة من جهة أخرى، وكذلك وجود التمييز العنصري في الدول الكـبرى -خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية-(1).

إن تلك الدول التي تقوم على مبادئ الليبرالية تـؤمن بعقيـدتها أكثر مما يظن البعض، بالرغم من دعوتها للحرية.

و(جـون لـوك) - الـذي يعد من منظـري الديمقراطية الحديثـة، وهي شكل من أشكال العلمانية - قد طالب بإخضاع الــوحي للعقل عند التعارض، وتبنى الـدعوة إلى نبذ الـدين، وإطلاق العنـان للحرية الإنسانية.

وهـذه الحرية هي مبـدأ تتبناه الأنظمة السياسـية الغربيـة، مسـتمد من أسـاس فلسـفي ظهر في نهاية القـرن السـابع عشر، وبداية القـرن الثـامن عشر الميلادي، نظّر له - بالإضـافة إلى جـون لوك - كل من: (جان جـاك روسو<sup>(2)</sup>) و (جـون سـتيوارت ميـل). ولا تـزال النظم السياسـية والإعلامية الغربيـة، تتبـنى هـذه الفلسـفة وتدعو إلى تطبيقها (3).

إن الحرية شعار ردده مفكرو أوربا وعلماؤها الـذين عـانوا من قيود التقليد، وأغلال أرستقراطية الإقطاع ورجـال الـدين، وما خلفه ذلك كله من جمود وظلام خيم على أوربا قروناً طويلة.

( وشـاء العقل الثـائر الجديد أن يحطم القيـود والأغلال، وينطلق إلى أبعد الآفاق، فكان شـعار [الحرية، الإخـاء، المسـاواة]،

<sup>4</sup>¹) انظر: حق الحرية في العالم/ وهبة الزحيلي ص76.

انظر ترجمته في ملحق التراجم ص1032.

<sup>23)</sup> انظر: صُوابِط الْحرية في الإُعلام السعودي/ محمد بن سعود البشر ص20.

لنهضة واعدة مرجوة، الحكم فيها للعقل الأوربي، وأملاً في عدالة اجتماعية، ولكن سرعان ما أجهضته تحولات اجتماعية غير مواتية، فوأدته في موطنه، وأنكرته في الخارج على شعوب عانت الأمرين تحت وطأة الاستعمار، لصالح أطماع القوى الحاكمة، وصاحبة المصلحة في الغرب) (1).

لذا كانت فكرة الحرية عند الغرب غير منضبطة بضوابط من الدين أو العقل السليم المتوافق مع الفطرة.

#### 4 - الحرية في الإسلام:

أما الحرية في الإسلام فهي أصل عام يمتد إلى كل مجالات الحياة الإنسانية، ولها حدود معينة، فهي ليست مطلقة بغير قيود، وإنما تتسم بالنسبية، فهي مقيدة بحيث لا تتصادم مع حريات الآخرين، ولا تؤدي إلى الضرر بمصلحة الأمة العليا، أو بمصلحة المجتمع ذاته، فهي تتقيد بالقيود الخاصة المقررة في كل حالة على حدة.

#### 5 - أركان الحرية في الإسلام:

إن الحرية أحد أركان أو قواعد نظام الحكم الإسلامي، وهذه الأركان هي: الحرية، والعدالة، والمساواة، والشورى، والتكافل الاجتماعي، والمعارضة الهادفة، والنقد الذاتي؛ لأن الإسلام دين ودولة، وللدولة نظام للحكم ينبثق من المبادئ والقواعد والأحكام العامة في القرآن والسنة، وهذا النظام ليس هيكلاً هندسياً مجرداً من المضمون، وإنما هو روح، وخلق، ومعنى، وممارسة، والتزام، وتطبيق؛ لأنه نظام إلهي رباني<sup>(2)</sup>.

<sup>3</sup>¹) العقل الأمريكي يفكر من الحرية الفردية إلى مسخ الكائنات/ شوقي جلال ص32.

 $<sup>\</sup>stackrel{\circ}{1^2}$  انظر: حق الحرية في العالم/ وهبة الزحيلي ص $\stackrel{\circ}{1^2}$ 

إن الحرية في الإسـلام حق يقصد به تكـريم الإنسـان، الـذي منحه الله الحق في هـذا التكـريم، كما قـال الله تعـالى: ي وَلَقَـدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ اللهِ اللهِ عنه هنا ترتبط الحرية بعقيدة الإسلام (2).

#### تحرير الإسلام للإنسان:

وقد اهتم الإسلام بالذات الإنسانية، وبدأ تحريرها حرية مطلقة من عبادة غير الله - عز وجل -، كما اهتم الإسلام بتحرير الإنسان أولاً وقبل كل شيء من الصراع بين النفس والعقل، ودعا - في آياته - إلى التمسك بالعقل واجتناب الهوى - بما يحمله من نوازع الشر وبواعث الشهوة -، وبذلك قصد الإسلام إلى تحرير الذات الإنسانية من الخضوع لغير الله، وجعل قدرها أرفع من أن تكون مطية للهوى أو لنوازع الشهوة.

فالأساس في الإسلام هو حرية الإنسـان ذاتـاً وفكـراً؛ بحيث لا يكون عبداً لإنسان مثله، أو أسيراً لنـوازع نفسه حين تهبط به هـذه النفس عن مرتبة الكرامة الإنسانية.

أما حرية الإنسان إزاء غيره فقد فصلتها الشريعة الإسلامية في صورة حقوق وواجبات.

هـذا هو الفـارق الأسـاس بين الإسـلام وغـيره من المنـاهج الوضعية (3).

إن الإسلام شعلة مضيئة تنـير سـبيل التحـرر للبشـرية من ذل الرق، وثقل العبودية لغير الله.

#### 6 - أساس الحرية في الإسلام حرية الفكر والاعتقاد:

ولذلك فقد أشار الإسلام إلى حرية الإنسان في أن يعتقد ما شاء، ويــؤمن بما أراد، عن بينة وإدراك لما أقــدم عليه من داخل النفس - دون جـبر، أو قهـر، أو إكـراه -، فكـان أسـاس الـدعوة

<sup>21)</sup> سورة الإسراء الآية (70).

<sup>3</sup>²) انظر: أصول المجتمع الإسلامي/ جمال الدين محمود ص78.

<sup>1</sup>₃) نفس المرجع ص80.

استقلال الفكر، وحرية الفرد - من منطلق المساواة -، بلا تمييز بسبب اللغة، أو اللون، أو الجنس.

فقد نادى الإسلام بمبادئ الحرية الفردية، وكفل المساواة – ومعها الحرية الاجتماعية -، وتحقق منه ذلك قبل عدة قرون مضت، قبل أن يطرح الفكر المادي نظريته على الدنيا.

لقد سار الإسلام في تحقيق المقاصد الشرعية - في نطاق من رفاهية الفرد والمجتمع -، وأقام مبدأ أساسياً يرتكن إليه الإسلام في تقريره لهذه الحريات، وهذا المبدأ هو قول الرسول []: { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ } رواه الإمام أحمد وابن ماجه (1).

فقــام الإســلام على إطلاق الحرية للفــرد في كل شــيء في نطاق الشرعية – ما لم يتعارض مع حقوق الآخرين أو يعترضها -<sup>(2)</sup>.

إن الإسلام دين الحرية، فقد كفل للإنسان حقوقه وحرياته منذ لحظة الــولادة حــتى انتقاله إلى الــدار الآخــرة، فقد قــال أمــير المؤمنين عمر بن الخطاب [ لعمرو بن العاص [ قولته المشـهورة: (( يا عمْرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً )) (3).

بل إن الإسلام قـرر حقوقـاً معينة للجـنين قبل أن يولـد، كما صان كرامة الإنسان بعد موتـه؛ حيث أوجب سـداد ديونه قبل توزيع تركته، ومنع نبش القبور، وحرم التمثيل بـالجثث، إلى غـير ذلك من مظاهر تكريم الموتى، والحفاظ على سمعتهم، فقد ثبت في صحيح البخاري<sup>(4)</sup> أن النـبي [] : {كَانَ يَحُثُّ عَلَى الصَّـدَقَةِ وَيَنْهَى عَنْ المَّـدَقَةِ وَيَنْهَى عَنْ المُثْلَةِ }.

<sup>1</sup>¹) مسند الإمام أحمد - ومن مسند بني هاشم - بداية مسند عبدالله بن العباس - رضي الله عنهما - رقم الحديث (2719 ). سنن ابن ماجه - كتاب الأحكام - باب من بني بحقه ما يضر بجاره - رقم الحديث (2332).

<sup>3</sup>₃) تاريخ عمر بن الخطاب/ ابن الجوزي ص118،119.

<sup>44)</sup> كتاُب المغازي - باب قصة عكل وعرينة - رقم الحديث (3871).

فالأصل العام في الإسلام هو كرامة الإنسان وكفالة حقوقه وحرياته، إعمالاً لقول الحق تبارك وتعالى: [ **وَلَقَدْ كَرَّمْنَا** بَنِي آدَمَ [ <sup>(1)</sup>.

(( وعندما نقول: إن الإسلام دين الحريـة، فإننا نقـول ذلك عن عقيـدة واقتنـاع، وتقريـراً لأمر تؤكـده النصـوص القطعية الثبـوت والقطعية الدلالة، كما يدل عليه التطبيق العملي لهذه النصوص في عهد الرسول ١، وفي عهد خلفائه الراشدين - رضي الله عنهم -.

فمبدأ الحرية ليس مجرد حكم تشريعي جــزئي، وإنما هو أصل وثيق الارتباط بعقيدة التوحيد نفسها ))<sup>(2)</sup>.

لقد أعلن الإسلام للإنسان حقوقه في الحرية بجميع أنواعها – بصورة لم يسبقه إليها أحد -، وتقديس الإسلام للحرية هو الذي جعله في طول البلاد وعرضها - من الصين شرقاً إلى الأندلس غرباً - يتسع لكل جنس ولون، وهو الذي أقام حضارة فذة، وأعلن معها وسائل حياتها، ومقومات بقائها، وجعلها نافذة المفعول، وأقام عليها حراسة من عقوبات مقررة على كل معتد أثيم (3).

إن الإسلام حمى الحريات بكل أنواعها، وهي تتناول: حرية التملك، وحرية الاعتقاد، وحرية العمل والقول والتصرف، والحرية السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، في حدود، أو إطار المصلحة العامة<sup>(4)</sup>.

#### 7 - ميزان الحرية في الإسلام:

أ - الحرية في الإسلام متوازنة:

<sup>5</sup>¹) سورة الإسراء الآية (70).

الحُقُوق والحُريات العامة في عالم متغير/ أنور أحمد رسلان ص36.  $1^2$ 

<sup>23)</sup> حقوقُ الإِنسانُ بين الشرق والغربُ/ محمَّد شاَّهين حمَّزة ص 19ً7.

<sup>3</sup>⁴) انظر: حقوق الإنسان في الإسلام/ علي عبدالواحد وافي ص197 وما بعدها، وحقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والفكر القانوني الغربي/ محمد فتحي عثمان ص66 وما بعدها .

الحرية متوازنة في الإسلام، فالإسلام يمنح الحرية الفردية في أجمل صـورها - كما يمنح المسـاواة الإنسـانية في أدق معانيها -، ولكنه لا يتركها فوضى، فوضع مبدأ ( التوازن ) في كفـتي مـيزان - أي التوازن بين متطلبات الفرد، ومتطلبات المجتمع؛ حـتى لا يطغى أحدهما على الآخر -.

#### ب - الحرية في الإسلام تقوم على أساس المسؤولية:

فالمجتمع لا يدمج الفرد، ويمحو إرادته، ويطحن اعتباره، ولكنه يجعل إرادته للخير الجماعي - بقوة التدين والضمير الحي -؛ ولذلك كانت حقوق الأفراد مقيدة بحق الجماعة، فمثلاً حين يعترف الإسلام بحق الملكية، يجعلها ذات وظيفة اجتماعية؛ من أجل خير الأمة ورعاية مصالحها. وهناك تكافل بين الفرد والجماعة، وبين الجماعة والفرد، يوجب كل منهما تبعات، وليس هناك فرد مُعفَىً الجماعة المصالح العامة، فكل فرد مساؤول عن رعيته في المجتمع (1).

جاء في الحديث الصحيح: { عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: اللّهُ عَنْهُمْ رَاعٍ، وَكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النّاسِ رَاعٍ، وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْرَجُلُ رَاعٍ عَلَى النّاسِ رَاعٍ، وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةً عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةً عَلَى الرَّجُلِ بَيْتِهِ، وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، وَعَيْدِهُ الرَّجُلِ بَاعٍ عَلَى مَالُ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، أَلَا فَكُلُّكُمْ الرَّاعِ، وَكُلْكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ وَعَيْتِهِ } رواه البخاري ومسلم (٤).

والتعاون بين جميع الأفراد واجب لمصلحة الجماعة - في حدود البر والمعروف -، قال عز وجل: [ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ [ عَنَا عَنِي اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ

 $^{\cdot}1$ ) سورة الإسراء الآية (70).

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) انظر: حق الحرية في العالم/ وهبة الزحيلي ص80.81، بتصرف.

<sup>2</sup>º) صحيح البخاري ۗ- كتاب الأحكام - باب ًقول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول - رقم الحديث (6605 ). صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر- رقم الحديث (3408).

فالأمة المسلمة كلها كالجسد الواحد، كما أخبر بذلك الرسول { فَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالُمَ: الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، إِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ } رواه مسلم (1).

#### ح - الحرية نقيض الفوضى:

إن الحرية في المفهوم العام نقيض الفوضى، كما أن الفوضى نقيض الحريـة، والإســلام قيد الحرية منذ البدايــة، وجعلها حرية منظمة، تفيد ولا تضر، تبني ولا تهدم، تطور ولا تؤخر؛ إذ لا يمكن للحرية في الإسلام أن تكون اعتداء على الآخرين، أو مساراً ضاراً بمصالح الناس، فالحرية - على هذا - نشاط إنساني إيجابي، يعتمد العمل الذي يرضي الله عز وجل، وبما يؤدي - بطبيعة الحال - إلى منفعة الآخرين.

والإســـلام أعطى الإنســان كامل الحرية المشــروعة في التصرف، ولكنه طلب منه أن يكون معتدلاً متوازناً في كل شيء<sup>(2)</sup> - وإن كان الأمر متعلقاً بالعبادة -، قال الله - تعالى -: اوَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا الله الله علي المالي الله علي المالي المالي

<sup>2</sup>¹) صحيح مسلم - كتاب البر والصلة والآداب - باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم - رقم الحديث (4686).

<sup>3ُ2)</sup> انظر: الإسلام ومفهوم الحرية/ حورية يونس الخطيب ص64.

<sup>4</sup>³) سورَة الأعرافُ الآيةُ (31). ُ

<sup>1</sup>º) انظَرَ: الخطَر الصهيوني على العالم الإسلامي/ ماجد الكيلاني ص29، بتصرف يسير.

#### .000000 000000 000000 000000 - 0

سُوْنَهُوْ اللَّارِينَ إِنْ مَكَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الرَّكَاةَ وَأَمَوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الرَّكَاةَ وَأَمَوا السَّلَاةَ وَآتَوُا الرَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (((1))). دعائم الحرية في الإسلام:

لقد أقام الإسلام مبدأ الحرية على دعامتين أساسيتين:

الأولى: تأمين الإنسان من الخوف، قال تعالى: اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِطُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ أَنَّ وَفَي هذه الآية يقول عبدالله ابن مسعود - أَ - : {لَمَّا نَزَلَتُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ، إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ، أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا نَفْسَهُ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ، إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ، أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا

<sup>2</sup>¹) الحديث متفق على صحته، انظر: صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن -باب لا تبديل لخلق الله - رقم الحديث ( 4402 )، وصحيح مسلم - كتاب القدر -باب معنى كل مولود يولد على الفطرة- رقم الحديث (4803 ).

<sup>32)</sup> سورة الشوري الآية (41).

<sup>13)</sup> انظّرَ: قانونَ حقوقَ الإنسان/ الشافعي محمد بشير ص103،104.

<sup>2</sup>⁴) سورَة الحِجُ الآية (41)ُ.

<sup>35)</sup> سورَة الأنعام الّآية (82).

# قَـالَ لُقْمَـانُ لِابْنِـهِ وَهُـوَ يَعِظُـهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْـرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} متفق عليه<sup>(1)</sup>.

وبذلك يثبت الله الأمن لمن آمن واهتدى؛ كما يؤكد ذلك بقوله عز وجل: ا**فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ**اً.

الثانية: تأمين الإنسان من الجوع، فلم يكتف الإسلام بـأن يقيم صرح الحرية التي قررها للعباد، على دعامة التـأمين من الخـوف - كما فعلت الديمقراطية الغربية -، بل جعل دعامته الثانية لإقامة ذلك الصرح تأمينه مـن الجـوع، وهو ما اسـتباحت الماركسية في سـبيله كل غـال وثمين - حـتى ولو كـان ذلك المسـتباح هو الحرية ذاتها -(3). وقد ذكر الله - عز وجل - كفار مكة بـواجهم، عد تفضله عليهم بتوفير الطعام والأمن، فقال: المسال ال

#### 8 - ما يشمله مفهوم الحرية في الإسلام:

يشمل مفهوم الحرية في الإسلام الحقوق والحريات التالية:

النـــوع الأول: الحرية الشخصــية، وتشــمل: حق الأمن، وحرمة المسـكن، وحرية التنقـل، وسـرية المراسـلات، واحـترام السـلامة الذهنية للإنسان.

النوع الثاني: الحرية السياسية، وتشمل: حرية الرأي والعقيدة، ومزاولة الشعائر الدينية، والاجتماع، وحرية المشاركة السياسية في ظل مبدأ الشوري.

النوع الثالث: الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية، فالأولى تشمل: حق الملكية. والثانية تتضمن: حق العمل، والرعاية الصحية،

<sup>4</sup>¹) صحيح البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء - باب قول الله تعالى: **{ولقد آتينا لقمان الحكمة}** - رقم الحديث ( 3175 )، صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب صدق الإيمان وإخلاصه - رقم الحديث (178).

<sup>5</sup>²) سورة البُقرة الأَيَّة (194). ً

<sup>1</sup>³) انظر: حرية الرأي في الميدان السياسي/ أحمد جلال حماد ص92.

<sup>2</sup>⁴) سورة قريش.

والتكافل الاجتمـــاعي المتمثل في فريضة الزكـــاة وغيرها من الصدقات<sup>(1)</sup>.

#### المطلب الثاني: نقد علاقة الحرية بقضية المرأة.

لقد كانت المرأة في الغرب ذليلة مهانة مستعبدة، فالدين النصراني المحرف - الذي يدين به العالم الغربي - يرى أن المرأة ينبوع المعاصي، وأصل السيئات والفجور، ويرى أن المرأة للرجل باب من أبواب جهنم؛ حيث إنها تثير عواطفه وتحمله على الآثام، ومنها انبجست عيون المصائب للإنسانية جمعاء!!.

إن مفهـوم حرية المـرأة عند الغـرب - قد أدى إلى ظهـور ما يسمى (بالحركة النسوية<sup>(2)</sup>)، تلك الحركة الـتي قـامت على تحطيم الأخلاق، وهز الأسس الفكرية، والمبادئ الأساسية، التي يقوم عليها المجتمـع، ونسـفها؛ من أجل إقامة ما يريـدون من أفكـار هدامـة، قامت على الشعور بالذاتية المنعزلة المتمردة، فهي تعادي الرجل، وتجعل العلاقة معه علاقة حرب مستعرة، وتعامله على أنه شـيطان شرير.

وهذه الحركة قامت على فكرة تقول: إن بناء المجتمع يقوم على الفرد وليس على الأسرة أو العائلة؛ ولهذا فإن الخطط والسياسات التي ترسم للمجتمعات والأمم هناك، تبنى على الفرد،

<sup>3</sup>¹) انظر: حق الحرية في العالِم/ وهبة الزحيلي ص78.

<sup>12)</sup> هي حركة تشكلت تدريجياً على مدى فرنين من الزمان (التاسع عشر والعشرون ميلادي) في أوربا وأمريكا، من خلال عدة مؤسسات واتحادات ومنظمات نسائية، مثل: الرابطة القومية لحق المرأة، والمنظمة القومية للنساء، والاتحاد النسائي العالمي، وغيرها من المؤسسات. وكانت هذه الحركة تطالب بعق أول الأمر ببعض حقوق المرأة كالتعليم وحق العمل، ثم أصبحت تطالب بحق المرأة السياسي، وأخيراً أصبحت تنادي بالمساواة التامة مع الرجل في جميع مجالات الحياة، واعتبار العلاقة مع الرجل علاقة تنافس وتضاد، ونتيجة لذلك أصبحت هذه الحركات تنادي بالحرية التامة للمرأة (ومن ذلك دعوى ملكية المرأة لجسدها، وحقها في إقامة علاقات جنسية مع بنات جنسها).للاستزادة انظر: الحرية ونضال المرأة الأمريكية/سارة م. إيفانز - ترجمة أميرة فهمي ص انظر: الحرية ونضال المرأة الأمريكية/سارة م. إيفانز - ترجمة أميرة فهمي ص عدها.

ولم يعد للعائلة ولا للأسرة شأن يذكر، في خضم دراساتهم، فالفرد - بفرديته - هو المقصود رجلاً كان أو امرأة.

وهكذا تبدلت المفاهيم والقيم، وشاعت هذه الحرية الـتي يزعمونها وبنادون بها ويتمنونها، فصارت المـرأة لا تعني زوجـة، ولا أماً، ولا أختاً، ولا بنتاً، بل صارت مجرد أنـثى عاديـة، ولم يعد الرجل زوجـاً، أو أبـاً، أو أخـاً، أو ابنـاً، بل صـار رجلاً عاديـاً، ولم يعد هنـاك انتساب وثيق إلى هذا الكيـان العـائلي، بل أصـبح الرجل أو المـرأة كل منهما زميل دراسة، وصديق عمل، وخليلاً، ولا شيء غير ذلك.

ولم يعد ينظر - باهتمـــام - إلى الـــزواج وإقامة الـــبيوت؛ فغرائـزهم تلـبى- دون مسـؤوليات تلقى على العواتق والكواهل -، وكلٌ حر في التنقل بين أحضان من يشاء<sup>(1)</sup>.

إن هذا المفهوم الغربي لحرية المرأة، أدى إلى انقلاب القيم وانعكاس المفاهيم، وارتبط بمصالح مادية وإعلامية، وتيارات اجتماعية، تعادي الدين والعقائد، تروج للإلحاد والإباحية والشذوذ الجنسي، وهكذا يتجسد مفهوم تحرير المرأة - في منهجهم - في صنع امرأة مشاكسة عدوانية، محاربة لجنس الرجال، قد تقبل من التقاليد السائدة ما تراه يكرس لها حقوقها، ولكنها ترفض ما ترى أنه واجبات أو مسؤوليات.

إنها ليست دعوة إلى تحرير المرأة - كما يرعم مدعوها -، ولكنها دعوة إلى تحرير الوصول إلى المرأة. لقد انعتق الجميع من كل الروابط، والقيم، والمسؤوليات الأسرية، والحقوق الاجتماعية، وحولوا العلاقات العائلية إلى وظيفة رتيبة أشبه بمحاضن تفريخ، فقد عزف الرجال عن الزواج؛ لوجود سبل محرمة يشبعون من خلالها غرائزهم، دون تحمل لما يترتب على الزواج الشريف من أعباء ومسؤوليات.

إن المفهـوم الغـربي لحرية المـرأة قد أدى بها إلى أن تكـون سلعة في سوق النخاسين - عبر دور الأزياء وعروضها -، وغانية في

 $<sup>1^{</sup> ext{1}}$ ) انظر: دعوی تحریر المرأة/ صالح بن حمید ص7 وما بعدها.

سوق الملذات والشهوات، يستعبدها الرجل - الـذي يـزعم تحريرها -، ويستمتع بها؛ لأنه لا يريد حريتهـا، ولكنه يريد حرية الوصـول إليها (1).

إن المــرأة الــتي أخرجوها من خــدرها وقرارها المكين، قد جعلوها في الصـفوف الخلفية من حيث الأهمية والقـدرة، والمرتبة والطاقة، مهما بذلت من جهد وعرق وساعات عمل، ثم ادعـوا أنهم دافعوا عنها فأعطوها حريتها <sup>(2)</sup>. لماذا فعلوا ذلك؟.

إن الجــواب على ذلك يتمثل في أن مــوازينهم مادية بحتــة، وأصحاب رؤوس الأمـوال وأربـاب المصـانع لا يؤمنـون إلا بالنفعيـة، وبما أن المرأة خـرجت من بيتهـا، واحتـاجت إلى العمـل، فلمـاذا لا يستغلونها ليحققوا فائض الـربح من ورائهـا؟!! ومن ثم كـان لزامـاً على المرأة المسـكينة أن تواجه - وحـدها وبمفردها - جفـاف هـذا المجتمع، وغلظ هذا التعامل، فأصبحت الضحية الأولى التي تنعكس عليها متناقضات ذلك المجتمع وعيوبه.

فمن نتائج مفهـوم حرية المـرأة - عند الغـرب -: أنها أصـبحت تـــركض لاهثة في بـــدء حياتها لتتعلم، ثم تـــركض لتعمل وتكسب وتعيش، ثم تركض وراء الأزياء ولفت الأنظــار؛ لعلها تجد من يلتفت إليها بلا عقد ولا ميثاق غليظ.

إن المرأة اليـوم - في عـالم الغـرب - تمزقها مأسـاة مؤلمـة، فكثير من النساء هناك يحملن على أكتافهن ظلم الرجال، وصـعوبة الحياة، يحملن على أكتافهن أطفالاً قد حرموا من حنان الأبوة.

إن المـرأة الغربية المتحـررة لم تخسر الحيـاة فقـط، بل إن الحياة قد خسرتها، خسـرت فيهـا- في مجتمع سـادت فيه المـادة -المربية الفاضلة للأجيال الضائعة، والأم الحنـون، والزوجة الكريمـة؛

<sup>21)</sup> نفس المرجع ص9 وما بعدها، (بتصرف).

<sup>12)</sup> سيأتي الحديث عن هذا الأمر لاحقاً - بمشيئة الله تعالى - أثناء الحديث عن عمل المرأة في الفصل الرابع من الباب الثاني.

فقد شغلت المرأة بالعمـل، وتحصـيل المتـاع الـرخيص، ولقد خسر العالم الغربي - إذ خسر - الأسرة السليمة المتزنة<sup>(1)</sup>.

((إن تحرير المرأة الذي اقترنت الدعوة إليه بالدعوة القديمة إلى الحرية، عقب الحرب العالمية الأولى - كمظهر من مظاهر التقدم - يصح أن يعد من هذه المظاهر، لو قصد في مفهومه إلى تخليص خط سير الإنسان نحو المستوى الرفيع من العقبات التي تقف بالمرأة عن السير فيه، كالاعتقاد بالخرافات، والتمسك بالتقاليد المظلمة، وبذلك تسير مهذبة في سلوكها، ودقيقة في أحكامها وتقييمها للأشياء، أما وقد قصد به معنى الانطلاق الذي هو الطفولة الإنسانية، فإن مفهومه - أي تحرير المرأة - عندئذ العودة بالمرأة إلى الوراء))(2).

ولقد أدت هذه النتيجة التي وصلت إليها المرأة في الغرب إلى تحررها اجتماعياً؛ وذلك برفض نظام الزواج لبناء الأسرة، وأصبحت تمارس العلاقة الجنسية بحرية تامـة، دون قيـود الـزواج أو الطلاق، بل الأمر يعود - في ذلك - إلى ما تمليه المنفعة المادية فحسب.

وهكذا تعيش المرأة حاضراً لا طعم له، ومستقبلاً غامضاً، تلقي بنفسها بين فكين، وحيدة منبوذة، وما ذاك إلا إفرازات البيوت الخربة، والمسؤوليات الضائعة، حين ألقاها الرجال عن كواهلهم<sup>(3)</sup>.

وهذه أقوال لبعض النسـاء في الغـرب يـذكرن فيه واقعهن مع الحرية- بمفهومها الغربي-، وما جنينه من هذه الحرية.

فهذه كاتبة أمريكية (4)، تقول:

(( هل نُعَـدُّ نحن النساء - بعد أن نلنا حرياتنا أخـيراً - خائنـات لجنسنا، إذا ارتددنا لدَوْرنا القـديم في الـبيوت؟ وتجيب عن سـؤالها فتقـول: إن لي آراء حاسـمة في هـذه النقطـة، فـإني أصر على أن

<sup>2</sup>¹) انظر: المرأة بين دعاة الإسلام وأدعياء التقدم/ عمر الأشقر ص29 وما بعدها.

<sup>172)</sup> المرأة والإسلام/ أحمد زكي تفاحة ص172.

<sup>2</sup>³) دعوى تحرير المرأة/ صالح بن حميد ص12.

₄3) اسمها: (فیلیبس ماکینلی).

للنساء أكثر من حق في البقاء كربات بيـوت، وإنـني أقـدر مهنتنا وأهميتها في الحقل البشـــــري، إلى حد أني أراها كافية لأن تملأ الحياة والقلب)) <sup>(1)</sup>.

فهذه المرأة الغربية تتكلم بلسان الأنوثة - بعد أن جربت حياة الحرية المزعومة -، في مجتمع أصبحت فيه المرأة العاملة حقيقة من حقائقه.

وهـذه مجلة نسـائية أمريكية - هي مجلة (نيو وُمَن) -، تصـرح فتقول:

(( أين الرجولة في أمريكا؟ ماذا حدث للرجل الأمريكي؟ وماذا فعلت حركة تحرير المرأة بالرجل؟ وأضافت: الرجل أصبح رخــواً في معاملته مع المــرأة، في الشـارع، في المكتب، في البيت..)).

هذه صيحة جديدة بدأت تصدر - مؤخراً - في المجلات النسائية - وخاصة المجلات الفكرية التي دعت وتبنت حركة تحرير المرأة، بعد ربع قرن من حركة تحرير المرأة الأمريكية، يبدو أن المرأة الأمريكية - نفسها - قد ندمت على ما فعلت حرية المرأة بالرجل الأمريكي.

وهـذه زوجة رئيس جنـوب إفريقيا السـابق<sup>(3)</sup> - كما نقلت ذلك وكالة رويتر للأنباء - تقول:

(( إن المـرأة لم يعد لها أهمية في ظل الحرية الزائفة، الـتي قضت على كيانها وشخصيتها، وجعلتها عرضة للاسـتغلال البشع من أصـحاب العواطف المنحرفة من الرجـال، ثم تقـول: إن المكـان الطـبيعي للمـرأة هو الـبيت، الـذي فيه تُكَـوَّن الأسـرة، وتـرعى فيه الأبناء، أجيال المستقبل، وأمل الأمة في غدها المنشود))(4).

 $<sup>1^1</sup>$ ) مشكلات المرأة المسلمة المعاصرة وحلها في ضوء الكتاب والسنة/ مكية مرزا ص295.

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) المرجع السابق: ص305.

₃3) اسمها: (ماري دي کليرك).

وهكذا، فإن هناك صرخات نسائية واضحة في الغرب تنادي بإيقاف طوفان الحرية والانحلال، الذي جرف في طريقه المرأة الغربية، وجرف معها القيم والأخلاق، والراحة والهدوء، ؛ فضاعت الأسرة، وضاع معها الشباب - من فتيان وفتيات -، وضاع معها الأمن والاستقرار.

وهكذا، جرفت دعـواتُ التحـرر المـرأةَ إلى التحلل ، وانتزعتها الأضواء، والأبواق، والوعـود الكاذبـة، من بيتها ومملكتهـا، لتلقي بها على حافة الطريـــق، بعد أن شـــغلت مناصب حساسة مهمة من سياسية، وإدارية، واجتماعية.

تذكر صحيفة (نيويورك تايمز) (1) تقريراً صادراً من مكتب التحقيقات الفيدرالية، يشير إلى أن معدل الجريمة بين السيدات أو الجريمة النسائية -، ارتفع ارتفاعاً مذهلاً مع نمو حركات التحرر النسائية، وتقول الصحيفة: (( إن منح المرأة حقوقاً مساوية للرجل يشجعها على ارتكاب نفس الجرائم التي يرتكبها الرجل، بل إن المرأة التي تتحرر تصبح أكثر ميلاً لارتكاب الجريمة)).

هذا هو مفهوم حرية المرأة عند الغرب، مفهوم يقوم على مبادئ علمانية ومادية، أغرقت الإنسان بالضياع، والرذيلة، والعبثية. وأدت إلى فقد الإنسان المعاصر للقيمة والهدف والغاية، فأصبح تائهاً ضائعاً بين مبادئ، وأفكار، ونظريات، وفلسفات، كلها تصب في البوتقة المادية والشهوانية - بكل صورها وأبعادها وألوانها -(2).

#### حرية المرأة في الإسلام:

إن الإسلام ألزم الرجل والمرأة العبودية لله الواحد الأحد -في صورة الخضوع لمنهجه ودينه -، وهذه العبودية هي أعظم مراتب الحرية، فالمسلم- من خلال توجهه لله وعبادته له - يتحرر من كل سلطان، فلا يوجه قلبه ولا يطاعئ رأسه إلا لخالق

<sup>14)</sup> صحيفة الجزيرة - العدد ((6810))، بتاريخ 8/11/1411هـ الموافق 22/5/1991م.

<sup>2</sup>¹) نقلاً عن: صحيفة الجزيرة - العدد (8381)، بتاريخ 14/4/1416هـ الموافق 9/9/1995م.

<sup>3</sup>²) دعوى تحرير المرأة/ صالح بن حميد ص14.

الســماوات والأرض، فالشــمس، والقمــر، والنجــوم، والجبــال، والشجر، والدواب، كلها مخلوقات عابدة للــه، خلقها الله لمنفعتنا لا لنعيدها.

والإنسان في الإسلام يتحرر حتى من سيطرة الهوى وسلطان الشهوة، فالذي يسيطر على ضميره ودخيلته إنما هو سلطان الشرع، وهو يطرد سلطان الهوى إذا عارض سلطان الشرع، قال الشرع، وهو يطرد سلطان الهوى إذا عارض سلطان الشرع، قال الله سبحانه: : اوَأُمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ اللهَوَى (41) قَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (41) [1].

إذن هي حرية في صــورة العبوديــة، ولا يمكن للبشــرية أن تتحرر إلا بهذه العبودية. إن الحرية لدى غير المسلمين تصـبح حرية جوفاء لا معنى لهـا، بل هي العبودية المذلة المهينـة، وإن بـدت في صورة الحرية<sup>(2)</sup>.

ولأجل هذا، فـان الإسـلام لا يعتـبر المـرأة جرثومة خبيثة - كما اعتبرتها اليهودية والنصرانية -، بل يقرر الحقيقة الـتي تزيل الهـوان الذي وصمتها به الأديان المحرفة.

إن الإســلام لم يحجر على المــرأة، ولم يمنعها من ممارسة حقوقها التي شرعها الله سبحانه وتعالى، ضمن حدود الأنظمة التي فرضها على المجتمع لسـلامة أفـراده. أما إذا تجـاوزت المـرأة - أو

<sup>11)</sup> سورة النازعات.

<sup>2</sup>²) انظِّرَ: المراَّة بين دعاة الإسلام وأدعِياء التقدم/ عمر الأشقر ص36.

<sup>3</sup>³) سيأتي - بإذن الله - الحديث مفصلاً عن المساواة بين المرأة والرجل في الإسلام، في الفصل الأول من الباب الأول.

<sup>44)</sup> المرجع نفسه ص40.

<sup>15)</sup> سورة غافر الآية ( 40 ).

الرجل- هذه الحدود، فإن المتجاوز لا بد من مؤاخذتـه؛ كي لا يكـون سبباً في إفساد غيرهـ

إن الحرية - الـتي تطـالب بها المـرأة حقيقة - هي أن تعامل في المجتمع على أنها مكرمة، كرمها الله تعـالى كما كـرم الرجـل، وألا يهضمها الرجل حقوقها الـتي منحها الشـرع، وألا يتجاوزها تحت شعار التسـلط، أو القوامة - على خلاف ما أراد الله عز وجل لهـذه القوامة -، فالقوامة - بمفهومها الإسـلامي<sup>(1)</sup>- هي جـزء من نظـام متكامـل، يحفظ للمـرأة حقوقها وإنسـانيتها، فهي ليست تسـلطاً واستعلاء (2).

إن من أعظم ما جاء به الإسلام للمرأة، أن صان كرامتها الإنسانية، وأوضح لها شخصيتها المستقلة، وأعطاها حريتها السامية، في العمل والتعلم، والتملك، وإبداء الرأي، فجعلها مسؤولة عن أعمالها - كالرجل تماماً -.

فالإسلام رفع عن المرأة لعنة الخطيئة الأبدية، ووصمة الجسم المرذول التي ألصقها بها رجال الـدين السـابقون، وجعل الإسـلام المرأة كالرجل في الإنسانية، والمسؤولية، والواجبات الدينية<sup>(3)</sup>.

وقد أوصى الإسلام بالمرأة خيراً، وحض على تربيةا تربية صالحة، وبشر بمضاعفة الثواب في تربية البنات، عملاً بحديث الرسول [: { فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْد خَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، خَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْدوَجَ شَديْءٍ فِي الضَّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُـهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَرَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنَّسَاءِ خَيْرًا } متفق عليه (4).

<sup>2</sup>¹) سيأتي - بإذن الله – الحديث مفصلاً عن القوامة في الإسلام، في الفصل الأول من الباب الثاني.

<sup>32)</sup> انظر: الإنسان وحريته في الإسلام/ محمود محمد بابلي ص191.

<sup>4</sup>³) انظرً: حَق الحَرِيَة فَي العَالم/ وهبة الزحيلَي ص258.

<sup>1)</sup> صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب الوصاة بالنساء - رقم الحديث (4787)،  $^{4}$  صحيح مسلم - كتاب الرضاع - باب الوصية بالنساء - رقم الحديث (2671).

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: { جَاءَتْنِي امْرَأَةُ مَعَهَا ابْنَتَانِ تَسْأَلُنِي، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاجِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ: مَنْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ: مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِنْرًا مِنْ النَّارِ} رواه البخاري ومسلم (1).

<sup>2</sup>¹) صحيح البخاري - كتاب الأدب - باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته - رقم الحديث (5536)،صحيح مسلم - كتاب البر والصلة والآداب - باب فضل الإحسان إلى البنات - رقم الحديث (4763).

الفصل الثالث: العولمة والعالمية في الحضارة الغربية المعاصرة. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مفهوم العولمة والعالمية في الحضارة الغربية المعاصرة، وعلاقته بقضية المرأة. المبحث الثاني: نقد مفهوم العولمة والعالمية في الحضارة الغربية المعاصرة وعلاقته بالمرأة.

المبحث الأول: مفهوم العولمة والعالمية في الحضارة الغربية المعاصرة وعلاقته بقضية المرأة. المطلب الأول: مفهـوم العولمة والعالمية في الحضـارة الغربية المعاصرة.

وهو يتضمن المفهومين التاليين:

**المفهوم الأول**: مفهوم **العولمة**، وهو يشمل:

أ - تعريف العولمة في اللغة. ِ

ب - تعريف العولمة اصطلاحاً.

ج - نشأة العولمة.

الم النابي: مفهوم العالمية، وهو يشمل ما يلي:

أ - ألفاظ يراد بها العالمية.

ب - تعريف الإنسانية.

ج - مبادئ حقوق الإنسان.

د - عدم اعتراف الإنسانية بالأديان.

هـ - تشابه شعار العالمية مع الإنسانية.

و - مبدأ العالمية في التنظيم الدولي.

#### <u>المفهوم الأول: العولمة:</u> أ - تعريف العولمة في اللغة:

العولمة هي مصدر مشتق من فعل (عَـوْلَم) وهو فعل رباعي مجـرد، وليس لهـذا الفعل - المجـرد الربـاعي - إلا وزن واحد هـو: (فَعْلَلَ)، مثل: بَعْثَرَ - عَرْبَدَ -

وَسْـوَسَ - زَلْـرَلَ. غـير أن هنـاك أوزانـاً للربـاعي المجـرد يقـول الصـرفيون إنها ملحقة بـالوزن الأصـلي (فَعْلَـلَ)، ومن أشـهر هـذه الأوزان:

1 - فَوْعَل، مثل: جَوْرَبَهُ، أِي ألبسه الجورب.

2 - فَعْوَلَ، مثل: دَهْوَرَهُ، أي جمعه وقذفه في هوة.

3 - فَيْعَلِّهُ، مثل: بَيْطَرَهُ أي عِالج الحيوانِ. . وغيرَها.

ومن المهم أن نُعرفَ أن وزن (فَعْلَلَ) الذي ينتمي إليه المجرد الرباعي وزن له أهمية خاصة، إذ استعمله العرب في معانِ كثـيرة،

## مَوْقِعُ الدُّرَدِ السَّنِيَّةِ

#### www.dorar.net

ونحن نحتــاج إليه في عصــرنا الحاضر عند اســتعمالنا أفعــالاً من ألفاظ الحضارة أو عند النحت.

ومن المعاني التي يستعمل فيها هذا الوزن المعاني الآتيةٍ:

1 - الدَّلالَة على المشابهة، مثل: عَلْقَمَ الطعامُ، أي صار علقماً.

2 - الدلالة على أن الاسم المأخوذ منه آلة، مثل: عَرْجَنَ أي

استعمل العرجون.

ونسـتعمَل ذلك كثـيراً في الألفـاظ الأجنبيــة، مثــل: تَلْفَنَ أي استعمل التلفون.

3 - الصِيرورة، مثل: لَبْنَنَ، أي صيره لبنانياً، ونَجْلَزَ، أي صيره

إنجليزيا.

ويزيد بعضهم على تلك الأوزان أنواعاً أخرى، مثل:

1 - فَعْلَلَ، مثل: (جَلْبَبَ)، أِي أَلبس الجلباب.

2 - فَعْنَلَ، مثِل: (قَلْنَسَ) أي ألبس القلنسوة.

وهناك أفعال كثيرة نَحَتَهَا العرب، وهي على وزن (فَعْلَـلَ)، كما في الأمثلة الآتية:

بَسْمَلَ، إذا قال: بسم الله.

حَوْقَلَ، إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.

طَلْبَقَ، إذا قال: أطال الله بقاءك.

وإذًا كانت تلك الأفعال تحفظ ولا يقاس عليها - كما يرى البعض - فهناك بعض الأوزان الصرفية التي ألحقت بوزن (فَعْلَلَ)، والمقصود بالإلحاق: أن تزيد في البناء زيادة؛ لتلحقه بوزن آخر أكثر منه فيتصرف تصرفه. فإن الوزن (فَوْعَلَ) ملحق بـ (فَعْلَلَ)، وقد أتى ذلك عن طريق إلحاق واو.

وهذه مجموعة من تلك الأوزان الملحقة بـ (فَعْلَلَ):

1 - فَيْعَلَ: مثل (بَيْطُرَ) أي عالج الدواب.

2 – فَوْعَـــلَ: مثل (جَـــَـوْرَبَ) أي ألبس الجـــورب.. وغيرها من الأفعال<sup>(2)</sup>.

 $1^{1}$ ) انظر: التطبيق الصرفي/ عبده الراجحي ص28,29

<sup>1</sup>²) انظرً: الصرَفُّ التعليميُّ والتطبيقُ في القرآن الكريم/ محمود سليمان ياقوت ص37،38 (بتصرف).

وخلاصة الكلام هو أن الفعل الرباعي المجرد - فَعْلَلَ - مصدره القياسي دائماً على وزن - فَعْلَلَة -، تقول: دحرجت الكـرة دَحْرَجَــةً، وبعثر الهواءُ الورقَ بَعْثَرَةً، وزمجر الأسد زَمْجَرَةًـ

وكذا الفعل الملحق بالرباعي المجرد يكون مصدره على وزن - فَعْلَلَـةً -، نحـو: شـملل شَـمْلَلَةً، وجلبب جَلْبَبَـةً، وجـورب جَوْرَبَـةً، وجهـور جَهْـوَرَةً، وبيطر بَيْطَـرَةً، وقلنس قَلْنَسَـةً، فكل المصـادر هنا على وزن فَعْلَلَةً.

ومن ذلك يتضح أن الأفعــال الرباعية المجــردة وملحقاتها لها وزن واحد هو فَعْلَـلَ، وأن مصـدرها جميعـاً يكـون دائمـاً على وزن فَعْلَلَةً <sup>(1)</sup>.

وعليه فإنه من الممكن القــول بــأن المصــدر (عَوْلَمَــة) هو اشــتقاق صــحيح من فعل (عَــوْلَمَ)، وأن هــذا الفعل من معــاني الصـيرورة - كما تقـدم - أي جعله عالميـاً، وهو ما يسـانده المعـنى الاصطلاحي - كما سيأتي ذكره -.

ولكي نزيد هـذا المعـنى تأكيـداً نرجع إلى اسـتعمال العربية لصـيغة الفَعْلَلَـة، وسـنجد من أمثلتها ما يجيء من العـرب، مثـل: دَحْرَجَ دَحْرَجَـةً، ويَعْثَـرَ يَعْثَـرَةً، ومنها ما يجيء من المعـرب، مثـل: بَسْـتَرَ بَسْـتَرَةً، وتَلْفَـزَ تَلْفَـزَةً، ومنها ما يجيء من المنحـوت، مثـل: بَسْمَلَ بَسْـمَلَةً، وحَمْـدَلَ حَمْدَلَـةً، فأما العولمة مصـدراً فقد جـاءت توليداً من كلمة عَالَمْ، ونفترض لها فعلاً هو (عَـوْلَمَ يُعَـوْلِمُ عَوْلَمَـةً) بطريق التوليد القياسي<sup>(2)</sup>.

#### ب - تعريف العولمة اصطلاحا:

بتـدقيق النظر في جملة التعـاريف والمفـاهيم الـتي يسـوقها الكتّاب والباحثون، فإنه من الملاحظ أن هـذه التعـاريف والمفـاهيم يمكن تقســيمها وإدراجها في أربع مجموعــات، تمثل كل مجموعة منها تياراً مستقلاً، وذلك على النحو التالي:

 $<sup>(2^1)</sup>$  المدخل إلى علم النحو والصرف/ عبدالعزيز عتيق ص(70.71) (بتصرف).

<sup>1</sup>²) العولمية. ُ.جَريمة ٰتذويبُ الأصالَة/ عبدالصبوَر َ شاهيَن صَ37،38 (بتصَرف) – سلسلة كتاب المعرفة (7): نحن والعولمة من يربي الآخر – منشورات وزارة المعارف.

التيار الأول: يراها حقبة تاريخية لفترة زمنية معينة. والتيار الثاني: يراها مجموعة تجليات لظاهرة اقتصادية. والتيار الثالث: يراها هيمنة وتسلطاً للقيم الأمريكية. والتيار الرابع: يراها ثورة تكنولوجية واجتماعية.

إن ((هـذه التعريف أت جميعاً تكاد أن تكون هي المكونات الأساسية لتعريف واحد جامع للعولمة، فهي تجمع بين جنباتها كونها تمثل حقبة تاريخية، وهي تجلي لظواهر اقتصادية، وهي في الوقت السراهن على الأقل هيمنة للقيم الأمريكية، وهي أخيراً ثيورة تكنولوجية واجتماعية غير أن هذا لا ينفي أن من يتبنى أي تعريف من التعريفات الأربع يمكن أن يصل في تحليله إلى نتائج سياسية مختلفة، وذلك وفقاً للإيديولوجية التي ينطلق منها)) (1).

وتأسیساً علی ما تقـدم یتضح لنا أنها (( تمثل أربع مجموعـات کبری من التعاریف، هی کما یلی:

أ - مجموعة تركز على البعد الاقتصادي للعولمة، وهو البعد الذي يحتوي على مؤشرات، واتجاهات، ومؤسسات اقتصادية عالمية جديدة غير معهودة في السابق، وتشكل في مجملها العولمة الاقتصادية.

ب - مجموعة تركز على البعد الثقافي، وهو البعد الذي يشير إلى بروز الثقافة كسلعة عالمية تُسوّق كأي سلعة تجارية أخرى، ومن ثم بروز وعي، وإدراك، ومفاهيم، وقناعات، ورموز، ووسائط، ووسائل ثقافية عالمية الطبع.

ج - مجموعة تركز على البعد السياسي الــذي يشــير إلى قضــايا سياســية عالمية جديــدة مرتبطة أشد الارتبــاط بالحالة الأحادية السائدة حالياً.

د - مجموعة تركز على البعد الاجتماعي الـذي يلاحظ بـروز المجتمع المدني العالمي، وبـروز قضـايا إنسـانية مشـتركة، تشـكل بمجملها العولمة الاجتماعية)) <sup>(2)</sup>.

<sup>2</sup>¹) انظر: العالمية والعولمة/ السيد ياسين ص39 وما بعدها (باختصار وتصرف)، وظاهرة العولمة: الأوهام والحقائق/ محي محمد مسعد ص47،48.

<sup>َ</sup>اً) ندوة العرب والعولمة/ عبدالخالق عبدالله ومجموعة من المفكرين ص $1^2$  (بتصرف).

وفيما يلي سـأحاول عـرض هـذه التيـارات الأربعة في تحديد مفهوم العولمـة، مع ذكر بعض النمـاذج لكل تيـار منهـا، ثم مناقشة هـذه المفـاهيم بما يقتضـيه المقـام، تصـحيحاً أو تأكيـداً، من أجل الخروج بمفهوم مناسب لهذه الظاهرة الكبيرةـ

أُولاً: تُعريفُ العولمة بــــــالنظر إلْيها على أنها حقبة تاريخية:

يرى أصحاب هذا التيار أن العولمة فترة تاريخية انتقالية، حيث سبقتها فترات تاريخية، وسيتبعها فترات أخرى، وأن هذه الفترة هي حصيلة لتفاعلات كثيرة جيرت وتجيري على مسيرح الأحداث العيالمي، حيث تشيكل تلك الأحيداث العالمية - من الحيروب والمجاعات والاكتشافات ونحوها -، كل ذلك يسهم في تشكيل زمن العولمة الذي نعيشه.

ومن التعاريف التي تمثل هذا التيار ما يلي:

1 - العولمة: ((فعل تاريخي متواصل، وهو حصيلة المعركة الجارية بين العالميات، أو النماذج الحضارية المختلفة الـتي يـؤمن أصـحابها بأن لهم رسالة تحدد المثال الإنساني الأعلى)) (1).

2 - (( إن التعريف البسيط للعولمة هـو: عملية انتقـال شـيء من وطنه الأصلي إلى بلد آخر، قَصْدَ تنفيذ غاية مفيدة لذلك الشيء. قد يكون الشيء مكـوناً مـن

مُجَمُّوعة من الناس كالقبيلة، أو من مؤسسة - كشركة تجارية -، أو حكومة، أو جيش، وما شاكل ذلك)) (2).

(العولمة: تعني إزالة الحدود الاقتصادية والعلمية والمعرفية بين الدول؛ ليكون العالم أشبه بسوق موحدة كبيرة تضم عدة أسواق ذات خصائص ومواصفات تعكس خصوصية أقاليمها، وتعتبر العولمة ظاهرة بشرية ومعرفية وموضوعية تعيشها دول العالم، كل بقدر نصيبها من المؤشرات آنفة الذكر.

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) العولمة بين منظورين/ محمد أمحزون - مجلة البيان، العدد ((145)) – رمضان 1420هـ.

يُو) العولمة والديمقراطية: دراسة لأثر العولمة على العالم والعراق/ كمال مجيد  $2^{-2}$ 

ولـــذا يمكن النظر إلى العولمة في مضــمونها الموضــوعي باعتبــاره حالة تاريخية ناتجة عن تطــور عــالم البشــرية ككــل، وأسهمت فيه جميع حضاراتها وشعوبها)) <sup>(1)</sup>.

4 - ((إنها ظاهرة تاريخية تبلورت - علمياً - مع نهايات القرن العشرين، مثل ما كانت القومية ظاهرة تاريخية قد تبلورت علمياً مع نهايات القرن التاسع عشر.

آن العولمة - في الحقيقة - هي: نظام عالمي جديد له أدواته، ووسائله، وعناصره، وقد ولدت اليوم عند نهايات قرن يعج بمختلف التطورات، والبدائل، والمناهج، والأساليب، وجاءت منجزاتها حصيلة تاريخية لعصر تنوعت فيه تلك التطورات التي ازدحم بها التاريخ الحديث للإنسان)) (2).

5 - ((إن العولمة هي أحد أشكال الهيمنة الغربية الجديدة التي تعبر عن المركزية الأوربية في العصر الحـــديث، والـــتي بـــدأت منذ الكشـوف الجغرافية في القـرن الخـامس عشر ابتـداء من الغـرب الأمريكي والتفافاً حول إفريقيا حتى جزر الهند الشرقية والصين.

والعولمة تعبـير عن مركزية دفينة في الــوعي الأوربي تقــوم على عنصرية عرقية، وعلى الرغبة في الهيمنة والسيطرة، فالأبيض أفضل من الأسود والأصفر والأحمر والأسمر))<sup>(3)</sup>.

إذن هذا هو الاتجاه الأول في تعريف العولمة، وإبراز مفهومها، وهو يركز على أنها فترة زمنية تاريخية انتقالية ضمن حلقات التتابع الزمني لمسيرة التاريخ البشري - باعتبار أن العولمة حلقة من حلقات سيطرة الرأسمالية -، وأنها - أي العولمة - من المتوقع زوالها بـزوال الرأسـمالية، وإن كان بعض هـذه التعاريف يثـير في ثنايـاه مقومـات تلك الفـترة الزمنية الـتي جعلتها وعـاءً للعولمـة، وبعضها الآخر يغفل ذلك.

 $<sup>3^1</sup>$ ) العولمة وتحديات العصر، وانعكاساتها على المجتمع المصري/ بثينة حسنين عمارة ص13.

<sup>4</sup>²) العولمة والمستقبل - استراتيجية تفكير/ سيار الجمل ص77،78.

 $<sup>1^{\</sup>circ}$ ) ما العولمة؟/ حسن حنفي وصادق جلال العظم ص40-42 (بتصرف).

وهذه التعاريف يفوتها الإشارة إلى أبعاد العولمة التي تؤثر من خلالها في المجتمعات الإنسانية - كالبعد الاقتصادي، أو الثقافي، أو الاجتماعي، أو السياسي، فالأمر وحدة متكاملة، وإغفال هذه الجوانب يسلط الضوء على جزء من العولمة وليس العولمة كلها.

#### ثانيـــاً: تعريف العولمة بـــالنظر إليها على أنها مجموعة تجليات لظاهرة اقتصادية:

وينظر هـذا التيـار إلى الوجه الأبـرز، والتجلي الأولي لظـاهرة العولمة، وهو بلا شك الوجه الاقتصـادي؛ ولهـذا تنصب تعـاريف هـذا التيار على الجوانب الاقتصادية للعولمة، حتى وإن كانت تشير - في بعض جوانبها باقتضاب - إلى بعض جوانب العولمة الأخرى.

ومن النماذج التي تمثل هذا التيار ما يلي:

1 - مصطلح العولمة (Globalization): (( يجعل الــذهن يتجه إلى الكونية - أي إلى الكون الذي نعيش فيه - وإلى وحدة المعمــور من الكوكب الذي نعيش عليه.

ومن ثم فــإن المصــطلح يعــبر عن حالة من تجــاوز الحــدود الراهنة للدول إلى آفاق أوسع وأرحب تشمل العالم بأسره.

كما أنه أشـار إلى أبـرز جـوانب العولمة الـتي تجعلها بهـذه المثابة، ومن ذلك:

أ - حرية حركة السلع والخدمات والأفكار وتبادلها الفوري دون حواجز أو حدود بين الدول.

ب - تحـــول العــالم إلى قرية كونية بفعل تيــار المعلوماتية (informative).

ج - ظهــور نفــوذ وســيطرة الشــركات متعــددة الجنســيات (multinationals)، وتلك متعدية الجنسيات (transnationals)، وتلك فوق القوميات (supranationals).

د - ظهور آليات جديدة مستقلة عن الدولة، آليات تقوم بوظائف كانت في يوم ما قاصرة على الدول.

و - ظهور فكرة حقوق الإنسان، باعتباره إنساناً له الحق في الحيـاة الكريمــة، بعيـداً عن كل صـنوف الإكـراه، والقهـر، والاسـتغلال، والضغط، والتعذيب))<sup>(1)</sup>.

وهــذا التعريف لا يزيد في ثنايــاه - وهو يوضح لنا المــراد من العولمة - على إظهار البعد الاقتصادي للعولمــة، إلا في التأكيد على قضية مهمة، وهي ما يتعلق بحقوق الإنسان.

2 - ويعرفها صندوق النقد الدولي - وهو أحد أجنحة العولمة - بأنها: (التعاون الاقتصادي المتنامي لمجموع دول العالم، والذي يحتمه ازدياد حجم التعامل بالسلع والخدمات، وتنوعها عبر الحدود،

 $1^1$ ) مقدمة في فكر واقتصاد وإدارة عصر اللادولة/ محسن أحمد الخضيري ص 16.17 (بتصرف).

إضافة إلى تـدفق رؤوس الأمـوال الدوليـة، والانتشـار المتسـارع للتقنية في أرجاء العالم كله)) <sup>(1)</sup>.

3 - وهنـاك من عـرف العولمة بأنهـا: ((تطـور الاقتصـاد من المحلية إلى العالمية ، بحيث تكون السيادة للمنهج الرأسمالي ، وبهـذا فهي تعني:

(أ) حركة الأمــوال العـابرة للحــدود؛ نتيجة ثــورة المعلومـات والاتصـالات، مما يمكنها من المضـاربات المالية عـبر البورصـات العالمية وفقاً لهذا المنهج.

(ب) اندماج الشركات متعددة الجنسيات؛ لتصبح قوة مهيمنة على السوق العالمية، فتفرض أساليب وأنماطاً تتفق وقيمها، بصرف النظر عن تقاليد وقيم المجتمعات المستهلكة)) (2).

4 - ((كما عرفت العولمة بأنها: ((القوى التي لا يمكن السيطرة عليها للأسواق الدولية والشركات المتعددة الجنسيات، التي ليس لها ولاء لأي دولة قومية)) (3).

وهناك تعريف آخر يقول إنها: ((حرية حركة السلع والخـدمات والأيــدي العاملة ورأس المـال والمعلومـات عـبر الحــدود الوطنية والإقليمية)) <sup>(4)</sup>.

<sup>1</sup>¹) مصطلحات فكرية/ الأهرام - المجموعة الثانية – بتاريخ 10/4/1998م. نقلاً عن: العولمة.. دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية/ ماجد علي الزميع ص 19 - رسالة ماجستير - جامعة الملك سعود - كلية التربية - قسم الدراسات الإسلامية - 1422هـ.

<sup>2</sup>²) توظيف الإعلام لنقل الخطاب الشرعي الصحيح في ظل العولمة/ عبدالهادي محمد زارع ص94،95.

<sup>3&</sup>lt;sup>3</sup>) العولمة (ماهيتها-نشـأتها-أهـدافها-الخيـار البـديل)/ محمد سـعيد بن سـهو بن زعرور ص14.

 $<sup>4^4</sup>$ ) المرجع نفسه ص14،15، وانظـــر: العولمة الاجتياحيـــة/ محسن أحمد الخضيري ص31.

((فالعولمة في معناها المحسوس لازالت في مراحل تشكلها الأولى، ولازالت تبحث لنفسها عن معايير ومقومات تحول شروط الليبرالية الاقتصادية الجديدة التي تقوم عليها إلى قيم إنسانية شاملة ترسخها كأيديولوجية جديدة)). (1).

ومما سبق ذكره يتضح لنا وجـود مجموعة من المفـاهيم الـتي تركز على البعد الاقتصـادي، وهو - أي البعد الاقتصـادي - وإن كـان من أبــرز ســماتها الظــاهرة، إلا أنه ليس كل العولمــة، فأبعادها الثقافية، والاجتماعية، والسياسية، أمر في غاية الخطورة، ولا يجوز إغفالها بأي حال من الأحوال.

#### ثالثاً: تعريف العولمة بــالنظر إليها على أنها هيمنة للقيم الأمريكية:

وهذا التيار يركز على الجانب الأمريكي في ظاهرة العولمة، إذ كثيراً ما تظهر الولايات المتحدة الأمريكية كالراعي والحامي لمؤسسات العولمة ومنتدياتها ومؤتمراتها، ولهذا يعبر أصحاب هذا التيار في كثير من الأحايين عن العولمة بوصفها (بالأمركة)، أو (المكدنلزة) - من مطاعم المكدونالدز - أو (الكوكلة)

- من الكُوكــاكولا -، أو غيرها من العبــارات ذات الصــلة بالحيــاة الاجتماعية التفصيلية الأمريكية.

ومن النماذج التي تمثل هذا الجانب ما يلي:

1 - يذهب بعض الباحثين إلى أن مفهوم العولمة ((إنما هو صياغة جديدة لمنظومة القوة القديمة؛ لأن الفكر الاستراتيجي لا يخترع، إنما يعيد الصياغة مع تغيير العصور، فهذا الاصطلاح (العولمة) اسم مخفف ومهذب يجري تسويقه من قبل الدول العظمى - وخاصة الرأسمالية -، وهو أحد محطات الاستعباد والاستغلال)) (2).

1<sup>1</sup>) انظر: العولمة والثقافة/ لحاتم بن عثمان ص20.

<sup>12)</sup> العولمة وقطاياناً/ حميد السعدون ص12،13 (بتصرف)، وانظر: العولمة (التغريب المباشر) في مواجهة الصحوة الإسلامية/ عبد الرحمن بن زيد الزنيدي، مذكرة لطلاب الماجستير، قسم الثقافة الإسلامية كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ص8،9.

2 - ويقـول آخـرون إن المقصـود بالعولمة هـو: (( اتجـاه الحركة الحضارية نحو سيادة نظام واحد تقوده في الغالب قـوة واحـدة، أو بعبارة أخرى استقطاب النشـاط السياسي والاقتصـادي في العـالم حـول إرادة مركز واحد من مراكز القـوة في العـالم، والمقصـود - طبعاً - قوة الولايات المتحدة الأمريكية )) (1).

3 - ويؤكد أحد الباحثين هذا التصور بقوله: ((يمكن أن نحدس - أو على الأقل نفترض - أن الدعوة إلى العولمة - بهذا المعنى - إذا صدرت من بلد أو جماعة فإنها تعني تعميم نمط من الأنماط التي تخص ذلك البلد أو تلك الجماعة وجعله يشمل العالم كله.

من هنا نســـتطيع أن نحـــدس - منذ البداية - أن الأمر يتعلق بالدعوة إلى توسيع النمـوذج الأمـريكي وفسح المجـال له ليشـمل العالم كله)) (2).

فٰالنزعة الأمريكية، وتنميط العالم بها، وإقصاء الآخـر، والتأكيد على الأنا، هي السمة التي تؤكد عليها هذه الطائفة من المفاهيم.

#### رابعـــاً: تعريف العولمة بـــالنظر إليها على أنها ثـــورة تكنولوجية واجتماعية:

وفي هـذا السـياق يـذهب جمع من البـاحثين إلى التعامل مع العولمة بصـورة فيها نـوع من البسـاطة، وبعيـداً عن تقـديم سـوء النيـة، والنظر إليها على أنها قفـزة نوعية فيما يتعلق بالاختراعـات الحديثة، والتطورات التقنية التي يشهدها العـالم اليـوم، دون النظر إلى ما يترتب على ذلك مما يثيره أصحاب التيارات السابقة.

ومن النماذج التي تمثلِ هذا التيار ما يلي:

1 - يرى البعض بأننا: ((إذا أردنا أن نقترب من صياغة تعريف شامل للعولمة، فلا بد من أن نضع في الاعتبار ثلاث عمليات تكشف عن جوهرها:

أ - العملية الأولى تتعلق بانتشار المعلومات بحيث تصبح مشاعة لدى جميع الناس.

ب - العملية الثانية تتعلق بتذويب الحدود بين الدول.

3<sup>2</sup>) قضايا في الفكر المعاصر/ محمد عابد الجابري ص137.

<sup>2</sup>¹) العولمية.. جريمة تذويب الأصالة/ عبدالصبور شاهين - سلسلة كتاب المعرفة - ص37 (بتصرف).

ج - العملية الثالثة هي زيـادة معــدلات التشــابه بين المجتمعــات والمؤسسِات.

وَأَيا َ يكن الأمر، فيمكن القول: إن جـوهر عملية العولمة يتمثل في سـهولة حركة النـاس والمعلومـات والسـلع بين الـدول على

النطاق الكوني)) (1).

2 - و((يجــرَيَّ العــرف السـائد في الأدبيـات الغربية على تعريف العولمة بأنهـا: زيـادة درجة الارتبـاط المتبـادل بين المجتمعـات الإنسانية، من خلال عملية انتقال السلع، ورؤوس الأموال، وتقنيـات الإنتاج والأشخاص والمعلومات)) (2).

ُ هَذَه هي أَبرزَ الَاتجاهات التي عالجت مفهوم العولمـة، وهـي -كما في بداية الحديث- مفـاهيم تركز على جـانب واحد من جـوانب العولمة وتغفل الجوانب الأخرى لها، وهذا هو المأخذ الرئيس عليها.

وبالإمكان أن نختار تعريفاً أولياً شاملاً لجوانب العولمة المختلفة، فنقول: إن العولمة هي: (( التداخل الواضح في أمور الاقتصاد، والاجتماع، والسياسة، والثقافة، والسلوك، دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة، أو انتماء إلى وطن محدد، أو لدولة معينة، دون حاجة إلى إجراءات حكومية)) (3).

فالمُفهوَم السياسي والثقافي والاقتصادي للعولَمة، لا يتحدد -بالقدر اللازم- إلا إذا نظرنا إليه من خلال رؤية عامة، تدخل في نطاقها جميع المتغيرات السياسية، والثقافية، والاقتصادية، التي يعيشها العالم منذ مطلع التسعينيات <sup>(4)</sup>.

#### ج - نشأة العولمة:

مرت العولمة بعدة مراحل هي:

#### المرحلة الأولى: مرحلة التكوين:

ويطلق عليها بعضهم مصطلح الجنينية، على اعتبار أن العولمة مثلها مثل الكائن الحي لا بد من أن يمر بمرحلة تكوين جنينية،

<sup>1</sup>¹) ندوة العرب والعولمة/ السيد يسن ومجموعة من المفكرين ص $1^1$  (بتصرف).

<sup>22)</sup> المرجع نفسه - عمرو محي الدين ص35.

<sup>3</sup>³) ظاهَرة العولمة: الأوهام والحقائق/ محي محمد مسعد ص47،48.

<sup>14)</sup> الثقافة العربية وظاهَرة العولمة/ عبدالعزيز التويجري - مجلة التربية - العدد ((128)) مارس 1999م.

مرحلة يكون فيها المصطلح محل مراجعة ومراجحة، محل تفاوض ونقاش، وإقناع واقتناع، مرحلة مد وجزر، وامتداد وانحسار، وقد مر بها المصطلح في بداية تكوينه.

ويمكن القول بأن مرحلة العولمة ترجع جــذورها إلى فتوحــات الفراعنة القدماء.

وفي هذه المرحلة - أيضاً - برزت قضية العولمة ضمن قضايا إنسانية أخرى وبدأت صياغة العديد من المفاهيم ومحاولة تنميطها على مستوى العالم ممثلة في الآتي: الألعاب الأوليمبية - جوائز نوبل للسلام - النزمن العالمي - إنشاء عصبة الأمم - ثم إنشاء الأمم المتحدة - البنك الدولي للإنشاء والتعمير - صندوق النقد الدولي.<sup>(1)</sup>.

وهناك سبعة عوامل رئيسية تفاعلت لتأسيس مضمون مصطلح العولمة، هي:

أ - الغزو والاجتياح العسكري من أجل استلاب الآخرين.

ب - التِّجَارَة والتبادل القائم بين الأفراد والشعوب والَّـدول بعضهم بعضــاً؛ بحيث ينتقل من خلالهـا فـائض الســلع، وينتقل معها وبها الفكر.

ج - الحوار والفكر وما يتيحه من وسائل للإقناع، من وسـائل تـدمير أي مقاومة لعملية العولمة.

د - الرؤية والتصور المشترك للغد الـذي تسـعى العولمة لتحقيقـه، القائم على تغيير طبـائع البشر وتحريـرهم، وتـذويب الهوية القومية تدريجياً للانخراط في تيار العولمة.

هــ - الإعلام الــذي اســتطاع معايشة الحــدث حــال وقوعه فعليــاً ولحظياً، وأن يؤثر فينا، ويسلب حريتنا في التفكير المنظم.

و - السيطرة الحضارية بقيمها ومُثُلها ومبادئها الَـتي تفـرض على الآخر السـلبية والانبهـار، وتسـلب إرادته الذاتيـة، وتحوله إلى متلق يستجيب لما يملى عليه، الأمر الذي يؤدي إلى عدم وضوح مصطلح العولمة.

<sup>2</sup>¹) انظر: العولمة - دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية/ ماجد علي الزميع ص32 – مرجع سابق.

ز - إملاء إرادة الإخضاع بـدون توقـف، وجعل الآخـرين يستسـلمون بـإرادتهم، ويـدمنون الخضـوع بشـكل دائم ومسـتمر، وملاحقة دول المركز، ونسيان ذاتهم<sup>(1)</sup>.

#### المرحلة الثانية: مرحلة ميلاد المصطلح:

ويتبلور هذا الحدث في انتهاء عمل منظمة الجات، وبدء عمل (منظمة التجارة الدولية w.t.o)، وإزالة كافة الحواجز والقيود الفاصلة بين الدول، وتوسيع حرية خروج ودخول رؤوس الأموال عبرها، وفي ذات الوقت الضغط بشدة على الحكومات للتنازل عن سيادتها في إطار معاهدة دولية تم التوقيع عليها؛ ليصبح التنصل منها أمراً صعباً، إن لم يكن مستحيلاً

وترجع الإرهاصـات الأولى لميلاد المصـطلح إلى فـترة الوفـاق الـتي سـادت فـترة السـبعينات بعد الحـرب البـاردة بين الولايـات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

حيث ساعدت عملية انتشار المعلومات على التقارب الفكـري على مسـتوى العـالم، وفي الـوقت ذاته زادت عمليـات تـذويب الفوارق بين الدول وتلاشي الحدود والفوارق الزمنية، وأصبح العالم سوقاً ضخماً تربطها شبكة عصبية من مواصلات المعلومـات، وفي الوقت ذاته زادت عملية التماثل والمحاكاة بين الدول<sup>(2)</sup>.

#### المرحلة الثالثة: مرحلة النمو والتمدد:

وهي مرحلة تتسم بالتداخل والتشابك الواضح لأمور السياسة والثقافة والاجتماع؛ بحيث تصبح العوالم مفتوحة، دون وجود للحدود السياسية بين الدول، ودون فواصل زمنية وجغرافية، فالتزامن حضوري فورى قائم على (الآن) الفعلى عبر وسائل الاتصال(3).

وإذا كان هذا التقسيم فيه نوع من الوضوح في بيان التسلسل المرحلي الذي مـرت به العولمة ؛ إلا أن هـذه التفاصـيل المـذكورة في ثنايا الحديث تجعل الأمر يحتـاج إلى نـوع من التحرير في مـدى ارتباط بعضها ببعض، ومدى تأثيرها في نشأة المصطلح.

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) المرجع السابق ص33,34

<sup>22)</sup> المرجع السابق ص35.

<sup>1</sup>³) مقدمة في فكر واقتصاد وإدارة عصر اللادولة/ محسن أحمد الخضيري ص 48 (بتصرف).

#### المفهوم الثاني: مفهوم العالمية:

#### أ - ألفاظ يراد بها العالمية:

هناك ألفاظ تطلق ويراد بها العالمية، كالمذهب العالمي الإنساني، والإنسانية، أو المذهب العالمي، وحقوق الإنسان، وغير ذلك من الألفاظ المرادفة.

ولأن هذه الألفاظ لم تتبلور إلا في العصور المتأخرة ، فإن الحـديث عنها إنما تركز في المعـاجم الحديثة - نسـبياً -، كمحيط المحيـط، وأقــرب المــوارد، والموســوعة الميســرة، ونحوها من المعاجم الحديثة والمعاصرة.

#### ب - تعريف الإنسانية:

وفيما يلي جملة من هذه التعاريف، نمثل لها بتعريف الإنسانية:

فالإنسانية تدل: ((على ما اختص به الإنسان.. وأكثر استعمالها لمحاسن الأخلاق، ومحاسن النفس، من نحو الجود وكرم الأخلاق.

ويضيف معجم البستاني - كذلك - إلى هـذا التعريـف: أن لفظ الإنسانية يعني - البشرية -)) <sup>(1)</sup>.

وقد تبعه في تعريفه لهــــذا اللفظ كل من: معجم (أقـــرب الموارد) <sup>(2)</sup>، و(المنجد) <sup>(3)</sup>.

(( والإنسانية من المذاهب الفنية التي يصعب تحديدها بـزمن معين، أو تتبعها بمنطقة معينة، أو ربطها بـرواد معيـنين، يعـود إليهم الفضل في تحديــدها وبلورتهــا، وهي - أيضــاً - لا ترتبط بمدرسة فلسفية محددة، أو اتجاه عقائدي معين.

<sup>10</sup>محيط المحيط/ بطرس البستاني ص11

<sup>2</sup>²) انظر: أقرب الموارد ُفي فصيح العربية والشوارد/ سعيد الشرتوني ج1 ص 21.

<sup>3</sup>³) انظر: المنجد في اللغة/ لويس معلوف ص19.

والصـعوبة في تحديد مفهــوم الإنســانية، أنه بالإضــافة إلى خصائصها الثابتـة، توجد خصـائص متغـيرة بتغـير المكـان، والزمـان، والحضارة، والثقافة)) <sup>(1)</sup>.

وإذا نظرنا إلى الفلسفة الحديثة، فإننا نجد أن معنى الإنسـانية يتركز في ثلاثة أمور:

((أولها: الإنسانية، وهي المعنى الكلي الـدال على الخصائص المشتركة بين جميع الناس، كالحياة، والحيوانية، والنطق، وغيرها.

وثانيها: أن الإنسـانية هي مجموعة خصـائص الجنس البشـري، المقومة لفصله النوعي التي تميزه عن غيره من الأنواع القريبة.

وثالثها: أنها تعني مجموع أفراد النوع الإنساني، من جهة أنهم يؤلفون موجوداً جماعياً. قال أوجست كونت<sup>(2)</sup>: (الإنسانية أول الكائنات المعلومة)، وهو يقيد هذا اللفظ أحياناً، فيطلقه على مجموع أفراد الجنس البشري الذين أسهموا في تنمية الصفات الإنسانية إسهاماً فعلياً)) (3).

وقد أخــذت هــذه الأفكــار الإنســانية طريقها إلى التحقيق والممارســة، عن طريق كتـاب ومفكــرين فرنسـيين، من أمثـال: (ديدرو)، و (منتسكيو)،و (فولتير)، و(بيكون)<sup>(4)</sup>، و(روسو)، وغيرهم.

((وقد حـاول بعض المفكـرين أن يعـرف الإنسـانية بقولـه: (الإنسـانية هي الثـورة الكـبرى، والكنـز الثمين، والمعين الـذي لا ينضب). تلك هي الفكرة الإنسانية بكاملها، - ويقول بعد ذلك -: (إنه من الصعب تحديد معنى المذهب الإنساني)، - وينتهي إلى القول -:

<sup>4</sup>¹) الإنسانية (مذاهب فنية)/ نبيل راغب - مجلة الجديد – العدد (74) بتاريخ فبراير/1975م – ص32 (بتصرف).

<sup>1&</sup>lt;sup>2</sup>) انظر ترجمته في ملحق التراجم ص1029.

<sup>2</sup>³) العولَمة (دراسة تقدية في ضوء العقيدة الإسلامية)/ ماجد الزميع ص 108،109 (بتصرف).

⁴3) انظر ترجمة هؤلاء الأربعة في ملحق الأعلام المترجم لهم.

(بـأن الإنسـاني: هو من يقـرر - دون تراجع - أن الحرية هي قـانون الفكر)) (1).

#### ج - مبادئ حقوق الإنسان:

ونمت بـذلك بـذور المـذهب الإنسـاني، ((وتجلت في إعلان وثيقة حقوق الإنسان التي ظهرت عام (1203هـ -1789م)، الـتي قـامت على أربعة مبادئ أساسية، نوجِزها بالنقاط التالية:

- 1 يولد الناس أحراراً، ويلبثون كذلك متساوين في الحقوق.
- 2 يمكن للناس أن يفعلوا كل ما يريدون شرط ألا يمسوا الآخرين بـأي أذى -، فلهم مطلق الحرية في أن يفكـروا، ويتكلمـوا، ويكتبوا، ويطبعوا مؤلفاتهم، دون أي عوائق.
- 3 للمواطنين الذين تتكون منهم الأمة الحق في إدارتها، وهم متساوون - تماماً- أمام حكم الشرائع.
- 4 يجب على الأمة صاحبة السلطان أن تضع نصب عينيها -دائماً - حقوق الأفراد من جهـة، والمصـلحة العامة من جهة ثانيـة)) ِ

فالإنســانية ترتبط ارتباطــاً وثيقــاً بحرية الفكر الإنســاني، وانطلاقه نحو المجال الأرحب بعيداً عن الحدود والقيود.

#### د - الإنسانية لا تعترف بالأديان:

كما أن هـذه الإنسـانية تقـوم على عـدم الاعـتراف بالأديـان والعقائـد، بل وتسـعى لتحطيمهـا. فهـذا أحد رواد ورمـوز المـذهب الإنساني<sup>(3)</sup> يقول:

( وعلى الرغم من صعوبة تحطيم الإطار الراسخ المتين لأي )) نظام عقائدي اصطلح الناس عليه، كما أنه يصعب بناء أنظمة

<sup>4</sup>¹) العولمة (دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية)/ ماجد الزميع ص112 (بتصرف).

<sup>27،28</sup>الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر/ مفيد محمد قمحة ص $1^2$ 

<sup>2</sup>³) اسمه: (جولیان هکسلی).

جديـدة تحل محلهـا، ولكن هـذا أمر ضـروري. ومن الضـروري أن ننظم أفكارنا الـتي تخـدم أغراضـاً مؤقتة في نمـوذج موحد يتجـاوز الصراعات والخلافات، ويؤلف بينهما في نسيج وحدوي.

وبمثل هـــذا التوفيق بين الأضـــداد والمتناقضـــات - فقط -يستطيع نظامنا الفكري أن يحررنا من الصراعات الداخلية)) <sup>(1)</sup>.

فالمــذهب الإنســاني العــالمي يســعى لجمع النــاس على إنسانيتهم، ونبذ كل الأديان والشرائع - سماوية كانت أو وضعية -.

ونخلص مما سبق إلى أن المذهب الإنساني - أو الإنسانية -مذهب يرتكز على الإنسان خاصة، وأنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحرية الفكر، ورفع القيود التي تحد من إنسانيته، وأن الإنسان هو مقياس الأشياء، وأن المذهب يـدعو إلى معاملة الناس بأعتبار إنسانيتهم، بغض النظر عن عقائدهم، أو أوطانهم، أو لغاتهم، أو أجناسهم.

#### هـ - تشابه شعار العالمية مع الإنسانية:

وإذا نظرنا إلى شعار العالمية الذي ترفعه الحضارة الغربية المعاصرة - ممثلة بهيئة الأمم المتحدة - فسنجد أنه يتشابه مع مفهوم الإنسانية - سابق الـذكر -، الـذي يركز على الإنسان ومعاملته وإعطائه حقوقه - بالمفهوم الغربي -، دون اعتبار للـدين في ذلك.

فقد جاء ذكر (العالميـة) وارتبط بمنظمة الأمم المتحـدة <sup>(2)</sup> في بداية إنشائها، وذلك من خلال مواد ميثاقها.

فالمــــادة الأولى من الفصل الأول تنص على أن من مقاصد هيئة الأمم المتحدة:

<sup>3</sup>¹) إطار المذهب الإنساني/ جوليان هكسلي - ترجمة رمسيس عوض - مقالة في مجلة الآداب – العدد (12) بتاريخ ديسمبر/1962م، ص25 (بتصرف). 1²) جاء تخصيص هذه المنظمة بالذكر؛ لأنها تشرف على المؤتمرات الدولية المتعلقة بالمرأة وقضاياها، كما سيتضح ذلك - بمشيئة الله - في المبحث الثاني من هذا الفصل.

(( 1 - حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة.. وتتذرع بالوسائل السلمية - وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي -؛ لحل المنازعات الدولية..

2 - إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي
 يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب..

3 - تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والإنسانية، وعلى تعزيز احـترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للناس جميعاً، والتشـجيع على ذلك – إطلاقـاً – بلا تميـيز بسـبب الجنس، أو اللغـة، أو الـدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء.

4 - جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم، وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة)) (¹).

كما أن كثيراً من مــؤتمرات الأمم المتحــدة، وإعلاناتها، واتفاقياتها، التي تعقدها تحمل مسمى (العالمي)، مثل: (الإعلان العالميلحقوق الإنسان/1367هـ-1948م)، و (المـؤتمر العالمي للسنة الدولية للمـرأة 1395هـ- 1975م)، و(المـؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمـرأة: المساواة والتنمية والسلم/ 1400هـ- 1980م)، و(المـؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجـزات عقد الأمم المتحــدة للمـرأة: المساواة والتنمية والسلم/1405هـ- الأمم المتحـدة للمـرأة: المساواة والتنمية والسلم/1405هـ- 1985م)، و(المـؤتمر العالمي لحقوق الإنسان/1413هـ-1993م)، و(المؤتمر العالمي للتنمية الاجتماعيـة/1415هـ-1995م)، و(المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة 1416هـ-1995م).

وإذا نظرنا - على سبيل المثال - إلى (**المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان/1413ه**- 1993م) (أ)، فسنجد الحديث واضحاً وجلياً عن مفهوم **العالمية والإنسانية**، وعلاقة الأمم المتحدة

http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter.

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) انظر هذا الدستور في موقع الأمم المتحدة على الشبكة العنكبوتية – الإنترنت -، وعنوانه:

بهذا المفهوم وتطبيقها لـه، وذلك من خلال البيـان الافتتـاحي الـذي ألقاه الأمين العام – السابق – للأمم المتحدة بطـرس غـالي<sup>(1)</sup>، في ذلك المؤتمر، وقد جاء فيه:

( إن حقوق الإنسان - التي ننادي بها ونسعى إلى تأمينها - لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تعالينا على ذاتنا، وبذلنا جهداً واعياً للوصول إلى جوهرنا المشترك، الذي يتجاوز انقساماتنا الظاهرة، وخلافاتنا العابرة، والحواجز العقائدية والثقافية التي تفصل بيننا.

وإجمالاً، فإن ما أود قوله - بكل جدية - هو أن حقوق الإنسان ليست القاسم المشـــــترك الأدنى فيما بين الأمم، وإنما هي - بالأحرى - ما أُفَضّل أن أسميه (العنصر الإنساني الـذي لا يختزل)، أو هي بعبـارة أخـرى: (القيم الجوهرية الأساسـية الـتي نؤكد من خلالها أننا مجتمع إنساني واحد).

ولذا لا بد أن نرتقي بأنفسنا وصولاً إلى تصور لحقوق الإنسان، يجعل هذه الحقوق عالمية حقاً)) (2).

ثم يقول في موضع آخر:

((وأود أن يــرقى هــذا المــؤتمر إلى مســتوى القضــية الــتي يناقشها، وأن يسترشد بثلاثة مقتضيات، أسميها (الضــرورات الثلاث لمؤتمر فيينا)، وهي: العالمية، والضمانات، والتحول الديمقراطيـ

ولنتطرق - أولاً - إلى ضرورة العالمية، فحقوق الإنسان هي -بالتأكيد - من نتائج التاريخ، ولكونها كـذلك، ينبغي أن تكـون متوافقة مع التـاريخ، وأن تتطـور بصـورة متزامنة مع التـاريخ، وأن تهـيئ لمختلف الشـعوب والأمم صـورة تـرى فيها ذاتهـا، ومع ذلـك، فـإن

<sup>2</sup>²) المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان/إعلان وبرنامج عمل فينا (النمسا) حزيران / يونيه 1993م، منشورات الأمم المتحدة (إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة). 1¹) انظر ترجمته في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1031.

<sup>2</sup>º) المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان/إعلان وبرنامج عمل فينا (النمسا) حزيران / يونيه 1993م، ص7 (بتصرف واختصار).

تمشي حقوق الإنسان مع مسيرة التـاريخ ينبغي ألا يغـير ما يشَـكّل جوهرها الحقيقي، وهو عالميتها))<sup>(1)</sup>.

ثم يقول - أيضاً - في موضع آخر:

((ولا شك في أن ضرورة العالمية ستكون واضحة طوال مناقشاتنا، فكيف يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك؟ فالعالمية صفة متأصلة في حقوق الإنسان. والميثاق قاطع في هذا الشأن، فالمادة (55) تقرر أن تعمل الأمم المتحدة على: (أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس، أو اللغية، أو اليدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً). وعنوان الإعلان الصادر عام (1367هـ -1948م) - الذي سمي العالمي وليس الدولي - يعزز هذا المنظور.

ومع ذلك، يتحتم - أيضاً - أن يكون مفهوم العالمية هذا مفهوماً بوضوح ومقبولاً من الجميع، إذ سيكون من قبيل التناقض أن يقدر لضرورة العالمية هذه - التي يستند إليها تصورنا المشترك لحقوق الإنسان - أن تصبح مصدراً لسوء الفهم فيما بيننا.

ولــذلك، يجب أن يقــال - بأوضح شــكل ممكن -: إن العالمية ليست شـــيئاً مفروضــاً أو مقـــرراً، وليست تعبــيراً عن الهيمنة العقائدية لمجموعة من الدول على بقية العالم.

والجمعية العامة للأمم المتحدة هي المؤهلة أكثر من غيرها -بحكم طبيعتها وتكوينها - لأن تعبر عن فكرة العالمية هذه، ويجب أن نشيد يما شاركت به في وضع معايير حقوق الإنسان، على مدار ما يقرب من خمسين سنة حتى الآن.

ونتيجة لأنشطتها، أصبحت مجالات الحماية أكثر إحكاماً، وتحديداً تلك الجهود المبذولة للقضاء على جميع أشكال التمييز القائم على العنصر، أو الجنس، أو الدين، أو المعتقد)) (2).

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) المرجع نفسه ص9.

<sup>10</sup>المرجع السابق ص10.

#### ويقول - أخيراً -:

((.. إن مجموعة الصكوك التي نشأت عن قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بوضع المعايير، قد أصبحت الآن ملكية مشتركة . وهذه الصكوك فيها ما يكفي لإرضاء جميع الدول، وجميع الشعوب، وجميع الثقافات؛ لأن العالمية التي تؤكدها هي: عالمية المجتمع الدولي بأسره.

وإذا أمعنا النظر في هـذه الصـكوك، فلقد نعجب من الجهـود الــتي لم تكف الجمعية العامة عن بــذلها؛ لتطــوير فكــرة العالمية ذاتها، بحيث يحق لنا أن نعتز بها.

إن الجمعية العامة للأمم المتحدة واصلت توسيع نطاق مفهوم العالمية، بقيامها بإعلان ما أفضل أن أسميه (حقوق التضامن)، أو الحقوق التي تعيدنا إلى العالمية المنشودة، التي تنطوي على العمل المشترك من جانب جميع أعضاء المجتمع على الصعيدين الوطني والدولي.

..وأعتقد أن هذا النهج تجاه مفهوم العالمية هو النهج الصحيح، وأن هذا المسار هو الجدير بأن نتبعه.

وعلينا أن نـدرك أنه في حين قد تظل الانقسـامات العقائديـة، والتفاوتات الاقتصادية سمة مميزة لمجتمعنا الـدولي، فإنها لا يمكن أن تمس عالمية حقوق الإنسان)) (1) (2)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>2) المرجع السابق ص11،12.

<sup>3</sup>²) حديثُه عن عالمية حقوق الإنسان، لا يسلم له بذلك، ولبيان الاعتراضات حول هذا المفهوم، انظر: الغرب والعرب وحقوق الإنسان/ غانم النجار ص14 وما بعدها.

#### و - مبـدأ العالمية في التنظيم الــدولي (أي المنظمــات الدولية):

وذلك من الناحيتين النظرية والتطبيقية:

1- العالمية المطلقة والإلزامية، وهي التي تكون بطبيعتها دائمة ومؤبدة، فالمنظمة الدولية تكون عالمية، إذا كانت تضم جميع دول العالم، ، بمعنى أنها لا تسمح بالانسحاب ولا بالطرد، وهي غير مطبقة في الوقت الحالي.

2- العالمية الــتي تقــوم على أســاس الانضــمام التلقــائي غــير المشــروط دون أن يكــون هــذا الانضــمام متوقفــاً على موافقة المنظمة، وهذا هو مبدأ القبول التلقائي.

3- العالمية النسبية، وهي التي تقوم على شروط، وتستلزم صدور قـرار، بمعـنى أن المنظمة لا تضم عند إنشـائها جميع الـدول الـتي تتكون منها الجماعة الدولية، ويكون الانضـمام معلقـاً على شـروط معينة، وهذا هو الأساس الذي قامت عليه الأمم المتحدة (1).

#### المطلب الثاني: علاقة العولمة والعالمية بقضية المرأة.

سيكون الحديث في هذا المطلب عن ثلاثة أمور:

**الأِمر الأول**: مدخِل.

الأمرَ الثاني: أجهزة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة. الأمر الثالث: موجز تاريخي لهذه المؤتمرات.

- الأمر الأول: مدخل..

لقد أصبحت ((المرأة)) و ((الأسـرة)) محـورين أساسـيين من محـاور عمل التجمعـات والفعاليـات الاجتماعية في العـالم، ولـدى كثير من المنظمـات والجمعيـات (الحكومية وغـير الحكوميـة) الـتي ترفع لواء ورداء الحرية والمساواة وحقوق الإنسان.

الأمم المتحدة (دراسة نظرية وعلمية بمناسبة مرور أربعين عاماً على إنشائها)/ عبدالعزيز أحمد سرحان ص36،37.

كما أصبح الشغل الشاغل لتلك التجمعات والمنظمات السعي لعولمة الحضارة الغربية ممثلة في الحياة الاجتماعية لتلك الدول؛ وذلك من خلال تقينين الإباحية والرذيلة باسم الحرية، ومن خلال محاولة تعميم الشذوذ باسم حقوق الإنسان والحرية الشخصية، وتقويض بناء الأسرة؛ لأنها - في زعمهم - أكبر عائق من عوائق التقدم والرفاهية، فهي أقدم مؤسسة اجتماعية يدَّعون أن الرجل يتسلط من خلالها على المرأة، ويمارس عليها أشكال القهر، ومن أجل التحرير المزعوم للمرأة فإنهم يرون ضرورة التخلص من ألأسرة)، واقتلاعها من جذورها، ولو أدى ذلك إلى التمرد على كل التعاليم الدينية، والأخلاق الاجتماعية، والمبادئ الفطرية الإنسانية، التي أرست دعائم الشعوب والأمم على مر التاريخ البشري.

تلك هي رؤيتهم التي دأبوا على بثها بكل وسيلة ممكنية، وذلك هو برنامجهم الذي لم يساموا من السعي لتحقيقه في الواقع، وفرضه بالقوة (1)، مستعينين بأمور، منها:

1 - وسائل الإعلام بمختلف أشكالها وأنواعها ( المقروءة والمسموعة والمرئية)، من قنوات فضائية، وصحف، ومجلات وكذلك الشبكة العنكبوتية، وغيرها من وسائل العولمة الإعلامية، وهذا الأمر معلوم ومشاهد على أرض الواقع.

2 - الاستعانة بمؤسسات الهيمنة الدولية والعولمية، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة، ومنظماتها التابعة لها. وهذا ما سيدور حوله الحديث - إن شاء الله-.

ففي السنوات الأخيرة - وخاصة في التسعينات الميلادية، كما سيتبين ذلك بعد قليل - كثفت الحركات النسوية من جهودها وكذلك نشطاء حقوق الإنسان -؛ من أجل نقل تصوراتها وأفكارها من حيز الكلام التنظيري، إلى حيز التنفيذ العملي، ومن الأطر الثقافية، والأخلاقية، والاجتماعية - الخاصة ببعض الشيعوب والحضارات الغربية - إلى النطاق العالمي العام، مستغلين طغيان موجة العولمية؛ وذلك بإقامة ميؤتمرات - من خلال هيئة الأمم المتحدة ، بعضها خاص بالمرأة، وتوسم فيه هذه المؤتمرات

¹) انظر: مجلة المجتمع العدد (1402) - بتاريخ 26/2/1421هـ.

بالعالمية إمعانـــاً في محاولة عولمة الأنمـــوذج الغـــربي وفرضه، وبعضِها الآخر تصبح المرأة فيه جزءًا مهماً من قضاياها.

- الأمْرِ الثانِي: أَجِهِزِةَ الأممِ المتحدةِ المعنيةِ بالمرأةِ: - الأمْرِ الثانِيَّةِ اللهِ الله

هنَّاك أَجهَـزة وهيئات تابُّعة للأمم المتحـدة معنية بالمرأة،

تٍشارك في الإعداد والتجهيز لهذه المؤتمرات (1)، منها:

أ - لَجنة مُركز المرأة، التابعة للأمم المتحدة(2).

ب - صندوق الأمم المتحدة للسكان (3).

ج - صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.

د - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

هـ - المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة.

و - جامعة الأمم المتحدة.

ز - معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعيةـ

حً - اللَّجِنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،

1) انظر: وثيقة مؤتمر المرأة العالمي، المنعقد في كوبنهاجن بالدنمارك/ 1980م، ص129 - ووثيقة المؤتمر العالمي للمرأة المنعقد في نيروبي بكينيا/ 1985م، ص145 - ووثيقة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المنعقد في بكين بالصين/ 1995م، ص173، ووثيقة المؤتمر الدولي المعني بالسكان المنعقد في مكسيكو بالمكسيك/1984م ص113- ووثيقة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في إلقاهرة بمصر/1994م، ص129.

2²) وهي هيئة رسمية دولية تتألف من خمس وأربعين من الدول الأعضاء، تجتمع سنوياً بهدف عمل مسودات وتوصيات وتقارير خاصة بمكانة المرأة وتقويم تلك الأعمال) المصدر: نشرة صادرة عن إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة، بدون تأريخ.

3ً ) بدأ هذا الصندوق عملياته في عام 1966م؛ وذلك للأغراض التالية - كما ورد هذا في موقع الصندوق على الشبكة العنكبوتية-:

**أ -** المساعدة على إيجاد برامج الصحة الإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، **والصحة الجنسية** - أي الدعوة إلى الحرية الجنسية المأمونة طبياً!! -.

ب - حل المشاكل المقترنة بسرعة النمو السكاني. ج - مساعدة البلدان النامية - بناء على طلبها !!- في حل مشاكلها السكانية.

**د -** العمل على تحسين الصحة الإنجابية. **هـ -** المناداة بالمساواة بين الجنسين !!، وبتمكين المرأة، والسعي إلى تثبيت تعداد سكان العالم. انظر: <a href="http://www.unfpa.org">http://www.unfpa.org</a>.

العالمية السكانية.

ط - اللجان الاقتصادية ل(أفريقيا وأوربا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)، واللجان الاقتصادية والاجتماعية ل(آسيا والمحيط الهادئ وغربي آسيا) التابعة للأمم المتحدة.

ي - منظمة الأمم المتحدة للطفولة.

ك - مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة.

ل - مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( الموئل ).

م - مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ن - منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيةـ

س - منظمة الأمم المِتحدة للتربية والعلم والثقافة.

وهــذه المنظمة الأخــيرة، الــتي تعــرف باسم (( منظمة اليونسكو))، لها دور فاعل ومميز في هذه المؤتمرات - من حيث الإعـداد والمشـاركة فيها -، فقد قـرر المـدير العـام لهـذه المنظمة إنشاء لجنة استشارية معنية بالمرأة، وعهد إلى هـذه اللجنة بإعـداد ما يمكن لهـذه المنظمة الإسـهام به في مـؤتمر المـرأة الرابع في بكين 1416هـ- 1995م، وتهدف هذه المساهمة إلى ما يلي:

- تعزيز نشاط اليونسكو وتفكيرها بشأن موضوعات المؤتمر الثلاثة: المساواة، والتنمية، والسلام، وإبرازها بصورة أوضح.
- تعزيز أهمية نوعية التعليم المقدم إلى البنات والنساء على جميع المستويات، وفي جميع المجالات.
- إشاعة صور إيجابية عن المرأة، تبرز مواهبها، وخبراتها، وقدراتها، وإسهامها الفعلي؛ بصفتها عاملاً من عوامل التغيير الاجتماعي.
  - تعزيز إمكانيات المرأة في اتخاذ القرار في جميع مجالات اختصاص اليونسكو، كالتربية، والاتصال، والعلوم، والثقافة، ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف تجاه المرأة.
- الإسهام في القضاء على القوالب الجامدة التي لا تزال تحدد أدوار وسلوك الرجال والنساء، وتبقي – بالتالي – على أشكال التفاوت والتمييز التي تستند إلى الجنس.

كما أن المنظمة أسهمت في إعداد فصلين من إحدى الوثــائق الرســمية، وعنوانهــا: ((الدراسة الاستقصــائية العالمية بشــأن دور المـــرأة في التنميــة)). كما أدت المنظمة دوراً فــاعلاً في إعــداد الوثيقة الرئيسة لمؤتمر بكين المعنونة: خطة العمل.

كما قدمت هذه المنظمة أثناء مؤتمر بكين عدداً من التقارير، منما:

- التوصيات الصادرة عن المنتدى الدولي ((المرأة ووسائل الانتفاع بحق التعبير واتخاذ القرارات))، التي أدمجت في وثيقة بكين.
- مطبوعة (يوليو/تموز 1995) عن أنشطة اليونسكو من أجل النهوض بالمرأة، وهي تشمل إنجازات الأعوام العشرة الأخيرة.
  - إصدار عدد خاص من مجلة (رسالة اليونسكو) عن المرأة.

كما أن هذه المنظمة قامت بتنظيم اجتماعات مائدة مستديرة وندوات، لا سيما عن موضوعات متعلقة بالمرأة: كالعنف، والتعليم، وانتفاع البنات بالتعليم التقني والتكنولوجي.ـ<sup>(1)</sup>.

وهناك وكالات دولية متخصصة شاركت في هذه المؤتمرات، ومنها:

أ - منظمة العمل الدولية.

ب - منظمة الصحة العالمية.

ج - البنك الدولي.

د - صندوق النقد الدولي.

هـ - الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

و - المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

ز - لجنة الصليب الأحمر الدولية.

وغيرها من اللجان والهيئات والمنظمات الدولية المختلفة.

- الأمر الثالث: موجز تاريخي لهذه المؤتمرات:

<sup>1</sup>¹) المصدر: مطبوعة للأمم المتحدة بعنوان: ((القرارات والتدابير التي اتخذتها منظمات الأمم المتحدة، والتي تهم اليونسكو في دورة المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، في دورته الرابعة والأربعين بعد المائة )) ص32،33.

بدأ اهتمام هيئة الأمم المتحدة بالمرأة منذ عام ستة وأربعين وتسعمائة وألف (1365هـ - 1946م) - حين أنشئت لجنة مركز المرأة -.

وقد أكد دستور هيئة الأمم المتحدة وميثاقها (1)- الذي أبرم في سان فرانسيسكو بتاريخ 16/7/1364هـ - 26/6/1945م - على مبدأ عدم التفرقة بين الناس بسبب الجنس، فجعل للرجال والنساء حقوقاً متساوية، كما ورد في نصوص موادها الأولى والثامنة.

ونشيير - هنا - إلى تركييز الأمم المتحيدة في اتفاقياتها وصكوكها ومؤتمراتها على قضية المساواة بين المرأة والرجل بيالمفهوم الغيربي<sup>(2)</sup>-، كقيمة عليا من القيم اليتي قامت عليها الحضارة الغربية، والتي أصبحت من القضايا المسلمة اليتي لا تقبل النقاش حولها، واستخدمت قضية المساواة - هذه - في تمرير كثير من القضايا التي تنادي بها الأمم المتحدة لعولمة النموذج الغربي للمرأة في جميع مجالات الحياة السياسية، والاقتصادية، والأخلاقية، والاجتماعية، والثقافية، والإعلامية..الخ

وقد أكدت المادة الثّامنة على هذه المفهوم؛ حيث جاء فيها: (لا تفرض الأمم المتحدة قيوداً تحد بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأي صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية)(3).

2ً ) مجموعة الصكوك الدولية للأمم المتحدة، نيويورك 1983م. نقلاً عن كتاب المرأة في الإسلام/سامية منيسي ص165.

<sup>2</sup>¹) انظر: هذا الدستور في موقع الأمم المتحدة على الشبكة العنكبوتية -الإنترنت-، وعنوانه:

http: www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter (1) القائم على مفهوم التماثلية التامة (لا التكاملية) بين المرأة والرجل، دون اعتبار لأي فروق بينهما، سواء كانت فروقاً جسدية، أو نفسية، أو عقلية، (وهي ما تسمى علمياً بالفروقات البيولوجية، والفسيولوجية، والسيكولوجية)، هذه الفروق التي اعترف بها علماء الغرب أنفسهم من خلال دراساتهم وأبحاثهم، فضلاً عن المفهوم الشرعي للمساواة (العدل) بين المرأة والرجل القائم على مفهوم التكامل بينهما، واختصاص كل منهما بخصائص تختلف عن الآخر؛ بحيث يكمل كل منهما الآخر، ويقوم بما أوجبه الله عليه في عمارة هذا الكون، دون أي تمييز بينهما، وسأتحدث - بإذن الله - عن هذه القضية بالتفصيل في الفصل الأول من الباب الأول.

كما أكدت الأمم المتحدة <sup>(1)</sup>ضمن بنود دستورها (ل) و (م)، على حقوق المرأة السياسية والاجتماعية، وحقها في الزواج والاتفاق على الرضا بالزواج والتوصية بذلك، بالإضافة إلى حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة.

وفي عام 1367هـ - 1948م صدر (**الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان)** شـاملاً كافة حقـوق الإنسـان المدنيـة، والسياسـية، والاقتصادية، والاجتماعيـة، والثقافيـة، الـتي يجب أن يتمتع بها كل فرد رجلاً كان أو امرأةـ

وفي عام 1371هـ - 1951م اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية: (اتفاقية المساواة في الأجور بين العمال والعاملات) (2).

وفي عام 1372هـ - 1952م أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة (**الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة)،** وذلك بناء على توصية اللجنة الخاصة بمركز المرأة<sup>(3)</sup>.

وفي عام (1386هـ - 1966م) أصدرت الأمم المتحدة (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتقافية والاجتماعية والثقافية المتفق عليه، الذي يتكون من إحدى وثلاثين مادة موزعة على خمسة أجزاء.

وكـــذلك صـــدر عن الجمعية العامة للأمم المتحـــدة (العهد الــدولي الخـاص بـالحقوق المدنية والسياسـية) في عـام 1386هـ- 1966م<sup>(4)</sup>.

وفي عـام 1387هــ- 1967م صـدر (**الإعلان الخـاص** بالقضـاء على التميــيز ضد المــرأة)، وقد أقرته هيئة الأمم المتحدة مع توصـية ببـذل أقصى الجهد لتنفيذ المبـادئ الـواردة فيه

 $1^2$ ) انظر: حقوق الإنسان/ محمود بسيوني وآخرون: ج1 ص90

<sup>.</sup> 165) المرأة في الإسلام/ سامية منيسي ص165

<sup>2</sup>³) عرضت الجَمعية العامة للأمم المتحدة هذه اللاتفاقية للتوقيع والتصديق بقرارها 640 (د-7) المؤرخ في 20 كانون الأول/ ديسمبر 1952م، وتاريخ بدء النفاذ: 7 تموز/ يوليه 1954م/ وفقاً للمادة السادسة من هذه الاتفاقية. انظر: حقوق الإنسان/ محمود شريف بسيوني وآخرون، ج1 ص289.

<sup>43)</sup> اُعتمد هذا العهد الدولي وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2200 (ألف) المؤرخ في 16 /ديسمبر 1966م، وتاريخ بدء النفاذ: 23آذار مارس 1976م، طبقاً للمادة 49 من هذا العهد.

للحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد، والذي ينص على حق المرأة الدستوري في التصويت، والمساواة مع الرجل أمام القانون، وعلى حقوقها في النزواج والتعليم وميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية مع الرجل سواء بسواء<sup>(1)</sup>.

وفي عام 1388هـ - 1968م عقد في طهران مؤتمر دولي لحقوق الإنسان تحت إشراف الأمم المتحدة وسمي: [إعلان طهران 1968م].

ُ ثُم بعد ذلك بــدأت الأمم المتحـدة في عقد مؤتمراتها الخاصة بالمرأة:

- ففي عام 1395هـ - 1975م، عقد أول مؤتمر عالمي خاص بالمرأة وهو **مؤتمر مكسيكو لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم،** واعتبر ذلك العام [العام العالمي للمرأة]، واعتمد في ذلك المؤتمر أول خطة عالمية متعلقة بوضع المرأة على المستوى الحكومي وغير الحكومي في المجالات السياسية والاجتماعية والتدريب والعمل على جماية الأسرة.

كما اعتمدت خطة العمل العالمية لعقد الأمم المتحدة للمـرأة : المسـاواة والتنمية والسـلم، للأعـوام (1396-1405هـ/1976 : 2005 )

1985م).

- وفي عام 1399هـ - 1979م عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤتمراً تحت شعار (القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة) وخرج المؤتمرون باتفاقية تتضمن ثلاثين مادة وردت في ستة أجزاء، للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وجاءت هذه الاتفاقية لأول مرة بصيغة ملزمة قانونياً للدول التي توافق عليها، إما بتصديقها أو بالانضمام إليها. وقد بلغ عدد الدول التي انضمت إلى هذه الاتفاقية مائة وثلاثاً وثلاثين دولة، إلى

ما قبل مؤتمر بكين عام 1995م.

- وفي عام 1400هـ -1980م عقدت الأمم المتحدة (**المؤتمر** العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة : المساواة والتنمية والسلم) وهو المؤتمر الثاني الخاص بالمرأة -؛ وذلك لاستعراض وتقويم التقدم المحرز في تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي الأول

41) حقوق الإنسان/ محمود بسيوني ج1 ص93.

للسنة الدولية للمرأة والذي عقد عام 1395هـ - 1975م في المكسيك، ولتعديل البرامج المتعلقة بالنصف الثاني من العقد الأممي للمرأة، مع التركيز على الموضوع الفرعي للمؤتمر: العمالة والصحة والتعليم.

- وفي عام 1405هـ - 1985م عقد (المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم) في (نيروبي) بكينيا - المؤتمر الثالث الخاص بالمرأة - الذي عرف باسم (إستراتيجيات نيروبي المرتقبة للنهوض بالمرأة) وذلك من عام 1406-1420هـ/ 1986حتى عام 2000م.

- وفي عام 1416هـ - 1995م عقدت الأمم المتحدة (**المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة)**، في (بكين) بالصين. وقد دعت فيه إلى مضاعفة الجهود والإجراءات الرامية إلى تحقيق أهداف استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة بنهاية القرن الحالي.

بالإضافة إلى هذه المؤتمرات الخاصة بالمرأة فهناك مؤتمرات أقامتها الأمم المتحدة خاصة بالسكان، إلا أنها ناقشت - من ضمن وثائقها - قضايا متعلقة بالمرأة، هي:

- َ فَيَ عَامَ 1394هـ - 1974م أَقيمَ المؤتمرِ العالميِ الأول للسكان (بوخارست - رومانيا)، وقد اعتمدت في هذا المؤتمر خطة عمل عالمية.

- في عام 1404هـ - 1984م أقيم المؤتمر الدولي المعني بالسكان) في (مكسيكو سيتي - بالمكسيك). - في عام 1415هـ - 1994م أقيم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية) في (القاهرة) بمصر.

كما أُقيَمت مؤتمرات أخرى للأمم المتحدة نوقشت فيها بعض قضايا المرأة، من هذه المؤتمرات:

- المؤتمَّر العَّالمي لتوَّفيرَ التعليم للجميع، والمنعقد في (جومتيان-تايلند) عام 1410هـ -1990م.

- مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، والمنعقد في (نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية) عام 1410هـ -1990م.
  - المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية، والمنعقد في (ريودي جانيرو-البرازيل) عام 1412هـ - 1992م.
- المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في (فينا النمسا)، أو ما يسمى إعلان وبرنامج عمل فينا، عام 1413هـ 1993م. وطالب هذا المؤتمر الأمم المتحدة بالتصديق العالمي من قبل جميع الدول على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بحلول عام 1420هـ -2000م.

- إعلانُ الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد النساء، وذلك في عام 1413هـ - 1993م.

- مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، الذي أقيم في (كوبنهاجن - الدنمارك) عام 1415هـ - 1995م.

- مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني )، الذي انعقد في (إستنبول - تركيا) عام 1416هـ - 1996م.

- مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة عام (1420هـ -2000م) المساواة والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين، الذي انعقد في (نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية).

ويعتبر أهم هدف في هذا المؤتمر هو: الوصول إلى صيغة نهائية ملزمة للدول، بخصوص القضايا المطروحة على أجندة هذا المؤتمر، التي صدرت بحقها توصيات ومقررات في المؤتمرات الدولية السابقة، تحت إشراف الأمم المتحدة.

ولأهمية هذا المؤتمر - وتعويل التيار النسوي العالمي عليه -؛ فقد أقيمت عدة مؤتمرات إقليمية لمتابعة توصيات مؤتمر بكين، والتمهيد لهذا المؤتمر المسمى: (( المؤتمر التنسيقي الدولي للنظر في نتائج وتطبيق قرارات المؤتمرات الأممية للمرأة)). ومن هذه المؤتمرات الإقليمية:

- اجتماع في نيويورك في شهر مارس عام 2000م، تحت شعار [ بكين +5] (إشارة إلى السنوات الخمس التي مضت على مؤتمر بكين)، جرت في هذا الاجتماع محاولة لإدخال تعديلات على وثيقة مؤتمر بكين.
  - المؤتمر النسائي الإفريقي السادس في نوفمبر 1999م في أديس أبابا، نظمه المركز الأفريقي التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية.
- مؤتمر شبيه لما سبق في عمان بالأردن، وفي بيروت، وذلك في أواخر عام (1420هـ -1999م)، نظمته اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا، التابعة للأمم المتحدة.

وهكذاً يظهر - بوضوح - اهتمام الأمم المتحدة القوي بالمرأة وقضاياها، من خلال هذا العدد الهائل من الاتفاقيات والمؤتمرات العالمية التي تقيمها، وتشرف على صياغة وثائقها عبر المنظمات والوكالات التابعة لها.

المبحث الثاني: نقد مفهوم العولمة والعالمية في الحضارة الغربية المعاصرة وعلاقته بقضية المرأة. المطلب الأول: نقد مفهوم العولمة والعالمية في الحضارة الغربية المعاصرة:

وهو يشمل:

**أُولاً: ن**قد مفهوم العولمة.

**نَانِياً:** نقد مفهوم العالمية.

أُولاً: نقد مفهوم العولمة:

هناك ثلاثة مواقف تجاه مفهوم العولمة:

**الموقف الأول:** يرى أصحابه الـرفض المطلق لظـاهرة العولمـة، والوقوف في وجهها، وسد جميع الطرقـات والمنافذ الـتي يمكن أن تنفذ من خلالها إلى مجتمعاتنا.

ويؤكد أصْـلِحاب هـذا الموقف على أن العولمة كل لا يتجـزأ، فالأخذ بها سيكون - شعرنا أو لم نشعر - أخذاً كلياً واجتياحاً ثقافياً.

فأول شيء سنفقده - كما يذكر أصحاب هذا الموقف - بسبب العولمة هو هويتنا الثقافيــة، حيث ستمســخها العولمة وتحولها إلى صورة باهتة من صـور المجتمع الغـربي - والأمـريكي منه على وجه الخصوص -.

((ويرى عموم المثقفين أن العولمة هي محاولة لسحق الهوية الوطنية والمصالح الوطنية والثقافية الوطنية - إجمالاً - وكل ما هو وطني؛ لصالح مسعى شرير هو: (الافتراق الثقافي)، و (الغزو الحضاري)، و (تهميش الشعوب وإذلالها)، و (تنميط العالم)، أو (أمركته))).

فالعولمة هي الاستعمار بثوب جديد ثوب تشكله المصالح الاقتصادية ويحمل قيماً تدعم انتشار تلك المصالح وترسخها ، إنها الاستعمار بلا هيمنة سياسية مباشرة أو مخاوف عسكرية واضحة ، إنها - بكل بساطة - عملية يدفعها الجشع الإنساني للهيمنة على

<sup>1)</sup> مجلة الثقافة العالمية، عدد نوفمبر/1997م - الافتتاحية.

الاقتصاديات المحلية والأسواق وربطها بأنظمة أكبر والحصول على أكبر قدر من المستهلكين <sup>(1)</sup>.

إن العولمة ظـاهرة عالمية غربية تحمل تحــدياً حقيقيـاً لهوية الإنسان المسلم وكينونته الحضارية - خصوصـاً في عالمنا النـامي -في ظل ضعف الدور التنمـوي الفعـال، وعـدم تجسـيد الفجـوة بين الجانبين الثقافي والمادي في الإطار الحضاري للوجود البشري <sup>(2)</sup>.

فالعولمة هي أحد أشكال الهيمنة الغربية الجديدة الـتي تعـبر عن المركزية الأوربية في العصر الحديث، التي بدأت منذ الكشوف الجغرافية في القـرن الخـامس عشر ابتـداء من الغـرب الأمـريكي والتفافأ حول إفريقيا حتى جزر الهند الشرقية والصين.

كما أنها تعبير عن مركزية دفينة في الوعي الأوربي تقوم على عنصــرية عرقيــة، وعلى الرغبة في الهيمنة والسـيطرة، فــالأبيض أفضل من الأسود والأصفر والأحمر والأسمر <sup>(3)</sup>.

إن ((العولمة في حقيقتها ما هي إلا العـودة إلى الرأسـمالية، بل هي أُوجُهَا وأعلى مراحلهـا، وإن شــئت فقل هي الأمركة بكل معانيها.

ولهذا لابد من الوقوف في وجه هذا الطوفان قبل أن يجتاح الأمة ويسلبها أخص خصوصياتها، وما يمكن أن تتميز به عن غيرها من الأمم الأخرى.

إن العولمة إذا أخذت كمفهوم إكساب الشيء طابع العالمية، وبالتالي عدم المساس بخصوصيات كل أمة - أي عدم الدخول فيما يتعلق بالهوية -، فهذا لا يعني - بتاتاً - تناقض العولمة مع الهوية، ذلك أن العولمة لا تطرح نفسها بديلاً عن الهوية، إنما تطرح نفسها - كما يرى بعض المتحمسين لها - إطاراً للتنوع الثقافي، ووسيلة جديدة للحوار الراقي بين الحضارات والأديان، وعلى أساس التسامح بين البشر<sup>(4)</sup>.

ربتصرف). (نحن والعولمة من يربي الآخر) – ص73 (بتصرف).

<sup>22)</sup> المرجع السابق ص118.

<sup>33)</sup> ما الْعولمة؟/ حسن حنفي ص40.

وإذا كـانت المسـألة كـذلك حقيقة، فلا تنـاقض بين الهوية والعولمة، فماذا يقول الواقع؟!.

ينطق الواقع بأفصح لغة وأحسن بيـــان أن ثمة تناقضــاً بين العولمة والهوية، وذلك من خلال فرض هيمنة أمريكية على الهويات والأنظمة الأخرى، وعلى جميع الأصعدة )) (1).

(إن النظر إلى العولمة ينبغي فيه التركيز على أساسيتين، تكمل إحداهما الأخرى؛ أولاهما: أن العولمة تعتبر فكراً مبدئياً شاملاً كل مناحي الحياة، وإن كان المنحى الرأسمالي مقدمته الأبرز فيه. وثانيهما: أنها رديف للسيطرة على المناخات الفكرية، وما ينبثق عنها من ثقافات، وسلوكيات، وأخلاقيات سياسية، واقتصادية، واجتماعية. وكلتا الأساسيتين تحركهما هجمة شرسة متمرسة بالتخطيط؛ لاحتواء شعوب العالم - ومنها الشعوب الإسلامية -)) (2).

ويؤكد - باحث آخر - على أن (( العولمة بحقيقتها المعاصرة ما هي إلا بسط للنفوذ الأمريكي على سائر الأمم والشعوب، ولهذا في أن ردود الفعل الغاضبة والمناوئة للعولمة قد امتدت في كل مكان، فلم تعد قاصرة على الشرق، بل شملت الجميع بما في ذلك قطاعات واسعة من بلاد الغرب.

إن ردود الَفعل السَّلبية تجاه (الأمركة) أو (العولمة) نجدها كذلك في الدول الرأسمالية نفسها مثل فرنسا وكندا.

فهناْك الأُصواتُ التي تـدعو إلى مبـدأ ُ (الاسـَتثناء الثقـافي) في فرنسإ؛ وذلك لحماية اللغة الفرنسية من هجمة الثقافة الِأمريكية.

أما كنـدا فتقـوم باسـتبعاد الصـناعات الثقافية الأمريكية من اتفاقيات التبادل التجاري مع أمريكا)) (3).

<sup>1</sup>⁴) (التنوع الثقافي – الحوار الراقي بين الحضارات والأديان – التسامح بين البشر)، كلمات رنانة تحتاج إلى تحرير وزيادة إيضاح، حتى لا يلتبس الحق بالباطل.

<sup>2</sup>¹) العولمة أم عالمية الشريعة الإسلامية/ محمد عمر الحاجي ص49-52 (بتصرف).

<sup>3</sup>²) عالمية الإسلام ومادية العولمة/ سميح عاطف الزين ص66.

<sup>1</sup>³) انظر: أُورِاق الْمُؤتمر العلمِّي الرابع لَكلية الآداب والفنوَّن (العولمة والهوية) - جامعة فيلادلفيا - مقال بعنوان: العولمة والمشرق العربي/ لعدنان مسلم ص 150،151.

ويــذهب بعض البــاحثين إلى أبعد من ذلــك، فبعد القطع بــأنِ ((مشروع العولمة مشروع غــربي صــرف؛ فإنه يجب أن نعي جيـداً ســـوابقه الصــليبية، والنابليونية والاســتعمارية، ومن ثم نقطع بأنه مصطلح لا جديد فيه أكثر من إعادة ترميم وهيكلة)) (1).

وأخـيراً.. يؤكد أصـحاب هـذا التيــاًر على أن العولمة ليست (حتمية تاريخية)، وهي كذلك ليست (نهاية التاريخ)، كما بشر بــذلك المفكر (فرانسيس فوكوياما<sup>(2)</sup>) في نظريته الشِهيرة.

( إن موجات العولمة - الـتي تبـدو حاليـاً قـاهرة - ليست إلا لحظة في سياق التطـور السياسي للإنسـانية لا ينبغي تعميمها على المستقبل، مثلما لم تكن حقيقية في الماضي، بـرغم كل ما شـهده العـالم من تطـورات أدت إلى تعميق تواصـله ثقافيـاً، وسياسـياً، واقتصادياً.

ربما يعيش هؤلاء ليروا أن العولمة نفسها بمعنى سيادة النمط الغربي في الثقافة والاقتصاد، والحكم، والسياسة، في المجتمعات البشرية، كلها في إطار ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، ليست هي قدر الإنسانية، فإن لم يكونوا ساعتها... فسوف يكون أبناؤهم هناك)) (3).

وهكذا يعبر هـؤلاء البـاحثون والمفكـرون عن خطـورة مفهـوم العولمــة، وما يمكن أن يجلبه للأمة من شــرور وأخطــار تمسخ هويتهـا، وتحيلها إلى كيــان مشــوه المعــالم، تائه بين التمسك بالأصول، وبين اللحاق بسراب العولمة الضائع.

الموقف التاني: وهو موقف سلبي، ويمثل هذا الموقف طائفة من المفكرين العلمانيين. حيث يرى هؤلاء أن العولمة آتية لا محالة، فالأمر قد أصبح - في نظرهم - اجتياحاً، وهي قضاء وقدر كوني ليس للأمم معه أي اختيار، ومن ثم فلا إثم على اختيار العولمة، حيث لم يعد هناك اختيار آخر، فما على الآخرين إلا النوبان، وينطلق أصحاب هذا الرأي من أن العولمة (محتوى وآليات) خيار وحيد وحتمي، فالأمر - لديهم - عولمة شاملة، لن يستطيع أحد رد

<sup>2</sup>¹) انظر: كتاب مجلة المعرفة - مقال بعنوان: عولمة أم أمركة/ حسن الهويمل ص135 (بتصرف).

<sup>3</sup>²) انظر ترجمته في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1038.

<sup>4</sup>³) انظرً: كُتاب مجلَّة المعرَّفة ص150،150 (بتصرَّف).

سـطوتها، وستصل إلى النـاس، ولو كـانوا في بـروج مشـيدة فهي (حتمية تاريخية)، لا انفكاك منها، ولا بد من الانصـهار الحتمي معهـا، وهي قطار (فوكوياما)، من ركبه دخل المدينة - أي مدينة الليبرالية الغربية -، ومن عزف عن ركوبه هلك في البراري<sup>(1)</sup>.

كما يبرر هؤلاء رأيهم وموقفهم بأن (( المغلوب مولع - أبداً - بالاقتداء بالغالب في شعاره، وزيه، ونحلته، وسائر أحواله وعوائده والسبب في ذلك أن النفس - أبداً - تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت إليه)) (2).

ُ فأصنحاب هذا البرأي يبرون أن الأسباب التي تدعو للتعولم كثيرة، وأن الدوافع أكثر، ((ومن أهمها ما يلي:

الأول: التشوق إلى مزيد من الحرية.

الثاني: تحقيق الرِفاهية الإنسانية.

الثالث: تعظيم الأخلاق والمبادئ الحديثة.

الرابع: تحقيق وتفعيل الجمال، والمتعة، والخير.

الخـامس: تحقيق العقلانية الرشـيدة في اسـتخدام المـوارد، وبالشكل الذي يحافظ على توازنات البيئة الطبيعية.

رُّ السَّادسُ: تحقيق مزيد مِن الديمقراطية المُشاركة الفاعلة، كحق الإنسان في الاختيار، وحق الإنسان في المشاركة، وغيرها.

ُ السَّابِعِ: تحقَّيق مزيد مَن التعَاون الخلَّاق، القَّائم عَلَى تفعيل مواهب العباِقرة، واحترام نبوغ الآخرين)) <sup>(3)</sup>.

ويؤكد أحد الباحثين على فساد القول بأن العولمة حتمية تاريخية، وأن القول بذلك هو تهرب من الحقيقة وعجز عن الإدلاء بالحجة وتعبير عن الهزيمة النفسية التي يعيشونها من حيث لا يشعرون، حيث يقول:

ُ ( فالملجأ الأخــير الــذي يلجأ إليه المنتصــرون للعولمة هو التـذرع بالحتمية. فعنـدما تعـوزهم الحجة في الـدفاع عن العولمة

<sup>12)</sup> انظر: هوية بلا هوية/ تركي الحمد مقالة بصحيفة المدينة، العدد (12779) يتاريخ 18/12/1418هـ.

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) المقدمة/ عبدالرحمن بن خلدون ص258،259.

<sup>1</sup>³) العولمة..مقدمة في فكر واقتصاد وإدارة عصر اللادولة/ محسن أحمد الخضيري ص54-57 (باختصار وتصرف).

باسم الحريــة، أو الرفاهية الإنسـانية، أو الأخلاق، أو الجمــال، أو العقلانية، فَإنهم يلِّجأُون إلى الْقـول: إن علِّينا أن نَقبلهَـا؛ لأنه لا مفرِّ لنا من قبولهياً. وأود أن ألاحظ على هـذه الحجـة: أنها من نـوع مختلف تماماً عن الطرق الأخرى للـدفاع عن العولمة ولا يجـوز أن نخلط بين هذا وذاك. فِالقول بالحتمية ليس - في الحقيقة - دفاعـاً عن العولمة أو تمجيداً لها، بل هو تعبير عن اليـأس من أي محاولة  $^{(1)}$ للوقوف في وجهها )) للوقوف

**اِلموقف الثالث:** وهو موقف نِقـدي رشـيد - فيما أحسب -، يتفق أصحاًبه مع أصـحاب الموقف الأول ِفي خطـورةِ العولمِة - بوضـعهاً الحالي - على الأمة الإسلامية عقدياً، وثقافياً، وأخلاقياً، واجتماعياً، وسياسـياً، واقتصـادياً، وحضـارياً. لكنهم لا يتفقـون معهم في أن مقاومة العولمة تكون بالانعزال عن هذا العالم، بل يرون محاولة تفهم قـوانين العولمـة، دون التسـليم بحتمية القيم الـتي تجلبهـا، وكــــــذلك معرفة كيفية مواجهة تحـــــدي المحافظة على الهوية الإسلامية، والثوابت العقدية والثقافية، مع معايشة العصر، دون

التنازل عن الثوابت.

((وهـــذه العولمة بما أنها طغيــان على الأنفس، والأمــوال، والعقائد، والقيم، فإنها ستعمق لدى المسلمين شعوراً بالظّلم، يحفزهم إلى العودة لدينهم؛ لإعلاء منار قيمه السامية، الـتي تحفظ للإنسان إنسانيته - الـتي تهـدرها العولمة -، وتنصفه من المبـادئ والقـوانين القهرية الجـائرة؛ مما سـيزيد من جاذبيته على مسـتوي الأمة الإسلامية، بل على مستوى العالم. فالعولمة - بناء على هـذا الموقف - إن هي إلا رغبات وأهواء، ثم إرادات تسلطية، وضعت بموجبها مواثيق ومعاهـــدات، واســـتخدمت لتحقيقها أجهـــزة ومؤسسات، ومن الممكن تحديها، واستثمار ثغراتها، والتعاون المشترك لمقاومة انحراف سلطتها، وعندها ستنفتح للمجتمعات أبواب نافعة، وربما انقلبت قوى العولمة - وهذا محتمل جـداً - على العولمة نفسـها، إذا وجـدت أنها لا تخـدم أهـدافها، كما تخطط

<sup>21)</sup> ندوة العرب والعولمة - مقال: العولمة والدولة/ جلال أمين ص167.

<sup>1</sup>²) العولمة (التغريب المباشر) في مواجهة الصحوة الإسلامية عبد الرحمن بن زيد الزنيدي ص45.

ولأجل ذلك ((فإن مجرد الشجب والاستنكار لأخطارالعولمة لا يجدي نفعاً، ما لم يستتبع ذلك عمل جاد ودؤوب، تشارك فيه كل قطاعات الأمة ومؤهلاتها العقائدية والتقنية؛ لمواجهة الغزو الثقافي والإعلامي لقوى العولمة، مواجهة تكون مؤسسة على ثوابت الهوية العربية، وسماتها الإيمانية والحضارية الجامعة، ومسلحة بعقلية انفتاحية على كل منجزات الفكر، والعلم، والتكنولوجيا، فلا نرفضها بدواعي الخوف والعداء لكل ما هو أجنبي، ولا نذوب فيها بتأثير عقد النقص تجاه الآخرين. إن السبيل الأسلم للتصدي لدعوات اعتماد الغرب الاستعماري والرأسمالي مرجعية فكرية، والتسليم له بكل ما يصدر عنه، لا يكون بالانغلاق على الذات، وإنما يتحقق بالعمل على ولوج عصر العلم والتكنولوجيا، كفاعلين مشاركين، وليس فقط كمستقبلين مستهلكين)) (1).

فهــذا الموقف يقــوم - إذاً - على مقاومة العولمة موضــوعاً ومحتوى، واستثمار وسائل وآليات العولمة.

وهذا الأمر يحتاج إلى ما يلي:

((أ - تعميق اللوعي العقدي والديني والخلقي؛ ذلك أن العولمة تحمل روحاً علمانية مادية، وتؤسس حياة استهلاكية دنيوية تختزل الإنسان في بعده المادي والاستهلاكي، وتهوّن من شأن القيم والمعايير الأخلاقية، والثوابت الدينية.

وكذلك التركيز على التربية الدينية والأخلاقية؛ للحماية من تيار الشهوات الجارف، الـذي تغذيه وتـدفع به فكـرة العولمـة، من جهة

الأليات والمحتوى.

ب - إحياء قيم التفوق الثقافي والفكري، والأدبيات الحضارية المكافئة والملائمة لقيم العولمة الثقافية والحضارية، مثلل: الشورى، والعدل، وحقوق الإنسان بأصولها الشرعية، بدلاً عما يقابلها من القيم الغربية بأصولها العلمانية.

ج - المحافظة على الخصوصية الثقافية، مع الانفتاح المنضبط،
 الذي يجعلنا نستوعب ما عند الآخرين من علوم ومنجزات حضارية،
 ونمتنع عن التأثر السلبي لهذا الانفتاح.

<sup>2</sup>¹) العرب في مواجهة العولمة/ سمير الطرابلسي – مقال في سلسلة كتاب المعرفة ص55 (بتصرف).

د - قيام حركة تأصيلية نشطة لبعض القضايا والمواقف العلمية، والتفريق بين قضايا الاجتهاد وقضايا الافتراق، ومواجهة النوازل المستجدة، التي تفرضها طبيعة العصر، والردود العلمية على الشبهات التي تنشرها بعض وسائل الإعلام.

هـ - الحذر من ظهـور تيـارات عقلانيـة، ومـدارس منحرفـة، متـأثرة بالاكتسـاح الحضـاري، تفسر الإسـلام، وأحكامـه، وقيمـه، تفسـيراً يتلاءم ويتوافق مع قيم وفلسفة الحضارة الغربية، ويستجيب للـروح المنهزمة التي يعيشها كثير من المسلمين.

و – الانفتاح والحوار الفكري والحضاري؛ بحيث تمتد أيـدي الحـوار والصراع الحضاري، حيث تشرئب أعناق الهيمنة الحضارية.

ر - الاستعلاء بالإيمان، والثقة بأن المستقبل لهذا الدين ولهذه الأمة، وتحرير العقل من ثقافة الغرب والولع به، واعتبار ذلك من الثوابت الدينية التي لابد من الإيمان بها، وأنها من مقتضيات الدين الصحيح، وهي من لب الرسالات وكلام المرسلين، وقد توصل لهذه الحقيقة من أراد أن يحرر شعبه من هذه التبعية (1)، عندما قال:

(حــرروا عقــولكم من ثقافة الرجل الأبيض، تحــرروا أرضــكم من هيمنته).

- استخدام وسائل التقنية وآليات العولمة بكفاءة؛ من أجل عولمة مضادة، وذلك في معركة الحوار الفكري، أو الصراع الحضاري القادم بين المشروع الغربي (التغريبي) بكل مفرداته، وبين المشروع الإسلامي الشامل بكل مفرداته، وذلك من خلال عولمة السرؤى، والمواقف الإسلامية، وتجاوز الروح والنظرة الإقليمية الضيقة في النظر، إلى مستقبل الإسلام في أتون الصراع العالمي)) (2).

#### ثانياً: نقد مفهوم العالمية:

الناظر في الحضارة الغربية يجدها تقوم على ركيزتين لا تتفقان مع العالمية في شيء، وهما: العنصرية والمادية، وحضارة

 $<sup>1^1</sup>$ ) المقصود: ((ملسون منديلا ))، رئيس جنوب إفريقيا السابق.

<sup>2</sup>²) العولمةً..مقاومة والستثمار/ إبراهيم بن ناصر الناصر - مجلة البيان - العدد ( 167) - رجب/1422هـ ص130،131 (بتصرف يسير).

تتجـرد من القيم والأخلاق الفاضـلة وتقـوم على العنصـرية والمادية هي - بلا شك - حضارة آسنة ولا تصلح أبداً للعالميـة، لأن مقومـات العالمية تتلخص في الركائز الآتية:

1- إلغاء العنصرية والنظرة الاستعلائية بين شتى الأجناس البشـرية، بحيث يشعر الجميع بأنهم سواسية كأسنان المشط، وأنهم سـواء لا فضل لجنس على جنس ولا لشـــعب على شـــعب، مهما اختلفت حضارته ولغته وبيئته.

- 2- تلبية الفطرة الإنسانية.
- 3- نظام تشريعي يتحقق فيه الشمول لكل مناحي الحياة.
- 4- نظام أخلاقي يحفظ للإنسانية سلوكها في شكل مهذب يتلاءم مع تكريم الإنسان.

5 - وينظم ذلك كله عقيدة التوحيد الصافية الـتي تجمع كل البشر على ربهم الواحد ، وتخليصهم من كل الشوائب، وتجعلهم يـتركون تلك الآلهة المصنوعة، ويتخلون عن تلك المعبودات الزائفة من عبادة المال أو الهوى أو المادة أو العلم ، إنهم باختصار يـتركون عبادة الطاغوت إلى عبادة الله الواحد الأحد ، وهل نجد ذلك جلياً إلا في الإسلام ذلك الـدين العالمي الـذي حملت لنا نصوصه هذه التعاليم (1).

ومن دلائل العالمية الإسلامية ما أعلنه الرسول ا من عالمية هذا الدين دون غيره من الرسل السابقين، ولم يقم دليل صحيح على عالمية دين غير الإسلام، كما لم يقم دليل صحيح ينقض عالمية الإسلام حتى الآن.

إن العالمية ليست دعوة تلقى جزافاً، ولا كلمات تـدعى بغـير بينة ولا برهـان، بل لابد من وجــود مقومـات وأسس تــدعم هــذه المقولة، وتثبت حقيقتها، أياً كان مدعيهاـ

والإسلام بارتكازه على عقيدة التوحيد المتسقة مع الفطرة الإنسانية أسس الوحدة الإنسانية القائمة على الحق والعدل، باعتبار الدعوة الإسلامية دعوة للبشرية جمعاء تقيمهم على أساس

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) انظر: قضايا معاصرة في ضوء الإسلام/ حلمي صابر ص101 وما بعدها.

الوحدانية في العقيـدة والعبـادة، والأخلاق الفاضـلة في السـلوك الفردي والجماعي، والعلاقات الإنسانية.

ُ ويمكن إجمـال الخصـائص الـتي يجب أن يشـتمل عليها الـدين ليكون عالمياً وصالحاً لكل زمان ومكان في ثلاث:

ُ (( أ - وفــاًؤه بحاجة الإنســانية جميعــاً، فيما يصــون وحــدتها، ويرعى إنسانيتها، ويحمي أفرادها في العاجل والآجل.

ر ب - تشـريعاته الـتي تضـمن قيـام الإنسـانية كلها في محيط واحد، لا تنزع معه إلى عصبية دم، أو اختلاف لون، أو فرقة جنس.

ج - اتسـاقه مع حقـائق الكـون وخصـائص الوجـود، بحيث لا يتعارض مع ما يثبت من حقائق العلم، أو يختلف مع منطق الفكـر)) .

إن قضيية عالمية الدعوة الإسلامية ؛ وأنها ليست خاصة كالدعوات التي قبلها، كِانت في غاية الجلاء الوضوح.

( فقد كان واضحاً كل الوضوح في لغة القـرآن المكي عالمية الدعوة الإسلامية وإنسانية هذا الدين الذي يخاطب الإنسان - جنس الإنسان -، يغض الطرف عن وطنه وقومه، كما في قوله تعالى:

رة المراقب ال

وهذا الخطـاب موجه للنـاس كافة في شلّتى بقاً عَهم ومختلف أزمانهم، وبكل أجناسهم وقومياتهم وألوانهم.

ُوخُلالُ الحوارِ الـذي دارِ في بيت أبي طَـالب بين كبـار قـريش وبين النـبي القـال لهم: (كلمة واحـدة تعطونيها تملكـون بها العرب وتدين لكم بها العجم )، أي كلمة: لاإلـه إلا الله )) (5).

<sup>11)</sup> لمحات في الثقافة الإسلامية/ عمر عودة الخطيب ص261،262 (بتصرف).

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة التِكُوير الآية (2ُ7).

<sup>33)</sup> سورَة الأنبياء الآية (107).

<sup>44)</sup> سورة سبأ الآية (28).

<sup>5&</sup>lt;sup>5</sup>) العُولَمة بين منظورين/ محمد أمحزون - مجلة البيان - العدد (145) -رمضان 1420هـ.

كما جاء ذلك في سنن الترمذي (1):

فَالأمر شامل للعرب والعجم، وهم أساس أصناف الِناس.

((إن العالمية خاصية من خصائص الإسلام، ومبدأ عظيم من مبادئه العظيمة جاء القرآن الكريم منذ اللحظة الأولى، وطبقه النبي المنذ اللحظة الأولى - كذلك -، مما يؤكد أن مبدأ العالمية أصيل في الإسلام، وليس أمراً عارضاً أو تطوراً دعت إليه الحاجة واقتضته الضرورة))(3).

((إن ديننا الإسلامي هو الدين السماوي الوحيد الـذي يسـتطيع أن يلـبي هـذه المتطلبـات؛ لأن مشـرعه هو خـالق الإنسـان، وهو – سبحانه – أدرى بما يلبي حاجات الإنسـان، مما يصـلح له فيشـرعه، أو مما لا يصلح له فيمنعه.

إن حكمناً بــأن الثقافة الإســلامية ذات طــابع إنســاني يتسم بالعالميــة؛ لأنها لا تقيس الأمــور بمقــاييس البشر المعروفــة، تلك المقاييس التي تقوم على اعتبارات ضالة سقيمة كروابط العشـيرة

<sup>1)</sup> كتاب تفسير القرآن – باب ومن سورة ص – رقم الحديث (3156)، وقال الترمذى: حديث حسن صحيح.

<sup>2</sup>²) ً سوّرة ص الآيات (1-5). ّ

<sup>3</sup>³) انظُرُ: النّظام الدولي الجديد بين الواقع الحالي والتصور الإسلامي/ ياسر أبو شبانة ص451.

والقوم والـوطن، أو روابط العـرق واللـون، أو المصـالح الشخصـية التي تستند إلى الأنانيات الضيقة البغيضة.

إن الإسلام بثقافته لا يلتفت لمثل هـذه الاعتبـارات، فقد أسقطها الإسلام من الحساب عند تقدير الأمور، ولا ينزن الإسلام الأمور إلا بميزان العدل الذي لا يحابي ولا يميل، وهو في ذلك كله يعول على رباط العقيدة فقط من غير أن يعبأ بموازين الناس واعتباراتهم اللصيقة بالرغام التي مبعثها الهوى.

ويؤكد أحد البــالـِثين هــدا الأمرا بقولــها (( العالمية لسـبة إلى (العالم) وهو جميع الخلق كما بينت معاجم اللغة.

وحينما تضاف تلك النسبة إلى الإسلام فيقال: (عالمية الإسلام) فإن المعنى ينصرف حينئذ إلى ثلاث نواح مجتمعة هي:

- أن الإسلام رسالة موجهة إلى جميع الخلق، وهم جميعاً مطــالبون باعتناقه.
- أنه يشتمل على أصول جميع الديانات السـابقة فهو اللبنة الأخـيرة في صرحها الشامخ.
  - أَن مبادئُ الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان)) <sup>(3)</sup>.

<sup>11)</sup> انظر: دراسات في الثقافة الإسلامية/ أمير عبدالعزيز ص26 (بتصرف).

<sup>2</sup>²) سورة الحجرات الْآية (13).

<sup>3</sup>³) النظاَم الدولي الجديد بين الواقع الحالي والتصور الإسلامي/ ياسر أبو شبانة ص446،447.

#### العالمية في الإسلام:

إنّ الأنبيّاء السابقين - عليهم صلوات الله وسلامه - كانوا يبعثون في أقوامهم خاصة، فلم تكن حدود تكليفهم بالرسالة تتجاوز محيط أقوامهم. وقد حكى الله تعالى عنهم في القرآن الكريم ذلك في أكثر من موضع، حيث كان كل واحد منهم ينادي من بعث إليهم بصيغة (يا قومي).

ولما أراد الله - جل جلاله - أن يختم الرسالات السماوية جعل الرسالة الأخيرة عامة لكل البشر، وعالمية لكل الناس، لا تفرق بين لون أو جنس، إقامة للحجة على من كانوا في وقت الرسالة ومن جاءوا بعد ذلك بأزمنة وعصور، حيث معالم الرسالة بينة، وأصولها موجودة؛ لأن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم الذي هو وعاء الرسالة السماوية الأخيرة.

إن أبـرز سـمة من سـمات الرسـالة المحمدية - على صـاحبها أفضل الصـــلاة وأتم التســـليم - أنها عامة لكل البشر -، بل ولكل الجن كذلك -. فهي عالمية في أصلها وتفاصيلها. وهذه نقطة الفرق الجوهرية بين الإسلام وبين الديانات السماوية السابقة.

وفيما يلي نسلط الضوء على شيء من الأدلة الشرعية؛ لإظهار عالمية الإسلام وشموله لكل الناس، وعدم تفريقه بين الأجناس، إذ جاء الحديث عن عالمية الإسلام في القرآن الكريم حديثاً مسهباً، تعددت أساليبه، وتنوعت صيغه، ما بين نصوص تقرر مبدأ العالمية، وأخرى تطبقه عملياً، وكذلك في السنة النبوية.

#### \* مبدأ العالمية في القرآن الكريم<sup>(1)</sup>: أولاً: الآيات المكية:

#### أ - آيـات تثبت مبـدأ العالمية وتقـرره، وهي آيـات كثـيرة، منها:

<sup>1</sup>¹) انظر: العولمة وموقف الفكر الإسلامي منها ص99- أعمال مؤتمر كليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية - جامعة الأزهر (29-30 نوفمبر 1999م).



<sup>1&</sup>lt;sup>1</sup>) سورة الأعِراف الآية (158).

<sup>2</sup>²) سورة سبأ الآية (28).

<sup>3</sup>³) سوَرَة الأنبياء الآية (107).

⁴4) سورة التكوير الآية (27).

<sup>55)</sup> سوّرَة الأعرَافُ الآيتان (26،27).

<sup>66)</sup> سورة يس الآية (60).

<sup>17)</sup> سوِّرَة الأِنْعام الآية (19).

<sup>2°)</sup> سورَة الأنعام الآيَّة (92).

# مَوْقِعُ الدُّرَدِ السَّنِيَّةِ

#### <u>www.dorar.net</u>

- القوالم وتعالى : والموالي و

ولا شك أنه يلزم من تَلِقُنِ أهل الكتاب من صدق الرسول المأنهم مطالبون بالإيمان به وتصديق رسالته؛ لموافقة ما جاء به لما بقي عندهم من بقايا علم صحيح لم تمتد إليه يد التحريف وهذا دليل على عالمية الإسلام المالية المالي

ا إن القـــران الكــريم قد هــاجم عقائد أهل الكتــاب الباطلــة، ودعاهم إلى الإسلام دعـوة صـريحة لا غمـوض فيها ... فلو لم يكن مبــدأ العالمية مبــدأ أصــيلاً لما ســيق على هــذا النحو وفي هــذه الظروف الصعبة التي يمر بها المسلمون.

ثانياً: الآيات المدنية:

#### أ - آبات تثبت مبدأ العالمية:

وهي آيات عديدة، منها:

- آیات تثبت العالمیة بلهظارالیاس)، منهای منهای المالیس از الناس از الناس از الناس از منهای منهای از المالیس از المالیس از الناس از المالیس از

- وقوله سبحانه: إلى إلى إلى إلى إلى إلى المساول (4). هـذا بخلاف الآيات الـتي فيها الخطـاب للنـاس جميعـاً ببعض الأوامر أو النواهي، ومن ذلك: من الله المساول الناس المساول الناس المساول المساو

#### ب - آيات تطبيقية لمبدأ العالمية:

- 3°) سورة المدثر الآية (31).
- 4²) سورَة الأعراف الآية (157).
  - 1³) سورَة النساء الآية (170).
    - 24) سورة الحج الآية (49).
    - 35) سورة البقرة الآية (21).

وهي عديدة ومتنوعة، ومن ذلك: وحدي عديدة رب ر 1 - الآيات التي تدعو المخالفين لاعتناق الإس المارات المار

\* مبدأ العالمية في السنةُ الْمطهرة:

أُولاً: في المرحلة المكية:

- ما أخرجه البخاَري في صحيحه<sup>(4)</sup> من قصة الخصـومة بين أبِي ٍبكر وعمر- رضي الله عنهما -، وفيه أن النبي قال: { هَـلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي؟ إِنِّي قَالَ: ﴿ هَـلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي؟ إِنِّي قُلْتُمْ: قُلْتُمْ: يَا أَيُّهَا إِلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، فَقُلْتُمْ: كَذَبْتَ، وَقَالَ أَبُو بَكُرٍ: صَدَقْتَ}. ووجه دلالةٍ الحديث: حينما أعلن النبي العالمية رسالته، فكذبه

الناس وصدقه أبو بكر - رضى الله عَنه -.

<sup>41)</sup> سورة البقرة.

<sup>12)</sup> سورة آل عمران.

<sup>2</sup>₃) سورة المائدة.

<sup>3</sup>⁴) كتابً تفسير القرآن – باب (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً) -رقم الحديث (4274).

- ما أخرجه الإمام أحمد - رحمه الله - في مسنده<sup>(1)</sup>، عن علي بن أبي طالب- أن عن على الله أبي طالب أن عن على الله أبي طالب أن عن عبدالمطلب فحدثهم، وصنع لهم طعاماً وشراباً، ثم قال لهم: { يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطّلِبِ إِنِّي بُعِثْتُ لَكُمْ خَاصَّةً وَإِلَى النَّاسِ بِعَامَّةٍ }.

َ وبهــذا يتــبين أن عالمَية الإســلامَ لَم تكن فكــرة غامضة عند رسول الله الله الكانت مبدأ دينياً واضحاً كل الوضوح.

ثِانياً: في المرحلة المدنية:

أ - أحاديثِ تثبت مبدأ العالميةِ:

وهي أحاديث تثبت هذا المبدأ من عدة نواح، أهمها:

1 - أن (العالمية ) من خصائص الرسول الله - حديث جابر بن عبدالله - الله - قال: { قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطِيثُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدُ مِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطِيثُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُ ورًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ اللَّاسُ لَا أُمْ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتُ لِي الْغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ السَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتُ لِي الْغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأَعْطِيتُ الله قَوْمِ هِ خَاصَّ قَ وَبُعِثْتُ إلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأَعْطِيتُ السَّفَاعَة} رواه البخاري (٤).

وفي رُواَية لمسلم (۵): { كَانَ كُللُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِـهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ.. الحديث}.

2 - أَن النبي اَ هُو خاتم الأنبياء والمرسلين؛ -[ {عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - [ - أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مَثَلِي وَمَثَـلَ الْأَنْبِيَـاءِ مِنْ قَبْلِي، كَمَثَـلِ رَجُـلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَـنَهُ وَأَجْمَلَـهُ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَـةٍ مِنْ رَاوِيَـةٍ، فَجَعَـلَ النَّاسُ يَطُوفُـونَ بِـهِ وَيَعْجَبُـونَ لَـهُ،

<sup>1</sup>¹) كتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة - باب ومن مسند علي - $\mathbb{I}$  - رقم الحديث (1300).

<sup>2</sup>º) صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب جعلت لي الأرض مسجداً - رقم الحديث (419).

<sup>3</sup>³) صحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب (هكذا بدون تسمية للباب) - رقم الحديث (810).

وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ!! قَـالَ: فَأَنَا اللَّبِنَـةُ، وَأَنَا اللَّبِنَـةُ، وَأَنَا اللَّبِنَـةُ،

3 - أنه لا يقبل من الناس جميعاً سوى الإسلام:
{ كَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - [ - عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَانِيُّ، ثُمَّ يَمُوثُ وَلَمْ يُـؤُمِنْ مِنْ هَذِهِ الْأُرْسِلْتُ بِهِ، إِلّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ} رواه مسلم (أ) باللّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ} رواه مسلم (أ) باللّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ واه مسلم أَلَهُ عَلَيْهِ فَي جَمِيعِ أَنْحَاءِ المعمورة؛ ﴿ عَنْ ثَوْبَانَ - [ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَـــرَأَيْثُ مَشَــارِقَهَا وَمَعَارِبَهَــا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَــيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي إِنَّ اللّهِ مَا رُويَ لِي إِنَّ اللّهِ مَا رُويَ لِي إِنَّ اللّهِ مَا رُويَ لِي إِنَّ أَمَّتِي سَــيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُويَ لِي إِنَّ أَمَّتِي سَــيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي} رواه مساه (3) واه عَلَيْهُ مُلْكُهَا مَا زُويَ لِي إِنَّ أَمَّتِي سَــيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُويَ لِي إِنَّ أَمَّتِي سَــيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُويَ لِي إِنَّ أَمَّتِي سَــيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُويَ لِي إِنَّ أَمْ مُسَارِهَ هَا مَا رُويَ لِي أَلْهُ وَالْمُنْهُا مَا رُويَ لِي إِنَّ أَمْ أَنْهُا مُلْكُهَا مَا زُويَ لِي إِنَّ أَنْهُ مُسَادٍ (3) واه

ب - أحاديث تطبيقية لمبدأ العالمية، ومن أمثلة ذلك:

1 - توجيه الدعوة إلى غير المشركين:

فقد توجه النبي البدعوته إلى اليهود والنصارى ليقدم الدليل العملي والبرهان التطبيقي على أن رسالته ليست مقتصرة على المشركين من العرب وحدهم. والسنة النبوية حافلة بالأمثلة، كقصة دعوته اللغلام اليهودي الذي كان يحتضر، التي أخرجها البخاري (4):

- {فَعَنْ أَنَسٍ - [ - قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُـودِيٌّ يَخْـدُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَـرِضَ، فَأَتَـاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُـودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَـالَ لَـهُ: أَسْلِمْ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَقَـالَ لَـهُ: أَطِـعْ أَبَا الْقَاسِمِ -

 $<sup>1^1</sup>$ ) صحيح البخاري - كتاب المناقب - باب خاتم النبيين  $1^1$  - رقم الحديث ( 3271

صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب ذكر كونه النبيين - رقم الحديث ( 4239).

<sup>2</sup>º) صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمدا - رقم الحديث (218).

<sup>3</sup>³) صحيح مسلم - كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض - رقم الحديث (5144).

<sup>44)</sup> صحيح البخاري - كتاب الجنائز - باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ – رقم الحديث (1268).

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَأَسْـلَمَ فَخَـرَجَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ}.

#### 2 - توجيه الدعوة رسمياً إلى ملوك ورؤساء العالم:

ومن ذلك كتابه إلى هرقل قيصر الــروم، وإلى كســرى عظيم فــارس، وإلى المقــوقس عظيم القبط في مصــر، وإلى النجاشي ملك الحبشة.

ومكاتباته لهم معِروفة ومدونة في كتب السنة المشهورة (1).

هذا هو مبدأ (عالمية الإسلام) في القرآن الكريم، وفي السنة المطهرة، مبدأ ثابت راسخ وخصيصة من خصائص هذا الدين العظيم (2).

#### عالمية إسلامية أم عولمة غربية:

يخلط بعض الباحثين بين مفهوم العولمة والعالمية الإسلامية، الأمر الذي يدعوهم إلى الاعتقاد بأن العولمة التي ينادى بها هي من صميم دعوة الإسلام، وأن هذه الدعوة ما هي إلا نتاج إسلامي تخلى عنه أهله، وتلقفه الغرب ليتبناه، ومن

ثم يـــدعو النـــاس إليه باسم التحضر والتمـــدن ومواكبة العصر الحديث، والتوافق مع متطلباته.

وهذا الخلط قد يكون بشكل كامل، وقد يكون بشكل جزئي، إلا أن النتائج التي تترتب على ذلك هي نتائج في غاية الخطورة.

1¹) انظر: صحيح البخاري:

كتاب الجُهاد والسير - بَاب دعاء النبي الناس - رقم الحديث (2723). وكتاب المغازي - باب كتاب النبي اللي كسرى - رقم الحديث (4072). وصحيح مسلم:

ُ كتاب الجهاد والسير - باب كتاب النبي □ إلى هرقل - رقم الحديث (3322). وكتاب الجهاد والسير - باب كتاب النبي □ إلى ملوك الأرض - رقم الحديث ( 3323).

وكتاب اللباس والزينة - باب في اتخاذ النبي الخاتماً - رقم الحديث (3904). ومسند الإمام أحمد - مسند المكيين - حديث التنوخي عن النبي ا - رقم الحديث (15100).

وسنن الترمذي - كتاب الاستئذان والآداب - باب في مكاتبة المشركين - رقم الحديث (2640).

2²) انظر: النظام الدولي الجديد بين الواقع الحالي والتصور الإسلامي/ ياسر أبو شبانة ص451 وما بعدها.

وبغض النظر عن الدوافع التي وراء ذلك - سـواء كـانت النوايا حسنة، والمقاصد طيبة، أولم تكن كذلك -، إلا أن الأمر في نهايته لا يعدو كونه تغريراً بالعامة من الناس ولعباً بعقول السذج والبسطاء.

الفـرق بين العولمة والعالمية كـالفرق بين الغـرب والشـرق، وكالفرق بين الإسلام والكفر.

إن ((العولمة شـيء، والعالمية شـيء آخر. العالمية تفتح على العالم، على الثقافات الأخرى، واحتفاظ بـالخلاف الإيـديولوجي، أما العولمة فهي نفي للآخر، وإحلال للاخـتراق الثقـافي محل الصـراع الإيديولوجي.

العولمة إرادة للهيمنة، وبالتالي قمع وإقصاء للخصوصي. أما العالمية فهي طموح إلى الارتفاع بالخصوصية إلى مستوى عالمي. العولمة احتواء للعالم، والعالمية تفتح على ما هو عالمي وكوني.

نشـدان العالمية في المجـال الثقـافي - كما في غـيره من المجالات - طموح مشروع، ورغبة في الأخذ والعطاء، في التعـارف والحـوار والتلاقح، إنها طريق الأنا للتعامل مع (الآخـر) بوصـفه أنا ثانية طِريقها إلى جعل الإيثار يحل محل الأثرة.

أما العولمة فهي طموح، بل إرادة لاختراق (الآخر) وسلبه خصوصيته، وبالتالي نفيه من العالم. العالمية إغناء للهوية والثقافة، أما العولمة فهي اختراق لها وتمييع))(1).

إنَ عالميْة الإسـلَامُ لا إكـراه فيهـا، فلا مكـان للقسر والإجبـار على دخــول الــدين، وإنما هو دين يتسع لكل من أراد العبودية لله تعالى.

فالإسلام في مشروعيته للجهاد في سبيل الله - على سبيل المثال - إنما يهدف - بالدرجة الأولى - إلى إزالة العوائق التي تحول بين الناس وبين سماع الحق، وليس المقصود إجبارهم قسراً، ورغماً عنهم، على الدخول في الإسلام، واعتناق هذا الدين وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: المناس ال

 $<sup>1^1</sup>$ ) ندوة العرب والعولمة - مقال: العولمة والهوية الثقافية/ محمد عابد الجابري ص301.

 $<sup>1^2</sup>$ ) سورة البقرة الآية (256).

فإذا أزيلت العوائق، و أزيحت الموانع التي كانت تقف في طريق سماع الناس للحق، وبلغت الكلمة صافية خالية من الشوائب، فالإنسان بعد ذلك هو صاحب الخيار، ويتحمل تبعة اختياره، ونتيجة اجتهاده.

أما العولمة فهي إجبار القوي للضعيف، وإرغامه على ما لا يريد، بأي أسلوب كان - بالقوة أو غيرها -، وتطويعه للمشي في ركاب القوي، بأسلوب يتناسب مع طبيعة الحال والزمان.

ولعله من المناسب هنا - وفي ذات السياق - أن ننقل ما ذكره أحد الباحثين في هـذا الشـأن، حيث يقـول: (( هـذه ليست نقطة خلافيـة، بين العالمية والعولمة؛ لأن العالمية تمثل الأفق الإسـلامي؛ لأن الإسلام دعوة للعالمين، وبالتالي فإن العالمية ليست غريبة عن الرؤية الإسلامية، بل الرؤية الإسلامية نزاعة إلى الرؤية العالمية.

والعالمية تعني أن هناك حضارات متعددة ومتميزة، أي أنها ليست متماثلة وأيضا ليست منغلقة منعزلة ومعادية، وإنما هناك نوع من الخصوصية ونوع من التشابه. أي أن هناك مشتركا بين كل الحضارات، وهناك بصمات ثقافية وحضارية تميز كل حضارة عن الحضارات الأخرى، وبين هذه الحضارات هناك قاسم مشترك تتفق عليه، هذا هو البعد العالمي أو هذه هي العالمية في الكوكب الذي نعيش عليه.

والمفروض أن تكون المؤسسات الدولية لهذا النظام العالمي، ممثلة للخصوصيات المختلفة، والقاسم المشترك بين الحضارات العالمية.

وأما إذا جاءت حضارة من الحضارات، واجتاحت العالم بقوتها، وفرضت نمطها في الثقافة، والمثل، والقيم، وطريقة العيش على العالم، فهذه الحضارة لا يمكن أن تكون عالمية، وإنما هذا يسمى -خطأ - بالعولمة، فهذا الذي يفرض الآن باسم العولمة ليس عالمياً، وإنما هو: الرؤية الغربية - النظام الغربي - الهيمنة الغربية)) (1).

إن للعولمة الإسلامية خصائصها التي لاتنفك عنها، فلقد انطلقت العولمة الإسلامية من منطلقات فكرية وعملية قوية، مما جعلها تلقى القبول لدى الأهالي في البلدان المفتوحة.

وتتجلى (( خُصائص العالمية الْإسلامية في الأُمور التالية:

<sup>11</sup>) كلمة في مؤتمر الإسلام والعولمة/ محمد عمارة ص118,119 (بتصرف).

1 - تحمل ميزانـاً دقيقـاً للحقـوق والواجبـات - حسب الشـريعة الإسلامية -.

2 - تحرص على بناء مجتمع العدل والقوة.

3 - تنطلق من مبــدأ المســاواة بين البشر، دون اعتبــار للــثروة والجاه، أو اللون واِلعرقِ.ِ

4 - تتخذ الشوري أساساً للنظام السياسي.

5 - تــربي النــاس على الإبــداع والإتقــان - من خلال دعوتها إلى العمران -.

6 - تجعل العلم فريضة لتفجير الطاقات الإنسانية؛ لمواصلة التقدم والرقي ))<sup>(1)</sup>.

هـذه بعض خصـائص العالمية الإسـلامية، ناصـعة البيـاض كـالقطن، خـير داع وممثل للإسـلام، ترنو إلى تحقيق أفضل المجتمعـات البشـرية على وجه الأرض، عـدل، وعلم، ومسـاواة، وشوري، وإبداع، وتقدم، ورقي.

فأين هذا من عولمة الغرب التي ينادون بها، ويحملـون النـاس قسراً عليها؟!.

وبالمقابل عند تتبع ودراسة العولمة الغربية - بمفهومها الحالي -، فإننا((نجد أن العولمة الغربية قد تكونت من المراحل التالية:

أ - عُولمة التصـفية الجسـدية: ويـدخُل ذلكٌ في نُطـاق ما تفعله القبيلة البدائية الغالبة بالمغلوبة. وهو ما فعله همج الغزاة الأوربيين في أمريكا من تصـفية جسـدية لأصـحاب الأرض المحتلة (الهنـود الحمر ).

ب - عولمة الاستعباد الرقيقي: وقد كانت تتمثل في ضرورة البحث عن حل لما يـترتب على تلك التصفية، باسـتيراد العبيد من القـارة الإفريقية، لمن يعتقـدون في أنفسـهم تمثيل النـوع الأرقى (الرجل الأبيض).

ج - عولمة الاستعمار الاقتصادي: وكانت تتمثل في ضـرورة التوسع دون تصفية واستعباد؛ لإيجاد مصادر للمواد الخـام، والأيـدي العاملة التكميلية، وأسواق مفتوحة للبضائع.

<sup>2</sup>¹) العولمة بين منظورين/ محمد أمحزون - مجلة البيان - العدد (145) -رمضان 1420هـ، ص118.

د - عولمة الاستتباع الحضاري: وتتمثل في جعل المستعمرين توابع يفضلون بأنفسهم مستعمراً على مستعمر آخر دون حسبان للمصالح، بل يسعون إلى نوع من الاندماج الحضاري في قيم الغالب المفضل، وهو ما يمكن أن نسميه: (اقتسام العالم إلى مناطق نفوذ ثقافي).

ه - والمرحلة الأخيرة هي: عولمة التصفية الروحية: فعندما يصبح التابعون يجدون في سيدهم المثال الأعلى، بحيث يصبح همهم الوحيد أن يكونوا مثله، مع الاعتقاد بأنهم لن يصبحوا كذلك إلا بنفي كل ما يمسيزهم عنه، وهو ما يمكن أن نطلق عليه )الانتحار الروحي)، فيسخرون من لغتهم، وأدبهم، وتاريخهم، وقيمهم، وهو ما يعني إبادتهم الحضارية)) (1).

نعم هكذا يعولم الغرب العالم، وهكذا يفرض سيطرته، وهكذا يعمم نمطه، ويفرض هيمنته على الشعوب. كل ذلك باسم العولمة وما يلتحق بها من الأسماء الرنانة التي ظاهرها العسل، وباطنها السم الزعاف، كحقوق الإنسان، وحماية الشرعية الدولية، وغيرها من الأسماء الخادعة.

إذن فهناك فرق واضح بين العولمة والعالمية، وأي خلط بين هـذين المصـطلحين إنما هو من بـاب التلاعب بالألفاظ وتسـمية الأمور بغير حقيقتها.

وبناء على ما تقدم، فإن ((صفوة القول إذن: إن (العولمة) - بمعنى وجود أرضية مشتركة بين شعوب الأرض، تسمح بقيام علاقات بينها، وتسمح بوجود قوانين كوكبية تنظمها لخير الجميع - تعتبر نظرية مقبولة، من وجهة النظر الإسلامية، أما (العولمة) التي تعني فرض الفلسفة البراجماتية، النفعية، المادية، العلمانية، وما يتصل بها من قيم وقوانين ومبادئ، على سكان الكوكب، فهي نظرية مرفوضة رفضاً باتاً في ضوء الإسلام. وهذا أمر بدهي، إذ كيف يقبل الإسلام نظرية تريد نسخه وإقصاءه عن حياة أمته؛ لكي تحل محله!!)) (2).

<sup>121</sup>) المرجع السابق ص121.

<sup>1</sup>²) العولَمة: وجهة نظر إسلامية/ أحمد عبدالرحمن - الإسلام والعولمة - مجموعة من الباحثين ص99،100.

وحينئذ ليس للمسلمين الخيار، فإما الأخذ بزمام المبادرة، والعودة إلى عقيدتهم؛ لقيادة العالم لما فيه الخير لهم في دينهم ودنياهم، وإما السير بذل ومهانة في ركاب من يقودون دفة العولمة إلى مسالخ القيم ومذابح الهوية.

#### المطلب الثاني: نقد علاقة العولمة والعالمية بقضية المرأة.

وهو يشمل الأمرين الآتيين:

اللاَمر الأول: بيَــان أهم السـلبيات الــتي دعت إليها هــذه المؤتمرات.

ُ **الأُمرِ الثــاني:** بيــان أهم جــوانب الخطــورة في هــذه المؤتمرات.

#### الأمر الأول: أهم السلبيات التي دعت إليها هذه المؤتمرات العالمية، ما يلي:

- 1 ما يتعلق بالجانب الأخلاقي والاجتماعي، ومن ذلك(1):
- أ الدعوة إلى حرية العلاقة الجنسية المحرمة، واعتبار ذلك من حقوق المرأة الأساسية.
  - توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة.
- ج نشَر وسائل منع الحمل ذات النوعية الجيدة، ومنع حالات الحمل غير المرغوب فيه، والدعوة إلى منع حالات الحمل المبكر.
  - د الدعوة إلى تحديد النسل.
  - **هـ -** الاعتراف بحقوق الزناة والزواني.
    - و الاعتراف بالشذوذ الجنسي.

11) انظر: وثيقة المؤتمر العالمي للمرأة/كوبنهاجن، 1980م، الصفحات: 6، 26، 28، 35، 38، 39، 44، 51. ووثيقة المؤتمر العالمي للمرأة/نيروبي، 1985م، الصفحات: 28، 31، 46، 55، 57، 58، 61، 70، 80، 106. ووثيقة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م، الصفحات: 6، 11، 18، 41، 46، 47، 48، 51، 501، 105، 105، 105، 104، 142، 144.

ووثيقة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن، 1995م، الصفحات: 21، 62، 96.

ز - السماح بأنواع الاقتران الأخرى غير الزواج. ح - التنفير من الزواج المبكر، وسن قوانين تمنع حدوث ذلك.

ط - إنهاء تبعية المرأة والبنت من الناحية الاجتماعية.

**ي -** سلب قوامة الرجال على النساء.

ك - سلب ولاية الآباء على الأبناء.

#### 2 - ما يتعلّق بالجانب التعليمي (1):

**أ -** تشجيع التعليم المختلط.

ب - الدعوة إلى المساواة في مناهج التعليم.

ج - الدعوة إلى التثقيف والتربية الجنسية.

# 3 - ما يتعلق بالجانب الصحي (²)، ومن أهم السلبيات في هذا الجانب ما يلي:

أ - الأمراض الجنسية، ومما يتعلق بها ما يلي:

- الدعوة إلى أن يكون السلوك الجنسي المأمون والوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، جزءاً لا يتجزأ من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، مع ضمان السرية والخصوصية للمراهقين والمراهقات فيما يتعلق بهذا الجانب.
- تيسير انتشار وتوزيع الواقيات الذكرية (الرفالات) بين الذكور على نطاق واسع وبأسعار زهيدة إ

- القضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالإيدز.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) انظر: وثيقة المؤتمر العالمي للمرأة/كوبنهاجن، 1980م، ص37. ووثيقة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م، الصفحات: 21، 46، 48، 52، 55، 56، 58، 54، 140، 140، 150. ووثيقة المؤتمر الدولي المعني بالسكان/ مكسيكو، 1984م، ص26. ووثيقة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م، الصفحات: 29، 32، 44، 45، 55، 50، 66، 67، 68.

- ضمان عدم تعرض المصابات بالإيدز للنبذ والتمييز -بما في ذلك أثناء السفر-.

- تقديم ما يلزم من الرعاية للرجال والنساء المصابين بالإيدز،

والتعاطف معهم.

- الاعتراف بشرعية هذه العلاقات الجنسية المحرمة، التي تسبب هذه الأمراض الجنسية.

ب - الإجهاض، ويتعلق به ما يلي:

- الدعوة إلَى أَن يكُون الْإجهاض غير مخالف للقانون، وأن يكون مأموناً طبياً.
- الدعوة إلى إلغاء القوانين التي تنص على اتخاذ إجراءات عقابية ضد المرأة التي تجري إجهاضاً غير ِقانوني.
  - الدعوة الى أن يكون الإجهاض حقاً من حقوق المرأة، وتيسير حصولها على هذا الحق، عندما تريد إنهاء حملها.

- الدعوة إلى إنشاء مستشفيات خاصة للإجهاضٍ.

- الدعوّة إلى قتل الأجنة داخل الأرحام، بحجة أن هذا الحمل غير مرغوب فيه.

ج - حظر ختان المرأة، ومن ذلك:

- حث الحكومات على حظر بتر أجزاء من الأعضاء التناسلية للإناث.
  - أن يكون الّتنفير الفعال من الممارسات الضارة مثل بتر أجزاء من الأِعضاء التناسلية للأنثى

- جزءاً لا يتجزأ من برامج الرعاية الصحية الأولية.

- بيان أن إزالة أجزاء من الأعضاء التناسلية للإناث يشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية للمرأة، ويعتبر من العنف والتمييز الواقع عليها.

- تضخيم الآثار السلبية الطبية، من جراء عملية ختان المرأة.

- سن وإنفاذ قوانين لمواجهة مرتكبي ممارسات العنف ضد المرأة - ومنها ختان الإناث.

4 - ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، ومن أهم ما يتعلق به ما يلي (1):

<sup>11)</sup> انظر: وثيقة المؤتمر العالمي للمرأة/كوبنهاجن، 1980م، الصفحات: 22، 30، 31، 33، 46، 51. ووثيقة المؤتمر العالمي للمرأة/نيروبي، 1985م، الصفحات: 26، 27، 31، 32، 55، 55، 75، 106، 143، 146، 167، 167، 169، 1995م، 146، 167، ووثيقة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م،

أ - التقليل من عمل المرأة داخل المنزل، واعتبار ذلك عملاً ليس له مقابل، وبالتالي فهو من أسباب فقر المرأة.

ب - الدعوة إلى خروج المرأة للعمل المختلط.

ج - الدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل فيما يتعلق بالعمل (نوعية العمل ووقته).

د - دعوة الحكومات للقيام بإصلاحات تشريعية وإدارية؛ لتمكين المرأة من الحصول الكامل على الموارد الاقتصادية، كحقها في الميراث بالتساوي مع الرجل.

هـ - تيسير حصول المرأة على الائتمانات ( القروض الربوية ).

**5 - ما يتعلق بالجانب السياسي،** ومن أهم ما يتعلق به ما يلى<sup>(1)</sup>:

أ - دعوة الحكومات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لاتخاذ إجراءات؛ من أجل مشاركة المرأة في الأنشطة السياسية.

ب - ضمان حق التصويت للمرأة، وحقها في الانتخاب

ووثيقة المؤتمر الدولي المعني بالسكان/مكسيكو، 1984م، ص20. ووثيقة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م، الصفحات: 26، 28، 31. ووثيقة المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية/ريودي جانيرو، 1992م، الفصل (24) الصفحات: 400، 401، 400. ووثيقة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن، 1995م، الصفحات: 21، 52، 57، 73، 76، 78،

<sup>1</sup>2) انظر: وثيقة المؤتمر العالمي للمرأة/كوبنهاجن، 1980م، الصفحات: 23، 148. ووثيقة المؤتمر العالمي للمرأة/نيروبي، 1985م، الصفحات: 19، 25، 26، 34، 36، 37، 36، 34، 115 ووثيقة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م، الصفحات: 6، 14، 15، 18، 23، 102، 103، 104، 105، 105.

ووثيقة المؤتمر الدولي المعني بالسكان/مكسيكو، 1984م، ص20. ووثيقة المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية/ريودي جانيرو، 1992م، ص403. ووثيقة مؤتمر العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن، 1995م، الصفحات: 20، 37، 87.

ج - تشجيع الأحزاب السياسية على تعيين مرشحات من النساء؛ من أجل انتخابهن على قدم المساواة مع الرجل.

د - الدعوة لإصدار تعليمات حكومية خاصة؛ لتحقيق تمثيل منصف للمرأة في مختلف فروع الحكومة.

هـ - الدعوة لتمثيل المُرَّأَة تمثيلاً منصفاً على جميع المستويات العليا في الوفود، كوفود الهيئات والمؤتمرات واللجان الدولية، التي تعالج المسائل السياسية والقانونية ونزع السلاح، وغيرها من المسائل المماثلة.

و - حق المرأة في أن تكون رئيسة دولة، أو رئيسة وزراء، أو وزيرة.

وسيكون الحديث عن هذه السلبيات في هذه المؤتمرات العالمية، والرد عليها ونقدها بالتفصيل - بمشيئة الله -، في الباب الثاني من هذه إلرسالة، وعبر خمسة فصول.

الأمر الثّاني: أهم جوانّب الخطورة في هذه المؤتمرات، وهي تتمثل فيما يلي:

اً - أن القاسم المشترك بينها هو المرأة، ومساواتها التامة بالرجل في كافة مجالات الحياة المختلفة، وكذلك الجنس، والحرية المطلقة.

ب - أنها تستظل بمظلة الأمم المتحدة، وتستثمر شعارات العولمة وأدبياتها.

ج - أنها توظف سلطان الدول الكبرى سياسياً واقتصادياً وحضارياً؛ لفرضٍ تنفيذ توصياتها.

د - أنها سلسلة متصلة ومتواصلة من المؤتمرات الأممية العالمية، والاجتماعات الإقليمية.

هـ - أن الهدف النهائي لها هـو: عولمة الحيـاة الاجتماعية بـالمفهوم الغربي الإباحي.

## العقد الأممي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية

وفيه: مدخل وثلاثة فصول

مـدخـــل: عـرض موجـز للعقـد الأممــي. (المساواة.التنمية.السلم).

الفصل الأول: المساواة في العقد الأممى.

الفصل الثاني: التنمية في العقد الأممي.

الفصل الثالث: السلم في العقد الأممي.

مدخل: عِرض موجز للعقد الأممي:

**العقد الأممي**: هو العقد الذي اتفق عليه في المؤتمر العالمي الأول للمرأة المنعقد في المكسيك عام (1395هـ - 1975م) -، الذي اعتمدت فيه خطة العمل العالمية حول قضايا المساواة، والتنمية، والسلم. ويمتد من عام (1396-1405هـ/ 1976-1985م).

وقد بدأ اهتمام هيئة الأمم المتحدة بالمرأة منذ عام ستة وأربعين وتسعمائة وألف (1365هـ - 1946م)، حين أنشئت لجنة مركز المرأة، وهي هيئة رسمية دولية تتألف من خمس وأربعين دولة من الدول الأعضاء، تجتمع سنوياً بهدف عمل مسودات وتوصيات وتقارير خاصة بمكانة المرأة وتقويم تلك الأعمال (1).

وقد أكد دستور هيئة الأمم المتحدة وميثاقها - الذي أبرم في سان فرانسيسكو بتاريخ (16/7/1364هـ - 26/6/1945م) – على مبدأ عدم التفرقة بين الناس بسبب الجنس، فجعل للرجال والنساء حقوقاً متساوية، كما ورد في نصوص المادتين الأولى والثامنة. وقد أكدت المادة الثامنة على أنه (لا تفرض الأمم المتحدة قيوداً تحد بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأي صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية)(2).

وقد جرى التشديد على هذا التعهد في رسالة مفتوحة إلى نساء العالم من المندوبات والمستشارات لدى الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، تلتها زوجة الرئيس الأمريكي (3) على الجمعية العامة بقولها:

((بالنظر إلى تنوع المهام التي اضطلعت بها النساء بهذا الشكل المشهود، وبهذه البسالة في أثناء الحرب، فإنه يبهجنا أن نرى سبع عشرة مندوبة ومستشارة يمثلن إحدى عشرة دولة عضواً

<sup>1)</sup> المصدر: نشرة صادرة عن إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة، بدون تأريخ.

<sup>2)</sup> مجموعة صكوك الأمم المتحدة، نيويورك 1983م. نقلاً عن: المرأة في الإسلام/ سامية منيسي ص165.

<sup>3&</sup>lt;sup>3</sup>) اسمها (اليانور روزفلت).

يشتركن في بداية هذه المرحلة من الجهد الدولي، ونأمل أن يطرد اشتراكهن في أعمال الأمم المتحدة، وأن يزداد فطنة وبراعة)) (1).

وفي عام (1367هـ 1948م)، صدر **الإعلان العالمي لحقوق الإنسان** شاملاً كافة حقوق الإنسان المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي يجب أن يتمتع بها كل فرد رحلاً كان أو امرأة.

فُرد رجلاً كان أو امرأة. ففي المادة الثانية - مثلاً - من هذا الإعلان، ما يلي: (لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً وغير سياسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر)<sup>(2)</sup>.

كما أكدت الأمم المتحدة ضمن بنود دستورها (ل) و (م)، على حقوق المرأة السياسية والاجتماعية، وحقها في الزواج والاتفاق على الرضا بالزواج والتوصية بذلك، بالإضافة إلى حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة<sup>(3)</sup>.

وفي عام (1372هـ - 1952م) أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة، وذلك بناء على توصية اللجنة الخاصة بمركز المرأة<sup>(4)</sup>. وبالنظر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتفق عليه، الذي أصدرته الأمم

<sup>11</sup>) انظر: مجلة (الاجتهاد) العددان ((39،40)) – صيف وخريف عام 1419هـ ص1368.

<sup>2</sup>²) اعتمد هذا الإعلان ونشر بقرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948م. انظر: حقوق الإنسان في الإسلام/ محمد الزحيلي ص93\$، وحقوق الإنسان/ محمود بسيوني ص17.

<sup>3</sup>³) انظر: المرأة في الإسلام/ سامية منيسي ص165 .

<sup>44)</sup> عرضت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية للتوقيع والتصديق بقرارها 640 (د-7) المؤرخ في 20 كانون الأول/ ديسمبر 1952م، وتاريخ بدء النفاذ: 7 تموز/ يوليه 1954م/ وفقاً للمادة السادسة من هذه الاتفاقية. انظر: حقوق الإنسان/ محمود شريف بسيوني وآخرون، ج1 ص289.

المتحدة في عام (1966م-1386هـ)<sup>(1)</sup> ويتكون من إحدى وثلاثين مادة موزعة على خمسة أجزاء، نجد أن المادة الثالثة من هذا العهد تنص على ما يلي: (تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد)

وكذلك صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة **العهد الدولي** الخاص بالحقوق المدنية والسياسية<sup>(3)</sup> في عام (1966م - 1386هـ)، ونص في مادته الثالثة على ما يلي: (تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد)<sup>(4)</sup>.

وفي عام (1967م- 1387هـ)، صدر الإعلان الخاص بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2263 (د-22) وذلك في (7 نوفمبر) من نفس العام/ الموافق7/8/1387هـ، مع توصية ببذل أقصى الجهد لتنفيذ المبادئ الواردة فيه للحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد، والذي ينص على حق المرأة الدستوري في التصويت، والمساواة مع الرجل أمام القانون، وعلى حقوقها في الزواج والتعليم وميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية مع الرجل سواء بسواء ألى المياة الاقتصادية والاجتماعية مع الرجل سواء بسواء ألى القرادة المرادة والاجتماعية مع الرجل سواء بسواء ألى المياة الاقتصادية والاجتماعية مع الرجل سواء بسواء ألى المياة الاقتصادية والاجتماعية مع الرجل سواء بسواء ألى الرجل سواء بسواء ألى المياة الاقتصادية والاجتماعية مع الرجل سواء بسواء ألى الميادة الاقتصادية والاجتماعية مع الرجل سواء بسواء ألى الميادة الميادة الميادة الميادة الميادة الميادة ألى الميادة الميادة الرجل سواء بسواء ألى الميادة المياد

وفي عام (1388هـ - 1968م) عقد في طهران مؤتمر دولي لحقوق الإنسان تحت إشراف الأمم المتحدة، سمي (**إعلان** 

<sup>1</sup>¹) اعتمد هذا العهد الدولي وعرض للتوقيع والتصديق بقرار الجمعية العامة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966م، وتاريخ بدء النفاذ : 3كانون الثاني/يناير 1976م، طبقاً للمادة 27.

<sup>22)</sup> حقوق الإنسان/ محمود بسيوني: ج1 ص23.

<sup>3</sup>³) اعتمَد هذا العهد الدولي وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2200 (ألف) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966م، وتاريخ بدء النفاذ: 23آذار مارس 1976م، طبقاً للمادة 49 من هذا العهد.

<sup>44)</sup> حقوق الإنسان/ محمود بسيوني: ج1 ص32.

<sup>55)</sup> حقوق الإنسان/ محمود بسيوني ج1 ص93.

طهران 1968م)، الذي نص في بنده الخامس عشر على أنه: (يتحتم القضاء على التمييز الذي لا تزال المرأة ضحية له في عديد من أنحاء العالم، إذ إن إبقاء المرأة في وضع دون وضع الرجل يناقض ميثاق الأمم المتحدة، كما يناقض أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتنفيذ الكامل لإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة ضروري لتقدم الإنسانية). أما البند السادس عشر من هذا الإعلان فكان يتضمن ما يلي: (إن حماية الأسرة والطفل تظل شاغلاً للمجتمع الدولي)(1).

ثُم بعد ذلك عقدت الأمم المتحدة أولَ مؤتمر عالمي خاص بالمرأة وهو **مؤتمر مكسيكو لعقد الأمم المتحدة للمرأة:** 

وهو موتمر مكسيكو تعقد الامم المتحدة للمراة.
المساواة والتنمية والسلم، وذلك في عام (1395هـ - 1975م) في مدينة مكسيكو سيتي بالمكسيك، حيث حضرته مائة وثلاث وثلاثون دولة، وأكثر من ألف شخص، واعتبر ذلك العام [العام العالمي للمرأة]، واعتمد في ذلك المؤتمر أول خطة عالمية متعلقة بوضع المرأة على المستوى الحكومي وغير الحكومي وغير الحكومي في المجالات السياسية والاجتماعية والتدريب والعمل على حماية الأسرة.

كما اعتمدت خطّة العمل العالمية لعقد الأمم المتحدة للمرأة : المساواة والتنمية والسلم، للأعوام (1396-1405هـ/1976-1985م).

ويلاحظ في هذا الشأن أن هذا العقد الأممي للمرأة مستنبط من مواثيق الأمم المتحدة واتفاقياتها، التي سبقت الإشارة إليها<sup>(2)</sup>. وفي عام (1399هـ - 1979م) عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤتمراً تحت شعار (القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة) وخرج المؤتمرون باتفاقية تتضمن ثلاثين

مادة وردت في ستة أجزاء، للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

1) المرجع نفسه: ج1 ص49.

<sup>2)</sup> وهي: (ميثاق الأمم المتحدة - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - الاتفاق الخاص بالحقوق السياسية للمرأة - الإعلان الخاص بالقضاء على التمييز ضد المرأة -إعلان طهران 1968م).

وجاءت هذه الاتفاقية لأول مرة بصيغة ملزمة قانونياً للدول التي توافق عليها، إما بتصديقها أو بالانضمام إليها. وقد بلغ عدد الدول التي انضمت إلى هذه الاتفاقية مائة وثلاثاً وثلاثين دولة، إلى ما قبل مؤتمر بكين عام (1416هـ - 1995م). وكان من أبرز مواد هذه الاتفاقية:

الاعتراف بتساوي الرجل والمرأة في الميادين السياسية،
 والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، أو في أي ميدان
 آخر، بغض النظر عن حالتها الزوجية.

 تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية للقضاء على العادات القائمة على فكرة تفوق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية

للرجل والمرأة.

القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل والمرأة على جميع مستويات التعليم، وفي جميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم.

تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون الدينية أهلية
 قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية.

أن يكون للمرأة نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور
 من المسؤولية عدد أطفالها، والفترة بين إنجاب طفل وآخر.

• نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلُّق بالولاية، والقُّوامة، (١)

والوصاية على الأطفال وتبنيهم(1).

وفي عام (1980م، 14-30 تموز/يوليه، 2-18/9/1400هـ) عقدت الأمم المتحدة المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة المراقة المساواة والتنمية والسلم في كوبنهاجن بالدانمرك، -وهو المؤتمر الثاني الخاص بالمرأة-؛ وذلك لاستعراض وتقويم التقدم المحرز في تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي الأول للسنة الدولية للمرأة والذي عقد عام (1395هـ -1975م) في المكسيك، ولتعديل البرامج المتعلقة بالنصف الثاني من العقد الأممي للمرأة، مع التركيز على الموضوع الفرعي للمؤتمر: العمالة والصحة والتعليم.

وفي عام (1985م، 15-26 تموز/يوليه، 27/10- 9/11/1405هـ)، عقد **المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد** 

<sup>1)</sup> منشورات الأمم المتحدة.

الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم في نيروبي بكينيا - المؤتمر الثالث الخاص بالمرأة - الذي عرف باسم إستراتيجيات نيروبي المرتقبة للنهوض بالمرأة، وذلك من عام (1406-1420هـ/ 1986-2000م). وقد شارك فيه سبع وخمسون ومائة دولة. وقد بين المؤتمر أهداف وغايات العقد الأممي، وشدد على صحتها بالنسبة إلى المستقبل، وبين الحاجة إلى اتخاذ تدابير ملموسة للتغلب على العقبات التي تعترض سبيل إنجازها أثناء الفترة 1406-1420هـ/ 1986-2000م. وفي عام (1995م، 4-15 أيلول سبتمبر، 9-2004/1416هـ) عقدت الأمم المتحدة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، في بكين بالصين. وقد دعت فيه إلى مضاعفة الجهود والإجراءات الرامية إلى تحقيق أهداف استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة بنهاية القرن الحالى.

ويعتبر هذا المُوتمر متميزلَ عن المؤتمرات الأخرى التي تبنتها الأمم المتحدة؛ حيث دعت فيه بصراحة وبوضوح إلى العديد من الأمور التي فيها مخالفة للشريعة الإسلامية، بل فيها مخالفة للفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها. مثل:

الدعوة إلى الحرية والمساواة - بمفهومهما المخالف للإسلام -، والقضاء التام على أي فوارق بين الرجل والمرأة، دون النظر فيما قررته الشرائع السماوية، واقتضته الفطرة، وحتمته طبيعة المرأة وتكوينها.

وكذلك الدعوة إلى فتح باب العلاقات الجنسية المحرمة شرعاً، من ذلك: السماح بحرية الجنس، والتنفير من الزواج المبكر، والعمل على نشر وسائل منع الحمل، والحد من خصوبة الرجال، وتحديد النسل، والسماح بالإجهاض المأمون، والتركيز على التعليم المختلط بين الجنسين وتطويره، وكذلك التركيز على تقديم الثقافة الجنسية للجنسين في سن مبكر وتسخير الإعلام لتحقيق هذه الأهداف.

وكذلك ركز المؤتمر على الخدمات الصحية التناسلية والجنسية، وكيفية معالجة ما يقع من الأمراض الجنسية، والحمل، وبخاصة (الإيدز).

كما أن في هِذا المؤتمر إعلاناً للإباحية، وسلباً لقوامة الإسلام على العباد، وسُلباً لولاية الآباء على الأبناء، وقوامة الرجال على النساء. بالإضافة إلى هذه المؤتمرات الخاصة بالمرأة فهناك مؤتمرات أقامتها الأمم المتحدة خاصة بالسكان، إلا أنها ناقشت في وثائقها قضاياً متعلقة بالمرأة وبالعقد الأممي الخاص بالمرأة. فقد أقيم **المؤتمر العالمي الأولِّ للسِكان** في بوخارست برومانيا (1-12/8/1394هـ/19-30آب/أغسطس 1974م)، ثم أقيم **المؤتمر الدولي المعني بالسكان** في مكسيكو سيتي بالمكسيك (10-19/11/1404هـ/6-14 آب/أغشطس 1984م). وفي عام (1994م، 5-13 أيلول/سبتمبر، 30/3- 8/4/1415هـ) أقيم **المؤتمر الدولي للسكان والتنمية** في القاهرة بمصر. وقد نوقشت في هذا المؤتمر قضايا شبيهة تماماً بالقضايا التي سبق ذكرها في المؤتمر الرابع للمرأة ببكين. فقد أكد على قضية المساواة بين الجنسين وأفرد لها فصلاً مستقلاً (1)، وأما التنمية فإن عنوان المؤتمر أشار إلى ذلك، فضلاً عن قضايا تنميةً المرأة التي نوقشت في ثنايا المؤتمر.

ُومؤتمر الَّسكان والَّتنميَّة هذا يعد من المؤتمرات التي أثارت وثيقته ضجة واسعة في العالم الإسلامي وغير الإسلامي؛ بسبب مخالفتها للشرائع السماوية وللفطرة السليمة.

<sup>ً)</sup> هو الفصل الرابع وعنوانه : ( المساواة بين الجنسين والإنصاف وتمكين المرأة )

الفصل الأول: المساواة في العقد الأممي وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مفهـوم المسـاواة وعلاقته بالمرأة.

> المبحث الثاني: نقد مفهوم المساواة وعلاقته بالمرأة.

#### المبحث الأول: مفهوم المساواة وعلاقته بالمرأة: المطلب الأول: مفهوم المساواة.

إن كلمة المساواة عامة وشاملة، وهي من المبادئ السامية، والشعارات الجميلة التي ينادي بها العلماء والمصلحون.

وأول ذكر للمساواة عند الغرب، كان من خلال إعلان الاستقلال الأمريكي في (18/5/1190هـ/4تموز من عام 1776م)، حيث أشير فيه إلى مبدأ المساواة بين الناس، بجانب ذكر بعض الحقوق، كحق الحياة وحق الحرية، ثم صدر بعد ذلك إعلان الدستور الأمريكي عام (1201هـ-1787م)، وتعرض فيه لبعض الحقوق الإنسانية، ومنها إيجاب المساواة (1).

وأما ألمناداة بالمساواة كنظام وتشريع، فقد ظهرت مع الثورة الفرنسية، ومناداة كتاب الثورة بذلك، أمثال : جان جاك روسو، ومونتسكيو، وديدرو.. وغيرهم، وصدرت في 13/11/1203هـ- الرابع من شهر آب عام 1789م وثيقة حقوق الإنسان والمواطن. وبدأت الوثيقة بعبارة: ( يولد الناس أحراراً ومتساوين في الحقوق )، حيث تضمنت تقرير المساواة. وقد حرص الفرنسيون على هذا الإعلان، ووضعوه في مقدمة الدستور الفرنسي الصادر في الإعلان، ووضعوه في مقدمة الدستور الفرنسي الصادر في من (17) مادة، حيث تضمنت المادة الأولى حق الحرية والمساواة. كما أكدت المادة السابعة منه على حق المساواة أمام القانون، والمساواة في الحصول على الوظائف (2).

أما ميثاق الأمم المتحدة فقد جاء في مقدمته: (أن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان، وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء، والأمم كبيرها وصغيرها: من حقوق متساوية). ونصت المادة الثانية من الميثاق على أن: (تقوم المنظمة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها)(3).

¹) حقوق الإنسان في الإسلام/ محمد الزحيلي ص102،103 مختصراً.

<sup>2)</sup> نفسُ المُرجع : صُ 104 بتُصرف.

<sup>1&</sup>lt;sup>3</sup>) المرجع السابق: ص163.

ولقد نص **الإعلان العالمي لحقوق الإنسان** (1) على حق المساواة بين أي إنسان وآخر في الكرامة والإخاء، وعلى أن الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة، كما أن الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بالإعلان العالمي.

فقد جاء في ديباجة هذا الإعلان: ( إن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية، وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية، والعدل والسلام في العالم ) <sup>(2)</sup>.

والمادة الأولى من هذا الإعلان العالمي نصها:

( يولد الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء )<sup>(3)</sup>.

ونص المادة الثانية منه هو:

( لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة

في الإعلانِ، دونما تمييز من أي نوع...

وُفضلاً عن ذلك، لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاً أم موضوعاً تحت الوصاية أم غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعاً لأي قيد آخر على سيادته )(4).

¹) يتكون من ديباجة وثلاثين مادة، وقد أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ (10/12/1948م).

<sup>ُ</sup> عُقُوقَ الإنسان/ محمود بسيوني وآخرون-المجلد الأول ص18، حقوق الإنسان/ محمد الزحيلي ص39.

<sup>3)</sup> المرجعان السابقان: نفس الصفحة.

<sup>4)</sup> المرجعان السابقان: نفس الصفحة.

ونص المادة الثالثة هو: ( لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه ) .

ونص المادة السابعة من هذا الإعلان العالمي هو:

رُ الناس جميعاً سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييـز ينتهـك هـذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز )<sup>(2)</sup>.

وأما المادة العاشرة من هذا الإعلان فتؤكد على أن:

( لكل إنسان - على قدم المساواة التامة مع الآخرين - الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه إليه))<sup>(3)</sup>. والمادة الحادية والعشرون تقول:

أ - لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية).

( ب - لكل شخص - بالتساوي مع الآخرين - حق تقلد الوظائف العامة في بلده).

ُ ج - إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام، وعلى قدم المساواة بين الناخبين، وبالتصويت السري، أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت).

كما صدر عن الأمم المتحدة إعلان خاص للقضاء على التمييز العنصري باسم **إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري** عام (1383هـ - 1963م (4))، ويتكون هذا الإعلان من مقدمة وإحدى عشرة مادة، ويتناول المساواة بين

1) المرجعان السابقان: نفس الصفحة.

22) المرجعان السابقان: نفس الصفحة.

<sup>3°)</sup> انظر: حقّوق الإنسان/ محمود بسيوني وآخرون ص19، وحقوق الإنسان/ محمد الزحيلي ص108.

<sup>14)</sup> أصدرت هذا الإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963م القرار 1904 (د-18).

البشر دون تمييز بسبب العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين. وكذلك منع التمييز في ميادين الحقوق المدنية، ونيل المواطنة، والتعليم، والدين، والعمالة، والمهنة، والإسكان، والحقوق السياسية، وحق تولي الوظائف العامة، وحق كل إنسان في المساواة أمام القانون، وفي الأمن على شخصه وحماية الدولة له. كما أن لكل إنسان يتعرض في حقوقه وحرياته الأساسية لأي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني - أي العرقي -، حق التظلم من ذلك.

كما أن هذا الإعلان يشجب بشدة جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل إثني واحد، لتبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال التمييز العنصري<sup>(1)</sup>.

وبعد سنتين من هذا الإعلان - أي في عام (1385هـ - 1965م) – اعتمدت الأمم المتحدة **الانفاقية الدولية للقضاء** على جميع أشكال التمييز العنصري، وتتكون هذه الاتفاقية من مقدمة وثلاثة فصول وخمس

وعشرين مادة (2). وقد أكدت هذه الاتفاقية ما ورد في الإعلان الذي سبقت الإشارة إليه (3).

كما أن **العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية** والاجتماعية والثقافية، الذي أقرته الأمم المتحدة عام ( والاجتماعية والثقافية، الذي أقرته الأمم المتحدة عام ( 1386هـ -1966م (<sup>4)</sup>)، يتكون من إحدى وثلاثين مادة موزعة على خمسة أجزاء - أكد على المساواة في ديباجته، وفي الفقرة الثانية من المادة الثانية منه إذ تنص على ما يلي: (تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها

<sup>1)</sup> المرجع السابق: ص55-58.

<sup>2)</sup> اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية وعرضتها للتوقيع والتصديق بقرارها 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965م، وتاريخ بدء النفاذ 4كانون الثاني/يناير 1969م، طبقاً للمادة 19.

<sup>4</sup>³) المرجع السابق: ص 59-69.

<sup>1</sup>⁴) اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966م، وتاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976م، طبقاً للمادة 27 من هذا العهد.

في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب)<sup>(1)</sup>.

وكذلك **العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية**، الذي أقرته الأمم المتحدة أيضاً عام (1386هـ -1966م <sup>(2)</sup>)، أكد على المساواة في ديباجته، وفي الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة منه، حيث تنص على أن:

(الناس جميعاً سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أي تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أي دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون)<sup>(3)</sup>.

وكذلك تم الحديث عن المساواة في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد في طهران بتاريخ (15/2/1388هـ - 15/2/1388 وسمي إعلان طهران، حيث نصت الفقرة الأولى من الإعلان على (أن من الواجبات التي لا مفر منها أن يفي جميع أعضاء المجتمع الدولي بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم أمام الملأ، بالعمل والتشجيع على احترام ما للجميع من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، دونما تمييز لأي سبب كالعنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي - سياسياً وغير سياسي - (4).

وفي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في ( 1413هـ- حزيران/يونيه 1993م)، الذي أطلق عليه اسم إعلان وبرنامج عمل فينا، تم التأكيد على المساواة وعدم التمييز في كثير من فقرات هذا الإعلان، فقد جاء في مقدمة هذا المؤتمر: ( إن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان.. إذ يضع في اعتباره

<sup>21)</sup> حقوق الإنسان/محمود بسيوني وآخرون ص23.

<sup>3</sup>²) اعتمَّد وغُرضُ لَلْتوقيعُ والتصَّديقُ والانضَّمامُ بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 (ألف) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966م، وتاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/ مارس 1976م، طبقاً للمادة 49 من هذا العهد.

<sup>4</sup>³) المرجع السابق: ص35.

<sup>14)</sup> المرجع السابق: ص49.

التغييرات الكبيرة التي تحدث على الساحة الدولية وتطلعات جميع الشعوب إلى نظام دولي قائم على أساس المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، واحترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، والسلم والديمقراطية والعدل والمساواة وسيادة القانون والتعددية والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامن..)(1).

وبالنظر في هذه المواد السابقة يمكن أن نقول: إن مفهوم المساواة - كحق أساسي من حقوق الإنسان بالمفهوم الغربي - يعني المساواة أمام القانون، أي من ناحية الحقوق والواجبات، والمشاركة في الامتيازات والحماية، دون تفضيل بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي - سياسياً أو غير سياسي -، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

<sup>1)</sup> انظر: تقرير المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إعلان وبرنامج عمل فينا، حزيران/يونيه 1993، ص24، منشورات إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة.

#### المطلب الثاني : علاقة مفهوم المساواة بالمرأة:

لقد نصت مواثيق وإعلانات ومؤتمرات الأمم المتحدة على قضية مساواة المرأة بالرجل دون أي تمييز، بل عقدت اتفاقيات موضوعها الرئيس والوحيد مساواة المرأة بالرجل، مثل: اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة عام (1371هـ-1952م)، وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة عام (1387هـ -1967م)، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام (1399هـ -1979م).

فإذا نظرنا إلى **ميثاق الأمم المتحدة** (¹) الصادر عام (136 4هـ -1945م)، فإنه يؤكد على مبدأ عِدم التفرقة بين الناس بسبب الجنس، وجعل للرجال والنساء حقوقاً متساوية، كما ورد في نصوص مادتيها الأولى والثامنة، حيث نصت المادة الثامنة على ما يلي: (لا تفرض الأمم المتحدة قيوداً تحد بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأي صفة، وعلى وجه المساواة في فروعها

الرئيسية والثانوية).

كما أن **الإعلان العالمي لحقوق الإنسان** الصادر في عام (1367هـ -1948م) أكد في مادته الثانية على أن (لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العِنصِر، أو اللون، **أو** الجنس، أو اللغةِ، أو الدين، أو الرأي سياسِياً أو غير سياسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر )<sup>(ء)</sup>.

وجاء في المادة السادسة عِشرة مِنه: (للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب

<sup>-</sup> انظر: هذا الميثاق في موقع الأمم المتحدة على الشبكة العنكبوتية $1^{\scriptscriptstyle 1}$ الإنترنت-، وعنوانه:

http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter

العرق أو الجنسية أو الدين. وهما يتساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله)<sup>(1)</sup>.

ُ وَلقَد جاء في الاتفاقية التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن **الحقوق السياسية للمرأة** عام (1371هـ -1952م) - سالفة الذكر- ما يلي:

(إن الأطراف المتعاقدة، رغبة منها في إعمال مبدأ تساوي الرجال والنساء في الحقوق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، واعترافاً منها بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، والحق في أن تتاح له على قدم المساواة مع سواه فرصة تقلد المناصب العامة في بلده، ورغبة منها في جعل الرجال والنساء يتساوون في التمتع بالحقوق السياسية وفي ممارستها، طبقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد قررت عقد اتفاقية على هذا القصد، فقد اتفقت على الأحكام التالية:

المادة الأولى: للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تُساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييزـ

الله الثقانية: للنساء الأهلية في أن يُنتَخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تُساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييزـ

ُ المادة الثالثة: للنساء أهلية تقلد المناصّب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز)<sup>(2)</sup>.

وبالنظر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - المتفق عليه - نجد أن المادة الثالثة من هذا العهد تنص على ما يلي: (تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد)(3).

<sup>11)</sup> المرجع السابق: ص19.

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) المرجع السابق: ج1 ص289،290.

<sup>1</sup>³) حقوق الإنسان/ محمود بسيوني: ج1 ص23.

- حق العمل: ويشمل، ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وكذلك الأجر المنصف والمكافأة المتساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصاً تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجراً يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل، وكذلك تساوي الجميع في فرص الترقية داخل عملهم إلى مرتبة أعلى، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة (1).
  - الحق في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية<sup>(2)</sup>.
- الحق في تكوين الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ومنحها أكبر قدر من الحماية والمساعدة، خصوصاً في مجال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم، ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه<sup>(3)</sup>.
- حق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، ويشمل ذلك: خفض معدل المواليد وموتى الرضع وتأمين نمو الطفل نمواً صحياً، الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها<sup>(4)</sup>.
- حق كل فرد في التربية والتعليم، ووجوب توجيه التربية إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها، وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وكذلك وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم (5).

<sup>21)</sup> المادة السادسة والسابعة من هذا العهد.

<sup>32)</sup> المادة التاسعة.

<sup>43)</sup> المادة العاشرة.

<sup>5</sup>⁴) المادة الثانية عشرة.

<sup>15)</sup> المادة الثالثة عشرة من هذا العهد.

وكذلك نصت المادة الثالثة من **العهد الدولي الخاص** بالحقوق المدنية والسياسية - السالف الذكر - الصادر عام ( 1386هـ -1966م <sup>(1)</sup>)، على ما يلي: (تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد)<sup>(2)</sup>.

ثم كَان **إعلان القضَاء على التَمييز ضد المرأة،** الذي أصدرته الأمم المتحدة عام (1387هـ -1967م <sup>(3)</sup>).

وقد كان هذا الإعلان بمقدمته ومواده الإحدى عشرة، يتحدث عن ضرورة مساواة المرأة بالرجل مساواة تأمة دون أي تمييز في جميع ميادين الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

فمما جاء في مقدمة الإعلان: (إن الجمعية العامة.. إذ يقلقها استمرار وجود قدر كبير من التمييز ضد المرأة، رغم ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وغير ذلك من صكوك الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ورغم التقدم المحرز في ميدان المساواة في الحقوق.

وإذ تُرَى أن التمييز ضد المرأة يتنافى مع كرامة الإنسان وخير الأسرة والمجتمع، ويحول دون اشتراك المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويمثل عقبة تعترض الإنماء التام لطاقات المرأة على خدمة بلدها وخدمة الإنسانية.

وإذ ترى َأن من الضروري كفالة الاعتراف العالمي، في القانون وفي الواقع، بمبدأ تساوي الرجل والمرأة، تعلن رسمياً الإعلان التالي...)<sup>(4)</sup>.

ثُم ذكرت مواد هذا الإعلان، حيث ذكرت **المادة الأولى** أن التمييز ضد المرأة يمثل إجحافاً أساسياً، ويكون إهانة للكرامة

<sup>2</sup>¹) اعتمد هذا العهد الدولي وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2200 (ألف) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966م، وتاريخ بدء النفاذ: 23آذار مارس 1976م، طبقاً للمادة 49 من هذا العهد.

<sup>32)</sup> حقوق الإنسان/ محمود بسيوني: ج1 ص32.

<sup>4</sup>³) أصدرت هذا الإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1967م القرار 2263(د-22).

<sup>14)</sup> حَقوق الإنسان/ محمود بسيوني: ج1 ص93،94.

الإنسانية. وأما **المادة الثانية** فتحدثت عن اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء القوانين والأعراف والأنظمة والممارسات القائمة التي تشكـل تمييـزاً ضد المـرأة، ومـن ذلك النـص علـي مبـدأ تساُّوي الحقوق في الدستور، وأن يصار إلى تصديق الصكوك الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، المتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والانضمام إليها وتنفيذها على وجه التمام. والمادة الثالثة تنص على اتخاذ جميع التدابير لتوعية الرأى العام نحو القضاء على النعرات وإلغاء جميع الممارسات، العرفية وغير العرفية، القائمة على فكرة نقص المرأة. **والمادة الرابعة** أشارت إلى بعض الحقوق التي تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، مثل: حقها في التصويت في جميع الانتخابات، وفي ترشيح نفسها لجميع الهيئات المنبثقة عن الانتخابات العامة، وكذلك حقها في تقلد المناصب العامةِ ومباشرة جميع الوظائف العامة. **والمادة الخامسة** أشارت أيضاً إلى حقّ المرآَّة في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاَّظ بها، مثَّل الرِجَّل سواء بسواء. **والمادة السادسة** تحدثت عن كفالة تمتع المرأة، متزوجة كانت أو غير متزوجة، بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان القانون المدني، مثل: حق التملك وإدارة الممتلكات والتصرف بها ووراثتها، وحق التمتع بالأهلية القانونية وممارستها على قدم المساواة، ذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل، فيما يتعلق بالتشريع المنظم لتنقل الأشخاص.

وكذلك تأمين مبدأ تساوي الزوجين في المركز، مثل: أن يكون للمرأة حق اختيار الزوج بملء حريتها، وعدم التزوج إلا برضاها التام، وأن تتساوى المرأة مع الرجل في الحقوق أثناء قيام الزواج وعند حله، وأن يترتب للوالدين وعليهما حقوق وواجبات متساوية في الشؤون المتعلقة بأولادهما. وأما المادة السابعة فتنادي بإلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة. والمادة الثامنة تنادي بمكافحة جميع أنواع الاتجار بالمرأة واستغلال بغائها. وأما المادة التاسعة فتتحدث عن كفالة تمتع الفتيات والنساء، متزوجات أو غير متزوجات بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم على جميع مستوياته، ومن ذلك: التساوي في شروط الالتحاق بالمؤسسات التعليمية بجميع أنواعها،

بما في ذلك الجامعات والمدارس الحرفية والتقنية والمهنية، والدراسة فيها. وكذلك التساوي في المناهج الدراسية المختارة، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات المدرسية، سواء كان التدريس مختلطاً أو غير مختلط. والتساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى. وكذلك التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم. وإمكانية الحصول على المعلومات التربوية التي تساعد على كفالة صحة الأسرة ورفاهها. **وأما المادة العاشرة** فتتحدث عن كفالة تمتع المرأة، متزوجة أو غير متزوجة، بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومن ذلك: الحق في تلقى التدريب المهني، وفي العمل، وفي حرية اختيار المهنة ونوع العمل، وفي نيل الترقية في المهنة والعمل، دون تمييز بسبب الحالة الاجتماعية أو أي سبب آخر، والحق في تقاضي مكافأة مساوية لمكافأة الرجل، والتمتع بمعاملة متساوية عن العمل ذي القيمة المتساوية. وحق التمتع بالإجازات المدفوعة الأجر، وبالاستحقاقات التقاعدية والضمانات الاجتماعية المؤمنة ضد البطالة أو المرض أو الشيخوخة، أو غير ذلك من أسباب العجز عن العمل. وكذلك حق تقاضي التعويضات العائلية على قدم المساواة مع الرجل. وكذلك تتخذ التدابير اللازمة لمنع فصلها في حالة الزواج أو الحمل، وإعطائها إجازة أمومة مأجورة مع ضمان عودتها إلى عملها السابق، وكذلك توفير الخدمات الاجَتَماعَية اللازمة لِّها ُ بما في ذلك خدمات الحضانة. وختمت هذه المادة بعبارة ( لا تعتبـر تدابيـر تمييـزيـة تلـك التدابير التي تتخذ لحماية المرأة، في بعض أنواع الأعمال، لأسباب تتعلق بصميم تكوينها الجسمي).

ويختم هذا الإعلان **بالمادة الحادية عشرة** التي تنص على وجوب وضع مبدأ تساوي حقوق الرجل والمرأة موضع التنفيذ في جميع الدول وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان<sup>(1)</sup>.

وفي (**إعلان طهران)** عام (1388هـ -1968م)، الخاص بحقوق الإنسان تمت الدعوة للقضاء على التمييز ضد المرأة، فقد جاء في هذا الإعلان ما يلي:

¹) المرجع السابق: ج1 ص94-96.

وأنه يتحتم القضاء على التمييز الذي لا تزال المرأة ضحية له في عديد من أنحاء العالم، إذ إن إبقاء المرأة في وضع دون وضع الرجل يناقض ميثاق الأمم المتحدة كما يناقض أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتنفيذ الكامل لإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة ضروري لتقدم الإنسانية)<sup>(1)</sup>.

ثم كان بعد ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة<sup>(2)</sup>، التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام (139 9هـ –1979م). وقد كانت هذه الاتفاقية تأكيداً للإعلان السابق في عام (1387هـ -1967م)، بل كان في هذه الاتفاقية زيادة إيضاح لمستلزمات المساواة بين المرأة والرجل، والتأكيد على حماية حقوق المرأة ومساواتها بالرجل بقوة القوانين والأنظمة والدساتير.

فقد جاء في مقدمة هذه الاتفاقية: (إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدها السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية، وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل، وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة، وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز بجميع أشكاله التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره)(3).

وجاًء في المادة الأولى من هذه الاتفاقية -فيما يخص التمييز ضد المرأة-: (يعني مصطلح [التمييز ضد المرأة] أي تفرقة أو

<sup>21)</sup> نفس المرجع: ج1 ص51.

<sup>3</sup>º) اعتمدت الُجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979م، وتاريخ بدء النفاذ 3 أيلول/سبتمبر 1981م، طبقاً لأحكام المادة 27/1. 13) حقوق الإنسان/ محمود بسيوني: ج1 ص97،98.

استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بينها وبين إلرجل)<sup>(1)</sup>.

وقد شجبت الدول في **المادة الثانية** جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعهدت بإدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ.

وكذلك تعهدت بفرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي، واتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة<sup>(2)</sup>.

وجاء في **المادة الخامسة** من هذه الاتفاقية: (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

اً - تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.

ب - كفالة تضمين التربية العائلية فهماً سليماً للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين، على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات).

ونصت **المادة السادسة** على مكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغائها <sup>(3)</sup>.

<sup>1)</sup> نفس المرجع: ج1 ص98.

 $<sup>1^{2}</sup>$ ) المّرجع السّابق: ج1 ص98،99.

 $<sup>\</sup>tilde{}^{3}$ ) المرجع آلسابق:  $\tilde{}_{7}$  ص $\tilde{}^{9}$  (المادة الخامسة والسادسة).

وتحدثت المادة السابعة من هذه الاتفاقية عن مساواة المرأة للرجل في الحقوق السياسية، فذكرت الحقوق السياسية المشار إليها في إعلان طهران (1386هـ -1966م)، وزادت عليها: المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية. وكذلك المشاركة في أي منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

ُ وكذلكُ نصت **المادة الثّامنة** على أن تعطى المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولـي والاشتـراك في أعمـال المنظمات الدولية<sup>(1)</sup>.

وتحدثت **المادة العاشرة** عن حقوق المرأة، المساوية لحقوق الرجل، في ميدان التربية، فبالإضافة إلى ما ذُكر من حقوق في ميدان التربية والتعليم في **إعلان طهران** عام (1386هـ -1966م)، فقد نُص على بعض التدابير اللازم اتخاذها في هذا المجال، مثل:

(- القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم.

- خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللاتي تركن المدرسة قبل الأوان.

- التساوي في فرّص الْمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية.

- إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة<sup>(2)</sup>.

وأما المادة الثالثة عشرة فأكدت اتخاذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في

<sup>3</sup>¹) المرجع السابق: ج1 ص100 (المادة السابعة والثامنة).

<sup>100،10</sup>رُعُ السابق: ج1 ص100،100.

المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية؛ لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، لا سيما: (أ - الحق في الاستحقاقات العائلية.

ب - الحقّ في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية، وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي.

ُ - الَّحْقُ في الاشتراك في الأنشطة الترُّويحية والألعاب الرياضية، وفي جميع جوانب الحياة الثقافية)<sup>(1)</sup>.

21) المرجع السابق: ج1 ص102.

ونصت **المادة الخامسة عشرة** من هذه الاتفاقية على ما بلى:

(1- تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

2- تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية، وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

3- تتفقَّ الدوَّل الأُطرافُ على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأمامة التاريخية المناسلة المارية الماريخية الماريخية

الأهلية القانونية للمرأة باطلة وملغاة.

4- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم)<sup>(1)</sup>.

وأما **المادة السادسة عشرة** فتضمنت المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بحقوق الزواج والعلاقات العائلية، فمن ذلك:

(أ- نفس الحق في عقدٍ الزواج.

ب- نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.

ج- نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة
 والوصاية على الأطفال وتبنيهم، وما شابه ذلك من الأعراف، حين
 توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني.

د- نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل)(2).

المرجع السابق: الصفحة نفسها.  $1^1$ 

<sup>22)</sup> المرجع السابق: ج1ص103،104.

وفي تقرير المؤتمر العالمي عن البيئة والتنمية، المنعقد في (ريودي جانيرو) بالبرازيل عام (1412هـ -1992م)، تحت إشراف الأمم المتحدة، تم التأكيد أيضاً على مسألة المساواة بين المرأة والرجل، ومما ورد في هذا المؤتمر: (وضع وتنفيذ سياسات حكومية ومبادئ توجيهية وطنية واستراتيجيات وخطط واضحة لتحقيق المساواة في جميع جوانب المجتمع، بما في ذلك النهوض بمحو أمية المرأة، وتعليمها وتدريبها، وتغذيتها، وصحتها، ومساهمتها في مواقف صنع القرار الرئيسية، وفي السيطرة على البيئة ولا سيما فيما يتصل بوصولها إلى الموارد، عن طريق تسهيل الوصول الأفضل إلى جميع أنواع الائتمان ولا سيما في القطاع غير الرسمي، واتخاذ تدابير نحو تأمين حصول المرأة على حقوق الملكية، وكذلك على المدخلات والعناصر الزراعية).

وكذلك جاء في هذا المؤتمر: (تنفيذ برامج للتشجيع على تخفيف عبء العمل الثقيل الذي تقوم به النساء في المنزل وخارجه، عن طريق إنشاء مزيد من دور الحضانة ورياض الأطفال بواسطة الحكومات والسلطات المحلية وأصحاب الأعمال والمنظمات ذات الصلة الأخرى، وتقاسم الأعمال المنزلية بين الرجال والنساء بالتساوي، وتشجيع توفير تكنولوجيات سليمة بيئياً يتم تصميمها وتطويرها وتحسينها بالتشاور مع المرأة..)(2).

وفي **تقرير المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان** <sup>(3)</sup> عام (1 413هـ -1993م)، أو ما يسمى **إعلان وبرنامج عمل فينا** تم التأكيد على حقوق المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في مجالات الحياة المختلفة. فمما جاء في هذا الإعلان:

تشكل حقوق الإنسان للمرأة وللطفلة جَزءاً من حقوق الإنسان العالمية. لا ينفصل ولا يقبل التصرف ولا التجزئة، وإن مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في الحياة

<sup>1)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية (1992م)، ريودي جانيرو، الفصل 24 ( 2-و) ص400.

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) تقرير المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية (1992م)، ريودي جانيرو، الفصل 24 (3-د) ص400،401.

<sup>3</sup>³) تقرير المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان/إعلان وبرنامج عمل فينا (النمسا) حزيران / يونيه 1993م، منشورات الأمم المتحدة (إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة).

السياسية، والمدنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي والقضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الجنس، هما من أهداف المجتمع الدولي ذات الأولوية..)<sup>(1)</sup>.

ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان على استئصال جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الخفية منها والعلنية على السواء. وينبغي للأمم المتحدة أن تشجع على بلوغ هدف التصديق العالمي من قبل جميع الدول على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بحلول عام (1420هـ -2000م)، وينبغي تشجيع إيجاد سبل ووسائل لمعالجة العدد الكبير جداً من التحفظات التي أبديت على الاتفاقية. وينبغي للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، في جملة أمور، أن تواصل استعراضها للتحفظات على الاتفاقية. وتحث الدول على سحب التحفظات التي تخالف موضوع الاتفاقية وتحث والغرض منها، أو التي تخالف في غير هذا الوجه قانون المعاهدات الدولي) (2).

وأيضاً في تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، أو ما يسمى إعلان كوبنهاجن للتنمية الاجتماعية المنعقد في (كوبنهاجن) بالدانمرك (5-11/10/1415هـ/ 6-12 آذار مارس عام 1995م)، تحت إشراف الأمم المتحدة، تم التأكيد على قضية مساواة المرأة بالرجل. فقد جاء في المرفق الأول من إعلان كوبنهاجن: (.. ونعترف بأنه لن يتسنى ضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون مشاركة المرأة فيهما مشاركة تامة، وبأن المساواة والعدل بين الناس رجالاً ونساء من أولويات المجتمع الدولي، ومن ثم يجب أن يكونا محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية)(3).

وكذلك ورد في تقرير هذا المؤتمر: (تشجيع احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما في ذلك الحق في التنمية، ومراعاة تلك الحقوق والحريات وحمايتها على الصعيد العالمي، وتشجيع

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) تقرير المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان/ 1993م، ص $1^{1}$ 

<sup>2</sup>²) تقريرً المؤتمرً العالمي لحقوق الأنسان، فينا، 1993، ص 48،49.

<sup>3</sup>³) تقريَّرُ مؤتمَّر القمة العَّالمي للَّتنميَّة الاُجتماَعية، كوبنهاجنَّ، 1995، الفصل الأول/ المرفق الأول (الفقرة 7) ص6،5.

الممارسة الفعلية للحقوق وأداء المسؤوليات على جميع مستويات المجتمع، **وتشجيع المساواة والإنصاف بين المرأة والرجل**، وحماية حقوق الأطفال والشباب، وتشجيه تعزيز التكامل الاجتماعي، والمجتمع المدني) <sup>(1)</sup>.

ومما جاء في تقرير هذا المؤتمر - أيضاً -: ( نلتزم بتشجيع الاحترام الكامل لكرامة الإنسان، وبتحقيق المساواة والإنصاف بين المرأة والرجل، وبالاعتراف بمشاركة المرأة وبأدوارها القيادية في الحياة السياسية، والمدنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وفي التنمية، وتعزيز هذه المشاركة وهذه الأدوار)<sup>(2)</sup>.

وفي تقرير المؤتمر الدولي المعني بالسكان، الذي أقيم بالمكسيك مكسيكو (10-19/11/1404هـ/ 6-14 آب/ أغسطس عام 1984م)، وهو المؤتمر الثاني المختص بالسكان الذي أقامته الأمم المتحدة، كانت هناك إشارات إلى مسألة مساواة المرأة بالرجل، فمما ورد ذكره في هذا المؤتمر:

(تؤكد خطة العمل العالمية للسكان - فضلاً عن غيرها من الصكوك الدولية الهامة وعلى وجه الخصوص خطة عمل مكسيكو لعام (1395هـ -1975م)، وبرنامج عمل كوبنهاجن لعقد الأمم المتحدة للمرأة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة -، على الطابع الملح لتحقيق الدمج التام للمرأة في المجتمع على قدم المساواة مع الرجل، وإلغاء أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة).

وبالنظر الى بطء التقدم الذي أحرز منذ عام (1394هـ - 1974م)، في مجال تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، يظل توسيع دور المرأة وتحسين مركزها من الأهداف التي ينبغي السعي إلى تحقيقها بوصفها غايات في حد ذاتها. إن تحقيق المساواة الحقيقية فيما يتعلق بالفرص والمسؤوليات والحقوق

 $<sup>1^1</sup>$ ) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاجن، 1995، الفصل الأول/ باء (الفقرة 26-ي) ص11.

<sup>2</sup>²) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاجن، 1995، الفصل الأول/باء (الالتزام 5) ص20.

<sup>33)</sup> تقرير المؤتمر العالمي المعني بالسكان/مكسيكو، 1984م، التوصية (باء)/ دور المرأة ومركزها، الفقرة (15)، ص19.

من شأنه أن يكفل اشتراك المرأة الكامل مع الرجل في جميع جوانب اتخاذ القرارات فيما يتعلق بقضايا السكان والتنمية التي تؤثر على أسرتها، ومجتمعها المحلي، وبلدها)<sup>(1)</sup>.

(وتشكل قدرة المرأة على التحكم في خصوبتها أساساً هاماً للتمتع بحقوق أخرى، كما أن ضمان تساوي فرص المرأة الاجتماعية-الاقتصادية مع الرجل وتوفير الخدمات والمرافق اللازمة يمكن المرأة من تحمل مسؤولية أكبر فيما يتعلق بحياتها التناسلية. وتراعي التوصيات التالية الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لضمان كون المرأة تستطيع أن تمارس، على نحو فعال، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في جميع مجالات الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولا سيما تلك الحقوق المتصلة بصورة مباشرة جداً بالاهتمامات السكانية)(2).

وفي تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقدته هيئة الأمم المتحدة بالقاهرة بمصر (30/3- 8/4/1415هـ/ ( 13-5 أيلول/سبتمبر 1994م) - وهو المؤتمر الثالث المعني بالسكان الذي تقيمه الأمم المتحدة -، كان الاهتمام بالحديث فيه عن مساواة المرأة بالرجل مساواة تامة اهتماماً كبيراً؛ بل كانت هذه القضية أحد مبادئ هذا المؤتمر. فقد نص المبدأ الرابع من هذه المبادئ على ما يأتي:

(إن تعزيز المساواة والإنصاف بين الجنسين وتمكين المرأة والقضاء على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، وكفالة قدرة المرأة على السيطرة على خصوبتها أمور تمثل حجر الزاوية في البرامج المتعلقة بالسكان والتنمية. وحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والطفلة هي جزء من حقوق الإنسان العالمية غير قابل للتصرف ولا للفصل ولا للتجزئة. واشتراك المرأة اشتراكاً كاملاً وعلى قدم المساواة في الحياة المدنية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، على كل من الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي،

¹) تقرير المؤتمر العالمي المعني بالسكان/مكسيكو، 1984م، التوصية (باء)/ دور المرأة ومركزها، الفقرة (16)، ص20.

<sup>2</sup>²) تقرير المؤتمر العالمي المعني بالسكان/مكسيكو 1984م، التوصية (باء)/ دور المرأة ومركزها، الفقرتان (16،17)، ص19،20.

وإزالة جميع أشكال التمييز على أساس الجنس، هما من الأهداف التي تحظى بالأولوية لدى المجتمع الدولي).

كما نص المبدأ الثامن على ما يلي:

(لكل إنسان الحق في التمتع بأعلَى المستويات الممكنة من الصحة البدنية والعقلية. وعلى الدول أن تتخذ كل التدابير المناسبة لكي تكفل -على أساس المساواة بين الرجل والمرأة- حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية بما فيها الخدمات المتعلقة بالرعاية الإنجابية التي تشمل تنظيم الأسرة والصحة الجنسية...)(1).

كما أن هذا المؤتمر عقد فصلاً كاملاً، وهو الفصل الرابع، عن مساواة المرأة بالرجل، وكان عنوان هذا الفصل (المساواة بين الجنسين والإنصاف وتمكين المرأة).

أما المؤتمرات العالمية الّتي أقامتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاصة بالمرأة فقد تحدثت بإسهاب عن قضية المساواة، بل كانت هذه القضية -بالإضافة إلى قضية التنمية والسلم- هي شعار الخطة العالمية لعقد الأمم المتحدة للمرأة التي أقرت في المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة الذي أقيم في المكسيك عام (1395هـ –1975م)، وهو المؤتمر العالمي الأول عن المرأة.

وفي منتصف عقد المرأة، الذي أقرته الأمم المتحدة، أي في عام (1400هـ -1980م) أقيم المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم في كوبنهاجن بالدانمرك (2-18 من شهر رمضان المبارك 14-30 تموز/يوليه). وقد فسرت المساواة بين المرأة والرجل في هذا المؤتمر بما يلي:

(تفسر المساواة هنا على أنها لا تعني فقط المساواة القانونية، والقضاء على التمييز القانوني، ولكنها تعني أيضاً المساواة في الحقوق والمسؤوليات والفرص المتعلقة باشتراك المرأة في التنمية، بوصفها مستفيدة وبوصفها فاعلة نشطة على حد السواء. وقضية عدم المساواة، بوصفها تمس السواد الأعظم من النساء في العالم، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمشكلة التخلف التي

 $<sup>1^1</sup>$ ) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، الفصل الثاني/ المبدآن الرابع والثامن ص14.

يعود وجودها أساساً إلى نظام اقتصادي عالمي مجحف وتحقيق المساواة يستلزم المساواة في فرص الحصول على الموارد وسلطة الاشتراك على قدم المساواة وبفعالية في توزيعها وفي اتخاذ القرارات على شتى المستويات. ومن ثم يجب التسليم بأن تحقيق المساواة للنساء اللواتي طالما تضررن قد يتطلب القيام بأنشطة تعويضية لتصحيح المظالم المتراكمة. ولا بد من إعادة تأكيد المسؤولية المشتركة التي يتحملها الرجل والمرأة من أجل رفاهية الأسرة على العموم، ورعاية الأطفال على الخصوص)(1).

وفي ت**قرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم** منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم الذي أقيم في نيروبي بكينيا (27/10-9/11/1405هـ/15-26 تموز/يوليه 1985م)، كان الحديث عن تأكيد مساواة المرأة بالرجل. فقد جاء في هذا المؤتمر:

(من أجل تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، ينبغي للحكومات أن تكفل لكل من المرأة والرجل، المساواة أمام القانون، وتوفير تسهيلات من أجل المساواة في الفرص التعليمية والتدريب، والمساواة في ظروف العمالة، بما في ذلك المكافآت، والضمان الاجتماعي المناسب. وينبغي للحكومات أن تعترف بحق الرجل والمرأة في العمل في ظروف متساوية، واتخاذ تدابير لتنفيذ ذلك؛ بغض النظر عن الحالة الزواجية، والمساواة بينهما في فرص الوصول إلى مجموع الأنشطة الاقتصادية كلها. وتتحمل الدولة أيضاً مسؤولية تهيئة الظروف التي من شأنها تعزيز تنفيذ القواعد القانونية التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة، ولا سيما تهيئة الفرصة أمام جميع الأفراد لتلقي تعليماً عاماً وأولياً بالمجان، وتعليماً ثانوياً إلزامياً في نهاية الأمر، وكذلك المساواة في ظروف العمل، وحماية الأمومة) (2).

و مُما ورد في تُقرير هذا المُؤتمر - أيضاً -، حول مساواة المرأة بالرجل:

<sup>1&</sup>lt;sup>1</sup>) تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة، كوبنهاجن،1980، الجزء الأول/ المقدمة - باء (الفقرة3).

<sup>2)</sup> تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم، نيروبي، 1985، الفصل الأول/باء (الفقرة 55).

(ينبغي أن تزال إزالة تامة العقبات التي تعترض تحقيق المساواة بالنسبة للمرأة، التي تتسبب فيها القوالب النمطية الجامدة والتصورات والمواقف تجاه المرأة. وتتطلب إزالة هذه الحواجز، بالإضافة إلى التشريع، تعليم السكان في مجموعهم من خلال القنوات الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية ومنابر الأحزاب السياسية والعمل التنفيذي)(1).

وفي تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي أقيم في بكين بالصينَ (9-74/1416)20هـ/ 4-15 أيلول/سبتمبر) 1995م)، كان الحديث عن مساواة المرأة بالرجل بشكل موسع، وكان التأكيد على هذه القضية في أكثر فصول هذا المؤتمر ومباحثه الفرعية، كتطبيق عملي للموضوعات المتعلقة بحياَّة الْمَرَأَة. ففي الفصل الأولِ من هذا المؤتمر، الذي كان عنوانه: ( بيانِ المهمة )، ورد التأكيد على المساواة بين الرجل والمرأة في أول فقرة منه، حيث كان نصها: (منهاج العمل هو جدول أعمال لتمكين المرأة. وهو يهدف إلى التعجيل بتنفيذ استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة، وإزالة جميع العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة مشاركة فعالة في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة من خلال حصولها على نصيبها الكامل والمنصف في صنع القرارات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهذا يعني أيضاً إقرار مبدأ تقاسم السلطة والمسؤولية بين المرأة والرجل في البيت وفي مواقع العمل وفي المجتمعات الوطنية والدولية بصورتها الأعم. والمساواة بين المرأة والرجل هي مسألة تتِعلق بحقوق الإنسان، وشرط لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي أيضاً مطلب ضروري وأساسي لتحقيق المساواة والتنمية والسلم. وتحقيق تحول في الشراكة بين المرأة والرجل بحيث يجعلها قائمة على المساواة بينهما، هو شرط لتحقيق تنمية مستدامة يكون محورها الإنسان).

<sup>2</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة، نيروبي، 1985م، الفصل الأول/باء الفقرة (57).

وجاء - أيضاً - في هذا الفصل: (ويؤكد منهاج العمل أن النساء لهن شواغل مشتركة لا يمكن معالجتها إلا بالعمل معاً وبالمشاركة مع الرجال من أجل بلوغ الهدف المشترك المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم...)<sup>(1)</sup>.

وفي الفصل الثاني الذي عنوانه (الإطار العالمي) جاءت الإشارة إلى قضية المساواة، ومن ذلك: (...وقد أمكن بالفعل تحقيق إنجازات مهمة في سبيل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. واتجه كثير من الحكومات إلى سن تشريعات تبتغي تعزيز المساواة بين المرأة والرجل، وأنشأت آليات وطنية تكفل استيعاب المنظورات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في شتى قطاعات المحتمع).

وجاء - أيضاً - في الفصل الثاني: (ومنذ عام (1395هـ- 1975م)، تزايدت المعارف المتصلة بمركز كل من المرأة والرجل، وما زالت تسهم في زيادة الأعمال التي تهدف إلى تحسين المساواة بينهما. وأمكن في عدة بلدان تحقيق تغيرات مهمة في العلاقة بين الرجل والمرأة، خاصة حيثما تحقق تقدم كبير في تعليم المرأة، وحدثت زيادة مهمة في مشاركتها في قوة العمل المأجور. ويجري بصورة تدريجية تجاوز حدود تقسيم العمل بين الجنسين إلى أدوار إنتاجية وأدوار إنجابية، وبدأت النساء يدخلن تدريجياً في مجالات العمل التي كانت حكراً في السابق على الرجال، كما بدأ الرجال يقبلون تدريجياً القيام بمسؤولية أكبر تدخل في نطاق المهام المنزلية)(2).

وفي الفصل الثالث (مجالات الاهتمامات الحاسمة)، وبالرغم من قصر الفصل إلا أن الحديث كان منصباً في أكثره على مبدأ مساواة المرأة بالرجل، ففي الفقرة الأولى من هذا الفصل كان الحديث عن هذا المبدأ، كما يلي: (إن النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل هما مسألة متصلة بحقوق الإنسان

¹) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بكين، 1995، الفصل الأول، الفقرتان (1،3).

<sup>2</sup>²) تُقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بكين، الفصل الثاني، الفقرتان رقم (25، 27).

وشرط للعدالة الاجتماعية، وينبغي ألا ينظر إليهما بشكل منعزل على أنهما من المسائل الخاصة بالمرأة. فهي السبيل الوحيد لبناء مجتمع قابل للاستمرار وعادل ومتقدم.

وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل شرطان أساسيان لتحقيق الأمن السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والثقافي، والبيئي لدى جميع الشعوب)<sup>(1)</sup>.

ُ وجاء أيضاً في الفصل الثالث من تقرير مؤتمر بكين: (وبغية تحقيق هذا الهدف - أي النهوض بالمرأة - فإن الحكومات والمجتمع الدولي والمجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، مدعوون إلى اتخاذ إجراءات استراتيجية في مجالات الاهتمام الحاسمة التالية:

- عدم المساواة في فرص التعليم والتدريب ذات النوعية الجيدة على جميع المستويات وعدم كفايتها.

- أوجه عدم المساواة في الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بها.

ُ عدم المساواة في الهياكل والسياسات الاقتصادية، وفي جميع أشكال الأنشطة الإنتاجيةٍ، وفي الوصول إلى الموارد.

- عدم المساواة بين المرأة والرجل في اقتسام السلطة وصنع القرار على جميع المستويات.

- عدم احترام ما للمرأة من حقوق الإنسان، وقصور الترويج لهذه الحقوق وحمايتها.

ُ التصوير النمطي للمرأة، وعدم المساواة في وصولها إلى جميع نظم الاتصال والمشاركة فيها، ولا سيما في وسائط الإعلامـ

- عدم المساواة بين الجنسين في إدارة الموارد الطبيعية وفي حماية البيئة.

- التمييز المستمر ضد الطفلة وانتهاك حقوقها)<sup>(2)</sup>.

 $<sup>1^1</sup>$  تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بكين، الفصل الثالث، الفقرة رقم (41).

رُ أُ تَقْرِيرُ المؤتمرِ العالمي الرابع المعني بالمرأة، بكين، الفصل الثالث، الفقرة رقم (44)، باختصار.

وفي الفصل الرابع من هذا المؤتمر، وعنوانه (الأهداف والإجراءات الاستراتيجية)، وهو أكبر فصول المؤتمر، استمر الحديث عن قضية مساواة المرأة بالرجل في المجالات التي أثيرت حول المرأة.

ففي مجال (عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة) كان الحديث عن المساواة كما يلي: (ومن أجل استئصال شأفة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة لا بد من إتاحة الفرصة للمرأة والرجل للاشتراك بصورة تامة - على قدم المساواة - في وضع سياسات واستراتيجيات الاقتصاد الكلي والتنمية الاجتماعية للقضاء على الفقر) (التعبئة من أجل حماية حق المرأة في الوصول بصورة كاملة، وعلى قدم المساواة إلى الموارد الاقتصادية، بما في ذلك الحق في الميراث وتملك الأرض والممتلكات الأخرى، والائتمانات، والموارد الطبيعية، والتكنولوجيات الملائمة) (2).

وفي مجال (تعليم المرأة وتدريبها): ( التعليم حق من حقوق الإنسان، وهو أداة أساسية في تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلم. والتعليم اللاتمييزي يفيد كلاً من البنات والبنين، وهو بالتالي يساهم في نهاية المطاف في علاقة أكثر مساواة بين المرأة والرجل. وينبغي أن تكون هناك مساواة في الوصول إلى هذه الفرص، وفي الحصول على المؤهلات التعليمية إذا ما أردنا أن يزداد عدد النساء اللواتي يشكلن عناصر فاعلة للتغيير)(3).

وفي مجال (المرأة والصحة): (إن انعدام المساواة بين الرجل والمرأة وفيما بين النساء أنفسهن هو العائق الرئيسي أمام بلوغ المرأة أعلى المستويات الممكنة من الصحة في مختلف المناطق الجغرافية، والطبقات الاجتماعية، والجماعات الأصلية والعرقية. وقد شددت النساء، في المحافل الوطنية والدولية، على

<sup>2</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بكين، الفصل الرابع، (ألف) الفقرة (47).

<sup>3</sup>²) تُقَريْرِ الْمؤتمرِ العالمي الرابع المعني بالمرأة، بكين، الفصل الرابع، (ألف) الفقرة (60- و).

 $<sup>^{1}</sup>$ ) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بكين، الفصل الرابع، (باء) الفقرة (69).

أن المساواة، بما في ذلك المشاركة في المسؤوليات الأسرية، والتنمية والسلم، هي شروط لازمة لتمتع المرأة بالقدر الأمثل من الصحة طول دورة حياتها)<sup>(1)</sup>.

وفي مجال (مواقع السلطة وصنع القرار): (الالتزام بتحديد هدف التوازن بين الجنسين في الهيئات واللجان الحكومية، وكذا في الكيانات الإدارية العامة، وفي النظام القضائي، بما في ذلك، في جملة أمور، وضع أهداف محددة وتنفيذ تدابير بما يحقق زيادة ملموسة في عدد النساء بغرض الوصول إلى تمثيل متساو بين المرأة والرجل في كل المناصب الحكومية والإدارية العامة باتخاذ تدابير إيجابية إذا دعا الحال)<sup>(2)</sup>.

¹) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بكين، الفصل الرابع، (جيم) الفقرة رقم (89).

<sup>3</sup>²) تُقريرُ الْمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بكين، الفصل الرابع، (زاي)، الفقرة رقم (190-ألف).

# المبحث الثاني نقد مفهوم المساواة وعلاقته بالمرأة المطلب الأول: نقد مفهوم المساواة

عند النظر إلى الحــديث الــوارد عن المسـاواة في إعلان الاستقلال الأمريكي عام (1190هـ -1776م) - السابق ذكـره - السبب في ذكر حقـوق الإنسـان، ومنها حق المسـاواة، لم يكن المقصود منه تقرير حق الإنسان، وإنما كان المقصـود من ذلك بيان المسوغ للحـرب الـتي أعلنوها على إنجلـترا عـام (1189هـ - 1775م)، وانتهت باستقلالهم في عام (1197هـ-1783م).

كما أن وثيقة حقــوق الإنسـان، الــتي صــدرت مع الثــورة الفرنسية، ونصت في بدايتها على تساوي النـاس في الحقـوق، لم يتحقق المراد منها، ولم تطبق عملياً داخل فرنسا نفسها، حتى بين رجال الثورة الفرنسية الذين قتل بعضهم بعضاً، ولم تتحقق عالمياً؛ لأن فرنسا انطلقت في اسـتعمار البلاد، واسـتنزاف خـيرات الأمم، واستعمار الشعوب، وقتل الأفراد<sup>(1)</sup>.

كما أن المساواة المـذكورة في الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسان، قد سبق الإسـلامُ إلى إعلانها والـدعوة إليهـا. ويتبين ذلك فيما يلي:

#### موقف الإسلام من المساواة:

قبل الحديث عن المساواة في الإسلام، يحسن التعرف على واقع هذه المساواة في الأمم والشرائع السابقة، فبضدها تتميز الأشياء، ولا يقدر قيمة المساواة في الإسلام، إلا من يعرف واقع التمييز والتفاوت بين الناس عند ظهور الإسلام.

ففي **الهند** - مثلاً - سادت الديانة البرهمية، وقسمت الناس إلى أربع طبق التيات، ومنحت الطبقة الأولى، وهم طبقة البراهمة (وهي طبقة الكهنة، ورجال الدين) امتيازات وحقوقاً حتى ألحقتهم بالآلهة. وأما الطبقة الثانية فهم طبقة شترى (وهم رجال الحرب)-

<sup>1)</sup> حقوق الإنسان في الإسلام/ محمد الزحيلي ص105.

وأما الطبقة الثالثة فهم طبقة ويش (وهم رجال الزراعة والتجارة). وأما الطبقة الرابعة فهم طبقة الشودر (وهم رجال الخدمة) وتعتبر هذه الطبقة في مقام أحط من البهائم (1). يقول الشيخ أبو الحسن الندوي (2) - رحمه الله تعالى -: (إنه لم يُعرف في تاريخ أمة من الأمم نظام طبقي أشد قسوة، وأعظم فصلاً بين طبقة وطبقة، وأشد استهانة بشرف الإنسان من النظام الذي اعترفت به الهند دينياً ومدنياً، وخضعت له آلاف السينين ولا تنزال. فقبل ميلاد المسيح -عليه السلام- بثلاثة قرون ازدهرت في الهند الحضارة البرهمية، ووضع فيها مرسوم جديد للمجتمع الهندي، وألف فيه قانون مدني وسياسي اتفقت عليه البلاد، وأصبح قانوناً رسمياً، ومرجعاً دينياً في حياة البلاد ومدنيتها، وهو الذي يعرف الآن ب ومنوشاستر) يقسم هذا القانون أهل البلاد إلى أربع طبقات متميزة..) (3) إلى آخر ما ذكر في كلامه - رحمه الله -.

وفي بلاد الفرس، كانت الأكاسرة ملوك فارس، يدعون أنه يجري في عروقهم دم إلهي، وكان الفرس ينظرون إليهم كالآلهة، ويعتقدون أن في طبيعتهم شيئاً علوياً مقدساً، فكانوا يُكفّرون لهم، وينشدون الأناشيد بألوهيتهم، ويرونهم فوق القانون، وفوق الانتقاد، وفوق البشر، لا يجري اسمهم على لسانهم، ولا يجلس أحد في مجلسهم، ويعتقدون أن لهم حقاً على كل إنسان، وليس لإنسان حق عليهم. وكذلك كان اعتقادهم في البيوتات الروحية، والأشراف من قومهم، فيرونهم فوق العامة في طينتهم، وفوق مستوى الناس في عقولهم، ونفوسهم، ويعطونهم سلطة لا حد لها، ويخضعون لهم خضوعاً كاملاً.

2<sup>2</sup>) توفي رحمه الله بتّاريخ 23رمضان من عام 1420هـ الْموافّق لليوم الأخير من العام الميلادي 1999.

<sup>1</sup>¹) انظر: الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام/ محمد رأفت عثمان ص34-36، الخصائص العامة للإسلام/ يوسف القرضاوي ص100،101، معالم الثقافة الإسلامية/ عبدالكريم عثمان ص133،134، العدالة الاجتماعية/ فؤاد العادل ص166، حقوق الإنسان في الإسلام/ محمد الزحيلي ص151،152.

<sup>33ٌ)</sup> ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين/ أبو الحسن الندوي ص58.

يقول البروفسور (أرتهر سين) مؤلف تاريخ (إيران في عهد الساسانيين): (كان المجتمع مؤسساً على اعتبار النسب والحرف، وكان بين طبقات المجتمع هوة واسعة لا يقوم عليها جسر ولا تصل بينها صلة، وكانت الحكومة تحظر على العامة أن يشتري أحد منهم عقاراً لأمير أو كبير، وكان من قواعد السياسة الساسانية أن يقنع كل واحد بمركزه الذي منحه نسبه، ولا يستشرف لما فوقه، ولم يكن لأحد أن يتخذ حرفة غير الحرفة الـتي خلقه الله لها. وكان ملوك إيران لا يولون وضيعاً وظيفة من وظائفهم، وكان العامة كذلك طبقات متميزة بعضها عن بعض تميزاً واضحاً. وكان لكل واحد مركز محدد في المجتمع) (1).

وكان التفاضل عند **الإغريق (وهم قدماء اليونان)** قائماً، فقد كانوا يعتقدون أنهم شعب خصهم الخالق بكريم الصفات الإنسانية، من عقل وإرادة، وأن غييرهم من سائر البشر لم يشاركوهم في كريم صفاتهم الإنسانية؛ ولذلك فقد كانوا يطلقون على غيرهم من الشعوب اسم البرابرة، إشارة إلى أن مرتبة كل الشعوب لا تستطيع أن تسمو إلى مرتبتهم في الصفات الإنسانية الكاملة، وأصبحوا ينظرون إلى من أسموهم البرابرة نظرة احتقار وازدراء، بالرغم من أنهم لا يختلفون عن اليونان إلا في اللغة والعادات<sup>(2)</sup>.

وكان فيلسوفهم (أرسطو<sup>(3)</sup>) يؤكد أن هؤلاء البرابرة لم يخلقوا إلا ليقرعوا بالعصا ويستذلهم ويستعبدهم شعب اليونان.

كما أنه يسود عندهم نظـام طبقي لا مسـاواة فيه بين البشـر، فهناك أحرار وأرقاء، للأحرار كل الحقـوق السياسـية لا تفرقة بينهم من حيث الـثروة أو المركز الاجتمـاعي في التـأثير في مسـاهماتهم في الحياة السياسية أو تقلدهم الوظائف العامـة، وأما الأرقـاء وهم

 $<sup>1^1</sup>$ ) نقلاً عن كتاب الخصائص العامة للإسلام/ يوسف القرضاوي ص100.  $^2$ ) محاضرات في التاريخ القديم/ زكي علي ص6 نقلاً عن كتاب الحقوق والواجبات في الإسلام/ محمدِ رأفت عثمان ص36،37.

٤ً) انَظر ترجمتُه فَي ملْحق الأعلام المترجم لهم ص1027.

الأكثر عدداً بالنسبة لهؤلاء الأحـرار، فليس لهم أدنى الحقـوق وإنما هم مبعدون عن أي نشاط في هذا المجتمع<sup>(1)</sup>.

وأما **الرومان** فقد اعتبروا أنفسهم أوصياء على الإنسانية كلها، وبسطوا سلطانهم بحد السيف على الكثير من شعوب الدنيا، واستعملوا في سبيل ذلك كل الوسائل التي توصلهم إلى ما يبتغونه، سواء أكانت هذه الوسائل شريفة أم حقيرة، واستطاعوا في النهاية أن يسيطروا على معظم أجزاء العالم معتبرين أنفسهم سادته.

ولم تكن قوانينهم ونظمهم تساوي بين الرومان وغيرهم من سائر الشعوب التي يتحكمون في مصائرها. وإنما يعتبرون غير الروماني من طبقة الرومان ليس له الحقوق التي يتمتع بها هؤلاء، وإنما قد خلق ليكون رقيقاً يخدم فقط وليس من حقه التطلع إلى ما وراء ذلك.

ولذلك فإنهم انطلاقاً من هذا المعتقد وضعوا نـوعين متبـاينين من القــوانين، أحــدهما: القــانون المــدني، وهو خــاص بالشــعب الروماني نفسه. وثانيهما: قانون الشعوب، وهو خاص بسـكان البلاد التي احتلها الرومان)<sup>(2)</sup>.

وأما اليهود فقد حرفوا وغيروا وبدلوا في التوراة التي أنزلت على نبي الله موسى - عليه السلام -، واخترعوا مبادئ وقيماً غريبة محرفة، وكتبوا خرافات وأوهاماً يريدون بها أن يرفعوا من شأن أنفسهم ويحطوا من شأن سائر البشر، فهم يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار يحق لهم ما لا يحق لغيرهم من بني الإنسان النظيرون إليهم باعتبار أنهم نبوع وضيع منحط عن أفراد الشعب اليهودي، واستباحوا لأنفسهم أن يغشوا غير اليهودي، في الوقت الذي يحرمون فيه أن يغش اليهودي يهودياً مثله؛ لأن غير اليهودي لم يخلق إلا ليكون خادماً لليهودي. وتنص تعاليمهم على اليهودي لم يخلق إلا ليكون خادماً لليهودي. وتنص تعاليمهم على

2) الحقوق والواجبات في الإسلام/ محمد رأفت عثمان ص39.

¹) انظر: المرجع السابق ص38 ، وحقوق الإنسان في الإسلام/ محمد الزحيلي ص152.

أن اليهـودي يجب أن ينصف اليهـودي الآخر إذا فـرض وتخاصم إليه مع غير يهودي، سواء أكان إنصافه لليهودي بحق أو بغير حق<sup>(1)</sup>.

وأما **العرب** في جـاهليتهم قبل ظهـور الإسـلام، فكـان عـدم المساواة متجلياً في حياتهم في ناحيتين:

الناحية الأولى: مجال العلاقات بينهم وبين غيرهم من سائر الشعوب الأخرى. فالعربي في جاهليته كان يعتقد أنه من أصل مختلف عن أصل بقية الأمم الأخرى التي كانوا يطلقون عليها اسم الإنسانية، في حين أن الأمم الأخرى التي كانوا يطلقون عليها اسم الأعاجم ليست كاملة الإنسانية، بل هي وضيعة الأصل وناقصة الإنسانية مما لا يجيز لها أن تدعي أنها في مستوى الشعب العربي. ولهذا الاعتقاد أثره من ناحية المصاهرة، فإن العربي في جاهليته، متمشياً مع ما ورثه من هذه التقاليد والعقائد، كان يرفض أن يصاهر غير العربي ولو كان متقلداً أسمى المراتب في قومه الأعاجم.

وكان رفض أحد رجال العـرب<sup>(2)</sup> أن يـزوج ابنته من أحد ملـوك الفــرس<sup>(3)</sup> ســبباً في معركة (ذي قــار) الــتي وقعت بين العــرب والفرس وانتهت بانتصار العرب.

الناحية الثانيـة: مجـال العلاقـات بين العـرب أنفسـهم بعضـهم بعضاً، وهذا الأمر يتجلى في علاقة الحكام بمحكـوميهم وفي نظــرة قريش لنفسها وقت الحج.

فأما علاقة حكام العرب بمحكوميهم فقد كان يشوبها في حالات متعددة نوع من التجبر والطغيان. فقد عرفت الجزيرة العربية قبل الإسلام ضروباً من الطغيان والاستبداد لا تقل عن ضروبه المشهورة التي عرفت في الشعوب الأخرى، فبعض قبائل

انظر: المرجع السابق ص39،40 بتصرف، ومعالم في الثقافة الإسلامية/ عبدالكريم عثمان ص72.

<sup>2)</sup> هو النّعمان بن المُنذر أحد الولاة الخاضعين لسلطان الفرس.

₃) هو کسری أبرويز.

البادية والحاضرة قد سادها زعماء يقيسون عـزتهم بمبلغ اقتـدارهم على إذلال غيرهم.

ومن ذلك ما ورد في المثل القائــل: (لا حر بــوادي عــوف )، حيث إن عوفاً هذا كان يقهر من حل بواديه، فكل من فيه كالعبد له لطاعتهم إياه.

ومن مظاهر الطبقية وعدم المساواة عند العرب ما يتعلق بالديات، فدية الشريف أضعاف دية الرجل الذي دونه في الجاهلية، وكانت دية النضري -مثلاً- ضعف دية القرظي، وإذا قتل الشريف تجاوزوا قاتله إلى أحد الأشراف، وربما لم يرضوا إلا بعدد يقتلونهم، وقال أحدهم عن كليب الذي قُتل ووقع بُجير - ابن زعيم القبيلة - في الأسر لقتله، فقالوا: (بُجير بِشسْع كُليب)(1).

وفي سبب نزول قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى } ما ذكر عن سعيد بن جبيد - رحمه الله -: (كان بدء ذلك في حيين من العرب اقتتلوا قبل الإسلام بقليل، وكان لأحد الحيين فضل على الآخر، فأقسموا بالله ليقتلن بالأنثى الذكر، وبالعبد منهم الحر، فلما نزلت هذه الآية رضوا وسلموا)(3).

وأما نظرة قريش إلى نفسها وقت الحج، فإن قريشاً قبل الإسلام كانت تفرض لنفسها مرتبة خاصة وحقوقاً وتقاليد ليست لسائر العرب، وتقف في الحج بالمزدلفة حين يقف الناس جميعاً بعرفات (4)، ويقيم القرشيون على هذه الامتيازات منافع اقتصادية يفرضونها على سائر العرب، فيُحتَّمون ألا يطوفوا بالبيت إلا في ملابس يشترونها من قريش وإلا طافوا بالبيت عراة (5).

<sup>1)</sup> انظر: الأم/ الشافعي ج6 ص8.

²) سورة البقرة الآية (178).

<sup>3)</sup> انظُرُ: تفسیر ابن کثیر ج1 ص182،183.

<sup>﴾)</sup> انظرِ: تفسيرً ابنَّ كثيرً ج 1 ص 212 ، عند قوله تعالى **{ثم أفيضوا من** حيث أفاض الناس} البقرة/199.

<sup>5)</sup> معالم الثقافة الإسلامية/عبدالكريم عثمان ص132،133.

في هـذا الـوقت الـذي بعض الملل والنحل والأديـان تفـرق الشـعوب إلى طبقـات خلق بعضـها من رأس الآلهة فهي مقدسـة، وخلق بعضها من قدميه فهي منبوذة وفي هـذا الـوقت الـذي كـان بعض الناس يدّعون ويصدّقون أنهم من نسل الآلهة، وبعضهم يدّعي أن الدماء التي تجري في عروقه ليست من دمـاء العامـة، وإنما هو الدم الأزرق الملوكي النبيلـ

في هذا الوقت جاء الإسلام ليقـرر وحـدة الجنس البشـري في أصل المنشأ والمصـــير، في المحيا والممـــات، في الحقـــوق والواجبات، أمام القانون وأمام الله، في الدنيا والآخـرة، لا فضل إلا بالعمل الصالح ولا كرامة إلا للأتقى.

يقول الأستاذ عباس محمود العقاد: (لم تعلن في ثورات<sup>(1)</sup> العالم الدينية حقوق عامة للإنسان قبل ثورة الإسلام في القرن السادس للميلاد؛ لأن الإنسان نفسه لم يكن عاماً، فيوليه الدين حقوقاً عامة، وإنما ولد هذا الإنسان العام يوم آمن الناس بإله يتساوى لديه كل إنسان، وكل الناس، ويوم نيطت حقوقه وواجباته بغير تفرقة بين قبيل وقبيل)<sup>(2)</sup>.

فالله الخالق سبحانه وتعالى لم ينسل أحداً، قال تعالى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا(88) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا (88) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا (89) تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَوُّ الأَرْضُ وَلَدًا (91) وَمَا وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًّا (90) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (91) وَمَا يَنْبَغِي لِلسَّحْوَنِ وَلَدًّا (91) وَمَا لِنْبَغِي لِلسَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّيِحْمَنِ عَبْدًا (92) إِنْ كُلِلُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّيِحْمَنِ عَبْدًا (93) } (4).

السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا(كُوَّ)} ﴿ ﴿ اللَّهُ السَّمَدُ(2) لَمْ وَقَالَ عَزِ وَجَلَ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ(1) اللَّهُ الصَّمَدُ(2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ(3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ(4)} ﴿ (5) إِنَّ اللَّهُ الْعُكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ (4)} ﴿ (5) إِنَّ إِنَّ اللَّهُ عُلُولًا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِنَّا أَعَدُ اللَّهُ الْعُلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ الْعُلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ الْعُلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ الْعُلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعُلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا أَحَدُوا إِلَيْهُ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا أَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَ

<sup>3</sup>¹) لو استبدل كلمة ثورات بكلمة أخرى، ككلمة -حركات- لكان أولى وأفضل.

<sup>4</sup>²) حِفّائق الإِسلام وأباَطُيل خصومه/ عباس العقاد ص130،131. ً

<sup>5</sup>³) أي منكراً عظيماً.

<sup>1</sup>⁴) سورة مريم.

<sup>25)</sup> سورة الإخلاص.

كما أنه ليس هناك دم أزرق ولا دم عادي، ولم يخلق أحـدٌ من رأس، وخلق آخر من قدم، بل أصل الإنسانية واحد وهو التراب. قـال الله عز وجـل: **{وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُـرَابٍ ثُمَّ مِنْ** نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا}<sup>(1)</sup>.

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقٍ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِـهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} (2).

وقال عز وجل: {أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ(20) فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ(21) إِلَى قَدَرٍ مَعْلُـومٍ(22) فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ(23)}(3).

وقال تعالى: {فَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ مِمَّ خُلِـقَ(5) خُلِـقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ(6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ(7)} أَ

فالإسلام يحترم الإنسان ويكرمه من حيث هو إنسان، دون اعتبار لجنسه، أو قبيلته، أو بلده، أو نسبه، أو لونه. قال تعالى: {وَلَقَدُدُ كُرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَدِرِ وَالْبَحْدِرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيلاً } (5).

وقـال عز وجـل: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَـرٍ وَلُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْـدً اللّهِ انْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (6).

فالإسلام قد برئ من العصبية القبلية أو العنصرية، إلى جانب براءته من عصبية النسب والأسرة، فللناس جميعاً في المجتمع

<sup>(11)</sup> سورة فاطر الآية (11).

<sup>(1)</sup> سورة النساء الآية (1).

٤) سورة المرسلات.

<sup>4)</sup> سورة الطارق.

<sup>5)</sup> سورَة الإسرَاء الآية (70).

<sup>6)</sup> سورَة الحجرَات الْآية (13).

المسلم كرامتهم التي لا يحوز أن تمس، ولا أن يسخر منها أحد، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ ولاَ نِسَاءُ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ولاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ ولاَ تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ} (1).

وللناس جميعاً، في المجتمع المسلم، حرمتهم وحرمة منازلهم، قال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُويَكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}

وقال سبحانه: **{وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًاً}** (3)

فالإســلام يؤكد معــنى المســاواة المطلقة في كل ناحية من حياة الناس الوجدانية والاجتماعية، دون اعتبار للعنصـر، أو القبيلــة، أو البيت، أو المنصب.

وحين كان بعض ذوي الثراء والنسب يأنف أن يزوج أو يتزوج من الفقراء والفقيرات، جاء الأمر من الله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِيَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِغٌ عَلِيمٌ} (4).

قد يختلف الناس في أجناسهم وعناصرهم، فيكون منهم الآري، والسامي والحامي، والعربي والعجمي. وقد يختلفون في أنسابهم وأحسابهم، فيكون منهم من ينتهي إلى أسرة عريقة في المجد، ومن ينتهي إلى أسرة صغيرة مغمورة في الناس.

وقد يتفاوت الناس في ثـرواتهم، فيكـون منهم الغـني، ومنهم الفقــير، ومنهم المتوسط الحــال. وقد يتفــاوتون في أعمــالهم

<sup>31)</sup> سورة الحجرات الآية (11).

<sup>4</sup>²) سوِّرَة النور الآية (27).

<sup>5</sup>₃) سورة الحجرات الآية (12).

<sup>1</sup>⁴) سورَة النور اَلآية (32).

ومناصبهم، فيكون منهم الحاكم والمحكوم، ويكون منهم المهندس الكبير، والعامل الصغير، ويكون منهم أستاذ الجامعة، والحارس ببابها.

ولكن هـــذا الاختلاف أو التفــاوت لا يجعل لواحد منهم قيمة إنسانية أكبر من قيمة الآخر، بسـبب جنسـه، أو لونـه، أو عمله، أو طبقته، أو أي اعتبار آخر.

إن القيمة الإنسانية واحدة للجميع، فالعربي إنسان، والعجمي إنسان، والأبيض إنسان، والأسود إنسان، والحاكم إنسان، والمحكوم إنسان، والغني إنسان، والفقير إنسان، ورب العمل إنسان، والعامل إنسان، والرجل إنسان، والمرأة إنسان، والحر إنسان، والعبد إنسان، وما دام الكل إنساناً فهم إذاً سواسية كأسنان المشط الواحد)(1) لا يتفاضلون إلا بالتقوى والإيمان والعمل الصالح.

ولم يكن الحـديث، عن المسـاواة في الإسـلام، حـديثاً نظريـاً مجرداً، بل كان مطبقاً تطبيقاً عملياً.

فها هو النبي الساوي نفسه بالناس، ويعلن دائماً أنه بشر كسائر البشر، ويخاف أن ينقلب حب المسلمين له إلى عبادة أو تفضيل، فنهاهم بقوله الله أُطُرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ } رواه البخاري (2).

{وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا أُنْزِلَتْ هَـذِهِ الْآيَـةُ ( وَأَنْـذِرْ عَشِـيرَتَكَ الأَقْـرَبِينَ ) دَعَا رَسُـولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ يَا بَنِي كَعْبٍ بْنِ لُؤَيِّ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي مُرَّةَ بِنِ كَعْبٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَـكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي

<sup>21)</sup> الخصائص العامة للإسلام/يوسف القرضاوي ص95،96.

<sup>1</sup>²) صحيح البّخاري - كتأب الأنبياء - باب قول الله ﴿ واذكر في الكتاب مريم } -رقم الحديث (3189).

هَاشِـم أَنْقِـدُوا أَنْفُسَـكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْـدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِـذُوا أَنْفُسَـكُمْ مِنَ النَّارِ يَا فَاطِمَـهُ أَنْقِـذِي نَفْسَـكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لاَ أَمْلِـكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَـيْئًا غَيْـرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهَا بِبِلاَلِهَا} رواه مسلم<sup>(1)</sup>.

وخاطب الرسول عمته وابنته في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها قالت: {لَمَّا نَزَلَتْ ( وَانْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ) قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفَا فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ بَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ بَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ } رواه مسلم (2).

وحين أنكر زعماء العرب من قريش هذا المبدأ، مبدأ المساواة، وأنفوا أن يجلسوا مع بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي -رضي الله عنهم- وسواهم من عامة الناس، وطلبوا من الرسول أن يطردهم عنه ليحضروا مجلسه وليسمعوا وعظه، رفض الرسول ذلك، فعرضوا عليه أن يجعل لهم يوماً ولأولئك يوماً، وكاد الرسول أن يستجيب لرغبتهم - طمعاً باستمالتهم للإسلام - عندئذ نزل الوحي يوجه النبي أ {وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَلْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حَسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حَسَابُونَ مُعُونَ مِنَ الطَّالِمِينَ } أَنْ الْعَيْسُ إِلْعُونَ مِنْ الْمُعْرَاقِ مَا عَلَالْمُ مِنْ الْمَالِيْقِ مُنْ الْمَالِيْنَ إِلْمَا مِنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُ مَا مِنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُ مِنْ مَا لَالْمَالِهُ مِنْ مَا لَعَلَالِهُ مِنْ مَا عَلَيْكُونَ مِنْ الْمَالِقُ الْمَالِيْنَ إِلْمَا مِنْ عَلَيْكُونَ مِنْ الْمَالِمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالْمُ الْمَالِقُ الْمَالِعُ الْمَالِقُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ ا

وحين أصابت محمداً الإنسان لحظة ضعف بشري، فانصـرف عن الرجل الفقير ابن أم مكتوم إلى الوليد بن المغيرة سيد قومـه، عاجله العتاب الشديد الذي يشبه التـأنيب لـيرد للمسـاواة المطلقة

13) سُورة الأنعام الآية (52).

<sup>2</sup>¹) صحيح مسلم - كتاب الإيمان – باب في قوله تعالى {وأنذر عشيرتك الأقربين} - رقم الحديث (303).

²) صُحيح مسلّم - كتاب الإيمان - باب في قوله تعالى {وأنذر عشيرتك الأقربين} - رقم الحديث (304).

معاييرها الكاملـة، قـال تعـالى:  ${ \bar{\bf 2}$ بَسَ وَتَـوَلَّى(1) أَنْ جَـاءَهُ الأَعْمَى $(2)^{(1)} \}$ .

كما أن الإسلام حارب العصبية الجاهلية القائمة على الجنس والعنصرية التي كانت سائدة في الجزيرة العربية، وظهرت ظلالها في بعض أحقاب التاريخ القديم والمعاصر، فَعَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَيْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ (3) يَدْعُو عَصَبِيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً وَقِيَّاتٍ فَقَالَ عَصَبِيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقِيْلُهُ جَاهِلِيَّةً } رواه مسلم (4).

﴿ وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنْ رَسُولَ اللّهِ الْقَـالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَـلَ عَلَى عَصَـبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ } رواه أبو داود (٥).

وَقَالَ النَّبِيُّ [: {مَنْ أَعَانَ قَوْمَهُ عَلَى ظُلْمٍ فَهُوَ كَالْبَعِيرِ النَّبِيُّ [: {مَنْ أَعَانَ قَوْمَهُ عَلَى ظُلْمٍ فَهُوَ كَالْبَعِيرِ الْمُتَرَدِّي يَنْزِعُ بِذَنَبِه} رواه الإمام أحمد (6).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إِنَّ اللَّهَ عَـزَ وَجَـلَّ قَـدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّبَّةَ (٢) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إِنَّ اللَّهَ عَـزَ وَجَـلَّ قَـدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّبَةً أَنْتُمْ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَحْرَهُمْ بِالْآبَاءِ مُـؤْمِنُ تَقِيُّ وَفَـاجِرُ شَـقِيُّ أَنْتُمْ بَنُو آدَمُ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِاقْوَامٍ إِنَّمَا بَنُو آدَمُ وَلَ تُرَابٍ لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِاقْوَامٍ إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُـونُنَّ أَهْـوَنَ عَلَى اللّهِ مِنَ هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُـونُنَّ أَهْـوَنَ عَلَى اللّهِ مِن

21) سورة عبس.

<sup>3</sup>²) انظُر: تفسير ابن كثير ج4 ص 595، ومعالم الثقافة الإسلامية/عبدالكريم عثمان ص75.

العِمِّيَّة الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه، انظر: النهاية في غريب الحديث/ابن الأثير ج3 ص304.

<sup>﴾)</sup> صحيح مُسلم - كُتاب الإمارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين - رقم الحديث (3440).

⁵) سنن أبي داودٍ - كتاب الأدب- باب في العصبية - رقم الحديث (4456).

<sup>﴾)</sup> مسند الإمام أحمد - مسند المكثرين من الصحابة – مسند عبدالله بن مسعود [ -رقم الحديث (4065).

<sup>17)</sup> عُبِّيَّة : أي الكبر والنخوة والفخر، انظر: النهاية في غريب الحديث/ ابن الأثير 3 ج 3 ص 3 .

الْجِعْلَانِ<sup>(1)</sup> الَّتِي تَـدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتِنَ} رواه الإمـام أحمد<sup>(2)</sup> وأبو داود واللفظ له<sup>(3)</sup> والترمذي وقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ<sup>(4)</sup>.

ونــذكر هنا بعض الأمثلة الحية من حيــاة النــبي [ في تربيته لأصــحابه، رضــوان الله عليهم، للقضــاء على كل بقايا الطبقية والعصبية الجاهلية المترسبة في نفوسهم، وتأكيد مبـدأ المسـاواة، منها ما يلي:

لما اختلف الصحابي أبو ذر الغفاري (العربي الأصيل) مع بلال (الحبشي المولى)، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، احتد أبو ذر، وقال له: يا ابن السوداء (يعيره بأمه السوداء)! ووصل الخبر إلى رسول الله افغضب غضباً شديداً، واستدعى المتنازعين، وقال { طفّ الصاغ، طفّ الصاغ، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى، أو بعمل صالح }. وهنا تأثر أبو ذر، رضي الله عنه، وتحرك فيه الباعث الديني والإيمان الصحيح، والتربية النبوية، فوضع خده على الأرض، وقال لبلال: ((قم فطأ عليه))(5).

وورد في رواية أخرى في البخاري: {عَنِ الْمَعْرُورِ ابْنُ سُويْدٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ عَلَيْهِ بُـرْدًا وَعَلَيْ بَـرُدًا وَعَلَيْ مَلْكُ لُوْ أَخَذْتَ هَذَا فَلَبِسْتَهُ كَانَتْ حُلَّةً وَأَعْطَيْتَهُ ثَوْبًا آخَرَ فَقَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ كَلَامٌ وَكَانَتُ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً فَنِلْتُ مِنْهَا فَـذَكَرَنِي إِلَى النَّبِيِّ صَـلَّى وَكَانَتُ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً فَنِلْتُ مِنْهَا فَـذَكَرَنِي إِلَى النَّبِيِّ صَـلَّى إلَى النَّبِيِّ صَلَّى إلَى النَّبِيِّ صَلَّى إلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي أَسَابَبْتَ فُلَانًا فُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّكَ امْرُؤُ فِيكَ جَاهِلِيَّةُ قُلْتُ اعْمُ هُمْ عَلَى حِينِ سَاعَتِي هَـذِهِ مِنْ كِبَـرِ السِّـنِّ قَـالَ نَعَمْ هُمْ هُمْ

َ 3º مَسْنُدُ الْإِمَامُ أَحَمَد - مَسْنَد المَكْثَرِينَ مِن الصَحَابَة - باقي المَسْنَد السَّابِق -رقم الحدِيث (8381).

 $<sup>2^1</sup>$ ) الجِعلان بكسر الجيم: نوع من الحشرات، انظر: النهاية في غريب الحديث ابن الأثير ج1 ص277.

<sup>َّ)</sup> سٰنن أبي داُود - كتاب الأدب – باب في التفاخر بالأحساب - رقم الحديث ( 4452).

<sup>4)</sup> سنن الترمذي - كتاب المناقب - باب في فضل الشام واليمن - رقم الحديث (3891).

⁵) فتح الباري ج7 ص509

إِخْـوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْـدِيكُمْ فَمَنْ جَعَـلَ اللَّهُ أَخَـاهُ تَحْتَ أَيْـدِيكُمْ فَمَنْ جَعَـلَ اللَّهُ أَخَـاهُ تَحْتَ يَـدِهِ فَلْيُطْعِمْــهُ مِمَّا يَأْكُــلُ وَلْيُلْبِسْــهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفُـهُ مَا يَغْلِبُــهُ فَلْيُعِنْــهُ عَلَيْهِ} أَنْ كَلَّفَـهُ مَا يَغْلِبُــهُ فَلْيُعِنْــهُ عَلَيْهِ} عَلَيْهِ} أَنْ كَلَّفَـهُ مَا يَغْلِبُــهُ فَلْيُعِنْــهُ عَلَيْهِ

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: {كُنَّا فِي غَـزَاةٍ فَكَسَعَ أَرَجُلُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِي يَا لَلْأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ الْأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ الْاَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ مَا لَلْنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهَا وَإِنَّهَا مُنْتِنَةً قَالَ جَابِرُ النَّبِيثُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهَا وَإِنَّهَا مُنْتِنَةً وَالَ جَابِرُ وَقَالَ النَّبِيثُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهَا وَإِنَّهَا مُنْتَنَةً وَاللَّهِ بُنُ أَيْتِ أَوَقَدْ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ حِينَ قَدِمَ النَّبِيثُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهَا وَإِنَّهُ مِنْ أَنِي أَوَقَدْ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ حِينَ قَدِمَ النَّبِيثُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمُ اللَّهُ عَنْهُا إِلَى الْمُدِينَةِ لَيُخْدِرِجَنَ الْأَعَلُ مِنْ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ لَا يَتَحَدُّ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُل اللهُ الل

وعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: {كُنْتُ أَضَارِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: {كُنْتُ أَضَارِبُ غُلاَمًا لِي فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْنًا اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ فَالْنَفَتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ هُوَ حَدُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ هُوَ حَدُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ هُو وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ هُو حَدُّ

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) صحيح البخاري - كتاب الأدب – باب ما ينهى من السباب واللعان - رقم الحديث (5590).

<sup>2</sup>º) الّكسُع الضرّب على المؤخرة، انظر: النهاية في غريب الحديث/ ابن الأثير ج 4 ص173.

<sup>3)</sup> صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - باب قوله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة - رقم الحديث (4527)، صحيح مسلم - كتاب البر والصلة - باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً - رقم الحديث (4682).

لِوَجْهِ اللَّهِ فَقَالَ أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّـنْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّـنْكَ النَّارُ } رواه مسلم<sup>(1)</sup>.

وَعَنْ أَبِي عُقْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مَوْلِّي مِنْ أَهْلِ فَ إِسَ، قَالَ: {شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ أَخُدًا فَصَرَبْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقُلْتُ خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْغُلَامُ الْفُلَامُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقُلْتُ خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْغُلَامُ الْفُكَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُارِسِيُّ فَالْنَفَتَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُكَامُ الْأَنْصَارِيُّ} رواه فَقَالَ فَهَلَّا قُلْتَ خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْغُلَامُ الْأَنْصَارِيُّ وَلَا الْغُلَامُ الْأَنْصَارِيُّ وَاللَّهُ الْمُانِي وَأَنَا الْغُلَامُ الْأَنْصَارِيُّ } رواه الإمام أحمد (2)، وأبو داود (3)، وابن ماجه (4)، وضعفه الألباني (5).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّه

<sup>1)</sup> صحيح مسلم - كتاب الأيمان - باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده -رقم الحديث (3136).

<sup>ُ)</sup> مٰسند الْإِمامُ أحمد - باقي مسند الأنصار – حديث أبي عقبة - رقم الحديث ( 21477).

٤) سنن أبي داود - كتاب الأدب - باب في العصبية - رقم الحديث (4458).

<sup>4)</sup> سنن ابن ماجّه - كتاب الجهاد - باب الّنية في القتالِ - رقم الحديث (2774).

<sup>ً)</sup> انظر كتابيه: ضعيف أبي داود -رقم الحديث (1096)، ومشكاة المصابيح – رقم الحديث (4829).

<sup>ُ)</sup> صحيح مسلم - كتاب البر والصلة - باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره - رقم الحديث (4651).

<sup>7)</sup> سورة التوبة الآية (24).

وهكذا (جاء الإسلام، فوجد الناس يتجمعون على آصرة النسب، أو يتجمعون على آصرة النسب، أو يتجمعون على آصرة الأرض، أو يتجمعون على آصرة الأرض، أو يتجمعون على آصرة المصالح والمنافع القريبة، وكلها عصبيات لا علاقة لها بجوهر الإنسان، إنما هي أعراض طارئة على جوهر الإنسان الكريم، وقال الإسلام كلمته الحاسمة في هذا الأمر الخطير الذي يحدد علاقات الناس بعضهم ببعض تحديداً أخيراً، قال: إنه لا لون، ولا جنس، ولا نسب، ولا أرض، ولا مصالح ولا منافع، هي التي تجمع بين الناس أو تفرق، إنما هي العقيدة..

إن آصرة المجتمع هي العقيدة؛ لأن العقيدة هي أكرم خصائص الروح الإنسانية، فأما إذا بُتَّت هذه الوشيجة فلا آصرة ولا تجمع ولا كيان. إن الإنسانية يجب أن تتجمع على أكرم خصائصها، لا على مثل ما تتجمع عليه البهائم من الكلأ والمرعى..

والأمة هي المجموعة من الناس تربط بينها آصرة العقيدة، وهي جنسيتها، وإلا فلا أمة؛ لأنه ليست هناك آصرة تجمعها، والأرض والجنس واللغة والنسب والمصالح المادية القريبة لا تكفي واحدة منها ولا تكفي كلها لتكوين أمة، إلا أن تربط بينها رابطة العقيدة).

## بعض مظاهر المساواة في الإسلام: أولاً: المساواة في الشعائر التعبدية:

نـذكر مظهـرين من مظـاهر المسـاواة في الشـعائر التعبديـة، وهما: الصلاة، ومناسك الحج والعمرة.

أ - الصلاة! ففي المسجد نبرى المساواة بصورتها العملية - حيث تقام صلاة الجمعة والجماعة؛ حيث تنزول كل الفوارق التي تمييز بين النياس، فمن ذهب إلى المستجد أولاً أخذ مكانه في مقدمة الصفوف، وإن كان فقيراً ضعيفاً، ومن ذهب متأخراً إلى المسجد تأخر مكانه مهما كان منصبه وجاهه. وفي المسجد يلتقي الأبيض بالأسود، والشريف بالوضيع، والغني بالفقير، والعالم بالأمي، والحاكم بالمحكوم، لا فرق بين واحد وآخر، فكلهم سواسية

<sup>1)</sup> هذا الدين/سيد قطب ص83.

أمــام اللــه، يلتقــون على صــعيد واحد من العبودية لله عز وجل والخشــوع بين يديــه، فكلهم سواســية أمــام اللــه، في قيــامهم وقعــودهم وركــوعهم وسـجودهم. قبلتهم واحــدة، وكتـابهم واحــد، وربهم واحد، وحركاتهم واحدة، خلف إمام واحد<sup>(۱)</sup>.

ب - مناسك الحج والعمرة: وفي المشاعر المقدسة - حيث تؤدى مناسك الحج والعمرة - تتحقق المساواة بصورة أشد وضوحاً وظهوراً، حيث تلتقي العناصر البشرية المؤمنة كلها، من بيضاء وملونة، على صعيد واحد وبثياب واحدة؛ لأن شعيرة الإحرام تفرض على الحجاج والمعتمرين، أن يتجردوا من ملابسهم العادية، ويلبسوا ثياباً بيضاء لم يدخلها التكلف والتفصيل، شبيهة بأكفان الموتى، يستوي فيها الملك والسوقة، والأبيض والأسود، والغني والفقير، وينطلق الجميع ملبين بهتاف واحد (لبيك اللهم لبيك). مبتهلين إلى رب واحد، معظمين لشعائره لا فرق بين سيد ومسود، ولا بين آمر ومأمور، ولا أبيض وأسود (أ.

#### ثانياً: المساواة أمام القضاء:

ومن مظاهر المساواة في الإسلام المساواة في التقاضي، فحق التقاضي عام لجميع مواطني الدولة الإسلامية، والمسلمون في هنذا الحق سواسية كأسنان المشط، فمن حق كل إنسان مراجعة القضاء للمطالبة بحقه، أو لحمايته، أو الدفاع عن نفسه، وماله، وعرضه، ودينه؛ ولذلك يتساوى الحكام والمحكومون أمام القضاء.

كما أن الخلفاء والولاة والأمراء والأشراف تحت سلطة التقاضي، إذا رفعت عليهم دعوى، أو صدر منهم ظلم، وتطبق عليهم الحدود والأحكام، والأمثلة على المساواة أمام القضاء كثيرة من السيرة النبوية وسيرة سائر الخلفاء، تحقيقاً لقول الله تعالى

 $<sup>1^1</sup>$ ) انظر: معالم الثقافة الإسلامية/ عبدالكريم عثمان ص124 ، والخصائص العامة للإسلام/ يوسف القرضاوي ص96،97 (باختصار وتصرف).

<sup>2)</sup> انظر: المرجعين السابقين: نفس الصفحة.

#### {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِـالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} (١٠).

فمن الأمثلة على ذلك، ما ورد عن الصحابة -رضوان الله عليهم- حينما حاولوا أن يُشفِّعوا أسامة بن زيد -حب رسول الله وابن حبه- في المرأة المخزومية التي سرقت، فاستحقت أن يقام عليها حد السرقة، فكلمه فيها أسامة رضي الله عنه، فغضب رسول الله الله عضباً شديداً، وقال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، كما وردت هذه القصة في الصحيحين (2):

{فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَحْزُومِيَّةِ الْبَيِ سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ كَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخَتَطَبَ ثُمَّ وَاللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخُوا عِلَيْهِ وَاللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخُتُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْخَتَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ لَقَطَعْتُ الْحَلَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ لَقَطَعْتُ لَوَا إِذَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ لَقَطَعْتُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ لَكَاهُ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ لَكُوا إِنَا فَاعُلُومَ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ لَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةً بَالْتُهُ مُ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةً بَا أَنْ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطُعْتُ اللَّهُ لَوْ أَنَّ اللَّهُ لَوْ أَنَّ اللَّهُ لَاللَّهُ لَا اللَّهُ لَا لَاللَهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ ا

ومن الأمثلة - أيضاً - على مبدأ المساواة، ما ورد عن الخليفة أبي بكر الصــديق - رضي الله عنه -، حينما ولى رجلاً على اليمن، فأتاه رجل أقطع اليد والرجل، فـذكر أن والي اليمن ظلمـه، فقـال: (إن كان ظلمك لأقيدن منه)).

ونقل الشـافعي - رحمه الله - عن أمــير المؤمــنين عمر بن الخطــاب - رضي الله عنه - أنه قــال: (**رأيت رســول الله** ا

َ ۗ) الْأم/للشافعي ج6 ص42

<sup>(105)</sup> سورة النساء الآية (105).

<sup>2)</sup> انظر: صحيح البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء - باب حديث الغار - رقم الحديث (3216)، وصحيح مسلم - كتاب الحدود - باب قطع السارق الشريف وغيره - رقم الحديث ( 3196).

#### يعطي القود من نفسه، وأبا بكر يعطي القود من نفسه، وأنا أعطي القود من نفسي))<sup>(1)</sup>.

ومن الأمثلة - كذلك - على مبدأ المساواة، ما حدث في عهد عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حينما لطم جبلهُ بن الأيهم - الأميرُ الغساني - الأعرابيَّ، بغير حق، فشكاه إلى عمر بن الخطاب، فلم يسع عمر رضي الله عنه - إلا أن يحضر جبلة، ويطلب إليه أن يمَكُن الأعرابي ليقتص منه، لطمة بلطمة، إلا أن يعفو ويصفح، وعز على الأمير الغساني أن يفعل ذلك، وقال لعمر: كيف يقتص مني وأنا ملك وهو سوقة ؟ فقال له عمر: إن الإسلام قد سوى بينكما ـ

فلم يسع الأمير الغساني هذا المعنى الكبير والمبدأ العظيم، فخرج من المدينة هارباً مرتداً عن الإسلام الذي يفرض المساواة بين الملك والسوقة أمام شرع الله تعالى. ولم يبال عمر ولا الصحابة - رضوان الله عليهم - بارتداد هذا الأمير؛ لأن خسارة رجل مهما كان منصبه وجاهه، لا تقارن ولا تقاس بخسارة مبدأ عظيم من مبادئ الإسلام<sup>(2)</sup>.

كما يوجب الإسلام المساواة في التقاضي بين المسلم وغير المسلم، ويوجب إقامة الحق والعدل مهما كانت العداوة بين المسلم، ويوجب إقامة الحق والعدل مهما كانت العداوة بين الأفراد، أو مع الحاكم، كما قال الله عز وجل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِللَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَانُ قَوْم عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْدَرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } (3).

وقد ضــرب الخلفــاء الراشــدون -رضــوان الله عليهم- أروع الأمثلة على هذا الأمر.

فهذا عمر يستدعي واليه على مصر عمرو بن العاص وابنه -رضوان الله عليهم -، حين ضرب ابنه ابن القبطي - الذي اشتكى طالباً العدل والنصفة - متطاولاً عليه بأنه ابن الأكرمين، ثم يأمر

<sup>2&</sup>lt;sup>1</sup>) المرجع نفسه ج6 ص53

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) الخصائص العامة للإسلّام/ يوسف القرضاوي ص98 (بتصرف).

<sup>1</sup>³) سورة المائدة الآية (8).

عمرُ ابنَ القبطي أن يضـرب ابنَ عمـرو ابن العـاص كما ضـربه، ثم قال لعمرو مقولته الشـهيرة: (مـتى اسـتعبدتم النـاس وقد ولـدتهم أمهاتهم أحراراً ؟؟!!)<sup>(1)</sup>.

(ومما يلفت الانتباه ويجدر بالتسجيل هنا، موقف القبطي وسفره من مصر إلى المدينة على بعد المسافة، ومشقة الطريق، وضعف الوسائل، وقد كان هذا القبطي، وألوف أمثاله، يُضربون، ويُضرب أبناؤهم، وأهلوهم في عهد الرومان، فما يرفعون بالشكاية رأساً ولا يحركون ساكناً.

ترى ما الذي طرأ عليهم؟ وما الذي غيّر من نظرتهم، وجعلهم يحسون بالظلم، ويشكون منه، ويركبون الصعب في سبيل الانتصاف لأنفسهم؟؟ إنه الإسلام بلا ريب..، الإسلام أشعرهم بكرامتهم الإنسانية، وأفهمهم أن لهم حقوقاً يجب أن تُرعى، مثلما أن عليهم واجبات يجب أن تؤدى، وعرفوا أن هذه المبادئ الإنسانية الجديدة ليست حبراً على ورق، ولا مجرد لافتات للدعاية، وإنما هي دين يجب أن يحترم وينفّذ.

فلا عجب أن قطع الرجل الفيــافي، ليطــالب بحقه ويســترد كرامته التي صانها له الإسلام)<sup>(2)</sup>.

وخصومة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، حينما كان خليفة، مع الرجل اليهودي، بعدما سقطت درع له فالتقطها اليهودي، فعرفها عليٌّ، فقال هذه درعي، فأنكر الرجل وادعى أنها ملكه، فاختصما إلى القاضي شريح - رحمه الله - فطلب من أمير المؤمنين بينة على دعواه، فلم يكن عنده عندها حكم القاضي بالدرع لليهودي.

ودهش اليهـودي لهـذا الحكم الـذي لم يكن يتوقعـه، وقـال: ((أمـير المؤمـنين جـاء معي إلى قاضي المسـلمين فقضى لي ورضي، أشهد أن هذه أحكام أنبياء، أشـهد أن لا إله إلا الله وأشـهد أن محمـداً رسـول اللـه))، واعـترف بالـدرع لعلي، فقـال له علي -

<sup>21)</sup> انظر: تاريخ عمر بن الخطاب/ ابن الجوزي ص118،119.

<sup>32)</sup> الخصائص العامة للإسلام/ يوسف القرضاوي ص98،99.

رضي الله عنه -: أما قد أسلمت فهي لك، ثم أجازه بتسعمائة درهم، وقاتل معه يوم صفين<sup>(1)</sup>.

ويـوجب الإسـلام القضاء بالعـدل والقسـط، ولو كـان على النفس، والوالدين، والأقربين، قـال تعـالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَـوْ عَلَى أَنْفُسِـكُمْ أُوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ } (أ).

وقال سبحانه {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الْأَمَانَـاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُـوا بِالْعَـدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} (3).

#### ثالثاً: المساواة في الواجبات والحقوق:

أما المساواة في الواجبات، فإن الله عز وجل حينما قراله المساواة بين الناس، وقرر كرامة بني آدم، ألزم الناس كلهم، بدون استثناء، بواجبات بينتها شريعة محمد أن سواء كانت هذه الواجبات حقوقاً خالصة لله تعالى، كالإيمان والعبادات، أو كان لعبد فيها شيء، فالتكاليف الشرعية، كالصلاة والصيام والزكاة والحج، وبر الوالدين، وغيرها مما هو واجب على كل بالغ عاقل قادر، لا تسقط عن أحد مهما كانت مكانته - إذا توفرت شروطها فيه -، ولو كان يجوز استثناء أحد من هذه التكاليف، لكان أحق الناس بذلك أشرف الأنبياء والمرسلين محمداً أن ولكن التكاليف مريض مرض الموت، حتى صلى الصلاة المفروضة عليه، بل إنه الشير مرض الموت، حتى صلى الصلاة المفروضة عليه، بل إنه يظهر ذلك واضحاً جلياً في وجوب التهجد -أي صلاة الليل-، كما يظهر ذلك واضحاً جلياً في وجوب التهجد -أي صلاة الليل-، كما قال سبحانه وتعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَـى قال سبحانه وتعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَـى

<sup>1)</sup> حقوق الإنسان في الإسلام/ محمد الزحيلي ص346.

<sup>2ُ)</sup> سورَة النِّساء الآية (135).

٤) سورة النساء الآية (58).

<sup>4)</sup> سورة الإسراء الآية (79).

قال ابن كثير - رحمه الله -: (( وقوله تعالى: "ومن الليل فتهجد به نافلة لك" أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة كما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أيّ الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال "صلاة الليل" (1).

ولهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل فإن التهجد ما كان بعد نوم))<sup>(2)</sup>.

ويقول عز وجل: {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ(1)قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا( 2)نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْـهُ قَلِيلًا(3)أَوْ زِدْ عَلَيْـهِ وَرَتَّلِ الْقُـرْآنَ تَرْتِيلًا(4)} (3).

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى حول هذه الآيات: {وكذلك كان صلى الله عليه وسلم ممتثلاً ما أمره الله تعالى به من قيام الليل، وقد كان واجباً عليه وحده} (4).

وأما المساواة في **الحقوق،** فإن الإسلام ساوى بين النـاس في الحقوق العامة والحريات العامة، وهي كثيرة، وسأشير إشارات مختصرة إلى بعض هذه الحقوق، وهي ما يتعلق بحق العمــل، وحق التعليم، وحق الزواج.

#### - حق العمل:

فأما بالنسبة للعمل، فإن الإسلام قد كفل لجميع أفراد الناس الحق في أن يسعوا في تحصيل الرزق، ما دام هذا التحصيل يتم بالوسائل المشروعة التي لا تتنافى مع قواعد الأخلاق والمثل العليا التي أرساها الإسلام، كما أنه أعطى لكل فرد الحق في الراحة بعد عمله، فلا يجوز لأي أحد أن يمنعه من حقه في هذين الأمرين.

 $<sup>^{\</sup>scriptscriptstyle 1}$ ) صحيح مسلم - كتاب الصيام - باب فضل صوم المحرم - رقم الحديث ( 1983 ).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) تفسير ابن كثير ج3 ص53.

₃) سورة المزمل.

<sup>4)</sup> تفسَير ابن َكثير ج4 ص497

فالله سبحانه وتعالى قسم الـزمن على هـذه الأرض بين ظلام الليل وضياء النهـار، وفي هـذا إرشـاد للخلق إلى أن هنـاك وقتـا للعمـل، وهو النهـار، وآخر للراحـة، وهو الليـل. كما قـال عز شـأنه: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَـلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّيْـلَ سَـرْمَدًا إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ مَنْ إِلَـهُ عَيْـرُ اللّهِ يَـأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْـمَعُونَ (71) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمْ النّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ عَيْرُ اللّهِ يَـأْتِيكُمْ بِلَيْـلِ بَسْـكُنُونَ فِيـمِ أَفَلاً اللّهِ يَـأْتِيكُمْ بِلَيْـلِ بَسْـكُنُونَ فِيـمِ أَفَلاً اللّهِ يَـأْتِيكُمْ بِلَيْـلِ بَسْـكُنُونَ فِيـمِ أَفَلاً اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَيْرُ اللّهِ يَـأْتِيكُمْ بِلَيْـلِ بَسْـكُنُونَ فِيـمِ أَفَلاً اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَيْرُ اللّهِ يَـاتِيكُمْ بِلَيْـلِ بَسْكُنُونَ فِيـمِ أَفَلاً اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَيْرُ اللّهِ عَنْ وجل- أن يحـدث هـذا التقسيم للـزمن الله على الحق في أن يعمل ويرتاح حتى تستمر هـذه الحياة أن الإنسان له كل الحق في أن يعمل ويرتاح حتى تستمر هـذه الحياة أن الإنسان له كل الحق في أن يعمل ويرتاح حتى تستمر هـذه الحياة أن الإنسان له كل الحق في أن يعمل ويرتاح حتى تستمر هـذه الحياة أن الإنسان له كل الحق في أن يعمل ويرتاح حتى تستمر هـذه الحياة أن

والإسلام قد حث الناس على أن يسعوا في سبيل تحصيل الرزق، فقال تعالى ممتناً على عباده بأن هيأ لهم الأرض: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ} (3).

كما أن - الله تبارك وتعالى - أمر بالسعي في سبيل تحصيل الرزق بعد أداء فريضة صلاة الجمعة، فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُ ونَ (9)فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10)} أَنْ أَنْ الْكُمْ تُفْلِحُونَ (10) أَنْ أَنْ الْمَلَّالِةُ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) أَنْ أَنْ الْمَالِي اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) أَنْ الْمَالِي فَلْمُ اللَّهُ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلِّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) أَنْ الْمَالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُونَ (10) أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُونَ (10) أَنْ الْمُلْكُونَ (10) أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُونَ (10) أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُونَ (10) أَنْ اللَّهُ وَالْمُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

بل إن الله تعالى يجيز لمن ذهب لأداء فريضة الحج أن يـزاول أعمال التجارة في وقت أداء الفريضـة، فقد روي عن ابن عبـاس -رضي الله عنه - أنه قال: كانت عكاظ، ومجنة، وذو المجاز، أسواقاً

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) سورة القصص.

<sup>2)</sup> الحقوقُ والواجبات في الإسلام/محمد رأفت ص 56.

٤) سورة الملك الآية (15).

<sup>4)</sup> سورة الجمعة.

في الجاهلية فتـأثموا في الإسـلام أن يتجـروا فيها فـنزلت الآيـة: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ } (1).

كما أن الإسلام ساوى بين جميع العمال والأجراء - من حيث إعطاؤهم حقوقهم وأجورهم -، فأوجب على أرباب العمل إعطاء العامل أجره فور أدائه لعمله، ما دام قد أداه على الوجه المتفق عليه، {فَعَنْ لَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: قَالَ اللّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: قَالَ اللّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: قَالَ اللّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكُلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ السّتَاجِرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ } رواه البخارى (2).

{وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ} متفق عليه (أَ. وورد في صحيح مسلم (أَ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: {حَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرَهُ لِبَنِي بَيَاضَةَ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرَهُ لِبَنِي بَيَاضَةً فَأَعْطِهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرَهُ وَكَانَ سُحْتًا لَمْ وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ وَلَـوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ وَكَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }. وَعَنْ أَنِسِ بْنِ مَالِكِ - يُعْطِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }. وَعَنْ أَنِسِ بْنِ مَالِكِ - يُعْطِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }. وَعَنْ أَنِسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: {احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ } رواه مسلم (5). وَمَالَ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ } رواه مسلم (5).

#### - حق التعليم:

وأما حق التعليم، فـان الإسـلام قد أعلى من شـأن العلم وبيّن مكانة أهله، ويتبين هذا الأمر من خلال النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة، فمن ذلك قول الله تعالى: {شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

1) سورة البقرة الآية (198).

<sup>2)</sup> صحيَّح البخاري - كتاب الإجارة - باب إثم من منع أجر الأجير - رقم الحديث ( 2109).

³) صحيح البخاري - كتاب الطب - باب السعوط - رقم الحديث (5259) ، صحيح مسلم - كتاب السلام - باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي - رقم الحديث ( 4091).

<sup>4)</sup> كتاب المساقاة - باب حل أجرة الحجامة - رقم الحديث (2955).

<sup>5)</sup> صحيح مسلم - كتاب السلام - باب لكل داء دُواء، واستحباب التداوي - رقم الحديث (4092).

َ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } (1).

ِ وقوله سـبحانه: {يَرْفَـعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُـوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (2).

وقوله تعالى: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ} (٦).

وقوله تبارك وتعالى: {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} (<sup>(4)</sup>.

وقال تعالى: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُـونَ آمَنَّا بِـهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} (5).

وقوله عز وجـل: {قُـلْ هَـلْ يَسْـتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُـونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ} (6).

ومن السنة ما ورد عن معاوية - رضي الله عنه - قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَقُـولُ: **{مَنْ يُـرِدِ اللَّهُ بِـهِ خَيْـرًا** يُ**فَقَّهْهُ فِي الدِّينِ}** متفق عليه<sup>(7)</sup>.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ - أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِـهِ أَوْ وَلَـدٍ صَـالِحٍ يَدْعُو لَهُ} رواه مسلم(8).

 $4^{1}$  سورة آل عمران الآية (18).

<sup>5</sup>²) سورة المجادلة الآية (11).

<sup>6</sup>³) سورة فاطر الآية (28).

<sup>4)</sup> سورة طه الآية (114).

<sup>5)</sup> سورَة آل عمران الآية (7)

<sup>6)</sup> سورة الزمر الْآية (9)

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) صحيح البخاري - كتاب العلم - باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين -رقم الحديث (69)، صحيح مسلم - كتاب الزكاة - باب النهي عن المسألة - رقم الحديث (17199.

<sup>َ</sup> الْحَدْيِثُ (17199. 4°) صحيح مسلم - كتاب الوصية - باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته -رقم الحديث (3084).

وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ - قَـالَ قَـالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْـهُ وَسَلَّمَ: {لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلُ آبَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَكْمَـةَ مَالًا فَسُلِّطً عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَـةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا} متفق عليه (أ).

وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: { سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ سَالَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَالَكَ اللّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرِيقًا وَإِنَّ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْجِيتَانُ فِي الْأَرْضِ وَالْجِيتَانُ فِي الْأَنْمِيَانِ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْمِيَاءَ وَرَثَةً وَرَثَةً الْأَنْمِيَاءِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةً وَالْمُنْمِيَاءِ وَإِنَّ الْائْمِيَاءِ وَإِنَّ الْائْمِيَاءِ وَإِنَّ الْائْمِيَاءَ لَمْ يُورِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ } رواه أبو داود والترمذي (٤).

وقد حث الإسلام على طلب العلم، وحث العلماء على تعليم الناس، والدليل على ذلك، قول الله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِنَاس، والدليل على ذلك، قول الله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَـوْلَا نَفَـرَ مِنْ كُـلِّ فِرْقَـةٍ مِنْهُمْ طَائِفَـةُ لِيَتَفَقَّهُـوا فِي النِّينِ وَلِيُنْ ذِرُوا قَـوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُـوا إِلَيْهِمْ لِيَتَفَقَّهُـوا فِي النِّينِ وَلِيُنْ ذِرُوا قَـوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُـوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ } (3)

وقوله تعالى: **{فَاسْاًلُوا أَهْالَ اللَّذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا** تَ**عْلَمُونَ}**(4).

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُـدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ

<sup>5</sup>¹) صحيح البخاري - كتاب العلم - باب الاغتباط في العلم والحكمة - رقم الحديث (7٫۱)، صحيح مسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب فضل من يقوم بالقرآن - رقم الحديث (1352).

 $<sup>1^2</sup>$ ) سنن أبي داود - كتاب العلم – باب الحث على طلب العلم - رقم الحديث ( 3157)، سنن الترمذي - كتاب العلم – باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة - رقم الحديث (2606)..

٤) سورة التوبة الآية (122).

<sup>34)</sup> سُورة النّحل الآية (43).

قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْتِ الْكَثِيرِ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَعَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أَخْرَى إِنَّمَا هِيَ وَسَعَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أَخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ (2) لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأَ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي قِيعَانٌ (1) لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأَ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ لَ فَقُهُ وَمَثَلُ فِي دِينِ اللّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللّهُ بِهِ فَعَلَمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ فَنَ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هَدَى اللّهِ الَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ عَلَى اللّهِ الَّذِي أَرْسِلْتُ مِنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هَدَى اللّهِ الَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ الَّذِي أَرْسِلْتُ إِلَا مَتَفَى عَلِيهِ (3).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {.. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَتْ مَنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَتْ مَنْ بُيْكُ فَمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَنْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّنْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَخَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَخَلْدُهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ } رواه مسلم (4).

وجاء في صحيح البخاري (5): { وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ-: تَفَقَّهُـوا قَبْـلَ أَنْ تُسَـوَّدُوا قَـالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ - الإمـام البخـاري - وَبَعْـدَ أِنْ تُسَـوَّدُوا وَقَـدْ تَعَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِبَرِ سِنَّهِمْ}. أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِبَرِ سِنَّهِمْ}.

وجاء - أيضاً - في صحيح البخاري<sup>(6)</sup>: {وَكَتَبَ عُمَـرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمِ انْظُرْ مَا كَـانَ مِنْ حَـدِيثِ

<sup>ً)</sup> أي أرض جافة لا تنبت ولا تشرب الماء، انظر: النهاية في غَريب الحديث/ ابن الأثير ج1 ص242.

²) القُيعان: اللَّرض المستوية الملساء التي لا تنبت،انظر: النهاية في غريب الحديث/ابن الأثير ج4 ص132.

³) صحيح البخاري - كتاب العلم - باب من علم وعلّم - رقم الحديث (77) ، صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب بيان مثل ما بعث به النبي □ - رقم الحديث (4232).

<sup>﴾)</sup> صحيح مسلم - كتاب الذكر والدعاء – باب استحباب خفض الصوت بالذكر -رقم الحديث (4867).

٥) البخاري - كتاب العلم - باب الاغتباط في العلم والحكمة.

<sup>6)</sup> البخاري - كتاب العلم - باب كيف يقبض العلم.

رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَاكْتُبْهُ فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَـابَ الْعُلَمَـاءِ وَلَا تَقْبَـلْ إِلَّا حَـدِيثَ النَّبِيِّ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَلْتُفْشُـواِ الْعِلْمَ وَلْتَجْلِسُـوا حَتَّى يُعَلَّمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرَّا}.

وقال البخاري - رحمه الله - : {وَقَالَ مُجَاهِدُ لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيِ وَلَا مُسْتَكْبِرُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الـدِّينِ} (1)

وهكذا فإن الإسلام يـدعو إلى التعلم والتعليم، ويـبين المكانة والمنزلة العظمى للعلم، مما يـدل على أن التعليم حق مشـاع لكل إنسان.

#### - حق الزواج:

وأما حق الـزواج، فيعتـبر من الحقـوق الـتي كفلتها الشـريعة الإسلامية للإنسان، ذكراً كان أو أنثى، فقد بينت النصوص الشـرعية أن حقه ثابت في هذا الجانب، ومن الأدلة على ذلك:

أُولاً: أَن الله تعالى قد امتن على عباده بأن خلق لهم أزواجاً من جنسهم الإنساني؛ حتى يميلوا إليهن، وجعل بينهم الحب والعطيف، فقيال عز وجل {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَوَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (2).

والامتنان من الله نعمة لا يكون إلا إذا كـان سـبحانه قد أعطى عباده حق تعاطي هذه النعم؛ فالزواج إذاً حق للإنسان.

النياً: الإسلام يحث على النزواج، ومن ذلك حديث النبي الالموجه للشباب {يَا مَعْشَـرَ الشَّـبَابِ مَنِ اسْـتَطَاعَ الْبَـاءةَ

<sup>1)</sup> صحيح البخاري - كتاب العلم - باب الحياء في العلم.

²) سورة الروم الآية (21).

فَلْيَتَــزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَــدِ وَأَحْصَــنُ لِلْفَــرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ} متفق عليه (أ).

فإذا كان الإسلام يحث على الزواج، فإن هذا يتضمن أنه أصبح من الحقوق المكفولة، إذ لو لم يكن حقاً لما حثت نصوص الشريعة عليه.

ثالثاً: طلب الإسلام ألا تُنزَقِ المرأة إلا بعد إذنها ورضاها بالزواج، سواء أكانت بكراً أم ثيباً، فيقول أفي الحديث الذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي أقال: {لاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْدَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنَّ تَسْكُتَ} متفق عليه (3).

<sup>1)</sup> صحيح البخاري - كتاب النكاح – باب من لم يستطع الباءة فليصم - رقم الحديث (4678) ، صحيح مسلم - كتاب النكاح – باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه - رقم الحديث (2486).

 $<sup>1^2</sup>$ ) صحيح البخاري - كتاب النكاح – باب الترغيب في النكاح - رقم الحديث ( 4675)، صحيح مسلم - كتاب النكاح - باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه – رقم الحديث (2487).

<sup>)</sup> صحيح البخاري - كتاب النكاح – باب لا يُنكح الأبُ وغيره البكر والثيب إلا برضاها - رقم الحديث (4741). صحيح مسلم - كتاب النكاح – باب استئذان

وطلب الإذن من إنسـان في أمر دليل على أن هـذا الأمر من حقوقه.

رابعاً: أن الإسلام نهى ولي المرأة عن أن يمنعها من الرجوع إلى عصمة زوجها الذي كان قد فارقها، كما في حديث معقل بن يسار (1) -رضي الله عنه - في قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُ لللهِ عَنْ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا مَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا مَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا يَتْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا يَعْمُ مِالْمَعْرُوفِ دَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَلْهُ مَا للّهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُ وَلَا الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ أَخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّنُهَا جَاءَ أَخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّنُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَقَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْنُكَ فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَقَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْنُكَ فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَقَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْنُكَ فَطَلَّقْتَهَا لَا مَا يَعْودُ إِلَيْكَ أَبَدًا وَكَانَ رَجُلًا لَا يَأُسَ بِغُولُ اللّهُ هَذِهِ الْآيَا فَقُلْتُ اللّهُ قَلْكُ أَنْ أَنْ اللّهُ هَذِهِ الْآيَا فَوَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ) فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالُ اللّهُ قَالُ اللّهُ قَالُ اللّهُ قَالُ اللّهُ قَالُكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالُ اللّهُ قَالُ اللّهُ قَالُ اللّهُ قَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قَالُ فَرَوْجَهَا إِيّاهُ } إِنَّاهُ إِنَاهُ إِلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ونهي الولي عن هذا إنما يفيد أن من حقها أن تتزوج.

فهـذه الأمـور الأربعة تفيد أن الـزواج حق من حقـوق الإنسـان التي بينتها الشريعة الإسلامية (4).

#### المساواة في الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان:

لقد بدأت فكرة كتابة إعلان عالمي إسلامي لحقـوق الإنسـان، على غـرار الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، في عـام 1399هـ-1979م، وتمت الموافقة النهائية على الإعلان الإســلامي لحقــوق

الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت - رقم الحديث (2543).

<sup>3</sup>¹) انظر ترجمته في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1041.

 $<sup>^{</sup>m 1^2}$  سورة البقرة الآية (232).

<sup>2</sup>³) صحّيَح البخاري - كتاب تفسير القرآن - باب من قال لا نكاح إلا بولي - رقم الحديث (4735).

<sup>3</sup>⁴) انظر: الحقوق والواجبات في الإسلام/ محمد رأفت ص65\_67 باختصار وتصرف.

الإنسـان، من قبل منظمة المـؤتمر الإسـلامي في عـام 1409هــ-1989م.

وقد نص الإعلان الإسـلامي على مبـدأ المسـاواة، ومظـاهره وتطبيقاته، في عدة مواد من هذا الإعلان، منها:

المادة الأولى: ((البشر أسـرة واحـدة، والعبودية للـه، والنبـوة لآدم<sup>(1)</sup>، وجميع البشر متســاوون في الكرامـــة، وأصل التكليــف، والمســؤولية دون تميـيز، وأن العقيــدة الصـحيحة هي الضـمان، والخلق كلهم عيال الله، ولا فضل لأحدهم إلا بالتقوى)).

المادة الثانية: ((الحياة هبة الله، وهي مكفولة لكل إنسان..))ـ

المادة الخامسة: ((الأسرة أساس المجتمع، والـزواج أسـاس تكوينها، وثبوت حق الزواج للرجال والنساء..)).

المـادة السادسـة: ((المـرأة مسـاوية للرجل في الكرامـة، والحقــوق، والشخصــية، والذمة المســتقلة، وعلى الرجل عبء الإنفاق)).

المادة الثامنة ((تمتع الإنسان بالأهلية الشـرعية، وقيـام الـولي عند فقدانها)).

المــادة التاســعة: ((العلم فريضــة، والتعليم واجب، ويجب التعليم الديني والدنيوي بشكل متوازن)).

المادة الحادية عشر: ((الناس يولدون أحراراً، ويمنع الاستعباد، والقهر، والاستغلال، والاستعمار للشعوب)).

المادة الثالثة عشرة: ((حق العمل تكفله الدولة، مع حرية اختيار العمل اللائق، بأجر عادل، مع الحق بالإجازة، والعلاوة، والترقية، وحق الدولة بالتدخل لفض النزاع، والظلم بين العمال وأرباب العمل)).

النبوة لآدم ولبعض بنيه ممن اصطفاهم الله عز وجل بالنبوة.  $1^{\scriptscriptstyle 1}$ 

المادة الرابعة عشرة: ((للإنسان حق الكسب المشروع دون إضرار..)).

المادة التاسعة عشرة: ((الناس سواسية أمام القضاء، مع الحق المكفول للجميع، والمسؤولية شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بحكم شرعي..))ـ

المادة الثالثة والعشرون: ((الولاية أمانة بدون اسـتغلال، ولكل إنسان الحق في المشاركة في الأمور العامة، والوظائف))<sup>(1)</sup>.

#### واقع المساواة عند الغرب:

إذا رجعنا إلى تاريخ أوربا، فيما يسمى بالعصور الوسطى، أي في الوقت الذي كان فيه العالم ينعم بإنسانية الإسلام، سنجد أن أوربا كانت تخضع لنظام من الطبقات يفصل أفراد الأمة بعضها عن بعض، ويجعل منها ثلاث طبقات: النبلاء أو الأشراف، ورجال الدين، والشعب. وكانت هذه الطبقات متميزة محددة المعالم يختلف بعضها عن بعض بصورة واضحة، بحيث لا يخطئ الإنسان معرفتها بمجرد النظر إليها.

وكان نظام المـراتب في أوربا مـدعوماً بالقـانون، فالأشـراف والنبلاء طبقة تتوارث الشرف بعضها عن بعض، وكانوا يتمتعون في عهد الإقطـــاع بسلطـــان مطلق على الشـــعب الموجـــود في الإقطاعية، من حيث جباية الضرائب وإصدار العقوبات وتنفيذها، ثم كانوا بعد ذلك السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية.

أما رجال الدين عندهم، فكان لهم ثيابهم الخاصة التي تميزهم، وكان لهم في تلك العصور سلطة كبرى، وكان نفوذ البابا لا يقل عن نفوذ الملوك والأمراء والأشراف، إن لم يزد عليهم جميعاً؛ لأنه هو الذي يمنح لهؤلاء نفوذاً على الشعوب. وكان رجال الدين يشكلون طبقة ممتازة، كما كان للكنيسة أوقافها وإتاواتها وجيوشها في كثير من الأحيان.

<sup>11)</sup> انظر: حقوق الإنسان في الإسلام/ محمد الزحيلي ص118-120.

أما الشعب - أو الطبقة الدنيا - فكانت عليه الواجبات دون أن تكون له حقوق، وكان يتوارث القيود والـذل والفقر والعبودية، كما كان النبلاء يتوارثون النبالة. ولئن تغيرت الأسـماء في أوربا، فحلت الطبقة الرأسـمالية محل طبقة الأشـراف القديمة إلا أن جـوهر الأمـور لم يتغـير، فقد بقيت هـذه الطبقة تملك المـال والسـلطان والقوة الـتي تسـير بها دفة الحكم، على الـرغم من مظـاهر الحرية التي تتمثل في الانتخابات وغير ذلك من أشكال الديمقراطية (1).

وفي العصر الحاضر، حينما أعلن الغيرب -ممثلاً في حضارته-حقوق الإنسان، ومنها حق المساواة، مبيداً وفكرة، نجده قد عجز عن تحقيق هذا المبدأ بين أفراد النياس في عالم الواقع، فالتمييز العنصري ما زال قائماً بشكل واضح من قبل البيض تجاه السود والملونين، في أكثر دول الغرب، خاصة الولايات المتحدة، التي تعد رمز الحضارة الغربية في عصرنا الحاضر، بل إن هذا التمييز شمل حتى دور العبادة عندهم؛ فإلى وقت قريب تجد للبيض كنائسهم وللسود كنائسهم المستقلة.

ففي الولايات المتحدة الأمريكية، لا تـزال تجـري مأساة اضطهاد الزنوج، وعدم الاعتراف للعناصر الملونة بالمرتبة الإنسانية التي يتمتع بها الأبيض، ومع أن الزنوج يعتبرون مواطنين في هذه الدولة، إلا أنهم لا يستطيعون أن يمارسوا عملياً حقوق المواطن، كما يمارسها المواطن الأبيض، وفي ذلك يقول أحد رجال السياسة من الـبيض هناك: ((ليس لأي رجل ملـون، يغمر قلبه الرغبة في المساواة السياسية، عمل ما في ولايات الجنوب. إن هذه البلاد ملك للرجل الأبيض ويجب أن تظل كذلك))(2).

فأين هذه التفرقة العنصرية من فعل النبي [] ، يـوم فتح مكـة، حينما أمر بلالاً - رضي الله عنه - ذلك العبد الحبشــــي، ، من بين أشـراف قـريش وسـاداتها، بالصـعود إلى سـطح الكعبة والصـدع بالأذان، ليعلن للناس عقيدة التوحيد التي تسـاوي بين النـاس، دون النظر إلى أي اعتبار آخر.

<sup>11)</sup> التاريخ المعاصر -أوربا/ عبدالعزيز نوار وعبدالمجيد نعنعي: ص23،24.

<sup>2</sup>²) من رُوائع حضارتنا/ مُصطفى السَّبَاعَي صَ68.

كما أن مظاهر اضطهاد الزنوج في أمريكا في جميع الميادين، تبدو إلى وقت قريب، فالمدارس تقوم في معظم الولايات، وخاصة الولايات الجنوبية، على أساس الانفصال الكامل بين الزنوج والبيض، فلا يسمح لأطفال الزنوج أن يتعلموا مع أطفال البيض، وإنما لكل فريق مدارسه الخاصة وكتبه الخاصة، وقد رفضت بعض المدارس أوامر حكومة الولايات المتحدة، بتطبيق حكم المحكمة الفيدرالية العليا بالسماح لأبناء الزنوج أن يتعلموا في مدارس الوطني ليقوم بحراسة أبناء الزنوج الذين سيدخلون هذه المدارس بناء على حكم القضاء، وقد كان موقف بعض أبناء البيض: الإضراب عن تلقي العلم مع هؤلاء (1).

ويفرض على وسائل النقل العامة والمستشفيات أن تقيم عربات أو غرفاً خاصة بالزنوج، وتقضي قوانين بعض الولايات بأن لا يسمح للعمال الزنوج أن يقيموا مع العمال البيض في المصانع أو الدخول من الأبواب المخصصة للبيض.

أما في ميدان الزواج فإن معظم الولايات تمنع زواج البيضاء بالزنجي أو الأبيض بالزنجية، وتنص على بطلان مثل هذا الزواج.

وأما ممارسة الشعائر الدينية فإنها تقوم على الانفصال أيضاً، إذ لا يسمح للزنوج بدخول كنائس البيض، ((وقد حدث أن دخل زنجي من جمهورية بناما كنيسة كاثوليكية في واشنطن، وفيما هو مستغرق في صلاته، سعى إليه أحد القسس وقدم له قصاصة من ورق كتب فيها عنوان كنيسة زنجية كاثوليكية، وحين سئل القس عن سر هذا التصرف، أجاب: إن في المدينة كنائس خاصة بالكاثوليك الزنوج، يستطيع أن يقف فيها بين يدي ربه))(2). فأين هذا مما ذكرنا سابقاً عن المساواة في أداء الصلاة في شريعتنا الإسلامية، حيث يقف الأبيض والأسود جنباً إلى جنب في صف واحد، قد ساوى بينهم الإسلام، بل قد يؤم الأسودُ البيضَ، إذا كانت تتوافر فيه شروط الإمامة.

<sup>1)</sup> معالم الثقافة الإسلامية/ عبدالكريم عثمان ص126، 127.

 $<sup>1^{2}</sup>$ ) من روائع حضاًرتنا/ مصطفى السباعي ص $1^{2}$ 

وأما في مجال المعاملة، فإننا لم ننس بعد سوء معاملة بعض أفراد الشرطة البيض لزنجي في ولاية (لـوس أنجلـوس) في العـام الميلادي (1417هـ-1997م)، حيث انكبـوا عليه ضـرباً وشـتماً، من باب التفرقة العنصرية، مما تسبب في أحداث عنف كبـيرة من قبل الزنوج في تلك الولاية، خرجت فيها الولاية بخسائر مالية واجتماعية كبـيرة، وقد تحـدثت عنها وسـائل الإعلام العالمية كثـيراً في ذلك الوقت؛ حيث تجلت صورة الإخاء والمسـاواة بين النـاس، لا بل بين النصارى وأبناء الدولة الواحدة، على حقيقتها أمام العالم!!.

وأخيراً فإن هناك تحقيقات وأخباراً عن سوء معاملة بعض العمال في العاصمة الاقتصادية للولايات المتحدة (نيويـورك)، حيث تستغل ظروف هجرة بعض العمال إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بطرق غير نظامية، فيسيء أصحاب العمل معاملة هؤلاء العمال من حيث الأجـور الزهيـدة، والمسـكن السـيئ، وسـاعات العمل الطويلة (تصل إلى سبع عشرة ساعة في اليوم!!)، حـتى إن كثيراً من هؤلاء العمال فوجئ بهذه المعاملة، ووصفوا حياتهم بأنها شرمن حياة الكلاب<sup>(1)</sup>.

وأختم هـذه الفقرة بمقالة لـرئيس (مجمع اللغة العربية بالقاهرة)<sup>(2)</sup>، حيث يقول: ((فحقوق الإنسان المهددة اليوم، والـتي ندعو إلى حمايتها، واحترامها، قد أقرها الإسلام، وقدسها، منذ أربعة عشر قرناً، فسبق بها، سبقاً بعيداً، عما قال به القرن الثامن عشر، الذي عد قرن حقوق الإنسان، أيدها الإسلام، وثبتها، وجعل منها ديناً ودنيا، وأقامها على دعائم أخلاقية وروحية))(3).

<sup>1)</sup> انظر التحقيق في مجلة الأسرة: عدد شوال من عام 1420هـ، الموافق لشهر يناير من عام 2000م، وللاستزادة يراجع كتاب: السقوط من الداخل – ترجمات ودراسات في المجتمع الأمريكي -/ لمحمد سعود البشر ص61 وما بعدها، وهل ستسقط أمريكا كما سقط الاتحاد السوفييتي – رؤية مستقبلية -/ لممدوح الزوبي ص109 وما بعدها.

<sup>2)</sup> هو الدكتور إبراهيم مدكور.

٤) نقلاً عن كَتَابُ: حقوق الإِنسان في الإسلام/ محمد الزحيلي ص103.

#### المطلب الثاني: نقد علاقة مفهوم المساواة عند الغرب بقضية المرأة:

وسأبين في هذا المطلب ما يلي:

أُولاً: نظرة إجمالية.

ثانياً: نقد عَلَاقة مفهوم المساواة بقضية المرأة تفصيلاً، وذلك من خلال:

الأمر الأول: ذكر الاختلافات التي بين الرجل والمرأة من حيث الخلقة.

الأمر الثاني: بيان مساواة المرأة بالرجل في الإسلام.

إِلْأُمرِ الثالث: موقف المرأة من المساواة في الحضارة الغربية.

#### أُولاً: نظرة إجمالية إلَى علَّاقة مفهوم المساواة عند الغرب بقضية المرأة:

بالنظّر إلى المطلب الْثاني من المبحث الأول (علاقة مفهوم المساواة بقضية المرأة)، سِنلاحظ ِ ما يلي:

1 - إن هناك اهتماماً كبيراً وقديماً بهذا الأمر؛ مما يدل على أن المرأة في الغرب كانت تعاني كثيراً من الإهمال والتمييز في المعاملة والحقوق وفي سائر أمور الحياة؛ ومن أجل ذلك كانت مسألة مساواة المرأة بالرجل قد أثيرت بعد قيام الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر الميلادي، ثم في القرن العشرين، وذلك من خلال وثيقة هيئة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد أشرت في ذلك المطلب إلى بعض الاتفاقيات الخاصة بمسألة المساواة، كالاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة عام (1372هـ - 1952م)، وإعلان القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام (1387هـ - 1967م)، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام (1387هـ صدرت عن الأمم المتحدة التي جاء فيها الحث على المساواة بين الجنسين. وكذلك المؤتمرات الخاصة بالمرأة أو بالسكان، التي فيها الجنسين. وكذلك المؤتمرات الخاصة بالمرأة أو بالسكان، التي فيها فصول خاصة بالمساواة بين الجنسين.

2 - إن هذه الوثائق والعهود والمؤتمرات حينما تتحدث عن المساواة التامة المساواة التامة المساواة التامة بين الرجل والمرأة، فإنها تنص على المساواة التامة بينهما في جميع ميادين ومجالات الحياة المختلفة: في الحقوق والواجبات، وفي الالتزامات والمسؤوليات التشريعية، والسياسية،

والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتعليمية. دون استثناء أو مراعاة للاختلافات في تكوين المرأة وفطرتها وطبيعتها التي خلقها الله -عز وجل- عليها.

فكلفوا المرأة ما لا تطيق من باب تكريمها وإعطائها حقوقها؛ هكذا زعموا، فكان من ثمرة ذلك أن ذاقت المرأة ويلات هذه المساواة، حيث خرجت من بيتها ومسكنها، وزاحمت الرجل في أعماله واختصاصه، ثم رجعت بعد ذلك تعلن- العاقلات منهن- أن الرجل خدعها بهذه الكلمات المعسولة، فامتصها زهرة وتخلى عنها بعد أن ذبلت، وأصبحت تنادي بأن المرأة تختلف عن الرجل، وأن لها صفات وخصائص تميزها عن الرجل، كما سنذكر ذلك في هذا المطلب بإذن الله.

3 - إن دعوى المساواة بين الرجل والمرأة في كل أمر، تعتبر مجرد شعار يرفع وينادى به في هذه المؤتمرات وغيرها، وليس لها رصيد في واقع الأمر، فعلى سبيل المثال: مجال الوظائف الإدارية العليا داخل أروقة الأمم المتحدة نفسها ما زال يميل وبنسبة كبيرة لصالح الذكور دون الإناث.

4 - إَن قضية المساواة بين المرأة والرجل، تعتبر مبدأ وركيزة ومدخلاً مهماً جداً، أعتمد عليه كثيراً في إفساد المرأة وانتقاص تشريعات الإسلام وأحكامه الخاصة بالمرأة، باعتبارها أنماطاً تقليدية يجب نبذها وتجاوزها.

فباسم المساواة تتقلد المرأة المناصب العامة في بلدها، وتُنتخِب وتُنتخَب، وباسم المساواة تتساوى المرأة مع الرجل مركزياً ومسؤولية داخل الأسرة، مما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال، فليس هناك قوامة للرجل على زوجته، أو ما يعرف في الإسلام بحق الطاعة، وباسم المساواة تخرج المرأة من بيتها إلى المجتمع ويعود الرجل إلى المنزل، وباسم المساواة تلغى جميع قوانين العقوبات الخاصة بالمرأة، كالعقوبات المتعلقة بالجروح مثلاً، وباسم المساواة يتم تشجيع التعليم المختلط، وتتعلم المرأة نفس المناهج الدراسية التي يدرسها الرجل، وكذلك التساوي في المشاركة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛ حتى يتم القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم والميادين الأخرى. وباسم المساواة تعمل

المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل في أي عمل كان، حتى ولو كان في مناجم الفحم مثلاً، أو في الثكنات العسكرية، دون أي مراعاة لطبيعة جسد المرأة ومدى احتمالها، ودون أي مراعاة للمفاسد التي ستنشأ مِن جِراء هذه المساواة.

5 - يلاحظ - أيضاً - المبالغة في الحديث عن المساواة؛ فقد تم الربط - بشكل كبير - بين تحقيق العدالة الاجتماعية، وتقدم المجتمعات والأمم، وحصول الأمن في جميع مجالات الحياة، وبين تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. كما جاء في المؤتمر الرابع للمرأة في بكين (إن النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل هما مسألتان متصلتان بحقوق الإنسان وشرط للعدالة الاجتماعية، وينبغي ألا ينظر إليهما بشكل منعزل على أنهما من المسائل الخاصة بالمرأة. فهما السبيل الوحيد لبناء مجتمع قابل للاستمرار وعادل ومتقدم وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل شرطان أساسيان لتحقيق الأمن السياسي، والاقتصادي، والثقافي، والبيئي لدى جميع شعوب الأرض)).

بل إن الربط بين المساواة وبين الأمن السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي..إلخ، مسألة فيها نظر، فإن الدول التي تسعى إلى تحقيق المساواة التامة بين الرجل والمرأة نرى فيها الخلافات السياسية المستمرة بين المرأة والرجل، فالصراع بينهما مستمر؛ فالمرأة تريد أن تصل – اعتماداً على مبدأ المساواة - إلى أعلى المناصب السياسية، والرجل لا يريد أن يفرط بهذه المناصب، وكذلك الأمن الاجتماعي غير متحقق؛ فالمرأة خرجت من منزلها فضاع الأبناء، وكثر اللقطاء، وارتفعت إحصاءات الاغتصاب، فضاع الأبناء، وكثر اللقطاء، وارتفعت إحصاءات الاغتصاب، وللمضايقات الجنسية..إلخ، وكذلك الأمن الاقتصادي غير منظور، فحينما خرجت المرأة وزاحمت الرجل في أماكن عمله، انتشرت البطالة بين الشباب الذكور فاختلت المعادلة الاقتصادية، وانتشرت المخدرات والأمراض النفسية بسبب الفراغ. فأين الأمن السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي الذي يعدون به. إنه السراب الذي وصف والله به أ عمال الذين كفروا في قوله تعالى: { وَالَّذِينَ كَفَرُوا

1) الفصل الثالث، الفقرة رقم (41).

أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظِّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (1).

6 - إن بعض صور المساواة (2)بين المرأة والرجل، التي تنادي بها هذه المؤتمرات، كتكريم المرأة واعتبارها مخلوقاً بشرياً كالرجل، وبعض حقوق المرأة الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية..وغيرها، نجد أن الإسلام قد سبق هذه المؤتمرات وهذه الوثائق بمئات السنين ليس بمجرد إعلانها فقط، وإنما بتطبيقها تطبيقاً عملياً تفخر به نساء الغرب الكافر - العاقلات منهن - قبل نساء المسلمين.

ثانياً: نقد علاقة مفهوم المساواة عند الغرب بالمرأة تفصيلاً، ويتمثل بالآتي:

سوف أنقد في هذه الفقرة العلاقة بين مفهوم المساواة عند الغرب - الذي تم بيانه سابقاً - بالمرأة، وذلك ببيان الاختلافات الجسمية، والنفسية، والعضوية، والعقلية، التي تخالف فيها المرأةُ الرجلَ - والذي أثبت العلم الحديث بعضها، وكيف أن الغرب في طرحه لمفهوم المساواة - من خلال الأمم المتحدة ومواثيقها ومؤتمراتها - لم يراع المرأة وظروف تكوينها.

كما سأبين صور المساواة بين المرأة والرجل في الأمور التي أقرها الإسلام، والتي تتوافق مع فطرة المرأة وتكوينها، مع ذكر بعض الاستثناءات في ذلك، ثم أختم بذكر واقع المرأة الكئيب في الغرب بعد حصولها على هذه المساواة المزعومة، وكيف أن المرأة الغربية ذاقت ويلات هذه المساواة فبدأت تتبرأ منها وتنادي بالبقاء في المنزل وأن تعيش حياتها مثل كل النساء، وسأذكر أقوال بعضهن في ذلك.

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) سورة النور/ الآية 39.

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) الأُصَّح أن يَقَال عدل لا مساواة. انظر: المرأة وكيد الأعداء/ عبدالله بن وكيّل الشيخ ص21،22.

وأبدأ بذكر الأمر الأول بالاختلافات الخِلْقية بين المرأة الرجل: **الأمر الأول: الاختلافات التي بين المرأة والرجل من** حيث الخِلْقة:

فالله تعالى خلق المرأة، وجعل بينها وبين الرجل اختلافات عضوية ونفسية وعقلية؛ حتى تتلاءم مع وظيفتها الأساسية في الحياة؛ ألا وهي وظيفة الأمومة وتربية النشء، إلا أن المنادين بالمساواة التامة بين المرأة والرجل - من خلال هذه المؤتمرات الدولية وغيرها - تجاهلوا تماماً هذا الأمر، وجعلوا الأمر مرتبطا ارتباطاً مجرداً بإقامة مؤتمرات مختتمة بتوصيات، أو حث الدول على سن قوانين ملزمة تتساوى فيها المرأة مع الرجل في كافة مجالات الحياة. وهذه الاختلافات التي بين الجنسين لها أشكال مختلفة، منها:

1 - إن علم الحياة ( البيولوجي) يثبت فروقاً بين المرأة والرجل، تبدأ في وقت مبكر جداً -قبل الحمل-، ويظهر ذلك في الفروق الموجودة بين الحيوان المنوي للذكر وبويضة الأنثى. فبعد أبحاث طويلة قام بها عالم أمريكي (1) وأعوانه، وجد أن الكروموزوم (×) الذي ينتج الأنثى يتميز بأنه يتجمع جنباً إلى جنب، وأنه بطيء الحركة وإن كان أكثر تحملاً للبيئة؛ ولذلك يعيش مدة أطول، كما أنه ينتعش ويزداد حيوية إذا وجد في المواد الحمضية. أما الكروم وزوم ( y ) الذي ينتج الذكر فإنه يتمتع بسرعة الحركة والحيوية الشديدة، ويزداد حيوية وانتعاشاً إذا وجد في المناخ القلوي، ولكنه أقل تحملاً لظروف البيئة، ويموت بسرعة.

ويوضح هذا العالم دور الأبوين في تكوين البويضة، فيقول: ( إن الأب والأم يسهمان بقدر متساو في تكوين البويضة التي تولد كل خلية من خلايا الجسم الجديد، لكن الأم تهب علاوة على نصف المادة المنوية كل البروتوبلازم المحيط بالنواة )<sup>(2)</sup>.

وهكذا يتضح من البداية الفرق بين بويضة الذكر وبويضة الأنثى في خصائص كل منهما، كما يتضح مقدار إسهام كل من الأب والأم في تكوين الجنين.

<sup>1</sup>¹) هو العالم الأمريكي الدكتور شبنلر.

<sup>2</sup>²) انظر: وظيفة المرأة في المجتمع/علي القاضي ص12 وما بعدها.

وهذا العالم الدكتور (ألكسيس كاريل)<sup>(1)</sup> يؤكد الفرق بين الرجل والمرأة في كتابه ((الإنسان ذلك المجهول))، فيقول: (إن الأمور التي تفرق بين الرجل والمرأة لا تتحدد في الأشكال الخاصة بأعضائها الجنسية والرحم والحمل، وهي لا تتحدد - أيضاً - في اختلاف طرق تعليمهما، بل إن هذه الفوارق ذات طبيعة أساسية نابعة من اختلاف نوع الأنسجة في جسم كل منهما، كما أن المرأة تختلف عن الرجل كلياً في المادة الكيماوية التي تفرز من الرحم داخل جسمها، فكل خلية في جسمها تحمل طابعاً أنثوياً).

ثم يقول: (إن قوانين وظائف الأعضاء محددة ومنضبطة كقوانين الفلك، حيث لا يمكن إحداث أدنى تغيير فيها إلا بفناء البشرية، وعلينا أن نسلم بها كما هي دون أن نسعى إلى ما هو غير طبيعي)۔

ثم يهتف قائلاً: (والذين ينادون بمساواة الجنس اللطيف بالرجل، يجهلون هذه الفوارق الأساسية، وعلى النساء أن يقمن بتنمية مواهبهن بناء على طبيعتهن البشرية، وأن يبتعدن عن تقليد الرجال).

ثم يوجه هذا العالم الغربي انتقاده إلى من ينادي بمساواة المرأة بالرجل دون الالتفات إلى الاختلافات البينة بين طبيعة المرأة وطبيعة الرجل، فيقول: (ولقد أدى الجهل، بهذه الحقائق الجوهرية بالمدافعين عن الأنوثة، إلى الاعتقاد بأنه يجب أن يتلقى الجنسان تعليماً واحداً، أو يمنحا سلطات واحدة ومسؤوليات متشابهة. والحقيقة إن المرأة تختلف عن الرجل اختلافاً كبيراً؛ فكل خلية من خلايا جنسها تحمل طابع جنسها، والأمر نفسه صحيح بالنسبة للعضائها، وفوق كل شيء بالنسبة لجهازها العصبي؛ فالقوانين البيولوجية غير قابلة للتغيير - شأنها شأن قوانين العالم الكوكبي - فليس في الإمكان إحلال الرغبات الإنسانية محلها، ومن ثم فنحن مضطرون إلى قبولها. فعلى النساء أن ينمين أهليتهن تبعاً لطبيعتهن دون أن يحاولن تقليد الذكور، فإن دورهن في تقدم الحضارة أسمى من دور الرجال، فيجب عليهن ألا يتخلين عن وظائفهن المحددة). (2).

<sup>1)</sup> انظر ترجمته في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1028.

ومن العلماء الغربيين الذين كان لهم أثر في بيان (الفروق البيولوجية) الأساسية بين الرجل والمرأة عالم يدعى (بار) وهو أول مكتشف للخاصية التي تتلخص في إن خلية الأنثى تحتوي في طرف منها على جسم كروي صغير لا يوجد في خلية الرجل، ثم بدأ بعد ذلك في كل الخلايا في الدم والكبد والقلب والأمعاء وباقي الأنسجة فثبتت الحقيقة، وهي: أن كل خلية من خلايا الأنثى تتميز عن خلايا الذكر بهذا الجسم الكروي. إلى غير ذلك من الفروق البيولوجية التي بين الذكر والأنثى أ.

2 - وعلم وطائف الأعضاء التشريحي (الفسيولوجي): يثبت اختلافات بين المرأة والرجل في الهيكل العظمي، وفي

ينبك احتدفاط بين المراة والرجل في الهيكل العظمي، وفي الوظائف العضوية لكل منهما تبعاً للاختلافات البيولوجية بينهما.

**فأما الهيكل العظمي** فتتمثل الإختلافات فيما يلي:

أ - الجمجمة: فجمجمة الرجل أكبر حجماً وأثقل وزناً من جمجمة المرأة. وأسنان المرأة أصغر من أسنان الرجل، والفك الأسفل عند النساء أقل وزناً منه عند الرجل.

ولعل من أظهر الخلافات صغر المسافة بين فتحتي العينين

عند النساء<sup>(2)</sup>.

ب - القفص الصدري: وصدر المرأة أقصر وأقل سعة واستدارة وبروزاً من صدر الرجل، وضلوع المرأة العليا أكثر تحركاً، ولذلك تسمح بتمدد أكبر للجزء العلوي من صدرها.

ج - العمود الفقري: والعمود الفقري عند المرأة أقل طولاً، وفقراته أخف وزناً.

<sup>1</sup>²) نقلاً عن كتاب وظيفة المرأة في المجتمع/ علي القاضي ص14،15. وانظر عمل المرأة في الميزان/ محمد علي البار ص64 وما بعدها، والمرأة بين الدين والمجتمع/ زيدإن عبدالباقي ص486.

<sup>1)</sup> وظيفة المرأة في المجتمع ص16.

<sup>3</sup>²) هذه الاختلافات من حيث العموم، وإلا فيوجد حالات شاذة، والشاذ لا حكم له. كما أن هذه الاختلافات في الهيكل العظمي تختلف من إقليم إلى آخر، فجمجمة المرأة الاسترالية الأصل مثلاً تختلف عن جمجمة المرأة الصينية أو الزنجية أو الألمانية ..إلخ. إلا أن جمجمة المرأة في هذه الأقاليم وغيرها تقل عن جمجمة الرجل بنسب مختلفة. انظر كتاب: الرجل والمرأة في الإسلام ص19/للدكتور محمد وصفي، أستاذ بكلية الطب البشري بمصر .

د - عظام الأطراف: وعظام الأطراف كذلك في المرأة أخف وزناً، وأقل طولاً. وأكتاف الرجل أعرض - عادة - من أكتاف المرأة. والرجل - على وجه العموم- أطول من المرأة، وأثقل منها وزناً، وعظمة الفخذ في المرأة أكثر ميلاً منها عند الرجل لزيادة عرض حوضها.

ُ فعظام المرأة - على وجه العموم - أرق وأضعف، وأقل صلابة واحتمالاً من عظام الرجل<sup>(1)</sup>.

#### وأما الاختلافات التشريحية بين المرأة والرجل، فتتمثل فيما يلى:

أ - الاختلاف في العضلات: فعضلات الرجل أقوى من عضلات المرأة، وتحوي عضلات المرأة سائلاً مائياً أكثر مما تحويه عضلات الرجل. ولذلك فإن عضلات المرأة رخوة، وتشبه عضلات الأطفال، وتقدر كمية العضلات عند المرأة بنحو 35,8% من كل جسمها، وتبلغ في الرجل 41,8% من جسمه (2).

ب - الاختلاف في مقدار الدهن وتوزيعه: فكمية الدهن في المرأة أوفر منها عند الرجل، إذ تجد نسبته في جسمها 28,2% ، ونسبته عند الرجل 18,2%.

ج - الاُختلاف في الجلد والشعر: فجلد المرأة أكثر نعومة، وأقل سمكاً، وأفتح لوناً، وأشد إحساساً وتأثراً بالمؤثرات الجوية -كالحر والبرد- من جلد الرجل.

والشعر الذي ينبت على جلد الرجل أطول مما يكون على جلد المرأة. وشعر رأس المرأة أطول من شعر رأس الرجل<sup>(3)</sup>. د - الاختلاف في القلب وأنابيبه: وقلب الرجل أكبر حجماً من قلب المرأة، وأثقل وزناً، إذ يبلغ ثقله في الرجل من 280 إلى 340 غراماً، وفي المرأة من 230 إلى 280 غراماً. وشرايين الرجل

راً) الرجل والمرأة في الإسلام/ محمد وصفي ص20 بتصرف . $1^{\scriptscriptstyle 1}$ 

<sup>2</sup>²) نفس المرجع ص23. ُوانظر: عمل المرأة في الميزان/ُ محمد البار ص71. 3³) انظر: أصل وطبيعة الجنس/الليدي بلاونت نقلاً عن صحيفة الهدف - العدد ( 1247)

وأوردته أوسع منها عند المرأة، وحوائطها أسمك من حوائط أوعية المرأة<sup>(1)</sup>.

هـ - الاختلاف في الحنجرة: وحنجرة المرأة أصغر من حنجرة الرجل وأقل تصلباً. وكذلك تختلف أوتار الصوت الموجودة في حنجرة المرأة المرأة عنها في الرجل، وعلى هذا يظهر الاختلاف بين صوت الجنسين، فصوت المرأة أرق وأنعم -عادة- من صوت الرجل، حل، (2).

**و -** الاختلاف في الجهاز التناسلي: فهناك فروق واضحة بين الجهاز التناسلي في المرأة وبين الجهاز التناسلي عند الرجل، كما هو معلوم<sup>(3)</sup>.

ر - الاختلاف في الجهاز العصبي: ويختلف الجهاز العصبي في الجنسين اختلافاً ظاهراً، فإذا ما نظرنا إلى أهم جزء فيه، وهو المخ، وجدناه أكبر في الرجل، وأثقل وزناً. وقد كتبت أبحاث لبعض العلماء تتلخص في أن مخ المرأة - ما بين سن العشرين والستين - يقل عن مخ الرجل في نفس هذه السن، بمقدار يتراوح بين 126 و 164 غراماً. ويقل وزن مخ المرأة - ما بين سن الستين والتسعين - بمقدار يتراوح بين 123 و 158 غراماً من وزن مخ الرجل في نفس السن.

وكذلك يوجد فرق كبير بين مخ الطفل والطفلة بعد الولادة، فمخ الطفلة يقل في وزنه عن مخ الطفل بمقدار 46 غراماً.

والاختلافات ليست قاصرة على الفرق بين وزن مخ الجنسين وحجمهما، بل هناك اختلافات أخرى ظاهرة في شكل المخ: فالتعاريج والانخفاضات والارتفاعات التي على سطح مخ الطفل متعددة وأكثر وضوحاً مما هي عند الطفلة. ويظهر هذا الاختلاف كذلك جلياً في مُخَّيِّ الرجل والمرأة. وعلى وجه عام فمخ المرأة أبسط في تركيبه من مخ الرجل.

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) الرجل والمرأة في الإسلام/ محمد وصفي ص $2^{4}$ 

<sup>-</sup> بعربي وتعرف في بأعده المنطق العدد (2²) انظر: أصل وطبيعة الجنس/الليدي بلاونت. نقلاً عن صحيفة الهدف العدد ( 1246).

<sup>3</sup>³) عمل المرأة في الميزان/ محمد البار ص72.

وأما الاختلافات في الوظائف العضوية: فإن المرأة تختلف عن الرجل في الوظائف العضوية اختلافاً بيناً -تبعاً للاختلافات التشريحية-. وأهم هذه الاختلافات وأظهرها: أ - الحيض والحمل والوضع والرضاعة: فهذه الأمور كلها خاصة بالمرأة دون الرجل، وقد جهز الله عز وجل المرأة بالأجهزة التي تستدعيها هذه الوظائف.

**ب -** الدورة الدموية والدم: وتختلف الدورة الدموية في المرأة عن الرجل، فنبض قلب الرجل ينقص في دقاته عن نبض المرأة، ومتوسط دقات قلب الرجل في الدقيقة الواحدة 84، يقابله في المرأة 94.

ُ وفي حالة الحمل تختلف الدورة الدموية في المرأة اختلافاً ظاهراً؛ ناشئاً عن وجود الجنين الذي يحتاج إلى نظام خاص في التغذية.

بل إن دم الرجل يختلف عن دم المرأة، ومن ذلك أنه في المليمتر المكعب يحتوي دم الرجل على 5 إلى 5,5 ملايين كرة دم حمراء، ويحتوي دم المرأة على 4,5 إلى 4,8 ملايينـ وهذا الفرق الظاهر بين دم المرأة ودم الرجل له تأثير كبير في تكوين جسم المرأة والرجل<sup>(1)</sup>.

وهيموغلوبين (2) المرأة يبلغ من 12% إلى 14%، وهيموغلوبين الرجل من 13% إلى 16%. وكذلك ضغط الدم أقل في المرأة من الرجل.

ج - التنفّس: والمراأة تتنفس تنفساً صدرياً. وأكثر اتساع الصدر عند الشهيق يحصل في الأضلاع العليا، ومن الحكمة في جعل الله الأمر كذلك؛ أن المرأة أثناء الحمل لا يمكن أن يتمدد صدرها ناحية الجزء الأسفل العامر بالجنين. وأما الرجل فتنفسه بطني أو حجابي.

<sup>1</sup>¹) الرجل والمرأة في الإسلام/ محمد وصفي ص25،26. وعمل المرأة في الميزان/ محمد البار ص84.

<sup>21)</sup> انظر: الرجل والمرآأة في الإسلام/ محمد وصفي ص27.

<sup>3</sup>²) الهيمُوغلوبين: أحد مكونات ألدم الرئيسية، وظيفته نقل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، وهو أحد مقاييس فقر الدم.

والتبادل الغازي يختلف بين الذكر والأنثى، فالمرأة يتصاعد منها قليل من حمض الكربوليك، وتمتص من الأكسجين أقل من الرجل.

د - الصوت: واختلاف صوت الرجل عن صوت المرأة راجع إلى اختلاف تركيب حنجرة كل منهما - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - (1)

**هـ -** الميتابولزم الأساسي: ويختلف كذلك الميتابولزم الأساسي في الرجل والمرأة، ويقدر في الرجل بأربعين كالوري<sup>(2)</sup> في كل متر مربع في الساعة، وفي المرأة بسبع وثلاثين كالوري في المتر المربع في الساعة.

3 علم النفس (السيكولوجي): فمن الناحية النفسية للمرأة، نجد أن العاطفة عندها قد بلغت حداً ميز تصرفاتها وشعورها عن نظيرتها عند الرجل، ذلك أن الوظيفة الرئيسة للمرأة هي تربية الأطفال وتنشئة الأجيال، وهذا يتطلب كثيراً من العطف والحنان يعجز الرجل عن توفيره لابنه.

ُ فالمرأة لها تكوين عاطفي (3)خاص لا يشبه تكوين الرجل؛ لأن ملازمة الطفل الوليد لأمه تستدعي شيئاً كثيراً من التناسب بين مزاجها ومزاجه، وبين فهمها للأمور وفهمه، وبين مدارج حسها وعطفها ومدارج حسه وعطفه. وذلك أصول اللب الأنثوي الذي جعل المرأة سريعة الانقياد للحس والاستجابة للعاطفة، فيصعب عليها ما يسهل على الرجل من تحكيم العقل، وتقليب الرأي، وصلابة العزيمة )(4).

ونتيجة لعاطفتها القوية نجدها أكثر حساسية وأكثر تأثراً بالظواهر الطبيعية، فهي - مثلاً - لا تستطيع كظم غيظها عند حدوث مكروه، ولا تستطيع التحكم في سرورها عند الفرح. ويؤكد ذلك

11) انظر ص258.

44) انظر: وظيفة المرأة في المجتمع ص23،24.

<sup>2</sup>º) الكالوري : وحدة طبية تدل على كمية الحرارة اللازمة لرفع لتر من الماء لدرجة واحدة مئوية. انظر: كتاب الرجل والمرأة في الإسلام/للطبيب الدكتور محمد وصفى هامش ص28.

<sup>3</sup>³) العاطفة : مجموعة منظمة من الانفعالات، تتجمع حول معنى شيء من الأشياء. انظر: الرجل والمرأة في الإسلام/محمد وصفي ص51.

بعض البحوث العلمية التي أجريت على بعض الإناث<sup>(1)</sup>، فقد كانت نتيجة هذه البحوث، أن الإناث-بصفة عامة- يحكمن على الوقائع المضايقة، بأنها مضايقة بدرجة أكبر من الذكور، وفي الوقت ذاته قدر النساء الوقائع السارة باعتبارها ممتعة، بدرجة أكبر من الرجال. أي أن الأخبار المحبطة تثير النساء بدرجة أكبر من الرجال، ويفرحن بالسار منها بدرجة أكبر.

ويقول (بيرت): ( إن انفعالات الرجال أعمق وأطول أثراً من انفعالات النساء، ولكنها أقل ظهوراً، بعكس النساء اللاتي تظهر عليهن الانفعالات الحادة الفجائية من غير كظم أو إخفاء.. وسرعة تأثر النساء بالانفعالات تجعلهن أكثر تأثراً بالانفعالات والوجدانات، كما أنهن أكثر اكتراثاً للمدح والثناء أو التوبيخ. والبنت تستمع للنصح من الرؤساء أو المعلمين، وتتقبله من غير معارضة، والصبي يعارض ويناقش ويحاول قبل أن يسلم ويخضع. فالبنت تميل إلى الاقتناع بسرعة، بأشياء لا يقبلها الصبي إلا بعد المناقشة )(2).

( فانفعال المرأة سريع الظهور، سريع الخمود والزوال، فهي تغضب بسرعة لأدنى سبب، ويزول غضبها كذلك بأوهى سبب، وأقلها وأقل غضبها كذلك بأوهى سبب، وأقلها يضحكها؛ ذلك لأنها ينقصها التفكير والروية، وضبط النفس، فهي تخضع لتجاربها الحسية الوقتية، المرتبطة ببيئتها الحاضرة، لا الفكر، والنظر في المستقبل، ولذلك كانت حالتها المزاجية (3) سريعة الزوال كذلك )(4).

ولعلّ مما يؤكد هذه الاختلافات النفسية بين الجنسين، ما أثبته الطبيب العالمي (روجرز سبراي) <sup>(5)</sup>، من أن هناك جنساً للمخ، مما يعني وجود اختلافات بين مخ الرجل ومخ المرأة، لا يمكن من خلالها إحداث مساواة في المشاعر، وردود الأفعال ومختلف

 $<sup>1^1</sup>$ ) كالبحوث التي أجراها ((فيشر)) عام 1968م. انظر: وظيفة المرأة في المجتمع ص23.

<sup>22)</sup> المرجع السابق ص24.

<sup>3</sup>³) الحالَة المزاجية: هي الحالة التي تلي الانفعال، بعد زوال المؤثر له. انظر: الرجل والمرأة في الإسلام ص51.

<sup>4)</sup> المرجّع نفّسه ص5أ.

<sup>1&</sup>lt;sup>5</sup>) الحَائَز على جائَزة نوبل في الطب. انظر: صحيفة الجزيرة، العدد (7453) بتاريخ2/9/1413هـ.

المواقف، والقيام بنفس الأدوار، الأمر الذي تشكل فيه فكرة المساواة بين الرجل والمرأة، نوعاً من القهر والظلم للمرأة. فمخ الرجل ما هو إلا مخ أنثوي مضاف إليه هرمون ((النستو سترون))، أي هرمون الذكورة.

4 - القدرات العقلية: وقد أثبتت الأبحاث العلمية اختلافاً واضحاً بين الرجل والمرأة من حيث التفكير، والذكاء، والإدراك، وتحليل المواقف، وغيرها من القدرات العقلية.

ففي مقال نشرته إحدى المجلات<sup>(1)</sup>، تحت عنوان (لماذا يفكر الأولاد تفكيراً مختلفاً عن البنات) جاء فيه : ( إن الصبيان يفكرون بطريقة مغايرة لتفكير البنات، رغم أن هذه الحقيقة ستصدم أنصار المرأة والداعين إلى المساواة التامة بين الجنسين.. ولكن المساواة الاجتماعية في رأينا تعتمد على معرفة الفروق في كيفية السلوك، ومعرفة الفروق بين مخ الفتى ومخ الفتاة<sup>(2)</sup>.

وفي الوقت الحاضر فإن الفروق بين الأولاد والبنات التي لاحظها الآباء والمعلمون والباحثون على مدار السنين تُتجاهل تجاهلاً تاماً، ويقدم للطلبة والطالبات منهج دراسي متماثل<sup>(3)</sup>). كما جاء في هذا المقال: (إن الأبحاث العلمية تبين أن الاختلاف بين الجنسين ليسٍ عائداً - فحسب - إلى النشأة

والتربية<sup>(4)</sup>، وإنما يعود -أيضاً- إلى اختلاف التركيب البيولوجي، وإلى اختلاف تكوين المخ لدى الفتى عن الفتاة.

وحتى لو حاول الداعون إلى المساواة المطلقة بين الفتى والفتاة أن ينشئوهما على نفس المنهج، حتى لتعطى لعب المسدسات وآلات الحرب للفتيات، وتعطى العرائس للأولاد، فإن

اً كما يريد أن يثبت ذلك الداعون إلى المساواة التامة بين المرأة والرجل.  $1^4$ 

<sup>2&</sup>lt;sup>1</sup>) مجلة (( الريدرز دايجست )) في عدد ديسمبر عام 1979م. وهذا المقال ملخص لكتاب (( الدماغ : آخر الحدود )) للدكتور ريتشارد ديستاك. نقلاً عن كتاب: عمل المرأة في الميزان/ محمد البار ص80 وما بعدها.

<sup>3&</sup>lt;sup>2</sup>) انظر هذه الأختلافات ص259.

<sup>4</sup>³) وهذا التماثل في المناهج الدراسية للجنسين موجود - وللأسف - في مناهجنا التعليمية في عالمنا الإسلامي إلى هذا الوقت.

الفروق البيولوجية العميقة الجذور ستفرض نفسها، وتؤدي إلى السلوك المغاير بين الفتى والفتاة).

وجاء في هذا المقال: ( ويظهر الأولاد تفوقاً كبيراً على البنات في الأمور البصرية، وفي الأشياء التي تتطلب توازناً كاملاً في الجسم.. ويقوم الطفل الذكر بالاستجابة السريعة لأي جسم متحرك أو لأي ضوء غماز، كما أنه ينتبه إلى الأشكال الهندسية بسرعة أكبر من أخته، وله قدرة فائقة على محاولة التعرف عليها وتفكيكها..

وفي سن الصبا فإن الأولاد يتوقون إلى التعرف على بيئاتهم، وينتقلون بكثرة من مكأن إلى آخر لاكتشافها، بينما تميل البنات

إلى البقاء في أماكنهن..)ـ

كما جاءً فيه: ( وما يعتبر اكتشافاً مذهلاً هو أن تخزين القدرات والمعلومات في الدماغ يختلف في الولد عنه في البنت.. ففي الفتى تتجمع القدرات الكلامية في مكان مختلف عن القدرات الهندسية والفراغية، بينما هي موجودة في كلا فصي المخ لدى الفتاة، ومعنٍى ذلك أن دماغ الفتى أكثر تخصٍصاً من مخ أخته).

وأخيراً جاء في هذا المقال ( ويقول أستاذ علم النفس في جامعة جورجيا توراناس: إن المساواة بين الجنسين تشكل عقبة

كأداء في القدرات الخلاقة.

فالقدرات الخلاقة لدى الفتاة تحتاج إلى الحساسية والصفات الأنثوية، بينما تحتاج في الفتى إلى الاستقلالية وصفات الرجولة.

وعلينا ألا نتجاهل الحقائق العلمية البيولوجية، فنحاول أن نجعل تربية الفتى مماثلة لتربية الفتاة، ودور الفتى في الحياة مماثلاً لدور الفتاة، لأننا فقط نرغب في ذلك.. فهذا التفكير المبني على الرغبات يصادم الحقائق العلمية ) ا.هـ باختصار

كماً أن النمو العقلي يزداد عند الذكور خلال فترة المراهقة عنه عند الإناث، وإن تساوى الجنسان في المستوى العقلي العام، إلا أنهما يختلفان في المدى والدرجة؛ ولهذا تزداد نسبة العباقرة عند الرجال<sup>(1)</sup>.

<sup>11)</sup> كتاب الذكاء/ فؤاد البهي السيد ص148. نقلاً عن قوانين الأسرة/ سالم البهنساوى ص14.

وقد دلت إحصائية خاصة<sup>(1)</sup> أن النساء يتفوقن في الأدب، والفن، والأعمال الكتابية، والخدمة الاجتماعية، والتدريس في رياض الأطفال، والمدارس الابتدائية. بينما يتفوق الرجال في النواحي الجسمية، والأعمال الميكانيكية، والعلوم الطبيعية، والرياضيات، والسياسة، والاقتصاد، والاختراع.

ويؤكد هذا الأمر أن النابغين في كل فرع من فروع المعرفة والاختراع والحياة، لا يكاد يحصيهم محصي.. بينما النابغات من النساء في أي مجال من مجالات المعرفة أو الاختراع محدودات معدودات. فنستطيع أن نذكر المئات من الرجال في كل فن من فنون المعرفة.. في قيادة الجيوش، وفي الاختراعات، وفي الصناعة، وفي المال والاقتصاد.. لكنه سيعسر أن نعد العشرات من النساء في أي فن من هذه الفنون المختلفة من المعارف الإنسانية، والصناعات، والاختراعات.

وقد توصل العلماء إلى أول دليل يشير إلى وجود اختلاف فيزيولوجي بين دماغ المرأة ودماغ الرجل<sup>(3)</sup>، وذلك باستخدام أساليب حديثة لدراسة فعالية الدماغ البشري لدى الجنسين أثناء النشاط والفعالية. فالمرأة تفكر بطريقة مختلفة عن الرجل. وقام العلماء بدراسة المناطق المسؤولة عن القراءة وتهجي الأحرف في الدماغ لكل من الرجل والمرأة، فاكتشفوا أن دماغ الرجل يستخدم في تحليل المعلومات منطقة محدودة في دماغه، وهي موجودة في النصف الدماغي الأيسر، بينما في النساء فإن الدماغ يقوم بتحليل الأحرف المقروءة بواسطة منطقتين منفصلتين موجودتين في نصفى الدماغ (الأيسر والأيمن) لديهن.

وقالت الدكتورة (سالي شويتز) المتخصصة في علم السلوك البشري في جامعة (يال) الأمريكية: ( إنها المرة الأولى التي يستطيع العلماء فيها تحديد بعض الفروق الوظيفية بين دماغ الرجل ودماغ المرأة، حيث وجد في الدراسات أن النساء قمن بأداء أفضل

<sup>2</sup>¹) عملت هذه الإحصائية عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمعلمين في روسيا وأمريكا. انظر: التربية المقارنة/ وهيب سمعان، نقلاً عن قوانين الأسرة/ سالم البهنساوي ص14.

<sup>3</sup>²) انظر: عمل المرأة في الميزان/ محمد البار ص85.

<sup>4</sup>³) صحيّفة الشرق الأوسط، العدد (( 6124 ))، بتاريخ 23/3/1416.

من الرجال في التكلم والفصاحة، لكن الرجال أكثر قدرة على تحديد الأهداف المقصودة من الكلام)<sup>(1)</sup>.

وهذا ما أكدته دراسة علمية غربية (2)، حيث ثبت أن الفروق بين الجنسين تعود في الأساس إلى عوامل بيولوجية بحتة - أي فروقات موروثة وليست مكتسبة -، (حيث قام فريق من الباحثين بتشكيل معسكر فيه عدد من الأطفال ضم الكثير من الصبيان والفتيات، وأشرف على تربيتهم نخبة من المربين الذين كانوا يتبدلون كل فترة زمنية معينة؛ وذلك لإزالة كافة الفروقات بين الجنسين، ولإشعار الأطفال بالتساوي فيما بينهم، فكان المنهاج الذي اتبعه المربون في هذا الصدد يتلخص في حذف كلمة (رجل أو امرأة) في المعسكر كله.

كما أصدرت أوامر مشددة بتجنب كل إشارة، أو عمل، أو سلوك فيه تفريق بين الجنسين، الذين ترعرعوا بعيداً عن كل قيد أو صفة، يمكن أن يطلقها المجتمع عليهم بخصوص نوعية الجنس بينهما. فماذا كانت النتيجة ؟؟.

تؤكد الدراسة أن الأطفال حين كبروا وخرجوا إلى الحياة العامة خارج المعسكر، اتجهت الفتيات تلقائياً إلى القيام بدور الأم وربة المنزل، بينما آثر الرجل العمل وممارسة الحياة بشكل عادي، دون أن تؤثر طفولتهم وتربيتهم في المعسكر على سلوكياتهم الفطرية)) ا.هـ.

#### خلاصة الاختلافات بين المرأة والرجل من حيث الخلقة:

1 - إن هناك اختلافات ((بيولوجية)) بينهما، فالحيوان المنوي للذكر يختلف عن بويضة الأنثى، ولكل منهما خصائصه.

2 - هناك اختلافات بينهما في علم وظائف الأعضاء التشريحي، فالمرأة تختلف عن الرجل من حيث الهيكل العظمي: كالجمجمة، والقفص الصدري، والعمود الفقري، وعظام الأطراف.

وهي تختلف عن الرجل تشريحياً: من حيث العضلات، ومقدار الدهن وتوزيعه، والجلد والشعر، والقلب وأنابيبه، والحنجرة،

<sup>11)</sup> المرجع السابق.

<sup>2</sup>²) نشرَتُها مجلةُ الّيمامة في عددها ((1457)) بتاريخ 25/1/1418هـ.

والجهاز التناسلي، والجهاز العصبي، فالمرأة أقل من الرجل فيما سبق ذكره.

وكذلُك تختلف عن الرجل في الوظائف العضوية: كالحيض والحمل والوضع والرضاعة، وكالدورة الدموية والدم، والتنفس، والصوت.

وهناك اختلافات بينهما من الناحية النفسية: فالمرأة
 عاطفية بدرجة أكبر من الرجل، وذلك لأن وظيفتها تربية الأطفال.
 كما أن انفعالات المرأة أكثر حدة وفجائية من الرجل.

4 - وأخيراً فهناك اختلاًفات بين المرأة والرَجل في القدرات العقلية، من حيث التفكير، والذكاء، والإدراك، وتحليل المواقف، والنمو العقلي، وغيرها من القدرات العقلية، وكلها تأتي لصالح الرجل.

الأمر الثاني: مساواة المرأة بالرجل في الإسلام :

قبل أن أذكر بعض صور المساواة بين المرأة والرجل في الإسلام، يحسن أن نتعرف على واقع المرأة في العصور المختلفة قبل الإسلام - ولو بصورة موجزة -؛ حتى ندرك أن ديننا الإسلامي كرم المرأة أعظم تكريم، وجعل لها حقوقاً وعليها واجبات - كما هو الحال مع الرجل -، وساواها مع الرجل في الأمور التي تستوجب المساواة.

واقع المرأة قبل الإسلام:

عند اليونان! كان في اليونان تقدم في ميادين الثقافة والعلوم، إلا أن هذا التقدم لم ينعكس على وضع المرأة، ( ففي غضون القرون التي كانت فيها دول المدن اليونانية على جانب عظيم من رفعة الشأن، كانت النساء في هذه الدولة يقمن بأدوار تافهة وضيعة، ولئن تمتعن بحق الحياة فما ذلك إلا لأنه لم يكن عنهن غنى، وكان الرجال يجدون فيهن المتعة والتسلية) (1).

كما أن المرأة كانت معزولة عن المجتمع، لا عمل لها سوى الإنجاب، فكم من زوجة كانت تكره على الاستبضاع من غير زوجها، وكم من أم كانت تكره على البغاء، وأخت تنكح مكرهة بغير رضاها، حتى قال خطيبهم المشهور: (أينا نتخذ العاهرات للذة، ونتخذ الخليلات للعناية بصحة أجسامنا اليومية، ونتخذ الزوجات ليلدن لنا الأبناء الشرعيين )(3).

وكانت الأساطير قد اتخذت امرأة خيالية تسمى (باندورا)<sup>(4)</sup> واعتبرتها ينبوع جميع آلام الإنسان ومصائبه، وقد كان لهذه

<sup>1&</sup>lt;sup>1</sup>) المرأة، مركزها وأثرها في تاريخ العالم/ ستراتشي رايذ، ج2 ص389، نقلاً عن كتاب: حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية/ إبراهيم النجار ص2، وانظر: المرأة بين الظلام والنور/ نديم محمد ريحاوي ص13 وما بعدها.

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) اسم هذا الخطِيب (ديموستين).

<sup>33)</sup> الإسلام والمرأة المعاصرة/ الّبهي الخولي ص12.

الأسطورة أثر على عقولهم وأذهانهم؛ فلم تكن المرأة عندهم إلا خلقاً من الدرك الأسفل.

صحيح وكان أحد فلاسفتهم<sup>(1)</sup> ينظر إلى المرأة كنظرته إلى العبيد، وكان يعاملها معاملة الخدم، وربما أشد، فالمرأة عنده كائن ناقص، مسلوب الإرادة، ضعيف الشخصية<sup>(2)</sup>.

- عند الرومان: وقد كان موقف الرومان من المرأة كموقف اليونان، وهو الاستخفاف بها، وأنها أدنى منزلة من الرجل، فيجب أن تبقى تحت سلطة الرجل يتصرف بها كيف يشاء.

وفي ذلك يقول أحد مفكريهم (3): (توجب عاداتنا على النساء الرشيدات أن يبقين تحت الوصاية لخفة عقولهن)(4).

وقد جرد القانون الروماني المرأة من معظم حقوقها المدنية في مختلف مراحل حياتها، فلم تكن لها أهلية أو شخصية قانونية، وقد كان القانون يعتبر ((الأنوثة)) سبباً من أسباب انعدام الأهلية -كحداثة السن، والجنون -. فقبل زواجها تكون تحت سيطرة رئيس الأسرة - أبيها أو جدها -، وتعطيه هذه السيطرة كافة الحقوق عليها، كحق إخراجها من الأسرة، وبيعها بيع الرقيق. وحتى حق الحياة والموت. وبعد زواجها واعتراف الزوج بها تصبح بمثابة بنت من بناته، فتنقطع علاقتها انقطاعاً تاماً بأسرتها القديمة ويحل زوجها محل أبيها أو جدها، ويسمى هذا الزواج (زواج السيادة) وقد بلغ من سيادة زوجها عليها، أنها كانت تحال إليه إذا اتهمت بجريمة ليحاكمها، ويتولى معاقبتها بنفسه. وكان له أن يحكم عليها بجريمة ليحاكمها، ويتولى معاقبتها بنفسه. وكان له أن يحكم عليها

<sup>1</sup>⁴) وهذه الكلمة تعني (مانح كل شيء)، إلا أنها استخدمت للدلالة على أمر سيئ، أو مانح كل الشرور. انظر: حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية/ إبراهيم النجار ص5.

<sup>21)</sup> وهو الفيلسوف أرسطو.

<sup>3</sup>²) المرأة بين الجاهلية والإسلام/ سعد صادق محمد ص7.

<sup>43)</sup> واسمِه (جايوس).

<sup>5ُ)</sup> المرأة في التاريخ والشريعة/ أسعد الحمراني ص35، نقلاً عن: حقوق المرأة/ إبراهيم النجار ص7.

<sup>65)</sup> أنظر: المرأة في الإسلام/ على عبدالواحد وافي ص18، والإسلام والمرأة المعاصرة/البهي الخولي ص12.

بالإعدام في بعض التهم كالخيانة مثلاً، وكان إذا توفي عنها زوجها، دخلت في وصاية أبنائها الذكور، أو إخوة زوجها، أو أعمامه (1).

إن المرأة الرومانية في نظر الرومان مجرد متعة للرجل، فقد شجعوا العهر وأباحوه، وقد كانت المعابد هي المكان المفضل لتعاطي البغاء. وقد كانوا (يتغاضون عن اتصال الرجال بالعاهرات، بل كانت هذه المهمة ينظمها القانون ويخضعها لإشرافه..)<sup>(2)</sup>.

ثم أخذت نظرية الرومان في النساء تتبدل برقيهم في المدنية والحضارة، وما زال هذا التبدل يطرأ على نظمهم وقوانينهم المتعلقة بالأسرة وعقد الزواج والطلاق، فانعكست الحال رأساً على عقب، فلم يبق لعقد الزواج عندهم معنى. ومنحت المرأة جميع حقوق الإرث والملك، وجعلها القانون حرة طليقة لا سلطة عليها للأب ولا للزوج. ثم سهلوا من أمر الطلاق حتى جعلوه شيئاً عادياً يلجأ إليه لأتفه الأسباب.

ثم بدأت تتغير نظرتهم إلى العلاقات والروابط القائمة بين الرجل والمرأة من غير عقد مشروع. وقد بلغ بهم التطرف في آخر الأمر أن جعل كبار علماء الأخلاق منهم يعدون الزني شيئاً عادياً.

وبسبب انغماسهم في الشهوات البهيمية ومجاوزتهم الحد في ذلك؛ زالت دولتهم الرومانية، وتمزق جمعها كل ممزق<sup>(3)</sup>.

- عند الفرس: كانت المرأة في الحضارة الفارسية محتقرة مهانة، وكان ينظر لها بأنها سبب كل شر؛ ومن أجل ذلك كان يفرض عليها أن تعيش تحت أنماط من الظلم، فهي عبدة سجينة منزلها، تباع بيع البهائم، وكانت تحت سلطة الرجل المطلقة، فيحق له أن يحكم عليها بالموت دون رقيب أو مؤاخذة، ويتصرف بها كما يشاء، كما أنها إذا حاضت أبعدت عن المنزل، وجعلت في خيمة ولا يخالطها أحد، حتى إن الخدم يلفون مقدم أنوفهم وآذانهم وأيديهم بلفائف من القماش

11) المرجع السابق: ص12،13.

ُ3ُو) انْظُر: الْحَجابِ/ أبو الأعلى المودودي ص18-20 (باختصار وتصرف).

<sup>2</sup>²) قصةً التحضارة ديور أنت، ترجمة محمد بدران. نقلاً عن حقوق المرأة/ إبراهيم النجار ص8.

الغليظ عند تقديم الطعام لهن وخدمتهن، خوفاً من أن يتنجسوا إذا مسوهن أو مسوا الأشياء المحيطة بهن حتى الهواء<sup>(1)</sup>.

كما أن الإباحية انتشرت في بلاد فارس، فأصبح الزواج بالمحرمات من النسب مباحاً: كالزواج بالأمهات والأخوات والبنات والعمات والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت<sup>(2)</sup>.

( إن المؤرخين المعاصرين للعهد الساساني مثل (جاتهياس) وغيره، يصدقون بوجود عادة زواج الإيرانيين بالمحرمات، ويوجد في تاريخ العهد الساساني أمثلة لهذا الزواج، فقد تزوج (بهرام) بأخته (جوبين)، وتزوج (جشتسب) قبل أن يتنصر بالمحرمات، ولم يكن يعد هذا الزواج معصية عند الإيرانيين، بل كان عملاً صالحاً يتقربون به إلى الله )<sup>(3)</sup>.

وقد كان ظهور (المانوية)<sup>(4)</sup> في القرن الثالث المسيحي، يعتبر رد فعل ضد النزعة الإباحية السائدة في البلاد، حيث كانت المناداة بحياة العزوبة لحسم مادة الفساد والشر من العالم، وحرم مؤسس هذا المذهب النكاح استعجالاً للفناء، وانتصاراً للنور على الظلمة بقطع النسل.

ثم كانت الدعوة (المزدكية)<sup>(5)</sup> التي ثارت على التعاليم (المانوية) المجحفة، فأعلنت أن الناس ولدوا سواء، لا فرق بينهم، فينبغي أن يعيشوا سواء لا فرق بينهم. ولما كان المال والنساء هما ما حرصت النفوس على حفظه وحراسته، كان ذلك عند أصحاب هذه الدعوة أهم ما تجب فيه المساواة والاشتراك<sup>(6)</sup>.

<sup>13</sup>) الإسلام والمرأة/ سعيد الأفغاني ص13.

<sup>2</sup>²) قصة الْحَضارة /ول ديورانت المجلد الأول ج2 ص424-426، نقلاً عن كتاب: المرأة في الإسلام/ سامية منيسي ص21.

<sup>3</sup>³) إيران في عهد الساسانيين، ترجمة محمد إقبال من الفارسية إلى الأردية ص 429،430. نقلاً عن كتاب: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين/ أبو الحسن الندوي ص48.

<sup>44)</sup> نُسبة إلى مؤسس هذا المذهب وهو (ماني).

<sup>15)</sup> نسبة إلى مؤسسها (مزدك) الذي ولَّد فِي عام 487م.

<sup>26)</sup> ماذا خُسر العالم بانحطاط المسلّميّن/ أبوّ الحسن النَّدوي ص48 بتصرف.

قال الشهرستاني : ( أحل النساء - أي مزدك - وأباح الأموال وجعل الناس شركة فيها كاشتراكهم في الماء والنار والكلأ )<sup>(1)</sup>.
وقد حظيت هذه الدعوة بموافقة الشبان والأغنياء والمترفين، وصادفت من قلوبهم هوى، وناصرها الحكام والملوك، حتى انغمست الدولة الفارسية في الفوضى الخلقية وطغيان الشهوات. قال الإمام الطبري: ( افترص السفلة ذلك، واغتنموا وكاتفوا مزدك وأصحابه وشايعوهم، فابتلي الناس بهم وقوي أمرهم، حتى كانوا يدخلون على الرجل في داره فيغلبونه على منزله ونسائه وأمواله لا يستطيع الامتناع منهم، وحملوا (قباذ (2)) على تزيين ذلك وتوعدوه بخلعه، فلم يلبثوا إلا قليلاً، حتى صاروا لا يعرف الرجل ولده، ولا المولود أباه، ولا يملك شيئاً مما يتسع به)(3).

- عند اليهود هو موقف المرأة عند اليهود هو موقف الاتهام بأنها وراء أول معصية لآدم - عليه السلام - في الجنة. فهي في نظرهم من حبائل الشيطان، وأساس الخطيئة بين بني آدم، فهي نبع الخطايا، وسبب الآثام والرذائل. وهذا أساس المعتقد الديني لليهود (5)، وبالتالي أخذت شريعة يهود من المرأة موقف الشك والحذر.

كما أنهم يحتقرون المرأة، ومن ذلك اعتبارها نجسة طوال مدة حيضها، فلا يأكل الرجل من يدها، ولا ينام معها في فراش واحد..الخ<sup>(6)</sup>.

والابن - عند يهود - ينسب لأمه لا لأبيه، وهذا الأمر ليس من قبيل تكريم المرأة عند اليهود، بل من باب تكثير العدد عند بني

<sup>31)</sup> الملل والنحل/ الشهرستاني ج1 ص86.

<sup>4</sup>²) وهو أحد ملوك الفرس.

<sup>5</sup>³) تاَريخَ الطبريَ ج2 صَ88، وانظر ترجمة الإمام الطبري في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1036.

<sup>.</sup> وأعني في اليهودية المحرفة $^{\scriptscriptstyle 14}$ 

<sup>25)</sup> كُما جَاء ذَلَك فُي كتبهم المُحرفة (العهد القديم-سفر التكوين-الإصحاح الثالث). انظر: حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية/ إبراهيم النجار ص16. 36) المرجع نفسه: ص17.

إسرائيل؛ ذلك لأنهم يرسلون نساءهم للغواية والفجور – وهذا من الاستغلال الدنيء لجسد المرأة ، ويأتي بعد ذلك الوليد في بطن أمه سفاحاً، فهو يهودي عندهم؛ لأنه منسوب لأمه.

أما بالنسبة للدين والشريعة، فليس للمرأة أي علاقة بهذا الجانب، فهي أحقر من أن تقوم بدور (الحاخامية) - الكهانة - عند يهود؛ ذلك لأنها لا يجوز أن تطلع على أسرار الدين. نعم قد يشركونها في السياسة أو في الحرب، لكي تكون سهماً من سهامهم على أعدائهم<sup>(1)</sup>.

كما أن المرأة محرومة من معظم حقوقها المدنية في مختلف مراحل حياتها، وتجعلها تحت وصاية أبيها وأهلها قبل زواجها، وتحت وصاية أبيها في كلتا الحالتين منزلة تقرب من منزلة الرقيق. بل إنها لتبيح للوالد المعسر أن يبيع الرقيق لقاء ثمن يفرج به أزمته (2).

وتقرر الشريعة اليهودية أنه إذا توفي شخص دون أن ينجب أولاداً ذكوراً، تصبح أرملته زوجة تلقائياً لشقيق زوجها، أو أخيه لأبيه، رضيت بذلك أو كرهت. وتجب عليه نفقتها ويرثها إذا ماتت، وأول ولد ذكر يجيء من هذا الزواج يحمل اسم زوجها الأول ويخلفه في تركته ووظائفه، وينسب إليه لا إلى زوجها الحالي، فيخلد بذلك اسم زوجها الأول ولا يمحى من سجل إسرائيل<sup>(3)</sup>.

- عند النصارى (4) وموقف النصارى من المرأة امتداد لموقف اليهود، فهم-أي النصارى- يرون أن المرأة ينبوع المعاصي وأصل السيئة والفجور. وهي للرجل باب من أبواب جهنم، فهي التي تحمله على الآثام..( ومنها انبجست عيون المصائب الإنسانية جمعاء، فبحسبها ندامة وخجلاً أنها امرأة، وينبغي أن تستحي من

<sup>4&</sup>lt;sup>1</sup>) المرجع نفسه: ص20.

<sup>12)</sup> الفقرالُت 7-12 من الإصحاح الحادي عشر من سفر الخروج. انظر: المرأة في الإسلام/ علي عبدالواحد وافي ص15.

<sup>2</sup>³) المرجع السابق : ص15.

⁴3) وأعني في النصرانية المحرفة.

حسنها وجمالها؛ لأنها سلاح إبليس الذي لا يوازيه سلاح من أسلحته المتنوعة، وعليها أن تكفِّر ولا تنقطع عن أداء الكفارة أبداً؛ لأنها هي التي قد أتتٍ بما أتت به من الرزء والشقاء للأرض وأهلها )(1).

ُ وهذا أحد أقطاب النصِّرانيَّةُ الأُول وأئمتها (2) يَقول - مبينلًا

نظرية المسيحية في المرأة :

(إنها مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان. وإنها دافعة بالمرء إلى الشجرة الممنوعة، ناقضة لقانون الله، ومشوهة لصورة الله -أي الرجل -)<sup>(3)</sup>.

وكذلك يقول أحد كبار أولياء الديانة النصرانية (4) في شأن المرأة: (هي شر لا بد منه، ووسوسة جبلية، وآفة مرغوب فيها، وخطر على الأسرة والبيت، ومحبوبة فتاكة، ورُزء مطلي مموه) (5). كما أن رجال الكنيسة غلوا في احتقار المرأة، حتى كان من موضوعاتهم التي يتدارسونها:

هل للمرأة أن تعبد الله كما يعبده الرجل.

هل تدخل الجنة وملكوت الآخرة.

هل هي إنسان، له روح يسري عليه الخلود، أو هي نسمة فانية لا خلود لها؟<sup>(6)</sup>.

وفي القرن الخامس الميلادي، اجتمع مجمع ((ماكون)) للبحث في مسألة: (هل المرأة مجرد جسم لا روح فيه، أم لها روح؟). وقد قرروا أنها خلو من الروح الناجية من عذاب جهنم.

وفي عام 586م - أي قبل بعثة النبي 🏻 - عقد الفرنسيون مؤتمراً لبحث: ما إذا كانت المرأة إنساناً أم غير إنسان؟، فتوصلوا إلى أنها إنسان، خلقت لخدمة الرجل فحسب<sup>(7)</sup>.

تُ وَّأُما نظرَ تهم للعلاقة الجنسيَّةُ بين الرجل والمرأة، فإنهم يرونها نجساً في نفسها، يجب أن تجتنب - ولو كانت عن طريق نكاح وعقد مشروع -، حتى أصبح شائعاً بينهم أن الزوجين اللذين

- 41) الحجاب/ أبو الأعلى المودودي ص21.
  - 5<sup>2</sup>) اسمه (ترتولیان).
  - 1³) المرجع نفسه: ص22.
  - 24) اسمه (کرائی سوستام).
    - 3⁵) نفس المرجع : ص22.
- 46) انظر: الإسلام والمِرأة المعاصرة/ البهي الخولي ص14.
  - 5ً7) انظر: حقوق المرأة في الإسلام/ محمد عرفة ص2ً7.

يبيتان معاً ليلة عيد من الأعياد، لا يجوز لهما أن يعيدا ويشتركا مع القوم في رسومهم ومباهجهم، وكأنهما قد اقترفا إثماً سلبهم حق المشاركة في حفل ديني مقدس عندهم. وقد بلغ من تأثير هذا التصور (الرهبني) أن تكدر صفو ما بين أفراد الأسرة والعائلة من الأواصر، وحتى ما بين الأم والولد منها؛ إذ أمست كل قرابة وكل سبب ناتج عن عقد الزواج يعد إثماً وشيئاً نجساً. بل إن العزوبة وتجنب الزواج يعد إثماً وشيئاً نجساً. بل إن العزوبة

كما أن المرأة جعلت تحت سلطة الرجل الكاملة، من الوجهة الاقتصادية، فأصبحت حقوقها في الإرث محدودة وأما حقوقها في الملكية فكانت قليلة، ولم يكن لها حق فيما تكسبه بيدها، بل كان كل ما عندها ولها ملكاً لزوجها<sup>(2)</sup>.

والطلاق والخلع لم يكونا مباحين بأي حال، مهما بلغ التنافر والشقاق بين الزوجين، فقد كان الدين والقانون يحتمان عليهما دوام العشرة، وأقصى ما يمكن فعله في بعض الأحوال الشاذة أن يفرق بينهما، على أنه لا يمكن للرجل ولا للمرأة بعد ذلك أن يجددا حياتهما الزوجية، فإما أن يختارا حياة الرهبان والراهبات، أو يتعاطيا الفجور طوال أعمارهما الباقية<sup>(3)</sup>.

- المجتمع الهندي: وكانت المرأة فيه بين طرفي نقيض، فحيناً تتخذ المرأة مملوكة وينزل الرجل منها منزلة المالك والمعبود. ففي تشريع مانو: ((أن الزوجة الوفية ينبغي أن تخدم سيدها - زوجها كما لو كان إلها، وألا تأتي شيئاً من شأنه أن يؤلمه، حتى وإن خلا من الفضائل.. وكانت المرأة -بناء على ذلك كله- تخاطب زوجها في خشوع قائلة: يا مولاي.. وأحياناً: يا إلهي.. وتمشي خلفه بمسافة، وقلما يوجه إليها هو كلمة واحدة.. وكانت لا تأكل معه، بل تأكل معه، بل

الحجاب/ المودودي : ص22 بتصرف.  $1^{1}$ 

<sup>2</sup>º) قصة الحضارة/ ديورانت ج1 ص154، نقلاً عن كتاب: المرأة في الإسلام/سامية منيسي ص33، وانظر: الحجاب/ المودودي ص24.

<sup>َ3ُ)</sup> الحجاب/ المودودي ص24. ُ

<sup>11)</sup> حضارة الهند/ ولَ ديور أنت ص179، نقلاً عن: الإسلام والمرأة المعاصرة/ البهي الخولي ص11.

وهي محتوم عليها أن تظل مملوكة لأبيها بكراً، ولبعلها ثيباً، ولأولادها بعد وفاة زوجها، ثم تقدم ضحية على نيران زوجها إذا مات عنها. وتحرم حقوق الملكية والإرث. وتلزم بأشد ما يكون من قوانين الزواج مما يسيغ تسليم الملكية إلى رجل من الرجال بغير رضاها، ثم لا يجوز لها أن تتخلص من حيازته إلى آخر أنفاس حياتها. وهي تعدُّ بعد ذلك مادة الإثم وعنوان الانحطاط الخلقي والروحي. ولا يسلم لها حتى بوجود الشخصية المستقلة (1).

وحيناً آخر (( إذا أقبل عليها القوم بالعناية والعطف فإنها تتخذ لعبة للشهوات الحيوانية، وهنالك تركب المرأة هوى الرجل ركوباً يمكنها من قياده، فتتعسف به الطريق، حتى تضل به في بيداء الحياة وتُضل الأمة كلها معها، وهذه التقاليد الدينية الهندكية من تقديس فرج الذكر والأنثى، وعبادة التماثيل العارية، وتكريم خادمات المعابد العواهر، واختلاط الجنسين في ألعاب العيد، وفي الغسل المطهر في المياه المقدسة (2)، في حالة توشك أن تكون عرياً))(3)، كلها أمور تدل على حالة من التخبط في النظر إلى واقع المرأة وما يجب أن تكون عليه.

- عند العرب في الجاهلية وصدر الإسلام (4)؛ كانت المرأة في المجتمع الجاهلي العربي قبل الإسلام محرومة من كثير من حقوقها، عرضة للظلم والضيم، تؤكل حقوقها وتبتز أموالها، وتحرم الإرث، كما : {قَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وَاللّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ} رواه البخاري (5).

<sup>2</sup>¹) انظر: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين/ الندوي ص60،61، والحجاب/ المودودي ص34، والمرأة في الإسلام/ سامية منيسي ص22، والمرأة في الإسلام وفي الفكر الغربي/ فؤاد حيدر ص110،111.

<sup>3</sup>²) كما تزعم هذه الديانات الوثنية.

<sup>4</sup>³) المرجع السابق: ص34.

<sup>5</sup>⁴) حيث كان الوحي ينزل لتصحيح بقايا الجاهلية المترسبة في نفوس بعض الصحابة تجاه علاقتهم بالمرأة.

<sup>1</sup>⁵) صحيح البخاري ُ- كُتاب تُفسير القرآن - باب تبتغي مرضاة أزواجك، قد فرض الله لكم تحلة - رقم الحديث ( 4532 ).

وتعضل بعد الطلاق - أو وفاة الزوج - من أن تنكح زوجاً ترضاه، كما قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بالمعروف} (1).

بَـــــروتُ عَمَا يُورِثُ المِتَاعِ أَوِ الدِابِةِ، كَمَا فِي قَولِهُ عَزِ وِجِلَ: {يَ**ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}** (2)

ويؤخذ مما تؤتى من مهر وتمسك ضراراً للاعتداء، قال الله تعالى: {وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فِقَدْ طَلَمَ نَفْسَهُ } (3).

وتلاقي من بعلها نشوراً أو إعراضاً، وتترك في بعض الأحيان كالمعلقة، قال تعالى: {وَلَنْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلِّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُبُوا فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} (4).

وَمَنَ المَأْكُولَاتِ مَا هُو خَالَصَ لِلذَكُورَ وَمَحْرِمَ عَلَى الْإِنَاتُ، كَمَا قَالَ سَبَحَانُهُ: { وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ قَالَ سَبَحَانُهُ: { كُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا } (5).

وكان يسوغ للرجل أن يتزوج ما يشاء من النساء من غير تحديد، فحدد الإسلام ذلك بأربع، قال عز وجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَى أَلاَّ تَعُولُوا}

{ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ

<sup>2</sup>¹2) سورة البقرة الآية ( 232 ).

<sup>3</sup>²) سورة النساء الآية ( 19 ).

<sup>4</sup>³) سورَة البقرة الآية ( 231 ).

<sup>54)</sup> سورة النساء الآية ( 129 ).

<sup>65)</sup> سورة الأنعام الآية ( 139 ).

<sup>16)</sup> سورة النساء الآية ( 3 ).

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ} رواه الإمام أحمد والترمذي واللفظ له، وابن ماجه (1)

كما كان كثير من العرب يتشاءمون بميلاد الأنثى، كما حكى الله عنهم في قوله جل شأنه: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنْثَى طَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59) } (2). بل ويتدونهن - في بعض الأحيان المَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتْ (9) } (3) الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتْ (9) }

وكان الزنى معروفاً وغير مستنكر استنكاراً شديداً، فكان من العادات أن يتخذ الرجل خليلات، ويتخذ النساء أخلاء بدون عقد، بل كانوا يكرهون بعض النساء على الزنى، {فَعَنْ غُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَيكَاحٌ مِنْهَا النِّكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا أَرْسِلِي إلَى الرَّجُلُ يَقُولُ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَيكَاحُ أَخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا أَرْسِلِي إلَى فُلاَنٍ وَلِيَّتَهُ أَوْ الْبُنَتَةُ فَيَدْخُهَا وَلاَ يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى الْمُرْأَةِ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى فَالْمَوْ فَي يَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَسْتَبْضِعِي (4) مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى تَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحُ الاَيْعِمُ مَنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ نَجْلُهُ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحُ الاَسْتِبْضِعُ مِنْهُ وَيَكَاحُ آخَرُ الْمَوْمُ فَلَمْ يَسْتَبْضِعُ وَيَكَاحُ آخَرُ مَنَا لَا لَكُمُ أَنْ مَنَاعُ عَمْلُهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهُمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ

<sup>2</sup>¹) مسند الإمام أحمد - مسند المكثرين من الصحابة - مسند عبدالله بن عمر -رقم الحديث (4380).

<sup>ُ</sup> سُنُن الترمذي - كتاب النكاح - ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة -رقم الحديث (1047 ).

ر من ابن ماجه - كتاب النكاح - باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة -رقم الحديث (1943).

<sup>3ُ2)</sup> سورة النحل.

₄3) سورة التكوير.

<sup>14)</sup> أي اطلبي الجماع.

يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلاَنُ تُسَمِّي مَنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدُهَا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ أَلَّ مَنْ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْرَّجُلُ وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لاَ تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَعَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى الْمَرْأَةِ لاَ تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَعَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى الْمَرْأَةِ لاَ تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَعَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى الْمَرْأَةِ لاَ تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَعَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى الْهُوا بِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا لَهُمْ أَرُواهِ لَهُا وَدَعَوْا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمْ الْقَافَةُ لاَ يُمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بُعِثَ هُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ وَلَاهًا بُعِثَ هُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ الْنَهُ لاَ يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بُعِثَ هُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلُّهُ إِلاَّ نِكَاحَ النَّاسِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَحَارِي (3).

وإذا ما كرم البعض منهم المرأة، فإنما يكرمها لا عن اعتراف بحقوق مشروعة ثابتة لا يجوز التفريط فيها، وإنما يكرمها كما يكرم فرساً يحبها، أو شيئاً آخر يملكه، حل من نفسه محل المحبة

والرضى والقبول<sup>(4)</sup>.

<sup>2</sup>¹) القائف هو الذي يتتبع الآثار ويعرف الشبه، انظر: النهاية في غريب الحديث/إبن ٍالأثيرِ ج4 ص121.

<sup>3</sup>º) التاط : أي التحق والتصق، انظر: النهاية في غريب الحديث/ ابن الأثير ج4 ص277.

<sup>َ4</sup>³) صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب من قال لا نكاح إلا بولي- رقم الحديث ( 4732).

<sup>5</sup>⁴) محاضرات رابطة العالم الإسلامي لحج 1385هـ، محاضرة بعنوان ((حقوق المرأة في الشريعة)) لأحمد باشميل. نقلاً عن كتاب حقوق المرأة في الإسلام/ محمد عرفة ص34.

#### خلاصة الكلام :

ويمكن تلخيص واقع المرأة في العصور السابقة بما يلي:

أ - انعدام إنسانيتها، فلم يكن لها قيمة لدى الرجل، ولم يكن لها دور في هذه الحياة، حتى إن بعضهم - النصارى - كان يتساءل : هل المرأة إنسان له روح؟ أو هي حيوان نجس لا روح له؟.

2 - انعدام المساواة بين الذكر والأنثى، بالنسبة للأولاد،

وكذلك بين الزوج والزوجة، كما عند العرب والهنود.

تَ حَضوَعَ النَساءَ للاحتقار والمهانة، وإَجبارهُن على الأعمال الحقيرة، كالبغاء، والترفيه عن الرجال، كما عند أكثر الأمم - التي ذكرنا -.

- 4 - لم يكن لها أي علاقة بالدين -فهماً وتطبيقاً-، فقد منعت من ذلك، كما عند اليهود والنصاري وغيرهم.

5 - حرمانها من حقوقها الشخصية والاقتصادية، كما هو حاصل عند أكثر الأمم.

بعض صور المساواة بين المرأة والرجل في الإسلام:
 المساواة في أصل الخلق<sup>(1)</sup>:

فالمرأة والرجل متساويان في نسبتهما البشرية، فليس لأحدهما من مقومات الإنسانية أكثر مما للآخر، ولا فضل لأحدهما على الآخر بسبب عنصره الإنساني وخلقه الأول، فالجميع مخلوقون من طين، كما قال سبحانه: {الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأً خَلْقَ لَكُم اللَّاسَانِ مِنْ طبن } كالما قال سبحانه: {النَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأً خَلْقَ الْانْسَانِ مِنْ طبن } (2) وهم ينحدرون من أب واحد وأم واحدة، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى } (3)، فلا فضل لأحد على الآخر من حيث انتماؤهما إليهما.

فالإسلام يقرر أن جنس الرجال وجنس النساء من جوهر واحد وعنصر واحد هو التراب. قال تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ } أَنَّهَا النَّاسُ أَنَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اَتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ .. الآية } (أي النفس واحدة كانت كفيلة لو أدركتها البشرية أن توفر عليها تلك الأخطار الأليمة التي تردت إليها، وهي تتصور في المرأة شتى التصورات السخيفة وتراها منبع الرجس والنجاسة وأصل الشر والبلاء، وهي من النفس الأولى فطرة وطبعاً، خلقها الله

لتكون لها زوجاً، وليبث منهما رجالاً ونساء، فلا فارق في الأصل والفطرة، إنما الفارق في الاستعداد والوظيفة)) (6).

<sup>1)</sup> انظر: دراسة مقارنة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونصوص المواثيق الدولية وموقف التشريع الإسلامي منها/ سعيد محمد أحمد باناجة ص 38، ومبدأ المساواة في الوظيفة العامة/ طلعت حرب محفوظ محمد ص161 وما بعدها، ونظام الأسرة في الإسلام/ محمد عقلة ص43، والمرأة في ظل الإسلام/ عبدالأمير الجمري ص69 وما بعدها، وحق المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام/ محمد الحسيني مصيلحي - بحث منشور في مجلة العدل - العدد التاسع - محرم/1422 ص123 .

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة السجدة الآية ( 7 ).

<sup>3</sup>³) سورَة الحجرات الآية ( 13).

<sup>44)</sup> سورة الحج الآية ( 5 ).

<sup>55)</sup> سورة النساء الآية الأولى.

<sup>16)</sup> في ُظلال القرآن ج1 ص574.

وقال تعالى : { وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجًا } (١) فالمرأة مخلوقة من الرجل، ومن عنصره نفسه لا من عنصر آخر. فجنسُ الرجالُ وجنسُ النساءِ يرجعِان إلَى أصل واحدٌ. كما قال تعالى : {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} (2) أي أن الذكور من الإناثِ والإِّناثِ مِّن الذكـور، ((لقد سماً القرآنِّ بالمرأةِ حتى جعلُها بعضاً من الرجل؛ وأنزل الرجل من عليائه وجعله بعضاً من المرأة، فكلاهما يكمل الآخر، ولا يستقيم أمر الدنيا إلا بهذه الطبيعة المزدوجة، وهذا التداخلَ الوثيق )) (﴿ الْ

- المساواة في مجال المسؤولية والجزاء(4):

فالمرأة كالرجل من حيث أصل التكاليّف الشرعية، ومن حيث الثواب والعقاب والجزاء على العمِل في الدنيا والآخرة، قال تعالى : { مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُجْبِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } (5).

وقال عز وجل: {مَنْ عَمِلَ بِسَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرِ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ۖ فَأُولَئِكُ يَدُّخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيَّهَا بِغَيْرٍ حِسَابٍ} ﴿ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيَّهَا بِغَيْرٍ حِسَابٍ ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ ويقولِ تعالى : { لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ } ﴿ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ } ﴿ اللَّهَ مِنْ

فهي مشمولة بالنصوص الآمرة بأداء فرائض الإسلام وأركانه، كالأمر بأداء الصلاة، وصيام شهر رمضان، وحج بيت الله تعالى. كما

<sup>21)</sup> سورة النحل الآية ( 72 ).

<sup>32)</sup> سورة آل عمران الآية ( 195 ).

<sup>4</sup>³) المرأة وحقوقها في الإسلام/ محمد الصادق عفيفي ص133.

<sup>54)</sup> انظر: دور المرأة في المجتمع الإسلامي/ توفيق علي وهبة ص51.

<sup>65)</sup> سورة النُحُل الأَية ( 97 ).

<sup>76)</sup> سورة غافر الآية ( 40 ).

<sup>17)</sup> سورَة النساء الْآية ( 7 ).

قال تعالى: { إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} أَ.

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (2). وقال تعالى: { الْحَجُّ أَشْهُرُ مَعْلُومَاتُ فَهَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ

الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } ۚ (ੇ.ُ.

وهي مَشمولةً بِالنصِوصَ النّاهيةَ، كالِنهيِ عن الزني، كما في قول الله تعالى: ۚ **{وَلَا تَقْرَبُوا الزني إِنَّهُ ۚ كُانَ ۖ فَاحِّشَةً وَسَاءً**ۗ سَبِيلًا} (4) ، وقوله تعالى: { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَةٍ } (٥).

ُوكالنهي عن السرقِةَ، كما قال تعالى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَزيزٌ حَكِيمٌ } ۖ

ثم يبين َ اللهِ سبحانه وتعالى حقيقة المساواة وصورتها بين المرأة والرجل، وأنهما يقفان في موقف واحد في نظر الإسلام، قال تُعَالِى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاُتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالْصَّادِقِينَ وَالْصَّادِقَـاتِ وَالْصَّابِرِينَ وَالْصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَإَلْمُتَصَّدًّ قِينَ ۖ وَالْمُتَصَّدَّ قَالَتِ وَالْصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فِيرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَإِلذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدُّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأُحْرًا غَظٰىمًا }(7).

وأما في جانب المسؤولية، فنجد أن الإسلام قد جعل من المرأة قُرينة للَّرجل، ففي جأنب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والطاعة لله ولرسوله، يجعل الإسلام المسؤولية مشتركة بين

<sup>21)</sup> سورة النساء الآية ( 103 ).

<sup>32)</sup> سورة البقرة الآية ( 183 ).

<sup>4</sup>³) سوّرَة البقرّة الآية ( 197 ).

<sup>5</sup>⁴) سورة النساء الآية ( 32 ).

<sup>65)</sup> سورَة النور الآية ( 2 ).

<sup>76)</sup> سورة المائدة الآية ( 38 ).

<sup>17)</sup> سوّرَة الأحزاب الْآية ( 35 ).

الرجل والمرأة، كما قال تعالى: { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُوْلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُغْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُغْرُوفِ وَيُنْهَوْنَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } الله وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (1). وجاء في الحديث { عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وَكُلّكُمْ مسؤولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْا كُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مسؤولَ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الّذِي عَلَى النَّاسِ وَكُلّكُمْ مسؤولَ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ وَهُوَ مسؤولَ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِ عَلَى الْهُلِ بَيْتِهِ وَلَيْ رَاعِيَةٌ عَلَى الْهُلِ بَيْتِهِ وَلُوجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مسؤولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَاكِ مَنْ رَعِيَّتِهِ عَلَى اللهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَاكِ مَاكُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ الْا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ وَالْمُولِ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَهُوَ مسؤولَ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَاكُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ عَلَى عَلَى الْهُولِ عَنْ وَهُو مسؤولَ عَنْهُ أَلّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَاكُولُ عَنْ رَعِيَّتِهُ وَهُو مسؤولَ عَنْهُ أَلّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَاعُ وَكُلّكُمْ مَاعُ وَكُلّكُمْ مَاعُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَهُو مَسؤولَ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَاعُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَلْ عَلْكُمُ مَاعُولُ عَنْ مَعْتُولُ عَلْمَ عَنْهُ عَلَى الْمَامُ الْوَيْ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَنْ مَعْتُولُ عَنْ مَعْتُولُ عَلَيْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ مَا إِلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَا لِي مَا لَو عَنْ مَعْتُولُ عَلَيْهُ فَا الْمُؤْمُ وَلَا عَلْكُولُ عَلَى الْعَلَا فَو الْمَالِولُولُ عَنْ مَعْمُ اللّهُ عَنْهُ وَعَنْهُ اللّهُ فَكُلّكُمْ مَا إِلَا فَكُلُولُولُكُمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ الْمُؤْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ الْمُو

#### - المساواة في الشؤون المدنية :

فقد سوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية بمختلف أنواعها، لا فرق في ذلك بين وضعها قبل الزواج وبعده.

**فقبل الزواج** يكون للمرأة شخصيتها المدنية المستقلة عن شخصية ولي أمرها - أبيها أو غيره -.

فإن كانت بالغة يحق لها أن تتعاقد، وتتحمل الالتزامات، وتملك العقار والمنقول، وتتصرف فيما تملك، ولا يحق لوليها أن يتصرف في أملاكها إلا بإذنها، كما يحق لها أن توكل وأن تفسخ الوكالة.

كما أباح لها الإسلام أن تختار الزوج الذي تريده، وحرم أن تزوج البالغة العاقلة بدون رضاها، فإن كانت ثيباً فلا بد من رضاها صراحة، وإن كانت بكراً اكتفي بسكوتها؛ لأن الحياء يغلب عليها فلا تصرح - عادة - بموافقتها.

<sup>2&</sup>lt;sup>1</sup>) سورة التوبة الآية ( 71 ).

<sup>3</sup>²) صحَيَح البخَّاري – كتَاب الأحكام – باب قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول – رقم الحديث (6605 ). صحيح مسلم – كتاب الإمارة – باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر- رقم الحديث (3408).

{فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَلاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا

وحرم الإسلام عضل المرأة، قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِنَّا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} (2).

وحديث معقل بن يسار -رضي الله عنه-: {قَالَ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا لَا وَاللّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِعُ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللّهُ هَذِهِ الْآيَةَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ فَرَوَّجَهَا إِيَّاهُ} رواه البخاري<sup>(3)</sup>.

وكذلك المتوفى عنها زوجها - إذا كانت عاقلة بالغة - فلها أن تتزوج بمن تشاء، ولا يجوز عضلها (4) لأخذ مالها الذي ورثته عن زوجها، أو إكراهها على الزواج بمن لا تريد قال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ وَا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَرِثُولُ وَلَا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِلّا أَنْ يَالُمُعُنُ وَلَا أَنَيْتُمُ وَهُنَّ إِلّا أَنْ يَاتُينُ مِعْضِ مَا آتَيْتُمُ وهُنَّ إِلّا أَنْ يَاتُينِ بَعْضِ مَا آتَيْتُمُ وهُنَّ إِلّا أَنْ يَاتِينِ بِعَامِ هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُ وهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُ وهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُ وهُنَّ بِعَلَى اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا } (5).

 $<sup>1^1</sup>$ ) صحيح البخاري – كتاب النكاح – باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا بإذنهما – رقم الحديث (4741 ). صحيح مسلم – كتاب النكاح – باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر – رقم الحديث (2543 ).

<sup>22)</sup> سورة البقرة الآية ( 232 ).

<sup>1</sup>³ ) صُحَيح البخَاري - كتاب النكاح - باب من قال لا نكاح إلا بولي - رقم الحديث ( 4735 ).

وكذلك حمى الإسلام حقوق القاصرات من البنات، فإن كان لها مال فيجب على وليها المحافظة عليه وتنميته واستثماره، ثم يؤديه إليها بعد أن تكبر، ولا يحل له أن يأخذ منه شيئاً. قال تعالى: {وَإِنُوا الْيَنَامَى أَمْ وَالَهُمْ وَلَا تَنَبَدَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطّيِّبِ وَلَا تَلَكُلُوا الْخَبِيثَ بِالطُّيِّبِ وَلَا تَأَكُلُوا الْمُوَالَهُمْ إِلَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا} (أَنَّ اللَّكُاحَ فَإِنَّ سَبِحانه وتعالى: {وَابْتَلُوا الْيَنَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ سَبِحانه وتعالى: {وَابْتَلُوا الْيَنَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ السَّدُهُمْ مِنْهُمْ رُشُدًا فَالْيَسْتَعْفِقْ وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِقْ وَمَنْ وَلَالُهُمْ إِللّهِ مَسْتَعْفِقُ وَالَهُمْ إِلَيْهِمْ أَمْ إِلَيْهِمْ أَمْ إِلَيْهِمْ أَمْ إِللّهِ حَسِيبًا} (أَنَّ الْذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلُمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا الْيَتَامَى ظُلُمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي اللّهِ وَلَا عَلَيْهُمْ أَوْنَ سَعِيرًا ﴾ (3).

وكذلك بعد الزواج يكون للمرأة شخصيتها المدنية الكاملة، ((فلا تفقد اسمها، ولا أهليتها في التعاقد، ولا حقها في التملك، فتحتفظ باسمها واسم أسرتها، وبكامل حقوقها المدنية، وبأهليتها في تحمل الالتزامات، وإجراء مختلف العقود من بيع وشراء ورهن وهبة ووصية وما إلى ذلك، محتفظة بحقها في التملك تملكاً مستقلاً عن غيرها. فللمرأة المتزوجة في الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة وثروتها الخاصة وذمتها المالية. وهي في هذا كله مستقلة عن شخصية زوجها وثروته وذمته)) (4). بل إن الزوج لا يجوز له أن يأخذ شيئاً من مال زوجته، قال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ الله تَعْلَى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ الله تَعْلَى: {وَلَا مِنْهُ أَنْ تُوْحِ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطارًا فَلَا أَنْ تُلُوحُ مَكَانٍ رَوْحٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطارًا فَلَا تَعْلَى: {وَلَا مِنْهُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا أَتَا ثَنْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلّا أَنْ تَعْلَى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا أَتَانُتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلّا أَنْ يَخَافَا أَلّا يُقِيمًا حُدُودَ الله } (6) أما إذا أذنت الزوجة بأخذ شيء يَخَافَا أَلّا يُقِيمًا حُدُودَ الله } (6) أما إذا أذنت الزوجة بأخذ شيء

 $<sup>4^{1}</sup>$  ) سورة النساء الآية (2).

<sup>5</sup>² ) سورة النساء الآية ( 6 ).

<sup>6</sup>³ ) سورة النساء الآية ( 10 ).

<sup>14)</sup> المراَّأة في الإسلام/ على وافي ص11 بتصرف، وانظر: الطاقات النسائية العربية/ زهير حطب وعباس مكي ص130.

<sup>25)</sup> سورة النساء الآية ( 20 ).

<sup>36)</sup> سورة البقرة الآية ( 229 ).

من مالها فلا بأس بذلك، قال تعالى: {وَآثُوا النَّسَاءَ صَـدُقَاتِهِنَّ نِحْلَـةً فَـإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَـيْءٍ مِنْـهُ نَفْسًا فَكُلُـوهُ هَنِيئًا مَريئًا} (أ).

كما أن الزوج لا يحل له أن يتصرف بشيء من أموال امرأته إلا إذا أذنت له بذلك، أو وكلته في إجراء عقد بالنيابة عنها.

#### - المساواة في الحقوق العامة، مثل:

#### حق التعلم (2):

فلقد عني الإسلام بالعلم عناية عظيمة، ولقد نزل القـرآن أول ما نـزل فأبـان منزلة العلم والتعلم، وذلك في قوله تعـالى: ﴿ اقْـرَأُ باسٍّـم رَبِّكَ الَّذِي خَلَـقَ (1)خَلَـقَ الْإِنْسَـانَ مِنْ عَلَـقٍ (2)اقْـرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ(3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)} (3)

وقد ذكرنا - فيما سبق<sup>(4)</sup> - جملة من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تدل على حث المسلمين على العلم والتعلم. وهذه النصوص الشرعية ليست خاصة بالرجل وحده، وإنما المرأة مخاطبة أيضاً، { فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ وَوَالْحِنْ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ وَوَالْضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللّوْلُو وَالذّهَبَ } رواه ابن ماجه (5).

فُطلَبُ العلم يشمَل الذكر والأنثى، كما بين ذلك العلماء الذين شرحوا هذا الحديث، فقد جاء في شرح سنن ابن ماجه<sup>(6)</sup>: { قوله: (على كل مسلم) أي: مكلف؛ ليخرج غير المكلف من الصبي والمجنون، وموضوعه الشخص، فيشمل الذكر والأنثى. وقال السخاوي في المقاصد: ألحق بعض المصنفين بِأخر هذا الحديث

<sup>(4)</sup> سورة النساء الآية (4).

<sup>5</sup>²) انظّرَ: المرأة المسلمة المعاصرة – إعدادها ومسؤوليتها في الدعوة -/ أحمد بن محمد أبا بطين ص60 وما بعدها.

٤(أ? سورة العلق الآية (1-5)

<sup>24)</sup> انظُرَ ص239 وما بعدها.

<sup>35)</sup> سنن ابن ماجه − كتاب المقدمة − رقم الحديث ( 220 ).

<sup>46)</sup> للسندي، انظر: ج1 ص146.

(ومسلمة)، وليس لها ذِكر في شيء من طرقه وإِن كانت صحيحة المعنى، وفي الزوائد إسناده ضعيف لضعف حفص بن سليمان، وقال السيوطي سئل الشيخ محيِي الدين النووِي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث، فقال: إنه ضعيف – أي سنداً -، وإن كان صحيحاً – أي معنى -، وقال تلميذه جمال الدين المـزِي: هذا الحديث روِي من طرق تبلغ رتبة الحسن، وهو كما قال، فإني رأيت له نحو خمسِين طرِيقاً وقد جمعتها في جزء. إنتهى أَ.

كما أن الإسلام لا يفرق بين الحرة والأمة في حق التعلم، بل إنه -في هذا الجانب- خصها بمزيد من العناية، فقد رغب الرسول أفي تعليم الأمة وتأديبها. { فَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أُدَّبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أُدَّبَ الرَّجُلُ أُمَتَهُ فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَعَلّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقُهَا فَتَرَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانٍ } رواه البخاري(1).

وكان على زوجات النبي [ مسؤولية في أمر التعلم والتعليم، ونقل العلم الشرعي لأفراد الأمة. قال تعالى مخاطباً لهن: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا} (٤).

قال الإمام القرطبي في تفسيره لهذه الآية: ((أمر الله تعالى أن يخبرن بما ينزل من القرآن في بيوتهن، وما يرين من أفعال النبي ]، ويسمعن من أقواله، حتى يبلغن ذلك إلى الناس، فيعملوا ويقتدوا))(3) وتعتبر أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، من أشهر الأمثلة في الإسلام التي تدل على الاهتمام بالعلم والتعليم فقد تعلمت القراءة والكتابة، وروت عن النبي ] كثيراً من الأحاديث وكانت مرجعاً للصحابة في بعض المسائل التي يختلفون فيها، كما كانت رضي الله عنها تفتي وتعلم الناس بعد وفاة رسول الله ]

 $<sup>1^1</sup>$ ) صحيح البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء - باب قول الله واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت - رقم الحديث ( 3190 ).

<sup>22ً)</sup> سُورة الأحزابُ الْآية ( 34 ).

<sup>3</sup>³) تفسَّير القرطَبي جـ14ص184، وانظر ترجمته في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1039.

الخير الذي ورثته عن النبي □ . فعن عروة -رضي الله عنه- قال: **{ما رأيت امرأة أعلم بطب، ولا بفقه، ولا بشعر، من** عائشة}<sup>(1)</sup>.

وعن أبي موسى الأشعري - الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ عَلَيْهَا أَشْكَلَ عَلَيْهَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ قَطَّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا} رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح (2).

وقد أثنت عائشة، رضي الله عنها، على نساء الأنصار لأنهن كن يطلبن العلم والفقه في الدين. قال البخاري -رحمه الله- : {وَقَالَ مُجَاهِدٌ لَا يَتَعَِلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيِ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ وَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ} (3)

وهذه أم سليم - رضي الله عنها - تقول: { كَانَتْ مُجَاوِرَةَ مَّلَمْ سَلَمَةً رَوْحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ تَذْخُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أَمُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَايْتَ إِذَا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا سُلَيْمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَايْتَ إِذَا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا يُجَامِعُهَا فِي الْمَنَامِ أَتَغْتَسِلُ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَرِبَتْ يَدَاكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ وَسَلَّمَ فَضَحْتِ النِّسَاءَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا عَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّ سَلَمَةَ بَلْ أَنْتِ تَرِبَتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّ سَلَمَةَ بَلْ أَنْتِ تَرِبَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَيْمَ اللَّهُ فَقَالَ النَّا أُمُّ سُلَمَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ لِلْمَرْأَةِ مَاءُ فَقَالَ وَقَالَتُ أَمُّ سَلَمَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ لِلْمَرْأَةِ مَاءُ فَقَالَ فَقَالَ اللَّهِ وَهَلْ لِلْمَرْأَةِ مَاءُ فَقَالَ

<sup>4</sup>¹) رواه الطبراني وإسناده حسن، انظر: مجمع الزوائد ج9 ص245.

<sup>1</sup>²) سُنن الترمُذي - كُتاب المناقب - باب من فضل عائشة - رضي الله عنها -رقم الحديث (3818).

<sup>ُ</sup>وُ2) صحيح البخاري - كتاب العلم - باب الحياء في العلم.

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَّى يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا هُنَّ شَيْعُهَا وَلَدُهَا هُنَّ شَعَائِقُ الرِّجَالِ} رواه الإمام أحمد (1).

ولا يزال التاريخ الإسلامي حافلاً بنماذج مشرقة من نساء المؤمنين ممن أصبحن عالمات معلمات للخير على مر العصور الإسلامية<sup>(2)</sup>.

كما أن هناك نساء برزن في علوم القرآن والحديث والفقه واللغة وسائر أنواع العلوم (( بل لقد كانت منهن معلمات فضليات تخرج على أيديهن كثير من أعلام الإسلام. فقد ذكر ابن خلكان أن السيدة نفيسة بنت الحسن الأنور بن زيد الأبلج ابن الحسن بن علي بن أبي طالب، كان لها بمصر مجلس علم حضره الإمام الشافعي نفسه، وسمع عليها فيه الحديث. وعد أبوحيان من بين أساتذته ثلاثاً من النساء هن: مؤنسة الأيوبية بنت الملك العادل أخي صلاح الدين الأيوبي، وشامية التيمية، وزينب بنت المؤرخ الرحالة الطبيب عبداللطيف البغدادي صاحب كتاب: ((الإفادة والاعتبار)) ويقول العلامة ابن حزم متحدثاً عن الجواري في قصر أبيه: ربيت في حجورهن، ونشأت بين أيديهن، وهن علمنني القرآن، وروينني كثيراً من الأشعار، ودربنني على الخط))(٤).

#### - حق العمل:

3¹) مسند الإمام أحمد - باقي مسند الأنصار - حديث أم سليم - رضي الله عنها -رقم الحديث (25869 ).

23) المراَّة في الإسلام *أع*لي وافي ص26،27 باختصار وتصرف، وانظر: مكانة المرأة/ محمد ضاهر ص150 وما بعدها.

<sup>12)</sup> ففي وفيات الأعيان لابن خلكان قال في ترجمة (فخر النساء شُهْدَة بنت أَبِي نَصْر الكاتبة): (كانت من العلماء، وكتبت الخط الجيد، وسمع عليها خلق كثير، وكان لها السَّمَاع العالي أَلْحَقَتْ فِيهِ الْأَصَاغِرَ بِالْأَكَابِرِ، واشتهر ذكرها وبعد صيتها، وكانت وفاتَها في المحرم سنة أربع وسبعين وخمس مائة. اِنتهي مختصرا. وقالَ العلامَة الْمَقَّرِيِّ فِي نَفْحِ الطِّيب في ترجمة عائشة بنت أحمد الْقُرْطُبِيَّة : قال ابن حبان فِي الْمُقْتَبَس: "لم يكن في زمانها من حَرَائِر الأندلس من يعدلها علما، وفهما، وأدبا، وشعرا، وفصاحة، وكانَت حسنة الخط تكتب المصاحف"، وماتت سنة أَرْبَعِمِائَةٍ، اِنتهى مختصراً.) نقلاً عن: عون المعبود شرح سنن أبي داود ج10 ص375.

لقد سوى الإسلام بين الرجل والمرأة في حق العمل، فأباح للمرأة أن تضطلع بالوظائف والأعمال المشروعة التي تحسن أداءها ولا تتنافى مع طبيعتها.

ولم يقيد هذا الحق إلا بما يحفظ للمرأة كرامتها، ويصونها عن التبذل، وينأى بها عن كل ما يتنافى مع الخلق الكريم. فاشترط أن تؤدي عملها في وقار وحشمة، وفي صورة بعيدة عن مظان الفتنة، وألا يكون من شأن هذا العمل أن يؤدي إلى ضرر اجتماعي أو خلقي، أو يعوقها عن أداء واجباتها الأخرى نحو زوجها وأولادها وبيتها، أو يكلفها ما لا طاقة لها به، وألا تخرج في زينتها، وأن تستر أعضاء جسمها، ولا تختلط بالرجال، ولا تخلو برجل -غير محرم لها- بسبب أدائها لعملها (1).

#### بعض الاستثناءات في مسألة مساواة المرأة بالرجل:

لقد فرق الإسلام بين الرجل والمرأة في بعض الأمور؛ وذلك مراعاة لطبيعة المرأة وتخفيفاً عنها وصيانة لها، من جهة، ولصالح الأسرة التي تقوم بينهما من جهة أخرى - كالقوامة -.

فمن أهم الأمور التي فرق الإسلام فيها بين المرأة والرجل، ولم تكن هناك مساواة بينهما، ما يلي :

#### أ - بعض التكاليف الشرعية:

\*كالصلاة، فتسقط عن المرأة وقت الحيض والنفاس، فعن أبي سعيد الخدري- [ - قال: {خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النَّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ النَّابِ الرَّجُلِ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْهُمَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ وَلَى اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ

<sup>1</sup>¹) انظر: حقوق الإنسان في الإسلام/ على وافي ص25 بتصرف يسير، ومباحث في الثقافة الإسلامية/ نعمان السامرائي ص87. وسيأتي تفصيل هذه الأمور لاحقاً -إن شاء الله – في الفصل الرابع من الباب الثاني.

الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَي قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ نُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا} رواه البخاري<sup>(1)</sup>.

وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: {كَانَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ}رواه أبو داود<sup>(2)</sup>.

وهذا أمر مجمع عليه عند أهل العلم<sup>(3)</sup>. ويسقط عنها قضاؤها أي الصلاة-؛ لأن في ذلك مشقة عليها لكثرة الفرائض التي فاتتها.

قال في المجموع شرح المهذب: ((ونقل الترمذي وابن المنذر وابن جرير وآخرون الإجماع أنها لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم)) (4).

وتسقط عن المرأة صلاة الجمعة {فَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدُ مَمْلُوكٌ أَوْ اَمْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ} رواه أبو داود<sup>(5)</sup>.

 $<sup>1^1</sup>$ ) صحيح البخاري - كتاب الحيض - باب ترك الحائض الصوم - رقم الحديث ( 293

<sup>2</sup>²) سنن أبي داود - كتاب الطهارة - باب ما جاء في وقت النفساء - رقم الحديث ( 268 ).

<sup>33</sup>) انظر: فتح القديرج1ص164- نهاية المحتاج ج1 ص327- المغني ج1 ص306 – إحكام الأحكام ج1 ص346 – الإنصاف ج1 ص346 - أحكام القرآن/ابن العربي ج1 ص324 – نيل الأوطار ج1 ص304.

<sup>44)</sup> المجموع شرح المهذب ج2 ص351.

<sup>55)</sup> سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب الجمعة للمملوك والمرأة - رقم الحديث ( ( رواه أبو داود بإسناد الحديث (( رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم )) انظر: المجموع شرح المهذب ج4 ص483.

قال في أحكام القرآن : ((فشروط الوجوب سبعة: العقل، والذكورية، والحرية، والبلوغ، والقدرة، والإقامة، والقرية))(1).

- وقال في شرح فتح القدير: {ولوجوبها - أي صلاة الجمعة - شرائط في المصلي: الحرية، والذكورية، والإقامة، والصحة..

وقال في المغني: ((أما المرأة فلا خلاف ألا جمعة عليها))(3).

وقال في الإنصاف: ((قوله (ولا امرأة) يعني لا تجب عليها. وهو المذهب))<sup>(4)</sup>.

وأما الحكمة من عدم وجوب صلاة الجمعة على المرأة، فقد بينها صاحب كتاب بدائع الصنائع بقوله: ( وأما المرأة؛ فلأنها مشغولة بخدمة الزوج، ممنوعة من الخروج إلى محافل الرجال، لكون الخروج الخروج الناً المناً الفتنة؛ ولهذا لا جماعة عليهن أيضاً الناً الفتنة؛ ولهذا لا جماعة عليهن أيضاً الناً الفتنة؛ ولهذا لا جماعة عليهن أيضاً الناً الفتنة؛ ولهذا لا جماعة عليهن أيضاً الناء الن

كما تسقط عن المرأة صلاة الجماعة { فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ لَأَقَمْتُ الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَأَمَرْتُ فِتْيَانِي يُحْرِقُونَ مَا فِي الْبُيُوتِ بِالنَّارِ } رواه الإمام أحمد (6).

قال في المجموع شرح المهذب: ( لا تكون الجماعة في حق النساء فرض عين ولا فرض كفاية، ولكنها مستحبة لهن ) <sup>(7)</sup>.

وقال أيضاً: ( ويخالف النساءُ الرجالَ في صلاة الجماعة في أشياء: أحدها، لا تتأكد في حقهن كتأكدها في الرجال..) <sup>(8)</sup>.

وقال في المغني: ( قال ابن المنذر: ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، ولذلك لا تجب عليها جماعة ) (9).

- 11) أحكام القرآن/ابن العربي ج4 ص246.
  - 22) شرح فتح القدير ج2 ص62.
    - 33) المغني ج2 ص338.
    - ⁴4) الإنصاف ج2 ص370.
    - <sup>5</sup>5) بدائع الصنائع ج1 ص258.
- 66) مسند الإمام أحمد باقي مسند المكثرين رقم الحديث ( 8441).
  - 77) المجموع شرح المهذب ج4 ص188.
    - 1<sup>8</sup>) نفس المرجع ص198.
      - 29) المغني ج2 ص338.

وقال في المحلى: ( ولا يلزم النساء فرضاً حضور الصلاة المكتوبة في جماعة، وهذا لا خلاف فيه ) <sup>(1)</sup>.

\*وكالصيام، فيجب عليها الإفطار فيها في أثناء حيضها ونفاسها، ويجوز لها الإفطار أثناء حملها ورضاعها، إذا خافت على نفسها أو جنينها ورضيعها. وتقضي الأيام التي لم تصمها؛ إذ القضاء ليس فيه مشقة عليها.

َ عَنْ مُعَاذَّةً (2) قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ لَكْ كَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ }. متفق عليه واللفظ لمسلم(4)

قال في شرح مسلم: (( قولها: ( فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) هذا الحكم متفق عليه أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال، وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة، وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء والفرق بينهما أن الصلاة يجب عليهما قضاء الصوم. قال العلماء والفرق بينهما أن الصلاة كثيَرة متكررة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم، فإنه يجب في السنة مرة واحدة، وربما كان الحيض يوما أو يومين..)) (6)،(6).

3¹) المحلى/ ابن حزم ج3 ص125.

4²) قال في فتح الباري ج1 ص421،422 عند شرحه هذا الحديث: ((معاذة ) هي بنت عبد الله العَدَويَّة، وهي معدودة في فقهاء التابعين )).

<sup>53)</sup> حرورية: الحروري منسوب إلى ((حَروراء)) بلدة على ميلين من الكوفة، ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري؛ لأن أول فرقة منهم خرجوا على عليٍّ –رضي الله عنه – بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها، لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقا، ولهذا استفهمت عائشةُ معاذةَ استفهام إنكار. انظر فتح الباري: ج1 ص422.

<sup>6</sup>⁴) صحيح البخاري - كتاب الحيض - باب لا تقضي الحائض الصلاة - رقم الحديث (310 ). صحيح مسلم - كتاب الحيض - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة - رقم الحديث ( 508 ).

<sup>1ً5)</sup> شرح مسلم/النووي ج4 ص26.

و) علق الشيخ أحمد شاكر-رحمه الله - على هذا الحديث تعليقاً قيماً قال فيه
 ((وأمر الحائض بقضاء الصوم وترك أمرها بقضاء الصلاة إنما هو تعبد صرف لا

\* وكذا **الحج،** فتخالف المرأةُ الرجلَ في بعض أحكامه، ومن ذلك:

الإحرام: فلا تلبس ملابس الإحرام التي يلبسها الرجل؛ صيانة لها عن كشف أعضائها، فتلبس المخيط مثل: القميص، والسراويل، والبرنس أن والقباء، والدرع، ونحو ذلك مما يخاط. { فَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَاذَا تَامُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنْ الثّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا إِلْبَرَانِسَ إِلّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُ السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا إِلْبَرَانِسَ إِلّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُ السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْخُقَيْنِ وَلْيَقْطَعُ أَسْفَلَ مِنْ الْكُعْبَيْنِ وَلَا الْوَرْسُ وَلَا الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازِيْنِ} رواه المُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازِيْنِ} رواه البخاري (2).

وجاء في المغني: (( قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال، إلا بعض اللباس. وأجمع أهل العلم على أن للمحرمة لبس القمص والدروع والسراويلات والخمر والخفاف؛ لأن النبي عليه السلام إذا أمر المحرم وحكم عليه يدخل فيه الرجال والنساء، وإنما استثني

يتوقف على معرفة حكمته، فإن أدركناها فذاك، وإلا فالأمر على العين والرأس، وكذا الشأن في جميع أمور الشريعة، لا كما يفعل الخوارج، ولا كما يفعل كثير من أهل هذا العصر، يريدون أن يحكموا عقولهم في كل شأن من شؤون الدين، فما قبلته قبلوه، وما عجزت عن فهمه وإدراكه أنكروه وأعرضوا عنه، وشاعت هذه الآراء المنكرة بين الناس - وخاصة المتعلمين منهم - حتى ليكاد أكثرهم يعرض عن كثير من العبادات، وينكر أكثر أحكام الشريعة في المعاملات اتباعاً للهوى، ويزعمون أن هذا هو ما يسمونه روح التشريع أو حكمة التشريع، وإنه ليخشى على من يذهب هذا المذهب الرديء أن يخرج من ساحة الإسلام المنيرة إلى ظلام الكفر والردة والعياذ بالله من ذلك، ونسأله أن يعصمنا بالكتاب والسنة والاهتداء بهديهما)). نقلاً عن كتاب جامع أحكام النساء/ مصطفى العدوي ج1 ص

<sup>3</sup>¹) البرنس: قلنسوة طويلة، والجمع برانس. انظر: النهاية في غريب الحديث/ ابن الأثير ج1 ص122.

تُرَكَّ صحيحً البخاري - كتاب العلم - باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله - رقم الحديث (131).

من اللباس للحاجة إلى ستر المرأة لكونها عورة، إلا في وجهها؛ لأن تجردها يفضي إلى انكشافها فأبيح اللباس والستر)) (1).

التلبية: فالمرأة تلبي لدخولها في العمومات الواردة في تلبية الحاج ونية الدخول في النسك. والمعتبر في تلبيتها أن تسمع نفسها ورفيقتها.

جاء في نهاية المحتاج: ( والمرأة ومثلها الخنثى تسمع نفسها فقط، فإن جهرت كره حيث يكره جهرها في الصلاة ) <sup>(2)</sup>.

وجاء في الشرح الكبير: ( قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تسمع نفسها ) <sup>(3)</sup>.

**الطواف**: فالمرأة مكلفة بأحكام الطواف مثل الرجل، ولكن توجد فروق بينها وبين الرجل تناسب أنوثتها وطبيعتها. ومن ذلك:

<sup>21)</sup> المغني ج3 ص307،308.

<sup>32)</sup> ج3 ص273.

<sup>4</sup>³) الشرح الكبير مع المغني ج3 ص261.

\* أنها لا ترمل<sup>(1)</sup>في الطواف ولا تضطبع<sup>(2)</sup>. جاء في المبدع: ((حكام ابن المنذر إجماعاً في النساء)) <sup>(3)</sup>؛ ( لأنه شرع – أي الرمل في الطواف – لإظهار الجَلَد، وليس مطلوباً منهن، بل إنما يقصد فيهن الستر ) <sup>(4).</sup>

\* أنها تطوف متسترة: جاء في المغني: ( والمرأة كالرجل، إلا أنها إذا قدمت مكة نهاراً فأمنت الحيض والنفاس استحب لها تأخير الطواف إلى الليل؛ ليكون أستر لها )<sup>(5)</sup>.

\* أن المرأة الحائض والنفساء يسقط عنها طواف الوداع، ولا تقعد لأجله.

{عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفَّفَ عَنْ الْحَائِضِ}رواه البخاري<sup>(6).</sup>

قال في إحكام الأحكام: ( قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء بالأمصار، ليس على الحائض التي أفاضت طواف وداع ) <sup>(7)</sup>

السعي: فالمرأة مثل الرجل في استيعاب ما بين الصفا والمروة سعياً، وفي عدد أشواط السعي، وتخالفه فيما يلي:

\* أنها لا ترمل في السعي ولا. جاء في الشرح الكبير: ((قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أنه لا رمل على النساء حول البيت، ولا بين الصفا والمروة؛ وذلك لأن الأصل إظهار الجلد، ولا يقصد ذلك في حقهن؛ ولأن النساء يقصد منهن الستر، وفي ذلك تعرض للانكشاف فلم يستحب لهن)) (8).

<sup>11)</sup> الرمل: الهرولة. انظر: النهاية في غريبِ الحديث/ ابن الأثير ج2 صِ265.

<sup>2</sup>²) الاَضطباع: ۚ إِدَخالِ الثوَبِ تحْت الإِبْط الْأيمن وإلقاؤه عَلَى العَاتَق الأَيْسر. انظر المصباح المنير: ج1 ص239.

₃ 3) المبدع ج3 ص218..

<sup>44)</sup> نفس المرجع والصفحة.

⁵ )ج3 صَ385

<sup>66)</sup> صحيح البخاري - كتاب الحج - باب طواف الوداع - رقم الحديث ( 1636 ).

<sup>77)</sup> إحكامَ الأحكام ج3 ص86.

<sup>1°)</sup> الشرح الكبير مع المغني ج3 ص408.

\* أنها لا ترقى الصفا والمروة في السعي، بل تكتفي بإلصاق قدميها على أصل الصفا والمروة؛ لئلا تزاحم الرجال.

جاء في الشرح الكبير: ((لا يسن للمرأة أن ترقى على المروة؛ لئلا تزاحم الرجال؛ ولأن ذلك أستر لها)) <sup>(1).</sup>

تقصير شعر الرأس: اتفق العلماء على أن الرجل مخير بين حلق شعره وبين التقصير منه في التحلل من الإحرام، والحلق أفضل، أما المرأة فإنهم اتفقوا على أن الذي ورد في حقها إنما هو التقصير.

﴿ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُ وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُ وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُ وَالْمُقَالِ اللَّهُ الْمُعَمِّرِينَ } متفق عليه واللفظ لمسلم (2).

قال في شرح مسلم ((والمشروع في حق النساء التقصير، ويكره لهن الحلق))<sup>(3)</sup>.

وقال في بدائع الصنائع: ((وبهذا أفتى ابن عمر - رضي الله عنهما - لما سئل: كم تقصر المرأة؟. فقال: مثل هذه، وأشار إلى أنملة<sup>(4)</sup>))<sup>(5)</sup>.

\* وكذلك الجهاد، فلم يجب على المرأة أن تجاهد في سبيل الله كما الأمر بالنسبة للرجل؛ لأنه يتطلب قدرة جسمية وقوة لا تتناسب مع تكوين جسد المرأة الضعيف، كما أنها مشغولة بخدمة الزوج<sup>(6)</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2) نفس المصدر والصفحة.

<sup>3</sup>²) صحيح البخاري - كتاب الحج - باب الحلق والتقصير عند الإحلال - رقم الحديث ( 1612 ). صحيح مسلم - كتاب الحج - باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير -رقم الحديث (2294).

<sup>4</sup>³) شرح مسلم/ النووى: أج9 ص50.

<sup>54)</sup> الأنملة: المفصل الذي فيه الظفر. المصباح المنير: ج2 ص626

<sup>65)</sup> بدائع الصنائع: ج2 ص141.

<sup>16)</sup> المغني: ج10 ص366.

#### {عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ لَا لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجُّ مَبْرُورٌ} رواه البخاري<sup>(1).</sup>

قال في بداية المجتهد: ((وأما على من يجب - أي الجهاد - فهم الرجال، الأحرار، البالغون الذين يجدون بما يغزون، الأصحاء إلا المرضى وإلا الزمنى. وذلك لا خلاف فيه)) <sup>(2)</sup>.

وجاء في المهذب: ((ولا يجب الجهاد على المرأة..ولأن الجهاد هو القتال، وهن لا يقاتلن))<sup>(3)</sup>.

#### ب - الأعباء الاقتصادية (4):

لقد خفض الإسلام للمرأة جناح الرحمة والرعاية، في أمر الأعباء الاقتصادية، فكفل لها من أسباب الرزق ما يصونها عن التبذل، ويحميها من عناء الكدح في الحياة، فأعفاها من كافة أعباء المعيشة، وألقاها على كاهل الرجل.

فما دامت المـرأة غـير متزوجة ولا معتـدة من زوج، فنفقتها واجبة على أصولها، أو فروعها، أو أقاربها الوارثين لها. فإن لم يكن لها قريب قادر على الإنفاق عليها، فنفقتها واجبة على بيت المال.

وكذلك شأنها في جميع مراحل الزوجية، سواء في ذلك مرحلة الإعداد للزواج، ومرحلة الزواج، ومرحلة انفصامه بالطلاق.

فأما مرحلة الإعداد للزواج، فقد ألقت الشريعة الإسلامية على كاهل الزوج طائفة من الواجبات الاقتصادية نحو زوجته المستقبلة، دون أن تكلفها هي أو تكلف أهلها أي عبء من هـذا القبيـل. ففي

 $<sup>2^{1}</sup>$ ) صحيح البخاري - كتاب الحج - باب فضل الحج المبرور - رقم الحديث ( 1423 ).

<sup>32)</sup> بداية المجتهد ج1 ص381.

<sup>4</sup>³) المهذب مع تكملة المجموع ج19 ص270.

<sup>5</sup>⁴) انظر: المبسوط/ السرخسي ج5 ص180،181 - أحكام القرآن/ الجصاص ج 1 ص 442 - بداية المجتهد ج2 ص54 - مغني المحتاج ج3 ص435.

هذه المرحلة تنعم المرأة بجميع الحقوق، بينما يتحمل الرجل وحده جميع الواجبات، ومن أهمها: الصداق، وإعداد منزل الزوجية.

وأما مرحلة الــزواج، فقد أعفيت المــرأة من أعبــاء المعيشة وألقتها على كاهل الــزوج، وبقيت الزوجة محتفظة بحقوقها المدنية - كما سبقت الإشارة إلى ذلك-.

فللمــرأة المتزوجة في الإســلام شخصــيتها المدنية الكاملــة، وثروتها الخاصــة، وذمتها الماليــة، وهي في هــذا كله مســتقلة عن شخصية زوجها وثروته وذمته.

وهي مع هذا لا تكلف أي عبء في نفقات الأسرة مهما كانت موسرة، بل تلقى جميع هـذه الأعباء على كاهل الـزوج. ففي هـذه المرحلة تنعم الزوجة بجميع حقوقها الاقتصــادية والمدنيــة، بينما يتحمل الزوج وحده جميع الواجبات.

وكذلك الحال إذا انفصلت عرى الزوجية بالطلاق. ففي هذه الحالة يتحمل الزوج وحده جميع الأعباء الاقتصادية. فعليه مؤخر صداق زوجته، وعليه نفقتها من مأكل ومشرب ومسكن، مادامت في العدة، وعليه نفقة أولاده وأجور حضانتهم ورضاعتهم، وعليه نفقات تربيتهم بعد ذلك. ولا تكلف المرأة أي عبء اقتصادي في هذه الشؤون.

ومن الأدلة على ذلك:

- 1 قــول الله تعــالى: وَعَلَى الْمَوْلُــودِ لَــهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (¹).
  - 2 وقوله عز وجل: اوَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ الهِ...
- 3 وقوله تبارك وتعالى: ا**أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَـكَنْتُمْ** مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ا (³).

 $<sup>1^{1}</sup>$  سورة البقرة الآية (233).

<sup>2</sup>²) سورة النساء الآية (34).

<sup>3</sup>³) سورة الطلاق الآية (6).

4 - حديث جابر بن عبدالله - [] - عن النبي [] في حديث الحج الطويل، فإنه قال [] في ذكر النساء: {وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَلِهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} رواه مسلم (1).

حَـدَيث عَانَشَةَ - رَضَي الله عُنها -: { قَـالَتْ هِنْـدُ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ أَبَا سُـفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُـذَ مِنْ مَالِـهِ سِـرًّا قَـالَ خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ } متفق عليه (2) الله عُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ } متفق عليه (2) الله عَيْدِ فَيْدُوفِ عَلَيه (2) الله عَيْدُوفِ أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ } متفق عليه (2) الله عَيْدُوفِ أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ } إِنْ مَا اللهِ عَلَيْهِ (2) الله عَيْدُوفِ أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ } إِنْ مَا اللهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْدِ فِي الْمَعْرُوفِ أَنْ الْمَعْرُوفِ أَنْ الْمَعْرُوفِ أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ } إِنْ مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَنْ إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلِيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ مِنْ مَا لِيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلِيْهُ وَلَهُ لَيْهُ إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ لَهُ وَلِيْهُ وَلَهُ وَلِيْهُ وَلِهُ وَلِيْهُ وَلَهُ فِي إِلْهُ عَرْوِقٍ إِنْ فَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْهِ وَلَا لَكُونِهِ وَلَهُ وَلِيْهِ وَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلِيْهِ وَلَهُ وَلِيْهِ وَلَهُ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلَهُ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلَهُ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلَهِ وَلِيْهِ وَلْهِ وَلِيْهِ وَلَهُ وَلِيْهِ وَلَهُ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَالْهِ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلَا لَاللّهِ عَلَيْهِ وَلِيْهُ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلَيْهِ وَلِيْهِ وَلِيَعْمُونُ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلِيْه

6 - حديث حكيم بن معاوية القشيري عَن أبيه قال: {قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا حَقُ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُونَ اللّهِ مَا حَقُ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُونَ وَاهُ الْإِمامِ طَعِمْتَ وَتَكْسُونَ إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ} رواه الإمام أحمد وأبو داود - واللفظ له - وابن ماجه (3).

ج - الميراث:

َ جعل الإسلام نصيب الذكور في الميراث أكبر من نصيب نظيراتهم من الإناث، في معظم الأحوال. فللذكر مثل حظ الأنثيين، من الأولاد والإخوة والأخوات، كما قال تعالى: ﴿ يُ**وصِيكُمُ اللَّهُ** فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴿ ( ۖ ( ) ) .

وقال الله عز وجل: [ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْتَيَيْنِ[<sup>(5)</sup>.

 $<sup>4^1</sup>$ ) صحيح مسلم – كتاب الحج – باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم – رقم الحديث ( 2137 ).

<sup>5</sup>²) صحيح البخاري - كتاب البيوع - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم - رقم الحديث (2059 )، صحيح مسلم - كتاب الأقضية - باب قضية هند- رقم الحديث (ع3233).

<sup>6</sup>³) مسند الإُمام أحمد - أول مسند البصريين - حديث حكيم بن معاوية - رقم الحديث ِ(19162)

<sup>...</sup> سنن أبي داود - كتاب النكاح - باب في حق المرأة على زوجها - رقم الحديث ( 1830 ).

سنن ابن ماجه - كتاب النكاح - باب حق المرأة على الزوج - رقم الحديث ( 1840 ).

<sup>1</sup>¹) سورة النساء الآية (11)، وسيأتي الحديث مفصلاً عن الميراث في الفصل الرابع من الباب الثاني.

<sup>25)</sup> سورة النساء الآية (176).

وللزوجة من زوجها المتوفى نصف نصيب الزوج من تركة

ز وجته.

قال تعالى: [ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ لَهُنَّ وَلَدُ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدُ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ النُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ النُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [ (1) ونصيب الأب من تركة ولده يبلغ أحياناً مثلي نصيب الأم، أو أكثر من ذلك، ولا ينقص عنه بأي حال.

وقد بنيت هذه الاختلافات على أساس الاختلاف بين أعباء الرجل الاقتصادية في الحياة وأعباء المرأة. فمسؤولية الرجل في الحياة من الناحية المادية أوسع كثيراً من مسؤولية المرأة.

فالرجل رب الأسرة وهو القوّام عليها، والمكلف بالإنفاق على جميع أفرادها، إن كان متزوجاً، أو سيكون مكلفاً بعد زواجه. أما المرأة فليست مكلفة حتى بالإنفاق على نفسها - كما سبقت الإشارة إلى ذلك -. فكان من العدل أن يكون حظ الرجل من الميراث أكبر من حظ المرأة؛ حتى يكون له في ذلك ما يعينه على القيام بهذه التكاليف المادية التي ألزمه الإسلام بها، وأعفى منها المرأة رحمة بها وضماناً لسعادة الأسرة. بل إن الإسلام قد بالغ في رعايته للمرأة، إذ أعطاها نصف نصيب نظيرها من الرجال في الميراث، مع إعفائه إياها من أعباء المعيشة، وإلقائها على كاهل الرجل.

#### د - الشهادة :

الشهادة من البينات التي تحفظ بها الحقوق، ويعتمد عليها القضاء في إصدار الأحكامـ وشهادة المرأة فرع من هذا الأصل العظيم، تختلف قوته باختلاف محل الشهادة وظروف وقوعها (2).

<sup>3</sup>¹) سورة النساءِ الآية ( 12 ).

 $<sup>1^2</sup>$ ) شهاًدة المرأة في الفقه الإسلامي/ عبدالله المطلق ص37.

فهناك حالات تكون فيها شهادة امرأتين عن شهادة رجل واحد، وذلك في القضايا المالية التي تكون لإثبات مال، مثل قضايا المهر، وتسمية عوض الخلع، والمطالبة بثمن البيع، والأجرة في الإجارة، والدية في قتل الخطأ، ونحو ذلك.

والقضايا التي تؤول إلى مال، مثل قضايا الغصب، والشفعة، والصلح، والوصية لمعين والوقف عليه، والجنايات التي توجب المال، ونحو ذلك.

والقضايا التي في حقوق المال، مثل الخيار، وشرط الرهن، ونحو ذلك<sup>(1)</sup>.

والدليل على ذلك قول الله تعالى: ايا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُنْ بِالْعُدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ مَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ صَعِيفًا أَوْ طَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلُ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ صَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلُ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلِيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى اللَّهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى اللَّهُ الْمُا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَلَا يَسْتَلْ

﴿ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُكْثِرْنَ اللَّعْشِيرَ مَا رَأَيْثُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ عَقَلْ وَمَا نَقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ وَمَا نَقْمَانُ وَمَا نَقْصَانُ وَمَا نَقْمَانُ وَمَا نَقْمَانُ وَمَا نَقْمَانُ وَمَا لَكَازِمٍ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نَقْمَانُ وَمَا لَكُونَ قُلْنَ مَلَى قَالَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ

سورة البقرة الآية ( 282 ) سورة البقرة ال $1^2$ 

<sup>2</sup>¹) انظر: بداية المجتهد ج2 ص465 - فتح القدير ج7 ص370 - بدائع الصنائع ج 6 ص279 -تكملة المجموع ج20 ص254 - زاد المستقنع ج1 ص256 - المغني مع الشرح الكبير ج12 ص9.

فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا} رواه البخاري <sup>(1)</sup>.

وقد أجمع العلماء على قبول شهادة المرأة مع الرجل في هذه القضايا.

قال في بداية المجتهد: (اتفقوا على أنه تثبت الأموال بشاهد عدل ذكر وامرأتين) <sup>(2)</sup>.

وقال في المغني: (ولا خلاف في أن المال يثبت بشهادة النساء مع الرجال) <sup>(3)</sup>.

ويرجع السبب في التفريق بين المرأة والرجل في أمر الشهادة في هذه الآية إلى طبيعة المرأة، فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون ناحية العاطفة في المرأة مرهفة، وأن يكون وجدانها أقوى مظاهر حياتها النفسية؛ حتى يتاح لها أن تؤدي أهم وظيفة من وظائفها، وهي وظيفة الحضانة والأمومة وتربية النشء، ومراعاة شؤون بيتها، وهذه الوظيفة تحتاج إلى عاطفة ووجدان وحنان، أكثر مما تحتاج إلى عاطفة

كما أن هذه الوظيفة تقتضي لزوم بيتها غالب الأوقات، بعيدة عن الأسواق وما يحدث فيها، فإذا قدر وخرجت لقضاء حاجة لها كان خروجها للسوق عابراً؛ فلا تحرص على تذكر ما رأت فيه. كما أن اشتغالها بالبيع والشراء وأمور التجارة عموماً يعتبر نادراً؛ ولذلك إذا طلبت الشهادة منها في أمر رأته أو حضرته - عرضاً - فإن احتمال نسيانها، أو خطئها، أو وهمها، أمر وارد جداً. والحقوق لا بد من التثبت فيها.

كما أن المـرأة تعتريها تغـيرات دورية في جسـدها في أوقـات متعاقبة- كـالحيض والنفـاس - تجعلها أثنـاء ذلك أقل قابلية للعمـل،

<sup>2</sup>¹) صحيح البخاري - كتاب الحيض - باب ترك الحائض الصوم - رقم الحديث ( 293 ).

<sup>3&</sup>lt;sup>2</sup>) بداية المجتهد ج2 ص465.

<sup>4</sup>³) المغني مع الشرح الكبير ج12 ص10.

<sup>5)</sup> انظر: هل هن ناقصات عُقل ودين/ محمد سلامة جبر ص6 وما بعدها.

وأقـل تركيزاً في نشاطها العقلي - كما سـبقت الإشـارة إلى ذلك -(1).

لأجل ما سبق، كانت شهادة المـرأة وحـدها في الأمـور المالية عرضة للخطأ والنسيان والوهم؛ فكان لا بد من شهادة امرأة أخرى معها تذكرها إذا ضلت، كما نص القرآن الكريم على ذلك.

ولهذا المعنى نفسِه ذهب كثير من العلماء إلى أن شهادة المرأة لا تقبل في الحدود والقصاص (2)؛ وذلك لأنها غالباً ما تكون قائمة بشؤون بيتها، ولا يتيسر لها أن تحضر مجالس الخصومات التي تنتهي بجرائم القتل وأشباهها من جرائم الحرابة والاعتداء على الناس، وإذا حضرتها فقل أن تستطيع البقاء إلى أن تشهد جريمة القتل بعينها، وتظل رابطة الجأش، بل الغالب أنها تغمض عينها، وتصرخ، وقد يغمى عليها، فكيف بعد ذلك تتمكن من أداء الشهادة، فتصف الجريمة والمجريمين وأداة الجريمة وكيفية وقوعها.

ومن المسـلم به أن الحـدود تـدرأ بالشـبهات، وشـهادتها في القتل وأشـباهه تحيط بها الشـبهة: شـبهة عـدم إمكـان تثبتها من وصف الجريمة لحالتها النفسية <sup>(3)</sup>.

وليس الأمر هنا - كما يزعم أعداء الإسلام - متعلقاً بانتقاص كرامة المـرأة أو الحط من أهليتها وإنسـأنيتها. وإنما الأمر كما ذكر آنفـاً، ومما يـدل على أن الإسـلام حين اشـترط في الشـهادة على الأمــوال رجلين، أو رجلاً وامــرأتين لم يكن القصد من ذلك إهانة المرأة أو الانتقاص منها، ما يلي:

1- أن الإسلام قبل شهادة المرأة وحدها في الأمور التي لا يطلع الرجال عليها غالباً، ولا يستطيعون أداء الشهادة فيها، أو تطلع عليه دون الرجال في الغالب مثل: إثبات الحمل والولادة،

1³) عودة الحجاب/محمد أحمد إسماعيل المقدم ج2 ص134،135.

<sup>11)</sup> انظر: ص 263 وما بعدها.

<sup>2</sup>²) شرح فتح القدير ج7 ص269 - المبسوط/للسرخسي ج16 ص113 - بدائع الصنائع ج6 ص279 - تكملة المجموع ج20 ص 259 - الإنصاف ج12 ص79 -المغني مع الشرح الكبير ج12 ص9.

والاستهلال، والثيوبة والبكارة، وعيوب النساء الجسدية، وانقضاء العدة، والرضاع <sup>(1)</sup>.

2- أن الإسلام اعتبر شهادة المرأة كشهادة الرجل، وذلك في حالات مختلفة، نص عليها الفقهاء – رحمهم الله - في كتبهم، ومن ذلك:

\*إذا كانت شهادة خبرة<sup>(2)</sup> فيما يطلع عليه الرجال<sup>(3)</sup>. وقد عمل عمر-رضي الله عنه – بشهادة امرأة واحدة ذات خبرة أصدر بها أمره في تحديد مدة غياب الجنود المرابطين في الثغور عن زوجاتهم<sup>(4)</sup>.

\* إذا شهدت المرأة وحدها برؤية هلال شهر رمضان (5).

\* إذا شهدت المرأة على فعل نفسها، فتقبل شهادتها، مثل أن تشهد أنها أرضعت فلإناً وفلانة (6)، كما جاء في الحديث: {عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ فَأَتَنْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالْتِي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَغْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ

تكملة المجموع ج20 ص256 - زاد المحتاج بشرح المنهاج/الكوهجي ج4 ص

592،593 - حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء/القفال ج8 ص278 -

<sup>21)</sup> بدائع الصنائع ج4 ص14و ج6 ص277،278 - فتح القدير ج7 ص372 -

المغني ج12 ص15 - مِختصر الخرقي ج9 ص157- الإنصاف ِج12 ص85.

<sup>3</sup>²) مثل إذا كانت المرأة طبيبة فشهدت بمقتضى خبرتها -مثلاً- أن هذا المرض يقتضي إجازة مقدارها خمسة أيام، أو كانت خبيرة في الخياطة فشهدت بأن خياطة القميص دون المستوى المطلوب في العقد. انظر: شهادة المرأة/عبدالله المطلق ص39.

<sup>4</sup>³) انظّر: الطرق الحكمية/ ابن قيم الجوزية ص151.

<sup>5</sup>⁴) انظر القصة في تفسير ابنَ كثير ج1 َ صَ402،403

<sup>15)</sup> شرحُ فتح القديرَ ج2 صُ22ُ5 - المجموع ج6 ص277 - المغني ج12 ص 17.

<sup>26)</sup> شرح فتح القدير ج3 ص461 - تكملة المجموع ج20 ص257 - الإنصاف ج 12 ص62،63.

# **وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ}** رواه البخاري<sup>(1)</sup>.

\* إذا شهدت بما وقع في الاجتماعات النسائية، فتقبل شهادتها، مثل أن تشهد بما وقع فيها من القتل والجراح<sup>(2)</sup>.

#### هـ - الدبة :

فدية المرأة التي قتلت خطأ، أو التي لم يستوجب قتلها عقوبة القصاص- لعدم استيفاء شروطه -، ما يعادل نصف دية الرجل. قال في المغني: ( قال ابن المنذر وابن عبدالبر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل) <sup>(3)</sup>.

وقال في الإنصاف: (ودية المـرأة نصف دية الرجـل، بلا نـزاع) (<sup>(4)</sup>.

وهــذا الحكم الشــرعي ليس فيه انتقــاص لكرامة المــرأة وإنسانيتها، والـدليل على ذلك أن القتل العمد يـوجب القصـاص من القاتـل، سـواء أكـان المقتـول رجلاً أو امـرأة، وسـواء أكـان القاتل رجلاً أو امــرأة (5)؛ لأن القصـاص هنا المقصــود منه أن يقتص من إنسان لأنه قتل إنساناً آخر.

ومعلوم أن الرجل والمرأة متساويان في الإنسانية (6)، قال الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْغَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنَ بِالْأَذُنِ وَالسَّنَّ بِالسَّنِّ بِالسَّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ [(7)]. وكما جاء في الحديث: {عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى

<sup>3</sup>¹) صحيح البخاري - كتاب العلم - باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله -رقم الحديث (86 ).

 $<sup>\</sup>dot{4^2}$  تبصرة الحكام ج1 ص137 – الإنصاف ج12 ص $\dot{4^2}$ 

<sup>53)</sup> المغني مع الشرح الكبير ج9 ص531.

<sup>64)</sup> الإنصاف ج10 ص63.

<sup>15)</sup> انظر: المغني مع الشرح الكبير ج9 ص377 - الإنصافِ ج9 ص469.

<sup>26)</sup> سبق الحديث عن مساواة الإسلام للمرأة بالرجل في أصل الخلَّقة. انظر: ص282 وما بعدها.

<sup>37)</sup> سورة المائدة الآية ( 45 ).

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنُ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ} رواه أبو داود وابن ماجه (1).

أما في القتل الخطأ وما أشبهه، فليس هناك إلا التعويض المالي، الذي يجب أن تراعى فيه الخسارة المالية الناجمة عن القتل قلة وكثرة، فخسارة الأسرة للرجل لا تقارن بخسارتها للمرأة؛ فالأولاد الذين قتل أبوهم خطأ، والزوجة التي قتل زوجها خطأ، قد فقدوا عائلهم الذي كان يقوم بالإنفاق عليهم، والسعي في سبيل إعاشتهم.

أما الأولاد الذين قتلت أمهم خطـأ، والـزوج الـذي قتلت زوجته خطأ، فلم يفقدوا إلا ناحية معنوية، لا يمكن تعويضها بالمال.

إن الدية ليست تقديراً لقيمة الإنسانية في القتيـل، وإنما هي تقدير لقيمة الخسارة المادية التي لحقت أسرته بفقدهـ

فالمرأة في الشَّريعة الإسلامية ليست ملزمة بالإنفاق بإعالة الزوج أو الأبناء أو الأهل، إلا من خلال التبرع أو الهبة أو الصدقة، من غير إلزام بذلك، كما جاء في الحديث: {جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ زَيْنَبُ فَقَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ فَقِيلَ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ نَعَمْ انْذَنُوا لَهَا فَأَذِنَ لَهَا قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي خُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ الْيُومَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي خُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ ابِهِ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ ابْنُ

<sup>4</sup>¹) سنن أبي داود - كتاب الجهاد - باب في السرية ترد على أهل العسكر - رقم الحديث (2371)،

سنن ابن ماجه - كتاب الديات - باب المسلمون تتكافأ دماؤهم - رقم الحديث ( 2673 ).

**مَسْعُودٍ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ**}رواه البخاري<sup>(1)</sup>.

فمن خلال هذا الحديث يتبين عدم إلزام المرأة بالنفقة، وأنها مستقلة في اتخاذ ما تراه فيما يتعلق بأموالها.

ومن مبدأ - الغنم بالغرم - كانت دية المرأة تعادل نصف دية الرجل. وهذا التشريع الحكيم في أمر الدية، يؤكد في نظام الإسلام على عدم تكليف المرأة بالكسب للإنفاق على نفسها وعلى أولادها، رعاية لمصلحة الأسرة والمجتمع<sup>(2)</sup>.

#### و - القوامة:

قال الإمام الطبري -رحمه الله-<sup>(4)</sup>: (يعني بقوله جل ثناؤه » الرجال قوامون على النساء «أي الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم.» بما فضل الله بعضهم على بعض «يعني بما فضل الله به الرجال على أزواجهم من سوقهم إليهن مهورهن، وإنفاقهم عليهن أموالهم، وكفايتهم إياهن مُؤَنهن، وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهن، ولذلك صاروا قُوَّاما عليهن نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من أمورهن).

 $<sup>1^1</sup>$ ) صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب الزكاة على الأقارب - رقم الحديث ( 1369

<sup>22)</sup> انظر: عودة الحجاب/ محمد المقدم ج2 ص149 بتصرف.

<sup>1</sup>³) سورة النّساء الآية ( 34 ).

<sup>24)</sup> تفسير الطبري ج5 ص37.

وقال ابن كثير - رحمه الله - في قوله تعالى [ وبما أنفقوا من أموالهم []: ( أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه -عليه السلام-، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيِّماً عليها [ فالصالحات قانتات [ أي مطيعات لأزواجهن [حافظات للغيب بما حفظ الله [] أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله) (1).

كما جاء في الحديث: {عَنْ أَبِي أُمَامَة أَعَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَبِرَّنُهُ أَطَاعَنْهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّنْهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّنْهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّنْهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ} رواه أبو داود وأبن ماجه واللفظ له (3)، وضعفه الألباني (4).

وقال ابن كثير في قوله تعالى: 

وقال ابن كثير في قوله تعالى: 
واللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن، والنشوز هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها التاركة لأمره المعرضة عنه المبغضة له، فمتى ظهر له منها أمارات النشوز، فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه، فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها طاعته، وحرم عليها معصيته؛ لما له عليها من الفضل والإفضال)).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>3) تفسیر ابن کثیر ج1 ص503.

<sup>4</sup>²) انظر تُرجَّمته في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1027.

<sup>1</sup>³) سنن أبي داود - كتاب الزكاة - باب في حقوق المال - رقم الحديث ( 1417 )، سنن ابن ماجه - كتاب النكاح - باب أفضل النساء - رقم الحديث ( 1847 ).

<sup>2</sup>⁴) انظركتبه: ضعيف ابن ماجه - رقم الحديث (408)، وضعيف الجامع - رقم الحديث (4999)، وضعيف الترغيب - رقم الحديث (1205)، وسلسلة الأحاديث الضعيفة - رقم الحديث (4421).

وقد قال رسول الله [: { لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللّهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ رَبِّهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ} رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه - واللفظ له - والدارمي (1)، وصححه الألباني (2).

فالإسلام - بنص القرآن والسنة - جعل القوامة بيد الرجل لا المرأة؛ لأنه المسؤول عن زوجته وأسرته بالإنفاق عليهم – حتى ولو كانت الزوجة مقتدرة – بما منحها الإسلام من حق العمل والميراث والاكتساب.

وهذه القوامة للرجل دون المرأة لا تتعارض مع تكريم الإسلام للمرأة، وإنما شرعت لتنظيم العمل داخل مؤسسة الأسرة، فكل جماعة وكل تنظيم لابد له من قائد يقوده ويوجهه إلى الطريق الصحيح، ويجب أن يكون لهذا القائد مكانته بين الجماعة، حتى يكون مسموعاً ومطاعاً؛ لذلك كان للرجل بما له من بنية مهيأة لتحمل مشاق الحياة ومشاكلها، والسعي من أجل أسرته والإنفاق عليها وتهيئة الأمان لها، كان له فضل القوامة على الأسرة وقيادة مسيرتها(أ).

<sup>31)</sup> مسند الإمام أحمد - كتاب أول مسند الكوفيين – حديث عبدالله بن أبي أوفى -رضي الله عنه-رقم الحديث ( 18591 )،سنن الترمذي – كتاب الرضاع – باب ما جاء في حق الزوج على المرأة – رقم الحديث (1079)، سنن ابن ماجه – كتاب النكاح – باب حق الزوج على المرأة – رقم الحديث( 1843 )، سنن الدارمي – كتاب الصلاة – باب النهي أن يُسجد لأحد – رقم الحديث ( 1428 ). 42) انظر كتابيه: صحيح ابن ماجه – رقم الحديث (1503)، وصحيح الترغيب – رقم الحديث (1938).

<sup>1</sup>³) انظر: قوانين الأسرة بين عجز النساء وضعف العلماء/ لسالم البهنساوي ص 42، والمرأة في الإسلام/سامية منيسي ص66،67 بتصرف. وسيأتي مزيد إيضاح - بمشيئة الله -في الفصل الأول من الباب الثاني.

#### ز - الطلاق :

فالإسلام جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة، كما جاءت بذلك نصوص القرآن والسنة، فمن ذلك قول الله جل وعلا: { الطّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِأَحْسَانِ..الآية } (1) .

وقوله عز وجل: { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } (2).

وقوله سبحانه وتعالى: { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } (3).

وقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَـاءَ مَا لَمْ تَمَشُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (4).

{وَعَنْ عَائِشَةَ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا الْآيَةَ قَالَتْ أَنْزِلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ اعْرَاضًا الْآيَةَ قَالَتْ أَنْزِلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَطُولُ لَا تُطَلِّقْنِي فَتَطُولُ لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكُنِي وَأَنْتَ فِي حِلِّ مِنِّي فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَـةَ} رواه مسلم (5).

﴿ وَعَنْ ابْنِ عُمَـرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَـهُ وَهِيَ حَـائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَـرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ الْخُطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُـرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مُـرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مُـرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ نُطُهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ

<sup>21)</sup> سورة البقرة الآية ( 229 ).

<sup>32)</sup> سورَة البقرَة الآية ( 230 ).

<sup>1ً3)</sup> سُورَة الْبقرَة الآية ( 232 ).

<sup>24)</sup> سورة البقرة الآية ( 236 ).

₃5) صحّيَح مسلّم - كتاب التفسير - رقم الحديث ( 5342 ).

# بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْـلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْـكَ الْعِـدَّةُ الَّتِي أَمَـرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ } رواه مسلم (1).

وهل في جعل أمر الطلاق بيد الرجل دون المـرأة ظلمـاً لهـا، ومخالفة لمسـاواة الإسـلام لها مع الرجل ؟؟! للإجابة على هـذا السؤال نقول: (( إن القاعدة العامة في القانون المدني: أن لعقـود الـبيع والشـراء والـرهن والإجـارة..وما إلى ذلك من العقـود أسسـاً قانونية، أهمها: أنه لا يصح لأحد المتعاقدين أن ينفرد

بإلغاء العقد، فإن أقدم على ذلك، اعتبر عمله باطلاً، لكن الشريعة الإسلامية استثنت من هذه القاعدة العامة عقد النكاح، حيث أباحت للرجل وحده حق الانفراد بفسخ هذا العقد، شريطة أن يكون ذلك في دائرة ما رسم الله من حدود، وأوضح من حقوق، فإن أخذ الرجل بهذا الحق، فهو لم يتجاوز الأمانة المنوطة في عنقه، ويجب عليه أداء جميع الالتزامات التي أوجبتها الشريعة للمطلقة، أما من يتجاوز أصول تلك الأمانة على غير الصورة التي رسمها الإسلام، ومن يتطاول على فسخ عقدة النكاح دون سند مشروع أو حجة قوية، كان عابثاً ظالماً، واعتبر معتدياً على حدود الله، كما قال الله سبحانه بعد الحديث عن الطلاق: {تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا

ومن ثم فلا مجال لقائل أن يقول: إن منح حق فصم عرى الحياة الزوجية للرجل وحده يتعارض مع أسس القانون العام، ومع ما ينبغي أن تكون عليه أصول المساواة بين الرجل والمرأة، وبخاصة إذا علمنا ما يلى:

1ً - أن المـرأة قد قبلت ابتـداءً أن يكـون هـذا الحق للرجـل، وفقـاً للأصول التي حددتها الشريعة الإسلامية.

2 - أن المرّأة تغلّب عليها العاطفة، وتسيرها الـنزوات، فكـان من الخطأ أن يكون هذا الحق بين يديها، فضـلاً عن أنها لا تتحمل شـيئاً من تبعاته، إذ العزم كله في عنق الرجل.

<sup>4</sup>¹) صحيح مسلم - كتاب الطلاق - باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها - رقم الحديث (2675).

 $<sup>1^2</sup>$  سورة البقرة الآية ( 229 ).

3 - أن الرجل يعتبر صاحب القوامة على هـذه الشـركة، فكـان من الطبعي، أن يسند إليه حق الإبقاء عليها أو فضها.

4 - أنه يمكن أن يكون هذا الحق بين يدي المرأة إذا اشترطته في

عقد الزواج.

5 - للمُرأَة من بعد أن تتفق مع زوجها على فصم هذا العقد مقابل حق مالي تدفعه له على المبارأة، وهي بذلك تعد طالقاً، وتملك أمر نفسها <sup>(1)</sup>.

#### <u>الأمر الثالث: موقف المرأة من المساواة في الحضارة</u> <u>:الغربية</u>

بعدما حصلت المرأة الغربية على حق المساواة بالرجل الذي تطالب به- من حيث العموم -، كالعمل خارج المنزل، والمساواة في الأجور - في بعض الأعمال، وبعض الدول -، وممارسة الأعمال التي يقوم بها الرجل، وتولي المناصب التي يتسنمها الرجل، والتخلي عن دورها في المنزل والأسرة، اتضحت الصورة، فقد حصلت على المساواة الشكلية مع الرجل في كثير من الأمور، وما لم تحصل عليه، أو يحتاج إلى سن قوانين أو تشريعات، فهي تسعى إلى تحقيقه عن طريق الجمعيات النسائية التي تطالب حكوماتها بتحقيق مطالبهن، وهو ما يحصل في الغالب.

أقول بعدما جربت المـرأة الغربية هـذه المسـاواة ومارسـتها، مـاذا كانت النتيجة ؟؟!!

إن النتيجة لن نحكم عليها نحن المســـلمين، وإنما نعرفها ونقرؤها ممن مارسـنها - أي المسـاواة - وهن نسـاء الغـرب أنفسـهن، أو مؤسساته البحثية.

تقلول زعيمة (حركة كل نساء العالم (2)) ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية: { هناك بعض النساء حطمن حياتهن الزوجية عن طريق إصرارهن على المساواة بالرجل، إن الرجل هو السيد

 $(\hat{l}^2)$  اُسمها  $(\hat{l}$  جویس دافیسون )).

<sup>2</sup>¹) انظر: المرأة وحقوقها في الإسلام/محمد الصادق عفيفي ص190،190 بتصرف يسير.

المطاع، ويجب على المرأة أن تعيش في بيت الزوجيـة، وأن تنسى كل أفكارها حول المساواة ..

ثم تتحدث عن نفسها فتذكر أنها كثيراً ما تسببت في إزعاج زوجها بسعيها المتواصل من أجل المساواة، ولكنها اكتشفت بعد ذلك أن هذا السعي كان السبب الرئيسي وراء كل خلافاتها مع زوجها اللهادي السبب الرئيسي وراء كل خلافاتها مع روجها اللهادي السبب الرئيسي وراء كل خلافاتها مع روجها اللهادي ا

فزعيمة هذه الحركة تعترف -بعد تجربة شخصية عاشتها مع زوجها-أن المفهـوم السـائد في الغـرب حـول المسـاواة إنما هو مفهـوم خـاطئ يـترتب على الإصـرار في المطالبة به إلى تقـوض الحيـاة الزوجية؛ لأجل ذلك تطالب هذه المرأة الغربية بنات جنسها بتسليم أمر السيادة إلى الرجِل، ونسيان كل الأفكار حول المساواة.

وهـذه ممثلة أمريكية (2) تسـخر من طروحـات الحركـات النسـائية في الغـرب -حـول المسـاواة- فتقـول: { إن هـذه الطروحـات تصـيبها بـالقرف؛ لأنها تصر على تجاهل حـتى الفـروق البيولوجية (3) بين الذكر والأنثى } (4).

فهذه الممثلة الأمريكية بالرغم من حصولها على الشهرة، والمساواة - بمفهومها الغربي -، إلا أنها تسخر من طروحات الحركات النسائية الغربية حول مفهوم المساواة؛ لأنها علمت أن الفروقات البيولوجية بين النذكر والأنشى تجعل من المستحيل أن يكون هناك مساواة تامة بين الجنسين، وهذا ما تتجاهله الحركات النسائية في الغرب.

ويؤكد ُهذا الكلام خبيرةُ في شَؤون الأسـرة الأمريكية<sup>(5)</sup>، حيث تقول:

4ً5) اسمها (هيلبن أندلين).

 $<sup>2^1</sup>$ انظر: وظيفة المرأة المسلمة في المجتمع الإنساني/علي القاضي ص $130\,141$ 

<sup>139,141</sup> بُتَصَرِف. 139,141 اسمها: (( کیت ونسلت )).  $1^2$  سبق الحدیث عن هذه الفروق. انظر: 254.  $1^2$ 

<sup>-)</sup> مجلة البنات - الرئاسة العامة لتعليم البنات - العدد 24 - ذو الحجة 1420ه .

((إن فكرة المساواة - التماثل - بين الرجل والمرأة غير عملية أو منطقية، وأنها ألحقت أضراراً جسيمة بالمرأة، والأسرة، والمجتمع))(6).

ُ فهذه الخبيرة الغربية أدركت بعد التجربة أن فكرة المساواة التماثلية وتطبيقها واقعياً - في المجتمعات الغربية - على الرجال والنساء، لم يثمر إلا عن خسائر كبيرة بالمرأة والأسرة، وبالتالي تعرض المجتمع لأضرار جسيمة.

وحينما أنشئت محكمة في ((بروكسل)) عاصمة بلجيكا، وعاصمة السوق الأوربية المشتركة، أطلق عليها اسم (المحكمة الدولية للنظر في جرائم الرجال ضد النساء)، لم يمض على إنشائها أسبوع حتى عقد اجتماع كبير من مجلس وزراء السوق التسع؛ لمناقشة موضوع المساواة بين المرأة الأوربية والرجل الأوربي، وكان أبرز ما تناوله الاجتماع: نتائج استطلاع للرأي العام الأوربي، الذي أجري منذ فترة في دول السوق بين الرجال والنساء، وكانت النتيجة أن 48% ممن جرى سؤالهن يعارضن بشدة إجراء أي تغييرات في أوضاع المرأة، أو منحها مزيداً من الحقيوق، و18% ذكرن أن هذا الموضوع والإصلاحات، ولكن بشكل معتدل، و24% ذكرن أن هذا الموضوع والإصلاحات، ولكن بشكل معتدل، و24% ذكرن أن هذا الموضوع الإطلاق.

فلغة الأرقـام - الـتي يقـال إنها لا تكـذب - تؤكد أن النسـاء - وهن أصحاب الشأن في قضية المساواة - لا يردن أي إصـلاحات أو حقوق تؤدي إلى المساواة التامة بالرجل، بل ما يقـرب من ربع من جرى استطلاع رأيهن لم يفكرن إطلاقاً بهذا الموضوع.

وهذه عالمة أحياء أمريكية (3)، تقول: إن النساء الأمريكيات أصبحن يصبن بالشيخوخة في سن مبكرة نتيجة صراعهن لتحقيق المساواة مع الرجال. وتقول: إن هذا الاتجاه نحو الشيخوخة في أوساط النساء يبدو جلياً في كافة أجزاء الولايات المتحدة، إلا أنه

<sup>5</sup>º) انظر: مجلة (الوعي الإسلامي)، العدد ((405)) بتاريخ جمادى الأولى 1420هـ، الموافق أغسطس/سبتمبر 1999م.

<sup>1</sup>²) وظيفة المُرأة المسلمة (علي القاَضي: صَ145 باختصار.

<sup>23)</sup> اسمها: ((ميرا هنت)).

يلاحظ بصفة خاصة في المدن، حيث تدخل النساء العاملات في منافسة مباشرة مع الرجالِ في عالم الأعمال.

وتقول اختصاصية أمراض النساء <sup>(1)</sup> في تفسير أسباب هـذه الشيخوخة السابقة لأوانها:

((إنها ناجمة عن تغييرات هرمونية تطرأ بسبب الضغوط غير الطبيعية التي تتعرض لها النساء للتفوق على الرجال، وأنها - أي هذه الشيخوخة - تسبب انقطاع الطمث، الذي ينجم عنه جفاف الجلد، وضعف الشعر، وترهل الثديين، وآلام المفاصل، والتعرق أثناء الليل، والعقم. وهناك - أيضاً - مخاطر متزايدة من الإصابة بيأمراض القلب، وهشاشة العظام، مما يسؤدي إلى إصابتها بالكسور))(2).

كُلِّ هـذه الأمـراض والمصـائب تحصل بسـبب مخالفة المـرأة للفطـرة الـتي خلقها الله جل وعلا عليهـا، حيث تلهث بعض النسـاء خلف وهم المسـاواة التامـة، الـذي لا يمكن أن يتحقق إلا بضـريبة تدفعها المرأة من صحتها، وتدفعها الأسرة بتشتت الأبناء.

أما رئيسة الجمعية النسائية الفرنسية (3) فتقول:(( إن المطالبة بالمساواة الكاملة بين الرجل والمسرأة تصل بهما إلى مرحلة الضياع، حيث لا يحصل أحد من الطرفين على حقوقه))(4).

فهذه المرأة الفرنسية تترجّم وتصفّ بدقة حالً الرجال والنساء بعد المطالبة بحق المساواة؛ حيث إن الجميع سيخسر، فلا الرجل سيحصل على حقوقه، ولا المرأة كذلك.

كما أن مجلة ((مـاري مكـير)) الباريسـية، قـامت باسـتفتاء الفتيـات الفرنسـيات من جميع الأعمـار والمسـتويات الاجتماعية والثقافيـة، شـمل 2,5 مليـون فتـاة، عن رأيهن في الـزواج من العـرب، وكـانت إجابة 90% منهن: نعم. والأسـباب - كما أفادتها نتيجة الاستفتاء - هي:

<sup>31)</sup> اسمها: ((إليزابيث كاني)).

<sup>4</sup>²) جريدة الرياض - العدد (10112)، بتاريخ 1/12/1416هـ.

<sup>13)</sup> اسمها: ((رينيه ماري لوفاجيه))

<sup>24)</sup> انظر ْ: وظيفة المرأة المسلمة في المجتمع: ص163.

# مَوْقِعُ الدُّرَبِ السِّنِيَّةِ

#### www.dorar.net

- مللت المساواة بالرجل..

- مللت حالة التوتر الدائم ليل نهار..

- مللت الاستيقاظ عند الفجر، والجري وراء المترو..

- مللت الاستيقاظ للعمل حتى السادسة مساء، في المكتب والمصنع..

· مللت الحياة الزوجية، الـتي لا يـرى الـزوج فيها زوجته إلا

عند النوم..

- مللت الحياة العائلية، التي لا ترى الأم فيها أطفالها إلا حول مائدة الطعام..

ومن الطريف أن العنــوان كــان: (( وداعــاً عصر الحرية والمساواة، وأهلاً بعصر الحريم))<sup>(1)</sup>.

الفصل الثاني: التنمية في العقد الأممي وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مفهـــــوم التنمية وعلاقته بالمرأة.

المبحث الثـاني: نقد مفهـوم التنمية وعلاقته بالمرأة.

#### المبحث الأول: مفهوم التنمية وعلاقته بالمرأة المطلب الأول: مفهوم التنمية:

بالرجوع إلى الصكوك والدساتير والاتفاقيات والمؤتمرات الخاصة بالأمم المتحدة، نجد أن هناك ذكراً واهتماماً بقضية التنمية، فقد نص إعلان الأمم المتحدة بشان الحق في التنمية لعام (1406هـ -1986م) على أن التنمية حق من حقوق الإنسان (1).

وجاء في تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن (1400هـ - 1400م) (1980م) (20 أنها تعني التنمية الكاملة التي التنمية في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وغيرها من نواحي الحياة البشرية }.

وورد في تقرير المؤتمر ذاته <sup>(3)</sup>: {ينبغي أن تكون هـذه التنمية جزءاً لا يتجزأ من المشـروع العـالمي لإقامة نظـام اقتصـادي دولي جديد}.

وجاء في تقرير المؤتمر السولي للسكان والتنمية/القاهرة عام (1415هـ -1994م): (الحق في والتنمية/القاهرة عام (1415هـ -1994م): (الحق في التنمية حق عالمي وغير قابل للتصرف، وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، والإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية. وفي حين أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، فإن انعدام التنمية لا يجوز اتخاذه ذريعة لتبرير الانتقاص من حقوق الإنسان المعترف بها دولياً. ولا بد من تحقيق التنمية، حتى يمكن أن تلبى بإنصاف - الحاجات السكانية، والإنمائية، والبيئية للأجيال الحالية والمقبلة على المعترف التنمية المعترف المعت

 $<sup>1^1</sup>$ ) انظر: إدماج حقوق الإنسان في التنمية البشرية المستدامة، وهي وثيقة توجيهية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/1999م: ص3.

<sup>22)</sup> المقدمة: باء/4 ص6.

<sup>3</sup>³) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة عام (1994م-1415هـ): المقدمة: باء/4 ص6.

<sup>44)</sup> الفصل الثاني: المبدأ الثالث ص13.

وقد نص تقرير المجلس الاقتصــــادي للأمم المتحـــدة (الإيسيسيكو-ECSOCO) على تعريف التنمية بأنها: {عملية تنمية مهارات ومعارف وقدرات أفراد الجنس البشري، الذين يسهمون في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلد ما، أو يمكنهم أن يسهموا فيها، على ألا يقتصر هؤلاء الأفراد على السكان العاملين، بل يمتد إلى الاشتراك الفعلي أو المنتظر، أو الذين يمكنهم الحصول عليه من الأشخاص الآخرين في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية }.

وقد عرفت التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الـتي ورد ذكرها في التعريف السـابق. فـإذا نظرنا إلى التنمية الاقتصـادية فسـنجد هناك عدة تعريفات، وسنشير إلى اثنين من أبرزها:

الأول: {أنها عملية استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة للمجتمع في تحقيق زيادات مستمرة في الدخل القومي، تفوق معدلات النمو السكاني، بما يؤدي إلى إحداث زيادات حقيقية في متوسط نصيب الفرد من الدخل}(1).

الثاني: {زيادة حجم التوظف، وامتصاص مزيد من العمال العاطلين عن العمال على العاطلين عن العمال على العاطلين عن العمال على الاستهلاك، وبالتالي تشجيع المشروعات على زيادة استثماراتها في المجتمع، مما يزيد الدخل القومي }(2).

وإذا نظرنا إلى هذين التعريفين - وغيرهما من التعاريف -، نجد أن معظمها يركز على زيادة الإنتاج، من خلال زيادة الدخل القـومي، أو زيادة متوسط دخل الفـرد؛ وذلك من أجل إشـباع حاجات الإنسان المادية في النهاية<sup>(3)</sup>.

 $<sup>1^1</sup>$ ) انظر: التنمية الاقتصادية لدول العالم الإسلامي/ محمد عبد المنعم عفر: ص41، والتنمية نظرياً وتطبيقياً/ علية حسن حسنين ص22.

<sup>2</sup>²) انظر: السكان والتنمية من منظور إسلامي/كمال توفيق الحطاب ص216، بحث محكم منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد ( 36 ) -شعبان 1419هـ - الكويت.

 $<sup>1^3</sup>$ ) المرجع السابق: نفّس الصفحة، وانظر: المرأة والتنمية/ فوزية العطية ص11.

أما التنمية الاجتماعية، فهناك - أيضاً - عدة تعريفات لها<sup>(1)</sup>، فتعرف بأنها: {تحقيق التوافق الاجتماعي لدى أفراد المجتمع، بما يعنيه هذا التوافق من إشباع بيولوجي، ونفسي، واجتماعي}<sup>(2)</sup>.

وعرفت - أيضاً - بأنها: {الوصول بالإنسان إلى حد أدنى لمستوى المعيشة، لا ينبغي أن ينزل عنه، باعتباره حقاً لكل مواطن تلتزم به الدولة، وتعززه الجهود الأهلية لتحقيق كفاءة استخدام الإمكانات المتاحة، وبالحلول الذاتية لسد الثغرات التي تبدو على مستوى هذا الحد مما لا تسعفها موارد الدولة}(3).

كما أشار تقرير البنك الدولي عام (1400هـ -1980م) ، إلى أن مفهـوم التنمية البشـرية عبـارة عن: {مفهـوم يشـمل التربيـة، والتـدريب، والنهـوض بالصـحة، والتغذيـة، وخفض معـدلات الخصــوبة، وهو إذ يضم هــذه العناصر المتعــددة، يــولي النمو الاقتصادي اهتماماً بالغاً} (4).

وقد نص تقرير التنمية البشرية عام (1410هـ - 1990م)- الصادر عن الأمم المتحدة - على أن التنمية تعني: {عملية توسيع الخيارات المتاحة أمام الناس، وأهم هذه الخيارات والستي من بينها الدخل- تحقيق حياة طويلة خالية من العلل، واكتساب المعرفة، والتمتع بمعيشة كريمة، والحرية السياسية، وضمان حقوق الإنسان لذاته، والتركيز على تطوير القدرات البشرية، واستخدام هذه القدرات في الإنتاج } (5).

المطلب الثاني: علاقة مفهوم التنمية بقضية المرأة.

<sup>2</sup>¹) انظر: التنمية في الإسلام والنظرية الاجتماعية/ عبدالفتاح إبراهيم حسن محمد - رسالة ماجستير ص19 وما بعدها.

<sup>3</sup>²) انظر: التنمية الاجتماعية/ سميرة كامل محمد ص10.

<sup>4</sup>³) المرجع السابق: نفس الصفحة.

<sup>5ُ)</sup> انظر: البنك الدولي للإنشاء والتعمير - تقرير عن التنمية في العالم 1980م ص44.

 $<sup>\</sup>overset{\circ}{1}^{\circ}$  انظر: الاستثمار البشري وأثره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت/ إسماعيل إبراهيم الشيخ درة ص5.

لقد أكدت دساتير الأمم المتحدة، واتفاقياتها، ومؤتمراتها على مشاركة المرأة في عملية التنمية - حسب المفهوم الغربي للتنمية -، فالمادة الثالثة والعشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام (1367هـ - 1948م) (1) تنص - في فقرتها الأولى - على حق العمل: {لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختيار عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة }.

ونصت المادة الخامسة والعشرون - في فقرتها الأولى أيضاً -من هــذا الإعلان، على ما يلي: { لكل شــخص حق في مســتوى معيشة يكفي لضـمان الصـحة والرفـاه له ولأسـرته، وخاصة على صـعيد المأكـل، والملبس، والمسـكن، والعناية الطبيــة، وصـعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية..}.

والفقــرة الثانية من المــادة السادسة والعشــرين من هــذا الإعلان تنص على الآتي: { يجب أن يســـــتهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصــية الإنســان، وتعزيز احــترام حقــوق الإنســان، والحريات الأساسية..}.

وهذه المواد السابقة لا تقتصر على الرجل، بل تشمل المرأة - أيضاً -، كما تنص على ذلك المادة الثانية من هذا الإعلان: {لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دون ما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس..} (2).

والفقرة الثانية من المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عام 1386هـ 1966م (3) تنص على الآتي: {يجب أن تشمل التـــدابير الـــتي تتخذها كل من الـدول الأطـراف في هـذا العهـد، لتـأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق - أي حق العمل - توفير برامج التوجيه والتدريب

<sup>21)</sup> سبقت الإشارة إلى هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. انظر ص174.

<sup>1</sup>²) انظر مواد هذًا الْإعلان العاُلمي في المجلد الأُولَ مِن كتاب: حقُوقَ الإنسان/محمود بسيوني ص21،20.

<sup>2ً )</sup> سبقت الإِشارة إِلَى هذاً العهد الدولي الخاص بهذه الحقوق.. انظر ص175.

التقنيين والمهنيين، والأخذ - في هذا المجال - بسياسات وتقنيات من شانها تحقيق تنمية اقتصادية، واجتماعية، وثقافية مطردة، وعمالة كاملة ومنتجة، في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية، والاقتصادية الأساسية} (1).

وورد في تقرير المؤتمر نفسه: { وفي بلـدان كثـيرة لم تـدمج المرأة في خطط التنمية الوطنية. وحيثما وجدت برامج خاصة فـإن معظمها قد فشل في تحقيق نتائج ذات شأن، لتركيزها الضيق على أدوار الجنسين المقولبة التي زادت من التمييز على أساس الجنس (4)}.

وجاء في تقرير المؤتمر ذاته: {..وظروف المرأة الاجتماعية، والاقتصادية، والصحية، هي العوامل الحاسمة التي تحدد فرص نجاح التنمية، باعتبار المرأة هي المنجبة للقوة العاملة. وفرص عمل المرأة وتعليمها تعكس ليس فحسب مدى ما يوفره مجتمع من المجتمعات من إمكانيات للمرأة لتنمي قدرتها الكاملة ومدى قضائه على عد المساواة، بل تعكس - أيضاً - المدى الذي تصل إليه البلدان في زيادة مواردها المحلية التقنية والاقتصادية إلى أقصى حد (5).

<sup>31)</sup> انظر: حقوق الإنسان/محمود بسيوني ص24.

<sup>4</sup>²) سبقت الإشارة إلى هذا المؤتمر. انظر: ص136.

<sup>53)</sup> تقرير مؤتمر كوبنهاجن: الجزء الأول/ المقدمة - باء - الفقرة رقم (4) ص6.

<sup>14)</sup> تقرير مؤتمر كوبنهاجن: الجزء الأول/ أولاً - ألف - الفقرة رَقم (26) ص11.

<sup>25)</sup> تقريَر َ مؤَتمر َ كوَبنهَاجنَ: الجزء الأوَل/ أوَلاً - باء - الفقرة َ رقَم (46) ص17.

وجاء فيه - أيضاً -: {ينبغي اتخاذ التدابير المناسبة، لضمان أن تضم وكالات التنمية في مختلف قطاعات التخطيط الوطني عدداً أكبر من النساء بين موظفيها - باعتبار ذلك سياسة عامة -، وأن تخصص -كجزء من هذه السياسة- الموارد اللازمة لإعداد برامج من أجل توظيف وتدريب النساء، وتوفير الخدمات المساعدة (1)}.

كما أن تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة، والتنمية، والسلم - نيروبي (1405هـ -1985م)، قد أشار إلى مفهوم مشاركة المرأة في التنمية. فقد جاء في هذا المؤتمر: { لقد يسر عقد الأمم المتحدة للمرأة تحديد وتذليل العقبات التي تصادفها الدول الأعضاء في سبيل الإدماج الفعلي للمرأة في المجتمع، ووضع الحلول للمشاكل الراهنة وتنفيذها. إلا أن استمرار التنميط الجامد لأدوار المرأة في الإنجاب والإنتاج - والتي يجري تبريرها في المقام الأول على أسس فسيولوجية، واجتماعية، وثقافية -، قد أدى بها إلى شييغل أدوار التبعية في المجالات العامة للتنمية ومجالاتها القطاعية على السواء، حتى تلك التي تحقق فيها بعض التقدم (2).

وجاء في تقرير هذا المؤتمر: { وقد أدت الأشكال المختلفة من التدابير الحمائية المتخذة ضد صادرات البلدان النامية، وتدهور معدلات التبادل التجاري، وعدم الاستقرار النقدي - بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وعدم كفاية تدفق المساعدات الإنمائية الرسمية - إلى تفاقم مشاكل التنمية في البلدان النامية، وبالتالي إلى تعقيد الصعوبات التي تعيق إدماج المرأة في عملية التنمية (3).

<sup>3</sup>¹) تقرير مؤتمر كوبنهاجن: الجزء الثاني/ ثالثاً - باء - الفقرة رقم (123) ص 32.

<sup>1</sup>²) تقرير مؤتمر نيروبي: الفصل الأول/ ثانياً - ألف - رقم الفقرة (93) ص 37،38.

<sup>2</sup>³) تقرير مؤتمر نيروبي: الفصل الأول/ ثانياً - ألف - رقم الفقرة (100) ص 40.

كما ورد في تقرير المـؤتمر ذاته: { ورغم الجهـود الكبـيرة المبذولة في كثير من البلـدان لإسـناد المهـام الـتي كـانت تؤديها المـرأة تقليـدياً إلى الرجل أو إلى مرافق عامـة، ما زالت المواقف التقليدية باقيـة، وسـاهمت - في الواقع - في زيـادة عبء العمل الواقع على المــرأة. كما أن تعقيد الأدوار والمعـايير المتغـيرة المتعلقة بـالجنس وجوانبها المتعـددة الأبعـاد، وصـعوبة تحديد المتطلبـات الهيكلية والتنظيمية الـتي يتمـيز أدوار الجنسـين، ووضع أعـاقت صـياغة التـدابير اللازمة لتغيـير أدوار الجنسـين، ووضع منظورات ملائمة لصورة المرأة في المجتمع. وهكـذا، بـالرغم من المكاسب الـتي حققتها قلة من النسـاء، فـإن الأدوار الـدنيا الـتي تضطلع بها غالبية النساء في صـفوف القـوى العاملة وفي المجتمع قد اسـتمرت، رغم أن الظـروف الاسـتغلالية الـتي كثـيراً ما تعمل النساء في ظلها أصبحت أشد وضوحاً (1) }.

كما جاء في تقرير هذا المؤتمر - أيضاً -: { ويرتبط دور المرأة كعامل من عوامل التنمية في كثير من النواحي، بإشراكها في مختلف أشكال ومستويات اتخاذ القرارات والإدارة في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية، مثل مشاركة العمال في الإدارة، والديمقراطية الصناعية، والإدارة الذاتية للعمال، والنقابات العمالية والتعاونيات. ومن الأهمية بمكان تنمية هذه الأشكال من المشاركة المتاركة على والمعيشة -، وإدماج المرأة في هذه الأشكال من المشاركة على قدم المساواة مع الرجل(2)}.

وجاء في تقرير المؤتمر الدولي المعني بالسكان ( المكسيكو (1984هـ / 14-6 آب/أغسطس 1984م) ( المكسيكو ( المكومات بقوة على دمج المرأة بصورة كاملة في جميع على دما في ذلك التخطيط، والسياسة، واتخاذ

<sup>3</sup>¹) تقرير مؤتمر نيروبي: الفصل الأول/ ثانياً - ألف - رقم الفقرة (101) ص 41.

<sup>1</sup>²) تقرير مؤتمر نيروبي: الفصل الأول/ ثانياً - ألف - رقم الفقرة (117) ص 45.

<sup>23)</sup> الفصل الأول/ باء - التوصية (5) ص20.

القـرارات.. بالإضـافة إلى ذلـك، ينبغي أن تـوفر الحكومـات تـدابير علاجية - بما في ذلك برامج التعليم الجماهيري - لمساعدة المـرأة على تحقيق المساواة مع الرجـل، في مجـالات الحيـاة الاجتماعيـة، والسياسية، والاقتصادية لبلدها}.

وورد في تقرير المؤتمر نفسه: { ينبغي أن تكفل الحكومات للمرأة حرية الاشتراك في القوى العاملة، وعدم تقييدها عن الاشتراك في القوى العاملة، أو إكراهها عليه، لأسباب تتعلق بالسياسة الديموغرافية، أو التقاليد الثقافية. كما أنه لا ينبغي بأي حال استخدام الدور البيولوجي للمرأة في عملية التناسل، كسبب للحد من حقها في العمل، وينبغي للحكومات أن تأخذ بزمام المبادرة في إزالة أي حواجز قائمة في سبيل إعمال هذا الحق

وأشار تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في القالم علم (1415هـ -1994م)، إلى مشاركة المرأة في عملية التنمية، فمما جاء فيه: { وينبغي إزالة الجور والحواجز القائمة التي تقف أمام المرأة في مكان العمل... وينبغي أن تقوم الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، بالاستثمار في تعليم النساء والفتيات وتنمية مهارتهن، والحقوق القانونية والاقتصادية للمرأة، وفي جميع جوانب الصحة الإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، والصحة الجنسية، وتعزيز ذلك ورصده وتقييمه؛ من أجل تمكينهن من الإسهام بفعالية في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والإفادة منهما (2).

ومما جاء في تقرير هذا المؤتمر: { كفالة تعزيز مساهمات المرأة في التنمية المستدامة (3)، عن طريق مشاركتها الكاملة في

<sup>3</sup>¹) تقرير المؤتمر الدولي المعني بالسكان/ مكسيكو، 6-14 آب/أغسطس ( 1984م-1404هـ): الفصل الأول/ باء – التوصية (6) ص20.

<sup>12)</sup> الفصل الثالث/ باء: 3-18 ص21.

<sup>2</sup>³) ورد تفسير التنمية المستدامة في هذا المؤتمر بأنها: {تعني ضمناً، في جملة أمور، الاستدامة على الأمد الطويل في الإنتاج والاستهلاك، فيما يتصل بجميع الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة، والطاقة، والزراعة، ومصائد الأسماك، والنقل، والسياحة، والهياكل الأساسية، من أجل الوصول باستخدام

عمليات تقرير السياسات، وصنع القرارات في جميع المراحل، والاشتراك في جميع جوانب الإنتاج، والعمالة، والأنشطة المدرة للدخل، والتعليم، والصحة، والعلم، والتكنولوجيا، والألعاب الرياضية، والثقافة، والأنشطة المتصلة بالسكان، ومجالات أخرى، بصفتها شريكاً نشطاً في صنع القرار، ومشتركة ومستفيدة } (1).

وجاء في تقرير مؤتمر البيئة والتنمية، ريودي جانيرو، عام (1412هـ- 1992م) ما يلي<sup>(2)</sup>: {النظر في القيام، بحلول عام 2000، بوضع وإصدار استراتيجية بالتغيرات اللازمة للقضاء على العقبات الدستورية، والقانونية، والإدارية، والثقافية، والسلوكية، والاجتماعية، والاقتصادية، التي تحول دون مشاركة المرأة بصورة كاملة في التنمية المستدامة، وفي الحياة العامة }.

وأشار تقرير هذا المؤتمر - أيضاً - إلى أنه: {ينبغي على الحكومات أن تتخذ خطوات نشطة لتنفيذ برامج للتشجيع على تخفيف عب العمل الثقيل، الذي تقوم به النساء في المنزل وخارجه، عن طريق إنشاء مزيد من دور الحضانة ورياض الأطفال، بواسطة الحكومات، والسلطات المحلية، وأصحاب الأعمال، والمنظمات ذات الصلة الأخرى، وتقاسم الأعمال المنزلية بين الرجال والنساء بالتساوي، وتشجيع توفير تكنولوجيات سليمة بيئياً، يتم تصميمها وتطويرها وتحسينها بالتشاور مع المرأة } (3).

الموارد السليمة إلى الحد الأمثل، والإقلال إلى أدنى حد من النفايات}.انظر: الفصل الثالث/ ألف: 3-3 ص17.

<sup>3</sup>¹) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، المنعقد في القاهرة عام (1994م-1415هـ): الفصل الرابع/ ألف: 4-3 (ب) ص25.

<sup>4</sup>²) الفصل الرابع والعَشَرون: 24-2 ( ج ) ص399.

 $<sup>^{\</sup>circ}$ 1) الفصل الرابع والعشرون: 24-3 ( $_{
m ar{7}}$ ) ص $^{\circ}$ 400،401.

# المبحث الثاني: نقد مفهوم التنمية وعلاقته بالمرأة. المطلب الأول: نقد مفهوم التنمية

بــالنظر إلى مفهــوم التنمية -الــذي ذكر في المطلب الأول-والتعريفات المصاحبة له، نجد أن هناك عدة اعتراضـات وانتقـادات حوله، نذكرها باختصار:

أولاً: بالنسبة لتعريف التنمية الاقتصادية، نجد أن الهدف من هذه التنمية زيادة الطاقة الإنتاجية، وبالتالي زيادة دخل الفرد، وهذا الأمر يصاحبه بالمفهوم الغربي أمران:

الأمر الأول: تغيير اجتماعي في القيم، والأخلاق، والعادات، وأنماط السلوك بين الناس (1). وهذا الأمر ملاحظ - بوضوح - في مواثيق الأمم المتحدة واتفاقياتها ومؤتمراتها، وهذه التغييرات الـتي ينادون بها في كافة المجالات مخالفة - في أغلبها - للشريعة الإسلامية.

فالإسلام يرى أن التنمية الاقتصادية جزء من التنمية للمجتمع بأبعادها المختلفة، وهي لا تقتصر في الإسلام على التنمية المادية فحسب؛ لأن الإسلام يسعى إلى إسعاد الناس في الحياة الدنيا والآخرة فالتنمية ليست عملية إنتاج فحسب، وإنما هي عملية إنسانية تستهدف الإنسان ورقيه، وتقدمه مادياً، وروحياً، واجتماعياً، وسلوكاً، وعادات، وأخلاقاً.

والإسلام يرى أن المال وجميع الأعمال المادية يجب أن تكون منضبطة بالأوامر والنواهي والتعاليم الشرعية، وهذه التعاليم منها ما هو ثابت لا يتغير مهما تغيرت الأزمان والأماكن، ومهما تغير الناس في طرائق معيشتهم، أو أساليب حياتهم، ومهما اختلفت وسائل إنتاجهم أو ارتقت مفاهيم تفكيرهم في العلم والحياة. وهذه تتمثل في شيئين: العقيدة الإسلامية، والقيم والأخلاق.

انظر: التنمية والرفاه من منظور إسلامي/عبدالعزيز الخياط ص13.

وثبات الفطرة والعقيدة والقيم والأخلاق لا ينفي قيمة التطـور وضرورته، وذلك باستنباط الأحكام الشـرعية بطريقة الاجتهـاد لحل المشـكلات والنـوازل، وتحديد العلاقـات الجديـدة حسب مفهـوم الثابت والمتغير في الإسلام، طبقاً لقاعـدة (( لا ينكر تغـير الأحكـام بتغير الأزمـان )). وبالتـالي تكـون العقيـدة والقيم والأخلاق ضـوابط تضبط من خلالها التنمية الاقتصادية (1).

واعتبار القيم والأخلاق في ضبط الاقتصاد والتنمية هو الاتجاه السليم عند بعض علماء الاقتصاد، مثل: (آرثر سميثر) الذي قال بأنه لا يمكن وضع سياسات اقتصادية بدون الاعتماد على معايير أخلاقية <sup>(2)</sup>.

الأمر الثاني: تغيير اجتماعي في الاستهلاك وأسلوب الاستهلاك، وهو ما يؤدي بالتالي إلى استغلال ارتفاع الدخل للفرد في زيادة الإنفاق والرفاه والإسراف، أو إلى الادخار المؤدي إلى الكنز والشح، وكلاهما أمران مذمومان في الإسلام.

قال الله تعالى: { وَكُلُوا وَاشْـرَبُوا وَلَا تُسْـرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ } (3).

وقال عز وحل: { وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِـكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلُّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا } (4).

وقال سبحانه وتعالى: { وَيُـؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَـوْ كَـانَ بِهِمْ خَصَاصَـةٌ وَمَنْ يُـوقَ شُـحَ نَفْسِـهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } (5).

انظر: المرجع السابق ص14-18باختصار وتصرف.  $1^1$ 

<sup>2</sup>²) الاقتصاد الإسلامي/محمد صقر ص38.

<sup>3</sup>³) سورة الأعرأف الآَّية ( 31 ).

<sup>44)</sup> سورة الإسراء الآية ( 29 ).

<sup>55)</sup> سورة الحشر الآية ( 9 ).

وقال تعالى: { وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} (٥).

وقال تِبارك وتعالى: { قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُـورًا } (2).

وقال عز وجـل: { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الـذَّهَبَ وَالْفِضَّـةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } <sup>(3)</sup>.

كما يظهر من تعريفات التنمية الاقتصادية، أن هذه التنمية تتطلب تدخل الدولة بسياسات معينة؛ لزيادة حجم الإنفاق، وبالتالي زيادة حجم التشغيل والتوظف. وتتم زيادة الإنفاق في الدول النامية - في الوقت الحاضر - بالاعتماد على القروض الربوية التي تكون من الدول الغربية الغنية غالباً -، والربا في الإسلام محرم وهو من الكبائر، أو عن طريق التمويل بالعجز، وزيادة الدين العام، وهو ما يؤدي إلى زيادة مديونية الدولة، وعرقلة تحقيق التنمية فيها (4).

وهذا ما تطبقه الـدول الغربية الغنيـة، وما يـدور في فلكها من مؤسسات مالية دولية، كصندوق النقد الدولي، والبنك الــدولي، في تعاملها مع الدول الفقيرة، وبالذات الدول الإسلامية.

ث**انيــاً :** بالنســبة للتنمية الاجتماعيــة، نلحظ من خلال التعــريفين السابقين، ما يلي:

1 - جعل الهدف الوحيد من التنمية الاجتماعية، هدفاً مادياً يتمثل في الحد الأدنى من مستوى المعيشة، الذي يجب توفيره لكل إنسان، باعتباره حقاً لكل مواطن. وهذا فيه إغفال للهدف الأسمى في حياة الإنسان وهو تحقيق العبودية لله عز وجل.

<sup>36)</sup> سورة الفرقان الآية ( 67 ).

<sup>42)</sup> سورة الإسراء الآية ( 100 ).

<sup>5</sup>³) سورة التوبة الآية ( 34 ).

<sup>44)</sup> السَكَان واَلتنمية من منظور إسلامي/كمال الحطاب ص217.

2 - فيما يتعلق بتحقيق التوافق الاجتمــاعي لــدى أفــراد المجتمع، يلاحظ في التعريف عدم ذكر ضوابط شرعية تضـبط هـذا التوافق ووسـائل تحقيقـه، حـتى لا يكـون ذلك عن طريق وسـائل محرمة، كالزنى وغيره.

وكــذلك عــدم الإشــارة إلى أن أهم عامل يــؤدي إلى التوافق الاجتماعي، وجود دين وعقيـدة صـحيحة يــدين المجتمع بهـا، تنطلق كل وسائل الإصلاح والتنمية الاجتماعية من خلالها.

وعلى هذا، فيمكن أن نضع تعريفاً للتنمية الاجتماعية، فنقـول: إلحفاظ على كرامة الإنسـان باعتبـاره خليفة الله في أرضه ومخلوقاً كريماً على الله، وأن ذلك يسـتوجب تحقيق العدالة من الناحية القانونية والاجتماعية والاقتصـادية - حسب منهج الله -، وقيام التعـاون على كافة المسـتويات، والتأكيد على المشـاركة في كل ما يتصل بحيـاة الإنسـان ومسـتقبله - حسب الضـوابط الـتي شرعها المستخلِفُ سبحانه }(1).

ثالثاً: بالنظر لتعريف البنك الدولي للتنمية البشرية، وأنها تشـمل -من ضمن ما تشمل – خفض معـدلات الخصـوبة، نجد أن هـذا الأمر مخالف للشريعة الإسلامية ومصادم للفطرة البشرية السوية.

فالإسلام حرم قتل النفس في آيات عديدة، قال الله تعالى: { وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَـرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ } . (2). وقيال تعيالي: { وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَـرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلُهُمْ كَيَانَ خِطْئًا كَبِيرًا } (3). وقيال نيرزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَيَانَ خِطْئًا كَبِيرًا } (3). وقيال سبحانه وتعالى: { وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9) } . (9) }

فهذه الآيات إنما تدل - من خلال تحريمها لقتل النسل - على اهتمام الإسلام بتكثير الأمة وزيادة أعدادها. ومما يؤيد ويؤكد هذا

<sup>.</sup> التنمية الإجتماعية/ سميرة كامل محمد ص11، بتصرف $1^1$ 

<sup>2</sup>²) سورة الأنعام الآية (151).

 $<sup>1^{\</sup>circ}$  سورة الإسراء الآية (31).

<sup>2</sup>⁴) سورة التكوير.

الأمر، قول الله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ مَاشِرُوهُنَّ وَوُلِه تعالى: { فَالْآنَ مَاشِرُوهُنَّ وَالْنَبَى وَثُلَاثَ مَاشِرُوهُنَّ وَالْبَتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ } (2)، حيث تؤكد هذه الآيات على معنى تكثير النسل، بابتغاء ما كتب الله من الأولاد(3).

**رابعاً:** بالنسبة لتقرير التنمية البشـرية عـام (1410هــ -1990م)، الذي عرف التنمية البشـرية بأنهـا: عملية توسـيع الخيـارات المتاحة أمام الناس..إلى آخر ما جاء في التعريف <sup>(4)</sup>. نلاحظ ما يلي:

1 - أن هذا التعريف، وإن كان قد اشتمل على عدة جوانب من التنمية البشرية، إلا أنه لم يُعْنَ بالجانب الـروحي - بـالرغم من أهميته - في هذه العملية.

2 - يلاحظ - أيضاً - أن هذا التعريف ركز على زيادة الإنتاج والدخل، وجعله هدفاً نهائياً في عملية التنمية البشرية، فجعل عملية تطوير القدرات البشرية من أجل استخدامها في العملية الإنتاجية فقط، وأهمل عدة جوانب مهمة، خاصة فيما يتعلق بالغاية التي وجد العنصر البشري من أجلها على وجه الأرض، وهي عبادة الله عز وجل (5).

وبالإمكان أن نضع تعريفاً لمصطلح التنمية البشرية في الاقتصاد الإسلامي، فنقول: إنه يعني باختصار: (( استخدام الجهود المبذولة والوسائل المناسبة، في توسيع القدرات البشرية والانتفاع بها، لتحقيق الحياة الكريمة لأفراد المجتمع، وذلك وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية))(6).

وهذا التعريف يشتمل على ستة عناصر، هي:

<sup>31)</sup> سورة النساء الآية (3).

<sup>42)</sup> سورة البقرة الآية (187).

<sup>5</sup>³) انظر: تفسیر ابن کثیر ج1 ص227.

<sup>6</sup>⁴) انظر: ص326.

<sup>15)</sup> انظرً: التّنمية البشرية وأثرها في إنجاز التنمية الاقتصادية من منظور إسلامي/ سليمان الطفيل ص84،85.

<sup>26)</sup> المرجع السابق: ص90.

- 1 الجهـود المبذولة في تنمية العنصر البشـري، وهي تشـمل
   الأفراد، والقطاع الخاص، والدولة.
- 2 الوسائل المناسبة في تنمية القدرات البشرية. ومن أهمها:
   الصحة، والتعليم، والتدريب.
- 3 توسيع القدرات البشرية، وهي تضم جميع جوانب العنصر البشري : الروحية، والعقلية، والجسدية.
- 4 الانتفاع من القدرات البشرية، وهو يتم عن طريق القيام بالعبادة لله تعالى أولاً، وإعمار الأرض من منطلق مسؤولية الخلافة ثانياً.
- 5 تحقيق الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع. وذلك بتحقيق ثلاثة أمور:
  - أ تحقيق ذاتية العنصر البشري في المجتمع.
  - ب توفير الاحتياجات الأساسية لجميع أفراد المجتمع.
    - ج توفير حرية الاختيار أمام الأفراد في المجتمع.
- أن تكون عملية التنمية البشرية بجميع جوانبها ( مفهومها، أهدافها، مجالاتها، آثارها، وسائلها ) مراعية لمقاصد الشريعة (الكليات الخمس: الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال، وتبعاً لمراتبها الثلاث: ( الضروريات، فالحاجيات، فالتحسينيات ) (1).
- **خامساً:** ورد في تقرير مؤتمر كوبنهاجن عام (1400هـ -1980م)، أن التنمية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المشـروع العـالمي لإقامة نظـام اقتصادي دولي جديد <sup>(2)</sup>.

فالتنمية الــتي يســعى إليها في هــذه المــؤتمرات، ينبغي ألا تنفصل عن النظام الاقتصادي الـدولي الجديـد، الـذي ذكر من خلال

انفس المرجع والصفحة. $1^1$ 

<sup>2</sup>²) انظرّ: ص4ُ2ُدّ.َ

إعلان الأمم المتحدة الصادر<sup>(1)</sup> في عام (1394هــ -1974م)، الـذي يتضمن مبادئ، نذكر منها <sup>(2)</sup>:

**المبدأ الأول:** الـدعوة إلى القضاء على الفجـوة المتزايـدة الاتساع بين مستوى الدخل في البلاد النامية والمتقدمة.

**المبدأ الثـاني:** الـدعوة إلى تقـديم مزيد من المعونـات إلى الدول النامية.

المبدأ الثالث: تشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة على هذه الدول، مع إخضاعها للمراقبة والتوجيه.

**المبدأ الرابع:** الدعوة إلى تدعيم التعاون الاقتصادي - بكافة صوره – بين البلاد المتقدمة والمتخلفة - كما يطلقون عليها -.

والناظر في مبادئ هذا النظام الاقتصادي - لأول وهلة - يـرى أن فيها دعمـاً ومسـاعدة من الـدول الغربية الغنية تجـاه الـدول الفقـيرة. ولكن بقليل من التأمل والنظر نعلم أن الأمر خلاف ذلـك، فهذه المبادئ ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها من قبله العذاب.

فلو نظرنا في المبدأين الأول والثاني - كدليل لما نقول -سنلاحظ ما يلي<sup>(3)</sup>:

- المبدأ الأول: سنجد في هذا المبدأ دعوة للقضاء على ما يسـمى ((بـالفجوة)) بين مسـتويات المعيشة في البلاد المتقدمة والمتخلفة.

وإن من الخطأ تحديد هــدف البلاد الفقــيرة بأنه القضــاء على هذه الفجوة؛ وذلك لأمور، هي:

اً - إن هذا التحديد يقوم على مقدمة خاطئـة، مؤداها أن كلاً من البلاد المتقدمة والمتخلفة يقطعان طريقاً واحـداً بغية الوصـول

<sup>3</sup>¹) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3201 ( د/إ -6) و 3202 (د/إ -6).

<sup>4</sup>²) تنمية أم تبعية اقتصادية وثقافية/جلال أمين ص12.

<sup>13)</sup> نفس المرجع ص13 وما بعدها باختصار وتصرف.

إلى نفس الهدف، وأن القضاء على ما بينهما من فجوة لا يحتــاج إلا إلى انقضاء وقت كاف <sup>(1)</sup>.

وهؤلاء الذين يرفعون هذا الشعار يفترضـون - في الواقع – أن للتنمية طريقاً واحداً، ذلك هو الطريق الذي سلكته الدول الصناعية المتقدمة. وهذا غير صحيح، فالدول الفقيرة يمكن أن تحدد لنفسـها أهدافاً مختلفة تماماً، وأن تسلك للوصول إليها طرقاً مختلفة.

2 - إن هذا التحديد يَنسِب إلى شعوب البلاد الفقيرة آمالاً وأهدافاً، هي أبعد ما تكون عن الواقع. فهدف اللحاق بمستويات المعيشة في البلاد المتقدمة قد يكون هدف أقلية صغيرة من سكان المدن في الدول المتخلفة، تلك الأقلية التي يسمح لها مستوى دخلها واتصالها المستمر بالثقافة الغربية بأن تطمح إلى اللحاق بمستوى المعيشة الغربي، وتقليد نفس النمط من الحياة. أما الغالبية العظمى من سكان هذه الدول فإن طموحهم نادراً ما يتجاوز الحصول على ماء نقي للشرب، وغذاء ومسكن أفضل مما يتوفر لهم بالفعل.

3 - إن النجاح في إيهام دول العالم الثالث بأن هدفها يجب أن يكون اللحاق بمستويات المعيشة في البلاد المتقدمة، من شأنه أن يصـرف راسمـي السياسة في تلك الـدول عن اتخـاذ إجـراءات قد تكون شـديدة الفعالية في رفع مسـتوى المعيشـة، دون أن تسـاهم على الإطلاق في تضـييق الفجــوة بين العـالم الثـالث والعـالم الصناعي.

4 - إن ارتباط الدول الفقيرة بهدف اللحاق بمستويات الدخل في الدول الصناعية الغنية، يعني في الواقع ارتباطها بهدف: إما أنه مستحيل التحقيق، أو هو من الصعوبة والبعد بحيث يكاد يكون من المستحيل التعرف على طريق يضمن لها الوصول إليه.

<sup>21)</sup> مدخل إلى التنمية المتكاملة/عبدالكريم بكار ص14.

بل إن رفع شعار اللحاق بالدول الصناعية، من شأنه أن يغــذي الشعور بالحرمان لدى دول العالم الثالث، على نحو يسـهل انقيادها لنمط الحياة الغربي<sup>(2)</sup>.

- وأما المبدأ الثاني: وهو الذي يبدعو إلى تقديم مزيد من المعونات إلى الدول النامية، بحيث تقدم هذه المعونات -كما تقول وثيقة الأمم المتحدة- عن طريق المجتمع البدولي بأسره، وبغير شروط سياسية أو عسكرية، فنلاحظ فيه ما يلي:
- 1 إن الوثيقة أغفلت الحديث عن تحرير المعونات الأجنبية من القيود الاقتصادية، تلك القيود التي جعلت الجزء الأكبر من المعونات لا يقدم إلا بشرط إنفاقه على سلع الدول المانحة للمعونة، وأن الجزء المقيد بهذا الشرط كان يميل إلى الزيادة بصورة مطردة.

ففي تقدير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ) بلغت نسبة المعونات المقيدة بهذا القيد 75 % من مجموع المعونات الثنائية التي قدمتها دول المنظمة، وبلغت نسبة ما أنفق من المعونات البريطانية على سلع بريطانية 66%، وما أنفق من المعونات البريطانية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (US المعونات المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية النسبة (AID ) على سلع أمريكية، ما لا يقل عن 93 %، بينما بلغت النسبة في حالة اليابان وألمانيا 80 %.

2 - إن هذا المبدأ يصور أن حل مشكلة العالم الثالث يمكن أن تحلها زيادة كمية المعونات الأجنبية، أو تحريرها من القيود.

وهذا الأمر غير صحيح؛ فإن أصحاب نظرية التنمية المستقلة، يرون أن الإفراط في الاعتماد على المعونات الأجنبية من شـأنه أن يفرض على الـدول المتلقية للمعونة نمطـاً معينـاً من أنمـاط النمو ليس مناسباً.

<sup>1</sup>²) انظر: تبادل الخبرات بين النساء/ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ص6 - شعبة الإعلام.

ذلك أن الدول الصناعية لم تبذل أي جهد يذكر في جعل السلع الـتي تحصل عليها الـدول المتخلفة، عن طريق المعونات أكـثر ملاءمة لظروف هذه الـدول الاقتصادية، ومن ثم فإن هذه السلع تتميز في أغلب الأحيان بكثافة عنصر رأس المال، وقلة ما تحتاجه من أيد عاملة، كما تتميز فنون الإنتاج المرتبطة بها باعتمادها الكبير على الاستيراد، وبقلة ملاءمتها لاستخدام الموارد الأولية والوسيطة المتوفرة محلياً.

فالإفراط في الاعتماد على المعونات الأجنبية لا يساعد على نشوء أو تطوير فنون إنتاج محلية، ولا يـوفر فرصاً كبـيرة لتشـغيل العمل المتعطل، ومن ثم تضييق الخناق على السلع الوطنية<sup>(1)</sup>.

رانظر: تنمية أم تبعية اقتصادية وثقافية/جلال أمين ص15 باختصار وتصرف.  $1^1$ 

#### الضوابط الإسلامية لأنظمة التنمية:

#### أولاً: ألا تكون مستوردة:

فنظام التنمية الـذي يقـره الإسـلام يجب أن ينبع ويسـتمد من بيئتنا وظروفنا واحتياجاتنــا، فلا ينبغي أن تكــون بلاد المســلمين أسواقاً لمصانع الغـرب ، أو حقول تجارب للسلع التي تنتجها الدول الصناعية، سواء أكانت مفيدة أو ضارة<sup>(1)</sup>.

كما أن كل أسلوب تنمية يعتمد على القروض الربوية مرفوض شرعاً، فما جعل الله مصلحة في الأخذ بمحـرم، كما أن كل وسـيلة تنمية تـؤدي إلى زيـادة المفاسـد، أو تسـهم في نشر الفحشـاء في المجتمع غير مقبولة شرعا.

ومن هنا فإن كل ما يؤدي إلى تدهور الأخلاق وانحلال المجتمع لا يسمح به، ويمنع استيرادم <sup>(2)</sup>.

#### ثانياً: الشمول والتوازن ومراعاة الأولويات:

فالتنمية الإسلامية تمتاز بالشمول، فهي تركز على إشباع كافة الاحتياجات البشرية: من مأكل، وملبس، ومسكن، وصحة، وتعليم، وممارسة الشعائر التعبدية والأخلاقية.. وغير ذلك، فلا تقتصر التنمية على إشباع بعض الحاجات دون الأخرى.

كما تمتــاز التنمية الإســلامية بــالتوازن، فلا تقبل أن تنفــرد بالتنمية المــدن دون القــرى، أو يتم التركــيز على الصــناعة دون الزراعة، أو تقدم الكماليات على الضروريات أو الحاجيات.

فلا بد من الالـــتزام بالأولويــات في تنمية الإنتــاج، بإنتــاج الضروريات، ثم الحاجيات، ثم التحسينيات (3).

22) السكان والتنمية من منظور إسلامي/ كمال الحطاب ص237.

<sup>1</sup>¹) المقصود بذلك أن يكون هذا الأمر هو الأصل، وهذا ما لا ينبغي أن يكون، أما إذا كان استيراد مواد وسلع التنمية من البلاد الأخرى غير الإسلامية كأمر مؤقت؛ لحين نهوض الأمة الإسلامية مرة أخرى فلا بأس بذلك.

#### ثالثاً: تحقيق الاكتفاء الذاتي:

وقد نص العلماء على ضرورة أن يقوم المسلمون بأنفسهم، واعتبروا تعلم كل ما هو نافع وضروري للمسلمين فرض كفاية (1)، فلا يصح أن يكون المسلمون تحت رحمة أعدائهم، في أي أمر من الأمور، ويعتبر هذا المبدأ مرحلة من مراحل الإعداد التي أمرنا الله - عز وجل - بها في قوله تعالى: { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّةٍ }

وإن الأمر يصبح خطـراً جـداً عنـدما يعتمد المسـلمون على أعـــدائهم في تـــأمين لقمة العيش، واللبــاس، والـــدواء، وكل المستلزمات الحياتية الضرورية، وهذا ما لا يقره الإسلام.

#### رابعاً: تحقيق حد الكفاية:

اعتبر الإسلام ضمان حد الكفاية لكل فرد من أهم الأولويات، وحد الكفاية هو الحد اللائق للمعيشة، وهو يختلف باختلاف الزمان والمكان (3)، ويجب على كل مسلم قادر أن يوفر هذا المستوى لنفسه، ولمن يعول، فإذا عجز عن ذلك تتكفل الدولة بتوفيره، عملاً بقول الرسول - عليه السلام - { أَنَا أَوْلَى بِالْمُوْمِنِينَ مَنْ الْمُوْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ مِنْ الْمُوْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ مَنْ الْمُوْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ مَنْ الْمُوْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ مَالًا فَعَلَيَّ إِلَى المِارِي (4).

قـال ابن حجر – رحمه الله - : وهل كـان ذلك من خصائصه – عليه السلام – ؟ أو يجب على ولاة الأمر من بعده ؟ قال: والــراجح الاستمرار <sup>(5)</sup>.

 $<sup>1^3</sup>$ ) انظر: المذهب الاقتصادي في الإسلام/ محمد شوقي الفنجري ص94 وما بعدها.

<sup>21)</sup> انظر: الحِسبة في الإسلام/ ابن تيمية ص19.

<sup>3</sup>²) سورة الأنفال الآية (60).

<sup>4</sup>³) انظُرَ: المذهب الاقتصادي في الإسلام/ محمد شوقي الفنجري ٍص160.

<sup>5</sup>⁴) صحيح البخاري - كتاب الْحوالَاتَ - باب من تكفلَ عن ميت ديْناً ۚ - رقم الحديث ( 2133 ).

<sup>1</sup>₅) الخراج/ أبو يوسف ص259،260.

#### المطلب الثــاني: نقد علاقة مفهــوم التنمية بقضــية المرأة.

لقد رأينا من خلال نقل بعض النصـــوص من اتفاقيــات ومــؤتمرات الأمم المتحـدة، الــدعوة إلى الاسـتفادة من جميع الطاقات البشرية المتـوفرة من أجل دفع عملية التنميـة، ومن أجل ذلك اتجهت هذه المؤتمرات إلى الحـديث عن كيفية الاسـتفادة من المــرأة في عملية التنميــة، وجعلها فاعلة ومســتفيدة في نفس الوقت، وكيف أنها طالبت بإعـداد المـرأة تعليمـاً، وتـدريباً، وصحة، وعمالــة؛ من أجل المشـاركة الفاعلة في جميع ميـادين التنميــة: الاقتصـادية، والإعلاميــة، والفعلمية، والثقافيــة، والإعلاميــة، والفكرية، وكافة مجالات الحياة على اختلافها وتنوعها.

وقد صورت هذه المؤتمرات أن استثمار جهود المرأة في التنمية لا يتأتى إلا من خلال خروجها إلى سوق العمل، وشغلها لأدوار معينة بشكل مباشر في عملية التنمية وبشكل متساو مع الرجل (1) ورغم أن الإسلام أفسح المجال أمام المرأة للعمل في ضوء ضوابط محددة (2) فإن هذه المؤتمرات قد تجاهلت أن الوظيفة الفطرية والأساسية للمرأة هي أن تكون ربة أسرة ومسؤولة عن تنشئة الأطفال التنشئة السليمة - فدعت إلى أن تخرج إلى المجتمع لتشارك في التنمية، ويعود الرجل إلى المنزل ليشارك المرأة في أعبائه، ومن ثم فقد تواجه المرأة صعوبة في تحقيق هذه الوظيفة الأساسية إذا ما خرجت إلى العمل.

وقد أثبتت كثير من الدراسات البحثية الحديثة في هذا المجال، أن هناك مشكلات عدة تحدث للأولاد: كالتخلف الدراسي أو الانحراف - بمختلف صوره وأشكاله -، ترتبط إلى حد كبير بغياب الأم، وانشغالها بالعمل خارج المنزل. فالأم تقوم بدور الضبط

<sup>2</sup>¹) انظر - على سبيل المثال -: تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة: المساواة والتنمية والسلم – كوبنهاجن، 1980م – المقدمة/ الفقرة ( ج ) ص7 . 3²) سيأتي الحديث عن عمل المرأة -بإذن الله تعالى- في الفصل الرابع من الباب الثاني من هذه الرسالة.

الاجتماعي (SOCIAL CONTROL) ـ الذي يبدأ منذ الطفولة -، وتقـــوم على حراسة قيم المجتمع وتنميتهــا، وتلك مهمة ليست سهلة، خصوصاً أن أحد مقومات الأمم يتمثل في قـوة عقائـدها، واعتزازها بثروتها من القيم والمثل العليا (1)، وهـــذه من ركــائز التنمية الرئيسة.

فالمرأة بذلك تقوم على إعداد رأس المال البشري اللازم لأي عملية تنميـة، ومن ثم يكـون لعمل المـرأة في بيتها من الأهمية ما يعادل - بل يزيد – عن عملها خارجه.

والإسلام لم يمنع المرأة من الخروج، مـتى كانت هناك حاجة ملحـة، فـإذا لم تكن هنـاك حاجـة، فالأصل بقاؤها في بيتها، قـال تعـالى: {وَقَـرْنَ فِي بُيُـوتِكُنَّ وَلَا تَبَـرَّجْنَ تَبَـرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْحَالِيَّةِ الْأُولَى } (2)، وذلك حرصاً من الإسلام على مكانة المرأة، تكريمـاً لها وتقـديراً لرسـالتها وصـوناً لها من الابتـذال في زحمة الحيـاة ومشاغلها(3).

وكذلك الأمر بالنسبة لتعليم المرأة من أجل مشاركتها في التنمية (4)، ولا شك أن هناك علاقة متبادلة بين النظام الاقتصادي، ونظام التعليم، حيث يمارس التعليم تأثيرات واضحة وفاعلة على الاقتصاد في أي مجتمع، ذلك أن التعليم يهدف إلى نقل المعلومات والمهارات اللازمة لدعم قوة العمل، اللازمة بدورها لعملية التنمية الاقتصادية، لا من الناحية الكمية فحسب، وإنما - أيضاً - من الناحية الفرد، الناحية الفرد، وبذلك يساعد التعليم على زيادة إنتاجية الفرد، وتوفير المناخ الملائم لحدوث التغيرات المطلوبة (5).

انظر: منهج القرآن في تربية المجتمع/ عبدالفتاح عاشور ص312 وما بعدها.  $2^2$ ) سورة الأحزاب الآية (33).

<sup>3</sup>³) المرأة وتبعات التنمية في المجتمع الإسلامي/خلاف خلف - بحث محكم منشور في مجلة التعاون الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي -العدد الثالث والعشرون - صفر من عام 1412هـ - ص65،66.

 $<sup>1^4</sup>$ ) كما سبقت الإشارة إلى ذلك في المادة الثالثة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية الصادر عام (1966م-1386هـ). انظر: ص192.

<sup>15)</sup> المرجع السابق: ص72.

ولأجل ذلك بـــدأت مختلف المجتمعــات - ســواء ذات الاقتصاديات الصناعية المتطورة أو الاقتصاديات النامية - تهتم كثيراً بالتعليم، وتعمل على إحداث تطوير في أنظمة التعليم في ضوء السياسات الاقتصادية القائمة، وبما يتوافق مع احتياجات التنمية في هذه المجتمعات<sup>(1)</sup>.

وأما موقف الإســـلام من العلم والـــدعوة إليـــه، فهو موقف مشرف، وسـبق أن ذكرنا النصـوص الـتي تحث على العلم وتـرغب فيه، وتبين فضله <sup>(2)</sup>، بما يغني عن الإعادة.

ولما كـان العلم يمثل قيمة عليا من قيم المجتمع الإسـلامي، فــإن الإسـلام لم ينكر على المــرأة حقها في التعلم، أو أن يعد تعليمها أمـراً ثانويـاً، بل اعتـبر تعلمها أمـراً واجبـاً، - كما سـبقت الإشارة إلى ذلك (3)-.

ولكن أي علم ذاك الذي يقصده الإسلام ؟؟. إنه العلم الذي يتفق مع طبيعة المررأة ووظيفتها في الحياة، ويتفق مع فطرتها واختصاصها الذي اختصها الله به، فتتعلم المرأة من عقائد دينها، وعباداته وآدابه وما يطلب منها لرعاية زوجها وبيتها وتربية أولادها، ويعينها على فهم واقعها وكيفية التعايش معه.

ولذلك فإن خطط تعليم المرأة وتدريبها يجب أن تتحدد بتحديد الهدف الذي يرمي إليه المجتمع من وراء توظيفها. فـإذا كنا نسـعى إلى تأكيد دور المرأة

المسلمة في التنمية، فعلينا أولاً أن نوجد العمل المناسب لها، وذلك بعد تعليمها وتدريبها بما يناسب طبيعة دورها في الحياة، وبما يتلاءم مع فطرتها.

#### ضوابط مشاركة المرأة في التنمية:

<sup>21)</sup> الملامح الاقتصادية للدول النامية/فؤاد الصفار ص22.

<sup>3&</sup>lt;sup>2</sup>) انظر: ص239 وما بعدها.

<sup>43)</sup> انظر: ص288 وما بعدها.

تقوم مشاركة المرأة في تنمية مجتمعها، على مجموعة من المبادئ والضوابط الاجتماعية، التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتتواءم مع مقتضيات العصر، ومن أهمها:

#### أ - تقسيم العمل:

فقد شاركت المرأة المسلمة في المجتمع الأول ولكن بقدر، فالإسلام دين يتلاءم مع الفطرة، ولا يكلف نفساً إلا وسعها، فكلف الرجل بالجهاد - مثلاً - وأسقطه عن المرأة. والإسلام كلف الرجل والمرأة بإقامة أركان الدين، وأسقط بعضها عن المرأة إسقاطاً مؤقتاً، وبعضها إسقاطاً دائماً - كما سبق بيان ذلك<sup>(1)</sup>.

وبهـــذا التقســيم يكــون الإســلام قد وزع العمل بين الرجل والمـرأة، كل حسب قدرتـه، وهـذا ما تؤكـده الدراسـات الاجتماعية في الوقت الحاضر.

وتفسير الإسلام لهذا التقسيم أن الناس - وإن كانوا متساوين في كــرامتهم كأســنان المشط - إلا أنهم مختلفــون من حيث القـدرات والمـواهب والمقـدرة الجسـمية<sup>(2)</sup>، فالـذي يصـلح للقيـام بعمل ما قد لا يصـلح للقيـام بعمل آخـر. فتخصـيص بعض الأعمـال للمـرأة، وتخصـيص البعض الآخر للرجل ليس فيه انتقـاص من قـدر المرأة وكرامتها، ولكنه تقسيم بعد ضرورياً لاستمرار المجتمع.

#### ب - التخصص:

لقد تمت الإشارة - سـابقاً - إلى أن المـرأة تختلف عن الرجل من حيث التكوين (البيولوجي<sup>(3)</sup>)، وهذا بدوره يفـرض أعمـالاً معينة تناسب كلاً منهما.

فكما أن الرجال لا يصلحون - مثلاً - للقيام بتربية الأطفال (حضانتهم ورعايتهم)، فإن النساء لا يصلحن - أيضاً - لقيادة المدرعات أو إقامة الجسور، وغيرها من المهن الشاقة، وإن كان

<sup>10</sup> انظر: ص293 وما بعدها، وإنتاجية مجتمع/محمود محمد سفر ص11

<sup>2</sup>²) انظر تفصيل هذه الاختلافات الجسمية: ص257 وما بعدها.

<sup>1</sup>³) انظر تفصيل هذه الاختلافات البيولوجية: ص254 وما بعدها.

هناك تجاوزات - في هذا الشـأن - فإنها تتعـارض مع طبيعة المـرأة وفطرتها، قبل أن تتعارض مع مبادئ الإسلام وأحكامه <sup>(1)</sup>.

فالإسلام لا يريد أن يرهق المرأة من أمرها عسراً، وهذا ما أثبتته دراسات عديدة من أن قدرة المرأة على التحمل تقل كثيراً عن قدرة الرجل <sup>(2)</sup>، وذلك في بعض الجوانب، أما في الجوانب التي اختصها الله به، كالحمل والإرضاع ورعاية شؤون الأبناء ومتابعة أمور البيت - وغيرها من الأمور - فلها قدرة أعلى من الرجل.

وهـذا لا يقلل من إمكانـات المـرأة في مشـاركتها تنمية مجتمعهـا، فـالأمور الـتي تقـوم بها في المـنزل، من رعاية الأبنـاء والـزوج وتوفـير الاسـتقرار النفسي والاجتمـاعي، ليست بالمهمة السهلة التي يتصورها بعض الناس.

#### ج - اختلاف القدرات:

نتج عن اختلاف التكوين البيولوجي للرجل والمرأة اختلاف في قدراتهما، فبالرغم من أن عقلية المرأة تقل عن عقلية الرجل، إلا أنهما في أمر التعليم والتأهيل متسلويان، فكلاهما يحصل على نصيبه من التعليم، فيُعَلَّ كل منهما لما يناسبه من التخصصات، فتلتحق المرأة بالتخصصات التي تُعِلَّها لتتولى أعمالاً تتناسب مع طبيعتها الفطرية، حيث يرتبط التعلم بنوع العمل الذي يعد له الفرد - في ضوء احتياجات التنمية - في أي مجتمع من المجتمعات.

ولذا فـإن الأمر يقتضي ضـرورة إعـادة النظر في خطط تعليم المرأة، بحيث تتفق مع طبيعة المرأة من ناحيـة، وظـروف المجتمع واحتياجات التنمية من ناحية أخرى.

### \* الإعلان الإســـلامي لـــدور المـــرأة في تنمية المجتمع المسلم:

<sup>2</sup>¹) انظر: يا فتاة الإسلام اقرئي حتى لا تخدعي/ صالح البليهي ص36، وانظر: مجلة منار الإسلام- العدد الثالث - بتاريخ ربيع الأول 1413هـ الموافق سبتمبر 1992م ص55.

<sup>3</sup>²) سبق بيّان ذلك، انظر: ص257 وما بعدها.

وقد أصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بتاريخ (1/7/1421هـ - 29/9/2000م)، قراراً عن دور المصرأة في تنمية المجتمع أطلق عليه الوسلمي لدور المرأة في تنمية المجتمع المسلم) بحاء فيه: ( وتأكيداً للقيم التي أحاط الإسلام المرأة بها، وناقضتها مؤتمرات المرأة العالمية - وبخاصة القاهرة وبكين وما تلاهما -، وفي ضوء ما صدر من بيانات إسلامية لمواجهة تلك الحملات المنكرة، يقرر ما يلي:

أولاً: إن من أهداف الإسلام بناء مجتمع يكون فيه لكل من الرجل والمرأة دور متكامل في عملية البناء والتنمية، وقد أعطى الإسلام المرأة حقوقها كاملة على أساس ينسجم مع شخصيتها، وقدراتها، وكفايتها، وتطلعاتها، ودورها الرئيس في الحياة. وفي التصور الإسلامي يشكل المجتمع وحدة متكاملة يتم فيها التعامل مع الرجل والمرأة بصورة شاملة، ويؤكد القرآن الكريم والسنة النبوية على وحدة الأمة الإسلامية بعناصرها الحيوية، فلكل من المرأة والرجل شخصيته، ومكانته في المجتمع المسلم.

ثانياً الأسرة المبنية على الـزواج الشـرعي حجر الزاوية في البناء الاجتماعي السليم، ولذا فالإسلام يـرفض أية صـورة مزعومة أخرى للأسرة، وأية علاقة بديلة خارج هذا الإطار الشرعي. وللمرأة بمقتضى أمومتها وخصائصها الأخـرى الـدور الأسـاس في اسـتقرار ورفاه هذا البناء العائلي.

ثالثاً: إن الأمومة هي إحدى وظائف المرأة الطبيعية في حياتها، ولن تستطيع أداء هذه الرسالة النبيلة على أحسن وجه وتكوين الأجيال القادمة، إلا إذا حصلت على جميع حقوقها الإسلامية لتقوم بمهمتها في مجالات الحياة الخاصة بها.

رابعاً: المرأة والرجل متساويان في الكرامة الإنسانية، كما أن للمررأة من الحقرق وعليها من الواجبات ما يلائم فطرتها وقدراتها وتكوينها، وبينما يتمتع كل من الرجل والمرأة بصفات

طبيعية متفاوتـة، فهما متكـاملان في المســؤوليات المنوطة بكل منهما في الشريعة الإسلامية.

خامساً: الدعوة إلى احترام المرأة في جميع المجالات، ورفض العنف الدي ما زالت تعاني منه في بعض البيئات، ومنه العنف المنزلي، والاستغلال الجنسي، والتصوير الإباحي، والدعارة، والاتجار بالمرأة، والمضايقات الجنسية، مما هو ملاحظ في كثير من المجتمعات التي تمتهن المرأة وكرامتها، وتتنكر لحقوقها الشرعية، وهي أمور منكرة دخيلة لا علاقة للإسلام بها.

سادساً: قيام الوسائل الإعلامية بتعزيز الدور الإيجابي للمرأة، ورفض جميع أشكال استغلال المرأة في وسائل الإعلام والإعلان، والدعاية المسيئة للقيم والفضائل، ما يشكل تحقيراً لشخصيتها، وامتهاناً لكرامتها.

سلبعاً: ينبغي بذل جميع الجهود لتخفيف آلام النساء، والمجموعات الضعيفة، وبصفة خاصة النساء المسلمات اللائي ما زلن ضحايا النزاعات المسلحة، والاحتلال الأجنبي، والفقر، وضحايا الضغوط الاقتصادية الأجنبية.

ثامناً: إن التنمية الشاملة المتواصلة لا يمكن تحقيقها إلا على أساس من القيم الدينية والأخلاقية، وهذا يقتضي رفض محاولات فرض مفاهيم ثقافية واجتماعية دخيلة، وإدانة الهجمات المتواصلة من بعض الجهات ضد المفاهيم والأحكام الإسلامية المتعلقة بالمرأة.

تاسعاً: الإنكار الشديد لأساليب بعض الحكومات في منع المرأة المسلمة من الالـتزام بـدينها، وإقامة شـعائره، وما افترضه الله عليها، كالحشمة والحجاب.

عاشراً: العمل على جعل مؤسسات التعليم النسوي - بجميع مراحله - منفصــلاً عن تعليم الــذكور، وفــاء بحقــوق المــرأة المشروعة، وقياماً بمقتضيات الشريعة)) (1).

 $<sup>1^1</sup>$ ) انظر هذا القرار ضمن قرارات صدرت عن المجمع الفقه الإسلامي، في كتيب صدر عن أمانة المجمع.

الفصل الثالث: السلم في العقد الأممي وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مفهــوم الســلم وعلاقته بالمرأة. المبحث الثاني: نقد مفهوم السلم وعلاقته بالمرأة.

# المبحث الأول: مفهوم السلم وعلاقته بالمرأة. المطلب الأول: مفهوم السلم:

لم يكن هناك تحديد واضح ومحدد لمفهوم السلم في العقد الأممي، ولا في اتفاقيات ودساتير ومؤتمرات الأمم المتحدة - حسب اطلاعي -، ومن خلال ما ذكر عن السلم، بالإمكان استخلاص مفهومه - حسب وجهة واضعي ومقنني هذه الاتفاقيات والمؤتمرات -.

فالسلم يعتبر ثالث أركان العقد الأممي بعد المساواة والتنمية، وقد تم النص على قضية السلم في **الإعلان العالمي لحقوق الإنسان** عام (1367هـ -1948م)، حيث جاء في مادته الثالثة: { لكل فرد حق في الحياة والحرية، وفي الأمان على شخصه} (1).

وفي العهد السدولي الخساص بسالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة عام (1386هـ -1966م) إشارة إلى السلم، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة على ما يلي: { الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً . (2).

أما **إعلان طهران** حول إعلان حقوق الإنسان الصادر في عام (1388هـ -1968م)<sup>(3)</sup>، فقد نص على أن السلم أمنية البشر كلهم، فقد جاء في مقدمة هذا الإعلان: {وإدراكا منه - أي من هذا المؤتمر الدولي الذي صدر عنه الإعلان - لكون السلم أمنية يطمح إليها البشر في العالم كله، ولكون السلم والعدالة عاملان لا غنى عنهما لتحقيق التمتع الكامل بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية}

<sup>11)</sup> حقوق الإنسان/ محمد الدقاق ص18.

<sup>2)</sup> المرجّع نفسه ص33.

<sup>َ )</sup> سبقت الإشارة إلى هذا الإعلان. انظر: ص135.

<sup>4)</sup> حقوق الإنسان/ محمد الدقاق ص49. ً

كما بلغ اهتمام الأمم المتحدة بنشر مبدأ السلم بين كافة فئات الناس أن أصدرت إعلاناً خاصاً بالشباب، أطلق عليه اسم إعلان بشان إشراب الشباب مثل السلم والاحترام المتبادل والتفاهم بين الشبوب - عام 1385هـ - المتبادل والتفاهم بين الشبوب - عام 1385هـ - المتبادل والتفاهم؛ نصت مادته الأولى على ما يلي: { يجب أن يسربى الشباب على روح السلم والعدالة والحرية والاحترام المتبادل والتفاهم؛ بغية تعزيز تساوي جميع البشر وجميع الأمم في الحقوق، وتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ونزع السلاح، وصيانة السلم والأمن الدوليين } (2).

وجعل السلم من الشروط الأساسية للتقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي، كما ورد ذلك في الفقرة (و) من المادة الثالثة من (إعلان حول التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي) : { تعتبر من الشروط الأساسية للتقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي، الأمور التالية: وذكر منها، التعايش السلمي، والسلم، والعلاقات الودية، والتعاون بين الدول، أياً كانت وجوه التفاوت القائمة بين نظمها الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو السياسية } (4).

وكذلك أشارت المؤتمرات التي أقامتها الأمم المتحدة عن المرأة إلى قضية السلم. فتقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة إلى قضية السلم. فتقرير (1400هـ -1980م)، نص على أنه: { لن تكون هناك تنمية بدون سلم واستقرار. ولذلك فإن السلم شرط أساسي للتنمية. ولن يدوم السلم - فضلاً عن ذلك بدون التنمية والقضاء على مظاهر عدم المساواة والتمييز على جميع الأصعدة، والمساواة في المشاركة في تنمية العلاقات الودية والتعاون بين الدول، من شأنها أن تسهم في دعم السلم، وارتقاء

<sup>1)</sup> أصدرت هذا الإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً يوم 7 كانون الأول/ديسمبر 1965م (القرار 2037 د-20).

<sup>2)</sup> حقوق الإنسان/ محمد الدَقاق ص300.

<sup>3)</sup> أصدرته ألجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً في 11 كانون الأول / ديسمبر 1969م ( القرار 2542 د -24).

<sup>4)</sup> المرجع السابق: ص303.

المرأة نفسها، والمساواة في الحقوق على جميع المستويات، وفي جميع مجالات الحياة، فضلاً عن الكفاح من أجل القضاء على الإمبريالية، والاستعمار الجديد، والصهيونية، والعنصرية، والتمييز العنصيري، والفصل العنصيري، والهيمنة والاحتلال الأجنيبي، والسيطرة والاضطهاد، وكذلك الاحترام الكامل لكرامة الشعوب وحقها في تقرير المصير والاستقلال دون تدخل أجنبي، وتعزيز ضمانات الحريات الأساسية وحقوق الإنسان} (1).

فهذا النص جعل الارتباط بين القضايا الثلاث: السلم والتنمية والمساواة، ارتباطاً وثيقاً لا تنفك إحداها عن الأخرى. كما جعل من التعاون بين الدول وسيلة للقضاء على كافة القوى المهيمنة والمسيطرة على السروحات والمسيطرة على السروحات والإيديولوجيات التي تغذي سيطرة جانب على جانب آخر. وأن من شأن هذا التعاون أن يحقق كرامة الشعوب وحقها في استقلالها وتقرير مصيرها.

وجاء في تقرير نفس المؤتمر: { إن من شأن التعزيز العالمي للسلم العالمي والأمن الدولي، والكفاح ضد التدخل الأجنبي، والعدوان والاحتلال العسكري، واحترام الاستقلال والسيادة الوطنيين، ووقف سباق التسلح، وتحقيق أهداف السلام العام والكامل، وتخفيض الميزانيات العسكرية، وتحقيق الانفراج، وإقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، وزيادة التعاون فيما بين الدول على أساس المساواة أن يدفع قدماً بتنمية البلدان اقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً، حيث لا يمكن التحرك قدماً نحو التنفيذ الكامل لهدفي العقد الآخرين (2) إلا في ظروف السلم (3).

وجاء فيه: { إن السلم شرط أساسي للحياة والبقاء، وإن إعداد المجتمعات للعيش في سلم يتطلب نوعاً خاصـاً من التعليم،

3) تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ كوبنهاجن 1980م - أُولاً/باء - الفقرة (32) م.12.

<sup>1)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ كوبنهاجن 1980م - المقدمة/باء - الفقرة ( 5) ص6.

<sup>2)</sup> أي المساواة والتنمية.حيث إن العقد الأممي الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يتضمن السلم

هدفه النهــائي تحقيق وضع تعيش فيه جميع الأجيــال المقبلة في سـلم دائم، ولا تحتـاج في موقفها إزاء الأمم الأخـرى إلى أن تتغلب على ما ورثته عن العصور الماضية من جهل وتعصب} (1).

وجاء في تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/نيروبي ( 1405هـ -1985هـ ): { إن تهديد السلم الناجم عن استمرار التوتر الدولي، نتيجة لاستمرار سباق التسلح - خصوصاً في الميدان النووي -، وكذلك الحروب، والنزاعات المسلحة، والسيطرة الخارجية، والاستيلاء على الأراضي بالقوة، والعدوان، والإمبريالية والاستعمار، والاستعمار الجديد، والعنصرية، والفصل العنصري، والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، والإرهاب، والقمع، واختفاء الأشخاص، والتمييز على أساس الجنس، هي كلها عقبات رئيسة تعترض تقدم البشرية } (2).

وجاء في التقرير نفسه: { وتوجد حالات في عدة مناطق من العالم، حيث يشكل انتهاك مبادئ عدم استخدام القوة، وعدم التدخل، وعدم العدوان، وحق تقرير المصير، خطراً على السلم والأمن الدوليين، ويثير مشاكل إنسانية واسعة النطاق.. ونظراً لهذه الحالات، فمن الأمور اللازمة الالتزام الصارم، واحترام المبادئ الجوهرية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وتنفيذ القرارات ذات الصلة والمنسقة مع مبادئ الميثاق، بغية البحث عن حلول لهذه المشاكل، ومن ثم كفالة مستقبل آمن وأفضل للشعوب المتضررة } (3).

وجاء فيه - أيضاً - : { ينبغي إيلاء عناية خاصة لتوجيه الأطفال وتنشئتهم تنشئة تؤهلهم للعيش بسلام، في جو من التفاهم والحوار واحترام الآخرين. وينبغي - في هذا الصدد - اتخاذ تـدابير ملموسة تســـتهدف عــدم تزويد الأطفــال والفتيــان بوســائل اللعب،

2) تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ نيروبي 1985م - الفصل الأول/ثالثاً - ألف، الفقرة (232) ص81.

<sup>1)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ كوبنهاجن 1980م - الفصل الأول/باء، القرار السابع، الفقرة (1) ص75.

<sup>3)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ نيروبي 1985م - الفصل الأول/ثالثاً - ألف، الفقرة (242) ص84.

والمنشورات، ووسائط الإعلام الأخرى، الـتي تـروج لفكـرة الحـرب والعدوان، والقسوة، والرغبة المفرطة في السلطة، وغـير ذلك من أشكال العنف، في الإطـار الواسع لعمليـات إعـداد المجتمع للعيش في سلم }<sup>(1)</sup>.

وجــاء في تقرير المــوتمر الــدولي المعـني بالسكان/مكسيكو 1404هـ -1984م: {إدراكاً للصلات الوثيقة القائمة بين السـلم والتنميـة، من المهم جـداً للمجتمع الـدولي أن يعمل دون توقـف، لتعزيز السـلم والأمن، ونـزع السـلاح، والتعـاون بين الدول، الأمر الذي لا غنى عنه لتحقيق أهداف سياسات سكانية إنسانية، ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن شـأن إيجـاد الظــروف المؤدية إلى الســلم والأمن الحقيقــيين، أن يمكن من تخصيص الموارد للبرامج الاجتماعية والاقتصادية، بـدلاً من الـبرامج العسكرية، مما يساعد - إلى حد كبير - على تحقيق أهداف وغايات خطة العمل العالمية للسكان } (2).

وجــاء في تقرير مــؤتمر (القمة العـالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن 1415هـ - 1995م): { وإننا نؤمن بأن لا غنى عن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، لتحقيق السلم والأمن وصونهما داخل دولنا وفيما بينها، وأن لا سبيل إلى بلوغ التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية - بدورهما -، دون أن يسود السلم والأمن، ويشيع احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ولقد أقر ميثاق الأمم المتحدة منذ (50) عاماً بهذا الترابط الجوهري، الذي ما فتئ يزداد قوة منذ ذلك الحين } (61).

ومن خلال النصـوص السـابقة، نسـتطيع أن نقـول إن مفهـوم السلم في هذا العقد الأممي، يتمثل في الآتي:

<sup>1)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ نيروبي 1985م - الفصل الأول/ثالثاً - واو/2، الفقرة (272) ص95.

<sup>2)</sup> تقرير المؤتمر الدولي المعني بالسكان/مكسيكو 1984م - الفصل الأول/باء -ثانياً، الفقرة (12) ص17.

³) تُقرير مُؤَتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/ كوبنهاجن 6-12 آذار/مارس 1995م - المرفق الأول، الفقرة ( 5 ) ص5.

- 1 إن السلم يعني الأمن على روح الإنسان وحياته، وأنه شرط أساس للحياة وللبقاء.
- 2 إن مفهوم السلم يتطلب إيقاف التوتر الـدولي، وما يتعلق بـه،
   كسباق التسلح خصوصاً النـووي -، وكـذلك الحـروب، والنزاعـات،
   والعدوان، والاستعمار، وغير ذلك من أشكال التوتر.
- 3 إن انتهاك مبدأ عدم استخدام القوة، وعدم التدخل في شؤون الدول، وعدم العدوان، وحق تقرير المصير، يشكل خطراً على السلم والأمن الدوليين، وإن هذا الانتهاك يثير مشاكل إنسانية واسعة، لا يمكن حلها إلا بالتزام واحترام المبادئ الجوهرية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وتنفيذ القرارات المتصلة بهذه المبادئ.
- 4 إن مفهوم السلم مرتبط بالمساواة والتنمية، فلا يقوم السلم
   إلا بوجود تنمية، ولا يكون السلم حتى تتحقق المساواة.
- 5 إن تحقيق مفهوم السلم يتطلب نوعاً من التعليم هدفه النهائي تربية وإعداد المجتمعات للتغلب على ما ورثته عن العصور الماضية من جهل وتعصب.
- 6 إن مفهوم السلم يتطلب أيضاً إيلاء عناية خاصة بالأطفال، وتنشئتهم تنشئة تؤهلهم للعيش بسلام، وإن ذلك يستلزم عدم تزويدهم بوسائل اللعب، والمنشورات، ووسائط الإعلام التي تروج لفكرة الحرب والعدوان، وغير ذلك.

### المطلب الثاني: علاقة مفهوم السلم بقضية المرأة.

جـاء في تقرير المــؤتمر العـالمي لعقد الأمم المتحـدة/كوبنهاجن (1400هـ -1980م)، ما يلي (1): { والمرأة في جميع البلدان تعشق السلم، وقد خاضت المـرأة في جميع أنحاء العالم نضالاً نشـطاً من أجل السـلم، ونـزع السـلاح، والتعـاون الـدولي، وضد العـدوان الأجنبي، وجميع السيطرة الأجنبية، والهيمنة. ولقد لعبت المرأة - وبوسعها أن تلعب - دوراً نشطاً على الصعيدين الوطني والدولي في سبيل الانفـراج، ولجعله عملية مستمرة وعالمية شاملة النطـاق حـتى يمكن تحقيق أهداف العقد }.

وجاء في تقرير المؤتمر: { وينبغي للدول - وفقاً لالتزامها بموجب الميثاق - بأن تصون السلم والأمن وتحقيق التعاون الدولي على تشجيع وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على أن تأخذ في هذا الصدد حق العيش في سلم، أن تساعد المرأة على المشاركة في تعزيز التعاون الدولي من أجل إعداد المجتمعات للعيش في سلم } (2).

وورد في تقرير هذا المؤتمر: { ينبغي للمرأة في جميع أنحاء العالم، أن تشارك بأوسع قدر في الكفاح من أجل تعزيز السلم والأمن الدوليين. وينبغي إيلاء أولوية عالية لمسألة توفير فرص التدريب والتعليم على جميع الأصعدة. ويمكن أن يشمل ذلك تنظيم مقررات في الجامعات أو المدارس العليا، ومحاضرات عن الشؤون الدولية، والمناقشات العامة، والمؤتمرات، والحلقات الدراسية، وغيرها من الأنشطة الدراسية } (3).

ية تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ كوبنهاجن 1980م – أولاً/باء – الفقرة (23) - ... 10...

<sup>2)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ كوبنهاجن 1980م - أولاً/باء - الفقرة (33) ص13.

<sup>3)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ كوبنهاجن 1980م - ثالثاً/ألف - الفقرة (76) ص24.

وجاء في تقرير هذا المؤتمر - أيضاً -: {وينبغي تكثيف حملات التضامن مع المرأة في كفاحها لمناهضة الاستعمار، والاستعمار الجديد، والعنصرية، والتمييز العنصري، والفصل العنصري، ومن أجل الاستقلال والتحرير الوطنيين، وينبغي تقديم كل ما يمكن من المساعدة للمرأة المشتركة في هذا الكفاح، بما في ذلك تقديم الدعم من وكالات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات}.

وجاء فيه: {وينبغي للحكومات أن تشجع وسائط الاتصال الجماهيري، على مساندة زيادة مشاركة المرأة في الجهود المبذولة لتعزيز التعاون والسلم الدوليين، وعلى بث برامج تزيد النساء وعياً بأنشطة حكوماتهن وبمواقفها، بصدد القضايا الحيوية في الشؤون الدولية، ممكنة إياهن - بذلك - من القيام بدورهن في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وفي مناهضة الاستعمار، والعنصرية، والتمييز العنصرية، والعدوان والاحتلال الأجنبيين، وجميع أشكال السيطرة الأجنبية } أشكال السيطرة الأجنبية أشكال السيطرة الأجنبية أشكال المسيطرة الأجنبية أنهاء التعدوان والاحتلال الأجنبيين، وجميع أشكال السيطرة الأجنبية أنهاء الشكال الأجنبية الأجنبية أنهاء المسيطرة الأجنبية أنهاء اللهندة الأجنبية أنهاء المسيطرة الأبينة أنهاء المسيطرة الأبينة أنهاء المسيطرة المسيطرة الأبينة أنهاء المسيطرة المستعمل المستعمرة المسيطرة المستعمل المستعمرة المستعمل المستعمرة المستعمرة

وجاء فيه: {إن عرقلة مشاركة المـرأة اقتصـاديا، واجتماعيـاً، وسياسـياً، تتعـارض مع المثل العليا لإعـداد المجتمعـات للعيش في سلم}<sup>(3)</sup>.

كما ورد فيه: { إن الإعداد للسلم يبدأ من العائلة وداخلها، حيث ينبغي تشجيع الرجال والنساء على أن يغرسوا في أبنائهم قيم الاحترام المتبادل وتفهم جميع الشعوب، والتسامح والمساواة العنصيرية، والمساواة بين الجنسين، وحق كل أمة في تقرير

<sup>1)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ كوبنهاجن 1980م - ثالثاً/أُلف - الفقرة (77) ص.24.

<sup>2)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ كوبنهاجن 1980م - ثالثاً/ألف - الفقرة (87) ص25،26.

<sup>3)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ كوبنهاجن 1980م - الفصل الأول/باء، القرار السايع، الفقرة (3) ص76.

مصـيرها، والرغبة في الحفـاظ على التعـاون الـدولي، والسـلم، والأمن، في العالم } (1).

وجاء في تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/نيروبي ( 1405هـ - 1985هـ): { وعلى الـرغم مما حققه العقد - أي الفترة التي حددت بين عامي (1396و140هـ - 1405و1976هـ من إنجازات، فإن مشاركة المرأة في الأنشطة الحكومية وغير الحكومية، وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم، وتعبئة الجهود من السلم، والتربية الداعية إلى السلم، والبحوث المتعلقة بالسلم، ما زالت محدودة. ولا تلحظ في أغلب الأحيان مشاركة المرأة في الكفاح من أجل القضاء على الاستعمار، والاستعمار الجديد، والإمبريالية، والفاشية، وما شابه ذلك من مذاهب، والاحتلال الأجنبي، والسيطرة الأجنبية، والعدوان، والعنصرية، والتمييز العنصري، والفصل العنصري، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان العنصري، والفصل العنصري، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان

وورد في تقرير المؤتمر: {ولا يمكن التوصل إلى سلم شامل وطيد إلا باشتراك المرأة اشتراكاً كاملاً - وعلى قدم المساواة مع الرجل - في شؤون العلاقات الدولية، وخصوصاً في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم، بما في ذلك العمليات المرتآة لتسوية المنازعات بالطرق السلمية بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة}(3).

وجاء في تقريره: { ومن الواضح أن النساء في كل أنحاء العالم، قد أعربن بجلاء عن حبهن للسلام، ورغبتهن في القيام بدور أكبر في التعاون الدولي والتفاهم والسلم بين مختلف الأمم. ولذا ينبغي التعجيل - قـــدر الإمكــان - بإزالة جميع العقبــات، على

2) تقرير المؤتّمرُ الْعالَمي للمرأة/ نيروبي 1985م - الفصل الأول/ثالثاً - ألف، الفقرة (234) ص81،82.

<sup>ً)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ كوبنهاجن 1980م - الفصل الأول/باء، القرار السابع، الفقرة (4) ص76.

<sup>3)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ نيروبي 1985م - الفصل الأول/ثالثاً - ألف، الفقرة (235) ص82.

الصعيدين الوطني والدولي، التي تعترض إسـهام المـرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين } <sup>(1)</sup>.

وجاء في تقرير هذا المؤتمر: { وبالنظر إلى أن المرأة ما زالت ممثلة بدرجة بعيدة جداً عن الكفاية في العمليات السياسية الوطنية والدولية -، التي تعالج السلم وتسوية المنازعات، فإنه من الأهمية بمكان أن تؤيد النساء وتشجع بعضهن بعضاً في مبادراتهن وأعمالهن المتعلقة إما بالقضايا العالمية، مثل نزع السلاح ووضع تدابير لبناء الثقة بين الأمم والشعوب، أو مجالات نزاع محددة بين الدول أو داخلها } (2).

وجاء فيه - أيضاً -: { وقد قامت المرأة - ولا تزال تقوم -، بحور هام في تقرير مصير الشعوب، بما في ذلك عن طريق التحرير الوطني - وفقاً لميثاق الأمم المتحدة -، وينبغي الاعتراف بجهودها والتنويه بها، واتخاذها منطلقاً لاشتراكها الكامل في بناء بلدها، وفي خلق نظم اجتماعية وسياسية تتسم بالإنسانية والعدل. وينبغي ضمان إسهام المرأة في هذا المجال، من خلال تمتعها بالمساواة في فرص الوصول إلى السلطة السياسية، واشتراكها اشتراكاً كاملاً في عملية اتخاذ القرار }(3).

وورد فيه - أيضاً -: { تعتبر مهمة صون السلم العالمي، وتفادي وقوع كارثة نووية، من أهم المهام التي ينبغي للمرأة أن تضطلع بدور فيها، لا سيما عن طريق تأييدها الفعال لوقف سباق التسلح، الذي يعقبه تخفيض الأسلحة وتحقيق نزع السلاح العام والكامل - في ظل رقابة دولية فعالة -، وبذلك تساهم في تحسين وضعها الاقتصادي } (4).

²) تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ نيروبي 1985م - الفصل الأول/ثالثاً - باء، الفقرة (241) ص83.

<sup>ً)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ نيروبي 1985م – الفصل الأول/ثالثاً - ألف، الفقرة (237) ص82.

<sup>3)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ نيروبي 1985م - الفصل الأول/ثالثاً - باء، الفقرة (248) ص85.

<sup>4)</sup> تقُرير المؤتمرُ العالمي للمرأة/ نيروبي 1985م - الفصل الأول/ثالثاً - باء، الفقرة (250) ص86.

وجاء فيه - أيضاً -: { وينبغي أن ينظر إلى دور المراة المتكافئ في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم - وما يتصل به من قضايا -، على أنه أحد حقوقها الإنسانية الأساسية، ومن ثم ينبغي النهوض بذلك الدور وتشجيعه على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وتمشياً مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وينبغي إزالة جميع العوائق القائمة التي تعترض سبيل تحقيق المرأة للمساواة مع الرجل. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي تكثيف الجهود على جميع المستويات للتغلب على أشكال التحيز والتفكير النمطي الجامد، وعلى ما تعانيه المرأة من حرمانها من فيرض البترقي الوظيفي وإمكانيات التعليم الملائم، ومقاومة المسؤولين عن اتخاذ القرارات، للتغييرات اللازمة لتمكين المرأة من المشاركة - على قدم المساواة مع الرجل - في الخدمة الدولية والدبلوماسية } (١).

وجاء في تقرير هذا المؤتمر: { ينبغي للحكومات أن تتخذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على الممارسات التمييزية القائمة ضد المسرأة، ولإتاحة فسرص متكافئة لها كي تلتحق - على كافة المستويات - بالخدمة المدنية وتدخل السلك الدبلوماسي، وتقوم بتمثيل بلدها بوصفها من أعضاء الوفود في الاجتماعات الوطنية، والإقليمية، والدولية - بما فيها المؤتمرات التي تعقد حول السلم -، وحل المنازعات، ونزع السلاح، واجتماعات مجلس الأمن، والهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة } (2).

وجاء فيه - أيضاً -: { وينبغي تشجيع المرأة على تلقي دراسات جامعية في نظم الحكم والعلاقات الدولية والدبلوماسية، وتقديم الدعم المادي لها؛ كي تتمكن من الحصول على المؤهلات الفنية اللازمة للعمل في الميادين المتصلة بالسلم والأمن الدوليين (3).

<sup>1)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ نيروبي 1985م - الفصل الأول/ثالثاً - باء، الفقرة (253) ص87.

<sup>2)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ نيروبي 1985م - الفصل الأول/ثالثاً - واو/1، الفقرة (267) ص94.

وجاء فيه: {وينبغي تشجيع النساء والمنظمات النسائية - من مختلف البلدان – على مناقشة ودراسة الجوانب المختلفة لتعزيز قضايا السلم والتنمية؛ بغية زيادة المعرفة وتسهيل التفاهم، وإقامة علاقات ودية بين البلدان والشعوب. وينبغي تشجيع القيام بزيارات بين النساء من مختلف البلدان، وعقد الاجتماعات بمشاركة كاملة من جانب المرأة } (1).

وجاء في تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/بكين، (141 6هـ -1995م)<sup>(2)</sup>: { إن السلم المحلي، والوطني، والإقليمي، والعالمي، يمكن تحقيقه، ويرتبط ارتباطاً لا انفصام له بالنهوض بالمرأة، التي تمثل قوة أساسية في مجالات القيادة، وحل النزاعات، وتعزيز السلم الدائم على جميع المستويات}.

وورد في تقرير هذا المؤتمر: { ويجب اتخاذ خطوات إيجابية لكفالة السلام؛ من أجل النهوض بالمرأة والسعي الحثيث - اعترافاً بالدور الرائد الذي تؤديه المرأة في حركة السلم - إلى نزع السلاح العام والكامل تحت مراقبة دولية صارمة وفعالة، وتأييد المفاوضات المقصود بها التوصل دون إبطاء إلى إبرام معاهدة عالمية، لفرض حظر شامل على التجارب النووية، يمكن التحقق منها تحققاً فعالاً ومتعدد الأطراف، وتسهم في نزع الأسلحة النووية ومنع انتشار الأسلحة بجميع جوانبه } (3).

وجاء في تقرير هذا المؤتمر: { وصون السلم والأمن على الصعيد العالمي، وعلى الصعيدين الإقليمي والمحلي، إلى جانب منع سياسات الاعتداء والتطهير العرقي، وتسوية النزاعات المسلحة، إنما هي أمور ذات أهمية حاسمة بالنسبة لحقوق الإنسان للمرأة والطفلة، فضلاً عن القضاء على جميع أشكال

³) تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ نيروبي 1985م - الفصل الأول/ثالثاً - واو/1، الفقرة (268) ص94.

<sup>1)</sup> تقريرُ المؤْتمرُ العالمي للمرأة/ نيروبي 1985م - الفصل الأول/خامساً -جيم/5،الفقرة (357) ص126.

<sup>2)</sup> المرفق الأول/إعلان بكين، الفقرة (18) ص7.

<sup>3)</sup> تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1995م: المرفق الأول/إعلان بكين، الفقرة (28) ص8.

العنف الموجه ضدهما، والحيلولة دون استخدامهما كسلاح حـرب } (1)

وجاء في تقرير هذا المؤتمر: { وإقراراً بأن إحلال السلم والأمن وصيانتهما شرطان أساسيان لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، تتجه النساء بشكل متزايد إلى إثبات أنفسهن باعتبارهن صاحبات دور رئيس - في حركة الإنسانية الساعية إلى تحقيق السلم. وتعتبر مشاركتهن الكاملة في عمليات صنع القرار، واتقاء النزاعات وحلها، وسواها من مبادرات السلم كافة، شرطاً لا غنى عنه لتحقيق السلم الدائم } (2).

وجاء في تقرير هذا المؤتمر: { وفي عالم يتسم باستمرار عدم الاستقرار وبالعنف، ثمة حاجة ملحة إلى تنفيذ نُهَج تعاونية تجاه السلم والأمن. ووصول المراة إلى هياكل السلطة، ومشاركتها الكاملة فيها على قدم المساواة، ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود التي تبذل من أجل منع المنازعات وتسويتها، كلها أمور أساسية لصون وتعزيز السلام والأمن. ورغم أن المرأة بدأت تؤدي دوراً هاماً في حل النزاعات، وحفظ السلام، وفي آليات الدفاع والشؤون الخارجية، فإنها ما زالت ممثلة تمثيلاً ناقصاً في مناصب صنع القرار.

وإذا أريد للمــرأة أن تنهض بــدور متســاو في تــأمين الســلم وصيانته، فيجب تمكينها سياسياً واقتصــادياً، ويجب أن تكــون ممثلة على جميع مستويات صنع القرار تمثيلاً كاملاً } <sup>(3)</sup>.

ومن خلال النصوص السابقة، نستطيع أن نخلص إلى أن علاقة مفهــوم الســلم في هــذا العقد الأممي بقضــية المــرأة، تتمثل في الآتي:

¹) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1995م: الفصل الثاني، الفقرة (12) ص14.

<sup>2)</sup> تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1995م: الفصل الثاني، الفقرة (23) ص17.

³) تقرِّير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1995م: الفصل الرابع/هاء، الفقرة (134) ص74،75.

- 1 عشق المرأة للسلم، وأنها خاضت نضالاً نشطاً من أجل السلم ونزع السلاح، وضد العدوان والسيطرة الأجنبية.
- 2 على الدول أن تساعد المرأة على المشاركة في إقرار التعاون الدولي وتحقيق التعايش السلمي.
- 3 إن مسألة مشاركة المرأة في الكفاح من أجل تعزيز السلم، تتطلب توفير عناية فائقة لمسألة توفير فرص التدريب والتعليم، ويشيمل ذلك تنظيم مقررات في الجامعة والمدارس العليا، ومحاضرات في الشؤون الدولية، وحضور المؤتمرات المتعلقة بقضايا السلم.
- 4 تكـــثيف حملات التضـــامن مع المـــرأة في كفاحها لمناهضة الاستعمار، والعنصرية، والتمييز العنصري، وغـير ذلـك. ويكـون ذلك بتقديم الدعم من وكالات منظومة الأمم المتحدة وغيرها.
- 5 تشجيع الحكومات لوسائط الاتصال الجماهيري؛ لمساندة زيادة مشاركة المرأة في الجهود المبذولة لتعزيز التعاون والسلم الدوليين، وبث برامج لزيادة وعي النساء بأنشطة حكوماتهن، وبمواقفها من القضايا الدولية.
- 6 إن عرقلة مشـاركة المـرأة اقتصـاديا، واجتماعيـاً، وسياسـياً، تتعارض مع المثل العليا لإعداد المجتمعات للعيش في سلم.
- 7 إن الإعداد للسلم يبدأ من العائلة وداخلها، حيث ينبغي على الرجال والنساء أن يغرسوا في أبنائهم قيم الاحترام المتبادل وتفهم جميع الشعوب، والتسامح والمساواة العنصرية، والمساواة بين الجنسين، والرغبة في الحفاظ على التعاون الدولي، والسلم، والأمن في العالم.
- 8 إن مشاركة المرأة في الأنشطة الحكومية وغير الحكومية، وفي اتخاذ القرارات وتعبئة الجهود، وإعداد البحوث، والتربية الداعية إلى السلم، ما زالت محدودة وأن مشاركتها في الكفاح من أجل القضاء على الاستعمار، والإمبريالية، والاحتلال والعدوان، والسيطرة الأجنبية، والعنصرية، لا تلحظ في أغلب الأحيان.

- 9 إن التوصل إلى سـلم شـامل ووطيـد، لا يمكن إلا باشـتراك المرأة اشتراكاً كاملاً، في شـؤون العلاقـات الدوليـة، خصوصـاً في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم.
- 10 إن مهمة صون السلم العالمي، وتفادي وقوع كارثة نووية، من أهم المهام التي ينبغي للمرأة أن تضطلع بـدور فيهـا، لا سـيما عن طريق تأييدها الفعال لوقف سباق التسلح.
- 11 إن دور المـرأة في اتخـاذ القـرارات المتعلقة بالسـلم وما يتصل به من قضـــايا، ينبغي النظر إليـــه، على أنه أحد حقوقها الإنسانية الأساسية.
- 12 ينبغي اتخاذ كافة التدابير المناسبة لإتاحة فرص متكافئة للمرأة؛ كي تلتحق بالخدمة المدنية، وتدخل السلك الدبلوماسي، وتقوم بتمثيل بلدها بوصفها من أعضاء الوفود في الاجتماعات الوطنية، والإقليمية، والدولية بما فيها المؤتمرات التي تعقد حول السلم -، وحل المنازعات، ونزع السلاح، واجتماعات مجلس الأمن، والهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة.
- 13 ينبغي ضمان إسهام المرأة من خلال تمتعها بالمساواة في فرص الوصول إلى السلطة السياسية، واشتراكها اشتراكاً كـاملاً في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم.

#### المبحث الثاني: نقد مفهوم السلم وعلاقته بقضية المرأة.

### المطلب الأول: نقد مفهوم السلم:

من خلال مفهـوم السـلم في العقد الأممي نسـتطيع أن نـذكر بعض الملاحظات على هذا المفهوم:

أولاً: ليس هناك مصطلح واضح ومحدد لمعنى السلم في هذا العقد الأممي، إلا أنه يفهم من خلال النصوص والسياقات التي ترد فيها هذه الكلمة أن المراد من السلم: أن يأمن الناس على أشخاصهم، ويتحقق ذلك في حالة عدم الحرب والعدوان بين الدول. وهذا المعنى للسلم والأمن معنى ناقص، فالسلم في اللغة له عدة معان، منها:

أ - علامة المسالمة، أي ظهور بوادر لغياب الحرب أو توقفها.

ب - الصلح بين جماعتين، ففي كتابه المهاجرين والمهاجرين والأنصار حين مقدمه المدينة نص على ما يلي: {وإن سلم المؤمنين واحد لا يسالم مؤمن دون مؤمن}، أي لا يصالح واحد دون أصحابه، وإنما يقع الصلح بينهم وبين عدوهم باجتماع مَلَئهم على ذلك.

ج - الحياد، بمعنى عدم وجود تعامل أو علاقة بين طرفين، كما في قوله تعالى {وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا}
 أي لا خير بيننا وبينكم ولا شر<sup>(2)</sup>، وليس السلام هنا هو المستعمل في التحية.

د - الاستسلام وإظهار الخضوع والانقياد والرضا بالأحكام، وتلك هي حالة الهزيمة التي يفرضها الغالب على المغلوب.

وهـذا المعـنى الأخـير للسـلم هو المعـنى الـذي تنفـذه الـدول القوية - أو ما تسـمى بالـدول العظمى - المؤسسة للأمم المتحـدة

<sup>1)</sup> سورة الفرقان الآية (63 ).

²) انظَرَ: تفسير ابن كثير ج3 ص337، وتفسير القرطبي ج13 ص68.

والمهيمنة على قراراتها، على الدول الضعيفة - خاصة الدول الإسلامية -.

فحديث هذه الدول الكبرى عن السلم - ممثلاً في دساتير الأمم المتحدة وصكوكها وقراراتها ومؤتمراتها -، إنما هو للاستهلاك الإعلامي، ولتبرير استمرار الدول الضعيفة تابعة ومنقادة لها.

فإذا نظرنا إلى ديباجة ميثاق الأمم المتحدة الصادر عام ( 1364هـ -1945م)، نجده يقول: { نحن شعوب الأمم المتحدة قد قطعنا على أنفسنا عهداً أن نجنب الأجيال القادمة ويلات الحرب، وأن نعمل على إيجاد تعاون اقتصادي واجتماعي بين دول العالم، بأسلوب يرتفع بمستويات الحياة الكريمة للجميع، ويحفظ السلم للجميع، ويفض المنازعات بالوسائل السلمية }.

(( وبعد خمسين عاماً، أين هي الأمم المتحدة من هذا العهد الذي قطعته على نفسها ؟ وأين الدول الكبرى التي شكلت هذه المنظمة، لتقود بها العالم بعد انتصارها في الحرب العالمية الثانية، التي كبدت البشرية أكثر من عشرين مليوناً من القتلى؟ إنه بعد انتهاء الحرب الكونية الثانية - وتحديداً من (1364هـ -1945م إلى عام1409هـ - 1989م) - نشبت 138 حرباً، نتج عنها خسائر بشرية قدرت بنحو 23 مليون نسمة، واستهلكت في الفترة من (1390هـ -1970م، وحتى 1409هـ - 1989م) أسلحة تقليدية قدرت بنحو 388 مليار دولار. والأمم المتحدة تقف عاجزة أحياناً، ومدعية العجز أحياناً أخرى، في مواجهة الخراب الدولي، الذي استخدم فيه الفيتو نحو 79 مرة في مجلس الأمن (10).

الدول الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية صاغت بنود ونظم المنظمة الدولية؛ لكي تحفظ بها مكاسبها التي خرجت بها من الحرب، حيث قسمتها إلى مناطق نفوذ، وإقطاعيات احتكار واســتغلال، أطلق عليه أولاً:( الاســتعمار )، ثم تغــير الاسم إلى

<sup>1)</sup> في تقرير بعنوان ((خطة للسلام)) للأمين العام السابق للأمم المتحدة (بطرس غالي) أشار إلى أنه منذ إنشاء الأمم المتحدة عام (1945م-1364هـ) راح حوالي 20 مليون نسمة ضحية ما يزيد على 100 نزاع كبير شهدها العالم، وأن حق النقض الفيتو استخدم 279 مرة. انظر: ص7 من هذا التقرير.

(الاستقلال). الدول التي سلمت نفسها بنفسها زمام ولاية أمر العالم، وأعطت لنفسها حق الاعتراض والنقض لأي قرار وأي إرادة للشعوب منفردة أو مجتمعة )) (1) كما أن السلم في الاصطلاح الشرعي يعني: ((مصالحة المسلمين للكافرين على تأخير الجهاد إلى أمد معين؛ لضرورة أو مصلعت)) (2). ويطلق عليها لفظ المسالمة أو الموادعة.

فالسلم في التصور الشرعي يعتبر حالة استثنائية لا يتوقف فيها الاستعداد للجهاد، وإنما فقط للضرورة، أي لأن المسلمين ليس لهم قوة، أو لأن للمسلمين مصلحة في ذلك (3)، كتحييد بعض القوى.

ويؤيد هـذا قوله تعـالى: { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْـتَطَعْتُمْ مِنْ قُـوَّةٍ وَمِنْ رِبَـاطِ الْخَيْـلِ تُرْهِبُـونَ بِـهِ عَـدُوَّ اللَّهِ وَعَـدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ} (4).

فالله - سبحانه وتعالى - أمر المسلمين بإعداد القوة للأعداء، حتى يكون

في ذلك إرهاب وإخافة للكفار<sup>(5)</sup>، وهذا الأمر يتطلب تربية وإنشاء المجتمـع- خاصة فئة الأطفـال والشـباب - على الجد والاجتهـاد، والقوة والجهاد، لا كما تقول بعض توصيات المؤتمرات<sup>(6)</sup>.

وعلى هذا، فإن دعوة الأمم المتحدة للسلم والأمن الدوليين – حسب مفهومها -، دعوة مرفوضة من وجهين:

<sup>1)</sup> الأمم المتحدة والأمم غير المتحدة/ عبدالعزيز كامل - مجلة البيان – العدد 95 - رجب 1416هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) بدائع الصنائع ج7 ص106.

٤) انظر: تفسير القرطبي ج7 ص281.

<sup>4)</sup> سورة الأنفال الآية (60 ).

<sup>5)</sup> انظر: تفسير ابن كثير ج3 ص334، والحرب والسلام في الإسلام/ عبدالكريم الخطيب ص15،16.

أ) انظر: تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ نيروبي 1985م - الفصل الأول/ثالثاً - واو/2، الفقرة (272) ص95.

الوجه الأول: أن الإسلام يأمر المسلمين ألا يضعفوا أمام أعدائهم من الكفار ويتركوا الجهاد ويميلوا إلى المهادنة والمسالمة، إذا كانوا في حالة من القوة أنه وأنه وأنه والمسالمة، وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ }

قال ابن كثير - رحمه الله - (( قال جل وعلا لعباده المؤمنين "فلا تهنوا" أى لا تضعفوا عن الأعداء "وتدعوا إلى السلم" أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم وعدتكم؛ ولهذا قال:

"فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون" أي في حال علوكم على عدوكم، فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة فله أن يفعل ذلك، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صده كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين، فأجابهم صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وقوله جلت عظمته "والله معكم" فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء "ولن يتركم أعمالكم" أي ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياها بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئا والله أعلم () (3).

الوجه الثاني: أن هناك دولاً وشعوباً إسلامية انتهكت حقوقها، وسلبت أراضيها، وصودرت حرياتها، يأتي في مقدمتها: أرض فلسطين التي تضم في جنباتها المسجد الأقصى ثالث الحرمين الشريفين، وكذلك البوسنة والهرسك، وكوسوفا، والشيشان، وكشمير، وغيرها من البلاد الإسلامية<sup>(4)</sup>.

<sup>1)</sup> انظر: تفسير ابن كثير ج ص195، والإسلام في حياة المسلم/ محمد البهي ص484،485.

<sup>2)</sup> سورة محمد الآية ( 35 ).

<sup>3)</sup> انظر: مختصر تفسير ابن كثير ج 4 ٍص195.

<sup>4)</sup> انظرً: حقوق الإنسانُ في الإسلاّم/ أمير عبدالعزيز ص87 وما بعدها.

فليس هناك سلم أو أمن دولي، حتى تعود للمسلمين ديـارهم وممتلكاتهم، وتعلو راية التوحيد.

ثم أين دور الأمم المتحدة في رد العدوان، والاستعمار، وتحقيق السلم والأمن الدوليين من هذه القضايا الإسلامية؟؟. لا شك أن هناك مكيالين تكيل بهما الأمم المتحدة هذه القضايا، فإن كانت الحقوق المنتهكة هي لغير المسلمين، فإنها سرعان ما تبادر لوقف المعتدي، وترسل قوات لحفظ السلام، وتبادر لاحتواء الموقف، ورد الحقوق لأهلها. وإن كانت القضية قضية بلاد إسلامية منتهكة الحقوق فإنها لا تلقي بالا لهذا الأمر، وكأن الأمر لا يعنيها. وقضايا البلاد الإسلامية – التي سبق ذكرها – خير دليل على ذلك.

ثانياً: أن الدول العظمى المسيطرة على الأمم المتحدة والمؤثرة فيها، هي أول من يخالف مفهوم السلم والأمن الدوليين الذي يدعون إليه ، وذلك من وجهين:

الوجه الأول: الزيـادة في النفقـات العسـكرية، والمضي في سباق التسلح، واستمرار السياسات العدوانية، وتقسـيم العـالم إلى مضطهِدين ومضطهَدين <sup>(1)</sup>.

الوجه الثاني: الدفاع عن الصهاينة المعتدين على دولة فلسطين - الذين يسهمون باحتلالهم للأراضي الإسلامية في عدم استقرار السلم والأمن - فقد اعترضت بعض الدول الكبرى وغيرها من الحدول (2) على الفقرر العالمي العالمي المراة/كوبنهاجن (1400هـ –1980م) (3)، لأنها تساوي بين الصهيونية وبين مصطلحات مهينة، مثل العنصرية، والاستعمار، وأن ذلك يستلزم أن تدمير إسرائيل مطلب أساسي لتحقيق سلم وتسوية عادلة في الشرق الأوسط - كما قال ذلك وفد الولايات

٤) سبق ذكر هذه الفقرة. انظر: ص357.

¹) كما صرح بذلك وفد ألبانيا المشارك في المؤتمر العالمي للمرأة/كوبنهاجن 1980م، في بيان له. انظر: ص222 من تقرير هذا المؤتمر.

<sup>2)</sup> كالولايات المتحدة، وبريطانياً، وألمانياً، وفُرنَسا، واستَراليًا، وإيطاليا، والسويد، وسويسرا، والنرويج، والعدو الصهيوني، وهولندا، وغيرها من الدول. انظر: ص 223 من تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/كوبنهاجن.

المتحدة الأمريكية (1)-. بل أدى هـذا الـدفاع عن هـذا المعتـدي إلى التصـويت ضد برنـامج عمل المـؤتمر ككـل، كمـا حصل من وفـود الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا (2). وقد أدت هـذه المواقف من هذه الدول وغيرها إلى حذف إدانة الصـهيونية، كعنصر لا يـؤدي إلى الاستقرار والسلم، من مؤتمر المرأة عام (1405هـ -1985م) في نيروبي، وإبدالها بلفظة ((الإرهاب))(3).

ثالثاً: إن مفهوم السلم العالمي الدائم مفهوم مخالف لسنة من سنن الله الكونية، ألا وهي سنة الصياع والتدافع في الأرض، كما قال الله تعالى: {وَلَـوْلَا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَلَهُ اللّهُ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَغَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ } (4) لَكُما أنه لم يتحقق في عالم الواقع، فمنذ متى يعطي القوي فرصة السلام للضعيف، خاصة في شريعة الغاب التي نعيشها في هذا العصر!!.

رابعاً: لم يشر مفهوم السلم في تقارير هذه المؤتمرات إلى مفهوم مهم في هذا الجانب ألا وهو مفهوم الأمن الذاتي، أو ما يسمى بالأمن النفسي، وهو مفهوم مهم جداً في عملية عمارة الأرض، فإذا لم يشعر المرء بالأمن في داخل نفسه، فلا يمكن له أن يسهم في تنمية نفسه ومجتمعه من حوله. وهذا الأمن لا يمكن أن يتحقق إلا بالإيمان بالله تعالى وتوحيده، كما قال الله عز وجل: النور آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِطُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ لِأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ } (5) ففي هذه الآية ربط واضح وعلامة الأمن رسوخ عقيدة التوحيد في النفس البشرية، وبين الأمن والاطمئنان ليس في الدنيا فحسب، وإنما في الآخرة أيضاً؛ لأن الأمن النعي النوس أماناً في حقيقة الأمر.

¹) انظر: تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ كوبنهاجن 1980م، ص213 .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ كوبنهاجن 1980م، ص215،216.

<sup>َ ۚ)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ نيروبي 1985م - الفصل الأول/ثالثاً - ألف، الفقرة (232) ص81.

<sup>4)</sup> سورة البقرة الآية ( 251 ).

<sup>5)</sup> سوَرَة الأنعام الآيَة ( 82 ).

فالذين آمنوا بالله تعالى ولم يشركوا به سبحانه، ضمن الله عز وجل لهم الأمن والهداية في الدنيا والآخرة. أما الذين لم تخالط عقيدة التوحيد قلوبهم، ولم تملأ نفوسهم فلن يشعروا أبداً بذلك الاطمئنان والأمن النفسي، فهم في الدنيا وَجِلون من سخط الله وفي الآخرة ينتظرهم عذاب من الله أليم، ويظلون يخافون من المستقبل المجهول، ولا يعرفون معنى لوجودهم في هذا الكون الفسيح (1).

ويؤيد ذلك قـول الله تعـالى: { بَلَي مَنْ أَسْـلَمَ وَجْهَـهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْـرُهُ عِنْـدَ رَبِّهِ وَلَا خَـوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ } (2).

خامساً: إن السلم والأمن الحقيقيين يتحققان في حال العبادة لله والإخلاص له، وذلك لا يكون إلا للمؤمنين بالله عز وجل المخلصين العاملين للصالحات، كما قال الله تعالى: {وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا السَّاتِخَلِفَ اللّٰهِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي الْأَرْضِ كَمَا الْرَبَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلُنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَـوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا الرَّبَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَـوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيئًا وَمَنْ كَفَـرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } (أناء والمعنى أنه - سبحانه - يجعل لهم مكان ما الفاسِقُونَ } (أناء فيه من الخوف من الأعداء أمناً، ويذهب عنهم أسباب الخوف الذي كانوا فيه من الخوف من الأعداء أمناً، ويذهب عنهم أسباب الخوف الذي كانوا فيه، بحيث لا يخافون إلا الله ولا يرجون غيره (4).

ومما يؤيد هذا المعنى ما جاء في صحيح البخاري (5): { عَنْ عَـدِيٍّ بْنِ حَـاتِم قَـالَ بَيْنَا أَنَا عِنْـدَ النَّبِيِّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ أَتَـاهُ آخَـرُ فَشَـكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ فَقَـالَ يَا عَـدِيُّ هَـلْ رَأَيْتَ الْحِـيرَةَ قُلْتُ

<sup>1)</sup> مدلولات الأمن الإسلامي/محمد البرزنجي - مجلة البيان - العدد 124 - ذو الحجة 1418هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة البقرة الآية ( 112 ).

٤) سورة النور الآية ( 55 ).

<sup>4)</sup> انظُرَ: تفسَير الْشوكاني ج4 ص46

<sup>َّ)</sup> صحيح البخاري - كُتابُ الَّجهاد والسير - باب الجاسوس - رقم الحديث ( 2785 ).

لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا قَالَ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَ الطَّعِينَ قَ<sup>1</sup> تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُـوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا الطَّعِينَ قَلْ اللَّهَ قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي فَأَيْنَ وَلَيْنَ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ تُحَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفَتَّنَ كُنُوزُ كِسْرَى قُدْ سَعَّرُوا الْبِلَادَ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُوبُى مُنْ فَدْمُزَ قَالَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كِسْرَى فُلْهُ لَتَوْمِنَ الرَّجُلِ لَكُ حِيْاةٌ لَتَرَبَنِ اللّهِ مِنْهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا كُوبُهُ مِنْهُ مَنْهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا كَفُورَ كِشْرَى بَنْهُ أَلُكُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا كَنَّهُ مِنْهُ وَلَا يَجِدُ أَحَدًا كَنَّهُ مِنْهُ وَلَا يَجِدُ أَحَدًا كَوْمَنَ الظَّعِينَةِ تَرْبَحِلُ مِنْ الْحِيمَةِ لَا تَحَافُ إِلَّا اللّهَ وَكُنْتُ فِيمَنْ افْتَتَحَ كَنَّ بَعْمَنْ افْتَتَحَ كَنَّ بِكُمْ حَيَاهُ لَتَرَوْنَ مَا كَنُو بَلُكُ مِنْهُ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحُرِّحُ مِلْءً وَلَا قَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحُرِبُ مِلْءً مِلْءً وَلَا اللّهِ وَلَيْقُ وَسَلَّمَ يُخْرِبُ مِلْءً وَلَا لَا اللّهُ وَكُنْتُ وَلِلْهَ مَلْهُ وَسَلَّمَ يُخْرِبُ مِلْءً وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِبُ مِلْءً وَلَا قَاسِمٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِبُ مِلْءً مِلْءً وَلَا قَاسِمٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِبُ مِلْءً وَلَا قَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُخْرِبُ مِلْءً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِبُ مِلْءً وَلَا قَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِبُ مِلْءً مَلْءً مَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِبُ مِلْءً مَلَاءً وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُنُ الْمُؤْمِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامً عَلَيْهِ وَسَلَامً اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُعُومُ الْمُومُ الْمُوالِقُومُ الْمُؤْمُ الْمُوالِولُومُ الْمُوالِولُومُ الْم

### المطلب الثاني: نقد علاقة مفهوم السلم بقضية المرأة

إن من يقـرأ توصـيات وتقـارير مـؤتمرات المـرأة، وغيرها من المؤتمرات التي تقيمها الأمم المتحـدة - والـتي أشـرت إلى بعضـها في المبحث الأول من هـذا الفصـل-، فيما يتعلق بمشـاركة المـرأة في قضايا السلم، يلاحظ ما يلي:

أولاً: المبالغة الواضحة في بيان أن المرأة خاضت نضالاً نشطاً من أجل السلم، ونزع السلاح، ومكافحة الاستعمار، والعدوان، والعنصرية، والسيطرة الأجنبية، وغير ذلك. وأنها لعبت وبوسعها أن تلعب - دوراً نشطاً على الصعيدين الوطني والدولي في سبيل الانفراج الدولي، وجعله عملية مستمرة وعالمية.

فهذه العبارات عبارات منمقة، ليس لها رصيد في الواقع، كما أنها عبارات غير مقيسة. فلم تـذكر تقـارير هـذه المـؤتمرات أمثلة للنضال النشط الذي قامت به المرأة - على مستوى دول العـالم -من أجل السلم، ونزع السـلاح، إلى آخر ما ذكر آنفـاً. فهـذه الأمـور

¹) الظعن: الركوب للسفر، والظعينة المرأة في السفر، انظر: النهاية في غريب الحديث/ابن الأثيرِ ج3 ص157.

<sup>5</sup>²) دعار طّيئ: أُي قطاع الطريق منهم. انظر: النهاية في غريب الحديث/ابن الأثير ج2 ص119.

ليست من السهولة بمكان حتى تستطيع المرأة أن تحلها، فهي مسائل قد استعصى حلها على كثير من الشعوب، على مستوى الحكام والساسة والخبراء في هذه المجالات، فضلاً عن أن المرأة ضعيفة بطبيعتها، ولم تستطع أن تدفع عن نفسها الأذى، والعنف، والاعتداء الجنسي وغير الجنسي، في المنزل والعمل والأماكن العامة وغيرها من الأمور المشينة، فكيف تستطيع أن تدفع العدوان على مستوى الجيوش والدول؟؟.

ثانياً: دعت هذه المؤتمرات إلى توفير فرص التدريب والتعليم للمـرأة، كتنظيم مقـررات في الجامعات أو المـدارس العليا، وكحضور المناقشات العامة والمـؤتمرات، والحلقات الدراسية، فيما يتعلق بتعزيز السلم والأمن الـدوليين. فهل هـذه المسألة مما يثير اهتمامات المرأة؟ وهل هذه القضايا السياسية تتناسب وطبيعة المـرأة؟ أعتقد أن الإجابة بـالنفي، ومما يؤكد ذلك أن الدراسات والبحوث والبيانات الإحصائية أثبتت أن المـرأة تتجه إلى ما يتناسب والعمل، أثبتت الجداول الإحصائية التي أصدرتها منظمة اليونسكو والعمل، أثبتت الجداول الإحصائية التي أصدرتها منظمة اليونسكو المتحدة، وكندا، واليابان، والمملكة المتحدة)، اتجهت إلى التعليم التعليم والتخصصات التي تتوافق مع طبيعتها، ولم تتجه إلى التعليم التقني، والتخصصات الطبيعية (كالفيزياء والهندسة)، بـالرغم من توجه حكومات تلك الـدول إلى ذلك النـوع من التعليم والتخصص، وحثها عليه (1).

<sup>1)</sup> انظر: تقرير منظمة اليونسكو عام 1999م، نقلاً عن بحث بعنوان (رصد بعض الاتجاهات العالمية حول واقع التحاق الفتاة العربية بالتعليم التقني والمهني) عداد/رياض غرايبية و حسين سرحان ص26 وما بعدها. وهذا البحث مقدم لندوة أقامتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع الاتحاد العربي للتعليم التقني، واستضافتها الرئاسة العامة لتعليم البنات ومكتب التربية لدول الخليج العربي في مدينة الرياض، من 1-3 محرم 1422هـ. وعنوان الندوة (واقع التحاق الفتاة العربية، وسبل تحسينه).

وأخيراً: لو أن تلك الفرص التدريبية والتعليمية، وجهت للمـرأة فيما يفيــدها في أمر دينها ودنياهــا، وما يتوافق مع طبيعتها الــتي فطرها الله عليها لكان أولى وأجدى وأنفع لها.

ثالثاً: جاء في إحدى توصيات هذه المؤتمرات، أنه ينبغي تكيثيف حملات التضامن مع الميرأة في مكافحتها لمناهضة الاستعمار، والعنصرية، والعدوان، من أجل الاستقلال، إلى غير ذلك، وأنه ينبغي تقديم كل ما يمكن من المساعدة للميرأة المكافحة، وأن ذلك يشمل تقديم الدعم من وكالات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات.

إن المتتبع لواقع الأمم المتحدة ومنظوماتها التابعة لها، في تعاملها مع ظروف المرأة في البلاد المضطهدة والمستعمرة، ليجد تناقضاً عجيباً وغريباً - خاصة مع المرأة المسلمة - بين تصاريح نشر السلم العالمي، وما يتبعها من ألفاظ جذابة ومنمقة، وبين الواقع الأليم والمخزي في عدم نصرة المرأة المسلمة المظلومة وحقوقها المنتهكة، في مواقع شتى من الأرض، في فلسطين، والبوسنة، وكوسوفا، وكشمير، والشيشان، والفلبين، وغيرها من بقاع الأرض، كحقها في الحفاظ على دينها، وعرضها وشرفها، وأرضها، ومالها، وغيرها من الحقوق الإنسان،

بل إن الأمر وصل إلى أن تغتصب النساء المسلمات في البوسنة وغيرها، من قبل جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة وقد تحدثت الصحف العالمية بإسهاب عن مثل هذه القضايا. فأين نشر السلم والأمن العالميين من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها ومؤتمراتها؟ إن الأمر لا يعدو أن يكون نشر السلم والأمن للأمم القوية المتحدة على الأمم الضعيفة غير المتحدة. ومما يؤكد الكلام السابق أن الدول المسيطرة والمؤثرة على هيئة الأمم المتحدة ألى الأمم المتحلة بالمساندة المتحدة المتعلقة بالمساندة

<sup>1)</sup> كالولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية كالمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وهولندا، والنرويج، وبلجيكا، وكذلك أستراليا، واليابان. انظر: تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ كوبنهاجن 1980م-ص225.

وإعلان التضـامن مع المــرأة الفلســطينية في كفاحها من أجل نيل حقوقها الأساسية، وصوتت هذه الدول ضد هذه التوصية !!.

ونص هـذه التوصـية ما يلي: { وينبغي لجميع نسـاء العـالم أن يقدمن مسـاندتهن، بـالإعلان عن تضـامنهن مع المـرأة الفلسـطينية والشـعب الفلسـطيني، ومسـاندتهن لهما في كفاحهما من أجل نيل حقوقهما الأساســـية. وينبغي لمنظمة الأمم المتحـــدة تقـــديم المسـاعدة المادية والأدبية لمعاونة المــرأة الفلسـطينية. وينبغي تنفيذ برامج ومشاريع محددة لتحقيق هذا الغرض } (1).

فما هـذا التنـاقض بين شـعارات السـلم والأمن، ومكافحة العـدوان الأجنـبي، ونـزع السـلاح، وغـير ذلك من جهـة، وبين هـذه المواقف المشينة من هذه الـدول تجـاه المـرأة عمومـاً والمسـلمة خصوصاً، من جهة أخرى؟؟!!.

رابعاً: هناك تناقض بين بعض توصيات وقرارات المؤتمرات، فبعض التوصيات تشير إلى دور المرأة الفعال والنشط في نشر السلم العالمي، ومكافحة الاستعمار، والعدوان الأجنبي، ونزع السلاح، وغير ذلك (2). وبعضها يشير إلى أن مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم، وكفاحها من أجل القضاء على الاستعمار، والإمبريالية، وغير ذلك، لا يزال محدوداً (3).

خامساً: إن القول بأن مهمة صون السلم العالمي، وتفادي وقوع كارثة نووية، من أهم المهام التي ينبغي للمرأة أن تضطلع بدور فيها، لا سيما عن طريق تأييدها الفعال لوقف سباق التسلح: يعتبر من السخرية والاستهزاء بالمرأة، ويعتبر من الكلام الباطل، فتوهم المرأة بأنها تستطيع عمل أشياء عظيمة وكبيرة، بمجرد خروجها من بيتها، ومشاركتها في هذه الأنشطة. ثم إذا افترضنا أن المرأة تستطيع المشاركة في هذه القضايا السياسية الخطرة، فهل هذا يعتبر من أهم القضايا التي ينبغي لها أن تضطلع بدور فيها؟؟.

<sup>1)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ كوبنهاجن 1980م - ثالثاً/ألف - الفقرة (82) ص26.

²) انظر: ص362 وما بعدها.

₃) انظر: ص264.

فأين دورها في منزلها وتربية رجـال المسـتقبل ورعاية زوجهـا؟ أم يعتبر هذا الكلام من أشكال التحيز، والتفكـير النمطي الجامد الـذي يجب مواجهته وإزالتــــه، كما تنص على ذلك بعض توصـــيات المؤتمرات التي سبق ذكرها ؟؟ <sup>(1)</sup>.

سادساً: إن هذه المؤتمرات دعت في توصياتها، إلى تمكين المرأة - وعلى قدم المساواة مع الرجل - من المشاركة في الخدمة الدولية والدبلوماسية، والوصول إلى السلطة السياسية، وأن تقوم بتمثيل بلدها - بوصفها من أعضاء الوفود - في الاجتماعات الوطنية، والإقليمية، والدولية، بما فيها المؤتمرات التي تعقد حول السلم، وحل المنازعات، ونزع السلاح، واجتماعات مجلس الأمن، والهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة.

وهـذا الأمر إن كـانت المـؤتمرات تجـيزه وتؤيـده - حسب دساتيرها ومبادئها -، فـإن الإسـلام لا يبيح للمـرأة أن تتـولى هـذه الوظائف الدبلوماسية والسياسية؛ لأن هناك محاذير شرعية تـترتب على ذلك، مثـل: الخلـوة، والاختلاط، والسـفر بـدون محـرم، ونـزع حياء المرأة، وغيرها من المحاذير الشرعية (2).

ثم إن المرأة قد وصلت - في بعض الدول وفي فترات مختلفة - إلى أعلى سلطة سياسية، وهي رئاسة الدولة، فهل تحقق السلم والأمن في ربوع هذه الـدول، وبينها وبين جاراتها من الـدول ؟؟ إن الواقع يجيب بالنفي.

فهـذه المملكة المتحـدة خاضت - إبـان حكم امـرأة لها حربـاً ضروساً، مع دولة بعيدة جداً عنها، وهي دولة الأرجنتين، بسبب جزر (الفوكلاند)، في الحرب الشهيرة عام (1402هـ -1982م).

وهذه دولة سيريلانكا، تحكمها امرأة، ولا تزال المشاكل مع (ثوار التاميل) قائمة إلى هذا الوقت.

<sup>1)</sup> انظر: ص366.

<sup>2)</sup> سيأتي تفصيل هذه القضية لاحقا - إن شاء الله - في الفصل الخامس من الباب الثاني.

وهذه دولة تركيا، إبان حكم امرأة لها، لم تنته مشاكلها مع الأكراد.

وكـذلك دولة باكسـتان، حينما تـولت السـلطة امـرأة، لم تنته مشكلة كشمير. والأمثلة - في مثل هذا الأمر – كثيرةـ

وعلى الـرغم من ذلك فلا زالت الأمم المتحـدة - ممثلة بأمينها العام - تطالب بمشاركة عـدد أكـبر من النسـاء في عمليـات حفظ السـلام: (( فقد طـالب الأمين العـام للأمم المتحـدة كـوفي عنـان مساء الأربعاء (1)، بمشاركة عدد أكبر من النساء في عمليـات حفظ السلام، مشيراً إلى دورهن الخاص في منع حصول النزاعات، وفي تسويتها.

وفي رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة <sup>(2)</sup>، قال عنان:

إن النسـاء اللـواتي يعـرفن جيـداً ثمن النزاعـات، هن غالبـاً أفضل من الرجال في مجال حدوثها أو حلها).

وأضاف: (عندما تتسبب التوترات الإثنية - أي العرقية - بوقـوع نزاع أو بتأجيجه، تبني النساء جسوراً بدلاً من الجدران).

وأشار عنان إلى أن الأمم المتحدة: (تبذل جهداً خاصاً من أجل توظيف عدد أكبر من النساء، في عملياتها الخاصة لحفظ السلام، أو لإقامة السلام، كما تبذل جهداً لتكون جميع المهمات الـتي تقـوم بها، أكثر تفهماً لقضية المرأة).

وأضافت الصحيفة: إن مجلس الأمن الـدولي أصـدر -بالمناسبة نفسها - بياناً قال فيـه: (إن المسـاواة والمشـاركة الكاملة للنساء في هيئات الحكم ضروريان من أجل الحفـاظ على السلام والأمن وتشجيعهما) (3).

¹) الموافق 7 مارس 2000م - 1 ذو الحجة 1420هـ.

²) يوافِّق يوم 8 مَارِس من كلِّ عام مَيلادي.

<sup>3)</sup> جريدة الرياض - العدد (11581) - 3 ذُو الحجة 1420هـ الموافق 9 مارس 2000.

باب تمهيدي: الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: العلمانية، الفصل الثاني : الحرية عند الغرب، الفصل الثالث: العولمة والعالمية في الحضارة الغربية المعاصرة،

الفصل الأول: العلمانية

### وفیه مبحثان:

المبحث الأول: العلمانية وعلاقتها بقضية المرأة. المبحث الثاني: نقد العلمانية وعلاقتها بقضية المرأة.

### المبحث الأول: العلمانية وعلاقتها بقضية المرأة.

### المطلب الأول: فكرة العلمانية

### ويتضمن هذا المطلب ما يلي:

أُولاً: العلمانية في الفكر الغربي.

ثانياً: العلمانية في الفكر العربي المعاصر.

ثالثاً: تاريخ نشأة العلمانية.

رابعاً: أسباب نشأة العلمانية.

### أولاً: العلمانية في المفهوم الغربي:

يعود أصل كلمة العلمانية إلى اللغة اللاتينيــة: (( وهي مــأخوذة من كلمـــة: (SECULARISM)وتعــني الــدنيا، أو الدنيوية أو غــير دينية)) <sup>(1)</sup>.

(والعَلْمـاني (SECULAR) نسـبة إلى العَلْم بمعـنى العـالَم، وهو خلاف الديني أو الكهنوتي)) (2).

أما دائرة المعارف البريطانية فهي تتحدث عن العلمانية تحت مادة ((إنها حركة اجتماعية مادة (إنها حركة اجتماعية تهدف إلى إبعاد الناس عن الاهتمام بالآخرة، وذلك بعد أن انصرف الناس الانصراف الكلي للتأمل بالآخرة خلال القرون الوسطى، فجاءت هذه النزعة نتيجة لأسباب عدة لتنمو فيما بعد وتصبح اتجاها مضاداً للدين)) (3).

وضمن هذا التعريف يمكن أن نقول: إن العلمانية حركة تأريخية حملت الأفسراد داخل المجتمع الغسربي من الحكم المثيوقراطي<sup>(4)</sup> - أي السديني - إلى المدنية الأرضية. وفي هذا السياق، لم يعد الإنسان مجبراً على تنظيم أفكاره، وأعماله وفق

<sup>.</sup> انظر: قاموس المورد/ منير البعلبكي $1^1$ 

<sup>22)</sup> انظرً: مجمّع اللغة العربية: (المعجم الوسيط) ج2 ص64.

<sup>3</sup>³) انظر: العلمانية في الإسلام/ إنعام أحمد قدوح ص10،11.

<sup>1</sup>⁴) الحكم الثيوقراطي: هو الذي بمقتضاه يحكم الدولة رجال دين يدّعون أنهم يحكمونها بناء على أوامر ونواهي الدين. انظر: العلمانية/ لزكريا فايد ص13.

معايير فُرضت على أنها إرادات إلهية، بل إنه يجد مبادئ ومقاييس وجوده وعلاقاته في ذاته لا خارجها (1).

ويقول قاموس (وبستر) " العالم الجديد "، شارحاً المادة نفسها:

((1- الروح الدنيوية أو الاتجاهـات الدنيوية - ونحو ذلك -. وهي على الخصـوص: نظـام من المبـادئ والتطبيقـات ( PRACTICES ) يرفض أي شكل من أشكال الإيمان والعبادة.

2- الاعتقاد بأن الدين والشؤون الكنسية لا دخل لها في شؤون الدولة - خاصة التربية العامة-))<sup>(2)</sup>.

ويقول معجم (أكسفورد) شرحاً لكلمة ( Secular ):

((1- دنيوي، أو مادي، ليس دينياً ولا روحياً؛ مثل التربية غير الدينية، أو الفن، أو الموسيقا غير الدينية، أو السلطة غير الدينية (الحكومة المناقضة للكنيسة).

2- الرأي الذي يقول بأنه لا ينبغي أن يكون الدين أساساً للأخلاق والتربية))<sup>(3)</sup>.

ويقول المستشرق (أربري) في كتابه (الدين في الشرق الأوسط) عن الكلمة نفسها: ((إن المادية العلمية، والإنسانية، والمذهب الطبيعي، والوضعية كلها أشكال اللادينية، واللادينية صفة مميزة لأوربا وأمريكا، ومع أن مظاهرها موجودة في الشرق الأوسط فإنها لم تتخذ أي صيغة فلسفية أو أدبية محددة، والنموذج الرئيسي لها هو فصل الدين عن الدولة في الجمهورية التركية)) (4).

ومما سبق عن مفهوم العلمانية في الفكر الغربي الأوربي، تبين لنا أن العلمانية نسبة غير صحيحة إلى العلم؛ لأنها لا ترتبط بالعلم من حيث اشتقاقها اللغوي، ولكنها لا تنفك عنه من حيث ظهورها؛ لأن كلمة العلمانية عندما ترجمت إلى اللغة العربية إنما

<sup>21)</sup> انظر: الأسس الفلسفية للعلمانية/ عادل ضاهر ص42.

<sup>.</sup>Websters New World Dictio. 128 B (32

<sup>43)</sup> العلمانية والدولة الدينية/ شبلي العيسمي ص18.

<sup>14)</sup> انظر: العلمانية/ سفر الحوالي ص23.

ترجمت بهذا اللفظ - العلمانية - [ذات الصلة اللفظية بالعلم]؛ لأن النذين تولوا الترجمة لم يفهموا من كلمتي الدين والعلم إلا ما يفهمه الغربي النصراني منها، والدين والعلم في مفهوم الإنسان الغربي متضادان متعارضان، فما يكون دينياً لا يكون علمياً، وما يكون علمياً لا يكون مقابل الدين، يكون علمياً السف المضاد للدين (1).

#### ثانياً: مفهوم العلمانية في الفكر العربي المعاصر:

عندما نقلت العلمانية إلى اللغة العربية لم تُنقل بمعناها (غير دينية)، وإنما ترجمت إلى كلمة: (العلمانية)، وتم تداولها على لسان المفكرين والسياسيين، حيث اتخذها بعضهم دعوة يبشرون بها، وآخرون عملوا على محاربتها.

وحينما تُقلت هـذه الكلمة إلى العـالم الإسـلامي - بمفهومها ونظامها -، تم ربطها بالعلم الذي يحبه المسلمون، ((وساعدهم في هــــذا الأمر أن العلم الأوربي التجريـــبي قد نما وازدهر في عهد محاربة الدين ونبذ الكنيسة التي ناصبت العداء للعلم والعلماء)) <sup>(2)</sup>.

وهناك من ينطقونها بكسر العين (العِلْمانية) نسبة إلى (العِلْم) بكسر فســكون - وهــذا هو الأشــهر -، ومن ينطقونها بفتح العين (العَلْمانيـة) نسـبة إلى (العَلْم) بفتح فسـكون، بمعـنى (العـالم)، أي الــدنيا وعليه جــرى المعجم الوسـيط الــذي أصــدره مجمع اللغة العربية.

والكلمة - على كل حال كسرت عينها أو فتحت - مترجمة عن اللغات الأوربية - كما تم بيان ذلك -. وكان يمكن أن تترجم بلفظة (غير دينية)؛ لأن معنى الكلمة الأجنبية ما ليس بديني، وكل ما ليس بديني، هو غير ديني، ولكن اختيرت كلمة (علماني)، - أو مدني -؛ لأنها أقل إثارة من كلمة (غير ديني)<sup>(3)</sup>.

<sup>2</sup>¹) انظر: الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه/ يوسف القرضاوي ص57، والتيارات الفكرية والحركات المعاصرة/ أحمد السايح ص99، والقومية والعلمانية/ عدنان محمد زرزور ص117 وما بعدها.

<sup>32)</sup> العلمانية في الإسلام/ إنعام أحمد قدوح ص12،13.

<sup>1</sup>³) الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه/ يوسف القرضاوي ص45.

وكما أن لفظ الكلمة دخيل على معاجمنا العربية، فإن معناها ومدلولها - سواء أكانت بكسر العين أو فتحها - ما يقابل (الدين)، فالعلماني ما ليس بديني، ومقابله الديني، أو الكهنوتي، وكأن مدلول (العِلمانية) المتفق عليه يعني: عزل الدين عن الدولة، وعن حياة المجتمع، وإبقاءه حبيساً في ضمير الفرد، لا يتجاوز العلاقة الخاصة بينه وبين ربه، فإن سمح له بالتعبير عن نفسه، ففي الشعائر التعبدية، والمراسم المتعلقة بالزواج والوفاة، ونحوها(1).

#### \* أول من دعا إلى العلمانية في المجتمع الإسلامي:

ليس غريباً أن يكون أول من دعا إلى العلمانية - في العالم الإسلامي - بشعارها الصريح أو تحت أسماء أخرى كالقومية والوطنية هم نصارى الشرق، فإن الحياة المطمئنة التي كفلها لهم المجتمع الإسلامي - بل مراعاتهم في كثير من الأحيان - لم تؤد إلى شكر هذا المجتمع على هذه المعاملة الحسنة، بل على العكس من ذلك، فقد كانوا يدركون أن هيمنة الشريعة الإسلامية على الحياة لا تمكنهم من الحصول على شهواتهم وأهوائهم؛ فاستماتوا - من أجل ذلك - في سبيل إنهاء هذه الهيمنة وإحلال الأنظمة غير الدينية محلها، وانطلاقاً من ذلك وجد المخطط اليهودي الصليبي فيهم بغيته المنشودة لهدم الخلافة الإسلامية، وبالتالي القضاء على الحكم الإسلامي، وذلك بعزل الشريعة عن ميدان الحياة وتوجيه المجتمع.

ولم يكن يخفى على هـــؤلاء ما ألحقته العلمانية بـــدينهم في أوربـا، بل إن ذلك هو الـدافع للمنـاداة بها في الشـرق لكي تقضي على الإسلام أيضاً.

وقد كان يروج للعلمانية في العالم الإسلامي بمجموعة من الأكاذيب، منها:

- 1 أنها سر التقدم في أوربا.
- 2 أنها الأسلوب الوحيد لتحرير العلم من الدين.
- 3 أن الإسلام الحاكم للحياة الدنيا قضية مرفوضة أساساً، وأنه -أي الإسلام الحاكم - أثبت فشله في التطبيق.
  - 2<sup>1</sup>) المرجع نفسه ص46.

4 - أن العلمانية لا تتعارض مع الإسلام (1).

#### ثالثاً: نشأة العلمانية وتاريخها:

كـان الغـرب النصـراني في ظروفه الدينية المتردية هو البيئة الصالحة، والتربة الخصابة الاتي نبتت فيها شاجرة العلمانية وتر عـر عت، وقد كـانت فرنسا بعد ثورتها المشـهورة هي أول دولة تقيم نظامها على أساس الفكر العلماني، ولم يكن هذا الذي حــدث من ظهور الفكر العلماني والتقيد به، بما يتضمنه من إلحاد، وإبعاد للدين عن كافة مجالات الحياة، بالإضافة إلى بغض الدين ومعاداته، ومعاداة أهله، أقول لم يكن هذا حدثاً غريباً في بابه؛ ذلك لأن الدين عندهم حينئذ لم يكن يمثل وحي الله الخالص الـذي أوحـاه الله إلى عبده ورسوله المسيح عيسي ابن مريم - عليه السلام -، وإنما تـدخلت فيه أيـدي التحريف والـتزييف، فبـدلت وغـيرت، وأضـافت وحذفت، فكان من نتيجة ذلك أن تعارض الدين المبـدل مع مصـالح الناس في دنياهم أو معاملاتهم، في الوقت نفسه الـذي تعـارض مع حقائق العلم الثابتـة، ولم تكتف الكنيسة – الممثلة للـدين عنـدهم -بما عملته أيـدي ِ قسيسـيها ورهبانها من التحريف والتبـديل، حــتى جعلت ذلك دينــاً يجب الالــتزام والتقيد به وحــاكمت إليه العلمــاء المكتشـفين، والمخـترعين، أو عـاقبتهم على اكتشـافاتهم العلمية المناقضة للـدين المبـدل، فـاتهمتهم بالزندقة والإلحـاد، فقتلت من قتلت، وحرقت من حرقت، وسجنت من سجنت (2).

ومن جانب آخر فإن الكنيسة - الممثلة للدين عند النصارى -أقامت تحالفاً غير شريف مع الحكام الظالمين، وأسبغت عليهم هالات من التقديس والعصمة، أو سوغت لهم كل ما يأتون به من جرائم وفظائع في حق شعوبهم، زاعمة أن هذا هو الدين الذي ينبغي على الجميع الرضوخ له والرضا به.

ومن هنا بدأ النـاس هنـاك يبحثـون عن مهـرب لهم من سـجن الكنيسة ومن طغيانها.

 $<sup>1^{</sup>m 1}$ التيارات الفكرية والحركات المعاصرة/ أحمد السايح ص103،104.

 $<sup>1^2</sup>$ ) انظر: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين/ أبو الحسن الندوي ص191 وما بعدها.

ولم يكن مخرجهم الذي اختاروه - إذ ذاك -، إلا الخروج على ذلك الدين الذي يحارب العلم ويناصر المجرمين، والتمرد عليه، وإبعاده وطرده، من كافة جوانب الحياة السياسية، والاقتصادية، والعلمية، والأخلاقية، وغيرها <sup>(1)</sup>.

ولقد كان للنصارى العرب المقيمين في بلاد المسلمين دور كبير، وأثر خطير، في نقل الفكر العلماني، كما كان أيضاً للبعثات التعليمية التي ذهب بموجبها طلاب مسلمون إلى بلاد الغرب لتلقي أنواع العلوم الحديثة أثر كبير في نقل الفكر العلماني ومظاهره إلى بلاد المسلمين، حيث افتتن الطلاب هناك بما رأوا من مظاهر التقدم العلمي وآثاره، فرجعوا إلى بلادهم محملين بكل ما رأوا من على عادات وتقاليد، ونظم اجتماعية، وسياسية، واقتصادية، عاملين على نشرها والدعوة إليها، في الوقت نفسه الذي تلقاهم الناس فيه بالقبول الحسن، توهماً منهم أن هؤلاء المبعوثين هم حملة العلم النافع، وأصحاب المعرفة الصحيحة، ولم تكن تلك العادات والنظم والتقاليد التي تشبع بها هؤلاء المبعوثون وعظموا شأنها - عند والتقاليد الى بلادهم -، إلا عادات وتقاليد ونظم مجتمع رافض لكل ما له علاقة أو صلة بالدين (2).

ومما يدل على خطورة هذا الأمر ما أشار إليه أحد رموز الغرب<sup>(3)</sup>، حيث يقول: ((كنا نحضر رؤساء القبائل وأولاد الأشراف والأثرياء من إفريقيا وآسيا، ونطوف بهم بضعة أيام في {أمستردام ولندن، والنرويج، وبلجيكا، وباريس}، فتتغير ملابسهم، ويلتقطون بعض أنماط العلاقات الاجتماعية الجديدة ويتعلمون منا طريقة جديدة في الرواح والغدو، ويتعلمون لغتنا، وأساليب رقصنا وركوب عرباتنا، وكنا ندبر لبعضهم - أحياناً - زيجات أوربية، ثم نلقنهم أسلوب الحياة الغربية.

<sup>2</sup>¹) انظر: العلمانية وثمارها الخبيثة/ محمد شاكر الشريف ص9-11، والعلمانية-النشأة والأثر/ زكريا فايد ص13 وما بعدها، والتيارات الفكرية والحركات المعاصرة/ أحمد السايح ص100، والمسلمون بين العلمانية وحقوق الإنسان الوضعية/ عدنان علي النحوي ص36 وما بعدها، والتاريخ المعاصر (أوربا)/ عبدالعزيز نوار وعبدالمجيد نعنعي ص19 وما بعدها.

<sup>12)</sup> انظر: العلمانية وثمارها الخبيثة/ محمد شاكر الشريف ص9-11.

<sup>2</sup>₃) وهو جان بول سارتر.

كنا نضع في أعماق قلوبهم الرغبة في أوربا، ثم نرسلهم إلى بلادهم وأي بلاد؟! بلاد من كانت أبوابهم مغلقة دائماً في وجوهنا، ولم نكن نجد منفذاً إليها، كنا بالنسبة لهم رجساً ونجساً، ولكن منذ أن أرسلنا المفكرين النين صنعناهم إلى بلادهم كنا نصيح من أمستردام، أو باريس، أو برلين: (الإخاء البشري)، فيرتد رجع أصواتنا من أقاصي إفريقيا، أو الشرق الأوسط، أو شمالي إفريقيا، كنا نقول: ليحل المندهب الإنساني - أو دين الإنسانية - محل الأديان المختلفة، وكانوا يرددون أصواتنا هذه من أفواههم، وحين نصمت يصمتون، إلا أننا كنا واثقين من أن هؤلاء المفكرين لا يملكون كلمة واحدة يقولونها غير ما وضعنا في أفواههم)) (1).

<sup>3</sup>¹) العلمانية-النشأة والأثر/ زكريا فايد ص10.

### رابعاً: أسباب نشأة العلمانية:

سأذكر هنا الأسباب التي أدت إلى ظهور العلمانية في بداية التاريخ الحديث للغرب، وكل هذه الأسباب راجع إلى أخطاء من يسمون عندهم برجال الدين - وليس الدين ذاته -، وتتمثل هذه الأسباب - باختصار شديد - فيما يلي:

#### - الحجر على العقول وتكبيل كل إبداع فكري:

نشأ الـنزاع بين العلم والـدين المحـرف في أوربـا، فأخمـدت شعلة العلم وانتصر الدين المحض، من خلال سلسـلة الاضـطهادات التي ابتلي بها رجال العلم بدوافع دينية سوغت لها الكنيسة مسبقاً.

#### - الحجر على القلوب:

المتمثل في صكوك الغفران، وهو عبارة عن قطعة من الورق كان يبذل فيها الوعد للمـذنب لقـاء قـدر من المـال بإنقـاص المـدة التي سوف يمكثها في المطهر.

#### - تحالف الكنيسة مع الأسر الحاكمة:

حيث كانت الأخيرة تستمد بقاءها من صلتها النسبية بأحد القساوسة أو المطارنة، ولا يبالي الشعب بتصرفاتهم بعد ذلك -مهما كانت -؛ لأنهم مقدسون بالصلة النسبية - حسب زعمهم -.

#### - تحريف الكنيسة للتعاليم النصرانية:

لقد بلغ سـخط الشـعب الأوربي ذروته عنـدما أضـاف رجـال الدين إلى التعاليم النصرانية اختلافات مستمدة من الوثنية اليونانية التي عملت على مسخ الدين النصراني.

#### ومن الأمور التي حرفتها الكنيسة:

- الختان، فقد كان واجباً ثم أصبح حراماً.

- الميتة، إذ كانت محرمة فأضحت مباحة.
- الزواج، فقد كان حلالاً لرجال الدين، فأصبح محظوراً...، إلى غير ذلك من الانحرافات.

#### - اضطهاد الأقليات الطائفية:

وقد تمثل هذا الاضطهاد في حروب الكاثوليك والبروتستانت في ألمانيا.

#### - دور اليهود:

كان على اليهود الموجودين في أرجاء أوربا، اختراق المجتمع النصراني، فالعداء قديم جداً بين اليهودية والنصرانية لـذلك اسـتغل اليهود ثغرة العداء بين عامة الناس والكنيسة، ودعوا من خلال ذلك إلى إبعاد الدين النصراني عن ساحة الحكم<sup>(1)</sup>.

ونخلص مما سـبق عن العلمانية بأنها مفهـوم غـربي سياسي نشأ حوالي القرن التاسع عشر الميلادي، فأدى إلى إبعاد الدين عن الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعيـة، والأخلاقيـة، والثقافيـة، وكان لب العلمانية هو نبذ الدين وإقصاءه عن الحياة العملية.

### المطلب الثاني: علاقة العلمانية بقضية المرأة أولاً: العلمانية وقضية المرأة:

عنــدما نظر دعــاة العلمانية إلى المــرأة في جميع مجــالات الحيــاة، لم يفرقــوا بينها وبين الرجل في الناحية الاجتماعيــة، أو السياسية، أو الاقتصادية.

ونبذت أوربا الدين والأخلاق، وأصبحت القيم العليا عندها هي المصلحة وحدها؛ لأن الـدين الـذي نبذته أوربا حين قـامت علمانيتها لم يكن حقيقة الــدين المــنزل من الســماء، بل كـان بقايا الــدين

 $<sup>1^{</sup> ext{1}}$ ) العلمانية في الإسلام/ إنعام أحمد قدوح ص29-33 (باختصار وتصرف).

المتناثرة في بعض مجالات الحياة الأوربية، أو في أفكار الناس ووجدانهم.

ونـورد هنا بعض الأمثلة على واقع المـرأة في الغـرب، ولعل أبرز ما يتعلق بالمرأة: القضايا الاجتماعية والأخلاقية، وإن المصائب الــتي يوقعها المجتمع على المــرأة هي في الواقع معـاول تهــدم المجتمع بكاملــه؛ لأنه لا انفصـام بين مشــكلة المــرأة في ذاتهـا، ومشكلة المجتمع الذي تعيش فيه تلك المرأة.

كان مفهـوم دعـوى (تحرير المـرأة) - السـائد في أوربا - يؤكد أن على المـرأة أن تنبذ الـدين لتحصل على حقوقهـا، فـإذا لم تنبذ الدين فلن تحصل على هذه الحقوق.

وهكذا أرادوا من المرأة أن تتحرر من دينها، ومن شرفها، ومن قيمها؛ حتى يتهدم بيتها، ومن ثم يتهدم المجتمع، وتنتشر الفوضى والرذيلة، ولم يكتفوا بذلك، بل أرادوا أن يهدموا المجتمع المسلم - وذلك من خلال الذين تربوا على موائدهم وشربوا من ألبانهم -، فقاموا بدورهم خير قيام ونفذوا تعاليم أسيادهم ونشروا الفساد في الأرض وادعوا أن الإسلام ظلم المرأة ... إلى غيرها من الدعاوى الباطلة.

ومن أمثلة هؤلاء (رفاعة الطهطاوي) (1)، فكل ما كتبه إنما هو صدى لتفكير أوربا - وبخاصة فرنسا -، وأفكاره تظهر - لأول مرة - في المجتمع المسلم، فقد وضع البذور؛ من أجل الأخذ بنظم الغرب العلمانية، ثم تعهد هذه من جاء بعده بالسقي والرعاية، حتى نمت وضربت جذورها في الأرض(2). ((فلأول مرة في البيئة المسلمة نجد كلاماً عن الحرية بوصفها الأساس في نهضة أية أمة، وفي تقدمها..، ثم نرى - بعد ذلك - كلاماً كثيراً عن المرأة، لا شك أنه من وحي الحياة الاجتماعية الأوربية، مثل: تعليم البنات، ومنع تعدد الزوجات، واختلاط الجنسين)) (3).

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) انظر ترجمته في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1034.

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) الإسلام والحضارة الغربية/ محمد محمد حسين ص18،19.

 $<sup>3^3</sup>$  أصول الفكر العربي الحديث عند الطهطاوي/ محمود فهمي حجازي ص64,65.

وكـذلك من هـؤلاء <sup>(1)</sup>من له مقـال أسـماه (ردة في عـالم المرأة<sup>(2)</sup>) يهاجم فيه المـرأة المسـلمة، ويهـاجم الـدين والمتـدينين، ويدعو فيه المـرأة المسـلمة إلى خلع الحجـاب، وإلقائه في البحـر؛ ليصبح نسياً منسياً!!، كما يدعو المرأة المسلمة إلى محاكاة المرأة الغربية في كل ما تأتي وما تذر<sup>(3)</sup>.

فالقضية - إذن – ليست تشكيكاً وشبهات، بل سلخ وعلمنة واجتثاث، ثم محاولة للإذابة في كيان آخر وثقافة مغايرة، هي العلمانية التي يرون أنها الأحدث والأرقى (4).

وكانت بعض الجوانب الاجتماعية تحكمها أعراف مستمدة من روح الدين، ومن ذلك الحفاظ على الأسرة، والزواج المبكر، وقوامة الرجل وقيامه بالإنفاق، واستقرار المرأة في بيتها وتفرغها للأمومة وتدبير المنزل ورعاية النشء، ومحافظتها على عرضها قبل الزواج وبعده، واعتبار ذلك جزءاً من مقومات الأسرة وركناً أساسياً من أركانها، والتعاون بين أفراد المجتمع..، وما إلى ذلك من العلاقات الاجتماعية القائمة على وصايا الدين، ولكن ذلك كله لم يرق لأعداء الدين فقرروا تغييره، وإنشاء بديل منه لا يقوم على أساس الدين.

كان التغيير في المبدأ هو تغيير (السند)، أو (المنبع)، مع محاولة المحافظة على شيء من الأخلاق، أي البحث عن منبع آخر للقيم الاجتماعية غير الدين، فليكن هو (الطبيعة)، أو ليكن هو (النفس الإنسانية) ذاتها...، المهم ألا يكون المرجع الذي تستمد منه القيم هو الوحي الرباني.

ولكن القيم لم تكن لتســــتمر في فاعليتها بعد أن تنقطع عن معينها الحقيقي - وهو الــدين والــوحي الربــاني -، ثم إن الهــزات العنيفة التي أحدثتها الثورة الصناعية في أوربا جاءت والقيم مهـتزة

<sup>(</sup>زكي نجيب محمود).  $4^1$ 

<sup>5</sup>²)نشر هذا المقال بصحيفة (الأهرام) – العدد الصادر في 9/7/1404هـ الموافق 9/4/1984م.

<sup>6</sup>³) انظر: صجوة في عالم المرأة/ عبدالحي الفرماوي ص3.

<sup>74)</sup> وسائل مقاومة الغزو الفكري/ حسان محمد حسان ص56.

بالفعل، قائمة على غير أساس حقيقي يقيها من الهزات، فإذا انهارت هذه القيم سريعاً فلا عجب، وإذا أفلح المفسدون في هدمها بوسائلهم الشريرة بعد أن استعصت عليهم خلال عدد يتطاول من القرون فلا عجب كذلك...، فالجدار القائم على غير أساس ينتظر من يهزه ليسقط إذا لم يتداع من تلقاء نفسه، بينما الجدار القائم على أساس متين لا يتزلزل إلا بالجهد الجهيد ألى...

#### ثانياً: أثر الثورة الصناعية:

جاء أصحاب الثورة الصناعية فحرروا المرأة - أي استعبدوها -، وحرروا الرجل - كذلك -؛ لأغراضهم الخاصة. وكانت أغراضهم قدراً من الشر لا يخطر على بال الإنسان.تحررت المرأة فتحللت من القيود كلها، وفي مقدمتها قيود الدين وقيود الأخلاق. وطالبت بالمساواة الكاملة مع الرجل فرفضت أن يكون قيماً عليها؛ لأن القوامة لا تصلح بين الأنداد، واشتغلت، فانشغلت عن مهمتها الأولى في تربية النشء..، وتفككت الأسرة وانحل البيت وتشرد الأطفال، وتكونت منهم عصابات جانحة ترتكب الجرائم لمجرد سد الفراغ.

وانحلت روابط المجتمع فصار كل إنسان يعيش وحده حتى الأسسرة ... السنزوج له عمله ومغامراتسه، والزوجة لها عملها ومغامراتها..، والأولاد يغادرون البيت في سن معينة ولا يعودون بعد ذلك، ولا يسربطهم بالأب أو الأم رباط، إلا زيارات خاطفة في مناسبات متباعدة في أحسن الأحوال.

ويكـبر الأبـوان في تلك العزلة البـاردة فلا يجـدان من يطـرق عليهما البـاب..، فينشـدان سـلواهما في الكلاب! وانتشر الشـذوذ لأسباب كثيرة، من بينها - كما يقولون هم بأفواههم - رفض المرأة للقوامة وضياع سيطرة الأب<sup>(2)</sup>.

وفي جانب آخر من الأرض قامت فلسفة بشرية مغــايرة، وإن كانت تشترك معها في تحطيم كيان الأسرة ...، وتشــترك معها في حل روابط المجتمع ولكنها تختلف عنها في الطريقة.

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) مذاهب فكرية معاصرة/ محمد قطب ص477.

<sup>1&</sup>lt;sup>2</sup>) المرجع السابق ص478.

في الأولى: يتم تحطيم المجتمع عن طريق تضـــخيم الفـــرد وجعله هو الأساس الذي تفرد بذاتيته الزائدة عن الحد.

وأما الثانية: فتجعل المجمـوع هو الأسـاس لا الفـرد، فتسـحق الفــرد من أجل المجمــوع، ثم تعــود فتحطم المجتمع نتيجة تحويله إلى مجموعة من الأصفار كل منهم بلا مشاعر ولا كيان <sup>(1)</sup>.

وكانت الكنيسة تردد ما قالته الأساطير الإغريقية من أن المرأة هي سبب الشر في الأرض، وهو ما عمقته التوراة المحرفة، بجعلها المرأة سبباً في إغواء الرجل والوقوع في الخطيئة.

وبقيام الثورة الفرنسية بدأت الشرارة الأولى في القضية التي سميت (قضية المرأة) وتعتقد إحدى النساء الغربيات (أن الثورة في ظاهرها لم تفد النساء فائدة مباشرة، وترى أن فائدتها تعود إلى أن النظرية المعنوية للحرية البشرية قد ساءت، وكان لابد من أن تظهر دلائلها إن عاجلاً وإن آجلاً)) (3).

وعندما خرجت المرأة من بيتها وزاحمت الرجال سموا هذا التحول الاجتماعي (تحريراً للمرأة)، وقد انتشر هذا الاصطلاح في الصحافة حتى صار رمزاً خدّاعاً للمخطط الصهيوني الذي يخططون له في الخفاء، ويسعون إلى تحقيقه في أرض الواقع، ولقد كانت جهود المستشرقين منصبة على القضاء على الكيان الإسلامي الضخم، وسد كل الطرق التي قد تهيئ لبعث الحياة فيها

#### ثالثا: قضية حقوق المرأة في العالم الإسلامي:

لقد ركز أعـداء الإسـلام على قضـية حقـوق المـرأة - وهم يعلمون أنها دعـوى باطلة -؛ لأنهم يعلمـون نتائجها المتعـددة، الـتي منها:

- الطعن في الشريعة ذاتها؛ لأنها سبب احتقار المرأة بزعمهم.

<sup>21)</sup> المرجع السابق ص478.

<sup>3</sup>²) اسمها: راي ستراتشي. انظر: أساطير الإغريق من سلسلة تراث الإنسانية، وسفر التكوين م/3، نقلاً عن: العلمانية/ سفر الحوالي ص416.

المرجع نفسه ص417.

<sup>24)</sup> المرجع السابق ص418.

- نشر الإباحية والانحلال في المجتمع الإسلامي.

- القضاء على الأسرة، ومن ثم تجهيل النشء بدينه، وتربية أبناء الإسلام كما يشاءون.

فقالوا بأن الإسلام يحتقر المرأة لذاتها، ولا يجعل لها قيمة معنوية سوى الاستمتاع المجرد، وأنه يبيح بيع وشراء وسبي النساء، وأنه يوجب على المرأة أن تعيش وتموت جاهلة مهملة بما يفرض عليها من الحجاب...، ومزاعم أخرى كثيرة روجوا لها، وكان الواقع السيئ يمدهم بأدلتها ليسهل لهم إثارة هذه القضية (1).

لقد كان مفهوم حقوق المـرأة في أوربا مرتبطـاً بتحريرها من الدين، فإذا لم تنبذ الدين فلن تحصل على هذه الحقوق، ودعا لهــذا المفهوم المبتعثون إلى أوربا- كما سبقت الإشارة إلى ذلك -.

وبدؤوا ينشرون سمومهم في المجتمع، حتى قيل صـراحة: إن الحجاب وسيلة إلى نشر الفواحش، وأن التبرج دليل على الشــرف والبراءة، ومن ثم فلا علاقة بين الدين والأخلاق.

وهكذا نجحت العلمانية في إفساد المرأة المسلمة وإشاعة الدياثة في المجتمع، فوضعت المخططات الماكرة لهدم المجتمعات الإسلامية -وينطبق هذا الأمر على المطالبين بالمساواة بين الجنسين في الخروج إلى العمل، وفي كافة مناحي الحياة-، وهذه الدعوة العلمانية أعقبتها فتنة عظيمة فانحسر الحجاب، وعمّ السفور واختلط الرجال بالنساء بحجة زمالة التعليم والعمل، وأصبحت الأخلاق في خطر عظيم، وانحلت الأسر، وضاع الأولاد.

إن ما يريـده أعـداء الإسـلام اليـوم، هو سـلب المـرأة كرامتها وانتزاع حقوقها.

إن أعداء الإسلام اليوم - بل أعداء الإنسانية من الكفار والمنافقين والذين في قلوبهم مرض - أغاظهم ما نالته المرأة المسلمة من كرامة وعزة وصيانة في الإسلام؛ لأن أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين يريدون أن تكون المرأة أداة تدمير، وحُبالة يصطادون بها ضعاف الإيمان وأصحاب الغرائز الجانحة، بعد أن

<sup>31)</sup> المرجع السابق ص548.

يشِبعوا منها شهواتهم المسعورة، كما قال الله تعالى: [وَيُرِيـدُ اللَّهِ عَالَى: [وَيُرِيـدُ اللَّهِ عَالَى: [وَيُرِيـدُ اللَّهِوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا [[1].

والذين في قلوبهم مـرض من المسـلمين يريـدون من المـرأة أن تكون سـلعة رخيصة في معـرض أصـحاب الشـهوات والنزعـات الشيطانية.. سلعة مكشوفة أمـام أعينهم يتمتعـون بجمـال منظرها أو يصلون منها إلى ما هو أقبح من ذلك.

ولـذلك حرصـوا على أن تخـرج من بيتها لتشـارك الرجـال في أعمالهم جنباً إلى جنب، أو لتخدم الرجال ممرضة في المستشفى، أو مضـيفة في الطـائرة، أو دارسة أو مدرسة في فصـول الدراسة المختلطـة، أو ممثلة في المسـرح، أو مغنيـة، أو مذيعة في وسـائل الإعلام المختلفة، سافرة فاتنة بصورتها وصوتها.

واتخذت المجلات الخليعة من صور الفتيات الفاتنات العاريـات وســيلة لــترويج مجلاتهم وتســويقها. واتخذ بعض التجــار وبعض أصحاب المصانع من هذه الصور أيضاً وسيلة لترويج بضائعهم حيث وضعوا هذه الصور على معروضاتهم ومنتجاتهم.

وبسبب هذه الإجراءات الخاطئة تخلت النساء عن وظيفتهن الحقيقية في البيوت، مما اضطر أزواجهن إلى جلب الخادمات الأجنبيات لتربية أولادهم وتنظيم شؤون بيوتهم، مما سبب كثيراً من الفتن وجلب شروراً عظيمة (2).

#### رابعاً: مطالب دعاة حقوق المرأة:

#### 1 - المطالبة بالمساواة:

وبعد الاختلاط، ومزاولة العمل في المكــاتب الرســمية، وفي إدارة الشركات وإنتاجها، تطلعت المـرأة إلى المسـاواة مع الرجل في جميع مجــالات الحيــاة المختلفــة، كالمســاواة في الحقــوق الاقتصادية - مثل الوظيفة، وأجر العمل، والمـيراث <sup>(3)</sup>-، والمسـاواة

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) سورة النساء الآية (27).

 $<sup>1^2</sup>$  تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات/ صالح بن فوزان الفوزان ص6.6.

<sup>2</sup>³) سيأتي الحديث – بإذن الله تعالى – عن هذه الحقوق الاقتصادية في الفصل الرابع من الباب الثاني.

في الحقـــوق السياســـية - كحق التصـــويت، والمشـــاركة في الانتخابات، وتسلم الوظائف السياسية العليا (¹) -.

#### 2 - المطالبة بالاستقلال الاجتماعي(2):

وصل الحال بحرية المرأة الشخصية إلى رفض الـزواج كنظـام في بنـاء الأسـرة، وإيثـار العلاقة المؤقتة بين الرجل والمـرأة على السكن والإقامة المستمرة، وممارسة العلاقة الجنسـية بينهمـا؛ كي تبتعد كلية عن قيـود الطلاق المعقـدة هنـاك، وهي الـتي تفرضـها المجتمعات الغربية في الأحوال الشخصية <sup>(3)</sup>.

<sup>3</sup>¹) سيأتي الحديث - بإذن الله تعالى - عن هذه الحقوق السياسية وغيرها في الفصل الخامس من الباب الثاني.

<sup>1</sup>²) سيأتي الحديث - بإذن الله تعالى - عن بعض هذه القضايا الاجتماعية وغيرها في الفصل الأول من الباب الثاني.

<sup>2</sup>³) انظر: الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر/ محمد البهي ص106 وما بعدها، ومجلة الدعوة - العدد (1344)، بتاريخ 3/12/1412.

#### المبحث الثاني: نقد العلمانية

#### المطلب الأول: نقد فكرة العلمانيةـ

ويتضمن هذا المطلب:

1 - مدخل - 2 - آثار العلمانية على المجتمع المسلم. 3 - بيان مخالفتها للحضارة الإسلامية.

#### 1 - المدخل:

العلمانية فكرة مستوردة، لا يماري في ذلك أحد من دعاتها، ومعنى ذلك - بداهة - أنها ليست من صميم الإسلام، ولا هي حتى من إنتاج المنتسبين إليه، وهذه بضاعة نحن في غنى عنها، وإن كانت نافعة ومجدية بالنسبة للمجتمعات والظروف التي أنتجتها.

إن العلمانية كانت رد فعل طارئ لدين محرف، وأوضاع خاطئة كاذك فأوربا نكبت بالكنيسة وتعاليمها المحرفة وطغيانها الأعمى، وسارت أحقاباً من الدهر تتعثر في ركابها، ثم انتفضت على سلطتها، فانتقلت إلى انجراف آخر، وسارت في خط مضاد هو أعظم خطراً وأسوأ مصيراً.

انتقلت من جاهلية تلبس مسـوح الــدين إلى جاهلية ترتــدي مســوح التقــدم والتطــور، وهــربت من طغيــان رجــال الــدين والإقطــاعيين فــوقعت في قبضة الرأســماليين وأعضــاء الحــزب الشيوعي<sup>(1)</sup>.

ويا ليتهم إذ خرجـوا على هـذا الـدين المبـدل اهتـدوا إلى دين الإسلام، بل إنهم أعلنوها حرباً على الدين عامة.

وإذا كـان هـذا الـذي حـدث في بلاد الغـرب النصـراني ليس بغـريب، فإنه غـير ممكن في الإسـلام - بل ولا متصـور الوقـوع -، فـوحي الله في الإسـلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفـه؛ لأن الله حفظه من التحريف والتبــديل، ولا يمكن أن يــزاد فيه أو ينقص منه - لا يحابى أحداً

 $<sup>1^1</sup>$ ) انظر: العلمانية/ سفر الحوالي ص647، 648 (بتصرف)، وانظر: مداخلات فلسفية في الإسلام والعلمانية/ سيد محمد نقيب العطاس ص51 وما بعدها.

- سواء كان حاكماً أو محكوملً -، فالكل أمام شريعته سـواء، وهو -أيضاً - يحافظ على مصالح الناس الحقيقية، فليس فيه تشريع واحد يعارض مصلحة البشرية، وهو أيضاً يحرص على العلم ويحض عليه، وليس فيه نص شرعي صحيح يعارض حقيقة علمية<sup>(1)</sup>.

إن تقسيم شؤون الحياة إلى ما هو ديني، وغير ديـني، تقسـيم غير إسلامي، بل هو مستورد مأخوذ من الغرب النصراني. وما نـراه اليــوم في مجتمعاتنا العربية والإســلامية من تقســيمات للحيــاة، وللناس، وللمؤسسات إلى ديني، وغير ديني، ليس من الإسـلام في شيء.

لم يكن في الإسـلام - كما في عصـورنا الأخـيرة إلى اليـوم -تعليم ديني وتعليم غير ديـني، ولم يكن في الإسـلام أنـاس يسـمون رجال الدين، وآخرون يسمون رجال العلم أو السياسة أو الدنيا.

ولم يعرف الإسلام سلطتين: إحـداها دينيـة، والأخـرى زمنية أو دنيوية، ولم يُعرف في تراث الإسلام دين لا سياسة فيه، ولا سياسة لا دين لها.

لقد كان الدين نموذجاً ممتزجاً بالحياة كلها، امتزاج الروح بالجسم فلا يوجد شيء منفصل اسمه الروح، ولا شيء منفصل اسمه الجسم، وكذلك كان الدين والعلم، أو الدين والدنيا، أو الدين والدولة في الإسلام.

إن العلمانية (بضاعة غربيـة) لم تنبت في أرضـنا، ولا تسـتقيم مع عقائدنا ومسلماتنا الفكرية<sup>(2)</sup>.

إن الإسلام حق كله، خير كله، عدل كله، ومن هنا فإن كل الأفكار والمناهج التي ظهرت في الغرب بعد التنكر للدين والتخلص منه، ما كان لها أن تظهر بل ما كان لها أن تجد آذاناً تسمع في بلاد المسلمين لولا عمليات الغزو الفكري المنظمة التي صادفت - في الوقت نفسه -، قلوباً من حقائق الإيمان خاوية، وعقولاً من التفكير الصحيح عاطلة، ودنيا في مجال التمدن ضائعة متخلفة (3).

انظر: العلمانية وثمارها الخبيثِة/ محمد شاكر ص11،12. 11

<sup>22)</sup> انظر: الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه/ القرضاُوي ص45،46.

<sup>13)</sup> انظر: العلمانية وثمارها الخبيثة/ محمد شاكر ص12.

#### 2 - آثار العلمانية على المجتمع المسلم:

كان لتسرب العلمانية إلى المجتمع الإسلامي أسوأ الأثر على المسلمين في دينهم ودنياهم، وهذه بعض أثار العلمانية الخبيثة:

- رفض الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى.
  - تحريف التاريخ الإسلامي وتزييفه.
- إفساد التعليم عن طريق بث الأفكار العلمانية، وتقليص المواد الدينية، ومنع تدريس النصوص التي تكشف زيفهم، وإبعاد الأساتذة المتمسكين بدينهم عن التدريسـ
  - نشر الإباحية والفوضى الأخلاقية.
    - محاربة الدعوة الإسلامية.
  - مطاردة الدعاة إلى الله عز وجل.
  - إنكار فريضة الجهاد في سبيل الله.
    - الدعوة إلى القومية والوطنية <sup>(1)</sup>.

(( إن العلمانية لا بد أن تمارس الانحرافات التالية: (1) - أنها تمنع الحواجز المقفلة بين عالمي الروح والمادة. (2) - لا تنظر إلى القيم الروحية نظرة إيجابية. (3) - وهي كذلك تحكم على الإنسان بالتشتت. (4) - تتناقض مع نفسها عندما تريد فصل الدين عن السياسة؛ لأن هذه أداة غير أخلاقية.. فهي تأخذ بمبدأ الغاية تبرر الواسطة، وتمارس هذا المبدأ غير الأخلاقي باسم التحرر، والتقدمية، والإنسانية. (5) - العلمانية تعتقد بأن الدين بعيد عن السياسة، وفي هذا جهل تام بطبيعة كل من الدين والسياسة)) (2).

إن العلمانية - باختصار - نظام طاغوتي جـاهلي كـافر، يتنـافى ويتعــارض - تمامــاً - مع شــهادة « لا إله إلا الله » من نــاحيتين أساسيتين متلازمتين:

الأولى: من ناحية كونها - أي العلمانية - حكماً بغير ما أنزل الله. الثانية: من ناحية كونها شركاً في عبادة الله.

<sup>21)</sup> المرجع السابق ص21.

 $<sup>1^2</sup>$  تهافت العلمانية/ عماد الدين خليل ص $1^2$ 

إن العلمانية تعني - بداهة - الحكم بغير ما أنزل الله، وتحكيم غير شريعة الله، وقبول الحكم والتشريع من دون الله، والطاعة والاتباع للطواغيت، فهذا معنى قيام الحياة على غير الدين، أو بعبارة أخرى فصل الدين عن السياسة، ومن ثم فهي نظام جاهلي لا مكان لمعتقداته، ولا لنظامه، ولا لشرائعه في دائرة الإسلام. بل هو نظام كافر بنص القرآن الكريم (1)، قال سبحانه وتعالى: [وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ اللّهُ وَلَيْكُ هُمُ الْكَافِرُونَ [20].

إن الإسلام - الدين الحق - لم يدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، أي لم يعزل أمور الدولة عن المجتمع، وأيضاً فهو لم يضع لدولة المسلمين النظم والقوانين والنظريات، وإنما اتخذ لنفسه موقفاً وسطاً في هذا الميدان. منسقاً - في ذلك - مع النمط الذي يتميز به في العديد من الأمور، فلأنه - أي الإسلام - الشريعة الخاتمة، ولأن أمور الدولة والمجتمع والحياة في تطور مستمر لا يتوقف، وفي تسارع دائم، لم يشأ الله عز وجل أن يوحي بنصوص حاكمة مفصلة، ضابطة لكل أمر من الأمور الثلاثة - التي مر ذكرها من عكس موضوع المرأة في الإسلام، إذ جعله الله في أحكام مفصلة تضبطه؛ لأنه غير قابل للتطور مع استمرار الحياة.

ولأنه - أي الإسـلام -لم يتخـير موقف (الفصل بين الـدين والدنيا) - والدولة جزء منها- كان انحيازه لموقف (التمييز) بينهما. فلا فصل ولا وحدة، وإنما تمييز، فهو لا يضع النظم، ولا النظريات، ولا القـوانين، الـتي تركها للعقل والتجربـة، وإنما وضع الفلسـفة، والمثـل، والمعـايير، والمقاصـد، والغايـات الـتي تحكم أطر هـذه النظريات، والنظم، والقوانين.

فهو - مثلاً - قد جعل الشورى فلسفة للنظام السياسي، دون أن يضع نظامــاً سياســياً، وجعل ملكية رقبة المــال والــثروة لله سبحانه وتعالى، وجعل الإنسان خليفته ونائبه ووكيله في هذا المال،

<sup>2</sup>¹) انظر: موقف أهل السنة والجماعة من العلمانية/ محمد عبدالهادي المصري ص23.

<sup>3&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة المائدة الآية (44).

وتلك هي فلسفة نظامه المالي، الذي يتحدد ويتطور على النحو الندي يقترب بالإنسان من تحقيق هنده الفلسفة، كما جعل (المصلحة) ونفي (الضرر والضرار) المعيار الذي يحكم أطر النظم، والقوانين، والنظريات، على اختلاف العصور والنظم والحضارات

#### 3 - مخالفتها للحضارة الإسلامية:

إن الإسلام لا يعرف الكهنوت، ولا يقف حجر عثرة في وجه العقل البشري، وإنما ينميه ويوجهه، ويرفع مكانته، وقد لفت القرآن الكريم أنظار الناس إلى الكون وما فيه، وحث على تدبره والإفادة منه، وجعل ذلك سبيل الاستدلال الفطري على توحيد الله تعالى، كما قال تعالى: [ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْهُ الْحَقُ [ (2) وقال عز وجل: [ أَنْهُ الْحَقُ الْحَقُ الْحَقُ الله على الله السَّمَاءِ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُوعِكَ الْوَلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُوعِكَ الْوَلَى السَّمَاءِ الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (20) [ (3) .

إن الإيمان بالله يقتضي تحكيم شريعته في الحياة كلها، وليس في حياة الإنسان الخاصة وحدها، وإلا كان كفراً صريحاً.

ليس هناك شيء لله وآخر للناس - ولو كانوا قياصرة -؛ لأن الكون كله للـه، فالإسـلام يجعل الحيـاة كلها متجهة نحو خالقها في اتباع هديه وابتغـاء

مرضاته، أي أن الحياة الاجتماعية كالحياة الفردية، تقوم على الهدي الإلهي في كافة أنظمتها، وهذا هو ما نعنيه عندما نقول: الإسلام دين ودولة <sup>(4)</sup>.

 $<sup>1^1</sup>$ ) انظر: الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية/ محمد عمارة ص174,175.

<sup>22)</sup> سورة فصلت الآية (53).

<sup>1</sup>₃) سورة الغاشية.

<sup>24)</sup> انظر: الإسلام والمدنية الحديثة/ أبو الأعلى المودودي ص27،28.

#### المطلب الثاني: نقد علاقة العلمانية بقضية المرأة.

إن العلمانية صناعة إنسانية، جاءت لتخريب الأوطان والدين والتاريخ والمجتمع.

ومن التخـريب الاجتمـاعي الـذي تمارسه العلمانية في بلاد المسـلمين الـدعوة إلى تحرير المـرأة، أي: خروجها عن دينها وانحرافهـا؛ حـتى يتهـدم بيتهـا، ومن ثم يتهـدم المجتمـع، وتنتشر الرذيلة وتضـيع القيم والمبادئ، حـتى آل الأمر إلى الواقع المـؤلم الذي عبر عنه أحد الغربيين بقوله: ((إن التأثير الغربي الـذي يظهر في كل المجالات، ويقلب - رأساً على عقب - المجتمع الإسـلامي، لا يبدو في جلاء أفضل مما يبدو في تحرير المرأة)) (1).

ومن هنا فلا عجب أن نسمع - بين الحين والحين - عن جـرائم الجتماعية تضـاهي الجـرائم الـتي تحـدث في أوربا وأمريكا من قتل واختطــاف واغتصــاب وتشــريد ولا عجب أن تنتشر الأمــراض الاجتماعية الفتاكة الناشــئة عن فقد كل من الجنســين لخصائصه المميزة.

(إن التربية غير السليمة لا يمكن أن تنتج إلا جيلاً غير سليم، هاهو ذا الجيل المعاصر المكدود تتجاذبه الشهوات والشبهات، وتمزقه التناقضات والغوايات، وتغتاله النزوات المتهورة والإغراءات القاتلة، فلا يستطيع إلا أن يسلم نفسه ذليلاً لشياطين الجن والإنس، ينهشون فكره وجسمه، ويلهبون ظهره بسياطهم؛ حتى يسقط شلواً ممزقاً على مرتع الفسق والإباحية))(2).

#### \* شهادة العلماء الغربيين في ترابط الدين والدولة:

يقول أحد العلماء الغربيين<sup>(3)</sup>: ((الإسلام هو الدين الوحيد بين جميع الأديان الذي أوجد بتعاليمه السامية عقبات كثيرة تجاه ميل الشعوب إلى الفسق والفجور، ويكفيه فخراً أنه قدس النسل

الإسلام في الغرب/ جان بول رو ص178.  $1^1$ 

<sup>22)</sup> العلمانية/ سفر الحوالي ص644.

<sup>3</sup>³) اسمه (بولدي كلا) نقلاً عن: سقوط العلمانية/ أنور الجندي ص197.

وعظمه؛ ليرغب الرجل بالزواج، ويعرض عن الزنى المحرم شـرعاً وتشــريعاً، وإن الإســلام قد حَــلَّ - بعقليــة عالية عادلة - أغلب المسائل الاجتماعية التي لم تزل إلى لآن تشـغل مشـرعي الغـرب بتعقيداتها)).

إن المجتمع الذي لم يتحل بالقيم، يتحول إلى غابة، والطبع -إذا لم يرتبط بالسلوك الرفيع - يتحول إلى همجية، والحياة - إذا لم يضبطها قانون من السماء- تتحول إلى فوضى.

هكذا بدأت العلمانية بتقويض أركان المجتمع عنـدما زعمت أن تحرير المــرأة يقتضي انســلاخها من دينهــا، وخروجها على قــانون السماء الذي يضبط الحياة الزوجية.

فبعد أن قاست المرأة الغربية مـرارة الألم، رجع بعضهن إلى البيت إلى العش الـذي خلقت من أجلـه، فتقـول إحـداهن: ((لا أحد يصدق أني - بالفعل - اخترت البقاء بجوار طفلي وفضلت هذا على الجمع بين العمل والبيت، وربما أكون موضة قديمة، ولكن يومـاً ما سيعتبر الآخرون أن قراري بتكريس ذكـائي وحيويـتي وقـدرتي على الابتكار من أجل طفلي أمراً طيباً))ـ

ثم تسـتطرد الكاتبة معللة ضـرورة وجودها في الـبيت في أبلغ تعبير فتقول:

((ليس هنـاك مدرسة في العـالم في حاجة إليَّ، مثل حاجة أطفالي إليّ)).

سبحان الله!! أي نـداء للفطـرة أقـوى من هـذا المنطـق، وأي حقيقة ناصعة أكثر من هذا الإعلان يا دعاة تحرير المرأة؟.

#### \* علاقة العلمانية بقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية:

إن علاقة قضايا المرأة، وحل مشاكلها، ونيلها لحقوقها، -المدنية، والأخلاقية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والصحية.. وغيرها من الحقوق - بالعلمانية التي تفصل هذه القضايا والحقوق عن الدين، يظهر جلياً في مناقشة هذه القضايا في

 $<sup>1^1</sup>$ ) انظر: رسالة المرأة بين منهج الإسلام وإسقاطات العلمانية/ حسني محمود جاد الكريم ص62.

المؤتمرات الدولية التي يشرف عليها الغرب - ممثلاً بهيئة الأمم المتحدة -، فجميع قضايا المرأة التي نوقشت في هذه المؤتمرات - التي اطلعت عليها - لم يكن للدين فيها ذكر، وإنما دينهم الذي يستندون إليه في حل مشاكل المرأة، والمطالبة بحقوقها - من وجهة نظرهم - هو دستور هيئة الأمم المتحدة وميثاقها (1) - الذي أبسرم في سلان فرانسيسلو بتاريخ (16/7/1364هـ 16/7/1364هـ 16/7/1364) لحقوق الإنسان الذي أعلن في عام (1367هـ 1948م) (2)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (3) - التي اعتمدت في عام (139 جميع أشكال التمييز ضد المرأة (3) - التي اعتمدت في عام (139 المتحدة في مؤتمرات المرأة اللاحقة.

بل إنها تنص في اتفاقاتها وصـكوكها الـتي تصـدرها، وإجراءاتها التي تنادي بها، على إبعاد الدين - باعتباره شكلاً من أشكال التمييز ضد المرأة -.

فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان - مثلاً - ينص في مادته الثانية <sup>(4)</sup> على أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دون أي تمييز من أي نوع - لا سيما التمييز بسبب الجنس أو الدين -.

http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) انظر: هذا الدستور في موقع الأمم المتحدة على الشبكة العنكبوتية - الإنترنت-، وعنوانه:

<sup>2</sup>²) اعتمد هذا الإعلان ونشر بقرار الجمعية العامة رقم 217 ألف (د-3)، المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948م. انظر: حقوق الإنسان في الإسلام/ محمد الزحيلي ص393، وحقوق الإنسان/ محمود بسيوني وآخرون ج1 ص17.

<sup>33)</sup> اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1979م. وتاريخ بدء النفاذ 3 أيلول سبتمبر 1981م (طبقاً لأحكام المادة 27 من هذه الاتفاقية).

<sup>4</sup>º) انظر: حقوق الإنسان في الإسلام/ محمد الزحيلي ص393، وحقوق الإنسان/ محمود بسيوني ج1 ص17.

واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تنص في فقرتها رقم (و) من المادة الثانية<sup>(5)</sup> على اتخاذ جميع التدابير المناسبة - بما في ذلك التشريعي منها - لتغيير أو إبطال القائم من القوانين، والأنظمة، والأعراف، والممارسات، التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

وهكـذا فـإن مفهـوم العلمانية -في فصـلها الـدين عن جميع مجـالات الحيـاة- يظهر جليـاً في مناقشة قضـايا المـرأة في هـذه المـؤتمرات الدولية - محل البحث -، الـتي سـيتم التطـرق إليها في أبواب وفصول هذه الرسالة.

<sup>15)</sup> انظر: حقوق الإنسان/ محمود بسيوني ج1 ص99.

الفصل الثاني: الحرية عند الغرب

وفیه مبحثان:

المبحث الأول: الحرية عند الغرب وعلاقتها بقضية المرأة.

المبحث الثاني: نقد الحرية عند الغرب وعلاقتها بقضية المرأة.

#### المبحث الأول: الحرية عند الغرب، وعلاقتها بقضية المرأة،

#### المطلب الأول: فكرة الحرية عند الغرب.

وهو يتضمن مدخلاً وأربع مسائل، هي:

- 1 التعريف اللغوي والاصطلاحي لكلمة الحرية.
- 2 الاتجاه إلى الواقعية في فهم الحرية في العصر الحديث.
  - 3 استخدام مفهوم الحرية.
- 4 الأسباب والعوامل التي ساهمت في انتشار مفهوم الحرية.

#### مدخل:

#### - تاريخ فكرة الحرية عند الغرب:

إن مفهوم الحرية من المفاهيم والمصطلحات الواسعة الـتي تعـددت فيها الـرؤى، فـالبعض يعد الحرية قيمة تُـورَث وتـوَرَّث، كما يورث الميراث المادي، فهي عندم للصفوة المتمـيزة بمـيزة عرقية أو دينية.

وقد كان هذا المفهوم سائداً في الممالك الوثنية إبان هيمنة الكنيسة على العقلية الأوربية؛ حيث كانوا يزعمون أنهم أبناء الحرة؛ ولـذلك فهم يقتلون كل من يعارضهم، حتى وإن كان من أتباع الكنيسة، ومثال ذلك واضح في محاكم التفتيش، فلا رأي، ولا تفكير، ولا تعبير، ولا نشر إلا بإذن الكنيسة، فهي وحدها وصفوة الملوك والنبلاء، أقدر الناس على الوصول إلى الرأي الصائب ومعرفة الحقيقة.

ثم جاءت فلسفة الحرية المطلقة كنقيض للفلسفة التسلطية، فقالت بالحرية المطلقة، وهي: الخلوص من كل قيد، والقدرة على الفعل مطلقاً.

ولقد أدرك الفلاسـفة في المجتمعـات الغربية فسـاد الحرية الفوضـوية، الـتي تـزعم أن الحرية هي نقيض الالـتزام، فظهـرت فلسفة الحرية الاجتماعية، وانبثقت منها نظرية الحرية والمسـؤولية الاجتماعية<sup>(1)</sup>.

#### 1 - التعريف الاصطلاحي لكلمة الحرية:

أشـار معجم (المصـطلحات القانونيـة) إلى أن الحرية تعـني: ((الخير الأسمى، بالنسبة للفرد أو للشعب؛ بهدف العيش بعيداً عن أي استعباد، أو استغلال، أو اضـطهاد، أو هيمنة داخلية أو خارجيـة)) .

وهناك من عرف الحرية بأنها: ((حالة الفـرد الـذي لا تـرد عليه أية قيود، ويتصرف حسب إرادته وطبيعته)) <sup>(3)</sup>.

#### - مفهوم الحرية في عصر النهضة:

انقسم المفكــرون في عصر النهضــة، وفلاســفتها، في تعريف الحرية إلى مدرستين:

المدرسة الأولى، تــرى أن الحرية هي: ((قــدرة الإنســان، أو سلطته في التصرف)).

وهــذه المدرسة تــرى أن الحرية إرادة، ولهــذا تعرفها بأنها: ((قدرة الإنسان أو سلطته في أن يفعل، أو أن يقـدم على أن يفعل أي تصرف معين)).

أما المدرسة الثانية فترى أن الحرية: ((حكم العقل)).

انفس المرجع والصفحة. $1^1$ 

<sup>2</sup>²) نقلاً عن: الحريات العامة وحقوق الإنسان/ أحمد البخاري وأمينة جبران ص 11،12.

<sup>3</sup>³) نفس المرجع والصفحة.

وهذه المدرسة تـرى أن الحرية إرادة خاضـعة للعقـل، أو هي: ((حكومة العقل والضمير))<sup>(4)</sup>.

#### مفهوم الحرية في إعلان حقوق الإنسان:

إن المقصود بالحرية - كما حددتها المادة الرابعة من إعلان حقوق الإنسان الفرنسي الصادر سنة (1204هـ -1789م) - ما يلى:

((قدرة الإنسان على إتيان كل عمل لا يضر بالآخرين)) (2). وهذا التعريف يعطي مفهوماً موسعاً للحرية، بشكل يمنع أي مضايقة، غير أن (المادة الخامسة) من هذا الإعلان تولت تحديد هذا المفهوم، بالنص على أنه: (( لا يمكن للقانون أن يمنع سوى الأعمال الضارة بالمجتمع )). ومن ثم فيمكن لعمل ما أن يضر بفرد من الأفراد دون أن يمس المجتمع (3)؛ ولأجل ذلك فقد عرف (لوك) الحرية بأنها:

((الحق في فعل شيء يسمح به القانون)) ((الحق

إن فلســـفة الديمقراطية الغربية عن الحريـــة، يمثلها إعلان حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحرية - الصـادر في بداية عصر الثـورة الفرنسية.

أما الأنظمة الشيوعية (الماركسية)، فيمثل فلسفتها مـذهب - (ماركس<sup>(5)</sup>) - كما فسـره ليـنين<sup>(6)</sup> وغـيره في الاتحـاد السـوفييتي عقب نجـاح الثـورة الشـيوعية فيهـا، في (محـرم عـام 1336هـ -

2²) انظر: حقوق الإنسان بين القرآن والإعلانِ/ أحمد حافظ نِجم ص13.

<sup>1</sup>⁴) انظر: حرية الرأي في الميدان السياسي/ أحمد جلال حماد ص27، و من الحريات إلى التحرر/ محمد عزيز الحبابي ص23.

<sup>3°)</sup> انظرً: الحرِّياَت العامة وحقوق الْإِنسَان/ أُحمد البخاري وأمينة جبران ص،11 12.

<sup>44)</sup> انظر: حقوق الإنسان ما هي؟/ موريس كرنستون ص40 وما بعدها، وحق الحرية في العالم/ وهبة الزحيلي ص39.

<sup>15)</sup> انظر ترجمته في ملحق التراجم ص1039.

<sup>26)</sup> انظر ترجمته في ملحق التراجم ص1040.

نوفمبر عام 1917م)، وهو مذهب يصبغ كل مظـاهر الحيـاة بصـبغة تختلف كثيراً عما هو سائد في الديمقراطية الغربية.

فالحرية في المعسكرين الغربي والشرقي تعني التحرر من (سلطة)، لكنها في المفهوم الغربي تحرر الإنسان المحكوم من استبداد سلطة الحكم السياسية. وفي المفهوم الشرقي تحرر الإنسان في نطاق المجتمع من طغيان السيطرة الاجتماعية، التي ستتيحها الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج (الأرض، ورأس المال، والعمل) (1).

ولقد أوضح الفلاسفة الغربيون أهمية حرية الفرد، وأثرها على ارتقاء الإنسان بها إلى طبيعته الإنسانية القائمة على الاختيار والمسيؤولية. وقد اكتسبت الحرية قيمتها التاريخية من ثيورات الديمقراطية في إنجلترا، والولايات المتحدة، وبشكل خاص مع الثورة الفرنسية<sup>(2)</sup>.

#### 2 - الاتجـــاه إلى الواقعية في فهم الحرية في العصر الحديث:

إن الإنسان ليس كائناً منعزلاً عن أقرانه، حتى تتحقق حريته بتصرف إرادي من جانبه، وإنما هو إنسان يعيش في مجتمع، ويخضع لدوله: وليدلك فليس ثمة محل للحسديث عن الحرية المجردة، باعتبارها أمراً يخص الفرد وحده، وإنما يجب أن ينظر إليها في ضوء علاقة الإنسان بالمجتمع الذي يعيش فيه، والدولة التي تحكمه.

وقد نظر فقهاء الغـرب إلى الحرية على هـذا النحو - حقيقة -، غير أنهم انقسموا إلى فريقين تبعاً للزاوية الـتي اتخـذوها للوصـول إلى ما يبتغون.

<sup>3</sup>¹) المرجع السابق ص44.

<sup>4</sup>²) انظر: في الحرية والمساواة/ حازم الببلاوي ص80.

فــالفريق الأول نظر إليها على أنها - أي الحرية - هي الـــتي تخلص الفرد من قيـود معينة يفرضـها التعقيد الـذي يصـاحب تطـور المجتمع، وما يقتضيه هذا التطور من أساليب التحضر المعقدة.

أما الفريق الثــاني فقد نظر إليها على أنها هي الـــتي توصل المجتمع كله إلى حياة متحضرة.

والمتأمل في النظريــــتين - العاطفية والتقدمية -، يجد أنهما صدرتا عن تصور جديد للحرية، هو: اختفاء القيود<sup>(1)</sup>.

#### 3 - استخدام مفهوم الحرية:

إن لمفهوم الحرية استخداماً خاصاً في تاريخ الفكر الفلسفي، إذ تشـير هـذه الكلمة إلى الظـروف الناشـئة عن علاقة الإنسـان بالإنسان، أو إلى الظروف الخاصة بالحياة الاجتماعية.

ومن المعــروف أنه عنــدما يقيد معــنى هــذه الكلمــة، تنشأ اختلافــات بين المفكــرين والبــاحثين في وجهــات النظر في تحديد مفهومها.

وفي كل الأحـوال تتضـمن كلمة (الحريـة) معـنى ((انعـدام القسـر))، وهـذا ما يؤكـده - في هـذا الحـال - المفهـوم التقليـدي الأوربي - من خلال المفهوم الليـبرالي والفـردي - الـذي يشـير إلى حالة تتميز بانعدام التقيـد، أو القسر الـذي يمكن أن يفرضه إنسـان على إنسان آخر.

فالإنسان حر بقدر ما يتمكن من اختيار أهداف، ونهج سلوكه، دون أن يرغم على عمل لم يختره بنفسه. وهذا النوع من الحرية يدعى بالحرية الليبرالية.

<sup>1</sup>¹) انظر: حرية الرأي في الميدان السياسي/ أحمد جلال حماد ص29، والمقدس والحرية/ رفيق حبيب ص27 وما بعدها، والحرية في الدولة الحديثة/ هارولد.ج.لاسكي- ترجمة أحمد رضوان عز الدين ص41، وحقوق الإنسان/ حسن على ص174.

والشروط الضرورية لوجـود الحرية – بالنسـبة لمن يعتنق هـذا المبدأ -، ما يلي:

1 - عدم وجود القسر الخارجي، أو غياب القيود الـتي تمنع المـرء
 من اختيار أمر ما يود اختيارهـ

2 - انعـدام الحـالات الطبعية الـتي تمنع المـرء من تحقيق هـدف
 مختار.

3 - امتلاك الوسيلة - أو القوة - لتحقيق الهدف الذي يختاره الإنسان بمحض إرادته؛ لأن امتلاك الوسيلة أو القوة لتحقيق الأهداف المفضلة جزء من الحرية. وهذا يؤكد مقولة: (المرء حر في عمل شيء ما، يتضمن أن المرء قادر على تنفيذ هذا العمل)

وقد أفادت نداءات الحرية الفردية - ابتداء من عصر النهضة، ثم في عصر ثورة الحضارة الصناعية -، حق المرء في التفرد وتنمية ذاته علماً ومالاً وفهماً متمايزاً لواقع حياته، وصورة مستقبله (2).

وبما أن الفرد يعيش في مجتمع يعتبر أن الغاية الأولى للنظام الجماعي هي احترام حرية الفرد، واحترام إرادته، كان من الـواجب أن تكون روابطه بغيره من أفراد الجماعة، أساسـها الإرادة الحـرة، فلا يخضع لواجبات إلا إذا ارتضاها مختاراً، وكل التزام أساسه الرضا والاختيار يتمشى مع القـانون الطبعي؛ لأن هـذا القـانون إنما يقـوم على الحرية الشخصية ووجوب احترامها.

<sup>28)</sup> انظر: مفهوم الحرية في الفكر العربي الحديث/ سليم ناصر بركات ص $1^1$ 

وما بعدها، ومشكلة الحرية/ زكريا إبراهيم ص14 وما بعدها.

<sup>2</sup>²) انظر: العقل الأمريكي يفكر من الحرية الفردية إلى مسخ الكائنات/ شوقي جلال ص32.

فالإرادة - إذاً - هي مبدأ القانون، وهي الغاية التي ينتهى إليها، وما مهمة القانون إلا تحقيق حرية كل فرد، بحيث لا تتعارض مع حرية الآخرين<sup>(3)</sup>.

#### 4 - الأسباب والعوامل التي ساهمت في انتشار مفهـوم الحربة:

منذ نشـــأت الدولة – في العصـــور القديمة -، والســلطة السياسـية تظهر مسـاوئها من خلال اسـتغلالها للأفــراد، وإهــدارها للحقوق والحريات.

وقد تعرضت مسألة الحرية لأزمات خانقة عديدة، وخاصة في الأنظمة الاستبدادية، والعهود القديمة للملوك، الذين يدعون أنهم يملكون بمقتضى نظرية التفريض - أو الحق الإلهي المطلق -، التصرف في حريات الناس ومصادرتها. وقد كانت سياستهم تلك سبباً في تفجر الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي (1204هـ -1789م).

لقد مـرت الحقـوق والحريـات في النظم السياسـية الغربية المعاصرة بأزمات عديدة؛ لأسباب مختلفة، هي:

1 - أسباب خاصة: أي حاجة الإنسان إلى الاحتفاظ بخصوصياته،
 وعدم تطاول الآخرين عليها، وإصراره على ممارسة تصرفات
 معينة؛ لتحقيق مصالحه ورغباته.

2 - أسباب سياسية: فالحرص على البقاء في الحكم والسلطة السياسية، أدى بكل فئة سياسية - لاعتبارات خاصة مختلفة - إلى انتهاك الحريات وتجاوزها، وإغفال عواقب التجاوزات؛ مما أوضح أن الديمقراطيات ليست حيرة بطبيعتها - حيتى فيما يسمى بالحكومات المعتدلة -؛ ومما يؤكد ذلك:

 $<sup>1^3</sup>$ ) انظر: الحريات العامة بين المذهبين الفردي والاشتراكي/ طعيمة الجرف ص43,44

**أ - حرية الــرأي**: فالديمقراطية الغربية - وخاصة في الولايــات المتحـدة - لم تكفل حريـات الـرأي، وأصـبحت هـذه الحرية أكـثر الحريات تعرضاً للتضييق.

**ب - حرية الاجتماع**: لم تتوافر الحصانات الكافية لهذه الحرية في الولايات المتحدة، وبريطانيا.

**ج - حرية الصـــحافة**: فقد تعـــددت القيـــود المفروضة على الصحافة.

3 - أسـباب اجتماعية: فقد وضـعت قيـود على الحقـوق والحريات؛ ضماناً لعدم تسلط الأغلبية، وإهدار حقوقها وحرياتها.

4 - أسباب اقتصادية: إن تطور الصناعة، وسيطرة أرباب الصناعة على النشاط الاقتصادي، كل ذلك أدى إلى ظهور التعارض بين الحريات التقليدية المختلفة.

5 - أسباب فنية: فالتطورات الفنية زودت العالم الرأسمالي بوسائل غير عادية للتوسع الاقتصادي؛ حيث مكنت الوسائل الحديثة - ومن أهمها الصحافة، والإذاعة، والسينما، والتلفاز - من نشر الأفكار، ومن التأثير والسيطرة على الرأي العام<sup>(1)</sup>.

أما الأنظمة الشيوعية (الماركسية)، فإنها وإن سقطت في معظم أنحاء العالم، فلم يبق منها إلا بقية قليلة - كالصين وكوبا -، إلا أنه بالإمكان الإشارة إلى مفهوم الحرية وحقيقتها وواقعها في تلك الأنظمة - من باب مقارنتها بالأنظمة الديمقراطية الغربية -.

فهذه الأنظمة تصبغ كل مظاهر الحياة بصبغة تختلف كليـاً عما هو سائد في الأنظمة الغربية، فقد كانت السيادة والسلطة للأعضاء البـارزين في الحــزب الشـيوعي، وأما بقية الشـيوعيين فحقـوقهم وحرياتهم مهدرة - في الغالب -.

 $<sup>1^{\</sup>scriptscriptstyle 1}$ ) انظر: حق الحرية في العالم/ وهبة الزحيلي ص42-44، بتصرف.

والأنظمة الغربية تعتــبر أكــثر كفالة للحرية الشخصــية من الأنظمة الماركسية - ذات الصـبغة الاسـتبدادية -، وإن كـان هـدفها البعيد - كما يزعمون - هو الحرية.

كما أنه ليس هنــاك حرية سياســية في النظــام الشيوعـــي، وحرية الرأي في روسيا تقتصر على العمـال فقـط. أما الصـحافة – لدى الشيوعيين – فهي الوسيلة التي يسـتطيع بها الحــزب أن يـؤثر على رأي الجماهير.

أما حرية تكــوين النقابــات والجمعيــات، فهي مقصــورة على تنظيم الدولة، ولا يتمتع بمزاياها وحقوقها غير عضو النقابة.

والحرية الدينية معدومة؛ لأن مبدأ ماركس مؤسس الشيوعية: ((الدين أفيون الشعوب).

والواقع أن الدولة الشـيوعية تمـارس سـلطات شـاملة، فهي تسـتطيع أن تتـدخل في كافة المجـالات السياسـية، والاقتصـادية، والاجتماعية، والفكريـة، وتوجهها كما تشـاء، كما أن حقـوق الأفـراد وحرياتهم لا تتمتع بأي ضمانات في مواجهة سلطات الدولة.

وحرية الرأي لا مكان لها - بداهة - في النظام الشيوعي. أما حرية الاجتماعـات فهي تخضع لرقابة الحـزب الشـيوعي، والرقابة الإدارية تحدث عن طريق الـتراخيص. وأما حرية الصـحافة فـإن كل وسائل الإعلام تخضع لرقابة الحكومة<sup>(1)</sup>.

<sup>1</sup>¹) انظر: المرجع السابق ص44،45.

#### المطلب الثاني: علاقة الحرية بقضية المرأة.

وهو يتضمن مدخلاً وثلاثة جوانب:

الجانب الأول: المساواة بين الرجال والنساء.

الجانب الثاني: استقلال النساء بأمور معايشهن.

الجانب الثالث: الاختلاط المطلق بين الرجال والنساء.

#### مدخل:

لم تحظ المرأة في تريخ الحضارات القديمة بأي نظرة إنسانية كريمة، وإنما كانت عند الرومان، واليونان، وفي شريعة حمورابي، وعند الهنود، واليهود، والنصارى وغيرهم، كانت محتقرة، وملعونة؛ لأنها أغوت آدم، ورجساً من عمل الشيطان، بل هي أحياناً تعد في عداد الماشية المملوكة.

وأما الحضارة المصرية القديمة فهي الحضارة الوحيـدة الـتي أعطت المرأة حقوقاً أشـبه بحقـوق الرجـل، ولكنها أدنى من منزلة الرجل.

وأما عند العرب في الجاهلية، فكانت المرأة تئن من ظلم المجتمع لهيا، فلا حق لها في الإرث، وليس لها حق على زوجها، وكانت تورث كرهاً، وكان الآباء يتشاءمون من ولادة الأنثى، كما أن بعض القبائل كانت تئد البنات خشية الفقر أو العار<sup>(1)</sup>.

ولما نهض فلاسفة أوربا ومفكروهم في القرن الثامن عشر الميلادي، رفعوا شعار حماية حقوق الفرد في المجتمع، وطالبوا بالحرية الفردية، كان بين أيديهم ذلك النظام التمدني الفاسد، الذي كان قد تولد بتفاعل الاتحاد الثلاثي من نظم الأخلاق، وفلسفة الحياة المسيحيتين، ونظام الإقطاعية، وقيد الروح البشرية بقيود

<sup>1</sup>¹) انظر: واقع المرأة الحضاري في ظل الإسلام/ آمنة فتنت مسيكة ص298. وحق الحرية في العالم/ وهبة الزحيلي ص257، وسيأتي -بإذن الله- تفصيل واقع المرأة قبل الإسلام في الفصل الأول من الباب الأول.

مثقلة غير طبيعية، وسد في وجهها جميع سبل الرقي والازدهار، فالنظريات التي قدمها أساطين أوربا الجديدة، وأقطاب التفكير الجديد فيها؛ للقضاء على ذلك النظام الفاسد، واستبدال نظام جديد به، أسفرت عن ثورة فرنسا الشهيرة.

وكل ما فعلوه في بدء هذا العهد الجديد لإنهاض المرأة من كبوتها كان له أثر محمود في الحياة الاجتماعية، ولكن النظريات السبي تولدت من بطنها هذه الحركة كانت تتسم من أول أيامها بالنزوع إلى الإفراط، والميلان عن القصد، ثم نما هذا النزوع، واشتد في القرن التاسع عشر الميلادي، وما كاد يبتدئ القرن العشرون، حتى بلغ نظام الاجتماع الغربي نهاية الإفراط، والتباعد عن القصد، وهذه النظريات التي أسس عليها بنيان الاجتماع الغربي الحديث يمكن حصرها في ثلاثة جوانب، هي:

- 1 المساواة بين الرجال والنساء.
- 2 استقلال النساء بشؤون معاشهن.
- 3 الاختلاط المطلق بين الرجال والنساء.

#### الجانب الأول: المساواة بين الرجال والنساء:

فبالنسبة للمساواة (1)، لم يكتفوا أن يكون الرجل والمرأة متساويين في الحقوق البشرية والمنزلة الخلقية فحسب، كما دعا إلى ذلك - مثلاً - الفيلسوف المفكر الإنجليزي (جون ستيوارت مل (2))، حيث قال: (( إن مبدأ الحرية يقضي بأن يكون الفرد حر التصرف، يفعل كما يشاء في شؤونه الخاصة، ولكنه لا يجيز البتة أن يكون الفرد حر التصرف - يفعل كما يشاء - في شؤون غيـره، بحجة أن شؤون هذا الغير هي عين شؤونه الخاصة. وإذا كان يتحتم على الحكومة أن تحترم حرية الفرد في شؤونه الذاتية، فمن على الحكومة أن تحترم حرية الفرد في شؤونه الذاتية، فمن واجبها أن تراقب - بعين يقظى - كيفية استعماله ما تخوله من الفوذ على غيره ولكن من العجب أن هذا الواجب المتحتم يكاد

ياتي الحديث - بإذن الله - مفصلاً عن المساواة في فصل مستقل، وذلك في الفصل الأول من الباب الأول. في الفصل الأول من الباب الأول.

<sup>1&</sup>lt;sup>2</sup>) انظر ترجمته في ملحق التراجم ص1033.

يهمل إهمالاً تاماً في مسألة العلاقات العائلية، التي ترجح -لخطورة شأنها وتأثيرها المباشر في سعادة الإنسانية - بغيرها من المسائل قاطبة. ومما يتناقض مع هذه الفكرة ما يقع بين الأزواج من تسلط الزوج على الزوجة، إذ يبلغ مبلغ الاستبداد، وهذا الأمر يحتاج إلى الإسهاب في تقبيحه للسببين الآتيين:

أولاً؛ لأن استئصـال شـأفة هـذا الشر لا تقتضي إلا تسـوية المـرأة بالرجل فيما يخول من الحقوق، وفيما يتمتع به من حماية القانون.

ثانياً؛ لأن الـذين يناضـلون عن هـذا الضـرب من الظلم، لا يفعلـون ذلك بحجة الحريــة، بل يصـرحون - جهـاراً - بـأن حجتهم في هــذا النضال هي القوة))<sup>(1)</sup>.

بل إن هؤلاء الفلاسفة والمفكرين دعوا إلى أن تؤدي المرأة في الحيـــاة المدنية ما يؤديه الرجل من الأعمــال، في جميع المجالات: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والعسكرية، والإدارية، وغيرها من مجالات الحياة، وأن يُرخَى لها من عنان القيود الخلقية مثل ما أرخي للرجل من ذي قبل.

وهـذه الفكـرة الخاطئة للمسـاواة جعلت المـرأة غافلة بل منحرفة عن أداء واجباتها الفطرية ووظائفها الطبيعية الـتي يتوقف على أدائها بقاء المدنية، بل بقاء الجنس البشري بأسره، واستهوتها الأعمال والحركات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.

وهكذا فهمت المرأة الغربية الحرية فهماً معكوساً، وفي ظل هـذه الحرية الزائفة تحـررت المـرأة من الآداب، والأخلاق، وداست على شـرفها وواجباتها أمـاً، وزوجـة، وربة مـنزل، فتهـدم المجتمع بأكمله.

#### الجانب الثاني: استقلال النساء بمعايشهن:

2¹) انظر كتابه: الحرية ص153، ترجمة طه السباعي.

وبالنسبة **لاستقلال النساء بمعايشهن<sup>(1)</sup>،** فـإن هـذا الأمر جعل المـرأة في غـنى عن الرجـل، فـأدى هـذا إلى تعـدي الرجـال عليها؛ لأنها خسرت الرجل الذي يحميها سواء كان أخاً أو زوجاً.

وهذا الاستقلال في المعيشة أجبر المرأة على كسب عيشها بكد يمينها؛ مما أدى إلى استغلالها، إذ صارت تقبل أن تعمل بأي عمل تجده، مهما كان ضئيل المردود، وتقبل بأي عمل مهما كان مجهداً؛ لأنها مضطرة للحصول على المال لعيشها. فأدى هذا الأمر إلى امتهانها، وإضعاف قوتها الجسمية بسرعة، كما أدى إلى بؤسها وشقائها - وخاصة عندما يصيبها المرض -.

كما أنها أصبحت معرضة للاعتداء الجنسي من قِبَل من تعمل عنده، وهذا أدى إلى امتهانها بصورة أكبر، وكذلك تجد نفسها منزوية منطوية على نفسها بائسة، عندما تعلم أنها تحمل في أحشائها جنيناً، ولذلك فهي إما أن تجهضه ابتداءً (2)، وإما أن تجد نفسها مضطرة عند ولادته للتخلص منه، بوضعه على قارعة الطريق، أو تسليمه لدور الرعاية؛ حتى لا يفسد عليها حريتها المزعومة - في حياتها.

كما فقدت المرأة الهدوء في حياتها، والاستقرار في بيت خاص بها. فهي في كل ليلة في بيت صاحب لها، أو طالب لها، أو عشيقها؛ لقضاء شهوته معها، ثم ترجع آخر الليل إلى غرفتها وحيدة خائفة؛ وذلك لأنها لم تلزم نفسها بزوج يحميها ويرعاها، ويؤويها في كنفه، ويشبع غريزتها الجنسية.

وهكذا خسرت الأمان والعطف، والراحة والاستقرار والأنس، بل فقدت السعادة كلها.

كما أنها حـرمت من نعمة الأطفـال؛ لأنها لم تـتزوج كغيرهـا، فالطفل مهم بالنســبة للمــرأة، فهي تفــرغ - من خلاله - عاطفة

اً) وأيضاً، سيأتي الحديث - بإذن الله - مفصلاً عن عمل المرأة في فصل مستقل، وذلك في الفصل الرابع من الباب الثاني.

<sup>2</sup>²) سيأتي الحديث - بإذن الله - عن الإجهاض مفصلاً، وذلك في الفصل الثالث من الباب الثاني.

الحنان والحب، فتحنو عليه ويملأ حياتها أنساً. فإذا كبر وشب حماها ورعاها واعتنى بها، وإذا عجـزت عن العمل اعتـنى بها هو وزوجتـه، فتعيش معهما، وفي رعايتهما حتى الموت.

أما إذا لم تتزوج ولم تنجب فتعيش تعيسة، فإذا صارت عجوزاً اضطرت إلى اللجوء إلى مأوى العجزة، بعد أن يشترط عليها مدير المـــأوى تنازلها عن ممتلكاتها وأموالهــا، فتبقى فيه إلى أن تنتهي حياتها فيه، دون أن يعلم أحد من أهلها بموتها، ثم تـدفن في مكـان قد لا يعلم به إلا حارس المدفن.

وهكـذا تعيش المـرأة في بـؤس وشـقاء، وتمـوت في بـؤس وجفاء.

إن اضطلاع النساء بشؤونهن الاقتصادية، قد جعلهن في غنى عن الرجال، فالمرأة التي تكسب عيشها بيمينها، وتقوم بجميع وظائفها بنفسها، ولا تحتاج في حياتها اليومية إلى راع يرعاها، أو نصير يعينها، إذن فلا حاجة لها أن تلزم نفسها برجل بعينه لإخماد نار شهوتها.

وهذا الأمر هو الـذي أتى بنيـان المجتمع الغـربي من القواعـد، وزلـــزل كيانه زلـــزالاً، وانتشـــرت الفاحشة والخلاعـــة، وازدادت الأمراض السرية الفتاكة<sup>(1)</sup>.

#### الجانب الثالث: الاختلاط المطلق بين الرجال والنساء:

لقد استحث الاختلاط المطلق بين الرجال والنساء<sup>(2)</sup> غريزة التبرج والعري في النساء، فالجاذبية بين الجنسين موجودة لا تنكر، وتزداد قوة واشتداداً باختلاط الجنسين، ومن شأن هذا المجتمع المختلط أن تنشأ فيه غريزة جديدة في الجنسين، وهي الظهور بأبهى مظاهر الزينة وأشدها جذباً للجنس الآخر. ولما لم تعد الاستزادة من أسباب الزينة والتجمل شيئاً ينكر ويعاب - بسبب

اً) وسيأتي الحديث - بإذن الله – عن هذه الأمراض الجنسية مفصلاً، في الفصل الثالث من الباب الثاني.

<sup>2</sup>²) وسيأتّي الحديث - بإذن الله – عن الاختلاط في الفصل الثاني من الباب الثاني، وفي الفصل الرابع من الباب الثاني.

نظرية الحرية الشخصية -، بل يستحسن التبرج السافر، والأخذ بكل أسباب الفتنة والاستهواء، فلا يقف هذا الافتتان بإبداء الزينة والجمال عند حد، بل يتجاوز الحدود كلها، حتى ينتهي أمره إلى آخر غايات العُري المشين، وهذا ما وصلت إليه الحال في المدنية الغربية، فقد ازدادت - ولا تزال تزداد - في المرأة الغربية غريزة التجمل، وحب الظهور بالمظاهر الجذابة، بل وصل الأمر إلى ظهورها عارية (أ)، واعتبار هذا الأمر من الحرية الشخصية، التي لا يجوز لأحد التدخل فيها (2).

إن التصور المتطرف للحرية هو الذي حدثت بفعله الثورة الفرنسية، فأخذت تبطل كثيراً من النظريات الخلقية، وتهدم القواعد المدنية والدينية، ولما تحقق عند أصحاب الثورة أن سقوطها وانهدامها - أي هذه النظريات - هو سبيل الرقي ومبعث الحرية، استنتجوا منه وقرروا أن كل نظرية وكل طريق عملي وصل إليهم من أسللوهم، عقبة معترضة في طريق السرقي والازدهار، ولا يمكن التقدم إلى الأمام بدون إزاحتها عنه.

((لذلك ما إن فرغ رجال الثورة من إبطال المبادئ الخاطئة للتعاليم الخلقية - المحرفة - المسيحية، حتى أنحوا بمعول انتقادهم على التصورات الأساسية لنظام الأخلاق الإنسانية، يجرحونها ويشككون فيها، ويتساءلون: ما هذا العفاف؟ وما هذا الظلم والتضييق على الشباب الجامح بقيود التقوى؟ وأي نازلة تنزل بالأرض إن أحب المرء حبيبة بدون زواج؟ ثم إذا تنزوج المرء فهل

<sup>3</sup>¹) انظر: الحجاب/ للمودودي ص25 وما بعدها.

<sup>4</sup>²) وأكتفي بمثال واحد للدلالة على هذا الأمر، فقد نشرت صحيفة ((الرياض)) في عددها رقم (12031) الصادر بتاريخ (10/3/1422هـ – 2/6/2001م)، خبراً عن قرار شرطية أمريكية الموافقة على الظهور عارية في مجلة. ولما انتقدت على فعلها هذا ردت بالقول: (( لا يعدو الأمر كونه تعرياً، إنه أمر عادي نراه كل يوم!!))، وقال متحدث باسم المجلة بأن الشرطية أكدت أنها قررت التعري أمام مصوري المجلة، حتى تؤكد أن النساء اللواتي يمارسن مهنة صعبة وخطيرة يهيمن عليها الرجال، قادرات على الاحتفاظ بأنوثتهن!!.

يفارقه قلبه، حتى يحرم عليه الحب فيما بعد؟. فمثل هـذه الأسـئلة أخذت تنشأ وتوجه من كل جانب في المجتمع الانقلابي الجديد)) (1).

وقد أكد هذا الأمر الأدباء المشهورون في كتاباتهم ورواياتهم، فقد جاء في إحدى الروايات الأدبية الفرنسية (2)- تأكيداً لحرية المرأة في أن ترتمي في حضن من تشاء، بدون رباط النكاح المقدس -: ((لم أبدل رأيي، ولم أصالح المجتمع، وإن النكاح في رأيي لأفظع الطرق الاجتماعية، وأكثرها همجية!! وإن كتب للجيل الإنساني أن يتقدم حقاً في طريق العقل والعدل، فليأتين عليه حين من الدهر يلغي النكاح، ويستبدل به طريقة أخرى لا تقل عنه قداسة وطهراً، ثم تكون أدنى منه إلى التهذب والإنسانية!!. حينئذ سيتألف الجيل الإنساني من رجال ونساء متسامحين، لن يحجر أحد منهم على حرية الآخر. أما الآن فقد بلغ من أثرة الرجال وفسولة النساء ألا يطالب أحد منهم بقانون أكرم، وطريقة أمثل من هذا القانون - أي النكاح -!!. وما دام القوم على هذه الحال من فقد الصلاح وضعف الضمير!!، فليرسفوا في هذه القيود الفادحة، ولا أبالي!!)) (3)

ثم أتت طائفة أخرى من رجال الأدب وعلماء الأخلاق وكتاب المسرحيات الشائلة بأن المسرحيات الفائلة بأن الحرية والتمتع بلنا الحياة في ذاته حق فطري للإنسان، ومن على الفرد أن يقيد حقه هذا بسلاسل الأخلاق والتمدن.

المرجع نفسه ص52،53. $1^1$ 

<sup>2</sup>²) للأديبة جورج صاند، وهي ليست بمؤدبة - نشأت في مطلع القرن التاسع عشر الميلادي -، فقد خرجت على جميع المبادئ الأخلاقية، إذ اتخذت الأخدان على كونها متزوجة من رجل، حتى آل الأمر بينها وبين زوجها إلى الفرقة. وغدت بعد ذلك تستبدل زوجاً بزوج، ولم تعاشر أحداً منهم أكثر من عامين، وقد كانت تخادن علناً أكثر من ستة أشخاص. انظر: الحجاب/ المودودي ص53.

<sup>1</sup>³) المرجع نفسه ص55،56.

<sup>24)</sup> مثل: (الكسندر دوما) و (ألفرد ناكة).

وبينما كانت المطالبة بحرية الفرد فيما يقوم به تُقدم - قبل ذلك - باسم عاطفة الحب المقدسة، استضعف المتأخرون هذا الأساس العاطفي المحض، فاجتهدوا لدعم الحرية الشخصية، والجمسوح، والفوضى الفرديسة، على أسس محكمة من العقل والحكمة والفلسفة!!؛ حتى يأتي الفتية والفتيات كل ما يشاؤون بقلوب هادئة وضمائر مطمئنة!!، ولا يجترئ المجتمع على التشكي من تصرفات شبابهم، بل يستحسنها منهم، ويعدها جائزة في شرع الأخلاق.

ثم أتى أدباء وكتّاب غربيون آخرون<sup>(1)</sup>، وقاموا بمهمة نفخ الجراءة الماجنة في الشباب - ذكوراً وإناثاً -؛ حتى تتخلص النفوس من الإحجام والنكول الباقي فيها بتأثير التصورات الخلقية القديمة.

فقد قال أحدهم (2): ((.. ومن أكبر ما يؤخذ على الأمم اللاتينية أن الاثنين المتحابين منها، يخجل أحدهما من مصارحة الآخر بأنه لا يلاقيه ولا يجتمع به إلا للتلذذ، وقضاء شهوة جسدية لا أكثر..)). ثم قال ناصحاً الشباب - وبئست النصيحة -: ((عليكم بالتهذب والتعقل والرشد، فلا تتخذوا أدوات متعتكم وأسباب لذتكم (3) إلها لكم، لا تنصرفون عنه إلى غيره فإن الأحمق من يختار لنفسه صنماً واحداً في صدومعة الحب، ويقيم على عبادته دون غيره وإنما ينبغي أن ينتخب صاحباً جديداً لكل ساعة من ساعات لذته ومجونه)) (4).

وذاك آخر يعلن أن القيـود الأخلاقية تحـول في الحقيقة دون نمو الـذهن الإنسـاني ونشـوء مداركـه. وما دام الإنسـان - ذكـراً أو أنــثى - لا يحطم أثقالهـا، ولا يتمتع بلـذات نفسه وجسـده بتمـام الحرية، فلا يمكنه الوصول إلى ارتقاء عقلي، أو علمي، أو مادي، أو روحي!!.

<sup>3</sup>¹) أمثال: (بولٍ أدام)، و( هنري باتالي)، و(بيير لوي).

<sup>42)</sup> وهو: (بولَ أدام).

 $<sup>1^{\</sup>circ}$ الَمرَاد بهَوَلاء: الرجال والنساء الذين يستعملهم الرجل أو المرأة لقضاء شهوته الحيوانية.

<sup>2&</sup>lt;sup>4</sup>) نقلاً عن: الحجاب ص57،58.

ثم يحاول أن يثبت ويبرهن أن بابل، والإسكندرية، وأثينا، وروما، والبندقية - وكل ما عداها من مراكز المدنية والحضارة -، كانت على أوج مجدها وأتم ازدهارها، حينما كانت الميوعة، والإباحية، واتباع الأهواء فيها على أشدها. ولكن لما منيت الشهوات الإنسانية فيها بقيود الأخلاق والتزامات القانون، تقيدت روح المرع وجمدت في تلك القيود، كمن تقيدت فيها أهواؤه وشهواته.

وهكذا استنفد هذا الأديب قو بيانه وإنشائه في تحسين العري، ومدّح الحرية والانحلال في الذكور والإناث. حتى بلغ به الغلو في فكرته هذه أن صرح - بدون كناية أو تعريض بياني - بأنه: (ريجب أن تستأصل بالتعليم الأخلاقي القوي، تلك الفكرة السمجة القائلة بأن صيرورة الفتاة أمّاً -أي بسبب الزنى- قد تكون في حال من الأحوال غضاضة، أو أمراً محظوراً مسقطاً من مستوى الكرامة والشرف)) (1).

وهكذا تكون حرية المرأة الشخصية - في المفهوم الغربي - باقامة علاقات جنسية خالية من رباط النكاح مطلباً بعد أن حورب النكاح من قبل بعض المفكرين والأدباء الغرب، حتى قال أحدهم: ((فالحب -كسائر شهواتنا ورغباتنا - شيء قابل للتغير، فحصره في طريقة مخصوصة إدغال في قوانين الفطرة، وإن شبابنا يميلون بطباعهم إلى هذا التغيير - بوجه خاص -، ونزعتهم هذه مطابقة لذلك النظام المنطقي الفطري الذي يتطلب من الإنسان أن تكون تجاربه في الحياة متنوعة متلونية.. إن العلاقة المطلقة من قيد النكاح مظهر للخُلق العليّ!!؛ لأنها أدنى إلى نواميس الفطرة؛ ولأنها تنشأ عن العواطف، والأحاسيس، والحب المحض مباشرة وإن الشوق أو النزوع الذي يتولد من هذه العلاقة، شيء عظيم القيدر عالي القيمة في الأخلاق. وأنى تتيسر هذه الميزة لتلك المعاملة التجارية، الـتي تجعل من النكاح - في الحقيقة - مهنة المعاملة التجارية، الـتي تجعل من النكاح - في الحقيقة - مهنة يحترف بها)) (2).

<sup>31)</sup> المرجع السابق ص58،59 (باختصار وتصرف).

<sup>1&</sup>lt;sup>2</sup>) نفس المرجع ص64،65.

وإجمالاً فقد أصبح من حق المرأة - استناداً إلى مفهوم الحرية الشخصية - أن تخرج كما تشاء، كاسية عارية متبرجة، ترافق من تشاء من الرجال الأجانب، وتخلو بهم كما تشاء، وتفعل معهم ما تشاء، ما دام أن مرافقتها للشخص الأجنبي، وخلوتها به لا تضر بحريات ومصالح الآخرين، وبحيث يكون ذلك وفق هواها ورغبتها الشخصية، لا بالإكراه، ولا يحق لأقرب الناس إليها أن يمنعها من ذلك بالقوة - سواء أكان أباً أم أخاً - إذا بلغت سن الرشد؛ وذلك لأن بلوغها سن الرشد يبيح لها التحرر من أي قيود دينية أو عرفية - إن وجدت هذه القيود - تضبط السلوك الجنسي (1).

<sup>21)</sup> انظر: عوامل الانحراف الجنسي/ عبدالرحيم صالح عبدالله ص74.

## **المبحث الثاني: نقد الحرية عند الغرب.** المطلب الأول: نقد مفهوم الحرية عند الغرب.

وهو يتضمن ما يلي:

- 1 تعريف الحرية لغة واصطلاحاً.
- 2 مفهوم الحرية في اصطلاح السلف.
  - 3 الحرية في مفهوم الغرب.
    - 4 الحرية في الإسلام.
  - 5 أركان الحرية في الإسلام.
- 6 أساس الحرية في الإسلام حرية الفكر والاعتقاد.
  - 7 ميزان الحرية في الإسلام.
    - 8 ما يشمله مفهوم الحرية.

## 1 - تعريف الحرية لغة واصطلاحاً:

قبل نقد مفهوم الحرية عند الغرب، يحسن أن أشير إلى معنى الحرية في اللغة والاصطلاح.

فالحرية لغة: اسم من حرَّ، فيقال: حرَّ الرجـلُ يَحـرُّ حُريـة، إذا صار حراً. والحُر من الرجال: خلاف العبد؛ وسـمي بـذلك لأنه خلص من الرق<sup>(1)</sup>.

أما الحرية في **الاصـطلاح:** فهنـاك عـدة اسـتعمالات تطلق عليها، منها:

أ - الخلاص من الخضوع للشهوات، ومن العبودية للمخلوقات<sup>(2)</sup>، ومن هذا المعنى قوله تعالى - حكاية عن امرأة عمران عليها

<sup>11)</sup> انظر: مختار الصحاح/للرازي ص129.

<sup>1</sup>²) الحرية والسّيادة فيّ الإسّلام/ عدنان السبيعي ص56.

السلام -: الِّذْ قَالَتِ امْـرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا اللهُ اللهُ المتفرغ للعبادة (2).

ب – عدم الاسـترقاق<sup>(3)</sup>: وقد ورد هـذا المعـنى في القـرآن الكـريم للفظين مشتقين من الجذر الذي اشتقت منه كلمة الحرية، وهــذان اللفظان هما:

الأول: لفظ (الحر)، بمعنى غير الرقيق، وذلك في قوله تعالى: ايَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ اللهِ (4).

الثاني: لفظ (تحرير)، مقترن بلفظ (رقبة)، بمعنى: إعتاق الرقيق، ومثال ذلك: قول الله عز وجل:



وعدم الاسترقاق، هو المعنى السائد لكلمة الحرية في العصور القديم...ة، وإذا أطلقت كلمة الحرية وأض...يف إليها الحق (كحق الحرية)، كان مقصوداً بها عدم جواز الاسترقاق أو الاستعباد، كما ورد في نص (المادة الثالثة) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: ((لكل فرد الحق في الحياة والحرية..)) (6).

ج - التحرر من القيود الاجتماعية، وعدم الالتزام بها: ففي مفهوم
 بعض الناس الحرية تعني: أن يفعل الإنسان ما يشاء دون الالتزام
 بقانون، أو عرف، أو دين، ودون تدخل من الآخرين<sup>(7)</sup>، فمثل هؤلاء

<sup>2</sup>¹) سورة آل عمران الآية (35).

<sup>3</sup>²) انظر: تفسير ابن كثير ج1 ص367، والجامع لأحكام القرآن/للقرطبي ج4 ص64.

<sup>4</sup>³) انظر: مفهوم الحرية/ عبدالله العروي ص13.

<sup>54)</sup> سورة البقرة الآية (178).

<sup>65)</sup> سورَة النساء الآية (92).

<sup>16)</sup> انظُر: حقوق الإنسان بين القرآن والإعلان/ لأحمد حافظ نجم ص13.

<sup>27)</sup> حقوقَ الإِنسَان/ عبدالوهاب الشيشاني ص: (ز+ح).

النـاس قد يقتلعـون جـذور القيم الإنسـانية، ويحلـون الفوضى محل النظام والاستقرار، وذلك باسم الحرية.

د - تقرير السيادة الخارجية للدول والشعوب: حيث تستعمل كلمة الحرية كمـرادف لكلمة الاسـتقلال، فقد تـرتب على قيـام الغالبية العظمى من دول أوربا - في العصر الحـديث - بـاحتلال العديد من دول العـالم، وتكبيل شـعوبها بـالأغلال، أن اكتسب لفظ الحرية مفهوماً جديـداً. فأصبح الحـديث عن الحرية والتحـرر - لـدى هـذه الشـعوب - يعـني : تحرير بلادهم من المحتل الغاصـب، ونيل الاستقلال (1).

هـ - القدرة على التصرف في الأمور الخاصة: والحرية - بهذا المعنى - خاصة يتمتع بها الإنسان، من حيث هو كائن موجود عاقل، بحيث تصدر أفعاله تبعاً لإرادته، لا عن إرادة غريبة عنه، وذلك في شتى مجالات حياته: العقائدية، والاجتماعية، والثقافية، وغير ذلك (2).

و - الحقـوق الأساسـية الـتي يخولها دسـتور دولة ما لمواطنيهـا، ويصـونها لهم ضد التجـاوزات، ومختلف ضـروب التعسف الـتي قد يتعرضون لها - سواء من قبل الأفـراد أو السـلطة -، وهي الحقـوق المعروفة باسم الحريات العامة<sup>(3)</sup>.

ويكاد لا يخلو دستور من دساتير الدول المعاصرة - أو أية وثيقة إقليمية أو دولية - من هذه الكلمة، التي أصبحت تتضمن في عرف أهل القانون والسياسة: (( حرية الشخص في التصرف بكل ما يتعلق بشؤونه الخاصة - ضمن دائرة القانون -، كما تتضمن حريته في اعتقاد ما يراه صواباً، وفي إبداء رأيه في كل ما يتعلق

<sup>3</sup>¹) نفس المرجع والصفحة.

<sup>4</sup>²) الحريّات الُعاّمةُ في الإسلام/ محمد غزوي ص23.

<sup>1</sup>³) حقوق الإنسان/ عبدالوهاب الشيشاني ص: (و)، ومشكلة الحرية في الإسلام/ جميل منيمنة ص19.

بالمجتمع الذي يعيش فيه، وفي كل ما يصدر عن السـلطة الحاكمة في المجتمع من تصرفات)). (¹).

وقد عبر بعض أهل القانون عن مضامين هذه الكلمة، فقال: ( يمكن القول بأن الحريات العامة هي: مكنات يتمتع بها الفرد - بسبب طبيعته البشرية، أو نظراً لعضويته بالمجتمع -، يحقق بها الفرد صالحه الخاص، ويسهم بها في تحقيق الصالح المشترك للبلاد، ويمتنع على السلطة أن تحد منها، إلا إذا أضرت بمصالح الآخرين )) (2).

هذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة الحرية.

## 2 - مفهوم الحرية في اصطلاح السلف:

لقد عرف السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ارتباط الحرية الحقة بالإنسان وطبيعته التي فطره الله عليها؛ ولذا كانوا يطالبون الناس بأن يكونوا أحراراً بهذا الفهم لمعنى الحرية، ومن أمثلة ذلك موقف عمر بن الخطاب من عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - في مقولته المشهورة.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (( الحرية حرية القلب، والعبودية، عبودية القلب)) ثم يعلل ذلك بقوله: (( إن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن؛ فإن من استعبد بدنه، واسترق، وأسر، لا يبالي إذا كان قلبه مستريحاً من ذلك مطمئناً، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص، وأما إذا كان القلب - الذي هو ملك الجسم - رقيقاً مستعبداً، متيماً بغير اللها المحض، وكل من علق قلبه المخلوقات، أن ينصروه، أو يرزقو، أو يهدوه، خضع قلبه لهم، وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك؛ وإن كان في الظاهر أميراً

<sup>21)</sup> حقوق الإنسان وحرياته الأساسية/ هاني سليمان الطعيمات ص30.

<sup>32)</sup> الحرية الشخصية في مصر/ عبدالله محمد حسين ص28.

لهم، مـدبرلً لأمـورهم، متصـرفاً بهم، فالعاقل ينظر إلى الحقـائق لا إلى الظواهر)) <sup>(1)</sup>.

ويؤكد ابن تيمية على أن الحرية - الــتي هي عنــده العبودية الخالصة لله - تجمع بين كمـال الحب مع كمـال الــذل لله<sup>(2)</sup>، وهي ترتبط بغاية، فالعبد يفتقر إلى الله من جهة أنه معبـوده الــذي يحبه حب إجلال وتعظيم، فهو غاية مطلوبه ومراده، ومنتهى همته<sup>(3)</sup>.

وأما الإمــام الســخاوي - رحمه الله - فقد عرفها بقولــه: (( الإسلام أعطى الإنسان الحرية، وقيدها بالفضيلة حتى لا ينحرف، وبالعدل حتى لا يجـور، وبالحق حـتى لا يـنزلق مع الهـوى، وبالخير والإيثـار، حـتى لا تسـتبد به الأنانيـة، وبالبعد عن الضـرر، حـتى لا تستشري فيه غرائز الشر )).

وعــبر عنها بعض الســلف بــالإرادة الحــرة، والقــدرة على الفعل (<sup>4)</sup>.

### 3 - الحرية في مفهوم الغرب:

تعـرف الحرية عند الغـرب بأنهـا: (الحالة الـتي يسـتطيع فيها الأفراد أن يختـاروا ويقـرروا ويفعلـوا، بـوحي من إرادتهم، دونما أية ضغوط من أي نوع عليهم) <sup>(5)</sup>.

وهي مفهــوم سياسي واقتصــادي وفلســفي وأخلاقي عــام ومجرد، ذو مدلولات متعددة ومتشعبة<sup>(6)</sup>.

<sup>1</sup>¹) انظر: العبودية/ ابن تيمية ص60،61.

<sup>2</sup>²) انظرً: درء تعارض العقل والنّقل/ لابن تيمية - تحقيق محمد رشاد سالم ج6 ص62.

نظر: مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة - جمع عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد ج14 ص31.

<sup>14)</sup> انظر: الحرية الإعلامية في ضوء الإسلام/ سعيد علي ثابت ص22.

<sup>25)</sup> انظر: الموسوعة العربية العالمية ص298.

<sup>36)</sup> انظر: موسوعة السياسة ج2 ص242.

ويمكن القـــــول بأن الحرية ليست مطلقة في جميع أنظمة العالم، وإنما هي مقيدة بقيود معينة، توجهها طبيعة النظام السـائد، وحماية المصالح العامة العليا للمجتمع.

إن الحرية في الغـرب كـانت مجـرد شـعارات فقـط، ولم تكن حقيقة على أرض الواقـع؛ وذلك لوجــود الاســتبداد السياسي من جهة، والتدخل من بعـض الدول الكبرى في شؤون الدول الضـعيفة من جهة أخرى، وكذلك وجود التمييز العنصري في الدول الكـبرى -خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية-(1).

إن تلك الدول التي تقوم على مبادئ الليبرالية تـؤمن بعقيـدتها أكثر مما يظن البعض، بالرغم من دعوتها للحرية.

و(جـون لـوك) - الـذي يعد من منظـري الديمقراطية الحديثـة، وهي شكل من أشكال العلمانية - قد طالب بإخضاع الــوحي للعقل عند التعارض، وتبنى الـدعوة إلى نبذ الـدين، وإطلاق العنـان للحرية الإنسانية.

وهـذه الحرية هي مبـدأ تتبنـاه الأنظمة السياسـية الغربيـة، مسـتمد من أسـاس فلسـفي ظهر في نهاية القـرن السـابع عشر، وبداية القـرن الثـامن عشر الميلادي، نظّر له - بالإضـافة إلى جـون لوك - كل من: (جان جـاك روسو<sup>(2)</sup>) و (جـون سـتيوارت ميـل). ولا تـزال النظم السياسـية والإعلامية الغربيـة، تتبـنى هـذه الفلسـفة وتدعو إلى تطبيقها (3).

إن الحرية شعار ردده مفكرو أوربا وعلماؤها الـذين عـانوا من قيود التقليد، وأغلال أرستقراطية الإقطاع ورجـال الـدين، وما خلفه ذلك كله من جمود وظلام خيم على أوربا قروناً طويلة.

( وشـاء العقل الثـائر الجديد أن يحطم القيـود والأغلال، وينطلق إلى أبعد الآفاق، فكان شـعار [الحرية، الإخـاء، المسـاواة]،

<sup>4</sup>¹) انظر: حق الحرية في العالم/ وهبة الزحيلي ص76.

<sup>1032</sup>انظر ترجمته في ملحق التراجم ص1032.

<sup>23)</sup> انظر: صُوابِط الْحرية في الإُعلام السعودي/ محمد بن سعود البشر ص20.

لنهضة واعدة مرجوة، الحكم فيها للعقل الأوربي، وأملاً في عدالة اجتماعية، ولكن سرعان ما أجهضته تحولات اجتماعية غير مواتية، فوأدته في موطنه، وأنكرته في الخارج على شعوب عانت الأمرين تحت وطأة الاستعمار، لصالح أطماع القوى الحاكمة، وصاحبة المصلحة في الغرب) (1).

لذا كانت فكرة الحرية عند الغرب غير منضبطة بضوابط من الدين أو العقل السليم المتوافق مع الفطرة.

## 4 - الحرية في الإسلام:

أما الحرية في الإسلام فهي أصل عام يمتد إلى كل مجالات الحياة الإنسانية، ولها حدود معينة، فهي ليست مطلقة بغير قيود، وإنما تتسم بالنسبية، فهي مقيدة بحيث لا تتصادم مع حريات الآخرين، ولا تؤدي إلى الضرر بمصلحة الأمة العليا، أو بمصلحة المجتمع ذاته، فهي تتقيد بالقيود الخاصة المقررة في كل حالة على حدة.

## 5 - أركان الحرية في الإسلام:

إن الحرية أحد أركان أو قواعد نظام الحكم الإسلامي، وهذه الأركان هي: الحرية، والعدالة، والمساواة، والشورى، والتكافل الاجتماعي، والمعارضة الهادفة، والنقد الذاتي؛ لأن الإسلام دين ودولة، وللدولة نظام للحكم ينبثق من المبادئ والقواعد والأحكام العامة في القرآن والسنة، وهذا النظام ليس هيكلاً هندسياً مجرداً من المضمون، وإنما هو روح، وخلق، ومعنى، وممارسة، والتزام، وتطبيق؛ لأنه نظام إلهي رباني<sup>(2)</sup>.

<sup>3</sup>¹) العقل الأمريكي يفكر من الحرية الفردية إلى مسخ الكائنات/ شوقي جلال ص32.

 $<sup>1^{2}</sup>$  انظر: حق الحرية في العالم/ وهبة الزحيلي ص $1^{2}$ 

إن الحرية في الإسـلام حق يقصد به تكـريم الإنسـان، الـذي منحه الله الحق في هـذا التكـريم، كما قـال الله تعـالى: ي وَلَقَـدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ اللهِ اللهِ عنه هنا ترتبط الحرية بعقيدة الإسلام (2).

#### تحرير الإسلام للإنسان:

وقد اهتم الإسلام بالذات الإنسانية، وبدأ تحريرها حرية مطلقة من عبادة غير الله - عز وجل -، كما اهتم الإسلام بتحرير الإنسان أولاً وقبل كل شيء من الصراع بين النفس والعقل، ودعا - في آياته - إلى التمسك بالعقل واجتناب الهوى - بما يحمله من نوازع الشر وبواعث الشهوة -، وبذلك قصد الإسلام إلى تحرير الذات الإنسانية من الخضوع لغير الله، وجعل قدرها أرفع من أن تكون مطية للهوى أو لنوازع الشهوة.

فالأساس في الإسلام هو حرية الإنسـان ذاتـاً وفكـراً؛ بحيث لا يكون عبداً لإنسان مثله، أو أسيراً لنـوازع نفسه حين تهبط به هـذه النفس عن مرتبة الكرامة الإنسانية.

أما حرية الإنسان إزاء غيره فقد فصلتها الشريعة الإسلامية في صورة حقوق وواجبات.

هـذا هو الفـارق الأسـاس بين الإسـلام وغـيره من المنـاهج الوضعية (3).

إن الإسلام شعلة مضيئة تنـير سـبيل التحـرر للبشـرية من ذل الرق، وثقل العبودية لغير الله.

## 6 - أساس الحرية في الإسلام حرية الفكر والاعتقاد:

ولذلك فقد أشار الإسلام إلى حرية الإنسان في أن يعتقد ما شاء، ويــؤمن بما أراد، عن بينة وإدراك لما أقــدم عليه من داخل النفس - دون جـبر، أو قهـر، أو إكـراه -، فكـان أسـاس الـدعوة

<sup>21)</sup> سورة الإسراء الآية (70).

<sup>3</sup>²) انظر: أصول المجتمع الإسلامي/ جمال الدين محمود ص78.

<sup>1</sup>₃) نفس المرجع ص80.

استقلال الفكر، وحرية الفرد - من منطلق المساواة -، بلا تمييز بسبب اللغة، أو اللون، أو الجنس.

فقد نادى الإسلام بمبادئ الحرية الفردية، وكفل المساواة – ومعها الحرية الاجتماعية -، وتحقق منه ذلك قبل عدة قرون مضت، قبل أن يطرح الفكر المادي نظريته على الدنيا.

لقد سار الإسلام في تحقيق المقاصد الشرعية - في نطاق من رفاهية الفرد والمجتمع -، وأقام مبدأ أساسياً يرتكن إليه الإسلام في تقريره لهذه الحريات، وهذا المبدأ هو قول الرسول []: { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ } رواه الإمام أحمد وابن ماجه (1).

فقــام الإســلام على إطلاق الحرية للفــرد في كل شــيء في نطاق الشرعية – ما لم يتعارض مع حقوق الآخرين أو يعترضها -<sup>(2)</sup>.

إن الإسلام دين الحرية، فقد كفل للإنسان حقوقه وحرياته منذ لحظة الــولادة حــتى انتقاله إلى الــدار الآخــرة، فقد قــال أمــير المؤمنين عمر بن الخطاب العمرو بن العاص القولته المشـهورة: (( يا عمْرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً )) (3).

بل إن الإسلام قـرر حقوقـاً معينة للجـنين قبل أن يولـد، كما صان كرامة الإنسان بعد موتـه؛ حيث أوجب سـداد ديونه قبل توزيع تركته، ومنع نبش القبور، وحرم التمثيل بـالجثث، إلى غـير ذلك من مظاهر تكريم الموتى، والحفاظ على سمعتهم، فقد ثبت في صحيح البخاري<sup>(4)</sup> أن النـبي [] : {كَانَ يَحُثُّ عَلَى الصَّـدَقَةِ وَيَنْهَى عَنْ المَّـدَقَةِ وَيَنْهَى عَنْ المُثْلَةِ }.

 $<sup>1^1</sup>$ ) مسند الإمام أحمد – ومن مسند بني هاشم – بداية مسند عبدالله بن العباس - رضي الله عنهما - رقم الحديث (2719 ). سنن ابن ماجه – كتاب الأحكام – باب من بني بحقه ما يضر بجاره - رقم الحديث (2332).

ب حلى بنات الحرية بين واقعية الإسلام وفلسلفة الديمقراطية/ منيب محمد ربيع ص97 (بتصرف يسير).

<sup>3</sup>₃) تاريخ عمر بن الخطاب/ ابن الجوزي ص118،119.

<sup>44)</sup> كتاُب المغازي - باب قصة عكل وعرينة - رقم الحديث (3871).

فالأصل العـام في الإسـلام هو كرامة الإنسـان وكفالة حقوقه وحرياته، إعمـالاً لقـول الحق تبـارك وتعـالى: [ **وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ**[ <sup>(1)</sup>.

(( وعندما نقول: إن الإسلام دين الحريـة، فإننا نقـول ذلك عن عقيـدة واقتنـاع، وتقريـراً لأمر تؤكـده النصـوص القطعية الثبـوت والقطعية الدلالة، كما يدل عليه التطبيق العملي لهذه النصوص في عهد الرسول ١، وفي عهد خلفائه الراشدين - رضي الله عنهم -.

فمبدأ الحرية ليس مجرد حكم تشريعي جــزئي، وإنما هو أصل وثيق الارتباط بعقيدة التوحيد نفسها ))<sup>(2)</sup>.

لقد أعلن الإسلام للإنسان حقوقه في الحرية بجميع أنواعها – بصورة لم يسبقه إليها أحد -، وتقديس الإسلام للحرية هو الذي جعله في طول البلاد وعرضها - من الصين شرقاً إلى الأندلس غرباً - يتسع لكل جنس ولون، وهو الذي أقام حضارة فذة، وأعلن معها وسائل حياتها، ومقومات بقائها، وجعلها نافذة المفعول، وأقام عليها حراسة من عقوبات مقررة على كل معتد أثيم (3).

إن الإسلام حمى الحريات بكل أنواعها، وهي تتناول: حرية التملك، وحرية الاعتقاد، وحرية العمل والقول والتصرف، والحرية السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، في حدود، أو إطار المصلحة العامة<sup>(4)</sup>.

## 7 - ميزان الحرية في الإسلام:

أ - الحرية في الإسلام متوازنة:

<sup>5</sup>¹) سورة الإسراء الآية (70).

الحُقُوق والحُريات العامة في عالم متغير/ أنور أحمد رسلان ص36.

<sup>23)</sup> حقوقُ الإِنسانُ بين الشرق والغربُ/ محمَّد شاَّهين حمَّزة ص 19ً7.

<sup>3</sup>⁴) انظر: حقوق الإنسان في الإسلام/ علي عبدالواحد وافي ص197 وما بعدها، وحقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والفكر القانوني الغربي/ محمد فتحي عثمان ص66 وما بعدها .

الحرية متوازنة في الإسلام، فالإسلام يمنح الحرية الفردية في أجمل صـورها - كما يمنح المسـاواة الإنسـانية في أدق معانيها -، ولكنه لا يتركها فوضى، فوضع مبدأ ( التوازن ) في كفـتي مـيزان - أي التوازن بين متطلبات الفرد، ومتطلبات المجتمع؛ حـتى لا يطغى أحدهما على الآخر -.

## ب - الحرية في الإسلام تقوم على أساس المسؤولية:

فالمجتمع لا يدمج الفرد، ويمحو إرادته، ويطحن اعتباره، ولكنه يجعل إرادته للخير الجماعي - بقوة التدين والضمير الحي -؛ ولذلك كانت حقوق الأفراد مقيدة بحق الجماعة، فمثلاً حين يعترف الإسلام بحق الملكية، يجعلها ذات وظيفة اجتماعية؛ من أجل خير الأمة ورعاية مصالحها. وهناك تكافل بين الفرد والجماعة، وبين الجماعة والفرد، يوجب كل منهما تبعات، وليس هناك فرد مُعفَىً الجماعة المصالح العامة، فكل فرد مسؤول عن رعيته في المجتمع (1).

جاء في الحديث الصحيح: { عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: اللّهُ عَنْهُمْ رَاعٍ، وَكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النّاسِ رَاعٍ، وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْرَجُلُ رَاعٍ عَلَى النّاسِ رَاعٍ، وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةً عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةً عَلَى الرَّجُلِ بَيْتِهِ، وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، وَعَيْدِهُ الرَّجُلِ بَاعٍ عَلَى مَالُ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، أَلَا فَكُلُّكُمْ الرَّاعِ، وَكُلْكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ وَعَيْتِهِ } رواه البخاري ومسلم (٤).

 $1^{\circ}$  سورة الإسراء الآية (70).

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) انظر: حق الحرية في العالم/ وهبة الزحيلي ص80،81، بتصرف.

<sup>2</sup>º) صحيح البخاري ۗ- كتاب الأحكام ً- باب ًقول الله تعالى وأُطيعوا الله وأطيعوا الرسول - رقم الحديث (6605 ). صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر- رقم الحديث (3408).

فالأمة المسلمة كلها كالجسد الواحد، كما أخبر بذلك الرسول : {فَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَالَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالُمَ: الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، إِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ} رواه مسلم (1).

## ج - الحرية نقيض الفوضى:

إن الحرية في المفهوم العام نقيض الفوضى، كما أن الفوضى نقيض الحريـة، والإســلام قيد الحرية منذ البدايــة، وجعلها حرية منظمة، تفيد ولا تضر، تبني ولا تهـدم، تطـور ولا تـؤخر؛ إذ لا يمكن للحرية في الإسلام أن تكون اعتداء على الآخرين، أو مسـاراً ضـاراً بمصالح الناس، فالحرية - على هذا - نشاط إنسـاني إيجـابي، يعتمد العمل الذي يرضي الله عز وجل، وبما يؤدي - بطبيعة الحـال - إلى منفعة الآخرين.

والإســـلام أعطى الإنســان كامل الحرية المشــروعة في التصرف، ولكنه طلب منه أن يكون معتدلاً متوازناً في كل شيء<sup>(2)</sup> - وإن كان الأمر متعلقاً بالعبادة -، قال الله - تعالى -: اوَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا الله الله علي المالي الله علي المالي المالي

<sup>2</sup>¹) صحيح مسلم - كتاب البر والصلة والآداب - باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم - رقم الحديث (4686).

<sup>3ُ2)</sup> انظر: الإسلام ومفهوم الحرية/ حورية يونس الخطيب ص64.

<sup>4</sup>³) سورَة الأعرافُ الآيةُ (31). ُ

<sup>1</sup>º) انظَرَ: الخطَر الصهيوني على العالم الإسلامي/ ماجد الكيلاني ص29، بتصرف يسير.

#### 

لقد أقام الإسلام مبدأ الحرية على دعامتين أساسيتين:

الأولى: تأمين الإنسان من الخوف، قال تعالى: اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِطُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (5) وفي هذه الآية يقول عبدالله ابن مسعود - [ - : {لَمَّا نَزَلَتُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ! يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ، إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ، أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا نَفْسَهُ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ، إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ، أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا

<sup>2</sup>¹) الحديث متفق على صحته، انظر: صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن -باب لا تبديل لخلق الله - رقم الحديث ( 4402 )، وصحيح مسلم - كتاب القدر -باب معنى كل مولود يولد على الفطرة- رقم الحديث (4803 ).

<sup>32)</sup> سورة الشوري الآية (41).

<sup>13)</sup> انظّرَ: قانونَ حقوقَ الإنسان/ الشافعي محمد بشير ص103،104.

<sup>2</sup>⁴) سورَة الحِجُ الآية (41)ُ.

<sup>35)</sup> سورَة الأنعام الّآية (82).

# قَـالَ لُقْمَـانُ لِابْنِـهِ وَهُـوَ يَعِظُـهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْـرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ} متفق عليه<sup>(1)</sup>.

وبذلك يثبت الله الأمن لمن آمن واهتدى؛ كما يؤكد ذلك بقوله عز وجل: ا**فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ** الْأُ.

الثانية: تأمين الإنسان من الجوع، فلم يكتف الإسلام بـأن يقيم صرح الحرية التي قررها للعباد، على دعامة التـأمين من الخـوف - كما فعلت الديمقراطية الغربية -، بل جعل دعامته الثانية لإقامة ذلك الصرح تأمينه مـن الجـوع، وهو ما اسـتباحت الماركسية في سـبيله كل غـال وثمين - حـتى ولو كـان ذلك المسـتباح هو الحرية ذاتها -(3). وقد ذكر الله - عز وجل - كفار مكة بـواجهم، عد تفضله عليهم بتوفير الطعام والأمن، فقال: المسال الماركات ال

## 8 - ما يشمله مفهوم الحرية في الإسلام:

يشمل مفهوم الحرية في الإسلام الحقوق والحريات التالية:

النــوع الأول: الحرية الشخصــية، وتشــمل: حق الأمن، وحرمة المسـكن، وحرية التنقـل، وسـرية المراسـلات، واحـترام السـلامة الذهنية للإنسان.

النوع الثاني: الحرية السياسية، وتشمل: حرية الرأي والعقيدة، ومزاولة الشعائر الدينية، والاجتماع، وحرية المشاركة السياسية في ظل مبدأ الشوري.

النوع الثالث: الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية، فالأولى تشمل: حق الملكية. والثانية تتضمن: حق العمل، والرعاية الصحية،

<sup>4</sup>¹) صحيح البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء - باب قول الله تعالى: **{ولقد آتينا لقمان الحكمة}** - رقم الحديث ( 3175 )، صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب صدق الإيمان وإخلاصه - رقم الحديث (178).

<sup>5&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة البقرة الإِية (194).

<sup>1</sup>³) انظر: حرية الرأي في الميدان السياسي/ أحمد جلال حماد ص92.

<sup>2</sup>⁴) سورة قريش.

والتكافل الاجتمـــاعي المتمثل في فريضة الزكـــاة وغيرها من الصدقات<sup>(1)</sup>.

## المطلب الثاني: نقد علاقة الحرية بقضية المرأة.

لقد كانت المرأة في الغرب ذليلة مهانة مستعبدة، فالدين النصراني المحرف - الذي يدين به العالم الغربي - يرى أن المرأة ينبوع المعاصي، وأصل السيئات والفجور، ويرى أن المرأة للرجل باب من أبواب جهنم؛ حيث إنها تثير عواطفه وتحمله على الآثام، ومنها انبجست عيون المصائب للإنسانية جمعاء!!.

إن مفهـوم حرية المـرأة عند الغـرب - قد أدى إلى ظهـور ما يسمى (بالحركة النسوية<sup>(2)</sup>)، تلك الحركة الـتي قـامت على تحطيم الأخلاق، وهز الأسس الفكرية، والمبادئ الأساسية، التي يقوم عليها المجتمـع، ونسـفها؛ من أجل إقامة ما يريـدون من أفكـار هدامـة، قامت على الشعور بالذاتية المنعزلة المتمردة، فهي تعادي الرجل، وتجعل العلاقة معه علاقة حرب مستعرة، وتعامله على أنه شـيطان شرير.

وهذه الحركة قامت على فكرة تقول: إن بناء المجتمع يقوم على الفرد وليس على الأسرة أو العائلة؛ ولهذا فإن الخطط والسياسات التي ترسم للمجتمعات والأمم هناك، تبنى على الفرد،

<sup>3</sup>¹) انظر: حق الحرية في العالِم/ وهبة الزحيلي ص78.

<sup>12)</sup> هي حركة تشكلت تدريجياً على مدى فرنين من الزمان (التاسع عشر والعشرون ميلادي) في أوربا وأمريكا، من خلال عدة مؤسسات واتحادات ومنظمات نسائية، مثل: الرابطة القومية لحق المرأة، والمنظمة القومية للنساء، والاتحاد النسائي العالمي، وغيرها من المؤسسات. وكانت هذه الحركة تطالب بعق أول الأمر ببعض حقوق المرأة كالتعليم وحق العمل، ثم أصبحت تطالب بحق المرأة السياسي، وأخيراً أصبحت تنادي بالمساواة التامة مع الرجل في جميع مجالات الحياة، واعتبار العلاقة مع الرجل علاقة تنافس وتضاد، ونتيجة لذلك أصبحت هذه الحركات تنادي بالحرية التامة للمرأة (ومن ذلك دعوى ملكية المرأة لجسدها، وحقها في إقامة علاقات جنسية مع بنات جنسها).للاستزادة انظر: الحرية ونضال المرأة الأمريكية/سارة م. إيفانز - ترجمة أميرة فهمي ص انظر: الحرية ونضال المرأة الأمريكية/سارة م. إيفانز - ترجمة أميرة فهمي ص عدها.

ولم يعد للعائلة ولا للأسرة شأن يذكر، في خضم دراساتهم، فالفرد - بفرديته - هو المقصود رجلاً كان أو امرأة.

وهكذا تبدلت المفاهيم والقيم، وشاعت هذه الحرية الـتي يزعمونها وينادون بها ويتمنونها، فصارت المـرأة لا تعـني زوجـة، ولا أماً، ولا أختاً، ولا بنتاً، بل صارت مجرد أنـثى عاديـة، ولم يعد الرجل زوجـاً، أو أبـاً، أو أخـاً، أو ابنـاً، بل صـار رجلاً عاديـاً، ولم يعد هنـاك انتساب وثيق إلى هذا الكيـان العـائلي، بل أصـبح الرجل أو المـرأة كل منهما زميل دراسة، وصديق عمل، وخليلاً، ولا شيء غير ذلك.

ولم يعد ينظر - باهتمـــام - إلى الـــزواج وإقامة الـــبيوت؛ فغرائـزهم تلـبى- دون مسـؤوليات تلقى على العواتق والكواهل -، وكلٌ حر في التنقل بين أحضان من يشاء<sup>(1)</sup>.

إن هذا المفهوم الغربي لحرية المرأة، أدى إلى انقلاب القيم وانعكاس المفاهيم، وارتبط بمصالح مادية وإعلامية، وتيارات اجتماعية، تعادي الدين والعقائد، تروج للإلحاد والإباحية والشذوذ الجنسي، وهكذا يتجسد مفهوم تحرير المرأة - في منهجهم - في صنع امرأة مشاكسة عدوانية، محاربة لجنس الرجال، قد تقبل من التقاليد السائدة ما تراه يكرس لها حقوقها، ولكنها ترفض ما ترى أنه واجبات أو مسؤوليات.

إنها ليست دعوة إلى تحرير المرأة - كما يرعم مدعوها -، ولكنها دعوة إلى تحرير الوصول إلى المرأة. لقد انعتق الجميع من كل الروابط، والقيم، والمسؤوليات الأسرية، والحقوق الاجتماعية، وحولوا العلاقات العائلية إلى وظيفة رتيبة أشبه بمحاضن تفريخ، فقد عزف الرجال عن الزواج؛ لوجود سبل محرمة يشبعون من خلالها غرائزهم، دون تحمل لما يترتب على الزواج الشريف من أعباء ومسؤوليات.

إن المفهـوم الغـربي لحرية المـرأة قد أدى بها إلى أن تكـون سلعة في سوق النخاسين - عبر دور الأزياء وعروضها -، وغانية في

 $<sup>1^{</sup> ext{1}}$ ) انظر: دعوی تحریر المرأة/ صالح بن حمید ص7 وما بعدها.

سوق الملذات والشهوات، يستعبدها الرجل - الـذي يـزعم تحريرها -، ويستمتع بها؛ لأنه لا يريد حريتهـا، ولكنه يريد حرية الوصـول إليها (1).

إن المـــرأة الــتي أخرجوها من خـــدرها وقرارها المكين، قد جعلوها في الصـفوف الخلفية من حيث الأهمية والقــدرة، والمرتبة والطاقة، مهما بذلت من جهد وعرق وساعات عمل، ثم ادعـوا أنهم دافعوا عنها فأعطوها حريتها <sup>(2)</sup>. لماذا فعلوا ذلك؟.

إن الجــواب على ذلك يتمثل في أن مــوازينهم مادية بحتــة، وأصحاب رؤوس الأمـوال وأربـاب المصـانع لا يؤمنـون إلا بالنفعيـة، وبما أن المرأة خـرجت من بيتهـا، واحتـاجت إلى العمـل، فلمـاذا لا يستغلونها ليحققوا فائض الـربح من ورائهـا؟!! ومن ثم كـان لزامـاً على المرأة المسـكينة أن تواجه - وحـدها وبمفردها - جفـاف هـذا المجتمع، وغلظ هذا التعامل، فأصبحت الضحية الأولى التي تنعكس عليها متناقضات ذلك المجتمع وعيوبه.

فمن نتائج مفهـوم حرية المـرأة - عند الغـرب -: أنها أصـبحت تـــركض لاهثة في بـــدء حياتها لتتعلم، ثم تـــركض لتعمل وتكسب وتعيش، ثم تركض وراء الأزياء ولفت الأنظــار؛ لعلها تجد من يلتفت إليها بلا عقد ولا ميثاق غليظ.

إن المرأة اليـوم - في عـالم الغـرب - تمزقها مأسـاة مؤلمـة، فكثير من النساء هناك يحملن على أكتافهن ظلم الرجال، وصـعوبة الحياة، يحملن على أكتافهن أطفالاً قد حرموا من حنان الأبوة.

إن المـرأة الغربية المتحـررة لم تخسر الحيـاة فقـط، بل إن الحياة قد خسرتها، خسـرت فيهـا- في مجتمع سـادت فيه المـادة -المربية الفاضلة للأجيال الضائعة، والأم الحنـون، والزوجة الكريمـة؛

<sup>21)</sup> نفس المرجع ص9 وما بعدها، (بتصرف).

<sup>1</sup>º) سيأتي الحديث عن هذا الأمر لاحقاً - بمشيئة الله تعالى - أثناء الحديث عن عمل المرأة في الفصل الرابع من الباب الثاني.

فقد شغلت المرأة بالعمـل، وتحصـيل المتـاع الـرخيص، ولقد خسر العالم الغربي - إذ خسر - الأسرة السليمة المتزنة<sup>(1)</sup>.

(إن تحرير المرأة الذي اقترنت الدعوة إليه بالدعوة القديمة إلى الحرية، عقب الحرب العالمية الأولى - كمظهر من مظاهر التقدم - يصح أن يعد من هذه المظاهر، لو قصد في مفهومه إلى تخليص خط سير الإنسان نحو المستوى الرفيع من العقبات التي تقف بالمرأة عن السير فيه، كالاعتقاد بالخرافات، والتمسك بالتقاليد المظلمة، وبذلك تسير مهذبة في سلوكها، ودقيقة في أحكامها وتقييمها للأشياء، أما وقد قصد به معنى الانطلاق الذي هو الطفولة الإنسانية، فإن مفهومه - أي تحرير المرأة - عندئذ العودة بالمرأة إلى الوراء))(2).

ولقد أدت هذه النتيجة التي وصلت إليها المرأة في الغرب إلى تحررها اجتماعياً؛ وذلك برفض نظام الزواج لبناء الأسرة، وأصبحت تمارس العلاقة الجنسية بحرية تامـة، دون قيـود الـزواج أو الطلاق، بل الأمر يعود - في ذلك - إلى ما تمليه المنفعة المادية فحسب.

وهكذا تعيش المرأة حاضراً لا طعم له، ومستقبلاً غامضاً، تلقي بنفسها بين فكين، وحيدة منبوذة، وما ذاك إلا إفرازات البيوت الخربة، والمسؤوليات الضائعة، حين ألقاها الرجال عن كواهلهم<sup>(3)</sup>.

وهذه أقوال لبعض النسـاء في الغـرب يـذكرن فيه واقعهن مع الحرية- بمفهومها الغربي-، وما جنينه من هذه الحرية.

فهذه كاتبة أمريكية (4)، تقول:

(( هل نُعَـدُّ نحن النساء - بعد أن نلنا حرياتنا أخـيراً - خائنـات لجنسنا، إذا ارتددنا لدَوْرنا القـديم في الـبيوت؟ وتجيب عن سـؤالها فتقـول: إن لي آراء حاسـمة في هـذه النقطـة، فـإني أصر على أن

<sup>2</sup>¹) انظر: المرأة بين دعاة الإسلام وأدعياء التقدم/ عمر الأشقر ص29 وما بعدها.

<sup>172)</sup> المرأة والإسلام/ أحمد زكي تفاحة ص172.

<sup>2</sup>³) دعوى تحرير المرأة/ صالح بن حميد ص12.

<sup>34)</sup> اسمها: (فيليبس ماكينلي).

للنساء أكثر من حق في البقاء كربات بيوت، وإنني أقدر مهنتنا وأهميتها في الحقل البشــــري، إلى حد أني أراها كافية لأن تملأ الحياة والقلب)) (1).

فهذه المرأة الغربية تتكلم بلسان الأنوثة - بعد أن جربت حياة الحرية المزعومة -، في مجتمع أصبحت فيه المرأة العاملة حقيقة من حقائقه.

وهـذه مجلة نسـائية أمريكية - هي مجلة (نيو وُمَن) -، تصـرح فتقول:

(( أين الرجولة في أمريكا؟ ماذا حدث للرجل الأمريكي؟ وماذا فعلت حركة تحرير المرأة بالرجل؟ وأضافت: الرجل أصبح رخــواً في معاملته مع المــرأة، في الشـارع، في المكتب، في البيت..)).

هذه صيحة جديدة بدأت تصدر - مؤخراً - في المجلات النسائية - وخاصة المجلات الفكرية التي دعت وتبنت حركة تحرير المرأة، بعد ربع قرن من حركة تحرير المرأة الأمريكية، يبدو أن المرأة الأمريكية - نفسها - قد ندمت على ما فعلت حرية المرأة بالرجل الأمريكي.

وهـذه زوجة رئيس جنـوب إفريقيا السـابق<sup>(3)</sup> - كما نقلت ذلك وكالة رويتر للأنباء - تقول:

(( إن المـرأة لم يعد لها أهمية في ظل الحرية الزائفة، الـتي قضت على كيانها وشخصيتها، وجعلتها عرضة للاسـتغلال البشع من أصـحاب العواطف المنحرفة من الرجـال، ثم تقـول: إن المكـان الطـبيعي للمـرأة هو الـبيت، الـذي فيه تُكَـوَّن الأسـرة، وتـرعى فيه الأبناء، أجيال المستقبل، وأمل الأمة في غدها المنشود))(4).

 $<sup>1^1</sup>$ ) مشكلات المرأة المسلمة المعاصرة وحلها في ضوء الكتاب والسنة/ مكية مرزا ص295.

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) المرجع السابق: ص305.

<sup>3</sup>³) اسمها: (ماری دی کلیرك).

وهكذا، فإن هناك صرخات نسائية واضحة في الغرب تنادي بإيقاف طوفان الحرية والانحلال، الذي جرف في طريقه المرأة الغربية، وجرف معها القيم والأخلاق، والراحة والهدوء، ؛ فضاعت الأسرة، وضاع معها الشباب - من فتيان وفتيات -، وضاع معها الأمن والاستقرار.

وهكذا، جرفت دعـواتُ التحـرر المـرأةَ إلى التحلل ، وانتزعتها الأضواء، والأبواق، والوعـود الكاذبـة، من بيتها ومملكتهـا، لتلقي بها على حافة الطريـــق، بعد أن شـــغلت مناصب حساسة مهمة من سياسية، وإدارية، واجتماعية.

تذكر صحيفة (نيويورك تايمز) (1) تقريراً صادراً من مكتب التحقيقات الفيدرالية، يشير إلى أن معدل الجريمة بين السيدات أو الجريمة النسائية -، ارتفع ارتفاعاً مذهلاً مع نمو حركات التحرر النسائية، وتقول الصحيفة: (( إن منح المرأة حقوقاً مساوية للرجل يشجعها على ارتكاب نفس الجرائم التي يرتكبها الرجل، بل إن المرأة التي تتحرر تصبح أكثر ميلاً لارتكاب الجريمة)).

هذا هو مفهوم حرية المرأة عند الغرب، مفهوم يقوم على مبادئ علمانية ومادية، أغرقت الإنسان بالضياع، والرذيلة، والعبثية. وأدت إلى فقد الإنسان المعاصر للقيمة والهدف والغاية، فأصبح تائهاً ضائعاً بين مبادئ، وأفكار، ونظريات، وفلسفات، كلها تصب في البوتقة المادية والشهوانية - بكل صورها وأبعادها وألوانها -(2).

## حرية المرأة في الإسلام:

إن الإسلام ألزم الرجل والمرأة العبودية لله الواحد الأحد -في صورة الخضوع لمنهجه ودينه -، وهذه العبودية هي أعظم مراتب الحرية، فالمسلم- من خلال توجهه لله وعبادته له - يتحرر من كل سلطان، فلا يوجه قلبه ولا يطاعئ رأسه إلا لخالق

3²) دعوى تحرير المرأة/ صالح بن حميد ص14.

<sup>14)</sup> صحيفة الجزيرة - العدد ((6810))، بتاريخ 8/11/1411هـ الموافق 22/5/1991م.

<sup>2</sup>¹) نقلاً عن: صحيفة الجزيرة - العدد (8381)، بتاريخ 14/4/1416هـ الموافق 9/9/1995م.

الســماوات والأرض، فالشــمس، والقمــر، والنجــوم، والجبــال، والشجر، والدواب، كلها مخلوقات عابدة للــه، خلقها الله لمنفعتنا لا لنعيدها.

والإنسان في الإسلام يتحرر حتى من سيطرة الهوى وسلطان الشهوة، فالذي يسيطر على ضميره ودخيلته إنما هو سلطان الشرع، وهو يطرد سلطان الهوى إذا عارض سلطان الشرع، قال الشرع، قال الله سبحانه: : اوَأُمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (41) اللهَ عَنِ (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (41) الله

إذن هي حرية في صــورة العبوديــة، ولا يمكن للبشــرية أن تتحرر إلا بهذه العبودية. إن الحرية لدى غير المسلمين تصـبح حرية جوفاء لا معنى لهـا، بل هي العبودية المذلة المهينـة، وإن بـدت في صورة الحرية<sup>(2)</sup>.

ولأجل هذا، فـان الإسـلام لا يعتـبر المـرأة جرثومة خبيثة - كما اعتبرتها اليهودية والنصرانية -، بل يقرر الحقيقة الـتي تزيل الهـوان الذي وصمتها به الأديان المحرفة.

إن الإســلام لم يحجر على المــرأة، ولم يمنعها من ممارسة حقوقها التي شرعها الله سبحانه وتعالى، ضمن حدود الأنظمة التي فرضها على المجتمع لسـلامة أفـراده. أما إذا تجـاوزت المـرأة - أو

<sup>11)</sup> سورة النازعات.

ــ) تنكورة بعدرة في. 2²) انظر: المرأة بين دعاة الإسلام وأدعِياء التقدم/ عمر الأشقر ص36.

<sup>3</sup>³) سيأتي - بإذن الله - الحديث مفصلاً عن المساواة بين المرأة والرجل في الإسلام، في الفصل الأول من الباب الأول.

<sup>44)</sup> المرجع نفسه ص40.

<sup>15)</sup> سورة عافر الآية ( 40 ).

الرجل- هذه الحدود، فإن المتجاوز لا بد من مؤاخذتـه؛ كي لا يكـون سبباً في إفساد غيرهـ

إن الحرية - الـتي تطـالب بها المـرأة حقيقة - هي أن تعامل في المجتمع على أنها مكرمة، كرمها الله تعـالى كما كـرم الرجـل، وألا يهضمها الرجل حقوقها الـتي منحها الشـرع، وألا يتجاوزها تحت شعار التسـلط، أو القوامة - على خلاف ما أراد الله عز وجل لهـذه القوامة -، فالقوامة - بمفهومها الإسـلامي<sup>(1)</sup>- هي جـزء من نظـامِ متكامـل، يحفظ للمـرأة حقوقها وإنسـانيتها، فهي ليست تسـلطاً واستعلاء (2).

إن من أعظم ما جاء به الإسلام للمرأة، أن صان كرامتها الإنسانية، وأوضح لها شخصيتها المستقلة، وأعطاها حريتها السامية، في العمل والتعلم، والتملك، وإبداء الرأي، فجعلها مسؤولة عن أعمالها - كالرجل تماماً -.

فالإسلام رفع عن المرأة لعنة الخطيئة الأبدية، ووصمة الجسم المرذول التي ألصقها بها رجال الـدين السـابقون، وجعل الإسـلام المرأة كالرجل في الإنسانية، والمسؤولية، والواجبات الدينية<sup>(3)</sup>.

وقد أوصى الإسلام بالمرأة خيراً، وحض على تربيةا تربية الساحة، وبشر بمضاعفة الثواب في تربية البنات، عملاً بحديث الرسول [: { فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْد جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ صِلَعٍ، خَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ صِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْدوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُـهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَرَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنَّسَاءِ خَيْرًا } متفق عليه (4).

<sup>2</sup>¹) سيأتي - بإذن الله – الحديث مفصلاً عن القوامة في الإسلام، في الفصل الأول من الباب الثاني.

<sup>32)</sup> انظر: الإنسان وحريته في الإسلام/ محمود محمد بابلي ص191.

<sup>4</sup>³) انظرً: حوّ الحريّة في العاّلم/ وهبة الزحيلّي ص258.

<sup>1)</sup> صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب الوصاة بالنساء - رقم الحديث (4787)،  $^{4}$  صحيح مسلم - كتاب الرضاع - باب الوصية بالنساء - رقم الحديث (2671).

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: { جَاءَتْنِي امْرَأَةُ مَعَهَا ابْنَتَانِ تَسْأَلُنِي، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاجِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَهِ مَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَهَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ: مَنْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ: مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِنْرًا مِنْ النَّارِ } رواه البخاري ومسلم (1).

<sup>2</sup>¹) صحيح البخاري - كتاب الأدب - باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته - رقم الحديث (5536)،صحيح مسلم - كتاب البر والصلة والآداب - باب فضل الإحسان إلى البنات - رقم الحديث (4763).

الفصل الثالث: العولمة والعالمية في الحضارة الغربية المعاصرة. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مفهوم العولمة والعالمية في الحضارة الغربية المعاصرة، وعلاقته بقضية المرأة. المبحث الثاني: نقد مفهوم العولمة والعالمية في الحضارة الغربية المعاصرة وعلاقته بالمرأة.

المبحث الأول: مفهوم العولمة والعالمية في الحضارة الغربية المعاصرة وعلاقته بقضية المرأة. المطلب الأول: مفهـوم العولمة والعالمية في الحضـارة الغربية المعاصرة.

وهو يتضمن المفهومين التاليين:

**المفهوم الأول**: مفهوم **العولمة**، وهو يشمل:

أ - تعريف العولمة في اللغة. ِ

ب - تعريف العولمة اصطلاحاً.

ج - نشأة العولمة.

أِلمِفهوم الثّاني: مفهوم العالمية، وهو يشمل ما يلي:

أ - ألفاظ يراد بها العالمية.

ب - تعريف الإنسانية.

ج - مبادئ حقوق الإنسان.

د - عدم اعتراف الإنسانية بالأديان.

هـ - تشابه شعار العالمية مع الإنسانية.

و - مبدأ العالمية في التنظيم الدولي.

#### <u>المفهوم الأول: العولمة:</u> أ - تعريف العولمة في اللغة:

العولمة هي مصدر مشتق من فعل (عَـوْلَم) وهو فعل رباعي مجـرد، وليس لهـذا الفعل - المجـرد الربـاعي - إلا وزن واحد هـو: (فَعْلَلَ)، مثل: بَعْثَرَ - عَرْبَدَ -

ُوَسْـوَسَ - زَلْـزَلَ. غـير أن هنـاك أوزانـاً للربـاعي المجـرد يقـول الصـرفيون إنها ملحقة بـالوزن الأصـلي (فَعْلَـلَ)، ومن أشـهر هـذه الأوزان:

1 - فَوْعَل، مثل: جَوْرَبَهُ، أِي ألبسه الجورب.

2 - فَعْوَلَ، مثل: دَهْوَرَهُ، أي جمعه وقذفه في هوة.

3 - فَيْعَلِّ، مثل: بَيْطَرَ، أي عالج الحيوان. . وغيرها.

ومن المهم أن نَعرفَ أن وزن (فَعْلَلَ) الذي ينتمي إليه المجرد الرباعي وزن له أهمية خاصة، إذ استعمله العرب في معانِ كثـيرة،

# مَوْقِعُ الدُّرَدِِ السَّنِيَّةِ

#### www.dorar.net

ونحن نحتــاج إليه في عصــرنا الحاضر عند اســتعمالنا أفعــالاً من ألفاظ الحضارة أو عند النحت.

ومن المعاني التي يستعمل فيها هذا الوزن المعاني الآتيةٍ:

1 - الدَّلالَة على المشابهة، مثل: عَلْقَمَ الطعامُ، أي صار علقماً.

2 - الدلالة على أن الاسم المأخوذ منه آلة، مثل: عَرْجَنَ أي

استعمل العرجون.

ونسـتعمَل ذلك كثـيراً في الألفـاظ الأجنبيـة، مثـل: تَلْفَنَ أي استعمل التلفون.

3 - الصِيرورة، مثل: لَبْنَنَ، أي صيره لبنانياً، ونَجْلَزَ، أي صيره

إنجليزيا.

4 - النّحت، وهو أن ننحت من كلمتين أو أكثر كلمة واحدة تدل على معنى الكلام الكثير<sup>(1)</sup>.

ويزيد بعضهم على تلك الأوزان أنواعاً أخرى، مثل:

1 - فَعْلَلَ، مثل: (جَلْبَبَ)، أِي أَلبس الجلباب.

2 - فَعْنَلَ، مثِل: (قَلْنَسَ) أي ألبس القلنسوة.

وهناك أفعال كثيرة نَحَتَهَا العرب، وهي على وزن (فَعْلَـلَ)، كما في الأمثلة الآتية:

بَسْمَلَ، إذا قال: بسم الله.

حَوْقَلَ، إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.

طَلْبَقَ، إذا قال: أطال الله بقاءك.

وإذا كانت تلك الأفعال تحفظ ولا يقاس عليها - كما يرى البعض - فهناك بعض الأوزان الصرفية التي ألحقت بوزن (فَعْلَلَ)، والمقصود بالإلحاق: أن تزيد في البناء زيادة؛ لتلحقه بوزن آخر أكثر منه فيتصرف تصرفه، فإن الوزن (فَوْعَلَ) ملحق بـ (فَعْلَلَ)، وقد أتى ذلك عن طريق إلحاق واو.

وهذه مجموعة من تلك الأوزان الملحقة بـ (فَعْلَلَ):

1 - فَيْعَلَ: مثل (بَيْطُرَ) أي عالج الدواب.

2 – فَوْعَــلَ: مثل (جَـــوْرَبَ) أي ألبس الجـــورب.. وغيرها من الأفعال<sup>(2)</sup>.

 $1^{1}$ ) انظر: التطبيق الصرفي/ عبده الراجحي ص28,29.

<sup>1</sup>²) انظرً: الصرَفُّ التعليَميُّ والتطبيقُ في القرآُن الكريم/ محمود سليمان ياقوت ص37،38 (بتصرف).

وخلاصة الكلام هو أن الفعل الرباعي المجرد - فَعْلَلَ - مصدره القياسي دائماً على وزن - فَعْلَلَة -، تقول: دحرجت الكـرة دَحْرَجَــةً، وبعثر الهواءُ الورقَ بَعْثَرَةً، وزمجر الأسد زَمْجَرَةًـ

وكذا الفعل الملحق بالرباعي المجرد يكون مصدره على وزن - فَعْلَلَـةً -، نحـو: شـملل شَـمْلَلَةً، وجلبب جَلْبَبَـةً، وجـورب جَوْرَبَـةً، وجهـور جَهْـوَرَةً، وبيطر بَيْطَـرَةً، وقلنس قَلْنَسَـةً، فكل المصـادر هنا على وزن فَعْلَلَةً.

ومن ذلك يتضح أن الأفعــال الرباعية المجـــردة وملحقاتها لها وزن واحد هو فَعْلَـل، وأن مصـدرها جميعـاً يكـون دائمـاً على وزن فَعْلَلَةً <sup>(1)</sup>.

وعليه فإنه من الممكن القــول بــأن المصــدر (عَوْلَمَــة) هو اشــتقاق صــحيح من فعل (عَــوْلَمَ)، وأن هــذا الفعل من معــاني الصـيرورة - كما تقـدم - أي جعله عالميـاً، وهو ما يسـانده المعـنى الاصطلاحي - كما سيأتي ذكره -.

ولكي نزيد هـذا المعـنى تأكيـداً نرجع إلى اسـتعمال العربية لصـيغة الفَعْلَلُـة، وسـنجد من أمثلتها ما يجيء من العـرب، مثـل: دَحْرَجَـةً، ويَعْثَـرَ يَعْثَـرَةً، ومنها ما يجيء من المعـرب، مثـل: بَسْـتَرَ بَسْـتَرَةً، وتَلْفَـزَ تَلْفَـزَةً، ومنها ما يجيء من المنحـوت، مثـل: بَسْمَلَ بَسْـمَلَةً، وحَمْـدَلَ حَمْدَلَـةً، فأما العولمة مصـدراً فقد جـاءت توليداً من كلمة عَالَمْ، ونفترض لها فعلاً هو (عَـوْلَمَ يُعَـوْلِمُ عَوْلَمَـةً) بطريق التوليد القياسي<sup>(2)</sup>.

#### ب - تعريف العولمة اصطلاحا:

بتـدقيق النظر في جملة التعـاريف والمفـاهيم الـتي يسـوقها الكتّاب والباحثون، فإنه من الملاحظ أن هـذه التعـاريف والمفـاهيم يمكن تقســيمها وإدراجها في أربع مجموعــات، تمثل كل مجموعة منها تياراً مستقلاً، وذلك على النحو التالي:

<sup>21)</sup> المدخل إلى علم النحو والصرف/ عبدالعزيز عتيق ص70،71 (بتصرف).

<sup>1</sup>²) العولمية أ.جريمة تذويب الأصالَة/ عبدالصبوَر َ شاهيَن صَ37،38 (بتصرف) -سلسلة كتاب المعرفة (7): نحن والعولمة من يربي الآخر - منشورات وزارة المعارف.

التيار الأول: يراها حقبة تاريخية لفترة زمنية معينة. والتيار الثاني: يراها مجموعة تجليات لظاهرة اقتصادية. والتيار الثالث: يراها هيمنة وتسلطاً للقيم الأمريكية. والتيار الرابع: يراها ثورة تكنولوجِية واجتماعية.

إن ((هـذه التعريف أت جميعاً تكاد أن تكون هي المكونات الأساسية لتعريف واحد جامع للعولمة، فهي تجمع بين جنباتها كونها تمثل حقبة تاريخية، وهي تجلي لظواهر اقتصادية، وهي في الوقت السراهن على الأقل هيمنة للقيم الأمريكية، وهي أخيراً ثيورة تكنولوجية واجتماعية غير أن هذا لا ينفي أن من يتبنى أي تعريف من التعريفات الأربع يمكن أن يصل في تحليله إلى نتائج سياسية مختلفة، وذلك وفقاً للإيديولوجية التي ينطلق منها)) (1).

وتأسیساً علی ما تقـدم یتضح لنا أنها (( تمثل أربع مجموعـات کبری من التعاریف، هی کما یلی:

أ - مجموعة تركز على البعد الاقتصادي للعولمة، وهو البعد الذي يحتوي على مؤشرات، واتجاهات، ومؤسسات اقتصادية عالمية جديدة غير معهودة في السابق، وتشكل في مجملها العولمة الاقتصادية.

ب - مجموعة تركز على البعد الثقافي، وهو البعد الذي يشير إلى بروز الثقافة كسلعة عالمية تُسوّق كأي سلعة تجارية أخرى، ومن ثم بـروز وعي، وإدراك، ومفاهيم، وقناعات، ورمـوز، ووسائط، ووسائل ثقافية عالمية الطبع.

ج - مجموعة تركز على البعد السياسي الــذي يشــير إلى قضــايا سياســية عالمية جديــدة مرتبطة أشد الارتبــاط بالحالة الأحادية السائدة حالياً.

د - مجموعة تركز على البعد الاجتماعي الـذي يلاحظ بـروز المجتمع المدني العالمي، وبـروز قضـايا إنسـانية مشـتركة، تشـكل بمجملها العولمة الاجتماعية)) <sup>(2)</sup>.

<sup>2</sup>¹) انظر: العالمية والعولمة/ السيد ياسين ص39 وما بعدها (باختصار وتصرف)، وظاهرة العولمة: الأوهام والحقائق/ محي محمد مسعد ص47،48.

<sup>َ</sup>اً) ندوة العرب والعولمة/ عبدالخالق عبدالله ومجموعة من المفكرين ص $1^2$  (بتصرف).

وفيما يلي سـأحاول عـرض هـذه التيـارات الأربعة في تحديد مفهوم العولمـة، مع ذكر بعض النمـاذج لكل تيـار منهـا، ثم مناقشة هـذه المفـاهيم بما يقتضـيه المقـام، تصـحيحاً أو تأكيـداً، من أجل الخروج بمفهوم مناسب لهذه الظاهرة الكبيرةـ

أُولاً: تُعريفُ العولمة بــــــالنظر إلْيها على أنها حقبة تاريخية:

يرى أصحاب هذا التيار أن العولمة فترة تاريخية انتقالية، حيث سبقتها فترات تاريخية، وسيتبعها فترات أخرى، وأن هذه الفترة هي حصيلة لتفاعلات كثيرة جيرت وتجيري على مسيرح الأحداث العيالمي، حيث تشيكل تلك الأحيداث العالمية - من الحيروب والمجاعات والاكتشافات ونحوها -، كل ذلك يسهم في تشكيل زمن العولمة الذي نعيشه.

ومن التعاريف التي تمثل هذا التيار ما يلي:

1 - العولمة: ((فعل تاريخي متواصل، وهو حصيلة المعركة الجارية بين العالميات، أو النماذج الحضارية المختلفة الـتي يـؤمن أصـحابها بأن لهم رسالة تحدد المثال الإنساني الأعلى)) (1).

2 - (( إن التعريف البسيط للعولمة هـو: عملية انتقـال شـيء من وطنه الأصلي إلى بلد آخر، قَصْدَ تنفيذ غاية مفيدة لذلك الشيء. قد يكون الشيء مكـوناً مـن

مجموعة من الناس كالقبيلة، أو من مؤسسة - كشركة تجارية -، أو حكومة، أو جيش، وما شاكل ذلك)) (2).

3 - ((العولمة: تعني إزالة الحدود الاقتصادية والعلمية والمعرفية بين الدول؛ ليكون العالم أشبه بسوق موحدة كبيرة تضم عدة أسواق ذات خصائص ومواصفات تعكس خصوصية أقاليمها، وتعتبر العولمة ظاهرة بشرية ومعرفية وموضوعية تعيشها دول العالم، كل بقدر نصيبها من المؤشرات آنفة الذكر.

 $<sup>1^1</sup>$ ) العولمة بين منظورين/ محمد أمحزون - مجلة البيان، العدد ((145)) – رمضان 1420هـ.

 $<sup>2^{-2}</sup>$ ) العولمة والديمقراطية: دراسة لأثر العولمة على العالم والعراق/ كمال مجيد 9.

ولـــذا يمكن النظر إلى العولمة في مضـــمونها الموضــوعي باعتبــاره حالة تاريخية ناتجة عن تطـــور عــالم البشــرية ككــل، وأسهمت فيه جميع حضاراتها وشعوبها)) <sup>(1)</sup>.

4ً - ((إنها ظـاهرة تاريخيـة تبلّـورت - علمياً - مع نهايـات القـرن العشرين، مثل ما كانت القومية ظـاهرة تاريخية قد تبلـورت علميـاً مع نهايات القرن التاسع عشر.

وسائله، وعناصره، وقد ولدت اليوم عند نهايات قرن يعج بمختلف التطورات، وعناصره، وقد ولدت اليوم عند نهايات قرن يعج بمختلف التطورات، والبدائل، والمناهج، والأساليب، وجاءت منجزاتها حصيلة تاريخية لعصر تنوعت فيه تلك التطورات التي ازدحم بها التاريخ الحديث للإنسان)) (2).

5 - ((إن العولمة هي أحد أشكال الهيمنة الغربية الجديدة التي تعبر عن المركزية الأوربية في العصر الحـــديث، والـــتي بـــدأت منذ الكشـوف الجغرافية في القـرن الخـامس عشر ابتـداء من الغـرب الأمريكي والتفافاً حول إفريقيا حتى جزر الهند الشرقية والصين.

والعولمة تعبـير عن مركزية دفينة في الــوعي الأوربي تقــوم على عنصرية عرقية، وعلى الرغبة في الهيمنة والسيطرة، فالأبيض أفضل من الأسود والأصفر والأحمر والأسمر))<sup>(3)</sup>.

إذن هذا هو الاتجاه الأول في تعريف العولمة، وإبراز مفهومها، وهو يركز على أنها فترة زمنية تاريخية انتقالية ضمن حلقات التتابع الزمني لمسيرة التاريخ البشري - باعتبار أن العولمة حلقة من حلقات سيطرة الرأسمالية -، وأنها - أي العولمة - من المتوقع زوالها بـزوال الرأسـمالية، وإن كان بعض هـذه التعاريف يثـير في ثنايـاه مقومـات تلك الفـترة الزمنية الـتي جعلتها وعـاءً للعولمـة، وبعضها الآخر يغفل ذلك.

 $<sup>3^1</sup>$ ) العولمة وتحديات العصر، وانعكاساتها على المجتمع المصري/ بثينة حسنين عمارة ص13.

<sup>4</sup>²) العولمة والمستقبل - استراتيجية تفكير/ سيار الجمل ص77،78.

<sup>1</sup>³) ما الّعولمّة؟/ حسن حنفي وُصادق جلالً العظمّ ص40-4̈2 (بتصرف).

وهذه التعاريف يفوتها الإشارة إلى أبعاد العولمة التي تؤثر من خلالها في المجتمعات الإنسانية - كالبعد الاقتصادي، أو الثقافي، أو الاجتماعي، أو السياسي، فالأمر وحدة متكاملة، وإغفال هذه الجوانب يسلط الضوء على جزء من العولمة وليس العولمة كلها.

ثانيـــاً: تعريف العولمة بـــالنظر إليها على أنها مجموعة تجليات لظاهرة اقتصادية:

وينظر هـذا التيـار إلى الوجه الأبـرز، والتجلي الأولي لظـاهرة العولمة، وهو بلا شك الوجه الاقتصـادي؛ ولهـذا تنصب تعـاريف هـذا التيار على الجوانب الاقتصادية للعولمة، حتى وإن كانت تشير - في بعض جوانبها باقتضاب - إلى بعض جوانب العولمة الأخرى.

ومن النماذج التي تمثل هذا التيار ما يلي:

1 - مصطلح العولمة (Globalization): (( يجعل الــذهن يتجه إلى الكونية - أي إلى الكون الذي نعيش فيه - وإلى وحدة المعمــور من الكوكب الذي نعيش عليه.

ومن ثم فــإن المصــطلح يعــبر عن حالة من تجــاوز الحــدود الراهنة للدول إلى آفاق أوسع وأرحب تشمل العالم بأسره.

كما أنه أشـار إلى أبـرز جـوانب العولمة الـتي تجعلها بهـذه المثابة، ومن ذلك:

أ - حرية حركة السلع والخدمات والأفكار وتبادلها الفوري دون حواجز أو حدود بين الدول.

ب - تحـــول العــالم إلى قرية كونية بفعل تيــار المعلوماتية (informative).

ج - ظهــور نفــوذ وســيطرة الشــركات متعــددة الجنســيات (multinationals)، وتلك متعدية الجنسيات (transnationals)، وتلك فوق القوميات (supranationals).

د - ظهور آليات جديدة مستقلة عن الدولة، آليات تقوم بوظائف كانت في يوم ما قاصرة على الدول.

و - ظهور فكرة حقوق الإنسان، باعتباره إنساناً له الحق في الحيـاة الكريمــة، بعيـداً عن كل صـنوف الإكـراه، والقهـر، والاسـتغلال، والضغط، والتعذيب))<sup>(1)</sup>.

وهــذا التعريف لا يزيد في ثنايــاه - وهو يوضح لنا المــراد من العولمة - على إظهار البعد الاقتصادي للعولمــة، إلا في التأكيد على قضية مهمة، وهي ما يتعلق بحقوق الإنسان.

2 - ويعرفها صندوق النقد الدولي - وهو أحد أجنحة العولمة - بأنها: ((التعاون الاقتصادي المتنامي لمجموع دول العالم، والذي يحتمه ازدياد حجم التعامل بالسلع والخدمات، وتنوعها عبر الحدود، 11) مقدمة في فكر واقتصاد وإدارة عصر اللادولة/ محسن أحمد الخضيري ص

إضافة إلى تـدفق رؤوس الأمـوال الدوليـة، والانتشـار المتسـارع للتقنية في أرجاء العالم كله)) <sup>(1)</sup>.

3 - وهناك من عرف العولمة بأنها: ((تطور الاقتصاد من المحلية إلى العالمية ، بحيث تكون السيادة للمنهج الرأسمالي ، وبهذا فهي تعني:

(أ) حركة الأمــوال العـابرة للحــدود؛ نتيجة ثــورة المعلومـات والاتصـالات، مما يمكنها من المضـاربات المالية عـبر البورصـات العالمية وفقاً لهذا المنهج.

(ب) اندماج الشركات متعددة الجنسيات؛ لتصبح قـوة مهيمنة على السـوق العالمية، فتفـرض أسـاليب وأنماطـاً تتفق وقيمها، بصـرف النظر عن تقاليد وقيم المجتمعات المستهلكة)) (2).

4 - ((كما عرفت العولمة بأنها: ((القوى التي لا يمكن السيطرة عليها للأسواق الدولية والشركات المتعددة الجنسيات، التي ليس لها ولاء لأي دولة قومية)) (3).

وهناك تعريف آخر يقول إنها: ((حرية حركة السلع والخـدمات والأيــدي العاملة ورأس المـال والمعلومـات عـبر الحــدود الوطنية والإقليمية)) <sup>(4)</sup>.

<sup>1</sup>¹) مصطلحات فكرية/ الأهرام - المجموعة الثانية – بتاريخ 10/4/1998م. نقلاً عن: العولمة.. دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية/ ماجد علي الزميع ص 19 – رسالة ماجستير – جامعة الملك سعود – كلية التربية – قسم الدراسات الإسلامية - 1422هـ.

<sup>2</sup>²) توظيف الإعلام لنقل الخطاب الشرعي الصحيح في ظل العولمة/ عبدالهادي محمد زارع ص94،95.

<sup>3&</sup>lt;sup>3</sup>) العولمة (ماهيتها-نشـأتها-أهـدافها-الخيـار البـديل)/ محمد سـعيد بن سـهو بن زعرور ص14.

 $<sup>4^4</sup>$ ) المرجع نفسه ص14،15، وانظـــر: العولمة الاجتياحيـــة/ محسن أحمد الخضيري ص31.

((فالعولمة في معناها المحسوس لازالت في مراحل تشكلها الأولى، ولازالت تبحث لنفسها عن معايير ومقومات تحول شروط الليبرالية الاقتصادية الجديدة التي تقوم عليها إلى قيم إنسانية شاملة ترسخها كأيديولوجية جديدة)). (1)

ومما سبق ذكره يتضح لنا وجـود مجموعة من المفـاهيم الـتي تركز على البعد الاقتصـادي، وهو - أي البعد الاقتصـادي - وإن كـان من أبــرز ســماتها الظــاهرة، إلا أنه ليس كل العولمــة، فأبعادها الثقافية، والاجتماعية، والسياسية، أمر في غاية الخطورة، ولا يجوز إغفالها بأي حال من الأحوال.

#### ثالثاً: تعريف العولمة بــالنظر إليها على أنها هيمنة للقيم الأمريكية:

وهذا التيار يركز على الجانب الأمريكي في ظاهرة العولمة، إذ كثيراً ما تظهر الولايات المتحدة الأمريكية كالراعي والحامي لمؤسسات العولمة ومنتدياتها ومؤتمراتها، ولهذا يعبر أصحاب هذا التيار في كثير من الأحايين عن العولمة بوصفها (بالأمركة)، أو (المكدنلزة) - من مطاعم المكدونالدز - أو (الكوكلة)

- من الكُوكــاكولا -، أو غيرها من العبــارات ذات الصــلة بالحيــاة الاجتماعية التفصيلية الأمريكية.

ومن النماذج التي تمثل هذا الجانب ما يلي:

1 - يذهب بعض الباحثين إلى أن مفهوم العولمة ((إنما هو صياغة جديدة لمنظومة القوة القديمة؛ لأن الفكر الاستراتيجي لا يخترع، إنما يعيد الصياغة مع تغيير العصور، فهذا الاصطلاح (العولمة) اسم مخفف ومهذب يجري تسويقه من قبل الدول العظمى - وخاصة الرأسمالية -، وهو أحد محطات الاستعباد والاستغلال)) (2).

1<sup>1</sup>) انظر: العولمة والثقافة/ لحاتم بن عثمان ص20.

<sup>12)</sup> العولمة وقطاياناً/ حميد السعدون ص12،13 (بتصرف)، وانظر: العولمة (التغريب المباشر) في مواجهة الصحوة الإسلامية/ عبد الرحمن بن زيد الزنيدي، مذكرة لطلاب الماجستير، قسم الثقافة الإسلامية كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ص8،9.

2 - ويقـول آخـرون إن المقصـود بالعولمة هـو: (( اتجـاه الحركة الحضارية نحو سيادة نظام واحد تقوده في الغالب قـوة واحـدة، أو بعبارة أخرى استقطاب النشـاط السياسي والاقتصـادي في العـالم حـول إرادة مركز واحد من مراكز القـوة في العـالم، والمقصـود - طبعاً - قوة الولايات المتحدة الأمريكية )) (1).

3 - ويؤكد أحد الباحثين هذا التصور بقوله: ((يمكن أن نحدس - أو على الأقل نفترض - أن الدعوة إلى العولمة - بهذا المعنى - إذا صدرت من بلد أو جماعة فإنها تعني تعميم نمط من الأنماط التي تخص ذلك البلد أو تلك الجماعة وجعله يشمل العالم كله.

من هنا نســـتطيع أن نحـــدس - منذ البداية - أن الأمر يتعلق بالدعوة إلى توسيع النمـوذج الأمـريكي وفسح المجـال له ليشـمل العالم كله)) (2).

فَالنزعة الأمريكية، وتنميط العالم بها، وإقصاء الآخـر، والتأكيد على الأنـا، هي السمة التي تؤكد عليها هذه الطائفة من المفاهيم.

#### رابعـــاً: تعريف العولمة بـــالنظر إليها على أنها ثـــورة تكنولوجية واجتماعية:

وفي هـذا السـياق يـذهب جمع من البـاحثين إلى التعامل مع العولمة بصـورة فيها نـوع من البسـاطة، وبعيـداً عن تقـديم سـوء النيـة، والنظر إليها على أنها قفـزة نوعية فيما يتعلق بالاختراعـات الحديثة، والتطورات التقنية التي يشهدها العـالم اليـوم، دون النظر إلى ما يترتب على ذلك مما يثيره أصحاب التيارات السابقة.

ومن النماذج التي تمثلِ هذا التيار ما يلي:

1 - يرى البعض بأننا: ((إذا أردنا أن نقترب من صياغة تعريف شامل للعولمة، فلا بد من أن نضع في الاعتبار ثلاث عمليات تكشف عن جوهرها:

أ - العملية الأولى تتعلق بانتشار المعلومات بحيث تصبح مشاعة لدى جميع الناس.

ب - العملية الثانية تتعلق بتذويب الحدود بين الدول.

<sup>2</sup>¹) العولمية.. جريمة تذويب الأصالة/ عبدالصبور شاهين - سلسلة كتاب المعرفة - ص37 (بتصرف).

<sup>3&</sup>lt;sup>2</sup>) قضايا في الفكر المعاصر/ محمد عابد الجابري ص137.

ج - العملية الثالثة هي زيـادة معـدلات التشـابه بين المجتمعـات والمؤسسات.

وَأَياَ يكن الأمر، فيمكن القول: إن جـوهر عملية العولمة يتمثل في سـهولة حركة النـاس والمعلومـات والسـلع بين الـدول على

النطاق الكوني)) (1).

2 - و((يجــرَيَّ العــرف السـائد في الأدبيـات الغربية على تعريف العولمة بأنهـا: زيـادة درجة الارتبـاط المتبـادل بين المجتمعـات الإنسانية، من خلال عملية انتقال السلع، ورؤوس الأموال، وتقنيـات الإنتاج والأشخاص والمعلومات)) (2).

ُ هَذَه هي أَبرزَ الَاتجاهات التي عالجت مفهوم العولمـة، وهـي -كما في بداية الحديث- مفـاهيم تركز على جـانب واحد من جـوانب العولمة وتغفل الجوانب الأخرى لها، وهذا هو المأخذ الرئيس عليها.

وبالإمكان أن نختار تعريفاً أولياً شاملاً لجوانب العولمة المختلفة، فنقول: إن العولمة هي: (( التداخل الواضح في أمور الاقتصاد، والاجتماع، والسياسة، والثقافة، والسلوك، دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة، أو انتماء إلى وطن محدد، أو لدولة معينة، دون حاجة إلى إجراءات حكومية)) (3).

فالمُفهوَم السياسي والثقافي والاقتصادي للعولَمة، لا يتحدد -بالقدر اللازم- إلا إذا نظرنا إليه من خلال رؤية عامة، تدخل في نطاقها جميع المتغيرات السياسية، والثقافية، والاقتصادية، التي يعيشها العالم منذ مطلع التسعينيات <sup>(4)</sup>.

#### ج - نشأة العولمة:

مرت العولمة بعدة مراحل هي:

#### المرحلة الأولى: مرحلة التكوين:

ويطلق عليها بعضهم مصطلح الجنينية، على اعتبار أن العولمة مثلها مثل الكائن الحي لا بد من أن يمر بمرحلة تكوين جنينية،

<sup>1</sup>¹) ندوة العرب والعولمة/ السيد يسن ومجموعة من المفكرين ص $1^1$  (بتصرف).

<sup>22)</sup> المرجع نفسه - عمرو محي الدين ص35.

<sup>3</sup>³) ظاهَرة العولمة: الأوهام والتحقائق/ محي محمد مسعد ص47،48.

<sup>14)</sup> الثقافة العربية وظاهَرة العولمة/ عبدالعزيز التويجري - مُجلة التربية - العدد ((128)) مارس 1999م.

مرحلة يكون فيها المصطلح محل مراجعة ومراجحة، محل تفاوض ونقاش، وإقناع واقتناع، مرحلة مد وجزر، وامتداد وانحسار، وقد مر بها المصطلح في بدإية تكوينه.

ويمكن القول بأن مرحلة العولمة ترجع جــذورها إلى فتوحــات الفراعنة القدماء.

وفي هذه المرحلة - أيضاً - برزت قضية العولمة ضمن قضايا إنسانية أخرى وبدأت صياغة العديد من المفاهيم ومحاولة تنميطها على مستوى العالم ممثلة في الآتي: الألعاب الأوليمبية - جوائز نوبل للسلام - النزمن العالمي - إنشاء عصبة الأمم - ثم إنشاء الأمم المتحدة - البنك الدولي للإنشاء والتعمير - صندوق النقد الدولي.<sup>(1)</sup>.

وهنـاك سـبعة عوامل رئيسـية تفـاعلت لتأسـيس مضـمون مصطلح العولمة، هي:

أ - الغزو والاجتياح العسكري من أجل استلاب الآخرين.

ب - التُجَارَة والتبادل القائم بين الأفراد والشعوب والَّـدول بعضهم بعضاً؛ بحيث ينتقل معها وبها الفكر. الفكر.

ج - الحوار والفكر وما يتيحه من وسائل للإقناع، من وســائل تــدمير أى مقاومة لعملية العولمة.

د - الرؤية والتصور المشترك للغد الـذي تسـعى العولمة لتحقيقـه، القائم على تغيير طبـائع البشر وتحريـرهم، وتـذويب الهوية القومية تدريجياً للانخراط في تيار العولمة.

هــ - الإعلام الــذي اســتطاع معايشة الحــدث حــال وقوعه فعليــاً ولحظياً، وأن يؤثر فينا، ويسلب حريتنا في التفكير المنظم.

و - السيطرة الحضارية بقيمها ومُثُلها ومبادئها الَـتي تفـرض على الآخر السـلبية والانبهـار، وتسـلب إرادته الذاتيـة، وتحوله إلى متلق يستجيب لما يملى عليه، الأمر الذي يؤدي إلى عدم وضوح مصطلح العولمة.

<sup>2</sup>¹) انظر: العولمة - دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية/ ماجد علي الزميع ص32 – مرجع سابق.

ز - إملاء إرادة الإخضاع بـدون توقـف، وجعل الآخـرين يستسـلمون بـإرادتهم، ويـدمنون الخضـوع بشـكل دائم ومسـتمر، وملاحقة دول المركز، ونسيان ذاتهم<sup>(1)</sup>.

#### المرحلة الثانية: مرحلة ميلاد المصطلح:

ويتبلور هذا الحدث في انتهاء عمل منظمة الجات، وبدء عمل (منظمة التجارة الدولية w.t.o)، وإزالة كافة الحواجز والقيود الفاصلة بين الدول، وتوسيع حرية خروج ودخول رؤوس الأموال عبرها، وفي ذات الوقت الضغط بشدة على الحكومات للتنازل عن سيادتها في إطار معاهدة دولية تم التوقيع عليها؛ ليصبح التنصل منها أمراً صعباً، إن لم يكن مستحيلاً

وترجع الإرهاصـات الأولى لميلاد المصـطلح إلى فـترة الوفـاق الـتي سـادت فـترة السـبعينات بعد الحـرب البـاردة بين الولايـات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

حيث ساعدت عملية انتشار المعلومات على التقارب الفكـري على مسـتوى العـالم، وفي الـوقت ذاته زادت عمليـات تـذويب الفوارق بين الدول وتلاشي الحدود والفوارق الزمنية، وأصبح العالم سوقاً ضخماً تربطها شبكة عصبية من مواصلات المعلومـات، وفي الوقت ذاته زادت عملية التماثل والمحاكاة بين الدول<sup>(2)</sup>.

#### المرحلة الثالثة: مرحلة النمو والتمدد:

وهي مرحلة تتسم بالتداخل والتشابك الواضح لأمور السياسة والثقافة والاجتماع؛ بحيث تصبح العوالم مفتوحة، دون وجود للحدود السياسية بين الدول، ودون فواصل زمنية وجغرافية، فالتزامن حضوري فورى قائم على (الآن) الفعلى عبر وسائل الاتصال(3).

وإذا كان هذا التقسيم فيه نوع من الوضوح في بيان التسلسل المرحلي الذي مـرت به العولمة ؛ إلا أن هـذه التفاصـيل المـذكورة في ثنايا الحديث تجعل الأمر بحتـاج إلى نـوع من التحرير في مـدى ارتباط بعضها ببعض، ومدى تأثيرها في نشأة المصطلح.

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) المرجع السابق ص33,34

<sup>22)</sup> المرجع السابق ص35.

<sup>13)</sup> مقدمة في فكر وأقتصاد وإدارة عصر اللادولة/ محسن أحمد الخضيري ص 48 (بتصرف).

#### المفهوم الثاني: مفهوم العالمية:

#### أ - ألفاظ يراد بها العالمية:

هناك ألفاظ تطلق ويراد بها العالمية، كالمذهب العالمي الإنساني، والإنسانية، أو المذهب العالمي، وحقوق الإنسان، وغير ذلك من الألفاظ المرادفة.

ولأن هذه الألفاظ لم تتبلور إلا في العصور المتأخرة ، فإن الحـديث عنها إنما تركز في المعـاجم الحديثة - نسـبياً -، كمحيط المحيـط، وأقــرب المــوارد، والموســوعة الميســرة، ونحوها من المعاجم الحديثة والمعاصرة.

#### ب - تعريف الإنسانية:

وفيما يلي جملة من هذه التعاريف، نمثل لها بتعريف الإنسانية:

فالإنسانية تدل: ((على ما اختص به الإنسان.. وأكثر استعمالها لمحاسن الأخلاق، ومحاسن النفس، من نحو الجود وكرم الأخلاق.

ويضيف معجم البستاني - كذلك - إلى هـذا التعريـف: أن لفظ الإنسانية يعني - البشرية -)) (1).

وقد تبعه في تعريفه لهــــذا اللفظ كل من: معجم (أقـــرب الموارد) <sup>(2)</sup>، و(المنجد) <sup>(3)</sup>.

(( والإنسانية من المذاهب الفنية التي يصعب تحديدها بـزمن معين، أو تتبعها بمنطقة معينة، أو ربطها بـرواد معيـنين، يعـود إليهم الفضل في تحديــدها وبلورتهــا، وهي - أيضــاً - لا ترتبط بمدرسة فلسفية محددة، أو اتجاه عقائدي معين.

<sup>10</sup>محيط المحيط/ بطرس البستاني ص11

<sup>2</sup>²) انظر: أقرب الموارد ُفي فصيح العربية والشوارد/ سعيد الشرتوني ج1 ص 21.

<sup>33)</sup> انظر: المنجد في اللغة/ لويس معلوف ص19.

والصـعوبة في تحديد مفهــوم الإنســانية، أنه بالإضــافة إلى خصائصها الثابتـة، توجد خصـائص متغـيرة بتغـير المكـان، والزمـان، والحضارة، والثقافة)) <sup>(1)</sup>.

وإذا نظرنا إلى الفلسفة الحديثة، فإننا نجد أن معنى الإنسـانية يتركز في ثلاثة أمور:

(أولها: الإنسانية، وهي المعنى الكلي الـدال على الخصائص المشتركة بين جميع الناس، كالحياة، والحيوانية، والنطق، وغيرها.

وثانيها: أن الإنسـانية هي مجموعة خصـائص الجنس البشـري، المقومة لفصله النوعي التي تميزه عن غيره من الأنواع القريبة.

وثالثها: أنها تعني مجموع أفراد النوع الإنساني، من جهة أنهم يؤلفون موجوداً جماعياً. قال أوجست كونت<sup>(2)</sup>: (الإنسانية أول الكائنات المعلومة)، وهو يقيد هذا اللفظ أحيانا، فيطلقه على مجموع أفراد الجنس البشري الذين أسهموا في تنمية الصفات الإنسانية إسهاماً فعلياً)) (3).

وقد أخــذت هــذه الأفكــار الإنســانية طريقها إلى التحقيق والممارســة، عن طريق كتـاب ومفكــرين فرنسـيين، من أمثـال: (ديدرو)، و (منتسكيو)،و (فولتير)، و(بيكون)<sup>(4)</sup>، و(روسو)، وغيرهم.

((وقد حـاول بعض المفكـرين أن يعـرف الإنسـانية بقولـه: (الإنسـانية هي الثـورة الكـبرى، والكنـز الثمين، والمعين الـذي لا ينضب). تلك هي الفكرة الإنسانية بكاملها، - ويقول بعد ذلك -: (إنه من الصعب تحديد معنى المذهب الإنساني)، - وينتهي إلى القول -:

<sup>4</sup>¹) الإنسانية (مذاهب فنية)/ نبيل راغب - مجلة الجديد – العدد (74) بتاريخ فبراير/1975م – ص32 (بتصرف).

<sup>1&</sup>lt;sup>2</sup>) انظر ترجمته في ملحق التراجم ص1029.

<sup>2</sup>³) العولَمة (دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية)/ ماجد الزميع ص 108،109 (بتصرف).

⁴3) انظر ترجمة هؤلاء الأربعة في ملحق الأعلام المترجم لهم.

(بـأن الإنسـاني: هو من يقـرر - دون تراجع - أن الحرية هي قـانون الفكر)) (1).

#### ج - مبادئ حقوق الإنسان:

ونمت بــذلك بــذور المــذهب الإنســاني، ((وتجلت في إعلان وثيقة حقوق الإنسان التي ظهرت عام (1203هـ -1789م)، الـتي قــامت على أربعة مبادئ أساسية، نوجِزها بالنقاط التالية:

- 1 يولد الناس أحراراً، ويلبثون كذلك متساوين في الحقوق.
- 2 يمكن للناس أن يفعلوا كل ما يريدون شرط ألا يمسوا الآخرين بـأي أذى -، فلهم مطلق الحرية في أن يفكـروا، ويتكلمـوا، ويكتبوا، ويطبعوا مؤلفاتهم، دون أي عوائق.
- 3 للمواطنين الذين تتكون منهم الأمة الحق في إدارتها، وهم متساوون - تماماً- أمام حكم الشرائع.
- 4 يجب على الأمة صاحبة السلطان أن تضع نصب عينيها -دائماً - حقوق الأفراد من جهـة، والمصـلحة العامة من جهة ثانيـة)) ِ

فالإنســانية ترتبط ارتباطــاً وثيقــاً بحرية الفكر الإنســاني، وانطلاقه نحو المجال الأرحب بعيداً عن الحدود والقيود.

#### د - الإنسانية لا تعترف بالأديان:

كما أن هـذه الإنسـانية تقـوم على عـدم الاعـتراف بالأديـان والعقائـد، بل وتسـعى لتحطيمهـا. فهـذا أحد رواد ورمـوز المـذهب الإنساني<sup>(3)</sup> يقول:

( وعلى الرغم من صعوبة تحطيم الإطار الراسخ المتين لأي نظام عقائدي اصطلح الناس عليه، كما أنه يصعب بناء أنظمة

<sup>4</sup>¹) العولمة (دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية)/ ماجد الزميع ص112 (بتصرف).

<sup>27،28</sup>الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر/ مفيد محمد قمحة ص $1^2$ 

<sup>23)</sup> اسمه: (جولیان هکسلی).

جديـدة تحل محلهـا، ولكن هـذا أمر ضـروري. ومن الضـروري أن ننظم أفكارنا الـتي تخـدم أغراضـاً مؤقتة في نمـوذج موحد يتجـاوز الصراعات والخلافات، ويؤلف بينهما في نسيج وحدوي.

وبمثل هـــذا التوفيق بين الأضـــداد والمتناقضـــات - فقط -يستطيع نظامنا الفكري أن يحررنا من الصراعات الداخلية)) <sup>(1)</sup>.

فالمــذهب الإنســاني العــالمي يســعى لجمع النــاس على إنسانيتهم، ونبذ كل الأديان والشرائع - سماوية كانت أو وضعية -.

ونخلص مما سبق إلى أن المذهب الإنساني - أو الإنسانية -مذهب يرتكز على الإنسان خاصة، وأنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحرية الفكر، ورفع القيود التي تحد من إنسانيته، وأن الإنسان هو مقياس الأشياء، وأن المذهب يـدعو إلى معاملة الناس بأعتبار إنسانيتهم، بغض النظر عن عقائدهم، أو أوطانهم، أو لغاتهم، أو أجناسهم.

#### هـ - تشابه شعار العالمية مع الإنسانية:

وإذا نظرنا إلى شعار العالمية الذي ترفعه الحضارة الغربية المعاصرة - ممثلة بهيئة الأمم المتحدة - فسنجد أنه يتشابه مع مفهوم الإنسانية - سابق الـذكر -، الـذي يركز على الإنسان ومعاملته وإعطائه حقوقه - بالمفهوم الغربي -، دون اعتبار للـدين في ذلك.

فقد جاء ذكر (العالميـة) وارتبط بمنظمة الأمم المتحـدة <sup>(2)</sup> في بداية إنشائها، وذلك من خلال مواد ميثاقها.

فالمــــادة الأولى من الفصل الأول تنص على أن من مقاصد هيئة الأمم المتحدة:

<sup>3</sup>¹) إطار المذهب الإنساني/ جوليان هكسلي - ترجمة رمسيس عوض - مقالة في مجلة الآداب – العدد (12) بتاريخ ديسمبر/1962م، ص25 (بتصرف). 1²) جاء تخصيص هذه المنظمة بالذكر؛ لأنها تشرف على المؤتمرات الدولية المتعلقة بالمرأة وقضاياها، كما سيتضح ذلك - بمشيئة الله - في المبحث الثاني من هذا الفصل.

(( 1 - حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة.. وتتذرع بالوسائل السلمية - وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي -؛ لحل المنازعات الدولية..

2 - إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي
 يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب..

3 - تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والإنسانية، وعلى تعزيز احــترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للناس جميعاً، والتشـجيع على ذلك - إطلاقاً - بلا تميـيز بسـبب الجنس، أو اللغـة، أو الـدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء.

4 - جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم، وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة)) (1).

كما أن كثيراً من مــؤتمرات الأمم المتحــدة، وإعلاناتها، واتفاقياتها، التي تعقدها تحمل مسمى (العالمي)، مثل: (الإعلان العالميلحقوق الإنسان/1367هـ-1948م)، و (المـؤتمر العالمي للسنة الدولية للمـرأة 1395هـ- 1975م)، و(المـؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمـرأة: المساواة والتنمية والسلم/ 1400هـ- 1980م)، و(المـؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجـزات عقد الأمم المتحــدة للمـرأة: المساواة والتنمية والسلم/1405هـ- الأمم المتحـدة للمـرأة: المساواة والتنمية والسلم/1405هـ- 1985م)، و(المـؤتمر العالمي لحقوق الإنسان/1413هـ-1993م)، و(المؤتمر العالمي للتنمية الاجتماعيـة/1415هـ-1995م)، و(المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة 1416هـ-1995م).

وإذا نظرنا - على سبيل المثال - إلى (**المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان/1413هـ**- 1993م) أن فسنجد الحديث واضحاً وجلياً عن مفهوم **العالمية والإنسانية**، وعلاقة الأمم المتحدة

http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter.

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) انظر هذا الدستور في موقع الأمم المتحدة على الشبكة العنكبوتية – الإنترنت -، وعنوانه:

بهذا المفهوم وتطبيقها لـه، وذلك من خلال البيـان الافتتـاحي الـذي ألقاه الأمين العام – السابق – للأمم المتحدة بطـرس غـالي<sup>(1)</sup>، في ذلك المؤتمر، وقد جاء فيه:

(( إن حقوق الإنسان - التي ننادي بها ونسعى إلى تأمينها - لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تعالينا على ذاتنا، وبذلنا جهداً واعياً للوصول إلى جوهرنا المشترك، الذي يتجاوز انقساماتنا الظاهرة، وخلافاتنا العابرة، والحواجز العقائدية والثقافية التي تفصل بيننا.

وإجمالاً، فإن ما أود قوله - بكل جدية - هو أن حقوق الإنسان ليست القاسم المشـــــترك الأدنى فيما بين الأمم، وإنما هي - بالأحرى - ما أُفَضّل أن أسميه (العنصر الإنساني الـذي لا يختزل)، أو هي بعبـارة أخـرى: (القيم الجوهرية الأساسـية الـتي نؤكد من خلالها أننا مجتمع إنساني واحد).

ولذا لا بد أن نرتقي بأنفسنا وصولاً إلى تصور لحقوق الإنسان، يجعل هذه الحقوق عالمية حقاً)) (2).

ثم يقول في موضع آخر:

((وأود أن يــرقى هــذا المــؤتمر إلى مســتوى القضــية الــتي يناقشها، وأن يسترشد بثلاثة مقتضيات، أسميها (الضــرورات الثلاث لمؤتمر فيينا)، وهي: العالمية، والضمانات، والتحول الديمقراطيـ

ولنتطرق - أولاً - إلى ضرورة العالمية، فحقوق الإنسان هي -بالتأكيد - من نتائج التاريخ، ولكونها كـذلك، ينبغي أن تكـون متوافقة مع التـاريخ، وأن تتطـور بصـورة متزامنة مع التـاريخ، وأن تهـيئ لمختلف الشـعوب والأمم صـورة تـرى فيها ذاتهـا، ومع ذلـك، فـإن

<sup>2</sup>²) المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان/إعلان وبرنامج عمل فينا (النمسا) حزيران / يونيه 1993م، منشورات الأمم المتحدة (إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة). 1¹) انظر ترجمته في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1031.

<sup>2</sup>º) المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان/إعلان وبرنامج عمل فينا (النمسا) حزيران / يونيه 1993م، ص7 (بتصرف واختصار).

تمشي حقوق الإنسان مع مسيرة التـاريخ ينبغي ألا يغـير ما يشَـكّل جوهرها الحقيقي، وهو عالميتها))<sup>(1)</sup>.

ثم يقول - أيضاً - في موضع آخر:

((ولا شك في أن ضرورة العالمية ستكون واضحة طوال مناقشاتنا، فكيف يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك؟ فالعالمية صفة متأصلة في حقوق الإنسان. والميثاق قاطع في هذا الشأن، فالمادة (55) تقرر أن تعمل الأمم المتحدة على: (أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس، أو اللغية، أو اليدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً). وعنوان الإعلان الصادر عام (1367هـ -1948م) - الذي سمي العالمي وليس الدولي - يعزز هذا المنظور.

ومع ذلك، يتحتم - أيضاً - أن يكون مفهوم العالمية هذا مفهوماً بوضوح ومقبولاً من الجميع، إذ سيكون من قبيل التناقض أن يقدر لضرورة العالمية هذه - التي يستند إليها تصورنا المشترك لحقوق الإنسان - أن تصبح مصدراً لسوء الفهم فيما بيننا.

ولـذلك، يجب أن يقـال - بأوضح شـكل ممكن -: إن العالمية ليست شــيئاً مفروضــاً أو مقــرراً، وليست تعبــيراً عن الهيمنة العقائدية لمجموعة من الدول على بقية العالم.

والجمعية العامة للأمم المتحدة هي المؤهلة أكثر من غيرها -بحكم طبيعتها وتكوينها - لأن تعبر عن فكرة العالمية هذه، ويجب أن نشيد يما شاركت به في وضع معايير حقوق الإنسان، على مدار ما يقرب من خمسين سنة حتى الآن.

ونتيجة لأنشطتها، أصبحت مجالات الحماية أكثر إحكاماً، وتحديداً تلك الجهود المبذولة للقضاء على جميع أشكال التمييز القائم على العنصر، أو الجنس، أو الدين، أو المعتقد)) (2).

<sup>1</sup>¹) المرجع نفسه ص9.

<sup>1&</sup>lt;sup>2</sup>) المرجع السابق ص10.

#### ويقول - أخيراً -:

((.. إن مجموعة الصكوك التي نشأت عن قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بوضع المعايير، قد أصبحت الآن ملكية مشتركة . وهذه الصكوك فيها ما يكفي لإرضاء جميع الدول، وجميع الشعوب، وجميع الثقافات؛ لأن العالمية التي تؤكدها هي: عالمية المجتمع الدولي بأسره.

وإذا أمعنا النظر في هـذه الصـكوك، فلقد نعجب من الجهـود الــتي لم تكف الجمعية العامة عن بــذلها؛ لتطــوير فكــرة العالمية ذاتها، بحيث يحق لنا أن نعتز بها.

إن الجمعية العامة للأمم المتحدة واصلت توسيع نطاق مفهوم العالمية، بقيامها بإعلان ما أفضل أن أسميه (حقوق التضامن)، أو الحقوق الـتي تعيدنا إلى العالمية المنشودة، الـتي تنطوي على العمل المشترك من جانب جميع أعضاء المجتمع على الصعيدين الوطنى والدولى.

..وأعتقد أن هذا النهج تجاه مفهوم العالمية هو النهج الصحيح، وأن هذا المسار هو الجدير بأن نتبعه.

وعلينا أن نـدرك أنه في حين قد تظل الانقسـامات العقائديـة، والتفاوتات الاقتصادية سمة مميزة لمجتمعنا الـدولي، فإنها لا يمكن أن تمس عالمية حقوق الإنسان)) (1) (2)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>2) المرجع السابق ص11،12.

<sup>3</sup>²) حديثُه عن عالمية حقوق الإنسان، لا يسلم له بذلك، ولبيان الاعتراضات حول هذا المفهوم، انظر: الغرب والعرب وحقوق الإنسان/ غانم النجار ص14 وما بعدها.

#### و - مبـدأ العالمية في التنظيم الــدولي (أي المنظمــات الدولية):

وذلك من الناحيتين النظرية والتطبيقية:

1- العالمية المطلقة والإلزامية، وهي التي تكون بطبيعتها دائمة ومؤبدة، فالمنظمة الدولية تكون عالمية، إذا كانت تضم جميع دول العالم، ، بمعنى أنها لا تسمح بالانسحاب ولا بالطرد، وهي غير مطبقة في الوقت الحالي.

2- العالمية الــتي تقــوم على أســاس الانضــمام التلقــائي غــير المشــروط دون أن يكــون هــذا الانضــمام متوقفــاً على موافقة المنظمة، وهذا هو مبدأ القبول التلقائي.

3- العالمية النسبية، وهي التي تقوم على شروط، وتستلزم صدور قـرار، بمعـنى أن المنظمة لا تضم عند إنشـائها جميع الـدول الـتي تتكون منها الجماعة الدولية، ويكون الانضـمام معلقـاً على شـروط معينة، وهذا هو الأساس الذي قامت عليه الأمم المتحدة (1).

#### المطلب الثاني: علاقة العولمة والعالمية بقضية المرأة.

سيكون الحديث في هذا المطلب عن ثلاثة أمور:

**الأمر الأول**: مدخِل.

الأمرَ الثاني: أجهزة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة. الأمر الثالث: موجز تاريخي لهذه المؤتمرات.

- الأمر الأول: مدخل..

لقد أصبحت ((المرأة)) و ((الأسـرة)) محـورين أساسـيين من محـاور عمل التجمعـات والفعاليـات الاجتماعية في العـالم، ولـدى كثير من المنظمـات والجمعيـات (الحكومية وغـير الحكوميـة) الـتي ترفع لواء ورداء الحرية والمساواة وحقوق الإنسان.

الأمم المتحدة (دراسة نظرية وعلمية بمناسبة مرور أربعين عاماً على إنشائها)/ عبدالعزيز أحمد سرحان ص36،37.

كما أصبح الشغل الشاغل لتلك التجمعات والمنظمات السعي لعولمة الحضارة الغربية ممثلة في الحياة الاجتماعية لتلك الدول؛ وذلك من خلال تقينين الإباحية والرذيلة باسم الحرية، ومن خلال محاولة تعميم الشذوذ باسم حقوق الإنسان والحرية الشخصية، وتقويض بناء الأسرة؛ لأنها - في زعمهم - أكبر عائق من عوائق التقدم والرفاهية، فهي أقدم مؤسسة اجتماعية يدَّعون أن الرجل يتسلط من خلالها على المرأة، ويمارس عليها أشكال القهر، ومن أجل التحرير المزعوم للمرأة فإنهم يرون ضرورة التخلص من ألأسرة)، واقتلاعها من جذورها، ولو أدى ذلك إلى التمرد على كل التعاليم الدينية، والأخلاق الاجتماعية، والمبادئ الفطرية الإنسانية، التي أرست دعائم الشعوب والأمم على مر التاريخ البشري.

تلك هي رؤيتهم التي دأبوا على بثها بكل وسيلة ممكنـة، وذلك هو برنـامجهم الـذي لم يسـأموا من السـعي لتحقيقه في الواقـع، وفرضه بالقوة (1)، مستعينين بأمور، منها:

1 - وسائل الإعلام بمختلف أشكالها وأنواعها ( المقروءة والمسموعة والمرئية)، من قنوات فضائية، وصحف، ومجلات وكذلك الشبكة العنكبوتية، وغيرها من وسائل العولمة الإعلامية، وهذا الأمر معلوم ومشاهد على أرض الواقع.

2 - الاستعانة بمؤسسات الهيمنة الدولية والعولمية، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة، ومنظماتها التابعة لها. وهذا ما سيدور حوله الحديث - إن شاء الله-.

ففي السنوات الأخيرة - وخاصة في التسعينات الميلادية، كما سيتبين ذلك بعد قليل - كثفت الحركات النسوية من جهودها وكذلك نشطاء حقوق الإنسان -؛ من أجل نقل تصوراتها وأفكارها من حيز الكلام التنظيري، إلى حيز التنفيذ العملي، ومن الأطر الثقافية، والأخلاقية، والاجتماعية - الخاصة ببعض الشيعوب والحضارات الغربية - إلى النطاق العالمي العام، مستغلين طغيان موجة العولمية؛ وذلك بإقامة ميؤتمرات - من خلال هيئة الأمم المتحدة ، بعضها خاص بالمرأة، وتوسم فيه هذه المؤتمرات

¹) انظر: مجلة المجتمع العدد (1402) - بتاريخ 26/2/1421هـ.

بالعالمية إمعانـــاً في محاولة عولمة الأنمـــوذج الغـــربي وفرضه، وبعضِها الآخر تصبح المرأة فيه جزءًا مهماً من قضاياها.

- الأمْر الثانِي: أَجهزة الأمم المتحّدة المعنية بالمرأة: - الأمْر الثانِية أَجهزة الأمم الله الله المعنية بالمرأة:

هناك أجهزة وهيئات تابعة للأمم المتحدة معنية بالمرأة،

تشارك في الإعداد والتجهيز لهذه المؤتمرات (1)، منها:

أ - لُجِنة مُركِّز المُرأَة، الْتابِعة للأُمم المتحدة(2).

ب - صندوق الأمم المتحدة للسكان (3).

ج - صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.

د - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

هـ - المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة.

و - جامعة الأمم المتحدة.

ز - معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية. ح - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

1) انظر: وثيقة مؤتمر المرأة العالمي، المنعقد في كوبنهاجن بالدنمارك/ 1980م، ص129 - ووثيقة المؤتمر العالمي للمرأة المنعقد في نيروبي بكينيا/ 1985م، ص145 - ووثيقة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المنعقد في بكين بالصين/ 1995م، ص173، ووثيقة المؤتمر الدولي المعني بالسكان المنعقد في مكسيكو بالمكسيك/1984م ص113- ووثيقة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في إلقاهرة بمصر/1994م، ص129.

2²) وهي هيئة رسمية دولية تتألف من خمس وأربعين من الدول الأعضاء، تجتمع سنوياً بهدف عمل مسودات وتوصيات وتقارير خاصة بمكانة المرأة وتقويم تلك الأعمال) المصدر: نشرة صادرة عن إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة، بدون تأريخ.

3ً ) بدأ هذا الصندوق عملياته في عام 1966م؛ وذلك للأغراض التالية - كما ورد هذا في موقع الصندوق على الشبكة العنكبوتية-:

**أ -** المساعدة على إيجاد برامج الصحة الإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، **والصحة الجنسية** - أي الدعوة إلى الحرية الجنسية المأمونة طبياً!! -.

ب - حل المشاكل المقترنة بسرعة النمو السكاني. ج - مساعدة البلدان النامية - بناء على طلبها !!- في حل مشاكلها السكانية.

د - العمل على تحسين الصحة الإنجابية. هـ - المناداة بالمساواة بين الجنسين !!، وبتمكين المرأة، والسعي إلى تثبيت تعداد سكان العالم. انظر:

http://www.unfpa.org. ويشرف هذا الصندوق على الإعداد للمؤتمرات العالمية السكانية.

ط - اللجان الاقتصادية ل(أفريقيا وأوربا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)، واللجان الاقتصادية والاجتماعية ل(آسيا والمحيط الهادئ وغربي آسيا) التابعة للأمم المتحدة.

ي - منظمة الأمم المتحدة للطفولة.

ك - مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة.

ل - مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( الموئل ).

م - مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ن - منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيةـ

س - منظمة الأمم المِتحدة للتربية والعلم والثقافة.

وهــذه المنظمة الأخــيرة، الــتي تعــرف باسم (( منظمة اليونسكو))، لها دور فاعل ومميز في هذه المؤتمرات - من حيث الإعـداد والمشـاركة فيها -، فقد قـرر المـدير العـام لهـذه المنظمة إنشاء لجنة استشارية معنية بالمرأة، وعهد إلى هـذه اللجنة بإعـداد ما يمكن لهـذه المنظمة الإسـهام به في مـؤتمر المـرأة الرابع في بكين 1416هـ- 1995م، وتهدف هذه المساهمة إلى ما يلي:

- تعزيز نشاط اليونسكو وتفكيرها بشأن موضوعات المؤتمر الثلاثة: المساواة، والتنمية، والسلام، وإبرازها بصورة أوضح.
- تعزيز أهمية نوعية التعليم المقدم إلى البنات والنساء على جميع المستويات، وفي جميع المجالات.
- إشاعة صور إيجابية عن المرأة، تبرز مواهبها، وخبراتها، وقدراتها، وإسهامها الفعلي؛ بصفتها عاملاً من عوامل التغيير الاجتماعي.
  - تعزيز إمكانيات المرأة في اتخاذ القرار في جميع مجالات اختصاص اليونسكو، كالتربية، والاتصال، والعلوم، والثقافة، ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف تجاه المرأة.
- الإسهام في القضاء على القوالب الجامدة التي لا تزال تحدد أدوار وسلوك الرجال والنساء، وتبقي – بالتالي – على أشكال التفاوت والتمييز التي تستند إلى الجنس.

كما أن المنظمة أسهمت في إعداد فصلين من إحدى الوثائق الرسمية، وعنوانها: ((الدراسة الاستقصائية العالمية بشأن دور المرأة في التنمية)). كما أدت المنظمة دوراً فاعلاً في إعداد الوثيقة الرئيسة لمؤتمر بكين المعنونة: خطة العمل.

كما قدمت هذه المنظمة أثناء مؤتمر بكين عدداً من التقارير، منما:

- التوصيات الصادرة عن المنتدى الدولي ((المرأة ووسائل الانتفاع بحق التعبير واتخاذ القرارات))، التي أدمجت في وثيقة بكين.
- مطبوعة (يوليو/تموز 1995) عن أنشطة اليونسكو من أجل النهوض بالمرأة، وهي تشمل إنجازات الأعوام العشرة الأخيرة.
  - إصدار عدد خاص من مجلة (رسالة اليونسكو) عن المرأة.

كما أن هذه المنظمة قامت بتنظيم اجتماعات مائدة مستديرة وندوات، لا سيما عن موضوعات متعلقة بالمرأة: كالعنف، والتعليم، وانتفاع البنات بالتعليم التقني والتكنولوجي.ـ<sup>(1)</sup>.

وهناك وكالات دولية متخصصة شاركت في هذه المؤتمرات، ومنها:

أ - منظمة العمل الدولية.

ب - منظمة الصحة العالمية.

ج - البنك الدولي.

د - صندوق النقد الدولي.

هـ - الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

و - المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

ز - لجنة الصليب الأحمر الدولية.

وغيرها من اللجان والهيئات والمنظمات الدولية المختلفة.

- الأمر الثالث: موجز تاريخي لهذه المؤتمرات:

<sup>1</sup>¹) المصدر: مطبوعة للأمم المتحدة بعنوان: ((القرارات والتدابير التي اتخذتها منظمات الأمم المتحدة، والتي تهم اليونسكو في دورة المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، في دورته الرابعة والأربعين بعد المائة )) ص32،33.

بدأ اهتمام هيئة الأمم المتحدة بالمرأة منذ عام ستة وأربعين وتسعمائة وألف (1365هـ - 1946م) - حين أنشئت لجنة مركز المرأة -. .

وقد أكد دستور هيئة الأمم المتحدة وميثاقها (1)- الذي أبرم في سان فرانسيسكو بتاريخ 16/7/1364هـ - 26/6/1945م - على مبدأ عدم التفرقة بين الناس بسبب الجنس، فجعل للرجال والنساء حقوقاً متساوية، كما ورد في نصوص موادها الأولى والثامنة.

ونشيير - هنا - إلى تركييز الأمم المتحيدة في اتفاقياتها وصكوكها ومؤتمراتها على قضية المساواة بين المرأة والرجل بيالمفهوم الغيربي<sup>(2)</sup>-، كقيمة عليا من القيم اليتي قامت عليها الحضارة الغربية، والتي أصبحت من القضايا المسلمة اليتي لا تقبل النقاش حولها، واستخدمت قضية المساواة - هذه - في تمرير كثير من القضايا التي تنادي بها الأمم المتحدة لعولمة النموذج الغربي للمرأة في جميع مجالات الحياة السياسية، والاقتصادية، والأخلاقية، والاجتماعية، والثقافية، والإعلامية..الخ

وقد أكدت المادة الثّامنة على هذه المفهوم؛ حيث جاء فيها: (لا تفرض الأمم المتحدة قيوداً تحد بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأي صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية)(3).

2ً ) مجموعة الصكوك الدولية للأمم المتحدة، نيويورك 1983م. نقلاً عن كتاب المرأة في الإسلام/سامية منيسي ص165.

<sup>2</sup>¹) انظر: هذا الدستور في موقع الأمم المتحدة على الشبكة العنكبوتية -الإنترنت-، وعنوانه:

http: www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter (1) القائم على مفهوم التماثلية التامة (لا التكاملية) بين المرأة والرجل، دون اعتبار لأي فروق بينهما، سواء كانت فروقاً جسدية، أو نفسية، أو عقلية، (وهي ما تسمى علمياً بالفروقات البيولوجية، والفسيولوجية، والسيكولوجية)، هذه الفروق التي اعترف بها علماء الغرب أنفسهم من خلال دراساتهم وأبحاثهم، فضلاً عن المفهوم الشرعي للمساواة (العدل) بين المرأة والرجل القائم على مفهوم التكامل بينهما، واختصاص كل منهما بخصائص تختلف عن الآخر؛ بحيث يكمل كل منهما الآخر، ويقوم بما أوجبه الله عليه في عمارة هذا الكون، دون أي تمييز بينهما، وسأتحدث - بإذن الله - عن هذه القضية بالتفصيل في الفصل الأول من الباب الأول.

كما أكدت الأمم المتحدة <sup>(1)</sup>ضمن بنود دستورها (ل) و (م)، على حقوق المرأة السياسية والاجتماعية، وحقها في الزواج والاتفاق على الرضا بالزواج والتوصية بذلك، بالإضافة إلى حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة.

وفي عام 1367هـ - 1948م صدر (**الإعلان العالمي لحقوق الإنس**ان المدنية، **لحقوق الإنس**ان المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي يجب أن يتمتع بها كل فرد رجلاً كان أو امرأة.

وفي عام 1371هـ - 1951م اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية: (اتفاقية المساواة في الأجور بين العمال والعاملات) (2).

وفي عام 1372هـ - 1952م أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة (**الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة)،** وذلك بناء على توصية اللجنة الخاصة بمركز المرأة<sup>(3)</sup>.

وفي عام (1386هـ - 1966م) أصدرت الأمم المتحدة **(العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)** المتفق عليه، الذي يتكون من إحدى وثلاثين مادة موزعة على خمسة أجزاء.

وكـــذلك صـــدر عن الجمعية العامة للأمم المتحـــدة (العهد الــدولي الخـاص بـالحقوق المدنية والسياسـية) في عـام 1386هـ- 1966م<sup>(4)</sup>.

وفي عـام 1387هــ- 1967م صـدر (**الإعلان الخـاص** بالقضـاء على التميــيز ضد المــرأة)، وقد أقرته هيئة الأمم المتحدة مع توصـية ببـذل أقصى الجهد لتنفيذ المبـادئ الـواردة فيه

 $1^2$ ) انظر: حقوق الإنسان/ محمود بسيوني وآخرون: ج1 ص90

<sup>.</sup> 165) المرأة في الإسلام/ سامية منيسي ص165

<sup>2</sup>³) عرضت الجَمعية العامة للأمم المتحدة هذه اللاتفاقية للتوقيع والتصديق بقرارها 640 (د-7) المؤرخ في 20 كانون الأول/ ديسمبر 1952م، وتاريخ بدء النفاذ: 7 تموز/ يوليه 1954م/ وفقاً للمادة السادسة من هذه الاتفاقية. انظر: حقوق الإنسان/ محمود شريف بسيوني وآخرون، ج1 ص289.

<sup>43)</sup> اُعتمد هذا العهد الدولي وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2200 (ألف) المؤرخ في 16 /ديسمبر 1966م، وتاريخ بدء النفاذ: 23آذار مارس 1976م، طبقاً للمادة 49 من هذا العهد.

للحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد، والذي ينص على حق المرأة الدستوري في التصويت، والمساواة مع الرجل أمام القانون، وعلى حقوقها في النزواج والتعليم وميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية مع الرجل سواء بسواء<sup>(1)</sup>.

وفي عام 1388هـ - 1968م عقد في طهران مؤتمر دولي لحقوق الإنسان تحت إشراف الأمم المتحدة وسمي: [إعلان طهران 1968م].

ُ ثُم بعد ذلك بــدأت الأمم المتحــدة في عقد مؤتمراتها الخاصة بالمرأة:

- ففي عام 1395هـ - 1975م، عقد أول مؤتمر عالمي خاص بالمرأة وهو **مؤتمر مكسيكو لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم،** واعتبر ذلك العام [العام العالمي للمرأة]، واعتمد في ذلك المؤتمر أول خطة عالمية متعلقة بوضع المرأة على المستوى الحكومي وغير الحكومي في المجالات السياسية والاجتماعية والتدريب والعمل على جماية الأسرة.

كما اعتمدت خطة العمل العالمية لعقد الأمم المتحدة للمـرأة : المسـاواة والتنمية والسـلم، للأعـوام (1396-1405هـ/1976 : 2005 )

1985م).

- وفي عام 1399هـ - 1979م عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤتمراً تحت شعار (القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة) وخرج المؤتمرون باتفاقية تتضمن ثلاثين مادة وردت في ستة أجزاء، للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وجاءت هذه الاتفاقية لأول مرة بصيغة ملزمة قانونياً للدول التي توافق عليها، إما بتصديقها أو بالانضمام إليها. وقد بلغ عدد الدول التي انضمت إلى هذه الاتفاقية مائة وثلاثاً وثلاثين دولة، إلى

ما قبل مؤتمر بكين عام 1995م.

- وفي عام 1400هـ -1980م عقدت الأمم المتحدة (**المؤتمر** العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة : المساواة والتنمية والسلم) وهو المؤتمر الثاني الخاص بالمرأة -؛ وذلك لاستعراض وتقويم التقدم المحرز في تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي الأول

41) حقوق الإنسان/ محمود بسيوني ج1 ص93.

للسنة الدولية للمرأة والذي عقد عام 1395هـ - 1975م في المكسيك، ولتعديل البرامج المتعلقة بالنصف الثاني من العقد الأممي للمرأة، مع التركيز على الموضوع الفرعي للمؤتمر: العمالة والصحة والتعليم.

- وفي عام 1405هـ - 1985م عقد (المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم) في (نيروبي) بكينيا - المؤتمر الثالث الخاص بالمرأة - الذي عرف باسم (إستراتيجيات نيروبي المرتقبة للنهوض بالمرأة) وذلك من عام 1406-1420هـ/ 1986حتى عام 2000م.

- وفي عام 1416هـ - 1995م عقدت الأمم المتحدة (**المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة)**، في (بكين) بالصين. وقد دعت فيه إلى مضاعفة الجهود والإجراءات الرامية إلى تحقيق أهداف استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة بنهاية القرن الحالى.

بالإضافة إلى هذه المؤتمرات الخاصة بالمرأة فهناك مؤتمرات أقامتها الأمم المتحدة خاصة بالسكان، إلا أنها ناقشت - من ضمن وثائقها - قضايا متعلقة بالمرأة، هي:

- َ فَيَ عَامَ 1394هـ - 1974م أَقيمَ المؤتمرِ العالميِ الأول للسكان (بوخارست - رومانيا)، وقد اعتمدت في هذا المؤتمر خطة عمل عالمية.

- في عام 1404هـ - 1984م أقيم المؤتمر الدولي المعني بالسكان) في (مكسيكو سيتي - بالمكسيك). - في عام 1415هـ - 1994م أقيم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية) في (القاهرة) بمصر.

كما أقيمت مؤتمرات أخرى للأمم المتحـدة نوقشت فيها بعض

كما اقيمت مؤتمرات احرى للامم المتحدة توفست فيها بعض قضايا المرأة، من هذه المؤتمرات: - المؤتمر الملاء التمري التماري الحديدة والمنحقد

- المؤتمر العالمي لتوفير التعليم للجميع، والمنعقد في (جومتيان-تايلند) عام 1410هـ -1990م.

- مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، والمنعقد في (نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية) عام 1410هـ -1990م.
  - المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية، والمنعقد في (ربودي جانيرو-البرازيل) عام 1412هـ - 1992م.
- المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في (فينا النمسا)، أو ما يسمى إعلان وبرنامج عمل فينا، عام 1413هـ 1993 وطالب هذا المؤتمر الأمم المتحدة بالتصديق العالمي من قبل جميع الدول على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بحلول عام 1420هـ -2000م.

- إعلانُ الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد النساء، وذلك في عام 1413هـ - 1993م.

- مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، الذي أقيم في (كوبنهاجن - الدنمارك) عام 1415هـ - 1995م.

- مؤتمر الأُمم المتحدة للمستوطنات البشرية (المونّل الثاني )، الذي انعقد في (إستنبول - تركيا) عام 1416هـ - 1996م.

- مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة عام (1420هـ -2000م) المساواة والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين، الذي انعقد في (نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية).

ويعتبر أهم هدف في هذا المؤتمر هو: الوصول إلى صيغة نهائية ملزمة للدول، بخصوص القضايا المطروحة على أجندة هذا المؤتمر، التي صدرت بحقها توصيات ومقررات في المؤتمرات الدولية السابقة، تحت إشراف الأمم المتحدة.

ولأهمية هذا المؤتمر - وتعويل التيار النسوي العالمي عليه -؛ فقد أقيمت عدة مؤتمرات إقليمية لمتابعة توصيات مؤتمر بكين، والتمهيد لهذا المؤتمر المسمى: (( المؤتمر التنسيقي الدولي للنظر في نتائج وتطبيق قرارات المؤتمرات الأممية للمرأة)). ومن هذه المؤتمرات الإقليمية:

- اجتماع في نيويورك في شهر مارس عام 2000م، تحت شعار [ بكين +5] (إشارة إلى السنوات الخمس التي مضت على مؤتمر بكين)، جرت في هذا الاجتماع محاولة لإدخال تعديلات على وثيقة مؤتمر بكين.
  - المؤتمر النسائي الإفريقي السادس في نوفمبر 1999م في أديس أبابا، نظمه المركز الأفريقي التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية.
- مؤتمر شبيه لما سبق في عمان بالأردن، وفي بيروت، وذلك في أواخر عام (1420هـ -1999م)، نظمته اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا، التابعة للأمم المتحدة.

وهكذاً يظهر - بوضوح - اهتمام الأمم المتحدة القوي بالمرأة وقضاياها، من خلال هذا العدد الهائل من الاتفاقيات والمؤتمرات العالمية التي تقيمها، وتشرف على صياغة وثائقها عبر المنظمات والوكالات التابعة لها.

المبحث الثاني: نقد مفهوم العولمة والعالمية في الحضارة الغربية المعاصرة وعلاقته بقضية المرأة. المطلب الأول: نقد مفهوم العولمة والعالمية في الحضارة الغربية المعاصرة:

وهو يشمل:

**أُولاً:** نقد مفهوم العولمة.

**نَانِياً:** نقد مفهوم العالمية.

أُولاً: نقد مفهوم العولمة:

هناك ثلاثة مواقف تجاه مفهوم العولمة:

**الموقف الأول:** يرى أصحابه الـرفض المطلق لظـاهرة العولمـة، والوقوف في وجهها، وسد جميع الطرقـات والمنافذ الـتي يمكن أن تنفذ من خلالها إلى مجتمعاتنا.

ويُؤكد أُصُــُحاب هــذا الموقف على أن العولمة كل لا يتجــزأ، فالأخذ ِبها سيكون - شعرنا أو لم نشعرِ - أخذاً كلياً واجتياحاً ثقافياً.

فأول شيء سنفقده - كما يذكر أصحاب هذا الموقف - بسبب العولمة هو هويتنا الثقافيــة، حيث ستمســخها العولمة وتحولها إلى صورة باهتة من صـور المجتمع الغـربي - والأمـريكي منه على وجه الخصوص -.

((ويرى عموم المثقفين أن العولمة هي محاولة لسحق الهوية الوطنية والمصالح الوطنية والثقافية الوطنية - إجمالاً - وكل ما هو وطني؛ لصالح مسعى شرير هو: (الافتراق الثقافي)، و (الغزو الحضاري)، و (تهميش الشعوب وإذلالها)، و (تنميط العالم)، أو (أمركته))).

فالعولمة هي الاستعمار بثوب جديد ثوب تشكله المصالح الاقتصادية ويحمل قيماً تدعم انتشار تلك المصالح وترسخها ، إنها الاستعمار بلا هيمنة سياسية مباشرة أو مخاوف عسكرية واضحة ، إنها - بكل بساطة - عملية يدفعها الجشع الإنساني للهيمنة على

462

<sup>1)</sup> مجلة الثقافة العالمية، عدد نوفمبر/1997م - الافتتاحية.

الاقتصاديات المحلية والأسواق وربطها بأنظمة أكبر والحصول على أكبر قدر من المستهلكين <sup>(1)</sup>.

إن العولمة ظـاهرة عالمية غربية تحمل تحـدياً حقيقيـاً لهوية الإنسان المسلم وكينونته الحضارية - خصوصـاً في عالمنا النـامي -في ظل ضعف الدور التنمـوي الفعـال، وعـدم تجسـيد الفجـوة بين الجانبين الثقافي والمادي في الإطار الحضاري للوجود البشري <sup>(2)</sup>.

فالعولمة هي أحد أشكال الهيمنة الغربية الجديدة الـتي تعـبر عن المركزية الأوربية في العصر الحديث، التي بدأت منذ الكشوف الجغرافية في القـرن الخـامس عشر ابتـداء من الغـرب الأمـريكي والتفافأ حول إفريقيا حتى جزر الهند الشرقية والصين.

كما أنها تعبير عن مركزية دفينة في الوعي الأوربي تقوم على عنصــرية عرقيــة، وعلى الرغبة في الهيمنة والسـيطرة، فــالأبيض أفضل من الأسود والأصفر والأحمر والأسمر <sup>(3)</sup>.

إن ((العولمة في حقيقتها ما هي إلا العـودة إلى الرأسـمالية، بل هي أُوجُهَا وأعلى مراحلهـا، وإن شــئت فقل هي الأمركة بكل معانيها.

ولهذا لابد من الوقوف في وجه هذا الطوفان قبل أن يجتاح الأمة ويسلبها أخص خصوصياتها، وما يمكن أن تتميز به عن غيرها من الأمم الأخرى.

إن العولمة إذا أخذت كمفهوم إكساب الشيء طابع العالمية، وبالتالي عدم المساس بخصوصيات كل أمة - أي عدم الدخول فيما يتعلق بالهوية -، فهذا لا يعني - بتاتاً - تناقض العولمة مع الهوية، ذلك أن العولمة لا تطرح نفسها بديلاً عن الهوية، إنما تطرح نفسها - كما يرى بعض المتحمسين لها - إطاراً للتنوع الثقافي، ووسيلة جديدة للحوار الراقي بين الحضارات والأديان، وعلى أساس التسامح بين البشر<sup>(4)</sup>.

ربتصرف). (نحن والعولمة من يربي الآخر) – ص73 (بتصرف).

<sup>22)</sup> المرجع السابق ص118.

<sup>33)</sup> ما الُعولمة؟/ حُسنَ حنفي ص40.

وإذا كـانت المسـألة كـذلك حقيقة، فلا تنـاقض بين الهوية والعولمة، فماذا يقول الواقع؟!.

ينطق الواقع بأفصح لغة وأحسن بيـــان أن ثمة تناقضــاً بين العولمة والهوية، وذلك من خلال فرض هيمنة أمريكية على الهويات والأنظمة الأخرى، وعلى جميع الأصعدة )) (1).

(إن النظر إلى العولمة ينبغي فيه التركيز على أساسيتين، تكمل إحداهما الأخرى؛ أولاهما: أن العولمة تعتبر فكراً مبدئياً شاملاً كل مناحي الحياة، وإن كان المنحى الرأسمالي مقدمته الأبرز فيه. وثانيهما: أنها رديف للسيطرة على المناخات الفكرية، وما ينبثق عنها من ثقافات، وسلوكيات، وأخلاقيات سياسية، واقتصادية، واجتماعية. وكلتا الأساسيتين تحركهما هجمة شرسة متمرسة بالتخطيط؛ لاحتواء شعوب العالم - ومنها الشعوب الإسلامية -)) (2).

ويؤكد - باحث آخر - على أن (( العولمة بحقيقتها المعاصرة ما هي إلا بسط للنفوذ الأمريكي على سائر الأمم والشعوب، ولهذا في أن ردود الفعل الغاضبة والمناوئة للعولمة قد امتدت في كل مكان، فلم تعد قاصرة على الشرق، بل شملت الجميع بما في ذلك قطاعات واسعة من بلاد الغرب.

إن ردود الَفعل السَّلبية تجاه (الأمركة) أو (العولمة) نجدها كذلك في الدول الرأسمالية نفسها مثل فرنسا وكندا.

فهناْك الأُصواتُ التي تـدعو إلى مبـدأُ (الاسـَتثناء الثقـافي) في فرنسإ؛ وذلك لحماية اللغة الفرنسية من هجمة الثقافة الِأمريكية.

أما كنـدا فتقـوم باسـتبعاد الصـناعات الثقافية الأمريكية من اتفاقيات التبادل التجاري مع أمريكا)) (3).

<sup>1</sup>⁴) (التنوع الثقافي – الحوار الراقي بين الحضارات والأديان – التسامح بين البشر)، كلمات رنانة تحتاج إلى تحرير وزيادة إيضاح، حتى لا يلتبس الحق بالباطل.

<sup>2</sup>¹) العولمة أم عالمية الشريعة الإسلامية/ محمد عمر الحاجي ص49-52 (بتصرف).

<sup>3</sup>²) عالمية الإسلام ومادية العولمة/ سميح عاطف الزين ص66.

<sup>1</sup>³) انظر: أُورِاق الْمُؤتمر العلمِّي الرابع لَكلية الآداب والفنوَّن (العولمة والهوية) - جامعة فيلادلفيا - مقال بعنوان: العولمة والمشرق العربي/ لعدنان مسلم ص 150،151.

ويــذهب بعض البــاحثين إلى أبعد من ذلــك، فبعد القطع بــأنِ ((مشروع العولمة مشروع غــربي صــرف؛ فإنه يجب أن نعي جيـداً ســـوابقه الصــليبية، والنابليونية والاســتعمارية، ومن ثم نقطع بأنه مصطلح لا جِديد فيه أكثر من إعادة ترميم وهيكلة)) (1).

وأخـيراً.. يؤكد أصـحاب هـذا التيــاًر على أن العولمة ليست (حتمية تاريخية)، وهي كذلك ليست (نهاية التاريخ)، كما بشر بــذلك المفكر (فرانسيس فوكوياما<sup>(2)</sup>) في نظريته الشِهيرة.

( إن موجات العولمة - الـتي تبـدو حاليـاً قـاهرة - ليست إلا لحظة في سياق التطـور السياسي للإنسـانية لا ينبغي تعميمها على المستقبل، مثلما لم تكن حقيقية في الماضي، بـرغم كل ما شـهده العـالم من تطـورات أدت إلى تعميق تواصـله ثقافيـاً، وسياسـياً، واقتصادياً.

ربما يعيش هؤلاء ليروا أن العولمة نفسها بمعنى سيادة النمط الغربي في الثقافة والاقتصاد، والحكم، والسياسة، في المجتمعات البشرية، كلها في إطار ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، ليست هي قدر الإنسانية، فإن لم يكونوا ساعتها... فسوف يكون أبناؤهم هناك)) (3).

وهكذا يعبر هـؤلاء البـاحثون والمفكـرون عن خطـورة مفهـوم العولمــة، وما يمكن أن يجلبه للأمة من شــرور وأخطــار تمسخ هويتهـا، وتحيلها إلى كيــان مشــوه المعــالم، تائه بين التمسك بالأصول، وبين اللحاق بسراب العولمة الضائع.

الموقف التاني: وهو موقف سلبي، ويمثل هذا الموقف طائفة من المفكرين العلمانيين. حيث يرى هؤلاء أن العولمة آتية لا محالة، فالأمر قد أصبح - في نظرهم - اجتياحاً، وهي قضاء وقدر كوني ليس للأمم معه أي اختيار، ومن ثم فلا إثم على اختيار العولمة، حيث لم يعد هناك اختيار آخر، فما على الآخرين إلا النوبان، وينطلق أصحاب هذا الرأي من أن العولمة (محتوى وآليات) خيار وحيد وحتمي، فالأمر - لديهم - عولمة شاملة، لن يستطيع أحد رد

<sup>2</sup>¹) انظر: كتاب مجلة المعرفة - مقال بعنوان: عولمة أم أمركة/ حسن الهويمل ص135 (بتصرف).

<sup>3</sup>²) انظر ترجمته في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1038.

<sup>4</sup>³) انظر: كتاب مجلّة المعرّفة ص150،150 (بتصرّف).

سـطوتها، وستصل إلى النـاس، ولو كـانوا في بـروج مشـيدة فهي (حتمية تاريخية)، لا انفكاك منها، ولا بد من الانصـهار الحتمي معهـا، وهي قطار (فوكوياما)، من ركبه دخل المدينة - أي مدينة الليبرالية الغربية -، ومن عزف عن ركوبه هلك في البراري<sup>(1)</sup>.

كما يبرر هؤلاء رأيهم وموقفهم بأن (( المغلوب مولع - أبداً - بالاقتداء بالغالب في شعاره، وزيه، ونحلته، وسائر أحواله وعوائده والسبب في ذلك أن النفس - أبداً - تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت إليه)) (2).

ُ فأصنحاب هذا البرأي يبرون أن الأسباب التي تدعو للتعولم كثيرة، وأن الدوافع أكثر، ((ومن أهمها ما يلي:

الأول: التشوق إلى مزيد من الحرية.

الثاني: تحقيق الرِفاهية الإنسانية.

الثالث: تعظيم الأخلاق والمبادئ الحديثة.

الرابع: تحقيق وتفعيل الجمال، والمتعة، والخير.

الخـامس: تحقيق العقلانية الرشـيدة في اسـتخدام المـوارد، وبالشكل الذي يحافظ على توازنات البيئة الطبيعية.

رً السَـادسُ: تحقيق مزيد مَنَ الديمقراطية المشـاركة الفاعلـة، كحق الإنسان في الاختيار، وحق الإنسان في المشاركة، وغيرها.

ُ السَّابِعِ: تحقَّيق مزيد مَن التعَاون الخلَّاق، القَّائم عَلَى تفعيل مواهب العباقرة، واحترام نبوغ الآخرين)) <sup>(3)</sup>.

ويؤكد أحد الباحثين على فساد القول بان العولمة حتمية تاريخية، وأن القول بذلك هو تهرب من الحقيقة وعجز عن الإدلاء بالحجة وتعبير عن الهزيمة النفسية التي يعيشونها من حيث لا يشعرون، حيث يقول:

ُ ( فالملجأ الأخــير الــذي يلجأ إليه المنتصــرون للعولمة هو التـذرع بالحتمية. فعنـدما تعـوزهم الحجة في الـدفاع عن العولمة

<sup>12)</sup> انظر: هوية بلا هوية/ تركي الحمد مقالة بصحيفة المدينة، العدد (12779) يتاريخ 18/12/1418هـ.

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) المقدمة/ عبدالرحمن بن خلدون ص258،259.

<sup>1</sup>³) العولمة..مقدمة في فكر واقتصاد وإدارة عصر اللادولة/ محسن أحمد الخضيري ص54-57 (باختصار وتصرف).

باسم الحريـة، أو الرفاهية الإنسـانية، أو الأخلاق، أو الجمـال، أو العقلانية، فإنهم يلجأون إلى القـول: إن علينا أن نقبلها؛ لأنه لا مفر لنا من قبولهـا. وأود أن ألاحظ على هـذه الحجـة: أنها من نـوع مختلف تماماً عن الطرق الأخرى للـدفاع عن العولمة ولا يجـوز أن نخلط بين هذا وذاك. فالقول بالحتمية ليس - في الحقيقة - دفاعاً عن العولمة أو تمجيداً لها، بل هو تعبـير عن الياس من أي محاولة للوقوف في وجهها )) (1).

المُوقف الثالث: وهو موقف نقدي رشيد - فيما أحسب -، يتفق أصحابه مع أصحاب الموقف الأول في خطورة العولمة - بوضعها الحالي - على الأمة الإسلامية عقدياً، وثقافياً، وأخلاقياً، واجتماعياً، وسياسياً، واقتصادياً، وحضارياً. لكنهم لا يتفقون معهم في أن مقاومة العولمة تكون بالانعزال عن هذا العالم، بل يرون محاولة تفهم قوانين العولمة، دون التسليم بحتمية القيم التي تجلبها، وكسيذلك معرفة كيفية مواجهة تحسيدي المحافظة على الهوية الإسلامية، والثوابت العقدية والثقافية، مع معايشة العصر، دون

التنازل عن الثوابت.

((وهـنه العولمة بما أنها طغيان على الأنفس، والأموال، والعقائد، والقيم، فإنها ستعمق لدى المسلمين شعوراً بالظلم، يحفزهم إلى العودة لدينهم؛ لإعلاء منار قيمه السامية، التي تحفظ للإنسان إنسانيته - التي تهدرها العولمة -، وتنصفه من المبادئ والقوانين القهرية الجائرة؛ مما سيزيد من جاذبيته على مستوى الأمة الإسلامية، بل على مستوى العالم. فالعولمة - بناء على هذا الموقف - إن هي إلا رغبات وأهواء، ثم إرادات تسلطية، وضعت بموجبها مواثيق ومعاهددات، واستخدمت لتحقيقها أجهدزة ومؤسسات، ومن الممكن تحديها، واستثمار ثغراتها، والتعاون المشترك لمقاومة انحراف سلطتها، وعندها ستنفتح للمجتمعات المشترك لمقاومة انحراف سلطتها، وعندها ستنفتح للمجتمعات العولمة نفسها، إذا وجدت أنها لا تخدم أهدافها، كما تخطط الأمل)) (2).

<sup>2</sup>¹) ندوة العرب والعولمة - مقال: العولمة والدولة/ جلال أمين ص167.

<sup>1</sup>²) العُولمة (التغريبُ المباشر) في مواجهة الصحوة الإسلامية/ عبد الرحمن بن زيد الزنيدي ص45.

ولأجل ذلك ((فإن مجرد الشجب والاستنكار لأخطار العولمة لا يجدي نفعاً، ما لم يستبع ذلك عمل جاد ودؤوب، تشارك فيه كل قطاعات الأمة ومؤهلاتها العقائدية والتقنية؛ لمواجهة الغزو الثقافي والإعلامي لقوى العولمة، مواجهة تكون مؤسسة على ثوابت الهوية العربية، وسماتها الإيمانية والحضارية الجامعة، ومسلحة بعقلية انفتاحية على كل منجزات الفكر، والعلم، والتكنولوجيا، فلا نرفضها بدواعي الخوف والعداء لكل ما هو أجنبي، ولا نذوب فيها بتأثير عقد النقص تجاه الآخرين. إن السبيل الأسلم للتصدي لدعوات اعتماد الغرب الاستعماري والرأسمالي مرجعية فكرية، والتسليم له بكل ما يصدر عنه، لا يكون بالانغلاق على الذات، وإنما يتحقق بالعمل على ولوج عصر العلم والتكنولوجيا، كفاعلين مشاركين، وليس فقط كمستقبلين مستهلكين)) (1).

فهــذا الموقف يقــوم - إذاً - على مقاومة العولمة موضــوعاً ومحتوى، واستثمار وسائل وآليات العولمة.

وهذا الأمر يحتاج إلى ما يلي:

((أ - تعميق اللوعي العقدي والسديني والخلقي؛ ذلك أن العولمة تحمل روحاً علمانية مادية، وتؤسس حياة استهلاكية دنيوية تختزل الإنسان في بعده المادي والاستهلاكي، وتهوّن من شأن القيم والمعايير الأخلاقية، والثوابت الدينية.

وكذلك التركيز على التربية الدينية والأخلاقية؛ للحماية من تيار الشهوات الجارف، الذي تغذيه وتدفع به فكرة العولمة، من جهة

الأليات والمحتوي.

ب - إحياء قيم التفوق الثقافي والفكري، والأدبيات الحضارية المكافئة والملائمة لقيم العولمة الثقافية والحضارية، مثلل: الشورى، والعدل، وحقوق الإنسان بأصولها الشرعية، بدلاً عما يقابلها من القيم الغربية بأصولها العلمانية.

ج - المحافظة على الخصوصية الثقافية، مع الانفتاح المنضبط، الذي يجعلنا نستوعب ما عند الآخرين من علوم ومنجزات حضارية، ونمتنع عن التأثر السلبي لهذا الانفتاح.

<sup>2</sup>¹) العرب في مواجهة العولمة/ سمير الطرابلسي – مقال في سلسلة كتاب المعرفة ص55 (بتصرف).

د - قيام حركة تأصيلية نشطة لبعض القضايا والمواقف العلمية، والتفريق بين قضايا الاجتهاد وقضايا الافتراق، ومواجهة النوازل المستجدة، التي تفرضها طبيعة العصر، والردود العلمية على الشبهات التي تنشرها بعض وسائل الإعلام.

ه - الحذر من ظهور تيارات عقلانية ومدارس منحرفة متأثرة بالاكتساح الحضاري، تفسر الإسلام، وأحكامه، وقيمه، تفسيراً يتلاءم ويتوافق مع قيم وفلسفة الحضارة الغربية، ويستجيب للروح المنهزمة التي يعيشها كثير من المسلمين.

و – الانفتاح والحوار الفكري والحضاري؛ بحيث تمتد أيـدي الحـوار والصراع الحضاري، حيث تشرئب أعناق الهيمنة الحضارية.

ر - الاستعلاء بالإيمان، والثقة بأن المستقبل لهذا الدين ولهذه الأمة، وتحرير العقل من ثقافة الغرب والولع به، واعتبار ذلك من الثوابت الدينية التي لابد من الإيمان بها، وأنها من مقتضيات الدين الصحيح، وهي من لب الرسالات وكلام المرسلين، وقد توصل لهذه الحقيقة من أراد أن يحرر شعبه من هذه التبعية (1)، عندما قال:

(حــرروا عقــولكم من ثقافة الرجل الأبيض، تحــرروا أرضــكم من هيمنته).

- استخدام وسائل التقنية وآليات العولمة بكفاءة؛ من أجل عولمة مضادة، وذلك في معركة الحوار الفكري، أو الصراع الحضاري القادم بين المشروع الغربي (التغريبي) بكل مفرداته، وبين المشروع الإسلامي الشامل بكل مفرداته، وذلك من خلال عولمة السرؤى، والمواقف الإسلامية، وتجاوز الروح والنظرة الإقليمية الضيقة في النظر، إلى مستقبل الإسلام في أتون الصراع العالمي)) (2).

#### ثانياً: نقد مفهوم العالمية:

الناظر في الحضارة الغربية يجدها تقوم على ركيزتين لا تتفقان مع العالمية في شيء، وهما: العنصرية والمادية، وحضارة

<sup>1</sup>¹) المقصود: ((ملسون منديلا ))، رئيس جنوب إفريقيا السابق.

<sup>2</sup>²) العولمةً..مقاومة واُستثماّر/ إبراهيّم بن ناصر ُالناّصر - مجلّة البيان - العدد ( 167) - رجب/1422هـ ص130،131 (بتصرف يسير).

تتجـرد من القيم والأخلاق الفاضـلة وتقـوم على العنصـرية والمادية هي - بلا شك - حضارة آسنة ولا تصلح أبداً للعالميـة، لأن مقومـات العالمية تتلخص في الركائز الآتية:

1- إلغاء العنصرية والنظرة الاستعلائية بين شتى الأجناس البشـرية، بحيث يشعر الجميع بأنهم سواسية كأسنان المشط، وأنهم سـواء لا فضل لجنس على جنس ولا لشـــعب على شـــعب، مهما اختلفت حضارته ولغته وبيئته.

- 2- تلبية الفطرة الإنسانية.
- 3- نظام تشريعي يتحقق فيه الشمول لكل مناحي الحياة.
- 4- نظام أخلاقي يحفظ للإنسانية سلوكها في شكل مهذب يتلاءم مع تكريم الإنسان.

5 - وينظم ذلك كله عقيدة التوحيد الصافية الـتي تجمع كل البشر على ربهم الواحد ، وتخليصهم من كل الشوائب، وتجعلهم يـتركون تلك الآلهة المصنوعة، ويتخلون عن تلك المعبودات الزائفة من عبادة المال أو الهوى أو المادة أو العلم ، إنهم باختصار يـتركون عبادة الطاغوت إلى عبادة الله الواحد الأحد ، وهل نجد ذلك جلياً إلا في الإسلام ذلك الـدين العالمي الـذي حملت لنا نصوصه هذه التعاليم (1).

ومن دلائل العالمية الإسلامية ما أعلنه الرسول ا من عالمية هذا الدين دون غيره من الرسل السابقين، ولم يقم دليل صحيح على عالمية دين غير الإسلام، كما لم يقم دليل صحيح ينقض عالمية الإسلام حتى الآن.

إن العالمية ليست دعوة تلقى جزافاً، ولا كلمات تـدعى بغـير بينة ولا برهـان، بل لابد من وجــود مقومـات وأسس تــدعم هــذه المقولة، وتثبت حقيقتها، أياً كان مدعيهاـ

والإسلام بارتكازه على عقيدة التوحيد المتسقة مع الفطرة الإنسانية أسس الوحدة الإنسانية القائمة على الحق والعدل، باعتبار الدعوة الإسلامية دعوة للبشرية جمعاء تقيمهم على أساس

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) انظر: قضايا معاصرة في ضوء الإسلام/ حلمي صابر ص101 وما بعدها.

الوحدانية في العقيـدة والعبـادة، والأخلاق الفاضـلة في السـلوك الفردي والجماعي، والعلاقات الإنسانية.

ُ ويمكن إجمـال الخصـائص الـتي يجب أن يشـتمل عليها الـدين ليكون عالمياً وصالحاً لكل زمان ومكان في ثلاث:

ُ (( أ - وفــاًؤه بحاجة الإِنســانيَة جميعــاً، فيما يصــون وحــدتها، ويرعى إنسانيتها، ويحمي أفرادها في العاجل والآجل.

ب - تشـريعاته الـتي تضـمن قيـام الإنسـانية كلها في محيط واحد، لا تنزع معه إلى عصبية دم، أو اختلاف لون، أو فرقة جنس.

ج - اتساقه مع حقائق الكون وخصائص الوجود، بحيث لا يتعارض مع ما يثبت من حقائق العلم، أو يختلف مع منطق الفكر)).

إن قضيية عالمية الدعوة الإسلامية ؛ وأنها ليست خاصة كالدعوات التي قبلها، كانت في غاية الجلاء الوضوح.

( فقد كان واضحاً كل الوضوح في لغة القـرآن المكي عالمية الدعوة الإسلامية وإنسانية هذا الدين الذي يخاطب الإنسان - جنس الإنسان -، يغض الطرف عن وطنه وقومه، كما في قوله تعالى:

رة المراقب ال

وهذا الخطـاب موجه للنـاس كافة في شلتى بقاً عهم ومختلف أزمانهم، وبكل أجناسهم وقومياتهم وألوانهم.

ُوخُلالُ الحوارِ الـذي دارِ في بيت أبي طَـالب بين كبـار قـريش وبين النـبي القـال لهم: (كلمة واحـدة تعطونيها تملكـون بها العرب وتدين لكم بها العجم )، أي كلمة: لاإلـه إلا الله )) (5).

<sup>11)</sup> لمحات في الثقافة الإسلامية/ عمر عودة الخطيب ص261،262 (بتصرف).

<sup>2</sup>²) سورة التِكُوير الآية (2ُ7).

<sup>33)</sup> سورَة الأنبياء الآية (107).

<sup>44)</sup> سورة سبأ الآية (28).

<sup>5ُ5)</sup> العُولَمة بين منظورين/ محمد أمحزون - مجلة البيان - العدد (145) -رمضان 1420هـ.

كما جاء ذلك في سنن الترمذي (1):

{ فَعَنْ ابْنِ عَبُّاسٍ - رَضَيَ الله عنهما - قَـالَ لَمُ مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ، فَجَاءَتُهُ قُـرَيْشُ وَجَـاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَ أَبِي طَالِبٍ مَجْلِسُ رَجُلٍ، فَقَامَ أَبُو جَهْلٍ كَيْ وَسَلَّمَ وَعِنْدَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَـالَ: يَا ابْنَ أَجِي مَا يُمْنَعَـهُ، وَشَـكُوهُ إِلَى أَبِي طَـالِبٍ، فَقَـالَ: يَا ابْنَ أَجِينُ نُرِيدُ مِنْ هُمْ كَلِمَـةً وَاحِدَةً تَـدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ وَتُـوَّدِي إِلَيْهِمْ الْعَجَمُ الْجِزْيَـة. قَـالَ: كَلِمَـةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً. قَـالَ: يَا عَمِّ قُولُـوا لِا إِلَـهَ إِلَّا لَهُمْ لَلْهُ، فَقَالُوا: إِلَهًا وَاحِدَةً، قَـالَ: يَا عَمِّ قُولُـوا لِا إِلَـهَ إِلَّا اللّهُ، فَقَالُوا: إِلَهًا وَاحِدًا؟ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِلْ هَـذَا إِلّا اخْتِلَاقٌ. قَـالَ: فَنَــزَلَ فِيهِمْ الْقُـرْانُ : اص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ بَلْ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِـرَّةٍ وَشِـقَاقِ ا وَالْكُورَةِ إِلَى قَوْلُوا فِي عِـرَّةٍ وَشِـقَاقِ ا وَالْكُورَةِ إِلْ اخْتِلَاقُ. وَلِي الْمَلَّةِ الْآخِـرَةِ إِلْ اخْتِلَاقُ. عَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِـرَةِ إِنْ وَلِكُورَانِ ذِي الذَّكْرِ بَلْ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِـرَّةٍ وَشِـقَاقِ ا وَالْمَالُوا: إِلَا اخْتِلَاقُ الْمَالَةِ الْآذِينَ كَفَرُوا فِي الْمِلَّةِ الْآخِـرَةِ إِنْ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى - : إِمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِـرَةِ إِنْ

فَالأمر شامل للعرب والعجم، وهم أساس أصناف الِناس.

(إن العالمية خاصية من خصائص الإسلام، ومبدأ عظيم من مبادئه العظيمة جاء القرآن الكريم منذ اللحظة الأولى، وطبقه النبي المنذ اللحظة الأولى - كذلك -، مما يؤكد أن مبدأ العالمية أصيل في الإسلام، وليس أمراً عارضاً أو تطوراً دعت إليه الحاجة واقتضته الضرورة))(3).

((إن ديننا الإسلامي هو الدين السماوي الوحيد الـذي يسـتطيع أن يلـبي هـذه المتطلبـات؛ لأن مشـرعه هو خـالق الإنسـان، وهو – سبحانه – أدرى بما يلبي حاجات الإنسـان، مما يصـلح له فيشـرعه، أو مما لا يصلح له فيمنعه.

أن حكمناً بـأن الثقافة الإسـلامية ذات طـابع إنسـاني يتسم بالعالميـة؛ لأنها لا تقيس الأمـور بمقـاييس البشر المعروفـة، تلك المقاييس التي تقوم على اعتبارات ضالة سقيمة كروابط العشـيرة

<sup>11)</sup> كتاب تفسير القرآن – باب ومن سورة ص – رقم الحديث (3156)، وقال الترمذى: حديث حسن صحيح.

<sup>2</sup>²) ً سوّرة ص الآيات (1-5). ّ

<sup>3</sup>³) انظُرَ: النَّظام الدولي الجديد بين الواقع الحالي والتصور الإسلامي/ ياسر أبو شبانة ص451.

والقوم والـوطن، أو روابط العـرق واللـون، أو المصـالح الشخصـية التي تستند إلى الأنانيات الضيقة البغيضة.

إن الإسلام بثقافته لا يلتفت لمثل هـذه الاعتبـارات، فقد أسقطها الإسلام من الحساب عند تقدير الأمور، ولا ينزن الإسلام الأمور إلا بميزان العدل الذي لا يحابي ولا يميل، وهو في ذلك كله يعول على رباط العقيدة فقط من غير أن يعبأ بموازين الناس واعتباراتهم اللصيقة بالرغام التي مبعثها الهوى.

ويؤكد أحد البــالــثين هــدا الأمرا بقولــه! (( العالمية لســبة إلى (العالم ) وهو جميع الخلق كما بينت معاجم اللغة.

وحينما تضاف تلك النسبة إلى الإسلام فيقال: (عالمية الإسلام) فإن المعنى ينصرف حينئذ إلى ثلاث نواح مجتمعة هي:

- أن الإسلام رسالة موجهة إلى جميع الخلق، وهم جميعاً مطــالبون باعتناقه.
- أنه يشتمل على أصول جميع الديانات السـابقة فهو اللبنة الأخـيرة في صرحها الشامخ.
  - أَن مبادئُ الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان)) <sup>(3)</sup>.

<sup>11)</sup> انظر: دراسات في الثقافة الإسلامية/ أمير عبدالعزيز ص26 (بتصرف).

<sup>2</sup>²) سورة الحجرات الْآية (13).

<sup>3</sup>³) النظاَم الدولي الجديد بين الواقع الحالي والتصور الإسلامي/ ياسر أبو شبانة ص446،447.

#### العالمية في الإسلام:

إنّ الأنبيّاء السابقين - عليهم صلوات الله وسلامه - كانوا يبعثون في أقوامهم خاصة، فلم تكن حدود تكليفهم بالرسالة تتجاوز محيط أقوامهم. وقد حكى الله تعالى عنهم في القرآن الكريم ذلك في أكثر من موضع، حيث كان كل واحد منهم ينادي من بعث إليهم بصيغة (يا قومي).

ولما أراد الله - جل جلاله - أن يختم الرسالات السماوية جعل الرسالة الأخيرة عامة لكل البشر، وعالمية لكل الناس، لا تفرق بين ليون أو جنس، إقامة للحجة على من كانوا في وقت الرسالة ومن جاءوا بعد ذلك بأزمنة وعصور، حيث معالم الرسالة بينة، وأصولها موجودة؛ لأن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم الذي هو وعاء الرسالة السماوية الأخيرة.

إن أبـرز سـمة من سـمات الرسـالة المحمدية - على صـاحبها أفضل الصـــلاة وأتم التســـليم - أنها عامة لكل البشر -، بل ولكل الجن كذلك -. فهي عالمية في أصلها وتفاصيلها. وهذه نقطة الفرق الجوهرية بين الإسلام وبين الديانات السماوية السابقة.

وفيما يلي نسلط الضوء على شيء من الأدلة الشرعية؛ لإظهار عالمية الإسلام وشموله لكل الناس، وعدم تفريقه بين الأجناس، إذ جاء الحديث عن عالمية الإسلام في القرآن الكريم حديثاً مسهباً، تعددت أساليبه، وتنوعت صيغه، ما بين نصوص تقرر مبدأ العالمية، وأخرى تطبقه عملياً، وكذلك في السنة النبوية.

#### \* مبدأ العالمية في القرآن الكريم<sup>(1)</sup>: أولاً: الآيات المكية:

#### أ - آيـات تثبت مبـدأ العالمية وتقـرره، وهي آيـات كثـيرة، منها:

<sup>1</sup>¹) انظر: العولمة وموقف الفكر الإسلامي منها ص99- أعمال مؤتمر كليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية - جامعة الأزهر (29-30 نوفمبر 1999م).



<sup>1&</sup>lt;sup>1</sup>) سورة الأعِراف الآية (158).

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة سبأ الآية (28).

<sup>3</sup>³) سورَة الأنبياء الآية (107).

<sup>44)</sup> سورة التكوير الآية (27).

<sup>55)</sup> سوّرَة الأعرَافُ الآيتان (26،27).

<sup>66)</sup> سورة يس الآية (60).

<sup>17)</sup> سوِّرَة الأِنْعام الآية (19).

<sup>2°)</sup> سورَة الأنعام الآيَّة (92).

## مَوْقِعُ الدّررِ السّنِيّةِ

#### ww.dorar.net

04000 08000 00000

ولاً شك أنه يلزم من تَيْلَقُنِ أهل الكتاب من صدق الرسول ١، أنهم مطالبون بالإيمان به وتصديق رسالته؛ لموافقة ما جـاء به لما بقي عنـدهم من بقايا علم صـحيح لم تمتد إليه يد التحريـفـ وهـذا دليلَ على عالمياً الإسالام<sub>ا</sub>

لِ ٱلْنَالِ الكــريم قد هــاجم عقائد أهل الكتــاب الباطلــة، ودعاهِم إلى الإسلام دعوة صريحة لا غموض فيها ... فلو لم يكن مبدأ العالمية مبدأ أصيلاً لما سيق على هذا النحو وفي هذه

الظرِوف الصعبة التي يمر بها المسلمون.

ثانياً: الآيات المدنية:

#### أ - آيات تثبت مبدأ العالمية:

وهي آيات عديدة، منها:

1 - آيات تثبت العالمية بله Beggoog Bogggoo od og Bgd gdg oogggg

هـذا بخلاف الآيـات الـتي فيها الخطـاب للنـالس جميعـاً ببعض الأوامر أو النواهي ومل ذلك. وَولِه إعز وجل: أَنَّا أَنَّانًا النالي (5)، وغيرها من الآيات.

#### - آيات تطبيقية لمبدأ العالمية:

- 3°) سورة المدثر الآية (31).
- 4²) سورَة الأعراف الآية (157).
  - 13) سورَة النسأء الآية (170).
    - 24) سورة الحج الآية (49).
    - ₃5) سورة البقرة الآية (21).

وهي عديدة ومتنوعة، ومن ذلك:

- الآيات التي تدعو المخالفين لاعتناق الإسلام، ومنها:
- الآيات التي تدعو المخالفين لاعتناق الإسلام، ومنها:
- قوله تعالى: التي تدعو المخالفين لاعتناق الإسلام، ومنها:
- أيات التي تدعو المخالفين الإسلام، ومنها:
- أيات تعالى: التي تدعو المخالفين الإسلام، ومنها:
- أيات تعند عقائد أهل الكتاب الباطلة، ومنها:

\* مبدأ العالمية في السنة المطهرة: أولاً: في المرحلة المكية:

- مَا أَخرجُه البِخارِي في صحيحه (4) من قصة الخصومة بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما -، وفيه أن النبي [قال: { هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي؟ إِنِّي تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي؟ إِنِّي قُلْتُمْ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، فَقُلْتُمْ: كَذَبْتَ، وَقَالَ: أَنُهُ بَكُ: صَدَقْتَ }.

كَذَبْتَ، وَقَالَ أَبُو بَكُرٍ: صَدَقْتَ}. ووجه دلالة الحديث: حينما أعلن النبي القالمية رسالته، فكذبه الناس وصدقه أبو بكر - رضي الله عنه -.

<sup>4</sup>¹) سورة البقرة.

<sup>12)</sup> سورَة آل عَمران.

<sup>2</sup>³) سورة المائدة.

<sup>42)</sup> كتاب تفسير القرآن - باب (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً) -رقم الحديث (4274).

- ما أخرجه الإمام أحمد - رحمه الله - في مسنده<sup>(1)</sup>، عن علي بن أبي طالب- أن عن على الله أبي طالب أن عن على الله أبي طالب أن عن عبدالمطلب فحدثهم، وصنع لهم طعاماً وشراباً، ثم قال لهم: { يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطّلِبِ إِنِّي بُعِثْتُ لَكُمْ خَاصَّةً وَإِلَى النَّاسِ بِعَامَّةٍ }.

َ وبهــذا يتــبين أن عالمَية الإســلامَ لَم تكن فكــرة غامضة عند رسول الله الله الكانت مبدأ دينياً واضحاً كل الوضوح.

ثِانياً: في المرحلة المدنية:

أ - أحاديثٍ تثبت مبدأ العالميةٍ:

وهي أحاديث تثبت هذا المبدأ من عدة نواح، أهمها:

1 - أن (العالمية ) من خصائص الرسول النه عديث جابر بن عبدالله - الله على الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدُ مِنْ اللَّيْمِةِ فَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَنْمِ مَسْيِرَةً شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُ ورًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَنْهُ الطَّلَةُ فَلْيُصَلِّ، وَأَحِلَّتُ لِي الْغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ الصَّلَةُ فَلْيُصَلِّ، وَأَحِلَّتُ لِي الْغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ السَّعَاعَةً } رواه البخاري (2).

وفي رُواَية لمسلم (۵): { كَانَ كُللُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِـهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ.. الحديث}.

2 - أَن النَّبِي اَ هُو خاتم الأنبياء والمرسلين: -[ {عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - [ - أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مَثَلِي وَمَثَـلَ الْأَنْبِيَـاءِ مِنْ قَبْلِي، كَمَثَـلِ رَجُـلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَـنَهُ وَأَجْمَلَـهُ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَـةٍ مِنْ رَاوِيَـةٍ، فَجَعَـلَ النَّاسُ يَطُوفُـونَ بِـهِ وَيَعْجَبُـونَ لَـهُ،

<sup>1</sup>¹) كتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة - باب ومن مسند علي - $\mathbb{I}$  - رقم الحديث (1300).

<sup>2</sup>º) صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب جعلت لي الأرض مسجداً - رقم الحديث (419).

<sup>3</sup>³) صحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب (هكذا بدون تسمية للباب) - رقم الحديث (810).

وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ!! قَـالَ: فَأَنَا اللَّبِنَـةُ، وَأَنَا اللَّبِنَـةُ، وَأَنَا اللَّبِنَـةُ،

- أحاديث تطبيقية لمبدأ العالمية، ومن أمثلة ذلك:
 1 - توجيه الدعوة إلى غير المشركين:

فقد توجه النبي البدعوته إلى اليهود والنصارى ليقدم الدليل العملي والبرهان التطبيقي على أن رسالته ليست مقتصرة على المشركين من العرب وحدهم. والسنة النبوية حافلة بالأمثلة، كقصة دعوته اللغلام اليهودي الذي كان يحتضر، التي أخرجها البخاري (4):

- {فَعَنْ أَنَسٍ - [ - قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُـودِيٌّ يَخْـدُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، فَمَـرِضَ، فَأَتَـاهُ النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُـودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَـالَ لَـهُ: أَسْلِمْ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَقَـالَ لَـهُ: أَطِـعْ أَبَا الْقَاسِـمِ -

 $<sup>1^1</sup>$ ) صحيح البخاري - كتاب المناقب - باب خاتم النبيين  $1^1$  - رقم الحديث ( 3271

صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب ذكر كونه ً خاتم النبيين - رقم الحديث ( 4239).

<sup>2</sup>²) صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمدا - رقم الحديث (218).

<sup>3</sup>³) صحيح مسلم - كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض - رقم الحديث (5144).

<sup>44)</sup> صحيح البخاري - كتاب الجنائز - باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ – رقم الحديث (1268).

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَأَسْـلَمَ فَخَـرَجَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ}.

#### 2 - توجيه الدعوة رسمياً إلى ملوك ورؤساء العالم:

ومن ذلك كتابه إلى هرقل قيصر الــروم، وإلى كســرى عظيم فــارس، وإلى المقــوقس عظيم القبط في مصــر، وإلى النجاشي ملك الحبشة.

ومكاتباته لهم معِروفة ومدونة في كتب السنة المشهورة (1).

هذا هو مبدأ (عالمية الإسلام) في القرآن الكريم، وفي السنة المطهرة، مبدأ ثابت راسخ وخصيصة من خصائص هذا الدين العظيم (2).

#### عالمية إسلامية أم عولمة غربية:

يخلط بعض الباحثين بين مفهوم العولمة والعالمية الإسلامية، الأمر الذي يدعوهم إلى الاعتقاد بأن العولمة التي ينادى بها هي من صميم دعوة الإسلام، وأن هذه الدعوة ما هي إلا نتاج إسلامي تخلى عنه أهله، وتلقفه الغرب ليتبناه، ومن

ثم يـــدعو النـــاس إليه باُسم التحضر والْتمـــدن ومواكبة العصر الحديث، والتوافق مع متطلباته.

وهذا الخلط قد يكون بشكل كامل، وقد يكون بشكل جزئي، إلا أن النتائج التي تترتب على ذلك هي نتائج في غاية الخطورة.

1¹) انظر: صحيح البخاري:

كتاب الجُهاد والسير - بَاب دعاء النبي الناس - رقم الحديث (2723). وكتاب المغازي - باب كتاب النبي اللي كسرى - رقم الحديث (4072). وصحيح مسلم:

كُتاب الجهاد والسير - باب كتاب النبي الله هرقل - رقم الحديث (3322). وكتاب الجهاد والسير - باب كتاب النبي الله علوك الأرض - رقم الحديث (

.(3323

وكتاب اللباس والزينة - باب في اتخاذ النبي الخاتماً - رقم الحديث (3904). ومسند الإمام أحمد - مسند المكيين - حديث التنوخي عن النبي ا - رقم الحديث (15100).

وسنن الترمذي – كتاب الاستئذان والآداب – باب في مكاتبة المشركين – رقم الحديث (2640).

2º) انظر: النظام الدولي الجديد بين الواقع الحالي والتصور الإسلامي/ ياسر أبو شبانة ص451 وما بعدها.

وبغض النظر عن الدوافع التي وراء ذلك - سـواء كـانت النوايا حسنة، والمقاصد طيبة، أولم تكن كذلك -، إلا أن الأمر في نهايته لا يعدو كونه تغريراً بالعامة من الناس ولعباً بعقول السذج والبسطاء.

الفـرق بين العولمة والعالمية كـالفرق بين الغـرب والشـرق، وكالفرق بين الإسلام والكفر.

إن ((العولمة شـيء، والعالمية شـيء آخر. العالمية تفتح على العالم، على الثقافات الأخرى، واحتفاظ بـالخلاف الإيـديولوجي، أما العولمة فهي نفي للآخر، وإحلال للاخـتراق الثقـافي محل الصـراع الإيديولوجي.

العولمة إرادة للهيمنة، وبالتالي قمع وإقصاء للخصوصي. أما العالمية فهي طموح إلى الارتفاع بالخصوصية إلى مستوى عالمي. العولمة احتواء للعالم، والعالمية تفتح على ما هو عالمي وكوني.

نشـدان العالمية في المجـال الثقـافي - كما في غـيره من المجالات - طموح مشروع، ورغبة في الأخذ والعطاء، في التعـارف والحـوار والتلاقح، إنها طريق الأنا للتعامل مع (الآخـر) بوصـفه أنا ثانية طِريقها إلى جعل الإيثار يحل محل الأثرة.

أما العولمة فهي طموح، بل إرادة لاختراق (الآخر) وسلبه خصوصيته، وبالتالي نفيه من العالم. العالمية إغناء للهوية والثقافة، أما العولمة فهي اختراق لها وتمييع))(1).

إنَ عالميْة الإسـلَامُ لا إكـراه فيهـا، فلا مكـان للقسر والإجبـار على دخــول الــدين، وإنما هو دين يتسع لكل من أراد العبودية لله تعالى.

فالإسلام في مشروعيته للجهاد في سبيل الله - على سبيل المثال - إنما يهدف - بالدرجة الأولى - إلى إزالة العوائق التي تحول بين الناس وبين سماع الحق، وليس المقصود إجبارهم قسراً، ورغماً عنهم، على الدخول في الإسلام، واعتناق هذا الدين وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: المناس ال

 $<sup>1^1</sup>$ ) ندوة العرب والعولمة - مقال: العولمة والهوية الثقافية/ محمد عابد الجابري ص301.

 $<sup>1^{2}</sup>$ ) سورة البقرة الآية (256).

فإذا أزيلت العوائق، و أزيحت الموانع التي كانت تقف في طريق سماع الناس للحق، وبلغت الكلمة صافية خالية من الشوائب، فالإنسان بعد ذلك هو صاحب الخيار، ويتحمل تبعة اختياره، ونتيجة اجتهاده.

أما العولمة فهي إجبار القوي للضعيف، وإرغامه على ما لا يريد، بأي أسلوب كان - بالقوة أو غيرها -، وتطويعه للمشي في ركاب القوي، بأسلوب يتناسب مع طبيعة الحال والزمان.

ولعله من المناسب هنا - وفي ذات السياق - أن ننقل ما ذكره أحد الباحثين في هـذا الشـأن، حيث يقـول: (( هـذه ليست نقطة خلافيـة، بين العالمية والعولمة؛ لأن العالمية تمثل الأفق الإسـلامي؛ لأن الإسلام دعوة للعالمين، وبالتالي فإن العالمية ليست غريبة عن الرؤية الإسلامية، بل الرؤية الإسلامية نزاعة إلى الرؤية العالمية.

والعالمية تعني أن هناك حضارات متعددة ومتميزة، أي أنها ليست متماثلة وأيضا ليست منغلقة منعزلة ومعادية، وإنما هناك نوع من الخصوصية ونوع من التشابه. أي أن هناك مشتركاً بين كل الحضارات، وهناك بصمات ثقافية وحضارية تميز كل حضارة عن الحضارات الأخرى، وبين هذه الحضارات هناك قاسم مشترك تتفق عليه، هذا هو البعد العالمي أو هذه هي العالمية في الكوكب الذي نعيش عليه.

والمفروض أن تكون المؤسسات الدولية لهذا النظام العالمي، ممثلة للخصوصيات المختلفة، والقاسم المشترك بين الحضارات العالمية.

وأما إذا جاءت حضارة من الحضارات، واجتاحت العالم بقوتها، وفرضت نمطها في الثقافة، والمثل، والقيم، وطريقة العيش على العالم، فهذه الحضارة لا يمكن أن تكون عالمية، وإنما هذا يسمى -خطأ - بالعولمة، فهذا الذي يفرض الآن باسم العولمة ليس عالمياً، وإنما هو: الرؤية الغربية - النظام الغربي - الهيمنة الغربية)) (1).

إن للعولمة الإســلامية خصائصــها الــتي لاتنفك عنهــا، فلقد انطلقت العولمة الإسلامية من منطلقات فكرية وعملية قويــة، مما جعلها تلقى القبول لدى الأهالي في البلدان المفتوِحة.

وتتجلى (( خُصائص العالمية الْإسلامية في الأُمور التالية:

<sup>11</sup>) كلمة في مؤتمر الإسلام والعولمة/ محمد عمارة ص118,119 (بتصرف).

 1 - تحمل ميزاناً دقيقاً للحقوق والواجبات - حسب الشريعة الإسلامية -.

2 - تحرص على بناء مجتمع العدل والقوة.

3 - تنطلق من مبــدأ المســاواة بين البشر، دون اعتبــار للــثروة والجاه، أو اللون واِلعرقِ.ِ

4 - تتخذ الشورى أساساً للنظام السياسي.

5 - تــربي النــاس على الإبــداع والإتقــان - من خلال دعوتها إلى العمران -.

6 - تجعل العلم فريضة لتفجير الطاقات الإنسانية؛ لمواصلة التقدم والرقي ))<sup>(1)</sup>.

هـذه بعض خصـائص العالمية الإسـلامية، ناصـعة البيـاض كـالقطن، خـير داع وممثل للإسـلام، ترنو إلى تحقيق أفضل المجتمعـات البشـرية على وجه الأرض، عـدل، وعلم، ومسـاواة، وشوري، وإبداع، وتقدم، ورقي.

ُ فَأَين هَذا من عولمة الغرب التي ينادون بها، ويحملون النـاس قسراً عليها؟!.

ُوبالمقابل عند تتبع ودراسة العولمة الغربية - بمفهومها الحالي -، فإننا((نجد أن العولمة الغربية قد تكونت من المراحل التالية:

أ - عُولمة التصـفية الجسـدية: ويـدخُل ذلكٌ في نُطـاق ما تفعله القبيلة البدائية الغالبة بالمغلوبة. وهو ما فعله همج الغزاة الأوربيين في أمريكا من تصـفية جسـدية لأصـحاب الأرض المحتلة (الهنـود الحمر ).

ب - عولمة الاستعباد الرقيقي: وقد كانت تتمثل في ضرورة البحث عن حل لما يـترتب على تلك التصفية، باسـتيراد العبيد من القـارة الإفريقية، لمن يعتقـدون في أنفسـهم تمثيل النـوع الأرقى (الرجل الأبيض).

ج - عولمة الاستعمار الاقتصادي: وكانت تتمثل في ضـرورة التوسع دون تصفية واستعباد؛ لإيجاد مصادر للمواد الخـام، والأيـدي العاملة التكميلية، وأسواق مفتوحة للبضائع.

<sup>2</sup>¹) العولمة بين منظورين/ محمد أمحزون - مجلة البيان - العدد (145) -رمضان 1420هـ، ص118.

د - عولمة الاستتباع الحضاري: وتتمثل في جعل المستعمرين توابع يفضلون بأنفسهم مستعمراً على مستعمر آخر دون حسبان للمصالح، بل يسعون إلى نوع من الاندماج الحضاري في قيم الغالب المفضل، وهو ما يمكن أن نسميه: (اقتسام العالم إلى مناطق نفوذ ثقافي).

ه - والمرحلة الأخيرة هي: عولمة التصفية الروحية: فعندما يصبح التابعون يجدون في سيدهم المثال الأعلى، بحيث يصبح همهم الوحيد أن يكونوا مثله، مع الاعتقاد بأنهم لن يصبحوا كذلك إلا بنفي كل ما يمسيزهم عنه، وهو ما يمكن أن نطلق عليه )الانتحار الروحي)، فيسخرون من لغتهم، وأدبهم، وتاريخهم، وقيمهم، وهو ما يعني إبادتهم الحضارية)) (1).

نعم هكذا يعولم الغرب العالم، وهكذا يفرض سيطرته، وهكذا يعمم نمطه، ويفرض هيمنته على الشعوب. كل ذلك باسم العولمة وما يلتحق بها من الأسماء الرنانة التي ظاهرها العسل، وباطنها السم الزعاف، كحقوق الإنسان، وحماية الشرعية الدولية، وغيرها من الأسماء الخادعة.

إذن فهناك فرق واضح بين العولمة والعالمية، وأي خلط بين هـذين المصـطلحين إنما هو من بـاب التلاعب بالألفاظ وتسـمية الأمور بغير حقيقتها.

وبناء على ما تقدم، فإن ((صفوة القول إذن: إن (العولمة) - بمعنى وجود أرضية مشتركة بين شعوب الأرض، تسمح بقيام علاقات بينها، وتسمح بوجود قوانين كوكبية تنظمها لخير الجميع - تعتبر نظرية مقبولة، من وجهة النظر الإسلامية، أما (العولمة) التي تعني فرض الفلسفة البراجماتية، النفعية، المادية، العلمانية، وما يتصل بها من قيم وقوانين ومبادئ، على سكان الكوكب، فهي نظرية مرفوضة رفضاً باتاً في ضوء الإسلام. وهذا أمر بدهي، إذ كيف يقبل الإسلام نظرية تريد نسخه وإقصاءه عن حياة أمته؛ لكي تحل محله!!)) (2).

<sup>121</sup>) المرجع السابق ص121.

<sup>1</sup>²) العولَمة: وجهة نظر إسلامية/ أحمد عبدالرحمن - الإسلام والعولمة - مجموعة من الباحثين ص99،100.

وحينئذ ليس للمسلمين الخيار، فإما الأخذ بزمام المبادرة، والعودة إلى عقيدتهم؛ لقيادة العالم لما فيه الخير لهم في دينهم ودنياهم، وإما السير بذل ومهانة في ركاب من يقودون دفة العولمة إلى مسالخ القيم ومذابح الهوية.

#### المطلب الثاني: نقد علاقة العولمة والعالمية بقضية المرأة.

وهو يشمل الأمرين الآتيين:

اللاَمر الأول: بيـان أهم السلبيات التي دعت إليها هذه المؤتمرات.

ُ **الأُمرِ الثــاني:** بيــان أهم جــوانب الخطــورة في هــذه المؤتمرات.

#### الأمر الأول: أهم السلبيات التي دعت إليها هذه المؤتمرات العالمية، ما يلي:

- 1 ما يتعلق بالجانب الأخلاقي والاجتماعي، ومن ذلك(1):
- أ الدعوة إلى حرية العلاقة الجنسية المحرمة، واعتبار ذلك من حقوق المرأة الأساسية.
  - تُوفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة.
- ج نشَر وسائل منع الحمل ذات النوعية الجيدة، ومنع حالات الحمل غير المرغوب فيه، والدعوة إلى منع حالات الحمل المبكر.
  - د الدعوة إلى تحديد النسل.
  - **هـ -** الاعتراف بحقوق الزناة والزواني.
    - و الاعتراف بالشذوذ الجنسي.

11) انظر: وثيقة المؤتمر العالمي للمرأة/كوبنهاجن، 1980م، الصفحات: 6، 26، 28، 35، 38، 39، 44، 51. ووثيقة المؤتمر العالمي للمرأة/نيروبي، 1985م، الصفحات: 28، 31، 46، 55، 57، 58، 61، 70، 80، 106. ووثيقة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م، الصفحات: 6، 11، 18، 41، 46، 47، 48، 51، 501، 105، 105، 105، 104، 142، 144.

ووثيقة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن، 1995م، الصفحات: 21، 62، 96.

ز - السماح بأنواع الاقتران الأخرى غير الزواج. ح - التنفير من الزواج المبكر، وسن قوانين تمنع حدوث ذلك.

ط - إنهاء تبعية المرأة والبنت من الناحية الاجتماعية.

**ي -** سلب قوامة الرجال على النساء.

ك - سلب ولاية الآباء على الأبناء.

#### 2 - ما يتعلّق بالجانب التعليمي (1):

أ - تشجيع التعليم المختلط.

ب - الدعوة إلى المساواة في مناهج التعليم.

ج - الدعوة إلى التثقيف والتربية الجنسية.

#### 3 - ما يتُعلُق بالجانب الصُحَي (ُ<sup>2)</sup>، ومن أهم السلبيات في هذا الجانب ما يلي:

أ - الأمراض الجنسية، ومما يتعلق بها ما يلي:

- الدعوة إلى أن يكون السلوك الجنسي المأمون والوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، جزءاً لا يتجزأ من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، مع ضمان السرية والخصوصية للمراهقين والمراهقات فيما يتعلق بهذا الجانب.
- تيسير انتشار وتوزيع الواقيات الذكرية (الرفالات) بين الذكور على نطاق واسع وبأسعار زهيدة إ

- القضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالإيدز.

1) انظر: وثيقة المؤتمر العالمي للمرأة/كوبنهاجن، 1980م، الصفحات: 28، 57، 61، 296. ووثيقة المؤتمر العالمي للمرأة/نيروبي، 1985م، الصفحات: 35، 57، 61، 248. ووثيقة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م، الصفحات: 35، 41، 45، 55، 56، 56، 147، 148. ووثيقة المؤتمر الدولي المعني بالسكان/ مكسيكو، 1984م، ص31. ووثيقة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م، الصفحات: 30، 37، 44، 45، 55، 53، 54، 55، 54، 55، 54، 55، 54، 55، 54، 56، 58، 89، ووثيقة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن، 1995م، الصفحات: 22، 23، 20،

<sup>22</sup>) انظر: وثيقة المؤتمر العالمي للمرأة/كوبنهاجن، 1980م، ص37. ووثيقة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م، الصفحات: 21، 46، 48، 55، 55، 55، 56، 58، 140، 140، 150. ووثيقة المؤتمر الدولي المعني بالسكان/ مكسيكو، 1984م، ص26. ووثيقة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م، الصفحات: 29، 32، 44، 45، 45، 50، 66، 67، 68.

- ضمان عدم تعرض المصابات بالإيدز للنبذ والتمييز -بما في ذلك أثناء السفر-.

- تقديم ما يلزم من الرعاية للرجال والنساء المصابين بالإيدز،

والتعاطف معهم.

- الاعتراف بشرعية هذه العلاقات الجنسية المحرمة، التي تسبب هذه الأمراض الجنسية.

ب - الإجهاض، ويتعلق به ما يلي:

- الدعوة إلَى أَن يكُون الْإجهاض غير مخالف للقانون، وأن يكون مأموناً طبياً.
- الدعوة إلى إلغاء القوانين التي تنص على اتخاذ إجراءات عقابية ضد المرأة التي تجري إجهاضاً غير ِقانوني.
  - الدعوة ً إلى أن يكون الإجهاض حقاً من حقوق المرأة، وتيسير حصولها على هذا الحق، عندما تريد إنهاء حملها.

- الدعوة إلى إنشاء مستشفيات خاصة للإجهاضٍ.

- الدعوَّة ألى قتل الأجنة داخل الأرحام، بحُجَّة أن هذا الحمل غير مرغوب فيه.

ج - حظر ختان المرأة، ومن ذلك:

- حث الحكومات على حظر بتر أجزاء من الأعضاء التناسلية للإناث.
  - أن يكون الّتنفير الفعال من الممارسات الضارة مثل بتر أجزاء من الأعضاء التناسلية للأنثى

- جزءاً لا يتجزأ من برامج الرعاية الصحية الأولية.

- بيان أن إزالة أجزاء من الأعضاء التناسلية للإناث يشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية للمرأة، ويعتبر من العنف والتمييز الواقع عليها.

- تضخيم الآثار السلبية الطبية، من جراء عملية ختان المرأة.

- سن وإنفاذ قوانين لمواجهة مرتكبي ممارسات العنف ضد المرأة - ومنها ختان الإناث.

4 - ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، ومن أهم ما يتعلق به ما يلي (¹):

<sup>11)</sup> انظر: وثيقة المؤتمر العالمي للمرأة/كوبنهاجن، 1980م، الصفحات: 22، 30، 31، 46، 51، ووثيقة المؤتمر العالمي للمرأة/نيروبي، 1985م، الصفحات: 26، 27، 31، 32، 55، 55، 75، 106، 143، 146، 167، 163، 165، 165، 165، 1995م، 146، 167، 167، ووثيقة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م،

أ - التقليل من عمل المرأة داخل المنزل، واعتبار ذلك عملاً ليس له مقابل، وبالتالي فهو من أسباب فقر المرأة.

ب - الدعوة إلى خروج المرأة للعمل المختلط.

ج - الدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل فيما يتعلق بالعمل (نوعية العمل ووقته).

د - دعوة الحكومات للقيام بإصلاحات تشريعية وإدارية؛ لتمكين المرأة من الحصول الكامل على الموارد الاقتصادية، كحقها في الميراث بالتساوي مع الرجل.

هـ - تيسير حصول المرأة على الائتمانات ( القروض الربوية ).

 5 - ما يتعلق بالجانب السياسي، ومن أهم ما يتعلق به ما لى (¹):

أ - دعوة الحكومات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لاتخاذ إجراءات؛ من أجل مشاركة المرأة في الأنشطة السياسية.

ب - ضمان حق التصويت للمرأة، وحقها في الانتخاب

ووثيقة المؤتمر الدولي المعني بالسكان/مكسيكو، 1984م، ص20. ووثيقة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م، الصفحات: 26، 28، 31. ووثيقة المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية/ريودي جانيرو، 1992م، الفصل (24) الصفحات: 400، 401، 400. ووثيقة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن، 1995م، الصفحات: 21، 52، 57، 73، 76، 78.

<sup>1</sup>2) انظر: وثيقة المؤتمر العالمي للمرأة/كوبنهاجن، 1980م، الصفحات: 23، 148. ووثيقة المؤتمر العالمي للمرأة/نيروبي، 1985م، الصفحات: 19، 25، 26، 34، 36، 37، 36، 34، 115 ووثيقة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م، الصفحات: 6، 14، 15، 18، 23، 102، 103، 104، 105، 105.

ووثيقة المؤتمر الدولي المعني بالسكان/مكسيكو، 1984م، ص20. ووثيقة المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية/ريودي جانيرو، 1992م، ص403. ووثيقة مؤتمر العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن، 1995م، الصفحات: 20، 37، 87.

ج - تشجيع الأحزاب السياسية على تعيين مرشحات من النساء؛ من أجل انتخابهن على قدم المساواة مع الرجل.

د - الدعوة لإصدار تعليمات حكومية خاصة؛ لتحقيق تمثيل منصف للمرأة في مختلف فروع الحكومة.

هـ - الدعوة لتمثيل المُرَآة تمثيلاً منصفاً على جميع المستويات العليا في الوفود، كوفود الهيئات والمؤتمرات واللجان الدولية، التي تعالج المسائل السياسية والقانونية ونزع السلاح، وغيرها من المسائل المماثلة.

و - حق المرأة في أن تكون رئيسة دولة، أو رئيسة وزراء، أو وزيرة.

وسيكون الحديث عن هذه السلبيات في هذه المؤتمرات العالمية، والرد عليها ونقدها بالتفصيل - بمشيئة الله -، في الباب الثاني من هذه إلرسالة، وعبر خمسة فصول.

الأمر الثاني: أهم جوانب الخطورة في هذه المؤتمرات، وهي تتمثل فيما يلي:

اً - أن القاسم المشترك بينها هو المرأة، ومساواتها التامة بالرجل في كافة مجالات الحياة المختلفة، وكذلك الجنس، والحرية المطلقة.

ب - أنها تستظل بمظلة الأمم المتحدة، وتستثمر شعارات العولمة وأدبياتها.

ج - أنها توظف سلطان الدول الكبرى سياسياً واقتصادياً وحضارياً؛ لفرضٍ تنفيذ توصياتها.

د - أنها سلسلة متصلة ومتواصلة من المؤتمرات الأممية العالمية، والاجتماعات الإقليمية.

هـ - أن الهدف النهائي لها هـو: عولمة الحيـاة الاجتماعية بـالمفهوم الغربي الإباحي.

# العقد الأممي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية

وفيه: مدخل وثلاثة فصول

مـدخـــل: عـرض موجـز للعقـد الأممــي. (المساواة.التنمية.السلم).

الفصل الأول: المساواة في العقد الأممى.

الفصل الثاني: التنمية في العقد الأممي.

الفصل الثالث: السلم في العقد الأممي.

مدخل: عرض موجز للعقد الأممي:

**العقد الأممي**: هو العقد الذي اتفق عليه في المؤتمر العالمي الأول للمرأة المنعقد في المكسيك عام (1395هـ - 1975م) -، الذي اعتمدت فيه خطة العمل العالمية حول قضايا المساواة، والتنمية، والسلم. ويمتد من عام (1396-1405هـ/ 1976-1985م).

وقد بدأ اهتمام هيئة الأمم المتحدة بالمرأة منذ عام ستة وأربعين وتسعمائة وألف (1365هـ - 1946م)، حين أنشئت لجنة مركز المرأة، وهي هيئة رسمية دولية تتألف من خمس وأربعين دولة من الدول الأعضاء، تجتمع سنوياً بهدف عمل مسودات وتوصيات وتقارير خاصة بمكانة المرأة وتقويم تلك الأعمال (1).

وقد أكد دستور هيئة الأمم المتحدة وميثاقها - الذي أبرم في سان فرانسيسكو بتاريخ (16/7/1364هـ - 26/6/1945م) – على مبدأ عدم التفرقة بين الناس بسبب الجنس، فجعل للرجال والنساء حقوقاً متساوية، كما ورد في نصوص المادتين الأولى والثامنة. وقد أكدت المادة الثامنة على أنه (لا تفرض الأمم المتحدة قيوداً تحد بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأي صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية)(2).

وقد جرى التشديد على هذا التعهد في رسالة مفتوحة إلى نساء العالم من المندوبات والمستشارات لدى الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، تلتها زوجة الرئيس الأمريكي (3) على الجمعية العامة بقولها:

((بالنظر إلى تنوع المهام التي اضطلعت بها النساء بهذا الشكل المشهود، وبهذه البسالة في أثناء الحرب، فإنه يبهجنا أن نرى سبع عشرة مندوبة ومستشارة يمثلن إحدى عشرة دولة عضواً

<sup>1)</sup> المصدر: نشرة صادرة عن إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة، بدون تأريخ.

<sup>2)</sup> مجموعة صكوك الأمم المتحدة، نيويورك 1983م. نقلاً عن: المرأة في الإسلام/ سامية منيسي ص165.

<sup>3&</sup>lt;sup>3</sup>) اسمها (اليانور روزفلت).

يشتركن في بداية هذه المرحلة من الجهد الدولي، ونأمل أن يطرد اشتراكهن في أعمال الأمم المتحدة، وأن يزداد فطنة وبراعة)) <sup>(1)</sup>.

وفي عام (1367هـ 1948م)، صدر **الإعلان العالمي لحقوق الإنسان** شاملاً كافة حقوق الإنسان المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي يجب أن يتمتع بها كل فرد رحلاً كان أو امرأة.

فُرد رجلاً كان أو امرأة. ففي المادة الثانية - مثلاً - من هذا الإعلان، ما يلي: (لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً وغير سياسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر)<sup>(2)</sup>.

كما أكدت الأمم المتحدة ضمن بنود دستورها (ل) و (م)، على حقوق المرأة السياسية والاجتماعية، وحقها في الزواج والاتفاق على الرضا بالزواج والتوصية بذلك، بالإضافة إلى حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة<sup>(3)</sup>.

وفي عام (1372هـ - 1952م) أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة، وذلك بناء على توصية اللجنة الخاصة بمركز المرأة<sup>(4)</sup>. وبالنظر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتفق عليه، الذي أصدرته الأمم

انظر: مجلة (الاجتهاد) العددان ((39،40)) - صيف وخريف عام 1419هـ ص1368.

<sup>2</sup>²) اعتمد هذا الإعلان ونشر بقرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948م. انظر: حقوق الإنسان في الإسلام/ محمد الزحيلي ص393، وحقوق الإنسان/ محمود بسيوني ص17.

<sup>3</sup>³) انظر: المرأة في الإسلام/ سامية منيسي ص165 .

<sup>44)</sup> عرضت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية للتوقيع والتصديق بقرارها 640 (د-7) المؤرخ في 20 كانون الأول/ ديسمبر 1952م، وتاريخ بدء النفاذ: 7 تموز/ يوليه 1954م/ وفقاً للمادة السادسة من هذه الاتفاقية. انظر: حقوق الإنسان/ محمود شريف بسيوني وآخرون، ج1 ص289.

المتحدة في عام (1966م-1386هـ)<sup>(1)</sup> ويتكون من إحدى وثلاثين مادة موزعة على خمسة أجزاء، نجد أن المادة الثالثة من هذا العهد تنص على ما يلي: (تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد)

وكذلك صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة **العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية**<sup>(3)</sup> في عام (1966م - 1386هـ)، ونص في مادته الثالثة على ما يلي: (تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد)<sup>(4)</sup>.

وفي عام (1967م- 1387هـ)، صدر **الإعلان الخاص بالقضاء** على التمييز ضد المرأة، الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2263 (د-22) وذلك في (7 نوفمبر) من نفس العام/ الموافق7/8/1387هـ، مع توصية ببذل أقصى الجهد لتنفيذ المبادئ الواردة فيه للحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد، والذي ينص على حق المرأة الدستوري في التصويت، والمساواة مع الرجل أمام القانون، وعلى حقوقها في الزواج والتعليم وميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية مع الرجل سواء بسواء (5).

وفي عام (88ُ13هـ - 1968م) عقد في طهران مؤتمر دولي لحقوق الإنسان تحت إشراف الأمم المتحدة، سمي (**إعلان** 

<sup>1</sup>¹) اعتمد هذا العهد الدولي وعرض للتوقيع والتصديق بقرار الجمعية العامة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966م، وتاريخ بدء النفاذ : 3كانون الثاني/يناير 1976م، طبقاً للمادة 27.

<sup>22)</sup> حقوق الإنسان/ محمود بسيوني: ج1 ص23.

<sup>3</sup>³) اعتمَد هذا العهد الدولي وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2200 (ألف) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966م، وتاريخ بدء النفاذ: 23آذار مارس 1976م، طبقاً للمادة 49 من هذا العهد.

<sup>44)</sup> حقوق الإنسان/ محمود بسيوني: ج1 ص32.

<sup>55)</sup> حقوق الإنسان/ محمود بسيوني ج1 ص93.

**طهران 1968م)،** الذي نص في بندم الخامس عشر على أنه: (يتحتم القضاء على التمييز الذي لَّا تزال المرأة ضحية له في عديد من أنحاء العالم، إذ إن إبقاء المرأة في وضع دون وضعً الرجل يناقض ميثاق الأمم المتحدة ـ كما يناقض أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتنفيذ الكامل لإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة ضروري لتقدم الإنسانية). أما البند السادس عشر من هذا الإعلان فكان يتضمن ما يلي: (إن حماية الأسرة والطفل تظل شاغلاً للمجتمع الدولي) $^{(1)}$ .

ثُم بعد ذلك عقدت الأمم المتحدة أولّ مؤتمر عالمي خاص بالمرأة وهو مؤتمر مكسيكو لعقد الأمم المتحدة للمرأة:

المساواة والتنميـة والسلـم، وذلك في عام (1395هـ -1975م) في مدينة مكسيكو سيتي بالمكسيك، حيث حضرته مائة وثلاث وثلاثون دولة، وأكثر من ألف شخص، واعتبر ذلك العام [العام العالمي للمرأة]، وإعتمد في ذلك المؤتمر أول خطة عالمية متعلقة بوضع المرأة على المستوى الحكومي وغير الحكومى في المجالات السياسية والاجتماعية والتدريب والعمل على حماية الأسرة.

كما اعتمدت خطّة العمل العالمية لعقد الأمم المتحدة للمرأة : المساواة والتنمية والسلم، للأعوام (1396-1405هـ/1976-

1985م).

ويلاحظ في هذا الشأن أن هذا العقد الأممي للمرأة مستنبط من مواثيق الأمم المتحدة واتفاقياتها، التي سبقت الإِشارة إليها<sup>(2)</sup>. وفي عام (1999هـ - 1979م) عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤتمراً تحت شعار (القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة) وخرج المؤتمرون باتفاقية تتضمن ثلاثين مادة وردت في ستة أجزاء، للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة.

1) المرجع نفسه: ج1 ص49.

<sup>2)</sup> وهي: (ميثاق الأمم المتحدة - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - الاتفاق الخاص بالحِّقُوقِ السيَّاسيةِ للمرأة - الإعلانِ الخاصِ بالقضاء عَلَى ألتمييز ضد المَّرأة -إعلان طهران 1968م).

وجاءت هذه الاتفاقية لأول مرة بصيغة ملزمة قانونياً للدول التي توافق عليها، إما بتصديقها أو بالانضمام إليها. وقد بلغ عدد الدول التي انضمت إلى هذه الاتفاقية مائة وثلاثاً وثلاثين دولة، إلى ما قبل مؤتمر بكين عام (1416هـ - 1995م). وكان من أبرز مواد هذه الاتفاقية:

الاعتراف بتساوي الرجل والمرأة في الميادين السياسية،
 والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، أو في أي ميدان
 آخر، بغض النظر عن حالتها الزوجية.

 تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية للقضاء على العادات القائمة على فكرة تفوق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية

للرجل والمرأة.

القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل والمرأة على جميع مستويات التعليم، وفي جميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم.

تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون الدينية أهلية
 قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية.

 أن يكون للمرأة نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها، والفترة بين إنجاب طفل وآخر.

نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية، والقوامة، والوصاية على الأطفال وتبنيهم<sup>(1)</sup>.

وفي عام (1980م، 14-30 تموز ايوليه، 2-18/9/1400هـ) عقدت الأمم المتحدة المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة المساواة والتنمية والسلم في كوبنهاجن بالدانمرك، -وهو المؤتمر الثاني الخاص بالمرأة-؛ وذلك لاستعراض وتقويم التقدم المحرز في تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي الأول للسنة الدولية للمرأة والذي عقد عام (1395هـ -1975م) في المكسيك، ولتعديل البرامج المتعلقة بالنصف الثاني من العقد الأممي للمرأة، مع التركيز على الموضوع الفرعي للمؤتمر: العمالة والصحة

وفي عام (1985م، 15-26 تموز/يوليه، 27/10- 9/11/1405هـ)، عقد **المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد** 

<sup>1)</sup> منشورات الأمم المتحدة.

الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم في نيروبي بكينيا - المؤتمر الثالث الخاص بالمرأة - الذي عرف باسم إستراتيجيات نيروبي المرتقبة للنهوض بالمرأة، وذلك من عام (1406-1420هـ/ 1986-2000م). وقد شارك فيه سبع وخمسون ومائة دولة. وقد بين المؤتمر أهداف وغايات العقد الأممي، وشدد على صحتها بالنسبة إلى المستقبل، وبين الحاجة إلى اتخاذ تدابير ملموسة للتغلب على العقبات التي تعترض سبيل إنجازها أثناء الفترة 1406-1420هـ/ 1986-2000م. وفي عام (1995م، 4-15 أيلول سبتمبر، 9-2004/1416هـ) عقدت الأمم المتحدة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، في بكين بالصين. وقد دعت فيه إلى مضاعفة الجهود والإجراءات الرامية إلى تحقيق أهداف استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة بنهاية القرن الحالى.

ويعتبر هذا المُوتمر متميزلَ عن المؤتمرات الأخرى التي تبنتها الأمم المتحدة؛ حيث دعت فيه بصراحة وبوضوح إلى العديد من الأمور التي فيها مخالفة للشريعة الإسلامية، بل فيها مخالفة للفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها. مثل:

الدعوة إلى الحرية والمساواة - بمفهومهما المخالف للإسلام -، والقضاء التام على أي فوارق بين الرجل والمرأة، دون النظر فيما قررته الشرائع السماوية، واقتضته الفطرة، وحتمته طبيعة المرأة وتكوينها.

وكذلك الدعوة إلى فتح باب العلاقات الجنسية المحرمة شرعاً، من ذلك: السماح بحرية الجنس، والتنفير من الزواج المبكر، والعمل على نشر وسائل منع الحمل، والحد من خصوبة الرجال، وتحديد النسل، والسماح بالإجهاض المأمون، والتركيز على التعليم المختلط بين الجنسين وتطويره، وكذلك التركيز على تقديم الثقافة الجنسية للجنسين في سن مبكر وتسخير الإعلام لتحقيق هذه الأهداف.

وكذلك ركز المؤتمر على الخدمات الصحية التناسلية والجنسية، وكيفية معالجة ما يقع من الأمراض الجنسية، والحمل، وبخاصة (الإيدز).

كما أن في هِذا المؤتمر إعلاناً للإباحية، وسلباً لقوامة الإسلام على العباد، وسُلباً لولاية الآباء على الأبناء، وقوامة الرجال على النساء. بالإضافة إلى هذه المؤتمرات الخاصة بالمرأة فهناك مؤتمرات أقامتها الأمم المتحدة خاصة بالسكان، إلا أنها ناقشت في وثائقها قضاياً متعلقة بالمرأة وبالعقد الأممي الخاص بالمرأة. فقد أقيم **المؤتمر العالمي الأولِّ للسِكان** في بوخارست برومانيا (1-12/8/1394هـ/19-30آب/أغسطس 1974م)، ثم أقيم **المؤتمر الدولي المعني بالسكان** في مكسيكو سيتي بالمكسيك (10-19/11/1404هـ/6-14 آب/أغشطس 1984م). وفي عام (1994م، 5-13 أيلول/سبتمبر، 30/3- 8/4/1415هـ) أقيم **المؤتمر الدولي للسكان والتنمية** في القاهرة بمصر. وقد نوقشت في هذا المؤتمر قضايا شبيهة تماماً بالقضايا التي سبق ذكرها في المؤتمر الرابع للمرأة ببكين. فقد أكد على قضية المساواة بين الجنسين وأفرد لها فصلاً مستقلاً (1)، وأما التنمية فإن عنوان المؤتمر أشار إلى ذلك، فضلاً عن قضايا تنميةً المرأة التي نوقشت في ثنايا المؤتمر.

ُومؤتمر الَّسكان والَّتنميَّة هذا يعد من المؤتمرات التي أثارت وثيقته ضجة واسعة في العالم الإسلامي وغير الإسلامي؛ بسبب مخالفتها للشرائع السماوية وللفطرة السليمة.

<sup>ً)</sup> هو الفصل الرابع وعنوانه : ( المساواة بين الجنسين والإنصاف وتمكين المرأة )

الفصل الأول: المساواة في العقد الأممي وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مفهـوم المسـاواة وعلاقته بالمرأة.

> المبحث الثاني: نقد مفهوم المساواة وعلاقته بالمرأة.

#### المبحث الأول: مفهوم المساواة وعلاقته بالمرأة: المطلب الأول: مفهوم المساواة.

إن كلمة المساواة عامة وشاملة، وهي من المبادئ السامية، والشعارات الجميلة التي ينادي بها العلماء والمصلحون.

وأول ذكر للمساواة عند الغرب، كان من خلال إعلان الاستقلال الأمريكي في (18/5/1190هـ/4تموز من عام 1776م)، حيث أشير فيه إلى مبدأ المساواة بين الناس، بجانب ذكر بعض الحقوق، كحق الحياة وحق الحرية، ثم صدر بعد ذلك إعلان الدستور الأمريكي عام (1201هـ-1787م)، وتعرض فيه لبعض الحقوق الإنسانية، ومنها إيجاب المساواة (1).

وأما ألمناداة بالمساواة كنظام وتشريع، فقد ظهرت مع الثورة الفرنسية، ومناداة كتاب الثورة بذلك، أمثال : جان جاك روسو، ومونتسكيو، وديدرو.. وغيرهم، وصدرت في 13/11/1203هـ- الرابع من شهر آب عام 1789م وثيقة حقوق الإنسان والمواطن. وبدأت الوثيقة بعبارة: ( يولد الناس أحراراً ومتساوين في الحقوق )، حيث تضمنت تقرير المساواة. وقد حرص الفرنسيون على هذا الإعلان، ووضعوه في مقدمة الدستور الفرنسي الصادر في الإعلان، ووضعوه في مقدمة الدستور الفرنسي الصادر في من (17) مادة، حيث تضمنت المادة الأولى حق الحرية والمساواة. كما أكدت المادة السابعة منه على حق المساواة أمام القانون، والمساواة في الحصول على الوظائف (2).

أما ميثاق الأمم المتحدة فقد جاء في مقدمته: (أن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان، وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء، والأمم كبيرها وصغيرها: من حقوق متساوية ). ونصت المادة الثانية من الميثاق على أن: (تقوم المنظمة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها )(3).

¹) حقوق الإنسان في الإسلام/ محمد الزحيلي ص102،103 مختصراً.

<sup>2)</sup> نفسُ المُرجع : صُ 104 بتُصرف.

<sup>1&</sup>lt;sup>3</sup>) المرجع السابق: ص163.

ولقد نص **الإعلان العالمي لحقوق الإنسان** (1) على حق المساواة بين أي إنسان وآخر في الكرامة والإخاء، وعلى أن الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة، كما أن الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بالإعلان العالمي.

فقد جاء في ديباجة هذا الإعلان: ( إن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية، وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية، والعدل والسلام في العالم ) (2).

والمادة الأولى من هذا الإعلان العالمي نصها:

( يولد الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء )<sup>(3)</sup>.

ونص المادة الثانية منه هو:

( لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة

في الإعلانِ، دونما تمييز من أي نوع...

وُفضلاً عن ذلك، لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاً أم موضوعاً تحت الوصاية أم غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعاً لأي قيد آخر على سيادته )(4).

¹) يتكون من ديباجة وثلاثين مادة، وقد أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ (10/12/1948م).

<sup>ُ</sup> عُقُوقَ الإنسان/ محمود بسيوني وآخرون-المجلد الأول ص18، حقوق الإنسان/ محمد الزحيلي ص39.

<sup>3)</sup> المرجعان السابقان: نفس الصفحة.

<sup>4)</sup> المرجعان السابقان: نفس الصفحة.

ونص المادة الثالثة هو: ( لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه ) .

ونص المادة السابعة مِن هذا الإعلان العالمي هو:

( الناس جميعاً سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييـز ينتهـك هـذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذِا التمييز )<sup>(2)</sup>.

وأما المادة العاشرة من هذا الإعلان فتؤكد على أن:

( لكل إنسان - على قدم المساواة التامة مع الآخرين - الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه إليه))<sup>(3)</sup>. والمادة الحادية والعشرون تقول:

اً - لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة ( لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية).

( ب - لكل شخص - بالتساوي مع الآخرين - حق تقلد الوظائف العامة في بلده).

ً ( ج - إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام، وعلى قدم المساواة بين الناخبين، وبالتصويت السري، أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت).

كما صدر عن الأمم المتحدة إعلان خاص للقضاء على التمييز العنصري باسم **إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع** أشكال التمييز العنصري عام (1383هـ - 1963م (4))، ويتكون هذا الإعلان من مقدمة وإحدى عشرة مادة، ويتناول المساواة بين

1) المرجعان السابقان: نفس الصفحة.

22) المرجعان السابقان: نفس الصفحة.

3°) انظر: حقّوق الإنسان/ محمود بسيوني وآخرون ص19، وحقوق الإنسان/ محمد الزحيلي ص108.

<sup>14)</sup> أصدرت هذا الإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963م القرار 1904 (د-18).

البشر دون تمييز بسبب العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين. وكذلك منع التمييز في ميادين الحقوق المدنية، ونيل المواطنة، والتعليم، والدين، والعمالة، والمهنة، والإسكان، والحقوق السياسية، وحق تولي الوظائف العامة، وحق كل إنسان في المساواة أمام القانون، وفي الأمن على شخصه وحماية الدولة له. كما أن لكل إنسان يتعرض في حقوقه وحرياته الأساسية لأي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني - أي العرقي -، حق التظلم من ذلك.

كما أن هذا الإعلان يشجب بشدة جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل إثني واحد، لتبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال التمييز العنصري<sup>(1)</sup>.

وبعد سنتين من هذا الإعلان - أي في عام (1385هـ - 1965م) - اعتمدت الأمم المتحدة **الاتفاقية الدولية للقضاء** على جميع أشكال التمييز العنصري، وتتكون هذه الاتفاقية من مقدمة وثلاثة فصول وخمس

وعشرين مادة (2). وقد أكدت هذه الاتفاقية ما ورد في الإعلان الذي سبقت الإشارة إليه (3).

كما أن **العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية** والاجتماعية والثقافية، الذي أقرته الأمم المتحدة عام ( والاجتماعية والثقافية، الذي أقرته الأمم المتحدة عام ( 1386هـ -1966م (<sup>4)</sup>)، يتكون من إحدى وثلاثين مادة موزعة على خمسة أجزاء - أكد على المساواة في ديباجته، وفي الفقرة الثانية من المادة الثانية منه إذ تنص على ما يلي: (تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها

<sup>1)</sup> المرجع السابق: ص55-58.

<sup>2)</sup> اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية وعرضتها للتوقيع والتصديق بقرارها 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965م، وتاريخ بدء النفاذ 4كانون الثاني/يناير 1969م، طبقاً للمادة 19.

<sup>4</sup>³) المرجع السابق: ص 59-69.

<sup>1</sup>⁴) اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966م، وتاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976م، طبقاً للمادة 27 من هذا العهد.

في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب)<sup>(1)</sup>.

وكذلك **العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية**، الذي أقرته الأمم المتحدة أيضاً عام (1386هـ -1966م <sup>(2)</sup>)، أكد على المساواة في ديباجته، وفي الفقرة الأولى من المادة الرابعة ِعشرة مِنه، حيث تنص على أن:

(الناس جميعاً سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أي تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أي دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون)<sup>(3)</sup>.

وكذلك تم الحديث عن المساواة في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد في طهران بتاريخ (15/2/1388هـ - 15/2/1388 وسمي إعلان طهران، حيث نصت الفقرة الأولى من الإعلان على (أن من الواجبات التي لا مفر منها أن يفي جميع أعضاء المجتمع الدولي بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم أمام الملأ، بالعمل والتشجيع على احترام ما للجميع من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، دونما تمييز لأي سبب كالعنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي - سياسياً وغير سياسي - (4).

وفي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في ( 1413هـ- حزيران/يونيه 1993م)، الذي أطلق عليه اسم إعلان وبرنامج عمل فينا، تم التأكيد على المساواة وعدم التمييز في كثير من فقرات هذا الإعلان، فقد جاء في مقدمة هذا المؤتمر: ( إن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان.. إذ يضع في اعتباره

<sup>21)</sup> حقوق الإنسان/محمود بسيوني وآخرون ص23.

<sup>3</sup>²) اعتمد وغرض للتوقيع والتصديق والأنضمام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 (ألف) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966م، وتاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/ مارس 1976م، طبقاً للمادة 49 من هذا العهد.

<sup>4</sup>³) المرجع السابق: ص35.

<sup>14)</sup> المرجع السابق: ص49.

التغييرات الكبيرة التي تحدث على الساحة الدولية وتطلعات جميع الشعوب إلى نظام دولي قائم على أساس المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، واحترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، والسلم والديمقراطية والعدل والمساواة وسيادة القانون والتعددية والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامن..)(1).

وبالنظر في هذه المواد السابقة يمكن أن نقول: إن مفهوم المساواة - كحق أساسي من حقوق الإنسان بالمفهوم الغربي -يعني المساواة أمام القانون، أي من ناحية الحقوق والواجبات، والمشاركة في الامتيازات والحماية، دون تفضيل بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي - سياسياً أو غير سياسي -، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

<sup>1)</sup> انظر: تقرير المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إعلان وبرنامج عمل فينا، حزيران/يونيه 1993، ص24، منشورات إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة.

#### المطلب الثاني : علاقة مفهوم المساواة بالمرأة:

لقد نصت مواثيق وإعلانات ومؤتمرات الأمم المتحدة على قضية مساواة المرأة بالرجل دون أي تمييز ـ بل عقدت اتفاقيات موضوعها الرئيس والوحيد مساواة المرأة بالرجل، مثل: اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة عام (1371هـ-1952م)، وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة عام (1387هـ -1967م)، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام (1399هـ -1979م).

فإذا نظرنا إلى **ميثاق الأمم المتحدة** (¹) الصادر عام (136 4هـ -1945م)، فإنه يؤكد على مبدأ عدم التفرقة بين الناس بسبب الجنس، وجعل للرجال والنساء حقوقاً متساوية، كما ورد في نصوص مادتيها الأولى والثامنة، حيث نصت المادة الثامنة على ما يلي: (لا تفرض الأممِ المتحدة قيوداً تحد بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأي صفة، وعلى وجه المساواة في فروعها

الرئيسية والثانوية).

كما أن **الإعلان العالمي لحقوق الإنسان** الصادر في عام (1367هـ -1948م) أكد في مادته الثانية على أن (لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العِنصِر، أو اللون، **أو** الجنس، أو اللغةِ، أو الدين، أو الرأي سياسِياً أو غير سياسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر )<sup>(2)</sup>.

وجاء في المادة السادسة عِشرة مِنه: (للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة دون أيَ قيد بسبب

 $<sup>1^{</sup> ext{1}}$  انظر: هذا الميثاق في موقع الأمم المتحدة على الشبكة العنكبوتية -الإنترنت-، وعنوانه:

http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter

<sup>2)</sup> حقوق الإنسان/ محمود بسيوني: ج1 ص18.

العرق أو الجنسية أو الدين. وهما يتساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله)<sup>(1)</sup>.

ُ وَلقَد جاء في الاتفاقية التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن **الحقوق السياسية للمرأة** عام (1371هـ -1952م) - سالفة الذكر- ما يلي:

(إن الأطراف المتعاقدة، رغبة منها في إعمال مبدأ تساوي الرجال والنساء في الحقوق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، واعترافاً منها بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، والحق في أن تتاح له على قدم المساواة مع سواه فرصة تقلد المناصب العامة في بلده، ورغبة منها في جعل الرجال والنساء يتساوون في التمتع بالحقوق السياسية وفي ممارستها، طبقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد قررت عقد اتفاقية على هذا القصد، فقد اتفقت على الأحكام التالية:

المادة الأولى: للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تُساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييزـ

ألمادة الثانية: للنساء الأهلية في أن يُنتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تُساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييزـ

المادة الثالثة: للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز)(2).

وبالنظر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - المتفق عليه - نجد أن المادة الثالثة من هذا العهد تنص على ما يلي: (تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد)(3). ومن الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد)

<sup>11)</sup> المرجع السابق: ص19.

<sup>22)</sup> المرجع السابق: ج1 ص289،290.

<sup>1</sup>³) حقوق الإنسان/ محمود بسيوني: ج1 ص23.

- حق العمل: ويشمل، ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وكذلك الأجر المنصف والمكافأة المتساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصاً تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجراً يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل، وكذلك تساوي الجميع في فرص الترقية داخل عملهم إلى مرتبة أعلى، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة (1).

- الحق في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية<sup>(2)</sup>.

- الحق في تكوين الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ومنحها أكبر قدر من الحماية والمساعدة، خصوصاً في مجال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم، ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه (3).

- حق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، ويشمل ذلك: خفض معدل المواليد وموتى الرضع وتأمين نمو الطفل نمواً صحياً، الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها (4).

- حق كل فرد في التربية والتعليم، ووجوب توجيه التربية إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها، وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وكذلك وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم (5).

المادة السادسة والسابعة من هذا العهد.  $2^1$ 

<sup>32)</sup> المادة التاسعة.

<sup>4&</sup>lt;sup>3</sup>) المادة العاشرة.

<sup>5</sup>⁴) المادة الثانية عشرة.

<sup>15)</sup> المادة الثالثة عشرة من هذا العهد.

وكذلك نصت المادة الثالثة من **العهد الدولي الخاص** بالحقوق المدنية والسياسية - السالف الذكر - الصادر عام ( 1386هـ -1966م <sup>(1)</sup>)، على ما يلي: (تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد)<sup>(2)</sup>.

ثم كَان **إعلان القضَاء على التَمييز ضد المرأة،** الذي أصدرته الأمم المتحدة عام (1387هـ -1967م <sup>(3)</sup>).

وقد كان هذا الإعلان بمقدمته ومواده الإحدى عشرة، يتحدث عن ضرورة مساواة المرأة بالرجل مساواة تامة دون أي تمييز في جميع ميادين الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

فمما جاء في مقدمة الإعلان: (إن الجمعية العامة.. إذ يقلقها استمرار وجود قدر كبير من التمييز ضد المرأة، رغم ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وغير ذلك من صكوك الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ورغم التقدم المحرز في ميدان المساواة في الحقوق.

وإذ تُرَى أن التمييز ضد المرأة يتنافى مع كرامة الإنسان وخير الأسرة والمجتمع، ويحول دون اشتراك المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويمثل عقبة تعترض الإنماء التام لطاقات المرأة على خدمة بلدها وخدمة الإنسانية.

وإذ ترى َأن من الضروري كفالة الاعتراف العالمي، في القانون وفي الواقع، بمبدأ تساوي الرجل والمرأة، تعلن رسمياً الإعلان التالي...)<sup>(4)</sup>.

ثُم ذكرت مواد هذا الإعلان، حيث ذكرت **المادة الأولى** أن التمييز ضد المرأة يمثل إجحافاً أساسياً، ويكون إهانة للكرامة

<sup>2</sup>¹) اعتمد هذا العهد الدولي وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2200 (ألف) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966م، وتاريخ بدء النفاذ: 23آذار مارس 1976م، طبقاً للمادة 49 من هذا العهد.

<sup>32)</sup> حقوق الإنسان/ محمود بسيوني: ج1 ص32.

<sup>4</sup>³) أصدرت هذا الإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1967م القرار 2263(د-22).

<sup>14)</sup> حقوق الإنسان/ محمود بسيوني: ج1 ص93،94.

الإنسانية. وأما **المادة الثانية** فتحدثت عن اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء القوانين والأعراف والأنظمة والممارسات القائمة التي تشكـل تمييـزاً ضد المـرأة، ومـن ذلك النـص علـي مبـدأ تساُّوي الحقوق في الدستور، وأن يصار إلى تصديق الصكوك الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، المتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والانضمام إليها وتنفيذها على وجه التمام. والمادة الثالثة تنص على اتخاذ جميع التدابير لتوعية الرأى العام نحو القضاء على النعرات وإلغاء جميع الممارسات، العرفية وغير العرفية، القائمة على فكرة نقص المرأة. **والمادة الرابعة** أشارت إلى بعض الحقوق التي تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، مثل: حقها في التصويت في جميع الانتخابات، وفي ترشيح نفسها لجميع الهيئات المنبثقة عن الانتخابات العامة، وكذلك حقها في تقلد المناصب العامةِ ومباشرة جميع الوظائف العامة. **والمادة الخامسة** أشارت أيضاً إلى حقّ المرآَّة في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاَّظ بها، مثَّل الرِجَّل سواء بسواء. **والمادة السادسة** تحدثت عن كفالة تمتع المرأة، متزوجة كانت أو غير متزوجة، بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان القانون المدني، مثل: حق التملك وإدارة الممتلكات والتصرف بها ووراثتها، وحق التمتع بالأهلية القانونية وممارستها على قدم المساواة، ذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل، فيما يتعلق بالتشريع المنظم لتنقل الأشخاص.

وكذلك تأمين مبدأ تساوي الزوجين في المركز، مثل: أن يكون للمرأة حق اختيار الزوج بملء حريتها، وعدم التزوج إلا برضاها التام، وأن تتساوى المرأة مع الرجل في الحقوق أثناء قيام الزواج وعند حله، وأن يترتب للوالدين وعليهما حقوق وواجبات متساوية في الشؤون المتعلقة بأولادهما. وأما المادة السابعة فتنادي بإلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة. والمادة الثامنة تنادي بمكافحة جميع أنواع الاتجار بالمرأة واستغلال بغائها. وأما المادة التاسعة فتتحدث عن كفالة تمتع الفتيات والنساء، متزوجات أو غير متزوجات بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم على جميع مستوياته، ومن ذلك: لحقوق أنواعها، ومن ذلك:

بما في ذلك الجامعات والمدارس الحرفية والتقنية والمهنية، والدراسة فيها. وكذلك التساوي في المناهج الدراسية المختارة، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات المدرسية، سواء كان التدريس مختلطاً أو غير مختلط. والتساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى. وكذلك التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم. وإمكانية الحصول على المعلومات التربوية التي تساعد على كفالة صحة الأسرة ورفاهها. **وأما المادة العاشرة** فتتحدث عن كفالة تمتع المرأة، متزوجة أو غير متزوجة، بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومن ذلك: الحق في تلقى التدريب المهني، وفي العمل، وفي حرية اختيار المهنة ونوع العمل، وفي نيل الترقية في المهنة والعمل، دون تمييز بسبب الحالة الاجتماعية أو أي سبب آخر، والحق في تقاضي مكافأة مساوية لمكافأة الرجل، والتمتع بمعاملة متساوية عن العمل ذي القيمة المتساوية. وحق التمتع بالإجازات المدفوعة الأجر، وبالاستحقاقات التقاعدية والضمانات الاجتماعية المؤمنة ضد البطالة أو المرض أو الشيخوخة، أو غير ذلك من أسباب العجز عن العمل. وكذلك حق تقاضي التعويضات العائلية على قدم المساواة مع الرجل. وكذلك تتخذ التدابير اللازمة لمنع فصلها في حالة الزواج أو الحمل، وإعطائها إجازة أمومة مأجورة مع ضمان عودتها إلى عملها السابق، وكذلك توفير الخدمات الاجَتَماعَية اللازمة لِّها ُ بما في ذلك خدمات الحضانة. وختمت هذه المادة بعبارة ( لا تعتبـر تدابيـر تمييـزيـة تلـك التدابير التي تتخذ لحماية المرأة، في بعض أنواع الأعمال، لأسباب تتعلق بصميم تكوينها الجسمي).

ويختم هذا الإعلان **بالمادة الحادية عشرة** التي تنص على وجوب وضع مبدأ تساوي حقوق الرجل والمرأة موضع التنفيذ في جميع الدول وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان<sup>(1)</sup>.

وفي (**إعلان طهران)** عام (1388هـ -1968م)، الخاص بحقوق الإنسان تمت الدعوة للقضاء على التمييز ضد المرأة، فقد جاء في هذا الإعلان ما يلي:

¹) المرجع السابق: ج1 ص94-96.

وأنه يتحتم القضاء على التمييز الذي لا تزال المرأة ضحية له في عديد من أنحاء العالم، إذ إن إبقاء المرأة في وضع دون وضع الرجل يناقض ميثاق الأمم المتحدة كما يناقض أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتنفيذ الكامل لإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة ضروري لتقدم الإنسانية)(1).

ثم كان بعد ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة<sup>(2)</sup>، التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام (139 9هـ –1979م). وقد كانت هذه الاتفاقية تأكيداً للإعلان السابق في عام (1387هـ -1967م)، بل كان في هذه الاتفاقية زيادة إيضاح لمستلزمات المساواة بين المرأة والرجل، والتأكيد على حماية حقوق المرأة ومساواتها بالرجل بقوة القوانين والأنظمة والدساتير.

فقد جاء في مقدمة هذه الاتفاقية: (إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدها السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية، وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل، وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة، وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز بجميع أشكاله التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره)(3).

وجاًء في المادة الأولى من هذه الاتفاقية -فيما يخص التمييز ضد المرأة-: (يعني مصطلح [التمييز ضد المرأة] أي تفرقة أو

<sup>21)</sup> نفس المرجع: ج1 ص51.

<sup>3</sup>º) اعتمدت الُجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979م، وتاريخ بدء النفاذ 3 أيلول/سبتمبر 1981م، طبقاً لأحكام المادة 27/1. 13) حقوق الإنسان/ محمود بسيوني: ج1 ص97،98.

استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل)(1).

وقد شجبت الدول في **المادة الثانية** جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعهدت بإدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ.

وكذلك تعهدت بفرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي، واتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة<sup>(2)</sup>.

وجاء في **المادة الخامسة** من هذه الاتفاقية: (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

اً - تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.

ب - كفالة تضمين التربية العائلية فهماً سليماً للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين، على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات).

ونصت **المادة السادسة** على مكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغائها <sup>(3)</sup>.

<sup>1)</sup> نفس المرجع: ج1 ص98.

 $<sup>1^2</sup>$  المّرجع السّابق: ج1 ص98،99.

 $<sup>\</sup>tilde{}^{3}$ ) المرجع آلسابق:  $\tilde{}_{7}$  ص $\tilde{}^{9}$  (المادة الخامسة والسادسة).

وتحدثت المادة السابعة من هذه الاتفاقية عن مساواة المرأة للرجل في الحقوق السياسية، فذكرت الحقوق السياسية المشار إليها في إعلان طهران (1386هـ -1966م)، وزادت عليها: المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية. وكذلك المشاركة في أي منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

وكذلك نصت **المادة الثامنة** على أن تعطى المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولـي والاشتـراك في أعمـال المنظمات الدولية<sup>(1)</sup>.

وتحدثت **المادة العاشرة** عن حقوق المرأة، المساوية لحقوق الرجل، في ميدان التربية، فبالإضافة إلى ما ذُكر من حقوق في ميدان التربية والتعليم في **إعلان طهران** عام (1386هـ -1966م)، فقد نُص على بعض التدابير اللازم اتخاذها في هذا المجال، مثل:

(- القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم.

- خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللاتي تركن المدرسة قبل الأوان.

- التساوي في فرّص الْمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية.

- إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة<sup>(2)</sup>.

وأماً المادة الثالثة عشرة فأكدت اتخاذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في

<sup>3</sup>¹) المرجع السابق: ج1 ص100 (المادة السابعة والثامنة).

<sup>2)</sup> المرجّع السابق: ج السابق (2

المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية؛ لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، لا سيما: (أ - الحق في الاستحقاقات العائلية.

ب - الحقّ في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية، وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي.

ج - الَحقَ في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية، وفي جميع جوانب الحياة الثقافية)<sup>(1)</sup>.

21) المرجع السابق: ج1 ص102.

ونصت **المادة الخامسة عشرة** من هذه الاتفاقية على ما بلى:

المساواة مع الرجل أمام القانون. الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

2- تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية، وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

3 - تتفقَّ الدوّل الأُطرافُ على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأدامة التاريخية الماريخية الماريخية الماريخية الماريخية الماريخية الماريخية الماريخية الماريخية الماريخية ا

الأهلية القانونية للمرأة باطلة وملغاة.

4- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم)<sup>(1)</sup>.

وأما **المادة السادسة عشرة** فتضمنت المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بحقوق الزواج والعلاقات العائلية، فمن ذلك:

(أ- نفس الحق في عقدٍ الزواج.

ب- نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.

ج- نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، وما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني.

د- نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل)(2).

المرجع السابق: الصفحة نفسها.  $1^1$ 

<sup>22)</sup> المرجع السابق: ج1ص103،104.

وفي تقرير المؤتمر العالمي عن البيئة والتنمية، المنعقد في (ريودي جانيرو) بالبرازيل عام (1412هـ -1992م)، تحت إشراف الأمم المتحدة، تم التأكيد أيضاً على مسألة المساواة بين المرأة والرجل، ومما ورد في هذا المؤتمر: (وضع وتنفيذ سياسات حكومية ومبادئ توجيهية وطنية واستراتيجيات وخطط واضحة لتحقيق المساواة في جميع جوانب المجتمع، بما في ذلك النهوض بمحو أمية المرأة، وتعليمها وتدريبها، وتغذيتها، وصحتها، ومساهمتها في مواقف صنع القرار الرئيسية، وفي السيطرة على البيئة ولا سيما فيما يتصل بوصولها إلى الموارد، عن طريق تسهيل الوصول الأفضل إلى جميع أنواع الائتمان ولا سيما في القطاع غير الرسمي، واتخاذ تدابير نحو تأمين حصول المرأة على حقوق الملكية، وكذلك على المدخلات والعناصر الزراعية).

وكذلك جاء في هذا المؤتمر: (تنفيذ برامج للتشجيع على تخفيف عبء العمل الثقيل الذي تقوم به النساء في المنزل وخارجه، عن طريق إنشاء مزيد من دور الحضانة ورياض الأطفال بواسطة الحكومات والسلطات المحلية وأصحاب الأعمال والمنظمات ذات الصلة الأخرى، وتقاسم الأعمال المنزلية بين الرجال والنساء بالتساوي، وتشجيع توفير تكنولوجيات سليمة بيئياً يتم تصميمها وتطويرها وتحسينها بالتشاور مع المرأة..)(2).

وفي **تقرير المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان** <sup>(3)</sup> عام (1 413هـ -1993م)، أو ما يسمى **إعلان وبرنامج عمل فينا** تم التأكيد على حقوق المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في مجالات الحياة المختلفة. فمما جاء في هذا الإعلانِ:

تشكل حقوق الإنسان للمرأة وللطفلة جَزءاً من حقوق الإنسان العالمية. لا ينفصل ولا يقبل التصرف ولا التجزئة، وإن مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في الحياة

<sup>1)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية (1992م)، ريودي جانيرو، الفصل 24 ( 2-و) ص400.

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) تقرير المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية (1992م)، ريودي جانيرو، الفصل 24 (3-د) ص400،401.

<sup>3</sup>³) تقرير المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان/إعلان وبرنامج عمل فينا (النمسا) حزيران / يونيه 1993م، منشورات الأمم المتحدة (إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة).

السياسية، والمدنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي والقضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الجنس، هما من أهداف المجتمع الدولي ذات الأولوية..)<sup>(1)</sup>.

ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان على استئصال جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الخفية منها والعلنية على السواء. وينبغي للأمم المتحدة أن تشجع على بلوغ هدف التصديق العالمي من قبل جميع الدول على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بحلول عام (1420هـ -2000م)، وينبغي تشجيع إيجاد سبل ووسائل لمعالجة العدد الكبير جداً من التحفظات التي أبديت على الاتفاقية. وينبغي للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، في جملة أمور، أن تواصل استعراضها للتحفظات على الاتفاقية. وتحث الدول على سحب التحفظات التي تخالف موضوع الاتفاقية وتحث والغرض منها، أو التي تخالف في غير هذا الوجه قانون المعاهدات الدولي) (2).

وأيضاً في تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، أو ما يسمى إعلان كوبنهاجن للتنمية الاجتماعية المنعقد في (كوبنهاجن) بالدانمرك (5-11/10/1415هـ/ 6-12 آذار مارس عام 1995م)، تحت إشراف الأمم المتحدة، تم التأكيد على قضية مساواة المرأة بالرجل. فقد جاء في المرفق الأول من إعلان كوبنهاجن: (.. ونعترف بأنه لن يتسنى ضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون مشاركة المرأة فيهما مشاركة تامة، وبأن المساواة والعدل بين الناس رجالاً ونساء من أولويات المجتمع الدولي، ومن ثم يجب أن يكونا محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية)(3).

وكذلك ورد في تقرير هذا المؤتمر: (تشجيع احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما في ذلك الحق في التنمية، ومراعاة تلك الحقوق والحريات وحمايتها على الصعيد العالمي، وتشجيع

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) تقرير المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان/ 1993م، ص $1^{1}$ 

<sup>22)</sup> تقريرً المؤتمرً العالميّ لحقوّق الإنسان، فينا، 1993، ص 48،49.

<sup>3</sup>³) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاجن، 1995، الفصل الأول/ المرفق الأول (الفقرة 7) ص6،5.

الممارسة الفعلية للحقوق وأداء المسؤوليات على جميع مستويات المجتمع، **وتشجيع المساواة والإنصاف بين المرأة والرجل**، وحماية حقوق الأطفال والشباب، وتشجيه تعزيز التكامل الاجتماعي، والمجتمع المدني) <sup>(1)</sup>.

ومما جاء في تقرير هذا المؤتمر - أيضاً -: ( نلتزم بتشجيع الاحترام الكامل لكرامة الإنسان، وبتحقيق المساواة والإنصاف بين المرأة والرجل، وبالاعتراف بمشاركة المرأة وبأدوارها القيادية في الحياة السياسية، والمدنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وفي التنمية، وتعزيز هذه المشاركة وهذه الأدوار)<sup>(2)</sup>.

وفي تقرير المؤتمر الدولي المعني بالسكان، الذي أقيم بالمكسيك مكسيكو (10-19/11/1404هـ/ 6-14 آب/ أغسطس عام 1984م)، وهو المؤتمر الثاني المختص بالسكان الذي أقامته الأمم المتحدة، كانت هناك إشارات إلى مسألة مساواة المرأة بالرجل، فمما ورد ذكره في هذا المؤتمر:

(تؤكد خطة العمل العالمية للسكان - فضلاً عن غيرها من الصكوك الدولية الهامة وعلى وجه الخصوص خطة عمل مكسيكو لعام (1395هـ -1975م)، وبرنامج عمل كوبنهاجن لعقد الأمم المتحدة للمرأة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة -، على الطابع الملح لتحقيق الدمج التام للمرأة في المجتمع على قدم المساواة مع الرجل، وإلغاء أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة).

وبالنظر الى بطء التقدم الذي أحرز منذ عام (1394هـ - 1974م)، في مجال تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، يظل توسيع دور المرأة وتحسين مركزها من الأهداف التي ينبغي السعي إلى تحقيقها بوصفها غايات في حد ذاتها. إن تحقيق المساواة الحقيقية فيما يتعلق بالفرص والمسؤوليات والحقوق

 $<sup>1^1</sup>$ ) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاجن، 1995، الفصل الأول/ باء (الفقرة 26-ي) ص11.

<sup>2</sup>²) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاجن، 1995، الفصل الأول/باء (الالتزام 5) ص20.

<sup>33)</sup> تقرير المؤتمر العالمي المعني بالسكان/مكسيكو، 1984م، التوصية (باء)/ دور المرأة ومركزها، الفقرة (15)، ص19.

من شأنه أن يكفل اشتراك المرأة الكامل مع الرجل في جميع جوانب اتخاذ القرارات فيما يتعلق بقضايا السكان والتنمية التي تؤثر على أسرتها، ومجتمعها المحلي، وبلدها)<sup>(1)</sup>.

(وتشكل قدرة المرأة على التحكم في خصوبتها أساساً هاماً للتمتع بحقوق أخرى، كما أن ضمان تساوي فرص المرأة الاجتماعية-الاقتصادية مع الرجل وتوفير الخدمات والمرافق اللازمة يمكن المرأة من تحمل مسؤولية أكبر فيما يتعلق بحياتها التناسلية. وتراعي التوصيات التالية الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لضمان كون المرأة تستطيع أن تمارس، على نحو فعال، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في جميع مجالات الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولا سيما تلك الحقوق المتصلة بصورة مباشرة جداً بالاهتمامات السكانية)(2).

وفي ت**قرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية** الذي عقدته هيئة الأمم المتحدة بالقاهرة بمصر (30/3- 8/4/1415هـ/ ( 13-5 أيلول/سبتمبر 1994م) - وهو المؤتمر الثالث المعني بالسكان الذي تقيمه الأمم المتحدة -، كان الاهتمام بالحديث فيه عن مساواة المرأة بالرجل مساواة تامة اهتماماً كبيراً؛ بل كانت هذه القضية أحد مبادئ هذا المؤتمر. فقد نص المبدأ الرابع من هذه المبادئ على ما يأتي:

(إن تعزيز المساواة والإنصاف بين الجنسين وتمكين المرأة والقضاء على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، وكفالة قدرة المرأة على السيطرة على خصوبتها أمور تمثل حجر الزاوية في البرامج المتعلقة بالسكان والتنمية. وحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والطفلة هي جزء من حقوق الإنسان العالمية غير قابل للتصرف ولا للفصل ولا للتجزئة. واشتراك المرأة اشتراكاً كاملاً وعلى قدم المساواة في الحياة المدنية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، على كل من الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي،

¹) تقرير المؤتمر العالمي المعني بالسكان/مكسيكو، 1984م، التوصية (باء)/ دور المرأة ومركزها، الفقرة (16)، ص20.

<sup>2</sup>²) تقرير المؤتمر العالمي المعني بالسكان/مكسيكو 1984م، التوصية (باء)/ دور المرأة ومركزها، الفقرتان (16،17)، ص19،20.

وإزالة جميع أشكال التمييز على أساس الجنس، هما من الأهداف التي تحظى بالأولوية لدى المجتمع الدولي).

كما نص المُبدأ الثامن على ما يلي:

(لكل إنسان الحق في التمتع بأعلَى المستويات الممكنة من الصحة البدنية والعقلية. وعلى الدول أن تتخذ كل التدابير المناسبة لكي تكفل -على أساس المساواة بين الرجل والمرأة- حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية بما فيها الخدمات المتعلقة بالرعاية الإنجابية التي تشمل تنظيم الأسرة والصحة الجنسية...)(1).

كما أن هذا المؤتمر عقد فصلاً كاملاً، وهو الفصل الرابع، عن مساواة المرأة بالرجل، وكان عنوان هذا الفصل (المساواة بين الجنسين والإنصاف وتمكين المرأة).

أما المؤتمرات العالمية التي أقامتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاصة بالمرأة فقد تحدثت بإسهاب عن قضية المساواة، بل كانت هذه القضية -بالإضافة إلى قضية التنمية والسلم- هي شعار الخطة العالمية لعقد الأمم المتحدة للمرأة التي أقرت في المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة الذي أقيم في المكسيك عام (1395هـ -1975م)، وهو المؤتمر العالمي الأول عن المرأة.

وفي منتصف عقد المرأة، الذي أقرته الأمم المتحدة، أي في عام (1400هـ -1980م) أقيم المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم في كوبنهاجن بالدانمرك (2-18 من شهر رمضان المبارك 14-30 تموز/يوليه). وقد فسرت المساواة بين المرأة والرجل في هذا المؤتمر بما يلي:

(تفسر المساواة هنا على أنها لا تعني فقط المساواة القانونية، والقضاء على التمييز القانوني، ولكنها تعني أيضاً المساواة في الحقوق والمسؤوليات والفرص المتعلقة باشتراك المرأة في التنمية، بوصفها مستفيدة وبوصفها فاعلة نشطة على حد السواء. وقضية عدم المساواة، بوصفها تمس السواد الأعظم من النساء في العالم، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمشكلة التخلف التي

 $<sup>1^1</sup>$ ) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، الفصل الثاني/ المبدآن الرابع والثامن ص14.

يعود وجودها أساساً إلى نظام اقتصادي عالمي مجحف وتحقيق المساواة يستلزم المساواة في فرص الحصول على الموارد وسلطة الاشتراك على قدم المساواة وبفعالية في توزيعها وفي اتخاذ القرارات على شتى المستويات. ومن ثم يجب التسليم بأن تحقيق المساواة للنساء اللواتي طالما تضررن قد يتطلب القيام بأنشطة تعويضية لتصحيح المظالم المتراكمة. ولا بد من إعادة تأكيد المسؤولية المشتركة التي يتحملها الرجل والمرأة من أجل رفاهية الأسرة على العموم، ورعاية الأطفال على الخصوص)(1).

وفي ت**قرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم** منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم الذي أقيم في نيروبي بكينيا (27/10-9/11/1405هـ/15-26 تموز/يوليه 1985م)، كان الحديث عن تأكيد مساواة المرأة بالرجل. فقد جاء في هذا المؤتمر:

(من أجل تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، ينبغي للحكومات أن تكفل لكل من المرأة والرجل، المساواة أمام القانون، وتوفير تسهيلات من أجل المساواة في الفرص التعليمية والتدريب، والمساواة في ظروف العمالة، بما في ذلك المكافآت، والضمان الاجتماعي المناسب. وينبغي للحكومات أن تعترف بحق الرجل والمرأة في العمل في ظروف متساوية، واتخاذ تدابير لتنفيذ ذلك؛ بغض النظر عن الحالة الزواجية، والمساواة بينهما في فرص الوصول إلى مجموع الأنشطة الاقتصادية كلها. وتتحمل الدولة أيضاً مسؤولية تهيئة الظروف التي من شأنها تعزيز تنفيذ القواعد القانونية التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة، ولا سيما تهيئة الفرصة أمام جميع الأفراد لتلقي تعليماً عاماً وأولياً بالمجان، وتعليماً ثانوياً إلزامياً في نهاية الأمر، وكذلك المساواة في ظروف العمل، وحماية الأمومة) (2).

و مما ورد في تقرير هذا المؤتمر - أيضاً -، حول مساواة المرأة بالرجل:

<sup>1&</sup>lt;sup>1</sup>) تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة، كوبنهاجن،1980، الجزء الأول/ المقدمة - باء (الفقرة3).

<sup>2)</sup> تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم، نيروبي، 1985، الفصل الأول/باء (الفقرة 55).

## مَوْقِعُ الدِّرَبِ السِّنِيَّةِ <u>www.dorar.net</u>

(ينبغي أن تزال إزالة تامة العقبات التي تعترض تحقيق المساواة بالنسبة للمرأة، التي تتسبب فيها القوالب النمطية الجامدة والتصورات والمواقف تجاه المرأة. وتتطلب إزالة هذه الحواجز، بالإضافة إلى التشريع، تعليم السكان في مجموعهم من خلال القنوات الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية ومنابر الأحزاب السياسية والعمل التنفيذي)(1).

وفي تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي أقيم في بكين بالصينَ (9-74/1416)20هـ/ 4-15 أيلول/سبتمبر) 1995م)، كان الحديث عن مساواة المرأة بالرجل بشكل موسع، وكان التأكيد على هذه القضية في أكثر فصول هذا المؤتمر ومباحثه الفرعية، كتطبيق عملي للموضوعات المتعلقة بحياَّة الْمَرَأَة. ففي الفصل الأولِ من هذا المؤتمر، الذي كان عنوانه: ( بيانِ المهمة )، ورد التأكيد على المساواة بين الرجل والمرأة في أول فقرة منه، حيث كان نصها: (منهاج العمل هو جدول أعمال لتمكين المرأة. وهو يهدف إلى التعجيل بتنفيذ استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة، وإزالة جميع العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة مشاركة فعالة في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة من خلال حصولها على نصيبها الكامل والمنصف في صنع القرارات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهذا يعني أيضاً إقرار مبدأ تقاسم السلطة والمسؤولية بين المرأة والرجل في البيت وفي مواقع العمل وفي المجتمعات الوطنية والدولية بصورتها الأعم. والمساواة بين المرأة والرجل هي مسألة تتِعلق بحقوق الإنسان، وشرط لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي أيضاً مطلب ضروري وأساسي لتحقيق المساواة والتنمية والسلم. وتحقيق تحول في الشراكة بين المرأة والرجل بحيث يجعلها قائمة على المساواة بينهما، هو شرط لتحقيق تنمية مستدامة يكون محورها الإنسان).

<sup>2</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة، نيروبي، 1985م، الفصل الأول/باء الفقرة (57).

وجاء - أيضاً - في هذا الفصل: (ويؤكد منهاج العمل أن النساء لهن شواغل مشتركة لا يمكن معالجتها إلا بالعمل معاً وبالمشاركة مع الرجال من أجل بلوغ الهدف المشترك المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم...)<sup>(1)</sup>.

وفي الفصل الثاني الذي عنوانه (الإطار العالمي) جاءت الإشارة إلى قضية المساواة، ومن ذلك: (...وقد أمكن بالفعل تحقيق إنجازات مهمة في سبيل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. واتجه كثير من الحكومات إلى سن تشريعات تبتغي تعزيز المساواة بين المرأة والرجل، وأنشأت آليات وطنية تكفل استيعاب المنظورات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في شتى قطاعات المحتمع).

وجاء - أيضاً - في الفصل الثاني: (ومنذ عام (1395هـ1975م)، تزايدت المعارف المتصلة بمركز كل من المرأة والرجل، وما زالت تسهم في زيادة الأعمال التي تهدف إلى تحسين المساواة بينهما. وأمكن في عدة بلدان تحقيق تغيرات مهمة في العلاقة بين الرجل والمرأة، خاصة حيثما تحقق تقدم كبير في تعليم المرأة، وحدثت زيادة مهمة في مشاركتها في قوة العمل المأجور. ويجري بصورة تدريجية تجاوز حدود تقسيم العمل بين الجنسين إلى أدوار إنتاجية وأدوار إنجابية، وبدأت النساء يدخلن تدريجياً في مجالات العمل التي كانت حكراً في السابق على الرجال، كما بدأ الرجال يقبلون تدريجياً القيام بمسؤولية أكبر تدخل في نطاق المهام المنزلية)(2).

وفي الفصل الثالث (مجالات الاهتمامات الحاسمة)، وبالرغم من قصر الفصل إلا أن الحديث كان منصباً في أكثره على مبدأ مساواة المرأة بالرجل، ففي الفقرة الأولى من هذا الفصل كان الحديث عن هذا المبدأ، كما يلي: (إن النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل هما مسألة متصلة بحقوق الإنسان

¹) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بكين، 1995، الفصل الأول، الفقرتان (1،3).

<sup>2</sup>²) تُقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بكين، الفصل الثاني، الفقرتان رقم (25، 27).

وشرط للعدالة الاجتماعية، وينبغي ألا ينظر إليهما بشكل منعزل على أنهما من المسائل الخاصة بالمرأة. فهي السبيل الوحيد لبناء مجتمع قابل للاستمرار وعادل ومتقدم.

وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل شرطان أساسيان لتحقيق الأمن السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والثقافي، والبيئي لدى جميع الشعوب)<sup>(1)</sup>.

وجاء أيضاً في الفصل الثالث من تقرير مؤتمر بكين: (وبغية تحقيق هذا الهدف - أي النهوض بالمرأة - فإن الحكومات والمجتمع الدولي والمجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، مدعوون إلى اتخاذ إجراءات استراتيجية في مجالات الاهتمام الحاسمة التالية:

- عدم المساواة في فرص التعليم والتدريب ذات النوعية الجيدة على جميع المستويات وعدم كفايتها.

- أوجه عدم المساواة في الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بها.

ُ عدم المساواة في الهياكل والسياسات الاقتصادية، وفي جميع أشكال الأنشطة الإنتاجيةٍ، وفي الوصول إلى الموارد.

- عدم المساواة بين المرأة والرجل في اقتسام السلطة وصنع القرار على جميع المستويات.

- عدم احترام ما للمرأة من حقوق الإنسان، وقصور الترويج لهذه الحقوق وحمايتها.

ُ التصوير النمطي للمرأة، وعدم المساواة في وصولها إلى جميع نظم الاتصال والمشاركة فيها، ولا سيما في وسائط الإعلامـ

- عدم المساواة بين الجنسين في إدارة الموارد الطبيعية وفي حماية البيئة.

- التمييز المستمر ضد الطفلة وانتهاك حقوقها)<sup>(2)</sup>.

 $<sup>1^1</sup>$  تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بكين، الفصل الثالث، الفقرة رقم (41).

رُ أُ تَقْرِيرُ المؤتمرِ العالمي الرابع المعني بالمرأة، بكين، الفصل الثالث، الفقرة رقم (44)، باختصار.

وفي الفصل الرابع من هذا المؤتمر، وعنوانه (الأهداف والإجراءات الاستراتيجية)، وهو أكبر فصول المؤتمر، استمر الحديث عن قضية مساواة المرأة بالرجل في المجالات التي أثيرت حول المرأة.

ففي مجال (عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة) كان الحديث عن المساواة كما يلي: (ومن أجل استئصال شأفة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة لا بد من إتاحة الفرصة للمرأة والرجل للاشتراك بصورة تامة - على قدم المساواة - في وضع سياسات واستراتيجيات الاقتصاد الكلي والتنمية الاجتماعية للقضاء على الفقر)<sup>(1)</sup>. وكذلك: (التعبئة من أجل حماية حق المرأة في الوصول بصورة كاملة، وعلى قدم المساواة إلى الموارد الاقتصادية، بما في ذلك الحق في الميراث وتملك الأرض والممتلكات الأخرى، والائتمانات، والموارد الطبيعية، والتكنولوجيات الملائمة)<sup>(2)</sup>.

وفي مجال (تعليم المرأة وتدريبها): ( التعليم حق من حقوق الإنسان، وهو أداة أساسية في تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلم. والتعليم اللاتمييزي يفيد كلاً من البنات والبنين، وهو بالتالي يساهم في نهاية المطاف في علاقة أكثر مساواة بين المرأة والرجل. وينبغي أن تكون هناك مساواة في الوصول إلى هذه الفرص، وفي الحصول على المؤهلات التعليمية إذا ما أردنا أن يزداد عدد النساء اللواتي يشكلن عناصر فاعلة للتغيير)(3).

وفي مجال (المرأة والصحة): (إن انعدام المساواة بين الرجل والمرأة وفيما بين النساء أنفسهن هو العائق الرئيسي أمام بلوغ المرأة أعلى المستويات الممكنة من الصحة في مختلف المناطق الجغرافية، والطبقات الاجتماعية، والجماعات الأصلية والعرقية. وقد شددت النساء، في المحافل الوطنية والدولية، على

<sup>2</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بكين، الفصل الرابع، (ألف) الفقرة (47).

<sup>3</sup>²) تَقْرِيْرِ الْمؤتمرِ العالمي الرابع المعني بالمرأة، بكين، الفصل الرابع، (ألف) الفقرة (60- و).

 $<sup>1^{\</sup>circ}$  تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بكين، الفصل الرابع، (باء) الفقرة (69).

أن المساواة، بما في ذلك المشاركة في المسؤوليات الأسرية، والتنمية والسلم، هي شروط لازمة لتمتع المرأة بالقدر الأمثل من الصحة طول دورة حياتها)<sup>(1)</sup>.

وفي مجال (مواقع السلطة وصنع القرار): (الالتزام بتحديد هدف التوازن بين الجنسين في الهيئات واللجان الحكومية، وكذا في الكيانات الإدارية العامة، وفي النظام القضائي، بما في ذلك، في جملة أمور، وضع أهداف محددة وتنفيذ تدابير بما يحقق زيادة ملموسة في عدد النساء بغرض الوصول إلى تمثيل متساو بين المرأة والرجل في كل المناصب الحكومية والإدارية العامة باتخاذ تدابير إيجابية إذا دعا الحال)<sup>(2)</sup>.

¹) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بكين، الفصل الرابع، (جيم) الفقرة رقم (89).

<sup>3</sup>²) تُقريرُ الْمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بكين، الفصل الرابع، (زاي)، الفقرة رقم (190-ألف).

# المبحث الثاني نقد مفهوم المساواة وعلاقته بالمرأة المطلب الأول: نقد مفهوم المساواة

عند النظر إلى الحــديث الــوارد عن المسـاواة في إعلان الاستقلال الأمريكي عام (1190هـ -1776م) - السابق ذكـره - السبب في ذكر حقـوق الإنسان، ومنها حق المساواة، لم يكن المقصود منه تقرير حق الإنسان، وإنما كان المقصـود من ذلك بيان المسوغ للحـرب الـتي أعلنوها على إنجلـترا عـام (1189هـ - 1775م)، وأنتهت باستقلالهم في عام (1197هـ-1783م).

كما أن وثيقة حقــوق الإنسـان، الــتي صــدرت مع الثــورة الفرنسية، ونصت في بدايتها على تساوي النـاس في الحقـوق، لم يتحقق المراد منها، ولم تطبق عملياً داخل فرنسا نفسها، حتى بين رجال الثورة الفرنسية الذين قتل بعضهم بعضاً، ولم تتحقق عالمياً؛ لأن فرنسا انطلقت في اسـتعمار البلاد، واسـتنزاف خـيرات الأمم، واستعمار الشعوب، وقتل الأفراد<sup>(1)</sup>.

كما أن المساواة المـذكورة في الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسان، قد سبق الإسـلامُ إلى إعلانها والـدعوة إليهـا. ويتبين ذلك فيما يلي:

#### موقف الإسلام من المساواة:

قبل الحديث عن المساواة في الإسلام، يحسن التعرف على واقع هذه المساواة في الأمم والشرائع السابقة، فبضدها تتميز الأشياء، ولا يقدر قيمة المساواة في الإسلام، إلا من يعرف واقع التمييز والتفاوت بين الناس عند ظهور الإسلام.

ففي **الهند** - مثلاً - سادت الديانة البرهمية، وقسمت الناس إلى أربع طبق التيات، ومنحت الطبقة الأولى، وهم طبقة البراهمة (وهي طبقة الكهنة، ورجال الدين) امتيازات وحقوقاً حتى ألحقتهم بالآلهة. وأما الطبقة الثانية فهم طبقة شترى (وهم رجال الحرب)-

<sup>1)</sup> حقوق الإنسان في الإسلام/ محمد الزحيلي ص105.

## مَوْقِعُ الدِّرَبِ السِّنِيَّةِ <u>www.dorar.net</u>

وأما الطبقة الثالثة فهم طبقة ويش (وهم رجال الزراعة والتجارة). وأما الطبقة الرابعة فهم طبقة الشودر (وهم رجال الخدمة) وتعتبر هذه الطبقة في مقام أحط من البهائم (1). يقول الشيخ أبو الحسن الندوي (2) - رحمه الله تعالى -: (إنه لم يُعرف في تاريخ أمة من الأمم نظام طبقي أشد قسوة، وأعظم فصلاً بين طبقة وطبقة، وأشد استهانة بشرف الإنسان من النظام الذي اعترفت به الهند دينياً ومدنياً، وخضعت له آلاف السينين ولا تنزال. فقبل ميلاد المسيح -عليه السلام- بثلاثة قرون ازدهرت في الهند الحضارة البرهمية، ووضع فيها مرسوم جديد للمجتمع الهندي، وألف فيه قانون مدني وسياسي اتفقت عليه البلاد، وأصبح قانوناً رسمياً، ومرجعاً دينياً في حياة البلاد ومدنيتها، وهو الذي يعرف الآن ب ومنوشاستر) يقسم هذا القانون أهل البلاد إلى أربع طبقات متميزة..) (3) إلى آخر ما ذكر في كلامه - رحمه الله -.

وفي بلاد الفرس، كانت الأكاسرة ملوك فارس، يدعون أنه يجري في عروقهم دم إلهي، وكان الفرس ينظرون إليهم كالآلهة، ويعتقدون أن في طبيعتهم شيئاً علوياً مقدساً، فكانوا يُكفّرون لهم، وينشدون الأناشيد بألوهيتهم، ويرونهم فوق القانون، وفوق الانتقاد، وفوق البشر، لا يجري اسمهم على لسانهم، ولا يجلس أحد في مجلسهم، ويعتقدون أن لهم حقاً على كل إنسان، وليس لإنسان حق عليهم. وكذلك كان اعتقادهم في البيوتات الروحية، والأشراف من قومهم، فيرونهم فوق العامة في طينتهم، وفوق مستوى الناس في عقولهم، ونفوسهم، ويعطونهم سلطة لا حد لها، ويخضعون لهم خضوعاً كاملاً.

2º) توفي رحمه الله بتاريخ 23رمضان من عام 1420هـ الموافق لليوم الأخير من العام الميلادي 1999.

3³) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين/ أبو الحسن الندوي ص58.

<sup>1</sup>¹) انظر: الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام/ محمد رأفت عثمان ص34-36، الخصائص العامة للإسلام/ يوسف القرضاوي ص100،101، معالم الثقافة الإسلامية/ عبدالكريم عثمان ص133،134، العدالة الاجتماعية/ فؤاد العادل ص166، حقوق الإنسان في الإسلام/ محمد الزحيلي ص151،152.

يقول البروفسور (أرتهر سين) مؤلف تاريخ (إيران في عهد الساسانيين): (كان المجتمع مؤسساً على اعتبار النسب والحرف، وكان بين طبقات المجتمع هوة واسعة لا يقوم عليها جسر ولا تصل بينها صلة، وكانت الحكومة تحظر على العامة أن يشتري أحد منهم عقاراً لأمير أو كبير، وكان من قواعد السياسة الساسانية أن يقنع كل واحد بمركزه الذي منحه نسبه، ولا يستشرف لما فوقه، ولم يكن لأحد أن يتخذ حرفة غير الحرفة التي خلقه الله لها. وكان ملوك إيران لا يولون وضيعاً وظيفة من وظائفهم، وكان العامة كذلك طبقات متميزة بعضها عن بعض تميزاً واضحاً. وكان لكل واحد مركز محدد في المجتمع)(1).

وكان التفاضل عند الإغريق (وهم قدماء اليونان) قائماً، فقد كانوا يعتقدون أنهم شعب خصهم الخالق بكريم الصفات الإنسانية، من عقل وإرادة، وأن غييرهم من سائر البشر لم يشاركوهم في كريم صفاتهم الإنسانية؛ ولذلك فقد كانوا يطلقون على غيرهم من الشعوب اسم البرابرة، إشارة إلى أن مرتبة كل الشعوب لا تستطيع أن تسمو إلى مرتبتهم في الصفات الإنسانية الكاملة، وأصبحوا ينظرون إلى من أسموهم البرابرة نظرة احتقار وازدراء، بالرغم من أنهم لا يختلفون عن اليونان إلا في اللغة والعادات (2).

وكان فيلسوفهم (أرسطو<sup>(3)</sup>) يؤكد أن هؤلاء البرابرة لم يخلقوا إلا ليقرعوا بالعصا ويستذلهم ويستعبدهم شعب اليونان.

كما أنه يسود عندهم نظـام طبقي لا مسـاواة فيه بين البشـر، فهناك أحرار وأرقاء، للأحرار كل الحقـوق السياسـية لا تفرقة بينهم من حيث الـثروة أو المركز الاجتمـاعي في التـأثير في مسـاهماتهم في الحياة السياسية أو تقلدهم الوظائف العامـة، وأما الأرقـاء وهم

 $<sup>1^1</sup>$ ) نقلاً عن كتاب الخصائص العامة للإسلام/ يوسف القرضاوي ص100.  $^2$ ) محاضرات في التاريخ القديم/ زكي علي ص6 نقلاً عن كتاب الحقوق والواجبات في الإسلام/ محمد رأفت عثمان ص36،37.

³) انَظر ترجمتُه فَي ملْحق الأعلام المترجم لهم ص1027.

الأكثر عدداً بالنسبة لهؤلاء الأحـرار، فليس لهم أدنى الحقـوق وإنما هم مبعدون عن أي نشاط في هذا المجتمع<sup>(1)</sup>.

(وأما **الرومان** فقد اعتبروا أنفسهم أوصياء على الإنسانية كلها، وبسطوا سلطانهم بحد السيف على الكثير من شعوب الـدنيا، واسـتعملوا في سـبيل ذلك كل الوسـائل الـتي توصـلهم إلى ما يبتغونه، سواء أكانت هذه الوسائل شـريفة أم حقـيرة، واسـتطاعوا في النهاية أن يسيطروا على معظم أجزاء العالم معتبرين أنفسـهم سادته.

ولم تكن قوانينهم ونظمهم تساوي بين الرومان وغيرهم من سائر الشعوب التي يتحكمون في مصائرها. وإنما يعتبرون غير الروماني من طبقة الرومان ليس له الحقوق التي يتمتع بها هؤلاء، وإنما قد خلق ليكون رقيقاً يخدم فقط وليس من حقه التطلع إلى ما وراء ذلك.

ولذلك فإنهم انطلاقاً من هذا المعتقد وضعوا نـوعين متبـاينين من القــوانين، أحــدهما: القــانون المــدني، وهو خــاص بالشــعب الروماني نفسه. وثانيهما: قانون الشعوب، وهو خاص بسـكان البلاد التي احتلها الرومان)<sup>(2)</sup>.

وأما اليهود فقد حرفوا وغيروا وبدلوا في التوراة التي أنزلت على نبي الله موسى - عليه السلام -، واخترعوا مبادئ وقيماً غريبة محرفة، وكتبوا خرافات وأوهاماً يريدون بها أن يرفعوا من شأن أنفسهم ويحطوا من شأن سائر البشر، فهم يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار يحق لهم ما لا يحق لغيرهم من بني الإنسان النظيرون إليهم باعتبار أنهم نبوع وضيع منحط عن أفراد الشعب اليهودي، واستباحوا لأنفسهم أن يغشوا غير اليهودي، في الوقت الذي يحرمون فيه أن يغش اليهودي يهودياً مثله؛ لأن غير اليهودي لم يخلق إلا ليكون خادماً لليهودي. وتنص تعاليمهم على اليهودي لم يخلق إلا ليكون خادماً لليهودي. وتنص تعاليمهم على

2) الحقوق والواجبات في الإسلام/ محمد رأفت عثمان ص39.

¹) انظر: المرجع السابق ص38 ، وحقوق الإنسان في الإسلام/ محمد الزحيلي ص152.

أن اليهـودي يجب أن ينصف اليهـودي الآخر إذا فـرض وتخاصم إليه مع غير يهودي، سواء أكان إنصافه لليهودي بحق أو بغير حق<sup>(1)</sup>.

وأما **العرب** في جـاهليتهم قبل ظهـور الإسـلام، فكـان عـدم المساواة متجلياً في حياتهم في ناحيتين:

الناحية الأولى: مجال العلاقات بينهم وبين غيرهم من سائر الشعوب الأخرى. فالعربي في جاهليته كان يعتقد أنه من أصل مختلف عن أصل بقية الأمم الأخرى التي كانوا يطلقون عليها اسم الإنسانية، في حين أن الأمم الأخرى التي كانوا يطلقون عليها اسم الأعاجم ليست كاملة الإنسانية، بل هي وضيعة الأصل وناقصة الإنسانية مما لا يجيز لها أن تدعي أنها في مستوى الشعب العربي. ولهذا الاعتقاد أثره من ناحية المصاهرة، فإن العربي في جاهليته، متمشياً مع ما ورثه من هذه التقاليد والعقائد، كان يرفض أن يصاهر غير العربي ولو كان متقلداً أسمى المراتب في قومه الأعاجم.

وكان رفض أحد رجال العـرب<sup>(2)</sup> أن يـزوج ابنته من أحد ملـوك الفــرس<sup>(3)</sup> ســبباً في معركة (ذي قــار) الــتي وقعت بين العــرب والفرس وانتهت بانتصار العرب.

الناحية الثانيـة: مجـال العلاقـات بين العـرب أنفسـهم بعضـهم بعضاً، وهذا الأمر يتجلى في علاقة الحكام بمحكـوميهم وفي نظــرة قريش لنفسها وقت الحج.

فأما علاقة حكام العرب بمحكوميهم فقد كان يشوبها في حالات متعددة نوع من التجبر والطغيان. فقد عرفت الجزيرة العربية قبل الإسلام ضروباً من الطغيان والاستبداد لا تقل عن ضروبه المشهورة التي عرفت في الشعوب الأخرى، فبعض قبائل

انظر: المرجع السابق ص39،40 بتصرف، ومعالم في الثقافة الإسلامية/ عبدالكريم عثمان ص72.

<sup>2)</sup> هو النّعمان بن المُنذر أحد الولاة الخاضعين لسلطان الفرس.

₃) هو کسری أبرويز.

البادية والحاضرة قد سادها زعماء يقيسون عـزتهم بمبلغ اقتـدارهم على إذلال غيرهم.

ومن ذلك ما ورد في المثل القائــل: (لا حر بــوادي عــوف )، حيث إن عوفاً هذا كان يقهر من حل بواديه، فكل من فيه كالعبد له لطاعتهم إياه.

ومن مظاهر الطبقية وعدم المساواة عند العرب ما يتعلق بالديات، فدية الشريف أضعاف دية الرجل الذي دونه في الجاهلية، وكانت دية النضري -مثلاً- ضعف دية القرظي، وإذا قتل الشريف تجاوزوا قاتله إلى أحد الأشراف، وربما لم يرضوا إلا بعدد يقتلونهم، وقال أحدهم عن كليب الذي قُتل ووقع بُجير - ابن زعيم القبيلة - في الأسر لقتله، فقالوا: (بُجير بِشسْع كُليب)(1).

وفي سبب نزول قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى } ما ذكر عن سعيد بن جبيد - رحمه الله -: (كان بدء ذلك في حيين من العرب اقتتلوا قبل الإسلام بقليل، وكان لأحد الحيين فضل على الآخر، فأقسموا بالله ليقتلن بالأنثى الذكر، وبالعبد منهم الحر، فلما نزلت هذه الآية رضوا وسلموا)(3).

وأما نظرة قريش إلى نفسها وقت الحج، فإن قريشاً قبل الإسلام كانت تفرض لنفسها مرتبة خاصة وحقوقاً وتقاليد ليست لسائر العرب، وتقف في الحج بالمزدلفة حين يقف الناس جميعاً بعرفات (4)، ويقيم القرشيون على هذه الامتيازات منافع اقتصادية يفرضونها على سائر العرب، فيُحتَّمون ألا يطوفوا بالبيت إلا في ملابس يشترونها من قريش وإلا طافوا بالبيت عراة (5).

<sup>1)</sup> انظر: الأم/ الشافعي ج6 ص8.

²) سورة البقرة الآية (178).

<sup>3)</sup> انظر: تفسیر ابن کثیر ج1 ص182،183.

<sup>﴾)</sup> انظرِ: تفسيرً ابنَّ كثيرً ج 1 ص 212 ، عند قوله تعالى **{ثم أفيضوا من** حيث أفاض الناس} البقرة/199.

<sup>5)</sup> معالم الثقافة الإسلامية/عبدالكريم عثمان ص132،133.

في هـذا الـوقت الـذي بعض الملل والنحل والأديـان تفـرق الشعوب إلى طبقـات خلق بعضـها من رأس الآلهة فهي مقدسـة، وخلق بعضها من قدميه فهي منبوذة وفي هذا الوقت الذي كان بِعَضَ الناس يدّعون ويصدّقون أنهم من نسل الآلهة، وبعضهم يدّعي أن الدماء التي تجري في عروقه ليست من دمـاء العامـة، وإنما هو الدم الأزرق الملوكي النبيلــ

في هذا الوقت جاء الإسلام ليقرر وحدة الجنس البشري في أصل المنشأ والمصـــير، <sub>ف</sub>ي المحيا والممـــات، في الحقـــوقُ والواجبات، أمام القانون وأمام الله، في الدنيا والآخــرة، لا فضل إلا بالعمل الصالح ولا كرامة إلا للأتقي.

يقول الأستاذ عباس محمود العقاد: ( لم تعلن في ثورات(1) العالم الدينية حقوق عامة للإنسان قبل ثورة الإسلام في القرن السادِس للميلاد؛ لأن الإنسان نفسه لم يكن عاماً، فيوليه الـدين حقوقاً عامـة، وإنما ولد هـذا الإنسـان العـام يـوم آمن النـاس بإله يتساوى لديه كل إنسان، وكل الناس، ويـوم نيطت حقوقه وواجباته بغير تفرقة بين قبيل وقبيل<sup> (2)</sup>.

**فالله الخِـالقِ سـبحانه وتعـالي لم ينسل أحـداً،** قـال تعِالَى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّرَّحْمَنُّ وَلِلدَّا(88) لَقَدَّ جِئْتُمْ شِيئًا إِدًّا (٤٩) ۗ تَكَـادُ السَّـمَوَاتِ يَتَفَطَّرْنَ مِنْـهُ وَتَنْشَـٰقُ الأَرْشُ وَتَخِـرُ الْجِبَـالُ هَـدًّا (90) ۖ أَنْ دَعَـوْا ۖ لِلـرَّحْمَن ۖ وَلَـدًا ۣ(91) ۖ وَمَا يَنْْبَغِي ۖ لِللَّـٰرَّخْبِمَن أَنْ يِبَيَّجِــذَ وَلَــَدًا(92) إِنَّ كَـٰلِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّجْمَنِ عَبْدًا(\$9)} (4). وقالِ عز وجل: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ(1) اللَّهُ الصَّمَدُ(2) لَمْ

يَلِدْ وَلِّمْ يُولَذُّ(3) وَلَمْ يَكُنْ لِّهُ كُفُوًا أَحَدُ(4)} (5).

<sup>3</sup>¹) لو استبدل كلمة ثورات بكلمة أخرى، ككلمة -حركات- لكان أولى وأفضل.

<sup>4</sup>²) حِقَائق الإِسلام وأَباطيل خصومه/ عباس العقاد ص130،131.

<sup>5</sup>₃) أي منكراً عظيماً.

<sup>14)</sup> سورة مريم.

<sup>25)</sup> سورة الإخلاص.

كما أنه ليس هناك دم أزرق ولا دم عادي، ولم يخلق أحـدٌ من رأس، وخلق آخر من قدم، بل أصل الإنسانية واحد وهو التراب. قـال الله عز وجـل: **{وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُـرَابٍ ثُمَّ مِنْ** نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا}<sup>(1)</sup>.

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِـدَةٍ وَخَلَـقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَـالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَـاءَلُونَ بِـهِ وَالأَرْحَـامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} (2).

وقال عز وجل: {أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ(20) فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ(21) إِلَى قَدَرٍ مَعْلُـومٍ(22) فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ(23)}(3).

وقال تعالى: {فَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ مِمَّ خُلِـقَ(5) خُلِـقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ(6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ(7)} أَ

فالإسلام يحترم الإنسان ويكرمه من حيث هو إنسان، دون اعتبار لجنسه، أو قبيلته، أو بلده، أو نسبه، أو لونه. قال تعالى: {وَلَقَدُدُ كُرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَدِرِ وَالْبَحْدِرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيلاً } (5).

وقـال عز وجـل: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَـرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْـدً اللّهِ انْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (6).

فالإسلام قد برئ من العصبية القبلية أو العنصرية، إلى جانب براءته من عصبية النسب والأسرة، فللناس جميعاً في المجتمع

<sup>(11)</sup> سورة فاطر الآية (11).

<sup>(1)</sup> سورة النساء الآية (1).

٤) سورة المرسلات.

<sup>4)</sup> سورة الطارق.

<sup>5)</sup> سورَة الإسرَاء الآية (70).

<sup>6)</sup> سورَة الحجرَات الْآية (13).

المسلم كرامتهم التي لا يحوز أن تمس، ولا أن يسخر منها أحد، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ ولاَ نِسَاءُ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ولاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ ولاَ تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ} (1).

وللناس جميعاً، في المجتمع المسلم، حرمتهم وحرمة منازلهم، قال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا عَيْرَ بُيُوتِا عَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}

وقال سبحانه: **{وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًاً}** . (3)

فالإســلام يؤكد معــنى المســاواة المطلقة في كل ناحية من حياة الناس الوجدانية والاجتماعية، دون اعتبار للعنصـر، أو القبيلــة، أو البيت، أو المنصب.

وحين كان بعض ذوي الثراء والنسب يأنف أن يزوج أو يتزوج من الفقراء والفقرات، جاء الأمر من الله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِيَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِغٌ عَلِيمٌ} (4).

قد يختلف الناس في أجناسهم وعناصرهم، فيكون منهم الآري، والسامي والحامي، والعربي والعجمي. وقد يختلفون في أنسابهم وأحسابهم، فيكون منهم من ينتهي إلى أسرة عريقة في المجد، ومن ينتهي إلى أسرة صغيرة مغمورة في الناس.

وقد يتفاوت الناس في ثـرواتهم، فيكـون منهم الغـني، ومنهم الفقــير، ومنهم المتوسط الحــال. وقد يتفــاوتون في أعمــالهم

<sup>31)</sup> سورة الحجرات الآية (11).

<sup>4</sup>²) سوّرَة النور الآية (27).

<sup>5</sup>₃) سورة الحجرات الآية (12).

<sup>1</sup>⁴) سورَة النور اَلآية (3ُ2).

ومناصبهم، فيكون منهم الحاكم والمحكوم، ويكون منهم المهندس الكبير، والعامل الصغير، ويكون منهم أستاذ الجامعة، والحارس ببابها.

ولكن هـــذا الاختلاف أو التفــاوت لا يجعل لواحد منهم قيمة إنسانية أكبر من قيمة الآخر، بسـبب جنسـه، أو لونـه، أو عمله، أو طبقته، أو أي اعتبار آخر.

إن القيمة الإنسانية واحدة للجميع، فالعربي إنسان، والعجمي إنسان، والأبيض إنسان، والأسود إنسان، والحاكم إنسان، والمحكوم إنسان، والغني إنسان، والفقير إنسان، ورب العمل إنسان، والعامل إنسان، والرجل إنسان، والمرأة إنسان، والحر إنسان، والعبد إنسان، وما دام الكل إنساناً فهم إذاً سواسية كأسنان المشط الواحد)(1) لا يتفاضلون إلا بالتقوى والإيمان والعمل الصالح.

ولم يكن الحـديث، عن المسـاواة في الإسـلام، حـديثاً نظريـاً مجرداً، بل كان مطبقاً تطبيقاً عملياً.

فها هو النبي الساوي نفسه بالناس، ويعلن دائماً أنه بشر كسائر البشر، ويخاف أن ينقلب حب المسلمين له إلى عبادة أو تفضيل، فنهاهم بقوله الله أطروني كما أطرت النّصارى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ } رواه البخاري (2).

{وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا أُنْزِلَتْ هَـذِهِ الْآيَـةُ ( وَأَنْـذِرْ عَشِـيرَتَكَ اللَّهُ عَلَيْـهِ عَشِـيرَتَكَ الأَقْـرَبِينَ ) دَعَا رَسُـولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ يَا بَنِي كَعْبٍ بْنِ لُؤَيِّ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي مُرَّةَ بِنِ كَعْبٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَـكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَـكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَـكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي

<sup>21)</sup> الخصائص العامة للإسلام/يوسف القرضاوي ص95،96.

<sup>1</sup>²) صحيح البّخاري - كتأب الأنبياء - باب قُولَ الله ﴿ واذكر في الكتاب مريم } -رقم الحديث (3189).

هَاشِـم أَنْقِـدُوا أَنْفُسَـكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْـدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِـذُوا أَنْفُسَـكُمْ مِنَ النَّارِ يَا فَاطِمَـهُ أَنْقِـذِي نَفْسَـكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لاَ أَمْلِـكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَـيْئًا غَيْـرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهَا بِبِلاَلِهَا} رواه مسلم<sup>(1)</sup>.

وخاطب الرسول عمته وابنته في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها قالت: {لَمَّا نَزَلَتْ ( وَانْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ) قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفَا ) قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفَا فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ بَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ بَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا سَلُونِي مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا سَلُونِي مِنْ مَا شِئْتُمْ } رواه مسلم (2).

وحين أنكر زعماء العرب من قريش هذا المبدأ، مبدأ المساواة، وأنفوا أن يجلسوا مع بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي -رضي الله عنهم- وسواهم من عامة الناس، وطلبوا من الرسول أن يطردهم عنه ليحضروا مجلسه وليسمعوا وعظه، رفض الرسول ذلك، فعرضوا عليه أن يجعل لهم يوماً ولأولئك يوماً، وكاد الرسول أن يستجيب لرغبتهم - طمعاً باستمالتهم للإسلام - عندئذ نزل الوحي يوجه النبي أ {وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَلْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حَسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حَسَابُونَ مُعُونَ مِنَ الطَّالِمِينَ } أَنْ الْعَيْسُ إِلْعُونَ مِنْ الْمُعْرَاقِ مَا عَلَالْمُ مِنْ الْمَالِيْقِ مُنْ الْمَالِيْنَ إِلْمَا مِنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُ مَا مِنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُ مِنْ مَا الْمَالِيْ مَا الْمَالِيْنَ إِلْمَا مِنْ عَلَيْكُونَ مِنْ الْمَالِيْنَ إِلْمَا مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عِلْمَا مِنْ عَلَيْكُ مِنْ مِنْ الْمَالِيْنَ إِلْمَا مِنْ عَلَيْكُونَ مِنْ الْمَالِيْنَ إِلْمَا مِنْ عَلَيْكُونَ مِنْ عَلَيْكُونَ مِنْ الْمَالُولُ الْمُنْ الْمَالِقُ مِنْ عَلَيْ أَنْ مِنْ عَلَيْكُونَ مِنْ عَلْمِ الْمِنْ عَلَيْكُونَ مِنْ عَلْمُ الْمُنْعُونُ مَا الْمُنْ الْمَالِقُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْكُونَ مِنْ عَلَيْكُونَ مِنْ عَلَيْكُونَ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْكُونَ مِنْ

وحين أصابت محمداً الإنسان لحظة ضعف بشري، فانصـرف عن الرجل الفقير ابن أم مكتوم إلى الوليد بن المغيرة سيد قومـه، عاجله العتاب الشديد الذي يشبه التـأنيب لـيرد للمسـاواة المطلقة

<sup>2</sup>¹) صحيح مسلم - كتاب الإيمان – باب في قوله تعالى {وأنذر عشيرتك الأقربين} - رقم الحديث (303).

<sup>·</sup> عربين المرابط المرا

<sup>1</sup>³)ُ سُورة الأنعام الآية (52).

معاييرها الكاملـة، قـال تعـالى:  ${ {f a}}$ بَسَ وَتَــوَلَّى(1) أَنْ جَـاءَهُ الأَعْمَى ${}^{(1)}(2)$ .

كما أن الإسلام حارب العصبية الجاهلية القائمة على الجنس والعنصرية التي كانت سائدة في الجزيرة العربية، وظهرت ظلالها في بعض أحقاب التاريخ القديم والمعاصر، فَعَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَيْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ (3) يَدْعُو عَصَبِيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً وَقِيَّاتٍ فَقَالَ عَصَبِيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقِيْلُهُ جَاهِلِيَّةً } رواه مسلم (4).

﴿ وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنْ رَسُولَ اللّهِ الْقَـالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَـلَ عَلَى عَصَـبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ } رواه أبو داود (٥).

وَقَالَ النَّبِيُّ [: {مَنْ أَعَانَ قَوْمَهُ عَلَى ظُلْمٍ فَهُوَ كَالْبَعِيرِ النَّبِيُّ [: {مَنْ أَعَانَ قَوْمَهُ عَلَى ظُلْمٍ فَهُوَ كَالْبَعِيرِ الْمُتَرَدِّي يَنْزِعُ بِذَنَبِه} رواه الإمام أحمد (6).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إِنَّ اللَّهَ عَـزَ وَجَـلَّ قَـدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّبَّةَ (٢) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إِنَّ اللَّهَ عَـزَ وَجَـلَّ قَـدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّبَةً أَنْتُمْ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَحْرَهُمْ بِالْآبَاءِ مُـؤْمِنُ تَقِيُّ وَفَـاجِرُ شَـقِيُّ أَنْتُمْ بَنُو آدَمُ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِاقْوَامٍ إِنَّمَا بَنُو آدَمُ وَلَ تُكَلِّهُ مِنْ أَوْ لَيَكُلُونُنَّ أَهْـوَنَ عَلَى اللّهِ مِنَ هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمٍ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُلُونُنَّ أَهْـوَنَ عَلَى اللّهِ مِنَ

21) سورة عبس.

<sup>3</sup>²) انظُر: تفسير ابن كثير ج4 ص 595، ومعالم الثقافة الإسلامية/عبدالكريم عثمان ص75.

العِمِّيَّة الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه، انظر: النهاية في غريب الحديث/ابن الأثير ج3 ص304.

<sup>﴾)</sup> صحيح مُسلم - كُتاب الإمارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين - رقم الحديث (3440).

⁵) سنن أبي داودٍ - كتاب الأدب- باب في العصبية - رقم الحديث (4456).

<sup>َّ)</sup> مسنّد الْإمام أحمد - مسند المكثرين من الصحابة - مسند عبدالله بن مسعود [ -رقم الحدِيث (4065).

<sup>17) َ</sup> عُبِّيَّة : أي الكبر والنخوة والفخر، انظر: النهاية في غريب الحديث/ ابن الأثير 3 ج3 ص3

الْجِعْلَانِ<sup>(1)</sup> الَّتِي تَـدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتِنَ} رواه الإمـام أحمد<sup>(2)</sup> وأبو داود واللفظ له<sup>(3)</sup> والترمذي وقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ<sup>(4)</sup>.

ونــذكر هنا بعض الأمثلة الحية من حيــاة النــبي [ في تربيته لأصــحابه، رضــوان الله عليهم، للقضــاء على كل بقايا الطبقية والعصبية الجاهلية المترسبة في نفوسهم، وتأكيد مبـدأ المسـاواة، منها ما يلي:

لما اختلف الصحابي أبو ذر الغفاري (العربي الأصيل) مع بلال (الحبشي المولى)، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، احتد أبو ذر، وقال له: يا ابن السوداء (يعيره بأمه السوداء)! ووصل الخبر إلى رسول الله افغضب غضباً شديداً، واستدعى المتنازعين، وقال { طفّ الصاغ، طفّ الصاغ، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل الا بالتقوى، أو بعمل صالح }. وهنا تأثر أبو ذر، رضي الله عنه، وتحرك فيه الباعث الديني والإيمان الصحيح، والتربية النبوية، فوضع خده على الأرض، وقال لبلال: ((قم فطأ عليه))(5).

وورد في رواية أخرى في البخاري: {عَنِ الْمَعْرُورِ ابْنُ سُويْدٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ عَلَيْهِ بُـرْدًا وَعَلَيْ بَـرُدًا وَعَلَيْ مَلْكُ لُوْ أَخَذْتَ هَذَا فَلَبِسْنَهُ كَانَتْ حُلَّةً وَأَعْطَيْنَهُ قَوْبًا آخِرَ فَقَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ كَلَامٌ وَكَانَتُ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً فَنِلْتُ مِنْهَا فَـذَكَرَنِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى وَكَانَتُ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً فَنِلْتُ مِنْهَا فَـذَكَرَنِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي أُسَابَبْتَ فُلَانًا فُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّكَ امْرُؤُ فِيكَ جَاهِلِيَّةُ قُلْتُ عَلَى عَلَى حِينِ سَاعَتِي هَـدِهِ مِنْ كِبَـرِ السِّـنَ قَـالَ نَعَمْ هُمْ هُمْ فَلْتَ حِينِ سَاعَتِي هَـدِهِ مِنْ كِبَـرِ السِّـنَ قَـالَ نَعَمْ هُمْ

 $<sup>2^1</sup>$ ) الجعلان بكسر الجيم: نوع من الحشرات، انظر: النهاية في غريب الحديث ابن الأثير ج1 ص277.

<sup>َ 3</sup>º مَسْنُدُ الْإِمَامُ أَحَمَد - مَسْنَد المَكْثَرِينَ مِن الصَحَابَة - باقي المَسْنَد السَّابِق -رقم الحدِيث (8381).

<sup>َّ)</sup> سٰنن أبي داُود - كتاب الأدب – باب في التفاخر بالأحساب - رقم الحديث ( 4452).

<sup>4)</sup> سنن الترمذي - كتاب المناقب - باب في فضل الشام واليمن - رقم الحديث (3891).

⁵) فتح الباري ج7 ص509

إِخْـوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْـدِيكُمْ فَمَنْ جَعَـلَ اللَّهُ أَخَـاهُ تَحْتَ يَكُمْ فَمَنْ جَعَـلَ اللَّهُ أَخَـاهُ تَحْتَ يَـدِهِ فَلْيُطْعِمْـهُ مِمَّا يَأْكُـلُ وَلْيُلْبِسْـهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكْلِّبُـهُ مَا يَغْلِبُـهُ فَلْيُعِنْـهُ عَلَيْهِ} أَكُلُفُهُ مَا يَغْلِبُـهُ فَلْيُعِنْـهُ عَلَيْهِ} أَنَا الْعَمَـلِ مَا يَغْلِبُـهُ فَـإِنْ كَلَّفَـهُ مَا يَغْلِبُـهُ فَلْيُعِنْـهُ عَلَيْهِ}

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: {كُنَّا فِي غَـزَاةٍ فَكَسَعَ أَرَجُلُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِي يَا لَلْأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ الْأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ الْاَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ مَا لَلْنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهَا وَإِنَّهَا مُنْتِنَةً قَالَ جَابِرُ النَّبِيثُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهَا وَإِنَّهَا مُنْتِنَةً وَالَ جَابِرُ وَقَالَ النَّبِيثُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهَا وَإِنَّهَا مُنْتَنَةً وَاللَّهِ بُنُ أَيْتِ أَوَقَدْ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ حِينَ قَدِمَ النَّبِيثُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهَا وَإِنَّهُ مِنْ أَنِي أَوَقَدْ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ حِينَ قَدِمَ النَّبِيثُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمُ اللَّهُ عَنْهُا إِلَى الْمُدِينَةِ لَيُخْدِرِجَنَ الْأَعَلُ مِنْ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ لَا يَتَحَدُّ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُل اللّهِ أَصْدَاللّهِ مُنْ مُحَمَّدًا يَقْتُل لَا اللّهِ أَنْ مُحَمَّدًا اللّهِ الْمُنَافِقِ قَالَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُل لَا اللّهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ لَا يَتَحَدَّتُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُل اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ الْمُنَافِقِ عَلْهُ لَا يَتَحَدَّدُ وَاللّهُ اللّهُ مُحَمَّدًا يَقْتُل اللهُ اللّهُ مُنْ الْحُطَلِي اللّهُ اللهُ اللّهُ مُنْ الْحُولُ اللّهُ الْعَلَاهُ الْقَاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا الْمُنَافِقِ قَالَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا الْمُعَافِقُ عَلْهُ اللهُ اللّهُ الْمُ الْمُعَافِقِ قَالَ اللّهُ الْمُعَلِي اللهُ اللّهُ الْمُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْمُعَلِي اللهُ اللّهُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ النَّاسُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: {كُنْتُ أَضَارِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: {كُنْتُ أَضَارِبُ غُلَامًا لِي فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَـوْتًا اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ فَالْنَفَتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ هُو رَسُولُ اللَّهِ هُو حَرُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُو حَرُّ

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) صحيح البخاري - كتاب الأدب – باب ما ينهى من السباب واللعان - رقم الحديث (5590).

<sup>2</sup>º) الْكسُع الضرَب على المؤخرة، انظر: النهاية في غريب الحديث/ ابن الأثير ج 4 ص173.

<sup>3)</sup> صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - باب قوله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة - رقم الحديث (4527)، صحيح مسلم - كتاب البر والصلة - باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً - رقم الحديث (4682).

لِوَجْهِ اللَّهِ فَقَالَ أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ} رواه مسلم<sup>(1)</sup>.

وَعَنْ أَبِي عُقْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مَوْلًى مِنْ أَهْلِ فَارِسَ، قَالَ: {شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ أَخُدًا فَصَرَبْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقُلْتُ خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْغُلَامُ الْفُلَامُ الْفُلَامُ الْفُلَامُ الْفُلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُلَامُ الْأَنْصَارِيُّ } رواه فَقَالَ فَهَلَّا قُلْتَ خُدْهَا مِنِّي وَأَنَا الْغُلَامُ الْأَنْصَارِيُّ } رواه الإمام أحمد (2)، وأبو داود (3)، وابن ماجه (4)، وضعفه الألباني (5).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّه

<sup>1)</sup> صحيح مسلم - كتاب الأيمان - باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده -رقم الحديث (3136).

<sup>2)</sup> مٰسند الْإِمامُ أحمد - باقي مسند الأنصار – حديث أبي عقبة - رقم الحديث ( 21477).

٤) سنن أبي داود - كتاب الأدب - باب في العصبية - رقم الحديث (4458).

<sup>4)</sup> سنن ابن ماجّه - كتاب الجهاد - باب النية في القتال - رقم الحديث (2774).

<sup>ً)</sup> انظر كتابيه: ضعيف أبي داود -رقم الحديث (1096)، ومشكاة المصابيح – رقم الحديث (4829).

<sup>ُ)</sup> صحيح مسلم - كتاب البر والصلة - باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره - رقم الحديث (4651).

<sup>7)</sup> سورة التوبة الآية (24).

وهكذا (جاء الإسلام، فوجد الناس يتجمعون على آصرة النسب، أو يتجمعون على آصرة النسب، أو يتجمعون على آصرة الأرض، أو يتجمعون على آصرة الأرض، أو يتجمعون على آصرة المصالح والمنافع القريبة، وكلها عصبيات لا علاقة لها بجوهر الإنسان، إنما هي أعراض طارئة على جوهر الإنسان الكريم، وقال الإسلام كلمته الحاسمة في هذا الأمر الخطير الذي يحدد علاقات الناس بعضهم ببعض تحديداً أخيراً، قال: إنه لا لون، ولا جنس، ولا نسب، ولا أرض، ولا مصالح ولا منافع، هي التي تجمع بين الناس أو تفرق، إنما هي العقيدة..

إن آصرة المجتمع هي العقيدة؛ لأن العقيدة هي أكرم خصائص الروح الإنسانية، فأما إذا بُتَّت هذه الوشـيجة فلا آصـرة ولا تجمع ولا كيـان. إن الإنسـانية يجب أن تتجمع على أكـرم خصائصـها، لا على مثل ما تتجمع عليه البهائم من الكلأ والمرعى..

والأمة هي المجموعة من الناس تربط بينها آصرة العقيدة، وهي جنسيتها، وإلا فلا أمة؛ لأنه ليست هناك آصرة تجمعها، والأرض والجنس واللغة والنسب والمصالح المادية القريبة لا تكفي واحدة منها ولا تكفي كلها لتكوين أمة، إلا أن تربط بينها رابطة العقيدة).

# بعض مظاهر المساواة في الإسلام: أولاً: المساواة في الشعائر التعبدية:

نـذكر مظهـرين من مظـاهر المسـاواة في الشـعائر التعبديـة، وهما: الصلاة، ومناسك الحج والعمرة.

أ - الصلاة! ففي المسجد نبرى المساواة بصورتها العملية - حيث تقام صلاة الجمعة والجماعة؛ حيث تنزول كل الفوارق التي تمييز بين النياس، فمن ذهب إلى المستجد أولاً أخذ مكانه في مقدمة الصفوف، وإن كان فقيراً ضعيفاً، ومن ذهب متأخراً إلى المسجد تأخر مكانه مهما كان منصبه وجاهه. وفي المسجد يلتقي الأبيض بالأسود، والشريف بالوضيع، والغني بالفقير، والعالم بالأمي، والحاكم بالمحكوم، لا فرق بين واحد وآخر، فكلهم سواسية

<sup>1)</sup> هذا الدين/سيد قطب ص83.

أمــام اللــه، يلتقــون على صــعيد واحد من العبودية لله عز وجل والخشــوع بين يديــه، فكلهم سواســية أمــام اللــه، في قيــامهم وقعــودهم وركــوعهم وسـجودهم. قبلتهم واحــدة، وكتـابهم واحــد، وربهم واحد، وحركاتهم واحدة، خلف إمام واحد<sup>(1)</sup>.

ب - مناسك الحج والعمرة: وفي المشاعر المقدسة - حيث تؤدى مناسك الحج والعمرة - تتحقق المساواة بصورة أشد وضوحاً وظهوراً، حيث تلتقي العناصر البشرية المؤمنة كلها، من بيضاء وملونة، على صعيد واحد وبثياب واحدة؛ لأن شعيرة الإحرام تفرض على الحجاج والمعتمرين، أن يتجردوا من ملابسهم العادية، ويلبسوا ثياباً بيضاء لم يدخلها التكلف والتفصيل، شبيهة بأكفان الموتى، يستوي فيها الملك والسوقة، والأبيض والأسود، والغني والفقير، وينطلق الجميع ملبين بهتاف واحد (لبيك اللهم لبيك). مبتهلين إلى رب واحد، معظمين لشعائره لا فرق بين سيد ومسود، ولا بين آمر ومأمور، ولا أبيض وأسود<sup>(2)</sup>.

### ثانياً: المساواة أمام القضاء:

ومن مظاهر المساواة في الإسلام المساواة في التقاضي، فحق التقاضي عام لجميع مواطني الدولة الإسلامية، والمسلمون في هنذا الحق سواسية كأسنان المشط، فمن حق كل إنسان مراجعة القضاء للمطالبة بحقه، أو لحمايته، أو الدفاع عن نفسه، وماله، وعرضه، ودينه؛ ولذلك يتساوى الحكام والمحكومون أمام القضاء.

كما أن الخلفاء والولاة والأمراء والأشراف تحت سلطة التقاضي، إذا رفعت عليهم دعوى، أو صدر منهم ظلم، وتطبق عليهم الحدود والأحكام، والأمثلة على المساواة أمام القضاء كثيرة من السيرة النبوية وسيرة سائر الخلفاء، تحقيقاً لقول الله تعالى

 $<sup>1^1</sup>$ ) انظر: معالم الثقافة الإسلامية/ عبدالكريم عثمان ص124 ، والخصائص العامة للإسلام/ يوسف القرضاوي ص96،97 (باختصار وتصرف).

<sup>2)</sup> انظر: المرجعين السابقين: نفس الصفحة.

### {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِـالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} (١٠).

فمن الأمثلة على ذلك، ما ورد عن الصحابة -رضوان الله عليهم- حينما حاولوا أن يُشفِّعوا أسامة بن زيد -حب رسول الله وابن حبه- في المرأة المخزومية التي سرقت، فاستحقت أن يقام عليها حد السرقة، فكلمه فيها أسامة رضي الله عنه، فغضب رسول الله الله عضباً شديداً، وقال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، كما وردت هذه القصة في الصحيحين (2):

{فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَحْزُومِيَّةِ الْبَيِ سَرَقَتْ فَقَـالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَـالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَـالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ فَقَـالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ فَقَـالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ فَكَلَّمَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ قَـالْا إِنَّمَا أَهْلَـكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّعِيفُ أَقَـامُوا عَلَيْهِ الشَّعِيفُ أَقَـامُوا عَلَيْهِ الْكَوْ الْمَاكِدُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَـةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَـةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَـةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ الْحَدَى اللَّهُ لَوْ أَنَ فَاطِمَـةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ لَقَطَعْتُ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَـةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ لَقَطَعْتُ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَـةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ لَقَطَعْتُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَـةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ لَقَلَاهُ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَـةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَامُ فَا لَاللَهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَـةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَامُ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَـةً إِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَامُ فَا اللّهُ الْمُ لَيْ أَنْ اللّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَالَهُ إِنْ فَلَكُمْ أَنْهُ اللّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَا عَلَيْ اللّهُ لَوْ أَنَ اللّهُ لَا لَاللّهُ لَوْ أَنَ فَاطَعَلَاهُ اللّهُ لَوْ أَنْ فَالْمُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَمْ اللّهُ اللّهُ لَا لَاللّهُ لَقَالَالَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا لَاللّهُ اللّهُ الل

ومن الأمثلة - أيضاً - على مبدأ المساواة، ما ورد عن الخليفة أبي بكر الصــديق - رضي الله عنه -، حينما ولى رجلاً على اليمن، فأتاه رجل أقطع اليد والرجل، فـذكر أن والي اليمن ظلمـه، فقـال: (إن كان ظلمك لأقيدن منه)).

ونقل الشـافعي - رحمه الله - عن أمــير المؤمــنين عمر بن الخطــاب - رضي الله عنه - أنه قــال: (**رأيت رســول الله** ا

َ) الْأم/للشافعي ج6 ص42

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) سورة النساء الآية (105).

<sup>2)</sup> انظر: صحيح البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء - باب حديث الغار - رقم الحديث (3216)، وصحيح مسلم - كتاب الحدود - باب قطع السارق الشريف وغيره -رقم الحديث ( 3196).

### يعطي القود من نفسه، وأبا بكر يعطي القود من نفسه، وأنا أعطي القود من نفسي))<sup>(1)</sup>.

ومن الأمثلة - كذلك - على مبدأ المساواة، ما حدث في عهد عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حينما لطم جبلةُ بن الأيهم - الأميرُ الغساني - الأعرابيَّ، بغير حق، فشكاه إلى عمر بن الخطاب، فلم يسع عمر -رضي الله عنه - إلا أن يحضر جبلة، ويطلب إليه أن يمَكَن الأعرابي ليقتص منه، لطمة بلطمة، إلا أن يعفو ويصفح، وعز على الأمير الغساني أن يفعل ذلك، وقال لعمر: كيف يقتص مني وأنا ملك وهو سوقة ؟ فقال له عمر: إن الإسلام قد سوى بينكما ـ

فلم يسع الأمير الغساني هذا المعنى الكبير والمبدأ العظيم، فخرج من المدينة هارباً مرتداً عن الإسلام الذي يفرض المساواة بين الملك والسوقة أمام شرع الله تعالى. ولم يبال عمر ولا الصحابة - رضوان الله عليهم - بارتداد هذا الأمير؛ لأن خسارة رجل مهما كان منصبه وجاهه، لا تقارن ولا تقاس بخسارة مبدأ عظيم من مبادئ الإسلام<sup>(2)</sup>.

كما يوجب الإسلام المساواة في التقاضي بين المسلم وغير المسلم، ويوجب إقامة الحق والعدل مهما كانت العداوة بين المسلم، ويوجب إقامة الحق والعدل مهما كانت العداوة بين الأفراد، أو مع الحاكم، كما قال الله عز وجل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِللَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَانُ قَوْم عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْدَرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } (3).

وقد ضــرب الخلفــاء الراشــدون -رضــوان الله عليهم- أروع الأمثلة على هذا الأمر.

فهذا عمر يستدعي واليه على مصر عمرو بن العاص وابنه -رضوان الله عليهم -، حين ضرب ابنه ابن القبطي - الذي اشتكى طالباً العدل والنصفة - متطاولاً عليه بأنه ابن الأكرمين، ثم يأمر

<sup>2&</sup>lt;sup>1</sup>) المرجع نفسه ج6 ص53

<sup>2)</sup> الخصائص العامة للإسلّام/ يوسف القرضاوي ص98 (بتصرف).

<sup>1</sup>³) سورة المائدة الآية (8).

عمرُ ابنَ القبطي أن يضـرب ابنَ عمـرو ابن العـاص كما ضـربه، ثم قال لعمرو مقولته الشـهيرة: (مـتى اسـتعبدتم النـاس وقد ولـدتهم أمهاتهم أحراراً ؟؟!!)<sup>(1)</sup>.

(ومما يلفت الانتباه ويجدر بالتسجيل هنا، موقف القبطي وسفره من مصر إلى المدينة على بعد المسافة، ومشقة الطريق، وضعف الوسائل، وقد كان هذا القبطي، وألوف أمثاله، يُضربون، ويُضرب أبناؤهم، وأهلوهم في عهد الرومان، فما يرفعون بالشكاية رأساً ولا يحركون ساكناً.

ترى ما الذي طرأ عليهم؟ وما الذي غيّر من نظرتهم، وجعلهم يحسون بالظلم، ويشكون منه، ويركبون الصعب في سبيل الانتصاف لأنفسهم؟؟ إنه الإسلام بلا ريب..، الإسلام أشعرهم بكرامتهم الإنسانية، وأفهمهم أن لهم حقوقاً يجب أن تُرعى، مثلما أن عليهم واجبات يجب أن تؤدى، وعرفوا أن هذه المبادئ الإنسانية الجديدة ليست حبراً على ورق، ولا مجرد لافتات للدعاية، وإنما هي دين يجب أن يحترم وينفّذ.

فلا عجب أن قطع الرجل الفيــافي، ليطــالب بحقه ويســترد كرامته التي صانها له الإسلام)<sup>(2)</sup>.

وخصومة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، حينما كان خليفة، مع الرجل اليهودي، بعدما سقطت درع له فالتقطها اليهودي، فعرفها عليٌّ، فقال هذه درعي، فأنكر الرجل وادعى أنها ملكه، فاختصما إلى القاضي شريح - رحمه الله - فطلب من أمير المؤمنين بينة على دعواه، فلم يكن عنده عندها حكم القاضي بالدرع لليهودي.

ودهش اليهـودي لهـذا الحكم الـذي لم يكن يتوقعـه، وقـال: ((أمـير المؤمـنين جـاء معي إلى قاضي المسـلمين فقضى لي ورضي، أشهد أن هذه أحكام أنبياء، أشـهد أن لا إله إلا الله وأشـهد أن محمـداً رسـول اللـه))، واعـترف بالـدرع لعلي، فقـال له علي -

<sup>21)</sup> انظر: تاريخ عمر بن الخطاب/ ابن الجوزي ص118،119.

<sup>32)</sup> الخصائص العامة للإسلام/ يوسف القرضاوي ص98،99.

رضي الله عنه -: أما قد أسلمت فهي لك، ثم أجازه بتسعمائة درهم، وقاتل معه يوم صفين<sup>(1)</sup>.

ويـوجب الإسـلام القضاء بالعـدل والقسـط، ولو كـان على النفس، والوالدين، والأقربين، قـال تعـالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَـوْ عَلَى أَنْفُسِـكُمْ أُوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ } (أُ).

وقال سبحانه {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الْأَمَانَـاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُـوا بِالْعَـدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} (3).

### ثالثاً: المساواة في الواجبات والحقوق:

أما المساواة في الواجبات، فإن الله عز وجل حينما قراله المساواة بين الناس، وقرر كرامة بني آدم، ألزم الناس كلهم، بدون استثناء، بواجبات بينتها شريعة محمد ألله سواء كانت هذه الواجبات حقوقاً خالصة لله تعالى، كالإيمان والعبادات، أو كان للعبد فيها شيء، فالتكاليف الشرعية، كالصلاة والصيام والزكاة والحج، وبر الوالدين، وغيرها مما هو واجب على كل بالغ عاقل قادر، لا تسقط عن أحد مهما كانت مكانته - إذا توفرت شروطها فيه -، ولو كان يجوز استثناء أحد من هذه التكاليف، لكان أحق الناس بذلك أشرف الأنبياء والمرسلين محمداً ألى ولكن التكاليف الشريخ ملى الصلاة المفروضة عليه، بل إنه الميض مرض الموت، حتى صلى الصلاة المفروضة عليه، بل إنه العلم يكلف بتكاليف تزيد عما كلف بها غيره من أفراد أمته، كما يظهر ذلك واضحاً جلياً في وجوب التهجد -أي صلاة الليل-، كما قال سبحانه وتعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَـى قال سبحانه وتعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَـى

<sup>1)</sup> حقوق الإنسان في الإسلام/ محمد الزحيلي ص346.

²) سورة النساء الآية (13أ5).

٤) سورة النساء الآية (58).

<sup>4)</sup> سورة الإسراء الآية (79).

قـال ابن كثـير - رحمه الله -: (( وقوله تعـالى: "ومن الليل فتهجد به نافلة لـك" أمر له بقيـام الليل بعد المكتوبة كما ورد في صـحيح مسـلم عن أبي هريـرة عن رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم أنه سـئل: أيّ الصـلاة أفضل بعد المكتوبـة؟ قال "صلاة الليل" (1).

ولهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل فإن التهجد ما كان بعد نوم))<sup>(2)</sup>.

ويقول عز وجل: {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ(1)قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا( 2)نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْـهُ قَلِيلًا(3)أَوْ زِدْ عَلَيْـهِ وَرَتَّلِ الْقُـرْآنَ تَرْتِيلًا(4)} (3).

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى حول هذه الآيات: {وكذلك كان صلى الله عليه وسلم ممتثلاً ما أمره الله تعالى به من قيام الليل، وقد كان واجباً عليه وحده} (4).

وأما المساواة في **الحقوق،** فإن الإسلام ساوى بين النـاس في الحقوق العامة والحريات العامة، وهي كثيرة، وسأشير إشارات مختصرة إلى بعض هذه الحقوق، وهي ما يتعلق بحق العمــل، وحق التعليم، وحق الزواج.

#### - حق العمل:

فأما بالنسبة للعمل، فإن الإسلام قد كفل لجميع أفراد الناس الحق في أن يسعوا في تحصيل الرزق، ما دام هذا التحصيل يتم بالوسائل المشروعة التي لا تتنافى مع قواعد الأخلاق والمثل العليا التي أرساها الإسلام، كما أنه أعطى لكل فرد الحق في الراحة بعد عمله، فلا يجوز لأي أحد أن يمنعه من حقه في هذين الأمرين.

 $<sup>^{\</sup>scriptscriptstyle 1}$ ) صحيح مسلم - كتاب الصيام - باب فضل صوم المحرم - رقم الحديث ( 1983 ).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) تفسير ابن كثير ج3 ص53.

₃) سورة المزمل.

<sup>4)</sup> تفسَير ابن َكثير ج4 ص497

فالله سبحانه وتعالى قسم الـزمن على هـذه الأرض بين ظلام الليل وضياء النهـار، وفي هـذا إرشـاد للخلق إلى أن هنـاك وقتـا للعمـل، وهو النهـار، وآخر للراحـة، وهو الليـل. كما قـال عز شـأنه: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَـلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّيْـلَ سَـرْمَدًا إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ مَنْ إِلَـهُ عَيْـرُ اللّهِ يَـأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْـمَعُونَ (71) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمْ النّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ عَيْرُ اللّهِ يَـأْتِيكُمْ بِلَيْـلِ بَسْـكُنُونَ فِيـمِ أَفَلاً اللّهِ يَـأْتِيكُمْ بِلَيْـلِ بَسْـكُنُونَ فِيـمِ أَفَلاً اللّهِ يَـأْتِيكُمْ بِلَيْـلِ بَسْـكُنُونَ فِيـمِ أَفَلاً اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَيْرُ اللّهِ يَـأْتِيكُمْ بِلَيْـلِ بَسْـكُنُونَ فِيـمِ أَفَلاً اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَيْرُ اللّهِ يَـأْتِيكُمْ بِلَيْـلِ بَسْكُنُونَ فِيـمِ أَفَلاً اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَيْرُ اللّهِ عَنْ وجل- أن يحـدث هـذا التقسـيم للـزمن الذي النه على الحق في أن يعمل ويرتاح حتى تستمر هـذه الحياة أن الإنسان له كل الحق في أن يعمل ويرتاح حتى تستمر هـذه الحياة أن الإنسان له كل الحق في أن يعمل ويرتاح حتى تستمر هـذه الحياة أن الإنسان له كل الحق في أن يعمل ويرتاح حتى تستمر هـذه الحياة أن الإنسان له كل الحق في أن يعمل ويرتاح حتى تستمر هـذه الحياة أن

والإسلام قد حث الناس على أن يسعوا في سبيل تحصيل الرزق، فقال تعالى ممتناً على عباده بأن هيأ لهم الأرض: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ} (3).

كما أن - الله تبارك وتعالى - أمر بالسعي في سبيل تحصيل الرزق بعد أداء فريضة صلاة الجمعة، فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُ ونَ (9)فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10)} أَنْ أَنْ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) } أَنْ أَنْ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) }

بل إن الله تعالى يجيز لمن ذهب لأداء فريضة الحج أن يـزاول أعمال التجارة في وقت أداء الفريضـة، فقد روي عن ابن عبـاس -رضي الله عنه - أنه قال: كانت عكاظ، ومجنة، وذو المجاز، أسواقاً

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) سورة القصص.

<sup>2)</sup> الحقوقُ والواجبات في الإسلام/محمد رأفت ص 56.

٤) سورة الملك الآية (15).

<sup>4)</sup> سورة الجمعة.

في الجاهلية فتـأثموا في الإسـلام أن يتجـروا فيها فـنزلت الآيـة: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ } (1).

كما أن الإسلام ساوى بين جميع العمال والأجراء - من حيث إعطاؤهم حقوقهم وأجورهم -، فأوجب على أرباب العمل إعطاء العامل أجره فور أدائه لعمله، ما دام قد أداه على الوجه المتفق عليه، {فَعَنْ لَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: قَالَ اللّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: قَالَ اللّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: قَالَ اللّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكُلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ السّتَاجِرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ } رواه البخارى (2).

{وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ} متفق عليه (أَ. وورد في صحيح مسلم (أَ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: {حَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرَهُ لِبَنِي بَيَاضَةَ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرَهُ لِبَنِي بَيَاضَةً فَأَعْطِهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرَهُ وَكَانَ سُحْتًا لَمْ وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ وَلَـوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ وَكَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }. وَعَنْ أَنِسِ بْنِ مَالِكِ - يُعْطِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }. وَعَنْ أَنِسِ بْنِ مَالِكِ - يُعْطِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }. وَعَنْ أَنِسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: {احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ } رواه مسلم (5). وَمَالَ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ } رواه مسلم (5).

### - حق التعليم:

وأما حق التعليم، فـان الإسـلام قد أعلى من شـأن العلم وبيّن مكانة أهله، ويتبين هذا الأمر من خلال النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة، فمن ذلك قول الله تعالى: {شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ

1) سورة البقرة الآية (198).

<sup>2)</sup> صحيَّح البخاري - كتاب الإجارة - باب إثم من منع أجر الأجير - رقم الحديث ( 2109).

³) صحيح البخاري - كتاب الطب - باب السعوط - رقم الحديث (5259) ، صحيح مسلم - كتاب السلام - باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي - رقم الحديث ( 4091).

<sup>4)</sup> كتاب المساقاة - باب حل أجرة الحجامة - رقم الحديث (2955).

<sup>5)</sup> صحيح مسلم - كتاب السلام - باب لكل داء دُواء، واستحباب التداوي - رقم الحديث (4092).

َ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } (1).

ِ وقوله سـبحانه: {يَرْفَـعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُــوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (2).

وقوله تعالى: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ} (٦).

وقوله تبارك وتعالى: {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} (<sup>(4)</sup>.

وقال تعالى: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُـونَ آمَنَّا بِـهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} (5).

وقوله عز وجـل: {قُـلْ هَـلْ يَسْـتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُـونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ} (6).

ومن السنة ما ورد عن معاوية - رضي الله عنه - قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَقُـولُ: **{مَنْ يُـرِدِ اللَّهُ بِـهِ خَيْـرًا** يُ**فَقَّهْهُ فِي الدِّينِ}** متفق عليه<sup>(7)</sup>.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ - أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِـهِ أَوْ وَلَـدٍ صَـالِحٍ يَدْعُو لَهُ} رواه مسلم(8).

4¹) سورة آل عمران الآية (18).

<sup>5</sup>²) سورة المجادلة الآية (11).

<sup>6</sup>³) سورة فاطر الآية (28).

<sup>4)</sup> سورة طه الآية (114).

<sup>5)</sup> سورة آل عمران الآية (7)

<sup>6)</sup> سورة الزمر الْآية (9)

<sup>َ)</sup> صحّيح البخاري - كتاب العلم - باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين -رقم الحديث (69)، صحيح مسلم - كتاب الزكاة - باب النهي عن المسألة - رقم الحديث (17199.

<sup>َ</sup> الْحَدْيِثُ (17199. 4°) صحيح مسلم - كتاب الوصية - باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته -رقم الحديث (3084).

وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ - قَـالَ قَـالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْـهُ وَسَلَّمَ: {لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلُ آبَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَكْمَـةَ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلُ آبَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَـةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا} متفق عليه (1).

وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: { سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِي عَلْمًا سَلكَ اللّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرِيقًا وَإِنَّ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ الْعَلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمِ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْجِيتَانُ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْجِيتَانُ فِي الْأَرْضِ وَالْجِيتَانُ فِي الْأَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْجِيتَانُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةً الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةً الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةً وَالْبِيكَاءِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةً وَالْبُهِيمَاءِ وَإِنَّ الْعُلْمَاءَ وَرَثَةً وَاقِرٍ الْكَوْلَادِ وَالْ دِرْهَمًا وَرَثَةً الْائْبِيَاءِ وَإِنَّ الْعُلْمَاءَ وَرَثَةً وَرَثَةً وَاقِرٍ إِنَّ الْعُلْمَاءَ وَرَثَةً وَاقِرٍ إِنَّ الْعُلْمَاءَ وَلَا دِرْهَمًا وَرَثَةً وَاقِرٍ إِنَّ الْعُلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظِّ وَاقِرٍ } رواه أبو داود والترمذي (٤).

وقد حث الإسلام على طلب العلم، وحث العلماء على تعليم الناس، والدليل على ذلك، قول الله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِنَاس، والدليل على ذلك، قول الله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَـوْلَا نَفَـرَ مِنْ كُـلِّ فِرْقَـةٍ مِنْهُمْ طَائِفَـةُ لِيَتَفَقَّهُـوا فِي النِّينِ وَلِيُنْ ذِرُوا قَـوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُـوا إِلَيْهِمْ لِيَتَفَقَّهُـوا فِي النِّينِ وَلِيُنْ ذِرُوا قَـوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُـوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ } (3)

وقوله تعــالى: **{فَاسْــأَلُوا أَهْــلَ الــذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا** تَ**عْلَمُونَ**} (4).

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُـدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ

<sup>5</sup>¹) صحيح البخاري - كتاب العلم - باب الاغتباط في العلم والحكمة - رقم الحديث (7٫۱)، صحيح مسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب فضل من يقوم بالقرآن - رقم الحديث (1352).

 $<sup>1^2</sup>$ ) سنن أبي داود - كتاب العلم – باب الحث على طلب العلم - رقم الحديث ( 3157)، سنن الترمذي - كتاب العلم – باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة - رقم الحديث (2606)..

٤) سورة التوبة الآية (122).

<sup>34)</sup> سُورة النّحل الآية (43).

قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْتِ الْكَثِيرِ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَعَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أَخْرَى إِنَّمَا هِيَ وَسَعَانٌ (2) لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأَ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي قِيعَانٌ (2) لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأَ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ لَ فَقُهُ وَمَثَلُ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلَمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ فَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هَدَى اللَّهِ الَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ اللهِ الَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ اللهِ الَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ اللهِ الَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ مَنْ عَلَيْ اللّهِ الَّذِي أَرْسِلْتُ اللّهِ الَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ عَنْ عَلَيْ مَا عَلَيْ اللّهِ الَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ عَنْ عَلَيْ اللّهِ الَّذِي أَرْسِلْتُ اللّهِ الَّذِي أَرْسِلْتُ اللّهِ عَنْ عَلَيْهُ اللّهِ عَلْمَ وَعَلَيْمَ وَعَلّمَ وَعَلَيْمُ وَمَثَلُ هُذَى اللّهِ الّذِي أَرْسِلْتُ إِلّهُ مَنْ لَمْ عَنْ عَلَيْهِ الّهِ الّذِي أَرْسِلْتُ اللّهُ عَنْ عَلَيْ اللّهِ الّذِي أَرْسِلْتُ اللّهِ عَنْ عَلَيْهُ اللّهِ الّذِي أَرْسِلْتُ اللّهُ عَنْ عَلَيْهُ اللّهِ عَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْحُدَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {.. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَتْ مَنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَتْ مَنْ بُيْكُ فَمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَنْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّنْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَخَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَخَلْدُهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ } رواه مسلم (4).

وجاء في صحيح البخاري (5): { وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ-: تَفَقَّهُـوا قَبْـلَ أَنْ تُسَـوَّدُوا قَـالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ - الإمـام البخـاري - وَبَعْـدَ أِنْ تُسَـوَّدُوا وَقَـدْ تَعَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِبَرِ سِنَّهِمْ}. أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِبَرِ سِنَّهِمْ}.

وجاء - أيضاً - في صحيح البخاري<sup>(6)</sup>: {وَكَتَبَ عُمَـرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمِ انْظُرْ مَا كَـانَ مِنْ حَـدِيثِ

²) القُيعان: اللَّرض المستوية الملساء التي لا تنبت،انظر: النهاية في غريب الحديث/ابن الأثير ج4 ص132.

¹) أي أرض جافة لا تنبت ولا تشرب الماء، انظر: النهاية في غريب الحديث/ ابن الأثير ج1 ص242.

³) صحيح البخاري - كتاب العلم - باب من علم وعلّم - رقم الحديث (77) ، صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب بيان مثل ما بعث به النبي □ - رقم الحديث (4232).

<sup>4)</sup> صحيح مسلم - كتاب الذكر والدعاء - باب استحباب خفض الصوت بالذكر -رقم الحديث (4867).

٥) البخاري - كتاب العلم - باب الاغتباط في العلم والحكمة.

<sup>6)</sup> البخاري - كتاب العلم - باب كيف يقبض العلم.

رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَاكْتُبْهِهُ فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَـابَ الْعُلَمَـاءِ وَلَا تَقْبَـلْ إِلَّا حَـدِيثَ النَّبِيِّ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَلْتُفْشُـوا الْعِلْمَ وَلْتَجْلِسُـوا حَتَّى يُعَلَّمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرَّا}.

وقال البخاري - رحمه الله - : {وَقَالَ مُجَاهِدُ لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيِ وَلَا مُسْتَكْبِرُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الـدِّينِ}

وهكذا فإن الإسلام يـدعو إلى التعلم والتعليم، ويـبين المكانة والمنزلة العظمى للعلم، مما يـدل على أن التعليم حق مشـاع لكل إنسان.

### - حق الزواج:

وأما حق الـزواج، فيعتـبر من الحقـوق الـتي كفلتها الشـريعة الإسلامية للإنسان، ذكراً كان أو أنثى، فقد بينت النصوص الشـرعية أن حقه ثابت في هذا الجانب، ومن الأدلة على ذلك:

أُولاً: أَن الله تعالى قد امتن على عباده بأن خلق لهم أزواجاً من جنسهم الإنساني؛ حتى يميلوا إليهن، وجعل بينهم الحب والعطيف، فقيال عز وجل {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَوَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (2).

والامتنان من الله نعمة لا يكون إلا إذا كـان سـبحانه قد أعطى عباده حق تعاطي هذه النعم؛ فالزواج إذاً حق للإنسان.

النياً: الإسلام يحث على النزواج، ومن ذلك حديث النبي الالموجه للشباب {يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءةَ

<sup>1)</sup> صحيح البخاري - كتاب العلم - باب الحياء في العلم.

²) سورة الروم الآية (21).

فَلْيَتَــزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَــرِ وَأَحْصَــنُ لِلْفَــرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ} متفق عليه (أ).

كما أن النبي النكر على من منع نفسه من الزواج، وذلك في حديث الثلاثة الذبن جاءوا إلى بيوت أزواج النبي السالون عن عبادته، {فَعَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ لَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا لَلاَّةُ تَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا لَيْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمُ أَمَّا أَنَا أَخَدُرُ أَنَا أَعْدَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَضُومُ الدَّهُمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ إِلَيْهِمْ أَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ إِلَيْهِمْ أَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ إِلَيْهِمْ أَنَّا أَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ إِلَيْهِمْ أَنَا أَعْدَرُ أَنَا أَعْدَرُلُ النِّسَاءَ فَلَا أَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ إِلَيْهِمْ أَنَا أَعْدَرُ وَأُوطِرُ وَأُصَلِّمُ إِلَيْهِمْ عَنْ سُنَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ إِلَيْهِمْ أَنَا أَعْدَرُ وَأُنْهُمُ لَكُنِي أَصُومُ وَأُوطِرُ وَأُصَلِّي وَأُرْقُدُ وَأُنَزَقَحُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ وَأُوطِرُ وَأُصَلِّي وَأُرْقُدُ وَأُنْزَقَحُ وَأَنْزَقَحُ اللّهِ عَلَيْسَ مِنِّي عَنْ سُنَعِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْمُ وَأُوطِرُ وَأُصَلِّي مِنْ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْمَوْمُ وَأُوطِرُ وَأُصَلِي عَلْهُ عَلَيْهُ وَالْمَوْمُ وَالْمَوْمُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا أَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

فإذا كان الإسلام يحث على الزواج، فإن هذا يتضمن أنه أصبح من الحقوق المكفولة، إذ لو لم يكن حقاً لما حثت نصوص الشريعة عليه.

ثالثاً: طلب الإسلام ألا تُنزَوِّج المرأة إلا بعد إذنها ورضاها بالزواج، سواء أكانت بكراً أم ثيباً، فيقول أفي الحديث الذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي أقال: {لاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنَّ تَسْكُت } متفق عليه (٥).

<sup>1)</sup> صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب من لم يستطع الباءة فليصم - رقم الحديث (4678) ، صحيح مسلم - كتاب النكاح - باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه - رقم الحديث (2486).

 $<sup>1^2</sup>$ ) صحيح البخاري - كتاب النكاح – باب الترغيب في النكاح - رقم الحديث ( 4675)، صحيح مسلم - كتاب النكاح - باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه – رقم الحديث (2487).

<sup>)</sup> صحيح البخاري - كتاب النكاح – باب لا يُنكح الأبُ وغيره البكر والثيب إلا برضاها - رقم الحديث (4741). صحيح مسلم - كتاب النكاح – باب استئذان

وطلب الإذن من إنسـان في أمر دليل على أن هـذا الأمر من حقوقه.

رابعاً: أن الإسلام نهى ولي المرأة عن أن يمنعها من الرجوع إلى عصمة زوجها الذي كان قد فارقها، كما في حديث معقل بن يسار (1) -رضي الله عنه - في قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُ لللهِ عَنْ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا مَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا مَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا يَتْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا يَعْمُ مِالْمَعْرُوفِ دَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَلْهُ مَا للّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُ وَلَا الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ أَخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ أَخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَقَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلّقْتَهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَقَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلّقْتَهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَقَرَشْتُكَ وَاكْرَمْتُكَ فَطَلَقْتَهَا تُنَا يَعْودُ إِلَيْكَ أَبَدًا وَكَانَ رَجُلًا لَا يَأْسَ رَجُلًا لَا يَعْودُ إِلَيْكَ أَبَدًا وَكَانَ رَجُلًا لَا يَأْسَ وَكَانَ رَجُلًا لَا يَعْودُ إِلَيْكَ أَبَدًا وَكَانَ رَجُلًا لَا يَأْسَ فِقُلْتُ اللّهُ هَذِهِ الْآيَا فَعَلُ اللّهُ هَذِهِ الْآيَا وَكَانَ اللّهُ هَذِهِ الْآيَا فَوَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ) فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ اللّهُ فَالِ اللّهُ فَا إِنَاهُ إِلَاهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَالَا قَرَقَجَهَا إِيّاهُ إِنَّاهُ إِلَاهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

ونهي الولي عن هذا إنما يفيد أن من حقها أن تتزوج.

فهـذه الأمـور الأربعة تفيد أن الـزواج حق من حقـوق الإنسـان التي بينتها الشريعة الإسلامية (4).

### المساواة في الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان:

لقد بدأت فكرة كتابة إعلان عالمي إسلامي لحقـوق الإنسـان، على غـرار الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، في عـام 1399هـ-1979م، وتمت الموافقة النهائية على الإعلان الإســلامي لحقــوق

الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت - رقم الحديث (2543).

<sup>3</sup>¹) انظر ترجمته في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1041.

 $<sup>^{1^2}</sup>$  سورة البقرة الآية (232).

<sup>2</sup>³) صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - باب من قال لا نكاح إلا بولي - رقم الحديث (4735).

⁴3) انظر: الحقوق والواجبات في الإسلام/ محمد رأفت ص65\_67 باختصار وتصرف.

الإنسـان، من قبل منظمة المـؤتمر الإسـلامي في عـام 1409هــ-1989م.

وقد نص الإعلان الإسـلامي على مبـدأ المسـاواة، ومظـاهره وتطبيقاته، في عدة مواد من هذا الإعلان، منها:

المادة الأولى: ((البشر أسـرة واحـدة، والعبودية للـه، والنبـوة لآدم<sup>(1)</sup>، وجميع البشر متســاوون في الكرامـــة، وأصل التكليــف، والمســؤولية دون تميـيز، وأن العقيــدة الصـحيحة هي الضـمان، والخلق كلهم عيال الله، ولا فضل لأحدهم إلا بالتقوى)).

المادة الثانية: ((الحياة هبة الله، وهي مكفولة لكل إنسان..))ـ

المادة الخامسة: ((الأسرة أساس المجتمع، والـزواج أسـاس تكوينها، وثبوت حق الزواج للرجال والنساء..)).

المـادة السادسـة: ((المـرأة مسـاوية للرجل في الكرامـة، والحقــوق، والشخصــية، والذمة المســتقلة، وعلى الرجل عبء الإنفاق)).

المادة الثامنة ((تمتع الإنسان بالأهلية الشـرعية، وقيـام الـولي عند فقدانها)).

المــادة التاســعة: ((العلم فريضــة، والتعليم واجب، ويجب التعليم الديني والدنيوي بشكل متوازن)).

المادة الحادية عشر: ((الناس يولدون أحراراً، ويمنع الاستعباد، والقهر، والاستغلال، والاستعمار للشعوب)).

المادة الثالثة عشرة: ((حق العمل تكفله الدولة، مع حرية اختيار العمل اللائق، بأجر عادل، مع الحق بالإجازة، والعلاوة، والترقية، وحق الدولة بالتدخل لفض النزاع، والظلم بين العمال وأرباب العمل)).

النبوة لآدم ولبعض بنيه ممن اصطفاهم الله عز وجل بالنبوة.  $1^{\scriptscriptstyle 1}$ 

المادة الرابعة عشرة: ((للإنسان حق الكسب المشروع دون إضرار..)).

المادة التاسعة عشرة: ((الناس سواسية أمام القضاء، مع الحق المكفول للجميع، والمسؤولية شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بحكم شرعي..))ـ

المادة الثالثة والعشرون: ((الولاية أمانة بدون اسـتغلال، ولكل إنسان الحق في المشاركة في الأمور العامة، والوظائف))<sup>(1)</sup>.

### واقع المساواة عند الغرب:

إذا رجعنا إلى تاريخ أوربا، فيما يسمى بالعصور الوسطى، أي في الوقت الذي كان فيه العالم ينعم بإنسانية الإسلام، سنجد أن أوربا كانت تخضع لنظام من الطبقات يفصل أفراد الأمة بعضها عن بعض، ويجعل منها ثلاث طبقات: النبلاء أو الأشراف، ورجال الدين، والشعب. وكانت هذه الطبقات متميزة محددة المعالم يختلف بعضها عن بعض بصورة واضحة، بحيث لا يخطئ الإنسان معرفتها بمجرد النظر إليها.

وكان نظام المـراتب في أوربا مـدعوماً بالقـانون، فالأشـراف والنبلاء طبقة تتوارث الشرف بعضها عن بعض، وكانوا يتمتعون في عهد الإقطـــاع بسلطـــان مطلق على الشـــعب الموجـــود في الإقطاعية، من حيث جباية الضرائب وإصدار العقوبات وتنفيذها، ثم كانوا بعد ذلك السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية.

أما رجال الدين عندهم، فكان لهم ثيابهم الخاصة التي تميزهم، وكان لهم في تلك العصور سلطة كبرى، وكان نفوذ البابا لا يقل عن نفوذ الملوك والأمراء والأشراف، إن لم يزد عليهم جميعاً؛ لأنه هو الذي يمنح لهؤلاء نفوذاً على الشعوب. وكان رجال الدين يشكلون طبقة ممتازة، كما كان للكنيسة أوقافها وإتاواتها وجيوشها في كثير من الأحيان.

<sup>11)</sup> انظر: حقوق الإنسان في الإسلام/ محمد الزحيلي ص118-120.

أما الشعب - أو الطبقة الدنيا - فكانت عليه الواجبات دون أن تكون له حقوق، وكان يتوارث القيود والـذل والفقر والعبودية، كما كان النبلاء يتوارثون النبالة. ولئن تغيرت الأسـماء في أوربا، فحلت الطبقة الرأسـمالية محل طبقة الأشـراف القديمة إلا أن جـوهر الأمـور لم يتغـير، فقد بقيت هـذه الطبقة تملك المـال والسـلطان والقوة الـتي تسـير بها دفة الحكم، على الـرغم من مظـاهر الحرية التي تتمثل في الانتخابات وغير ذلك من أشكال الديمقراطية (1).

وفي العصر الحاضر، حينما أعلن الغـرب -ممثلاً في حضارته-حقوق الإنسان، ومنها حق المسـاواة، مبـدأ وفكـرة، نجـده قد عجز عن تحقيق هذا المبدأ بين أفراد النـاس في عـالم الواقع، فـالتمييز العنصري ما زال قائماً بشـكل واضح من قبل البيض تجـاه السـود والملونين، في أكثر دول الغرب، خاصة الولايات المتحدة، الـتي تعد رمز الحضارة الغربية في عصرنا الحاضر، بل إن هذا التمييز شـمل حتى دور العبادة عنـدهم؛ فـإلى وقت قـريب تجد للـبيض كنائسـهم وللسود كنائسهم المستقلة.

ففي الولايات المتحدة الأمريكية، لا تـزال تجـري مأساة اضطهاد الزنوج، وعدم الاعتراف للعناصر الملونة بالمرتبة الإنسانية التي يتمتع بها الأبيض، ومع أن الزنوج يعتبرون مواطنين في هذه الدولة، إلا أنهم لا يستطيعون أن يمارسوا عملياً حقوق المواطن، كما يمارسها المواطن الأبيض، وفي ذلك يقول أحد رجال السياسة من الـبيض هناك: ((ليس لأي رجل ملـون، يغمر قلبه الرغبة في المساواة السياسية، عمل ما في ولايات الجنوب. إن هذه البلاد ملك للرجل الأبيض ويجب أن تظل كذلك))(2).

فأين هذه التفرقة العنصرية من فعل النبي [] ، يـوم فتح مكـة، حينما أمر بلالاً - رضي الله عنه - ذلك العبد الحبشــــي، ، من بين أشـراف قـريش وسـاداتها، بالصـعود إلى سـطح الكعبة والصـدع بالأذان، ليعلن للناس عقيدة التوحيد التي تسـاوي بين النـاس، دون النظر إلى أي اعتبار آخر.

<sup>11)</sup> التاريخ المعاصر -أوربا/ عبدالعزيز نوار وعبدالمجيد نعنعي: ص23،24.

<sup>2</sup>²) من رُوائع حضارتنا/ مُصطفى السَّبَاعَي صَ68.

كما أن مظاهر اضطهاد الزنوج في أمريكا في جميع الميادين، تبدو إلى وقت قريب، فالمدارس تقوم في معظم الولايات، وخاصة الولايات الجنوبية، على أساس الانفصال الكامل بين الزنوج والبيض، فلا يسمح لأطفال الزنوج أن يتعلموا مع أطفال البيض، وإنما لكل فريق مدارسه الخاصة وكتبه الخاصة، وقد رفضت بعض المدارس أوامر حكومة الولايات المتحدة، بتطبيق حكم المحكمة الفيدرالية العليا بالسماح لأبناء الزنوج أن يتعلموا في مدارس الوطني واضطرت الحكومة المركزية إلى أن ترسل الحرس الوطني ليقوم بحراسة أبناء الزنوج الذين سيدخلون هذه المدارس بناء على حكم القضاء، وقد كان موقف بعض أبناء البيض: الإضراب عن تلقي العلم مع هؤلاء (1).

ويفرض على وسائل النقل العامة والمستشفيات أن تقيم عربات أو غرفاً خاصة بالزنوج، وتقضي قوانين بعض الولايات بأن لا يسمح للعمال الزنوج أن يقيموا مع العمال البيض في المصانع أو الدخول من الأبواب المخصصة للبيض.

أما في ميدان الزواج فإن معظم الولايات تمنع زواج البيضاء بالزنجي أو الأبيض بالزنجية، وتنص على بطلان مثل هذا الزواج.

وأما ممارسة الشعائر الدينية فإنها تقوم على الانفصال أيضاً، إذ لا يسمح للزنوج بدخول كنائس البيض، ((وقد حدث أن دخل زنجي من جمهورية بناما كنيسة كاثوليكية في واشنطن، وفيما هو مستغرق في صلاته، سعى إليه أحد القسس وقدم له قصاصة من ورق كتب فيها عنوان كنيسة زنجية كاثوليكية، وحين سئل القس عن سر هذا التصرف، أجاب: إن في المدينة كنائس خاصة بالكاثوليك الزنوج، يستطيع أن يقف فيها بين يدي ربه))(2). فأين هذا مما ذكرنا سابقاً عن المساواة في أداء الصلاة في شريعتنا الإسلامية، حيث يقف الأبيض والأسود جنباً إلى جنب في صف واحد، قد ساوى بينهم الإسلام، بل قد يؤم الأسودُ البيضَ، إذا كانت تتوافر فيه شروط الإمامة.

<sup>1)</sup> معالم الثقافة الإسلامية/ عبدالكريم عثمان ص126، 127.

 $<sup>1^{2}</sup>$ ) من روائع حضارتنا/ مصطفى السباعي ص $1^{2}$ 

وأما في مجال المعاملة، فإننا لم ننس بعد سـوء معاملة بعض أفراد الشرطة البيض لزنجي في ولاية (لـوس أنجلـوس) في العـام الميلادي (1417هـ-1997م)، حيث انكبـوا عليه ضـرباً وشـتماً، من باب التفرقة العنصرية، مما تسبب في أحداث عنف كبـيرة من قبل الزنوج في تلك الولاية، خرجت فيها الولاية بخسائر مالية واجتماعية كبـيرة، وقد تحــدثت عنها وسـائل الإعلام العالمية كثـيراً في ذلك الوقت؛ حيث تجلت صورة الإخاء والمسـاواة بين النـاس، لا بل بين النصاري وأبناء الدولة الواحدة، على حقيقتها أمام العالم!!.

وأخيراً فإن هناك تحقيقات وأخباراً عن سوء معاملة بعض العمال في العاصمة الاقتصادية للولايات المتحدة (نيويورك)، حيث تستغل ظروف هجرة بعض العمال إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بطرق غير نظامية، فيسيء أصحاب العمل معاملة هؤلاء العمال من حيث الأجور الزهيدة، والمسكن السيئ، وساعات العمل الطويلة (تصل إلى سبع عشرة ساعة في اليوم!!)، حتى إن كثيراً من هؤلاء العمال فوجئ بهذه المعاملة، ووصفوا حياتهم بأنها شرمن حياة الكلاب<sup>(1)</sup>.

وأختم هـذه الفقرة بمقالة لـرئيس (مجمع اللغة العربية بالقاهرة)<sup>(2)</sup>، حيث يقول: ((فحقوق الإنسان المهددة اليوم، والـتي ندعو إلى حمايتها، واحترامها، قد أقرها الإسلام، وقدسها، منذ أربعة عشر قرناً، فسبق بها، سبقاً بعيداً، عما قال به القرن الثامن عشر، الذي عد قرن حقوق الإنسان، أيدها الإسلام، وثبتها، وجعل منها ديناً ودنيا، وأقامها على دعائم أخلاقية وروحية))(3).

<sup>1)</sup> انظر التحقيق في مجلة الأسرة: عدد شوال من عام 1420هـ، الموافق لشهر يناير من عام 2000م، وللاستزادة يراجع كتاب: السقوط من الداخل – ترجمات ودراسات في المجتمع الأمريكي -/ لمحمد سعود البشر ص61 وما بعدها، وهل ستسقط أمريكا كما سقط الاتحاد السوفييتي – رؤية مستقبلية -/ لممدوح الزوبي ص109 وما بعدها.

<sup>2)</sup> هو الدكتور إبراهيم مدكور.

٤) نقلاً عن كَتَاب: حقُوق الإِنسان في الإسلام/ محمد الزحيلي ص103.

### المطلب الثاني: نقد علاقة مفهوم المساواة عند الغرب بقضية المرأة:

وسأبين في هذا المطلب ما يلي:

أولاً: نظرة إجمالية.

ثانياً: نقد علاقة مفهوم المساواة بقضية المرأة تفصيلاً، وذلك من خلال:

الأمر الأول: ذكر الاختلافات التي بين الرجل والمرأة من حيث الخلقة.

الأمر الثاني: بيان مساواة المرأة بالرجل في الإسلام.

إِلْأُمرِ الثالث: موقف المرأة من المساواة في الحضارة الغربية.

أُولاً: نظرة إجِمالية إلَى علَّاقة مفّهوم المساواة عند الغرب بقضية المرأة:

بالنظّر إلى المطلب الّثاني من المبحث الأول (علاقة مفهوم المساواة بقضية المرأة)، سِنلاحظ ِ ما يلي:

1 - إن هناك اهتماماً كبيراً وقديماً بهذا الأمر؛ مما يدل على أن المرأة في الغرب كانت تعاني كثيراً من الإهمال والتمييز في المعاملة والحقوق وفي سائر أمور الحياة؛ ومن أجل ذلك كانت مسألة مساواة المرأة بالرجل قد أثيرت بعد قيام الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر الميلادي، ثم في القرن العشرين، وذلك من خلال وثيقة هيئة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد أشرت في ذلك المطلب إلى بعض الاتفاقيات الخاصة بمسألة المساواة، كالاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة عام (1372هـ - 1952م)، وإعلان القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام (1387هـ - 1967م)، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام (1387هـ - 1979م). كما تمت الإشارة إلى العهود والمواثيق التي صدرت عن الأمم المتحدة، التي جاء فيها الحث على المساواة بين الجنسين. وكذلك المؤتمرات الخاصة بالمرأة أو بالسكان، التي فيها لحضة بالمساواة بين الجنسين.

2 - إن هذه الوثائق والعهود والمؤتمرات حينما تتحدث عن المساواة التامة المساواة التامة المساواة التامة بين الرجل والمرأة، فإنها تنص على المساواة التامة بينهما في جميع ميادين ومجالات الحياة المختلفة: في الحقوق والواجبات، وفي الالتزامات والمسؤوليات التشريعية، والسياسية،

والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتعليمية. دون استثناء أو مراعاة للاختلافات في تكوين المرأة وفطرتها وطبيعتها التي خلقها الله -عز وجل- عليها.

فكلفوا المرأة ما لا تطيق من باب تكريمها وإعطائها حقوقها؛ هكذا زعموا، فكان من ثمرة ذلك أن ذاقت المرأة ويلات هذه المساواة، حيث خرجت من بيتها ومسكنها، وزاحمت الرجل في أعماله واختصاصه، ثم رجعت بعد ذلك تعلن- العاقلات منهن- أن الرجل خدعها بهذه الكلمات المعسولة، فامتصها زهرة وتخلى عنها بعد أن ذبلت، وأصبحت تنادي بأن المرأة تختلف عن الرجل، وأن لها صفات وخصائص تميزها عن الرجل، كما سنذكر ذلك في هذا المطلب بإذن الله.

3 - إن دعوى المساواة بين الرجل والمرأة في كل أمر، تعتبر مجرد شعار يرفع وينادى به في هذه المؤتمرات وغيرها، وليس لها رصيد في واقع الأمر، فعلى سبيل المثال: مجال الوظائف الإدارية العليا داخل أروقة الأمم المتحدة نفسها ما زال يميل وبنسبة كبيرة لصالح الذكور دون الإناث.

4 - إن قضية المساواة بين المرأة والرجل، تعتبر مبدأ وركيزة ومدخلاً مهما جداً، أعتمد عليه كثيراً في إفساد المرأة وانتقاص تشريعات الإسلام وأحكامه الخاصة بالمرأة، باعتبارها أنماطاً تقليدية يجب نبذها وتجاوزها.

فباسم المساواة تتقلد المرأة المناصب العامة في بلدها، وتُنتخِب وتُنتخَب، وباسم المساواة تتساوى المرأة مع الرجل مركزياً ومسؤولية داخل الأسرة، مما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال، فليس هناك قوامة للرجل على زوجته، أو ما يعرف في الإسلام بحق الطاعة، وباسم المساواة تخرج المرأة من بيتها إلى المجتمع ويعود الرجل إلى المنزل، وباسم المساواة تلغى جميع قوانين العقوبات الخاصة بالمرأة، كالعقوبات المتعلقة بالجروح مثلاً، وباسم المساواة يتم تشجيع التعليم المختلط، وتتعلم المرأة نفس المناهج الدراسية التي يدرسها الرجل، وكذلك التساوي في المشاركة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛ حتى يتم القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم والميادين الأخرى. وباسم المساواة تعمل

المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل في أي عمل كان، حتى ولو كان في مناجم الفحم مثلاً، أو في الثكنات العسكرية، دون أي مراعاة لطبيعة جسد المرأة ومدى احتمالها، ودون أي مراعاة للمفاسد التي ستنشأ مِن جِراء هذه المساواة.

5 - يلاحظ - أيضاً - المبالغة في الحديث عن المساواة؛ فقد تم الربط - بشكل كبير - بين تحقيق العدالة الاجتماعية، وتقدم المجتمعات والأمم، وحصول الأمن في جميع مجالات الحياة، وبين تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. كما جاء في المؤتمر الرابع للمرأة في بكين (إن النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل هما مسألتان متصلتان بحقوق الإنسان وشرط للعدالة الاجتماعية، وينبغي ألا ينظر إليهما بشكل منعزل على أنهما من المسائل الخاصة بالمرأة. فهما السبيل الوحيد لبناء مجتمع قابل الاستمرار وعادل ومتقدم وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل شرطان أساسيان لتحقيق الأمن السياسي، والاقتصادي، والثقافي، والبيئي لدى جميع شعوب الأرض)).

بل إن الربط بين المساواة وبين الأمن السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي..إلخ، مسألة فيها نظر، فإن الدول التي تسعى إلى تحقيق المساواة التامة بين الرجل والمرأة نرى فيها الخلافات السياسية المستمرة بين المرأة والرجل، فالصراع بينهما مستمر؛ فالمرأة تريد أن تصل – اعتماداً على مبدأ المساواة - إلى أعلى المناصب السياسية، والرجل لا يريد أن يفرط بهذه المناصب، وكذلك الأمن الاجتماعي غير متحقق؛ فالمرأة خرجت من منزلها فضاع الأبناء، وكثر اللقطاء، وارتفعت إحصاءات الاغتصاب، فضاع الأبناء، وكثر اللقطاء، وارتفعت إحصاءات الاغتصاب، وللمضايقات الجنسية..إلخ، وكذلك الأمن الاقتصادي غير منظور، فحينما خرجت المرأة وزاحمت الرجل في أماكن عمله، انتشرت البطالة بين الشباب الذكور فاختلت المعادلة الاقتصادية، وانتشرت المخدرات والأمراض النفسية بسبب الفراغ. فأين الأمن السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي الذي يعدون به. إنه السراب الذي وصف والله به أ عمال الذين كفروا في قوله تعالى: { وَالَّذِينَ كَفَرُوا

أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظِّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (1).

6 - إن بعض صور المساواة (2)بين المرأة والرجل، التي تنادي بها هذه المؤتمرات، كتكريم المرأة واعتبارها مخلوقاً بشرياً كالرجل، وبعض حقوق المرأة الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية..وغيرها، نجد أن الإسلام قد سبق هذه المؤتمرات وهذه الوثائق بمئات السنين ليس بمجرد إعلانها فقط، وإنما بتطبيقها تطبيقاً عملياً تفخر به نساء الغرب الكافر - العاقلات منهن - قبل نساء المسلمين.

ثانياً: نقد علاقة مفهوم المساواة عند الغرب بالمرأة تفصيلاً، ويتمثل بالآتي:

سوف أنقد في هذه الفقرة العلاقة بين مفهوم المساواة عند الغرب - الذي تم بيانه سابقاً - بالمرأة، وذلك ببيان الاختلافات الجسمية، والنفسية، والعضوية، والعقلية، التي تخالف فيها المرأةُ الرجلَ - والذي أثبت العلم الحديث بعضها، وكيف أن الغرب في طرحه لمفهوم المساواة - من خلال الأمم المتحدة ومواثيقها ومؤتمراتها - لم يراع المرأة وظروف تكوينها.

كما سأبين صور المساواة بين المرأة والرجل في الأمور التي أقرها الإسلام، والتي تتوافق مع فطرة المرأة وتكوينها، مع ذكر بعض الاستثناءات في ذلك، ثم أختم بذكر واقع المرأة الكئيب في الغرب بعد حصولها على هذه المساواة المزعومة، وكيف أن المرأة الغربية ذاقت ويلات هذه المساواة فبدأت تتبرأ منها وتنادي بالبقاء في المنزل وأن تعيش حياتها مثل كل النساء، وسأذكر أقوال بعضهن في ذلك.

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) سورة النور/ الآية 39

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) الأُصَّح أن يَقَال عدل لا مساواة. انظر: المرأة وكيد الأعداء/ عبدالله بن وكيّل الشيخ ص21،22.

وأبدأ بذكر الأمر الأول بالاختلافات الخِلْقية بين المرأة الرجل: **الأمر الأول: الاختلافات التي بين المرأة والرجل من** حيث الخِلْقة:

فالله تعالى خلق المرأة، وجعل بينها وبين الرجل اختلافات عضوية ونفسية وعقلية؛ حتى تتلاءم مع وظيفتها الأساسية في الحياة؛ ألا وهي وظيفة الأمومة وتربية النشء، إلا أن المنادين بالمساواة التامة بين المرأة والرجل - من خلال هذه المؤتمرات الدولية وغيرها - تجاهلوا تماماً هذا الأمر، وجعلوا الأمر مرتبطا ارتباطاً مجرداً بإقامة مؤتمرات مختتمة بتوصيات، أو حث الدول على سن قوانين ملزمة تتساوى فيها المرأة مع الرجل في كافة مجالات الحياة. وهذه الاختلافات التي بين الجنسين لها أشكال مختلفة، منها:

1 - إن علم الحياة ( البيولوجي) يثبت فروقاً بين المرأة والرجل، تبدأ في وقت مبكر جداً -قبل الحمل-، ويظهر ذلك في الفروق الموجودة بين الحيوان المنوي للذكر وبويضة الأنثى. فبعد أبحاث طويلة قام بها عالم أمريكي (1) وأعوانه، وجد أن الكروموزوم (×) الذي ينتج الأنثى يتميز بأنه يتجمع جنباً إلى جنب، وأنه بطيء الحركة وإن كان أكثر تحملاً للبيئة؛ ولذلك يعيش مدة أطول، كما أنه ينتعش ويزداد حيوية إذا وجد في المواد الحمضية. أما الكروم وزوم ( y ) الذي ينتج الذكر فإنه يتمتع بسرعة الحركة والحيوية الشديدة، ويزداد حيوية وانتعاشاً إذا وجد في المناخ القلوي، ولكنه أقل تحملاً لظروف البيئة، ويموت بسرعة.

ويوضح هذا العالم دور الأبوين في تكوين البويضة، فيقول: ( إن الأب والأم يسهمان بقدر متساو في تكوين البويضة التي تولد كل خلية من خلايا الجسم الجديد، لكن الأم تهب علاوة على نصف المادة المنوية كل البروتوبلازم المحيط بالنواة )<sup>(2)</sup>.

وهكذا يتضح من البداية الفرق بين بويضة الذكر وبويضة الأنثى في خصائص كل منهما، كما يتضح مقدار إسهام كل من الأب والأم في تكوين الجنين.

<sup>1</sup>¹) هو العالم الأمريكي الدكتور شبنلر.

<sup>2</sup>²) انظر: وظيفة المرأة في المجتمع/علي القاضي ص12 وما بعدها.

وهذا العالم الدكتور (ألكسيس كاريل)<sup>(1)</sup> يؤكد الفرق بين الرجل والمرأة في كتابه ((الإنسان ذلك المجهول))، فيقول: (إن الأمور التي تفرق بين الرجل والمرأة لا تتحدد في الأشكال الخاصة بأعضائها الجنسية والرحم والحمل، وهي لا تتحدد - أيضاً - في اختلاف طرق تعليمهما، بل إن هذه الفوارق ذات طبيعة أساسية نابعة من اختلاف نوع الأنسجة في جسم كل منهما، كما أن المرأة تختلف عن الرجل كلياً في المادة الكيماوية التي تفرز من الرحم داخل جسمها، فكل خلية في جسمها تحمل طابعاً أنثوياً).

ثم يقول: (إن قوانين وظائف الأعضاء محددة ومنضبطة كقوانين الفلك، حيث لا يمكن إحداث أدنى تغيير فيها إلا بفناء البشرية، وعلينا أن نسلم بها كما هي دون أن نسعى إلى ما هو غير طبيعي)۔

ثم يهتف قائلاً: (والذين ينادون بمساواة الجنس اللطيف بالرجل، يجهلون هذه الفوارق الأساسية، وعلى النساء أن يقمن بتنمية مواهبهن بناء على طبيعتهن البشرية، وأن يبتعدن عن تقليد الرجال).

ثم يوجه هذا العالم الغربي انتقاده إلى من ينادي بمساواة المرأة بالرجل دون الالتفات إلى الاختلافات البينة بين طبيعة المرأة وطبيعة الرجل، فيقول: (ولقد أدى الجهل، بهذه الحقائق الجوهرية بالمدافعين عن الأنوثة، إلى الاعتقاد بأنه يجب أن يتلقى الجنسان تعليماً واحداً، أو يمنحا سلطات واحدة ومسؤوليات متشابهة. والحقيقة إن المرأة تختلف عن الرجل اختلافاً كبيراً؛ فكل خلية من خلايا جنسها تحمل طابع جنسها، والأمر نفسه صحيح بالنسبة للعضائها، وفوق كل شيء بالنسبة لجهازها العصبي؛ فالقوانين البيولوجية غير قابلة للتغيير - شأنها شأن قوانين العالم الكوكبي - فليس في الإمكان إحلال الرغبات الإنسانية محلها، ومن ثم فنحن مضطرون إلى قبولها. فعلى النساء أن ينمين أهليتهن تبعاً مضطرون إلى قبولها. فعلى النساء أن ينمين أهليتهن تبعاً للحضارة أسمى من دور الرجال، فيجب عليهن ألا يتخلين عن وظائفهن المحددة). (2).

<sup>1)</sup> انظر ترجمته في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1028.

ومن العلماء الغربيين الذين كان لهم أثر في بيان (الفروق البيولوجية) الأساسية بين الرجل والمرأة عالم يدعى (بار) وهو أول مكتشف للخاصية التي تتلخص في إن خلية الأنثى تحتوي في طرف منها على جسم كروي صغير لا يوجد في خلية الرجل، ثم بدأ بعد ذلك في كل الخلايا في الدم والكبد والقلب والأمعاء وباقي الأنسجة فثبتت الحقيقة، وهي: أن كل خلية من خلايا الأنثى تتميز عن خلايا الذكر بهذا الجسم الكروي. إلى غير ذلك من الفروق البيولوجية التي بين الذكر والأنثى أ.

2 - وعلم وظانف الأعضاء التشريحي (الفسيولوجي):

يثبت اختلافات بين المرأة والرجل في الهيكل العظمي، وفي الوظائفٍ العضوية لكل منهما تبعاً للاختلافات البيولوجية بينهما.

**فأما الهيكل العظمي** فتتمثل الإختلافات فيما يلي:

أ - الجمجمة: فجمجمة الرجل أكبر حجماً وأثقل وزناً من جمجمة المرأة. وأسنان المرأة أصغر من أسنان الرجل، والفك الأسفل عند النساء أقل وزناً منه عند الرجل.

ولعل من أظهر الخلافات صغر المسافة بين فتحتي العينين

عند النساء<sup>(2)</sup>.

ب - القفص الصدري: وصدر المرأة أقصر وأقل سعة واستدارة وبروزاً من صدر الرجل، وضلوع المرأة العليا أكثر تحركاً، ولذلك تسمح بتمدد أكبر للجزء العلوي من صدرها.

ج - العمود الفقري: والعمود الفقري عند المرأة أقل طولاً، وفقراته أخف وزناً.

 $<sup>1^2</sup>$ ) نقلاً عن كتاب وظيفة المرأة في المجتمع/ على القاضي ص14،15. وانظر عمل المرأة في الميزان/ محمد على البار ص64 وما بعدها، والمرأة بين الدين والمجتمع/ زيدإن عبدالباقي ص486.

<sup>1)</sup> وظيفة المرأة في المجتمع ص16.

<sup>3</sup>²) هذه الاختلافات من حيث العموم، وإلا فيوجد حالات شاذة، والشاذ لا حكم له. كما أن هذه الاختلافات في الهيكل العظمي تختلف من إقليم إلى آخر، فجمجمة المرأة الاسترالية الأصل مثلاً تختلف عن جمجمة المرأة الصينية أو الزنجية أو الألمانية ..إلخ. إلا أن جمجمة المرأة في هذه الأقاليم وغيرها تقل عن جمجمة الرجل بنسب مختلفة. انظر كتاب: الرجل والمرأة في الإسلام ص19/ للدكتور محمد وصفي، أستاذ بكلية الطب البشري بمصر .

د - عظام الأطراف: وعظام الأطراف كذلك في المرأة أخف وزناً، وأقل طولاً. وأكتاف الرجل أعرض - عادة - من أكتاف المرأة. والرجل - على وجه العموم- أطول من المرأة، وأثقل منها وزناً، وعظمة الفخذ في المرأة أكثر ميلاً منها عند الرجل لزيادة عرض حوضها.

ُ فعظام المرأة - على وجه العموم - أرق وأضعف، وأقل صلابة واحتمالاً من عظام الرجل<sup>(1)</sup>.

وأما الاختلافات التشريحية بين المرأة والرجل، فتتمثل فيما بلي:

أ - الاختلاف في العضلات: فعضلات الرجل أقوى من عضلات المرأة، وتحوي عضلات المرأة سائلاً مائياً أكثر مما تحويه عضلات الرجل. ولذلك فإن عضلات المرأة رخوة، وتشبه عضلات الأطفال، وتقدر كمية العضلات عند المرأة بنحو 35,8% من كل جسمها، وتبلغ في الرجل 41,8% من جسمه (2).

ب - الاختلاف في مقدار الدهن وتوزيعه: فكمية الدهن في المرأة أوفر منها عند الرجل، إذ تجد نسبته في جسمها 28,2% ، ونسبته عند الرجل 18,2%.

ج - الاُختلاف في الجلد والشعر: فجلد المرأة أكثر نعومة، وأقل سمكاً، وأفتح لوناً، وأشد إحساساً وتأثراً بالمؤثرات الجوية -كالحر والبرد- من جلد الرجل.

والشعر الذي ينبت على جلد الرجل أطول مما يكون على جلد المرأة. وشعر رأس المرأة أطول من شعر رأس الرجل<sup>(3)</sup>. د - الاختلاف في القلب وأنابيبه: وقلب الرجل أكبر حجماً من قلب المرأة، وأثقل وزناً، إذ يبلغ ثقله في الرجل من 280 إلى 340 غراماً، وفي المرأة من 230 إلى 280 غراماً. وشرايين الرجل

راً) الرجل والمرأة في الإسلام/ محمد وصفي ص20 بتصرف . $1^{\scriptscriptstyle 1}$ 

<sup>2</sup>²) نفس المرجع ص23. ُوانظر: عمل المرأة في الميزان/ُ محمد البار ص71. 3³) انظر: أصل وطبيعة الجنس/الليدي بلاونت نقلاً عن صحيفة الهدف - العدد ( 1247)

وأوردته أوسع منها عند المرأة، وحوائطها أسمك من حوائط أوعية المرأة<sup>(1)</sup>.

هـ - الاختلاف في الحنجرة: وحنجرة المرأة أصغر من حنجرة الرجل وأقل تصلباً. وكذلك تختلف أوتار الصوت الموجودة في حنجرة المرأة المرأة عنها في الرجل، وعلى هذا يظهر الاختلاف بين صوت الجنسين، فصوت المرأة أرق وأنعم -عادة- من صوت الرجل. (2).

**و -** الاختلاف في الجهاز التناسلي: فهناك فروق واضحة بين الجهاز التناسلي في المرأة وبين الجهاز التناسلي عند الرجل، كما هو معلوم<sup>(3)</sup>.

ر - الاختلاف في الجهاز العصبي: ويختلف الجهاز العصبي في الجنسين اختلافاً ظاهراً، فإذا ما نظرنا إلى أهم جزء فيه، وهو المخ، وجدناه أكبر في الرجل، وأثقل وزناً. وقد كتبت أبحاث لبعض العلماء تتلخص في أن مخ المرأة - ما بين سن العشرين والستين - يقل عن مخ الرجل في نفس هذه السن، بمقدار يتراوح بين 126 و 164 غراماً. ويقل وزن مخ المرأة - ما بين سن الستين والتسعين - بمقدار يتراوح بين 123 و 158 غراماً من وزن مخ الرجل في نفس السن.

وكذلك يوجد فرق كبير بين مخ الطفل والطفلة بعد الولادة، فمخ الطفلة يقل في وزنه عن مخ الطفل بمقدار 46 غراماً.

والاختلافات ليست قاصرة على الفرق بين وزن مخ الجنسين وحجمهما، بل هناك اختلافات أخرى ظاهرة في شكل المخ: فالتعاريج والانخفاضات والارتفاعات التي على سطح مخ الطفل متعددة وأكثر وضوحاً مما هي عند الطفلة. ويظهر هذا الاختلاف كذلك جلياً في مُخَّيِّ الرجل والمرأة. وعلى وجه عام فمخ المرأة أبسط في تركيبه من مخ الرجل.

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) الرجل والمرأة في الإسلام/ محمد وصفي ص $2^{4}$ 

<sup>2</sup>²) انظِّر: أُصِّل وَطبيعة الُجنس/الليدي بِلَّاونت. نقَّلاً عن صحيفة الهدف العدد ( 1246).

<sup>3</sup>³) عمل المرأة في الميزان/ محمد البار ص72.

وأما الاختلافات في الوظائف العضوية: فإن المرأة تختلف عن الرجل في الوظائف العضوية اختلافاً بيناً -تبعاً للاختلافات التشريحية-. وأهم هذه الاختلافات وأظهرها: أ - الحيض والحمل والوضع والرضاعة: فهذه الأمور كلها خاصة بالمرأة دون الرجل، وقد جهز الله عز وجل المرأة بالأجهزة التي تستدعيها هذه الوظائف.

**ب -** الدورة الدموية والدم: وتختلف الدورة الدموية في المرأة عن الرجل، فنبض قلب الرجل ينقص في دقاته عن نبض المرأة، ومتوسط دقات قلب الرجل في الدقيقة الواحدة 84، يقابله في المرأة 94.

ُ وفي حالة الحمل تختلف الدورة الدموية في المرأة اختلافاً ظاهراً؛ ناشئاً عن وجود الجنين الذي يحتاج إلى نظام خاص في التغذية.

بل إن دم الرجل يختلف عن دم المرأة، ومن ذلك أنه في المليمتر المكعب يحتوي دم الرجل على 5 إلى 5,5 ملايين كرة دم حمراء، ويحتوي دم المرأة على 4,5 إلى 4,8 ملايينـ وهذا الفرق الظاهر بين دم المرأة ودم الرجل له تأثير كبير في تكوين جسم المرأة والرجل<sup>(1)</sup>.

وهيموغلوبين (2) المرأة يبلغ من 12% إلى 14%، وهيموغلوبين الرجل من 13% إلى 16%. وكذلك ضغط الدم أقل في المرأة من الرجل.

ج - التنفّس: والمراأة تتنفس تنفساً صدرياً. وأكثر اتساع الصدر عند الشهيق يحصل في الأضلاع العليا، ومن الحكمة في جعل الله الأمر كذلك؛ أن المرأة أثناء الحمل لا يمكن أن يتمدد صدرها ناحية الجزء الأسفل العامر بالجنين. وأما الرجل فتنفسه بطني أو حجابي.

<sup>1</sup>¹) الرجل والمرأة في الإسلام/ محمد وصفي ص25،26. وعمل المرأة في الميزان/ محمد البار ص84.

<sup>21)</sup> انظر: الرجل والمرآأة في الإسلام/ محمد وصفي ص27.

<sup>3</sup>²) الهيمُوغلُوبين: أحد مكونات ألدم الرئيسية، وظيفته نقل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، وهو أحد مقاييس فقر الدم.

والتبادل الغازي يختلف بين الذكر والأنثى، فالمرأة يتصاعد منها قليل من حمض الكربوليك، وتمتص من الأكسجين أقل من الرجل.

د - الصوت: واختلاف صوت الرجل عن صوت المرأة راجع إلى اختلاف تركيب حنجرة كل منهما - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - (1)

هـ - الميتابولزم الأساسي: ويختلف كذلك الميتابولزم الأساسي في الرجل والمرأة، ويقدر في الرجل بأربعين كالوري<sup>(2)</sup> في كل متر مربع في الساعة، وفي المرأة بسبع وثلاثين كالوري في المتر المربع في الساعة.

3 علم النفس (السيكولوجي): فمن الناحية النفسية للمرأة، نجد أن العاطفة عندها قد بلغت حداً ميز تصرفاتها وشعورها عن نظيرتها عند الرجل، ذلك أن الوظيفة الرئيسة للمرأة هي تربية الأطفال وتنشئة الأجيال، وهذا يتطلب كثيراً من العطف والحنان يعجز الرجل عن توفيره لابنه.

ُ فالمرأة لها تكوين عاطفي (3)خاص لا يشبه تكوين الرجل؛ لأن ملازمة الطفل الوليد لأمه تستدعي شيئاً كثيراً من التناسب بين مزاجها ومزاجه، وبين فهمها للأمور وفهمه، وبين مدارج حسها وعطفها ومدارج حسه وعطفه. وذلك أصول اللب الأنثوي الذي جعل المرأة سريعة الانقياد للحس والاستجابة للعاطفة، فيصعب عليها ما يسهل على الرجل من تحكيم العقل، وتقليب الرأي، وصلابة العزيمة )(4).

ونتيجة لعاطفتها القوية نجدها أكثر حساسية وأكثر تأثراً بالظواهر الطبيعية، فهي - مثلاً - لا تستطيع كظم غيظها عند حدوث مكروه، ولا تستطيع التحكم في سرورها عند الفرح. ويؤكد ذلك

11) انظر ص258.

2º) الكالوري : وحدة طبية تدل على كمية الحرارة اللازمة لرفع لتر من الماء لدرجة واحدة مئوية. انظر: كتاب الرجل والمرأة في الإسلام/للطبيب الدكتور محمد وصفى هامش ص28.

3³) العاطفة : مجموعة منظمة من الانفعالات، تتجمع حول معنى شيء من الأشياء. انظر: الرجل والمرأة في الإسلام/محمد وصفي ص51.

44) انظر: وظّيفة المرأّة في المجتمع ص23،24.

بعض البحوث العلمية التي أجريت على بعض الإناث<sup>(1)</sup>، فقد كانت نتيجة هذه البحوث، أن الإناث-بصفة عامة- يحكمن على الوقائع المضايقة، بأنها مضايقة بدرجة أكبر من الذكور، وفي الوقت ذاته قدر النساء الوقائع السارة باعتبارها ممتعة، بدرجة أكبر من الرجال. أي أن الأخبار المحبطة تثير النساء بدرجة أكبر من الرجال، ويفرحن بالسار منها بدرجة أكبر.

ويقول (بيرت): ( إن انفعالات الرجال أعمق وأطول أثراً من انفعالات النساء، ولكنها أقل ظهوراً، بعكس النساء اللاتي تظهر عليهن الانفعالات الحادة الفجائية من غير كظم أو إخفاء.. وسرعة تأثر النساء بالانفعالات تجعلهن أكثر تأثراً بالانفعالات والوجدانات، كما أنهن أكثر اكتراثاً للمدح والثناء أو التوبيخ. والبنت تستمع للنصح من الرؤساء أو المعلمين، وتتقبله من غير معارضة، والصبي يعارض ويناقش ويحاول قبل أن يسلم ويخضع. فالبنت تميل إلى الاقتناع بسرعة، بأشياء لا يقبلها الصبي إلا بعد المناقشة )(2).

( فانفعال المرأة سريع الظهور، سريع الخمود والزوال، فهي تغضب بسرعة لأدنى سبب، ويزول غضبها كذلك بأوهى سبب، وأقلها وأقل غضبها كذلك بأوهى سبب، وأقلها يضحكها؛ ذلك لأنها ينقصها التفكير والروية، وضبط النفس، فهي تخضع لتجاربها الحسية الوقتية، المرتبطة ببيئتها الحاضرة، لا الفكر، والنظر في المستقبل، ولذلك كانت حالتها المزاجية (3) سريعة الزوال كذلك )(4).

ولعلْ مما يَؤكد هذه الاَختلافاتُ النفسية بين الجنسين، ما أثبته الطبيب العالمي (روجرز سبراي) <sup>(5)</sup>، من أن هناك جنساً للمخ، مما يعني وجود اختلافات بين مخ الرجل ومخ المرأة، لا يمكن من خلالها إحداث مساواة في المشاعر، وردود الأفعال ومختلف

 $<sup>1^1</sup>$ ) كالبحوث التي أجراها ((فيشر)) عام 1968م. انظر: وظيفة المرأة في المجتمع ص23.

<sup>22)</sup> المرجع السابق ص24.

<sup>3</sup>³) الحالَة المزاجية: هي الحالة التي تلي الانفعال، بعد زوال المؤثر له. انظر: الرجل والمرأة في الإسلام ص51.

<sup>4)</sup> المرجّع نفسه ص51ً.

 $<sup>1^5</sup>$ ) الحَائَز على جائَزة نوبل في الطب. انظر: صحيفة الجزيرة، العدد (7453) بتاريخ2/9/1413هـ.

المواقف، والقيام بنفس الأدوار، الأمر الذي تشكل فيه فكرة المساواة بين الرجل والمرأة، نوعاً من القهر والظلم للمرأة. فمخ الرجل ما هو إلا مخ أنثوي مضاف إليه هرمون ((النستو سترون))، أي هرمون الذكورة.

4 - القدرات العقلية: وقد أثبتت الأبحاث العلمية اختلافاً واضحاً بين الرجل والمرأة من حيث التفكير، والذكاء، والإدراك، وتحليل المواقف، وغيرها من القدرات العقلية.

ففي مقال نشرته إحدى المجلات<sup>(1)</sup>، تحت عنوان (لماذا يفكر الأولاد تفكيراً مختلفاً عن البنات) جاء فيه : ( إن الصبيان يفكرون بطريقة مغايرة لتفكير البنات، رغم أن هذه الحقيقة ستصدم أنصار المرأة والداعين إلى المساواة التامة بين الجنسين.. ولكن المساواة الاجتماعية في رأينا تعتمد على معرفة الفروق في كيفية السلوك، ومعرفة الفروق بين مخ الفتى ومخ الفتاة<sup>(2)</sup>.

وفي الوقت الحاضر فإن الفروق بين الأولاد والبنات التي لاحظها الآباء والمعلمون والباحثون على مدار السنين تُتجاهل تجاهلاً تاماً، ويقدم للطلبة والطالبات منهج دراسي متماثل<sup>(3)</sup>). كما جاء في هذا المقال: (إن الأبحاث العلمية تبين أن الاختلاف بين الجنسين ليس عائداً - فحسب - إلى النشأة

الاحتلاف بين الجنسين ليس عائداً - فحسب - إلى النساة والتربية<sup>(4)</sup>، وإنما يعود -أيضاً- إلى اختلاف التركيب البيولوجي، وإلى اختلاف تكوين المخ لدى الفتى عن الفتاة.

وحتى لو حاول الداعون إلى المساواة المطلقة بين الفتى والفتاة أن ينشئوهما على نفس المنهج، حتى لتعطى لعب المسدسات وآلات الحرب للفتيات، وتعطى العرائس للأولاد، فإن

اً كما يريد أن يثبت ذلك الداعون إلى المساواة التامة بين المرأة والرجل $^4$ 

<sup>2&</sup>lt;sup>1</sup>) مجلة (( الريدرز دايجست )) في عدد ديسمبر عام 1979م. وهذا المقال ملخص لكتاب (( الدماغ : آخر الحدود )) للدكتور ريتشارد ديستاك. نقلاً عن كتاب: عمل المرأة في الميزان/ محمد البار ص80 وما بعدها.

<sup>3&</sup>lt;sup>2</sup>) انظر هذه الأختلافات ص259.

<sup>4</sup>³) وهذا التماثل في المناهج الدراسية للجنسين موجود - وللأسف - في مناهجنا التعليمية في عالمنا الإسلامي إلى هذا الوقت.

الفروق البيولوجية العميقة الجذور ستفرض نفسها، وتؤدي إلى السلوك المغاير بين الفتى والفتاة).

وجاء في هذا المقال: ( ويظهر الأولاد تفوقاً كبيراً على البنات في الأمور البصرية، وفي الأشياء التي تتطلب توازناً كاملاً في الجسم.. ويقوم الطفل الذكر بالاستجابة السريعة لأي جسم متحرك أو لأي ضوء غماز، كما أنه ينتبه إلى الأشكال الهندسية بسرعة أكبر من أخته، وله قدرة فائقة على محاولة التعرف عليها وتفكيكها..

وفي سن الصبا فإن الأولاد يتوقون إلى التعرف على بيئاتهم، وينتقلون بكثرة من مكأن إلى آخر لاكتشافها، بينما تميل البنات

إلى البقاء في أماكنهن..)ـ

كما جاءً فيه: ( وما يعتبر اكتشافاً مذهلاً هو أن تخزين القدرات والمعلومات في الدماغ يختلف في الولد عنه في البنت.. ففي الفتى تتجمع القدرات الكلامية في مكان مختلف عن القدرات الهندسية والفراغية، بينما هي موجودة في كلا فصي المخ لدى الفتاة، ومعنٍى ذلك أن دماغ الفتى أكثر تخصٍصاً من مخ أخته).

وأخيراً جاء في هذا المقال ( ويقول أستاذ علم النفس في جامعة جورجيا توراناس: إن المساواة بين الجنسين تشكل عقبة

كاداء في القدرات الخلاقة.

فالقدرات الخلاقة لدى الفتاة تحتاج إلى الحساسية والصفات الأنثوية، بينما تحتاج في الفتى إلى الاستقلالية وصفات الرجولة.

وعلينا ألا نتجاهل الحقائق العلمية البيولوجية، فنحاول أن نجعل تربية الفتى مماثلة لتربية الفتاة، ودور الفتى في الحياة مماثلاً لدور الفتاة، لأننا فقط نرغب في ذلك.. فهذا التفكير المبني على الرغبات يصادم الحقائق العلمية ) ا.هـ باختصار

كماً أن النمو العقلي يزداد عند الذكور خلال فترة المراهقة عنه عند الإناث، وإن تساوى الجنسان في المستوى العقلي العام، إلا أنهما يختلفان في المدى والدرجة؛ ولهذا تزداد نسبة العباقرة عند الرجال<sup>(1)</sup>.

<sup>11</sup>) كتاب الذكاء/ فؤاد البهي السيد ص148. نقلاً عن قوانين الأسرة/ سالم البهنساوى ص14.

وقد دلت إحصائية خاصة<sup>(1)</sup> أن النساء يتفوقن في الأدب، والفن، والأعمال الكتابية، والخدمة الاجتماعية، والتدريس في رياض الأطفال، والمدارس الابتدائية. بينما يتفوق الرجال في النواحي الجسمية، والأعمال الميكانيكية، والعلوم الطبيعية، والرياضيات، والسياسة، والاقتصاد، والاختراعـ

ويؤكد هذا الأمر أن النابغين في كل فرع من فروع المعرفة والاختراع والحياة، لا يكاد يحصيهم محصي.. بينما النابغات من النساء في أي مجال من مجالات المعرفة أو الاختراع محدودات معدودات. فنستطيع أن نذكر المئات من الرجال في كل فن من فنون المعرفة.. في قيادة الجيوش، وفي الاختراعات وفي الصناعة، وفي المال والاقتصاد.. لكنه سيعسر أن نعد العشرات من النساء في أي فن من هذه الفنون المختلفة من المعارف الإنسانية، والصناعات، والاختراعات.

وقد توصل العلماء إلى أول دليل يشير إلى وجود اختلاف فيزيولوجي بين دماغ المرأة ودماغ الرجل<sup>(3)</sup>، وذلك باستخدام أساليب حديثة لدراسة فعالية الدماغ البشري لدى الجنسين أثناء النشاط والفعالية. فالمرأة تفكر بطريقة مختلفة عن الرجل. وقام العلماء بدراسة المناطق المسؤولة عن القراءة وتهجي الأحرف في الدماغ لكل من الرجل والمرأة، فاكتشفوا أن دماغ الرجل يستخدم في تحليل المعلومات منطقة محدودة في دماغه، وهي موجودة في النصف الدماغي الأيسر، بينما في النساء فإن الدماغ يقوم بتحليل الأحرف المقروءة بواسطة منطقتين منفصلتين موجودتين في نصفى الدماغ (الأيسر والأيمن) لديهن.

وقالت الدكتورة (سالي شويتز) المتخصصة في علم السلوك البشري في جامعة (يال) الأمريكية: ( إنها المرة الأولى التي يستطيع العلماء فيها تحديد بعض الفروق الوظيفية بين دماغ الرجل ودماغ المرأة، حيث وجد في الدراسات أن النساء قمن بأداء أفضل

<sup>2</sup>¹) عملت هذه الإحصائية عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمعلمين في روسيا وأمريكا. انظر: التربية المقارنة/ وهيب سمعان، نقلاً عن قوانين الأسرة/ سالم البهنساوي ص14.

<sup>3</sup>²) انظر: عمل المرأة في الميزان/ محمد البار ص85.

<sup>4</sup>³) صحيّفة الشرق الأوسط، العدد (( 6124 ))، بتاريخ 23/3/1416.

من الرجال في التكلم والفصاحة، لكن الرجال أكثر قدرة على تحديد الأهداف المقصودة من الكلام)<sup>(1)</sup>.

وهذا ما أكدته دراسة علمية غربية (2)، حيث ثبت أن الفروق بين الجنسين تعود في الأساس إلى عوامل بيولوجية بحتة - أي فروقات موروثة وليست مكتسبة -، (حيث قام فريق من الباحثين بتشكيل معسكر فيه عدد من الأطفال ضم الكثير من الصبيان والفتيات، وأشرف على تربيتهم نخبة من المربين الذين كانوا يتبدلون كل فترة زمنية معينة؛ وذلك لإزالة كافة الفروقات بين الجنسين، ولإشعار الأطفال بالتساوي فيما بينهم، فكان المنهاج الذي اتبعه المربون في هذا الصدد يتلخص في حذف كلمة (رجل أو امرأة) في المعسكر كله.

كُما أصدرت أوامر مشددة بتجنب كل إشارة، أو عمل، أو سلوك فيه تفريق بين الجنسين، الذين ترعرعوا بعيداً عن كل قيد أو صفة، يمكن أن يطلقها المجتمع عليهم بخصوص نوعية الجنس بينهما. فماذا كانت النتيجة ؟؟.

تؤكد الدراسة أن الأطفال حين كبروا وخرجوا إلى الحياة العامة خارج المعسكر، اتجهت الفتيات تلقائياً إلى القيام بدور الأم وربة المنزل، بينما آثر الرجل العمل وممارسة الحياة بشكل عادي، دون أن تؤثر طفولتهم وتربيتهم في المعسكر على سلوكياتهم الفطرية)) ا.هـ.

#### خُلاصة الاختلافات بين المرأة والرجل من حيث الخلقة:

1 - إن هناك اختلافات ((بيولوجية)) بينهما، فالحيوان المنوي للذكر يختلف عن بويضة الأنثى، ولكل منهما خصائصٍه.

2 - هناك اختلافات بينهما في علم وظائف الأعضاء التشريحي، فالمرأة تختلف عن الرجل من حيث الهيكل العظمي: كالجمجمة، والقفص الصدري، والعمود الفقري، وعظام الأطراف.

وهي تختلف عن الرجل تشريحياً: من حيث العضلات، ومقدار الدهن وتوزيعه، والجلد والشعر، والقلب وأنابيبه، والحنجرة،

<sup>11)</sup> المرجع السابق.

<sup>2</sup>²) نشرَتها مجلة اليمامة في عددها ((1457)) بتاريخ 25/1/1418هـ.

والجهاز التناسلي، والجهاز العصبي، فالمرأة أقل من الرجل فيما سبق ذكره.

وكذلُك تختلف عن الرجل في الوظائف العضوية: كالحيض والحمل والوضع والرضاعة، وكالدورة الدموية والدم، والتنفس، والصوت.

ق - وهناك اختلافات بينهما من الناحية النفسية: فالمرأة عاطفية بدرجة أكبر من الرجل، وذلك لأن وظيفتها تربية الأطفال.
 كما أن انفعالات المرأة أكثر حدة وفجائية من الرجل.

4 - وأخيراً فهناك اختلاًفات بين المرأة والرَجل في القدرات العقلية، من حيث التفكير، والذكاء، والإدراك، وتحليل المواقف، والنمو العقلي، وغيرها من القدرات العقلية، وكلها تأتي لصالح الرجل.

<u> الأمر الثاني: مساواة المرأة بالرجل في الإسلام :</u>

قبل أن أذكر بعض صور المساواة بين المرأة والرجل في الإسلام، يحسن أن نتعرف على واقع المرأة في العصور المختلفة قبل الإسلام - ولو بصورة موجزة -؛ حتى ندرك أن ديننا الإسلامي كرم المرأة أعظم تكريم، وجعل لها حقوقاً وعليها واجبات - كما هو الحال مع الرجل -، وساواها مع الرجل في الأمور التي تستوجب المساواة.

واقع المرأة قبل الإسلام:

عند اليونان؛ كان في اليونان تقدم في ميادين الثقافة والعلوم، إلا أن هذا التقدم لم ينعكس على وضع المرأة، ( ففي غضون القرون التي كانت فيها دول المدن اليونانية على جانب عظيم من رفعة الشأن، كانت النساء في هذه الدولة يقمن بأدوار تافهة وضيعة، ولئن تمتعن بحق الحياة فما ذلك إلا لأنه لم يكن عنهن غنى، وكان الرجال يجدون فيهن المتعة والتسلية) (1).

كما أن المرأة كانت معزولة عن المجتمع، لا عمل لها سوى الإنجاب، فكم من زوجة كانت تكره على الاستبضاع من غير زوجها، وكم من أم كانت تكره على البغاء، وأخت تنكح مكرهة بغير رضاها، حتى قال خطيبهم المشهور: (أينا نتخذ العاهرات للذة، ونتخذ الخليلات للعناية بصحة أجسامنا اليومية، ونتخذ الزوجات ليلدن لنا الأبناء الشرعيين )(3).

وكانت الأساطير قد اتخذت امرأة خيالية تسمى (باندورا)<sup>(4)</sup> واعتبرتها ينبوع جميع آلام الإنسان ومصائبه، وقد كان لهذه

<sup>1</sup>¹) المرأة، مركزها وأثرها في تاريخ العالم/ ستراتشي رايذ، ج2 ص389، نقلاً عن كتاب: حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية/ إبراهيم النجار ص2، وانظر: المرأة بين الظلام والنور/ نديم محمد ريحاوي ص13 وما بعدها.

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) اسم هذا الخطِيب (ديموستين).

<sup>33)</sup> الإسلام والمرأة المعاصرة/ الّبهي الخولي ص12.

الأسطورة أثر على عقولهم وأذهانهم؛ فلم تكن المرأة عندهم إلا خلقاً من الدرك الأسفل.

صحيح وكان أحد فلاسفتهم<sup>(1)</sup> ينظر إلى المرأة كنظرته إلى العبيد، وكان يعاملها معاملة الخدم، وربما أشد، فالمرأة عنده كائن ناقص، مسلوب الإرادة، ضعيف الشخصية<sup>(2)</sup>.

- عند الرومان: وقد كان موقف الرومان من المرأة كموقف اليونان، وهو الاستخفاف بها، وأنها أدنى منزلة من الرجل، فيجب أن تبقى تحت سلطة الرجل يتصرف بها كيف يشاء.

وفي ذلك يقول أحد مفكريهم (3): (توجب عاداتنا على النساء الرشيدات أن يبقين تحت الوصاية لخفة عقولهن)(4).

وقد جرد القانون الروماني المرأة من معظم حقوقها المدنية في مختلف مراحل حياتها، فلم تكن لها أهلية أو شخصية قانونية، وقد كان القانون يعتبر ((الأنوثة)) سبباً من أسباب انعدام الأهلية -كحداثة السن، والجنون -. فقبل زواجها تكون تحت سيطرة رئيس الأسرة - أبيها أو جدها -، وتعطيه هذه السيطرة كافة الحقوق عليها، كحق إخراجها من الأسرة، وبيعها بيع الرقيق. وحتى حق الحياة والموت. وبعد زواجها واعتراف الزوج بها تصبح بمثابة بنت من بناته، فتنقطع علاقتها انقطاعاً تاماً بأسرتها القديمة ويحل زوجها محل أبيها أو جدها، ويسمى هذا الزواج (زواج السيادة) وقد بلغ من سيادة زوجها عليها، أنها كانت تحال إليه إذا اتهمت بجريمة ليحاكمها، ويتولى معاقبتها بنفسه. وكان له أن يحكم عليها بجريمة ليحاكمها، ويتولى معاقبتها بنفسه. وكان له أن يحكم عليها

<sup>1</sup>⁴) وهذه الكلمة تعني (مانح كل شيء)، إلا أنها استخدمت للدلالة على أمر سيئ، أو مانح كل الشرور. انظر: حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية/ إبراهيم النجار ص5.

<sup>21)</sup> وهو الفيلسوف أرسطو.

<sup>3</sup>²) المرأة بين الجاهلية والإسلام/ سعد صادق محمد ص7.

<sup>43)</sup> واسمِه (جايوس).

<sup>5</sup>º) المرأة في التاريخ والشريعة/ أسعد الحمراني ص35، نقلاً عن: حقوق المرأة/ إبراهيم النجار ص7.

<sup>65)</sup> أنظر: المرأة في الإسلام/ على عبدالواحد وافي ص18، والإسلام والمرأة المعاصرة/البهي الخولي ص12.

بالإعدام في بعض التهم كالخيانة مثلاً، وكان إذا توفي عنها زوجها، دخلت في وصٍاية أبنائها الذكور، أو إخوة زوجها، أو أعمامه <sup>(1)</sup>.

إن المرأة الرومانية في نظر الرومان مجرد متعة للرجل، فقد شجعوا العهر وأباحوه، وقد كانت المعابد هي المكان المفضل لتعاطي البغاء. وقد كانوا (يتغاضون عن اتصال الرجال بالعاهرات، بل كانت هذه المهمة ينظمها القانون ويخضعها لإشرافه..)<sup>(2)</sup>.

ثم أخذت نظرية الرومان في النساء تتبدل برقيهم في المدنية والحضارة، وما زال هذا التبدل يطرأ على نظمهم وقوانينهم المتعلقة بالأسرة وعقد الزواج والطلاق، فانعكست الحال رأساً على عقب، فلم يبق لعقد الزواج عندهم معنى. ومنحت المرأة جميع حقوق الإرث والملك، وجعلها القانون حرة طليقة لا سلطة عليها للأب ولا للزوج. ثم سهلوا من أمر الطلاق حتى جعلوه شيئاً عادياً يلجأ إليه لأتفه الأسباب.

ثم بدأت تتغير نظرتهم إلى العلاقات والروابط القائمة بين الرجل والمرأة من غير عقد مشروع. وقد بلغ بهم التطرف في آخر الأمر أن جعل كبار علماء الأخلاق منهم يعدون الزني شيئاً عادياً.

وبسبب انغماسهم في الشهوات البهيمية ومجاوزتهم الحد في ذلك؛ زالت دولتهم الرومانية، وتمزق جمعها كل ممزق<sup>(3)</sup>.

- عند الفرس: كانت المرأة في الحضارة الفارسية محتقرة مهانة، وكان ينظر لها بأنها سبب كل شر؛ ومن أجل ذلك كان يفرض عليها أن تعيش تحت أنماط من الظلم، فهي عبدة سجينة منزلها، تباع بيع البهائم، وكانت تحت سلطة الرجل المطلقة، فيحق له أن يحكم عليها بالموت دون رقيب أو مؤاخذة، ويتصرف بها كما يشاء، كما أنها إذا حاضت أبعدت عن المنزل، وجعلت في خيمة ولا يخالطها أحد، حتى إن الخدم يلفون مقدم أنوفهم وآذانهم وأيديهم بلفائف من القماش

11) المرجع السابق: ص12،13.

ُ3ُو) انْظُر: الْحَجابِ/ أبو الأعلى المودودي ص18-20 (باختصار وتصرف).

<sup>2</sup>²) قصةً التحضارة ديور أنت، ترجمة محمد بدران. نقلاً عن حقوق المرأة/ إبراهيم النجار ص8.

الغليظ عند تقديم الطعام لهن وخدمتهن، خوفاً من أن يتنجسوا إذا مسوهن أو مسوا الأشياء المحيطة بهن حتى الهواء<sup>(1)</sup>.

كما أن الإباحية انتشرت في بلاد فارس، فأصبح الزواج بالمحرمات من النسب مباحاً: كالزواج بالأمهات والأخوات والبنات والعمات والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت<sup>(2)</sup>.

( إن المؤرخين المعاصرين للعهد الساساني مثل (جاتهياس) وغيره، يصدقون بوجود عادة زواج الإيرانيين بالمحرمات، ويوجد في تاريخ العهد الساساني أمثلة لهذا الزواج، فقد تزوج (بهرام) بأخته (جوبين)، وتزوج (جشتسب) قبل أن يتنصر بالمحرمات، ولم يكن يعد هذا الزواج معصية عند الإيرانيين، بل كان عملاً صالحاً يتقربون به إلى الله )<sup>(3)</sup>.

وقد كان ظهور (المانوية)<sup>(4)</sup> في القرن الثالث المسيحي، يعتبر رد فعل ضد النزعة الإباحية السائدة في البلاد، حيث كانت المناداة بحياة العزوبة لحسم مادة الفساد والشر من العالم، وحرم مؤسس هذا المذهب النكاح استعجالاً للفناء، وانتصاراً للنور على الظلمة بقطع النسل.

ثم كانت الدعوة (المزدكية)<sup>(5)</sup> التي ثارت على التعاليم (المانوية) المجحفة، فأعلنت أن الناس ولدوا سواء، لا فرق بينهم، فينبغي أن يعيشوا سواء لا فرق بينهم. ولما كان المال والنساء هما ما حرصت النفوس على حفظه وحراسته، كان ذلك عند أصحاب هذه الدعوة أهم ما تجب فيه المساواة والاشتراك<sup>(6)</sup>.

13) الإسلام والمرأة/ سعيد الأفغاني ص13.

<sup>2</sup>º) قصة الْحَضَارة /ول ديورانت المجلد الأول ج2 ص424-426، نقلاً عن كتاب: المرأة في الإسلام/ سامية منيسي ص21.

<sup>3</sup>³) إيران في عهد الساسانيين، ترجمة محمد إقبال من الفارسية إلى الأردية ص 429،430. نقلاً عن كتاب: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين/ أبو الحسن الندوى ص48.

<sup>44)</sup> نُسبة إلى مؤسس هذا المذهب وهو (ماني).

انسبة إلى مؤسسها (مزدك) الذي ولد فِي عام 487م. $1^{5}$ 

<sup>26)</sup> ماذا خُسر العالم بانحطاط المسلّميّن/ أبوّ الحسن الندوي ص48 بتصرف.

قال الشهرستاني : ( أحل النساء - أي مزدك - وأباح الأموال وجعل الناس شركة فيها كاشتراكهم في الماء والنار والكلأ )(1). وقد حظيت هذه الدعوة بموافقة الشبان والأغنياء والمترفين، وصادفت من قلوبهم هوى، وناصرها الحكام والملوك، حتى انغمست الدولة الفارسية في الفوضى الخلقية وطغيان الشهوات. قال الإمام الطبري: ( افترص السفلة ذلك، واغتنموا وكاتفوا مزدك وأصحابه وشايعوهم، فابتلي الناس بهم وقوي أمرهم، حتى كانوا يدخلون على الرجل في داره فيغلبونه على منزله ونسائه وأمواله لا يستطيع الامتناع منهم، وحملوا (قباذ (2)) على تزيين ذلك وتوعدوه بخلعه، فلم يلبثوا إلا قليلاً، حتى صاروا لا يعرف الرجل وتدء، ولا المولود أباه، ولا يملك شيئاً مما يتسع به)(3).

- عند اليهود هو موقف الاتهام بأنها وراء أول معصية لآدم - عليه السلام - في الجنة. فهي في نظرهم من حبائل الشيطان، وأساس الخطيئة بين بني آدم، فهي نبع الخطايا، وسبب الآثام والرذائل. وهذا أساس المعتقد الديني لليهود<sup>(5)</sup>، وبالتالي أخذت شريعة يهود من المرأة موقف الشك والحذر.

كما أنهم يحتقرون المرأة، ومن ذلك اعتبارها نجسة طوال مدة حيضها، فلا يأكل الرجل من يدها، ولا ينام معها في فراش واحد..الخ<sup>(6)</sup>.

والابن - عند يهود - ينسب لأمه لا لأبيه، وهذا الأمر ليس من قبيل تكريم المرأة عند اليهود، بل من باب تكثير العدد عند بني

<sup>31)</sup> الملل والنحل/ الشهرستاني ج1 ص86.

<sup>4</sup>²) وهو أحد ملوك الفرس.

<sup>5</sup>³) تاَريخ الطبريَ ج2 صَ88، وانظر ترجمة الإمام الطبري في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1036.

<sup>14)</sup> وأعنى في اليهودية المحرفة .

<sup>25)</sup> كُما جَاء ذَلك فُي كتبهم المُحرفة (العهد القديم-سفر التكوين-الإصحاح الثالث). انظر: حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية/ إبراهيم النجار ص16.

إسرائيل؛ ذلك لأنهم يرسلون نساءهم للغواية والفجور – وهذا من الاستغلال الدنيء لجسد المرأة ، ويأتي بعد ذلك الوليد في بطن أمه سفاحاً، فهو يهودي عندهم؛ لأنه منسوب لأمه.

أما بالنسبة للدين والشريعة، فليس للمرأة أي علاقة بهذا الجانب، فهي أحقر من أن تقوم بدور (الحاخامية) - الكهانة - عند يهود؛ ذلك لأنها لا يجوز أن تطلع على أسرار الدين. نعم قد يشركونها في السياسة أو في الحرب، لكي تكون سهماً من سهامهم على أعدائهم<sup>(1)</sup>.

كما أن المرأة محرومة من معظم حقوقها المدنية في مختلف مراحل حياتها، وتجعلها تحت وصاية أبيها وأهلها قبل زواجها، وتحت وصاية أبيها في كلتا الحالتين منزلة تقرب من منزلة الرقيق. بل إنها لتبيح للوالد المعسر أن يبيع الرقيق لقاء ثمن يفرج به أزمته (2).

وتقرر الشريعة اليهودية أنه إذا توفي شخص دون أن ينجب أولاداً ذكوراً، تصبح أرملته زوجة تلقائياً لشقيق زوجها، أو أخيه لأبيه، رضيت بذلك أو كرهت. وتجب عليه نفقتها ويرثها إذا ماتت، وأول ولد ذكر يجيء من هذا الزواج يحمل اسم زوجها الأول ويخلفه في تركته ووظائفه، وينسب إليه لا إلى زوجها الحالي، فيخلد بذلك اسم زوجها الأول ولا يمحى من سجل إسرائيل (3).

- عند النصارى (4) وموقف النصارى من المرأة امتداد لموقف اليهود، فهم-أي النصارى- يرون أن المرأة ينبوع المعاصي وأصل السيئة والفجور. وهي للرجل باب من أبواب جهنم، فهي التي تحمله على الآثام..( ومنها انبجست عيون المصائب الإنسانية جمعاء، فبحسبها ندامة وخجلاً أنها امرأة، وينبغي أن تستحي من

<sup>4&</sup>lt;sup>1</sup>) المرجع نفسه: ص20.

<sup>12)</sup> الفقرالُت 7-12 من الإصحاح الحادي عشر من سفر الخروج. انظر: المرأة في الإسلام/ علي عبدالواحد وافي ص15.

<sup>2</sup>³) المرجع السابق : ص15.

₄3) وأعني في النصرانية المحرفة.

حسنها وجمالها؛ لأنها سلاح إبليس الذي لا يوازيه سلاح من أسلحته المتنوعة، وعليها أن تكفِّر ولا تنقطع عن أداء الكفارة أبداً؛ لأنها هي التي قد أتتٍ بما أتت به من الرزء والشقاء للأرض وأهلها ) [1].

ً وهذا أحد أقطاب النصِّرانيَّة الأُول وأئمتها<sup>(2)</sup> يَقول - مبينلًا

نظرية المسيحية في المرأة :

(إنها مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان. وإنها دافعة بالمرء إلى الشجرة الممنوعة، ناقضة لقانون الله، ومشوهة لصورة الله -أي الرجل -)<sup>(3)</sup>.

وكذلك يقول أحد كبار أولياء الديانة النصرانية (4) في شأن المرأة: (هي شر لا بد منه، ووسوسة جبلية، وآفة مرغوب فيها، وخطر على الأسرة والبيت، ومحبوبة فتاكة، ورُزء مطلي مموه) (5). كما أن رجال الكنيسة غلوا في احتقار المرأة، حتى كان من موضوعاتهم التي يتدارسونها:

• هُلْ للمرأة أن تعبد الله كما يعبده الرجل.

هل تدخل الجنة وملكوت الآخرة.

هل هي إنسان، له روح يسري عليه الخلود، أو هي نسمة فانية لا خلود لها؟<sup>(6)</sup>.

وفي القرن الخامس الميلادي، اجتمع مجمع ((ماكون)) للبحث في مسألة: (هل المرأة مجرد جسم لا روح فيه، أم لها روح؟). وقد قرروا أنها خلو من الروح الناجية من عذاب جهنم.

وفي عام 586م - أي قبل بعثة النبي 🏻 - عقد الفرنسيون مؤتمراً لبحث: ما إذا كانت المرأة إنساناً أم غير إنسان؟، فتوصلوا إلى أنها إنسان، خلقت لخدمة الرجل فحسب<sup>(7)</sup>.

ُ وَّأُما نظرَتهم للعلاقة الجنسيَّة بين الرجل والمرأة، فإنهم يرونها نجساً في نفسها، يجب أن تجتنب - ولو كانت عن طريق نكاح وعقد مشروع -، حتى أصبح شائعاً بينهم أن الزوجين اللذين

- 4¹) الحجاب/ أبو الأعلى المودودي ص21.
  - 5<sup>2</sup>) اسمه (ترتولیان).
  - 1³) المرجع نفسه: ص22.
  - 24) اسمه (کرائي سوستام).
    - 35) نفس المرجع : ص2ٍ2.
- 46) انظر: الإسلام والمِرأة المعاصرة/ البهي الخولي ص14.
  - 5ً7) انظر: حقوق المرأة في الإسلام/ محمد عرفة ص2ً7.

يبيتان معاً ليلة عيد من الأعياد، لا يجوز لهما أن يعيدا ويشتركا مع القوم في رسومهم ومباهجهم، وكأنهما قد اقترفا إثماً سلبهم حق المشاركة في حفل ديني مقدس عندهم. وقد بلغ من تأثير هذا التصور (الرهبني) أن تكدر صفو ما بين أفراد الأسرة والعائلة من الأواصر، وحتى ما بين الأم والولد منها؛ إذ أمست كل قرابة وكل سبب ناتج عن عقد الزواج يعد إثماً وشيئاً نجساً. بل إن العزوبة وتجنب الزواج يعد إثماً وشيئاً نجساً. بل إن العزوبة وتجنب الزواج يعد أثماً والأخلاق وسموها عندهم (1).

كما أن المرأة جعلت تحت سلطة الرجل الكاملة، من الوجهة الاقتصادية، فأصبحت حقوقها في الإرث محدودة وأما حقوقها في الملكية فكانت قليلة، ولم يكن لها حق فيما تكسبه بيدها، بل كان كل ما عندها ولها ملكاً لزوجها<sup>(2)</sup>.

والطلاق والخلع لم يكونا مباحين بأي حال، مهما بلغ التنافر والشقاق بين الزوجين، فقد كان الدين والقانون يحتمان عليهما دوام العشرة، وأقصى ما يمكن فعله في بعض الأحوال الشاذة أن يفرق بينهما، على أنه لا يمكن للرجل ولا للمرأة بعد ذلك أن يجددا حياتهما الزوجية، فإما أن يختارا حياة الرهبان والراهبات، أو يتعاطيا الفجور طوال أعمارهما الباقية<sup>(3)</sup>.

- المجتمع الهندي: وكانت المرأة فيه بين طرفي نقيض، فحيناً تتخذ المرأة مملوكة وينزل الرجل منها منزلة المالك والمعبود. ففي تشريع مانو: ((أن الزوجة الوفية ينبغي أن تخدم سيدها - زوجها كما لو كان إلها، وألا تأتي شيئاً من شأنه أن يؤلمه، حتى وإن خلا من الفضائل.. وكانت المرأة -بناء على ذلك كله- تخاطب زوجها في خشوع قائلة: يا مولاي.. وأحياناً: يا إلهي.. وتمشي خلفه بمسافة، وقلما يوجه إليها هو كلمة واحدة.. وكانت لا تأكل معه، بل تأكل معه، بل

الحجاب/ المودودي : ص22 بتصرف.  $1^{1}$ 

وصة الحضارة (ديورانت ج1 ص15، نقلاً عن كتاب: المرأة في الإسلام/سامية منيسي ص33، وانظر: الحجاب/ المودودي ص24.

<sup>َ3ُ)</sup> الحجاب/ المودودي ص24. ُ

<sup>14)</sup> حضارة الهند/ ولَ ديور انت ص179، نقلاً عن: الإسلام والمرأة المعاصرة/ البهي الخولي ص11.

# مَوْقِعُ الدِّرَبِ السِّنِيَّةِ <u>www.dorar.net</u>

وهي محتوم عليها أن تظل مملوكة لأبيها بكراً، ولبعلها ثيباً، ولأولادها بعد وفاة زوجها، ثم تقدم ضحية على نيران زوجها إذا مات عنها. وتحرم حقوق الملكية والإرث. وتلزم بأشد ما يكون من قوانين الزواج مما يسيغ تسليم الملكية إلى رجل من الرجال بغير رضاها، ثم لا يجوز لها أن تتخلص من حيازته إلى آخر أنفاس حياتها. وهي تعدُّ بعد ذلك مادة الإثم وعنوان الانحطاط الخلقي والروحي. ولا يسلم لها حتى بوجود الشخصية المستقلة (1).

وحيناً آخر (( إذا أقبل عليها القوم بالعناية والعطف فإنها تتخذ لعبة للشهوات الحيوانية، وهنالك تركب المرأة هوى الرجل ركوباً يمكنها من قياده، فتتعسف به الطريق، حتى تضل به في بيداء الحياة وتُضل الأمة كلها معها، وهذه التقاليد الدينية الهندكية من تقديس فرج الذكر والأنثى، وعبادة التماثيل العارية، وتكريم خادمات المعابد العواهر، واختلاط الجنسين في ألعاب العيد، وفي الغسل المطهر في المياه المقدسة (2)، في حالة توشك أن تكون عرياً))(3)، كلها أمور تدل على حالة من التخبط في النظر إلى واقع المرأة وما يجب أن تكون عليه.

- عند العرب في الجاهلية وصدر الإسلام (4)؛ كانت المرأة في المجتمع الجاهلي العربي قبل الإسلام محرومة من كثير من حقوقها، عرضة للظلم والضيم، تؤكل حقوقها وتبتز أموالها، وتحرم الإرث، كما : {قَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وَاللّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ} رواه البخاري (5).

<sup>2</sup>¹) انظر: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين/ الندوي ص60،61، والحجاب/ المودودي ص34، والمرأة في الإسلام/ سامية منيسي ص22، والمرأة في الإسلام وفي الفكر الغربي/ فؤاد حيدر ص110،111.

<sup>3</sup>²) كما تزعم هذه الديانات الوثنية.

<sup>4</sup>³) المرجع السابق: ص34.

<sup>5</sup>⁴) حيث كان الوحي ينزل لتصحيح بقايا الجاهلية المترسبة في نفوس بعض الصحابة تجاه علاقتهم بالمرأة.

<sup>15)</sup> صحيح البخاري - كتاب تُفسير القرآن - باب تبتغي مرضاة أزواجك، قد فرض الله لكم تحلة - رقم الحديث ( 4532 ).

وتعضل بعد الطلاق - أو وفاة الزوج - من أن تنكح زوجاً ترضاه، كما قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بالمعروف} (1).

به حصورت على المناع أو الدابة، كما في قوله عز وجل: إِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}

ويؤخذ مما تؤتى من مهر وتمسك ضراراً للاعتداء، قال الله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فِيَقَدْ طَلَمَ نَفْسَهُ } (3).

وتلاقي من بعلها نشوراً أو إعراضاً، وتترك في بعض الأحيان كالمعلقة، قال تعالى: {وَلَنْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلِّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُبُوا فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} (4).

وَمَنَ المَأْكُولَاتِ ما هو خالص للذكَورَ وَمحرِم على الإناث، كما قال سبحانه: **{وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ** لِ**ذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا**} (أَ:

وَكَانَ يَسُوعُ لِلرَجِلُ أَنَ يَتَزُوجَ مَا يَشَاءَ مِنَ النِسَاءَ مِن غَيْرِ تَحْدَيْدَ، فَحَدَدُ الْإِسلامِ ذَلِكُ بِأَرِبِعِ، قَالَ عَزِ وَجَلَ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَى أَلاَّ تَعُولُوا}

{ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ

<sup>21)</sup> سورة البقرة الآية ( 232 ).

<sup>3</sup>²) سورة النساء الآية ( 19 ).

<sup>4</sup>³) سورَة البقرة الآية ( 231 ).

<sup>54)</sup> سورة النساء الآية ( 129 ).

<sup>65)</sup> سورة الأنعام الآية ( 139 ).

<sup>16)</sup> سورة النساء الآية ( 3 ).

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ} رواه الإمام أحمد والترمذي واللفظ له، وابن ماجه (1)

كما كان كثير من العرب يتشاءمون بميلاد الأنثى، كما حكى الله عنهم في قوله جل شأنه: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنْثَى طَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59) } (2). بل ويتدونهن - في بعض الأحيان المَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتْ (9) } (3) الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتْ (9) }

وكان الزنى معروفاً وغير مستنكر استنكاراً شديداً، فكان من العادات أن يتخذ الرجل خليلات، ويتخذ النساء أخلاء بدون عقد، بل كانوا يكرهون بعض النساء على الزنى، {فَعَنْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّبَكَاحَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَيكَاحٌ مِنْهَا النِّكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوْ الْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا أَرْسِلِي إِلَى وَلِيَّتَهُ أَوْ الْبَنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحُ أَخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ الْبَنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلاَنٍ وَلِيَّتَهُ أَوْ الْبَنَتَةُ وَيُكَامُ أَنِو إِلَى الرَّجُلُ يَقُولُ الْبَنَتَهُ فَيُطْفَعَ وَنَكَاحُ أَخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ الْبَنَيْنَ خَمْلُهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلاَنٍ وَلَيَّتَهُ فَا الرَّجُلُ الْذِي تَسْتَبْضِعَي (لَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى وَالْمَتَبْضِعِي (لَا وَيَعْتَرِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَسْتَبْضِعَي (لَا مَنْ اللَّهُ أَنْ الرَّجُلُ الْدِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ تَعْلَمُ الْمَوْلُهُ الْمَوْلُهُ الْمَوْلُونُ عَلَى الْمَوْلُونَ عَلَى الْمَوْلُ وَيَعْتَرِلُهُا أَوْسَلَعُ الْوَلَا مَعْمُ الْرُهُمُ أَنْ الْتَهُمُ الْنُ مِنْهُمَ أَنْ الْمُعْمُ أَنْ وَمُونَا عَلَيْهَا لَيَالُ الْمُولُ الْنُ الْمُومُ فَلُمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمَ أَنْ

<sup>2</sup>¹) مسند الإمام أحمد - مسند المكثرين من الصحابة - مسند عبدالله بن عمر -رقم الحديث (4380).

<sup>ُ</sup> سُنُن الترمذي - كتاب النكاح - ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة - رقم الحديث (1047 ).

رحم بالتحديث (١٩٠٠ - ). سنن ابن ماجه - كتاب النكاح - باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة -رقم الحديث (1943).

<sup>3ُ2)</sup> سورة النحل.

<sup>4</sup>₃) سورة التكوير.

<sup>14)</sup> أي اطلبي الجماع.

يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلاَنُ تُسَمِّي مَنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدُهَا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ أَلَّ مَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّائِ إِلَّا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ اللَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لاَ تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَعَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى الْمَرْأَةِ لاَ تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَعَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى الْمَرْأَةِ لاَ تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَعَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى الْمَرْأَةِ لاَ تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَعَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى الْبَوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا لَهُمْ أَرُواهِ لَهُا وَدَعَوْا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمْ الْقَافَةَ (لَا يُمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بُعِثَ هُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ الْمَافَةُ لاَ يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بُعِثَ هُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلُّهُ إِلاَّ نِكَاحَ النَّاسِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلُّهُ إِلاَّ نِكَاحَ النَّاسِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا نِكَاحَ النَّاسِ وَلَيْهُ وَلَا الْبَحَارِي (وَاهُ الْبَحَارِي (3).

وإذا ما كرم البعض منهم المرأة، فإنما يكرمها لا عن اعتراف بحقوق مشروعة ثابتة لا يجوز التفريط فيها، وإنما يكرمها كما يكرم فرساً يحبها، أو شيئاً آخر يملكه، حل من نفسه محل المحبة

والرضى والقبول<sup>(4)</sup>.

<sup>2</sup>¹) القائف هو الذي يتتبع الآثار ويعرف الشبه، انظر: النهاية في غريب الحديث/إبن ٍالأثيرِ ج4 ص121.

<sup>3</sup>º) التاط : أي التحق والتصق، انظر: النهاية في غريب الحديث/ ابن الأثير ج4 ص277.

<sup>َ4</sup>³) صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب من قال لا نكاح إلا بولي- رقم الحديث ( 4732).

<sup>5</sup>⁴) محاضرات رابطة العالم الإسلامي لحج 1385هـ، محاضرة بعنوان ((حقوق المرأة في الشريعة)) لأحمد باشميل. نقلاً عن كتاب حقوق المرأة في الإسلام/ محمد عرفة ص34.

#### خلاصة الكلام :

ويمكن تلخيص ُواقع المرأة في العصور السابقة بما يلي:

أ - انعدام إنسانيتها، فلم يكن لها قيمة لدى الرجل، ولم يكن لها دور في هذه الحياة، حتى إن بعضهم - النصارى - كان يتساءل : هل المرأة إنسان له روح؟ أو هي حيوان نجس لا روح له؟.

2 - انعدام المساواة بين الذكر والأنثى، بالنسبة للأولاد،

وكذلك بين الزوج والزوجة، كما عند العرب والهنود.

ت خضوع النساء للاحتقار والمهانة، وإَجبارهن على الأعمال الحقيرة، كالبغاء، والترفيه عن الرجال، كما عند أكثر الأمم - التي ذكرنا -.

- 4 - لم يكن لها أي علاقة بالدين -فهماً وتطبيقاً-، فقد منعت من ذلك، كما عند اليهود والنصاري وغيرهم.

5 - حرمانها من حقوقها الشخصية والاقتصادية، كما هو حاصل عند أكثر الأمم.

بعض صور المساواة بين المرأة والرجل في الإسلام:
 المساواة في أصل الخلق<sup>(1)</sup>:

فالمرأة والرجل متساويان في نسبتهما البشرية، فليس لأحدهما من مقومات الإنسانية أكثر مما للآخر، ولا فضل لأحدهما على الآخر بسبب عنصره الإنساني وخلقه الأول، فالجميع مخلوقون من طين، كما قال سبحانه: {الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأً خَلْقَ لَكُم اللَّاسَانِ مِنْ طبنٍ } (2) وهم ينحدرون من أب واحد وأم واحدة، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْثَى } (3) فلا فضل لأحد على الآخر من حيث انتماؤهما إليهما.

فالإسلام يقرر أن جنس الرجال وجنس النساء من جوهر واحد وعنصر واحد هو التراب. قال تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ } أَنَّهَا النَّاسُ أَنَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اَتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ .. الآية } (أي النفس والحدة كانت كفيلة لو أدركتها البشرية أن توفر عليها تلك الأخطار الأليمة التي تردت إليها، وهي تتصور في المرأة شتى التصورات السخيفة وتراها منبع الرجس والنجاسة وأصل الشر والبلاء، وهي من النفس الأولى فطرة وطبعاً، خلقها الله

لتكون لها زوجاً، وليبث منهما رجالاً ونساء، فلا فارق في الأصل والفطرة، إنما الفارق في الاستعداد والوظيفة)) (6).

<sup>1)</sup> انظر: دراسة مقارنة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونصوص المواثيق الدولية وموقف التشريع الإسلامي منها/ سعيد محمد أحمد باناجة ص 38، ومبدأ المساواة في الوظيفة العامة/ طلعت حرب محفوظ محمد ص161 وما بعدها، ونظام الأسرة في الإسلام/ محمد عقلة ص43، والمرأة في ظل الإسلام/ عبدالأمير الجمري ص69 وما بعدها، وحق المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام/ محمد الحسيني مصيلحي - بحث منشور في مجلة العدل - العدد التاسع - محرم/1422 ص123 .

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة السجدة الآية ( 7 ).

<sup>3</sup>³) سورَة الحجرات الآية ( 13).

<sup>44)</sup> سورة الحج الآية ( 5 ).

<sup>55)</sup> سورة النساء الآية الأولى.

<sup>16)</sup> في َظلال القرآن ج1 مَّ 574.

وقال تعالى : { وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجًا } (١) فالمرأة مخلوقة من الرجل، ومن عنصره نفسه لا من عنصر آخر. فجنسُ الرجالُ وجنسُ النساءِ يرجعِان إلَى أصل واحدٌ. كما قال تعالى : {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} (2) أي أن الذكور من الإناثِ والإِّناثِ مِّن الذكـور، ((لقد سماً القرآنِّ بالمرأةِ حتى جعلُها بعضاً من الرجل؛ وأنزل الرجل من عليائه وجعله بعضاً من المرأة، فكلاهما يكمل الآخر، ولا يستقيم أمر الدنيا إلا بهذه الطبيعة المزدوجة، وهذا التداخلَ الوثيق )) (﴿ الْ

- المساواة في مجال المسؤولية والجزاء(4):

فالمرأة كالرجل من حيث أصل التكاليّف الشرعية، ومن حيث الثواب والعقاب والجزاء على العمِل في الدنيا والآخرة، قال تعالى : { مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُجْبِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } (5).

وقال عز وجل: {مَنْ عَمِلَ بِسَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرِ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ۖ فَأُولَئِكُ يَدُّخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيَّهَا بِغَيْرٍ حِسَابٍ} ﴿ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيَّهَا بِغَيْرٍ حِسَابٍ ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ ويقولِ تعالى : { لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ } ﴿ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ } ﴿ اللَّهَ مِنْ

فهي مشمولة بالنصوص الآمرة بأداء فرائض الإسلام وأركانه، كالأمر بأداء الصلاة، وصيام شهر رمضان، وحج بيت الله تعالى. كما

<sup>21)</sup> سورة النحل الآية ( 72 ).

<sup>32)</sup> سورة آل عمران الآية ( 195 ).

<sup>4</sup>³) المرأة وحقوقها في الإسلام/ محمد الصادق عفيفي ص133.

<sup>54)</sup> انظر: دور المرأة في المجتمع الإسلامي/ توفيق علي وهبة ص51.

<sup>65)</sup> سورة النُحُل الأَية ( 97 ).

<sup>76)</sup> سورة غافر الآية ( 40 ).

<sup>17)</sup> سورَة النساء الْآية ( 7 ).

قال تعالى: { إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} أَ.

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (2). وقال تعالى: { الْحَجُّ أَشْهُرُ مَعْلُومَاتُ فَهَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ

الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } ۚ (ੇ.ُ.

وهي مَشمولةً بِالنصِوصَ النّاهيةَ، كالِنهيِ عن الزني، كما في قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزني إِنَّهُ ۚ كُانَ ۖ فَاحَِشَةً وَسَاءً ۗ سَبِيلًا} (4) ، وقوله تعالى: { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَةٍ } (٥).

ُوكالنهي عن السرقِةَ، كما قال تعالى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ۖ فَاقْطَعُوا ۚ أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَّبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَزيزٌ حَكِيمٌ } ۖ

ثم يبين َ اللهِ سبحانه وتعالى حقيقة المساواة وصورتها بين المرأة والرجل، وأنهما يقفان في موقف واحد في نظر الإسلام، قال تُعَالِى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاُتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالْصَّادِقِينَ وَالْصَّادِقَـاتِ وَالْصَّابِرِينَ وَالْصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَإَلْمُتَصَّدًّ قِينَ ۖ وَالْمُتَصَّدَّ قَالَتِ وَالْصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فِيرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَإِلذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدُّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأُحْرًا عَظٰيمًا } (7).

وأما في جانب المسؤولية، فنجد أن الإسلام قد جعل من المرأة قُرينة للَّرجل، ففي جأنب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والطاعة لله ولرسوله، يجعل الإسلام المسؤولية مشتركة بين

<sup>21)</sup> سورة النساء الآية ( 103 ).

<sup>32)</sup> سورة البقرة الآية ( 183 ).

<sup>4</sup>³) سوّرَة البقرّة الآية ( 197 ).

<sup>5</sup>⁴) سورة النساء الآية ( 32 ).

<sup>65)</sup> سورَة النور الآية ( 2 ).

<sup>76)</sup> سورة المائدة الآية ( 38 ).

<sup>17)</sup> سوّرَة الأحزاب الْآية ( 35 ).

الرجل والمرأة، كما قال تعالى: { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ مَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ مَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُغْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُغْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (أ) وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْا كُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ وَكُلّكُمْ مسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ وَهُوَ مسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِ عَلَى الْهُلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى الْهُلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعٍ عَلَى الْهُلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى الْهُلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعٍ عَلَى الْهُلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى الْهُلِ بَيْتِهِ وَلُوجِهَا وَوَلَدِهٍ وَهِيَ مسؤولةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ وَكُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مسؤول عَنْهُ أَلّا فَكُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَا وَوَلَا عَنْ رَعِيَّتِهِ عَلَى عَلَى اللّهُ فَكُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مسؤول عَنْهُ أَلّا فَكُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مُلْول عَنْ رَعِيَّتِهِ عَلَى عَلَى الْهَلُ اللّهُ عَنْهُ أَلّا فَكُلّكُمْ رَاءٍ وَكُلّكُمْ مَاعُ وَكُلّكُمْ مَا إِلَا عَنْ رَعِيَّتِهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْهَلَا مَا عَنْهُ أَلّا فَكُلّكُمْ رَاءٍ وَكُلّكُمْ مَا أَلْ فَكُلّكُمْ وَاعٍ وَكُلّكُمْ مُلْولِ عَنْ رَعِيَّتِهِ كَامِلًا عَنْهُ الْلاَ فَكُلّكُمْ وَالْمَالُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ عَلَى عَلْمَ عَلْهُ الْمَا عَنْهُ أَلّا فَكُلّكُمْ وَا عَنْ رَعِيَّتِهِ عَلَى الْمُؤْمِ وَلَا عَنْهُ عَلَى الْمُلْ الْمَامِ الْمَاسُولُ عَلْمُ الْمُؤْمِ الْمَالِقُ عَلَى الْمَلْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْم

#### - المساواة في الشؤون المدنية :

فقد سوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية بمختلف أنواعها، لا فرق في ذلك بين وضعها قبل الزواج وبعده.

**فقبل الزواج** يكون للمرأة شخصيتها المدنية المستقلة عن شخصية ولي أمرها - أبيها أو غيره -.

فإن كانت بالغة يحق لها أن تتعاقد، وتتحمل الالتزامات، وتملك العقار والمنقول، وتتصرف فيما تملك، ولا يحق لوليها أن يتصرف في أملاكها إلا بإذنها، كما يحق لها أن توكل وأن تفسخ الوكالة.

كما أباح لها الإسلام أن تختار الزوج الذي تريده، وحرم أن تزوج البالغة العاقلة بدون رضاها، فإن كانت ثيباً فلا بد من رضاها صراحة، وإن كانت بكراً اكتفي بسكوتها؛ لأن الحياء يغلب عليها فلا تصرح - عادة - بموافقتها.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>2) سورة التوبة الآية ( 71 ).

<sup>3</sup>²) صحيَّح البخَّاري – كتاب الأحكام – باب قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول – رقم الحديث (6605 ). صحيح مسلم – كتاب الإمارة – باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر- رقم الحديث (3408).

{فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَلاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا

وحرم الإسلام عضل المرأة، قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} (2).

وحديث معقل بن يسار -رضي الله عنه-: {قَالَ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا لَا وَاللّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِعُ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللّهُ هَذِهِ الْآيَةَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ فَرَوَّجَهَا إِيَّاهُ} رواه البخاري<sup>(3)</sup>.

وكذلك المتوفى عنها زوجها - إذا كانت عاقلة بالغة - فلها أن تتزوج بمن تشاء، ولا يجوز عضلها (4) لأخذ مالها الذي ورثته عن زوجها، أو إكراهها على الزواج بمن لا تريد قال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ وَا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَرِثُولُ وَلَا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِلّا أَنْ يَالُمُعُنُ وَلَا أَنَيْتُمُ وَهُنَّ إِلّا أَنْ يَاتُينُ مِعْضِ مَا آتَيْتُمُ وهُنَّ إِلّا أَنْ يَاتُينِ بَعْضِ مَا آتَيْتُمُ وهُنَّ إِلّا أَنْ يَاتِينِ بِعَامِ هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُ وهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُ وهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُ وهُنَّ بِعَلَى اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا } (5).

 $<sup>1^1</sup>$ ) صحيح البخاري – كتاب النكاح – باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا بإذنهما – رقم الحديث (4741 ). صحيح مسلم – كتاب النكاح – باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر – رقم الحديث (2543 ).

<sup>22)</sup> سورة البقرة الآية ( 232 ).

<sup>1</sup>³ ) صُحَيح البخَاري - كتاب النكاح - باب من قال لا نكاح إلا بولي - رقم الحديث ( 4735 ).

وكذلك حمى الإسلام حقوق القاصرات من البنات، فإن كان لها مال فيجب على وليها المحافظة عليه وتنميته واستثماره، ثم يؤديه إليها بعد أن تكبر، ولا يحل له أن يأخذ منه شيئاً. قال تعالى: {وَإِنُوا الْيَنَامَى أَمْ وَالَهُمْ وَلَا تَنَبَدَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطّيِّبِ وَلَا تَلَكُلُوا الْخَبِيثَ بِالطُّيِّبِ وَلَا تَأَكُلُوا الْمُوَالَهُمْ إِلَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا} (أَنَّ اللَّكُاحَ فَإِنَّ سَبِحانه وتعالى: {وَابْتَلُوا الْيَنَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ سَبِحانه وتعالى: {وَابْتَلُوا الْيَنَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ السَّدُاو وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِقْ وَمَلْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِقْ وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِقْ وَمَنْ وَلَالُهُمْ إِلَيْهِمْ أَمْ إِلَيْهِمْ أَمْ إِلَيْهِمْ أَمْ إِلَيْهِمْ أَمْ إِلَيْهِمْ أَمْ إِللّهِ حَسِيبًا} (أَنَّ الْذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلُمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي اللّهِ عَلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْتُمَا يَأْكُلُونَ فِي اللّهُ وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴾ (3).

وكذلك بعد الزواج يكون للمرأة شخصيتها المدنية الكاملة، ((فلا تفقد اسمها، ولا أهليتها في التعاقد، ولا حقها في التملك، فتحتفظ باسمها واسم أسرتها، وبكامل حقوقها المدنية، وبأهليتها في تحمل الالتزامات، وإجراء مختلف العقود من بيع وشراء ورهن وهبة ووصية وما إلى ذلك، محتفظة بحقها في التملك تملكاً مستقلاً عن غيرها. فللمرأة المتزوجة في الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة وثروتها الخاصة وذمتها المالية. وهي في هذا كله مستقلة عن شخصية زوجها وثروته وذمته)) (4). بل إن الزوج لا يجوز له أن يأخذ شيئاً من مال زوجته، قال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ الله تَعْلَى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ الله تَعْلَى: {وَلَا مِنْهُ أَنْ تُوْحِ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطارًا فَلَا أَنْ تُلُوحُ مَكَانٍ رَوْحٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطارًا فَلَا تَعْلَى: {وَلَا مِنْهُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا أَتَا ثَنْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلّا أَنْ تَعْلَى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا أَتَانُتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلّا أَنْ يَخَافَا أَلّا يُقِيمًا حُدُودَ الله } (6) أما إذا أذنت الزوجة بأخذ شيء يَخَافَا أَلّا يُقِيمًا حُدُودَ الله } (6) أما إذا أذنت الزوجة بأخذ شيء

 $<sup>4^{1}</sup>$  ) سورة النساء الآية (2).

<sup>5</sup>² ) سورة النساء الآية ( 6 ).

<sup>6</sup>³ ) سورة النساء الآية ( 10 ).

<sup>14)</sup> المراَّأة في الإسلام/ على وافي ص11 بتصرف، وانظر: الطاقات النسائية العربية/ زهير حطب وعباس مكي ص130.

<sup>25)</sup> سورة النساء الآية ( 20 ).

<sup>36)</sup> سورة البقرة الآية ( 229 ).

من مالها فلا بأس بذلك، قال تعالى: {وَآثُوا النِّسَاءَ صَـدُقَاتِهِنَّ نِحْلَـةً فَـإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَـيْءٍ مِنْـهُ نَفْسًا فَكُلُـوهُ هَنِيئًا مَريئًا} (أ).

كما أن الزوج لا يحل له أن يتصرف بشيء من أموال امرأته إلا إذا أذنت له بذلك، أو وكلته في إجراء عقد بالنيابة عنها.

#### - المساواة في الحقوق العامة، مثل:

#### حق التعلم (2):

فلقد عني الإسلام بالعلم عناية عظيمة، ولقد نزل القـرآن أول ما نـزل فأبـان منزلة العلم والتعلم، وذلك في قوله تعـالي: ﴿ اقْـرَأُ باسٍّـم رَبِّكَ الَّذِي خَلَـق (1)خَلَـق الْإِنْسَـانَ مِنْ عَلَـقٍ(2)اقْـرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ(3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ(4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ(5)} (3)

وقد ذكرنا - فيما سبق<sup>(4)</sup> - جملة من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تدل على حث المسلمين على العلم والتعلم. وهذه النصوص الشرعية ليست خاصة بالرجل وحده، وإنما المرأة مخاطبة أيضاً، { فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ وَوَالْحِنْ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ وَوَالْضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللّوْلُو وَالذّهَبَ } رواه ابن ماجه (5).

فَطلَبَ العلم يشمل الذكر والأنثى، كما بين ذلك العلماء الذين شرحوا هذا الحديث، فقد جاء في شرح سنن ابن ماجه<sup>(6)</sup>: { قوله: (على كل مسلم) أي: مكلف؛ ليخرج غير المكلف من الصبي والمجنون، وموضوعه الشخص، فيشمل الذكر والأنثى. وقال السخاوي في المقاصد: ألحق بعض المصنفين بِأخر هذا الحديث

<sup>(4)</sup> سورة النساء الآية (4).

<sup>5</sup>²) انظّرَ: المرأة المسلمة المعاصرة – إعدادها ومسؤوليتها في الدعوة -/ أحمد بن محمد أبا بطين ص60 وما بعدها.

٤(أ? سورة العلق الآية (1-5)

<sup>24)</sup> انظُرَ ص239 وما بعدها.

<sup>35)</sup> سنن ابن ماجه − كتاب المقدمة − رقم الحديث ( 220 ).

<sup>46)</sup> للسندي، انظر: ج1 ص146.

(ومسلمة)، وليس لها ذِكر في شيء من طرقه وإِن كانت صحيحة المعنى، وفي الزوائد إسناده ضعيف لضعف حفص بن سليمان، وقال السيوطي سئل الشيخ محيِي الدين النووي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث، فقال: إنه ضعيف – أي سنداً -، وإن كان صحيحاً – أي معنى -، وقال تلميذه جمال الدين المـزِي: هذا الحديث روِي من طرق تبلغ رتبة الحسن، وهو كما قال، فإني رأيت له نحو خمسِين طريقاً وقد جمعتها في جزء. اِنتهى }.

كما أن الإسلام لا يفرق بين الحرة والأمة في حق التعلم، بل إنه -في هذا الجانب- خصها بمزيد من العناية، فقد رغب الرسول أفي تعليم الأشعري وَتُديبها. { فَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أُدَّبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أُدَّبَ الرَّجُلُ أُمَتَهُ فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقُهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقُهَا فَتَرَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانٍ } رواه البخاري(1).

وكان على زوجات النبي [ مسؤولية في أمر التعلم والتعليم، ونقل العلم الشرعي لأفراد الأمة. قال تعالى مخاطباً لهن: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا} (٤).

قال الإمام القرطبي في تفسيره لهذه الآية: ((أمر الله تعالى أن يخبرن بما ينزل من القرآن في بيوتهن، وما يرين من أفعال النبي ]، ويسمعن من أقواله، حتى يبلغن ذلك إلى الناس، فيعملوا ويقتدوا))(3) وتعتبر أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، من أشهر الأمثلة في الإسلام التي تدل على الاهتمام بالعلم والتعليم فقد تعلمت القراءة والكتابة، وروت عن النبي ] كثيراً من الأحاديث وكانت مرجعاً للصحابة في بعض المسائل التي يختلفون فيها، كما كانت رضي الله عنها تفتي وتعلم الناس بعد وفاة رسول الله ]

<sup>1</sup>¹) صحيح البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء - باب قول الله واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت - رقم الحديث ( 3190 ).

<sup>22ً)</sup> سُورة الأحزابُ الْآية ( 34 ).

<sup>3</sup>³) تفسَّير القرطَبي جـ14ص184، وانظر ترجمته في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1039.

الخير الذي ورثته عن النبي □ . فعن عروة -رضي الله عنه- قال: **{ما رأيت امرأة أعلم بطب، ولا بفقه، ولا بشعر، من** عائشة}<sup>(1)</sup>.

وعن أبي موسى الأشعري - الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ عَلَيْهَا أَشْكَلَ عَلَيْهَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ قَطَّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا} رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح (2).

وقد أثنت عائشة، رضي الله عنها، على نساء الأنصار لأنهن كن يطلبن العلم والفقه في الدين. قال البخاري -رحمه الله- : {وَقَالَ مُجَاهِدٌ لَا يَتَعَِلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيِ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ وَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ} (3)

وهذه أم سليم - رضي الله عنها - تقول: { كَانَتْ مُجَاوِرَةَ مَّلَمْ سَلَمَةَ رَوْحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ تَذْخُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أَمُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أُمُّ مُلَيْمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَايْتَ إِذَا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا سُلَيْمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَايْتَ إِذَا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا يُجَامِعُهَا فِي الْمَنَامِ أَتَغْتَسِلُ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَرِبَتْ يَدَاكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ وَسَلَّمَ فَضَحْتِ النِّسَاءَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا الْعُسُلُ إِذَا وَجَدَتْ الْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا عَمَّاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّ سَلَمَةَ بَلْ أَنْتِ تَرِبَتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّ سَلَمَةَ بَلْ أَنْتِ تَرِبَتْ مَنَاكً لَلْمَرْأَةِ مَاءُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَلْ لِلْمَرْأَةِ مَاءُ فَقَالَ النَّاكُ نَعَمْ يَا أُمَّ سُلَمَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ لِلْمَرْأَةِ مَاءُ فَقَالَ وَقَالَتْ أَمَّ سُلَمَةً بَلْ أَنْتِ تَرَبَتْ فَقَالَ لَوْلَاتُ أَمَّ سُلَمَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ لِلْمَرْأَةِ مَاءُ فَقَالَ فَقَالَ مَا أُلْكُونَ مَاءُ فَقَالَ اللَّهِ وَهَلْ لِلْمَرْأَةِ مَاءُ فَقَالَ

<sup>41)</sup> رواه الطبراني وإسناده حسن، انظر: مجمع الزوائد ج9 ص245.

<sup>1</sup>²) سَنن الترمَذي - كَتاب المناقب - باب من فَضل عائشة - رضي الله عنها -رقم الحديث (3818).

<sup>ُ</sup>ـُ2ً) صحيح البخاري - كتاب العلم - باب الحياء في العلم.

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَّى يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا هُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ} رواه الإمام أحمد<sup>(1)</sup>.

ولا يزال التاريخ الإسلامي حافلاً بنماذج مشرقة من نساء المؤمنين ممن أصبحن عالمات معلمات للخير على مر العصور الإسلامية<sup>(2)</sup>.

كما أن هناك نساء برزن في علوم القرآن والحديث والفقه واللغة وسائر أنواع العلوم (( بل لقد كانت منهن معلمات فضليات تخرج على أيديهن كثير من أعلام الإسلام. فقد ذكر ابن خلكان أن السيدة نفيسة بنت الحسن الأنور بن زيد الأبلج ابن الحسن بن علي بن أبي طالب، كان لها بمصر مجلس علم حضره الإمام الشافعي نفسه، وسمع عليها فيه الحديث. وعد أبوحيان من بين أساتذته ثلاثاً من النساء هن: مؤنسة الأيوبية بنت الملك العادل أخي صلاح الدين الأيوبي، وشامية التيمية، وزينب بنت المؤرخ الرحالة الطبيب عبداللطيف البغدادي صاحب كتاب: ((الإفادة والاعتبار))ـ ويقول العلامة ابن حزم متحدثاً عن الجواري في قصر أبيه: ربيت في حجورهن، ونشأت بين أيديهن، وهن علمنني القرآن، وروينني كثيراً من الأشعار، ودربنني على الخط))(٤).

#### - حق العمل:

3¹) مسند الإمام أحمد - باقي مسند الأنصار - حديث أم سليم - رضي الله عنها -رقم الحديث (25869 ).

23) المراَّة في الإسلام *أع*لي وافي ص26،27 باختصار وتصرف، وانظر: مكانة المرأة/ محمد ضأهر ص150 وما بعدها.

<sup>12)</sup> ففي وفيات الأعيان لابن خلكان قال في ترجمة (فخر النساء شُهْدَة بنت أَبِي نَصْر الكاتبة): (كانت من العلماء، وكتبت الخط الجيد، وسمع عليها خلق كثير، وكان لها السَّمَاع العالي أَلْحَقَتْ فِيهِ الْأَصَاغِرَ بِالْأَكَابِرِ، واشتهر ذكرها وبعد صيتها، وكانت وفاتَها في المحرم سنة أربع وسبعين وخمس مائة. اِنتهي مختصرا. وقالَ العلامَة الْمَقَّرِيِّ فِي نَفْحِ الطِّيب في ترجمة عائشة بنت أحمد الْقُرْطُبِيَّة : قال ابن حبان فِي الْمُقْتَبَس: "لم يكن في زمانها من حَرَائِر الأندلس من يعدلها علما، وفهما، وأدبا، وشعرا، وفصاحة، وكانَت حسنة الخط تكتب المصاحف"، وماتت سنة أَرْبَعِمِائَةٍ، اِنتهى مختصراً.) نقلاً عن: عون المعبود شرح سنن أبي داود ج10 ص375.

لقد سوى الإسلام بين الرجل والمرأة في حق العمل، فأباح للمرأة أن تضطلع بالوظائف والأعمال المشروعة التي تحسن أداءها ولا تتنافى مع طبيعتها.

ولم يقيد هذا الحق إلا بما يحفظ للمرأة كرامتها، ويصونها عن التبذل، وينأى بها عن كل ما يتنافى مع الخلق الكريم. فاشترط أن تؤدي عملها في وقار وحشمة، وفي صورة بعيدة عن مظان الفتنة، وألا يكون من شأن هذا العمل أن يؤدي إلى ضرر اجتماعي أو خلقي، أو يعوقها عن أداء واجباتها الأخرى نحو زوجها وأولادها وبيتها، أو يكلفها ما لا طاقة لها به، وألا تخرج في زينتها، وأن تستر أعضاء جسمها، ولا تختلط بالرجال، ولا تخلو برجل -غير محرم لها- بسبب أدائها لعملها (1).

#### بعض الاستثناءات في مسألة مساواة المرأة بالرجل:

لقد فرق الإسلام بين الرجل والمرأة في بعض الأمور؛ وذلك مراعاة لطبيعة المرأة وتخفيفاً عنها وصيانة لها، من جهة، ولصالح الأسرة التي تقوم بينهما من جهة أخرى - كالقوامة -.

فمن أهم الأمور التي فرق الإسلام فيها بين المرأة والرجل، ولم تكن هناك مساواة بينهما، ما يلي :

#### أ - بعض التكاليف الشرعية:

\*كالصلاة، فتسقط عن المرأة وقت الحيض والنفاس، فعن أبي سعيد الخدري- [ - قال: {خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النَّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقُنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكُفُرْنَ اللَّعْنَ وَمَا نُقْصَانُ وَيَشِنَا وَعَقْلِنَا يَا النَّامُ وَلَا أَنْ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا وَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْاةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةٍ وَيُنَا وَعَقْلِنَا يَا

<sup>1</sup>¹) انظر: حقوق الإنسان في الإسلام/ على وافي ص25 بتصرف يسير، ومباحث في الثقافة الإسلامية/ نعمان السامرائي ص87. وسيأتي تفصيل هذه الأمور لاحقاً -إن شاء الله – في الفصل الرابع من الباب الثاني.

الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَي قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ نُصَلِّ وَلَمْ نَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا} رواه البخاري<sup>(1)</sup>.

وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: {كَانَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ}رواه أبو داود<sup>(2)</sup>.

وهذا أمر مجمع عليه عند أهل العلم<sup>(3)</sup>. ويسقط عنها قضاؤها أي الصلاة-؛ لأن في ذلك مشقة عليها لكثرة الفرائض التي فاتتها.

قال في المجموع شرح المهذب: ((ونقل الترمذي وابن المنذر وابن جرير وآخرون الإجماع أنها لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم)) (4).

وتسقط عن المرأة صلاة الجمعة {فَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدُ مَمْلُوكٌ أَوْ اَمْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ} رواه أبو داود<sup>(5)</sup>.

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) صحيح البخاري - كتاب الحيض - باب ترك الحائض الصوم - رقم الحديث ( 293

<sup>2</sup>²) سنن أبي داود - كتاب الطهارة - باب ما جاء في وقت النفساء - رقم الحديث ( 268 ).

 $<sup>^{:}</sup>$ 3) انظر: فتح القديرج1ص164- نهاية المحتاج ج1 ص327- المغني ج1 ص306 – إحكام الأحكام ج1 ص128- الإنصاف ج1 ص346 - أحكام القرآن/ابن العربي ج1 ص224 – نيل الأوطار ج1 ص304.

<sup>44)</sup> المجموع شرح المهذب ج2 ص351.

<sup>55)</sup> سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب الجمعة للمملوك والمرأة - رقم الحديث ( ( رواه أبو داود بإسناد الحديث (( رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم )) انظر: المجموع شرح المهذب ج4 ص483.

قال في أحكام القرآن : ((فشروط الوجوب سبعة: العقل، والذكورية، والحرية، والبلوغ، والقدرة، والإقامة، والقرية)<sup>(1)</sup>.

- وقال في شرح فتح القدير: {ولوجوبها - أي صلاة الجمعة - شرائط في المصلي: الحرية، والذكورية، والإقامة، والصحة..

وقال في المغني: ((أما المرأة فلا خلاف ألا جمعة عليها))(3).

وقال في الإنصاف: ((قوله (ولا امرأة) يعني لا تجب عليها. وهو المذهب))<sup>(4)</sup>.

وأما الحكمة من عدم وجوب صلاة الجمعة على المرأة، فقد بينها صاحب كتاب بدائع الصنائع بقوله: ( وأما المرأة؛ فلأنها مشغولة بخدمة الزوج، ممنوعة من الخروج إلى محافل الرجال، لكون الخروج الخروج الناً المناءً الفتنة؛ ولهذا لا جماعة عليهن أيضاً الناء المناء الخروج سبباً للفتنة؛ ولهذا لا جماعة عليهن أيضاً الناء النا

كما تسقط عن المرأة صلاة الجماعة { فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ لَأَقَمْتُ الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَأَمَرْتُ فِتْيَانِي يُحْرِقُونَ مَا فِي الْبُيُوتِ بِالنَّارِ } رواه الإمام أحمد (6).

قال في المجموع شرح المهذب: ( لا تكون الجماعة في حق النساء فرض عين ولا فرض كفاية، ولكنها مستحبة لهن ) <sup>(7)</sup>.

وقال أيضاً: ( ويخالف النساءُ الرجالَ في صلاة الجماعة في أشياء: أحدها، لا تتأكد في حقهن كتأكدها في الرجال..) <sup>(8)</sup>.

وقال في المغني: ( قال ابن المنذر: ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، ولذلك لا تجب عليها جماعة ) (<sup>(9)</sup>.

- 11) أحكام القرآن/ابن العربي ج4 ص246.
  - 22) شرح فتح القدير ج2 ص62.
    - 33) المغني ج2 ص338.
    - ⁴4) الإنصاف ج2 ص370.
    - <sup>5</sup>5) بدائع الصنائع ج1 ص258.
- 66) مسنّد الإمام أُحمد باقي مسند المكثرين رقم الحديث ( 8441).
  - 77) المجموع شرح المهذب ج4 ص188.
    - 1<sup>8</sup>) نفس المرجع ص198.
      - <sup>2</sup>9) المغنى ج2 ص338.

وقال في المحلى: ( ولا يلزم النساء فرضاً حضور الصلاة المكتوبة في جماعة، وهذا لا خلاف فيه ) <sup>(1)</sup>.

\* وكالصيام، فيجب عليها الإفطار فيها في أثناء حيضها ونفاسها، ويجوز لها الإفطار أثناء حملها ورضاعها، إذا خافت على نفسها أو جنينها ورضيعها. وتقضي الأيام التي لم تصمها؛ إذ القضاء ليس فيه مشقة عليها.

َ عَنْ مُعَاذَّةً (2) قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ }. متفق عليه واللفظ لمسلم(4)

قال في شرح مسلم: (( قولها: ( فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) هذا الحكم متفق عليه أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال، وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة، وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء والفرق بينهما أن الصلاة يجب عليهما قضاء الصوم. قال العلماء والفرق بينهما أن الصلاة كثيَرة متكررة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم، فإنه يجب في السنة مرة واحدة، وربما كان الحيض يوما أو يومين..)) (6)،(6).

3¹) المحلى/ ابن حزم ج3 ص125.

4²) قال في فتح الباري ج1 ص421،422 عند شرحه هذا الحديث: ((معاذة ) هي بنت عبد الله العَدَويَّة، وهي معدودة في فقهاء التابعين )).

<sup>53)</sup> حرورية: الحروري منسوب إلى ((حَروراء)) بلدة على ميلين من الكوفة، ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري؛ لأن أول فرقة منهم خرجوا على عليًّ –رضي الله عنه – بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها، لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقا، ولهذا استفهمت عائشةٌ معاذةَ استفهام إنكار. انظر فتح الباري: ج1 ص 422.

<sup>6</sup>⁴) صحيح البخاري - كتاب الحيض - باب لا تقضي الحائض الصلاة - رقم الحديث (310 ). صحيح مسلم - كتاب الحيض - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة - رقم الحديث ( 508 ).

<sup>1ً5)</sup> شرح مسلم/النووي ج4 ص26.

و) علق الشيخ أحمد شاكر-رحمه الله - على هذا الحديث تعليقاً قيماً قال فيه
 ((وأمر الحائض بقضاء الصوم وترك أمرها بقضاء الصلاة إنما هو تعبد صرف لا

\* وكذا **الحج،** فتخالف المرأةُ الرجلَ في بعض أحكامه، ومن ذلك:

الإحرام: فلا تلبس ملابس الإحرام التي يلبسها الرجل؛ صيانة لها عن كشف أعضائها، فتلبس المخيط مثل: القميص، والسراويل، والبرنس أن والقباء، والدرع، ونحو ذلك مما يخاط. { فَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَاذَا تَامُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنْ الثّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا إِلْبَرَانِسَ إِلّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُ السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا إِلْبَرَانِسَ إِلّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُ السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْخُقَيْنِ وَلْيَقْطَعُ أَسْفَلَ مِنْ الْكُعْبَيْنِ وَلَا الْوَرْسُ وَلَا الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازِيْنِ} رواه المُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازِيْنِ} رواه البخاري (2).

وجاء في المغني: (( قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال، إلا بعض اللباس. وأجمع أهل العلم على أن للمحرمة لبس القمص والدروع والسراويلات والخمر والخفاف؛ لأن النبي عليه السلام إذا أمر المحرم وحكم عليه يدخل فيه الرجال والنساء، وإنما استثني

يتوقف على معرفة حكمته، فإن أدركناها فذاك، وإلا فالأمر على العين والرأس، وكذا الشأن في جميع أمور الشريعة، لا كما يفعل الخوارج، ولا كما يفعل كثير من أهل هذا العصر، يريدون أن يحكموا عقولهم في كل شأن من شؤون الدين، فما قبلته قبلوه، وما عجزت عن فهمه وإدراكه أنكروه وأعرضوا عنه، وشاعت هذه الآراء المنكرة بين الناس - وخاصة المتعلمين منهم - حتى ليكاد أكثرهم يعرض عن كثير من العبادات، وينكر أكثر أحكام الشريعة في المعاملات اتباعاً للهوى، ويزعمون أن هذا هو ما يسمونه روح التشريع أو حكمة التشريع، وإنه ليخشى على من يذهب هذا المذهب الرديء أن يخرج من ساحة الإسلام المنيرة إلى ظلام الكفر والردة والعياذ بالله من ذلك، ونسأله أن يعصمنا بالكتاب والسنة والاهتداء بهديهما)). نقلاً عن كتاب جامع أحكام النساء/ مصطفى العدوي ج1 ص

<sup>3</sup>¹) البرنس: قلنسوة طويلة، والجمع برانس. انظر: النهاية في غريب الحديث/ ابن الأثير ج1 ص122.

تُرَكَّ صحيحً البخاري - كتاب العلم - باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله - رقم الحديث (131).

من اللباس للحاجة إلى ستر المرأة لكونها عورة، إلا في وجهها؛ لأن تجردها يفضي إلى انكشافها فأبيح اللباس والستر)) (1).

التلبية: فالمرأة تلبي لدخولها في العمومات الواردة في تلبية الحاج ونية الدخول في النسك. والمعتبر في تلبيتها أن تسمع نفسها ورفيقتها.

جاء في نهاية المحتاج: ( والمرأة ومثلها الخنثى تسمع نفسها فقط، فإن جهرت كره حيث يكره جهرها في الصلاة ) <sup>(2)</sup>.

وجاء في الشرح الكبير: ( قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تسمع نفسها ) <sup>(3)</sup>.

**الطواف**: فالمرأة مكلفة بأحكام الطواف مثل الرجل، ولكن توجد فروق بينها وبين الرجل تناسب أنوثتها وطبيعتها. ومن ذلك:

<sup>21)</sup> المغني ج3 ص307،308.

<sup>32)</sup> ج3 ص273.

<sup>4</sup>³) الشرح الكبير مع المغني ج3 ص261.

\* أنها لا ترمل<sup>(1)</sup>في الطواف ولا تضطبع<sup>(2)</sup>. جاء في المبدع: ((حكام ابن المنذر إجماعاً في النساء)) <sup>(3)</sup>؛ ( لأنه شرع – أي الرمل في الطواف – لإظهار الجَلَد، وليس مطلوباً منهن، بل إنما يقصد فيهن الستر ) <sup>(4).</sup>

\* أنها تطوف متسترة: جاء في المغني: ( والمرأة كالرجل، إلا أنها إذا قدمت مكة نهاراً فأمنت الحيض والنفاس استحب لها تأخير الطواف إلى الليل؛ ليكون أستر لها )<sup>(5)</sup>.

\* أن المرأة الحائض والنفساء يسقط عنها طواف الوداع، ولا تقعد لأجله.

{عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفَّفَ عَنْ الْحَائِضِ}رواه البخاري<sup>(6).</sup>

قال في إحكام الأحكام: ( قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء بالأمصار، ليس على الحائض التي أفاضت طواف وداع ) <sup>(7)</sup>.

السعي: فالمرأة مثل الرجل في استيعاب ما بين الصفا والمروة سعياً، وفي عدد أشواط السعي، وتخالفه فيما يلي:

\* أنها لا ترمل في السعي ولا. جاء في الشرح الكبير: ((قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أنه لا رمل على النساء حول البيت، ولا بين الصفا والمروة؛ وذلك لأن الأصل إظهار الجلد، ولا يقصد ذلك في حقهن؛ ولأن النساء يقصد منهن الستر، وفي ذلك تعرض للانكشاف فلم يستحب لهن)) <sup>(8).</sup>

<sup>11)</sup> الرمل: الهرولة. انظر: النهاية في غريبِ الحديث/ ابن الأثير ج2 صِ265.

<sup>2</sup>²) الاَضطباع: ۚ إِدَخالِ الثوَبِ تحْت الإِبْط الْأيمن وإلقاؤه عَلَى العَاتَق الأَيْسر. انظر المصباح المنير: ج1 ص239.

₃ 3) المبدع ج3 ص218..

<sup>44)</sup> نفس المرجع والصفحة.

<sup>5 )</sup>ج3 صَ385

<sup>َ 6ُ)</sup> صحيح البخاري - كتاب الحج - باب طواف الوداع - رقم الحديث ( 1636 ).

<sup>77)</sup> إحكامَ الأحكام ج3 ص86.

<sup>1°)</sup> الشرح الكبير مع المغني ج3 ص408.

\* أنها لا ترقى الصفا والمروة في السعي، بل تكتفي بإلصاق قدميها على أصل الصفا والمروة؛ لئلا تزاحم الرجال.

جاء في الشرح الكبير: ((لا يسن للمرأة أن ترقى على المروة؛ لئلا تزاحم الرجال؛ ولأن ذلك أستر لها)) <sup>(1).</sup>

**تقصير شعر الرأس**: اتفق العلماء على أن الرجل مخير بين حلق شعره وبين التقصير منه في التحلل من الإحرام، والحلق أفضل، أما المرأة فإنهم اتفقوا على أن الذي ورد في حقها إنما هو التقصير.

{عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُ وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُ وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُ وَالْمُقَالِ اللَّهُ الْمُقَصِّرِينَ } متفق عليه واللفظ لمسلم (2).

قال في شرح مسلم ((والمشروع في حق النساء التقصير، ويكره لهن الحلق))<sup>(3)</sup>.

وقال في بدائع الصنائع: ((وبهذا أفتى ابن عمر - رضي الله عنهما - لما سئل: كم تقصر المرأة؟. فقال: مثل هذه، وأشار إلى أنملة<sup>(4)</sup>))<sup>(5)</sup>.

\* وكذلك الجهاد، فلم يجب على المرأة أن تجاهد في سبيل الله كما الأمر بالنسبة للرجل؛ لأنه يتطلب قدرة جسمية وقوة لا تتناسب مع تكوين جسد المرأة الضعيف، كما أنها مشغولة بخدمة الزوج<sup>(6)</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2) نفس المصدر والصفحة.

<sup>3</sup>²) صحيح البخاري - كتاب الحج - باب الحلق والتقصير عند الإحلال - رقم الحديث ( 1612 ). صحيح مسلم - كتاب الحج - باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير -رقم الحديث (2294).

<sup>43)</sup> شرح مسلم/ النووي: ح9 ص50.

<sup>54)</sup> الأنملة: المفصل الذي فيه الظفر. المصباح المنير: ج2 ص626

<sup>65)</sup> بدائع الصنائع: ج2 ص141.

<sup>16)</sup> المغني: ج10 ص366.

#### {عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ لَا لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجُّ مَبْرُورٌ} رواه البخاري<sup>(1).</sup>

قال في بداية المجتهد: ((وأما على من يجب - أي الجهاد - فهم الرجال، الأحرار، البالغون الذين يجدون بما يغزون، الأصحاء إلا المرضى وإلا الزمنى. وذلك لا خلاف فيه)) <sup>(2)</sup>.

وجاء في المهذب: ((ولا يجب الجهاد على المرأة..ولأن الجهاد هو القتال، وهن لا يقاتلن))<sup>(3)</sup>.

#### ب - الأعباء الاقتصادية (4):

لقد خفض الإسلام للمرأة جناح الرحمة والرعاية، في أمر الأعباء الاقتصادية، فكفل لها من أسباب الرزق ما يصونها عن التبذل، ويحميها من عناء الكدح في الحياة، فأعفاها من كافة أعباء المعيشة، وألقاها على كاهل الرجل.

فما دامت المـرأة غـير متزوجة ولا معتـدة من زوج، فنفقتها واجبة على أصولها، أو فروعها، أو أقاربها الوارثين لها. فإن لم يكن لها قريب قادر على الإنفاق عليها، فنفقتها واجبة على بيت المال.

وكذلك شأنها في جميع مراحل الزوجية، سواء في ذلك مرحلة الإعداد للزواج، ومرحلة الزواج، ومرحلة انفصامه بالطلاق.

فأما مرحلة الإعداد للزواج، فقد ألقت الشريعة الإسلامية على كاهل الزوج طائفة من الواجبات الاقتصادية نحو زوجته المستقبلة، دون أن تكلفها هي أو تكلف أهلها أي عبء من هـذا القبيـل. ففي

 $<sup>2^1</sup>$ ) صحيح البخاري - كتاب الحج - باب فضل الحج المبرور - رقم الحديث ( 1423

<sup>32)</sup> بداية المجتهد ج1 ص381.

<sup>4</sup>³) المهذب مع تكملة المجموع ج19 ص270.

<sup>5√)</sup> انظر: المبسوط/ السرخسي ج5 ص180،181 - أحكام القرآن/ الجصاص ج 1 ص 442 - بداية المجتهد ج2 ص54 - مغني المحتاج ج3 ص435.

هذه المرحلة تنعم المرأة بجميع الحقوق، بينما يتحمل الرجل وحده جميع الواجبات، ومن أهمها: الصداق، وإعداد منزل الزوجية.

وأما مرحلة الــزواج، فقد أعفيت المــرأة من أعبــاء المعيشة وألقتها على كاهل الــزوج، وبقيت الزوجة محتفظة بحقوقها المدنية - كما سبقت الإشارة إلى ذلك-.

فللمــرأة المتزوجة في الإســلام شخصــيتها المدنية الكاملــة، وثروتها الخاصــة، وذمتها الماليــة، وهي في هــذا كله مســتقلة عن شخصية زوجها وثروته وذمته.

وهي مع هذا لا تكلف أي عبء في نفقات الأسرة مهما كانت موسرة، بل تلقى جميع هـذه الأعباء على كاهل الـزوج. ففي هـذه المرحلة تنعم الزوجة بجميع حقوقها الاقتصــادية والمدنيــة، بينما يتحمل الزوج وحده جميع الواجبات.

وكذلك الحال إذا انفصلت عرى الزوجية بالطلاق. ففي هذه الحالة يتحمل الزوج وحده جميع الأعباء الاقتصادية. فعليه مؤخر صداق زوجته، وعليه نفقتها من مأكل ومشرب ومسكن، مادامت في العدة، وعليه نفقة أولاده وأجور حضانتهم ورضاعتهم، وعليه نفقات تربيتهم بعد ذلك. ولا تكلف المرأة أي عبء اقتصادي في هذه الشؤون.

ومن الأدلة على ذلك:

- 1 قــول الله تعــالى: وَعَلَى الْمَوْلُــودِ لَــهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (¹).
  - 2 وقوله عز وجل: اوَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ الهِ...
- 3 وقوله تبارك وتعالى: ا**أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَـكَنْتُمْ** مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ا (3).

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) سورة البقرة الآية (233).

<sup>2</sup>²) سورة النساء الآية (34).

<sup>3</sup>³) سورة الطلاق الآية (6).

4 - حديث جابر بن عبدالله - 🛭 - عن النبي 🖟 في جديث الحج الطويل، فإنه قال 🖟 في ذكر النساء: ﴿ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَلِهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ رواه مسلم (1).

5 - حَـدَيث عَانَشَةَ - رَضَي الله عُنها -: { قَـالَتْ هِنْـدُ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُـفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُـذَ مِنْ مَالِـهِ سِـرًّا قَـالَ خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ } متفق عليه (2) الله عَلَيْ بِالْمَعْرُوفِ } متفق عليه (2) الله عَلَيْ الله عَرُوفِ عَلَيْهِ (2) الله عَلَيْ الله عَرُوفِ عَلَيْهِ (2) الله عَلَيْ الله عَرُوفِ أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ } متفق عليه (2) الله عَلَيْ الله عَرْوفِ إِلَيْهِ اللهَ عَلَيْهُ وَلَيْهُ إِلَيْهَا لَهُ عَرْوفِ إِلَيْهَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَرْوفِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ إِلَيْهَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ إِلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيْهُ وَلَيْهُ إِلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَيْهَا فَيَكُولُونُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلِيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِهُ وَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلَيْهُ وَالْهُ وَلِهُ وَلَهُ مِنْ فَاللّهُ عَلْهُ وَلَيْهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَيْهُ وَلِهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِيْهُ وَلِهُ وَلِيْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِيْهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِيْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِي وَلِيْهُ وَلِهُ وَاللّهِ فَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهِ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلَهُ و

6 - حديث حكيم بن معاوية القشيري عَن أبيه قال: {قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا حَقُ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُونَ اللّهِ مَا حَقُ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُونَ وَاهُ الْإِمامِ طَعِمْتَ وَتَكْسُونَ إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ} رواه الإمام أحمد وأبو داود - واللفظ له - وابن ماجه (3).

ج - الميراث:

َ جعل الإسلام نصيب الذكور في الميراث أكبر من نصيب نظيراتهم من الإناث، في معظم الأحوال. فللذكر مثل حظ الأنثيين، من الأولاد والإخوة والأخوات، كما قال تعالى: ﴿ يُ**وصِيكُمُ اللَّهُ** فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴿ ( ۖ ) ِ

وقال الله عز وجل: ا وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْتَيَيْنِ الْأَنْتَيَيْنِ الْأَنْ

 $<sup>4^1</sup>$ ) صحيح مسلم – كتاب الحج – باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم – رقم الحديث ( 2137 ).

<sup>5</sup>²) صحيح البخاري – كتاب البيوع – باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم – رقم الحديث (2059 )، صحيح مسلم – كتاب الأقضية - باب قضية هند– رقم الحديث ( 3233).

<sup>6</sup>³) مسند الإُمام أحمد - أول مسند البصريين - حديث حكيم بن معاوية - رقم الحديث ِ(19162)

<sup>...</sup> سنن أبي داود - كتاب النكاح - باب في حق المرأة على زوجها - رقم الحديث ( 1830 ).

سنن ابن ماجه - كتاب النكاح - باب حق المرأة على الزوج - رقم الحديث ( 1840 ).

<sup>1</sup>¹) سورة النساء الآية (11)، وسيأتي الحديث مفصلاً عن الميراث في الفصل الرابع من الباب الثاني.

<sup>25)</sup> سورة النساء الآية (176).

وللزوجة من زوجها المتوفى نصف نصيب الزوج من تركة

ز وجته.

قال تعالى: [ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ لَهُنَّ وَلَدُ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدُ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ النُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ النُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [ (1) ونصيب الأب من تركة ولده يبلغ أحياناً مثلي نصيب الأم، أو أكثر من ذلك، ولا ينقص عنه بأي حال.

وقد بنيت هذه الاختلافات على أساس الاختلاف بين أعباء الرجل الاقتصادية في الحياة وأعباء المرأة. فمسؤولية الرجل في الحياة من الناحية المادية أوسع كثيراً من مسؤولية المرأة.

فالرجل رب الأسرة وهو القوّام عليها، والمكلف بالإنفاق على جميع أفرادها، إن كان متزوجاً، أو سيكون مكلفاً بعد زواجه. أما المرأة فليست مكلفة حتى بالإنفاق على نفسها - كما سبقت الإشارة إلى ذلك -. فكان من العدل أن يكون حظ الرجل من الميراث أكبر من حظ المرأة؛ حتى يكون له في ذلك ما يعينه على القيام بهذه التكاليف المادية التي ألزمه الإسلام بها، وأعفى منها المرأة رحمة بها وضماناً لسعادة الأسرة. بل إن الإسلام قد بالغ في رعايته للمرأة، إذ أعطاها نصف نصيب نظيرها من الرجال في الميراث، مع إعفائه إياها من أعباء المعيشة، وإلقائها على كاهل الرجل.

#### د - الشهادة :

الشهادة من البينات التي تحفظ بها الحقوق، ويعتمد عليها القضاء في إصدار الأحكامـ وشهادة المرأة فرع من هذا الأصل العظيم، تختلف قوته باختلاف محل الشهادة وظروف وقوعها (2).

<sup>3</sup>¹) سورة النساءِ الآية ( 12 ).

<sup>1</sup>²) شهاًدة المرأة في الفقه الإسلامي/ عبدالله المطلق ص37.

فهناك حالات تكون فيها شهادة امرأتين عن شهادة رجل واحد، وذلك في القضايا المالية التي تكون لإثبات مال، مثل قضايا المداينات، وتسمية المهر، وتسمية عوض الخلع، والمطالبة بثمن البيع، والأجرة في الإجارة، والدية في قتل الخطأ، ونحو ذلك.

والقضايا التي تؤول إلى مال، مثل قضايا الغصب، والشفعة، والصلح، والوصية لمعين والوقف عليه، والجنايات التي توجب المال، ونحو ذلك.

والقضايا التي في حقوق المال، مثل الخيار، وشرط الرهن، ونحو ذلك<sup>(1)</sup>.

والدليل على ذلك قول الله تعالى: ايا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُنْ بِالْعُدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ مَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ صَعِيفًا أَوْ طَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلُ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ صَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلُ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلِيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى اللَّهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى اللَّهُ الْمُا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَلَا يَسْتَلْ

﴿ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُكْثِرْنَ اللَّعْشِيرَ مَا رَأَيْثُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ عَقَلْ وَمَا نَقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ وَمَا نَقْمَانُ فَلْنَ الْمَارَةِ الْلَهِ قَالَ أَلَيْسَ فَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَالَ أَلَيْسَ

سورة البقرة الآية ( 282 ) سورة البقرة ال $1^2$ 

 $<sup>2^1</sup>$ ) انظر: بداية المجتهد ج2 ص465 – فتح القدير ج7 ص370 - بدائع الصنائع ج6 ص270 – تكملة المجموع ج20 ص254 - زاد المستقنع ج1 ص256 - المغني مع الشرح الكبير ج21 ص200 .

فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا} رواه البخاري <sup>(1)</sup>.

وقد أجمع العلماء على قبول شهادة المرأة مع الرجل في هذه القضايا.

قال في بداية المجتهد: (اتفقوا على أنه تثبت الأموال بشاهد عدل ذكر وامرأتين) <sup>(2)</sup>.

وقال في المغني: (ولا خلاف في أن المال يثبت بشهادة النساء مع الرجال) <sup>(3)</sup>.

ويرجع السبب في التفريق بين المرأة والرجل في أمر الشهادة في هذه الآية إلى طبيعة المرأة، فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون ناحية العاطفة في المرأة مرهفة، وأن يكون وجدانها أقوى مظاهر حياتها النفسية؛ حتى يتاح لها أن تؤدي أهم وظيفة من وظائفها، وهي وظيفة الحضانة والأمومة وتربية النشء، ومراعاة شؤون بيتها، وهذه الوظيفة تحتاج إلى عاطفة ووجدان وحنان، أكثر مما تحتاج إلى عاطفة

كما أن هذه الوظيفة تقتضي لزوم بيتها غالب الأوقات، بعيدة عن الأسواق وما يحدث فيها، فإذا قدر وخرجت لقضاء حاجة لها كان خروجها للسوق عابراً؛ فلا تحرص على تذكر ما رأت فيه. كما أن اشتغالها بالبيع والشراء وأمور التجارة عموماً يعتبر نادراً؛ ولذلك إذا طلبت الشهادة منها في أمر رأته أو حضرته - عرضاً - فإن احتمال نسيانها، أو خطئها، أو وهمها، أمر وارد جداً. والحقوق لا بد من التثبت فيها.

كما أن المـرأة تعتريها تغـيرات دورية في جسـدها في أوقـات متعاقبة- كـالحيض والنفـاس - تجعلها أثنـاء ذلك أقل قابلية للعمـل،

<sup>2</sup>¹) صحيح البخاري - كتاب الحيض - باب ترك الحائض الصوم - رقم الحديث ( 293 ).

<sup>3&</sup>lt;sup>2</sup>) بداية المجتهد ج2 ص465.

<sup>4</sup>³) المغني مع الشرح الكبير ج12 ص10.

<sup>54)</sup> انظر: هلّ هن ناُقصات عُقّل ودين/ محمد سلامة جبر ص6 وما بعدها.

وأقـل تركيزاً في نشاطها العقلي - كما سـبقت الإشـارة إلى ذلك -(1).

لأجل ما سبق، كانت شهادة المـرأة وحـدها في الأمـور المالية عرضة للخطأ والنسيان والوهم؛ فكان لا بد من شهادة امرأة أخرى معها تذكرها إذا ضلت، كما نص القرآن الكريم على ذلك.

ولهذا المعنى نفسِه ذهب كثير من العلماء إلى أن شهادة المرأة لا تقبل في الحدود والقصاص (2)؛ وذلك لأنها غالباً ما تكون قائمة بشؤون بيتها، ولا يتيسر لها أن تحضر مجالس الخصومات التي تنتهي بجرائم القتل وأشباهها من جرائم الحرابة والاعتداء على الناس، وإذا حضرتها فقل أن تستطيع البقاء إلى أن تشهد جريمة القتل بعينها، وتظل رابطة الجأش، بل الغالب أنها تغمض عينها، وتصرخ، وقد يغمى عليها، فكيف بعد ذلك تتمكن من أداء الشهادة، فتصف الجريمة والمجريمين وأداة الجريمة وكيفية وقوعها.

ومن المسلم به أن الحدود تدرأ بالشبهات، وشهادتها في القتل وأشباهه تحيط بها الشبهة: شبهة عدم إمكان تثبتها من وصف الجريمة لحالتها النفسية (3).

وليس الأمر هنا - كما يزعم أعداء الإسلام - متعلقاً بانتقاص كرامة المـرأة أو الحط من أهليتها وإنسـأنيتها. وإنما الأمر كما ذكر آنفـاً، ومما يـدل على أن الإسـلام حين اشـترط في الشـهادة على الأمــوال رجلين، أو رجلاً وامــرأتين لم يكن القصد من ذلك إهانة المرأة أو الانتقاص منها، ما يلي:

1- أن الإسلام قبل شهادة المرأة وحدها في الأمور التي لا يطلع الرجال عليها غالباً، ولا يستطيعون أداء الشهادة فيها، أو تطلع عليه دون الرجال في الغالب مثل: إثبات الحمل والولادة،

134،135 ودة الحجاب/محمد أحمد إسماعيل المقدم ج2 ص134،135.

<sup>11)</sup> انظر: ص 263 وما بعدها.

<sup>2</sup>²) شرح فتح القدير ج7 ص269 - المبسوط/للسرخسي ج16 ص113 - بدائع الصنائع ج6 ص279 - تكملة المجموع ج20 ص 259 - الإنصاف ج12 ص79 -المغني مع الشرح الكبير ج12 ص9.

والاستهلال، والثيوبة والبكارة، وعيوب النساء الجسدية، وانقضاء العدة، والرضاع (1).

2- أن الإسلام اعتبر شهادة المرأة كشهادة الرجل، وذلك في حالات مختلفة، نص عليها الفقهاء – رحمهم الله - في كتبهم، ومن ذلك:

\*إذا كانت شهادة خبرة<sup>(2)</sup> فيما يطلع عليه الرجال<sup>(3)</sup>. وقد عمل عمر-رضي الله عنه – بشهادة امرأة واحدة ذات خبرة، أصدر بها أمره في تحديد مدة غياب الجنود المرابطين في الثغور عن زوجاتهم<sup>(4)</sup>.

\* إذا شهدت المرأة وحدها برؤية هلال شهر رمضان (5).

\* إذا شهدت المرأة على فعل نفسها، فتقبل شهادتها، مثل أن تشهد أنها أرضعت فلإناً وفلانة (6)، كما جاء في الحديث: {عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ فَأَتَنَّهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالْتِي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَغْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلُهُ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلُهُ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلُهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ كَيْفَ فَسَأَلُهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ كَيْفَ فَسَأَلُهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ كَيْفَ

تكملة المجموع ج20 ص256 – زاد المحتاج بشرح المنهاج/الكوهجي ج4 ص 592،593 – حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء/القفال ج8 ص278 -

المغني ج12 ص15 - مختصر الخرقي ج9 ص157- الإنصاف ج12 ص85.

<sup>3</sup>²) مثل إذا كانت المرأة طبيبة فشهدت بمقتضى خبرتها -مثلاً- أن هذا المرض يقتضي إجازة مقدارها خمسة أيام، أو كانت خبيرة في الخياطة فشهدت بأن خياطة القميص دون المستوى المطلوب في العقد. انظر: شهادة المرأة/عبدالله المطلق ص39.

<sup>4</sup>³) انظّر: الطرق الحكمية/ ابن قيم الجوزية ص151.

<sup>5</sup>⁴) انظر القصة في تفسير ابن كثير ج1 ص402،403

<sup>15)</sup> شرحُ فتح القديرَ ج2 صُ22ُ5 - المجموع ج6 ص277 - المغني ج12 ص 17.

<sup>26)</sup> شرح فتح القدير ج3 ص461 - تكملة المجموع ج20 ص257 - الإنصاف ج 12 ص62،63.

**وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ}** رواه البخاري<sup>(1)</sup>.

\* إذا شهدت بما وقع في الاجتماعات النسائية، فتقبل شهادتها، مثل أن تشهد بما وقع فيها من القتل والجراح<sup>(2)</sup>.

#### هـ - الدية :

فدية المرأة التي قتلت خطأ، أو التي لم يستوجب قتلها عقوبة القصاص- لعدم استيفاء شروطه -، ما يعادل نصف دية الرجل. قال في المغني: ( قال ابن المنذر وابن عبدالبر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل) <sup>(3)</sup>.

وقال في الإنصاف: (ودية المـرأة نصف دية الرجـل، بلا نـزاع) (<sup>(4)</sup>.

وهــذا الحكم الشــرعي ليس فيه انتقــاص لكرامة المــرأة وإنسانيتها، والـدليل على ذلك أن القتل العمد يـوجب القصـاص من القاتـل، سـواء أكـان المقتـول رجلاً أو امـرأة، وسـواء أكـان القاتل رجلاً أو امــرأة (5)؛ لأن القصـاص هنا المقصــود منه أن يقتص من إنسان لأنه قتل إنساناً آخر.

ومعلوم أن الرجل والمرأة متساويان في الإنسانية (6)، قال الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْغَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنَ بِالْأَذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ بِالسِّنِّ وَالْأَدُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْبُرُوحَ وَصَاصُ [ (7) وكما جاء في الحديث: {عَنْ عَمْرِو وُولُ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

<sup>3</sup>¹) صحيح البخاري - كتاب العلم - باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله -رقم الحديث (86 ).

 $<sup>\</sup>dot{4^2}$  تبصرة الحكام ج1 ص137 – الإنصاف ج12 ص $\dot{4^2}$ 

<sup>53)</sup> المغني مع الشرح الكبير ج9 ص531.

<sup>&</sup>lt;sup>₄</sup>6) الإنصاف ج10 ص63.

<sup>15)</sup> انظر: المغني مع الشرح الكبير ج9 ص377 - الإنصافِ ج9 ص469.

<sup>26)</sup> سبق الحديث عن مساواة الإسلام للمرأة بالرجل في أصل الخلَّقة. انظر: ص282 وما بعدها.

<sup>37)</sup> سورة المائدة الآية ( 45 ).

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنُ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ} رواه أبو داود وابن ماجه (1).

أما في القتل الخطأ وما أشبهه، فليس هناك إلا التعويض المالي، الذي يجب أن تراعى فيه الخسارة المالية الناجمة عن القتل قلة وكثرة، فخسارة الأسرة للرجل لا تقارن بخسارتها للمرأة؛ فالأولاد الذين قتل أبوهم خطأ، والزوجة التي قتل زوجها خطأ، قد فقدوا عائلهم الذي كان يقوم بالإنفاق عليهم، والسعي في سبيل إعاشتهم.

أما الأولاد الذين قتلت أمهم خطـأ، والـزوج الـذي قتلت زوجته خطأ، فلم يفقدوا إلا ناحية معنوية، لا يمكن تعويضها بالمال.

إن الدية ليست تقديراً لقيمة الإنسانية في القتيـل، وإنما هي تقدير لقيمة الخسارة المادية التي لحقت أسرته بفقدهـ

فالمرأة في الشريعة الإسلامية ليست ملزمة بالإنفاق بإعالة الزوج أو الأبناء أو الأهل، إلا من خلال التبرع أو الهبة أو الصدقة، من غير إلزام بذلك، كما جاء في الحديث: {جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ هَذِهِ زَيْنَبُ فَقَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ فَقِيلَ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ نَعَمْ انْذَنُوا لَهَا فَأَذِنَ لَهَا قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي خُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي خُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ الْيَهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَدَقَ ابْنُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَدَقَ ابْنُ

<sup>4</sup>¹) سنن أبي داود - كتاب الجهاد - باب في السرية ترد على أهل العسكر - رقم الحديث (2371)،

سنن ابن ماجه - كتاب الديات - باب المسلمون تتكافأ دماؤهم - رقم الحديث ( 2673 ).

**مَسْعُودٍ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ**}رواه البخاري<sup>(1)</sup>.

فمن خلال هذا الحديث يتبين عدم إلزام المرأة بالنفقة، وأنها مستقلة في اتخاذ ما تراه فيما يتعلق بأموالها.

ومن مبدأ - الغنم بالغرم - كانت دية المرأة تعادل نصف دية الرجل. وهذا التشريع الحكيم في أمر الدية، يؤكد في نظام الإسلام على عدم تكليف المرأة بالكسب للإنفاق على نفسها وعلى أولادها، رعاية لمصلحة الأسرة والمجتمع<sup>(2)</sup>.

### و - القوامة:

قال الإمام الطبري –رحمه الله-<sup>(4)</sup>: (يعني بقوله جل ثناؤه »الرجال قوامون على النساء «أي الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم.»بما فضل الله بعضهم على بعض «يعني بما فضل الله به الرجال على أزواجهم من سوقهم إليهن مهورهن، وإنفاقهم عليهن أموالهم، وكفايتهم إياهن مُؤَنهن، وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهن، ولذلك صاروا قُوَّاما عليهن نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من أمورهن).

 $<sup>1^1</sup>$ ) صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب الزكاة على الأقارب - رقم الحديث ( 1369

<sup>22)</sup> انظر: عودة الحجاب/ محمد المقدم ج2 ص149 بتصرف.

<sup>1</sup>³) سورة النّساء الآية ( 34 ).

<sup>24)</sup> تفسّير الطبري ج5 ص37.

وقال ابن كثير - رحمه الله - في قوله تعالى [ وبما أنفقوا من أموالهم []: ( أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه -عليه السلام-، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيِّماً عليها [] فالصالحات قانتات [] أي مطيعات لأزواجهن [حافظات للغيب بما حفظ الله [] أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله) (1).

كما جاء في الحديث: {عَنْ أَبِي أُمَامَةً<sup>(2)</sup> عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَنْهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّنْهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّنْهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّنْهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّنْهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ} رواه أبو داود وأبن ماجه واللفظ له (3)، وضعفه الألباني (4).

وقال ابن كثير في قوله تعالى: 

وقال ابن كثير في قوله تعالى: 
واللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن، والنشوز هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على أروجها التاركة لأمره المعرضة عنه المبغضة له، فمتى ظهر له منها أمارات النشوز، فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه، فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها طاعته، وحرم عليها معصيته؛ لما له عليها من الفضل والإفضال)).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>3) تفسیر ابن کثیر ج1 ص503.

<sup>4</sup>²) انظر تُرجمَّته في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1027.

<sup>1</sup>³) سنن أبي داود - كتاب الزكاة - باب في حقوق المال - رقم الحديث ( 1417 )، سنن ابن ماجه - كتاب النكاح - باب أفضل النساء - رقم الحديث ( 1847 ).

<sup>2</sup>⁴) انظركتبه: ضعيف ابن ماجه - رقم الحديث (408)، وضعيف الجامع - رقم الحديث (4999)، وضعيف الترغيب - رقم الحديث (1205)، وسلسلة الأحاديث الضعيفة - رقم الحديث (4421).

وقد قال رسول الله [: { لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللّهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ رَواه رَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ} رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه - واللفظ له - والدارمي (1)، وصححه الألباني (2).

فالإسلام - بنص القرآن والسنة - جعل القوامة بيد الرجل لا المرأة؛ لأنه المسؤول عن زوجته وأسرته بالإنفاق عليهم – حتى ولو كانت الزوجة مقتدرة – بما منحها الإسلام من حق العمل والميراث والاكتساب.

وهذه القوامة للرجل دون المرأة لا تتعارض مع تكريم الإسلام للمرأة، وإنما شرعت لتنظيم العمل داخل مؤسسة الأسرة، فكل جماعة وكل تنظيم لابد له من قائد يقوده ويوجهه إلى الطريق الصحيح، ويجب أن يكون لهذا القائد مكانته بين الجماعة، حتى يكون مسموعاً ومطاعاً؛ لذلك كان للرجل بما له من بنية مهيأة لتحمل مشاق الحياة ومشاكلها، والسعي من أجل أسرته والإنفاق عليها وتهيئة الأمان لها، كان له فضل القوامة على الأسرة وقيادة مسيرتها (3).

<sup>3</sup>¹) مسند الإمام أحمد - كتاب أول مسند الكوفيين – حديث عبدالله بن أبي أوفى -رضي الله عنه-رقم الحديث ( 18591 )،سنن الترمذي – كتاب الرضاع – باب ما جاء في حق الزوج على المرأة – رقم الحديث (1079)، سنن ابن ماجه – كتاب النكاح – باب حق الزوج على المرأة – رقم الحديث( 1843 )، سنن الدارمي – كتاب الصلاة – باب النهي أن يُسجد لأحد – رقم الحديث ( 1428 ). 4²) انظر كتابيه: صحيح ابن ماجه – رقم الحديث (1503)، وصحيح الترغيب – رقم الحديث (1938).

<sup>1</sup>³) انظر: قوانين الأسرة بين عجز النساء وضعف العلماء/ لسالم البهنساوي ص 42، والمرأة في الإسلام/سامية منيسي ص66،67 بتصرف. وسيأتي مزيد إيضاح - بمشيئة الله -في الفصل الأول من الباب الثاني.

### ز - الطلاق:

فالإسلام جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة، كما جاءت بذلك نصوص القرآن والسنة، فمن ذلك قول الله جل وعلا: { الطّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِمْسَانَ ..الآية } (1) .

وقوله عز وجل: { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } (2).

وقوله سبحانه وتعالى: { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } (3).

وقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَـاءَ مَا لَمْ تَمَشُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (4).

{وَعَنْ عَائِشَةَ وَإِنْ امْـرَأَةُ خَـافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُـوزًا أَوْ إِعْرَاضًا الْآيَةَ قَالَتْ أَنْزِلَتْ فِي الْمَـرْأَةِ تَكُـونُ عِنْـدَ الرَّجُـلِ فَتَطُـولُ لَا تُطلَقْنِي فَتَطُـولُ لَا تُطلَقْنِي فَتَطُـولُ لَا تُطلَقْنِي وَأَمْسِكُنِي وَأَنْتَ فِي حِـلٌ مِنِّي فَنَـزَلَتْ هَـذِهِ الْآيَـةَ} رواه مسلم (5).

﴿ وَعَنْ ابْنِ عُمَـرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَـهُ وَهِيَ حَـائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَـرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ الْخُطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُـرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مُـرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مُـرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ نُطُهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ

<sup>21)</sup> سورة البقرة الآية ( 229 ).

<sup>32)</sup> سورَة البقرَة الآية ( 230 ).

<sup>1ً3)</sup> سُورَة الْبقرَة الآية ( 232 ).

<sup>24)</sup> سورة البقرة الآية ( 236 ).

<sup>35)</sup> صحّيح مسلّم - كتاب التفسير - رقم الحديث ( 5342 ).

# بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْـلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْـكَ الْعِـدَّةُ الَّتِي أَمَـرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ } رواه مسلم (1).

وهل في جعل أمر الطلاق بيد الرجل دون المـرأة ظلمـاً لهـا، ومخالفة لمسـاواة الإسـلام لها مع الرجل ؟؟! للإجابة على هـذا السؤال نقول: (( إن القاعدة العامة في القانون المدني: أن لعقـود الـبيع والشـراء والـرهن والإجـارة..وما إلى ذلك من العقـود أسسـاً قانونية، أهمها: أنه لا يصح لأحد المتعاقدين أن ينفرد

بإلغاء العقد، فإن أقدم على ذلك، اعتبر عمله باطلاً، لكن الشريعة الإسلامية استثنت من هذه القاعدة العامة عقد النكاح، حيث أباحت للرجل وحده حق الانفراد بفسخ هذا العقد، شريطة أن يكون ذلك في دائرة ما رسم الله من حدود، وأوضح من حقوق، فإن أخذ الرجل بهذا الحق، فهو لم يتجاوز الأمانة المنوطة في عنقه، ويجب عليه أداء جميع الالتزامات التي أوجبتها الشريعة للمطلقة، أما من يتجاوز أصول تلك الأمانة على غير الصورة التي رسمها الإسلام، ومن يتطاول على فسخ عقدة النكاح دون سند مشروع أو حجة قوية، كان عابثاً ظالماً، واعتبر معتدياً على حدود الله، كما قال الله سبحانه بعد الحديث عن الطلاق: {تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا

ومن ثم فلا مجال لقائل أن يقول: إن منح حق فصم عرى الحياة الزوجية للرجل وحده يتعارض مع أسس القانون العام، ومع ما ينبغي أن تكون عليه أصول المساواة بين الرجل والمرأة، وبخاصة إذا علمنا ما يلى:

1ً - أن المـرأة قد قبلت ابتـداءً أن يكـون هـذا الحق للرجـل، وفقـاً للأصول التي حددتها الشريعة الإسلامية.

2 - أَن المرَّأَة تغلَّب عليهاً العاطفة، وتسيرها النزوات، فكان من الخطأ أن يكون هذا الحق بين يديها، فضلاً عن أنها لا تتحمل شيئاً من تبعاته، إذ العزم كله في عنق الرجل.

<sup>4</sup>¹) صحيح مسلم - كتاب الطلاق - باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها - رقم الحديث (2675).

 $<sup>1^{2}</sup>$ ) سورة البقرة الآية ( 229 ).

3 - أن الرجل يعتبر صاحب القوامة على هـذه الشـركة، فكـان من الطبعي، أن يسند إليه حق الإبقاء عليها أو فضها.

4 - أنه يمكن أن يكون هذا الحق بين يدي المرأة إذا اشترطته في

عقد الزواج.

5 - للمُرأَة من بعد أن تتفق مع زوجها على فصم هذا العقد مقابل حق مالي تدفعه له على المبارأة، وهي بذلك تعد طالقاً، وتملك أمر نفسها <sup>(1)</sup>.

### <u>الأمر الثالث: موقف المرأة من المساواة في الحضارة</u> <u>:الغربية</u>

بعدما حصلت المرأة الغربية على حق المساواة بالرجل الذي تطالب به- من حيث العموم -، كالعمل خارج المنزل، والمساواة في الأجور - في بعض الأعمال، وبعض الدول -، وممارسة الأعمال التي يقوم بها الرجل، وتولي المناصب التي يتسنمها الرجل، والتخلي عن دورها في المنزل والأسرة، اتضحت الصورة، فقد حصلت على المساواة الشكلية مع الرجل في كثير من الأمور، وما لم تحصل عليه، أو يحتاج إلى سن قوانين أو تشريعات، فهي تسعى إلى تحقيقه عن طريق الجمعيات النسائية التي تطالب حكوماتها بتحقيق مطالبهن، وهو ما يحصل في الغالب.

أقول بعدما جرّبت المـرأة الغربية هـذه المسـاواة ومارسـتها، مـاذا كانت النتيجة ؟؟!!

إن النتيجة لن نحكم عليها نحن المســـلمين، وإنما نعرفها ونقرؤها ممن مارسـنها - أي المسـاواة - وهن نسـاء الغـرب أنفسـهن، أو مؤسساته البحثية.

تقلول زعيمة (حركة كل نساء العالم (2)) ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية: { هناك بعض النساء حطمن حياتهن الزوجية عن طريق إصرارهن على المساواة بالرجل، إن الرجل هو السيد

 $(\tilde{l}^2)$  اَسمها  $(\tilde{l}^2)$  جویس دافیسون )).

<sup>2</sup>¹) انظر: المرأة وحقوقها في الإسلام/محمد الصادق عفيفي ص190،190 بتصرف يسير.

المطاع، ويجب على المرأة أن تعيش في بيت الزوجيـة، وأن تنسى كل أفكارها حول المساواة ..

ثم تتحدث عن نفسها فتذكر أنها كثيراً ما تسببت في إزعاج زوجها بسعيها المتواصل من أجل المساواة، ولكنها اكتشفت بعد ذلك أن هذا السعي كان السبب الرئيسي وراء كل خلافاتها مع زوجها اللهادي السبب الرئيسي وراء كل خلافاتها مع روجها اللهادي السبب الرئيسي وراء كل خلافاتها مع روجها اللهادي ا

فزعيمة هذه الحركة تعترف -بعد تجربة شخصية عاشتها مع زوجها-أن المفهـوم السـائد في الغـرب حـول المسـاواة إنما هو مفهـوم خـاطئ يـترتب على الإصـرار في المطالبة به إلى تقـوض الحيـاة الزوجية؛ لأجل ذلك تطالب هذه المرأة الغربية بنات جنسها بتسليم أمر السيادة إلى الرجِل، ونسيان كل الأفكار حول المساواة.

وهـذه ممثلة أمريكية (2) تسـخر من طروحـات الحركـات النسـائية في الغـرب -حـول المسـاواة- فتقـول: { إن هـذه الطروحـات تصـيبها بـالقرف؛ لأنها تصر على تجاهل حـتى الفـروق البيولوجية (3) بين الذكر والأنثى } (4).

فهذه الممثلة الأمريكية بالرغم من حصولها على الشهرة، والمساواة - بمفهومها الغربي -، إلا أنها تسخر من طروحات الحركات النسائية الغربية حول مفهوم المساواة؛ لأنها علمت أن الفروقات البيولوجية بين النذكر والأنشى تجعل من المستحيل أن يكون هناك مساواة تامة بين الجنسين، وهذا ما تتجاهله الحركات النسائية في الغرب.

ويؤكد ُهذا الكلام خبيرةُ في شَؤون الأسـرة الأمريكية<sup>(5)</sup>، حيث تقول:

 $<sup>2^1</sup>$ انظر: وظيفة المرأة المسلمة في المجتمع الإنساني/علي القاضي ص $130\,141$ 

<sup>139,141</sup> بُتَصَرِف. 139,141 اسمها: (( کیت ونسلت )).  $1^2$  سبق الحدیث عن هذه الفروق. انظر: 254.  $1^2$ 

<sup>34)</sup> مجلّة البنات - الرئاسة العامّة لتعليم البنات - العدد 24 - ذو الحجة 1420

<sup>4ً5)</sup> اسمها (هيلبن أندلين).

((إن فكرة المساواة - التماثل - بين الرجل والمرأة غير عملية أو منطقية، وأنها ألحقت أضراراً جسيمة بالمرأة، والأسرة، والمجتمع))(6).

ُ فهذه الخبيرة الغربية أدركت بعد التجربة أن فكرة المساواة التماثلية وتطبيقها واقعياً - في المجتمعات الغربية - على الرجال والنساء، لم يثمر إلا عن خسائر كبيرة بالمرأة والأسرة، وبالتالي تعرض المجتمع لأضرار جسيمة.

وحينما أنشئت محكمة في ((بروكسل)) عاصمة بلجيكا، وعاصمة السوق الأوربية المشتركة، أطلق عليها اسم (المحكمة الدولية للنظر في جرائم الرجال ضد النساء)، لم يمض على إنشائها أسبوع حتى عقد اجتماع كبير من مجلس وزراء السوق التسع؛ لمناقشة موضوع المساواة بين المرأة الأوربية والرجل الأوربي، وكان أبرز ما تناوله الاجتماع: نتائج استطلاع للرأي العام الأوربي، الذي أجري منذ فترة في دول السوق بين الرجال والنساء، وكانت النتيجة أن 48% ممن جرى سؤالهن يعارضن بشدة إجراء أي تغييرات في أوضاع المرأة، أو منحها مزيداً من الحقيوق، و18% ذكرن أن هذا الموضوع والإصلاحات، ولكن بشكل معتدل، و24% ذكرن أن هذا الموضوع والإصلاحات، ولكن بشكل معتدل، و24% ذكرن أن هذا الموضوع الإطلاق.

فلغة الأرقـام - الـتي يقـال إنها لا تكـذب - تؤكد أن النسـاء - وهن أصحاب الشأن في قضية المساواة - لا يردن أي إصـلاحات أو حقوق تؤدي إلى المساواة التامة بالرجل، بل ما يقـرب من ربع من جرى استطلاع رأيهن لم يفكرن إطلاقاً بهذا الموضوع.

وهذه عالمة أحياء أمريكية (3)، تقول: إن النساء الأمريكيات أصبحن يصبن بالشيخوخة في سن مبكرة نتيجة صراعهن لتحقيق المساواة مع الرجال. وتقول: إن هذا الاتجاه نحو الشيخوخة في أوساط النساء يبدو جلياً في كافة أجزاء الولايات المتحدة، إلا أنه

<sup>5</sup>º) انظر: مجلة (الوعي الإسلامي)، العدد ((405)) بتاريخ جمادى الأولى 1420هـ، الموافق أغسطس/سبتمبر 1999م.

<sup>1</sup>²) وظيفة المَرأة المسلمة (علي القاَضي: صٰ145 باختصار.

<sup>23)</sup> اسمها: ((ميرا هنت)).

يلاحظ بصفة خاصة في المدن، حيث تدخل النساء العاملات في منافسة مباشرة مع الرجالِ في عالم الأعمال.

وتقول اختصاصية أمراض النساء <sup>(1)</sup> في تفسير أسباب هـذه الشيخوخة السابقة لأوانها:

((إنها ناجمة عن تغييرات هرمونية تطرأ بسبب الضغوط غير الطبيعية التي تتعرض لها النساء للتفوق على الرجال، وأنها - أي هذه الشيخوخة - تسبب انقطاع الطمث، الذي ينجم عنه جفاف الجلد، وضعف الشعر، وترهل الثديين، وآلام المفاصل، والتعرق أثناء الليل، والعقم. وهناك - أيضاً - مخاطر متزايدة من الإصابة بيأمراض القلب، وهشاشة العظام، مما يسؤدي إلى إصابتها بالكسور))(2).

كُلِّ هـذه الأمـراض والمصـائب تحصل بسـبب مخالفة المـرأة للفطـرة الـتي خلقها الله جل وعلا عليهـا، حيث تلهث بعض النسـاء خلف وهم المسـاواة التامـة، الـذي لا يمكن أن يتحقق إلا بضـريبة تدفعها المرأة من صحتها، وتدفعها الأسرة بتشتت الأبناء.

أما رئيسة الجمعية النسائية الفرنسية (3) فتقول:(( إن المطالبة بالمساواة الكاملة بين الرجل والمسرأة تصل بهما إلى مرحلة الضياع، حيثِ لا يحصل أحد من الطرفين على حقوقه))(4).

فهـذه المـرأة الفرنسـية تـترجم وتصف بدقة حـال الرجـال والنساء بعد المطالبة بحق المساواة؛ حيث إن الجميع سيخسر، فلا الرجل سيحصل على حقوقه، ولا المرأة كذلك.

كما أن مجلة ((مـاري مكَـير)) الباريسية، قـامت باستفتاء الفتيات الفرنسيات من جميع الأعمـار والمستويات الاجتماعية والثقافيـة، شـمل 2,5 مليـون فتـاة، عن رأيهن في الـزواج من العـرب، وكـانت إجابة 90% منهن: نعم. والأسـباب - كما أفادتها نتيجة الاستفتاء - هي:

<sup>31)</sup> اسمها: ((إليزابيث كاني)).

<sup>4</sup>²) جريدة الرياض - العدد (10112)، بتاريخ 1/12/1416هـ.

<sup>1&</sup>lt;sup>3</sup>) اسمها: ((رينيه ماري لوفاجيه))

<sup>24 )</sup> انظر ْ: وظيفَةُ المرأَةُ المُسلمة في المجتمع: ص163.

# مَوْقِعُ الدُّرَبِ السِّنِيَّةِ

#### www.dorar.net

- مللت المساواة بالرجل..

- مللت حالة التوتر الدائم ليل نهار..

- مللت الاستيقاظ عند الفجر، والجري وراء المترو..

- مللت الاستيقاظ للعمل حتى السادسة مساء، في المكتب والمصنع..

· مللت الحياة الزوجية، الـتي لا يـرى الـزوج فيها زوجته إلا

عند النوم..

- مللت الحياة العائلية، التي لا ترى الأم فيها أطفالها إلا حول مائدة الطعام..

ومن الطريف أن العنــوان كــان: (( وداعــاً عصر الحرية والمساواة، وأهلاً بعصر الحريم))<sup>(1)</sup>.

الفصل الثاني: التنمية في العقد الأممي وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مفهـــــوم التنمية وعلاقته بالمرأة.

المبحث الثـاني: نقد مفهـوم التنمية وعلاقته بالمرأة.

### المبحث الأول: مفهوم التنمية وعلاقته بالمرأة المطلب الأول: مفهوم التنمية:

بالرجوع إلى الصكوك والدساتير والاتفاقيات والمؤتمرات الخاصة بالأمم المتحدة، نجد أن هناك ذكراً واهتماماً بقضية التنمية، فقد نص إعلان الأمم المتحدة بشان الحق في التنمية لعام (1406هـ -1986م) على أن التنمية حق من حقوق الإنسان (1).

وجاء في تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن (1400هـ - 1400م) (1980م) (20 أنها تعني التنمية الكاملة التي التنمية في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وغيرها من نواحي الحياة البشرية }.

وورد في تقرير المؤتمر ذاته <sup>(3)</sup>: {ينبغي أن تكون هذه التنمية جزءاً لا يتجزأ من المشـروع العـالمي لإقامة نظـام اقتصـادي دولي حديد}.

وجاء في تقرير المسؤتمر السدولي للسكان والتنمية/القاهرة عام (1415هـ -1994م): (الحق في والتنمية حق عالمي وغير قابل للتصرف، وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، والإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية. وفي حين أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، فإن انعدام التنمية لا يجوز اتخاذه ذريعة لتبرير الانتقاص من حقوق الإنسان المعترف بها دولياً. ولا بد من تحقيق التنمية، حتى يمكن أن تلبى بإنصاف - الحاجات السكانية، والإنمائية، والبيئية للأجيال الحالية والمقبلة على التنمية المعترف الشيئة المعترف التنمية المعترف التنمية الله الحالية والمقبلة على التعلية المعترف التعلية المعترف التعلية المعترف التعلية المعترف التعلية الله الحالية والمقبلة التعلية المعترف التعلية الله الحالية والمقبلة التعلية المعترف التعلية التع

 $<sup>1^1</sup>$ ) انظر: إدماج حقوق الإنسان في التنمية البشرية المستدامة، وهي وثيقة توجيهية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/1999م: ص3.

<sup>22)</sup> المقدمة: باء/4 ص6.

<sup>3</sup>³) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة عام (1994م-1415هـ): المقدمة: باء/4 ص6.

<sup>44)</sup> الفصل الثاني: المبدأ الثالث ص13.

# مَوْقِعُ الدِّرَبِ السِّنِيَّةِ <u>www.dorar.net</u>

وقد نص تقرير المجلس الاقتصــــادي للأمم المتحـــدة (الإيسيسيكو-ECSOCO) على تعريف التنمية بأنها: {عملية تنمية مهارات ومعارف وقدرات أفراد الجنس البشري، الذين يسهمون في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلد ما، أو يمكنهم أن يسهموا فيها، على ألا يقتصر هؤلاء الأفراد على السكان العاملين، بل يمتد إلى الاشتراك الفعلي أو المنتظر، أو الذين يمكنهم الحصول عليه من الأشخاص الآخرين في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية }.

وقد عرفت التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الـتي ورد ذكرها في التعريف السـابق. فـإذا نظرنا إلى التنمية الاقتصـادية فسـنجد هناك عدة تعريفات، وسنشير إلى اثنين من أبرزها:

الأول: {أنها عملية استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة للمجتمع في تحقيق زيادات مستمرة في الدخل القومي، تفوق معدلات النمو السكاني، بما يؤدي إلى إحداث زيادات حقيقية في متوسط نصيب الفرد من الدخل}(1).

الثاني: {زيادة حجم التوظف، وامتصاص مزيد من العمال العاطلين عن العمال على العاطلين عن العمال على العاطلين عن العمال على الاستهلاك، وبالتالي تشجيع المشروعات على زيادة استثماراتها في المجتمع، مما يزيد الدخل القومي }(2).

وإذا نظرنا إلى هذين التعريفين - وغيرهما من التعاريف -، نجد أن معظمها يركز على زيادة الإنتاج، من خلال زيادة الدخل القـومي، أو زيادة متوسط دخل الفـرد؛ وذلك من أجل إشـباع حاجات الإنسان المادية في النهاية<sup>(3)</sup>.

انظر: التنمية الاقتصادية لدول العالم الإسلامي/ محمد عبد المنعم عفر: ص $1^1$ ) انظر: التنمية نظرياً وتطبيقياً/ علية حسن حسنين ص22.

<sup>2</sup>²) انظر: السكانُ والتنمية من منظور إسلامي/ كمالً توفيق الحطاب ص216، بحث محكم منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد ( 36 ) -شعبان 1419هـ - الكويت.

 $<sup>1^3</sup>$ ) المرجع السابق: نفّس الصفحة، وانظر: المرأة والتنمية/ فوزية العطية ص11.

أما التنمية الاجتماعية، فهناك - أيضاً - عدة تعريفات لها<sup>(1)</sup>، فتعرف بأنها: {تحقيق التوافق الاجتماعي لدى أفراد المجتمع، بما يعنيه هذا التوافق من إشباع بيولوجي، ونفسي، واجتماعي}<sup>(2)</sup>.

وعرفت - أيضاً - بأنها: {الوصول بالإنسان إلى حد أدنى لمستوى المعيشة، لا ينبغي أن ينزل عنه، باعتباره حقاً لكل مواطن تلتزم به الدولة، وتعززه الجهود الأهلية لتحقيق كفاءة استخدام الإمكانات المتاحة، وبالحلول الذاتية لسد الثغرات التي تبدو على مستوى هذا الحد مما لا تسعفها موارد الدولة}(3).

كما أشار تقرير البنك الدولي عام (1400هـ -1980م) ، إلى أن مفهـوم التنمية البشـرية عبـارة عن: {مفهـوم يشـمل التربيـة، والتـدريب، والنهـوض بالصـحة، والتغذيـة، وخفض معـدلات الخصــوبة، وهو إذ يضم هــذه العناصر المتعــددة، يــولي النمو الاقتصادي اهتماماً بالغاً} (4).

وقد نص تقرير التنمية البشرية عام (1410هـ - 1990م)- الصادر عن الأمم المتحدة - على أن التنمية تعني: {عملية توسيع الخيارات المتاحة أمام الناس، وأهم هذه الخيارات والستي من بينها الدخل- تحقيق حياة طويلة خالية من العلل، واكتساب المعرفة، والتمتع بمعيشة كريمة، والحرية السياسية، وضمان حقوق الإنسان لذاته، والتركيز على تطوير القدرات البشرية، واستخدام هذه القدرات في الإنتاج } (5).

المطلب الثاني: علاقة مفهوم التنمية بقضية المرأة.

<sup>2</sup>¹) انظر: التنمية في الإسلام والنظرية الاجتماعية/ عبدالفتاح إبراهيم حسن محمد - رسالة ماجستير ص19 وما بعدها.

<sup>3</sup>²) انظر: التنمية الاجتماعية/ سميرة كامل محمد ص10.

<sup>4</sup>³) المرجع السابق: نفس الصفحة.

<sup>5ُ)</sup> انظر: البنك الدولي للإنشاء والتعمير - تقرير عن التنمية في العالم 1980م ص44.

انظر: الاستثمار البشري وأثره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت/ إسماعيل إبراهيم الشيخ درة ص5.

لقد أكدت دساتير الأمم المتحدة، واتفاقياتها، ومؤتمراتها على مشاركة المرأة في عملية التنمية - حسب المفهوم الغربي للتنمية -، فالمادة الثالثة والعشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام (1367هـ - 1948م) (1) تنص - في فقرتها الأولى - على حق العمل: {لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختيار عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة }.

ونصت المادة الخامسة والعشرون - في فقرتها الأولى أيضاً -من هــذا الإعلان، على ما يلي: { لكل شــخص حق في مســتوى معيشة يكفي لضـمان الصـحة والرفـاه له ولأسـرته، وخاصة على صـعيد المأكـل، والملبس، والمسـكن، والعناية الطبيـة، وصـعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية..}.

والفقــرة الثانية من المــادة السادسة والعشــرين من هــذا الإعلان تنص على الآتي: { يجب أن يســـــتهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصــية الإنســان، وتعزيز احــترام حقــوق الإنســان، والحريات الأساسية..}.

وهذه المواد السابقة لا تقتصر على الرجل، بل تشمل المرأة - أيضاً -، كما تنص على ذلك المادة الثانية من هذا الإعلان: {لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دون ما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس..} (2).

والفقرة الثانية من المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عام 1386هـ 1966م (3) تنص على الآتي: {يجب أن تشمل التـــدابير الـــتي تتخذها كل من الـدول الأطـراف في هـذا العهـد، لتـأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق - أي حق العمل - توفير برامج التوجيه والتدريب

<sup>21)</sup> سبقت الإشارة إلى هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. انظر ص174.

<sup>1</sup>²) انظر مواد هذًا الْإعلان العاُلمي في المجلد الأُولَ مِن كتاب: حقُوقَ الإنسان/محمود بسيوني ص21،20.

<sup>2ً )</sup> سبقت الإِشارة إِلَى هذا العهد الدولي الخاص بهذه الحقوق.. انظر ص175.

التقنيين والمهنيين، والأخذ - في هذا المجال - بسياسات وتقنيات من شانها تحقيق تنمية اقتصادية، واجتماعية، وثقافية مطردة، وعمالة كاملة ومنتجة، في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية، والاقتصادية الأساسية} (1).

وجاء في تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم، كوبنهاجن عام ( 1400هـ 1400هـ - 1980م) (2)، ما يلي: {ولا ينبغي النظر إلى تنمية المرأة باعتبارها مسألة من مسائل التنمية الاجتماعية فحسب، وإنما ينبغي النظر إليها باعتبارها عنصراً أساسياً في كل بعد من أبعاد التنمية، ولتحسين مركز المرأة ودورها في عملية التنمية، ينبغي أن تكون هذه التنمية جزءاً لا يتجزأ من المشروع العالمي لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد (3).

وورد في تقرير المؤتمر نفسه: { وفي بلـدان كثـيرة لم تـدمج المرأة في خطط التنمية الوطنية. وحيثما وجدت برامج خاصة فـإن معظمها قد فشل في تحقيق نتائج ذات شأن، لتركيزها الضيق على أدوار الجنسين المقولبة التي زادت من التمييز على أساس الجنس (4)}.

وجاء في تقرير المؤتمر ذاته: {..وظروف المرأة الاجتماعية، والاقتصادية، والصحية، هي العوامل الحاسمة التي تحدد فرص نجاح التنمية، باعتبار المرأة هي المنجبة للقوة العاملة. وفرص عمل المرأة وتعليمها تعكس ليس فحسب مدى ما يوفره مجتمع من المجتمعات من إمكانيات للمرأة لتنمي قدرتها الكاملة ومدى قضائه على عد المساواة، بل تعكس - أيضاً - المدى الذي تصل إليه البلدان في زيادة مواردها المحلية التقنية والاقتصادية إلى أقصى حد (5).

<sup>3</sup>¹) انظر: حقوق الإنسان/محمود بسيوني ص24.

<sup>4</sup>²) سبقت الإشارة إلى هذا المؤتمر. انظر: ص136.

<sup>53)</sup> تقرير مؤتمر كُوبنهاجن: الجزء الأول/ المقدمة - باء - الفقرة رقم (4) ص6.

<sup>14)</sup> تقرير مؤتمر كوبنهاجن: الجزء الأول/ أولاً - ألف - الفقرة رَقم (26) ص11.

<sup>25)</sup> تقرير مؤتمر كوبنهاجن: الجزء الأوَل/ أوَلاً - باء - الفقرة َ رقَم (46) ص17.

# مَوْقِعُ الدِّرَبِ السِّنِيَّةِ <u>www.dorar.net</u>

وجاء فيه - أيضاً -: {ينبغي اتخاذ التدابير المناسبة، لضمان أن تضم وكالات التنمية في مختلف قطاعات التخطيط الوطني عدداً أكبر من النساء بين موظفيها - باعتبار ذلك سياسة عامة -، وأن تخصص -كجزء من هذه السياسة- الموارد اللازمة لإعداد برامج من أجل توظيف وتدريب النساء، وتوفير الخدمات المساعدة (1)}.

كما أن تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة، والتنمية، والسلم - نيروبي (1405هـ -1985م)، قد أشار إلى مفهوم مشاركة المرأة في التنمية. فقد جاء في هذا المؤتمر: { لقد يسر عقد الأمم المتحدة للمرأة تحديد وتذليل العقبات التي تصادفها الدول الأعضاء في سبيل الإدماج الفعلي للمرأة في المجتمع، ووضع الحلول للمشاكل الراهنة وتنفيذها. إلا أن استمرار التنميط الجامد لأدوار المرأة في الإنجاب والإنتاج - والتي يجري تبريرها في المقام الأول على أسس فسيولوجية، واجتماعية، وثقافية -، قد أدى بها إلى شيخل أدوار التبعية في المجالات العامة للتنمية ومجالاتها القطاعية على السواء، حتى تلك التي تحقق فيها بعض التقدم (2).

وجاء في تقرير هذا المؤتمر: { وقد أدت الأشكال المختلفة من التدابير الحمائية المتخذة ضد صادرات البلدان النامية، وتدهور معدلات التبادل التجاري، وعدم الاستقرار النقدي - بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وعدم كفاية تدفق المساعدات الإنمائية الرسمية - إلى تفاقم مشاكل التنمية في البلدان النامية، وبالتالي إلى تعقيد الصعوبات التي تعيق إدماج المرأة في عملية التنمية (3).

<sup>3</sup>¹) تقرير مؤتمر كوبنهاجن: الجزء الثاني/ ثالثاً - باء - الفقرة رقم (123) ص 32.

<sup>1</sup>²) تقرير مؤتمر نيروبي: الفصل الأول/ ثانياً - ألف - رقم الفقرة (93) ص 37،38.

<sup>2</sup>³) تقرير مؤتمر نيروبي: الفصل الأول/ ثانياً - ألف - رقم الفقرة (100) ص 40.

كما ورد في تقرير المـؤتمر ذاته: { ورغم الجهـود الكبـيرة المبذولة في كثير من البلـدان لإسـناد المهـام الـتي كـانت تؤديها المـرأة تقليـدياً إلى الرجل أو إلى مرافق عامـة، ما زالت المواقف التقليدية باقيـة، وسـاهمت - في الواقع - في زيـادة عبء العمل الواقع على المــرأة. كما أن تعقيد الأدوار والمعـايير المتغـيرة المتعلقة بـالجنس وجوانبها المتعـددة الأبعـاد، وصـعوبة تحديد المتطلبـات الهيكلية والتنظيمية الـتي يتمـيز بها هـذا التغيـير، قد أعـاقت صـياغة التـدابير اللازمة لتغيـير أدوار الجنسـين، ووضع منظورات ملائمة لصورة المرأة في المجتمع. وهكـذا، بـالرغم من المكاسب الـتي حققتها قلة من النسـاء، فـإن الأدوار الـدنيا الـتي تضطلع بها غالبية النساء في صـفوف القـوى العاملة وفي المجتمع قد اسـتمرت، رغم أن الظـروف الاسـتغلالية الـتي كثـيراً ما تعمل النساء في ظلها أصبحت أشد وضوحاً (1).

كما جاء في تقرير هذا المؤتمر - أيضاً -: { ويرتبط دور المرأة كعامل من عوامل التنمية في كثير من النواحي، بإشراكها في مختلف أشكال ومستويات اتخاذ القرارات والإدارة في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية، مثل مشاركة العمال في الإدارة، والديمقراطية الصناعية، والإدارة الذاتية للعمال، والنقابات العمالية والتعاونيات. ومن الأهمية بمكان تنمية هذه الأشكال من المشاركة المتاركة على والمعيشة -، وإدماج المرأة في هذه الأشكال من المشاركة على قدم المساواة مع الرجل(2)}.

وجاء في تقرير المؤتمر الدولي المعني بالسكان ( المكسيكو (1984هـ / 14-6 آب/أغسطس 1984م) ( المكسيكو ( المكومات بقوة على دمج المرأة بصورة كاملة في جميع على دما في ذلك التخطيط، والسياسة، واتخاذ

<sup>3</sup>¹) تقرير مؤتمر نيروبي: الفصل الأول/ ثانياً - ألف - رقم الفقرة (101) ص 41.

<sup>1</sup>²) تقرير مؤتمر نيروبي: الفصل الأول/ ثانياً - ألف - رقم الفقرة (117) ص 45.

<sup>23)</sup> الفصل الأول/ باء - التوصية (5) ص20.

القـرارات.. بالإضافة إلى ذلـك، ينبغي أن تـوفر الحكومـات تـدابير علاجية - بما في ذلك برامج التعليم الجماهيري - لمساعدة المـرأة على تحقيق المساواة مع الرجـل، في مجـالات الحيـاة الاجتماعيـة، والسياسية، والاقتصادية لبلدها}.

وورد في تقرير المؤتمر نفسه: { ينبغي أن تكفل الحكومات للمرأة حرية الاشتراك في القوى العاملة، وعدم تقييدها عن الاشتراك في القوى العاملة، أو إكراهها عليه، لأسباب تتعلق بالسياسة الديموغرافية، أو التقاليد الثقافية. كما أنه لا ينبغي بأي حال استخدام الدور البيولوجي للمرأة في عملية التناسل، كسبب للحد من حقها في العمل وينبغي للحكومات أن تأخذ بزمام المبادرة في إزالة أي حواجز قائمة في سبيل إعمال هذا الحق

وأشار تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في القالم علم (1415هـ -1994م)، إلى مشاركة المرأة في عملية التنمية، فمما جاء فيه: { وينبغي إزالة الجور والحواجز القائمة التي تقف أمام المرأة في مكان العمل... وينبغي أن تقوم الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، بالاستثمار في تعليم النساء والفتيات وتنمية مهارتهن، والحقوق القانونية والاقتصادية للمرأة، وفي جميع جوانب الصحة الإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، والصحة الجنسية، وتعزيز ذلك ورصده وتقييمه؛ من أجل تمكينهن من الإسهام بفعالية في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والإفادة منهما (2).

ومما جاء في تقرير هذا المؤتمر: { كفالة تعزيز مساهمات المرأة في التنمية المستدامة (3)، عن طريق مشاركتها الكاملة في

<sup>3</sup>¹) تقرير المؤتمر الدولي المعني بالسكان/ مكسيكو، 6-14 آب/أغسطس ( 1984م-1404هـ): الفصل الأول/ باء – التوصية (6) ص20.

<sup>12)</sup> الفصل الثالث/ باء: 3-18 ص21.

<sup>2</sup>³) ورد تفسير التنمية المستدامة في هذا المؤتمر بأنها: {تعني ضمناً، في جملة أمور، الاستدامة على الأمد الطويل في الإنتاج والاستهلاك، فيما يتصل بجميع الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة، والطاقة، والزراعة، ومصائد الأسماك، والنقل، والسياحة، والهياكل الأساسية، من أجل الوصول باستخدام

عمليات تقرير السياسات، وصنع القرارات في جميع المراحل، والاشتراك في جميع جوانب الإنتاج، والعمالة، والأنشطة المدرة للدخل، والتعليم، والصحة، والعلم، والتكنولوجيا، والألعاب الرياضية، والثقافة، والأنشطة المتصلة بالسكان، ومجالات أخرى، بصفتها شريكاً نشطاً في صنع القرار، ومشتركة ومستفيدة } (1).

وجاء في تقرير مؤتمر البيئة والتنمية، ريودي جانيرو، عام (1412هـ- 1992م) ما يلي<sup>(2)</sup>: {النظر في القيام، بحلول عام 2000، بوضع وإصدار استراتيجية بالتغيرات اللازمة للقضاء على العقبات الدستورية، والقانونية، والإدارية، والثقافية، والسلوكية، والاجتماعية، والاقتصادية، التي تحول دون مشاركة المرأة بصورة كاملة في التنمية المستدامة، وفي الحياة العامة }.

وأشار تقرير هذا المؤتمر - أيضاً - إلى أنه: {ينبغي على الحكومات أن تتخذ خطوات نشطة لتنفيذ برامج للتشجيع على تخفيف عب العمل الثقيل، الذي تقوم به النساء في المنزل وخارجه، عن طريق إنشاء مزيد من دور الحضانة ورياض الأطفال، بواسطة الحكومات، والسلطات المحلية، وأصحاب الأعمال، والمنظمات ذات الصلة الأخرى، وتقاسم الأعمال المنزلية بين الرجال والنساء بالتساوي، وتشجيع توفير تكنولوجيات سليمة بيئياً، يتم تصميمها وتطويرها وتحسينها بالتشاور مع المرأة } (3).

الموارد السليمة إلى الحد الأمثل، والإقلال إلى أدنى حد من النفايات}.انظر: الفصل الثالث/ ألف: 3-3 ص17.

<sup>3</sup>¹) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، المنعقد في القاهرة عام (1994م-1415هـ): الفصل الرابع/ ألف: 4-3 (ب) ص25.

<sup>42)</sup> الفصل الرابع والعشرون: 24-2 ( ج ) ص399.

 $<sup>^{\</sup>circ}$ 1) الفصل الرابع والعشرون: 24 $^{\circ}$  (  $_{7}$  )  $_{9}$ 

# المبحث الثاني: نقد مفهوم التنمية وعلاقته بالمرأة. المطلب الأول: نقد مفهوم التنمية

بــالنظر إلى مفهـــوم التنمية -الـــذي ذكر في المطلب الأول-والتعريفات المصاحبة له، نجد أن هناك عدة اعتراضــات وانتقــادات حوله، نذكرها باختصار:

أولاً: بالنسبة لتعريف التنمية الاقتصادية، نجد أن الهدف من هذه التنمية زيادة الطاقة الإنتاجية، وبالتالي زيادة دخل الفرد، وهذا الأمر يصاحبه بالمفهوم الغربي أمران:

الأمر الأول: تغيير اجتماعي في القيم، والأخلاق، والعادات، وأنماط السلوك بين الناس (1). وهذا الأمر ملاحظ - بوضوح - في مواثيق الأمم المتحدة واتفاقياتها ومؤتمراتها، وهذه التغييرات الـتي ينادون بها في كافة المجالات مخالفة - في أغلبها - للشريعة الإسلامية.

فالإسلام يرى أن التنمية الاقتصادية جزء من التنمية للمجتمع بأبعادها المختلفة، وهي لا تقتصر في الإسلام على التنمية المادية فحسب؛ لأن الإسلام يسعى إلى إسعاد الناس في الحياة الدنيا والآخرة فالتنمية ليست عملية إنتاج فحسب، وإنما هي عملية إنسانية تستهدف الإنسان ورقيه، وتقدمه مادياً، وروحياً، واجتماعياً، وسلوكاً، وعادات، وأخلاقاً.

والإسلام يرى أن المال وجميع الأعمال المادية يجب أن تكون منضبطة بالأوامر والنواهي والتعاليم الشرعية، وهذه التعاليم منها ما هو ثابت لا يتغير مهما تغيرت الأزمان والأماكن، ومهما تغير الناس في طرائق معيشتهم، أو أساليب حياتهم، ومهما اختلفت وسائل إنتاجهم أو ارتقت مفاهيم تفكيرهم في العلم والحياة. وهذه تتمثل في شيئين: العقيدة الإسلامية، والقيم والأخلاق.

<sup>11</sup>) انظر: التنمية والرفاه من منظور إسلامي/عبدالعزيز الخياط ص13

وثبات الفطرة والعقيدة والقيم والأخلاق لا ينفي قيمة التطور وضرورته، وذلك باستنباط الأحكام الشرعية بطريقة الاجتهاد لحل المشكلات والنوازل، وتحديد العلاقات الجديدة حسب مفهوم الثابت والمتغير في الإسلام، طبقاً لقاعدة (( لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان )). وبالتالي تكون العقيدة والقيم والأخلاق ضوابط من خلالها التنمية الاقتصادية (أ).

واعتبار القيم والأخلاق في ضبط الاقتصاد والتنمية هو الاتجاه السليم عند بعض علماء الاقتصاد، مثل: (آرثر سميثر) الذي قال بأنه لا يمكن وضع سياسات اقتصادية بدون الاعتماد على معايير أخلاقية <sup>(2)</sup>.

الأمر الثاني: تغيير اجتماعي في الاستهلاك وأسلوب الاستهلاك، وهو ما يؤدي بالتالي إلى استغلال ارتفاع الدخل للفرد في زيادة الإنفاق والرفاه والإسراف، أو إلى الادخار المؤدي إلى الكنز والشح، وكلاهما أمران مذمومان في الإسلام.

قال الله تعالى: { وَكُلُوا وَاشْـرَبُوا وَلَا تُسْـرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ } (3).

وقال عز وحل: { وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِـكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلُّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا } (4).

وقال سبحانه وتعالى: { وَيُـؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَـوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَـةٌ وَمَنْ يُـوقَ شُـحَ نَفْسِـهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } الْمُفْلِحُونَ } (5).

انظر: المرجع السابق ص14-18باختصار وتصرف.  $1^1$ 

<sup>2</sup>²) الاقتصاد الإسلامي/محمد صقر ص38.

 $<sup>^{33}</sup>$ ) سورة الأعراف الآية (  $^{31}$  ).

<sup>44)</sup> سورة الإسراء الآية ( 29 ).

<sup>55)</sup> سورة الحشر الآية ( 9 ).

وقال تعالى: { وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} (٥).

وقال تِبارك وتعالى: { قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُـورًا } (2).

وقال عز وجـل: { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الـذَّهَبَ وَالْفِضَّـةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } <sup>(3)</sup>.

كما يظهر من تعريفات التنمية الاقتصادية، أن هذه التنمية تتطلب تدخل الدولة بسياسات معينة؛ لزيادة حجم الإنفاق، وبالتالي زيادة حجم التشغيل والتوظف. وتتم زيادة الإنفاق في الدول النامية - في الوقت الحاضر - بالاعتماد على القروض الربوية التي تكون من الدول الغربية الغنية غالباً -، والربا في الإسلام محرم وهو من الكبائر، أو عن طريق التمويل بالعجز، وزيادة الدين العام، وهو ما يؤدي إلى زيادة مديونية الدولة، وعرقلة تحقيق التنمية فيها (4).

وهذا ما تطبقه الـدول الغربية الغنيـة، وما يـدور في فلكها من مؤسسات مالية دولية، كصندوق النقد الدولي، والبنك الــدولي، في تعاملها مع الدول الفقيرة، وبالذات الدول الإسلامية.

ث**انيــاً :** بالنســبة للتنمية الاجتماعيــة، نلحظ من خلال التعــريفين السابقين، ما يلي:

1 - جعل الهدف الوحيد من التنمية الاجتماعية، هدفاً مادياً يتمثل في الحد الأدنى من مستوى المعيشة، الذي يجب توفيره لكل إنسان، باعتباره حقاً لكل مواطن. وهذا فيه إغفال للهدف الأسمى في حياة الإنسان وهو تحقيق العبودية لله عز وجل.

<sup>36)</sup> سورة الفرقان الآية ( 67 ).

<sup>42)</sup> سوّرة الإسراء الآية ( 100 ).

<sup>5</sup>³) سورة التوبة الآية ( 34 ).

<sup>44)</sup> السَكَان والتنمية من منظور إسلامي/كمال الحطاب ص217.

2 - فيما يتعلق بتحقيق التوافق الاجتمــاعي لــدى أفــراد المجتمع، يلاحظ في التعريف عدم ذكر ضوابط شرعية تضـبط هـذا التوافق ووسـائل تحقيقـه، حـتى لا يكـون ذلك عن طريق وسـائل محرمة، كالزنى وغيره.

وكــذلك عــدم الإشــارة إلى أن أهم عامل يــؤدي إلى التوافق الاجتماعي، وجود دين وعقيـدة صـحيحة يــدين المجتمع بهـا، تنطلق كل وسائل الإصلاح والتنمية الاجتماعية من خلالها.

وعلى هذا، فيمكن أن نضع تعريفاً للتنمية الاجتماعية، فنقـول: الحفاظ على كرامة الإنسـان باعتبـاره خليفة الله في أرضه ومخلوقاً كريماً على الله، وأن ذلك يسـتوجب تحقيق العدالة من الناحية القانونية والاجتماعية والاقتصـادية - حسب منهج الله -، وقيام التعـاون على كافة المسـتويات، والتأكيد على المشـاركة في كل ما يتصل بحيـاة الإنسـان ومسـتقبله - حسب الضـوابط الـتي شرعها المستخلِفُ سبحانه } (1).

ثالثاً: بالنظر لتعريف البنك الدولي للتنمية البشرية، وأنها تشـمل -من ضمن ما تشمل – خفض معـدلات الخصـوبة، نجد أن هـذا الأمر مخالف للشريعة الإسلامية ومصادم للفطرة البشرية السوية.

فالإسلام حرم قتل النفس في آيات عديدة، قال الله تعالى: { وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقِ نَحْنُ نَـرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ } . (2). وقال تقتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْـيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ وَقَالِ تعالى: { وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْـيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَـرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِـيرًا } (3). وقال سبحانه وتعالى: { وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِلَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9) } . (9) }

فهذه الآيات إنما تدل - من خلال تحريمها لقتل النسل - على اهتمام الإسلام بتكثير الأمة وزيادة أعدادها. ومما يؤيد ويؤكد هذا

<sup>.</sup> التنمية الإجتماعية/ سميرة كامل محمد ص11، بتصرف $1^1$ 

<sup>2</sup>²) سورة الأنعام الآية (151).

 $<sup>1^{\</sup>circ}$  سورة الإسراء الآية (31).

<sup>2</sup>⁴) سورة التكوير.

الأمر، قول الله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ مَاشِرُوهُنَّ وَوُلِه تعالى: { فَالْآنَ مَاشِرُوهُنَّ وَالْنَكِ وَالْآنَ مَاشِرُوهُنَّ وَالْبَتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ } (2)، حيث تؤكد هذه الآيات على معنى تكثير النسل، بابتغاء ما كتب الله من الأولاد(3).

**رابعاً:** بالنسبة لتقرير التنمية البشـرية عـام (1410هــ -1990م)، الذي عرف التنمية البشـرية بأنهـا: عملية توسـيع الخيـارات المتاحة أمام الناس..إلى آخر ما جاء في التعريف <sup>(4)</sup>. نلاحظ ما يلي:

1 - أن هذا التعريف، وإن كان قد اشتمل على عدة جوانب من التنمية البشرية، إلا أنه لم يُعْنَ بالجانب الـروحي - بـالرغم من أهميته - في هذه العملية.

2 - يلاحظ - أيضاً - أن هذا التعريف ركز على زيادة الإنتاج والدخل، وجعله هدفاً نهائياً في عملية التنمية البشرية، فجعل عملية تطوير القدرات البشرية من أجل استخدامها في العملية الإنتاجية فقط، وأهمل عدة جوانب مهمة، خاصة فيما يتعلق بالغاية التي وجد العنصر البشري من أجلها على وجه الأرض، وهي عبادة الله عز وجل (5).

وبالإمكان أن نضع تعريفاً لمصطلح التنمية البشرية في الاقتصاد الإسلامي، فنقول: إنه يعني باختصار: (( استخدام الجهود المبذولة والوسائل المناسبة، في توسيع القدرات البشرية والانتفاع بها، لتحقيق الحياة الكريمة لأفراد المجتمع، وذلك وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية))(6).

وهذا التعريف يشتمل على ستة عناصر، هي:

<sup>31)</sup> سورة النساء الآية (3).

<sup>42)</sup> سورة البقرة الآية (187).

<sup>5</sup>³) انظر: تفسير ابن كثير ج1 ص227.

<sup>-64)</sup> انظر: ص326.

<sup>15)</sup> انظرً: التّنمية البشرية وأثرها في إنجاز التنمية الاقتصادية من منظور إسلامي/ سليمان الطفيل ص84،85.

<sup>26)</sup> المرجع السابق: ص90.

- 1 الجهـود المبذولة في تنمية العنصر البشـري، وهي تشـمل
   الأفراد، والقطاع الخاص، والدولة.
- 2 الوسائل المناسبة في تنمية القدرات البشرية. ومن أهمها:
   الصحة، والتعليم، والتدريب.
- 3 توسيع القدرات البشرية، وهي تضم جميع جوانب العنصر البشري : الروحية، والعقلية، والجسدية.
- 4 الانتفاع من القدرات البشرية، وهو يتم عن طريق القيام بالعبادة لله تعالى أولاً، وإعمار الأرض من منطلق مسؤولية الخلافة ثانياً.
- 5 تحقيق الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع. وذلك بتحقيق ثلاثة أمور:
  - أ تحقيق ذاتية العنصر البشري في المجتمع.
  - ب توفير الاحتياجات الأساسية لجميع أفراد المجتمع.
    - ج توفير حرية الاختيار أمام الأفراد في المجتمع.
- أن تكون عملية التنمية البشرية بجميع جوانبها ( مفهومها، أهدافها، مجالاتها، آثارها، وسائلها ) مراعية لمقاصد الشريعة (الكليات الخمس: الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال، وتبعاً لمراتبها الثلاث: ( الضروريات، فالحاجيات، فالتحسينيات ) (1).
- **خامساً:** ورد في تقرير مؤتمر كوبنهاجن عام (1400هـ -1980م)، أن التنمية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المشـروع العـالمي لإقامة نظـام اقتصادي دولي جديد <sup>(2)</sup>.

فالتنمية الــتي يســعى إليها في هــذه المــؤتمرات، ينبغي ألا تنفصل عن النظام الاقتصادي الـدولي الجديـد، الـذي ذكر من خلال

انفس المرجع والصفحة. $1^1$ 

<sup>2</sup>²) انظرّ: ص4ُ2ُدّ.َ

إعلان الأمم المتحدة الصادر<sup>(1)</sup> في عام (1394هــ -1974م)، الـذي يتضمن مبادئ، نذكر منها <sup>(2)</sup>:

**المبدأ الأول:** الـدعوة إلى القضاء على الفجـوة المتزايـدة الاتساع بين مستوى الدخل في البلاد النامية والمتقدمة.

**المبدأ الثـاني:** الـدعوة إلى تقـديم مزيد من المعونـات إلى الدول النامية.

**المبدأ الثالث:** تشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة على هذه الدول، مع إخضاعها للمراقبة والتوجيه.

**المبدأ الرابع:** الدعوة إلى تدعيم التعاون الاقتصادي - بكافة صوره – بين البلاد المتقدمة والمتخلفة - كما يطلقون عليها -.

والناظر في مبادئ هذا النظام الاقتصادي - لأول وهلة - يـرى أن فيها دعمـاً ومسـاعدة من الـدول الغربية الغنية تجـاه الـدول الفقـيرة. ولكن بقليل من التأمل والنظر نعلم أن الأمر خلاف ذلـك، فهذه المبادئ ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها من قبله العذاب.

فلو نظرنا في المبدأين الأول والثاني - كدليل لما نقول -سنلاحظ ما يلي<sup>(3)</sup>:

- المبدأ الأول: سنجد في هذا المبدأ دعوة للقضاء على ما يسـمى ((بـالفجوة)) بين مسـتويات المعيشة في البلاد المتقدمة والمتخلفة.

وإن من الخطأ تحديد هــدف البلاد الفقــيرة بأنه القضــاء على هذه الفجوة؛ وذلك لأمور، هي:

اً - إن هذا التحديد يقوم على مقدمة خاطئـة، مؤداها أن كلاً من البلاد المتقدمة والمتخلفة يقطعان طريقاً واحـداً بغية الوصـول

<sup>3</sup>¹) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3201 ( د/إ -6) و 3202 (د/إ -6).

<sup>4</sup>²) تنمية أم تبعية اقتصادية وثقافية/جلال أمين ص12.

<sup>13)</sup> نفس المرجع ص13 وما بعدها باختصار وتصرف.

إلى نفس الهدف، وأن القضاء على ما بينهما من فجوة لا يحتــاج إلا إلى انقضاء وقت كاف <sup>(1)</sup>.

وهؤلاء الذين يرفعون هذا الشعار يفترضون - في الواقع – أن للتنمية طريقاً واحداً، ذلك هو الطريق الذي سلكته الدول الصناعية المتقدمة. وهذا غير صحيح، فالدول الفقيرة يمكن أن تحدد لنفسها أهدافاً مختلفة تماماً، وأن تسلك للوصول إليها طرقاً مختلفة.

2 - إن هذا التحديد يَنسِب إلى شعوب البلاد الفقيرة آمالاً وأهدافاً، هي أبعد ما تكون عن الواقع. فهدف اللحاق بمستويات المعيشة في البلاد المتقدمة قد يكون هدف أقلية صغيرة من سكان المدن في الدول المتخلفة، تلك الأقلية التي يسمح لها مستوى دخلها واتصالها المستمر بالثقافة الغربية بأن تطمح إلى اللحاق بمستوى المعيشة الغربي، وتقليد نفس النمط من الحياة. أما الغالبية العظمى من سكان هذه الدول فإن طموحهم نادراً ما يتجاوز الحصول على ماء نقي للشرب، وغذاء ومسكن أفضل مما يتوفر لهم بالفعل.

3 - إن النجاح في إيهام دول العالم الثالث بأن هدفها يجب أن يكون اللحاق بمستويات المعيشة في البلاد المتقدمة، من شأنه أن يصـرف راسمـي السياسة في تلك الـدول عن اتخـاذ إجـراءات قد تكون شـديدة الفعالية في رفع مسـتوى المعيشـة، دون أن تسـاهم على الإطلاق في تضـييق الفجــوة بين العــالم الثــالث والعــالم الصناعي.

4 - إن ارتباط الدول الفقيرة بهدف اللحاق بمستويات الدخل في الدول الصناعية الغنية، يعني في الواقع ارتباطها بهدف: إما أنه مستحيل التحقيق، أو هو من الصعوبة والبعد بحيث يكاد يكون من المستحيل التعرف على طريق يضمن لها الوصول إليه.

<sup>21)</sup> مدخل إلى التنمية المتكاملة/عبدالكريم بكار ص14.

بل إن رفع شعار اللحاق بالدول الصناعية، من شأنه أن يغــذي الشعور بالحرمان لدى دول العالم الثالث، على نحو يسـهل انقيادها لنمط الحياة الغربي<sup>(2)</sup>.

- وأما **المبدأ الثـاني**: وهو الـذي يـدعو إلى تقـديم مزيد من المعونات إلى الدول النامية، بحيث تقدم هذه المعونات -كما تقـول وثيقة الأمم المتحـدة- عن طريق المجتمع الـدولي بأسـره، وبغـير شروط سياسية أو عسكرية، فنلاحظ فيه ما يلي:
- 1 إن الوثيقة أغفلت الحديث عن تحرير المعونات الأجنبية من القيود الاقتصادية، تلك القيود التي جعلت الجزء الأكبر من المعونات لا يقدم إلا بشرط إنفاقه على سلع الدول المانحة للمعونة، وأن الجزء المقيد بهذا الشرط كان يميل إلى الزيادة بصورة مطردة.

ففي تقدير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD) ) بلغت نسبة المعونات المقيدة بهذا القيد 75 % من مجموع المعونات الثنائية التي قدمتها دول المنظمة، وبلغت نسبة ما أنفق من المعونات البريطانية على سلع بريطانية 66%، وما أنفق من المعونات البريطانية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( US المعونات المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية النسبة ( AID ) على سلع أمريكية، ما لا يقل عن 93 %، بينما بلغت النسبة في حالة اليابان وألمانيا 80 %.

2 - إن هذا المبدأ يصور أن حل مشكلة العالم الثالث يمكن أن تحلها زيادة كمية المعونات الأجنبية، أو تحريرها من القيود.

وهذا الأمر غير صحيح؛ فإن أصحاب نظرية التنمية المستقلة، يرون أن الإفراط في الاعتماد على المعونات الأجنبية من شـأنه أن يفرض على الـدول المتلقية للمعونة نمطـاً معينـاً من أنمـاط النمو ليس مناسباً.

 $<sup>1^2</sup>$ ) انظر: تبادل الخبرات بين النساء/ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ص $1^2$  شعبة الإعلام.

ذلك أن الدول الصناعية لم تبذل أي جهد يذكر في جعل السلع الـتي تحصل عليها الـدول المتخلفة، عن طريق المعونات أكـثر ملاءمة لظروف هذه الـدول الاقتصادية، ومن ثم فإن هذه السلع تتميز في أغلب الأحيان بكثافة عنصر رأس المال، وقلة ما تحتاجه من أيد عاملة، كما تتميز فنون الإنتاج المرتبطة بها باعتمادها الكبير على الاستيراد، وبقلة ملاءمتها لاستخدام الموارد الأولية والوسيطة المتوفرة محلياً.

فالإفراط في الاعتماد على المعونات الأجنبية لا يساعد على نشوء أو تطوير فنون إنتاج محلية، ولا يـوفر فرصاً كبـيرة لتشـغيل العمل المتعطل، ومن ثم تضييق الخناق على السلع الوطنية<sup>(1)</sup>.

رانظر: تنمية أم تبعية اقتصادية وثقافية/جلال أمين ص15 باختصار وتصرف.  $1^1$ 

#### الضوابط الإسلامية لأنظمة التنمية:

#### أولاً: ألا تكون مستوردة:

فنظام التنمية الـذي يقـره الإسـلام يجب أن ينبع ويسـتمد من بيئتنا وظروفنا واحتياجاتنـا، فلا ينبغي أن تكــون بلاد المســلمين أسواقاً لمصانع الغـرب ، أو حقول تجارب للسلع التي تنتجها الدول الصناعية، سواء أكانت مفيدة أو ضارة<sup>(1)</sup>.

كما أن كل أسلوب تنمية يعتمد على القروض الربوية مرفوض شرعاً، فما جعل الله مصلحة في الأخذ بمحـرم، كما أن كل وسـيلة تنمية تـؤدي إلى زيـادة المفاسـد، أو تسـهم في نشر الفحشـاء في المجتمع غير مقبولة شرعا.

ومن هنا فإن كل ما يؤدي إلى تدهور الأخلاق وانحلال المجتمع لا يسمح به، ويمنع استيرادم <sup>(2)</sup>.

#### ثانياً: الشمول والتوازن ومراعاة الأولويات:

فالتنمية الإسلامية تمتاز بالشمول، فهي تركز على إشباع كافة الاحتياجات البشرية: من مأكل، وملبس، ومسكن، وصحة، وتعليم، وممارسة الشعائر التعبدية والأخلاقية.. وغير ذلك، فلا تقتصر التنمية على إشباع بعض الحاجات دون الأخرى.

كما تمتــاز التنمية الإســلامية بــالتوازن، فلا تقبل أن تنفــرد بالتنمية المــدن دون القــرى، أو يتم التركــيز على الصــناعة دون الزراعة، أو تقدم الكماليات على الضروريات أو الحاجيات.

فلا بد من الالـــتزام بالأولويــات في تنمية الإنتــاج، بإنتــاج الضروريات، ثم الحاجيات، ثم التحسينيات (3).

22) السكان والتنمية من منظور إسلامي/ كمال الحطاب ص237.

<sup>1</sup>¹) المقصود بذلك أن يكون هذا الأمر هو الأصل، وهذا ما لا ينبغي أن يكون، أما إذا كان استيراد مواد وسلع التنمية من البلاد الأخرى غير الإسلامية كأمر مؤقت؛ لحين نهوض الأمة الإسلامية مرة أخرى فلا بأس بذلك.

#### ثالثاً: تحقيق الاكتفاء الذاتي:

وقد نص العلماء على ضرورة أن يقوم المسلمون بأنفسهم، واعتبروا تعلم كل ما هو نافع وضروري للمسلمين فرض كفاية (1)، فلا يصح أن يكون المسلمون تحت رحمة أعدائهم، في أي أمر من الأمور، ويعتبر هذا المبدأ مرحلة من مراحل الإعداد التي أمرنا الله - عز وجل - بها في قوله تعالى: { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّةٍ } (2).

وإن الأمر يصبح خطـراً جـداً عنـدما يعتمد المسـلمون على أعـــدائهم في تـــأمين لقمة العيش، واللبــاس، والـــدواء، وكل المستلزمات الحياتية الضرورية، وهذا ما لا يقره الإسلام.

#### رابعاً: تحقيق حد الكفاية:

اعتبر الإسلام ضمان حد الكفاية لكل فرد من أهم الأولويات، وحد الكفاية هو الحد اللائق للمعيشة، وهو يختلف باختلاف الزمان والمكان (3)، ويجب على كل مسلم قادر أن يوفر هذا المستوى لنفسه، ولمن يعول، فإذا عجز عن ذلك تتكفل الدولة بتوفيره، عملاً بقول الرسول - عليه السلام - { أَنَا أَوْلَى بِالْمُوْمِنِينَ مَنْ الْمُوْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ مِنْ الْمُوْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ مَنْ الْمُوْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ فَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ } رواه البخاري (4).

قـال ابن حجر – رحمه الله - : وهل كـان ذلك من خصائصه – عليه السلام – ؟ أو يجب على ولاة الأمر من بعده ؟ قال: والــراجح الاستمرار <sup>(5)</sup>.

 $<sup>1^3</sup>$ ) انظر: المذهب الاقتصادي في الإسلام/ محمد شوقي الفنجري ص94 وما بعدها.

<sup>.19</sup> انظر: الحسبة في الإسلام/ ابن تيمية ص $^{^{1}}$ 

<sup>3</sup>²) سورة الأنفال الآية (60).

<sup>4</sup>³) انظُرَ: المذهب الاقتصادي في الإسلام/ محمد شوقي الفنجري ٍص160.

<sup>5</sup>⁴) صحيح البخاري - كتاب الْحوالَاتَ - باب من تكفلَ عن ميت ديْناً ۚ - رقم الحديث ( 2133 ).

<sup>1</sup>₅) الخراج/ أبو يوسف ص259،260.

#### المطلب الثــاني: نقد علاقة مفهــوم التنمية بقضــية المرأة.

لقد رأينا من خلال نقل بعض النصـــوص من اتفاقيــات ومــؤتمرات الأمم المتحـدة، الــدعوة إلى الاسـتفادة من جميع الطاقات البشرية المتـوفرة من أجل دفع عملية التنميـة، ومن أجل ذلك اتجهت هذه المؤتمرات إلى الحـديث عن كيفية الاسـتفادة من المــرأة في عملية التنميــة، وجعلها فاعلة ومســتفيدة في نفس الوقت، وكيف أنها طالبت بإعـداد المـرأة تعليمـاً، وتـدريباً، وصحة، وعمالــة؛ من أجل المشـاركة الفاعلة في جميع ميـادين التنميــة؛ الاقتصـادية، والاجتماعيــة، والسياسـية، والثقافيــة، والإعلاميــة، والفكرية، وكافة مجالات الحياة على اختلافها وتنوعها.

وقد صورت هذه المؤتمرات أن استثمار جهود المرأة في التنمية لا يتأتى إلا من خلال خروجها إلى سوق العمل، وشغلها لأدوار معينة بشكل مباشر في عملية التنمية وبشكل متساو مع الرجل (1)، ورغم أن الإسلام أفسح المجال أمام المرأة للعمل في ضوء ضوابط محددة (2)، فإن هذه المؤتمرات قد تجاهلت أن الوظيفة الفطرية والأساسية للمرأة هي أن تكون ربة أسرة، ومسؤولة عن تنشئة الأطفال التنشئة السليمة - فدعت إلى أن تخرج إلى المجتمع لتشارك في التنمية، ويعود الرجل إلى المنزل ليشارك المرأة في أعبائه، ومن ثم فقد تواجه المرأة صعوبة في تحقيق هذه الوظيفة الأساسية إذا ما خرجت إلى العمل.

وقد أثبتت كثير من الدراسات البحثية الحديثة في هذا المجال، أن هناك مشكلات عدة تحدث للأولاد: كالتخلف الدراسي أو الانحراف - بمختلف صوره وأشكاله -، ترتبط إلى حد كبير بغياب الأم، وانشغالها بالعمل خارج المنزل. فالأم تقوم بدور الضبط

<sup>2</sup>¹) انظر - على سبيل المثال -: تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة: المساواة والتنمية والسلم – كوبنهاجن، 1980م – المقدمة/ الفقرة ( ج ) ص7 . 3²) سيأتي الحديث عن عمل المرأة -بإذن الله تعالى- في الفصل الرابع من الباب الثاني من هذه الرسالة.

الاجتماعي (SOCIAL CONTROL) ـ الذي يبدأ منذ الطفولة -، وتقـــوم على حراسة قيم المجتمع وتنميتهــا، وتلك مهمة ليست سهلة، خصوصاً أن أحد مقومات الأمم يتمثل في قـوة عقائـدها، واعتزازها بثروتها من القيم والمثل العليا (1)، وهـــذه من ركــائز التنمية الرئيسة.

فالمرأة بذلك تقوم على إعداد رأس المال البشري اللازم لأي عملية تنميـة، ومن ثم يكـون لعمل المـرأة في بيتها من الأهمية ما يعادل - بل يزيد – عن عملها خارجه.

والإسلام لم يمنع المرأة من الخروج، مـتى كانت هناك حاجة ملحـة، فـإذا لم تكن هنـاك حاجـة، فالأصل بقاؤها في بيتهـا، قـال تعـالى: {وَقَـرْنَ فِي بُيُـوتِكُنَّ وَلَا تَبَـرَّجْنَ تَبَـرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى } (2)، وذلك حرصاً من الإسلام على مكانة المرأة، تكريمـاً لها وتقـديراً لرسـالتها وصـوناً لها من الابتـذال في زحمة الحيـاة ومشاغلها(3).

وكذلك الأمر بالنسبة لتعليم المرأة من أجل مشاركتها في التنمية (4)، ولا شك أن هناك علاقة متبادلة بين النظام الاقتصادي، ونظام التعليم، حيث يمارس التعليم تأثيرات واضحة وفاعلة على الاقتصاد في أي مجتمع، ذلك أن التعليم يهدف إلى نقل المعلومات والمهارات اللازمة لدعم قوة العمل، اللازمة بدورها لعملية التنمية الاقتصادية، لا من الناحية الكمية فحسب، وإنما - أيضاً - من الناحية الفرد، الناحية الفرد، وبذلك يساعد التعليم على زيادة إنتاجية الفرد، وتوفير المناخ الملائم لحدوث التغيرات المطلوبة (5).

انظر: منهج القرآن في تربية المجتمع/ عبدالفتاح عاشور ص312 وما بعدها.  $2^2$ ) سورة الأحزاب الآية (33).

<sup>3</sup>³) المرأة وتبعات التنمية في المجتمع الإسلامي/خلاف خلف - بحث محكم منشور في مجلة التعاون الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي -العدد الثالث والعشرون - صفر من عام 1412هـ - ص65،66.

 $<sup>1^4</sup>$ ) كما سبقت الإشارة إلى ذلك في المادة الثالثة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية الصادر عام (1966م-1386هـ). انظر: ص192.

<sup>15)</sup> المرجع السابق: ص72.

ولأجل ذلك بـــدأت مختلف المجتمعـــات - ســـواء ذات الاقتصـاديات الصـناعية المتطـورة أو الاقتصـاديات النامية - تهتم كثـيراً بـالتعليم، وتعمل على إحـداث تطـوير في أنظمة التعليم في ضـوء السياسـات الاقتصـادية القائمـة، وبما يتوافق مع احتياجـات التنمية في هذه المجتمعات<sup>(1)</sup>.

وأما موقف الإســـلام من العلم والـــدعوة إليـــه، فهو موقف مشرف، وسـبق أن ذكرنا النصـوص الـتي تحث على العلم وتـرغب فيه، وتبين فضله <sup>(2)</sup>، بما يغني عن الإعادة.

ولما كـان العلم يمثل قيمة عليا من قيم المجتمع الإسـلامي، فــإن الإسـلام لم ينكر على المــرأة حقها في التعلم، أو أن يعد تعليمها أمـراً ثانويـاً، بل اعتـبر تعلمها أمـراً واجبـاً، - كما سـبقت الإشارة إلى ذلك (3)-.

ولكن أي علم ذاك الذي يقصده الإسلام ؟؟. إنه العلم الذي يتفق مع طبيعة المررأة ووظيفتها في الحياة، ويتفق مع فطرتها واختصاصها الذي اختصها الله به، فتتعلم المرأة من عقائد دينها، وعباداته وآدابه وما يطلب منها لرعاية زوجها وبيتها وتربية أولادها، ويعينها على فهم واقعها وكيفية التعايش معه.

ولذلك فإن خطط تعليم المرأة وتدريبها يجب أن تتحدد بتحديد الهدف الذي يرمي إليه المجتمع من وراء توظيفها. فـإذا كنا نسـعى إلى تأكيد دور المرأة

المسلمة في التنمية، فعلينا أولاً أن نوجد العمل المناسب لها، وذلك بعد تعليمها وتدريبها بما يناسب طبيعة دورها في الحياة، وبما يتلاءم مع فطرتها.

#### ضوابط مشاركة المرأة في التنمية:

<sup>21)</sup> الملامح الاقتصادية للدول النامية/فؤاد الصفار ص22.

<sup>3&</sup>lt;sup>2</sup>) انظر: ص239 وما بعدها.

<sup>43)</sup> انظر: ص288 وما بعدها.

تقوم مشاركة المرأة في تنمية مجتمعها، على مجموعة من المبادئ والضوابط الاجتماعية، التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتتواءم مع مقتضيات العصر، ومن أهمها:

#### أ - تقسيم العمل:

فقد شاركت المرأة المسلمة في المجتمع الأول ولكن بقدر، فالإسلام دين يتلاءم مع الفطرة، ولا يكلف نفساً إلا وسعها، فكلف الرجل بالجهاد - مثلاً - وأسقطه عن المرأة. والإسلام كلف الرجل والمرأة بإقامة أركان الدين، وأسقط بعضها عن المرأة إسقاطاً مؤقتاً، وبعضها إسقاطاً دائماً - كما سبق بيان ذلك<sup>(1)</sup>.

وبهـــذا التقســيم يكــون الإســلام قد وزع العمل بين الرجل والمـرأة، كل حسب قدرتـه، وهـذا ما تؤكـده الدراسـات الاجتماعية في الوقت الحاضر.

وتفسير الإسلام لهذا التقسيم أن الناس – وإن كانوا متساوين في كـــرامتهم كأســنان المشط – إلا أنهم مختلفــون من حيث القدرات والمـواهب والمقـدرة الجسـمية<sup>(2)</sup>، فالـذي يصـلح للقيـام بعمل ما قد لا يصـلح للقيـام بعمل آخـر. فتخصـيص بعض الأعمـال للمـرأة، وتخصـيص البعض الآخر للرجل ليس فيه انتقـاص من قـدر المرأة وكرامتها، ولكنه تقسيم يعد ضرورياً لاستمرار المجتمع.

#### ب - التخصص:

لقد تمت الإشارة - سـابقاً - إلى أن المـرأة تختلف عن الرجل من حيث التكوين (البيولوجي<sup>(3)</sup>)، وهذا بدوره يفـرض أعمـالاً معينة تناسب كلاً منهما.

فكما أن الرجال لا يصلحون - مثلاً - للقيام بتربية الأطفال (حضانتهم ورعايتهم)، فإن النساء لا يصلحن - أيضاً - لقيادة المدرعات أو إقامة الجسور، وغيرها من المهن الشاقة، وإن كان

<sup>10</sup> انظر: ص293 وما بعدها، وإنتاجية مجتمع/محمود محمد سفر ص11

<sup>2</sup>²) انظر تفصيل هذه الاختلافات الجسمية: ص257 وما بعدها.

<sup>1</sup>³) انظر تفصيل هذه الاختلافات البيولوجية: ص254 وما بعدها.

هناك تجاوزات - في هذا الشـأن - فإنها تتعـارض مع طبيعة المـرأة وفطرتها، قبل أن تتعارض مع مبادئ الإسلام وأحكامه <sup>(1)</sup>.

فالإسلام لا يريد أن يرهق المرأة من أمرها عسراً، وهذا ما أثبتته دراسات عديدة من أن قدرة المرأة على التحمل تقل كثيراً عن قدرة الرجل <sup>(2)</sup>، وذلك في بعض الجوانب، أما في الجوانب التي اختصها الله به، كالحمل والإرضاع ورعاية شؤون الأبناء ومتابعة أمور البيت - وغيرها من الأمور - فلها قدرة أعلى من الرجل.

وهـذا لا يقلل من إمكانـات المـرأة في مشـاركتها تنمية مجتمعهـا، فـالأمور الـتي تقـوم بها في المـنزل، من رعاية الأبنـاء والـزوج وتوفـير الاسـتقرار النفسي والاجتمـاعي، ليست بالمهمة السهلة التي يتصورها بعض الناس.

#### ج - اختلاف القدرات:

نتج عن اختلاف التكوين البيولوجي للرجل والمرأة اختلاف في قدراتهما، فبالرغم من أن عقلية المرأة تقل عن عقلية الرجل، إلا أنهما في أمر التعليم والتأهيل متسلويان، فكلاهما يحصل على نصيبه من التعليم، فيُعَلَّدُ كل منهما لما يناسبه من التخصصات، فتلتحق المرأة بالتخصصات التي تُعِلُّها لتتولى أعمالاً تتناسب مع طبيعتها الفطرية، حيث يرتبط التعلم بنوع العمل الذي يعد له الفرد - في ضوء احتياجات التنمية - في أي مجتمع من المجتمعات.

ولذا فـإن الأمر يقتضي ضـرورة إعـادة النظر في خطط تعليم المرأة، بحيث تتفق مع طبيعة المرأة من ناحيـة، وظـروف المجتمع واحتياجات التنمية من ناحية أخرى.

#### \* الإعلان الإســـلامي لـــدور المـــرأة في تنمية المجتمع المسلم:

<sup>2</sup>¹) انظر: يا فتاة الإسلام اقرئي حتى لا تخدعي/ صالح البليهي ص36، وانظر: مجلة منار الإسلام- العدد الثالث - بتاريخ ربيع الأول 1413هـ الموافق سبتمبر 1992م ص55.

<sup>3</sup>²) سبق بيان ذلك، انظر: ص257 وما بعدها.

وقد أصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بتاريخ (1/7/1421هـ - 29/9/2000م)، قراراً عن دور المسلمي بنمية المجتمع أطلق عليه الإسلامي لدور المرأة في تنمية المجتمع المسلم) جاء فيه: ( وتأكيداً للقيم التي أحاط الإسلام المرأة بها، وناقضتها مؤتمرات المرأة العالمية - وبخاصة القاهرة وبكين وما تلاهما -، وفي ضوء ما صدر من بيانات إسلامية لمواجهة تلك الحملات المنكرة، يقرر ما يلي:

أولاً: إن من أهداف الإسلام بناء مجتمع يكون فيه لكل من الرجل والمرأة دور متكامل في عملية البناء والتنمية، وقد أعطى الإسلام المرأة حقوقها كاملة على أساس ينسجم مع شخصيتها، وقدراتها، وكفايتها، وتطلعاتها، ودورها الرئيس في الحياة. وفي التصور الإسلامي يشكل المجتمع وحدة متكاملة يتم فيها التعامل مع الرجل والمرأة بصورة شاملة، ويؤكد القرآن الكريم والسنة النبوية على وحدة الأمة الإسلامية بعناصرها الحيوية، فلكل من المرأة والرجل شخصيته، ومكانته في المجتمع المسلم.

ثانياً الأسرة المبنية على الـزواج الشـرعي حجر الزاوية في البناء الاجتماعي السليم، ولذا فالإسلام يـرفض أية صـورة مزعومة أخرى للأسرة، وأية علاقة بديلة خارج هذا الإطار الشرعي. وللمرأة بمقتضى أمومتها وخصائصها الأخـرى الـدور الأسـاس في اسـتقرار ورفاه هذا البناء العائلي.

ثالثاً: إن الأمومة هي إحدى وظائف المرأة الطبيعية في حياتها، ولن تستطيع أداء هذه الرسالة النبيلة على أحسن وجه وتكوين الأجيال القادمة، إلا إذا حصلت على جميع حقوقها الإسلامية لتقوم بمهمتها في مجالات الحياة الخاصة بها.

رابعاً: المرأة والرجل متساويان في الكرامة الإنسانية، كما أن للمررأة من الحقروق وعليها من الواجبات ما يلائم فطرتها وقدراتها وتكوينها، وبينما يتمتع كل من الرجل والمرأة بصفات

طبيعية متفاوتـة، فهما متكـاملان في المسـؤوليات المنوطة بكل منهما في الشريعة الإسلامية.

خامساً: الدعوة إلى احترام المرأة في جميع المجالات، ورفض العنف الدي ما زالت تعاني منه في بعض البيئات، ومنه العنف المنزلي، والاستغلال الجنسي، والتصوير الإباحي، والدعارة، والاتجار بالمرأة، والمضايقات الجنسية، مما هو ملاحظ في كثير من المجتمعات التي تمتهن المرأة وكرامتها، وتتنكر لحقوقها الشرعية، وهي أمور منكرة دخيلة لا علاقة للإسلام بها.

سادساً: قيام الوسائل الإعلامية بتعزيز الدور الإيجابي للمرأة، ورفض جميع أشكال استغلال المرأة في وسائل الإعلام والإعلان، والدعاية المسيئة للقيم والفضائل، ما يشكل تحقيراً لشخصيتها، وامتهاناً لكرامتها.

سلبعاً: ينبغي بذل جميع الجهدود لتخفيف آلام النساء، والمجموعات الضعيفة، وبصفة خاصة النساء المسلمات اللائي ما زلن ضحايا النزاعات المسلحة، والاحتلال الأجنبي، والفقر، وضحايا الضغوط الاقتصادية الأجنبية.

ثامناً: إن التنمية الشاملة المتواصلة لا يمكن تحقيقها إلا على أساس من القيم الدينية والأخلاقية، وهذا يقتضي رفض محاولات فرض مفاهيم ثقافية واجتماعية دخيلة، وإدانة الهجمات المتواصلة من بعض الجهات ضد المفاهيم والأحكام الإسلامية المتعلقة بالمرأة.

ت**اسعاً:** الإنكـار الشـديد لأسـاليب بعض الحكومـات في منع المرأة المسـلمة من الالـتزام بـدينها، وإقامة شـعائره، وما افترضه الله عليها، كالحشمة والحجاب.

عاشراً: العمل على جعل مؤسسات التعليم النسوي - بجميع مراحله - منفصــلاً عن تعليم الــذكور، وفــاء بحقــوق المــرأة المشروعة، وقياماً بمقتضيات الشريعة)) (1).

 $<sup>1^1</sup>$ ) انظر هذا القرار ضمن قرارات صدرت عن المجمع الفقه الإسلامي، في كتيب صدر عن أمانة المجمع.

الفصل الثالث: السلم في العقد الأممي وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مفهــوم الســلم وعلاقته بالمرأة. المبحث الثاني: نقد مفهوم السلم وعلاقته بالمرأة.

# المبحث الأول: مفهوم السلم وعلاقته بالمرأة. المطلب الأول: مفهوم السلم:

لم يكن هناك تحديد واضح ومحدد لمفهوم السلم في العقد الأممي، ولا في اتفاقيات ودساتير ومؤتمرات الأمم المتحدة - حسب اطلاعي -، ومن خلال ما ذكر عن السلم، بالإمكان استخلاص مفهومه - حسب وجهة واضعي ومقنني هذه الاتفاقيات والمؤتمرات -.

فالسلم يعتبر ثالث أركان العقد الأممي بعد المساواة والتنمية، وقد تم النص على قضية السلم في **الإعلان العالمي لحقوق الإنسان** عام (1367هـ -1948م)، حيث جاء في مادته الثالثة: { لكل فرد حق في الحياة والحرية، وفي الأمان على شخصه} (1).

وفي العهد السدولي الخساص بسالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة عام (1386هـ -1966م) إشارة إلى السلم، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة على ما يلي: { الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً . (2).

أما **إعلان طهران** حول إعلان حقوق الإنسان الصادر في عام (1388هـ -1968م)<sup>(3)</sup>، فقد نص على أن السلم أمنية البشر كلهم، فقد جاء في مقدمة هذا الإعلان: {وإدراكا منه - أي من هذا المؤتمر الدولي الذي صدر عنه الإعلان - لكون السلم أمنية يطمح إليها البشر في العالم كله، ولكون السلم والعدالة عاملان لا غنى عنهما لتحقيق التمتع الكامل بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية}

<sup>11)</sup> حقوق الإنسان/ محمد الدقاق ص18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) المرجَّع نفسه ص33.

³) سبقت الإشارة إلى هذا الإعلان. انظر: ص135.

<sup>4)</sup> حقوق الإنسان/ محمد الدقاق ص49. ً

كما بلغ اهتمام الأمم المتحدة بنشر مبدأ السلم بين كافة فئات الناس أن أصدرت إعلاناً خاصاً بالشباب، أطلق عليه اسم إعلان بشأن إشراب الشباب مثل السلم والاحترام المتبادل والتفاهم بين الشبوب عام 1385هـ - المتبادل والتفاهم بين الشبوب على ما يلي: { يجب أن يسربى الشباب على روح السلم والعدالة والحرية والاحترام المتبادل والتفاهم؛ بغية تعزيز تساوي جميع البشر وجميع الأمم في الحقوق، وتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ونزع السلاح، وصيانة السلم والأمن الدوليين } (3).

وجعل السلم من الشروط الأساسية للتقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي، كما ورد ذلك في الفقرة (و) من المادة الثالثة من (إعلان حول التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي) : { تعتبر من الشروط الأساسية للتقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي، الأمور التالية: وذكر منها، التعايش السلمي، والسلم، والعلاقات الودية، والتعاون بين الدول، أياً كانت وجوه التفاوت القائمة بين نظمها الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو السياسية } (4).

وكذلك أشارت المؤتمرات التي أقامتها الأمم المتحدة عن المرأة إلى قضية السلم. فتقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة إلى قضية السلم. فتقرير (1400هـ -1980م)، نص على أنه: { لن تكون هناك تنمية بدون سلم واستقرار. ولذلك فإن السلم شرط أساسي للتنمية. ولن يدوم السلم - فضلاً عن ذلك بدون التنمية والقضاء على مظاهر عدم المساواة والتمييز على جميع الأصعدة، والمساواة في المشاركة في تنمية العلاقات الودية والتعاون بين الدول، من شأنها أن تسهم في دعم السلم، وارتقاء

<sup>1)</sup> أصدرت هذا الإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً يوم 7 كانون الأول/ديسمبر 1965م (القرار 2037 د-20).

<sup>2)</sup> حقوق الإنسان/ محمد الدَقاق ص300.

أصدرته ألجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً في 11 كانون الأول / ديسمبر 1969م ( القرار 2542 د -24).

<sup>4)</sup> المرجع السابق: ص303.

المرأة نفسها، والمساواة في الحقوق على جميع المستويات، وفي جميع مجالات الحياة، فضلاً عن الكفاح من أجل القضاء على الإمبريالية، والاستعمار الجديد، والصهيونية، والعنصرية، والتمييز العنصري، والفصل العنصري، والهيمنة والاحتلال الأجنبي، والسيطرة والاضطهاد، وكذلك الاحترام الكامل لكرامة الشعوب وحقها في تقرير المصير والاستقلال دون تدخل أجنبي، وتعزيز ضمانات الحريات الأساسية وحقوق الإنسان} (1).

فهذا النص جعل الارتباط بين القضايا الثلاث: السلم والتنمية والمساواة، ارتباطاً وثيقاً لا تنفك إحداها عن الأخرى. كما جعل من التعاون بين الدول وسيلة للقضاء على كافة القوى المهيمنة والمسيطرة على السروحات والمسيطرة على السروحات والإيديولوجيات التي تغذي سيطرة جانب على جانب آخر. وأن من شأن هذا التعاون أن يحقق كرامة الشعوب وحقها في استقلالها وتقرير مصيرها.

وجاء في تقرير نفس المؤتمر: { إن من شأن التعزيز العالمي للسلم العالمي والأمن الدولي، والكفاح ضد التدخل الأجنبي، والعدوان والاحتلال العسكري، واحترام الاستقلال والسيادة الوطنيين، ووقف سباق التسلح، وتحقيق أهداف السلام العام والكامل، وتخفيض الميزانيات العسكرية، وتحقيق الانفراج، وإقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، وزيادة التعاون فيما بين الدول على أساس المساواة أن يدفع قدماً بتنمية البلدان اقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً، حيث لا يمكن التحرك قدماً نحو التنفيذ الكامل لهدفي العقد الآخرين (2) إلا في ظروف السلم (3).

وجاء فيه: { إن السلم شرط أساسي للحياة والبقاء، وإن إعداد المجتمعات للعيش في سلم يتطلب نوعاً خاصـاً من التعليم،

3) تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ كوبنهاجن 1980م - أُولاً/باء - الفقرة (32) م. 12

<sup>1)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ كوبنهاجن 1980م - المقدمة/باء - الفقرة ( 5) ص6.

<sup>2)</sup> أي المساواة والتنمية.حيث إن العقد الأممي الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يتضمن السلم

هدفه النهــائي تحقيق وضع تعيش فيه جميع الأجيــال المقبلة في سـلم دائم، ولا تحتـاج في موقفها إزاء الأمم الأخـرى إلى أن تتغلب على ما ورثته عن العصور الماضية من جهل وتعصب} (1).

وجاء في تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/نيروبي ( 1405هـ -1985هـ ): { إن تهديد السلم الناجم عن استمرار التوتر الدولي، نتيجة لاستمرار سباق التسلح - خصوصاً في الميدان النووي -، وكذلك الحروب، والنزاعات المسلحة، والسيطرة الخارجية، والاستيلاء على الأراضي بالقوة، والعدوان، والإمبريالية والاستعمار، والاستعمار الجديد، والعنصرية، والفصل العنصري، والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، والإرهاب، والقمع، واختفاء الأشخاص، والتمييز على أساس الجنس، هي كلها عقبات رئيسة تعترض تقدم البشرية } (2).

وجاء في التقرير نفسه: { وتوجد حالات في عدة مناطق من العالم، حيث يشكل انتهاك مبادئ عدم استخدام القوة، وعدم التدخل، وعدم العدوان، وحق تقرير المصير، خطراً على السلم والأمن الدوليين، ويثير مشاكل إنسانية واسعة النطاق.. ونظراً لهذه الحالات، فمن الأمور اللازمة الالتزام الصارم، واحترام المبادئ الجوهرية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وتنفيذ القرارات ذات الصلة والمنسقة مع مبادئ الميثاق، بغية البحث عن حلول لهذه المشاكل، ومن ثم كفالة مستقبل آمن وأفضل للشعوب المتضررة } (3).

وجاء فيه - أيضاً - : { ينبغي إيلاء عناية خاصة لتوجيه الأطفال وتنشئتهم تنشئة تؤهلهم للعيش بسلام، في جو من التفاهم والحوار واحترام الآخرين. وينبغي - في هذا الصدد - اتخاذ تدابير ملموسة تســـتهدف عــدم تزويد الأطفــال والفتيــان بوســائل اللعب،

2) تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ نيروبي 1985م - الفصل الأول/ثالثاً - ألف، الفقرة (232) ص81.

<sup>1)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ كوبنهاجن 1980م - الفصل الأول/باء، القرار السابع، الفقرة (1) ص75.

<sup>3)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ نيروبي 1985م - الفصل الأول/ثالثاً - ألف، الفقرة (242) ص84.

والمنشورات، ووسائط الإعلام الأخرى، الـتي تـروج لفكـرة الحـرب والعدوان، والقسوة، والرغبة المفرطة في السلطة، وغـير ذلك من أشكال العنف، في الإطـار الواسع لعمليـات إعـداد المجتمع للعيش في سلم }<sup>(1)</sup>.

وجاء في تقرير المطعم السدولي المعني المعني بالسكان/مكسيكو 1404هـ -1984م: { إدراكاً للصلات الوثيقة القائمة بين السلم والتنمية، من المهم جداً للمجتمع الدولي أن يعمل دون توقف، لتعزيز السلم والأمن، ونزع السلاح، والتعاون بين الدول، الأمر الذي لا غنى عنه لتحقيق أهداف سياسات سكانية إنسانية، ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن شأن إيجاد الظروف المؤدية إلى السلم والأمن الحقيقيين، أن يمكن من تخصيص الموارد للبرامج الاجتماعية والاقتصادية، بدلاً من البرامج العسكرية، مما يساعد - إلى حد كبير - على تحقيق أهداف وغايات خطة العمل العالمية للسكان } (2).

وجــاء في تقرير مــؤتمر (القمة العـالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن 1415هـ - 1995م): { وإننا نؤمن بأن لا غنى عن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، لتحقيق السلم والأمن وصونهما داخل دولنا وفيما بينها، وأن لا سبيل إلى بلوغ التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية - بدورهما -، دون أن يسود السلم والأمن، ويشيع احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ولقد أقر ميثاق الأمم المتحدة منذ (50) عاماً بهذا الترابط الجوهري، الذي ما فتئ يزداد قوة منذ ذلك الحين } (61).

ومن خلال النصوص السابقة، نستطيع أن نقول إن مفهوم السلم في هذا العقد الأممي، يتمثل في الآتي:

<sup>1)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ نيروبي 1985م - الفصل الأول/ثالثاً - واو/2، الفقرة (272) ص95.

<sup>2)</sup> تقرير المؤتمر الدولي المعني بالسكان/مكسيكو 1984م - الفصل الأول/باء -ثانياً، الفقرة (12) ص17.

³) تُقرير مُؤَتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/ كوبنهاجن 6-12 آذار/مارس 1995م - المرفق الأول، الفقرة ( 5 ) ص5.

- 1 إن السلم يعني الأمن على روح الإنسان وحياته، وأنه شرط أساس للحياة وللبقاء.
- 2 إن مفهوم السلم يتطلب إيقاف التوتر الـدولي، وما يتعلق بـه،
   كسباق التسلح خصوصاً النـووي -، وكـذلك الحـروب، والنزاعـات،
   والعدوان، والاستعمار، وغير ذلك من أشكال التوتر.
- 3 إن انتهاك مبدأ عدم استخدام القوة، وعدم التدخل في شؤون الدول، وعدم العدوان، وحق تقرير المصير، يشكل خطراً على السلم والأمن الدوليين، وإن هذا الانتهاك يثير مشاكل إنسانية واسعة، لا يمكن حلها إلا بالتزام واحترام المبادئ الجوهرية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وتنفيذ القرارات المتصلة بهذه المبادئ.
- 4 إن مفهوم السلم مرتبط بالمساواة والتنمية، فلا يقوم السلم
   إلا بوجود تنمية، ولا يكون السلم حتى تتحقق المساواة.
- 5 إن تحقيق مفهوم السلم يتطلب نوعاً من التعليم هدفه النهائي تربية وإعداد المجتمعات للتغلب على ما ورثته عن العصور الماضية من جهل وتعصب.
- 6 إن مفهوم السلم يتطلب أيضاً إيلاء عناية خاصة بالأطفال، وتنشئتهم تنشئة تؤهلهم للعيش بسلام، وإن ذلك يستلزم عدم تزويدهم بوسائل اللعب، والمنشورات، ووسائط الإعلام التي تروج لفكرة الحرب والعدوان، وغير ذلك.

#### المطلب الثاني: علاقة مفهوم السلم بقضية المرأة.

جـاء في تقرير المــؤتمر العـالمي لعقد الأمم المتحـدة/كوبنهاجن (1400هـ -1980م)، ما يلي (1): { والمرأة في جميع البلدان تعشق السلم، وقد خاضت المـرأة في جميع أنحاء العالم نضالاً نشـطاً من أجل السـلم، ونـزع السـلاح، والتعـاون الـدولي، وضد العـدوان الأجنبي، وجميع السيطرة الأجنبية، والهيمنة. ولقد لعبت المرأة - وبوسعها أن تلعب - دوراً نشطاً على الصعيدين الوطني والدولي في سبيل الانفـراج، ولجعله عملية مستمرة وعالمية شاملة النطـاق حـتى يمكن تحقيق أهداف العقد }.

وجاء في تقرير المؤتمر: { وينبغي للدول - وفقاً لالتزامها بموجب الميثاق - بأن تصون السلم والأمن وتحقيق التعاون السدولي على تشجيع وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على أن تأخذ في هذا الصدد حق العيش في سلم، أن تساعد المرأة على المشاركة في تعزيز التعاون الدولي من أجل إعداد المجتمعات للعيش في سلم } (2).

وورد في تقرير هذا المؤتمر: { ينبغي للمرأة في جميع أنحاء العالم، أن تشارك بأوسع قدر في الكفاح من أجل تعزيز السلم والأمن الدوليين. وينبغي إيلاء أولوية عالية لمسألة توفير فرص التدريب والتعليم على جميع الأصعدة. ويمكن أن يشمل ذلك تنظيم مقررات في الجامعات أو المدارس العليا، ومحاضرات عن الشؤون الدولية، والمناقشات العامة، والمؤتمرات، والحلقات الدراسية، وغيرها من الأنشطة الدراسية } (3).

ية تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ كوبنهاجن 1980م – أولاً/باء – الفقرة (23) - ... 10...

<sup>2)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ كوبنهاجن 1980م - أولاً/باء - الفقرة (33) ص13.

<sup>3)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ كوبنهاجن 1980م - ثالثاً/ألف - الفقرة (76) ص24.

وجاء في تقرير هذا المؤتمر - أيضاً -: {وينبغي تكثيف حملات التضامن مع المرأة في كفاحها لمناهضة الاستعمار، والاستعمار الجديد، والعنصرية، والتمييز العنصري، والفصل العنصري، ومن أجل الاستقلال والتحرير الوطنيين، وينبغي تقديم كل ما يمكن من المساعدة للمرأة المشتركة في هذا الكفاح، بما في ذلك تقديم الدعم من وكالات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات}.

وجاء فيه: {وينبغي للحكومات أن تشجع وسائط الاتصال الجماهيري، على مساندة زيادة مشاركة المرأة في الجهود المبذولة لتعزيز التعاون والسلم الدوليين، وعلى بث برامج تزيد النساء وعياً بأنشطة حكوماتهن وبمواقفها، بصدد القضايا الحيوية في الشؤون الدولية، ممكنة إياهن - بذلك - من القيام بدورهن في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وفي مناهضة الاستعمار، والعنصرية، والتمييز العنصري، والعدوان والاحتلال الأجنبيين، وجميع أشكال السيطرة الأجنبية الأجنبية.

وجاء فيه: {إن عرقلة مشاركة المـرأة اقتصـاديا، واجتماعيـاً، وسياسـياً، تتعـارض مع المثل العليا لإعـداد المجتمعـات للعيش في سلم}<sup>(3)</sup>.

كما ورد فيه: { إن الإعداد للسلم يبدأ من العائلة وداخلها، حيث ينبغي تشجيع الرجال والنساء على أن يغرسوا في أبنائهم قيم الاحترام المتبادل وتفهم جميع الشعوب، والتسامح والمساواة العنصيرية، والمساواة بين الجنسين، وحق كل أمة في تقرير

<sup>1)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ كوبنهاجن 1980م - ثالثاً/أُلف - الفقرة (77) ص.24.

<sup>2)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ كوبنهاجن 1980م - ثالثاً/ألف - الفقرة (87) ص25،26.

<sup>3)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ كوبنهاجن 1980م - الفصل الأول/باء، القرار السايع، الفقرة (3) ص76.

مصـيرها، والرغبة في الحفـاظ على التعـاون الـدولي، والسـلم، والأمن، في العالم } (1).

وجاء في تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/نيروبي ( 1405هـ - 1985هـ - أي السرغم مما حققه العقد - أي الفترة التي حددت بين عامي (1396و140هـ - 1405و1976هـ وغير من إنجازات، فإن مشاركة المرأة في الأنشطة الحكومية وغير الحكومية، وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم، وتعبئة الجهود من السلم، والتربية الداعية إلى السلم، والبحوث المتعلقة بالسلم، ما زالت محدودة. ولا تلحظ في أغلب الأحيان مشاركة المرأة في الكفاح من أجل القضاء على الاستعمار، والاستعمار الجديد، والإمبريالية، والفاشية، وما شابه ذلك من مذاهب، والاحتلال الأجنبي، والسيطرة الأجنبية، والعدوان، والعنصرية، والتمييز العنصري، والفصل العنصري، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان العنصري، والفصل العنصري، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان

وورد في تقرير المؤتمر: {ولا يمكن التوصل إلى سلم شامل وطيد إلا باشتراك المرأة اشتراكاً كاملاً - وعلى قدم المساواة مع الرجل - في شؤون العلاقات الدولية، وخصوصاً في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم، بما في ذلك العمليات المرتآة لتسوية المنازعات بالطرق السلمية بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة}(3).

وجاء في تقريره: { ومن الواضح أن النساء في كل أنحاء العالم، قد أعربن بجلاء عن حبهن للسلام، ورغبتهن في القيام بدور أكبر في التعاون الدولي والتفاهم والسلم بين مختلف الأمم. ولذا ينبغي التعجيل - قـــدر الإمكــان - بإزالة جميع العقبــات، على

2) تقرير المؤتمرُ الْعالَمي للمرأة/ نيروبي 1985م - الفصل الأول/ثالثاً - ألف، الفقرة (234) ص81،82.

<sup>ً)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ كوبنهاجن 1980م - الفصل الأول/باء، القرار السابع، الفقرة (4) ص76.

<sup>3)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ نيروبي 1985م - الفصل الأول/ثالثاً - ألف، الفقرة (235) ص82.

الصعيدين الوطني والدولي، التي تعترض إسـهام المـرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين } <sup>(1)</sup>.

وجاء في تقرير هذا المؤتمر: { وبالنظر إلى أن المرأة ما زالت ممثلة بدرجة بعيدة جداً عن الكفاية في العمليات السياسية الوطنية والدولية -، التي تعالج السلم وتسوية المنازعات، فإنه من الأهمية بمكان أن تؤيد النساء وتشجع بعضهن بعضاً في مبادراتهن وأعمالهن المتعلقة إما بالقضايا العالمية، مثل نزع السلاح ووضع تدابير لبناء الثقة بين الأمم والشعوب، أو مجالات نزاع محددة بين الدول أو داخلها } (2).

وجاء فيه - أيضاً -: { وقد قامت المرأة - ولا تزال تقوم -، بدور هام في تقرير مصير الشعوب، بما في ذلك عن طريق التحرير الوطني - وفقاً لميثاق الأمم المتحدة -، وينبغي الاعتراف بجهودها والتنويه بها، واتخاذها منطلقاً لاشتراكها الكامل في بناء بلدها، وفي خلق نظم اجتماعية وسياسية تتسم بالإنسانية والعدل. وينبغي ضمان إسهام المرأة في هذا المجال، من خلال تمتعها بالمساواة في فرص الوصول إلى السلطة السياسية، واشتراكها اشتراكاً كاملاً في عملية اتخاذ القرار } (3).

وورد فيه - أيضاً -: { تعتبر مهمة صون السلم العالمي، وتفادي وقوع كارثة نووية، من أهم المهام التي ينبغي للمرأة أن تضطلع بدور فيها، لا سيما عن طريق تأييدها الفعال لوقف سباق التسلح، الذي يعقبه تخفيض الأسلحة وتحقيق نزع السلاح العام والكامل - في ظل رقابة دولية فعالة -، وبذلك تساهم في تحسين وضعها الاقتصادي } (4).

²) تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ نيروبي 1985م - الفصل الأول/ثالثاً - باء، الفقرة (241) ص83.

<sup>ً)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ نيروبي 1985م – الفصل الأول/ثالثاً - ألف، الفقرة (237) ص82.

<sup>3)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ نيروبي 1985م - الفصل الأول/ثالثاً - باء، الفقرة (248) ص85.

<sup>4)</sup> تقُرير المؤتمرُ العالمي للمرأة/ نيروبي 1985م - الفصل الأول/ثالثاً - باء، الفقرة (250) ص86.

وجاء فيه - أيضاً -: { وينبغي أن ينظر إلى دور المراة المتكافئ في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم - وما يتصل به من قضايا -، على أنه أحد حقوقها الإنسانية الأساسية، ومن ثم ينبغي النهوض بذلك الدور وتشجيعه على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وتمشياً مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وينبغي إزالة جميع العوائق القائمة التي تعترض سبيل تحقيق المرأة للمساواة مع الرجل. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي تكثيف الجهود على جميع المستويات للتغلب على أشكال التحيز والتفكير النمطي الجامد، وعلى ما تعانيه المرأة من حرمانها من فيرض السؤولين عن اتخاذ القرارات، للتغييرات اللازمة لتمكين المرأة من المستويات التعليم الملائم، ومقاومة المسؤولين عن اتخاذ القرارات، للتغييرات اللازمة لتمكين المرأة من المشاركة - على قدم المساواة مع الرجل - في الخدمة الدولية والدبلوماسية } (١).

وجاء في تقرير هذا المؤتمر: { ينبغي للحكومات أن تتخذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على الممارسات التمييزية القائمة ضد المسرأة، ولإتاحة فسرص متكافئة لها كي تلتحق - على كافة المستويات - بالخدمة المدنية وتدخل السلك الدبلوماسي، وتقوم بتمثيل بلدها بوصفها من أعضاء الوفود في الاجتماعات الوطنية، والإقليمية، والدولية - بما فيها المؤتمرات التي تعقد حول السلم -، وحل المنازعات، ونزع السلاح، واجتماعات مجلس الأمن، والهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة } (2).

وجاء فيه - أيضاً -: { وينبغي تشجيع المرأة على تلقي دراسات جامعية في نظم الحكم والعلاقات الدولية والدبلوماسية، وتقديم الدعم المادي لها؛ كي تتمكن من الحصول على المؤهلات الفنية اللازمة للعمل في الميادين المتصلة بالسلم والأمن الدوليين }.

<sup>1)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ نيروبي 1985م - الفصل الأول/ثالثاً - باء، الفقرة (253) ص87.

²) تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ نيروبي 1985م - الفصل الأول/ثالثاً - واو/1، الفقرة (267) ص94.

وجاء فيه: {وينبغي تشجيع النساء والمنظمات النسائية - من مختلف البلدان – على مناقشة ودراسة الجوانب المختلفة لتعزيز قضايا السلم والتنمية؛ بغية زيادة المعرفة وتسهيل التفاهم، وإقامة علاقات ودية بين البلدان والشعوب. وينبغي تشجيع القيام بزيارات بين النساء من مختلف البلدان، وعقد الاجتماعات بمشاركة كاملة من جانب المرأة } (1).

وجاء في تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/بكين، (141 6هـ -1995م)<sup>(2)</sup>: { إن السلم المحلي، والوطني، والإقليمي، والعالمي، يمكن تحقيقه، ويرتبط ارتباطاً لا انفصام له بالنهوض بالمرأة، التي تمثل قوة أساسية في مجالات القيادة، وحل النزاعات، وتعزيز السلم الدائم على جميع المستويات}.

وورد في تقرير هذا المؤتمر: { ويجب اتخاذ خطوات إيجابية لكفالة السلام؛ من أجل النهوض بالمرأة والسعي الحثيث - اعترافاً بالدور الرائد الذي تؤديه المرأة في حركة السلم - إلى نزع السلاح العام والكامل تحت مراقبة دولية صارمة وفعالة، وتأييد المفاوضات المقصود بها التوصل دون إبطاء إلى إبرام معاهدة عالمية، لفرض حظر شامل على التجارب النووية، يمكن التحقق منها تحققاً فعالاً ومتعدد الأطراف، وتسهم في نزع الأسلحة النووية ومنع انتشار الأسلحة بجميع جوانبه } (3).

وجاء في تقرير هذا المؤتمر: { وصون السلم والأمن على الصعيد العالمي، وعلى الصعيدين الإقليمي والمحلي، إلى جانب منع سياسات الاعتداء والتطهير العرقي، وتسوية النزاعات المسلحة، إنما هي أمور ذات أهمية حاسمة بالنسبة لحقوق الإنسان للمرأة والطفلة، فضلاً عن القضاء على جميع أشكال

³) تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ نيروبي 1985م – الفصل الأول/ثالثاً – واو/1، الفقرة (268) ص94.

<sup>1)</sup> تقريرُ المؤْتمرُ العالمي للمرأة/ نيروبي 1985م - الفصل الأول/خامساً -جيم/5،الفقرة (357) ص126.

<sup>2)</sup> المرفق الأول/إعلان بكين، الفقرة (18) ص7.

<sup>َّ)</sup> تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأَّة/ بكين 1995م: المرفق الأول/إعلان بكين، الفقرة (28) ص8.

العنف الموجه ضدهما، والحيلولة دون استخدامهما كسلاح حـرب } . (1)

وجاء في تقرير هذا المؤتمر: { وإقراراً بأن إحلال السلم والأمن وصيانتهما شرطان أساسيان لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، تتجه النساء بشكل متزايد إلى إثبات أنفسهن باعتبارهن صاحبات دور رئيس - في حركة الإنسانية الساعية إلى تحقيق السلم. وتعتبر مشاركتهن الكاملة في عمليات صنع القرار، واتقاء النزاعات وحلها، وسواها من مبادرات السلم كافة، شرطاً لا غنى عنه لتحقيق السلم الدائم } (2).

وجاء في تقرير هذا المؤتمر: { وفي عالم يتسم باستمرار عدم الاستقرار وبالعنف، ثمة حاجة ملحة إلى تنفيذ نُهَج تعاونية تجاه السلم والأمن. ووصول المراة إلى هياكل السلطة، ومشاركتها الكاملة فيها على قدم المساواة، ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود التي تبذل من أجل منع المنازعات وتسويتها، كلها أمور أساسية لصون وتعزيز السلام والأمن. ورغم أن المرأة بدأت تؤدي دوراً هاماً في حل النزاعات، وحفظ السلام، وفي آليات الدفاع والشؤون الخارجية، فإنها ما زالت ممثلة تمثيلاً ناقصاً في مناصب صنع القرار.

وإذا أريد للمــرأة أن تنهض بــدور متســاو في تــأمين الســلم وصيانته، فيجب تمكينها سياسياً واقتصــادياً، ويجب أن تكــون ممثلة على جميع مستويات صنع القرار تمثيلاً كاملاً } <sup>(3)</sup>.

ومن خلال النصوص السابقة، نستطيع أن نخلص إلى أن علاقة مفهــوم الســلم في هــذا العقد الأممي بقضــية المــرأة، تتمثل في الآتي:

¹) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1995م: الفصل الثاني، الفقرة (12) ص14.

<sup>2)</sup> تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1995م: الفصل الثاني، الفقرة (23) ص17.

³) تقرِّير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1995م: الفصل الرابع/هاء، الفقرة (134) ص74،75.

- 1 عشق المرأة للسلم، وأنها خاضت نضالاً نشطاً من أجل السلم ونزع السلاح، وضد العدوان والسيطرة الأجنبية.
- 2 على الدول أن تساعد المرأة على المشاركة في إقرار التعاون الدولي وتحقيق التعايش السلمي.
- 3 إن مسألة مشاركة المرأة في الكفاح من أجل تعزيز السلم، تتطلب توفير عناية فائقة لمسألة توفير فرص التدريب والتعليم، ويشمل ذلك تنظيم مقررات في الجامعة والمدارس العليا، ومحاضرات في الشؤون الدولية، وحضور المؤتمرات المتعلقة بقضايا السلم.
- 4 تكـــثيف حملات التضـــامن مع المـــرأة في كفاحها لمناهضة الاستعمار، والعنصرية، والتمييز العنصري، وغـير ذلـك. ويكـون ذلك بتقديم الدعم من وكالات منظومة الأمم المتحدة وغيرها.
- 5 تشجيع الحكومات لوسائط الاتصال الجماهيري؛ لمساندة زيادة مشاركة المرأة في الجهود المبذولة لتعزيز التعاون والسلم الدوليين، وبث برامج لزيادة وعي النساء بأنشطة حكوماتهن، وبمواقفها من القضايا الدولية.
- 6 إن عرقلة مشـاركة المـرأة اقتصـاديا، واجتماعيـاً، وسياسـياً، تتعارض مع المثل العليا لإعداد المجتمعات للعيش في سلم.
- 7 إن الإعداد للسلم يبدأ من العائلة وداخلها، حيث ينبغي على الرجال والنساء أن يغرسوا في أبنائهم قيم الاحترام المتبادل وتفهم جميع الشعوب، والتسامح والمساواة العنصرية، والمساواة بين الجنسين، والرغبة في الحفاظ على التعاون الدولي، والسلم، والأمن في العالم.
- 8 إن مشاركة المرأة في الأنشطة الحكومية وغير الحكومية، وفي اتخاذ القرارات وتعبئة الجهود، وإعداد البحوث، والتربية الداعية إلى السلم، ما زالت محدودة وأن مشاركتها في الكفاح من أجل القضاء على الاستعمار، والإمبريالية، والاحتلال والعدوان، والسيطرة الأجنبية، والعنصرية، لا تلحظ في أغلب الأحيان.

- 9 إن التوصل إلى سـلم شـامل ووطيـد، لا يمكن إلا باشـتراك المرأة اشتراكاً كاملاً، في شـؤون العلاقـات الدوليـة، خصوصـاً في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم.
- 10 إن مهمة صون السلم العالمي، وتفادي وقوع كارثة نووية، من أهم المهام التي ينبغي للمرأة أن تضطلع بـدور فيهـا، لا سـيما عن طريق تأييدها الفعال لوقف سباق التسلح.
- 11 إن دور المـرأة في اتخـاذ القـرارات المتعلقة بالسـلم وما يتصل به من قضـــايا، ينبغي النظر إليـــه، على أنه أحد حقوقها الإنسانية الأساسية.
- 12 ينبغي اتخاذ كافة التدابير المناسبة لإتاحة فرص متكافئة للمرأة؛ كي تلتحق بالخدمة المدنية، وتدخل السلك الدبلوماسي، وتقوم بتمثيل بلدها بوصفها من أعضاء الوفود في الاجتماعات الوطنية، والإقليمية، والدولية بما فيها المؤتمرات التي تعقد حول السلم -، وحل المنازعات، ونزع السلاح، واجتماعات مجلس الأمن، والهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة.
- 13 ينبغي ضمان إسهام المرأة من خلال تمتعها بالمساواة في فرص الوصول إلى السلطة السياسية، واشتراكها اشتراكاً كـاملاً في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم.

#### المبحث الثاني: نقد مفهوم السلم وعلاقته بقضية المرأة.

#### المطلب الأول: نقد مفهوم السلم:

من خلال مفهـوم السـلم في العقد الأممي نسـتطيع أن نـذكر بعض الملاحظات على هذا المفهوم:

أولاً: ليس هناك مصطلح واضح ومحدد لمعنى السلم في هذا العقد الأممي، إلا أنه يفهم من خلال النصوص والسياقات التي ترد فيها هذه الكلمة أن المراد من السلم: أن يأمن الناس على أشخاصهم، ويتحقق ذلك في حالة عدم الحرب والعدوان بين الدول. وهذا المعنى للسلم والأمن معنى ناقص، فالسلم في اللغة له عدة معان، منها:

أ - علامة المسالمة، أي ظهور بوادر لغياب الحرب أو توقفها.

ب - الصلح بين جماعتين، ففي كتابه المهاجرين والمهاجرين والأنصار حين مقدمه المدينة نص على ما يلي: {وإن سلم المؤمنين واحد لا يسالم مؤمن دون مؤمن}، أي لا يصالح واحد دون أصحابه، وإنما يقع الصلح بينهم وبين عدوهم باجتماع مَلَئهم على ذلك.

ج - الحياد، بمعنى عدم وجود تعامل أو علاقة بين طرفين، كما في قوله تعالى {وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَـالُوا سَـلَامًا}
 أي لا خير بيننا وبينكم ولا شر<sup>(2)</sup>، وليس السلام هنا هو المستعمل في التحية.

د - الاستسلام وإظهار الخضوع والانقياد والرضا بالأحكام، وتلك هي حالة الهزيمة التي يفرضها الغالب على المغلوب.

وهـذا المعـنى الأخـير للسـلم هو المعـنى الـذي تنفـذه الـدول القوية - أو ما تسـمى بالـدول العظمى - المؤسسة للأمم المتحـدة

<sup>1)</sup> سورة الفرقان الآية (63 ).

<sup>2)</sup> انظَرَ: تفسير ابن كثير ج3 ص337، وتفسير القرطبي ج13 ص68.

والمهيمنة على قراراتها، على الدول الضعيفة - خاصة الدول الإسلامية -.

فحـديث هـذه الـدول الكـبرى عن السـلم - ممثلاً في دسـاتير الأمم المتحدة وصكوكها وقراراتها ومؤتمراتها -، إنما هو للاسـتهلاك الإعلامي، ولتبرير استمرار الدول الضعيفة تابعة ومنقادة لها.

فإذا نظرنا إلى ديباجة ميثاق الأمم المتحدة الصادر عام (1364هـ -1945م)، نجده يقول: { نحن شعوب الأمم المتحدة قد قطعنا على أنفسنا عهداً أن نجنب الأجيال القادمة ويلات الحرب، وأن نعمل على إيجاد تعاون اقتصادي واجتماعي بين دول العالم، بأسلوب يرتفع بمستويات الحياة الكريمة للجميع، ويحفظ السلم للجميع، ويفض المنازعات بالوسائل السلمية }.

(( وبعد خمسين عاماً، أين هي الأمم المتحدة من هذا العهد الذي قطعته على نفسها ؟ وأين الدول الكبرى التي شكلت هذه المنظمة، لتقود بها العالم بعد انتصارها في الحرب العالمية الثانية، التي كبدت البشرية أكثر من عشرين مليوناً من القتلى؟ إنه بعد انتهاء الحرب الكونية الثانية – وتحديداً من (1364هـ –1945م إلى عام1409هـ - 1989م) – نشبت 138 حرباً، نتج عنها خسائر بشرية قدرت بنحو 23 مليون نسمة، واستهلكت في الفترة من (1390هـ –1970م، وحتى 1409هـ - 1989م) أسلحة تقليدية قدرت بنحو 388 مليار دولار. والأمم المتحدة تقف عاجزة أحياناً، ومدعية العجز أحياناً أخرى، في مواجهة الخراب الدولي، الذي استخدم فيه الفيتو نحو 79 مرة في مجلس الأمن (10).

الدول الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية صاغت بنود ونظم المنظمة الدولية؛ لكي تحفظ بها مكاسبها التي خرجت بها من الحرب، حيث قسمتها إلى مناطق نفوذ، وإقطاعيات احتكار واســتغلال، أطلق عليه أولاً:( الاســتعمار )، ثم تغــير الاسم إلى

<sup>1)</sup> في تقرير بعنوان ((خطة للسلام)) للأمين العام السابق للأمم المتحدة (بطرس غالي) أشار إلى أنه منذ إنشاء الأمم المتحدة عام (1945م-1364هـ) راح حوالي 20 مليون نسمة ضحية ما يزيد على 100 نزاع كبير شهدها العالم، وأن حق النقض الفيتو استخدم 279 مرة. انظر: ص7 من هذا التقرير.

(الاستقلال). الدول التي سلمت نفسها بنفسها زمام ولاية أمر العالم، وأعطت لنفسها حق الاعتراض والنقض لأي قرار وأي إرادة للشعوب منفردة أو مجتمعة )) (1) كما أن السلم في الاصطلاح الشرعي يعني: ((مصالحة المسلمين للكافرين على تأخير الجهاد إلى أمد معين؛ لضرورة أو مصلعت)) (2). ويطلق عليها لفظ المسالمة أو الموادعة.

فالسلم في التصور الشرعي يعتبر حالة استثنائية لا يتوقف فيها الاستعداد للجهاد، وإنما فقط للضرورة، أي لأن المسلمين ليس لهم قوة، أو لأن للمسلمين مصلحة في ذلك (3)، كتحييد بعض القوى.

ويؤيد هـذا قوله تعـالى: { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْـتَطَعْتُمْ مِنْ قُـوَّةٍ وَمِنْ رِبَـاطِ الْخَيْـلِ تُرْهِبُـونَ بِـهِ عَـدُوَّ اللَّهِ وَعَـدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ} (4).

فالله - سبحانه وتعالى - أمر المسلمين بإعداد القوة للأعداء، حتى يكون

في ذلك إرهاب وإخافة للكفار<sup>(5)</sup>، وهذا الأمر يتطلب تربية وإنشاء المجتمـع- خاصة فئة الأطفـال والشـباب – على الجد والاجتهـاد، والقوة والجهاد، لا كما تقول بعض توصيات المؤتمرات<sup>(6)</sup>.

وعلى هذا، فإن دعوة الأمم المتحدة للسلم والأمن الدوليين – حسب مفهومها -، دعوة مرفوضة من وجهين:

<sup>1)</sup> الأمم المتحدة والأمم غير المتحدة/ عبدالعزيز كامل - مجلة البيان – العدد 95 - رجب 1416هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) بدائع الصنائع ج7 ص106.

<sup>3)</sup> انظر: تفسير القرطبي ج7 ص281.

<sup>4)</sup> سورة الأنفال الآية (60 ).

<sup>5)</sup> انظر: تفسير ابن كثير ج3 ص334، والحرب والسلام في الإسلام/ عبدالكريم الخطيب ص15،16.

أ) انظر: تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ نيروبي 1985م - الفصل الأول/ثالثاً - واو/2، الفقرة (272) ص95.

الوجه الأول: أن الإسلام يأمر المسلمين ألا يضعفوا أمام أعدائهم من الكفار ويتركوا الجهاد ويميلوا إلى المهادنة والمسالمة، إذا كانوا في حالة من القوة أنسنا وأنتُم الأعْلَوْنَ وَاللّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ }

قال ابن كثير - رحمه الله - (( قال جل وعلا لعباده المؤمنين "فلا تهنوا" أى لا تضعفوا عن الأعداء "وتدعوا إلى السلم" أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم وعدتكم؛ ولهذا قال:

"فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون" أي في حال علوكم على عدوكم، فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة فله أن يفعل ذلك، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صده كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين، فأجابهم صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وقوله جلت عظمته "والله معكم" فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء "ولن يتركم أعمالكم" أي ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياها بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئا والله أعلم () (3).

الوجه الثاني: أن هناك دولاً وشعوباً إسلامية انتهكت حقوقها، وسلبت أراضيها، وصودرت حرياتها، يأتي في مقدمتها: أرض فلسطين التي تضم في جنباتها المسجد الأقصى ثالث الحرمين الشريفين، وكذلك البوسنة والهرسك، وكوسوفا، والشيشان، وكشمير، وغيرها من البلاد الإسلامية (4).

<sup>1)</sup> انظر: تفسير ابن كثير ج ص195، والإسلام في حياة المسلم/ محمد البهي ص484،485.

<sup>2)</sup> سورة محمد الآية ( 35 ).

٤) انظر: مختصر تفسير ابن كثير ج 4 ٍص195.

<sup>4)</sup> انظرً: حقوق الإنسانُ في الإسلاّم/ أمير عبدالعزيز ص87 وما بعدها.

فليس هناك سلم أو أمن دولي، حتى تعود للمسلمين ديـارهم وممتلكاتهم، وتعلو راية التوحيد.

ثم أين دور الأمم المتحدة في رد العدوان، والاستعمار، وتحقيق السلم والأمن الدوليين من هذه القضايا الإسلامية؟؟. لا شك أن هناك مكيالين تكيل بهما الأمم المتحدة هذه القضايا، فإن كانت الحقوق المنتهكة هي لغير المسلمين، فإنها سرعان ما تبادر لوقف المعتدي، وترسل قوات لحفظ السلام، وتبادر لاحتواء الموقف، ورد الحقوق لأهلها. وإن كانت القضية قضية بلاد إسلامية منتهكة الحقوق فإنها لا تلقي بالا لهذا الأمر، وكأن الأمر لا يعنيها. وقضايا البلاد الإسلامية – التي سبق ذكرها – خير دليل على ذلك.

ثانياً: أن الدول العظمى المسيطرة على الأمم المتحدة والمؤثرة فيها، هي أول من يخالف مفهوم السلم والأمن الدوليين الذي يدعون إليه ، وذلك من وجهين:

الوجه الأول: الزيـادة في النفقـات العسـكرية، والمضي في سباق التسلح، واستمرار السياسات العدوانية، وتقسـيم العـالم إلى مضطهِدين ومضطهَدين <sup>(1)</sup>.

الوجه الثاني: الدفاع عن الصهاينة المعتدين على دولة فلسطين - الذين يسهمون باحتلالهم للأراضي الإسلامية في عدم استقرار السلم والأمن - فقد اعترضت بعض الدول الكبرى وغيرها من الحدول (2) على الفقرر العالمي العالمي المراة/كوبنهاجن (1400هـ –1980م) (3)، لأنها تساوي بين الصهيونية وبين مصطلحات مهينة، مثل العنصرية، والاستعمار، وأن ذلك يستلزم أن تدمير إسرائيل مطلب أساسي لتحقيق سلم وتسوية عادلة في الشرق الأوسط - كما قال ذلك وفد الولايات

₃) سبق ذكر هذه الفقرة. انظر: ص357.

¹) كما صرح بذلك وفد ألبانيا المشارك في المؤتمر العالمي للمرأة/كوبنهاجن 1980م، في بيان له. انظر: ص222 من تقرير هذا المؤتمر.

<sup>2)</sup> كالولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفَرنسا، واستَراليَا، وإيطاليا، والسويد، وسويسرا، والنرويج، والعدو الصهيوني، وهولندا، وغيرها من الدول. انظر: ص 223 من تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/كوبنهاجن.

المتحدة الأمريكية (1) -. بل أدى هذا الدفاع عن هذا المعتدي إلى التصويت ضد برنامج عمل المؤتمر ككيل، كما حصل من وفود الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا (2). وقد أدت هذه المواقف من هذه الدول وغيرها إلى حذف إدانة الصهيونية، كعنصر لا يؤدي إلى الاستقرار والسلم، من مؤتمر المرأة عام (1405هـ -1985م) في نيروبي، وإبدالها بلفظة ((الإرهاب))(3).

ثالثاً: إن مفهوم السلم العالمي الدائم مفهوم مخالف لسنة من سنن الله الكونية، ألا وهي سنة الصيراع والتدافع في الأرض، كما قال الله تعالى: {وَلَـوْلَـوْلَـدُوْلَـعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَـهُمْ بِبَعْضِ لَلْهَ اللّه اللّه تعالى: أَوْلَـوْلَـدُوْلَـهُ اللّهُ اللّه النّاسَ بَعْضَـهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَـدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ } (4) لَمُ الله لَمْ يتحقق في عالم الواقع، فمنذ متى يعطي القوي فرصة السلام للضعيف، خاصة في شريعة الغاب التي نعيشها في هذا العصر!!.

رابعاً: لم يشر مفهوم السلم في تقارير هذه المؤتمرات إلى مفهوم مهم في هذا الجانب ألا وهو مفهوم الأمن الذاتي، أو ما يسمى بالأمن النفسي، وهو مفهوم مهم جداً في عملية عمارة الأرض، فإذا لم يشعر المرء بالأمن في داخل نفسه، فلا يمكن له أن يسهم في تنمية نفسه ومجتمعه من حوله. وهذا الأمن لا يمكن أن يتحقق إلا بالإيمان بالله تعالى وتوحيده، كما قال الله عز وجل: الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ } (5) ففي هذه الآية ربط واضح وعلامة الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ } (5) ففي هذه الآية ربط واضح وعلامة قوية بين رسوخ عقيدة التوحيد في النفس البشرية، وبين الأمن والاطمئنان ليس في الدنيا فحسب، وإنما في الآخرة أيضاً؛ لأن الأمن النه يوم القيامة لا يسمى أماناً في حقيقة الأمر.

¹) انظر: تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ كوبنهاجن 1980م، ص213 .

<sup>2)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ كوبنهاجن 1980م، ص215،216.

<sup>َ ۚ)</sup> تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ نيروبي 1985م - الفصل الأول/ثالثاً - ألف، الفقرة (232) ص81.

<sup>4)</sup> سورة البقرة الآية ( 251 ).

<sup>5)</sup> سوَرَة الأُنعاَم الآيَة ( 82 ).

فالذين آمنوا بالله تعالى ولم يشركوا به سبحانه، ضمن الله عز وجل لهم الأمن والهداية في الدنيا والآخرة. أما الذين لم تخالط عقيدة التوحيد قلوبهم، ولم تملأ نفوسهم فلن يشعروا أبداً بذلك الاطمئنان والأمن النفسي، فهم في الدنيا وَجِلون من سخط الله وفي الآخرة ينتظرهم عذاب من الله أليم، ويظلون يخافون من المستقبل المجهول، ولا يعرفون معنى لوجودهم في هذا الكون الفسيح (1).

ويؤيد ذلك قـول الله تعـالى: { بَلَي مَنْ أَسْـلَمَ وَجْهَـهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْـرُهُ عِنْـدَ رَبِّهِ وَلَا خَـوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ } (2).

خامساً: إن السلم والأمن الحقيقيين يتحققان في حال العبادة لله والإخلاص له، وذلك لا يكون إلا للمؤمنين بالله عز وجل المخلصين العاملين للصالحات، كما قال الله تعالى: {وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا السَّاتِخَلِفَ اللّٰهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي السَّائِقِمْ مَنْ تَغْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا الرّتَضَى لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } (أَنَّ والمعنى أنه - سبحانه - يجعل لهم مكان ما الفاسِقُونَ } (أَنَّ والمعنى أنه - سبحانه - يجعل لهم مكان ما كانوا فيه من الخوف من الأعداء أمناً، ويذهب عنهم أسباب الخوف الذي كانوا فيه، بحيث لا يخافون إلا الله ولا يرجون غيره (4).

ومما يؤيد هذا المعنى ما جاء في صحيح البخاري (5): { عَنْ عَـدِيٍّ بْنِ حَـاتِمٍ قَـالَ بَيْنَا أَنَا عِنْـدَ النَّبِيِّ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ أَتَـاهُ آخَـرُ فَشَـكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ أَتَـاهُ آخَـرُ فَشَـكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ أَتَـاهُ آخَـرُ فَشَـكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ فَقَـالَ يَا عَـدِيُّ هَـلْ رَأَيْتَ الْحِـيرَةَ قُلْتُ

<sup>1)</sup> مدلولات الأمن الإسلامي/محمد البرزنجي - مجلة البيان - العدد 124 - ذو الحجة 1418هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة البقرة الآية ( 112 ).

٤) سورة النور الآية ( 55 ).

<sup>4)</sup> انظُرَ: تفسَير الْشوكاني ج4 ص46

<sup>َّ)</sup> صحيح البخاري - كُتابُ الَّجهاد والسير - باب الجاسوس - رقم الحديث ( 2785 ).

لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا قَالَ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَ الطَّعِينَ قَ<sup>(1)</sup> تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُـوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا الطَّعِينَ قَدْ اللَّهَ قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي فَأَيْنَ وَلَيْنَ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ تُحَافُ رَكَ طَيِّئِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُوْنَ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُوْنَ كُنُوزُ كِسْرَى قُدْ سَعَّرُوا الْبِلَادَ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَوْبَنَ الرَّجُلَ يُحْرِجُ مِلْءَ كَيْنَ الرَّجُلَ يُحْرِجُ مِلْءَ كَفْهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا كَثَورُ كِسْرَى الْمُ عَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا كَثَورُ كِسْرَى الْمُ عَنْهُ الطَّعِينَةِ تَرْبَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا كَثَورُ كِسْرَى الْمُ عَنْ الْعَلِينَةِ تَرْبَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ وَلَيْقُ مَنْهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا كَيُونُ مَا اللَّهُ وَكُنْتُ فِيمَنْ افْتَتَحَ كَنَّ لَكُورَ كِسْرَى أَبُو الْكَاهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحُرِجُ مِلْءً فَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْرِجُ مِلْءً وَلَا قَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ مِلْءً مِلْءً كَلُورَ كَسْرَى أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ مِلْءً كَلُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ مِلْءً كَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ مِلْءً كَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ مِلْءً كَلِيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ مِلْءً كَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ مِلْءً كَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ مِلْءً كَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ مِلْءً وَلَا قَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ مِلْءً وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ مِلْءً مَلْءً وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ مِلْءً مِلْءً وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَاءً مَلْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمُ لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ الْمَاسِمِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا لَا اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُعْرَاقُ الْمَاسِمِ اللّهُ الْمُسَامِ الْمُعْرَافُ

#### المطلب الثاني: نقد علاقة مفهوم السلم بقضية المرأة

إن من يقرأ توصيات وتقارير مؤتمرات المرأة، وغيرها من المؤتمرات التي تقيمها الأمم المتحدة - والتي أشرت إلى بعضها في المبحث الأول من هذا الفصل-، فيما يتعلق بمشاركة المرأة في قضايا السلم، يلاحظ ما يلي:

أولاً: المبالغة الواضحة في بيان أن المرأة خاضت نضالاً نشطاً من أجل السلم، ونزع السلاح، ومكافحة الاستعمار، والعدوان، والعنصرية، والسيطرة الأجنبية، وغير ذلك. وأنها لعبت وبوسعها أن تلعب - دوراً نشطاً على الصعيدين الوطني والدولي في سبيل الانفراج الدولي، وجعله عملية مستمرة وعالمية.

فهذه العبارات عبارات منمقة، ليس لها رصيد في الواقع، كما أنها عبارات غير مقيسة. فلم تـذكر تقـارير هـذه المـؤتمرات أمثلة للنضال النشط الذي قامت به المرأة - على مستوى دول العـالم -من أجل السلم، ونزع السـلاح، إلى آخر ما ذكر آنفـاً. فهـذه الأمـور

¹) الظعن: الركوب للسفر، والظعينة المرأة في السفر، انظر: النهاية في غريب الحديث/ابن الأثيرِ ج3 ص157.

<sup>5</sup>²) دعار طّيئ: أُي قطاع الطريق منهم. انظر: النهاية في غريب الحديث/ابن الأثير ج2 ص119.

ليست من السهولة بمكان حتى تستطيع المرأة أن تحلها، فهي مسائل قد استعصى حلها على كثير من الشعوب، على مستوى الحكام والساسة والخبراء في هذه المجالات، فضلاً عن أن المرأة ضعيفة بطبيعتها، ولم تستطع أن تدفع عن نفسها الأذى، والعنف، والاعتداء الجنسي وغير الجنسي، في المنزل والعمل والأماكن العامة وغيرها من الأمور المشينة، فكيف تستطيع أن تدفع العدوان على مستوى الجيوش والدول؟؟.

تانياً: دعت هذه المؤتمرات إلى توفير فرص التدريب والتعليم للمــرأة، كتنظيم مقــررات في الجامعـات أو المــدارس العليـا، وكحضـور المناقشـات العامـة والمـؤتمرات، والحلقـات الدراسـية، فيما يتعلق بتعزيز السلم والأمن الـدوليين. فهل هـذه المسـألة مما يثير اهتمامات المرأة؟ وهل هذه القضايا السياسية تتناسب وطبيعة المــرأة؟ أعتقد أن الإجابة بـالنفي، ومما يؤكد ذلك أن الدراسـات والبحوث والبيانات الإحصائية أثبتت أن المــرأة تتجه إلى ما يتناسب والعمل، أثبتت الجداول الإحصائية التي أصـدرتها منظمة اليونسـكو والعمل، أثبتت الجداول الإحصائية التي أصـدرتها منظمة اليونسـكو المتحدة، وكنـدا، واليابـان، والمملكة المتحـدة)، اتجهت إلى التعليم التقني، والتخصصات التي تتوافق مع طبيعتها، ولم تتجه إلى التعليم التقني، أو التخصصـات الطبيعية (كالفيزيـاء والهندسـة)، بـالرغم من توجه حكومات تلك الـدول إلى ذلك النـوع من التعليم والتخصـص، وحثها عليه (1).

<sup>1)</sup> انظر: تقرير منظمة اليونسكو عام 1999م، نقلاً عن بحث بعنوان (رصد بعض الاتجاهات العالمية حول واقع التحاق الفتاة العربية بالتعليم التقني والمهني) عداد/رياض غرايبية و حسين سرحان ص26 وما بعدها. وهذا البحث مقدم لندوة أقامتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع الاتحاد العربي للتعليم التقني، واستضافتها الرئاسة العامة لتعليم البنات ومكتب التربية لدول الخليج العربي في مدينة الرياض، من 1-3 محرم 1422هـ. وعنوان الندوة (واقع التحاق الفتاة العربية، وسبل تحسينه).

وأخيراً: لو أن تلك الفرص التدريبية والتعليميـة، وجهت للمـرأة فيما يفيــدها في أمر دينها ودنياهــا، وما يتوافق مع طبيعتها الــتي فطرها الله عليها لكان أولى وأجدى وأنفع لها.

ثالثاً: جاء في إحدى توصيات هذه المؤتمرات، أنه ينبغي تكييف حملات التضامن مع الميرأة في مكافحتها لمناهضة الاستعمار، والعنصرية، والعدوان، من أجل الاستقلال، إلى غير ذلك وأنه ينبغي تقيديم كل ما يمكن من المساعدة للميرأة المكافحة، وأن ذلك يشمل تقديم الدعم من وكالات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات.

إن المتتبع لواقع الأمم المتحدة ومنظوماتها التابعة لها، في تعاملها مع ظروف المرأة في البلاد المضطهدة والمستعمرة، ليجد تناقضاً عجيباً وغريباً - خاصة مع المرأة المسلمة - بين تصاريح نشر السلم العالمي، وما يتبعها من ألفاظ جذابة ومنمقة، وبين الواقع الأليم والمخزي في عدم نصرة المرأة المسلمة المظلومة وحقوقها المنتهكة، في مواقع شتى من الأرض، في فلسطين، والبوسنة، وكوسوفا، وكشمير، والشيشان، والفلين، وغيرها من بقاع الأرض، كحقها في الحفاظ على دينها، وعرضها وشرفها، وأرضها، ومالها، وغيرها من الحقوق التي تقرها حقوق الإنسان، وفلاً عن الشريعة الإسلامية.

بل إن الأمر وصل إلى أن تغتصب النساء المسلمات في البوسنة وغيرها، من قبل جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة وقد تحدثت الصحف العالمية بإسهاب عن مثل هذه القضايا. فأين نشر السلم والأمن العالميين من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها ومؤتمراتها؟ إن الأمر لا يعدو أن يكون نشر السلم والأمن للأمم القوية المتحدة على الأمم الضعيفة غير المتحدة. ومما يؤكد الكلام السابق أن الدول المسيطرة والمؤثرة على هيئة الأمم المتحدة ألى الأمم المتحلة بالمساندة المتحدة المتعلقة بالمساندة

<sup>1)</sup> كالولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية كالمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وهولندا، والنرويج، وبلجيكا، وكذلك أستراليا، واليابان. انظر: تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ كوبنهاجن 1980م-ص225.

وإعلان التضـامن مع المـرأة الفلسـطينية في كفاحها من أجل نيل حقوقها الأساسية، وصوتت هذه الدول ضد هذه التوصية !!.

ونص هـذه التوصـية ما يلي: { وينبغي لجميع نسـاء العـالم أن يقدمن مساندتهن، بـالإعلان عن تضـامنهن مع المـرأة الفلسـطينية والشـعب الفلسـطيني، ومسـاندتهن لهما في كفاحهما من أجل نيل حقوقهما الأساســـية. وينبغي لمنظمة الأمم المتحـــدة تقـــديم المسـاعدة المادية والأدبية لمعاونة المــرأة الفلسـطينية. وينبغي تنفيذ برامج ومشاريع محددة لتحقيق هذا الغرض } (1).

فما هـذا التنـاقض بين شـعارات السـلم والأمن، ومكافحة العـدوان الأجنـبي، ونـزع السـلاح، وغـير ذلك من جهـة، وبين هـذه المواقف المشينة من هذه الـدول تجـاه المـرأة عمومـاً والمسـلمة خصوصاً، من جهة أخرى؟؟!!.

رابعاً: هناك تناقض بين بعض توصيات وقرارات المؤتمرات، فبعض التوصيات تشير إلى دور المرأة الفعال والنشط في نشر السلم العالمي، ومكافحة الاستعمار، والعدوان الأجنبي، ونزع السلاح، وغير ذلك (2). وبعضها يشير إلى أن مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم، وكفاحها من أجل القضاء على الاستعمار، والإمبريالية، وغير ذلك، لا يزال محدوداً (3).

خامساً: إن القول بأن مهمة صون السلم العالمي، وتفادي وقوع كارثة نووية، من أهم المهام التي ينبغي للمرأة أن تضطلع بدور فيها، لا سيما عن طريق تأييدها الفعال لوقف سباق التسلح: يعتبر من السخرية والاستهزاء بالمرأة، ويعتبر من الكلام الباطل، فتوهم المرأة بأنها تستطيع عمل أشياء عظيمة وكبيرة، بمجرد خروجها من بيتها، ومشاركتها في هذه الأنشطة. ثم إذا افترضنا أن المرأة تستطيع المشاركة في هذه القضايا السياسية الخطرة، فهل هذا يعتبر من أهم القضايا التي ينبغي لها أن تضطلع بدور فيها؟؟.

¹) تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ كوبنهاجن 1980م - ثالثاً/ألف - الفقرة (82) ص26.

²) انظر: ص362 وما بعدها.

₃) انظر: س264.

فأين دورها في منزلها وتربية رجـال المسـتقبل ورعاية زوجهـا؟ أم يعتبر هذا الكلام من أشكال التحيز، والتفكـير النمطي الجامد الـذي يجب مواجهته وإزالتــــه، كما تنص على ذلك بعض توصـــيات المؤتمرات التي سبق ذكرها ؟؟ <sup>(1)</sup>.

سادساً: إن هذه المؤتمرات دعت في توصياتها، إلى تمكين المرأة - وعلى قدم المساواة مع الرجل - من المشاركة في الخدمة الدولية والدبلوماسية، والوصول إلى السلطة السياسية، وأن تقوم بتمثيل بلدها - بوصفها من أعضاء الوفود - في الاجتماعات الوطنية، والإقليمية، والدولية، بما فيها المؤتمرات التي تعقد حول السلم، وحل المنازعات، ونزع السلاح، واجتماعات مجلس الأمن، والهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة.

وهـذا الأمر إن كـانت المـؤتمرات تجـيزه وتؤيـده - حسب دساتيرها ومبادئها -، فـإن الإسـلام لا يبيح للمـرأة أن تتـولى هـذه الوظائف الدبلوماسية والسياسية؛ لأن هناك محاذير شرعية تـترتب على ذلك، مثـل: الخلـوة، والاختلاط، والسـفر بـدون محـرم، ونـزع حياء المرأة، وغيرها من المحاذير الشرعية (2).

ثم إن المرأة قد وصلت - في بعض الدول وفي فترات مختلفة - إلى أعلى سلطة سياسية، وهي رئاسة الدولة، فهل تحقق السلم والأمن في ربوع هذه الـدول، وبينها وبين جاراتها من الـدول ؟؟ إن الواقع يجيب بالنفي.

فهـذه المملكة المتحـدة خاضت - إبـان حكم امـرأة لها حربـاً ضروساً، مع دولة بعيدة جداً عنها، وهي دولة الأرجنتين، بسبب جزر (الفوكلاند)، في الحرب الشهيرة عام (1402هـ -1982م).

وهذه دولة سيريلانكا، تحكمها امرأة، ولا تزال المشاكل مع (ثوار التاميل) قائمة إلى هذا الوقت.

<sup>1)</sup> انظر: ص366.

<sup>2)</sup> سيأتي تفصيل هذه القضية لاحقا - إن شاء الله - في الفصل الخامس من الباب الثاني.

وهذه دولة تركيا، إبان حكم امـرأة لهـا، لم تنته مشـاكلها مع الأكراد.

وكـذلك دولة باكسـتان، حينما تـولت السـلطة امـرأة، لم تنته مشكلة كشمير. والأمثلة - في مثل هذا الأمر – كثيرةـ

وعلى الـرغم من ذلك فلا زالت الأمم المتحـدة - ممثلة بأمينها العام - تطالب بمشاركة عـدد أكـبر من النسـاء في عمليـات حفظ السـلام: (( فقد طـالب الأمين العـام للأمم المتحـدة كـوفي عنـان مساء الأربعاء (1)، بمشاركة عدد أكبر من النساء في عمليـات حفظ السلام، مشيراً إلى دورهن الخاص في منع حصول النزاعات، وفي تسويتها.

وفي رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة <sup>(2)</sup>، قال عنان:

إن النسـاء اللـواتي يعـرفن جيـداً ثمن النزاعـات، هن غالبـاً أفضل من الرجال في مجال حدوثها أو حلها).

وأضاف: (عندما تتسبب التوترات الإثنية - أي العرقية - بوقـوع نزاع أو بتأجيجه، تبني النساء جسوراً بدلاً من الجدران).

وأشار عنان إلى أن الأمم المتحدة: (تبذل جهداً خاصاً من أجل توظيف عدد أكبر من النساء، في عملياتها الخاصة لحفظ السلام، أو لإقامة السلام، كما تبذل جهداً لتكون جميع المهمات الـتي تقـوم بها، أكثر تفهماً لقضية المرأة).

وأضافت الصحيفة: إن مجلس الأمن الـدولي أصـدر -بالمناسبة نفسها - بياناً قال فيـه: (إن المسـاواة والمشـاركة الكاملة للنساء في هيئات الحكم ضروريان من أجل الحفـاظ على السلام والأمن وتشجيعهما) (3).

¹) الموافق 7 مارس 2000م - 1 ذو الحجة 1420هـ.

<sup>2)</sup> يوافِّق يُوم 8 مَارِس من كل عام ميلادي.

<sup>3)</sup> جريدة الرياض - العدد (11581) - 3 ذُو الحجة 1420هـ الموافق 9 مارس 2000.

الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأممي حول المرأة وفيه خمسة فصول: الفصل الأول: الإجـــــراءات في المجال الخلقي والاجتماعي. الفصل الثـــاني: الإجـــراءات في المحال التعليمي الفصل الثــالث: الإجــراءات في المحال الصحي. الفصل الرابــع: الإجــراءات في المحال الاقتصادي. الفصل الخامس: الإجراءات في المحال السياسي

الفصل الأول: الإجراءات في المجال الخلقي والاجتماعي. وفيه مبحثان: المبحث الأول: بيان الإجـراءات في المجال الخلقي ونقدها. المبحث الثاني: بيان الإجراءات في المجال الاجتماعي ونقدها.

المبحث الأول: بيــان الإجــراءات في المجــال الخلقي ونقدها.

#### المطلب الأول: في المجال الخلقي.

في هذا المجال سيكون الحديث عن بعض الإجراءات المتخذة حول بعض القضايا الأخلاقية، مثل: الدعوة إلى فتح باب العلاقات الجنسية المحرمة، وما يتعلق بها - كالسماح بحرية الجنس، ونشر وسائل منع الحمل؛ للقضاء على الثمرة المحرمة لهذه العلاقة الآثمة، أو ما يسمى (الحمل غير المرغوب فيه) -.

ولذا سيكون الحديث عن أمرين:

الأمر الأول: الإجـراءات المتعلقة بالصـحة الجنسـية، والصـحة الإنجابية، ودعمهما.

الأمر الثاني: الإجراءات المتعلقة بالحمل غير المرغوب فيه، ووسائل منعه.

الأمر الأول: ما يتعلق بما يســمى (الصــحة الجنســية، والصحة الإنجابية)، ودعمهما:

جـــاء في تقرير المـــؤتمر الـــدولي المعـــني بالسكان/مكسيكو (1404هـ- 1984م)<sup>(۱)</sup> ما يلي:

- { ينبغي أن تكون السياسات الأسرية -الـتي تعتمـدها أو تشـجعها الحكومات- حساسة للحاجة إلى ما يلي:

- تقديم الـدعم المـالي أو أي دعم آخر إلى الوالـدين – بما في ذلك الوالد غير المتزوج، أو الوالـدة غـير المتزوجـة، خلال الفـترات التي تسبق أو تلي ميلاد طفل، وكذلك خلال الفترة التي يتولى فيها الوالدان المسؤولية الرئيسية عن رعاية وتعليم الأولاد.

<sup>11)</sup> الفصل الأول - باء - ثالثاً- د/3 - الفقرة (26) - التوصية 34 (أ،د) ص32.

- مساعدة الزوجين والوالدين الشبان - بما في ذلك الوالد غير المــتزوج، أو الوالــدة غــير المتزوجة - في الحصــول على ســكن مناسب }.

#### وجـــاء في **تقرير المـــؤتمر الـــدولي للســـكان** والتنمية/القاهرة (1415هـ -1994م) ما يلي:<sup>(۱)</sup>

- {إن برنامج العمل الراهن يوصي المجتمع الدولي بتبني مجموعة
 من الأهداف السكانية والإنمائية الهامة، ومن هذه الأهداف
 والغايات: توفير فرصة انتفاع الجميع بخدمات الصحة الإنجابية (²)،
 بما فيها تنظيم الأسرة، والصحة الجنسية(٤).

- { على الدول أن تتخذ كل التدابير المناسبة؛ لكي تكفل - على أساس المساواة بين الرجل والمرأة - حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية، بما فيها الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية الإنجابية، التي تشمل تنظيم الأسرة، والصحة الجنسية. وينبغي أن توفر برامج الرعاية الصحية الإنجابية أوسع دائرة من الخدمات، دون أي شكل من أشكال القسر } (4).

- { ينبغي أن تقوم الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص بالاستثمار في جميع جـوانب الصـحة الإنجابيـة، بما في ذلك

11) الفصل الأول - الديباجة/1-11، ص11.

<sup>2</sup>º) وقد عرفتُ الصحةُ الإنجابية بأنها: حالة رفاه كامل بدنياً، وعقلياً، واجتماعياً، في جميع الأمور المتعلقة بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملياته. وليست مجرد السلامة من المرض أو الإعاقة. ولذلك تعني الصحة الإنجابية قدرة الناس على التمتع بحياة جنسية مرضية ومأمونة وقدرتهم على الإنجاب، وحريتهم في تقرير الإنجاب وموعده وتواتره. انظر: ص43 من تقرير هذا المؤتمر.

<sup>3</sup>³) الصحة الجنسية: هي التي ترمي إلى تحسين نوعية الحياة والعلاقات الشخصية، لا مجرد تقديم المشورة والرعاية الطبية فيما يتعلق بالإنجاب، والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي. انظر: ص43 من تقرير هذا المؤتمر. 4⁴) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الثاني، الميدأ (8) ص14.

تنظيم الأسـرة، والصـحة الجنسـية، وتعزيز ذلك ورصـده وتقييمه } (1).

- { إن تحسين مركز المرأة يعزز قدرتها على صنع القرار على جميع المستويات، في مجالات الحياة كلها، وبخاصة في مجال الجنس والإنجاب. وهذا بدوره أمر أساسي لنجاح البرامج السكانية على المدى الطويل } (2).
- { القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة، ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها وإعمالها، بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية } (3).
- { إن من الأمور الأساسية تحسين الاتصال بين الرجل والمرأة، فيما يتعلق بقضايا الحياة الجنسية والصحة الإنجابية، وتحسين فهم كل منهما للمسؤوليات المشتركة بينهما، حتى يصبح الرجل والمرأة شريكين متكافئين في الحياة العامة والخاصة } (4).
- {الوفاء بالاحتياجات الخاصة بالمراهقين والشباب -وخاصة الشابات-، مع إيلاء الاعتبار الواجب لقدراتهم الخلاقة، ولتقديم

 $<sup>^{-}</sup>$ 5) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الثالث باء $^{-}$ 18، ص $^{-}$ 21.

 $<sup>1^2</sup>$ ) تقرير المُؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الرابع – ألف1-4، ص24.

<sup>2</sup>³) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الرابع -ألف/4-4، ص25.

<sup>44)</sup> تقرير المُؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الرابع − جيم/4-24، ص29.

الـدعم على صـعيد المجتمع والأسـرة والمجتمعـات المحليـة..، مع توفير فرص الوصول إلى التعليم والصحة والتوجيه، وخـدمات عالية الجودة في مجال الصحة الإنجابية } (1).

- { ينبغي إشراك الشباب بنشاط في تخطيط أنشطة التنمية التي لها أثر مباشر على حياتهم اليومية، وتنفيذها وتقييمها. ويتسم هذا بأهمية خاصة فيما يتعلق بأنشطة الإعلام، والتعليم، والاتصال، والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية بما في ذلك منع حالات الحمل المبكر -، والتثقيف الجنسي، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وغير ذلك من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، ويجب ضمان الوصول إلى هذه الخدمات، وكذلك ضمان سريتها وخصوصيتها (2).
- { ينبغي للحكومات في جميع المستويات أن تنظر في احتياجات المعوقين، من حيث أبعاد الحقوق الأخلاقية والإنسانية. وينبغي أن تقر الحكومات بالاحتياجات المتعلقة بجملة أمور، منها الصحة الإنجابية بما في ذلك تنظيم الأسرة والصحة الجنسية -، وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز (3).

- باء/6-7 (ب)، ص36.

<sup>4</sup>¹) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السادس

<sup>1</sup>º) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السادس - باء/6-15، ص37.

<sup>2</sup>³) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السادس - هاء/6-30 ص41.

- { الاعتراف للأزواج والأفراد بالحق في بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة الجنسية والإنجابية } (1).
- { كفالة أن تكون المعلومات الشاملة والواقعية، والنطاق الكامل من خدمات الرعاية الصحية الإنجابية بما في ذلك تنظيم الأسرة ســـهلة المنــال، ورخيصة التكــاليف، ومقبولة وملائمة لجميع المنتفعين بها } (2).
- { ينبغي أن تسعى جميع البلدان إلى أن تـوفر من خلال نظام الرعاية الأولية رعاية صــحية إنجابية لجميع الأفــراد في السن المناسبة، وذلك في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز عـام ( 1436هـ-2015م). وينبغي أن تشــتمل الرعاية الصــحية الإنجابية على توفير خـدمات منها: الوقاية من الأمـراض المنقولة بالاتصال الجنسي، والحـالات الأخـرى للصـحة الإنجابيـة، والإعلام والتثقيف وإسداء المشورة حسب الاقتضاء بشأن الحياة الجنسية للبشر، والصحة الإنجابية } (3).
- { ينبغي أن تكون برامج الرعاية الصحية الإنجابية مصممة لتلبية احتياجات النساء بما في ذلك المراهقات -، كما يتعين أن تشمل

<sup>3</sup>¹) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – ألف/7-3 ص43.

<sup>4</sup>²) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – ألف/7-5 ( أ ) ص44.

<sup>5</sup>³) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – ألف/7-6 ص44.

إشراك المرأة في قيادة الخدمات، وتخطيطها، وصنع القـرار فيهـا، وإدارتها وتنفيذها، وتنظيمها وتقييمها } (1).

- { على وجه التحديد، ينبغي للحكومات أن تسهل على الأزواج والأفراد تحمل المسؤولية عن صحتهم الإنجابية، بإزالة ما لا لزوم له من عوائق قانونية، وطبية، وسريرية، وتنظيمية، تقف في وجه اكتساب المعلومات } (2).
- { جميع القادة السياسيين وقادة المجتمعات المحلية مطالبون بالقيام بدور قوي ومتواصل وشديد الوضوح، في تشجيع وتوفير واستخدام خدمات تنظيم الأسرة والخدمات الصحية الإنجابية، وإضفاء الشرعية عليها. كما أن الحكومات على جميع المستويات مطالبة بأن توفر مناخاً مواتياً للمعلومات والخدمات ذات النوعية العالية، فيما يتعلق بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، في القطاعين العام والخاص، من خلال كل القنوات الممكنة } (3).
- { ينبغي أن يصبح الإعلام والتثقيف وإسداء المشورة فيما يتعلق بالســـلوك الجنسي المســـؤول، والوقاية الفعالة من الأمـــراض

 $<sup>^{1}</sup>$ 1) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – ألف7-7 ص45.

<sup>2</sup>²) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – باء/7-20 ص49.

<sup>3</sup>³) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – باء/7-21 ص49.

المنقولة بالاتصـــال الجنسي - بما فيها فـــيروس نقص المناعة البشرية - عناصر لا تتجزأ من جميع خدمات رعاية الصـحة الإنجابية والجنسية } (1).

- {تشجيع التطوير المناسب للحياة الجنسية المسؤولة، بما يسمح بوجود علاقات المساواة والاحترام المتبادل بين الجنسين، ويسهم في تحسين نوعية حياة الأفراد}<sup>(2)</sup>.
- { ينبغي أن تسعى جميع البلدان -بوصف ذلك مسألة لها صفة الاستعجال- إلى تغيير السلوك الجنسي الذي ينطوي على خطر شديد، ووضع استراتيجيات تكفل مشاركة الرجل في تحمل مسؤولية الصحة الجنسية والإنجابية بما في ذلك تنظيم الأسرة والمسؤولية عن الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، والعدوى بفيروس متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز، ومكافحتها (3).
- { حاجة القائمين على شؤون الصحة العامة إلى التدريب على إسداء المشورة، بشأن الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بما في ذلك تقييم وتحديد أنماط السلوك الشديدة الخطر التي تحتاج إلى اهتمام وخدمات خاصة -، ثم التدريب على الدعوة للسلوك الجنسي المأمون والمسؤول بما في ذلك التعفف الجنسي -، واستخدام الرفالات، وينبغي العمل حيثما أمكن على أن تشمل برامج الصحة الإنجابية تسهيلات؛ من أجل تشخيص وعلاج الأمراض

 $<sup>^{-}4</sup>$ ) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – جيم $^{-}32$  ص $^{-}32$ .

<sup>5</sup>²) ُتقرير المَؤَتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – دال/7-36( أ ) ص53.

 $<sup>^{-}</sup>$ 1) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الثامن - جيم $^{-}$ 8 ص65.

الشائعة المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك التهـاب المسالك التناسلية } <sup>(1)</sup>.

- { ينبغي تعزيز السلوك الجنسي المسـؤول بما في ذلك التعفف الجنسـي-، من أجل الوقاية من الإصـابة بفـيروس نقص المناعة البشرية، مع إدراجه في برامج التعليم والإعلام. وينبغي العمل على إتاحة الرفالات والعقاقير للوقاية من الأمـراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، وتوفيرها على نطاق واسع وبأسعار متهـاودة، مع إدراجها في جميع قوائم العقاقير الأساسية } (2).
- { تشجيع تكوين مواقف مؤيدة للسلوك المسؤول في مجال السكان والتنمية، لا سيما في مجالات مثل: البيئة والأسرة، والحياة الجنسية، والإنجاب}(3).
- { من الأهمية بصفة خاصة أن تربط استراتيجيات الإعلام والتثقيف، والاتصال بالسياسات والاستراتيجيات السكانية، والإنمائية الوطنية، بمجموعة كاملة من الخدمات في مجال الصحة

 $<sup>^{-1}</sup>$ 2) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الثامن - دال $^{-1}$ 31 ص $^{-1}$ 66،67

<sup>3</sup>²) تقرير المُؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الثامن – دال/8-35 ص67.

<sup>4</sup>³) تقرير المُؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الحادي عشر – باء/11-15 (ب) ص87.

الإنجابيـة، والصـحة الجنسـية، وأن تكـون مكملة لها من أجل زيـادة استخدام تلك الخدمات، وتحسين نوعية المشورة والرعاية } <sup>(1)</sup>.

- { ينبغي أن تعمل الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على زيادة الاستفادة على نحو فعال من وسائل الإعلام الترفيهية بما في ذلك المسلسللات، والتمثيليلات الإذاعية والتلفزيونية، والمسرح الشعبي، ووسائط الإعلام التقليدية الأخرى من أجل تشجيع المناقشة العامة للقضايا الهامة، التي تكون حساسة أحياناً. وعند استخدام وسائط الإعلام الترفيهية ولا سيما التمثيليات في أغراض الدعوة أو الترويج لأسلوب حياة معين، ينبغي إعلام الجمهور بذلك، وفي كل حالة ينبغي الإفصاح بشكل ملائم عن هوية المسؤولين عن رعاية ذلك } (2).
- { الإسهام في فهم العوامل الـتي تـؤثر في تحقيق صـحة إنجابية للجميع بما في ذلك الصـحة الجنسـية -، وتوسـيع الخيـارات فيما يتعلق بالإنجاب } (3).
- { كفالة الفرص لجميع الأشخاص لتحقيق صحة إنجابية وجنسية سليمة والمحافظة عليها، وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بتعبئة

 $<sup>1^1</sup>$ ) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الحادي عشر – باء111-19 ص88.

<sup>2</sup>²) تُقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الحادي عشر - باء/11-23 ص88.

<sup>3</sup>³) تُقرير المؤتمر الدُولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الثاني عشر – باء/12-11( أ ) ص92.

جميع البحوث الطبية الحيوية الأساسية، والاجتماعية، والسلوكية، والبحوث المتصلة بالبرامج الخاصة بالصحة الإنجابية والحياة الجنسية } (1).

- { كما يلزم بشكل عاجل إجراء بحوث عن النشاط الجنسي، والسلوك والعادات الجنسية، ومواقف الذكور تجاه النشاط الجنسي والإنجاب، والسلوك القائم على المخاطرة فيما يتصل بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وحالات الحمل غير المقصود، وإدراك المرأة والرجل لحاجتهما لخدمات الصحة الجنسية، وأسباب عدم الاستفادة من الخدمات والتكنولوجيات القائمة، أو استعمالها بصورة غير فعالة } (2).
- { لدى إجراء البحوث الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لحاجات المراهقين؛ من أجل وضع سياسات وبرامج وتكنولوجيات مناسبة لتلبية احتياجاتهم الصحية. وينبغي إعطاء أولوية خاصة للبحوث المتعلقة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز } (3).

 $<sup>4^1</sup>$ ) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الثاني عشر – باء11-12(ج) ص93.

<sup>1</sup>º) تُقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الثاني عشر - باء/12-13 ص99.

<sup>2</sup>³) تُقرير المؤتمر الدُولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الثاني عشر – باء/12-14 ص93.

- { فهم كيفية حــدوث السـلوك الجنسي والإنجـابي في مختلف السياقات الاجتماعية الثقافية، وفهم أهمية ذلك السياق؛ لأغراض تصميم برامج الخدمات وتنفيذها } (1).
- { في البلدان النامية والبلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية، من المقدر أن تبلغ تكلفة تنفيذ البرامج في مجال الصحة الإنجابية بما في ذلك الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي -، بالإضافة إلى الإجراءات الأساسية الأخرى اللازمة لجمع وتحليل البيانات السكانية: 17 بليون دولار في عام (1420هـ –2000م)، و 1425مليون دولار في عام (2005مليون دولار في عام (1425هـ –2005م)، و5,20ليون دولار في عام (2015مليون دولار في عام (2015مليون دولار في عام (2015مليون دولار في عام (2015مليون دولار في عام (2015م)).
- { وتمشياً مع هدف برنامج العمل الحالي أي برنامج المؤتمر -، المتمثل في ضمان توفير خدمات للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة -، تكون ذات نوعية عالية وفي متناول الجميع، يجب التركيز بوجه خاص على الوفاء باحتياجات المجموعات السكانية التي لا تتلقى خصدمات كافية بما فيها المراهقون مع مراعاة حقوق ومسؤوليات الوالدين، واحتياجات المراهقين، وفقراء الريف

 $<sup>3^1</sup>$  تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م:الفصل الثاني عشر – جيم(12-20)

<sup>4</sup>²) تُقرير الْمؤتمر الدُّولي لِّلسكان والتنمية/القاهرة، 1994م:الفصل الثالث عشر - جيم/13-15 ص102.

والحضر، وعلى ضمان سلامة الخدمات واستجابتها للنساء والرجال والمراهقين {(1).

- { من أجل المساعدة على تنفيذ البرامج السكانية وبرامج الرعاية الصحية الإنجابية بما فيها برامج تنظيم الأسرة والصحة الجنسية -، قدمت مساعدات مالية وتقنية من الوكالات الثنائية والمتعددة الأطراف إلى الوكالات الوطنية المعنية. ولما كان النجاح قد بدأ يحالف بعض هذه الوكالات أصبح من المستصوب أن يستفيد كل بلد من خبرات الآخر ، عن طريق عدد من الطرائق المختلفة، منها مثلاً: برامج التدريب الطويلة الأجل والقصيرة الأجل، وجولات الملاحظة الدراسية، وخدمات الخبراء الاستشاريين } (2).
- { تشـجع المؤسسـات المالية الدولية على زيـادة ما تقدمه من مساعدات مالية، وخاصة في مجـالات السـكان والصـحة الإنجابية بما فيها تنظيم الأسرة والصحة الجنسية } (3).
- { ينبغي أن تعتبر مشاركة المنظمات غير الحكومية، عنصراً مكملاً لمسؤولية الحكومات في توفير خدمات للصحة الإنجابية والصحة الجنسية، تكون كاملة ومأمونة ومتاحة } (4).

#### وجـــاء في تقرير المــــؤتمر العـــالمي للبيئة والتنمية/ريودي جانيرو (1412هـ -1992م) <sup>(5)</sup>:

- { ينبغي أن تتخذ الحكومات خطوات نشطة لتنفيذ بـرامج لإنشاء وتعزيز المرافق الصـحية الوقائية والعلاجية الـتي تتضـمن

2º) تُقرير الْمؤتمر الدولَّي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الرابع عشر – باء/14-9 ص108.

3³) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الرابع عشر – باء/14-18 ص110.

44) تُقرير المؤتمر الدُولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الخامس عشر - ألف/15-6 ص112.

مـ 401الفصل الرابع والعشرون/24-3 ( هـ) ص $5^{5}$ 

<sup>1</sup>¹) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م:الفصل الثالث عشر - جيم/13-22 ص104.

رعاية صحية تناسلية مأمونة وفعالة، تركز على المرأة وتديرها المرأة. وينبغي للبرامج أن تدعم بالكامل دور المرأة المنتج، ودورها التناسلي ورفاهيتها }.

#### وجـــاء في **تقرير مـــؤتمر القمة العـــالمي للتنمية** الاجتماعية/كوبنهاجن (1416هـ -1995م)<sup>(1)</sup>:

- { تيسير سبل رعاية الصحة الإنجابية، من خلال نظام الرعاية الأولية، لجميع الأفراد من الأعمار المناسبة، وذلك في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز سنة (2015م-1436هـ)، وفقاً لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية }.

#### وجــاء في ت**قرير المــؤتمر العــالمي الرابع المعــني** بالمرأة/ بكين (1416هـ - 1995م) <sup>(2)</sup>:

- { لا بد من كفالة حق المرأة في التمتع بأعلى مستويات الصحة، طول دورة حياتها على قدم المساواة مع الرجل. وتتأثر النساء بكثير من الأوضاع الصحية ذاتها الـتي يتأثر بها الرجال، وإن كانت المرأة تمر بها بصورة مختلفة. فمحدودية ما يتمتع به كثير من النساء من سلطان على حياتهن الجنسية والإنجابية، والافتقار إلى التأثير في عملية صنع القرار، هي من الحقائق الاجتماعية الـتي تترك أثراً معاكساً على صحة المرأة }.

- { إن حصول المراهقات على المشورة والمعلومات والخدمات - فيما يتعلق بالصحة والإنجاب - لا يـزال قاصـراً أو معـدوماً تمامـاً، وكثـيراً ما لا يؤخذ في الاعتبار حق الشـابات في الخصوصـية، والسرية، والاحترام، والموافقة المستنيرة } (3).

<sup>11)</sup> الفصل الثاني - باء/ 36 (ح) ص62.

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) الفصل الرابع - جيم/ 92 ص46.

<sup>3</sup>³) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - جيم/ 93 ص46.

- { الصحة الإنجابية لا تصل إلى الكثيرين من سكان العالم؛ بسبب عوامل متعددة، منها: عدم كفاية مستويات المعرفة عن الجانب الجنسي في حياة البشر، وعدم ملاءمة المعلومات والخدمات المتصلة بالصحة الإنجابية أو ضعف نوعيتها، وشيوع السلوك الجنسي المنطوي على مخاطر كبيرة، والممارسات الاجتماعية التمييزية، والمواقف السلبية تجاه المرأة والفتاة، والقدر المحدود من سيطرة كثير من النساء والفتيات على حياتهن الجنسية والإنجابية } (1).
- { تشمل حقوق الإنسان للمرأة حقها في أن تتحكم وأن تبت بحرية ومسؤولية، في المسائل المتصلة بحياتها الجنسية بما في ذلك صحتها الجنسية والإنجابية -، وذلك دون إكراه أو تمييز أو عنف. وعلاقات المساواة بين الرجال والنساء في مسألتي العلاقات الجنسية والإنجاب بما في ذلك الاحترام الكامل للسلامة المادية للفرد -، تتطلب الاحترام المتبادل والقبول، وتقابل المسؤولية عن نتائج السلوك الجنسي } (2).

<sup>1</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - جيم/ 95 ص47.

<sup>2</sup>²) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - جيم/ 96 ص47.

- { توفيـر المـــزيد من خــدمات الرعاية الصـحية الأولية المتاحة ، وذات النوعية الجيـــدة والزهيـــدة الثمن، بما في ذلك الرعاية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية } (1).
- { تعزيز وإعادة توجيه الخدمات الصحية وبصورة خاصة الرعاية الصحية الأولية -؛ بغية ضمان حصول المرأة والبنت على الصعيد العالمي على الخدمات الصحية الجيدة، وتمكين جميع الأفراد ذوي الأعمار المناسبة من الحصول على رعاية الصحة الإنجابية، وذلك في أقرب وقت ممكن، على ألا يتجاوز عام (1436هـ 2015م) } (1436م).
- { تعزيز القـوانين، وإصـلاح المؤسسـات، وتشـجيع المعـايير والممارسات التي تقضي على التمييز ضد المـرأة، وتشـجع كلاً من المـرأة والرجل على تحمل مسـؤولية سـلوكه الجنسي والإنجـابي، وكفالة الاحـترام الكامل للسـلامة الشخصـية، واتخـاذ التـدابير بغية

<sup>3</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع

<sup>-</sup> جيم/ 106 (هـ) ص51.

<sup>4</sup>²) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع

<sup>-</sup> جيم/ 106 (ط) ص52.

ضـمان الشــروط اللازمة لممارسة المــرأة حقوقـــها الإِنجابية <sup>(1)</sup> ، والقضاء على القوانين والممارسات القسرية }<sup>(2)</sup>.

- { تقديم الدعم المالي والمؤسسي للبحوث بشأن الطرائق والتكنولوجيات المأمونة والفعالة والمقبولة، وذات الأسال المناسبة، المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية للمرأة، ووسائل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ومن بين أمور أخرى، الطرائق البسيطة والزهيدة التكلفة لتشخيص هذه الأمراض } (3).

- { تقديم المساعدة المادية والمالية والسوقية المناسبة، للمنظمات الشبابية غير الحكومية؛ لتعزيزها حتى تلبي اهتمامات

<sup>1</sup>¹) تشمل الحقوق الإنجابية: بعض حقوق الإنسان المعترف بها فعلاً في القوانين الوطنية والوثائق الدولية لحقوق الإنسان، وغيرها من الوثائق التي تظهر توافقاً دولياً في الآراء، وتستند هذه الحقوق - من ضمن ما تستند - إلى الاعتراف بالحق الأساسي لجميع الأزواج والأفراد في بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة الجنسية والإنجابية. انظر: ص47 من تقرير هذا المؤتمر.

<sup>2</sup>²) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - جيم/ 107 ( د ) ص55.

<sup>3</sup>³) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - جيم/ 109 ( ح ) ص61.

الشباب في مجال الصحة، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية } (1).

- { تعزيز وإعادة توجيه التثقيف الصحي والخدمات الصحية - وبخاصة بسرامج الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية - } (2).

<sup>4</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع

<sup>-</sup> جيم/ 111 ( ب ) ص63.

<sup>5</sup>²) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع

<sup>-</sup> لام/ 281 (ج) ص148.

#### ويمكن تلخيص إجــــراءات حرية العلاقة الجنســـية والدعوة إليها - السابق ذكرها- بما يلي:

- 1 تقديم الدعم المالي، وتوفير السكن المناسب للوالدين غير المتزوجين، أي الذين يمارسون العلاقات الجنسية المحرمة.
- 2 توفير فرصة حصول الجميع على الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية الإنجابية، ومنها الصحة الجنسية.
- 3 إقرار حقوق المرأة وإعمالها، بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الجنسيية، كحقها في التحكم والبت بكل حرية ومسيؤولية في المسائل المتصلة بحياتها الجنسية.
- 4 الوفاء بالاحتياجات الخاصة للمراهقين والشباب وخاصة الشابات -، مع توفير خدمات عالية الجودة في مجال الصحة الإنجابية.
- 5 إشـراك الشـباب في تخطيط أنشـطة التنميـة، بما في ذلك الخـدمات المتعلقة بالصـحة الإنجابيـة، ومنهـا: منع حـالات الحمل المبكـر، والتثقيف الجنسـي، والوقاية من الأمـراض الجنسـية، مع ضمان السرية والخصوصية.
- 6 الاعتراف للأزواج والأفراد بالحق في بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة الإنجابية والجنسية.
- **7** توفير الصحة الإنجابية لجميع الأفراد، في موعد لا يتجاوز عـام ( 1436هـ- 2015م).
- 8 أن تكــون بــرامج الرعاية الصــحية الإنجابية مصــممة لتلبية احتياجات النساء -بما في ذلك المراهقات -. وأن تتولى المرأة هذه الـبرامج وتخطيطها، وصنع القـرار فيها، وتنفيذها، وتنظيمها، وتقييمها.

- 9 إزالة جميع العوائق القانونية، والطبية، والسريرية، والتنظيمية، الـتي تقف في وجه اكتساب المعلومات، وتحمل الأزواج والأفراد مسؤولية صحتهم الجنسية.
- 10 مطالبة القادة السياسيين وقادة المجتمعات المحلية بإضفاء الشرعية على خدمات الصحة الإنجابية، ومنها الصحة الجنسية.
- 11 أن يصبح الإعلام، والتثقيف، وإسداء المشورة فيما يتعلق
   بالسلوك الجنسي المسؤول، والوقاية من الأمراض الجنسية -،
   عناصر لا تتجزأ من جميع خدمات رعاية الصحة الإنجابية والجنسية.
- 12 حاجة القائمين على شؤون الصحة العامة إلى التـدريب على إسـداء المشـورة، بشـأن الأمـراض الجنسـية، والـدعوة للسـلوك الجنسي المأمون.
- 13 الاستفادة من وسائل الإعلام الترفيهية؛ من أجل تشجيع المناقشة العامة للقضايا الهامة، ألتي تكون حساسة.
- 14 كفالة الفرص لجميع الأشخاص -؛ لتحقيق صحة إنجابية وجنسية سليمة.
- 15 إجراء بحوث خاصة بالصحة الإنجابية والجنسية، تلبي حاجة المراهقين.
- 16 من المقدر أن تبلغ تكلفة تنفيذ البرامج في مجال الصحة الجنسية بالإضافة إلى الإجراءات الأساسية الأخرى : 17بليون دولار في عام 1420هـ 2000م.
- 17 تشــجيع المؤسســات المالية على زيــادة ما تقدمه من مساعدات مالية في مجالات الصحة الإنجابية والجنسية.

الأمر الثــاني: ما يتعلق بالحمل غــير المرغــوب فيــه، ووسائل منعه:

#### جاء في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القـاهرة ( 1415هـ - 1994م) <sup>(1)</sup>:

- إنبغي بــذل جهــود خاصة لإشــراك الرجل وتشــجيعه على الاشتراك النشط في الأبوة المسؤولة، والسـلوك المتعلق بـالجنس والإنجاب، والوقاية من الأمراض التي تُنقل بالاتصـال الجنسي بما في ذلك فــيروس نقص المناعة البشــري والوقاية من حــالات الحمل غير المرغوب فيها }.
- { ينبغي للمجتمع الـدولي أن ينظر في توفـير الاحتياجـات من التـدريب، والمسـاعدة التقنيـة، والاحتياجـات القصـيرة الأجـل، من وسائل منع الحمل، واحتياجات البلدان التي تمر بمرحلة انتقـال من الاقتصاد المخطط مركزياً إلى اقتصاد السوق، حيث تكـون الصـحة الإنجابية سيئة. وفي الوقت ذاته، يجب على هـذه البلـدان أن تقـوم بنفسها بإعطاء أولوية أكبر لخـدمات الصـحة الإنجابيـة، بما في ذلك توفير مجموعة شاملة من وسائل منع الحمل } (2).
- {خلال العقود الثلاثة، أدى التوافر المتزايد لأساليب منع الحمل الحديثة والأكثر أمناً رغم عدم كفايتها من بعض الجوانب -، إلى زيادة فرص الاختيار الفردي، واتخاذ القرارات بروح من المسؤولية في مسائل الإنجاب في معظم أنحاء العالم. وتشير بيانات الدراسات الاستقصائية إلى أن عدداً إضافياً من النساء في جميع أنحاء العالم يناهز (120) مليون امرأة، ربما كن سيستخدمن في الوقت الراهن طريقة حديثة لتنظيم الأسرة، لو تيسر إتاحة مزيد من المعلومات الدقيقة، والخدمات الرخيصة التكلفة، أو وجدن دعماً أكبر من شركاء الحياة، أو الأسرة، أو المجتمع المحلي. ولا تغطي هذه الأرقام الأعداد الكبيرة المتزايدة من المحلي. ولا تغطي هذه الأرقام الأعداد الكبيرة المتزايدة من

<sup>11)</sup> الفصل الرابع - جيم/4-27، ص30.

<sup>2</sup>²) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع -ألف/7-10 ص46.

الأفـراد غـير المـتزوجين الناشـطين جنسـياً، الـذين يرغبـون في الحصول على المعلومات والخدمات ويحتاجون إليها } <sup>(1)</sup>.

- { مساعدة الأزواج والأفراد في تحقيق أهدافهم الإنجابية، في إطار يساعد على توفير الصحة المثلى والتحلي بالمسؤولية ورفاه الأسرة } (2).
- { منع حالات الحمل غير المرغوب فيه، وتقليل حدوث حالات الحمل الذي ينطوي على مخاطرة كبيرة } (3).
- { جعل خدمات تنظيم الأسرة ذات النوعية الجيدة في المتناول ومقبولة، مع تيسير الحصول عليها لجميع من يحتاجونها ويريدونها، ومع المحافظة على السرية } (4).
- { جعل الخدمات أكثر أمناً وأكثر ملاءمة وأقرب منالاً للعملاء، والقيام بكفالة توفير إمدادات كافية ومستمرة من وسائل منع الحمل الأساسية، وذات النوعية العالية، وينبغي كفالة الخصوصية والسرية } (5).
- { ضمان توفير الرعاية اللاحقة بشكل ملائم، بما في ذلك العلاج من الآثار الجانبية لاستخدام وسائل منع الحمل } (6).

<sup>3</sup>¹) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – باء/7-13 ص47.

<sup>.</sup> 1<sup>2</sup>) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – باء/7-14( أ ) ص47.

<sup>2</sup>³) تقرير المؤتمّر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – باء/7-14( ب ) ص47.

<sup>.</sup> 43) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – باء/7-14( ج ) ص47.

<sup>4</sup>⁵) تقرير الْمؤتمرَ الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – باء/7-23( ج ) ص50.

<sup>56)</sup> تقرير الّمؤتمرّ الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – باء/7-23( هـ ) ص50.

- { من أجل تلبية الزيادة الكبيرة في الطلب على وسائل منع الحمل خلال العقد القادم وما بعده، ينبغي للمجتمع الدولي أن يتحرك من أجل توريد وسائل منع الحمل، وغيرها من السلع الأساسية اللازمة لبرامج الصحة الإنجابية في البلدان النامية، والبلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقال. وينبغي للمجتمع الدولي أن ينظر أيضاً في اتخاذ تدابير، مثل نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية؛ لتمكينها من إنتاج وتوزيع وسائل منع الحمل ذات النوعية العالية، وغيرها من السلع الضرورية اللازمة لخدمات الصحة الإنجابية } (1).
- { في ضوء الحاجة الماسة إلى منع حالات الحمل غير المرغوب فيه، والانتشار السريع لمرض الإيدز، وغيره من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وشيوع الاعتداءات الجنسية والعنف، ينبغي للحكومات أن تضع سياساتها الوطنية على أساس تفهم أفضل للحاجة إلى الحياة الجنسية البشرية المسؤولة، وواقع السلوك الجنسي الحالي } (2).
- { يتعين على البلدان بدعم من المجتمع الدولي -، أن تحمي وتعزز حقوق المراهقين في التربية والمعلومات، والرعاية المتصلة

 $<sup>^{</sup> ext{-}}$ 6) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – باء $^{ ext{-}}$ 7) ص $^{ ext{-}}$ 50.

<sup>12)</sup> تقرير المُؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – دال7-38 ص53.

بالصحة الجنسية والإنجابية، وأن تخفض عدد حمل المراهقات تخفيضاً كبيراً } (1).

- { كما أن المراهقات اللاتي يحملن يحتجن إلى دعم خاص من أسرهن ومجتمعهن المحلي، خلال فترة الحمل ورعاية الطفولة المبكرة } (2).
- { يمكن أن تــؤدي زيـادة العناية باحتياجـات الصـحة الإنجابية للمراهقات والشابات، إلى تلافي القسط الأكبر من اعتلال الأمهات ووفاتهن، من خلال الوقاية من الحمل غير المرغـوب، وما قد يعقبه من إجهاض بوسائل بدائية } (3).
- { ينبغي أن تـؤدي الجهـود المبذولة في مجـال الإعلام والتثقيف والاتصـال، إلى زيـادة الـوعي، عن طريق حملات تثقيف الجمهـور بشـأن القضـايا ذات الأولويـة، مثـل: الحقـوق الإنجابيـة، والأمـراض المنقولة عن طريق الاتصـال الجنسي بما فيها فـيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والسـلوك الجنسي المسـؤول، والحمل بين المراهقات } (4).

<sup>2</sup>¹) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – هاء/7-46 ص55.

<sup>3</sup>²) تقرير المُؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – هاء/7-47 ص56.

 $<sup>^{-}</sup>$ 4) تقرير المُؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الثامن  $^{-}$  جيم/8-19 ص63.

<sup>5</sup>⁴) تقرير الموَّتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الحادي عشر – باء/11-16 ص87.

#### وجاء في تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقـييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة، والتنميـة، والسلم/نيروبي، (1405هـ - 1985م)(¹):

- { وتسليماً بأن الحمل الذي يحدث للمراهقات - سواء المتزوجات منهن أو غير المتزوجات -، له آثار معاكسة بالنسبة لأمراض ووفيات الأم والطفل، يهاب بالحكومات أن تضع سياسات لتشجيع التأخير في إنجاب الأطفال}.

#### وجـاء في تقرير المــؤتمر العـالمي الرابع المعــني بالمرأة/ بكين (1416هـ - 1995م) <sup>(2)</sup>:

- { والمراهقات أكثر تعرضاً - بيولوجياً واجتماعياً ونفسياً - من الأولاد المراهقين للإيناء الجنسي، والعنف، والبغاء، ولعواقب العلاقات الجنسية السابقة لأوانها وغير المحمية. والاتجاه إلى التجارب الجنسية المبكرة - مع انعدام المعلومات والخدمات -، يزيد من خطر الحمل غير المرغوب فيه والمبكر للغاية، ومن خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وغيره من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي }.

- { ينبغي على الدوام إعطاء الأولوية القصوى لمنع حالات الحمل غير المرغوب فيه، وبذل كافة الجهود للقضاء على الحاجة إلى اللجوء إلى الإجهاض. أما النساء اللاتي يحملن حملاً غير مرغوب فيه، فينبغي لهن توفير فرص الحصول على المعلومات الموثوقة والمشورة الخالصة } (3).

 $<sup>^{1}</sup>$ 1) الفصل الأول/ ثانياً - جيم - رقم الفقرة (  $^{158}$  ) ص $^{57}$ 

<sup>2</sup>²) تقرير المؤتَّمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - جيم/ 93 ص46.

<sup>3</sup>³) تقرير المؤّتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - جيم/ 106 ( ك ) ص52.

#### ويمكن تلخيص إجـراءات منع الحمل غـير المرغـوب فيه، ووسائل منعه، بما يلى:

- 1 تشجيع الرجل على الوقاية من حالات الحمل غير المرغوب
   فيه.
- 2 إن التوافر المتزايد لأساليب منع الحمل الحديثة، والأكثر أمناً خلال العقود الثلاثة الأخيرة -، أدى إلى زيادة فرص الاختيار الفردي. كما أن هناك 120مليون امرأة، كن سيستخدمن هذه الأساليب، لو توفر لهن مزيد من المعلومات والخدمات والدعم من شركاء الحياة، أو الأسرة أو المجتمع. وإن هذه الأرقام لا تغطي الأعداد الكبيرة المتزايدة من الأفراد غير المتزوجين الناشطين جنسياً، الذين يرغبون في الحصول على المعلومات والخدمات، ويحتاجون إليها.
- 3 إن على المجتمع الدولي توفير الاحتياجات، من التدريب، والتقنية، والاحتياجات قصيرة الأجل، من وسائل منع الحمل خلال العقد القادم -، للبلدان النامية. كما ينبغي نقل التكنولوجيا إليها؛ لتتمكن من إنتاج وتوزيع وسائل منع الحمل ذات النوعية الجيدة.
- 4 منع حالات الحمل غير المرغوب فيه، وتقليل حدوث حالات الحمل الذي ينطوي على مخاطرة كبيرة.

- 5 ضمان توفير الرعاية اللاحقة للعلاج من الآثار الجانبية لوسائل منع الحمل.
- 6 إن على الحكومات أن تضمّن سياساتها الوطنية الحاجة إلى الحياة الجنسي الحالي. وذلك الحياة المسؤولة، وواقع السلوك الجنسي الحالي. وذلك في ضوء الحاجة الماسة إلى منع حالات الحمل غير المرغوب فيه، والانتشار السريع للأمراض الجنسية.
- 7 يجب على البلـدان بـدعم من المجتمع الـدولي أن تخفض
   عدد حمل المراهقات.
- 8 إن زيادة العناية باحتياجات الصحة الإنجابية للمراهقات والشابات، تؤدي إلى تلافي القسط الأكبر من اعتلال الأمهات ووفاتهن، وذلك من خلال الوقاية من الحمل غير المرغوب فيه، وما قد يعقبه من إجهاض بوسائل بدائية.
- 9 إن الاتجاه إلى التجارب الجنسية المبكرة مع انعدام المعلومات والخدمات يزيد من خطر الحمل غير المرغوب فيه، ومن خطر الإصابة بالأمراض الجنسية.
- 10 إن الأولوية القصوى يجب أن تكون لمنع حالات الحمل غير المرغوب فيه.

#### المطلب الثاني: نقد الإجراءات في المجال الخلقي

بالنظر إلى إجراءات المجال الخلقي - السابق ذكرها - حـول الدعوة إلى الحرية الجنسية وما يتعلق بها، سنلحظ ما يلي:

أولاً: أنها إجراءات كثيرة ومنتشرة في أكثر من فصل، وفي أكثر من موضع، بل وفي أكثر من ميؤتمر - سيواء ما يتعلق منها بميين بل وفي أكثر من ميؤتمر - سيواء ما يتعلق منها بميين الميين المينان أو السيكان، أو التنمية الاجتماعية، أو البيئة -، وجميعها تؤكد على مبيدا الحرية الجنسية - غير المنضبطة بضابط الشرع -، لجميع البشر - وخاصة المراهقين والمراهقات -.

فمن هـذه الإجـراءات: الـدعوة إلى تقـديم الـدعم المـالي للوالـدين غـير المـتزوجين خلال الفـترة الـتي تسـبق أو تلي ميلاد طفل، وكذلك مساعدتهما للحصول على سكن مناسب.

ومنها: دعوة الحكومات لأن تسهل على الأزواج والأفراد تحمل المسؤولية عن صحتهم الإنجابية والجنسية، وذلك بإزالة ما لا لزوم له من العوائق القانونية، والطبية، والسريرية، والتنظيمية.

ومنها: الدعوة إلى أن تشمل حقوق الإنسان للمـرأة حقها في التحكم بحياتها الجنسـية، دون إكـراه، أو تميـيز، أو عنـف، أو تـدخل من أي إنسان كان- حتى ولو كان ولي أمرها - كوالـدها أو زوجها -، وغيرهما ممن له ولاية عليها-.

ومنها: الـدعوة إلى حصـول المراهقـات على المعلومـات والخــدمات فيما يتعلق بالصــحة الجنســية، واعتبـار حقهن في الخصوصية، والسرية، والموافقة المستنيرة!!.

ومنها: مطالبة القادة السياسيين والمحليين بإضفاء الشرعية على خدمات الصحة الإنجابية - ومنها الصحة الجنسية -، وتوفير مناخ مناسب لهذه الخدمات. وغير ذلك من الإجراءات التي تدعو من خلالها هذه المؤتمرات - في حقيقة الأمر - إلى محاولة نشر الفحشاء والرذيلة بين جميع الدول والمجتمعات البشرية - خاصة المجتمعات الإسلامية -، التي لم تنتشر فيها هذه الأوساخ الأخلاقية - كما هو حال المجتمعات الغربية -.

والله تعالى يقول: { إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الـدُّنْيَا وَالْآخِـرَةِ اللَّهُ مَثَامُ مَأْمُو لَا يَعْلَمُ مَنَا (1)

ُ وَي**َقُولُ سِبْحَانِهُ وَتَعَالَى ۚ** { ُ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُـودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلْتَهُمْ } ِ (3).

كما أن الحرية الجنسية تعتبر - في هذه الإجـراءات - أمـراً مسلماً به، ومن حقوق الإنسان، بل ومن الحرية الشخصية الـتي لا

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) سورة النور الآية  $1^{1}$ 

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة النساء الآية 27.

<sup>3</sup>³) سورة البقرة الآية 120.

يجــوز لأحد أن يتــدخل فيهــا، ما دام أن الأمر ليس فيه تعد على حقوق الآخرين.

ثانياً: أن هذه الإجراءات تؤكد - كذلك - على معالجة الآثار المترتبة على هذه الحرية الجنسية، وذلك من خلال الدعوة إلى عدد من الأمور، مثل: دعوة الحكومات لتوفير خدمات الصحة الإنجابية والجنسية للرجل والمرأة - خاصة من كان في سن الشباب -، والأزواج والأفراد -على حد سواء -؛ لتلافي الآثار السيئة لهذه العلاقات الجنسية المحرمة، مثل: الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي<sup>(1)</sup>، وكذلك الدعوة إلى منع حالات الحمل غير المرغوب فيه، وما قد يعقبه من إجهاض (2)، وكذلك الدعوة إلى استخدام الرفالات (أي الواقيات الذكرية )، وكذلك التثقيف الجنسي.

ثالثاً: أن الحديث عن الصحة الإنجابية والصحة الجنسية - التي تعتبر منطلقاً لهذه المؤتمرات لتمرير نشر الحرية الجنسية بين الناس وخاصة بين فئة المراهقين والمراهقات -، كان حديثاً مفصلاً ومركزاً ومنتشراً في أكثر من موضع - في هذه المؤتمرات -، وبصورة مبالغ فيها، وكأن صحة المرأة مقتصرة على صحتها الإنجابية والجنسية. فلم يكن هناك اهتمام واضح بالأمراض غير الجنسية التي تصيب المرأة، أو الأمراض المسببة للوفاة، وغيرها

<sup>4</sup>¹) سيأتي الحديث عن هذه الأمراض الجنسية بشيء من التفصيل – بمشيئة الله تعالى – في المبحث الثاني من الفصل الثالث من هذا الباب.

<sup>5</sup>²) سيأتي الحديث عن الإجهاض بشيء من التفصيل - بمشيئة الله تعالى - في المبحث الأول من الفصل الثالث من هذا الباب.

من الأمراض التي تصيب النساء، خاصة النساء الفقـيرات في البلاد التي تسمى ( البلدان النامية).

ولأجل هذين الأمرين -أي اتخاذ الصحة الإنجابية والجنسية مدخلاً لنشر الحرية الجنسية، وعدم اهتمام هذه المؤتمرات بالأمراض النسائية الأخرى-، فقد اعترضت كثير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية على مصطلحي (الصحة الإنجابية والصحة الجنسية، وما يرتبط بهما من إجراءات ومفاهيم مخالفة للعقائد والمبادئ والقيم)، وغيرهما من المصطلحات: كالحقوق الإنجابية، والسلوك الجنسي المأمون، والعلاقات الجنسية، وغير ذلك من المصطلحات. أبية، وغير ذلك من المصطلحات الجنسية، وغير ذلك من

رابعاً: أن هذه الإجراءات تقدر تكلفة تنفيذ برامج الصحة الإنجابية – بما فيها الوقاية من الأمــراض المنقولة بالاتصــال الجنسي -، في الدول النامية ببلايين الدولارات.

فلو أنفقت هـذه الأمـوال الطائلة في سـبيل تحسـين أوجه الحيـاة المختلفة لهـذه الـدول المحتاجـة، كالمجـالات الاقتصـادية ( الصـناعية، والتجاريـة، والزراعيـة، والغذائية وغيرهـا)، والصـحية،

<sup>1)</sup> من هذه الدول: الأردن، إيران، بروني دار السلام، تونس، جيبوتي، العراق، الكويت، ليبيا، ماليزيا، موريتانيا، اليمن، الأرجنتين، الأكوادور، باراغواي، بيرو، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، غواتيمالا، فنزويلا، ممثل - ما يسمى - بالكرسي الرسولي، كوستاريكا، مالطة، نيكاراجوا، هندوراس. انظر هذه الاعتراضات والتحفظات في: تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م - ص144 وما بعدها . وتقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م - ص193 وما بعدها.

والتعليمية، وغيرها من المجالات المختلفة، لكان أولى من إنفاقها في سبيل نشر الحرية الجنسية، وعلاج آثارها السيئة من أمراض جنسية، ونحوها.

خامساً: يلاحظ أن لفظ ( الأفراد ) جاء مقروناً بلفظ ( الأزواج ) حما جاء ذلك في مواضع كثيرة من الإجراءات السابق ذكرها وهذا اللفظ – بهذا السياق- يدل دلالة صريحة وواضحة على إباحة العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج، وهذا الأمر يحرمه الإسلام كما سيأتي بيانه بعد قليل -. بل إن هـذا اللفظ يـدل على إباحة الشذوذ الجنسي بين الأفراد – ذكوراً أو إناثاً -، وهذا ما دعا بعض الـدول الإسلامية والوفود المشاركة في هـذه المـؤتمرات إلى الاعتراض والتحفظ على هذه اللفظ أله اللفظ الـدول الإسلامية على هذه اللفظ اللهناء اللهندون التحفظ على هذه اللهنظ اللهناء اللهندون التحفظ على هذه اللهنظ اللهندون التحفظ على هذه اللهناء اللهندون التحفظ على هذه اللهناء اللهناء اللهندون التحفيظ على هذه اللهناء اللهناء

سادساً: أما ما يتعلق بإجراءات الحمل غير المرغوب فيه، ووسائل منعه، فنلاحظ ما يلي:

1 - أن غالب الحمل غير المرغوب فيه، يقع من المراهقات،
 وبسبب الاتصالات الجنسية غير المشروعة<sup>(2)</sup>.

 $<sup>1^1</sup>$ ) مثل: الأردن، أفغانستان، إيران، بروني دار السلام، الكويت، ليبيا، ماليزيا، مصر، وكذلك بعض الدول غير الإسلامية: كالجمهورية الدومينيكية، جواتيمالا، السلفادور، وما يسمى بالكرسى الرسولي.

انظر هذه الاُعتراْضات والتحفظاّت: تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م - ص144 وما بعدها . وتقرير المؤتمر العالمي الرابع المعنى بالمرأة/بكين، 1995م - ص195 وما بعدها.

2 - اهتمام هذه المؤتمرات الشديد بمحاولات منع وقـوع مثل هـذا النـوع من الحمـل، وذلك عن طريق إعطـاء هـذه المسـألة الأولوية القصوى، ومحاولة تسهيل وتيسير الحصول على وسائل منع الحمل وخاصة بالنســبة للمراهقــات -، وذلك عن طريق حث المجتمع الـدولي - أي الـدول الغربية - على توريد هـذه الوسـائل للـدول (الناميـة). بل ونقل التكنولوجيا إلى هـذه البلـدان لتتمكن من إنتـاج وتوزيع وسـائل منع الحمل - محليـاً - ذات النوعية العالية الجـودة، وبخصوصية وسرية تامة.

وهذا الأمر يؤكد اهتمام هذه المؤتمرات بنشر الإباحية الجنسية بين أفراد المجتمعات، وإلا فما الـذي يـدعو الـدول الغربية إلى نقل هذه التكنولوجيا إلى البلـدان الناميـة، رغم السـرية التامة - عـادة - في محافظة هذه الدول على عـدم نقل مختلف أنـواع التكنولوجيا، إلى دولة مهما كانت تلك الدولة - خاصة الدول التي تسمى بالـدول النامية -؛ حـتى تبقى عالة على العـالم الغـربي في كل شـأن من شؤونه.

3 - الدعوة إلى ضمان علاج الآثار الجانبية لاستخدام هذه الوسائل.

وهذه الآثار الجانبية سيكون لها حديث - بمشيئة الله تعالى -، في المبحث الثاني من هذا الفصل. ولكن نقول إن كثيراً من علاج هذه الآثار السيئة لهذه الوسائل كان بالإمكان تفاديه، لو كان هناك

موقف ممانع من هذا الانفلات الجنسي، بدلاً من التشجيع له بكافة الطرق، وعلى جميع المستويات.

سابعاً: موقف الإسلام من الغريزة الجنسية وكيفية التعامل معها: لا شكَ أن للإسلام موقفه العظيم والواضح من هذه الغريزة الجنسية، وهذا الموقف المشرف والواضح يتمثل في نظرة الإسلام إلى الغريزة الجنسية التي استودعها الله في الإنسان لحفظ نوعه واستمرار حياته، تلكِ النظرة الوسط بين إطلاق العِنان لإشباع هذه الغريزة دون أي ضوابط أو حدود - كما هو شأن أصحاب النظرية الإباحية -، فيصبح الإنسان في ظلها دابة في قطيع، قصاري جهده وأمله في هذه الحياة تحقيق شهواته وغرائزه، من أكل وشرب وجنس وجمع مال، فلا يعرف بيتاً يلجأ إليه، ولا أسرة يحن إليها. وبين أن يتجاهل الإسلام وجود هذه الغِريزة، فيأمر الإنسان بحبسها وكبتها بقيود مطلقة، كما هو شأن الرهبانية، وفي ذلك مغايرة للحقيقة، ومصادمة للفطرة، ووأد لما خلق الله فيه من الغريزة والميل إلى الجنِس الآخر، فيتصارع مع نفسه ومع الكون من حوله، ويضع حداً لجنسه واستمرار نوعه، فيشقى ولا تستقيم حياته، ولا يصبر على ذلك طويلاً تحت ضغط غرائزه الفطرية.

إن نظرة الإسلام إلى الغريزة الجنسية تتمثل في الاعتراف بوجودها، وبحاجة الإنسان ( ذكراً وأنثى ) إلى الإصغاء إلى تلبية متطلباتها وحاجتها الملحة للإشباع، فيشبعها وفق نظام محدد دون كبت ممقوت أو انطلاق مجنون، وذلك عن طريق الزواج الشرعي، وبهذا لا يخالف الفطرة، ولا يتناقض مع نفسه، ولا يتصادم مع الكون من حوله، ويسمو بإنسانيته ويرتفع عن مستوى البهائم،

ويستمر نوعه، ويحقق عمارة الأرض التي استخلف فيها (1). ولذلك نهى النبي [ عن التبتل وعدم الزواج، كما جاء عن { أَنسِ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ ثَلاَتَهُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدْ غُفِرَ لَهُ مَا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا اللَّيْلُ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا اللَّيْلُ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهُمْ وَلاَ أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَاخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَنْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالْمَ لَابِخَارِي (2).

ومع أن في إشباع هذه الغريزة واستخراجها - بما يوافق الشرع الإسلامي- لذة ومتعة، إلا أن الإنسان مع ذلك يؤجر ويعتبر في عبادة، إذا قصد بفعله ذلك ابتغاء العفة وإنجاب الولد، وفي ذلك

<sup>1)</sup> الأمراض الجنسية عقوبة إلهية/ عبدالحميد القضاه ص151 وما بعدها، باختصار وتصرف، وانظر: دور الدين والأخلاقيات في الوقاية من الإيدز ومكافحته/ إعداد محمد سليم العوا - من إصدارات منظمة الصحة العالمية (المكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط) - البرنامج العالمي لمكافحة الإيدز - سلسلة الهدي الصحي، ص7 وما بعدها، وإعلان عمّان لتعزيز الصحة باتباع أنماط الحياة الإسلامية/ منظمة الصحة العالمية (المكتب الإقليمي لشرق المتوسط) – سلسلة الهدي الصحي، ص24 وما بعدها، والخطايا في نظر الإسلام/ عفيف عبدالفتاح طبارة ص58 وما بعدها.

<sup>2</sup>º) صحيّح البخاريّ - كتاب النكاح - رقم الحديث (4675)، صحيح مسلم - كتاب النكاح - رقم الحديث (2487).

يقول رسول الله []: {.. وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرُ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرُ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٍ} رواه مسلم (1).

هذا الموقف العدل الوسط للإسلام، بين جنون انطلاق الشهوة وفوضى الممارسات الجنسية المحرمة، وبين الكبت والحرمان، أسعد الفرد وبالتالي أسعد البشرية، وحفظ استمرار النوع الإنساني وعمارة الأرض بانسجام كامل بين الإنسان ونفسه، وبينه وبين الكون من حوله.

كما أن هذا المنهج الإسلامي في التعامل مع هذه الغريزة الجنسية، حفظ الإنسان من كثير من المشاكل النفسية والاجتماعية والصحية <sup>(2)</sup>. ويمكن بيان منهج الإسلام في التعامل مع هذه الغريزة وكيفية إشباعها على النحو التالي:

1 - اعتراف الإسلام بوجود هذه الغريزة في الرجل وفي المرأة

على السواء.

2 - إن الإسلام لم يكتف باعترافه بوجود هذه الغريزة، بل دعا إلى تصريفها بالطرق الشرعية. فقد حث الإسلام على الزواج ورغب فيه، قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَيه، قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاّ تَعُولُوا} (3).

 $<sup>1^1</sup>$ ) صحيح مسلم - كتاب الزكاة – باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف - رقم الحديث (1674).

<sup>2</sup>º) كالأمراض الجنسية التي سيأتي الحديث عنها - إن شاء الله - في الفصل الثالث من هذا الباب .

<sup>33)</sup> سورة النساء الآية 3.

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى -: (أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها، فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير، ولِم يضيق اللِه عليه) <sup>(1)</sup>.

وقالَ تعالى: {وَأُنْكِحُواً الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } (2).

قال الحافظ ابن كثير: (هذا أمر بالتزويج، والأيامى جمع أيم، ويطلق على المرأة التي لا زوج لها، وعلى الرجل الذي لا زوجة له، وسواء كانا قد تزوجا ثم فارقا أو لم يتزوجا. وهذا الأمر خاص بالحرائر. ويزوج الأولياء والسادة عبيدهم الصالحين، وخص الله تعالى الصالحين بالذكر ليعصم دينهم، ويحفظ عليهم صلاحهم. ثم أتبع الأمر السابق بتزويج الإماء، ثم بين تعالى أن الفقر لا يمنع من الزواج، فعسى أن يغني الله الرجل أو المرأة من فضله، فالله واسع عليم. وورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى، قال تعالى: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءً يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }.

وثبت عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: {كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لاَ نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ

<sup>4&</sup>lt;sup>1</sup>) تفسير ابن كثير ج1 ص460.

<sup>52)</sup> سورة النور الآية 32.

<sup>1</sup>³) تفسَير ابن َكثير : ج3 ص297 بتصرف يسير.

وَأَحْمَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَأَحْمَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ} رواه البخاري ومسلم (1).

كما ثبت عنه أمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال { إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ } رواه الترمذي وابن ماجه (2).

فالزواج هو الطريق الشرعي والفطري لإشباع الغريزة الجنسية؛ لأن الله تعالى فطر كلاً من الذكر والأنثى للميل إلى الآخر والاقتران به - خاصة في مرحلة الشباب -؛ لأن الغريزة الجنسية في هذه الفترة تكون في أوج قوتها ونشاطها.

ولذلك كان توجيه النبي اللشباب بالمبادرة إلى الزواج - لمن يملك مؤونتة -؛ لأن ذلك أغض لبصره عن النظر إلى الحرام، الذي قد يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة، وبالتالي فهو أحصن لفرجه. ومن لم يستطع الزواج، فإن توجيه النبي عليه السلام له بالصيام؛ لأن الصيام يخفف من حدة الشهوة والغريزة الجنسية، فيصرف الإنسان عن التفكير في صرف هذه الغريزة بغير طريقها الشرعي، كالانحراف الجنسي<sup>(3)</sup>. وفي القرآن الكريم نجد أن الله تعالى يأمر

<sup>2</sup>¹) صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب من لم يستطع الباءة فليصم - رقم الحديث ( 4678 )، صحيح مسلم - كتاب النكاح - باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه - رقم الحديث ( 2485 ).

<sup>3</sup>²) سنن الترمذي - كتاب النكاح - باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه - رقم الحديث ( 1004/1005 )، سنن ابن ماجه - كتاب النكاح – باب الأكفاء - رقم الحديث ( 1957 ).

 $<sup>1^3</sup>$ ) الانحراف الجنسي: ((هو الإشباع الجنسي غير المشروع مع الجنس الآخر)). أو هو: (( سلوك أو علاقة جنسية قائمة على غير قواعد الزواج المشروع بين

الذين لا يستطيعون النكاح - أي الزواج - بالاستعفاف (1)، كما قال تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ} (2) أي عليهم أن يلزموا جانب العفة ولا يفعلوا ما لم يأذن به الله. والذين لا يجدون نكاحاً - في الغالب - هم الذين لا يجدون قدرة مالية على الزواج، وفي قوله تعالى: {حَتَّى يُغْنِيَهُمُ لِللّهُ مِنْ فَصْلِه} إشارة إلى أنهم إذا التزموا جانب العفة أغناهم الله من فضله، فيتهيأ لهم بذلك زواج مناسب.

كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي أ قال: {ثَلاَثَةُ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُمُ الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} رواه الترمذي والنسائي (3).

كما كان توجيهه [ في الحديث الآخر إلى أولياء المرأة الشرعيين بتزويج الخاطب إذا تقدم إليهم، وكان ذا خلق ودين؛ لأنهم إن لم يفعلوا ذلك فسيكون هناك فساد وفتنة في الأرض من الطرفين،

الرجل والمرأة. وهو بذلك يشمل: أي قول أو عمل جنسي، ابتداء من المعاكسات الكلامية والنظرات الجنسية، وانتهاء بالمواقعة الجنسية، سواء أكانت سوية أو غير سوية، برضاً كانت أم بغير رضاً، مضرة كانت أم غير مضرة، ما دامت قائمة على قواعد غير شرعية)). انظر: الجرائم الجنسية/ علي الحوات ص41.

<sup>2</sup>¹) يقصد بالاستعفاف : إخماد الغريزة الجنسية، والتسامي بالإحساسات الشهوية، وتهذيب الميول الجسدية، وهو ما يطلق عليه علماء النفس مصطلح رفع الشأن ( السمو ). انظر: العفة ومنهج الاستعفاف/ يحي بن سليمان العقيلي، ص97.

<sup>3&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة النور الآية 33.

 $<sup>^{1}</sup>$ ا سنن الترمذي - كتاب فضائل الجهاد - باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب - رقم الحديث (1579)، سنن النسائي - كتاب النكاح - باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف - رقم الحديث (3166).

الشاب (الخاطب) والشابة (المخطوبة)، بسبب منعهما من تفريغ طاقتهما الجنسية بالطرق الشرعية، فيضطرون إلى تفريغ هذه الغريزة بالحرام، من زنى، أو لواطِ، ونحو ذلك.

2 - إن الإسلام حرم صرف هذه الغريزة الجنسية إلا في حالتين فقط - الزواج وملك اليمين <sup>(1)</sup>-، كما قال تعالى: **{وَالَّذِينَ هُمْ** لِغُرُوجِهِمْ **أَوْ مَا مَلَكَتْ لَكُمُ وَالْخِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(6)}** (2). أمَّا ما عدا ذلك فمحرم في الشريعة الإسلامية، ومن ذلك:

الزنى (3) فلقد حرم الله الزنى بكل أشكاله، لأنه فاحشة عظيمة وجريمة شنيعة، وهو من الكبائر التي يلحق فاعلها وعيد شديد بنص كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام، وإيجاب الحد عليه - كما سيأتي -، وهو سلوك شائن، وطريق منحرف لتصريف الطاقة الجنسية، لما يؤدي إليه من اختلاط للأنساب، وانهيار للأسر والمجتمعات، وانتشار للأمراض الجنسية الخطيرة. كما أن في انتشاره طغياناً للرذائل، واندثاراً للفضائل، وعدواناً على الأسرة في التآلف والمودة والطمأنينة والاستقرار، كما قال تعالى: {وَمِنْ آَيْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا لَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَنَفَكُّرُونَ} . كما أن فيه تخريباً للمجتمع.

ولذا فلقد حرم الله الزني في أكثر من موضع، قال تعالى:

{وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} <sup>(5)</sup>. فقد

<sup>2</sup>¹) المقصود بملك اليمين : الأمة التي تملك بالبيع والشراء، وجمعها إماء. وملك اليمين المشروع قل وجوده في عصرنا هذا إلى حد كبير.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>2) سورة المؤمنون.

<sup>4</sup>³) الزنى: عرفه الإمام محمد بن علي الشوكاني في تفسيره فتح القدير ج4 ص4 بأنه ( وطء الرجل للمرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح، وقيل هو إيلاج فرج مشتهى طبعاً محرم شرعاً ).

 $_{ ext{-}}$  سورة الروم الآية (21). $_{ ext{-}}$ 

<sup>25)</sup> سورة الإسراء الآية (32).

نهى الله سبحانه وتعالى عن قرب الزنى، وفي النهي عن قربه نهي عن سلوك أي طريق يوصل إليه، كالنظر المحرم، والخلوة المحرمة، والاختلاط والتبرج والسفور، كما أن فيه أيضاً الأمر بسلوك أي طريق يبعد عنه، كالأمر بالحجاب والستر، وغض البصر، والتحصن بالزواج أو بالعبادة من صلاة وصيام وذكر لله عز وجل (1).

وقال تعالى: {وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّهْ اللَّهِ إِللَّهَ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَقْتُلُونَ النَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَقْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} (2).

ففي هذه الآية قرن الله تعالى الزنى بالشرك وقتل النفس التي حرم الله، وفي هذا دليل على عظم هذه الفاحشة.

وقال تعالى: {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (3).

ولما كان الله سبحانه وتعالى يبغض الفواحش؛ لغيرته على الحرمات والأعراض، نهى عن الزنى وحرمه على المؤمنين. {عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ أَنْ يَرَى وَسَلَّمَ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَحَدُ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَرَى

<sup>3</sup>¹) انظر: خطر الجريمة الخلقية/ عبدالله بن جار الله الجار الله ص9 وما بعدها.

<sup>4&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة الفرقان/ الآية 68.

<sup>5</sup>₃) سورة النور الآية (3).

عَبْدَهُ أَوْ أَمَنَهُ تَزْنِي يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضِحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا} متفق عليه واللفظ للبخاري (1). {وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ

{وعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ أَحَدُ أَغْيَرَ مِنَ اللّهِ وَلَا أَحَدُ أَغْيَرَ مِنَ اللّهِ وَلِا أَحَدُ اللّهِ وَلِا أَحَدُ عَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ أَحَدُ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللّهِ } متفق عليه واللفظ لمسلم (2).

( والمتزوج إذا ما حدثت له إثارة جنسية، فإنه يستطيع إشباعها، فقد علم الرسول عليه السلام أصحابه، أنه إن وقع بصر أحدهم بدون تعمد منه على امرأة، وأعجبته، أي أثارت شهوته، وكانت له زوجة، فعليه أن يذهب لزوجته، ويقضي حاجته منها؛ حتى لا يبقى في نفسه شيء من الشهوة، يثيره ويحركه، ويشغله عن التفرغ، لتحقيق ما يسعى لتحقيقه من أهداف في حياته)(3).

{فَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ رَأَى امْـرَأَةً فَـأَتَى امْرَأَتَـهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً <sup>(4)</sup> لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَـالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَـيْطَانٍ

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) صحيح البخاري - كتاب النكاح – باب الغيرة - رقم الحديث ( 4820 ) ، صحيح مسلم - كتاب الكسوف – باب صلاة الكسوف - رقم الحديث ( 1499 ).

<sup>2</sup>²) صحيح البخاري - كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه -رقم الحديث (6854)، صحيح مسلم - كتاب التوبة - باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش - رقم الحديث (4956).

<sup>ِ 3ُ)</sup> عَواٰمِل اللهٰ اللهٰ الجُنسِي/عبدالرحيم صالح ، ص110.

<sup>44)</sup> أيَّ تدلُّك جلداً موضوعاً في الدباغ، انظر: النهاية في غريب الحديث/ابن الأثير ج4 ص342.

فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَـرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ} رواه مسلم (1).

قال الإمام النووي -رحمه الله- : (معنى الحديث أنه يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتي امرأته أن أو جاريته إن كانت له، فيواقعها ليدفع شهوته، وتسكن نفسه، ويجمع قلبه على ما هو بصدده وقوله [ أنْقبلُ في صُورَةِ شَيْطَانِ.. } قال العلماء معناه: الإشارة إلى الهوى، والدعاء إلى الفتنة بها؛ لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن، وما يتعلق بهن، فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له. ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها ألا تخرج بين الرجال الغض عن ثيابها والإعراض عنها مطلقاً) (3).

ُ وَفِي رَوَايِةِ التَّرِمِذِيِّ {عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَقَصَى خَايِّهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَقَضَى خَاجَتَهُ وَخَرَجَ وَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ وَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ وَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ فَلْيَأْتِ فَي مَعَهَا عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ اللّهِ يَ مَعَهَا } (4)

ولما حـرم الله الـزنى جعل له حـداً وعقوبة لمـرتكب هـذه الفاحشة، وهذه العقوبة نوعان :

- عقوبة الرجم: وهي مختصة بالزاني والزانية المحصنين اللذين تزوجا (5).

<sup>5</sup>¹) صحيح مسلم - كتاب النكاح – باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه -رقم الحديث (2491).

ياً) فإن لم يكن له زوجة فعليه أن يصرف بصره مباشرة، ويتذرع بالصبر، حتى يجعل الله له فرجاً.

<sup>23)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي : ج9 ص178.

<sup>3</sup>º) سنن الترمذي - كتاب الرضاع - باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه -رقم الحديث (1078).

<sup>45)</sup> وقد ثبتت هذه العقوبة بالنص القرآني المنسوخ تلاوة مع بقاء الحكم، وبفعل النبي [] . عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : ( قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله [] إن الله قد بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله [] ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في

{عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ اللَّهِ اللَّهُ النَّابِ لَلَّهُ النَّابِكُ النَّابِي النَّابِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللل

- عقوبة الجلد : جلد مائة وتغريب عام.

قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاَّخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (2).

{وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ (3)قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَـلَّى اللَّبِيَّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَـأُمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَـنْ جَلْـدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَام} رواه البخاري<sup>(4)</sup>.

ُ ﴿ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ

كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ) متفق عليه واللفظ لمسلم. انظر: صحيح البخاري - كتاب الحدود - باب الاعتراف بالزنى - رقم الحديث (6327)، وصحيح مسلم - كتاب الحدود – باب رجم الثيب في الزني - رقم الحديث (320]).

وقد رَجمُ النبي 🏾 ، وكانَ آخر رَجمه 🖨 ماعزاً و الغامدية، حيث رجم فقط دون أن يجلد قبل الرجم.

 $1^{1}$ ) صحيح البخاري - كتاب الديات – باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس - رقم الحديث (6370)،

صحيح مسلم - كتاب القسامة والمحاربين - باب ما يباح به دم المسلم - رقم الحديث ( 3175 ).

22) سورة النور الآية (2).

3³) انظّرَ ترجمّتُه في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1034.

44) صحيح البخاري - كتاب الحدود - باب البكران يجلدان وينفيان - رقم الحديث (6329).

سَبِيلاً الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَـنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِـالثَّيِّبِ جَلْـدُ مِائَةٍ وَالثَّيِّبُ بِـالثَّيِّبِ جَلْـدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ} رواه مسلم(1).

وقد شدد الإسلام في التحذير من ارتكاب هذه الفاحشة، حتى إنه رفع صفة الإيمان عن الزاني وقت فعله للزنى، {فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرِقُ حِينَ يَشْرِقُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرِقُ حِينَ يَشْرِقُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ } متفق عليه واللفظ أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ } متفق عليه واللفظ للبخاري (3).

ب - اللواط: وهو إتيان رجل رجلاً في دبره، أو امرأة في دبرها، وقد نسب من يفعل هذا الفعل إلى قوم لوط (قولهم: تلوط فلان إذا تعاطى فعل قوم لوط فمن طريق الاشتقاق، فإنه اشتق من لفظ لوط الناهي عن ذلك لا من لفظ المتعاطين له) (4).
 وهناك من يضيف إلى اللواط: ممارسة الرجل العادة السرية مع رجل آخر، أو ممارسة الجنس معه بواسطة الفم (5).

<sup>5</sup>¹) صحيح مسلم - كتابِ الحدود - باب حد الزنى - رقم الحديث (3199).

<sup>1</sup>²) النهبة هي المال المأخوذ على وجه القهر والعلانية، انظر النهاية في غريب الحديث/ ابن الأثير ج5 ص133.

<sup>2</sup>³) صحيح البخاري - كتاب المظالم والغصب - باب النهبى بغير إذن صاحبه -رقم الحديث (2295)،

<sup>ً</sup> صحيح مسلم - كتاب الإيمان – باب نقصان الإيمان بالمعاصي - رقم الحديث (86).

₄3) المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني : ص689.

<sup>45)</sup> انظر ً: الإسلام والجنس/ فتحي يكن ص47. ً

وهـذا العمل حرمه الإسـلام، وشـنع على من يـرتكب هـذه الكبيرة؛ لأن في هذا الفعل تغييراً لفطرة الله وخلقه، فالله سبحانه وتعالى أمر بإتيان الزوجات في منبت الذرية، قـال تعـالى: {فَـإِذَا تَطَهَّرْنَ (1) فَــاً تُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَــرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ النَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } (2).

وهذا الفعل - أي اللـواط - مخـالف لأمر اللـه؛ حيث يكـون في محرّم، وفي مكان محرّم.

إن اللواط شذوذ بالغ، يمجه الذوق السليم، وتأباه المروءة والرجولة، وهو من الخبائث، قال تعالى: {وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ } (3)، وهو دليل السقوط والدناءة، وقد ورد عن الوليد بن عبدالملك (4) - رحمه الله - أنه قال : (لولا أن الله قص علينا خبر قوم لوط ما ظننت أن ذكراً يعلو ذكراً ) (5). وبسببه أبيدت أمة بأكملها. كما حدث لقوم لوط - وهم أول من عمل هذا العمل الشاذ - حيث قال الله عنهم: { وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَانُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ الْغَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ النَّسَاءِ الله عَنْمُ مَنْ دُونِ النِّسَاءِ الله عَنْمُ مَنْ دُونِ النِّسَاءِ الله عَنْمُ مَنْ دُونِ النِّسَاءِ اللهِ عَنْمُ مُنْ دُونِ النِّسَاءِ اللهِ عَنْمُ مُنْ دُونِ النِّسَاءِ اللهِ عَنْمُ مُنْ مُونَ (81) } أَنْتُمْ قَوْمُ مُسْرِفُونَ (81) } (6).

فالله سبحانه وتعالى يذكر محادثة لوط - عليه السلام -لقومه وإنكاره عليهم في إتيانهم أدبار الرجال المحرمة عليهم دون

<sup>5</sup>¹) أي اغتسلن بعد انقضاء الحيض.

<sup>6</sup>²) سورة البقرة الآية 222.

<sup>3⁻)</sup> سورة الأنبياء الآية 75.

<sup>1</sup>⁴) الخُليَفة الأُموي، باني جامع دمشق.

<sup>25)</sup> انظر : تفِسير ابن کثير ج2 ص240.

<sup>36)</sup> سورة الأعراف.

ما أحل الله لهم من فروج نسائهم، كما قال تعالى في آيات أخرى: { أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (165) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (166) } (1)، أي متجاوزون الحلال إلى الحرام، وأن هذا العمل لم يأت به أحد قبلهم من البشر.

كما قال عمرو بن دينار<sup>(2)</sup>: (ما نزا<sup>(3)</sup>ذكر على ذكر حـتى كـان قـوم لوط)<sup>(4)</sup>.

وقد بين القرآن الكريم جريمة هؤلاء القوم، وفضحهم في أكثر من موضع، وأنهم لم يستجيبوا لدعوة لوط - عليه السلام - كما قال عز وجل: {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ لَمَا قال عز وجل: {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ(28) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ لَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا انْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ(29)} (5)، وقوله تعالى: {كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٌ أَلاَ تَتَّقُونَ (لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (160)إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلاَ تَتَّقُونَ (161)إنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (162)فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون (

<sup>41)</sup> سورة الشعراء.

<sup>5</sup>²) هو عَمرو بن دينار البصري، تابعي، من شيوخه جابر بن عبدالله وعبدالله بن الزبير رضي الله عنهما، ومن تلاميذه سفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج رحمهما الله تعالى. وضعفه أئمة الجرح والتعديل في رواية الحديث.

ه 6€) نزا بمعنی علا.

<sup>√7)</sup> انظر تفسير ابن كثير ج2 ص240.

<sup>15)</sup> سورة العنكبوت.

163)وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ(164)أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ( 165)وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمُ عَادُونَ(166)} (16.)

((فهذه الآيات الكريمات تحرم هذا الفعل الممقوت؛ لعدة اعتبارات:

- لأن الله تعالى وصف عملية اللواط بأنها فاحشة، فتدخل في عداد الفواحش التي حرمها الله بقوله عز وجل: {قُـلٌ إِنَّمَا حَـرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} (2). وسميت فاحشة؛ لأن النفوس تستفحشها وتراها أقبح من الـزنى؛ لقـذارة المحـل، فضلاً عن إفساد هذه العملية لنفوس الأمة فيتلهى به الأعـزب عن الزواج.
- استفراغ الشهوة في غير موضعها المعد لها، وتـرك المحل المعد لهـا، ووضع الشـيء في غـير موضـعه ظلم، والظلم حـرام شرعاً.

<sup>21)</sup> سورة الشعراء.

<sup>3</sup>²) سورَة الأعراف الآية (33).

- وصف الله تعـالى الفـاعلين هـذه الفاحشة بـأنهم قـوم مسرفون، أي متجاوزون الحدود، وتجـاوز حـدود الله تعـالى حـرام، فالإسراف حرام)) <sup>(1)</sup>.

ويتبين موقف الإسلام من هذه العادة الخبيثة من خلال العقاب الرباني لقوم لوط، كما قال سبحانه وتعالى: {قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا اللَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ(81) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (82) مُسَوَّمَةً (٤٤عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا حِجَارَةً مِنْ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (83) } (83).

وقال تعالى: {وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَصَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لاَ تَخَفْ وَلاَ تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لاَ تَخَفْ وَلاَ تَحْزَنْ إِنَّا مُنْزِلُونَ وَأَهْلَكَ إِلاَّ امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (4) (33) إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (34) } (5).

<sup>4</sup>¹) انظر : مشكلة المرأة الكبرى/ فاطمة شوكت عليان، ص68،69.

 $<sup>1^2</sup>$ ) السجيل: هي الحجارة الملوثة بالطين. ومنضود : أي متتابع. ومعنى مسومة : أي عليها علامة كونها للعذاب. انظر : تفسير ابن كثير ج2 ص471.

<sup>23)</sup> سورة هود.

<sup>44)</sup> الغاُبرين: َأي الباقين المعمرين في العذاب. انظر تفسير القرطبي ج13 ص 341.

⁴4) سورة العنكبوت.

وقال تعالى: {قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ (168) وَاَهْلَهُ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ(169) فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ(170) إِلاَّ عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ(171) ثُمَّ دَمَّرْنَا الاَّخَرِينَ(172) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ(173)} (173).

كما أن النبي 🏿 حذر من هذا العمل:

{فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فِي الدُّبُر} رواه الترمذي وحسنه الألباني (3).

{وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَـلُ عَمَـلَ قَـوْمِ لُـوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُـولَ بِـهِ} رواه الترمـذي، وصححه الألباني (4).

{وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ

أي من المبغضين، انظر: تفسير ابن كثير ج3570. أي من المبغضين، انظر:  $5^1$ 

<sup>6</sup>²) سورة الشعراء.

<sup>7</sup>³) سنن الترمذي - كتاب الرضاع - باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن - رقم الحديث (1086)، وانظر: صحيح الترمذي: رقم الحديث (930)، وصحيح الجامع: رقم الحديث (7801).

<sup>ُ</sup>ـُّ8) سنن الترمذي - كتاب الحدود - باب ما جاء في حد اللوطي - رقم الحديث ( $8^4$ )، وانظر: صحيح الترمذي - رقم الحديث (1177).

**عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ}** رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وحسنه الألباني<sup>(1) .</sup>

َ { وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّدِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ ارْجُمُوا الأَعْلَى وَالأَسْفَلَ الْجُمُوهُمَا جَمِيعًا } رواه ابن ماجه وحسنه الألباني (2).

{وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَقْعُولَ بِهِ فِي عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ وَالْبَهِيمَةَ وَالْوَاقِعَ عَلَى الْبَهِيمَةِ وَمَنْ فِي عَمَلِ قَوْمٍ لُوطٍ وَالْبَهِيمَةَ وَالْوَاقِعَ عَلَى الْبَهِيمَةِ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى الْبَهِيمَةِ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ } رواه الإمام أحمد وصححه الألباني (3).

{وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُونُ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ مَلْعُونُ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ مَلْعُونُ مَنْ سَبَّ أُمَّهُ مَلْعُونُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ مَلْعُونُ مَنْ غَيَّرَ مَنْ سَبَّ أُمَّهُ مَلْعُونُ مَنْ كَمَّةَ (5) أَعْمَى عَنِ الطَّرِيقِ تُخُومَ (4) الأَرْضِ مَلْعُونُ مَنْ كَمَّة (5) أَعْمَى عَنِ الطَّرِيقِ مَلْعُونُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ مَلْعُونُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ

<sup>1</sup>¹) مسند الإمام أحمد - باقي مسند المكثرين - مسند جابر بن عبدالله - رقم الحديث (14561)، سنن الترمذي - كتاب الحدود - باب ما جاء في حد اللوطي -رقم الحديث (1377) ، سنن ابن ماجه - كتاب الحدود - باب من عمل قوم لوط - رقم الحديث (2553)، وانظر: صحيح ابن ماجة - رقم الحديث (2077).

<sup>ُ2</sup>º) سنن ابن ماُجه - كتاب الحدود - باب من عمل قوم لوط - رقُم الحديث ( 2552)، وانظر: صِحيح ابن ماجه - رقم الحديث (2076).

<sup>3</sup>³) مسند الإمام أحمد - مسند بني هاشم - بداية مسند عبدالله بن عباس - رقم الحديث (2423). الحديث (2591)، انظر: صحيح الترغيب للألباني - رقم الحديث (2423).

<sup>44)</sup> أِي حدود، انظر النهاية في غريب الحديث/ اُبن الْأِثيْر ج1ص183.

<sup>55)</sup> أيّ ضللً، انظر النهاية فيّ غريب الحديث/ ابنّ الأثير ج4ص201.

لُوطٍ قَالَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا ثَلاَثًا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا ثَلاَثًا فِي اللَّوطِيَّة} رواه الإمام أحمد وصححه الألباني<sup>(1)</sup>.

وكذا من أتى امرأته في دبرها فإنه يعتبر لواطاً، وقد أطلق عليه النبي [- اللوطية الصغرى -، {فَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِيَ اللَّهُ طِيَّةُ السُّغْرَى يَعْنِي الرَّجُلَ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا} رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني (2).

وقد حذر الإسلام من هذا الفعل المشين، الذي ينحرف بالنكاح الشرعي عن مقاصده النبيلة من حصول التناسل، والمودة والسكينة، والإشباع الجنسي والنفسي بين الزوجين، بالإضافة إلى ما يسببه هذا الاتصال الجنسي عن طريق الدبر من أمراض جنسية (3)؛ ولأجل هذا وردت أحاديث عدة تحذر من هذا الاتصال الجنسي المحرم، بل وتلعن من يرتكبه، سواء كانت المرأة تحل له أو لم تكن، منها:

{فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا} رواه أبو داود وقال الألباني: حسن صحيح (4).

- بمشيئة الله تعالى -.

<sup>-6)</sup> مسند الإمام أحمد - مسند بني هاشم – باقي المسند السابق - رقم الحديث (2764)، انظر: صِحيح الجامع - رقم الحديث (5891).

مسند الإمام أحمد - مسنّد المُكثرين من الصحابة – مسند عبدالله بن عمرو بن العاص - رقم الحديث (6419). بن العاص - رقم الحديث (6419)، انظر: غاية المرام – رقم الحديث عن هذه الأمراض الجنسية في الفصل الثالث من هذا الباب 234

⁴3) سنن أبي داود - كتاب النكاح – باب في جامع النكاح - رقم الحديث ( 1847)، انظر: صحيح أبي داود – رقم الحديث (1894)، ومشكاة المصابيح – رقم الحديث (3129).

{وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فِي الدُّبُر}رواه الترمذي وصححه الألباني (1).

{وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني<sup>(2)</sup>.

{وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى كَاهِنًا - قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ - فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ثُمَّ اتَّفَقَا أَوْ أَتَى امْرَأَةً - فَالَ مُسَدَّدُ قَالَ مُسَدَّدُ امْرَأَتَهُ - حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً - قَالَ مُسَدَّدُ امْرَأَتَهُ - حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً - قَالَ مُسَدَّدُ امْرَأَتَهُ - فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ} رواه أبو داود، وصححه الألباني (3).

ُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { قَالَ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا} رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني (4).

5<sup>2</sup>) سنن الترمذي - كتاب الطَهارة - باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض - رقم الحديث (125)،

 $\hat{1}^{\circ}$  سنن أبي داود - كتاب الطب – باب في الكاهن - رقم الحديث (3405)، انظر: صحيح أبي داود – رقم الحديث (3304).

<sup>4</sup>¹) سنن الترمذي - كتاب الرضاع - ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن - رقم الحديث (1086). - رِقم الحديث (1086)، انظر: صحيح الترغيب - رقم الحديث (2424).

سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة وسننها – باب النهي عن إتيان الحائض - رقم الحديث (631)، سنن الدارمي – كتاب الطهارة – باب من أتى امرأته في دبرها - رقم الحديث (1116)، انظر: صحيح الترمذي – رقم الحديث (116)، وصحيح ابن ماجه - رقم الحديث (522).

<sup>2</sup>⁴) مُسند الْإمام أحمَد - مُسند باقي المكثرين- باقي المسند السابق - رقم الحديث (8176)، سنن ابن ماجه - كتاب النكاح - باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن - رقم الحديث (1913)، انظر: صحيح ابن ماجه - رقم الحديث (

{وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا هِيَ اللَّوطِيَّةُ الصُّغْرَى}رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني<sup>(1)</sup>.

{وَعَنْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّوطِيَّةُ الصُّغْرَى قَالَ قَالَ قِمَا اللَّوطِيَّةُ الصُّغْرَى قَالَ قَمَلْ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ وَسَّاجٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ وَهَلْ يَعْعَلُ ذَلِكَ إِلاَّ كَافِرُ} رواه الإمام أحمد، وحسنه الألباني<sup>(2)</sup>.

{وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَهُوَ مِنَ الْمَرْأَةِ مِثْلُهُ مِنَ الرَّجُلِ ثُمَّ تلا {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ولاَ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ولاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ } (3) أَنْ تَعْتَزِلُوهُنَّ فِي الْمَحِيضِ الْفَرْجَ ثُمَّ تَلاَ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } (4) قَانُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } (4) قَائِمَةً وَمُدْبِرَةً فِي الْفَرْجِ } رواه الدارمي (5).

.(1560

<sup>3</sup>¹) مسند الإمام أحمد - مسند المكثرين من الصحابة – مسند عبدالله بن عمرو بن العاص - رقم الحديث ( 6672 )، انظر: غاية المرام – رقم الحديث (234). 4º) مسند الإمام أحمد - مسند المكثرين من الصحابة - مسند عبدالله بن عمرو بن العاص - رقم الحديث (6673)، انظر: صحيح الترغيب – رقم الحديث ( 2425).

<sup>5ً3)</sup> سورة البقرة الآية (222).

<sup>64)</sup> سوّرَة البقرّة الآية (223).

<sup>5ً7)</sup> سنَنَ الدارمَي - كتاب الطهارة − باب من أتى امرأته في دبرها - رقم الحديث (1115).

واختلف أهل العلم في عقوبة الفاعل لِلِّواط والمفعول به، بعد اتفاقهم على تحريمه وأنه من الكبائر. فذهب بعض الصحابة رضوان الله عليهم إلى أن حده القتل ولو كان بكراً، سواء كان فاعلاً أو مفعولاً به. وقد اختلفوا في كيفية قتل اللوطي، فبعضهم يرى أنه يقتل بالسيف ثم يحرق لعظم المعصية، وبعضهم يرى أنه يلقى عليه حائط، ومنهم من يرى أنه يلقى من أعلى بناء في البلد - رضى الله عن جميع الصحابة -.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يرجم. ومن العلماء من يرى أن حد اللوطي حد الزاني، فيجلد البكر ويغرب ويرجم المحصن. وبعض العلماء يرى أن يعزر اللوطي فقط.

يقول الإمام الشوكاني بعد أن أورد أقوال العلماء في عقوبة اللوطي :(( وما أحق مرتكب هذه الجريمة ومقارف هذه الرذيلة الذميمة بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين، ويعذب تعذيباً يكسر شهوة الفسقة المتمردين، فحقيق بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين أن يَصْلَى من العقوبة بما يكون في الشدة والشناعة مشابهاً لعقوبتهم، وقد خسف الله تعالى بهم واستأصل بذلك العذاب بكرهم وثيبهم )) (1).

ج - الشذوذ الجنسي ويشتمل ( بالإضافة إلى ما سبق ) على: السحاق، وإتيان البهائم ، والاستمناء (العادة السرية).

والسحاق هو إتيان المرأة المرأة. وهذا الفعل يقوم على علاقة شاذة بين أنثى وأنثى، ولا يقل فظاعة عن اللواط، فكرامة المرأة تذهب، وقيمتها تنحط، فإنها تتجه إلى سلوك غير طبيعي، وهذا الأمر يورثها عادة تدمر حياتها الزوجية، فلا ترتبط بزوجها، بل تكون أشد ارتباطاً بالمرأة التي تمارس معها الشذوذ، وربما تؤثرها على زوجها.

<sup>11)</sup> نيل الأوطار: ج7 ص124.

وقد كان السحاق موجوداً في نساء قوم لوط - عليه السلام -، فقد ذكر ابن كثير - رحمه الله - في حديثه عن قوم لوط (أن الرجال كانوا قد استغنى بعضهم ببعض، وكذلك نساؤهم قد استغنين بعضهن ببعض أيضاً) <sup>(1)</sup>.

والاستمناء هو تصريف الطاقة الجنسية، أو إنزال المني عن طريق مداعبة الأعضاء الجنسية ودلكها، إما عن طريق الشخص نفسه، أو عن طريق شخص آخر. ويكون هذا الفعل من الذكر ومن الأنثى. وتسمى بالعادة السرية؛ لأنها في الغالب تؤدى في الخفاء.

وإتيان البهيمة، يكون إما عن طريق وطء الرجل للبهيمة، وإما عن طريق تمكين المرأة حيواناً من نفسها.

وجميع هذه الممارسات الجنسية السابقة محرمة في الإسلام، لأن الممارسة الجنسية الصحيحة في الإسلام، هي ما سبقت الإشارة إليها، وهي العلاقة التي تكون بين الذكر والأنثى في إطار الزواج الشرعي والتسري المشروع، وفي الموطن الذي نص الكتاب والسنة عليه، وهو الذي يكون منه الذرية والنسل، فيكون في هذا الزواج إشباع جنسي للرجل والمرأة، وفي ظله يشعر الطرفان بالأمان والمودة والرحمة، وما عدا ذلك من ممارسات جنسية فهي محرمة في الإسلام، قال تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ إِنْ مَا مَلَكَتْ فَيْمُ الْوَجِهِمْ خَافِطُونَ (5) إلاَّ عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ

<sup>2&</sup>lt;sup>1</sup>) تفسير ابن كثير : ج2 ص240.

أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(6) فَمَنِ ابْنَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ(7)} (1).

{وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي النَّوْبِ الْمَرْأَةِ عِلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ} رواه مسلم<sup>(2)</sup>.

وفي إتيان البهيمة:

رواه أحمد وأبوداود والترمذي واللفظ له، وحسنه الألباني<sup>(3)</sup>. { وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتٍ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ }

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) سورة المؤمنون.

<sup>2</sup>²) صحيح مسلّم - كتاب الحيض - باب تحريم النظر إلى العورات - رقم الحديث (512).

<sup>13)</sup> مسند الإمام أحمد - مسند بني هاشم – بداية مسند عبدالله بن العباس -رقم الحديث (2294)، سنن الترمذي - كتاب الحدود – باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة - رقم الحديث (1374)، سنن أبي داود - كتاب الحدود – باب فيمن أتى بهيمة - رقم الحديث (3871)، انظر: صحيح أبي داود – رقم الحديث ( 3747).

رواه ابن ماجه، وصحح الألباني الشطر الثاني من الحديث دون الشطر الأول<sup>(1)</sup>.

﴿ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُونُ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ مَلْعُونُ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ مَلْعُونُ مَنْ ضَنْ خَيَرَ نُخُومَ سَبَّ أُمَّهُ مَلْعُونٌ مَنْ خَيَرَ نُخُومَ الأَرْضِ مَلْعُونٌ مَنْ كَمَهَ أَعْمَى عَنْ طَرِيقٍ مَلْعُونُ مَنْ وَقَعَ الأَرْضِ مَلْعُونٌ مَنْ كَمَهَ أَعْمَى عَنْ طَرِيقٍ مَلْعُونُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَعِمَلِ قَوْمٍ لُوطٍ } رواه الإمام أحمد، وصححه الألباني (2).

أماً عقوبة السحاق فهي التعزير، وأما عقوبة وطء البهائم والحيوانات فيعتبر كزنى المحصن، ويعاقب عليه بالقتل في كل الأحوال؛ لما ورد في الأحاديث السابقة. وهناك من العلماء من يرى أنها معصية ويعاقب عليها بالتعزير <sup>(3)</sup>.

وأخيراً نختم الحديث عن الغريزة الجنسية وطرق تصريفها بمقال للدكتور (حسني عوض) (4)، أستاذ الأمراض التناسلية والجنسية والعقم، حيث يقول حول هذا الأمر: ((فالارتواء الجنسي الطبيعي - كما أمرنا به الخالق سبحانه وتعالى - يأتي عن طريق اتحاد جنسي وجسدي ونفسي بين الذكر والأنثى، بحيث يشبع كل منهما الآخر، وهذا الإشباع من خلال رابطة الزواج المقدسة، هو الوسيلة لإشباع الغريزة الجنسية عند الرجل والمرأة، وليس المقصود بالارتواء أو الإشباع الجنسي هو عمليتي قذف السائل المنوي، أو انقباض عضلات المهبل فحسب، ولكن المقصود هو العملية الحيوية، حيث ينمو في نفسيهما إحساس خاص بالأمان العملية الحيوية، حيث ينمو في نفسيهما إحساس خاص بالأمان والسكينة يدعم ما بينهما من روابط قائمة على المودة والرحمة، والمركنا هذه العلاقة السوية التي تحقق توازن الفرد والأسرة

<sup>2</sup>¹) سنن ابن ماجه - كتاب الحدود – باب من أتى ذات محرم، ومن أتى بهيمة -رقم الحديث (54ًِ22)، انظر: صحيح ابن ماجه – رقم الحديث (2078).

<sup>3ُ2)</sup> مسند الإمام أحمد - مسند بني هاشم - بداية مسند عبدالله بن العباس -رقم الحديث (1779)، انظر: صحيح الجامع - رقم الحديث (5891).

<sup>ُ 4ُ)</sup> نيل الأوطار/ للشوكاني ج7 ص125،126.

<sup>5</sup>⁴) مجلة طُبيبكُ الخاصُ عُددُ تموزُ (يوليو) سنة 1987م، ص27،28. نقلاً عن كتاب: منهج القرآن في تهذيب الغريزة الجنسية/ شحات حسيب الفيومي، ص 64 وما بعدها.

والمجتمع، وانتقلنا إلى الوسائل والطرق الأخرى للإشباع، وجدناها جميعاً عاجزة عن تحقيق الهدف الأول للجنس، وهو التوازن النفسي.

**فالرنى:** وهو في ظاهره علاقة بين ذكر وأنثى، إلا أنه في حقيقته طريق مدمر للفرد والأسرة والمجتمع، وإذا كانت الأديان كلها تَعُدّ الزنى من الكبائر، فذلك لأنه يحمل في طياته أخطاراً اجتماعية وصحية بشعة.

والشذوذ: هو علاقة الذكر بالذكر، يهوي بالإنسان إلى درك سحيق من المهانة والمذلة تجعله في مرتبة أقل من مرتبة البهائم، ناهيك عما يحمله من خطر الأمراض التناسلية، ومنها الإيدز أو طاعون العصر. أما السحاق: وهو العلاقة بين أنثى وأنثى، فهو لا يقل بشاعة عن الشذوذ في إهداره لقيمة وكرامة الإنسان.

أما فكرة العادة السرية، فتقوم على أساس إثارة الشخص لنفسه جنسياً بطرق مختلفة للوصول إلى قمة الشهوة، هذه الطرق هي استخدام الكف لتدليك الأعضاء التناسلية. العضو في الذكر، والبظر في الأنثى للوصول إلى اللذة، ولكن أياً كانت الطريقة المستخدمة، فإن الارتواء الجنسي لا يكون كاملاً، لأنه يفتقد إلى عنصر حيوي وهو عنصر المشاركة، فالجنس يختلف عن أي نشاط جسدي في كونه لا يتم إلا بين فردين يكمل كل منهما الآخر، ولذلك نجد أن ممارسة هذه العادة قد تؤدي إلى نوع خاص من الجوع الجنسي الذي لا يرتوي، بعكس الجماع الطبيعي في الزواج الذي يطفئ هذا الجوع، ليحل محله إحساس بالرضا، ويظل الإنسان يمارس العادة السرية بطرق مختلفة بحثاً عن الارتواء بلا جدوى، وكلما أفرط في السرية بطرق مختلفة بحثاً عن الارتواء بلا جدوى، وكلما أفرط في اللذنب، قد يتحول إلى اكتئاب نفسي مدمر ما لم يتخلص الإنسان منها)).

المبحث الثاني: في المجال الاجتماعي

المطلب الأول: بيان الإجراءات في المجال الاجتماعي:

وفي هــذا المطلب ســأتحدث عن الإجــراءين الاجتمــاعيين التاليين:

الإجراء الأول: إهمال دور الأسـرة في البنـاء الاجتمـاعي وتهميشه.

الإجراء الثاني: سلب قوامة الرجال على النساء، وسلب ولاية الآباء على الأبناء.

> أما الإجراء الأول: إهمال دور الأسرة في البناء الاجتماعي وتهميشه، فيتضمن ثلاثة أمور، هي:

الأمر الأول: السماح بأنواع الاقتران الأخرى غير الزواج.

الأمر الثاني: التنفير من الزواج المبكر.

الأمر الثالث: تحديد النسل.

وفيما يلي شرح لهذه الأمور الثلاثة:

<u>الأمر الأول</u>: إجـراءات السـماح بـأنواع الاقـتران الأخـرى غير الزواج، وذلك من خلال الاعتراف بالأشـكال الأخـرى للأسرة:

# جاء في تقرير المؤتمر الدولي المعني بالسكان/مكسيكو (1404هـ - 1984م) (¹¹):

- { ينبغي للسياسات الديموغرافية أي السكانية أن تحــترم حقوق الإنسان، والمعتقدات الدينية، والقناعات الفلسفية، والقيم الثقافية، والحقوق الأساسية لكل فرد أو زوجين، في تحديد حجم أسرته أو أسرتها }.
- { تعـترف خطة العمل العالمية للسـكان بالأسـرة بأشـكالها المتعددة -، باعتبارها الوحدة الأساسـية للمجتمـع، وتوصي بإعطائها حماية قانونية. والأسرة مرت ولا تـزال تمر بتغيـيرات أساسـية في بنيتها ووظيفتها } (2).
- { ينبغي للحكومات على وجه الاستعجال أن توفر المعلومات، والتعليم، والوسائل للجميع؛ لمساعدة الأزواج والأفراد على بلوغ العدد المرغوب فيه من الأطفال}(3).

#### وورد في ت**قرير المــــؤتمر الـــدولي للســـكان** والتنمية/القاهرة (1415هـ -1994م)<sup>(4)</sup>:

- { الأسرة هي وحدة المجتمع الأساسية، ومن ثم ينبغي تعزيزها، ومن حقها الحصول على الحماية والدعم الشاملين. وتوجد أشكال مختلفة للأســرة تبعــاً لاختلاف النظم الثقافيــة، والسياســية، والاجتماعية }.

<sup>11)</sup> الفصل الأول - باء/ ثالثاً، الفقرة (20)، التوصية 13 ص23.

<sup>1</sup>²) تقرير المؤتَّمر الدولي المعني بالسكان/مكسيكو،1984م: الفصل الأول -باء/ ثالثاً، الفقرة (24)، ص29.

<sup>2</sup>³) تقرير المؤتَمر الدولي المعني بالسكان/مكسيكو،1984م: الفصل الأول – باء/ ثالثاً، الفقرة (26)، التوصية 25 ص30.

₃4) الفصل الرأبع – جيم / 4-9ُ2 ص30.

- { توجد أشكال شتى للأسرة في مختلف النظم الاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وقد أثرت عملية التغير الديموغرافي والاجتماعي \_ الاقتصادي السريع في أنحاء العالم على أنماط تكوين الأسرة والحياة الأسرية، فأحدثت تغييراً كبيراً في تكوين الأسرة وهيكلها } (1).
- { وضع سياسات وقوانين تقدم دعماً أفضل للأسـرة، وتسـهم في استقرارها، وتأخذ في الاعتبار تعدد أشكالها } (2).
- { ينبغي للحكومات أن تقيم وتطرور الآليات الكفيلة بتوثيق التغييرات، وأن تجري الدراسات بصدد تكوين الأسرة وهيكلها، لا سيما بشأن شيوع الأسر المعيشية ذات الشخص الواحد، والأسر ذات الوالد الوحيد، والأسر المتعددة الأجيال } (3).
- { ينبغي أن تصوغ الحكومات سياسات تراعي مصلحة الأسرة في ميادين الإسكان، والعمل، والصحة، والضمان الاجتماعي، والتعليم؛ بغية إيجاد بيئة داعمة للأسرة، على أن تؤخذ في الاعتبار مختلف أشكالها ومهامها } (4).
- { مساعدة الأزواج والأفراد في تحقيق أهدافهم الإنجابية، في إطار يساعد على توفير الصحة المثلى، والتحلي بالمسؤولية ورفاه

 $<sup>4^1</sup>$ ) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الخامس – ألف 1 -5 ص31.

<sup>5</sup>²) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الخامس -ألف / 5-2/أ ص31.

<sup>1</sup>³) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الخامس – ألف / 5-6 ص32.

<sup>24)</sup> تقرير المُؤْتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الخامس – ألف / 5-9 ص33.

الأسـرة، واحـترام كرامة جميع الأشـخاص وحقهم في اختيـار عـدد أطفالهم، والمباعدة بين الولادات، وتوقيت إنجاب الأطفال } (1).

- { الإقـرار بـأن الطـرق المناسـبة للأزواج والأفـراد - فيما يتعلق بتنظيم الأسـرة - تتبـاين حسب الأعمـار، وعـدد المواليـد، وحجم الأسرة المفضل، وغير ذلك } (2).

# وجـــاء في تقرير مـــؤتمر القمة العـــالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن (1415هـ -1995م) (3):

- { الاعتراف بالدور الرئيس الذي تؤديه الأسرة، مع وجوب توفير بيئة تكفل لها الحماية والدعم. وتوجد للأسرة أشكال تختلف باختلاف النظم الثقافية، والسياسية، والاجتماعية }.
- { الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع، وهي بهذه الصفة يجب أن تدعم، ومن حقها أن تلقى حماية ودعماً شاملين. ومن النظم الثقافية، والسياسية، والاجتماعية المختلفة، تتخذ الأسرة أشكالاً مختلفة }

<sup>3</sup>¹) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – باء / 7-14/أ ص47.

<sup>4</sup>²) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – باء / 7-23/أ صِ49.

<sup>5ُ)</sup> الفصل الأول - المرفق الأول /جيم، الالتزام ( 4/ك ) ص19.

<sup>1</sup>º) تقرير مؤتمَّر القمة العالميَّ لَلتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن 1995م: الفصل الرابع/زاي، الفقرة ( 80 )، ص96.

وجــاء في تقرير المــؤتمر العــالمي الرابع المعــني بالمرأة/ بكين (1416هـ - 1995م)<sup>(5)</sup>:

- { توجد أشـكال مختلفة للأسر في النظم الثقافيـة، والسياسـية، والاجتماعية المختلفة }.

ويمكن تلخيص الإجراءات السابقة بما يلي:

1 - اعتراف هذه المؤتمرات بالأسرة بأشكالها المختلفة.

2 - التوصية بإعطاء هذه الأسر حماية قانونية، وكذلك إيجاد
 سياسات تراعي مصالح هذه الأسر في ميادين الحياة المختلفة.

3 - الاعتراف بالعلاقات الجنسية بين الأفراد خارج نطاق الزواج، مع ضمان إعطائهم الحقوق التي للزوجين. ويتمثل ذلك بالحديث عن الأفراد وحقوقهم في توفر المعلومات، والتعليم، والوسائل فيما يتعلق بحجم الأسرة، وبلوغ العدد المرغوب فيه من الأطفال، والمباعدة بين الأطفال وتوقيت إنجابهم.

4 - ربط تغير أشكال الأسرة بعملية التغير السكاني، والاجتماعي،
 والاقتصادي.

<sup>25)</sup> تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الثاني/ الفقرة (29)، ص18.

5 - الاعتراف ببعض أشكال الأسر، وذلك عند الحديث عن شيوع الأسر ذات الشخص الواحد، وذات الوالد الوحيد، والأسر المتعددة الأجيال.

#### <u>الأمر الثاني</u>: إجراءات التنفير من الزواج المبكر:

جاء في تقرير المـؤتمر العـالمي لاسـتعراض وتقـييم منجزات عقد الأمم المتحـدة للمـرأة: المسـاواة والتنمية والسلم/نيروبي (1405هـ - 1985م)(¹):

- { وتسليماً بأن الحمل الذي يحدث للمراهقات - سواء المتزوجات منهن أو غير المتزوجات - له آثار معاكسة بالنسبة لأمراض ووفيات الأم والطفل، يهاب بالحكومات أن تضع سياسات لتشجيع التأخير في إنجاب الأطفال. وينبغي للحكومات بذل الجهود لرفع سن النواج في البلدان الني ما زالت فيها هذه السن منخفضة جداً }.

#### وجاء في تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين (1416هـ - 1995م):

- { إن الأوضاع التي تضطر الفتيات إلى النواج والحمل والولادة في وقت مبكر، تشكل مخاطر صحية جسيمة. ولا ينزال الحمل المبكر يعوق إحداث تحسينات في الوضع التعليمي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة في جميع أنحاء العالم. وبصورة عامة، فإن النزواج المبكر والأمومة المبكرة للشابات يمكن أن يحدا بدرجة كبيرة من فرص التعليم والعمل، ومن المرجح أن يتركا أثراً معاكساً طويل الأجل على حياتهن وحياة أطفالهن }.

- { إعطاء الأولوية إلى كل من البرامج التعليمية الرسمية وغير الرسمية، التي تدعم المرأة وتمكنها من تنمية احترام الذات، واكتساب المعرفة، واتخاذ القرارات، وتحمل المسؤولية فيما يتعلق

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) الفصل الأول / ثانياً - جيم - الفقرة (158)، ص57.

<sup>2</sup>²) تقرير المؤتَّمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/جيم الفقرة (93)، ص46.

بصحتها، مع التركيز بصورة خاصة على البرامج الموجهة إلى كل من الرجل والمرأة، والتي تؤكد على القضاء على النزواج المبكر - بما في ذلك زواج الأطفال - } (1).

- { هناك أكثر من 15مليون بنت تتراوح أعمارهن بين 15و19 سينة، ينجبن كل عيام. لكن الأمومة في سن صيغيرة للغاية إنما تنطوي على مضاعفات خلال الحمل والولادة، بل وعلى خطر يودي بصحة الأم، بصورة تزيد كثيراً على المعدل المتوسيط. كذلك فإن أطفال الأمهات الشابات تزداد بينهم مستويات الإصابة بالأمراض والوفيات. وما برح الإنجاب المبكر يشكل عقبة تحول دون تحسين مركز المرأة من النواحي التعليمية، والاقتصادية، والاجتماعية في جميع أنحاء العالم. وإجمالاً يمكن للزواج المبكر والأمومة المبكرة أن يحدا - بصورة بالغة - من فرص التعليم والعمل. ومن المرجح أن ينجم عنهما أثر سلبي طويل الأجل، بالنسبة لنوعية حياة الأم وحياة أطفالها } (2).

<sup>3</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - جيم/ 107 الفقرة ( أ ) ص55.

<sup>1</sup>²) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - لام/ 268 ص142.

- { سن القــوانين المتعلقة بالحد القــانوني الأدنى لسن الرشــد، والحد الأدنى لسن الزواج، وإنفاذ تلك القوانين بصـرامة، ورفع الحد الأدنى لسن الزواج عند الاقتضاء } (1).
- { توليد الدعم الاجتماعي من جانب الحكومات، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية -؛ لإنفاذ القوانين المتعلقة بالحد الأدنى القانوني لسن النزواج، ولا سيما من خلال إتاحة الفرص التعليمية أمام البنات } (2).

# وجـــاء في تقرير المــــؤتمر الـــدولي المعـــني بالسكان/مكسيكو (1404هـ - 1984م)<sup>(3)</sup>:

- { ينبغي أن تبذل الحكومات المعنية جهـوداً لرفع سن الـزواج في البلدان التي ما زال سن الزواج فيها منخفضاً جداً }.
- { تشجيع التثقيف المجتمعي؛ بغية تغيير المواقف الحضارية الـتي تقر الحمل في سن مبكــرة اعترافــاً بــأن حــدوث الحمل لــدى المراهقات - سواء أكن متزوجات أم غير متزوجات -، له آثار ضارة

<sup>2</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - لام/ 274 ص144.

<sup>3</sup>²) تُقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - لام/ 275 ص144.

<sup>4</sup>³) الفصل الأول - باء/ ثالثاً، الفقرة (16)، التوصية 8 ص21.

على معدل تفشي الأمراض والوفيات بين الأمهات والأطفال على السواء \( ^(1) ).

# وورد في **تقرير المـــــؤتمر الــــدولي للســــكان** والتنمية/القاهرة (1415هـ - 1994 م) <sup>(2)</sup>:

- { ينبغي على الحكومات أن تتوخى الدقة في إنفاذ القوانين المتعلقة بالسن الشرعي الأدنى لقبول الزواج، والسن الأدنى عند الزواج، وأن تزيد السن الأدنى عند الزواج حيثما اقتضى الأمر. وعلى الحكومات والمنظمات غير الحكومية توليد الدعم الاجتماعي اللازم؛ لإنفاذ القوانين المتعلقة بالحد الأدنى القانوني لسن الزواج لا سيما بإتاحة فرص التعليم والعمل }.
- { تشجيع الأطفال، والمراهقين، والشباب وخاصة الشابات -، على مواصلة تعليمهم؛ بغية تهيئتهم لحياة أفضل، وزيادة إمكاناتهم البشرية؛ للمساعدة في الحيلولة دون حدوث الزيجات المبكرة، وحالات الحمل التي تنطوي على مخاطر كبيرة، ولتخفيض ما يرتبط بذلك من معدلات الوفيات والاعتلال } (3).

 $<sup>1^1</sup>$ ) تقرير المؤتمر الدولي المعني بالسكان/مكسيكو،1984م: الفصل الأول باء/ ثالثاً، الفقرة (22)، التوصية 18ز ص27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>2) الفصل الرأبع – باء / 4-21 ص29.

<sup>33)</sup> تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السادس - باء / 6-7 (ج) ص36.

- { ينبغي أن تعمل البلدان على خلق بيئة اجتماعية - اقتصادية، تفضي إلى إزالة جميع حالات زواج الأطفال - وغيرها من أنواع الاقتران - على وجه السرعة، وأن تثني عن الزواج المبكر وينبغي التأكيد في البرامج التعليمية للبلدان على المسؤوليات الاجتماعية اللتي تترتب على النواج، وينبغي أن تتخذ الحكومات إجراءات للقضاء على التمييز ضد الحوامل من الشابات } (1).

#### <u>الأمر الثالث</u>: إجراءات تحديد النسل.

جاء في تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن (1400هـ -1980م) (2):

- { ينبغي للمنظمات غير الحكومية أن تساند جهود الحكومة بالقيام بتشجيع قبول الجمهور لتنظيم الأسرة } .
  - { كفالة سهولة حصول جميع النساء على تنظيم الأسرة } ··· .

تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السادس – ياء / 6-11 ص37.

<sup>2</sup>²) الفصل الأولّ - الجزء الثاني / ثالثاً- ألف، الفقرة( 104/ط )، ص28. 3³) تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية

رد) تقرير الموتمر العالمي تعقد الإمم المتحدة للمراة: المساواة والتلمية والسلم/كوبنهاجن، 1980م: الفصل الأول – الجزء الثاني / ثالثاً- باء، الفقرة( 145 )، ص35.

- { وضع وتنفيذ بـرامج تنظيم الأسـرة، وإدراج معلومـات خاصة بتنظيم الأسـرة في المناهج الدراسـية للفتيـات والفتيـان، تتعلق بالطرق السـليمة والمقبولة لتنظيم الخصـوبة؛ حـتى يتمكن الرجل والمرأة من تحمل مسؤولية تنظيم الأسرة، وتعزيز الصحة، وسلامة ورفاهية الأمهـات والأطفـال؛ لتمكين المـرأة من أن تمـارس بحرية ومسؤولية حق تحديد عدد الأطفال، والفترات الفاصلة بينهم } (1).

وجاء في تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي (1405هـ - 1985م)(2):

- { تشكل قدرة المرأة على التحكم في خصوبتها أساساً للتمتع بالحقوق الأخرى، وطبقاً لما شُلم به في خطة العمل العالمية للسكان، وأعيد التأكيد عليه في المؤتمر الدولي المعني بالسكان، لكل زوجين ولكل الأفراد الحق الإنساني الأساسي في أن يقرروا بحرية وعلى بينة، عدد أطفالهم وفترات مباعدة الحمل، كما ينبغي توفير المعلومات وتقديم الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة، وينبغي للحكومات أن تشجع الانتفاع بتلك الخدمات بغض النظر عن سياساتها السكانية، ويجب أن تؤدى تلك الخدمات بمشاركة المنظمات النسائية لتكفل لها النجاح } .

<sup>4</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن، 1980م: الفصل الأول - الجزء الثاني / ثالثاً- باء، الفقرة( 146 )، ص35.

<sup>5&</sup>lt;sup>2</sup>) الفصلّ الأول / ثانياً - جيم - الفقرة (156)، ص57.

- { ينبغي للحكومات أن توفر بصفة عاجلة المعلومات والتعليم، وسبل مساعدة الرجل والمرأة على اتخاذ القرارات فيما يتعلق بعدد الأطفال الذي ترغب فيه. وبغية ضمان الاختيار الحر والإرادي، ينبغي أن تشمل المعلومات والتعليم والوسائل في ميدان تنظيم الأسرة جميع طرق تنظيم الأسرة الملائمة والمعتمدة طبياً. وينبغي إشراك المنظمات النسائية في هذه البرامج؛ لأنها أنجع واسطة لحفز الناس على هذا المستوى } (1).
- { وتسليماً بـأن الحمل الـذي يحـدث للمراهقـات سـواء المتزوجـات منهن أو غـير المتزوجـات له آثـار معاكسة بالنسـبة لأمراض ووفيات الأم والطفل، يهاب بالحكومات أن تضع سياسـات لتشجيع التأخير في إنجاب الأطفال } (2).
- { ينبغي لجميع الحكومات أن تكفل اتفاق وسائل وعقاقير التحكم في الخصيوبة مع المسيتويات الكافية من الجيودة والفعالية والسيلامة، وينبغي أن ينطبق هيذا أيضاً على المنظمات المسؤولة عن توزيع هذه الوسائل وإعطائها. وينبغي أن توفر للنساء معلومات عن أدوات منع الحمل } (3).

2²) تَقَرِيْرِ المَوْتِمرِ العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي،1985م: الفصل الأول / ثانياً - جيم -الفقرة (158)، ص57.

<sup>1</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي،1985م: الفصل الأول / ثانياً - جيم -الفقرة (157)، ص57.

<sup>1</sup>³) تُقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي،1985م: الفصل الأول / ثانياً - جيم -

# وجــاء في ت**قرير المــؤتمر العــالمي الرابع المعــني** بالمرأة/ بكين (1416هـ - 1995م)<sup>(۱)</sup>:

- { إن الاعتراف الصريح بحق جميع النساء في التحكم في جميع الأمــور المتعلقة بخصـوبتهن -، وخاصة تلك المتعلقة بخصـوبتهن -، وتأكيد هذا الحق مجدداً أمر أساس لتمكين المرأة }.
- { حق الرجال والنساء في أن يكونوا على معرفة بالوسائل المأمونة، والفعالة، والممكنة، والمقبولة، التي يختارونها لتنظيم الأسرة، فضلاً عن الوسائل الأخرى التي يختارونها لتنظيم الخصوبة، ولا تتعارض مع القانون، وسهولة الوصول إلى هذه الوسائل } (2).
- { الاعــتراف بـالحق الأساسي لجميع الأزواج والأفــراد في أن يقـرروا بحرية ومسـؤولية عـدد أولادهم، وفـترة التباعد فيما بينهم، وتوقيت إنجـابهم، وأن تكـون لـديهم المعلومـات والوسـائل اللازمة لذلك } (3).
- { إن النساء الأكثر فقـراً والأصـغر سـناً هن اللائي يتعرضن في المقـام الأول - لأعلى المخـاطر. ومن الممكن اتقـاء معظم هـذه الوفيات والمشـاكل الصـحية والإصـابات، من خلال تحسـين إمكانية

الفقرة (159)، ص58.

<sup>21)</sup> الَّفصل الأول / المرفق الأول - الفقرة ( 17 )، ص6.

<sup>3</sup>²) تقرير المؤتّمر العالَمي الرأبع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/جيم الفقرة (94)، ص46،47.

<sup>4</sup>³) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/جيم الفقرة (95)، ص47.

الحصــول على خــدمات الرعاية الصــحية الكافية - بما في ذلك الأساليب المأمونة والفعالة لتنظيم الأسرة -} (1).

#### وجـــاء في **تقرير المــــؤتمر الـــدولي المعـــني** بالسكان/مكسيكو (1404هـ- 1984م) <sup>(2)</sup>:

- { إن الخصوبة العالية غير المطلوبة تؤثر بصورة ضارة على صحة ورفاه الأفراد والأسر - وخاصة في الأوساط الفقيرة -، وتشكل عائقاً خطيراً أمام التقدم الاجتماعي والاقتصادي في الكثير من البلدان. والنساء والأطفال هم الضحية الرئيسية للخصوبة غير المنظمة. فالزيادة الكبيرة في عدد مرات الحمل، وزيادة التقارب بينها - وكذلك الحمل في سن مبكرة جداً أو متأخرة جداً، تشكل كلها أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات والرضع والأطفال وإصابتهم بالأمراض }.

- { بحلول عام (1420هـ2000)، سيكون هناك حـوالي 1,6بليـون امـرأة في سن الإنجـاب، ومن بين هـذا العـدد، سـيكون هنـاك 1,3بليون امرأة في البلدان النامية. ويجب أن تبذل جهـود كبـيرة - في الوقت الحاضر -؛ لكي يكفل تمكين جميع الأزواج والأفـراد من ممارسة حق الإنسـان الأساسي لهم، في اتخـاذ القـرار بحرية ومسؤولية - ودون إكراه - بشأن عدد أطفالهم، والفترات الفاصلة بين ولاداتهم، وحقهم في الحصــول على المعلومـات، والتعليم، والوسائل اللازمة لتحقيق ذلك. وعند ممارستهم لهـذا الحـق، ينبغي

<sup>5</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/جيم الفقرة (97)، ص48.

<sup>12)</sup> الفصل الأول - ألف/ الفّقرة (12) ص3.

مراعاة أفضل المصالح لأطفالهم الحاضرين، والذين سـيولدون في المستقبل، وكذلك مراعاة المسؤولية تجاه المجتمع} (1).

- { ينبغي أن تـوفر للمـراهقين المعلومـات والخـدمات المناسـبة المتعلقة بتنظيم الأسـرة ضـمن الإطـار الاجتمـاعي الثقـافي المتغير لكل بلد } (2).
- { في البلدان التي تكون فيها معدلات الخصوبة مرتفعة، تشكل ضخامة العدد المطلق والنسبي للأطفال عبئاً مستمراً على التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك التنمية التربوية }

#### وورد في تقرير المـــــؤتمر الــــدولي للســـكان والتنمية/القاهرة (1415هـ- 1994م)(4):

- { خلال عقد التسعينات، سيزيد عدد الأزواج في سن الإنجاب بحوالي 18مليون زوج في السنة. ولتلبية احتياجاتهم، وسد الثغرات الكبيرة القائمة في مجال الخدمات، سوف يلزم توسيع تنظيم الأسرة وإمدادات وسائل منع الحمل بصورة كبيرة خلال السنوات

 $<sup>^{-}</sup>$ 2) تقرير المؤتمر الدولي المعني بالسكان/مكسيكو،1984م: الفصل الأول الف $^{-}$ 1 الفقرة (13) ص $^{-}$ 3،4

<sup>3</sup>²) تُقرير المؤتمر الدولي المعني بالسكان/مكسيكو،1984م: الفصل الأول -باء/ ثالثاً، الفقرة (26)، التوصية رقم (29) ص31.

<sup>13)</sup> تقرير المؤتَّمر الدولي المعني بالسكان/مكَّسيكو،1984م: الفصل الأول – باء/ ثالثاً، الفقرة (32)، ص42.

<sup>24)</sup> الفصل السّابع - باء / ٦-13 ص47.

العديـدة المقبلـة. وبـرامج تنظيم الأسـرة تـؤدي دورها على أفضل وجه عندما تكون جزءاً من برامج أوسع للصحة الإنجابية }.

- { مساعدة الأزواج والأفـراد في تحقيق أهـدافهم الإِنجابيـة، في إطار يساعـد

على توفير الصحة المثلى والتحلي بالمسؤولية ورفاه الأسرة، واحترام كرامة جميع الأشخاص وحقهم في اختيار عدد أطفالهم، والمباعدة بين الولادات، وتوقيت إنجاب الأطفال } (1).

- { جعل خــدمات تنظيم الأســرة ذات النوعية الجيــدة في المتنـاول ومقبولــة، مع تيســير الحصــول عليها لمن يحتاجونها ويريدونها، ومع المحافظة على السرية } (2).
- { تحسين نوعية خدمات إسداء المشورة، والمعلومات، والتثقيف، والاتصال، والإرشاد، في مجال تنظيم الأسرة } (3).
- { يجب أن تتضمن برامج تنظيم الأسرة الإقرار بأن الطرق المناسبة للأزواج والأفراد تتباين حسب الأعمار، وعدد المواليد، وحجم الأسرة المفضل، وعوامل أخرى، وكفالة أن تكون لدى النساء والرجال المعلومات اللازمة، وأن يتاح لهم استخدام أوسع

<sup>3</sup>¹) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – باء / 7-14/أ ص47.

<sup>ُ4</sup>º) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – باء / 7-14/ج ص47.

<sup>.</sup> 5³) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – باء / 7-14/د ص47.

طائفة ممكنة من الطرق المأمونة والفعالة لتنظيم الأسرة؛ بغـرض تمكينهم من ممارسة الاختيار الحر الواعي} (1).

- { كما يجب أن تتضمن برامج الأسرة توفير المعلومات الكاملة والدقيقة، التي يتيسر الحصول عليها عن مختلف طرق تنظيم الأسرة - بما في ذلك المخاطر الصحية لهذه الطرق، وفوائدها، وآثارها الجانبية المحتملة، وفعاليتها في منع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وغير ذلك من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي} (2).

- { جعل خدمات تنظيم الأسرة أكثر أمناً، وأرخص ثمناً، وأكثر ملاءمة، وأقرب منالاً للعملاء، والقيام بكفالة توفير إمدادات كافية ومستمرة من وسائل منع الحمل الأساسية، وذات النوعية العالية، وينبغي كفالة الخصوصية والسرية } (3).

- { ضمان توفير الرعاية اللاحقة بشكل ملائم - بما في ذلك العلاج من الآثار الجانبية لاستخدام وسائل منع الحمل -} (4).

اً) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – باء / 7-23/أ ص49.

<sup>2</sup>º) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – باء / 7-23/ب ص49.

<sup>3</sup>³) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – باء / 7-23/ج ص50.

<sup>44)</sup> تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – باء / 7-23/د ص50.

- { من المقدر أن تبلغ تكلفة مكون تنظيم الأسرة 10,2 بلايين دولار في عام 1420هـ 2000، و11,5 بليون دولار في عام 1425هـ 2005، و2015هـ 2010هـ 2010، و 1435هـ 2015، ويستند هذا التقدير 13,8 بليون دولار في عام 1436هـ 2015. ويستند هذا التقدير إلى بيانات تعداد السكان والبيانات الاستقصائية التي تساعد على توقع عدد الأزواج والأفراد المرجح أن يستخدموا معلومات وخدمات تنظيم الأسرة } (1).
- { يجدر بالحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية، أن تكثف تعاونها مع القطاع الخاص المستهدف للربح في المسائل المتعلقة بالسكان والتنمية المستدامة؛ بغية تعزيز مساهمة هذا القطاع في تنفيذ البرامج السكانية والإنمائية بما فيها إنتاج وتوزيع سلع وخدمات منع الحمل الجيدة -، مقرونة بالإعلام والتثقيف الملائمين، بطريقة مسؤولة اجتماعياً، ومراعية للجوانب الثقافية، ومقبولة وفعالة من حيث التكلفة } (2).

وجـــاء في تقرير المــــؤتمر العـــالمي للبيئة والتنمية/ربودي جانيرو (1412هـ -1992م)(3):

 $<sup>1^1</sup>$ ) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م:الفصل الثالث عشر – جيم/13-15/أ ص102.

<sup>2</sup>²) تُقرير الْمؤتمر الدوليّ للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الخامس عشر - باء/15-16 ص115.

<sup>3</sup>³) الَفصل 24/ المجالَ البرنامجي – 24/2 ( ز ) ص400.

- { تنفيذ تدابير – على وجه الاستعجال، وطبقاً لظروف البلدان الخاصة –؛ لكفالة أن يكون للمرأة والرجل نفس الحق في القيام بحرية وبمسوولية، بتحديد عدد أطفالهما، والمباعدة فيما بين الولادات، والحصول على المعلومات، والتعليم، والوسائل – حسب الاقتضاء –؛ لتمكينهم من ممارسة هذا الحق بما يتفق مع حريتهم، وكرامتهم، وقيمهم الشخصية }.

# ويمكن تلخيص إجــراءات تحديد النسل - الســابقة - بما يلي:

- 1 قيام الحكومات والمنظمات غير الحكومية خاصة المنظمات
   النسائية بتشجيع قبول الناس لتنظيم الأسرة.
- 2 إدراج المعلومات الخاصة بتنظيم الأسرة في المناهج الدراسية للفتيات والفتيان؛ حتى يتمكن الرجل والمرأة من تحمل مسؤولية تنظيم الأسرة، وتمكن المررأة من حق تحديد عدد الأطفال، والفترات الفاصلة بينهم، وتوقيت إنجابهم.
- تقديم الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة، وتسهيل الوصول إليها، وتشجيعها من قبل الحكومات، بغض النظر عن سياساتها السكانية.
- 4 إن الاعتراف بحق النساء في التحكم بخصوبتهن، يعتبر أمراً أساسياً لتمكينهن.

- 5 الاعتراف بحق الأفراد (أي الزناة) في تنظيم الأسرة.
- 6 إن من أساليب اتقاء وفيات صغيرات السن، تمكينهن من خدمات الرعاية الصحية الكافية ومنها الأساليب المأمونة والفعالة لتنظيم الأسرة -.
- 7 إن زيادة السكان خاصة في البلدان النامية، حيث سيكون عدد اللاتي في سن الإنجاب 1,3بليون امرأة عام 1420هـ 2000 تؤثر بصورة ضارة على صحة الجميع، وتشكل عائقاً خطيراً أمام التقدم الاجتماعي والاقتصادي في كثير من البلدان.
- 8 جعل خدمات تنظيم الأسرة في المتناول ومقبولة، وأن يكون الحصول عليها يسيراً، وأن تكون رخيصة الثمن، مع المحافظة على السرية والخصوصية.
- 9 أن تتضمن برامج تنظيم الأسرة المخاطر الصحية لهذه الطرق
   وفوائدها وآثارها الجانبية، وفعاليتها في منع انتشار الإيدز.
- 10 ضمان توفير العلاج من الآثار الجانبية لاستخدام وسائل منع الحمل.
- 11 من المقدر أن تبلغ تكاليف برامج تنظيم الأسرة 10,2بلايين دولار في عام 1420هـ 2000م، وترتفع الأرقام مع تقدم الأعوام.

الإجراء الثاني: سلب قوامة الرجال على النساء، وسلب ولاية الآباء على الأبناء. ولاية الآباء على الأبناء. وهو يتضمن ما يلي:

#### 1 - إجراءات سلب قوامة الرجال على النساء:

وهذا الهدف يتحقق بأمرين اثنين، هما:

الأمر الأول: الإجراءات المتعلقة بمسألة مساواة المرأة مع الرجل مساواة تامة - في كافة مجالات الحياة، الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية، وغيرها من مجالات الحياة المختلفة. وهذه المسألة سبقت الإشارة إليها بشيء من التفصيل في الباب الأول من هذه الرسالة. وسأشير هنا إلى بعض الأمثلة على ذلك:

فقد جاء في مقدمة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام (1399هـ - 1979م):

- { إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدها السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها

والبشرية، وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل، وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة، وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره (1).

وجاء في المادة الأولى من هذه الاتفاقية: { لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح [ التمييز ضد المرأة ]: أي تفرقة، أو استبعاد، أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أعراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، في الميادين السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق، أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل }.

وجاء - أيضاً - في **المادة الخامسة** من هذه الاتفاقية: (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلى:

أ - تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل

 $<sup>1^{1}</sup>$  حقوق الإنسان/محمود بسيوني: ج1 ص97,98.

الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة} .

# وجاء في تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن (1415هـ -1995م)(1):

- { نلتزم بتشجيع الاحترام الكامل لكرامة الإنسان، وبتحقيق المساواة والإنصاف بين المرأة والرجل، وبالاعتراف بمشاركة المرأة وبأدوارها القيادية في الحياة السياسية، والمدنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وفي التنمية، وتعزيز هذه المشاركة وهذه الأدوار }.

وجاء في تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن (1400هـ -1980م) (<sup>(2)</sup>:

- { وتحقيق المساواة يستلزم المساواة في فرص الحصول على الموارد وسلطة الاشتراك - على قدم المساواة وبفعالية - في توزيعها وفي اتخاذ القرارات على شتى المستويات. ومن ثم يجب التسليم بأن تحقيق المساواة للنساء اللواتي طالما تضررن قد يتطلب القيام بأنشطة تعويضية لتصحيح المظالم المتراكمة.

<sup>11)</sup> الفصل الأول / باء، الالتزام (5) ص20.

<sup>12)</sup> الفصل الأوَل - الجزء الأُول / المقدمة - باء (الفقرة 3)، ص6.

ولا بد من إعادة تأكيد المسؤولية المشتركة التي يتحملها الرجل والمرأة من أجل رفاهية الأسرة على العموم، ورعاية الأطفال على الخصوص }.

وجاء في تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي (1405هـ - 1985م)(1):

- { ينبغي أن تزال إزالة تامة العقبات التي تعترض تحقيق المساواة بالنسبة للمرأة، والتي تتسبب فيها القوالب النمطية الجامدة والتصورات والمواقف تجاه المرأة. وتتطلب إزالة هذه الحواجز بالإضافة إلى التشريع تعليم السكان في مجموعهم من خلال القنوات الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية ومنابر الأحزاب السياسية والعمل التنفيذي }.
  - { ينبغي تنقيح القوانين المدنية لا سيما القوانين التي تتعلق بالأسرة -؛ من أجل القضاء على الممارسات التمييزية حيثما وجدت وأينما اعتبرت المرأة قاصرة، وينبغي إعادة النظر في الأهلية القانونية للمرأة المتزوجة؛ بغية منحها المساواة في الحقوق والواجبات } (2).

ك) الفصل الأول / أولاً - باء - الفقرة (56)، ص28.

<sup>1</sup>²) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي،1985م: الفصل الأول / أولاً - جيم -الفقرة (68)، ص31.

وجاء في تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين (1416هـ- 1995م) <sup>(1)</sup>:

- { منهاج العمل هو جدول أعمال لتمكين المرأة. وهو يهدف إلى التعجيل بتنفيذ استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة، وإزالة جميع العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة مشاركة فعالة في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة من خلال حصولها على نصيبها الكامل والمنصف في صنع القرارات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهذا يعني أيضاً إقرار مبدأ تقاسم السلطة والمسؤولية بين المرأة والرجل في البيت وفي مواقع العمل وفي المجتمعات الوطنية والدولية بصورتها الأعم } .

- { ويجري بصورة تدريجية تجاوز حدود تقسيم العمل بين الجنسين إلى أدوار إنتاجية وأدوار إنجابية، وبدأت النساء يدخلن تدريجياً في مجالات العمل التي كانت حكراً في السابق على الرجال، كما بدأ الرجال يقبلون تدريجياً القيام بمسؤولية أكبر تدخل في نطاق المهام المنزلية }

- { ينبغي استحداث برامج واستراتيجيات متعددة القطاعات، تراعي نوع الجنس؛ **لإنهاء تبعية المرأة والبنت من الناحية الاجتماعية،** وضمان تمكينها ومساواتها من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية } (3).

**الأمر الثاني:** ما يتعلق بالإجراءات في تقاسم المسؤوليات والأدوار بين الرجل والمرأة داخل الأسرة.

<sup>11</sup>الفصل الأول / بيان المهمة - الفقرة (1)، ب $(2^1)$ 

<sup>3</sup>²) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بكين، الفصل الثاني، رقم الفقرة (27)، ص18.

<sup>4</sup>³) تَقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - جيم/ 108 ( هـ ) ص58.

جاء في تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن (1400هـ -1980م)(1):

- { ينبغي لوسائط الإعلام أن تعترف بأن على الوالدين واجبات ومسؤوليات متساوية في تدريب الأطفال وتربيتهم، وفي الواجبات المنزلية }.
- { ينبغي الإسهام في إحداث تغيير في المواقف بالقضاء على الأنماط التقليدية لدوري الرجل والمرأة، والعمل على خلق صور جديدة أكثر إيجابية عن مشاركة المرأة في الأسرة وسوق العمل، وفي الحياة الاجتماعية والعامة } (2).
- { فحص المناهج والمواد التعليمية؛ بغية إزالة ما قد يكون فيها من تحيز جنسي، وإزالة الصورة التقليدية لأدوار الفتيات والنساء، والعمل على إيجاد موارد ومواد للمناهج التي لا تميز بين الجنسين } (3).

<sup>1</sup>¹) الفصل الأول - الجزء الثاني / ثالثاً- ألف، الفقرة (91 )، ص26.

<sup>2</sup>º) تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن، 1980م: الفصل الأول – الجزء الثاني / ثالثاً- باء، الفقرة( 166 )، ص38.

<sup>3</sup>³) تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن، 1980م: الفصل الأول – الجزء الثاني / ثالثاً- باء، الفقرة( 182 )، ص39.

- { ينبغي بذل جهود خاصة؛ لتمكين الآباء من القيام بنصيبهم من المسؤوليات الأسرية } (1).
- { تخفيف العبء الـــذي تتحمله المـــرأة فيما يتعلق بالمهــام التقليدية التي تضطلع بها في المـنزل وفي إعـداد الطعـام والعناية بالأطفال -، عن طريق التكنولوجيا الملائمـة، والتقسـيم العـادل للعمل بين النساء والرجال } (2).

وجاء في تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي (1405هـ -1985م)(3):

- { ينبغي القيام بعمل متضافر يستهدف إنشاء نظام للمشاركة في المسؤوليات الأبوية من جانب المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. وينبغي تحقيق تغييرات في المواقف الاجتماعية، تؤدي إلى قبول وتشجيع أدوار للجنسين جديدة أو معدلة، بحيث يمكن ممارسة هذه الأدوار. وينبغي إعادة النظر في الواجبات المنزلية وفي مسؤوليات الوالدين؛ بغية تقاسم

<sup>4</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن، 1980م: الفصل الأول – الجزء الثاني / ثالثاً- جيم، الفقرة( 202 )، ص44.

<sup>1</sup>²) تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن، 1980م: الفصل الأول - الجزء الثالث/ خامساً - الفقرة ( 229/أ )، ص51.

<sup>23)</sup> الْفصل الْأول / ثانياً - باء - الفقرة (121)، ص46.

المســؤوليات بين المــرأة والرجل على نحو أفضل؛ مما يقود كلاً منهما إلى تحقيق الاعتمـاد على النفس، ويـؤدي إلى تنمية الموارد البشرية في المستقبل }.

- { ينبغي تشجيع زيادة تقاسم الرجل والمرأة مسؤوليات الأسـرة}
- { ينبغي إدخال برامج تعليمية؛ لتمكين الرجال والنساء على حد سواء من تحمل مسؤولية متكافئة في تنشئة الأطفال وإعالة الأسرة } (2).
- { لأرباب العمل السماح لأي من الأبوين بالعمل وفقاً لمواعيد مرنة؛ من أجل تقاسم مسؤوليات رعاية الأطفال. كما ينبغي أن تعبئ الحكومات والمنظمات غير الحكومية وسائل الإعلام وغيرها من وسائل الاتصال –؛ لضمان التوافق في الرأي العام حول الحاجة إلى أن يتقاسم الرجال والمجتمع بأسره مع النساء، مسؤولية إنجاب ورعاية الأطفال الذين يمثلون قدرات الموارد البشرية المقبلة } (3).

<sup>3</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي،1985م: الفصل الأول / ثانياً - جيم -الفقرة (150)، ص55.

<sup>4</sup>²) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي،1985م: الفصل الأول / ثانياً - جيم -الفقرة (173)، ص61.

<sup>1</sup>³) تُقرير المؤتمر ۗ العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي،1985م: الفصل الأول / ثانياً - جيم -الفقرة (228)، ص79،80.

- { إن قصر دور العائل ورب الأسرة على الرجل، يعوق حصـول المـرأة على الائتمانـات والقـروض والمـوارد المادية وغير المادية، وهناك حاجة إلى اسـتبعاد عبـارات مثل ((رب الأسـرة))، وإدخـال عبـارات أخـرى على درجة من الشـمول تكفي للتعبـير عن دور المـرأة - على نحو مناسب - في الوثائق القانونية ضماناً لحقوقها } (1).

#### وجاء في تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين (1416هـ -1995م) <sup>(2)</sup>:

- { إن المساواة في الحقوق، والفرص، والوصول إلى الموارد، وتقاسم الرجل والمسرأة المسووليات عن الأسرة بالتساوي، والشراكة بينهما؛ أمور حاسمة لرفاهيتهما ورفاهية أسرتهما، وكذلك لتدعيم الديمقراطية }.
- { تشجيع الرجل على تحمل نصيبه بالتساوي مع المرأة في رعاية الأطفال، والعمل داخل البيت } (3).

<sup>2</sup>¹) تقرير تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي،1985م: الفصل الأول / رابعاً - طاء - الفقرة (295)، ص106.

<sup>32)</sup> الَّفصل الأول / المرفق الأول، الفقرة ( 15 ) ص.6.

<sup>4</sup>³) تقرير المؤتَّمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكيّن، 1995م: الفصل الرابع - جيم/ 107 الفقرة ( جـ ) ص55.

- { تشـجيع التقاسم المتسـاوي لمسـؤوليات الأسـرة بين الرجل والمرأة، عن طريق التشريعات الملائمة، والحوافز والتشجيع } (1).
- { وضع سياسات في مجال التعليم تتناول في جملة أمور تغيير الاتجاهات التي تعزز تقسيم العمل على أساس نوع الجنس؛ بغية تعزيز مفهوم تقاسم المسؤوليات الأسرية في العمل وفي المنزل } (2).
- { إن تقسيم العمل والمسؤوليات بصورة مجحفة بين أفراد الأسرة المعيشية على أساس علاقات سلطوية لا تقوم على المساواة -، يحد من قدرة المرأة على إيجاد الوقت اللازم، وتنمية المهارات اللازمة للاشتراك في عملية صنع القرار في المحافل العامة الأوسع نطاقاً. لذلك فإن اقتسام هذه المسؤوليات بين الرجل والمرأة بصورة أكثر إنصافاً من شأنه أن يؤدي ليس فقط إلى تحسين نوعية حياة المرأة وبناتها، وإنما أيضاً إلى تعزيز فرصهن فيما يتعلق بتصميم السياسات، والممارسات، والنفقات العامة؛ بحيث يتسنى الاعتراف بمصالحهن وتلبيتها } (3).

 $<sup>\</sup>overline{1^1}$  تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع – - واو/ 179 ( ح ) ص101.

<sup>2</sup>²) تُقرير المؤتّمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - واو/ 179 ( د ) ص101.

<sup>3</sup>³) تُقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - زاي/ 185 ص103.

- { الإقـــرار بـــأن تقاسم العمل والمســـؤوليات الأبوية بين المرأة والرجل، يعزز زيادة مشاركة المـرأة في الحيـاة العامة }
  (1)
- { وضع استراتيجيات اتصال؛ لتشجيع الحوار العام بشأن الأدوار العام بشأن الأدوار العديدة للرجل والمرأة في المجتمع وفي الأسرة } (2).
- { تشجيع التقاسم المنصف للمسؤوليات الأسرية، عن طريق حملات لوسائط الإعلام تركز على المساواة بين الجنسين، وأدوار الجنسين التي لا تقوم على القوالب النمطية داخل الأسرة } (3).

#### وجـــاء في تقرير المـــؤتمر الـــدولي المعـــني بالسكان/مكسيكو (1404هـ- 1984م)<sup>(4)</sup>:

- { إن تحسين مركز المرأة وتعزيز دورها هدف هام في حد ذاته، كما أنه يؤثر على حياة الأسرة وحجمها تأثيراً إيجابياً، ولتحقيق هذا الهدف، يلزم الرجل والمرأة أن يشتركا معاً في تحمل المسؤوليات في مجالات، مثل: الحياة الأسرية، والعناية بالأطفال، وتنظيم الأسرة } .

 $<sup>4^1</sup>$ ) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع – زاى/ 190 ( ط ) ص105.

<sup>5</sup>²) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - زاي/ 192 ( هـ ) ص106.

<sup>1</sup>³) تَقْرِيرِ المؤتمرُ العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - ياء/ 245 ( أ ) ص132.

<sup>24)</sup> الفصل الأول - ألف/ الفقرة (11) ص3.

- { إن من الملح تحقيق الدمج الكامل للمرأة في المجتمع على أساس المساواة مع الرجل -، وإلغاء أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة. ولكي تتاح للمرأة حرية المشاركة الكاملة في حياة المجتمع، فإنه من الضروري بنفس القدر أن يتقاسم الرجل مع المرأة تقاسماً كاملاً، المسؤوليات في مجالات تنظيم الأسرة، وتنشئة الأطفال، وجميع النواحي الأخرى لحياة الأسرة } (1).
- { ينبغي على الحكومات أن تعزز وتشجع عن طريق الإعلام والتعليم والاتصال، وعن طريق تشريعات العمل والدعم المؤسسي حسب الاقتضاء -، الاشتراك الفعال للرجل في جميع مجالات المسؤولية الأسرية، وتنشئة الأطفال، والأعمال المنزلية؛ كي يتسنى للأبوين كليهما المشاركة في المسؤوليات الأسرية مشاركة تامة } (2).

#### وورد في تقرير المـــؤتمر الـــدولي للســكان والتنمية/القاهرة (1415هـ- 1994م)<sup>(3)</sup>:

- { ينبغي في تصميم المبادرات المتعلقة بصحة الأسرة أن تؤخذ في الاعتبار، الأعباء المفروضة على وقت المبرأة من جراء مسؤوليات تربية الأطفال، وأداء الأعمال المنزلية، وممارسة الأعمال المدرة للدخل. وينبغي التشديد على مسؤوليات الذكور فيما يتعلق بتربية الأطفال، وأداء الأعمال المنزلية }.
- { ينبغي أن تقـوم الحكومـات بتعزيز وتشـجيع مشـاركة المـرأة والرجل - على قـدم المسـاواة - في جميع مجـالات المسـؤولية

13) الفصل الرابع – ألف / 4-11 ص27.

<sup>3</sup>¹) تقرير المؤتمر الدولي المعني بالسكان/مكسيكو،1984م: الفصل الأول - باء/ أولاً، الفقرة (7) ص12،13.

<sup>4</sup>²) تقرير المؤتمر الدولّي المعني بالسكان/مكسيكو،1984م: الفصل الأول -باء/ ثالثاً، الفقرة (17)، التوصية رقم (9) ص21.

الأســرية، - بما في ذلك تنظيم الأســرة وتربية الأطفــال والعمل المـــنزلي -، وذلك عن طريق الإعلام، والتثقيـــف، والاتصـــال، والتشريعات المتعلقة بالعمل } (1).

- { أما الأفكار التقليدية للتقسيم - على أساس الجنس -للمهام الأبوية، والمهام المنزلية، وللمشاركة في القوة العاملة بأجر، فلا تعكس الحقائق والتطلعات الراهنة} (2).

#### وجــــاء في <mark>تقرير المـــــؤتمر العــــالمي للبيئة</mark> والتنمية/ربودي جانيرو (1412هـ -1992م)<sup>(3)</sup>:

- { ينبغي أن تتخذ الحكومات خطوات نشطة لتنفيذ برامج للتشجيع على تخفيف عبء العمل الثقيل، الذي تقوم به النساء في المنزل وخارجه، عن طريق إنشاء مزيد من دور الحضانة ورياض الأطفال، وتقاسم الأعمال المنزلية بين الرجال والنساء بالتساوي }.

# وجـــاء في تقرير مـــؤتمر القمة العـــالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن (1415هـ -1995م)(4):

- { تشجيع التشارك - على قدم المساواة - بين المرأة والرجل في الحياة الأسرية، وفي الحياة المجتمعية، والتأكيد على تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة في رعاية الأطفال، وإعالة أفراد الأسرة المسنين }.

 $<sup>^{-}</sup>$ 2) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الرابع – جيم / 4-66 ص30.

<sup>3</sup>²) تقرير المؤتَّمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الخامس – ألف / 5-1 ص31.

<sup>400 (</sup> c ) ص400 ( المجال البرنامِجي – 24/3 ( c ) ص400.

الفصل الأول - المرفق الأول  $^{'}$ جيم، الالتزام ( $^{'}$ ز) ص21.  $^{\circ}$ 

- {تشـجيع الرجل على الاضـطلاع بـدور نشط في جميع مجـالات المسؤوليات الأسـرية والمنزلية - بما في ذلك المشـاركة في تربية الأطفال، والأعمال المنزلية}<sup>(1)</sup>.
- { تعزيز تشـارك المـرأة والرجل على قـدم المسـاواة في شؤون الأسرة } (2).

#### ويمكن تلخيص هـذه الإجـراءات المتعلقة بسـلب القوامة عن الرجل بما يلي:

- 1 إن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل يتطلب إحداث تغيير في الأدوار والأفكار التقليدية للمهام الأبوية والمهام المنزلية للمرأة والرجل داخل الأسرة.
- 2 إن عدم الاعتراف بحقوق المرأة في الميدان الاجتماعي بصرف النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل يعتبر من التمييز ضدها.
- 3 ينبغي تغيير الأنماط الاجتماعية، للقضاء على كل الممارسات القائمة على الاعتقاد بكون الرجل أعلى من المرأة.
- 4 الاعتراف بأدوار المرأة القيادية في الحياة الاجتماعية، وتعزيز
   هذه الأدوار.
- 5 تنقيح القــوانين المدنية الخاصة بالأســرة؛ للقضـاء على الممارسات التمييزية، وأينما اعتبرت المرأة قاصرة.
- 6 إقرار وتشجيع مبدأ التقاسم المنصف للسلطة والمسؤولية الأبوية بين المرأة والرجل في البيت، ويعتبر ذلك أمراً حاسماً لتدعيم الديمقراطية.

<sup>2</sup>¹) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن 1995م: الفصل الثالث/ جيم، الفقرة ( 56/ هـ)، ص78.

<sup>3</sup>²) تقرير مؤتمر الَقمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن 1995م: الفصل الرابع/زاي، الفقرة ( 8/هـ)، ص96.

- 7 استحداث برامج وخطط؛ لإنهاء تبعية المرأة والبنت من الناحية الاجتماعية.
- 8 الاعــتراف للوالــدين بالمســؤوليات المتســاوية، فيما يتعلق بالواجبات المنزلية.
- 9 إزالة الصورة التقليدية لأدوار الفتيات والنساء في المناهج التقليدية.
- 10 التقسيم العادل للعمل بين النساء والرجال، مما يقود كلاً منهما إلى تحقيق الاعتماد على النفس.
- 11 إنشاء نظام للمشاركة في المسؤوليات الأبوية من المرأة والرجل داخل الأسرة.
- 12 ينبغي تحقيق تغيـيرات في المواقف الاجتماعيـة، تـؤدي إلى قبول وتشجيع أدوار جديدة، أو معدلة للجنسين.
- 13 إن قصر دور العائل ورب الأسرة على الرجل فقط، يعوق حصول المرأة على الائتمانات والقروض؛ ولذلك لا بد من استبعاد عبارة (رب الأسرة).

#### 2 - سلب ولاية الآباء على الأبناء.

وهـــذا الأمر يتـــبين من خلال الإجـــراءات المتعلقة بتثقيف المراهق فيما يتعلق بقضايا الصحة الجنسية والإنجابية، والقضايا السكانية.

# فمن ذلك ما ورد في تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، (1415هـ -1994م) (1:

- { على الوالدين والمدرسة كفالة غـرس المواقف الـتي تحـترم المرأة والبنت في أذهان الأولاد من أولى مراحل العمـر، بالإضافة إلى تفهم مسؤولياتهما المشتركة في كافة جوانب الحيـاة الأسـرية السليمة والمأمونة والقائمة على الوئام. وهناك حاجة ماسة لبرامج ذات صلة توجه إلى الأولاد الذكور قبل أن يصبحوا ناشـطين جنسـياً .
- {الوفاء بالاحتياجات الخاصة بالمراهقين والشباب -وخاصة الشابات-، مع إيلاء الاعتبار الواجب لقدراتهم الخلاقة، ولتقديم الدعم على صعيد المجتمع، والأسرة، والمجتمعات المحلية، وتوفير فرص العمل، والمشاركة في العملية السياسية، والوصول إلى التعليم والصحة والتوجيه، وخدمات عالية الجودة في مجال الصحة الإنجابية } (2).
- { تشجيع الأطفال والمراهقين والشباب وخاصة الشابات على مواصلة تعليمهم؛ بغية تهيئتهم لحياة أفضل، وزيادة إمكاناتهم

<sup>11)</sup> الفصل الرابع - جيم / 4-29 ص30.

<sup>1</sup>²) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السادس - باء / 6-7 (ب ) ص36.

البشـرية، للمسـاعدة في الحيلولة دون حـدوث الزيجـات المبكـرة، وحالات الحمل التي تنطوي على مخاطر كبيرة } (1).

- { ينبغي إشراك الشباب بنشاط في تخطيط أنشطة التنمية التي لها أثر مباشر على حياتهم اليومية وتنفيذها وتقييمها. ويتسم هذا بأهمية خاصة فيما يتعلق بأنشطة الإعلام، والتعليم، والاتصال، والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية – بما في ذلك منع حالات الحمل المبكر -، والتثقيف الجنسي، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وغير ذلك من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. ويجب ضمان الوصول إلى هذه الخدمات، وكذلك ضمان سريتها وخصوصيتها - بدعم وتوجيه الوالدين، وبما يتمشى مع اتفاقية حقوق الطفل- }(2).

- { ينبغي إيلاء الاهتمام الكامل لتعزيز إيجاد علاقات بين الجنسين تتسم بالاحترام المتبادل والإنصاف، والاهتمام بوجه خاص بتلبية الحاجات التثقيفية والخدمات للمراهقين؛ كي يتمكنوا من معالجة الجانب الجنسي من حياتهم معالجة إيجابية ومسؤولة } (3).

تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السادس  $-2^1$  باء / -3 ( -3 ) -36.

عَرْبِرِ الْمؤتمرِ الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السادس (3²) تقرير المؤتمرِ الدولي للسكان

<sup>-</sup> ياء / 6-15 ص 37.

<sup>4</sup>³) تقرير المؤتمَّر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – ألف/ 7-3 ص44.

- { يجب وضع بـرامج مبتكـرة؛ لإيصـال المعلومـات والمشـورة والخـدمات المتصـلة بالصـحة الإنجابية إلى المـراهقين والرجـال الراشـدين. وينبغي أيضـاً الوصـول إلى الصـبية والمـراهقين بدعم وإرشاد من آبـائهم، وبما يتمشى مع اتفاقية حقـوق الطفل -، عن طريق المـدارس ومنظمـات الشـباب وحيثما يتجمعـون. كـذلك ينبغي ترويج الأساليب الطوعية والمناسبة، التي يسـتخدمها الـذكور لمنع الحمل -فضـلاً عن الوقاية من الأمـراض المنقولة بالاتصـال الجنسي بما فيها الإيدز-، وتيسير منالها، مع توفير القدر الكافي من المعلومات والمشورة } (1).
- إينبغي تقديم الدعم لخدمات التثقيف الجنسي، والخدمات ذات الصلة بصورة متكاملة للشباب بمساندة وتوجيه من الوالدين -، بما يتفق مع اتفاقية حقوق الطفل، التي تشدد على مسؤولية الدكور عن صحتهم الجنسية وعن خصوبتهم، وتساعدهم على ممارسة تلك المسؤوليات. وينبغي أن تبدأ الجهود التثقيفية داخل الوحدة الأسرية، وفي المجتمع المحلي، وفي المدارس في سن مناسنة } (2).
- { يجب على البلدان أن تكفل في برامج ومواقف مقدمي الرعاية الصــحية ألا تحد من حصــول المــراهقين على ما يحتاجونه من خدمات ومعلومات عن الأمـراض التي تنقل جنسياً، وعن الاعتداءات الجنسية-، وعلى هذه الخـدمات أن تحافظ على حقــوق المــراهقين في الخصوصــية والســرية،

 $<sup>^{1}</sup>$ 1) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – ألف/  $^{7}$ 8 ص $^{45}$ 0.

<sup>2</sup>º) تقرير المُؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – دال/ 7-37 ص53.

والاحترام والرضا الـواعي - مع احـترام القيم الثقافية والمعتقـدات الدينية -.

وفي هـذا السـياق، ينبغي للبلـدان - عند الاقتضـاء - أن تزيل العوائق القانونيـة، والتنظيميـة، والاجتماعيـة، الـتي تعـترض سـبل توفـير المعلومـات والرعاية في مجـال الصـحة الجنسـية والإنجابية للمراهقين } (1).

- { ينبغي أن تشـرِك الـبرامج<sup>(2)</sup> وأن تـدرِّب كل من يتسـنى لهم توفير التوجيه للمراهقين – فيما يتعلق بالسلوك الجنسي والإنجـابي المســؤول -، وخاصة الوالــدين والأســر. وينبغي للحكومــات والمنظمــات غــير الحكومية تعزيز الــبرامج الموجهة إلى تثقيف الوالدين، بهدف تحسين تفاعل الوالدين والأطفال؛ لتمكين الوالدين من الالتزام – على نحو أفضل – بواجباتهم التربوية، في دعم عملية نضج أولادهم، ولا سـيما في مجـالي السـلوك الجنسي والصـحة الإنجابية } (3).

# وجـاء في تقرير المــؤتمر العــالمي الرابع المعــني بالمرأة/ بكين (1416هـ- 1995م)(<sup>4)</sup>:

<sup>3</sup>¹) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – هاء/ 7-45 ص55.

<sup>4&</sup>lt;sup>2</sup>) أي برامج الرعاية الصحية.

<sup>1</sup>³) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – هاء/ 7-48 ص56.

<sup>24)</sup> الفصل الرّابع - باء/ 83 (ك) ص41.

- { إزالة الحواجز القانونية، والتنظيمية، والاجتماعية، التي تعترض التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، في إطار برامج التعليم الرسمي بشأن مسائل الصحة النسائية }.
- { إعداد معلومات يسهل الحصول عليها، ونشرها من خلال الحملات الصحية العامة، ووسائط الإعلام، والمشورة الموثوقة، والنظام التعليمي، تكون مصممة على نحو يكفل اكتساب المرأة والرجل والشبباب على وجه الخصوص-للمعرفة فيما يتعلق بصحتهم ولا سيما المعلومات بشأن الأبعاد الجنسية والإنجاب -، مع مراعاة حقوق الطفل في الحصول على المعلومات، والخصوصية والسرية، واحترام الموافقة الواعية، فضلاً عن مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين وأولياء الأمور الشرعيين في أن يوفروا بطريقة تتفق مع القدرات المتطورة للطفل -، التوجيه والإرشاد المناسبين في ممارسة الطفل لحقوقه المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل، وبما يتفق مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك إيلاء مصالح الطفل اعتباراً أولياً أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك إيلاء مصالح الطفل اعتباراً أولياً
- { الاعـتراف بالاحتياجـات المحـددة للمـراهقين، وتنفيذ بـرامج مناسبة محددة، مثل التعليم وتقديم المعلومات بشأن قضايا الصحة الجنسية والإنجابية، وبشأن الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال

<sup>3</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - جيم/ 107 ( هـ ) ص56.

الجنسي - بما فيها فــيروس نقص المناعة البشــرية/الإيــدز، مع مراعـاة حقـوق الطفـل، ومسـؤوليات وحقـوق وواجبـات الوالـدين المبينة في الفقرة 107 (هـ) أعلاه<sup>(1)</sup> }

- { في جميع الأعمال المتعلقة بالطفل، ينبغي أن تُولى مصالح الطفل اعتباراً رئيسياً. وينبغي تشجيع الثقافة الجنسية المتكاملة للشباب بمؤازرة الآباء وتوجيههم، تأكيداً على مسؤولية الذكور عن سلوكهم في مجال الجنس والخصوبة، بما يساعد على النهوض بالمسؤوليات التي يتحملونها }(3).

- { ضـمان تثقيف البنـات ونشر المعلومـات بينهن -وبخاصة بين صـفوف المراهقـات- فيما يتعلق بفسـيولوجية الإنجـاب، والصـحة الإنجابية والجنسـية، على النحو المتفق عليه في برنـامج عمل المـؤتمر الـدولي للسـكان والتنميـة، وعلى النحو المتفق عليه في تقرير ذلك المؤتمر }

### وجاء في تقرير المـؤتمر الـدولي المعـني بالسكان/مكسيكو (1404هـ- 1984م)<sup>(5)</sup>:

. وهي الفقرة التي ذكرتها قبل هذه الفقرة $1^1$ 

<sup>2</sup>º) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - جيم/ 107 ( ز ) ص56.

<sup>3</sup>³) تَقْرِيرِ المؤتمَرِ العَّالِمِي الرابعِ المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - لام/ 267 ص142.

<sup>44)</sup> تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - لام/ 281 ( هـ) ص148.

<sup>55)</sup> الفصل الأول – باء – ثالثاً- د/3 – الفقرة (26) – التوصية 29 ص31.

- { تحث الحكومات على أن تكفل حصول المراهقين - ذكوراً وإناثاً على حد سواء - على التعليم الوافي - بما في ذلك التعليم المتعلق بالحياة الأسرية والجنس - مع إيلاء المراعاة الواجبة لدور الوالدين وحقوقهما، وللقيم الفردية والثقافية المتغيرة. وينبغي أن توفر للمراهقين المعلومات والخدمات المناسبة المتعلقة بتنظيم الأسرة، ضمن الإطار الاجتماعي الثقافي المتغير لكل بلد }.

#### وجاء في ت**قرير المؤتمر العالمي للمرأة/ نيروبي (1405هـ** -**1985م)**(¹):

- { كما ينبغي إيلاء العناية اللازمة لضمان حصول المراهقين من البنات والأولاد على القدر اللازم من المعلومات والتعليم }.

 $<sup>^-</sup>$ 1) الفصل الأول/ ثانياً - جيم - رقم الفقرة (  $^-$ 158 ) ص $^-$ 1.

المطلب الثاني: نقد الإجراءات الاجتماعية وهو يتضمن نقد الإجراءين التاليين:

أولاً: ما يتعلق بإهمال دور الأسرة في البناء الاجتماعي، وتهميشه.

ثانياً: ما يتعلق بسلب قوامة الرجال على النساء، وسلب قوامة الآباء على الأبناء.

وفيما يلي نقد هذين الإجراءين: أولاً: ما يتعلق بإهمال دور الأسرة في البناء الاجتماعي، وتهميشه.

وفيه ثلاث مسائل:

المسألَّة الأولى: نقد إجراءات السماح بأنواع الاقتران الأخرى غير الزواج، بالاعتراف بالأشكال الأخرى للأسرة.

المسألة الثانية: نقد إجراءات التنفير من الزواج المبكرـ

المسألة الثالثة: نقد إجراءات تحديد النسل.

المسألة الأولى: نقد إجراءات السماح بأنواع الاقتران الأخرى غير الزواج، بالاعتراف بالأشكال الأخرى للأسرة:

أ - إن هذه الأشكال والصور من الترابط والاقتران الجنسي - كارتباط الذكر بالذكر، أو الأنثى بالأنثى - مخالفة للطبيعة والفطرة البشرية السوية، كما أنها محرمة في الشريعة الإسلامية (1).
 ب - بالرغم من أن صور الاقتران هذه مخالفة للفطرة السوية وللشريعة الإسلامية، إلا أن هذه المؤتمرات تصر على الاعتراف بهذه الصور من الاقتران، وتعتبرها من أشكال الأسرة، بل وتوصي بالحماية القانونية لها، وتدعمها بالسياسات التي تخدم مصالحها في كافة مجالات الحياة، كتلك التي للأسرة الشرعية المكونة من الزوج والزوجة.

<sup>11)</sup> سبق بيان ذلك، انظر: ص433 وما بعدها.

ج - بالنسبة للعلاقة الجنسية بين الذكر والأنثى خارج نطاق الزواج، فإن الإسلام لا يقرها، ويعتبرها زنى، وتعد من كبائر الذنوب في الإسلام (1). ولا تمثل هذه العلاقة المحرمة شكل الأسرة في الإسلام. قال تعالى: { الزّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } (1).

د - أما ربط تغير أشكال الأسرة بعوامل سكانية، واقتصادية، واجتماعية فقط، فهذا لا يمثل الحقيقة، بل الواقع يثبت بأن من أهم أسباب تعدد أشكال الأسرة - في الغرب - إنما هو الانفلات الجنسي، والإباحية المطلقة، والحرية الشخصية غير المنضبطة، والدعوة إلى المساواة التامة، التي كان من آثارها خروج المرأة إلى العمل جنباً إلى جنب مع الرجل، التي جعلت كلا الجنسين، يتهرب من إقامة أسرة مبنية على عقد للزواج يترتب عليه حقوق وواجبات بين الطرفين، كالأولاد وما يرتبط بهم من واجبات، طالما أن هذه العلاقة الجنسية بنوعيها (الطبعي والشاذ)، قد أقرتها حكوماتهم ومجتمعاتهم واعترفت بها، وضمنت لهم الحقوق نفسها التي للأسرة القائمة بعقد للزواج بين الذكر والأنثى(3).

وقد كان لهجر حياة الأسرة – بسبب الانفلات الأخلاقي – أثره السيئ، على بعض الدول الغربية، فهذا المارشال (بيتان) غداة احتلال الألمان فرنسا في الحرب العالمية الثانية ينادي قومه إلى الفضيلة، ويعزو الهزيمة إلى هجر حياة الأسرة، فكان مما قاله: (( زنوا خطاياكم فإنها ثقيلة في الميزان، إنكم نبذتم الفضيلة، وكل المبادئ الروحية، ولم تريدوا أطفالاً، فهجرتم حياة الأسرة، وانطلقتم

<sup>. 421</sup> انظر تفصيل ذلك في ص $1^1$ 

<sup>2</sup>²) سورة النور الآية (3) .

<sup>3</sup>³) انظُرَ: مجلَّةً الأُزَهر - عدد ربيع الآخر 1415هـ، الموافق سبتمبر 1994م - ج 4 ص455.

وراء الشهوات تطلبونها في كل مكان، فانظروا إلى مصيرٍ قادتكم إليه الشهوات )) <sup>(1)</sup>.

كما أن هذا الأمر يتأكد - أيضاً - من خلال النظر في واقع الدول الغربية، فإذا نظرنا إلى أمريكا – مثلاً – فسنجد أن النسبة المئوية للأسر الأمريكية التي تتكون من زوجين وأطفال هبطت من 40% لعام (1390هـ –1970م) إلى26% لعام (1410هـ -1990م).

(( ولقد عبرت الكاتبة (سوزان غللر) في كتابها: "على الرغم عنا" الذي أثار ضجة واسعة في الولايات المتحدة عن قلقها لانتشار ظاهرة الشذوذ بين الرجال، والتهرب من مسؤولية بناء الأسرة بسبب الاختلاط الفاحش، والتدهور الخلقي في المجتمع الأمريكي، فقالت: ( لقد أدى انتشار الشذوذ بين الرجال أن أخذ شكل الرجل يتغير، فأصبح يهتم بزينته كما تهتم المرأة، ويرتدي الملابس الملونة الزاهية، ويكوي شعره، حتى أصبح من الصعب التفرقة بين الرجل والمرأة، وزادت شقة الخلاف بينهما، فهو يبحث عن متعه الخاصة الشاذة، ويضحي بالحياة الأسرية في سبيل فرديته وأنانيته، ثم زاد الطين بلة انتشار الإيدز بين الشواذ من الرجال أولاً، ثم انتقل المرض اللعين من الرجل إلى المرأة شيئاً فشيئاً، فتزايد عدد النساء الرجال الذين لا يمكنهم الزواج بسبب المرض، وزاد عدد النساء اللواتي لا يمكنهن الزواج للسبب نفسه.

وهكذا يغرق المجتمع الأمريكي في مستنقع رهيب من رجال فقدوا القدرة على تحمل مسؤولياتهم، ونساء وحيدات يتسلل إليهن

<sup>4</sup>¹) انظر: الإسلام والمرأة المعاصرة/ البهي الخولي ص48.

شعور الكراهية نحو الرجال؛ لتحطيمهم حصن الأسرة التي هي عماد المجتمع )) <sup>(1)</sup>.

كما ازدادت - في بريطانيا - نسبة النساء اللاتي يعشن حياة زوجية مع رجل واحد دون رابطة رسمية، من 8% عام (1401هـ 1981م) إلى 20% عام (1408هـ -1988م).

وهناك تقرير حديث صادر عن (مجلس أوربا) لعام (1419هـ1999م) يشير إلى أن مؤسسة الزواج في أوربا تسير نحو مزيد
من التراجع، وأن أوربا لم يسبق أن سجلت مستويات متدنية كالتي
تشهدها حالياً. فقد أوضح هذا التقرير أن حوالي نصف النساء في
سن الزواج تقريباً في بلدان شمال أوربا أجرين عقود زواج رسمية،
مقابل نسبة كانت تصل إلى 90% في السنوات الماضية. وفي
بلدان الجنوب تراجع معدل الزواج – أيضاً – لكن بنسبة أقل.

وفي المقابل تتزايد الولادات خارج إطار الزوجية في كل أوربا، وخصوصاً في بلدان الشمال، حيث تصل إلى نسبة الثلثين من الولادات في إيسلندا، و50% في الدنمارك والنرويج، و40% في فرنسا، وتتدنى هذه النسبة في جنوب أوربا.

وأشار هذا التقرير إلى أن هذا الاتجاه هو الغالب في العالم بأسره – حالياً – باستثناء الدول الإسلامية وإفريقيا السوداء <sup>(3)</sup>.

محيفة الشِرق الأوسط - العدد (( 5487 )) - بتاريخ 1416/6/14هـ. $1^{1}$ 

<sup>22)</sup> انظر: المرأة المسلمة في وجه التحديات/شذي الدركزلي ص93.

 $<sup>1^3</sup>$ ) انظرً: صحيَّفة الرياض – الْعدَّد (( 11476 )) – بتاريخً 17/8/14 $^{\circ}$ 13 هـ، الموافق 25/11/1999م.

هـ - من أشكال الأسر التي ذكرت في هذه المؤتمرات، الأسرة ذات الشخص الواحد، وذات الوالد الوحيد، والأسر المتعددة الأجيال. وهذه الأشكال من الأسر بدأت بالتزايد في الغرب بشكل كبير<sup>(1)</sup>.

فلو نظرنا - مثلاً - لما يسمى بعائلة الوالد المنفرد - أي التي لا يوجد فيها إلا أب أو أم - فإن بريطانيا تسجل أعلى نسبة بين الدول الأوربية، حيث ارتفعت النسبة من حوالي 8,3% في أوائل السبعينات إلى الضعف 16,7% في أوائل التسعينات، وتكون النساء السبعينات إلى العوائل، وتشابه بذلك الأرقام في أستراليا. وهناك اتجاهان اجتماعيان ساهما في هذا الأمر: الاتجاه الأول الارتفاع المذهل في عدد الولادات غير الشرعية. الاتجاه الثاني: ارتفاع نسبة الطلاق خلال فترة السبعينات والثمانينات الميلادية.

وقد حدا هذا الأمر المشين إلى مناقشته في المؤسسات الحكومية المختصة في بريطانيا، فكان مما اقترح لعلاج هذا الواقع المرير: منع من تقل أعمارهم عن ستة عشر عاماً - وهو العمر الذي يسمح به القانون في بريطانيا بحرية العلاقات الجنسية - من ممارسة العلاقات غير الشرعية، بدلاً مما كان سائداً، وهو إسداء النصائح، ومحاولة حل المشاكل الناتجة منها<sup>(2)</sup>.

1<sup>2</sup>) المرجع السابق: ص95،96 .

<sup>2</sup>¹) انظر - أيضاً -: تحسين المفاهيم والطرق في مجال الإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بحالة المرأة/ المكتب الإحصائي والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة - الأمم المتحدة ص13، ومجلة الإصلاح - العدد ((327))، ص20.

وهذا أحد علماء الغرب <sup>(1)</sup> يبين خطر أحد أشكال الأسرة، التي تعتبر من المشكلات والأزمات الرئيسة التي تسبب قلقاً لأمريكا، فيقول: (( إن الإباحية الجنسية المفرطة التي سيطرت على أسلوب الحياة تهدد مركزية الأسرة، وذلك من خلال تفشي ما يسمى - الأسرة ذات الوالد الواحد -، والذي أسهم بدوره في تفكك خطير في الأواصر الرئيسة للترابط الاجتماعي ))<sup>(2)</sup>.

كما أن هناك أشكالاً أخرى للاسرة في : الغرب، مثل:

الزواج الحر أو المفتوح، المنطلق من قيود النوع الإنساني - - ذكورة وأنوثة -، والمتحرر من القيود الجنسية التقليدية. وهذا النوع من الزواج موجود ومشروع، ويقوم على الممارسة التبادلية المفتوحة، وهناك جمعيات نشطة في الدعوة إليه، وتحبيبه إلى الناس.

علاقة التساكن المجرد، وهي تعايش زوجين دون جماع في إطار الزوجية وهذا الزوجية بالاتفاق على ذلك، وكل حر خارج إطار الزوجية. وهذا الأمر موجود وشائع بين الأزواج من الطبقة الأمريكية العليا التعاشر من غير زواج، وهذا الأمر متاح وواسع الانتشار - خاصة في الطبقة الوسطى وبين طلاب المدارس الثانوية والجامعات -، وكانت بدايتها تحت سمع وبصر المربين، وبين الشبان الذين يتعلمون في جامعة واحدة -

(( زبغنیو بریجنسکي )).

4³) انظّر: ماذا يريدون من المرأة/ عبدالسلام بسيوني ص34 وما بعدها .

<sup>3</sup>²) انَظر: جريدة الشَّرقَ الأوسط - العدد (7865) - بتاريخ 8/2/1421هـ الموافق 10/6/2000م.

- أهمية تكوين الأسرة:

(( الأسرة هي الأمة الصغيرة، ومنها تعلم النوع الإنساني أفضل أخلاقه الاجتماعية، وهي في الوقت نفسه أجمل أخلاقه وأنفعها.

من الأسرة تعلم النوع الإنساني الرحمة والكرم.. فلولا الأسرة لم تحفظ صناعة نافعة توارثها الأبناء عن الآباء، ثم توارثها أبناء الأمة جمعاء. فالأسرة هي التي تمسك اليوم ما بناه النوع الإنساني في ماضيه، وهي التي تؤول به غداً إلى أعقابه وذراريه حقبة وجيلاً بعد جيل.

فمن عادى الأسرة فهو عدو للنوع الإنساني في ماضيه ومستقبله، ولا يعادي الأسرة أحد إلا تبينت عداوته للنوع الإنساني،من نظرته إلى تاريخ الأجيال الماضية، كأنه ينظر إلى عدو يضمر له البغضاء، ويهدم كل ما أقامه من بناء <sup>(1)</sup>)).

- لماذا اهتم الإسلام بالأسرة ؟

لقد اهتم الإسلام بالأسرة اهتماماً بالغاً، شمل جميع مراحل بنائها؛ ذلك لأن الأسرة نواة المجتمع، والمجتمع - بعد ذلك -مجموع هذه الأسر، وهي لبناته التي يقوم عليها، وينمو بها، ويحصل له منها الامتداد الأفقي حتى يصبح شعباً، والرأسي حتى يظل تاريخاً لمن بعده.

ولقد اهتم الإسلام بالأسرة اهتماماً بالغاً، وذلك للأسباب

التالية: ِ

أُولاً: لأن الأسرة تلبي مطالب الفطرة البشرية بالآتي: أ - إيجاد الولد الذي يحمل اسم أبيه من بعده، ويكون عوناً له في شيخوخته، وهذا الأمر لا يتحقق إلا عن طريق تكوين الأسرة المشروعة. قال تعالى: { وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَهَزَوَقَكُمْ مِنَ الطّيِّبَاتِ أَفَيِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ } الطّيِّبَاتِ أَفَيِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ }

2ُ2) سُورة النحل الآية ( 72 ).

<sup>11</sup>) انظر: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه/عباس العقاد ص147،148 باختصار وتصرف.

كما أن نعمة الولد تعتبر من النعم الكبرى التي أنعم الله بها على خلقه، بل على أفضل خلقه وهم الرسل. قال تعالى: { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً } (1) وكما جاء على لسان نبي الله زكريا - عليه السلام - {وَإِنِّي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا }

ب - أن الأسرة هي البيئة الأولى لتدريب الإنسان على
 المسؤولية التي كلفه الله بها، وهي عمارة الأرض، وهي الميدان
 العملي الأول الذي يمارس من خلالها مسؤولية قوامته عليها،
 لينتقل - بعد ذلك - من نطاق الأسرة الضيق إلى نطاق المجتمع
 الكبير (3).

ج - أن سنة التزاوج تحقق سنة الله تعالى في خلقه وهي (نظام الزوجية)، كما قال تعالى: { وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } <sup>(4).</sup>

والزوجية تشمل جميع المخلوقات، إذ قسم الله تعالى مخلوقاته إلى قسمين، وأودع في كل قسم سراً خاصاً به، وجعل الثمرة نتيجة لالتقاء السرين معاً <sup>(5).</sup>

**د -** إشباع مطالب الجسد والروح في الإنسان، وهذه الإشباعات تتم عن طريق الأسرة الشرعية <sup>(6)</sup>.

22) سورة مريم الآية ( 5 ).

<sup>1</sup>¹) سورة الرعد الآية ( 38 ).

<sup>3</sup>³) الدين والبناء العائلي/ محمد نبيل السمالوطي ص196.

<sup>44)</sup> سورة الذاريات الآية ٍ ( 49 ).

<sup>55)</sup> انظُرَ: الإسلَّام والمُرأةُ المعاصرة/ البهي الخولي ص38.

<sup>6</sup>º) انظرَ: أهداف الأسرة في الإسلام والتيارات المضادة/حسين محمد يوسف ص116، ونظام الأسرة في الإسلام/ محمود حمودة وآخرون ص10.

وإشباع مطالب الجسد إنما يكون بالزواج الشرعي الذي يهذب النفوس ويسمو بالأخلاق، ويقي من الانحراف، ويحمي المجتمع من الأمراض الاجتماعية، والنفسية، والصحية (1).

وقد وقف الإسلام موقفاً يتسم بالوسطية والاعتدال من خطري الإباحية الجنسية، والحرمان والكبت <sup>(2).</sup>

فالزواج الشرعي يلبي الإنسان من خلاله مطالب جسده، بعيداً عن الحيوانية، وبعيداً عن إلحاق الأذى بالآخرين (3).

وإشباع مطالب الروح والنفس يتحقق بالسكن والمحبة والرحمة والمودة بين الزوجين، وهذه ثمرة طبيعية للزواج الشرعي. قال تعالى: { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْفُسِكُمْ أَنْفُسِكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي أَنْوَا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } (4).

وهذا الأمن، وهذه الراحة والطمأنينة، لا تقتصر على الزوجين فقط، وإنما تشمل - أيضاً – الأبناء، باعتبارهم ثمرة هذا الزواج.

ثانياً: لأن للأسرة مهام اجتماعية ، مثل:

 $<sup>1^1</sup>$ ) وللاطلاع على بعض الآثار النفسية السيئة للعلاقات خارج نطاق الزواج – بالذات على المرأة، انظر كتاب: فاعتبروا يا أولي الأبصار – مشاهداتي في بريطانيا -/ لعبدالله الخاطر 17 وما بعدها.

<sup>22)</sup> وقد مر الحديث حول هذه المسألة انظر: ص416 وما بعدها.

<sup>3</sup>³) انَظر: وَثيقة مؤتمر ًالسكان والتنمية - رؤية شَرعية ً-/ للحسيني سليمان جاد ص47 وما بعدها.

 $<sup>4^4</sup>$ ) سورة الروم الآية (21).

أ - حفظ النسب من الإختلاط، { عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صِلَةِ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِي الْأَهْلِ مَثْرَاةٌ فِي الْأَمْالِ مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثْرِ } رواه الترمذي، وصححه الألباني (1). في الإسلام - ضرورية لمعرفة الأقارب في الإسلام - ضرورية لمعرفة الأقارب وصلة الأرحام، وكذلك حماية الإنسان من العار الذي يلحق به بجهل نسبه (2).

ب - حماية المجتمع من الأمراض الاجتماعية والانحلال، ففي ظل الأسرة يتم تنظيم شهوة الإنسان، وتتولد عنده القناعة بما قسم الله له، فلا يمتد نظره إلى المحرمات، وقد حث النبي الشباب المستطيع على الزواج، فقد ثبت عن عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: { كُنّا مَعَ النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لاَ نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نَجِدُ شَيْئًا وَعَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنّهُ لِلْمَوْمِ فَإِنّهُ لَمْ يَسْنَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنّهُ لَمْ يَسْنَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنّهُ لَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنّهُ لَهُ وَجَاءٌ } رواه البخاري ومسلم (3).

**ج -** حماية المجتمع من الأمراض الجنسية المصاحبة للزنى <sup>(4)</sup>.

د - إعداد الفرد ليكون إنساناً صالحاً في نفسه، وأسرته، ومجتمعه.

فرب الأسرة مسؤول عن إعالة أهله وإصلاحهم، كما قال تعالى:

# { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا } (5).

55) سورة التحريم الآية (6).

 $<sup>^{1}</sup>$ ا) سنن الترمذي – كتاب البر والصلة – باب ما جاء في تعليم النسب – رقم الحديث (1902). وقال الترمذي معنى قوله منسأة في الأثر: يعني به الزيادة في العمر، انظر: صحيح الترمذي – رقم الحديث (1612)، ومشكاة المصابيح – رقم الحديث (2965). وصحيح الجامع – رقم الحديث (2965).

<sup>2ُ2)</sup> انظر: أهداف الأسرة في الإسلام/حسين محمد يوسف ص69.

<sup>3</sup>³) صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب من لم يستطع الباءة فليصم - رقم الحديث (4678)،

صحيح مسلم - كتاب النكاح – باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه -رقم الجديث ( 248).

سيأتي تفصيل الحديث عن هذه الأمراض الجنسية وأخطارها - بمشيئة الله عنالي المبحث الأول من الفصل الثالث من هذا الباب.

والمرأة مكلفة بطاعة زوجها - في غير معصية -، وحفظ ماله وعرضه، والقيام بواجب الأبناء في التربية والرعاية، والزوجان مسؤولان عن رعيتهما في كل صغيرة وكبيرة، كما جاء في الحديث { عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلَّكُمْ رَاعِ وَكُلَّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعَ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِمِ وَالرَّجُلُ رَاعِ عَلَى أَهْلِ بَيْتِمِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ ۚ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعِ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلَّكُمْ رَاعِ وَكُلِّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِمِ } متفق عليه (1). هـ - إعداد الفرد لواجب التكافل الاجتماعي، فقد حرص الإسلام على التواد والتعاطف والتراحم بين جميع أفراد المجتمع - على اختلاف درجاتهم وتفاوتهم من حيث المال والجاه والعلم والمنصب، وطلب منهم أن يكونوا كالجسد الواحد. كما جاء في الحديث { عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلِ وَاحِدٍ إِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ } رواه مسلم (2).

والأسرة هي البيئة الأولى التي تعد الفرد لتحقيق التكافل الاجتماعي، إذ يقف كل من الزوجين إلى جانب الآخر في السراء والضراء، والغنى والفقر، وتتوسع الدائرة بمبادرة القريب الغني

<sup>1</sup>¹) صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول - رقم الحديث ( 6605 ). صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر- رقم الحديث (3408 ).

<sup>2</sup>²) صحيح مسلم - كتاب البر والصلة والآداب - باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم - رقم الحديث ( 4686 ).

بالنفقة على قريبه الفقير أو العاجز، ويتكفل الأبناء بالآباء حال الكبر والعجز، وتتحمل العاقلة ( العشيرة والقبيلة ) واجبها في دفع الدية عن القريب في القتل الخطأ <sup>(1)</sup>.

ثالثاً: لأن دور الأسرة مهم في التربية على الأخلاق الفاضلة للفرد والمجتمع، ومن ذلك:

**أ -** أن الأسرة هي المكان الصحي الوحيد للحضانة، والتربية السليمة في المراحل الأولى للطفولة، فلا تستطيع أي مؤسسة عامة أن تسد مسد المنزل في هذه الشؤون<sup>(2)</sup>.

ب - خَلْق التضحية والإيثار: فالأب يجاهد ويضحي من أجل توفير
 الحياة الكريمة لأفراد أسرته. والأم تسهر وتتعب لتوفر الراحة
 والطمأنينة للزوج والولد، بل ويسعد الوالدان بتعبهما في سبيل راحة
 أبنائهم. ثم يأتي دور الأبناء - بعد ذلك - للتضحية والإيثار للوالدين
 عند الكبر. وتنعكس هذه الأخلاق الفاضلة - بالتالي - على المجتمع
 الذي هو عبارة عن مجموع الأسر.

ج - الصبر والتحمل: فالإنسان يتعرض في حياته لعقبات ومشكلات، ولا يمكنه تجاوزها إلا بالصبر والاحتمال، والأسرة هي المدرسة الأولى لغرس هذا الخلق في النفس وتعويدها عليه، فالقيام بمسؤولية التربية والرعاية من قبل الوالدين يحتاج إلى وقت وجهد ومال كثير لا يمكن تحقيقه إلا بالصبر والاحتمال، والقيام بواجب الزوج وحسن عشرته، والإحسان إليه يحتاج إلى صبر واحتمال، كما

<sup>3</sup>¹) نظام الأسرة في الإسلام/ محمود حمودة وآخرون ص12.

<sup>4</sup>²) آداب الحياة الزوجية / خالد العك ص13ء، والمراَّة المسلمة في وجه التحديات/ أنور الجندي ص41.

أن نوائب الدهر من مرض وموت وفقر، لا يمكن احتماله إلا مع الصبر والتحمل<sup>(1)</sup>.

### المسألة الثانية: نقد إجراءات التنفير من الزواج المبكر:

أ - تناقض هذه المؤتمرات، وذلك من خلال التنفير بشدة - في أكثر من مـؤتمر-، من العلاقـات الجنسـية في إطـار الزوجية - بحجة أن هـذا الـزواج يعتـبر مبكـرلً وسـابقاً لأوانه -، والصـمت المطبق عن الحديث عن العلاقات الجنسية إذا كانت خارج إطـار الزوجيـة، وفي سن مبكرة، فما أعظم هذا التناقض؟؟!!(2).

ب - بالنسبة للأضرار الصحية بسبب الحمل المبكر، فإن الفتاة يمكنها أن تحمل منذ بلوغها سن الثانية عشرة - أي منذ بسدء الحيض لديها -، وأحياناً يتأخر ذلك حتى بلوغها الرابعة عشرة. والحيض دلالة على استعداد المرأة للحمل، وهناك حالات يحدث الحمل فيها قبيل الحيض (3).

11) المرجع السابق: ص13.

13) علم اجتماع المرأة/حسين رشوان ص118.

<sup>2</sup>²) ومن التناقض - أيضاً - ما تقع فيه منظمة الصحة العالمية (وهي إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة)، فهي تصدر نشرات وكتب لمكافحة الأمراض الجنسية - وبالذات الإيدز -، وتجعل من وسائل المكافحة الزواج المبكر - وهذا أمر محمود -، ثم - في الوقت ذاته - تصدر نشرات ودراسات تحذر فيه من الزواج المبكر!!. انظر - كدليل على هذا التناقض - البيان المشترك بين منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، بعنوان (صحة التوالد في سن المراهقة)، طبع عن طريق المكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية.

بل إن الــزواج المبكر يقي من الأمــراض -كما يقــول ذلك أحد الأطبـاء (1)-: (( إن على المــرأة - من الناحية البيولوجية - أن تبــدأ الحمل خلال سـنوات قليلة بعد سن البلـوغ، فقد تـبين أن إنجـاب المــرأة لأول طفل من أطفالها في سن مبكـرة تحت العشـرين هو أحد أهم وسائل الوقاية من سرطان الثدي )) (2).

ومما يؤكد هذه الحقيقة ما قام به أخصائي في أمراض النساء والولادة (3) في (مستشفى أبها العسكري)، حيث أجرى بحثاً قارن فيه حالات حمل وولادة في سن 12سنة إلى سن 17سنة إلى يعتبر زواجاً مبكراً جداً، وحالات حمل وولادة في سن 20سنة إلى سن 25سنة - وهو يعتبر زواجاً مبكراً عادياً -، فوجد أن حالات الحمل المبكر جداً كانت مشاكلها أقل من حالات الحمل المبكر العادى (4).

((كما أظهرت أبحاث جديدة أن النساء اللواتي ينجبن قبل سن الخامسة والعشيرين، يمكن أن يقللن احتميالات الإصيابة بسرطان الثدي في مراحل لاحقة من حياتهن بنسبة 26%، وفي حال الإنجاب قبل سن الثلاثين تنخفض احتمالات الإصابة بنسبة 23%. توصل إلى هذه الأبحاث فريق من العلماء الدنماركيين بعد

<sup>21)</sup> اسمه ((ستانوی)).

<sup>32)</sup> الأمومة ُومكانَتها في الإسلام/مها الأبرش ج1 ص181.

<sup>4</sup>³) اسمه (( ديفيد هارتلي )).

<sup>5</sup>⁴) نفس المرجع: ص82ً بتصرف يسير.

دراسة أجريت على تاريخ الإصابة بسرطان الثدي لدى أكثر من 42 ألف امرأة خلال الفترة الواقعة بين عام (1398و1416هـ -1978و 1996م)، مستخدمين القاعدة البيانية الضخمة للخدمات الصحية في الدنمارك.

واكتشف العلماء أن كل طفل ينجب يقوم بدور هام لاحقاً في تقليل احتمالات الإصابة بسرطان الثدي، ولكن يبدو أن إنجاب مزيد من الأطفال قبل أن تبلغ المرأة سن الثلاثين يوفر أكبر قدر من الحماية ضد خطر الإصابة. ومما أثار دهشة الباحثين أن الإنجاب بعد سن الثلاثين لم يكن له تأثير يذكر في تقليل احتمالات الإصابة خلال السنوات اللاحقة )) (1).

والأبحاث الطبية تثبت أن تأخير الزواج يسبب أمراضاً للأم، فمقارنة حالات الحمل والولادة من زواج متأخر - أي سن الثلاثين وما بعدها -، أثبتت أنه يؤدي إلى زيادة مضاعفات الحمل والولادة، حيث تتضاعف هذه المشاكل للمرأة التي تحمل لأول مرة في سن الثلاثين - وما بعدها -، كمرض تسمم الحمل الذي يؤدي إلى ارتفاع شديد في ضغط الدم يؤثر على الكلى، مما قد يعرض حياة الأم والطفل للخطر، أو التعرض للعملية القيصرية؛ لإخراج الجنين من بطن الأم (2). وهذه الأبحاث توضح - بجلاء - مدى الفارق الشاسع بين الزواج المبكر، والزواج المتأخر.

وإن تـأخير سن الـزواج لا يقتصر ضـرره على الأم وحـدها، بل يتعدى ذلك إلى أولادها، فالأمهات كبيرات السن قد يتعرض أولادهن للإصابة بأحد مرضين هما: تشوه العمود الفقري، ونقص تكون المخ

<sup>11)</sup> صحيفة الرياض - العدد (( 11677 )) - بتاريخ 11/3/1421هـ، الموافق 13/6/2000م.

<sup>22)</sup> تيه العرب وتيه بني إسرائيل/محمد البار ص240،241.

وعظام الـرأس، كـذلك فـإن الإصـابة بــ (مـرض داون <sup>(1)</sup>) تزيد في حـالات الأمهـات فـوق سن الأمهـات فـوق سن الأربعين يصل الاحتمـال في الإصـابة (1/25)، وينقص إلى النصف في الأمهات بين 35-40 سنة <sup>(2)</sup>.

#### موقف الإسلام من الزواج المبكر:

لقد نص القـرآن الكـريم والسـنة النبوية على قيـام الـزواج المبكر في المجتمع الإسـلامي ووجـوده، فقد قـال الله تعـالى في عدة الصغيرة: { وَاللَّائِمِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ عَدة الصغيرة: ﴿ وَاللَّائِمِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ الْرَبَيْثُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } (3).

قـال الإمـام الطـبري في قوله تعـالى: {فعـدتهن ثلاثة أشـهر واللائي لم يحضن}: ((وكـذلك عـدة اللائي لم يحضـن من الجـواري لصغر إذا طلقهن أزواجهن بعد الدخول))<sup>(4)</sup>.

وقـال الشـوكاني في تفسـيره<sup>(5)</sup>: (( لصـغرهن وعـدم بلـوغهن سن المحيض، أي فعـدتهن ثلاثة أشـهر )). وفي هـذا دلالة واضـحة على أن الصغيرة تزوج.

وقال الإمام ابن جرير الطبري عند قول الله تعالى: { وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } ((قال: (بلغوا النكاح) أي

<sup>3</sup>¹) مرض داون، أو المنغولية. يتميز هذا المرض بالتخلف العقلي والعته، ويكون شكل وجه الطفل يشبه إلى حد ما وجه المغول؛ ولهذا سمي بالمنغولية، واستبدل هذا الاسم باسم (متلازمة داون) نسبة إلى الطبيب الذي اكتشف هذا المرض. انظر: الجنين المشوه/محمد البار ص188.

<sup>1&</sup>lt;sup>2</sup>) الأمومة ومكانتها في الإسلام/مها الأبرش ج1 ص183.

<sup>2</sup>³) سورة الطلاق الآية ( 4 ).

<sup>34)</sup> جامع البيان في تفسير القرآن/ ابن جرير الطبري ج12 ص92.

<sup>45)</sup> فتح القدير ج5 ص242، وانطر ترجّمة الإُمام النَّشُوكَاني في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1035.

<sup>56)</sup> سورة النساء الآية ( 6 ).

عند الحلم )) <sup>(1)</sup>، والحلم يكــون بإنبــات الشــعر، وتغــير الصــوت، وغيرها من العلامات المعروفة.

فالكتاب والسنة قد وجها إلى الـزواج المبكر للفـتى والفتاة، وقد اسـتنتج الإمـام البخـاري - رحمه الله - ذلك في تبويبه لكتـاب النكـاح، فجعل فيه بابـاً بعنـوان (إنكـاح الرجل ولـده الصـغار لقوله تعـالى { وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْـنَ } فجعل عـدتها ثلاثة أشـهر قبل البلوغ ).

وقد تـزوجت عائشة -رضي الله عنهـا- وهي بنت تسع سـنين، كما جـاء في صـحيح مسـلم<sup>(2)</sup>: { عَنْ عَائِشَـةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَزُفَّتُ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَزُفَّتُ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ وَهِيَ بِنْتُ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَلُعَبُهَا مَعَهَا وَمَـاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةً} (3).

كما أن فاطمة ابنة رســول الله 🏿 قد تــزوجت وســنها خمس عشرة سنة وخمسة أشهر- وقيل أقل من ذلك -، وكـان سن زوجها علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إحدى وعشرين سنة <sup>(4)</sup>.

#### أهمية الزواج المبكر:

إن حاجة الشاب إلى الـزواج حاجة ملحـة، وإشباع الغريـزة الجنسـية، مثل إشـباع دافع الجـوع والعطش. والـزواج المبكر خـير علاج لمشـكلات المـراهقين الجنسـية إذا اسـتطاعوا البـاءة. وخـير معين على استجابتهم لمتطلبات التربية الجـادة، والبعد عن نزغـات الشياطين هو الزواج<sup>(5)</sup>.

<sup>6</sup>¹) جامع البيان في تفسير القرآن/ ابن جرير الطبري مج3 ج4 ص169.

<sup>1</sup>²) كتاب النكاح - باب تزويج الأب البكر الصغيرة - رقم الحديث ( 2549 ).

<sup>23)</sup> انظر: الاستّيعاب في مَعَرفة الأصحاب/ ابن عبدالبّر: ج4 ص374.

<sup>3</sup>⁴) تربية المراهق في رُحاب الإسلام/ محمد الناصر، خُولَة درويَش ص 122،123.

<sup>45)</sup> انظر: أسرار في حياة العانسات/ لبثينة السيد العراقي ص13 وما بعدها.

فالزواج فيه سكن نفسي، وإشباع غريـزي، وإحسـاس بـالنوع، وشعور بالتكامل والنضج.

فالشـاب المراهق يكـون عـادة مشـغول التفكـير، مضـطرب المشاعر حول موضوع الزواج.

ويظهر هذا الاضطراب - عادة – على نفسية المراهق، ويتعدى ذلك إلى الجوانب العملية في اتخاذ الهوايات وبرامج قضاء أوقـات الفراغ.

والسكن والمودة والرحمة من مواصفات الزواج الناجح، كما قال تعالى: { وَمِنْ أَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِنَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَـوَدَّةً وَرَحْمَـةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } (1).

وقد دلت الدراســات النفســية على نــزوع المــتزوجين إلى الاستقرار، ومن ثم الاتجاه إلى النشاطات الثقافيـة، بينما دلت على نــزوع غـير المـتزوجين إلى المسـالك الانفعالية والعاطفيــة، وإلى الجنوح أحياناً <sup>(2)</sup>.

ولذلك حث الإسلام على الزواج المبكر، فقد ثبت عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: { كُنّا مَعَ النّبِيِّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لاَ نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَة فَلْيَتَ رَقَحْ فَإِنّهُ أَعْضُ لِلْبَصَيدِ وَأَحْصَى لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ فَلْيَتَ رَقَحْ فَإِنّهُ أَعْضُ لِلْبَصَيدِ وَأَحْصَى لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنّهُ لَهُ وِجَاءٌ } رواه البخاري ومسلم يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنّهُ لَهُ وِجَاءٌ } رواه البخاري ومسلم (3).

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) سورة الروم الآية (21).

<sup>22)</sup> المراهقون/ عبدالعزيز النغيمشي ص 83 وما بعدها.

<sup>3</sup>₃) انظر تخریجه ص480.

فالزواج يعين على الاستقامة، ويكسر حدة الشهوة عند هؤلاء المراهقين الذين يفيضون حيوية ونشاطاً، كما أنه يساعد على الاستقرار النفسي، والاتزان العاطفي، والإعفاف في الإطار المشروع <sup>(1)</sup>.

وإن لم يحصل هذا الزواج، فقد وجه الإسلام إلى إعلاء الغريزة وتوجيهها إلى ميدان مرغوب فيه وهو الصوم، فبه ينضبط السلوك بإذن الله تعالى.

<sup>4</sup>¹) تأخر سن الزواج/ عبدالرب نواب الدين ص17.

### - مضار تأخير الزواج:

إن تأخير الزواج مخالف للشرع مصادم للسنة الكونية والفطرة الإنسانية، ولا يتناسب مع الوضع الطبعي الأصلي للمجتمع الإنساني؛ ولأجل ذلك ترتبت عليه آثار سيئة، ومدمرة للنفس والمجتمع، منها:

1 - إهدار الطاقة بإضاعة ماء الحياة في العادة السرية، أو المداعبات المحظورة، أو الوقوع في الزنى والشذوذ (1). وقد أمر الإسلام بحفظ الفرج، وعدم التعدي فيه. قال تعالى: { وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوجِهِمْ خَافِطُونَ(5) إِلَّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(6) فَمَنِ ابْنَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ(7) } (2).

وأمر الرسول البالزواج من الودود الولود، حيث يوجه الشباب المسلم طاقته للإكثار من الذرية المسلمة، {عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَرَوَّجُهَا قَالَ لَا تُلِدُ أَفَالًا تَرَوَّجُها قَالَ لَا تُلِدُ أَفَالًا تَتَوَقَّجُوا قَالَ لَا تُلِدُ النَّالِثَةَ فَقَالَ تَرَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ } رواه الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي، وصححه الألباني (3).

<sup>11)</sup> نفس المرجع ص232 وما بعدها.

<sup>22)</sup> سورة المؤمنون.

<sup>3</sup>³) مسَّنَد الإماَّم أُحَمد - باقي مسند المكثرين - مسند أنس بن مالك رضي الله عنه - رقم الحديث (12152)، سنن أبي داود - كتاب النكاح - باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء - رقم الحديث (1754). سنن النسائي - كتاب النكاح - باب كراهية تزويج العقيم - رقم الحديث (3175 )، انظر: صحيح أبي داود - رقم الحديث (1805)، وصحيح النسائي - رقم الحديث (3026).

إن هناك اتجاهاً - في بعض الدول التي فيها الحرية الجنسية متاحة - إلى الاعتقاد بأن على الشباب أن يتجاهلوا نوازعهم الجنسية، وأن يعزفوا عن نشاطهم الجنسي إلى أن يتزوجوا، وهذا يشمل الشبان والفتيات (1).

إن القانون والعرف لا يملكان أن يغيرا سن البلوغ، ولا نمو الطاقة لدى أبناء العقد الثاني من العمر. وهما العاملان اللذان يؤديان إلى استثارة الشباب باستمرار، وإلى استجابتهم للنوازع الجنسية. ويقول العالم ( الفريد إلكنسي ): (( ولسنا نجد قرينة واحدة تؤكد أن من الممكن لأي ذكر بالغ غير مصاب بعجز بدني، أن يمضي في الحياة بغير تفريج منتظم لطاقته الجنسية إلى أن يوهن كبر السن من استجابته وقدرته على أداء الوظيفة الجنسية. وإذا كانت كثيرات من الإناث يستطعن ذلك قبل بلوغهن العشرين من العمر، فإن البيانات الدقيقة تدل على أن هذا المسلك يوهن قدرتهن على التكيف، أو التوافق الجنسي بعد الزواج)) (2).

2 - إهدار الطاقة النفسية والمعنوية؛ بإضاعة الحيوية، والفتوة، والغزارة العاطفية، والتفكر والخيال، والشعور الجماعي، والشجاعة النفسية، والإقدام، والمبادرة، والحركية، وغيرها من الصفات النفسية - التي يتميز بها أغلب المراهقين -، إضاعتها وإهدارها بالمغامرات، والمغازلات، والمكاتبات والأدبيات المنحرفة، والانحرافات الخلقية. وأكثر هذه الأنشطة تعبر عن متابعة وملاحقة للجنس الآخر - الفتيان للفتيات، والفتيات للفتيان -. وهكذا تضيع سنوات عديدة من عمر الشباب، هي جزء من عمر الأمة المحتاجة إلى طاقة شبابها (3).

<sup>4</sup>¹) تأخر سن الزواج/ عبدالرب نواب الدين ص97.

<sup>12)</sup> انظر: اغْتَصابُ الإناث/ أحمد المجدوب ص198.

<sup>2</sup>³) انظرً: المراهقون ُ/ عبدالعزيز النغيمشي ص 97،98، وتأخر سن الزواج/ عبد الرب نواب الدين ص242 وما بعدها.

3 - تعريض الشباب للفتنة. ففي البيئات المعاصرة يتعرض الجنسان لشتى المغريات: المقروءة، والمسموعة، والمرئية، والمعيشة -على مستويات متعددة -، ثم ذلك الإغراء المتمثل في تبرج النساء، وزيهن، ومشيهن، وصوتهن، في الميادين المختلفة. وفي أشكال الرجال، وزيهم، وطريقة حديثهم؛ حتى يصير كل منهما متيماً بالآخر، أسيراً للشيطان وحبائله.

والزواج المبكر هو الذي يحصّن الشباب، ويدرأ عنهم - بإذن

الله - كثيراً من هذه الشرور والفتن <sup>(</sup>

4 - العنوسة، وهي مشكلة الفتاة المسلمة في هذا العصر، التي تقدم الدراسة، أو الوظيفة، أو الثقافة، أو النضج - بزعمها - على الزواج، فتسعى للكماليات قبل الأوليات، وتؤثر السطحيات على الأساسيات، حتى إذا ما حصلت على ما تريد من وظيفة، أو شهادة، عادت أدراجها تفكر في الزواج، وتسعى إليه بعد أن تجاوزها الزمن، وعزف عنها الرجال؛ إذ وهبت فتوتها، وحيويتها، ونضارتها، وأنوثتها الشابة - للزوج الآخر -، للدراسة، أو الثقافة، أو الوظيفة.

وهكذا تكون عاقبة مخالفة الفطرة، ومعاكسة السنة الشرعية والحياتية، أعداداً هائلة من النساء اللواتي فاتهن سن الزواج

المرغوب والمقبول.

5 - ومن المضار المحتملة لتأخير الزواج: وقوع جرائم الاغتصاب، وسبب ذلك ما حصل في كثير من المجتمعات من رفع لسن الزواج - سواء بموجب القوانين التي لا تبيح الزواج لمن لم يبلغوا سناً معينة، أو نتيجة للأوضاع الاقتصادية السيئة في بعض الدول -، وظهور بعض العادات والأفكار التي تتعارض مع زواج الشباب الصغار، مثل التعليم وغيره.

ومن العلماء الذين وجهوا الأنظار إلى هذا الأمر ( الفريد إلكنسي )، وذلك في بحثه عن السلوك الجنسي، الذي ألقى فيه بالتبعة على العرف السياسي، والقانون الوضعي، والأوضاع الاجتماعية التي تحول دون وجود مزيد من الإدراك العام للسلوك الجنسي للإنسان، فالذكر والأنثى يصلان مرحلة البلوغ - من الوجهة البيولوجية - في سن تسبق بسنوات تلك التي يعترف فيها القانون الوضعي والعرف السياسي ببلوغهما، وبالتالي يفرض عليهما قيوداً،

3¹) تأخر سن الزواج/ عبد الرب نواب الدين ص41.

ويضع أمامهما عراقيل تحول دون استجابتهما لدوافعهما الجنسية، فيضطران - وبخاصة الذكر - إلى اللجوء إلى أساليب غير مشروعة لتحقيق الإشباع الجنسي، مثل الاغتصاب<sup>(1)</sup>.

وهذا أحد الباحثين (كينيث ووكر) يبين أثر رفع سن الزواج في المجتمعات الغربية فيقول: ((ومع تأخر سن الزواج – وهو ما يمكن أن نعتبره إغلاقاً لإحدى القنوات الهامة للتفريج الجنسي -، فإن المدنية الغربية تثير وتحفز الشهوة الجنسية، مما ينشأ عنه خلق حالة من التهيج والإثارة المتتابعة التي تجد كل سبل التفريج المشروع مغلقة أمامها. وهذا من شأنه أن يتسبب في كثير من أشكال الانحرافات الجنسية - كالاغتصاب -، التي ترجع - أساساً - إلى نوع الثقافة الجنسية التي صنعناها بأيدينا، فالانحرافات الجنسية جزء من ثقافتنا، كما أن البطالة جزء من نظامنا الصناعي. ويجب ألا يدهشنا هذا الوضع، ما دمنا قد أبدعنا شكلاً من المدنية، يضع الشباب، وأغلب الأنشطة، والقوى الجنسية في حالة من الإثارة المستمرة، فنحن الذين صنعنا هذه الأوضاع، ونحن – أيضاً – الذين ندفع الثمن. فيجب ألا نشكو من فداحة الثمن طالما أنه لا يزيد كثيراً عما حصلنا عليه مقابله))(2).

### المسألة الثالثة: نقد إجراءات تحديد النسل (أو ما يسمى في هذه المؤتمرات بتنظيم الأسرة).

بالنظر في هذه الإجراءات يتضح ما يلي:

1 - إن برامج تنظيم الأسرة - كوسائل منع الحمل - تستخدم للتأكيد على الحرية في إقامة العلاقات الجنسية المحرمة، والتخلص من ثمرة هذه العلاقات المحرمة. ومن ذلك: إدراج هذه البرامج في المناهج الدراسية للجنسين، وكذلك الإشارة إلى حق الأفراد (أي الزناة والزواني) في تحديد عدد أطفالهم، والفترات الفاصلة بينهم، وتأكيد حق النساء في التحكم في خصوبتهن.

رُ - إِن القول بأن استخدام أساليب تنظيم الأسرة - ومنه تأخير الحمل - يسهم في اتقاء وفيات صغيرات السن، يعتبر قولاً مردوداً، كما تبين ذلك من أقوال وبحوث بعض العلماء والأطباء - التي ذكرتها

<sup>11</sup>) انظر: اغتصاب الإناث/أحمد المجدوب ص199.

<sup>1</sup>²) المرجَع السابق : مُس198،199.

في الفقرة السابقة <sup>(1)</sup> -؛ حيث أثبت هؤلاء أن مشاكل الإنجاب في سن مبكرة أقل من مشاكل الإنجاب في سن متأخرةـ 3 – أشارت هذه المؤتمرات إلى أن هناك آثاراً سيئة لاستخدام وسائل منع الحمل، لكنها لم تشر إلى هذه الوسائل، ولم تذكر أضرارها. وسأذكر الآن بعض هذه الوسائل وأضرارها الناتجة من جراء استعمالها.

أ - طريقة المحاليل: وهي عبارة عن محاليل خاصة تستعملها النساء - قبل الجماع وبعده -؛ لقتل الحيوانات المنوية، ومن المعروف طبياً أن هذه المواد كاوية، ولها تأثير سيئ على الغشاء المخاطي المبطن للمهبل، فتحدث فيه تقرحات سطحية والتهابات قد يمتد أثرها فتصيب الجهاز التناسلي كله، وقد يؤدي ذلك إلى العقم (2).

وهناك حالة نفسية جديرة بالاعتبار، وهي شعور الزوجين بأنهما مقدمين على عمل خطر ذي ضرر لهما، فهما يستعدان له بوسائل الحيطة والحذر. كما أن هذه العملية تعطي الجماع مظهر الشهوة البهيمية المجردة من العاطفة <sup>(3)</sup>.

ب - طريقة اللبوسات (التحاميل): وهي عناصر طبية سامة
 موضوعة في زبدة الكاكاو؛ لتحفظها في شكل قمع يوضع في عنق
 الرحم قبل المباشرة، فتتأثر زبدة الكاكاو بالحرارة الداخلية فتذوب،
 فيؤثر ما فيها من المواد على الحيوانات المنوية فتقتلها. أو تستخدم
 على هيئة كريم أو مرهم، أو غشاء رقيق، أو تحاميل.

وتعد هذه الطريقة من أقبح الطرق؛ لأنها تلهب عنق الرحم – كالطريقة السابقة -، وتحدث لزوجة تثير اشمئزاز الزوج، وتقلل من

23) المرجع السابق: ص277،278.

<sup>21)</sup> انظر: ص483 وما بعدها.

 $<sup>1^2</sup>$ ) انظر: الرجل والمرأة في الإسلام/ محمد وصفي ص $1^2$ 

الشعور بلذة الجماع، كما أن فيها عين التأثير النفسي السيئ السابق الذكر (1).

ج - طريقة سد عنق الرحم: وقد تستعمل المرأة أدوات مختلفة لسد عنق الرحم؛ ومنع دخول الحيوانات المنوية إليه، كاللولب<sup>(2)</sup>، والكبوت<sup>(4)</sup>، وغيرها من الأدوات.

وجميع هذه الطرق ذات أضرار عظيمة الخطر، إذ تحدث في عنق الرحم التهابات شديدة الضرر، كثيراً ما تكون سبباً في إصابته بالسرطان، وتؤثر كذلك في عضلات الرحم فتحدث فيه تشنجاً يؤدي إلى قفله، أو ارتخائه، وكثيراً ما ينجم عن ذلك العقم.

وتقدر الوفيات بعشرين امرأة من كل مليون يستخدمن اللولب (<sup>5)</sup>.

د - طريقة كبوت الرجل: والكبوت ( أو الكبود) الذي يستعمله الرجل، كالسداد الذي تستعمله المرأة، يقلل حساسية الطرفين، ويمنع - بجانب ذلك - وصول السائل المنوي إلى جهاز المرأة، وقد ثبت أن المرأة يمتص جهازها من هذا السائل ما يهدئ أعصابها، ويريح نفسها، ثم إنه كثيراً ما يتمزق الكبوت ويحدث الحمل<sup>(6)</sup>.

31) الانفجار السكاني/ محمد البار ص73.

5َ) وَهو قطّعةً من القطن، أو قليلٌ من ورق المراحيض، أو الإسفنج. نفس المرجع : ص279.

75) الانفجار السكاني/ مِحمد البار ص 73.

<sup>4</sup>²) وهو مصنوع من قاعدة مطاطية أو بلاستيكية، متصل بحافة زمبرك، كزمبرك الساعة، وتركيبه صعب؛ لذلك تذهب المرأة إلى الطبيب ليركبه فيها !!. الرجل والمرأة في الإسلام/ محمد وصفي ص278.

<sup>6)</sup> وهو ما يُسمى بالكبوت الإنجليزي، ويشبه كبوت الرجل المصنوع من المطاط. نفس المرجع والصفحة.

<sup>1&</sup>lt;sup>6</sup>) انظر: الرجل والمرأة في الْإِسلام/ محمد وصفي ص279، والانفجار السكاني/ محمد البار ص71.

هـ - حبوب منع الحمل: وهي حبوب مركبة من مشتقات الأوستروجين والبروجستين. وهناك ما لا يقل عن سبعين مليون امرأة يستخدمن هذه الحبوب يومياً. وهناك مئات الملايين من النساء اللاتي استخدمن هذه الحبوب في مرحلة ما من حياتهن التناسلية.

ورغم مضي أكثر من ربع قرن على ظهور هذه الحبوب في الأسواق، والتغييرات الكبيرة التي حدثت في تركيبها منذ ذلك الحين، إلا أن المجلات الطبية تصدر كل يوم العديد من الأبحاث عن مخاطر هذه الحبوب على الصحة.

ومن أبرز أضرار هذه الحبوب: زيادة في الأمراض الجنسية التناسلية، وزيادة في الأمراض البولية، وزيادة في ارتفاع ضغط الدم، وزيادة الإصابة بأمراض الكبد والمرارة، وزيادة حدوث الكآبة، والقلق، والأمراض النفسية، وزيادة حدوث البول السكري، وزيادة في حدوث ارتفاع في دهنيات الدم، وزيادة في الوزن، وسقوط الشعر، وتوقف الطمث، وزيادة في حدوث سرطان عنق الرحم، وزيادة في حدوث استعمال هذه الحبوب غثيان، ودوخة، وآلام عامة لدى بعض النساء، وكذلك آلام المعدة والجهاز الهضمي، وأخيراً فقدان الرغبة الجنسية (1).

<sup>2&</sup>lt;sup>1</sup>) الانفجار السكاني/ محمد البار ص76.

هـ - طريقة الإنزال خارج الرحم (العزل) (1): وهذه طريقة معروفة منذ القدم، وهي من أشد الطرق ضرراً - كذلك - إذ إنها كطريقة الكبوت، وتزيد في كونها تكبد الرجل جهداً عضلياً وعصبياً شديداً، وتحرم المرأة من الحصول على اللذة. كما أن الرجل يصعب عليه الإخراج قبل الإنزال.

ولا يزال العزل يستخدم، ففي بريطانيا - مثلاً - بلغت نسبة الذين استخدموا العزل - عام 1402هـ - 1982م - في حدود 15% بالمقارنة مع 26% يستخدمون حبوب منع الحمل، و25% يستخدمون الرفال ( الكبود أو الكبوت)، و4,5% يستعملن اللولب، و4% يستعملن القبعة، و2% يستعملن الفترة الآمنة، و7% تم تعقيمهن، و10% يعانين من العقم أصلاً (2).

و - طُريقة مد الرضاعة <sup>(3)</sup>: وبعض النساء يحسبن أن الحمل لا يأتي أثناءها، وهي طريقة لا يمكن الاعتماد عليها <sup>(4)</sup>.

ز – طريقة الإجهاض الجنائي <sup>(5)</sup> ( أي بدون مبرر طبي، للتخلص من الجنين ): والسموم التي تستعمل للإجهاض بالغة الضرر، وقد تسبب الوفاة بعد قيء، وإسهال، والام مبرحة في البطن، يعقبها نزيف بولي ورحمي <sup>(6)</sup>.

ح - طريقة الخصي والتعقيم: والطريقة التي تضمن عدم الحمل هي خصي الرجل أو تعقيم المرأة، وهذه عملية لا يرضى بها رجل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>3) وقد اختلف العلماء في حكم العزل اختلافاً كبيراً، فمنهم من حرم ذلك مطلقاً عن أمته وزوجته – حرة أو أمة -، ومنهم من أجازه مطلقاً، وفرق جماعة بين الأمة والحرة، وفرق آخرون بين حالة الإذ وعدمه، فأباحه في الأولى دون الثانية، وتفصيل ذلك معروف في كتب الفقه. ومنشؤه اختلاف العلماء في فهم ما ورد في ذلك من الأحاديث، واختلافهم فيمن له الحق في الوطء والولد، ومن لا حق له في ذلك. وقد استوفى العلامة ابن قيم الجوزية تفصيل القول في حكم العزل. انظر كتابه: زاد المعاد ج4 ص30.

<sup>1</sup>²) إلانفجار السكاني/ محمد البار ص70.

<sup>2</sup>³) أي يستمر الإرضاع أكثر من سنتين.

<sup>3</sup>⁴) انظر: الرجل والمرأة في الإسلام/ محمد وصفي ص279، والانفجار السكاني/ محمد البار ص71.

<sup>45)</sup> سيأتي الحديث عُن الإجهاض وما يتعلق به من أحكام – بإذن الله تعالى - في الفصل الثالث من هذا الباب.

<sup>56)</sup> الرجل والمرأة في الإسلام/ محمد وصفي: ص279.

مسلم أو امرأة مسلمة<sup>(1)</sup>، فخصي الرجل يسبب له شذوذاً عضوياً، وكذلك خصيه في طفولته، فلا ينمو شعر بدنه أو لحيته، ويرق صوته، ويشذ قوامه عن قوام الرجال <sup>(2)</sup>. وقد ذكر الله تعالى أن عملية الخصي هذه من وحي الشيطان، فقال سبحانه على لسان الشيطان: **{وَلَاّمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ }** (3).

كما نهى رسول الله الله الكن الخصاء، { فَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا} رواه البخاري ومسلم واللفظ له (4)

وُقُد صدر قُراَر عن مجمع الفقه الإسلامي<sup>(5)</sup> بمنع التعقيم إذا لم تدع إلى ذلك ضرورة، ونص القرار:

ُ ( يحرم استئصالُ القدرة على الإنجاب في الرجل والمرأة، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية))۔

ومنذ عام (1390هـ -1970م) والتعقيم يتم في أمريكا، والمكسيك، وجواتيمالا، والسلفادور، وبورتوريكا، وكولومبيا، والبرازيل، وبوليفيا، وإندونيسيا، وبنجلاديش، والهند، والصين، وتايلاند التي تقام فيها مهرجانات التعقيم في عيد العمال عندهم؛ حيث يصطف الشباب لإجراء عملية التعقيم، وذلك بقص القنوات المنوية<sup>(6)</sup>. بل إن النسبة لتصل إلى 50% من دول العالم الفقيرة، أي على مستوى نصف نسائها تقريباً.

<sup>6</sup>¹) المرجع السابق: ص281 .

<sup>1&</sup>lt;sup>2</sup>) المرجع السابق: ص63.

<sup>2</sup>³) سورة النساء الآية 119.

<sup>34)</sup> صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب ما يكره من التبتل والخصاء - رقم الحديث ( 4685 )، صحيح مسلم - كتاب النكاح - باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه - رقم الحديث ( 2488).

<sup>45)</sup> المنعقد في الكُويت - الدورة الخامسة - 1409هـ/1988م. انظر: الانفجار السكاني وقضية تحديد النسل/ محمد البار ص80.

<sup>56)</sup> ماذا يريدون من المرأة/ عبدالسلام بسيوني ص96.

وبحلول عام (1400هـ -1980م) كان قد تم تعقيم ما يزيد عن مائة مليون شخص في كافة أرجاء المعمورة، منهم 40مليوناً في الصين، و24مليوناً في الهند، و13مليوناً في الولايات المتحدة الأمريكية، و9ملايين في أوربا، و4,5ملايين في أمريكا اللاتينية <sup>(1)</sup>.

ُ والتعقيم بغير اعلام المعقَّم - وكذا التعقيم القسري - أمران واسعا الانتشار، ويمكن إثبات وجودهما في كثير من الأِقطار <sup>(2)</sup>.

ويعتبر التعقيم من أكثر وسائل منع الحمل َشيَوعاً في العالم، حيث تصل نسبته إلى 29% ( 38% من هذه النسبة في الدول النامية، و11% في الدول الغنية )، ثم تأتي الوسائل المستخدمة داخل الرحم، والسدادات المهبلية، وغيرها من الوسائل المشابهة بنسبة 14%، ثم الواقي الذكري بنسبة 40%، ثم أسلوب العزل ونسبته 7% (3).

4 - إن هذه المؤتمرات تعتبر زيادة السكان - خاصة في البلدان النامية - تؤثر بصورة ضارة على صحة الأفراد والأسر، وتشكل عائقاً خطيراً أمام التقدم الاجتماعي والاقتصادي في كثير من البلدان.

ومناقشة هذه الدعوى والرد عليها يطول <sup>(4)</sup>، ولكن يمكن تلخيص هذا الرد بالأمور التالية:

**أ -** إن هذه الدُعوى تعتبر تلخيصاً لنظرية القسيس والعالم الاقتصادي الإنجليزي ((مالتوس<sup>(5)</sup>))، حينما نشر أفكاره في (121 2هـ -1798م))؛ في مجلة تحت عنوان [ تزايد السكان وتأثيره في تقدم المجتمع في المستقبل ]، وملخص نظريته: أن زيادة السكان

 $1^{1}$ ) المرجع نفسه ص96،97.

3³) تقرير عن منظمة الصحة العالمية لعام 1994م/ 1415هـ. نقلاً عن صحيفة اليوم - العدد 7735 - بتاريخ 12/3/1415هـ الموافق 19/8/1994م.

<sup>2</sup>º) تنظيَّمُ الأسرة في المجتمع الإسلامي، إصدار الاتحاد العالمي لتنظيم الوالدية - إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قرطاج/تونس ص83. نقلاً عن كتاب الانفجار السكاني/ محمد البار ص78.

⁴4) لمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى الكتب التالية: حركة تحديد النسل/أبو الأعلى المودودي - تنظيم الأسرة وتنظيم النسل/محمد أبو زهرة - مسألة تحديد النسل/محمد سعيد البوطي - تحديد النسل/موسى محمد علي، وغيرها من الكتب.

<sup>55)</sup> انظر ترجمته في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1040.

تتم بنسبة متوالية هندسية (4،8،1،2) في حين أن زيادة الغذاء تتم بنسبة متوالية حسابية (1،2،3،4). وإذا استمر النسل بصورته الفطرية فسيأتي يوم تضيق الأرض بمن عليها من البشر، وعندها لا تعود وسائل الرزق ومصادره تكفي لسد حاجات البشر، فتعيش في ضنك وضيق. وعلى هذا الأساس دعا مالتوس إلى الحد من النسل، وإيجاد الطرق الكفيلة بذلك، من أجل تنظيم عملية الإنجاب، بحيث تتماشي زيادة السكان مع إمكانات العيش ووسائله المتاحة؛ وذلك حفاظاً على الرفاه المادي والاقتصادي<sup>(1)</sup>، ويتم هذا الأمر عن طريقين:

- أِلَّا يتزُّوج الأفراد إلا بعد أن يتقدم بهم السن.

- أن يحاولوا التغلب على أهواء النفس من نزواتها في الحياة الزوجية إذا تزوجا<sup>(2)</sup>.

بَ - إَن أَفكار (مالتوس) قد لقيت تجاوباً وصدىً في أوربا لعوامل، منها:

- الثورة الصناعية وما صاحبها من هجرة السكان إلى المدن، ومن غلاء الأسعار، وصراع على لقمة العيش؛ مما حدا بالفرد في تلك الحياة المادية أن يكرس اهتمامه في إنفاق ما يكسبه على نفسه فقط، وأن يقلل عدد الشركاء فيه.
- خروج المرأة للعمل لكسب عيشها بعد أن تخلى الرجل عن هذه المهمة وهذا الأمر دفعها لترك وظيفتها الفطرية في إنجاب الأولاد؛ لعدم تفرغها لهم.
  - الاختلاط بين الجنسين في العمل وغيره، جعل المرأة تزدري وظيفة الأمومة، وتوجه جل اهتمامها إلى العناية بقوامها ومظهرها الذي ترى في الإنجاب ما يشينه ويسيء إليه.

22) حركة تُحديد النسل/ أبو الأعلى المودودي ص4.

انظر: تنظيم الأسرة وتنظيم النسل/ أبو زهرة ص101، ومجلة الفيصل العدد (215) شهر جمادى الأولى1415هـ ص4.

- الفلسفات المادية والمناهج الإلحادية التي لا تؤمن إلا بما في الحوزة من المال، وتنكر وجود إله تكفل برزق كل مخلوق (1). وهكذا فإن دعوة (مالتوس) لاقت رواجاً عند الشعوب الأوربية، وهذا الرواج لا يعود إلى تصديق الناس - أو بعضهم - للمخاوف والتنبؤات التي حذر منها هو وأنصاره، وإنما صادفت هوى في نفوس كثير من الناس، أثاره سلطان الحضارة الحديثة التي (( تدعو إلى ارتكاب أعظم شذوذ في السلوك الإنساني، وتغرى الإنسان بالتحايل على نظام الخالق - عز وجل-، فعسى الحيلة تنجح، وعسى الإنسان يتمكن من أن يعاكس سنة الكون، فيغنم اللذائذ دون الوقوع في مغارمها، ويقطف الثمار دون أن يعاني من أشواكها، ويلتقط من الدنيا نعيمها دون أن يقدم شيئاً من أثمانها. غير أن الحيلة لا تنجح، وسنة الله لا تتبدل، ولا بد أن تجد مع كل مغنم مغرماً )) (2). ح - مع مرور الزمن وتعاقب تجارب الأمم والدول، ثبت بطلان هذه النظرية وما دعا إليه أصحابها، بل ثبت خلاف ما تدعو إليه هذه النظرية، فقد تضاعف سكان أوربا منذ أن أقدم (مالتوس) على نظريته عدة مرات، ومع ذلك لم تصب إنكلترا، ولا أوربا، ولا الولايات المتحدة بالمسغبة والمجاعات التي كان ينذر بها (مالتوس). بل على العكس من ذلك زاد الإنتاج زيادة رهيبة، حتى إن الفائض من الطعام في أورِبا والولايات المتحدة بلغ جبالاً من القمح والجبن واللحم، وأنهاراً من اللبن والزبد. ومن أجل ذلك، قامت حكومات هذه الدول بحرق الفائض أو رميه في البحر؛ حتى لا ينخفض السَّعر في السوَّقُ العالمي!!! <sup>(3)</sup>.

<sup>3</sup>¹) انظر: حركة تحديد النسل/ أبو الأعلى المودودي ص6 وما بعدها، ومسألة تحديد النسل/ محمد البوطي ص55 وما بعدها.

راء تحديد النسل/ محمد البوطي ص $1^2$ 

<sup>2</sup>³) الانفجار السكاني/محمد البار ص38.

ونشير الآن إلى تجارب بعض الدول في هذا الشأن: فهذه إنكلترا - التي ظهرت فيها هذه الدعوى -، ازداد سكانها منذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادي إلى أواسط القرن التاسع عشر، زيادة هائلة، حيث كان عدد السكان عام (1214هـ -1800م) عشرة ملايين، ثم ارتفع عام (1263هـ -1847م) إلى عشرين مليوناً؛ مما أوقع طائفة من المفكرين في أوربا في حيرة ودهشة، وتساءلوا: أي أرض يمكن أن تتسع لهذا العدد الضخم من السكان. ولكن الدنيا ما لبثت إلا يسيراً حتى رأت بأم عينها أن السرعة التي ازدادت بها وسائل إنكلترا للرزق، والعيش، والازدهار الاقتصادي، أكبر بعدة أمثال من السرعة التي ازداد بها عدد السكان، وأن الشعب البريطاني ما زالت تتفتح أمامه مناطق واسعة للعيش والسكنى والحياة الاقتصادية الفارهة (1).

كما أن (السير وليم كروكس) رئيس الجمعية البريطانية أنذر الناس بالويل عام (1315هـ -1898م) – أي بعد مرور مائة عام على دعوة مالتوس وثبوت بطلانها -، وقال متحدياً: إن إنكلترا وسائر البلاد المتحضرة في الدنيا تواجه خطر الجدب وقلة القمح، وإن وسائل الدنيا لن تسير مع حاجاتها أكثر من ثلاثين سنة.

غير أن الذين رزقوا البقاء إلى ذلك الحين رأوا أن الدنيا ما نزلت بها نازلة كالتي قد أنذر بها رئيس الجمعية البريطانية - على الرغم من التزايد الشديد للسكان-، بل ازدادت محاصيل القمح خلال هذه السنين زيادة هددت السوق بالكساد، حتى إن الأرجنتين وأمريكا أحرقتا - لأجل ذلك - كميات وافرة من قمحهما (2).

انظر: الانفجار السكاني/محمد البار ص37، وتحديد النسل/ محمد البوطي ص49,50 بتصرف.

 $<sup>\</sup>overline{2^2}$  حركة تحديد النسل/ المودودي ص174. ومسألة تحديد النسل/ محمد البوطي ص59.

وهذه أمريكا التي بلغ عدد سكانها مليون نسمة في عام ( 1163هـ- 1750م)، وبعد قرن واحد تضاعف العدد ستة وعشرين مرة، إذ يبلغ العدد 26مليون نسمة، ولم يمض قرن آخر – أي في عام (1369هـ -1950م) - إلا وسكانها قد زادوا على 166مليون من البشر.

وهذا الزخم السكاني - باختلاف تخصصاته وعلمائه - هو الذي حول هذه المستعمرة البريطانية - بإذن الله - إلى أقوى دولة في الأرض. ولا يزال السكان يزدادون عدداً، ويزدادون رفاهية وقوة ومنعة (1).

وهذه ألمانيا كان عدد سكانها 45مليوناً في عام (1297هـ - 1880م)، وكانوا يعانون من ضنك المعيشة، ومن ضائقة مالية شديدة؛ حتى كان الآلاف منهم يهاجرون إلى الخارج بين كل عام وآخر. ولكن لما بلغ عدد سكانها 68مليوناً، خلال أربعة وثلاثين عاما - أي في عام (1332هـ - 1914م) -، ارتفعت عنها ضائقة العيش، وتضاعفت مواردها، وازدهر اقتصادها، حتى اضطرت إلى استجلاب العمال من الخارج لتسيير حياتها الاقتصادية (2).

وأخيراً هذه اليابان مساحتها لا تكاد تبلغ نصف مساحة الباكستان، بالرغم من أن 83% من مجموع مساحة اليابان لا يمكن استغلالها؛ لما يمتد عليها من سلسلة جبال النار، فليست المساحة

<sup>31)</sup> الانفِجار السكاني/محمد البار ص37.

<sup>1</sup>²) مسألة تُحديد النُسل/ محمد البوطي ص49.

الصالحة للاستغلال فيها إلا 8% تقريباً من مجموع مساحة الباكستان.

ومع ذلك فقد حافظت اليابان على عدد سكانها الذين يزيدون على عدد سكان باكستان زيادة كبيرة، وارتفعت نهضتها الاقتصادية، حيث تمكنت منتجاتها من السيطرة على كثير من أسواق أمريكا وأوربا، دون أن يعوقها عن ذلك تكاثف سكانها وضيق رقعتها، بلكان عكس ذلك هو الصحيح (1).

ولأجل ما سبق، أصبحت كثير من الدول تدعو إلى زيادة النسل والإنجاب وتحث عليه، وتزيل الأسباب التي تعوق ذلك:

> فهذه إيطاليا تصدر قانوناً ضد منع الحمل المراقب، فقد صدرت رسالة بابوية عام (1388هـ -1968م) تمنع ذلك.

> > وهذه إسبانيا تحظر بيع وسائل منع الحمل.

وهذه ألمانيا تحذر من انقراض الألمان في القرن القادم – أي القرن الحالي-، إن لم يحصل توازن بزيادة عدد المواليد.

وهذا الرئيس اليوناني يحض على إنجاب المزيد من الأبناء؛

لإِقامة قوات مسلحة ضخمة لمواجهة القوات التركية وتهديداتها (2).

وهذه زوجة رئيس فرنسا <sup>(3)</sup>. اختارت الأمهات المثاليات – على مستوى الدولة – من اللواتي أنجبن نحو ثلاثة عشر مولوداً <sup>(4)</sup>.

2<sup>1</sup>) المرجع السابق: نفس الصفحة.

 $<sup>1^2</sup>$ ) المرأة والأسرة في حضارات الشعوب وأنظمتها/ عبدالهادي عباس ص1085.

<sup>2</sup>³) اسمه (فاليري جيسكار ديستان).

<sup>3</sup>⁴) ماذا يريدون من المرأة / عبدالسلام بسيوني ص98.

وهذه الحكومة المنغولية تشجع المواطنين على زيادة الإنجاب، وتكافئ من تنجب ثمانية أطفال بلقب الأم المثالية (1).

وهذه سنغافورة تقدم الدولة فيها حوافز مالية للأزواج؛ كي ينجبوا المزيد من الأطفال <sup>(2)</sup>.

د - بعد ما تبين خطأ الدعوة - المالتوسية - إلى تحديد النسل، وموقف الدول – السابقة الذكر – من هذه النظرية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تُرَوِّج دعوى تحديد النسل من قبل الدول الغربية ومن يسير في فلكها - من خلال هذه المؤتمرات وغيرها من الآليات – في أوساط الدول الإسلامية والعربية، وتقدم المعونات المالية – التي تصل إلى بلايين الدولارات -، والطبية، والمادية، والفنية (أثان من أجل تنفيذ برامج تحديد النسل، والدعوة إلى انتشار هذه الوسائل، وجعلها أكثر أمناً، وأرخص ثمناً، وتيسير الوصول إليها من قبل العملاء (4) في هذه الدول؟؟!!.

إن الإجابة على هذا السؤال تكمن في تصاريح أعداء المسلمين:

5ُ2) المرجع والصفحة نفسها، وانظر: أهداف الأسرة في الإسلام/حسين محمد يوسف ص80 وما بعدها.

<sup>4</sup>¹) المرجع نفسه : ص99.

 $<sup>{</sup>m ^6}$ ) كما تفعله بعض الهيئات الدولية - ممثلة في الأمم المتحدة ومؤتمراتها -، وبعض المنظمات العالمية، وكذلك الولايات المتحدة، والتي تدفع مبالغ طائلة لتوفير حبوب منع الحمل لسكان العالم الثالث!!. انظر: الانفجار السكاني/محمد البار ص74،75، وفلسفة نظام الأسرة في الإسلام/ أحمد الكبيسي ص165، وصحيفة البلاد العدد (10987) بتاريخ 6/3/1415هـ الموافق 13/8/1994م.

فقد عمل (ديستان) الرئيس الفرنسي السابق مقارنة هادفة بين سكان فرنسا، وسكان الجزائر والمغرب، فقال: (( سنة ( 1380هـ -1960م) مقابل 52 مليون ساكن في فرنسا، كان سكان الجزائر 10ملايين، والمغرب 11,6مليون. أي في المجموع أقل من سكان فرنسا!. وفي عام (1410هـ- 1990م) تعداد الجزائر 25, كمليون ساكن، والمغرب 51,20مليون، أي في مجموع فرنسا!!. وفي عام (1446هـ -2025م) يكون في الجزائر 50مليون ساكن، وفي المغرب أكثر من 45مليون، أي ما يعادل فرنسا مرتين!!، وحسبما أوضح لي علماء السكان، فإن شعوب المغرب العربي بتجاوزها 110ملايين نسمة، تفوق قدرة استيعاب أرضها ومواردها))

وهذا الكلام السابق ناضح بمدى تخوف الإدارة الفرنسية من النمو السكاني الإسلامي على الشاطئ الآخر للبحر المتوسط؛ خشية أن يتمدد المسلمون نحو أوربا!!.

وهذا التخوف كفيل بأن يجعل الغرب الصليبي كله يحسب ألف حساب للنمو السكاني الإسلامي، فيقدم كل ما يستطيع من فكرة وطريقة وأموال للحد من ذلك النمو كماً وكيفاً، بحجة قلة الموارد، وعدم استيعاب الأرض لهذه الأعداد من المسلمين.

<sup>2</sup>¹) الغارة على الأسرة المسلمة/ عبدالقادر أحمد عبدالقادر ص153،154.

وهذا ((فرانك نوتستين)) يقول في مجلة أمريكية اسمها (( الشؤون الخارجية)) تحت عنوان ((السياسة والقوة في أوربا بعد الحرب)):

( إذن لا إمكان لشعب في أوربا الشرقية أو الغربية أو الوسطى أن يتحدى العالم مرة أخرى، وإن ألمانيا – كشعوب أوربا الأخرى – قد اجتازت المرحلة التي كان لها فيها أن تبسط نفوذها، وتصير قوة غالبة في العالم، وذلك أن التقدم الفني والعلمي قد

وصل إلى البلاد التي يتزايد سكانها بسرعة فائقة )) (1).
وتقول مجلة (( التايم )) الأمريكية (2): (( إن هذيان أمريكا،
وكل ما تبذل من النصائح والمواعظ عن مشكلة السكان، إنما هو
نتيجة - إلى حد كبير - لشعورها بتلك النتائج والمؤثرات السياسية
المتوقعة، على أساس تغير الأحوال في آسيا، وأفريقيا، وأمريكا
اللاتينية، وخاصة على أساس زيادة السكان في هذه المناطق،
بحيث يصبحون أغلبية في العالم)) (3).

كما جاء في إحدى النشرات الأمريكية:

(( إن الدعوة الى تحديد النسل في مصر وسوريا تخدم التوسع الصهيوني في إسرائيل، وفي الوقت الذي تبدي فيه الأمم المتحدة قلقها من زيادة السكان في الدول النامية، فإنها تدق أجراس الخطر منادية باتخاذ إجراءات لزيادة السكان في الدول الصناعية؛ لأنها تواجه خطر الانقراض )) (4).

ويعلن ((آرثر كورماك )) نتيجة بحثه في هذا الشأن بكلماته التالية:

<sup>182</sup> حركة تحديد النسل/المودودي ص182.

<sup>2</sup>²) فيَ عددها الصادر في 11ً يناير عام 1961م، الموافق 24/7/1380هـ.

<sup>3</sup>³) المّرجع السابق: صَ331.

⁴4) انظرُ: مجلة الدَعوة - العدد 1748 - بتاريخ 27/3/1421هـ، الموافق 29/6/2000م .

(( إنه لمما يعجب الناس في البلاد المتقدمة إعجاباً فطرياً أن يقل عدد السكان في البلاد غير المتقدمة؛ وذلك أنهم يرون في زيادتهم المطردة خطراً داهماً على محتواهم الرفيع للمعيشة، وعلى سلامِتهم السياسية )) (1).

وأخيراً فهذا ((ميك كارل)) يوضح حقيقة الأمر بجلاء، فيقول: (( إن أهل الشرق سوف لا يلبثون إلا قليلاً حتى يطلعوا على حقيقة هذا الدجل – أي الدعوة إلى تحديد النسل -، ثم لا يغتفرونه لأهل الغرب؛ لأنه استعمار من نوع جديد يهدف إلى دفع الأمم غير المتقدمة – ولا سيما الأمم السوداء -، إلى مزيد من الذل والخسف؛ حتى تتمكن الأمم البيضاء من الاحتفاظ بسيادتها )) (2).

ومن خلال هذه التصريحات من الغربيين أنفسهم ندرك لماذا تصدر إلى الشرق الإسلامي دعاوى تحديد النسل – أو ما يسمونه تضليلاً تنظيم النسل -، بينما يشاع في أوساط الغربيين الدعوة إلى زيادة النسل وتشجيعه بكافة الوسائل الممكنة.

وهذا المفكر الإسلامي (( محمد إقبال (3) )) يبين خطر تصدير دعاوى تحديد النسل إلى المسلمين من الغرب النصراني، فيقول: ( وكل ما هو واقع اليوم - أو هو على وشك الوقوع في الغد القريب – في بلادنا، إن هو إلا من آثار دعاية أوربا. هناك سيل عرم من الكتب والوسائل الأخرى قد انجرف في بلادنا لدعوة الناس إلى خطة منع الحمل، وتشويقهم إلى قبول حركتها. على حين أن أهل الغرب في بلادهم أنفسهم يتابعون الجهود الفنية لرفع نسبة المواليد وزيادة عدد السكان. ومن أهم أسباب هذه الحركة عندي، أن عدد السكان في أوربا في تدهور شديد وتناقص مطرد، بناء على الظروف التي ما أوجدتها أوربا إلا بنفسها، وقد استعصى عليها اليوم أن توجد لها حلاً مرضياً، وإن عدد السكان في بلاد الشرق – على العكس من هذا – في زيادة مطردة، فهذا ما ترى فيه أوربا خطراً مخيفاً على كيانها السياسي)) (4).

 $<sup>5^{1}</sup>$ ) تحديد النسل/ المودودي ص $5^{1}$ 

<sup>1&</sup>lt;sup>2</sup>) نفس المرجع والصَّفحَة.

<sup>2</sup>³) انظر ترجمته في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1041.

<sup>34)</sup> المرجع السابق: ص99.

هـ - وإذا عرفنا خطورة الدعوة إلى تحديد النسل من الناحية السياسية، فينبغي أن نعرف أن حكم الإسلام في تحديد النسل هو التحريم، للأدلة المتوافرة على ذلك، ومنها:

1 - النصوص التي وردت بالحث على الزواج، كقوله تعالى: 
{ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ 
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }

(1) وقوله [: { النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي 
فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا 
طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ 
مَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ 
وَجَاءٌ } رواه ابن ماجه، وصححه الألباني (2) وغيره من الأحاديث، 
وَعِلَا اللهِ يَكُمُ الْأُواج، ويطالب بالإسهام في تسهيل مهماته، 
ومعلوم أن الزواج ليس مقصوداً لذاته، أو ابتغاء للذة فقط، وهذا ما 
تشعر به نصوص القرآن والسنة، كقوله عز وجل: { نِسَاؤُكُمْ 
تشعر به نصوص القرآن والسنة، كقوله عز وجل: { نِسَاؤُكُمْ

تشعر به نصوص الفران والسنة، كفوله عز وجل: ﴿ يِسَاؤَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾ (3). ففي الآية حارث وحرث (4)، مما يدل على أن هناك غرضاً وثمرة من هذا الزواج، وهذه الثمرة هي بقاء النوع الإنساني بالنسل.

وكما في قوله تعالى **{ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ }** (<sup>5)</sup>. فالمقصود هو ابتغاء الولد<sup>(6)</sup>.

وكما ورد في السنة النبوية: { فَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي

<sup>4</sup>¹) سورة النور الآية ( 32 ).

 $<sup>1^2</sup>$ ) سنن ابن ماجه – كتاب النكاح – باب ما جاء في فضل النكاح – رقم الحديث ( 1836 )، انظر: صحيح الجامع – رقم الحديث (6807).

<sup>23)</sup> سورة البقرة الآية ( 223 ).

₄3) انظر: تفسير القرطبي ج3 ص76، وتفسير ابن كثير ج1 ص267.

<sup>45)</sup> سورة البقرة الآية ( 187 ).

<sup>56)</sup> انظر: تفسير القرطبي ج2 ص318، وتفسير ابن كثير ج1 ص193.

أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا تُلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا قَالَ لَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ} رواه أحمد (1) وأبو داود (2) واللفظ له والنسائي، وصححه الألباني (3).

فقد ربط بين الزواج وبين كثرة النسل، فدل على أنه من مقاصده وغاياته الأساسية.

2 - قوله تعالى: { الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا }
 (4) وقوله سبحانه وتعالى: { وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ }
 (5) وعقب على ذلك بقوله في آخر الآية: {أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ }.

ففي الآيتين وصف للزواج بأنه نعمة بما يترتب عليه من ثمــرة وإنجــاب أولاد. ومنع مجيء الأولاد – بعــدم الإنجــاب – رفض لهــذه النعمة فلا يجوز.

3 - قوله تعالى: { وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ } (6).

<sup>6</sup>¹) مسند الإمام أحمد - باقي مسند المكثرين - مسند أنس بن مالك رضي الله عنه - رقم الحديث (12152 ).

<sup>7</sup>²) سنن أبي داود - كتاب النكاح – باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء -رقم الحديث (1754).

<sup>8</sup>³) سنن النسائي - كتاب النكاح - باب كراهية تزويج العقيم - رقم الحديث ( 3175 ). وقد سبق تخريجه، انظر: ص489.

<sup>94)</sup> سورة الكهف الآية ( 46 ).

<sup>1&</sup>lt;sup>5</sup>) سورة النِحل الآية ( 72 ).

<sup>26)</sup> سورَة الأنعام الآية ( 151 ).

وقوله تبارك وتعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا } (1). والتحديد قتل؛ لأن المراد عدم الولد.

4 - إن تغيير خلق الله قد نهى الله عنه، وهو من المفاسد التي أخذها الشيطان على عاتقه، كما قال تعالى على لسان الشيطان: **{وَلَاّمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ }** (2). والتغيير هو استعمال الشيء في غير المقصود من خلقه، كالاختصاء - وتحديد النسل كذلك -، فيكون طاعة للشيطان ومعصية للرحمن (3).

5 - إن منع النسل يتعارض مع الشريعة الإسلامية، فإن كان منعه خوفاً على رزقه فهو حرام؛ لقوله تعالى: { وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ } (4)، ولقوله عز وجل: { وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ }
 لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ }
 ولقوله تعالى: { وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22)
 وقورَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (23)
 فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (23)
 (23) } (9).

<sup>31)</sup> سورة الإسراء الآية ( 31 ).

<sup>4&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة النساء الآية ( 119 ).

<sup>5ً3)</sup> انظُرَ: تفسير القرطبي: ج5 ص389، و تحديد النسل/ للمودودي ص70.

<sup>64)</sup> سورة هود الَّآية (6).

<sup>5⁻)</sup> سورة العنكبوت الآية (60).

<sup>86)</sup> سورة الذاريات.

وإن كان هروباً من التصدي لمسؤولية تربية الأولاد فهو حرام؛ لأنه ضعف وعجز لا يرضاه الإسلام لأبنائه (1).

6 - إن الأبوة والأمومة غريزتان فطريتان، يقصد بهما الحفاظ على النوع الإنساني؛ ولذا كان الإكثار من النسل مطلوباً لذاته توافقاً مع الفطرة.

7 - إن الأمة الإسلامية أمة الجهاد وحمل راية الحق، وأعداء الحق وخصومه لا يخلو منهم زمان أو مكان؛ لذا كانت المعركة بين الحق والباطل دائمة دوام الحياة، وإن الجهاد في سبيل الله يعتمد العنصر البشري في المقام الأول، وتحديد النسل يضعف هذا العنصر. قال الإمام النووي في شرحه لحديث عثمان بن مظعون - رضي الله عنه- في التبتل: (( والحكمة في منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النسل، ليستمر جهاد الكفار، وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه، فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار، فهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية )) (2).

8 – حاجة الأمة إلى الأعداد المتتابعة من البشر؛ لتحقيق منعتها العسكرية، وعزتها السياسية، ونهضتها الاقتصادية، والعمرانية؛ ولذا كان الإكثار من النسل أحد ضرورات الحياة الخمس<sup>(3)</sup>.

<sup>1</sup>¹) انظر: محاضرات في نظام الأسرة/ محمود حمودة وآخرون ص145، ومعضلات ومشكلات تواجه المرأة المسلمة/ عبدالحليم محمد قنبس ص98 وما بعدها، والمرأة وتنظيم الأسرة في الإسلام/ سامية منيسي ص44،45.

<sup>22)</sup> شرح النووي علِي صحيح مسلم : ج9 ص177.

<sup>3</sup>³) انظر: تنظّيم الأسرة وتنظيم النسل/ لمحمد أبو زهرة ص102، وتصحيح الإيمان/ لإبراهيم عبدالباقي ص239 وما بعدها.

**و - مضار تحديد النسل:** وقد فصل هذه الأضرار السلبية، والعواقب الوخيمة الناجمة عن تحديد النسل، المفكر الإسلامي ((أبو الأعلى المودودي )) <sup>(1)</sup>، ويمكن تلخيصها بما يلي:

1 - حدوث التناقضات وعدم التوازن في المجتمع؛ لأن فكرة التحديد أكثر ما تشيع بين الطبقات الغنية والمتوسطة في المجتمع، أما الطبقات الفقيرة فلا وجود لها فيها؛ بسبب قناعتها، وعدم تطلعها إلى مستوى أعلى من المعيشة؛ ولأنه تسودهم روح توزيع المسؤولية بين الرجل والمرأة، حيث تعمل المرأة في تدبير بيتها وتربية أولادها، في حين يعمل الرجل في كسب المعاش للأسرة.

2 - انتشار الفواحش والأمراض الخبيثة: فالذي يمنع المرأة من اقتراف المعصية إما الخوف من الله تعالى، أو الحياء الفطري، وكل منهما عملت المدنية الحديثة على استئصاله. وأما الخوف من الافتضاح نتيجة ولادة الزنى (²)، فهذه لم تعد مشكلة بعد انتشار وسائل منع الحمل؛ مما أدى إلى شيوع الزنى كبديل للزواج، وما رافق ذلك من أمراض.

ألتشجيع على الطلاق وفصم عرى الزوجية: فمما يعمل على توطيد أركان العلاقة الزوجية وجود الأولاد، وبدونهم تصبح عملية الافتراق سهلة عند وقوع مشكلات بين الزوجين.

4 - انخفاض نسبة المواليد؛ مما حدا بالدول الغربية أن تعمل
 على تشجيع النسل بمنح المكافآت، أو تخفيض الضرائب، والتوعية
 لعدم تحديد النسل.

5 - إن للتحديد أضراراً صحية، إذ إن عدم الإنجاب يؤدي إلى اختلال المرأة جسمانياً؛ لحرمانها من وظيفة أعدت لها بالفطرة.
 كما أن لوسائل الحمل أضراراً جسمية ونفسية (3).

<sup>4</sup>¹) انظر كتابه: حركة تحديد النسل من ص79 - ص104.

 $<sup>1^2</sup>$ ) أو التهرب من تبعابِ ثمرة الزني من رعاية ونفقة وخلافه.

<sup>2</sup>³) سُبق ْالُحديثُ عن أضرار َهذه َالوسائلُ. انظر: ص39ُ9 وما بعدها.

- 6 كما أن للتحديد أضراراً اجتماعية، تتمثل في برود العلاقة الزوجية، وما يصاحب ذلك من قلة المودة والشذوذ والتذمر. كما أن العلاقة الزوجية تصبح علاقة بهيمية نتيجة ضمور العلاقة الزوجية المتمثلة في الاشتراك في تربية الأولاد، وشعور الزوجين أنهما يؤديان واجباً شرعياً وفطرياً. وكذلك زيادة المشاكل نتيجة عصبية الزوجة وتوترها.
- 7 الأضرار الأخلاقية، وأهمها التشجيع على الزنى؛ لعدم
   الخوف من تحمل التبعات، وانحطاط الأخلاق بسبب عبودية الشهوة،
   والتمادي في تحقيق أهواء النفس، والحرمان من الخصال الإيجابية
   التي تكسبها تربية الأولاد من صبر وأناة وشفقة.
- 8 الأضرار الاقتصادية والقومية: فقلة النسل تفضي إلى كساد اقتصادي؛ بسبب قلة المواليد وقلة المستهلكين في وجه زيادة المنتجين، كما أن الأمة تخسر رجالها بالمنع، فربما كانت هذه النطفة التي تهدر نقطة البدء لمشروع قائد عظيم أو مفكو مبدع، أو عالم مبرزـ

بالإضافة إلى أن الإنجاب يعوض ما تتعرض له الأمة من فقدان العديد من أبنائها نتيجة الحروب أو الكوارث الطبيعية، ومنع النسل يحول دون ذلك كله.

**ز -** ونختم الحديث عن تحديد النسل بنشر فتوى هيئة كبار العلماء، ذات القرار رقم 42 وتاريخ (13/4/1396هـ-13/4/1976م). ومما جاء في هذه الفتوى:

(( نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره، وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة من الله بها على عباده، فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله [] - مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعدِ للهيئة والمقدم لها (1)-.

ونظراً إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها، وللشريعة الإسلامية التي الرب تعالى لعباده، ونظراً إلى دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل، فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين - بصفة عامة -، وللأمة العربية- بصفة خاصة -؛ حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد وأهلها.

وحيث إن الأخذ بذلك ضرب من أعمال الجاهلية، وسوء ظن بالله تعالى، وإضعاف للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها. لذلك كله، فإن المجلس يقرر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاً، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق؛ لأن الله تعالى { هو الرزاق ذو القوة المتين} (2)، الإملاق؛ لأن الله تعالى { هو الرزاق ذو القوة المتين} (3)، أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة، ككون المرأة لا تلد ولادة عادية، كان منع الحمل لضرورة محققة، ككون المرأة لا تلد ولادة عادية، وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان، فإنه لا مانع – حينئذ – من منع

<sup>1</sup>¹) وهذا البحث يقع في حوالي 25 صفحة، ومنشور في مجلة البحوث الإسلامية العدد السادس سنة (1400هـ-1980م)، ومنشور - أيضاً - في المجلد الثاني من أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية من ص417- 441.

 $<sup>1^2</sup>$ ) سورة الذاريات الآية (58).

<sup>2</sup>³) سورة هود الآية ( 6 ).

الحمل أو تأخيره <sup>(1)</sup>، عملاً بما جاء في الأحاديث الصحيحة، وما روي عن جمع من الصحابة – رضوان الله عليهم – من جواز العزل، وتمشياً مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة )) <sup>(2)</sup>.

كما صدر قرار عن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة من 23-30 شهر ربيع الآخر سنة 1400هـ، يقرر فيه بالإجماع عدم جواز تحديد النسل مطلقاً، أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره -في حالات فردية- لضرر محقق يلحق بالمرأة فلا مانع من ذلك شرعاً (3).

<sup>16)</sup> هذا الحكم ينبني على نتيجة بحث اللجنة الدائمة للإفتاء الذي ورد فيه التفريق بين منع الحمل وتنظيمه وتحديد النسل. فمنع الحمل : هو استعمال الوسائل التي يظن أنها تحول بين المرأة وبين الحمل، كالعزل، وتناول العقاقير، ووضع اللبوس ونحوه في الفرج، وترك الوطء في وقت الإخصاب، ونحو ذلك. والقصد من هذا المنع: عدم التناسل أصلاً، سواء أصيب جهاز التناسل بعقم أم لا. وتحديد النسل: هو الوقوف بالإنسال عند الوصول إلى عدد معين من الذرية، باستعمال وسائل يظن أنها تمنع من الحمل، والقصد من هذا التحديد: تقليل عدد النسل بالوقوف به عند غاية، سواء أصيب جهاز التناسل بعد هذه الغاية بعقم أم لا. وتنظيم الحمل: هو استعمال وسائل معروفة، لا يراد من استعمالها إحداث العقم، أو القضاء على وظيفة جهاز التناسل، بل يراد بذلك الوقوف عن الحمل فترة من الزمن لمصلحة ما يراها الزوجان، أو من يثقان به من أهل الخبرة، والقصد من هذا التنظيم: مراعاة حال الأسرة وشؤونها، من صحة، أو قدرة على الخدمة، مع مراعاة الإبقاء على استعداد جهاز التناسل للقيام بوظيفته. انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء – ج 2 ص422.

<sup>1ً)</sup> انظر نص هذا القرار بالكامل في: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السابعة ص62،63، الصادرة عن الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي.

### ثانياً: ما يتعلق بسلب قوامة الرجال على النساء، وسلب ولاية الآباء على الأبناء:

وهو يتضمن مسألتين:

المسألة الأولى: نقد إجراءات سلب قوامة الرجال على النساء. المسألة الثانية: نقد إجراءات سلب ولاية الآباء على الأبناء.

### المسألة الأولى: نقد إجراءات سلب قوامة الرجال على النساء.

أ - إن مجموعة من هذه الإجراءات تطالب بإحداث تغيير في الأدوار والأفكار التقليدية - كما تسميها هذه المؤتمرات - للمهام الأبوية والمنزلية للرجل والمرأة داخل الأسرة، وتطالب بعملية تغيير شاملة في الحياة الاجتماعية وأنماطها للبشر جميعاً؛ للقضاء على الممارسات المبنية على الاعتقاد بكون الرجل أعلى من المرأة. كما أنها تعتبر أن من التمييز ضد المرأة عدم الاعتراف بحقوقها من الناحية الاجتماعية - بصرف النظر عن حالتها الزوجية -. وكذلك تطالب هذه الإجراءات بالاعتراف بأدوار المرأة القيادية في الحياة الاجتماعية، بل وتطالب بتعزيزها، وكذلك تطالب بالتقسيم العادل للعمل بين النساء والرجال؛ حتى يعتمد كل من الرجل والمرأة على نفسه.

وهذه الإجراءات وغيرها - في هذا المجال - إنما تسعى إلى تحقيق هدف وقيمة من قيم الغرب الأساسية، ألا وهو المساواة بين الرجل والمرأة، وفرضه على الأمم باختلاف قيمها وعقائدها ومسلماتها. ذلك الهدف والمبدأ الذي يعتبر من أهم مبادئ حقوق الإنسان للمرأة.

وقد سبق الحديث عن المساواة بين المرأة والرجل عند الغرب - بشيء من التفصيل<sup>(1)</sup>- وعرفنا أن مفهوم هذه المساواة يتلخص في المساواة التامة بين المرأة والرجل في مجالات الحياة المختلفة: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية،

<sup>1&</sup>lt;sup>1</sup>) انظر: ص189 وما بعدها.

والعسكرية، والإعلامية، وغيرها من مجالات الحياة. أي أن الأصلعند هؤلاء الغربيين ومفكريهم – أن المرأة مساوية للرجل في جميع
الخصائص التي يتميز بها البشر – دون أي اعتبار لأي فروق بينهما

(1)-، ولم يستثنوا من ذلك إلا خاصية واحدة تختص بها المرأة، هي
خاصية الإنجاب. وأما ما عدا ذلك من الاختلافات بين المرأة والرجل
في نواحي الحياة – ومنها الناحية الاجتماعية -، فإنما هي – في
نظرهم - من صنع العرف، والعادات، والتقاليد، والمجتمع – وعلى
رأسه الرجل – الذي اعتبر فيه المرأة ((الجنس التابع الأقل أهمية))،
أو ((الجنس الثاني))، أو ((الجنس الضعيف)) (2).

ومن أهم مظاهر الاختلاف بين المرأة والرجل في هذا المجال الاجتماعي، ما يتعلق بعلاقة الرجل مع المرأة داخل الأسرة، خاصة ما يتعلق بقضية قوامة الرجل على المرأة، وإشرافه ومسؤوليته على الأسرة.

وقضية القوامة في الإسلام ليست قضية أو مسألة عرف، أو عادة، أو تقليد، أو قانون وضعه الرجل للسيطرة على المرأة، وإنما هي تشريع رباني روعي فيه خصائص كل من الرجل والمرأة، وروعيت فيه مصلحة الأسرة، وسأبين ذلك بعد قليل.

وأما الحديث عن التقسيم العادل للعمل بين المرأة والرجل – سواء داخل الأسرة أو خارجها، من باب المساواة بينهما -،بحجة

<sup>21)</sup> انظر هذه الفروق بالتفصيل: ص254 وما بعدها.

<sup>3</sup>²) انظرً: حقوق الَّمَرَّأَة في الْقَانونُ الدوليُ العام والشريعة الإسلامية/ عبدالغني محمود ص49.

تحقيق اعتماد كل منهما على نفسه، فإنه حديث يترجم الواقع البائس للمرأة في الغرب، حيث إنها هي التي تعمل وتكدح وتنفق على نفسها دون أي مسؤولية على الرجل - وإن كان هذا العمل له ما يبرره في فترة من الفترات التاريخية (1)- إلا أنه لا يمكن أن يستمر الوضع بهذه الطريقة، ويصبح هو الأصل، فإن هذا من الظلم للمرأة وليس من باب المساواة!!.

ولأجل ذلك، فإن المنكرين لقوامة الرجل على المرأة يحتجون بأن المرأة تنفق على نفسها، وبالتالي فهي والرجل في مرتبة سواء، فما المبرر لقوامة الرجل عليها؟!.

وقد أجاب عن هذا السؤال الأستاذ عباس العقاد فقال:

(( ولا نحب أن نغضي عن الباعث الذي يتذرع به من ينكرون قوامة الرجل لادعاء المساواة بين الجنسين، فإنهم يتذرعون لدعواهم هذه باضطرار المرأة إلى الكدح لنفسها – أحياناً – في ميدان العمل طلباً للقوت ولوازم المعيشة. فهذه - ولا مراء - حالة واقعة تكثر في المجتمعات الحديثة، كلما اختلت فيها وسائل العيش، وتأزمت فيها أسباب الكفاح على الأرزاق. ولكننا نراهم كأنهم عليه حالة حسنة، يبنون عليها دعائم المستقبل، ولا يحسبونها حالة سيئة تتضافر الجهود على إصلاحها، وتدبير وسائل الخلاص منها. وما هي – في الواقع – إلا كالحالة السيئة التي دفعت الآباء والأمهات إلى الزج بأطفالهم في ميدان الكفاح على الرزق، فأنكرتها القوانين وحرمتها أشد التحريم، ولم تجعلها حجة تسوغ فأنكرتها القوانين وحرمتها أشد التحريم، ولم تجعلها حجة تسوغ الحياة الخارجية ))(2).

2ُ2) انظّر كتابه: حقّائق الإسلام وأباطيل خصومه ص156،157.

<sup>1</sup>¹) كظروف الثورة الصناعية، والحروب العالمية التي مات فيها ملايين من الذكور، فاضطرت المرأة الغربية بسبب ذلك إلى الخروج إلى الشارع للعمل والإنفاق على نفسها.

ب - أما الإجراءات التي تنادي بتنقيح القوانين المدنية الخاصة بالأسرة - ومن ذلك استبعاد عبارة (رب الأسرة) -، بحجة القضاء على الممارسات التمييزية التي تجعل المرأة قاصرة، وأن قصر دور العائل ورب الأسرة على الرجل يعوق حصول المرأة على الائتمانات، والقروض، والموارد المادية وغير المادية. فهذا الكلام مردود، وبيان ذلك من جهتين:

الجهة الأولى: أن كون الرجل ( رب الأسرة والقائم عليها) يعتبر من التمييز ضد المرأة، فهذا كلام مردود - من وجهة النظر الإسلامية -، فعلاقة الرجل بالمرأة في الإسلام علاقة تكاملية لا تنافسية، فليس هناك عداء بينهما ولا تمييز عبل العكس هو الصحيح، فالعلاقة بينهما علاقة مودة ورحمة وسكن – كما تبين ذلك في مواضع سابقة (1)-. فكون الرجل هو رب الأسرة، لا يعني ذلك التسلط والقهر والتمييز ضد المرأة، وإنما هو مصلحة هذه المؤسسة القائمة بينهما؛ لأسباب – سيتم ذكرها عند الحديث عن القوامة في الإسلام -.

وإنما الظلم والقهر والتمييز والاستبداد - من قبل الرجل للمرأة - يتجلى في أوضح صوره في واقع الحياة في الغرب، سواء في العصور القديمة أو الحديثة. وليس هذا مجال التفصيل في ذلك.

الجهة الثانية: أما قول هذه المؤتمرات بأن قصر دور العائل ورب الأسرة على الرجل يعوق حصول المرأة على الائتمانات،

 $<sup>^{11}</sup>$ ) انظر مثلاً $^{\circ}$ : ص $^{479}$ .

والقروض، والموارد المادية وغير المادية. فإن كان قصدهم واقع المرأة في الغرب فهذا صحيح (1). وأما إذا كان مقصدهم واقع المرأة في الإسلام، فهذا كلام مردود وباطل؛ لأن المرأة في الإسلام لها ذمتها المالية المستقلة منذ أن تبلغ الرشد، وزواجها بالرجل لا يمنع استمرار ذمتها المالية وأهليتها للبيع والشراء والاقتراض – الشرعي -، وغير ذلك من التصرفات المالية، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك (2).

ج - أما حديث هذه المؤتمرات عن إقرار وتشجيع مبدأ التقاسم المنصف!! للسلطة والمسؤولية الأبوية بين المرأة والرجل في البيت، واعتبار ذلك أمراً حاسماً لتدعيم الديمقراطية، فإن هذا يعتبر كلاماً عجيباً ومتناقضاً، الهدف منه - والله أعلم - محاولة إبعاد الأحكام الشرعية فيما يتعلق بأحكام الأسرة - أو ما يسمى بالأحوال الشخصية - في الإسلام، واستبدال القوانين الوضعية الغربية بها.

فمما لا ينازع فيه عاقل أن الأسرة تعتبر تجمعاً يجمع بين الجنسين، ومن مقتضى أمور الحياة أن كل تجمع لا بد له من قائد ورئيس - من بين أفراده - ليتولى مهام إصدار القرارات، والإشراف على تنفيذها، ومهما تكن درجة الشورى - أو الديمقراطية كما هي

<sup>2</sup>¹ فلو نظرنا إلى فرنسا - مثلاً - فإن القانون المدني فيها قبل تعديل سنة ( 1942م-1360هـ)، كان يعد المرأة ناقصة الأهلية لا يسمح لها بالتعاقد إلا بإذن وليها. وبعد التعديل أبيح للمرأة الرشيدة غير المتزوجة حق التعاقد والتصرفات المالية. أما المتزوجة فلا يسمح لها بالتعاقد بالبيع والشراء، أو الهبة، أو غير ذلك، إلا بعد موافقة زوجها على العقد أو إجازته لها. انظر:مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية/ سالم البهنساوي ص20.

عند الغرب - في التجمع، فلا غنى له في النهاية عن القائد والرئيس الذي يوازن بين المشورات والآراء المعروضة عليه، ليصدر من بينها قراره التنفيذي، فليست الشورى والديمقراطية – في أعلى صور تحققها – بمغنية عن منصب الزعيم القائد.

وحيث كان الأمر كذلك، فإنه فيما يتصل بالأسرة – كتجمع -، فلا بد أنها محتاجة لقيادة، وهذه القيادة أخبرنا الإسلام أنها للرجل؛ بما هيأه الله وأودعه فيه من صفات لهذه القيادة، - وأيضاً – بما أوجبه التشريع من أن تكون النفقات المالية عليه تجاه أسرته <sup>(1)</sup>.

بل إن القوامة في الإسلام تتفق مع العدالة، كما تتفق مع الديمقِراطياتِ والدساتير الحديثة؛ لسببين رئيسين:

أحدهما: أن الرجل هو المكلف بالإنفاق على الأسرة، ولا يستقيم مع العدالة في شيء أن يكلف فرد الإنفاق على هيئة ما، دون أن يكون له القيام عليها والإشراف على شؤونها. وعلى هذا المبدأ قامت الديمقراطيات الحديثة، وقامت الدساتير في العصر الحاضر. فأساس هذه الديمقراطيات وهذه الدساتير أنه لما كان المواطنون في أمة ما هم الذين يدفعون الضرائب، ويقومون بالإنفاق على مرافق الدولة، فإن من الواجب – إذن – أن يكون لهم الحق في القيام على أمورها، ومراقبة جميع سلطاتها، ووضع ما يصلح من تشريع. ويلخص علماء القانون الدستوري هذا المبدأ في العبارة التالية: "من ينفق يشرف"، أو "من يدفع يراقب".

السبب الثاني: أن المرأة مرهفة العاطفة قوية الانفعال، وإن ناحية الوجدان لديها تسيطر سيطرة كبيرة على مختلف نواحي

<sup>1</sup>º) مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة/ لمحمد بلتاجي ص99 بتصرف، وانظر: الإسلام والمرأة في رأي الإمام محمد عبده/ لمحمد عمارة ص 21 وما بعدها، ومكانة المرأة في المجتمع المسلم/ لعمارة نجيب ص69 وما بعدها، وطبيعة المرأة في الكتاب والسنة/ عبدالمنعم سيد حسن ص164، والمرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني/ محمد سعيد البوطي ص98.

حياتها. والرياسة والإشراف يحتاجان إلى الإدراك والتفكير والتأمل، أكثر مما يحتاجان إلى العاطفة والوجدان.

فصناعة الإشراف والرياسة متوافرة - إذن - في الرجل بطبيعة أكثر من توافرها في المرأة (1).

ثم إن التقاسم المنصف للسلطة بين المرأة والرجل، لم نجده - في الغرب - على مستوى رئاسة الدول، ولا على مستوى الوزارات، ولا الهيئات العلمية أو غير العلمية، ولا الجامعات، ولا الشركات، ولا المؤسسات، بل ولا على مستوى الأسر في الغرب، فعلام يدل ذلك؟!. لا شك أنه يدل على أن هذه الدعوى باطلة، وإنما أثيرت هذه القضية حينما كان الأمر متصلاً بتشريع إسلامي يجعل الرجل قواماً على المرأة ومسؤولاً عنها. وهذا أمر تسعى تقارير هذه المؤتمرات بإجراءاتها وتوصياتها إلى إلغائه، حتى تسهل السيطرة على المرأة والتغرير بها من خلال شعارات الحرية والمساواة، التي تجعل المرأة تفعل ما تشاء متى تشاء، وفي أي مكان تشاء.

#### د - القوامة في الإسلام:

لقد سبق بيان أن القوامة في الإسلام إنما هي للرجل بدليل قول الله سبحانه وتعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } (2)، فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } (2)، فالآية نص في المسألة، ونقلنا بعض أقوال المفسرين حول هذه الآية، فتبين أن قوامة الرجل على المرأة إنما كانت بسببين:

أولهما: تفضيل الله تعالى لجنس الرجال على جنس النساء، من حيث العموم، ويؤكد هذا قول الله تعالى: {وَلَا تَنَمَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنَّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ } (3). وليس المراد تفضيل جميع أفراد النساء، فكم من امرأة تفضل جميع أفراد النساء، فكم من امرأة تفضل كثيراً من الرجال. بل يوجد من النساء من تفضل زوجها في العلم والعمل، وفي قوة البنية والقدرة على الكسب (4).

<sup>1)</sup> انظر: حقوق الإنسان في الإسلام/ علي عبدالواحد ص103,104 بتصرف.

<sup>2</sup>²) سورة النسَاء الآية ( 34 ).

<sup>1</sup>³) سورة النساء الآية ( 32 ).

<sup>24)</sup> مكاَّنة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية/ سالم البهنساوي ص177.

فالفطرة والخلقة والتكوين توجب وجود درجة للرجل على المرأة، وهي التي قال الله عنها: { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } (1).

ثانيهماً: أَنَ الْإِسلاَم جَعَلَ الْإِنفاقُ علَى الرجل تجاه زوجته - حتى ولو كانت موسرة -، كما قال الله تعالى: { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُصَارُّوهُنَّ لِتُصَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ } (2). وقال تعالى: { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ } (3). وقال الله عَلَيْهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ } رواه الترمذي وابن ماجه (4). كما ألزم الإسلام الرجل بدفع مبلغ من المال إلى الزوجة عند إبرام عقد الزواج. قال تعالى: { وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ النِّمَاءَ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } (6). وقال سبحانه وتعالى: { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } (6).

فقوامة الرجَال مستحقة بتفضيل الله لهم، ثم بما فرض عليهم من واجب الإنفاق، وهو واجب مرجعه إلى واجب الأفضل، وليس مرجعه إلى مجرد إنفاق المال، وإلا لانتفى الفضل إذا ملكت المرأة مالاً يغنيها عن نفقة الرجل، أو يمكنها من الإنفاق عليه <sup>(7)</sup>.

<sup>31)</sup> سورة البقرة الآية ( 228 ).

<sup>4</sup>²) سورة الطلاق الآية ( 6 ).

<sup>5</sup>³) سورة الطلاق الآية ( 7 ).

<sup>6</sup>⁴) سنن الترمذي - كتاب الرضاع - باب ما جاء في حق المرأة على زوجها -رقم الحديث ( 1083)،

<sup>ً</sup> سنن ابن ماجه - كتاب النكاح - باب حق المرأة على الزوج - رقم الحديث ( 1841 ).

<sup>75)</sup> سورة البقرة الآية ( 229 ).

<sup>86)</sup> سورة النساء الآية ( 4 ).

<sup>9ً7)</sup> المرأة في القرآن/ عباس العقاد ص7.

القوامة تكليف ومسؤولية:

إن القوامة في الإسلام تعني أنها تكليف لا تشريف<sup>(1)</sup>، ومغرم لا مغنم، ومسؤولية وقيادة وليست تعسفاً أو استبداداً أو تسلطاً؛ ولذلك أمر الله تعالى الرجال بالعشرة بالمعروف مع زوجاتهم، حيث قال سبحانه: { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ وَاللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا } (2).

كما أن الرجل هو المكلف بالسعي في الأرض وشق الأنفاق وتحمل المشاق في سبيل كفالة الأسرة، وتوفير الأمن والأمان لها (<sup>(3)</sup>، ولقد أشار القرآن إلى اختصاص الرجل بالسعي والعمل، في قول الله تعالى محذراً البشرية من إبليس: **{ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى }**هَذَا عَدُوُّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى }

فقول الله تعالى {فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى } فيه: أن الله جعل نتيجة خروج آدم وحواء من الجنة أن يشقى آدم وحده؛ لأنه هو وحده المكلف بالإنفاق على الأسرة، وتوفير الأمن والأمان لها.

وقد ذكر ابن كثير - رحمه الله - في معنى قوله تعالى **{ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ** (5) **}:** أن الرجل قيّم على المرأة وهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها، ومؤدبها إذا اعوجت. وقد علق سيد قطب - رحمه الله - على هذه الآية بقوله:

(( يقرر النص القرآني قوامة الرجال على النساء في المجتمع الإسلامي قوامة لها أسبابها من التكوين، والاستعداد، ولها أسبابها من توزيع الوظائف والاختصاصات، ولها أسبابها من العدالة في التوزيع، وتكليف كل شطر بالجانب الميسر له.. ولعل من الدلائل التي تشير إليها الفطرة إلى وجودها وتحكمها توقان نفس المرأة ذاتها إلى قيام هذه القوامة على أصلها الفطري في الأسرة،

<sup>11)</sup> انظر: وليس الذكر كالأنثى/ محمد عثمان الخشت ص119.

<sup>22)</sup> سورة النساء الآية ( 19 ).

<sup>33)</sup> مكاَّنة المرأة بين الإُسلام والقوانين العالمية/ سالم البهنساوي ص183.

⁴4) سورة طه َالآية ( 11ُ7 ).ٰ

<sup>55)</sup> سورَة النساء الآية ( 34 ).

وشعورها بالحرمان والنقص وقلة السعادة عندما تعيش مع رجل لا يزاول مهام القوامة، وتنقصه صفاتها اللازمة؛ فيكل إليها هذه القوامة – وهي حقيقة ملحوظة تسلِّم بها حتى المنحرفات الخابطات في الظلام -، ولعل من هذه الدلائل أن الأطفال الذين ينشؤون في مؤسسة عائلية القوامة فيها ليست للأب – إما لأنه ضعيف الشخصية، بحيث تبرز عليه شخصية الأم وتسيطر، وإما لأنه مفقود لوفاته، أو لعدم وجود أب شرعي -، قلما ينشؤون أسوياء، وقل ألا ينحرفوا إلى شذوذ ما في تكوينهم العصبي والنفسي، وفي سلوكهم العملي والخلقي..ثم يقول: إن هذه القوامة ليس من شأنها إلغاء شخصية المرأة في البيت ولا في المجتمع الإنساني، وإنما هي وظيفة داخل كيان الأسرة؛ لإدارة هذه المؤسسة الخطيرة، وصيانتها وحمايتها))<sup>(1)</sup>.

ومَما يَؤكد أَن هَذه القوامة مسؤولية وليست تشريفاً: ما جاء عن الرسول أَ في قوله: { كُلْكُمْ رَاعٍ وَكُلْكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِمِ فَالْإَمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِمِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِمِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِمِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِمِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِمِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِمِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِمِ وَهُو مَسْئُولٌ عَنْ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ الله فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِمٍ } متفق عليه (²). أَلا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِمٍ } متفق عليه (²). والراعي محاسب على كل تقصير او تعسف في رعيته، كما والراعي محاسب على كل تقصير او تعسف في رعيته، كما قال أَن ﴿ مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطُهَا فَاللّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطُهَا مِنْ عَبْدٍ الْبَخَةَ الْجَنَّة } رواه البخاري (٤).

المسألة الثانية: نقد إجراءات سلب ولاية الآباء على الأولاد: تمهيد:

ي ظلال القرآن ج2 ص355،356 باختصار وتصرف.  $1^1$ 

<sup>2</sup>º) صحيح البخاري – كتاب الأحكام – باب قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول – رقم الحديث ( 6605 ). صحيح مسلم – كتاب الإمارة – باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر- رقم الحديث (3408 ).

ئً) صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب من استرعي رعية فلم ينصح - رقم الحديث ( 6617 ).

إن مناقشة هذه الإجراءات التي تتحدث عن الأولاد - ذكوراً وإناثاً -، والسذين تطلق عليهم - أحياناً - لفظ المسراهقين والمراهقات، أو الشباب والشابات، لها جانبان اثنان: الجانب الأول: ما يتعلق بالتثقيف الجنسي في مجال الرعاية الإنجابية والجنسية، والعلاقات الجنسية بين الجنسين، ومناقشة هذا الأمر، هل هو ضروري ولازم، أم لا ؟؟ وكيف يكون ذلك؟؟. إلى غير ذلك مما يتعلق بهذه الأمر. وهذا الجانب ليس محل المناقشة الآن، وإنما سيكون الحديث عنه في الفصل التالي (الإجراءات التعليمية). الجانب الثاني: ما يتعلق بولاية الآباء - أباً و أماً - على الأبناء، وكيف أن هذه الإجراءات تقرر وتوجب أموراً - تخص الأبناء - فيما يتعلق بتربيتهم وتعليمهم وتثقيفهم فيما يتعلق بالأمور الجنسية وغيرها، دون النظر إلى حق الوالدين في تربية أبنائهم، فتسلبهم الحق في التفرد بتربيتهم وهذا محل النقاش في هذه الفقرة.

#### - تناقض هذه الإجراءات:

بالنظر في هذه الإجراءات سيتضح - بجلاء - مدى تناقض هذه الإجراءات، فحينما تؤكد بعض هذه الإجراءات على حق الأبوين في رعاية أبنائهما وتوجيههم وتربيتهم، نجد - في نفس الوقت - أنها تتدخل في أخص خصوصيات الأبناء والمراهقين، فتنادي - مثلاً - بتقديم خدمات عالية الجودة في مجال الصحة الإنجابية والجنسية للمراهقين والشباب - وتخص الشابات بهذه الخدمات -، مع ضمان السرية والخصوصية، وتعتبر ذلك من حقوقهم. كما أنها - أي هذه الإجراءات - تقوم بتشجيع إقامة علاقات جنسية بين المراهقين والمراهقين الإجراءات - أيضاً - تطالب بإزالة أي عوائق تقف في طريق حصول الإجراءات - أيضاً - تطالب بإزالة أي عوائق الاجتماعية!! وفي هذا الأبناء على ما ذكر سابقاً، ومن ذلك العوائق الاجتماعية!! وفي هذا تناقض ظاهر، فهي - بهذا الأمر - تنفي ما سبق أن أكدت عليه من حق الآباء في رعاية وتربية الأبناء.

ومما يلاّحظ - هناً - أن التأكيد على ولاية الأب للأبناء - في هذه المؤتمرات - إنما يأتي في سياق تمرير أمر مخالف للشرع أو الفطرة. كالدعوة إلى سلب قوامة الرجل على امرأته<sup>(1)</sup>-من باب

 $\overline{1^1}$  انظر بعض الإجراءات التي تؤكد هذا الأمر ص448 وما بعدها.

تساويهما في حقوق رعاية الأبناء-، أو الدعوة إلى خروج المرأة للعملَ خارج المنزَلَ، وَدعوة الرجل للَعودة إلى البيتَ (1) - من باب تقاسم رعاية الأبناء بينهما -. بالإضافة إلى ما ذكر - قبل قليل - من الدعوة إلى تيسير إقامة العلاقات الجنسية المحرمة بين المراهقين والمراهقات، ودعوة الوالدين إلى مباركة هذه العلاقات - بحكم مٍسؤوليتهما عِن رِعامِيتهم وتربيتهم { كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ

افْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا } ﴿ الْ

ولاً شكِّ أن ما تدعو إليه هذه الإجراءات - فيما يتعلق بحياة الأبناء وسلوكهم الجنسي - يعتبر تدخلاً عبل ومصادماً لمسؤولية الآباء - في الإسلام - لأهم ما يُجب عليهم تجاه أبنائهم، وهو أن يحفظوا عليهم دِينهم وأخلاقهم، ويمنعوهم من الوقوع في مهاوي الردي -كما سياتي ذلك مفصلاً بعد قليل -.

وقد أكد الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان، حق الأبوين في تربية أولادهما، وأن يختارا بنفسهما - دون غيرهما - التربية الملائمة لتنشئتهم تنشئة إسلامية صحيحة، وأن يختار بنفسه المنهج التربوي السديد، المستمد من القيم والأخلاق الإسلامية.

فنصت الفقرة الثانية من المادة السابعة للإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان على ما يلي: (( لِلآباء - ومن بحكمهم - الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم، مع وجوب مراعاة مصلحتهم، ومستقبلهم، في ضوء القيم الأخلاقية، والأحكام الشرعية .(3) ((

- الولاية على الأبناء في الإسلام:

إِن من أعظم نعِم الله على عباده أن خلق لهم من أنفسهم أِزواجاً ورزقهم من أزواجهم بنين وحفدة؛ لتتحقق للأسرة المسلمة أجواء السعادة والسكينة، وتسودها روح المودة والرحمة، فقد امتن الله على العباد بهذا الفضل العظيم، حيث قال سبحانه وتعالى:

<sup>1</sup>¹) انظر - كذلك - بعض الإجراءات التي تؤكد هذا الأمر ص457.

<sup>2</sup>²) سورة الكهف الآية ( 5 أ).

<sup>33)</sup> انظُرَ: حقوق الإنسان في الإسلام/ محمد الزحيلي ص236.

{وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطّيِّبَاتِ } (¹).

َ كَما جَعَلَ الله تعالى من صفات عَباد الرحمن الدعاء بأن تكون زوجاتهم وذرياتهم قرة أعين لهم، كما قال الله عز وجل: { وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا } (2).

كما حكى لنا القُرآن الكريم ما كان يتطلع إليه نبي الله زكريا -عليه السلام- نحو نعمة الذرية الطيبة فقال تعالى: { هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ } (3).

فالإسلام اهتم كثيراً بالأولاد، فهم ثمرة الحياة الزوجية وأمل الأمة؛ ولذا فقد وجه الآباء إلى إحسان تربيتهم والعناية بهم، وأمرهم بذلك - عز وجل - فقال: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا } (4).

وقد جعل الإسلام الآباء مسؤولين عن أولادهم منذ ولادتهم، بل قبل ذلك، ويتبين هذا بالأمر بتخير الزوجة الصالحة، { عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ } متفق عليه (5) { عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ } رواه ابن تَحَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ } رواه ابن

<sup>41)</sup> سورة النحل الآية ( 72 ).

<sup>12)</sup> سورة الفرقان الآية ( 74 ).

<sup>2</sup>³) سورَة آل عُمران الآية ( 38 ).

₄3) سورَة التحريمَ الآية ( 6 ).

<sup>470)</sup> صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب الأكفاء في الدين - رقم الحديث ( 470 0)، صحيح مسلم - كتاب الرضاع- باب استحباب نكاح ذات الدين - رقم الحديث ( 2661 ).

ماجه<sup>(1)</sup>. ثم المحافظة على هذه النطفة في الرحم، وعدم التعدي عليها بإجهاضها إلا لضرورة<sup>(2)</sup>، ثم تخير الاسم المناسب لهم، والاهتمام بصحتهم، والإنفاق عليهم حتى يشبوا ويكبروا - والأنثى حتى تتزوج -.

وقد اهتم الإسلام بقضية النفقة، فالأب الذي يقصر في الإنفاق على أولاده آثم؛ لأنه يعرضهم بذلك إلى الضياع والتشرد (3)، ويكفي في التحذير من ذلك حديث الرسول [3]: { كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ } رواه مسلم (4)، وقوله [3]: { مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ وَالْجَدَةِ الْجَنَّة } رواه البخاري (5).

بل إن الإسلام جعل نفقة الرجل على أسرته وأهل بيته مقدمة على أي نوع آخر من أنواع النفقة، فقال [ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ } متفق عليه (6). وقال - أيضاً -

6²) سيأتي تفصيلَ ما يتعلق بالإجهاض في الفصل الثالث من هذا الباب - بإذن الله تعالى -.

2ًº) صحيح مسلم - كتاب الزكاة - باب فضل النفقة على العيال والمملوك - رقم الحديث ( 1662 ).

35) صُحيحُ البخاري - كتاب الأحكام - باب من استرعي رعية فلم ينصح - رقم الحديث ( 6617 ).

<sup>5</sup>¹) سنن ابن ماجه - كتاب النكاح - باب الأكفاء - رقم الحديث ( 1958 ). قال في فتحِ الباري: وصححه الحاكم.

 $<sup>\</sup>stackrel{\cdot}{1}^{\circ}$  الأُخوات المسلمات وبناء الأسرة القرآنية/ محمد خيال، ومحمود الجوهري  $\stackrel{\cdot}{0}$  186،187 بتصرف.

<sup>4</sup>º) صحيح البخاري - كتاب النفقات - باب وجوب النفقة على الأهل والعيال -رقم الحديث ( 4936)، صحيح مسلم - كتاب الزكاة- باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى - رقم الحديث ( 1716 ).

{ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ} رواه مسلم<sup>(1).</sup>

ولأهمية هذا الجانب فقد بوب البخاري - رحمه الله – في صحيحه أبواباً متعلقة بالنفقة على الأهل والأولاد، مثل: (باب فضل النفقة على الأهل)، (باب وجوب النفقة على الأهل والعيال)، (باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله، وكيف نفقات العيال)، (باب نفقة المعسر على أهله).

وهذه الأحاديث السابقة يجمعها حديث الرسول [ { كُلَّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاءٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ

 $<sup>5^1</sup>$ ) صحيح مسلم - كتاب الزكاة- باب فضل النفقة على العيال والمملوك - رقم الحديث ( 1661 ).

<sup>1</sup>²) صحيح مسلم - كتاب البر والصلة والآداب- باب فضل الإحسان إلى البنات -رقم الحديث (4765).

سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِمِ } متفق عليه (1).

\* ولاية التربية والتعليم:

إن تربية الأبناء وتعليمهم في مرحلة مبكرة تربية صحيحة، من أهم مسؤوليات وواجبات الآباء نحو الأبناء في البيت، باعتبار البيت هو مدرسة الأطفال الأولى، فإذا لم يقم بوظيفته فلا تعوضها أي مدرسة أو مؤسسة أخرى.

وإذا كَانت كثرة النسل من المطالب الحيوية للأمة <sup>(2)</sup>، فإن صناعة الرجال من هذه الكثرة من أشد هذه المطالب إلحاحاً على

أمة تريد استئناف رسالتها كخير أمة أخرجت للناس<sup>(3)</sup>.

وإذا كان التربويون قد اتفقوا على أن الطفل يتقبل من آبائه أكثر مما يتقبل من معلمه - مثلاً -، وأن ما تربى عليه واكتسبه من عادات في صغره، من الصعب إزالته عنه في كبره (4). فإن الإسلام قد سبق هؤلاء في بيان أثر تربية الوالدين، كما بين ذلك رسول الله الذي أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفطْرَةِ فَأَبَوَاهُ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءً } رواه مسلم (5).

<sup>2</sup>¹) صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول - رقم الحديث ( 6605 )، صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر- رقم الحديث (3408 ).

<sup>ُ5ُ)</sup> كُما تمتُ الَّإِشاَرَة إلى ذَلَكَ أَثناء الحديث عن تحديد النسل. انظر: ص510 وما يعدها.

 $ilde{4^{\circ}}$  الأخوات المسلمات/ محمد خيال، ورفيقه ص $ilde{4^{\circ}}$  بتصرف.

<sup>1</sup>⁴) ومما يؤكد هذا أنه يوجد إلى الآن في هذا العصر – من غير المسلمين - من بلغ مكانة عالية في العلم وحاز درجات وشهادات علمية عالية، ومع ذلك تراه يقف احتراماً للبقرة باعتبارها إلهاً له – تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً -، أو ينتظر رجلاً يخرج من سرداب دخله منذ أكثر من 1200 عام!! وغيرها من الخرافات والخزعبلات التي تشربها في صغره من والديه وأسرته الأولى، فأصبح أسيراً لها في كبره.

ولذلك أوجب الإسلام للطفل على والديه حق التربية ، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا }

وتربية الآباء لأبنائهم تشتمل على جوانب متعدده؛ حتى تنمو شخصية الأبناء نمواً كاملاً، ومن أهم هذه الجوانب:

- مسؤولية التربية الإيمانية والتبدية: وهي من أعظم جوانب المسؤولية وأبلغها أهمية ((لكونها منبع الفضائل، ومبعث الكمالات، وبدون هذه التربية لا ينهض الولد بمسؤولية، ولا يتصف بأمانة، ولا يعرف غاية، بل يعيش عيشة البهائم، ليس له هم سوى أن يسد جوعته، ويشبع غريزته، وينطلق وراء الشهوات والملذات، ويصاحب الأشقياء والمحرومين))(2).

وقد أشار إلى ذلك ابن كثير في تفسيره لقول الله تعالى: 
{ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِلْبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ 
إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } (أ)، فقال: (( إن الله تعالى ذكر 
لقمان بأحسن الذكر، وأنه آتاه الحكمة، وهو يوصي ولده الذي هو 
أشفق الناس عليه وأحبهم إليه، فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما 
يعرف، ولهذا أوصاه أولاً بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاً لأن 
الشرك أعظم الظلم ))(4).

كما يسن للأبوين تلقين وليدهما شعار الإسلام - وهو الشهادتان -، وذلك بالأذان في أذن صغيرهما، ليكون أول سماع له، { فَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ

<sup>25)</sup> صحيح مسلم - كتاب الجنائز – باب ما قيل في أولاد المشركين - رقم الحديث ( 1296 ).

<sup>31)</sup> سورة التحريم الآية ( 6 ).

<sup>4</sup>²) تربيّة الأولاد في الّإسلام/ عبدالله علوان ج1 ص163.

<sup>5</sup>³) سورة لقمان الآية ( 13 ).

<sup>14)</sup> تفسیر ابن کثیر ج3 ص454.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَيْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ } رواه أبو داود والترمذي(1).

وكذلك يجب على الوالدين أن يهتما بتدريب أولادهما على أداء العبادات، وتعليمهم أحكامها منذ الصغر؛ حتى يعتادوا فعلها بعد البلوغ، فينمو بها الوازع الديني في نفوسهم، وتطهر قلوبهم وعقولهم، وتستقيم بها أحوالهم (2)، وأهم هذه العبادات شأناً وأكثر دواماً هي إقامة الصلاة؛ ولهذا كان إبراهيم الدعو الله سبحانه أن يجعل ذريته من مقيمي الصلاة، قال تبارك وتعالى: { رَبِّ اجْعَلْنِي مَا السَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءٍ } (3).

كما أن النبي [حث الآباء على أمر الأولاد بالصلاة قبل البلوغ؛ وذاك لأهميتها. { فَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ } رواه الإمام أحمد وأبو عاود واللفظ له، وصححه الألباني (4).

كما يحسن بالوالد صحبة أولاده إلى المساجد لحضور الجمعة والجماعة، وحضور صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك،

<sup>2</sup>¹) سنن أبي داود - كتاب الأدب – باب في الصبي يولد في فيؤذن في أذنه – رقم الحديث (4441)، سنن الترمذي – كتاب الأضاحي – باب الأذان في أذن المولود – رقم الحديث (1436)، وصحح الحديث النووي في المجموع: ج8 ص 434، وحسنه الألباني، ثم ضعفه، انظر: الكلم الطيب – رقم الحديث (211). 3²) مزايا الأسرة في الإسلام/أحمد كرزون ص145.

<sup>4</sup>³) سورة إبراهيم الْآية ( 40 ).

<sup>5</sup>⁴) مسنّد الإمام أحمد - مسند المكثرين من الصحابة - مسند عبدالله بن عمرو بن العاص - رقم الحديث (6467)، سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة - رقم الحديث (418)، انظر: صحيح أبي داود - رقم الحديث (466)، وإرواء الغليل - رقم الحديث (298).

وتشجيعهم على الصيام والقيام؛ فإن حضور الطفل إلى المسجد واعتياده لذلك، ومشاركته في الصلاة، وتعلمه أدب المسجد ونظام صفوف المصلين وترتيبها، ينشئه نشأة إسلامية ملتزمة بأدب الإسلام<sup>(1)</sup>، ويجعله معتاداً لهذه العبادات بعد بلوغه.

- مسؤولية تعليم الأبناء: وهذه المسؤولية تستلزم الاهتمام بتعليم الأولاد - ذكوراً وإناثاً - مجمل الشريعة الإسلامية بمختلف مجالاتها، كالعقيدة، والعبادات، والمعاملات، والأخلاق، بما يناسب قدراتهم الفكرية.

ويأتي في مقدمة العلوم التي تعلم للأبناء: القرآن الكريم؛ وذلك امتثالاً لقول الرسول []: **{ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ** وذلك امتثالاً لقول الرسول []: **{ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ** وَعَلَّمَهُ } رواه البخاري <sup>(2)</sup>.

وقد أوصى الإمام الغزالي<sup>(3)</sup> ((بتعليم الطفل القرآن الكريم، وأحاديث الأخبار، وحكايات الأبرار، ثم بعض الأحكام الدينية )) (4).

كما أشار ابن خلدون<sup>(5)</sup> في مقدمته إلى أهمية تعليم القرآن الكريم للأطفال وتحفيظه، وأوضح أن تعليم القرآن هو أساس التعليم في جميع المناهج الدراسية في البلاد الإسلامية؛ لأنه شعار من شعائر الدين يؤدي إلى تثبيت العقيدة، ورسوخ الإيمان <sup>(6)</sup>.

<sup>146</sup>المرأة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله/علي عبدالحليم محمود ص146.

<sup>2</sup>²) صحيَّح البخاري - كَتاب فضائَل ُالقرآن - باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه - رقم الحديث ( 4639 ).

₃3) انظر ترجمته في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1037.

⁴4) تربيةً الأولاد في الإسلام/ عبدالله علوان ج1 ص150.

<sup>55)</sup> انظَر ترجَّمته في مُلحق الأعلام المترَجَّم لَهم ص1030.

<sup>66)</sup> نفسَ المرجع والصفحة. وانظر: المرأة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله: ص 82،83.

ثم ينبغي للآباء تقديم العون لهم في تعلم اللغة العربية، والعلوم الأخرى النافعة - حسب تدرج أعمارهم -.

كما أن على الآباء تشجيع أبنائهم على طلب العلم الشرعي، وذلك بصحبة العلماء وحضور مجالسهم؛ حتى تتكامل شخصيتهم، ويستقيم سلوكهم، مع وجوب ملاحظة سير تعليم الأولاد ومتابعة رعايتهم بكل وعي واهتمام، من حيث حسن اختيار المدرسة والمعلم والكتاب النافع لهم ووقايتهم من الكتب والقصص المنحرفة، وحمايتهم من وسائل الإعلام المضلة (1).

كما على الأبوين في تعليمهما لبناتهما أن يركزا على الصبر عليهن، وتوجيههن لما ينفعهن في دينهن ودنياهن، بما يحفظ لهن عفافهن وحشمتهن، وابتعادهن عن الاختلاط بالأجانب عند خروجهن للتعلم في المدرسة. فقد قال الرسول [: { مَنْ ابْتُلِيَ مِنْ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّارِ } رواه البخاري ومسلم واللفظ له (2).

**- مسؤولية التربية السلوكية:** وذلك بتوجيه الأولاد نحو الأخلاق الإسلامية الفاضلة، وتعويدهم على التجمل بفضائلها من صدق، وأمانة، ورفق، وبر وإحسان، فإن الأخلاق – ومعظم الصفات

<sup>1</sup>¹) انظر: مزايا الأسرة المسلمة/ أحمد كرزون ص146 بتصرف. والمرأة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله/علي عبدالحليم محمود ص146،147 2²) صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب اتقوا النار ولو بشق تمرة - رقم الحديث ( 1329 )،

صحيح مسلم - كتاب البر والصلة والآداب- باب فضل الإحسان إلى البنات -رقم الحديث (4763).

السلوكية – إنما يتعلمها الأبناء ويطبعون عليها في بيوتهم وعلى أيدي أبويهم، ومن فاته ذلك من أبويه فقلما يحصل عليه من غيرهما<sup>(1)</sup>.

إن على الأبوين أن يطبعا أبناءهما على محاسن الأخلاق؛ لأن الله رضيها لعباده وأمر بها. كما أنهما مأموران بتنزيه أبنائهم عن مساوئ الأخلاق وسفاسفها؛ لأن الله كرهها ونهى عنها، كالكذب، والخيانة، والسب والشتم، والغيبة، والنميمة، وعن كل ما ينبئ عن فساد الخلق، وسوء التربية (2).

وقد وجه المعلم الأمين اللبوين لتربية أولادهما على الآداب الحميدة، فعن رسول الله اأنه قال: { مَا نَحَلَ وَالِدُ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ } رواه الإمام أحمد والترمذي، وضعفه الألباني<sup>(3)</sup>، وعنه اأنه قال: {أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدْبَهُمْ } رواه ابن ماجه، وضعفه الألباني (4). وعن أبي سعيد الخدري أن النبي اقال: { مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ النَيْانِ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ النَيْانِ فَأَخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللَّهَ فِيهِنَّ فَلَهُ النَّهَانِ فَلَهُ

<sup>3</sup>¹) المرأة إلمسلمة وفقه الدعوة إلى الله/علي عبدالحليم محمود ص83.

<sup>4</sup>²) تربيةً الأولاد فِي الَإسلِام/ عبدالله علوان ج 1 ص172.

<sup>1</sup>³) مسند الإُمام أحَّمد ً- أول مسند المدنيين ُ- باب ُحديث أيوب بن موسى -رقم الحديث (16118).

<sup>ُ</sup> سٰن الْترمُذي - كتاب البر والصلة - باب ما جاء في أدب الولد - رقم الحديث (1875)، انظر: ضعيف الترمذي - رقم الحديث (333)، وضعيف الترغيب رقم الحديث (1230).

<sup>2</sup>⁴) سنن ابن ماجه - كتاب الأدب - باب بر الوالد والإحسان إلى البنات - رقم الحديث (3661)، انظر: ضعيف ابن ماجه - رقم الحديث (802).

**الْجَنَّةُ }** رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال الألباني: صحيح لغيره (1).

وليحذر الوالدان من الدعاء على أولادهما عند إساءتهم لهما، مما قد ينعكس عليهما بالفساد والانحراف، فقد جاء رجل إلى عبدالله بن المبارك فشكا إليه بعض ولده، فقال: {هل دعوت عليه؟ قال: نعم، قال: أنت أفسدته } (2).

- مسؤولية التربية النفسية: حيث يجب أن يراعي الوالدان عند تعاملهما مع أولادهما الجوانب النفسية فيهم، فيعدلان بينهم في مظاهر المحبة والتكريم، وعند التعبير لهم عن مشاعر الرحمة والعطف. فإيثار بعض الأبناء على البعض يعود على الأولاد بأسوأ العواقب؛ لما يولده من روح الحقد والحسد في نفوسهم، وما ينزعه من عواطف الحب والمودة فيما بينهم، وفيما بينهم وبين الآباء من جهة أخرى، هذا إلى جانب ما قد تسببه التفرقة في المعاملة من إصابة بالعقد والأمراض النفسية، التي تعرضهم للانحراف (3).

وقد أثنى المعلم المربي على الأولياء الذين يعدلون في حكمهم وبين أهليهم، فقال 🛭: **{ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ** 

<sup>3</sup>¹) مسند الإمام أحمد - باقي مسند المكثرين - مسند أبي سعيد - رقم الحديث ( 10957 )،

سنن أبي داود - كتاب الأدب - باب في فضل من عال يتيماً - رقم الحديث ( 4481 )،

سنن الترمذي - كتاب البر والصلة - باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات - رقم الحديث ( 1839 )، انظر: صحيح الترغيب - رقم الحديث (1973).

<sup>42)</sup> إحياء علوم الدين/ الغزالي ج2 ص217.

<sup>5ً3)</sup> الأخوات المسلمات/ محمد خيال، ورفيقه ص187 بتصرف.

مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينُ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي خُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا } رواه مسلم (1).

ومما يدل على وجوب العدل في النفقة بين الأولاد - مراعاة لنفسياتهم - حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: { تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَاللَّهَ مَلَاهً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ التَّقُوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ التَّقُوا اللَّهَ مَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ فِي أَوْلَادِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ } رواه مسلم (2).

وما رواه أبو هريرة - [] - قال: { قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ النَّمِيمِيُّ جَالِسًا فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنْ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَنَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ } متفق عليه (3).

 $<sup>^{-1}</sup>$ ) صحيح مسلم - كتاب الأمارة - باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر - رقم الحديث (3406 ).

<sup>ُ</sup>  $2^{\hat{2}}$  صحيح مسلم – كتاب الهبات – باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة – رقم الحديث (3055).

<sup>َ</sup>وَ ) صحيح البخاري – كتاب الأدب – باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته – رقم الحديث ( 5538 )،

<sup>.</sup> صحيح مسلم - كتاب الفضائل- باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان -رقم الحديث (4282).

وكذلك مما ينبغي التأكيد عليه عدم تفضيل الولد على البنت، فإن في ذلك ظلماً في قسمة الحب على الأبناء جميعاً، وهو في الوقت نفسه اعتراض ضمني على إنجاب البنات، وهو من فعل أهل الجاهلية، ثم هو عمل غير منطقي؛ إذ ما ذنب البنت أن كانت بنتاً، وماذا فعل الولد أن جاء ولداً (1). جاء عن النبي الله قال: { مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا كَانَتْ الله قال: دوابو قال يَعْنِي الذُّكُورَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّة } رواه الإمام أحمد وأبو داود، وضعفه الألباني (2).

ومن المواقف التربوية الهامة مراعاة الوالدين للجوانب النفسية لدى الأولاد، وذلك باتباع أسلوب الإقناع والتهذيب عند استعمال الإجراءات التأديبية، ثم الحرص على التدرج بالعقوبة من الأخف نحو الأشد - حسب الحاجة إليها - منعاً من ردود الفعل الغاضبة (3).

- مسؤولية الرعاية الاجتماعية: حيث يحرص الأب على حسن توجيه أولاده نحو الالتزام بالآداب الاجتماعية الفاضلة التي تساعدهم على تكوين شخصياتهم الاجتماعية وفق ما يحث عليه الإسلام ويدعو الله (4).

<sup>4</sup>¹) المرأة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله/علي عبدالحليم محمود ص82.

<sup>1</sup>º) مسند الإمام أحمد - ومن مسند بني هاشم - بداية مسند عبدالله بن العباس - رقم الحديث (1856)، سنن أبي داود - كتاب الأدب - باب في فضل من عال يتيماً - رقم الحديث ( 4480 )، انظر: ضعيف أبي داود - رقم الحديث (1104)، وضعيف الترغيب - رقم الحديث (1225).

<sup>2</sup>³) مزايا الأسرة المسلمة/ أحمد كرزون ص149.

<sup>34)</sup> نفس المرجع والصفحة.

ومن هذه الآداب التي يحتاج إليها الطفل منذ نعومة أظفاره:

الاستئذان: وقد أشار القرآن إلى ذلك صراحة، حيث قال
سبحانه وتعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ }
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ }

(1)، ثم قال - عز وجل - في الآية التي تليها: { وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم}
(2).

آداب الطعام: وقد علم الرسول اللولاد آداب الطعام، فعن عمر بن أبي سلمة - رضي الله عنه - قال: { كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ فَمَا زَالَتْ يَلْكَ طَعْمَتِي بَعْدُ } رواه البخاري ومسلم(3).

اختيار الصحبة الصالحة والتحذير من الصحبة السيئة: حيث قال:::{ مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِحِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ

<sup>41)</sup> سورة النور الآية ( 58 ).

<sup>5&</sup>lt;sup>2</sup>) سورَة النورَ الآية ( 59 ).

<sup>1</sup>³) صحيَّح البِخَارِي - كتاب الأطعمة - باب التسمية على الطعام والأكل باليمين - رقم الحديث (4957).

<sup>ُ</sup> صحيح مسلم - كتاب الأشربة- باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما - رقم الحديث (3767).

مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً } متفق عليه (1).

ستر العورة وغض البصر: وذلك منعاً من إثارة الشهوات وتحريك الغرائز نحو الفواحش والآثام. فقد روى { ابْنُ جَرْهَدٍ (2) عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ فَخِذِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَطِّ كَاشِفٌ عَنْ فَخِذِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّهَا مِنْ الْعَوْرَةِ } رواه الإمام أحمد والترمذي وقال عَديث حسن، وصححه الألباني (3).

وكما روى جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال: **{ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ <b>اصْرِفْ بَصَرَكَ** } رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارمي، وصححه الألباني<sup>(4)</sup>.

عدم تشبه الرجال والنساء ببعضهم في اللباس: وقد حذر النبي الله الرجال والنساء ببعضهم في اللباس: وقد حذر النبي الله الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةَ لَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ } رواه الإمام أحمد وأبو داود، وصححه

 $<sup>2^{1}</sup>$ ) صحيح البخاري - كتاب الذبائح والصيد - باب المسك - رقم الحديث ( 5108

صحيح مسلم - كتاب البر والصلة والآداب- باب استحباب مجالسة الصالحين-رقم الحديث (4762).

<sup>3</sup>²) انظر ترجمته في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1029.

<sup>4</sup>º) مسند الَإمام أحمَد - مسند المكيين - حديث جرهد الأسلمي رضي الله عنه -رقم الحديث (15367)، سنن الترمذي - كتاب الأدب - باب ما جاء أن الفخذ عورة - رقم الحديث (2720)، انظر: صحيح الجامع - رقم الحديث (4157). 5¹) مسند الإمام أحمد - أول حديث الكوفيين- ومن حديث جرير بن عبدالله -رقم الحديث (18401)، سنن أبي داود - كتاب النكاح - باب ما يؤمر به من غض البصر - رقم الحديث (1836)، سنن الدارمي - كتاب الاستئذان - باب في نظرة الفجأة - رقم الحديث (2529)، انظر: صحيح أبي داود - رقم الحديث ( 1880)، وإرواء الغليل - رقم الحديث (1788).

الألباني<sup>(1)</sup>. وقد كان صحابة رسول الله اليراقبون لباس أولادهم ولو كانوا صغاراً، فعن عبدالله بن زيد قال: {كنا عند عبدالله بن مسعود فجاء ابن له عليه قميص من حرير، قال: من كساك؟ قال: أمي. فشقه، وقال: قل لأمك تكسوك غير هذا } (2).

- مسؤولية الرعاية الصحية: وتشمل هذه الرعاية واجب تقديم الغذاء الصحي، والشراب النافع، واللباس الواقي، والمسكن المناسب، والعلاج عند المرض، مع التشجيع على ممارسة الأنشطة الرياضية، تحت رعاية أبوية تربوية واعية؛ حتى تتحقق للأولاد السلامة في أبدانهم وعقولهم؛ وحتى ينالوا قسطاً من الراحة النفسية والسعادة الأسرية (3)، وقد أوضح القرآن الكريم مسؤولية الوالدين في تأمين الغذاء واللباس المناسب قدر المستطاع، فقال سبحانه: { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَوْلَادَهُنَّ مَوْلَيْنِ وَكِسُوتُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ وَلِينَارُ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَدِينَارُ وَالْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَدِينَارُ وَالْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَدِينَارُ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَدِينَارُ وَدِينَارُ وَيَالَانِ عَلَى مَسْكِينِ وَدِينَارُ وَدِينَارُ وَمِنَارُ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَدِينَارُ وَدِينَارُ وَدِينَارُ وَمِنَارُ وَمَا أَنْفَقْتَهُ عَلَى مَسْكِينَ وَدِينَارُ وَالَّدَى أَنْفَقْتَهُ عَلَى مَهُو لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُو

<sup>1</sup>¹) مسند الإمام أحمد - باقي مسند المكثرين- باقي المسند السابق - رقم الحديث ( 7958 )، سنن أبي داود - كتاب اللباس - باب في لباس النساء - رقم الحديث ( 3575 )، انظر: صحيح أبي داود - رقم الحديث (3454)، ومشكاة المصابيح - رقم الحديث (4395)، وصحيح الجامع - رقم الحديث (5095).

<sup>22)</sup> انظر: مجمع الزوائد ج5 ص147.

<sup>3</sup>³) انظرً: المرأّة المُسلمة وفقه الدعوة إلى الله/علي عبدالحليم محمود ص 144،145، ومزايا الأسرة المسلمة/ أحمد كرزون ص146، وللاستزادة انظر: تربية الأولاد في الإسلام/ عبدالله علوان ج1 ص204 وما بعدها.

<sup>4ً4)</sup> سورَة البقرة ألآية ( 233 ).

<sup>55)</sup> صحَيَح مسلّم - كتاب الزكاة- باب فضل النفقة على العيال والمملوك - رقم الحديث ( 1661 ).

لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ} رواه الإمام أحمد، وصححه الألباني<sup>(1)</sup>.

ومن أهم جوانب الرعاية الصحية: وقاية الأولاد من الطعام الفاسد والمشروب الضار، وخاصة منها المحرم شرعاً، كالمسكرات، والمخدرات، والمفترات، وضرورة معالجة الأولاد عند إصابتهم بالأمراض.

كما يدعو الإسلام إلى ممارسة الشباب للأنشطة الرياضية النافعة لتقوية أبدانهم، ودفع السآمة عن نفوسهم، وإعدادهم للجهاد في سبيل الله، ومن ذلك الرماية، والسباحة، والسباق، وركوب الخيل، وأمثالها من الألعاب الهادفة، {فَعَنْ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ الخيل، وأمثالها من الألعاب الهادفة، {فَعَنْ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَيْ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْمُوا وَأَنَا مَعَ ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا ارْمُوا وَأَنَا مَعَ ارْمُوا بَنِي فُلَانٍ قَالَ فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ فَقَالَ بَنِي فُلَانٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَامُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ قَالُوا كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ قَالُوا كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ قَالُوا لَيْفِي وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ } رواه البخاري (2). { عَنْ عَائِشَةَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْنَ قَالَتْ مَعَكُمْ كُلِّكُمْ } وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَهُ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ فَلَمَّ وَلَمَا حَمَلْتُ

<sup>1</sup>¹) مسند الإمام أحمد - مسند الشاميين - حديث المقدام بن معد يكرب - رقم الحديث (16550)، انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني - رقم الحديث ( 452)، وصحيح الترغيب - رقم الحديث (1955)، وصحيح الجامع - رقم الحديث (5535).

<sup>2</sup>²) صحيح البخاري - كتاب الجهاد والسير- باب التحريض على الرمي - رقم الحديث ( 2684 ).

اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ } رواه الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له وابن ماجه، وصححه الألباني<sup>(1)</sup>.

تلك هي أهم مظاهر ولاية ومسؤولية الآباء الشاملة عن أبنائهم، تلك الولاية التي تحقق السعادة والهناء والوقاية لجميع أفراد الأسرة المسلمة.

ونختم هذه الفقرة بقول لأحد الباحثين الغربيين <sup>(2)</sup> عن الأسرة المسلمة، إذ قال: ((كانت الأسرة الإسلامية ترعى دائماً الطفل وصحته وتربيته رعاية كبيرة، وترضع الأم طفلها زمناً طويلاً، وتقوم على تنشئته بحنان، وتغمره بحبها)).

<sup>3</sup>¹ مسند الإمام أحمد - باقي مسند الأنصار- باقي المسند السابق - رقم الحديث ( 25075 )، سنن أبي داود - كتاب الجهاد - باب في السبق على الرجل - رقم الحديث ( 2214 )، سنن ابن ماجه - كتاب النكاح - باب حسن معاشرة النساء - رقم الحديث (969)، انظر: صحيح أبي داود - رقم الحديث (2248)، وصحيح الجامع - رقم الحديث (7007)، ومشكاة المصابيح - رقم الحديث (1888).

<sup>2</sup>²) اسمه (جاك ريسلر). انظر كتاب: قالوا عن الإسلام/ عماد الدين خليل ص 416.

# الفصل الثاني: الإجراءات في المجال التعليمي.

وفيه مبحثان: المبحث الأول: بيــــان إجــراءات التعليم المختلط ونقدها.

> المبحث الثاني: بيان إجراءات تقديم الثقافة الجنسية ونقدها.

المبحث الأول: بيان إجراءات التعليم المختلط ونقدها. المطلب الأول: إجراءات التعليم المختلط.

تمهید:

لم يكن الحديث عن التعليم المختلط بين الـذكور والإنـاث في المدارس والمعاهد والجامعـات، وغيرها من دور العلم، في صـكوك الأمم المتحدة واتفاقياتها ومؤتمراتها حـديثاً يتسم بالوضـوح وكـثرة الطرق؛ ويعـود السـبب في ذلك إلى أن هـذه القضية تعتبر قضية محسومة في دول العالم جميعاً، فالتعليم المختلط يعتبر صورة من صور المساواة بين الذكور والإناث، كما أنه يعتبر من التـدابير الـتي اتخذت للقضـاء على التمييز بين المـرأة والرجـل. وهـذا النـوع من التعليم المختلط أول ما بـدأ في الغــرب ثم انتقل إلى ما يسـمى بالعالم الثـالث - خصوصـاً العـالم الإسـلامي-، ثم انتشر في الـدول العربية، حيث أصبح التعليم الرسمي – أي الذي تتبناه حكومات تلك الدول – في هذه الـدول تعليماً مختلطاً، ولا يوجد دولة في العـالم التعليم الرسـمي فيها غـير مختلط – حسب علمي- إلا دولة واحـدة هي (المملكة العربية السـعودية) (1)، فانتشـار التعليم المختلط في

<sup>1</sup>¹) وهذا أمر يحمد لهذه الدولة، ونسأل الله تعالى أن يكفيها شر الدعاة إلى التعليم المختلط، وغيره من الشرور. كما أن هناك دوراً غير رسمية في بعض أنحاء العالم، يعتبر التعليم فيها غير مختلط، فللنساء أماكن مستقلة للتعليم، وللرجال مثل ذلك. وسبب الاتجاه إلى عدم الاختلاط قد يكون دينياً - كما عند بعض طوائف النصاري في أوربا وأمريكا -، ويعتبر هذا من بقايا دينهم الصحيح. أو قد يكون اتجاهاً عقلياً بعد أن جرب هؤلاء القوم الاختلاط وعرفوا آثاره السيئة –

العـالم -وهو أمر مشـاهد وملمـوس-، يعتـبر من المكتسـبات الـتي حققتها الحضارة الغربية - كما يزعمون - وقلدتها في ذلك بقية دول العالم للأسف الشديد.

ولذلك فإن هذه المؤتمرات حينما تتحدث عن تعليم المرأة، وما يتعلق بذلك من عدم التمييز ضد المرأة في المناهج وغيرها من فرص تعليم الفتاة، وما يتعلق بذلك من قضايا، فإن حديثهم يشمل التعليم المختلط.

كما أن هنـاك اتفاقية القضـاء على جميع أشـكال التميـيز ضد المــرأة <sup>(1)</sup>- وهي اتفاقية ملزمة لمن يوقع عليها <sup>(2)</sup> - تنص إحــدى موادها على التعليم المختلط وتدعو إليه - سـأذكر نص تلك المـادة بعد قليل -؛ وهـذا ما جعل الحـديث عن هـذا النـوع من التعليم في هذه المؤتمرات يعتبر قليلاً.

ولخطـورة هـذا النـوع من التعليم وآثـاره السـيئة من الناحية الأخلاقية، والتعليمية، والنفسـية، كـان لا بد من إفـراد الحـديث عنه بمبحث خاص – حتى ولو كانت الإجراءات الخاصة به قليلة -.

وسأذكر الآن بعض الإجراءات المتعلقة بالتعليم المختلط:

جاء في **اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد** المرأة (1399هـ -1979م) <sup>(3)</sup>:

3³) انظّر: حقوق الْإنسان/محمود بسّيوني: ج1 ص97،98.

حيث سأذكر ذلك عند الحديث عن الآثار السيئة للتعليم المختلط. وكذلك في بعض المدارس والمعاهد الإسلامية إلخاصة في أجزاء متفرقة من العالم.

<sup>1</sup>¹) وقد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها رقم 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979م، وتاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981م، طبقاً لأحكام المادة ( 27 ) من الاتفاقية.

<sup>2</sup>²) كما نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرين: {لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها}.

- { تتخذ الـدول الأطـراف جميع التـدابير المناسـبة للقضاء على التمييز ضد المـرأة؛ لكي تكفل لها حقوقاً مسـاوية لحقـوق الرجل في ميدان التربية؛ وبوجه خاص لكي تكفل على أساس المساواة بين الرجل والمرأة -:
- أ شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحـاق بالدراســات، والحصــول على الــدرجات، وتكــون هــذه المســاواة مكفولة في مرحلة الحضانة، وفي التعليم العام، والتقني، والمهني، والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني.
- التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مـؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعـدات الدراسية.
- القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور المـرأة ودور الرجل في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشــجيع التعليم المختلـط، وغـيره من أنـواع التعليم الـتي تسـاعد في تحقيق هـذا الهــدف، ولا ســيما عن طريق تنقيح كتب الدراســة، والــبرامج الدراسية، وتكييف أساليب التعليم }.

## وجاء في **المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ِ القاهرة (** 1415هـ- 1994م) <sup>(1)</sup>:

- { ينبغي للبلدان أن تتخذ خطوات إيجابية؛ للإبقاء على البنات والمراهقات في المدارس، عن طريق بناء مزيد من المدارس المجتمعية، وتدريب المعلمين؛ كي يصبحوا أرهف حساً إزاء اختلافات الجنسين }.

## وجـــاء في **مـــؤتمر القمة العـــالمي للتنمية** الاجتماعية/كوبنهاجن (1415هـ -1995م) <sup>(2)</sup>:

- ( نلتزم - أي رؤساء الدول والحكومات المشاركين في هذا المؤتمر - بتعزيز وبلوغ أهداف توفير فرص حصول الجميع -

<sup>11)</sup> الفصل الحادي عشر - 11/8 ص84.

<sup>22)</sup> الفصل الأول – المرفّق الأول /جّيم، الالتزام ( 6/د،ح ) ص22،23.

بشكل منصف -، على تعليم من نوعية جيدة، باذلين في ذلك جهوداً خاصة؛ لتصحيح أوجه اللامساواة المتصلة بالأوضاع الاجتماعية - ودون أي تمييز على أساس العرق، أو الأصل القومي، أو الجنس، أو السن، أو العجز -، كما نلتزم بتشجيع الاندماج الاجتماعي وتحقيقاً لهذه الغاية، سنقوم على الصعيد الوطني بما يلي:

- اتخـاذ تـدابير ملائمة وإيجابية من أجل تمكين كافة الأطفـال والمـــراهقين من متابعة الدراسة في المـــدارس وإتمامهــا، وسد الفجــوة القائمة بين الجنســين في التعليم الابتــدائي، والثــانوي، والمهني، والعالي.
  - وضع سياسات تعليمية محددة تساوي بين الجنسين }.
- { ينبغي أن تعمل الحكومات على تحقيق المساواة والعدل
   الاجتماعي بواسطة ما يلي:
- توفير فرص متساوية للبنات للوصول إلى جميع مستويات التعليم بما في ذلك التدريب غير التقليدي والمهني -، وكفالة اتخاذ تدابير للتصدي للحواجز الثقافية، والعملية المختلفة، التي تحول دون وصولهن إلى التعليم، بواسطة تدابير، من قبيل تعيين المدرسات، والعمل بنظام مرونة المواعيد، وغير ذلك من التدابير}.

 $<sup>1^1</sup>$ ) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن 1995م: الفصل الرابع/جيم، الفقرة (74ل )، ص90.

## وجـــاء في **المـــؤتمر العـــالمي لعقد الأمم المتحـــدة** للمرأة/كوبنهاجن (1400هـ -1980م)<sup>(۱)</sup>:

- { تشـجيع التعليم الحر والإجباري عن طريق سن القـوانين للفتيان والفتيات في المرحلة الابتدائية، مع توفير المساعدة اللازمة لإقامة تعليم مختلط- مـتى كان ذلك ممكناً -. وتوفير معلمين مـدربين من كلا الجنسين، وتقـديم التسـهيلات للنقل والمبيت والإطعام عند الضرورة }.
- { إتاحة فــرص متكافئة للمــرأة للوصــول إلى جميع مســتويات التعليم العام، والتعليم المهـني والتـدريب على كافة أنـواع المهن بما في ذلك تلك المتاحة للرجال تقليدياً } (2).
- { تدريب الموجهين والمعلمين لمساعدة الفتيات والفتيان في اختيار المهن حسب قدراتهم الشخصية، وليس بحسب الأدوار النمطية المرتبطة بالجنس } (3).

<sup>2</sup>¹) تقرير الفصل الأول – الجزء الثاني / ثالثاً- باء، الِفقرة( 179 )، ص39.

<sup>3</sup>²) تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن، 1980م: الفصل الأول - الجزء الثاني / ثالثاً- باء، الفقرة( 181 )، ص39.

<sup>4</sup>³) تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن، 1980م: الفصل الأول – الجزء الثاني / ثالثاً- باء، الفقرة( 186 )، ص39.

وجاء في المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحـــدة للمـــرأة: المســاواة والتنمية والسلم/نيروبي (1405هـ 1985م) (1):

- { وينبغي تشـجيع الأخذ بطرائق جديـدة في التعليم؛ للتـدليل -بوضوح - على المساواة بين الجنسين. كما يجب أن تكون البرامج، والمناهج الدراسية، ومستويات التعليم والتـدريب واحـدة بالنسـبة للإناث والذكور }.
- { وينبغي فحص مناهج الدراسة في المدارس العامة والخاصة، واستعراض الكتب المدرسية وغيرها من المواد التعليمية، وإعادة تدريب العاملين في مجال التعليم، بقصد القضاء على كل القوالب النمطية التمييزية القائمة على الجنس في التعليم } (2).
- { يدعو المؤتمر كل الدول إلى النظر في اتخاذ التدابير الملائمة، سـواء التشـريعية، أو الإداريـة، أو غيرها بما في ذلك الضـمانات المادية -، التي تستهدف تـأمين ممارسة الفتيـات على نحو كامل

راً ،  $1^1$  تقرير الفصل الأول / أولاً - جيم - الفقرة (83)، ص $1^1$ 

<sup>2</sup>²) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي،1985م: الفصل الأول / ثانياً - جيم -الفقرة (173)، ص61.

- حق التعليم، وذلك عن طريق تحقيق المساواة في الحصول على كل أشكال التعليم } (1).

## وجــاء في **تقرير المــؤتمر العــالمي الرابع المعــني** بالمرأة / بكين (1416هـ- 1995م) <sup>(2)</sup>:

- { لا يـزال التميـيز في وصـول البنـات إلى التعليم مسـتمراً في العديد من المنـاطق؛ بسـبب الأعـراف، والـزواج المبكـر، والحمل المبكر، وانحيازها القائم على أسـاس الانتمـاء الجنسـي، والتحـرش الجنسي }.
- { ويكــون خلق بيئة تعليمية واجتماعية يعامل فيها النساء والرجال، والبنات والبنون على قدم المساواة، ويشجعون على تحقيق إمكاناتهم الكاملة، وتعزز فيها المواردُ التعليمية الصورَ غير النمطية للنساء والرجال فعالاً في القضاء على أسباب التمييز ضد المرأة، واللامساواة بين الرجل والمرأة } (3).
- { يـؤدي افتقـار المـربين على جميع المسـتويات إلى الـوعي بشــؤون الجنسـين، إلى تعزيز أوجه عــدم الإنصـاف القائمة بين الذكور والإناث - من خلال تعزيز الميول التمييزية -، كما أنه يقوض تقدير الفتيات لذواتهن } (4).
- { اتخاذ إجراءات تضمن أن تتاح للمدرسات والأستاذات نفس الفرص التي تتاح للمدرسين والأساتذة، ونفس مركزهم، وذلك

<sup>3</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي،1985م: الفصل السادس - المرفق الأول/1 ص248.

<sup>4&</sup>lt;sup>2</sup>) الفصل الرابع - باء/ 71 ص35.

<sup>1</sup>³) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع -باء/ 72 ص35.

<sup>24)</sup> تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - ياء/ 74 ص35.

بـالنظر إلى أهمية وجـود معلمـات على جميع المسـتويات، وتوخيـاً لجذب البنات للالتحاق بالمدارس، واستمرارهن في التعلم } <sup>(1)</sup>.

- { وضع البرامج والمواد التعليمية للمدرسين والمربين، وزيادة السوعي بشان دورهم في العملية التعليمية؛ بغية تزويدهم بالاستراتيجيات الفعالة؛ من أجل التعليم الذي يراعي نوع الجنس }
- { اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن يتاح للمعلمات والأستاذات الجامعيات ما هو متاح للمعلمين والأساتذة الجامعيين من إمكانيات ومكانة } (3).
- { تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للبنات في الأنشطة غير المدرسية، مثل الألعاب الرياضية، والأنشطة المسرحية، والثقافية } (4).

<sup>3</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع -باء/ 83 ( د ) ص41.

<sup>4</sup>²) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - كاف/ 279 (هـ) ص147.

<sup>5</sup>³) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - كاف/ 279 ( و) ص147.

<sup>َ 6)</sup> تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - كاف/ 280 ( د) ص148.

## المطلب الثاني: نقد إجراءات التعليم المختلط

- تعريف الاختلاط: اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات في مكان واحد - عام أو خاص-، بحكم العمل، أو التعليم، أو البيع، أو الشراء، أو النزهة، أو السفر، أو نحو ذلك<sup>(1)</sup>.
  - أنواع الاختلاط: لاختلاط النساء بالرجال ثلاث حالات:

الأولى: اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال.

الثانية: اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن؛ لغرض الفساد.

**الثالثــة:** اختلاط النســاء بالرجــال الأجــانب عنهن في دور العلم، والمكاتب، والمستشفيات، وغيرها من الأماكن.

#### - حكم الاختلاط:

أما حكم الحالة الأولى من أنواع الاختلاط بين النساء والرجال فقد أجازها الإسلام؛ لأن الفتنة مأمونة في هذه الحالة، كاختلاط المرأة بأصولها كأبيها وجدها، أو فروعها كأبنائها وأبناء أبنائها، وكإخوانها، وأخوالها، وأعمامها.

وأما الحالة الثانيـــة، فلا شك في تحريمهـــا، والأدلة على ذلك متوافرة من الكتاب، والسنة، وأصول الشريعة.

وأما الحالة الثالثة، فهي محل البحث، وهي التي قد يظن – في بادئ الأمر – أن هذا النوع من الاختلاط لا يـؤدي إلى افتتـان أي من النوعين بالآخر <sup>(2)</sup>.

وبيـان حكم هـذا النـوع من الاختلاط، يتـبين من خلال أمـرين، مجمل ومفصل.

22) أنظر: فتاوي الخلوة والاختلاط - جمع وترتيب أشرف عبدالمقصود ص28.

 $<sup>1^1</sup>$ ) انظر: خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله/ عبدالعزيز بن باز ص $3^1$ ، وأهم قضايا المرأة المسلمة/ محمد أبو يحي ص111,11.

أما **المجمل**، فهو أن الله تعــالى جبل الرجــال على القــوة والميل إلى النساء، وجبل النساء على الميل إلى الرجال، مع وجود ضعف ولين.

فإذا حصل الاختلاط - خاصة في أمـاكن التعليم -، نشأ عن ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيئ؛ لأن النفـوس أمـارة بالسـوء، والهوى يعمي ويصم، والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر <sup>(1)</sup>.

وأما المغصل، فإن الشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها، ووسائل المقصود الموصلة إليه لها حكمه، فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال، وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر (2)، فكل ما كان وسيلة للوصول إلى محرم فهو محرم، ولا شك أن الاختلاط وسيلة إلى الوصول إلى الفتنة والوقوع في الحرام، وكل ما من شأنه ذلك فهو حرام (3).

ويتبين ذلك بالأدلة التالية من الكتاب، والسنة:

## أولاً: من الكتاب:

- قوله تعالى: { وَرَاوَدَنْهُ الَّتِي هُو فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَابَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ } (4) ، فإنه لما حصل

 $<sup>1^1</sup>$ ) من فتوى لسماحة الشيخ/محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - مفتي الديار السعودية، سابقاً. انظر: فتاوى الخلوة والاختلاط - جمع وترتيب أشرف عبدالمقصود ص28.

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) المرجع السّابق: نفس الصفحة.

<sup>3</sup>³) أهم قضايا المراأة المسلمة/محمد أبو يحي ص112.

<sup>44)</sup> سورة يوسف الْآية ( 23 ).

اختلاط بين امرأة عزيز مصر، وبين يوسف - عليه السلام -، ظهر منها ما كامناً فطلبت منه أن يواقعها (1)، ولكن أدركه الله برحمته فعصمه منها. وذلك في قوله تعالى: { فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (2).

وكذلك إذا حصل اختلاط بالنساء في دور التعليم وغيرها، اختار كل من النوعين من يهـواه من النـوع الآخـر، وبـذل كل ما يسـتطيع من الوسائل للحصول عليه.

- قوله عز وجل: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ(30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ..الآية (31). } (3)، فالله سبحانه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، وأمره تعالى يقتضي الوجوب، ثم بين تعالى أن هذا أزكى وأطهر. ولم يعف الشارع إلا عن نظر الفجاة. كما قال رسول الله العلي - ا - : { يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعُ النَّطْرَةَ النَّطْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ } رواه الإمام أحمد وأبوداود والترمذي والدارمي (4).

فالله عز وجل أمر بغض البصير؛ لأن النظر إلى من يحيم النظر إليهن زنى، { فَعَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّامِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنْ النَّرِنَى مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةً، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْأَذُنَانِ

1₃) سورة النور.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>¹) انظر: تفسير القرطبي ج9 ص162.

<sup>62)</sup> سورة يوسف الآية ( 34 ).

\_ عبورة بحور. 2⁴) مسند الإمام أحمد - مسند الأنصار - حديث بريدة الأسلمي - رضي الله عنه - رقم الحديث (21913).

سنن أبي داود - كتاب النكاح - باب ما يؤمر به من غض البصر - رقم الحديث ( 1837 ).

سنن الترمذي - كتاب الأدب - باب ما جاء في نظرة المفاجأة - رقم الحديث ( 2701 ).

سنن الدارمي - كتاب الرقاق - باب في حفظ السمع - رقم الحديث ( 2593 ).

زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِناهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَـدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ } رواه البخاري ومسلم واللفظ له (1).

وإنما كان زنى؛ لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة، ومؤد إلى دخولها في قلب ناظرهــا، فتعلق في قلبه فيســعى إلى إيقــاع الفاحشة بها.

فإذا نهى الله - عز وجل - عن النظر إليهن؛ لما يؤدي إليه من المفسدة - وهو حاصل في الاختلاط -، فكذلك الاختلاط ينهى عنه؛ لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه، وبالذات في مراحل التعليم العليا، كالمرحلة الثانوية والجامعية، حيث يكون الميل الجنسي للنوع الآخر في أوج قوته.

## - أدلة أن المرأة عورة:

قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُـــؤْمِنِينَ يُـــدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِـــكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمَاً } (2).

وقوله عز وجل: { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (3) .

<sup>3</sup>¹) صحيح البخاري - كتاب الاستئذان - باب زنى الجوارح دون الفرج - رقم الحديث ( 5774 )، صحيح مسلم - كتاب القدر - باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره - رقم الحديث ( 4802).

<sup>1&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة الأِحزاب الآية ( 59 ).

<sup>2</sup>³) سورَة الأحزاب الآية ( 53 ).

وقوله سبحانه وتعالى: { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } (1).

فيجب على المرأة التستر في جميع بدنها؛ لأن كشف ذلك أو كشف شيءٍ منه يــؤدي إلى النظر إليهـا، والنظر إليها يــؤدي إلى تعلق القلب بها، ثم تبذل الأسباب المحرمة للحصول عليها. وكـذلك الحال بالنسبة للاختلاطـ

- قوله سبحانه { يَعْلَمُ خَائِنَـةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ }

(2) وقد فسرها ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره: هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم، ومنهم المرأة الحسناء وتمر به، فإذا غفلوا لحظها، فإذا فطنوا غض بصره عنها، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غض بصره عنها، أنه لو اطلع على فرجها، وأنه لو قدر عليها فزنى بها (3).

فالله عز وجل وصف العين الـتي تسـارق النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من النساء بأنها خائنة، فكيف بالاختلاط ؟!.

<sup>31)</sup> سورة النور الآية ( 31 ).

<sup>42)</sup> سورَة غافر الآية ( 19 ).

<sup>53)</sup> انظُر: تفسِير ابن كثير: ج4 ص97، وتفسير القرطبي ج15 ص301.

<sup>1</sup>⁴) سورة الأحزاب الآية ( 33 ).

عن وسائل الفساد؛ لأن الخروج لغير حاجة قد يفضي إلى التبرج والسفور والاختلاط المحرم<sup>(1)</sup>.

فـــإذا كن مـــأمورات بلـــزوم الــبيوت - إلا إذا اقتضت الحاجة خروجهن -، فكيف يقال بجواز الاختلاط في غيره من أماكن التعليم ونحوها؟!.

## ثانياً: من السنة:

- ما رواه أبو هريرة - [] - قال: قال رسول الله [] : {خَيْرُ صُغُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُغُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا } رواه مسلم (2) ، فالرسول [] شرع للنساء إذا أتين المســجد أن ينفصــلن عن الجماعة على حــدة، ثم وصف أول صفوفهن بالشر، والمؤخر منهن بالخير؛ وما ذاك إلا لبعد المتأخرات عن الرجال عن مخالطتهم، ورؤيتهم، وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم، وسماع كلامهم.

كما ذم أول صفوفهن؛ لحصول عكس ذلك، ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد؛ لفوات التقدم والقرب من الإمام؛ ولقربه من النساء اللاتي يشغلن البال، وربما فسدت به العبادة، وشوش النية والخشوع.

فإذا كـان حصـول ذلك متوقع في مـواطن العبـادة - مع أنه لم يحصل اختلاط-، فحصول ذلك إذا وقع اختلاط من بـاب أولى، فيمنع الاختلاط من باب أولى <sup>(3)</sup>.

ُ 32) صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الصف الأول فالأول - رقم الحديث ( 664 ).

<sup>2</sup>¹) انظر: خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله/ لعبدالعزيز بن باز ص3، وقضايا تهم المرأة/ لعبدالله بن جار الله الجار الله ص60 وما بعدها.

<sup>4</sup>³) من فتوى لسماحة الشيخ/محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - مفتي الديار السعودية ـ سابقاً. انظر: فتاوى الخلوة والاختلاط - جمع وترتيب/ أشرف

- قول الرسول [] : { إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا } رواه مسلم (1), وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: { كَانَتْ امْرَأَةُ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَعَارُ؟ قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي ؟ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَعَارُ؟ قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي ؟ قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ } متفق عليه (2), وزاد في رواية تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ } متفق عليه (2)، وزاد في رواية للإمام أحمد وأبو داود (3) وغيرهما: { وَلْيَخْـرُجْنَ تَفِلَاتٍ قَـالَتْ عَلَيْهُ وَلَا يَعْهَلَاتٍ قَـالَتْ عَلَيْهُ وَلَوْ رَأَى حَـالَهُنَّ الْيَـوْمَ مَنَعَهُنَّ } وهذه رواية الإمام أحمد.

قال ابن دقيق العيد: (( فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسـجد؛ لما فيه من تحريك داعية الرجـال وشـهوتهم، وربما يكون سبباً لتحريك شهوة المرأة أيضاً )) (4).

عبدالمقصود ص34، وانظر فتاوى النظر والخلوة والاختلاط - جمع وترتيب/ محمد بن عبدالعزيز المسند ص45.

3³) مسند الإمام أُحمد - باقي مسند الأنصار - حديث السيدة عائشة رضي الله عنها - رقم الحديث (23270).

ُ سنن أَبي داود - كتاب الصلاة - باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد -رقم الحديث ( 478).

44) المرجع السابق: نفس الصفحة.

اً) صحيح مسلم ً كتاب الصلاّة ـ باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب ـ رقم الحديث ( 674 ).

صحيح البخاري - كتاب الصلاة – باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء - رقم الحديث ( 849 )، صحيح مسلم - كتاب الصلاة – باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب - رقم الحديث ( 668 ).

قـال الخطـابي في (معـالم السـنن): (( التفل سـوء الرائحـة، يقال: امرأة تفلة إذا لم تتطيب، ونساء تفلات )) (1).

\_\_\_\_

- حـديث أسـامة بن زيد - رضي الله عنهما - قـال: قـال 🏻 : { مَا تَرَكُّتُ بَعْـدِي فِتْنَـةً أَضَـرَّ عَلَى الرِّجَـالِ مِنْ النِّسَـاءِ } متفق عليه <sup>(1)</sup>.

فقد وصفهن الرسول البأنهن فتنة، فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون، في مقعدين متجاورين؟!

- وعن أبي سعيد الخدري - [] - أن الرسول [] قال: { إِنَّ الدُّنْيَا خُلْوَةُ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ } رواه مسلم (2). فقد أمر النبي [] باتقاء النساء، وهو أمر يقتضي الوجوب، فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط؟! فمؤدى ذلك أن الاختلاط محرم.

- { وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُـولُ وَهُـوَ خَـارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَـعَ النِّسَـاءِ فِي الطَّرِيـقِ فَقَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَـاءِ اسْـتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) صحيح البخاري - كتاب النكاح – باب ما يتقى من شؤم المرأة - رقم الحديث ( 4706 )، صحيح مسلم - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار – باب أكثر أهل النار الأغنياء- رقم الحديث ( 4923 ).

<sup>2</sup>º) صحيح مسلم - كتاب الذّكر والدعاء والتوبة والاستغفار – باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار الأغنياء - رقم الحديث ( 4925 ).

لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيــقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيــقِ فَكَـانَتْ الْمَــرْأَةُ تَلْتَصِــقُ بِالْجِــدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ فَكَـانَتْ الْمَــرْأَةُ تَلْتَصِــقُ بِالْجِــدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِـدَارِ مِنْ لُصُـوقِهَا بِـهِ } رواه أبو داود، وصححه الألباني<sup>(1)</sup> (قال ابن الأثير: يحققن الطريق، هو أن يـركبن حقها، وهو وسـطها ).

فالرسـول [ منعهن من الاختلاط في الطريـق؛ لأنه يـؤدي إلى الافتتـان، فكيف يقـال بجـواز الاختلاط في غـير ذلك - كالمـدارس والجامعـات وغيرها -، والفتنة فيها شـبه متحققـة، بل هي متحققة ؟!.

- حديث أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: { كَـَانَ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَـامَ النِّسَـاءُ حِينَ يَقْضِـي تَسْـلِيمَهُ وَمَكَثَ يَسِـيرًا قَبْـلَ أَنْ يَقُـومَ قَـالَ ابْنُ شِـهَابٍ فَـلُزى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ مُكْثَـهُ لِكَيْ يَنْفُـذَ النِّسَـاءُ قَبْـلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنْ انْصَرَفَ مِنْ الْقَوْمِ } رواه البخاري (2).

فالرســول 🛭 منع الاختلاط بالفعــل، وهــذا فيه تنبيه على منع الاختلاط في غير هذا الموضع.

<sup>3</sup>¹) سنن أبي داود - كتاب الأدب - باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق - رقم الحديث (4588)، انظر: صحيح أبي داود - رقم الحديث (4392)، وصحيح الجامع - رقم الحديث (929).

 $<sup>1^2</sup>$ ) صحيح البخاري - كتاب الأذان - باب صلاة النساء خلف الرجال - رقم الحديث ( 823 ) .

وقد أكد على منع الاختلاط بين الرجال والنساء علماء الإسلام، فهـذا الإمـام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - يؤكد على مسـؤولية ولي الأمر في منع الاختلاط، فيقول: (( إن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق، والفُرج، ومجامع الرجال. ويجب عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات، كالثياب الواسعة والرقاق، ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك.

وله - أي ولي الأمر - أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخـروج من منزلها - ولا سيما إذا خرجت متجملة -، بل إقرار النسـاء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية، والله سائل ولي الأمر عن ذلك.

وقد منع أمـير المؤمـنين عمر بن الخطـاب - 🏿 - النسـاء من المشي في طريق الرجال، والاختلاط بهم في الطريــق. فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك)) <sup>(1)</sup>.

<sup>2</sup>¹) انظر كتابه - رحمه الله -: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص 287،288.

وقد جاء في توصيات المؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسـلامي - بالنسبة لتعليم المرأة - <sup>(1)</sup> ما يلي:

(( التوصية رقم (6): حيث إن الاختلاط لا علاقة له بالتقدم العلمي والتكنولوجي، ومن خلال شهادات الغربيين أنفسهم، حتى أن بعض الدول- مثل أمريكا - لديها (180) جامعة وكلية غير مختلطة، وبما أن الإسلام يرفض الاختلاط - أصلاً - فقد أوصى المؤتمر بالفصل بين الجنسين في العلم والعمل، وأن يكون الفصل من المبادئ الأساسية في كل مراحل التعليم.

التوصية رقم (7): بالنسية لنقص هيئة التدريس في المرحلة الجامعية، فيمكن التغلب على هذا النقص بأن يقوم أعضاء هيئة التدريس بالتدريس في جامعات البنات، عن طريق دوائر التلفزيون المغلقية؛ لسد نقص المدرسيات، كما هو مطبق في الكليات والجامعات السعودية)) (2).

#### - شبهة والرد عليها:

هناك شبهة يثيرها ويحتج بها أولئك الـذين يـدعون إلى الاختلاط - مسلمين كانوا أو غير مسلمين - بين الـذكور والإناث في مراحل العمر المختلفة - خاصة منذ الصغر -، في المدارس وغيرها، وهي: أن الاختلاط يجعل النظر إلى المـرأة أمـراً مألوفاً عادياً، لا يحـرك في نفسَيْ الـذكر والأنثى غريـزة ولا شـهوة، بعكس الفصل بينهما وحجزهما عن بعض؛ فـإن ذلك يـؤدي إلى تعلق كل منهما بـالآخر

<sup>1</sup>¹) أقيم في جامعة الملك عبدالعزيز - جدة - من 12-20 ربيع الثاني سنة 1397هـ.

<sup>2</sup>²) انظر: المرأة والتنمية في الثمانينات ج1 ص434– بحوث ودراسات ألقيت في المؤتمر الإقليمي الثاني للمرأة في الخليج والجزيرة العربية 28-31 مارس 1981م .

بصـورة أكـبر؛ مما يـؤدي إلى افتتـان بعضـهما ببعض ووقوعهما في المحرم.

(( وقد قــال أحد دعــاة الضــلال من الأجـانب: إن التربية المختلطة، وهي تعليم البنين مع البنات ضرورية للتربية الجنسية في جميع مراحل التعليم، فهي تزيل الوحشة بينهم، وتقضي على الشهوة، بحيث تصبح المـرأة بالنسبة للرجل شيئاً عادياً، لا يعيرها أي انتباه، ولو كانت على مقعد الدراسة)) (1).

والرد على هذه الشبهة يكون بما يلي:

أولاً: إن هذه الشبهة مخالفة لما دلت عليه النصوص الشرعية -السابق ذكرها-، وأقوال العلماء، التي تحذر من الاختلاط، وما يؤدي إليه من المفاسد.

ثانياً: إن هذه الشبهة والدعوى فيها تجاهل للفطرة الغريزية، فالله عز وجل لما خلق الرجل والمرأة، جعل في كل منهما ميلاً جنسياً إلى الآخر. قال تعالى: { فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ } (النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ } (اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ }

فهل يريد هـؤلاء أن يبـدلوا فطـرة الإنسـان، وأن يحولـوا سـنن الحيــاة، لا ســيما إذا كــان كل من الرجل والمـــرأة - في حــال

<sup>1</sup>¹) من وحي الواقع/ محمد ناصر العريني ص34،35.

<sup>22)</sup> سورة الروم الآية ( 30 ).

اختلاطهما - جائعين جنسياً، فإن الفتنة تكـون أشـد، والانجـذاب إلى الفاحشة يكون أبلغ وأقوى <sup>(1)</sup>.

ثم لو كان الاختلاط منذ الصغر - وفي جميع مراحل العمر - لا يحرك في الرجل ولا في المرأة غريزة ولا شـهوة، لانقلبت المـودة بين الــزوجين إلى عــداوة والرحمة بينهما إلى ظلم، والاتصــال الجنسي إلى بـرود، ولما رضي أحـدهما البقـاء مع الآخر في ظلال الزوجية. وهذا خلاف المشاهد والواقع!! (2).

ثالثاً: إن الواقع يكذب هذه الدعوى والشبهة، فالمجتمعات الغربية الستي أمر الاختلاط فيها شائع بين كل الطبقات، وعلى مختلف المستويات، في الشارع، والمدرسة، والجامعة، والمكتب، والمتجر، والمنتزه، وفي كل مكان، تشتكي من السعار الجنسي، وازدياد العلاقات الجنسية المحرمة، والتحرشات الجنسية، بل وصلت أرقام اغتصاب الذكور للإناث حداً مفزعاً للعقلاء هناك، كل هذا بالرغم من أن الاختلاط يبدأ في تلك المجتمعات من المرحلة التمهيدية للدراسة، ويستمر في جميع مراحل الدراسة الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، والجامعية، والدراسات العليا، فأين آثار الاختلاط التي تهذب الغريزة، وتضعف الشهوة؟!.

إن الآثار الحقيقية للاختلاط في أماكن التعليم نلحظ جـزءاً منها فيما يلي<sup>(3)</sup>:

- (( نسبة الحبـالى من تلميـذات المـدارس الثانوية في أمريكا بلغت في إحدى المدن 48% )).

<sup>3</sup>¹) تربية الأولاد في الإسلام/ عبدالله علوان ج1 ص276.

<sup>4</sup>²) المرجع نفسه ج1 ص276،277، وانظر: اختراقات للثقافة الإسلامية/ علي البدري ص49 وما بعدها، وقد أشار الدكتور محمد محمد حسين في كتابه القيم ((حصوننا مهددة من داخلها )) ص69 وما بعدها، إلى أن الاختلاط قد يؤدي إلى إضعاف الشهوة وكسر حدتها في بعض الأحيان، ولكن ذلك يؤدي إلى ما يسمى (بالبرود الجنسي) وهو مرض يسعى المصابون به إلى الأطباء لعلاجه، فكيف يجعل هذا المرض غاية يسعى إليها باسم تهذيب الغريزة الجنسية؟؟!!.

- (( الفضائح الجنسية في الجامعات والكليات الأمريكية بين الطلاب والطالبات تتجدد وتزداد كل عام )).
- (( الطلاب يقومـون بمظـاهرة في جامعـات أمريكـا، يهتفـون فيها نريد فتيــات.. نريد أن نرفه عن أنفســنا )). وقد قــال عميد الجامعة معقباً على الحدث:
- (( إن معظم الطلاب والطالبات يعانون جوعاً جنسياً رهيباً، ولا شك أن الحياة العصرية الراهنة لها أكبر الأثر في تصـرفات الطلاب الشاذة )).
- (( أقدم طالب أمريكي يبلغ من العمر 19 عاماً على إطلاق النار على أستاذه، داخل إحدى قاعات الدروس في إحدى المدارس في كاليفورنيا فأرداه قتيلاً على الفور، وذكر بيان لرجال الشرطة أن خلافاً قديماً كان قد نشب بين الطالب وأستاذه بسبب التنافس على حب إحدى الطالبات )) (1).
- (( دلت الإحصـــاءات على أن ( 120 ) ألف طفل أنجبتهم فتيات بصورة غير شرعية، لا تزيد أعمارهن على العشرين، وإن كثيراً منهن طالبات في الجامعات والكليات)) (2).

كما أن الاختلاط في التعليم أصبح سبباً لانتشار مـرض الإيـدز، (( ففي سـوازيلاند قـرر المسـؤولون إلقـاء اللـوم على التنـورات القصيرة في انتشـار مـرض الإيـدز. ويـدعي هـؤلاء المسـؤولون أن فتيات المدارس اللاتي يرتدين هذه التنورات القصـيرة، يعملن على

<sup>21)</sup> صحيفة الشرق الأوسط - العدد 147 - بتاريخ 4/12/1978م.

<sup>32)</sup> تربية الأولاد في الإسلام/ عبدالله علوان ج1 ُص278.

إغواء مدرسيهن؛ مما يعرض المزيد من الناس لخطر مرض الإيدز. ويقول متحدث باسم وزارة التعليم في سوازيلاند: نحن نعيش في زمن صعب؛ بسبب تفشي فيروس مرض الإيدز، ونحتاج - كذلك - إلى معالجة مسالة اللبس وسط الطلاب والطالبات؛ لأن مرض الإيدز بدأ من هناك (1).

وبـدءاً من العـام القـادم سـيطلب من الطالبـات فـوق سن العاشرة ارتداء تنورات تغطي الركبتين )) <sup>(2)</sup>.

#### الآثار السيئة للتعليم المختلط:

1 - الأثر الأخلاقي: يتمثل في الانحلال الأخلاقي<sup>(3)</sup>، وانتشار العلاقات الجنسية المحرمة بين الـذكور والإناث في سن مبكرة، والتحرشات غير الأخلاقية، وحالات الاغتصاب.

فأما انتشار العلاقات الجنسية - فبالإضافة إلى الأمثلة التي ذكرت في الفقرة السابقة - فأشير إلى ثلاثة أمثلة فقط هنا، هي:

الأول: ما ذكـره القاضي ((بن لندسـي)) في كتابه ((تمـرد النشء الجديد))، حيث قال <sup>(4)</sup>: (( إن الصبية في أمريكا قد أصـبحوا

 $<sup>1^{</sup> ext{-}}$ لم يتطرق هؤلاء المسؤولون إلى أن الاختلاط بين الجنسين في التعليم، كان السبب في هذه المشاكل.

<sup>2</sup>º) صحيفة الرياض - العدد 11794 - بتاريخ 11/7/1421هـ، الموافق 8/10/2000م.

<sup>3</sup>³) انظر: إلى ربات الخدور/ علي بن حسين ص41.

<sup>44)</sup> انظرَ: أَلمرأَة المسلمة /وهبي سلّيمان غاّوجي ص245، وتربية الأولاد في الإسلام/ عبدالله علوان ج1 ص280.

يراهقون قبل الأوان، ومن السن الباكرة جداً يشتد فيهم الشعور الجنسي )). ويحدث هذا القاضي عن أحوال (312) صبية - على سبيل الأنموذج -، فعلم أن (255) صبية منهن كن قد أدركن البلوغ فيما بين الحادية عشرة والثالثة عشرة من سني أعمارهن، يوجد فيهن من أمارات الشهوة الجنسية والمطالب الجسدية، ما لا يكون عادة إلا في بنات الثامنة عشرة فما فوق. ا.هـ.

فما السبب في ذلك؟؟. إن لـذلك أسباباً عديـدة، يـأتي في مقدمتها التعليم المختلط الذي يجعل الفتى والفتـاة بجـوار بعضـهما البعض، طيلة ساعات الدراسة، فما الذي ينتظر بعد ذلك ؟؟.

الثاني: ما أكدته النقابة القومية للمدرسين البريطانيين -في دراسة أجرتها - أن التعليم المختلط أدى إلى انتشار ظاهرة التلميذات الحوامل سفاحاً، وعمرهن أقل من 16 عاماً، كما تبين أن استخدام الفتيات لحبوب منع الحمل في المدارس يتزايد؛ كمحاولة للحد من هذه الظاهرة، دون علاجها واستئصالها من جذورها(1).

الثالث: ما ذكره الدكتور ((أديث هـوكر)) في كتابه ((القـوانين الجنسـية))، حيث قـال ((): (( ليس من الغـريب الشـاذ - حـتى في الطبقات المثقفة - أن بنـات سـبع أو ثمـاني سـنين يخـادن الصـبية، وربما تلوثن معهم بالفاحشة ))، وذكر أمثلة على ذلك.

وأما ما يتعلق **بالتحرشات غير الأخلاقية**، من الذكور تجــاه الإنــاث، فقد بلغت حــداً جعل لجنة الســوق الأوربية الــتي تضم في عضـويتها 12 دولة تصــدر قانونـاً تحــدد فيه التحــرش غـير الأخلاقي

<sup>11)</sup> انظر: إلى غير المحجبات أولاً $lap{1}$  محمد سعيد مبيض صho 0.

<sup>2</sup>²) تربية الأولاد في الإسلام/ عبدالله علوان ج1 ص281.

بأنه: ((التصرف غير الأخلاقي وغير المرغوب، أو أي تصرف غير أخلاقي آخير، يمس كرامة الميرأة، بما في ذلك التصرف غير المرغوب، سواء كان فعلياً، أو لفظياً، أو غير لفظي)) (1). وكذلك أصبحت حكومات الدول الغربية، تتعامل مع النساء اللواتي يتعرضن لهذه التحرشات على أنهن ضحايا؛ وقال بعض الوزراء الحكوميين في الدول الغربية أنهم استطاعوا تحطيم القيود التي كانت تمنع الخوض في هذه المسألة، وأخذوا يعدون القوانين الكفيلة بوضع المبادئ الأخلاقية العامة موضع التطبيق، وكذلك إعداد القنوات اللازمة للنظر والفصل في التظلمات ذات الصلة بالتحرش (2).

وسبق لأسبانيا وفرنسا أن لجأتا إلى المدخل التشريعي، حيث أجازتا قوانين تعتبر التحرش غير الأخلاقي جريمة. ففي فرنسا تتم معاقبة من يقوم بارتكاب هذه الجريمة بالسجن لمدة سنة، أو بالغرامة التي قد تصل إلى 17500دولار، أو بالعقوبتين معاً (3).

وتقتصر إجــراءات التقاضي على قــوانين الاعتــداء، من خلال محاكم خاصة في بريطانيا، التي أوضحت فيها دراسة أن واحدة من كل 10من طالبــات جامعة ((كمبريــدج)) تتعـــرض لتحرشــات غيرمقبولة من أساتذة الجامعات.

<sup>3</sup>¹) صحيفة الرياض - العدد (8530) بتاريخ 25/4/1412هـ الموافق 1/11/1991م.

<sup>12)</sup> نفس الصحيفة والعدد.

<sup>2</sup>³) نفس الصحيفة والعدد.

وتقوم جامعة ((اكسـفورد)) بفصل أي طـالب تثبت التحقيقـات إدانته بالتحرش غـير الأخلاقي بالطالبـات، وفقـاً لأنظمة جديـدة بـدأ العمل بها.

وتعتبر هذه العقوبة الأقسى بين المعمول بها في الجامعات البريطانية؛ لمكافحة التحرش غير الأخلاقي داخل الجامعة.

وقد بدأت هذه الجامعة العمل بقانون السلوك الجديــد، بعد أن أوضح مسح أجــري أن الطالبــات أكــثر عرضة للتحــرش من قبل الطلاب منه من قبل الأساتذة.

وكــانت 6من كل 10من400 طالبة شــاركن في المسح قد ذكرن بأنهن تعرضن لتحرشات غير أخلاقية تتراوح بين النظرات غير المرغوب فيها، وبين التصرفات اللفظية وغير اللفظية.

وسيكون الفصل من الجامعة العقوبة القصوى الـتي توقع على الطــالب الــذي يــدان بتهمة التحــرش، وأقــامت الجامعة نظامــاً استشارياً لتلقي شكاوى ضحايا التحرش داخل الجامعة.

وتفكر جامعة ((كمبريـدج)) في اتخـاذ خطـوات مماثلـة، بعد أن طالبت [لجنة إدارات الجامعات] بتبـني سياسـات حـول التحرشـات غير الأخلاقية، ووضع عقوبات رادعة <sup>(1)</sup>.

وهذه التحرشات غير الأخلاقية ليست مقتصرة على المدارس الأوربية، بل هي - أيضاً - في المدارس الأمريكية: (( فقد أوضحت دراسة بأن التحرشات غير الأخلاقية في مدارس الولايات المتحدة المختلطة، ربما تكون أكبر مما كان يتصوره الناس؛ حيث أوضحت مجلة (سفنتيز) الأمريكية (2) - التي أجرت الاستطلاع، أن أعداداً كبيرة من الفتيات يتعرضن لتحرشات غير أخلاقية ليست فقط في

<sup>11)</sup> المرجع السابق.

<sup>22)</sup> انظر: صحيفة الرياض - العدد (9150) بتاريخ 26/1/1414هـ الموافق.

المدارس الثانوية، وإنما تبدأ - أيضاً - من المدارس الابتدائية؛ حيث يتعرضن لهـــذه المضــايقات من التلاميذ الـــذكور، وكـــذلك من المعلمين!!.

وقالت المجلة بأن ما لا يقل عن 89% من الفتيات المراهقات أوضحن بأنهن تعرضن لمعاملا*ت غ*ير مهذبة من زملائهن الطلاب.

وقالت فتيات المدارس المختلطة أن المضايقات غير الأخلاقية أصبحت الآن تحدث بشكل يومي للعديد من الفتيات، وأضحت سبباً في قلق البنات طيلة العام الدراسي.

وقــالت كاتبة التقرير الأمريكية<sup>(1)</sup>: إنه أمر مفــزع تمامــاً في اكتشاف حقيقة أن هذا السلوك غير الأخلاقي أصـبح جـزءاً لا يتجـزأ من الحياة اليومية )) <sup>(2)</sup>.

وأما بالنسبة للاغتصاب، فإن أكثر حوادث الاغتصاب تحدث في المدارس المختلطة، حيث يترصد الذكور الإناث في دورات المياه، وهناك ملتقى النجاسات الحسية والمعنوية؛ ولأجل ذلك أصدرت إحدى المدارس في نيويورك بلاغاً عممته على جميع المدرسات والطالبات، حذرتهن فيه من الذهاب إلى دورات المياه منفردات؛ وذلك بعد أن تعددت حوادث الاعتداء عليهن من قبل

<sup>3</sup>¹) اسمها (نان أستين).

<sup>42)</sup> المرجع السابق.

الطلاب الذكور في المدرسة. وعلى إثر ذلك قامت صيحات تنادي بفصل الإناث عن الذكور <sup>(1)</sup>.

ويقـول مسـؤول شـرطة مدينة ((سـتيت كـولج)) الجامعية الأمريكية، عن أماكن حوادث الاغتصاب في المدينة الجامعية: (( إن المناطق الخطيرة في الجامعة غير محدودة، وأكثر الحـوادث وقعت في أمـاكن السـكن الـداخلي، وفي غـرف الدراسـة، وفي مواقف السيارات، وتدل الإحصاءات على أن 87% من المجـرمين هم من أصدقاء وأقرباء الضحايا)) (2).

ولعل من أشهر حوادث الاغتصاب الجماعية في المدارس المختلطة الداخلية ما وقع في مدرسة (سان كييزيتو) بمنطقة (ميرو) وسط كينيا؛ حيث أقدم مئات من الطلاب على اقتحام المسكن الذي تقيم به الفتيات - اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين ( 15 و 18) عاماً - بعد منتصف الليل، وقاموا باغتصاب حوالي 71 طالبة، ولقيت 19 طالبة مصرعهن، وأصيبت 75 طالبة من عدد الطالبات البالغ عددهن 271طالبة.

وقد زار الرئيس الكيني هذه المدرسة، وأمر بإلقاء كل الأضواء على ما أســماه (الجريمة المجنونة )، بينما أغلقت هــذه المدرسة لمدة غير محددة.

<sup>11</sup>) مِجلة المجتمع الكويتية - العدد (340) - 7/6/1400 - 11

<sup>2</sup>²) أفول شمس الحضارة الغربية/ مصطفى فوزي غزال ص156.

كما هـاجم - قبل أشـهر من هـذه الحادثة – عـدد من طلبة مدرسة (كيريـاني) الواقعة – أيضـاً – في (مـيرو) خمس فتيـات واغتصبوهن، قبل أن يشعلوا النار في المبنى<sup>(1)</sup>.

وقد نبه الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - على خطورة الاختلاط بين الرجال والنساء، وبين أن من آثاره انتشار الأمراض الجنسية، فمما قاله حول هذا الأمر: (( ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال، أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نرول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنى، وهو من أسباب الموت العام، والطواعين المتصلة.

ولما اختلط البغايا بعســكر موسى - عليه الســلام -، وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطــاعون؛ فمــات في يــوم واحد سبعون ألفاً.

فمن أعظم أسباب المـوت العـام كـثرة الـزنى؛ بسـبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجـال، والمشي بينهم متبرجـات متجملات، ولو علم أوليـاء الأمـور ما في ذلك من فسـاد الـدنيا والرعية – قبل الدين – لكانوا أشد شيء منعاً لذلك))<sup>(2)</sup>.

وهـذا طـبيب فرنسي متخصص في جراحة الأمـراض النسـائية يقول:

(( إن أغلب الأمراض الجنسية التي نعاني منها؛ سببها الاختلاط غير المشروع بين الرجل والمرأة )) (3).

<sup>3</sup>¹) انظر: صحيفة الرياض - العدد (( 8425 )) الصادرة بتاريخ 8/1/1412.

<sup>1</sup>²) انظر كتابه - رحمه الله -: البطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص288.

<sup>2</sup>³) من أُجِل تحريرُ حقيقي للمرأة/ محمد رشيد الْعويد ص 149.

#### 2 - الأثر التعليمي<sup>(1)</sup>:

كما أن الاختلاط في التعليم له تـأثير سـلبي على المسـتويات الدراسية للطلاب والطالبات؛ لانشـغالهم بـالتفكير في الأمـور الـتي تلبي حاجاتهم الجنسـية، وهـذا ما أكـده ((إلكسـيس كاريل ))، حيث يقول:

(( عندما تتحرك الغريـزة الجنسـية لـدى الإنسـان تفـرز غـدده نوعاً من المادة الـتي تتسـرب بالـدم إلى دماغه وتخـدره، فلا يعـود قادراً على التفكير الصافي )) <sup>(2)</sup>.

(( وقد أثبتت مجموعة من الدراسات والأبحاث الميدانية الـتي أجريت في كل من ألمانيا وبريطانيا انخفاض مسـتوى ذكاء الطلاب في المدارس المختلطة، واستمرار تـدهور هـذا المسـتوى، وذكـرت إحدى خبيرات التربية الألمانية<sup>(3)</sup> أن توحد نوع الجنس في المدارس يــؤدي إلى اشــتعال المنافسة بين التلاميذ بعضـهم البعض، وبين التلميذات بعضهن البعض. أما اختلاط الاثنين معاً فيلغي هذا الدافع، إضـافة إلى أن الغـيرة تشـتعل بين أبنـاء الجنس الواحد إذا اختلط أبناء الجنسين)) (4).

وهــذه اختصاصــية اجتماعية تقــول: (( إن الطالبة لا تفكر إلا بعواطفها، والوسائل التي تتجـاوب مع هـذه العاطفـة، إن أكـثر من 60% من الطالبات سقطن في الامتحانات، وتعـود أسـباب الفشل

<sup>3</sup>¹) انظر: قولي في المرأة/ مصطفى صبري ص51، ومسؤولية المرأة المسلمة/ عبدالله بن جار الله الجار الله ص64.

<sup>4</sup>²) انظر: تربية الأولاد/ عُبدالله علوان ج1 ص197.

<sup>5</sup>³) هي الدكتورة (شوستر).

<sup>14)</sup> انظر: إلى عير المحجبات أولاً/ محمد سعيد مبيض ص91.

إلى أنهن يفكرن في الجنس أكثر من دروسهن، وحتى مستقبلهن))

وهذه الحكومة البريطانية تعتزم تشجيع المدارس الحكومية المختلطة على إجراء دروس منفصلة للجنسين؛ من أجل تحسين مستويات التعليم لدى الصبيان، ويعتقد الوزراء البريطانيون أن الصبيان يحرزون نتيجة أفضل، إذا أقامت المدارس صفوفاً منفصلة للصبيان والبنات.

وتطالب الحكومة المدرسين بمحاولة إعادة إحياء الاهتمام الأكاديمي لدى الصبيان، باللجوء إلى وسائل مختلفة، وجعل أداء الصبيان له الأفضلية؛ وذلك بعد أن أظهرت نتائج الامتحانات الثانوية تراجع الصبيان خلف الفتيات؛ حيث حقق 53,2% من الفتيات في إنجلترا وويلز خمس نتائج جيدة - على الأقل -، بالمقارنة مع ,42 % في الصبيان (2).

كما حققت سبع مدارس فقط من بين 75 مدرسة بريطانية أفضل النتائج خلال العيام الأكياديمي (1412/1413هـــ - 1992/1993م)؛ لأن هذه المدارس كانت مختلطة تضم بنين وبنات.

وهـذه الأرقـام المذهلة جعلت العديد من الأشـخاص يفكـرون بالرجوع إلى النظام التعليمي السابق، الذي كان قائماً على الفصل بين مدارس البنين والبنات، حتى بلوغ مستوى الجامعة.

<sup>21)</sup> تربية الأولاد/ عبدالله علوان ج1 ص197.

 $<sup>^{2}</sup>$ 3) صَحيفة الَرياض - العدد (ا  $^{11447}$   $^{11}$   $^{1}$  )) بتاريخ 18/7/1420هـ، الموافق 27/10/1999م.

وكمثال على هذا الاتجاه قرر مدير مدرسة (شنفيلد) بمقاطعة (إيسكس) في بريطانيا - بعد أن لاحظ النتائج الجيدة الـتي حققتها المدارس غير المختلطة -، قـرر الفصل بين البنين والبنات ابتـداء من العام الأكاديمي (1413/1414هــ- 1993/1994م)، في مبـان منفصلة.

وأكد مدير هـذه المدرسة بـأن كلاً من الجنسـين سـوف يحقق نتائج أفضل؛ حيث لن يكون هناك تشتيت للانتبـاه بوجـود جنس آخر في غرفة الدراسة.

ويدرك مدير هذه المدرسة - كما تقول هذه الصحيفة - بأن قـراره يجـري في اتجـاه معـاكس لما يجـري حاليـاً في المجتمع البريطاني.

وأضــاف بأنه يعتقد أن العديد من الآبــاء يرغبــون في فصل التعليم، وأنه يود أن يتيح لهم هذه الإمكانية، التي لا تعد شيئاً سـهلاً في بريطانيا اليوم <sup>(1)</sup>.

ولأجل ما سبق فقد دعت مديرة كلية (تشليتنهام) للسيدات في بريطانيا<sup>(2)</sup>، بتفضيل التعليم غير المختلط الذي يدرس فيه الأولاد والبنات كل على حدة، كما جاء ذلك في مقال نشرته بصحيفة (التايمز) اللندنية، حيث قالت فيه: (( إن على الآباء أن يأخذوا في اعتبارهم التعليم غير المختلط عند إلحاق بناتهم بالدراسة، وإن أكثر النساء نجاحاً اليوم هن اللائي تعلمن في مدارس مخصصة للبنات، وهناك أدلة متزايدة منها: أن نتائج الامتحانات تدل على أن البنات والأولاد يحصلون على نتائج أفضل، إذا تعلم كل منهم على حدة )) (3).

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) انظر: صحيفة الرياض – العدد (( 9254 )) بتاريخ 10/5/1414هـ الموافق 25/10/1993م.

<sup>2</sup>²) هي الأستاذة التربوية البريطانية (إينيد كاسل).

<sup>3</sup>³) صحيفة المسلمون - العدد (( 411)) بتاريخ 24/6/1413هـ الموافق 18/12/1992م.

(( كما طـالبت ((الحركة النسـائية في ألمانيا الغربيـة)) بعـودة التعليم غـير المختلـط؛ حيث الفتيـات يتعلمن أفضل بـدون وجـود الذكور.

وحسب دراسات أجريت في الولايات المتحدة، والسويد، وألمانيا، تبين أن اللواتي درسن في مدارس غير مختلطة أفضل من اللواتي درسن في مدارس مختلطة))<sup>(1)</sup>.

<sup>4</sup>¹) مجلة المجتمع – العدد (( 916 )) بتاريخ 29/7/1411هـ.

#### 3 - الأثر النفسى:

ويظهر هذا الأثر جلياً في الفتيات اللاتي يتعرضن للاغتصاب، أو للمضايقات الجنسية، أو التحرشات غير الأخلاقية - كالأمثلة الـتي ذكرت في الفقرات السابقة -، حيث تصاب الفتيات بحالات نفسية سيئة تجعلهن يرفضن الذهاب إلى المدرسة، أو أنهن يعشن حالات خوف ورعب داخل المدرسة، أو في السكن الداخلي.

(( فقد جــاء في تقرير صــدر عن منظمة [هيومــان رايتس ووتش]، المعنية بالـدفاع عن حقـوق الإنسـان: إن العنف وحـالات الاغتصاب تتزايد ضد الطالبات من جانب مدرسيهم والطلاب.

وقالت شبكة [سي.إن.إن] الإخبارية الأمريكية: إنه بسبب كثرة تعرض الفتيات لعمليات اغتصاب، فإن الكثيرات منهن يرفضن الذهاب إلى المدرسة مرة أخرى؛ لأن المئات من هذه الحالات - أي حالات الاغتصاب - توجد الآن في جنوب إفريقيا.

ورحبت حكومة جنوب إفريقيا بتقرير المنظمة، مشيرة إلى أن التقرير يلقي الضوء على مشكلة قائمة، وتتعامل معها بالفعل.

وتقول إحدى الفتيات أن مدرسها حـاول اغتصـابها أثنـاء عودتها من المدرسة، وقد تـوجهت إلى أحد مراكز الرعاية لعلاجها من الأثر النفسي الذي تتركه مثل هذه الحالات))<sup>(1)</sup>.

كما أن أخبار وحوادث الاغتصاب الـتي تتم من قبل الـذكور في دورات الميـاه في المـدارس والجامعـات - الـتي أشـير إليها في الفقرة السابقة -، جعلت الذعر يدب بين طالبات وفتيـات الجامعـة،

<sup>11)</sup> صحيفة الرياض - العدد (( 11967 )) بتاريخ 5/1/1422هـ، الموافق 30/3/2001م.

فأخذن يهبن دخول دورات المياه- حتى في أوقات الدراسة وبين الحصص -، وإذا ما خيم الليل، فإن الفتاة تخاف أن تمشي وحيدة إلا أن تكون مع جماعة. فأخذت الفتيات يسرن من المكتبة إلى السكن جماعات، بل بلغ الأمر أن أصبحت الطالبات يوظفن رفقة لحمايتهن من الاعتداء، ونظراً لتطور الأزمة فقد كثرت المؤسسات الباحثة في الاغتصاب، الذي أصبح الكابوس الرهيب الذي تتوقعه الطالبة الأمريكية - والغربية عموماً - في أي لحظة (1).

#### 4 - التمييز على أساس الجنس:

ففي المدارس المختلطة يكون الاهتمام، وتكون الحظوة عند المعلمين - في الغالب - للطلاب على حساب الطالبات، وفرص المشاركة في الإجابات، والحصول على المنح، وغيرها من الأمور التي تأتي لصالح الطلاب. ونذكر هنا مثالين من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، للتأكيد على هذا التحيز الجنسي:

- ففي بريطانيا: ((أكـدت باحثة في صـحيفة التـايم<sup>(2)</sup>، أن اعتمـاد الاختلاط بين الجنسـين في المـدارس ما هو إلا مــؤامرة معادية للإناث، وذلك في دراسة أشارت فيها إلى عدة أمور، منها:

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) أفول شمس الحضارة الغربية/مصطفى فوزي غزال ص157،158.

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) اسمها: (جانیت دیلی).

أ – أن المراقبة المنتظمة على المدرســــين في الفصـــول المختلطــة، أظهــرت أنهم يعطــون قــدراً من الــوقت والاهتمــام لتلاميذهم الذكور، أكثر مما يعطونه للإناث.

ب - في المـواد الرياضية والعلمية الـتي تتطلب اسـتعمالاً مشتركاً للأجهزة، تبين أن الذكور يسـيطرون على فـرص اسـتخدام الأجهزة، أكثر من الإناث اللاتي يجبرن على التفـرج فقـط. ويسـاعد على هذا ميل الإناث إلى الإذعان، وخوفهن من ازدراء الـذكور لهن، أو بسبب قابليتهن لإشباع غرور الذكور.

ج - يلاحظ أن العائلات الآسيوية في بريطانيا، تصر على أن تدرس بناتها في مدارس غير مختلطة، استناداً إلى خلفيات دينية - حسب تعبير الباحثة -؛ لـذا فإنه ليس من قبيل المصادفة أن تكون الفتيات الآسيويات، أفضل البنات درجات وخيرهن نتائج آخر العام الدراسي.

د - إن تجربة مدرسة (شينفيلد) في مقاطعة (إيسكس) - التي لا يختلط فيها الطلاب من الجنسين -، تعتبر تجربة مشرفة، ومع نجاحها فقد هاجمها (الاتحاد الوطني للمعلمين)، الذي قال: إن المدرسة تسهم في إيجاد مناخ مصطنع لا يتواءم وطبيعة المجتمع البريطاني.

ثم تؤكد هذه الباحثة إدانتها للمدارس المختلطة، وتقول: ((إن المدارس غير المختلطة أقدر على استخراج الذكاء والفطنة من البنات والبنين، وتريحهم من التكلف التافه في الاختلاط)) <sup>(1)</sup>.

- وفي الولايات المتحدة: (( يواجه الأولاد والبنات توقعات متناقضة حول موضوع تشجيعهم للرياضيات، أو ممارسات الألعاب الرياضية، أو على تعلم الحاسب الآلي، ولكنهم يختلفون – أيضاً – في كمية ونوعية التعليم الذي يتلقونه في المدارس العامة، وذكر التقرير – الذي صدر عن دراسة أجريت على 3000 طالبة من كل أنحاء أمريكا حول هذا الموضوع في عام (1410هـ (1990م) – أن الأولاد والبنات يدخلون المدارس العامة متساوين تماماً من حيث القدرات، ولكن البنات يظهرن متأخرات 12 عاماً عن زملائهن من الأولاد الدنين معهن في نفس الفصل الدراسي، في الرياضيات الأولاد الذكور يسترعون انتباه مدرسيهم أكثر من البنات، وأن الأولاد الدخلور يسترعون انتباه مدرسيهم أكثر من اللائي يتساوين إمكانية حصولهم على منح دراسية جامعية أكثر من اللائي يتساوين معهم في الدرجات العلمية، أو أحسن منهن بقليل.

فقد أشـار هـذا التقرير إلى أن الاحـترام الـذاتي لـدى البنـات انخفض بحـوالي 40% فيما بين مرحلـتي التعليم الابتـدائي والتعليم العالي، مقارنة بنسبة انخفاض 20% لدى الأولاد.

كما أشـار هـذا التقرير إلى أن البنـات يتلقين اهتمامـاً من مدرسـيهن أقل بصـورة واضـحة مما يتلقـاه الأولاد. فالمدرسـون -مثلاً - ينصــتون عنــدما يصــيح الأولاد في المــدارس الابتدائية والمتوسـطة بصـوت عـال، وبلا اسـتئذان، ولكنهم - في المقابل -يوجهون اللوم للبنات إذا فعلن ذلك!!.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع المتوسط للمستوى العلمي في الرياضــيات لــدى الأولاد بالمدرسة العليا من 2,61 إلى 3,04 من

 $<sup>1^{1}</sup>$  صحيفة المسلمون – العدد (( 480 )) بتاريخ 4/11/1414هـ الموافق 15/4/1994م.

عام (1402هــ /1982م إلى عام 1407هـ/1987م)، ولكن ارتفع المتوسط نفسه لدى البنات من 2,46 إلى 2,93.

وذكر التقرير أن المنح الدراسية عندما تمنح على أساس حصر اختبارات الجدارة الدراسية، نجد أن الأولاد أكثر جدارة للحصول على المنح الدراسية من البنات اللائي يحصلن على درجات دراسية مساوية، أو أحسن بقليل من الأولاد.

وذكـرت رئيسة الاتحـاد الأمـريكي للاتحـاد التعليمي النسـائي الجامعي<sup>(1)</sup>، أن ما تضمنه هـذا التقرير من حقـائق تعتـبر هائلـة، فهو يمثل حقيقة دامغة على أن البنــات لا يتلقين نفس النوعية والكمية من التعليم التي يتلقاها إخوانهن من الأولاد.

كما أن التحالف الوطني لمدارس البنات قد أشاد بهـذا التقرير بقولـه: لقد أظهر التقرير - مـرة أخـرى - أن البنـات يعـاملن - على الصـعيد التعليمي - كمواطنـات من الدرجة الثانية في بيئـات التعليم المختلط.

وأخيراً فقد ذكرت مجموعة المدارس السبعة والخمسين من المدارس الحكومية والأهلية - التي جميع تلاميـذها من البنـات فقط - أن الأبحـاث أوضـحت أن البنـات اللـواتي يلتحقن بالمـدارس المخصصة للبنـات فقـط، يكسـرن الأفكـار المقولبة التقليديـة، ويتفوقن على البنات اللواتي يتلقين تعليمهن في مدارس مختلطة))

#### \* موقف الغرب من التعليم المختلط:

لقد ذاق الغــرب ويلات هــذا النــوع من التعليم - بعد تجربته وتطبيقه -، وتجــرع مرارته التلاميذ - خصوصــاً الإنــاث - ابتــداء من

<sup>1</sup>¹) اسمها: (إليس مكي).

<sup>2</sup>²) صحيفة الرياض - العدد (( 8637 )) بتاريخ 13/8/1412هـ الموافق 16/2/1992م.

التحرشات الجنسية، مروراً بالعلاقات الجنسية الآثمة - وما يترتب عليه من حمل المراهقات -، والاغتصاب، ومن ثم القلق النفسي والخوف، وانتهاء بضعف التحصيل العلمي؛ إما بسبب انشغال الجنسين بالتفكير بالجنس ومقدماته، وإما بسبب التمييز على أساس الجنس، أي الاهتمام بالذكور على حساب الإناث.

وقد أدى ذلك إلى اليقين ببطلان هذا النوع من التعليم، وأنه لا يناسب- على الإطلاق - الجمع بين الذكور والإناث في مكان واحد لتلقي العلم؛ ولأجل ذلك كانت هناك دعوات جادة لإلغاء الاختلاط بين الجنسين، من بعض الحكومات الغربية، وبعض الحركات النسائية، وبعض التربويين والتربويات في أمريكا وأوربا. وكذلك كانت هناك دعوات للعودة إلى التعليم المنفصل، بل وأقيمت بعض المدارس المنفصلة الخاصة بكل جنس في الدول الغربية، وقد ذكرت بعض الأمثلة على تلك الدعوات الجادة وما ترتب عليها من إنشاء مدارس منفصلة، وذلك في ثنايا الحديث عن الآثار السلبية للتعليم المختلط (1).

بل إن الطالبات - وهن الأكثر تضرراً من هـذا الاختلاط - وصل بهن الأمر إلى رفض الدراسة في مثل هـذه المـدارس المختلطـة، حيث أوردت صحيفة المدينة (ألم عند أوردت صحيفة المدينة (ألم عند أوردت صحيفة المدينة بغرب بـاريس، رفضن الدراسة في فصـول

<sup>1</sup>¹) انظر: ص568 وما بعدها. 2²) في عددها رقم (( 9250 ))، بتاريخ 14/3/1413هـ.

مختلطة مع الشباب، وقررن الانقطاع عن الدراسة؛ حـتى يتم تلبية مطالبهن، بإبعادهن عن الاختلاط، ووجهة نظرهن أنه غير مجدـ

وقد رضخت السلطات للأمـر، وأمـرت بإبعـاد الطالبـات عن الطلبة مؤقتاً؛ ريثما يتم البحث عن حلول كفيلة تجاه المشاكل التي جلبها الاختلاط غير المشروع))ـ

(( كما أوردت وكالات الأنباء العالمية أن ثـورة بـدأت في معهد ((ميلز أوكلنـد)) النسـائي، الخـاص بولاية كاليفورنيـا، حيث تـرفض الغالبية العظمى من الطالبـات القبـول بانضـمام شـبان إلى المعهد ابتداء من العام المقبل.

وكـــانت هـــذه المؤسسة الجامعية المعروفة بهــدوئها، والمتخصصة في الدراسات الفنية، تعج بالمظاهرات، في وقت بدأ فيه إضـراب شـامل عن الـدروس، واسـتقبلت رئيسة الجامعة بالاعتراضات وصرخات الاحتجاج.

وســـوغ مجلس الإدارة قـــراره - بوضع حد لسياسة عـــدم الاختلاط بين الجنسـين الـتي يتبعها منذ 138عامـاً - بضـرورة رفع عدد الطلاب المسجلين في المعهد، ولا توجد - حاليـاً - سـوى 777 طالبة، في حين أن المطلـوب هو 1000 طالبة على الأقـل؛ لتغطية كلفة المعهد.

وقـالت إحـدى الطالبـات -الـتي عـبرت عن معارضـتها للقـرار بحلق شعرها-: (لم أكن قادرة على التفكير بـأنهم سـيتجاهلوننا إلى هـذا الحـد). وأعـرب الكثـير من الفتيـات عن رغبتهن في مغـادرة الجامعة )) <sup>(1)</sup>.

( وما دامت تغطية تكـاليف المعهد هي المـبرر الـذي ذكر مجلس الإدارة أنه وراء إصـداره قـرار قبـول الطلبة الـذكور، فقد 11 مجلة الدعوة - العدد رقم (( 1274 )) بتاريخ 24/6/1411هـ الموافق 10/1/1991م.

استنفرت الطالبات، وبدأن في جمع التبرعات للمعهد، ونجحن خلال أسبوعين من جمع ثلاثة ملايين دولار للجامعة. وكسبن الجولة مع إدارة الجامعة، وعدل مجلس الإدارة عن قراره بفتح أبواب الجامعة أمام الذكور؛ لترجع الجامعة غير مختلطة، مقتصرة على الطالبات فقط.

وهـذه الحادثة تشـير إلى قـوة الـدافع في نفـوس الطالبـات برفض اختلاط الطلبة الذكور بهن في الجامعـة. وتتأكد قـوة الـدافع الفطري في أمور هي:

- الإضراب الشامل عن الدروس.
- تظاهرات احتجاج شديدة وعنيفة.
- بذل جهود كثيفة لجمع ثلاثة ملايين دولار في زمن قياسي.
- إعراب كثير من الفتيات عن رغبتهن في مغادرة الجامعة )). (1).

ويوجد في كاليفورنيا معهدان نسائيان آخران، في حين أن عدد المعاهد والكليـات المماثلة في كل الولايـات المتحـدة تبلغ المئـات، وتلقى إقبالاً كبيراً من الفتيات في متابعة دراستهن فيها (2).

أخيراً ألا تدل هذه الأمور السابقة على أن هـذه المـؤتمرات الدولية تدعو إلى فرض مبادئ وقيم ومثل على الأمم الأخــرى، وقد لفظتها مجتمعاتها بعد تجربتها؟!.

<sup>2</sup>¹) من أجل تحرير حقيقي للمرأة/ محمد رشيد العويد ص 168،169.

<sup>168</sup> المرجع نفسه ص168.

المبحث الثاني: بيان إجراءات التثقيف الجنسي ونقدها. المطلب الأول: بيان إجراءات التثقيف الجنسي.

#### جــــاء في ت**قرير المــــؤتمر الــــدولي المعــــني** بالسكان/مكسيكو (1404هـ- 1984م)<sup>(۱)</sup>:

- { تحث الحكومات على أن تكفل حصول المراهقين - ذكوراً وإناثاً على حد سواء - على التعليم الوافي - بما في ذلك التعليم المتعلق بالحياة الأسرية والجنس - مع إيلاء المراعاة الواجبة لدور الوالدين وحقوقهما، وللقيم الفردية والثقافية المتغيرة. وينبغي أن توفر للمراهقين المعلومات والخدمات المناسبة المتعلقة بتنظيم الأسرة، ضمن الإطار الاجتماعي - الثقافي المتغير لكل بلد }.

#### وورد في ت**قرير المــــؤتمر الـــدولي للســـكان** والتنمية/القاهرة (1415هـ- 1994م)<sup>(2)</sup>:

- { على الوالـدين والمدرسة كفالة غـرس المواقف الـتي تحـترم المرأة والبنت في أذهـان الأولاد من أولى مراحل العمـر، بالإضـافة إلى تفهم مسؤولياتهما المشتركة في كافة جوانب الحيـاة الأسـرية السليمة والمأمونة والقائمة على الوئام. وهناك حاجة ماسة لبرامج ذات صلة توجه إلى الأولاد الذكور قبل أن يصبحوا ناشـطين جنسـياً }.
- { ينبغي إشراك الشباب بنشاط في تخطيط أنشطة التنمية التي لها أثر مباشر على حياتهم اليومية وتنفيذها وتقييمها. ويتسم هذا بأهمية خاصة فيما يتعلق بأنشــطة الإعلام، والتعليم، والاتصـال، والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية بما في ذلك منع حالات الحمل المبكر -، والتثقيف الجنسي، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وغير ذلك من الأمراض المنقولة

الفصل الأول - باء - ثالثاً- د/3 - الفقرة (26) - التوصية 29 ص11.  $1^{1}$ 

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) الفصل الرأبع – جيم / 4-29 ص30.

بالاتصال الجنسي. ويجب ضمان الوصول إلى هذه الخدمات، وكذلك ضمان سريتها وخصوصيتها - بدعم وتوجيه الوالدين، وبما يتمشى مع اتفاقية حقوق الطفل- }(1).

- { ينبغي إيلاء الاهتمام الكامل لتعزيز إيجاد علاقات بين الجنسين تتسم بالاحترام المتبادل والإنصاف، والاهتمام بوجه خاص بتلبية الحاجات التثقيفية والخدمات للمراهقين؛ كي يتمكنوا من معالجة الجانب الجنسي من حياتهم معالجة إيجابية ومسؤولة } (2).
- { يجب وضع بـرامج مبتكـرة؛ لإيصـال المعلومـات والمشـورة والخـدمات المتصـلة بالصـحة الإنجابية إلى المـراهقين والرجـال الراشـدين. وينبغي أيضـاً الوصـول إلى الصـبية والمـراهقين بدعم وإرشاد من أبـائهم، وبما يتمشى مع اتفاقية حقـوق الطفل -، عن طريق المـدارس ومنظمـات الشـباب وحيثما يتجمعـون. كـذلك ينبغي ترويج الأساليب الطوعية والمناسبة، التي يسـتخدمها الـذكور لمنع الحمل -فضـلاً عن الوقاية من الأمـراض المنقولة بالاتصـال الجنسي بما فيها الإيدز-، وتيسير منالها، مع توفير القدر الكافي من المعلومات والمشورة } (3).
- { وينبغي أن يصبح الإعلام، والتثقيف، وإسداء المشورة فيما يتعلق بالسلوك الجنسي المسؤول، والوقاية الفعالة من الأمراض المنقولة بالاتصلال الجنسي بما فيها فللنوس نقص المناعة البشرية -، عناصر لا تتجازأ من جميع خدمات الصحة الإنجابية والجنسية } (4).

السادس المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السادس العربر المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السادس – باء / 6-15 ص37

<sup>2</sup>²) تقرير المؤتمّر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – ألف/ 7-3 ص44.

<sup>3</sup>³) تقرير المُؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – ألف/ 7-8 ص45.

<sup>44)</sup> تقرير المُؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – جيم/ 7-32 ص52.

- إن السلوك الجنسي المسؤول، والحساسية والإنصاف في العلاقات بين الجنسين لا سيما عندما تغرس خلال سنوات تكون الشخصية -، تعزز وتشجع المشاركة بين الرجل والمرأة على أساس الاحترام والانسجام } (1).
- { ينبغي ضـمان حصـول النسـاء والرجـال على ما يلـزم من المعلومـات، والتثقيـف، والخـدمات؛ لبلـوغ صـحة جنسـية جيـدة، وممارسة حقوقهم ومسؤولياتهم الإنجابية } (2).
- { ينبغي تقديم الدعم لخدمات التثقيف الجنسي، والخدمات ذات الصلة بصورة متكاملة للشباب بمساندة وتوجيه من الوالدين -، بما يتفق مع اتفاقية حقوق الطفل، التي تشدد على مسؤولية الدكور عن صحتهم الجنسية وعن خصوبتهم، وتساعدهم على ممارسة تلك المسؤوليات. وينبغي أن تبدأ الجهود التثقيفية داخل الوحدة الأسرية، وفي المجتمع المحلي، وفي المدارس في سن مناسبة } (3).
- { ينبغي أن تستند استجابة المجتمعات لحاجات المراهقين في مجال الصحة الإنجابية إلى المعلومات التي تساعدهم في اكتساب مستوى النضج المطلوب لاتخاذ القرارات المسؤولة وعلى وجه الخصوص -، ينبغي أن تتوافر للمراهقات المعلومات، والخدمات التي تساعدهن في فهم حياتهن الجنسية، وحمايتهن من حالات الحمل غير المرغوب فيه، ومن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، ومن خطر العقم بعد ذلك. وينبغي أن يقترن ذلك بتربية الشبان على احترام حق المرأة في تقرير المصير } (4).

<sup>5</sup>¹) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – جيم/ 7-34 ص52.

<sup>6</sup>²) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – دال/ 7-34 ص52.

<sup>1</sup>³) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – دال/ 7-36 ص53.

<sup>24)</sup> تقرير المؤّتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع − هاء/ 7-41 ص54.

- { إن البرامج المخصصة للمراهقين، تكون شديدة الفعالية عندما يتحقق فيها الاشـــتراك الكامل من جــانب المــراهقين في تحديد حاجاتهم المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية، وفي تصميم الـبرامج التي تستجيب لتلك الحاجات } (1).
- { التصدي لقضايا المراهقين المتصلة بالقضايا الجنسية والإنجابية، وذلك من خلال تشجيع السلوك الإنجابي والجنسي المسؤول والسليم صحياً، وتوفير الخدمات الملائمة، والمشورة المناسبة لتلك الفئة العمرية على وجه التحديد} (2).
- { يجب على البلدان أن تكفل في برامج ومواقف مقدمي الرعاية الصــحية ألا تحد من حصــول المــراهقين على ما يحتاجونه من خدمات ومعلومات عن الأمـراض التي تنقل جنسياً، وعن الاعتداءات الجنسية-، وعلى هذه الخـدمات أن تحافظ على حقــوق المــراهقين في الخصوصـية والســرية، والاحترام والرضا الـواعي مع احـترام القيم الثقافية والمعتقـدات الدينية-.

وفي هـذا السـياق، ينبغي للبلـدان - عند الاقتضـاء - أن تزيل العوائق القانونيـة، والتنظيميـة، والاجتماعيـة، الـتي تعـترض سـبل توفـير المعلومـات والرعاية في مجـال الصـحة الجنسـية والإنجابية للمراهقين } <sup>(3)</sup>.

- { ويتعين على البلـدان - بـدعم من المجتمع الـدولي - أن تحمي وتعــزز حقــوق المــراهقين في التربيــة، والمعلومــات، والرعاية المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية } (4).

<sup>3</sup>¹) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – هاء/ 7-43 ص54،55.

<sup>4</sup>²) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – هاء/ 7-44 ( أ ) ص55.

 $<sup>^{\</sup>scriptscriptstyle 1}$ 1) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – هاء/ 7-45 ص55.

<sup>24)</sup> تقرير الموَّتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – هاء/ 7-46 ص55.

- { تحث الحكومات على أن تلبي -بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية-، الحاجات الخاصة للمراهقين، وتنشئ البرامج الملائمة للاستجابة لتلك الحاجات. وينبغي أن تتضمن تلك البرامج آليات دعم؛ لتثقيف المراهقين، وإسداء المشورة لهم في مجالات العلاقات بين الجنسين والمساواة بينهما، والسلوك الجنسي المسؤول، والصحة الإنجابية والجنسية، وغيرها من القضايا الجنسية. وينبغي أن توفر هذه البرامج المعلومات للمراهقين } (1).
- { ينبغي أن تشرِك البرامج وأن تدرب كل من يتسنى لهم توفير التوجيه للمــراهقين فيما يتعلق بالســلوك الجنسي والإنجــابي المسؤول -، وخاصة الوالدين والأسر، وأيضاً المجتمعات المحلية، والمؤسسات الدينية، والمـدارس، ووسائط الإعلام، وجماعات الأقــران. وينبغي للحكومات والمنظمات غـير الحكومية تعزيز الـبرامج الموجهة إلى تثقيف الوالــدين؛ بهــدف تحسـين تفاعل الوالدين والأطفال؛ لتمكين الوالدين من الالتزام على نحو أفضل بواجباتهم التربوية، في دعم عملية نضج أولادهم ولا سيما في مجالي السلوك الجنسي والصحة الإنجابية } (2).
- { ينبغي تزويد المـراهقين والمراهقـات بالمعلومـات، والثقافـة، والمشورة؛ لمساعدتهم في تكوين الأسـرة، وفي النشـاط الجنسي السابق للأوان، وفي الحمل الأول } (3).
- { وإذا أريد للتثقيف المتعلق بالقضايا السكانية أن يتسم بالفعالية القصوى، فإنه يجب أن يبدأ في المدرسة الابتدائية، ويستمر طوال جميع مستويات التعليم النظامي وغير النظامي مع مراعاة حقوق ومسؤوليات الوالدين، واحتياجات الأطفال والمراهقين-، وحيث توجد تلك البرامج، ينبغي استعراض المناهج واستكمالها وتوسيع نطاقها؛ بغية ضمان التغطية المناسبة للشواغل الهامة، من قبيل

<sup>3</sup>¹) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – هاء/ 7-47 ص55،56.

<sup>4</sup>²) تقرير الموَّتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – هاء/ 7-48 ص56.

<sup>5</sup>³) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الثامن – جيم/ 8-24 ص64.

الخيـارات والمسـؤوليات المتعلقة بالإنجـاب، والأمـراض المنقولة بالاتصال الجنسي - بما فيها فـيروس نقص المناعة البشـرية/الإيـدز } (1).

- { وينبغي أن يبدأ التثقيف المناسب للعمر – ولا سيما بالنسبة للمراهقين -، في المنزل، وفي المجتمع المحلي، وأن يستمر خلال جميع مراحل وقنوات التعليم النظامي وغير النظامي. وفي الحالات التي يتوفر فيها ذلك التثقيف بالفعل، ينبغي استعراض المناهج الدراسية، والمواد التعليمية، واستكمالها وتوسيع نطاقها؛ بغرض ضحمان تغطية القضايا الهامة المتصلة بالسكان تغطية كافية، ومكافحة الخرافات والأفكار الخاطئة التي تتردد حولها. وفي الحالات التي لا يتوفر فيها أي تثقيف من هذا القبيل، ينبغي وضع مناهج دراسية ومواد ملائمة. ولضمان تقبل المجتمع المحلي لمشاريع التثقيف، وفعاليتها، وجدواها له، ينبغي أن تستند إلى نتائج دراسات اجتماعية/ثقافية، وينبغي أن تتضمن مشاركة نشطة من دراسات اجتماعية/ثقافية، والشباب، والمسنين، والقادة المجتمعيين الآباء، والأسر، والنساء، والشباب، والمسنين، والقادة المجتمعيين الأباء، والأسر، والنساء، والشباب، والمسنين، والقادة المجتمعيين

#### وجاء في **تقرير المؤتمر العـالمي لعقد الأمم المتحـدة** للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن (1400هـ -1980م)<sup>(3)</sup>:

- { ينبغي للمنظمات غير الحكومية أن تساند جهود الحكومات بالقيام بتشجيع قبول الجمهور لتنظيم الأسرة - بما في ذلك التربية الجنسية -}.

3³) الَّفصُل الأول - الجِّزء الثاني / ثالثاً- ألف، الفقرة( 104/ط )، ص28.

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الحادي عشر – ألف11-9 ص85.

<sup>2</sup>²) تُقرير المؤتمر الدُولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الحادي عشر - باء/11-24 ص89.

وجاء في تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي (1405هـ -1985م)<sup>(1)</sup>:

- { ينبغي على الحكومة إيلاء العناية اللازمـــة؛ لضــمان حصــول المــراهقين - من البنــات والأولاد - على القــدر المناسب من المعلومات والتعليم }.

#### وجـاء في تقرير المــؤتمر العــالمي الرابع المعــني بالمرأة/ بكين (1416هـ- 1995م) (٤٠

- { يـؤدي افتقـار المـربين على جميع المسـتويات إلى الـوعي بشــؤون الجنسـين، إلى تعزيز أوجه عـدم الإنصـاف القائمة بين الذكور والإناث - من خلال تعزيز الميول التمييزية -، كما أنه يقوض تقـدير الفتيـات لـذواتهن، ويـترك انعـدام التثقيف الصـحي الجنسي والإنجابي أثراً عميقاً على المرأة والرجل }.
- { وعند الاقتضاء، إزالة الحواجز القانونية، والتنظيمية، والاجتماعية، التي تعترض التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، في إطار برامج التعليم الرسمي بشأن مسائل الصحة النسائية } (3).
- { وحصول المراهقات على المشورة، والمعلومات، والخدمات فيما يتعلق بالصحة والإنجاب، لا ينزال قاصراً، أو معدوماً تماماً، وكثيراً ما لا يؤخذ في الاعتبار حق الشابات في الخصوصية، والسرية، والاحترام، والموافقة المستنيرة (4).

2<sup>2</sup>) الفصل الرابع - باء/ 74 ص35.

راً الفصل الأول / ثانياً - جيم - الفقرة (158)، ص57.  $1^1$ 

<sup>33)</sup> تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع -باء/ 83 (ك) ص41.

<sup>44)</sup> تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع -جيم/ 93 ص46.

- { ينبغي إيلاء الاهتمام الكامل لتلبية الحاجات التثقيفية والخدمية للمراهقين؛ كيما يتمكنوا من معالجة الجانب الجنسي من حياتهم معالجة إيجابية ومسؤولة، والمراهقون معرضون للخطر بوجه خاص -؛ بسبب افتقارهم إلى المعلومات، وعدم حصولهم على الخدمات ذات الصلة في معظم البلدان } (1).
- { إعطاء الأولوية إلى كل من البرامج التعليمية الرسمية وغير الرسمية التي تدعم المرأة، وتمكنها من تنمية احترام الذات، واكتساب المعرفة، واتخاذ القرارات، وتحمل المسؤولية فيما يتعلق بصحتها، وتحقق الاحترام المتبادل في المسائل المتعلقة بالحياة الجنسية والخصوبة، وتثقف الرجل فيما يتعلق بأهمية صحة المرأة وسلامتها } (2).
- { إعداد معلومات يسهل الحصول عليها، ونشرها من خلال الحملات الصحية العامة، ووسائط الإعلام، والمشورة الموثوقة، والنظام التعليمي، تكون مصممة على نحو يكفل اكتساب المرأة والرجل والشباب على وجه الخصوص للمعرفة فيما يتعلق بصحتهم ولا سيما المعلومات بشأن الأبعاد الجنسية والإنجاب -، مع مراعاة حقوق الطفل في الحصول على المعلومات، والخصوصية، والسرية، واحترام الموافقة الواعية } (3).
- { الاعــتراف بالاحتياجـات المحــددة للمــراهقين، وتنفيذ بــرامج مناسـبة محــددة، مثل التعليم، وتقــديم المعلومـات بشـأن قضـايا الصحة الجنسية والإنجابية، وبشأن الأمراض الــتي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز }

تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع -  $(2^2)^2$  جيم/ 107 (أ) ص55.

3³) ُتقرير المؤتمر ّالعالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع -جيم/ 107 ( هـ ) ص56.

44) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - جيم/ 107 ( ز ) ص56.

الوابع -  $1^1$ ) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - 1995 ميم 1995 عند العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995 من 1995

- { ينبغي تشجيع الثقافة الجنسية المتكاملة للشباب بمؤازرة الآباء وتوجيههم، تأكيداً على مسؤولية الذكور عن سلوكهم في مجال الجنس والخصوبة، بما يساعد على النهوض بالمسؤوليات التي يتحملونها } (1).
- { ضمان تثقيف البنات ونشر المعلومات بينهن وبخاصة بين صفوف المراهقات فيما يتعلق بفسيولوجية الإنجاب، والصحة الإنجابية والجنسية، على النحو المتفق عليه في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وعلى النحو المتفق عليه في تقرير ذلك المؤتمر } (2).

#### ويمكن تلخيص إجراءات التثقيف الجنسي بما يلي:

- 1 حث الحكومات بدعم من المجتمع الـدولي والمنظمـات غـير
   الحكومية على كفالة حصـول المـراهقين ذكـوراً وإناثـاً على
   التعليم والتربية الجنسية.
- 2 الحاجة الماسة لبرامج توجه إلى الأولاد الذكور قبل أن يصبحوا نشطين جنسياً.
- 3 إشراك الشباب في مجموعة البرامج والخدمات، ومنها: الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية، كالتثقيف الجنسي، وضمان الخصوصية والسرية في ذلك.
- 4 الاهتمام بوجه خاص بتلبية الحاجات التثقيفية والخدمات للمراهقين؛ كي يتمكنوا من معالجة الجانب الجنسي من حياتهم معالجة إيجابية ومسؤولة.

<sup>5</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - لام/ 267 ص142.

 $<sup>\</sup>stackrel{\circ}{1}$  تُقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع  $^{-1}$ 

- 5 وجوب وضع برامج مبتكرة؛ لإيصال المعلومات والمشورة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية والجنسية إلى المراهقين، بل وإلى الصبية أيضاً عن طريق المدارس، ومنظمات الشباب، وأماكن تجمعاتهم.
- 6 أن تكون البرامج السابقة جـزءاً لا يتجـزأ من جميع خـدمات الصحة الإنجابية.
- 7 إن التثقيف الجنسي المتعلق بالسلوك الجنسي المسؤول، والحساسية في العلاقة بين الجنسين إذا تم خلال سنوات تكون الشخصية -، فإنه يعزز علاقة الاحترام والانسجام بين المرأة والرجل.
- إن الجهود التثقيفية الجنسية يجب أن تبدأ داخل الوحدة الأسرية، وفي المجتمع المحلي، وفي المدارس - ابتداء من المدرسة الابتدائية -، وأن يقدم الدعم لهذه الخدمات بصورة متكاملة.
- 9 إن توفير التثقيف الجنسي للمراهقات يساعدهن في حياتهن الجنسية، وحمايتهن من حالات الحمل غير المرغوب فيه، ومن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، ومن خطر العقم.
- 10 إن بـرامج التثقيف الجنسي المتعلقة بـالمراهقين، تكـون شـديدة الفعاليـة، عنـدما يشـارك المراهقـون في تحديد حاجـاتهم المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية.
- 11 إزالة العوائق القانونية، والتنظيمية، والاجتماعية، التي تعترض سبل توفير المعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية الموجهة للمراهقين، في إطار برامج التعليم الرسمي.
- 12 وجوب تعزيز البرامج الموجهة إلى تثقيف الوالدين من قبل الحكومات والمنظمات غير الحكومية -؛ بهدف تحسين تفاعل الوالدين والأطفال؛ لتمكين الوالدين من الالتزام بواجباتهم التربوية، في دعم نضج أولادهم في مجالي السلوك الجنسي، والصحة الإنجابية.

- 13 تزويد المـراهقين والمراهقـات بالمعلومـات، والثقافـة، والمشورة؛ لمساعدتهم في تكوين الأسرة، وفي النشاط الجنسي.
- 14 إن انعدام التثقيف الصحي الجنسي والإنجابي، يترك أثراً عميقاً على المرأة والرجل.

#### المطلب الثاني: نقد إجراءات التثقيف الجنسي.

- تاريخ موجز **للتربية الجَنسية** (1):

تُعدَّ الطبيبة النسائية السويدية (كارولينا ويدريستروم) من أوائل المهتمين والمؤيدين للتربية الجنسية في المدارس. فقد ألقت هذه الطبيبة محاضرتها الأولى في علم التشريح الجنسي وعلم الصحة للنساء والبنات، وفي أعلى مرحلة من مراحل المراهقة، وذلك في عام (1315هـ -1897م). وقد نالت اعترافاً بالتقدير من المعلمين.

وفي عام (1325هـ -1907م)، كانت هنالك مناقشات تدور حول التربية الجنسية في المدارس خلال اجتماعات المعلمين الدولية الكبيرة.

وفي عام (1326هـ -1908م)، كان الاقتراح مرفوعاً إلى مجلس النواب؛ لأجل الموافقة على تدريس التربية الجنسية في المدارس، إلا أن أغلبية الأصوات كانت ضد الاقتراح، مع العلم أنه كانت هناك أقلية ضخمة من الأعضاء قدموا أصواتهم لصالح الاقتراح؛ وذلك لمصارعة الأمراض الجنسية - التي منها الزهري والسيلان-؛ حيث بدأت بالانتشار بين الشباب وغيرهم؛ نتيجة الحرية الجنسية في البلاد الأوربية عموماً، والسويد خصوصاً.

وهؤلاء الذّين صوتوا لصالح الأقتراح، فعلوا ذلك بغية أن يوضحوا بجلاء للشباب كيفية انتقال الأمراض الجنسية، وأعراضها، وكيفية حماية أنفسهم منها؛ ولذلك كان من الضروري أن يكونوا على معرفة واطلاع خاص بالأعضاء الجنسية ووظائفها.

وفي عام (1328هـ -1910م)، كان هناك لجنة حكومية نشرت عن الأمراض الجنسية برنامجاً أولياً كاملاً للتربية الجنسية في المدارس، فقد خصصت اللجنة صفحة كاملة لتقريرها النهائي حول هذا الموضوع.

وقد مضّى اثنان وعشرون عاماً قبل أن يقبل هذا الاقتراح من قبل السلطات في السويد؛ ذلك أن المجلس الدولي للتربية لم يصوت لصالح مثل هذه الأفكار؛ بسبب أن المعلومات عن وسائل

 $<sup>1^1</sup>$ ) انظر: التربية الجنسية/ إعداد عصام ناظر ص54 وما بعدها، والتربية الجنسية/ سوزان بركة ص94 وما بعدها.

منع الحمل كانت مقترحة بوصفها جزءاً من التربية الجنسية، وهذه الوسائل تجعل الاتصال الجنسي ممكناً بين أفراد غير متزوجين، دون خطر الحمِل، وهذا يعد تشجيعاً لعمل غير أخلاقي.

ونتيجة للرأي العام قبلت ببطء فكرة التربية الجنسية في المدارس. وكذلك، كانت هناك مناظرة كبيرة عن أشكال حمل غير مرغوبة، وإجهاضات، وأمراض تناسلية. ونتيجة لهذه التأثيرات تغير الرأي العام أكثر فأكثر لصالح معلومات حرة عن منع الحمل وضبط الولادات وتنظيمها.

وكانت في السويد امرأة ساهمت في هذا التغير أكثر من أي شخص آخر، هي (أليس أوتسن جنسن)، التي أصبحت فيما بعد واحدة من المؤسسات (للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة)، وقد هوجمت في البداية على أفكارها، إلا أنها بعد ثلاثة عقود منحت شهادة فخرية بدرجة الدكتوراه في الطب من الجامعة السويدية.

وفي الثلاثينات الميلادية، طلب اتحاد معلمات المدارس الابتدائية إدخال التربية الجنسية في نظام المدارس. وجاء نفس الطلب في صحافة الأحزاب التقدمية، وجاء – أيضاً – من المجلس الدولي للإنعاش الاجتماعي، ومن المجلس الطبي.

وفي عام (1353هـ -1934م)، فوضت الحكومة المجلس التربوي والمجلس الطبي، أن يقدما خططاً لأجل التربية الجنسية داخل المدارس وخارجها. وقد وافق مجلس التربية على مبدأ التربية الجنسية في المدارس في البداية مع البالغين سبع سنوات من أعمارهم.

وفي نفس العام (1353هـ -1934م)، تأسست الجمعية السويدية للتربية الجنسية<sup>(1)</sup>.

وصدر مرسوم ملكي في عام (1361هـ -1942م) بإدخال التربية الجنسية إلى المدارس الابتدائية، اعتباراً من الصف الأول، حيث يكون الأطفال قد بلغوا السن السابعة من أعمارهم. كما يجب أن تقدم المعلومات إلى البنات من قبل المعلمات لا من قبل المعلمين، وعلى أن تقدم المعلومات إلى الصبيان من قبل المعلمين لا من قبل المعلمات، وذلك فيما يتعلق بالأخلاقيات

<sup>11)</sup> التربية الجنسية/ سوزان بركة ص94.

الجنسية، فكانت المدرسة تعلم أن التقشف الجنسي مطلوب؛ حتى يكون الفرد مستعداً للزواج.

وقد واجه هذا الأمر احتجاًجات واسعة؛ لأن في السويد ظاهرة عرفية مألوفة، وهي أن الشباب العازمين على الزواج كانت لهم علاقات جنسية قبل الزفاف.

وكانت النتيجة لهذه الاحتجاجات إصدار أول كتاب مختصر للمعلمين الرسميين عن التربية الجنسية في عام (1364هـ - 1945م)، حيث لم يرد فيه حكم عن أي علاقات جنسية قبل الزواج بين أفراد بالغين سن الرشد. وبدلاً من ذلك يقضي هذا الكتاب المختصر القاعدة بإلزام المدرسة أن توجه وتنصح بتقشف جنسي أثناء مرحلة المراهقة. كما قدمت معلومات عن وسائل منع الحمل لمن بلغوا السنة الرابعة عشرة من أعمارهم.

وفي عام (1367هـ -1956م)، كانت التربية الجنسية معدة لأن تقدم منذ أول لحظة إلى جميع الطلاب. ونقح الكتاب المختصر - كدليل للمعلمين والمعلمات - على نحو طفيف، واعتبر أفضل شيء موجود عن التربية الجنسية، ومناسب للصبيان والبنات معاً في نفس الصف، وأنه لا أهمية إذا كان المعلم أو المعلمة ذكراً أم أنثى.

وأصبح سهلاً على الطلاب والطالبات - رجالاً ونساء - أن يعدوا العلاقات الجنسية جزءاً من عملية متكاملة موحدة لعلاقات شخصية، وليست مجرد وظيفة بيولوجية.

وفي الستينات الميلادية، حدثت في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية تغييرات كبيرة في الموقف نحو النشاط والسلوك الجنسيين، حيث كان الانفتاح عن أمور جنسية متزايداً بسرعة فائقة، فكان هناك انحلال جنسي على نطاق واسع، فصارت العلاقات الجنسية بين البالغين 17-18 عاماً من أعمارهم أكثر شيوعاً.

ً لأجل ذلك، كان هناك انتقاد شديد موجه ضد الكتاب المختصر، حيث كان مركزاً على الحياة الجنسية للمتزوج - على نحو إجمالي -، دون أن يشرع في حل المشكلات الجنسية للشباب.

وقد جهزت الحكومة السويدية لجنة في عام (1384هـ -1964م)؛ لتقوم بمهمة عملية الاقتراح للخطوط الموجهة نحو

التربية الجنسية، وإعداد كتاب مختصر جديد، كدليل للمعلم والمعلمة.

ُ وقد نشر الجزء الأول من تقرير هذه اللجنة في عام ( 1389هـ- 1969م). وفي عام (1394هـ -1974م) قدم الجزء الثاني، وهو عبارة عن اقتراحات عن خطوط موجهة نحو التربية الجنسية في تقرير يتألف من 800 صفحة.

وقد كانت الفكرة الرئيسة التي تتعلق بالاقتراح، هي: إن التربية الجنسية للطلاب والطالبات في المرحلة الأخيرة من مراحل المراهقة، ينبغي أن تقدم فهماً، وإدراكاً، ودعماً، إلى مجموعتين من الشباب والشابات - على حد سواء-، إلى أولئك الذين كانت لهم علاقات جنسية، وإلى أولئك الذين ليس لديهم شيء من هذه العلاقات.

كما كان هناك شيء مهم آخر، وهو أن التربية الجنسية يجب ألا تكون بيولوجية على نحو منحاز. وكذلك يجب أن تكون تفسيراً لمسائل سيكولوجية، وأخلاقية، واجتماعية.

هذا موجز تاريخي عن التربية الجنسية في السويد حيث تعد من أقدم الدول التي اهتمت بهذا النوع من التربية.

ثم بدأت الدول الأخرى بالاهتمام بهذه التربية الجنسية وإدخالها في المدارس، فبريطانيا - مثلاً - بدأت بالاهتمام بهذه التربية في عام (1362هـ - 1363هـ - على التربية المعلمين سنة (1363هـ - 1944م) - من حيث المبدأ - على التربية الجنسية في المدارس، وفي عام (1363هـ -1945م)، نشر الكتاب المدرسي في التربية الجنسية من تأليف (سيرل بيبي) (1).

والدانمارك أنشأت لجنة مكلفة بشؤون التربية الجنسية، في عام (1381هـ -1961م)؛ وذلك بسبب المخاوف من انتشار الأمراض التناسلية (الجنسية) بين جيل الشباب، وكذلك المعدلات العالية جداً من الولادات غير الشرعية، أي التي تكون من أبوين لا تربط بينهما رابطة زواج شرعي <sup>(2)</sup>.

وفي **تشيلي** شرعت المعاهد والجامعات في كتابة ثلاثة تقارير عن التربية الجنسية، وذلك في عام (1383هـ -1963م)،

التربية الجنسية/ إعداد عصام ناظر ص66.

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) التربية الجنسية/ سوزان بركة ص37.

وفي مؤتمر الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة – المنعقد في (سانتياغو) عام (1387هـ -1967م) -، جرى افتتاح المؤتمر بالمناقشة حول التربية الجنسية من أجل الشباب.

#### - ما تشتمل عليه التربية الجنسية:

إن التربية الجنسية - كما قال (نورمان ري) (1) - [ تشتمل على بنية وتوظيف الأعضاء الجنسية للذكر والأنثى، وعلى طبيعةٍ، وأحوالٍ، وعادات صحية، تتصل بفترة الحيض عند البنات، وعلى حملٍ، وزمن خصبٍ، وأعراض أمراض تناسلية. وهي تشتمل - بدرجة أقل - على وصف للجماع، وعلى تقنية خاصة بالتلقيح والإخصاب، ومنع الحمل، وعلى دورٍ تطوري خاص بالجنين والولادة والوضع، والمخاض ].

كما أن التربية الجنسية - في مدارس عديدة - تشتمل على معلومات موجودة في المنهاج المدرسي، كالعادة السرية، والانحراف الجنسي، وموضوعات أخرى: مثل الصور الداعرة، والفن والأدب الإباحي <sup>(2)</sup>.

ومن خلال الاستعراض التاريخي للتربية الجنسية في بعض الدول يتبين أنها تشتمل - بالإضافة إلى ما سبق - على كيفية انتقال الأمراض الجنسية، وأعراضها، وكيفية الحماية منها (3). وكذلك تشمل الحديث عن وسائل منع الحمل (4)، وأشكال الحمل غير المرغوبة، والإجهاض (5). وتشمل - أيضاً - اعتبار العلاقات الجنسية جزءاً من عملية متكاملة موحدة لعلاقات شخصية، وليس مجرد وظيفة بيولوجية، وتشمل تقديم فهم ودعم إلى مجموعتين

<sup>1</sup>¹) عميد كلية التربية في جامعة يورك-انجلترا، ونائب لرئيس المعلومات الإقليمية الأوروبية ولجنة التربية للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، وعضو في المجلس الدولي لجمعية تنظيم الأسرة البريطانية. انظر: التربية الجنسية/ عصام الناظر ص65.

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) نفس المرجع والصفحة.

<sup>3</sup>₃) انظر ص587.

<sup>44)</sup> انظرً: الّحاجة إلى التربية الجنسية/ عصام الناظر - ترجمة محمد ديركي ص 24،25.

<sup>55)</sup> انظر ص588.

من الشباب والشابات الذين لهم علاقات جنسية، والذين ليس لهم علّاقات (1).

كما يجب أن تشتمل التربية الجنسية على تفسير لمسائل سيكولوجية، وأخلاقية، واجتماعية، لا أن تكون بيولوجية فقط (2).

وَكَذَلك أَنَ تشتمل التربية الجنسية على معرفة واطلاع خاص بالأعضاء الجنسية ووظائفها (3).

وأما إذا نظرنا إلى هذه المؤتمرات ِفإنها لم تفصل كثِيراً في ماهية التثقيف والتربية الجنسية، وإنما أكدت على قضايا أخرى في هذا الجانب - سبقت الإشارة إليها َسابقاً <sup>(4)</sup>.

فقد أشارت هذه المؤتمرات – من خلال إجراءات التثقيف الجنسي - إلى بعض القضايا التي تتضمنها التربية والتثقيف الجنسي، منها:

- معلُّومات تتعلق بمنع حالات الحمل غير المرغوب فيه، وخطر العقم، وفسيولوجية الإنجاب بالنسبة للنساء.
- ترويج أساليب منع الحمل بالنسبة للرجال، كاستخدام الواقيات الذكرية.
  - الحصول على المعلومات عما يلى:
- أ الوقاية من الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس، وخاصة الإيدز. ب - الاعتداءات الجنسية. ن ' '' ال

  - ما يتعلق بالسلوك الجنسي المسؤول.
  - ما يتعلق بمجال العلاقات بين الجنسين، والمساواة بينهما.
  - مكافحة الخرافات والأفكار الخاطئة التي تتردد حول القضايا السكانية.
    - تقديم المعلومات بشأن قضايا الصحة الجنسية والإنجابية.

<sup>6</sup>¹) انظر ص591.

<sup>1&</sup>lt;sup>2</sup>) انظر ً ص591.

<sup>2</sup>³) التربية الجنسية/ إعداد عصام ناظر ص55.

₄3) انظر ص577 وما بعدها.

هذا وقد بلغ الانحطاط بالتربية الجنسية في الغرب أن يعلم الأطفال في المدارس كيفية الجماع بين الرجل والمرأة، وتكون الجنين نتيجة لهذا الاتصال؛ وذلك عن طريق إيراد صور منفصلة للذكر والأنثى وهما عاريان، وتعرض صورة لامرأة وهي حبلى، ثم يصوران وهما مضطجعان وملتصقان ببعضهما بعضاً، ويظهر الجزء الأعلى من الصورة، ويعتبرون وسيلة الإيضاح هذه من الوسائل التربوية لإفهام الطفل كيفية خروجه إلى الدنيا!!! (1).

#### - موقف الغرب من التربية الجنسية:

كانت هناك مواقف معارضة في الغرب لما تدعو إليه التربية الجنسية، فمثلاً كان هناك مقاومة من بعض الحكومات الغربية، وبعض طبقات المجتمع العليا والوسطى، والكنائس، وذلك ضد استخدام وسائل منع الحمل؛ لأنها ستدمر المثل الأخلاقية العليا من خلال حدوث الاتصال الجنسي بصورة ممكنة، دون خطر الحمل (²)، كما أن هناك سبباً آخر، هو أن استخدام بعض وسائل منع الحمل من قبل الرجال في الطبقات العليا والوسطى - في بعض البلاد الأوربية -، إنما كان متعلقاً بالجماع مع المومسات؛ للحماية ضد الحمل، وضد الإصابة بمرض السيلان الجنسي.

ولأجل هذا فإنه صدرت قوانين تمنع وتحظر المعلومات عن وسائل منع الحمل - كما حدث ذلك في مجلس النواب السويدي عام (1357هـ - عام (1357هـ - 1938م)، واستمر الحظر إلى عام (1357هـ - 1938م) -، ونتج عن ذلك انتشار الحمل غير المرغوب فيه، وكذلك حالات عديدة من الإجهاض، وحدوث حالات من مرض السيلان؛ بسبب الإباحية والحرية الجنسية التي لم تضبط بعض آثارها السيئة بوسائل منع الحمل، وغيرها من الوسائل.

22) التربية الجنسية/ سوزان بركة ص59،37.

<sup>11)</sup> التربية الجنسية/ إعداد عصام ناظر ص154.

هـــذه النتـــائج الســـيئة هي الـــتي جعلت معظم الكنـــائس البروتستانتية، تتراجع عن منع وحظر استخدام وسـائل منع الحمـل، بل إنها تنادي بوجوب استخدامها<sup>(3)</sup>.

كما أن التربية الجنسية - وما يتبعها من معلومات عن ممارسة الجنس - تشـجع الطلاب لتجـريب الجنس، مما يـؤدي إلى زيـادة الوقوع في الأمراض الجنسية، وفي زيادة معدل الإجهـاض، ومعـدل الانتحار، كما افترضتها تقارير صدرت من بعض البلدان الغربية <sup>(2)</sup>.

كما كـان هنـاك اعـتراض على التربية الجنسـية؛ لأن معظم المعلمين غـير قـادرين على تعليم هـذه الأمـور، فهي تحتـاج إلى كياسة ومراعاة للذوق العام (3).

وفي بريطانيا كانت هناك أصوات تنادي برفض تعليم الأولاد الجنس في المدارس، والعودة إلى الفضيلة، وإلى البعد عن موجة الإباحية التي سادت لسنوات طويلة في الغرب، كما كانت هناك دعوات إلى أن تتوافر الثقة بين الآباء والأبناء، فيغرس الآباء في أبنائهم حب النقاء والطهارة، تمهيداً لحياة زوجية نظيفة.

وهـذه المطـالب السـابقة صـدرت في كتـاب ألفته سـيدتان بعنوان: [ التعاليم الحقيقية للجنس ] <sup>(4)</sup>.

وهذه طبيبة أمريكية - عملت في بعض الدول العربية - تعترف بخطأ المذهب القائل بتثقيف الفتيات والفتيان الثقافة الجنسـية في المدارس، حيث تقول:

السرار .. ولئن كانت نساؤكم في الشرق لا يعرفن عن أسرار الحياة الجنسية بعض ما تعرفه فتيات أمريكا، فإني أقول – بضمير مرتاح -: إنه خير لكم أن تئنوا تحت وطأة الجهل، من أن تنعموا

<sup>3</sup>³) التربية الجنسية/ إعداد عصام ناظر ص52، أما الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، فلا تزال ضد استخدام وسائل منع الحمل، فهي لا تزال تعارض طروحات مؤتمرات المرأة والسكان فيما يتعلق بهذا الأمر.

<sup>1&</sup>lt;sup>2</sup>) التربية الَجنسية/ إعداد عَصام ناظر ص76.

<sup>2</sup>³) المرجع نفسه ص56.

⁴3) المرأة ماذا بعد السقوط/بدرية العزاز ص87.

بهذه المعرفة.. إننا نلقي على فتياتنا الدروس؛ لتعريفهن دقائق الحياة الجنسية، فلا تلبث الواحدة منهن أن تخرج من قاعة المحاضرات، باحثة عن أول صديق، وأقرب زميل؛ لتمارس معه النظريات الجنسية التي تعلمتها في غير مبالاة، كأنها تشترك معه في رواية تمثيلية، أو تتفرج على لعبة (فولي بول)، وتكون النتيجة الطبعية لذلك مزيداً من العبث، ومزيداً من الانحلال)) (1).

وهناك بعض الباحثين يقترح ألا ينام الأطفـال مع والـديهم، وأن يتم عزل الـذكور عن الإنـاث، وأن يتجنب الآبـاء اللقـاءات الجنسـية أمـام الأولاد، وأن يمنعـوا عنهم المنـاظر الجنسـية المثـيرة على أي صورة كانت <sup>(2)</sup>.

#### - موقف الإسلام من التربية الجنسية:

لا شك أن الإســـلام له موقفه الوسط من قضـــية التثقيف الجنسي والتربية الجنســية - كما هو شــانه في جميع الأمــور -، فالوسطية من صفات هذا الدين، قال تعالى: { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا } (3). فالإسلام لم يحرم أو يمنع الحديث عن الغريـزة الجنسـية، وما يلحق بها من مسـائل وأحكـام متعلقة بها، باعتبارها نجاسة وقــذارة يجب التنــزه عنها -كما هو الحـال في الــديانات الســماوية المحرفــة، كاليهودية والنصــرانية-، كما أنه لم يجعل الحديث عن هذه الغريزة وما يتعلق بتصريفها، منطلقـاً من كل قيد الحديث تقارير المؤتمرات محل البحث-، بل إن تعامله مع هذه الغريزة الجنسية كان تعاملاً إيجابياً واقعياً فطرياً، فهو لم يلغها تمامـاً، وفي المقابل لم يعطها اهتماماً زائداً عن الحد المعقول.

<sup>4</sup>¹) انظر: مكانكِ تحمدي/ أحمد محمد جمال ص93،94.

 $<sup>1^2</sup>$ ) المرأة ماذا بعد السقوط/ بدرية العزاز ص $1^2$ 

<sup>2</sup>³) سورَة البقرة الآية ( 14ُ3 ).

ولذلك لم تكن الغريزة الجنسية تشكل - في يـوم من الأيـام -مشـكلة يصـعب حلها أو التعامل معهـا، وذلك إذا كـان التعامل من خلال نظرة الإسلام إلى الجنس والغريزة الجنسية.

وكذا الأمر يتعلق بالنسبة للتربية الجنسية من قبل المدارس والمعلِّمين والآباء تجاه الأبناء، فالإسلام لم يمنع من مصارحة الأبناء وتثقيفهم في بعض المسائل الجنسية - حسب ما يناسبهم من ناحية الفهم والسن -، المتعلقة بمراحل نمو أجســادهم في مرحلة إلمراهقة، التي يكون فيها تغيرات جسمية متسارعة، ويتعلق بها أحكـام شـرعية - وسـيتم ذكر أمثلة على ذلك بعد قليل -، كما أن الإســلام لم يجعل أمر التربية الجنســية مفتوحــاً بــدون قيــود ولا ضوابط، ۚ -كما هو الشـأن في الحضـارة الغربية -، إذ تمت الإشـارة إلى بعض القضايا التي تدرس للأطفال والمـراهقين في المـدارس، والـتي هي في حقيقتها اعـتراف بحرية العلاقـات الجنسـية الـتي اجتاحت العالم الغربي، في مراحل مختلفة من القرن العشرين الميلادي، فكانت هذه التربية الجنسية تسعى لتعليم الناشئة من الجنسين هذه الأمور الجنسية؛ لأنها أصبحت من الحريـات الـتي لّا تقبل النَّفَاش والجَـدل حولها. كما أن هـذه التربِّية الجِّنسـية تعتّبر محاولة يائسةً لتُخفيف الآثَــــار الســــيئة المُترتبة على الانحلال الجنسي؛ وذلك بنشر الوعي عن الأمراض الجنسية وكيفية الوقاية منها، وكذلك الأمر بالنسبة لأشكال الحمل غير المرغوب فيه، والإجهاض، وغيرها من الأمور التي سبقت الإشـارة إليها فيما يتعلق بالأمور التي تشتمل عليها التربية الجنسية<sup>(1)</sup>.

<sup>1&</sup>lt;sup>1</sup>) انظر ص592.

#### - التربية الجنسية للأولاد في الإسلام:

لقد أوجب الإسلام على الآباء والأمهات والمعلمين والمربين، تعليم الولد منذ أن يبلغ<sup>(1)</sup> الأحكام الشارعية التي ترتبط بميله الغريزي، ونضجه الجنسي<sup>(2)</sup>.

والذكر والأنثى في هذا التعليم سـواء؛ لكونهما مكلَّفَيْن شـرعاً، ومسؤولَيْن عن عمليهما. والعلامات الشرعية للبلوغ هي:

1 - إنزال المني (3) بشهوة، بالجماع أو الاحتلام: كما قال تعسالي: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُسوا لِيَسْسِتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْخُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلُ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَغُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ فَبْلِ صَلَاةِ الْعَلَّةِينَ تَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ بَعْدَ مَلَاةِ الْعَشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ يَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ جُنَاحٌ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَسِياتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } (4)، وقوله عز يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَسِياتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَنْهُمُ الْآيَسِياتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَنْهُمْ عَلَى الْهُ الْكُمُ الْآيَسِياتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }

وأما البلوغ شرعاً فهو: ((انتهاء حد الصغر))، انظر: حاشية ابن عابدين، أو رد المحتار على الدر المختار: ج6 ص153.

 $<sup>1^1</sup>$ ) البلوغ لغة: الوصول، وبلغ المكان: وصل إليه، ومنه قوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن }الطلاق/2، أي قاربنه، وبلغ الغلام: أي أدرك. انظر: مختار الصحاح ص 63.

<sup>22)</sup> انظر: المرأة المسلمة في منزلها/ أحمد محمد أبا بطين ص37 وما بعدها. [3] المني : (( هو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة، ويخلق منه الولد لوقت إمكانه، من ذكر أو أنثى، بجماع أو احتلام))، وهو علامة على البلوغ بالاتفاق. ووقت إمكان خروجه: استكمال تسع سنين قمرية – من غير فرق بين الذكر والأنثى-، وقيل: إنه لا يكون في الذكر إلا في نصف العاشرة أوتمامها، وقيل: أدنى ذلك في حقه اثنتا عشرة سنة. ولا يغفل هنا دور الطبيب في تحديد الوقت الذي يمكن فيه الإنزال؛ حيث يؤثر المناخ – والله أعلم – في سرعة الإنزال، ففي المناطق الحارة يكون البلوغ أسبق. انظر: المجموع شرح المهذب ج13 ص362، وزاد المحتاج ج2 ص186، المهذب ج13 ص203، والمغني ج4 ص508، وشرح منتهى الإرادات ج2 ص289،

# وجـل: { وَإِذَا بَلَـغَ الْأَطْفَـالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْـتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ } (¹).

فالأطفال قبل بلوغ الحلم يؤمرون بالاستئذان في العورات الثلاث: قبل صلاة الفجر، وحين وضع الثياب وقت الظهيرة، وبعد صلاة العشاء. وأما بعد بلوغهم فقد أمرهم الله تعالى بالاستئذان في جميع الأوقات، شأنهم شأن المكلفين الأحرار، فدلت الآيتان على أن الاحتلام ينقل الحكم؛ وما ذاك إلا لأنه علامة بلوغ<sup>(2)</sup>.

﴿ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِطَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ } رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين (3).

فالنبي الجعل الاحتلام غاية لارتفاع الخطاب، والخطاب يكون بالبلوغ، فدل أن البلوغ يثبت بالاحتلام (4).

ويؤيد ذلك ما أمريه النبي المعاذين جبل الما وجهه إلى اليمن: { فَعَنْ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَهَ إِلَى الْيَمِنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُدَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ بَعْنِي وَجَهَلِمُ أَنْ يَأْخُدُ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ بَعْنِي وَجَهَالِمُ مُحْتَلِمًا دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مِنْ الْمُعَافِرِيِّ (5) ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ وحسنه، وأبو داود - واللفظ له -، والترمذي وحسنه،

13المجموع شرح المهذب ج13 ص135.

سنن أبي داود - كتاب الحدود - باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً -رقم الحديث (3825)،

3⁴) بدائع الصنائع ج7 ص171.

<sup>5</sup>¹) سورة النور الآية ( 59 ).

<sup>2</sup>³) مسند الإمام أحمد باقي مسند الأنصار - حديث السيدة عائشة رضي الله عنها - رقم الحديث (23562).

<sup>ً</sup> المستدرك للحاكم ج2 ص59 - كتاب البيوع. وانظر: نصب الراية/الزيلعي ج4 ص162.

<sup>45)</sup> معافر:حي من همدان، إليهم تنسب الثياب المعافرية، تقول:ثوب معافري. انظر مختار الصحاح ص442.

والنسائي، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (1).

فأخذ الجزية على المحتلم دليل على بلوغـــه؛ لأن الجزية لا تؤخذ من الصبيان<sup>(2)</sup>.

وقد اتفق العلماء على أن خروج المني من علامات البلوغ، فقد نقل عن ابن المنذر - رحمه الله - أنه قال: (( وأجمعوا - أي العلماء - على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل )) (3)

وجاء في فتح الباري <sup>(4)</sup>: (( وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلـزم به العبـادات، والحـدود، وسـائر الأحكـام، وهو إنزال الماء الدافق، سواء كان بجماع أو غيره سـواء كـان في اليقظة أو المنام، وأجمعوا على أن لا أثر للجمـاع في المنـام إلا مع الإنزال )).

2 - نبات شعر العانة: والدليل على ذلك حديث عطية القرطي:
 { فَعَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَطِيِّ قَالَ عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ قُرَيْظَـةَ فَكَـانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِـلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَـبِيلُهُ فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَـبِيلُهُ فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَـبِيلِهِ }

<sup>5</sup>¹) مسند الإمام أحمد - مسند الأنصار رضي الله عنهم - حديث معاذ رضي الله عنه - حديث معاذ رضي الله عنه - رقم الحديث ( 21112 )).

سننَ أبٰي داود - كتاب الزكاة - باب ما جاء في زكاة السائمة - رقم الحديث (( 1345 )).

سنن الترمذي - كتاب الزكاة - باب ما جاء في زكاة البقر - رقم الحديث (( 566 )). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سِنَّهُ وهو قول أحمد وإسحق - رحمهم الله جميعاً -.

<sup>ً</sup> سنن النسائي - كتاب الطلاق - باب طلاق الصبي - رقم الحديث (( 3376 )). المستدرك للحاكم ج1 ص398 - كتاب الزكاة.

<sup>1</sup>²) انظر: ُعون المعبود شرح سنن أبي داود ُج4 ص457 - تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ج3 ص623.

<sup>2</sup>₃) المغني ج4 ص509.

<sup>34)</sup> ج5 ص277.

رواه الإمــام أحمــد، وأبو داود، والترمــذي وصــححه واللفظ لــه، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، وصححه الألباني<sup>(1)</sup>.

فالرسول [ قتل من أنبت؛ لكونه بالغاً مبلغ الرجال، وترك من لم ينبت؛ لأنه لا يزال صغيراً، فـدل ذلك على أن إنبـات شـعر العانة من علامات البلوغ (2).

وقال في المنتقى شرح الموطأ (3): (( إن الصبي هو الـذي لم يحتلم ولم ينبت فــــان أنبت ولم يحتلم فهل يقتل أم لا ؟ اختلف أصحابنا في ذلك فقـال أكـثرهم : يقتل وقـال ابن القاسم : لا يقتل حتى يحتلم. وجه القول بالقتل – حديث عطية القرظي السابق -. ومن جهة المعـنى أن الاحتلام إنما يتعلق به حقـوق البـاري تعـالى وأما حقـوق الآدمـيين فالأحكـام الـتي تنفذ بين النـاس فلا يجـوز أن تتعلق بالاحتلام لأنه أمر لا يـدرى ويمكن كتمانه وادعـاؤه وإنما يجب أن يعلق ذلك بـأمر يظهر وتمكن معرفته بـالنظر إليه وهو الإنبـات على أنه في الأغلب لا يتأخر عن الاحتلام ولا يتقدم عليه بكثير مـدة وأكثر ما يكون مقارنا له والله أعلم )).

ولما روي عن عمر بن الخطاب ا أنه كتب إلى أمراء الأجناد: { لَلا اللّٰ تَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي } رواه أبو عبيد والبيهقي (4).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>4) مسند الإمام أحمد - أول مسند الكوفيين - حديث عطية القرظي - رضي الله تعالى عنه - رقم الحديث ((18025))، سنن أبي داود - كتاب الحدود - باب الغلام يصيب الحد - رقم الحديث ((4404))، سنن الترمذي - كتاب السير - باب ما جاء في النزول على الحكم - رقم الحديث ((1510))، سنن النسائي - كتاب الطلاق - باب متى يقع طلاق الصبي - رقم الحديث ((3430)، سنن ابن ماجه - كتاب الحدود - باب من لا يجب عليه الحد - رقم الحديث (( 2541 ))، سنن الدارمي - كتاب السير - باب حد الصبي متى يقتل - رقم الحديث (( 2355 )). النظر: صحيح الترمذي - رقم الحديث (( 1288)).

<sup>1</sup>²) انظر: المجموع شرح المهذب ج13 ص359، وسبل السلام ج3 ص58.

<sup>2</sup>³) المنتقَى/ِ للباجَي م2َ ج3 ص169.

⁴3) انظر: الأموال/ أبو عبيد القاسم بن سلام ص 41، والسنن الكبرى للبيهقي ج 9 ص198 - كتاب الجزية - باب من ترفع عنه الجزية.

فعمر الله تؤخذ الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي - أي أنبت -، وهذا يدل على أن الإنبات علامة من علامات البلوغ؛ لأن الجزية لا تؤخذ من الصغير، كما هو مذهب جمهور العلماء (1).

كما أن الإنبات خارج يلازمه البلوغ غالباً، ويستوي فيه الـذكر والأنثى، فكان علماً على البلوغ كالاحتلام <sup>(2)</sup>.

3 - بلوغ خمس عشرة سنة: والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما -: { أَنَّ النَّبِيَّ صَـلْم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلْمَ عَرَضَهُ يَـوْمَ أُحُـدٍ وَهُـوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَـنَةً فَلَمْ يُجِـزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَـنَةً فَأَجَـازَهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَـنَةً فَأَجَـازَهُ } رواه البخاري - واللفظ له - ومسلم (3).

قـال في فتح البـاري: (( واستُدِل بقصة ابن عمر على أن من استكمل خمس عشـرة سـنة أجـريت عليه أحكـام البـالغين وإن لم يحتلم، فيكلف بالعبـادات وإقامة الحـدود، ويسـتحق سـهم الغنيمة، ويقتل إن كـان حربيا، ويفك عنه الحجر إن أونس رشـده وغـير ذلك من الأحكام وقد عمل بذلك عمر بن عبد العزيز وأقره عليه راويـه نافع )) (4).

فالرســـول الله عنهما -، وقد بلغ خمس عشرة سنة، ورده قبل ذلك لأنه لم يبلغ، فدل على أن تمـام خمس عشرة سنة علامة البلوغ (5).

كما ورد دليل آخر، فقد روي عن أنس بن مالك [ عن النبي [ أنه قال: **{ إِذَا اسْتَكُمَلَ الْمَوْلُـودُ خَمْسَ عَشْـرَةَ سَـنَةً، كُتِبَ** لَهُ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ، وَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ } رواه البيهقي (6).

<sup>41)</sup> نيل الأوطار ج8 ص69.

<sup>5&</sup>lt;sup>2</sup>) المغني ج4 ص509.

<sup>1</sup>¹) صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب غزوة الخندق وهي الأحزاب - رقم الحديث (3788).

صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب بيان سن البلوغ - رقم الحديث (3473). 24) ج5 ص278،289.

<sup>35)</sup> سبل السلام ج3 ص58،57.

فـدل هـذا الحـديث على أن من بلغ خمس عشـرة سـنة فهو مكلف؛ لأنه يؤاخذ بأقواله وأفعاله، والتكليف لا يكون إلا بعد البلوغ.

#### وتزيد البنت بعلامتين اثنتين للبلوغ:

**الأولى: الحيض**، وهو علامة للبلـوغ في حق النسـاء، وذلك بـأن ترى دم الحيض يخرج منها، ووقت إمكان خروجه تسع سـنين، فـإذا حاضت المرأة حكم ببلوغها<sup>(1)</sup>.

ومما يدل على أن الحيض علامة لبلوغ المرأة: قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } (2).

وقوله عز وجل: { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَـةَ قُرُوءٍ } <sup>(3)</sup>.

فمما دلت عليه هاتان الآيتان: أن المرأة التي لم تحض بعـد، أو يئست من المحيض تعتد ثلاثة أشــهر، ومن تحيض تعتد ثلاثة قــروء أي ثلاث حِيَض، فـدل ذلك على أن الحيض ينقل الحكم، وما ذاك إلا لأنه من علامات البلوغ <sup>(4)</sup>.

ومما يـدل على ذلك من السـنة: حـديث عائشة - رضي الله عنها -: { فَعَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلُّمَ أَنَّهُ

<sup>4</sup>º) رواه البيهقي في الخلافيات من طريق عبدالعزيز بن صهيب بسند ضعيف، وذكره في السنن الكبرى عن قتادة بلا إسناد، وقال: إنه ضعيف. انظر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير/لابن حجر العسقلاني – تصحيح عبدالله هاشم اليماني ج3 ص42. وهذا الحديث وإن كان ورد بسند ضعيف إلا أنه إذا أضيف إلى حديث ابن عمر - السابق – قوّى صحة ما فهمه ابن عمر ر من أنه لم يجزه إلا أنه قد رآه بلغ، ولم يرده إلا لأنه لم يبلغ.

<sup>5</sup>¹) انظر: تكملة فتح القدير: ج9 ص270، وزاد المحتاج ج2 ص186، والمقنع ج 2 ص140.

 $<sup>(1^2)</sup>$  سورة الطلاق الآية (4).

<sup>23)</sup> سورة البقرة الآية ( 228 ).

₄3) انظُرُ: فتح الباري ج5 ص277.

قَـالَ لَا يَقْبَـلُ اللَّهُ صَـلَاةَ حَـائِضٍ إِلَّا بِخِمَـارٍ (1)} رواه الإمـام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصححه الألباني<sup>(2)</sup>.

فدل هذا الحديث على أن من شرط صحة صلاة المرأة إذا بلغت المحيض: لبس الخمار، فدل على أن الحائض مكلفة، وأن الحيض علامة بلوغ؛ لأن التكليف لا يكون إلا بعده (3).

وقد أجمع العلمـاء - رحمهم الله - على أن المــرأة إذا حاضت فقد بلغت.

قــال في المغــني <sup>(4)</sup>: ((وأما الحيض فهو عَلَم على البلــوغ، لا نعلم فيه خلافاً))ـ

وقال في فتح الباري <sup>(5)</sup>: (( وقد أجمع العلمــاء على أن الحيض بلوغ في حق النساء)).

**الثانية: الحبل (الحمل):** وهو علامة على البلوغ في حق النساء؛ لأنه دليل على الإنزال <sup>(6)</sup>ـ

فالله - سبحانه وتعالى - أجرى العادة أن الولد يخلق من ماء الرجل وماء المرأة، كما قال تعالى: { فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ لَلرِجل وماء المرأة، كما قال تعالى: ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقِ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ

 $<sup>4^1</sup>$ ) الخمار: المراد به هنا ما يغطى به الرأس والعنق. انظر: سبل السلام ج1 ص132.

<sup>5</sup>²) مسند الإمام أحمد - باقي مسند الأنصار - باقي المسند السابق - رقم الحديث (24650)، سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب المرأة تصلي بغير خمار - رقم الحديث (546)، سنن الترمذي - كتاب الصلاة - باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار-رقم الحديث(1584)، سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة - باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار - رقم الحديث (655)، انظر: صحيح ابن ماجه - رقم الحديث (533).

<sup>6</sup>³) انظر: سبل السلام ج1 ص132، ونيل الأوطار ج2 ص75.

<sup>74)</sup> ج4 ص510.

<sup>15)</sup> ج5 ص277.

<sup>26)</sup> اُنظر: بدائع الصنائع ج7 ص171 - المجموع شرح المهذب ج13 ص360 -المغنى 4 ص510 - كشاف القناع ج3 ص444.

وَالتَّرَائِبِ(7). } أناً. فإذا حملت المرأة حكم ببلوغها من حين الحمل، ولكن لا يتبين ذلك إلا بالوضع، فإن كانت المرأة مُزَوَّجة فولدت، حُكِم بأنها بالغ قبل الوضع بستة أشهر؛ - لأن ذلك أقل مدة الحمل -، وإن كانت مطلقة وأتت بولد يلحق الزوج، حُكِم بأنها بالغ قبل الطلاق (2).

فإذا حدثت إحدى هذه العلامات، أصبح الصبي بالغاً، والبنت بالغـة، ويجب عليهما ما يجب على الرجـال والنسـاء من أحكـام شرعية <sup>(3)</sup>.

ومن هنا ياتي دور الوالدين ودور المربين في توعية الولد والبنت، وتعليمهما، وبيان ما يجب عليهما من أحكام شرعية مرتبطة بالتغيرات الجنسية التي حدثت في أجسادهما؛ وذلك حتى لا يترك هؤلاء المراهقون - الذين يقل علمهم الشرعي بالأمور الجنسية وغيرها من الأمور -، لقمة سائغة بأيدي أولئك المتاجرين بالغرائز الجنسية، كبعض وسائل الإعلام المنحرفة - على اختلاف أنواعها من وسائل مرئية ومسموعة ومقروءة -، وكذلك أصدقاء السوء، فيحثوهم على التصريف الخاطئ والمحرم لهذه الغريزة الجنسية.

لذا فإن على الأب والمربي أن يعلم الصبي أنه إذا بلغ البلوغ السرعي، فإنه يجب عليه ما يجب على الكبار من الأحكام الشرعية، وأن عليه أن يحفظ فرجه من الوقوع في الحرام، استجابة لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(5) إِلَّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَالْعَادُونَ(7) مَلُومِينَ(6) فَمَنِ أَبْتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ(7).

31) سورة الطارق.

<sup>4</sup>²) انظُرُ: المجمُوع ج13 ص365 - نهاية المحتاج ج4 ص360 - المغني ج4 ص4² 510،511 - كشاف القناع ج3 ص444.

<sup>5</sup>³) علامات البلوغ التي ذكرناها في بعضها خلاف عند بعض أهل العلم، وإنما كانت الإشارة إلى القول الراجح عند الفقهاء في هذه العلامات، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى مظنات هذه المسألة في كتب الفقه.

<sup>14)</sup> سورة المؤمنون.

كما أن على الوالــدين مصــارحة البنت وتعليمها إذا حاضت أو ظهرت عليها علامة من علامات البلوغ السـابق ذكرها أنها أصـبحت مكلفة شـــرعاً، ويجب عليها ما يجب على النســاء البالغــات من مسؤوليات وتكاليف.

وهناك أحكام شرعية متعلقة بهذه الفترة، لم يغفلها الإسلام، وإنما أشار إليها بوضوح؛ حتى لا يقع الفتى أو الفتاة في حيرة من أمره - بسبب الحياء أو الجهل - تجاه هذه القضايا، فيتصرف تصرفاً خاطئاً، ومن تلك الأحكام:

1 - أن الولد - سـواء أكـان ذكـراً أو أنـثى - إذا رأى على
 ثوبه بللاً - بعد اسـتيقاظه -، ولم يــذكر احتلامـاً: فيجب
 عليه الغسل.

# 2 - وكـذلك إذا تـذكر الولد احتلاماً، ولم يجد على ثوبه بعد استيقاظه - بللاً، لا يجب عليه الغسل.

2¹) مسند الإمام أحمد - كتاب باقي مسند الأنصار - باقي المسند السابق - رقم الحديث (24999).

سُنن أبي داود - كتاب الطهارة - باب في الرجل يجد البلة في فراشه - رقم الحديث (204).

سنن الترمذي - كتاب الطهارة - باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللاً ولا يذكر احتلاماً -رقــم الحديث (105).

سُنن ابن ماَجه - كتاب الطهارة وسننها - باب من احتلم ولم ير بللاً - رقم الحديث (604)،

مسند الدارمي - كتاب الطهارة - باب من يرى بللاً ولم يذكر احتلاماً - رقم الحديث (758). انظر: صحيح ابن ماجه - رقم الحديث (534).

ودليل ذلك ما روى عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت الله عَلَيْمِ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولِ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْبِي مِنْ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَالَةِ أَوْ تَحْتَلِمُ الْمَالَةِ أَوْ تَحْتَلِمُ الْمَارُأَةُ؟ قَالَ وَجُهَهَا - وَقَالَ النَّهِ أَوْ تَحْتَلِمُ الْمَارُأَةُ؟ قَالَ: اللهِ أَو تَحْتَلِمُ الْمَارُأَةُ؟ قَالَ: اللهِ أَو تَحْتَلِمُ الْمَارُأَةُ؟ قَالَ: وَجُهَهَا - وَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَو تَحْتَلِمُ الْمَارُأَةُ؟ قَالَ: فَيَمْ نَشِيهُهَا وَلَدُهَا؟ } متفق عليه (1).

3 - أن نـزول المـاء (2) من الرجل والمـرأة - على سـبيل
 الشهوة - يوجب الغسل.

ودليله حديث علي القال: ﴿ كُنْتُ رَجُلًا مَدَّاءً (3) فَـاَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِـهِ فَسَأَلَ فَقَالَ تَوَضَّأُ وَاغْسِـلْ ذَكَـرَكَ ﴾ رواه البخاري ومسلم (4)

4 - أن جماع الرجل زوجته يوجب الغسل - حـتى وإن لم ينزل -.

{ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُـعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَـدَهَا فَقَـدْ وَجَبَ الْغَسْلُ } رواه البخاري (5).

 $<sup>1^1</sup>$ ) صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب غزوة الخندق وهي الأحزاب - رقم الحديث (3788).

صحيح مسلم - كتاب الحيض - باب وجوب الغسل على المرأة إذا رأت المني -رقم ِالحديث (471).

<sup>2</sup>²) أِي: المني.

₃3) أي: كثير نزول المذي.

<sup>44)</sup> صحيح البخاري - كتاب الغسل - باب غسل المذي والوضوء منه - رقم الحديث (261).

صحيح مسلم - كتاب الحيض - باب المذي - رقم الحديث (456).

<sup>5</sup>⁵) صُحيح البخاري - كتاب الُّغسل - باب إَذا النَّقيٰ الختانان - رقم الحديث ( 282).

وفي رواية: أن أبا موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال:

{ اَخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطُ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ: لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلّا مِنْ الدَّفْقِ أَوْ مِنْ الْمُهَاجِرُونَ! بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. الْمُهَاجِرُونَ! بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. قَلْمَانَ أَبُو مُوسَى: فَأَنَا أَشْسَفِيكُمْ مِنْ ذَلِسكَ، فَقُمْثُ فَاسْتَأَذَنْتُ عَلَى عَائِشَة فَأَنَا أَشْسَفِيكُمْ مِنْ ذَلِسكَ، فَقُمْثُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَة فَأَنْ أَنْ السَّأَلِكِ عَنْ شَيِيْءٍ وَإِنِّي لَا أَمَّ الْمُسَالِكِ عَنْ شَيِيْءٍ وَإِنِّي لَا أَمَّ الْمُسَالِكِ عَنْ شَيِيْءٍ وَإِنِّي لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا اللّهِ عَنْ اللّهِ صَلّى عَنْ اللّهِ صَلّى عَنْ اللّهِ صَلّى الْغُسْلُ قَالَتْ وَلَكُ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَى الْخُبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الْغُسْلُ الْمُنَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخُبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الْخُبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَمَلَى اللّهِ وَمَلَى اللّهِ عَلَى الْخُبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَمَلّى اللّهِ وَمَلَى اللّهِ عَلَى الْخُبَانُ وَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ } رواه مسلم (١٠).

5 - أن انقطاع مدة الحيض والنفاس يوجب الغسل على المرأة.

لقوله تعالى: { وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَـــاِٰتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَـــرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } (2).

{ وَعَنْ عَائِشَـةَ أَنَّ فَاطِمَـةَ بِنْتَ أَبِي حُيِيْشٍ<sup>(3)</sup> كَـانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ فَدَعِي الصَّـلَاةَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ فِدَعِي الصَّـلَاةَ وَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّـلَاةَ وَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّـلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي } متفق عليه (4).

وثبت الغسل من النفاس بالإجماع، وبالقياس على الحيض.

 $<sup>1^1</sup>$ ) صحيح مسلم - كتاب الحيض - باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل إذا التقى الختانان - رقم الحديث (526).

<sup>22)</sup> سورة البقرة الآية ( 222 )ٍ.

<sup>3</sup>³) انظَرَ ترجمتَها في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1037.

<sup>44)</sup> صحيح البخارْي - كتاب الحيض - باب إقبال المحيض وإدباره - رقم الحديث ( 309).

صحيح مسلم - كتاب الحيض - باب المستحاضة وغسلها وصلاتها - رقم الحديث (501).

قـال في المغـني <sup>(1)</sup>: (( والنفـاس كـالحيض سـواء. فـإن دم النفاس هو دم الحيض )).

# 6 - وهناك أحكام تتعلق بالجنب وذوات الأعدار من النساء، منها:

أ - أن الحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم والصلاة، وذلك بالإجماع، وبالنسبة للقضاء فإن الصوم يقضى، ولا تقضى الصلاة

ب - ويحرم عليهما دخول المسجد والطواف بالكعبة؛ لحديث عائشة: {فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ} رواه أبو داود، وضعفه الألباني<sup>(3)</sup>.

وقد بوب البخاري في ذلك باباً في صحيحه فقـال: { بَابِ إِذَا ذَكَرَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ } (<sup>4)</sup>.

وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: { دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَرْحَةَ هَذَا الْمَسْجِدِ فَنَادَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَرْحَةَ هَذَا الْمَسْجِدِ فَنَادَى اللّهُ عَلَيْهِ إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَجِلُّ لِجُنُبٍ وَلَا لِحَائِضٍ} رواه أبن ماجه، وضعفه الألباني (5).

51) ج1 ص209.

<sup>6</sup>²) سبق ذَّكر هذه المسألة في الفصل الأول من الباب الأول. انظر: ص293 وما يعدها.

آً) سنن أبي داود - كتاب الطهارة - باب الجنب يدخل المسجد - رقم الحديث ( $ilde{1}^3$ )، انظر: ضعيف أبي داود – رقم الحديث ( $ilde{40}$ )، وإرواء الغليل – رقم الحديث ( $ilde{968}$ ). الحديث ( $ilde{968}$ ).

<sup>24)</sup> صحيح البخاري - كتاب الغسل.

<sup>3</sup>⁵) سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد - رقم الحديث ( 637). انظر: ضعيف ابن ماجه - رقم الحديث ( 137).

ج - يحرم على الأزواج الاستمتاع بالحائض والنفساء، إلا ما كان فوق الإزار؛ لقوله تعالى: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُـلْ هُـوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (6).

ولما روي عن ميمونة - رضي الله عنها - قـــالت: { كَــانَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يُبَاشِـرُ نِسَـاءَهُ فَـوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ } رواه مسلم (2).

ولحديث عبدالله بن سعد<sup>(3)</sup> - [] - : { أَنَّهُ سَـأَلَ رَسُـولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مَا يَحِـلُّ لِي مِنْ امْـرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ } رواه أبو داود<sup>(4)</sup>.

د - يحرم على الجنب، والحائض، والنفساء مس المصحف، أو قراءة شيء من القرآن الكريم؛ لقوله تعالى: { لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } (أَنَّ الله عنهما -: المُطَهَّرُونَ } (أَنَّ ولما روي عن لين عمر - رضي الله عنهما -: { عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ } رواه الترمذي (أَنَّ).

هـ - كما يحـرم على الجنب الصـلاة؛ لما فيها من قـراءة القـرآن، وكذلك يحرم عليه دخول المسـجد والطـواف بالكعبـة؛ - للأحـاديث السابقة في الفقرة ب -.

46) سورة البقرة الآية ( 222 ).

<sup>5</sup>²) صحيح مسلم - كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض فوق الإزار - رقم الحديث (442).

<sup>6</sup>³) انظر ترجمته في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1036.

<sup>َ 7)</sup> سننَ أبِي داود - كتاب الطهارة - باب في المذي - رقم الحديث (182) انظر: صحيح أبي داود - رقم الحديث (197).

<sup>85)</sup> سورة الواقعة الآية ( 79 ).

<sup>16)</sup> سنن الترمذي - كتاب الطهارة - باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرأان القرآن - رقم الحديث (121)، وقد قوى ابن كثير في إرشاد الفقيه ج1 ص63، وحكم عليه الألباني بأنه منكر، انظر: ضعيف الترمذي - رقم الحديث ( 18)، ومشكاة المصابيح - رقم الحديث (439).

أما صــوم الجنب فصــحيح، إلا أنه يــأثم إذا أخر الصــلاة عن وقتها<sup>(1)</sup>.

فهـذه الأحكـام الشـرعية وغيرها من الأحكـام هي الـتي ينبغي تعليمها للأولاد ذكوراً وإناثاً؛ حتى يكونـوا على بصـيرة من أمر دينهم - فيما يتعلق بحياتهم الجنسية الخاصة -.

ولأهمية هذه المسائل الجنسية، ومعرفة أحكامها نجد أن الله -سبحانه وتعالى - قد أشار إليها في كتابه الكريم، كالآيات الـتي تتحـدث عن الاتصال الجنسـي، وعن خلق الإنسـان وأصـله، وعن الفواحش (كالزني واللواط)، فمن ذلك:

- قول الله سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينِ هُمْ لِفُـرُوجِهِمْ حَـافِطُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُمْ فَـاِنَّهُمْ غَيْــرُ مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُمْ فَـاِنَّهُمْ غَيْــرُ مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُمْ فَـاِنَّهُمْ عَيْــرُ مَلَكَتْ أَيْمَــانُهُمْ فَـالِنَّهُمُ مَلَكَتْ أَيْمَــكُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) } (2) الْعَادُونَ (7) }

- وقوله تبارك وتعالى: { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَـةَ الصِّـيَامِ الـرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَهُنَّ } (3).

- وقوله الله تعـالى: { وَي<mark>َسْ أَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُـلْ هُـوَ أَذًى</mark> فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (4).

- وقوله سبحانه وتعالى: { نِسَاؤُكُمْ حَـرْثُ لَكُمْ فَـأْتُوا حَـرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ } (5).

<sup>2</sup>¹) هذه الأحكام في بعضها خلاف بين أهل العلم، يرجع إليها في مظانها في كتب الفقه.

<sup>32)</sup> سورة المؤمنون.

<sup>4</sup>³) سورة البقرة الآية ( 187 ).

<sup>4)</sup> سورةً البقرةً الآية ( 222 ).

<sup>15)</sup> سورة البقرة الآية ( 223 ).

- وقوله عز وجل: { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْـلِ أَنْ تَمَسُّـوهُنَّ وَوَله عَزِ وَجِلِ: } وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْـلِ أَنْ تَمَسُّـوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ } (1).
- وقوله جل وعلا: { وَلَقَـدٌ خَلَقْنَا الْإِنْسَـانَ مِنْ سُـلَالَةٍ مِنْ طِينٍ(12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ(13) } (13.
- وقوله سبحانه وتعالى: { أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُـدَى( 36) أَلَمْ يَـكُ نُطْفَـةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَيِ(37) ثُمَّ كَـانَ عَلَقَـةً فَخَلَقَ فَسَوَّى(38) فَجَعَـلَ مِنْـهُ الـزَّوْجَيْنِ الـذَّكَرَ وَالْأُنْتَى( 38)}
- وقوله تبارك وتعالى: { إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاحٍ نَبْتَلِيمِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} <sup>(4)</sup>.
- وقوله تعالى: { وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ
   أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُـونَ شَـهْرًا }
- وقوله عز وجل: **{ وَلَا تَقْرَبُوا الزنى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ** سَبِيلًا } <sup>(6)</sup>.
- وقوله تبارك وتعالى: { الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَـةً أَوْ مُشْـرِكَةً وَالزَّانِيَـةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْـرِكٌ وَحُـرِّمَ ذَلِـكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } (أَ).
- وقوله سبحانه وتعالى: { وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَاٰتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ(80) إِنَّكُمْ

<sup>21)</sup> سورة البقرة الآية ( 237 ).

<sup>3</sup>²) سورة المؤمنون

<sup>43)</sup> سورة القيامة.

<sup>5</sup>⁴) سورَة الإنسان الآية ( 2 ).

<sup>65)</sup> سورَة الأحقاف الآية ( 15 ).

<sup>76)</sup> سوّرَة الإسراء الآية ( 32 ).

<sup>8ً7)</sup> سورة النُور الآية ( 3 ).

#### لَتَـأْتُونَ الرِّجَـالَ شَـهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَـاءِ بَـلْ أَنْتُمْ قَـوْمٌ مُسْرِفُونَ(81)} <sup>(1)</sup>.

فهذه الآيات القرآنية تتحدث بوضوح عمن يحفظ فرجه، وعن لا يحفظه، وعن السرفث ( الجماع ) ليلة الصيام، وعن المحيض واعتزال النساء فيه، وعن الموضع الذي يكون فيه منبت الولد، وعن طلاق المرأة قبل مسها - أي جماعها -، وعن خلق الإنسان من أخلاط النطفتين الرجل والمرأة، وعن حمل الولد في بطن أمه، ومدة إرضاعه، وعن السزنى وكونه من الفواحش المحرمة، وعن اللوطية الذين يأتون الرجال شهوة من دون النساء، فخالفوا الفطرة السوية، وغيرها من المعاني التي تتصل بالجنس وترتبط بالغريزة (2).

يقـول (مـوريس بوكـاي) الطـبيب الفرنسي في كتابه [ الكتب المقدسة على ضوء المعارف الحديثة ]:

(( لم تمر الرسالة على الجوانب العلمية مرور الكـرام، بل إننا نجد في القـرآن حشـداً من التفاصـيل عن الحيـاة العلميـة، وفيما يختص بالسـلوك الـذي يجب أن يتبعه النـاس في عديد من ظـروف حياتهم، ولم يستبعد القرآن الحياة الجنسية.. هنـاك آيتـان قرآنيتـان تخصـان العلاقة الجنسـية، ويـذكر القـرآن ذلك بألفـاظ تربط بين الرغبة في الدقة والاحتشام اللازم.

ثم يشير - هذا الطبيب - إلى قوله تعالى: { فَلْيَنْطُبِوِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الْطِّنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (7) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (7) } الصَّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (7) } الصَّلِبِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>1&</sup>lt;sup>1</sup>) سورة الأعراف.

<sup>2</sup>²) مسَّؤُولية التَّربية الجنسية من وجهة نظر الإسلام/ عبدالله علوان ص159-161.

<sup>3</sup>₃) سورة الطارق.

#### قوله تعالى: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (١) (٤).

كما أن الإسلام تحدث عن العلاقات الجنسية بين الـزوجين بشيء من التفصيل، فبين ما يحل من ذلك وما يحرم <sup>(3)</sup>.

ولا بد من الإشــارة - في هــذا الموقف - إلى بيــان ما يحققه الاتصال الجنسي عن طريق الزواج، مما لا يحققه الاتصال الجنسي عن طريق الزنى:

(( فالعلاقة الزوجية علاقة مباركة من الجميع، علاقة تفور بعطرها الندي على النوج والزوجة لتشملهما برداء الأنس، واللهن والألفة، والرحمة، والمحبة، فيتحقق لهما من الأنس النفسي ما لا يتحقق - ولا النبزر اليسيير منه - في العلاقيات المحرمة، مما يؤكد ألا سعادة إلا تحت ظلال الزوجية، ولا هناء إلا بالارتباط الفطري الرباني.

أين هـــذه العلاقة الزوجية الشـــرعية من تلك الـــتي تتم في الخفاء، وتحت أستار الليل، في ظلام دامس، علاقة يهددها الخوف، وتقلقها الرهبــة؛ حــتى تفقد معها لــذة الأنس النفســي، مع تحقق الاتصال الجسدي ؟!.

علاقة محرمة ثمرتها أبناء يحرمـون من التنعم بملاطفة آبائهم، فليس لهم من سـبيل إلا الإيـواء في بيـوت الأيتـام، لعلهم يجـدون

5²) انظر: المرأة ماذا بعد السقوط/ بدرية العزاز ص113،114.

<sup>4</sup>¹) سورة البقرة الآية ( 222 ).

<sup>13)</sup> انظر تفصيل ذلك في أبواب النكاح والعشرة الزوجية في كتب الفقه والحديث النبوي والتفاسير، حيث إن الأمر مبسوط في تلك الكتب، مما يزيد المسلم قناعة بعظمة هذا الدين، وأنه ما ترك شاردة ولا واردة في حياة الإنسان وعلاقته مع خالقه ومع الناس - في أدق شؤونها -، إلا وبينها وأوضحها، وهذا مما يؤكد أن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان؛ مما يجعل المسلم غير محتاج إلى أن يستقي بعض نظم الحياة وفلسفاتها - كمفهوم التربية الجنسية - من أي حضارة كانت غربية أو شرقية، ففي الإسلام ما يكفي ويغني عن غيره.

بعض الرعاية، أو شيئاً من الحنان، قال تعالى: { وَلَا تَقْرَبُوا الزنى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا } (1) (2).

إلا أنه يلاحظ - في هذا الجانب - أن للإسلام منهجه الخاص في الإشارة إلى هذه القضايا، ويتلخص هذا المنهج في التزام الأدب في العبارات الجنسية صريحة، وإنما يستخدم أسلوب الكنية في ذلك، فمن ذلك استخدام ألفاظ: (( الرفث - القرب - الحرث - المس - اللمس - النكاح - الإتيان )، وغيرها من الألفاظ التي يفهم المقصود منها، ولم يكن هناك عدول عن التلميح إلى التصريح إلا في حالة إثبات حد الزنى، كما فعل النبي الله في حادثة ماعز، زيادة في التثبت من حدوث فعل الزنى حقيقة (3).

وبالجملة فـإن الإسـلام لم يتخذ أسـلوب الإثـارة في نقاشه للقضايا الجنسية، بل كـان أسـلوبه - كما هو دومـاً - أسـلوباً يتسم بالوسطية بين الإفراط والتفريط؛ ولأجل هـذا اتخذ الإسـلام أسـلوباً في تربية الأبنـاء تربية جنسـية، تحميهم - بـإذن الله - من الوقـوع في حمـاة الرذيلة والاستسـلام لهـذه الغريـزة الجنسـية، ويتمثل ذلك بالأسـلوب الوقـائي في تجنب الأسـباب المعينة على الوقوع في الاتصال الجنسي المحرم، فمن ذلك:

#### 1 - الأمر بغض البصر:

قال عز وجا: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُصْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُصْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ..الآية (31) } أَنْ فالله سبحانه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، وأمره تعالى يقتضي الوجوب،

24) سورة النور.

<sup>21)</sup> سورة الإسراء الآية ( 32 ).

<sup>3</sup>²) المرأة ماذا بعد السقوط/ بدرية العزاز ص116،117 بزيادة وتصرف.

<sup>1</sup>³) انظر القصة في: صحيح البخاري - كُتاب الحدود - باب ُهل يقُول اَلإمام: لعلك لمست أو قبلت؟ - رقم الحديث (6324)، وصحيح مسلم - كتاب الحدود -باب من اعترف على نفسه بالزني - رقم الحديث ( 3203).

ثم بين تعالى أن هذا أزكى وأطهر، ولم يعف الشارع إلا عن نظر الفجأة؛ لأن عين الرجل قد تقع على المرأة، وكذلك عين المرأة قد تقع على المرأة، وكذلك عين المرأة قد تقع على الرجل. كما قال رسول الله العلي - ا - : { يَا عَلِيُّ لَا تُنْبِعُ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ } رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني (1).

والمؤمنون وهم يؤمرون بذلك يعلمون قول الله تعالى: { إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ } (2)، ويعلمون قوله سبحانه: { يَعْلَمُ خَائِنَهَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الشَّدُورُ } (3)؛ فيغضون أبصارهم حياء من الله الذي يراهم ويطلع على خفايا صدورهم، فيرزقهم إيماناً يجدون حلاوته في قلوبهم. { فَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا مَنْ مُشْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَعُضُّ بَعَضُ مَرَهُ إِلَا أَحْدَثَ اللَّهُ لَـهُ عِبَادَةً يَجِدُ خَلَاوَتَهَا } رواه الإمام أحمد، وضعفه الألباني (4).

فالله عز وجل أمر بغض البصر؛ لأن النظر إلى من يحرم النظر إليهن زنى، { فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّمِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى الْبِي وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى الْبِي أَدَمَ نَصِيبُهُ مِنْ النِزنى مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَة، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْأَذُنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْأَذُنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْأَذُنَانِ زِنَاهُمَا النَّطَلُمُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ

<sup>3</sup>¹) مسند الإمام أحمد - مسند الأنصار - حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه-رقم الحديث (21913)، سنن أبي داود - كتاب النكاح - باب ما يؤمر به من غض البصر - رقم الحديث (1837)، سنن الترمذي - كتاب الأدب - باب ما جاء في نظرة المفاجأة - رقم الحديث (2701)، انظر: صحيح أبي داود - رقم الحديث ( 1881)، وصِحيح الترمذي - رقم الحديث (2229).

<sup>4</sup>²) سورة ال عُمران الآيْة ( 5 ).

<sup>1</sup>³) سورة غافر الآية ( 19 )، وقد سبقت الإشارة إلى تفسير ابن عباس - رضي الله عنهما - لهذه الآية. انظر: ص552 ضمن أدلة تحريم الاختلاط.

<sup>2</sup>⁴) مسند الإمام أحمد - باقي مسند الأنصار - حديث أبي أمامة الباهلي - رقم الحديث (21248)، انظر: ضعيف الترغيب - رقم الحديث (1195)، ومشكاة المصابيح - رقم الحديث (3060).

وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَـدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَنِّبُهُ } رواه البخاري ومسلم واللفظ له (1).

وإنما كان زنى؛ لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة، ومؤد إلى دخولها في قلب ناظرهــا، فتعلق في قلبه فيســعى إلى إيقــاع الفاحشة بها.

#### 2 - تحريم الخلوة بالأجنبية:

إن في كلا الجنسين ميلاً فطرياً إلى الآخر، فإذا كانت هذه الخلوة تحرك هذا الميل - وهذا لا بد حاصل -، ووسوس الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما ورد ذلك عن النبي عيث قال: { إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ كَا عَن النبي } متفق عليه (2)، ثم إن الخلوة قد تطول أو تتكرر، فيكون من وراء ذلك الشر المستطير، ومن ثم فإن الوقوع في الإثم أمر لا مفر منه؛ ولذلك حرم الإسلام الخلوة غير الشرعية.

وقد اعترفت بخطورة الخلوة إحدى طبيبات الغرب <sup>(3)</sup>؛ حيث تقول:

(( وإني أعتقد أنه ليس في الإمكـــان قيـــام علاقة بريئة من الشهوة بين رجل وامرأة ينفرد أحدهما بالآخر أوقاتاً طويلـة، وكنت أسأل بعضهن ممن يتسمن بالذكاء: كيف أمكن أن يحدث ذلك - أي الوقوع في الفاحشة -؟؟، فكانت الفتـاة تجيبـني قائلـة: لم أسـتطع أن أضبط نفسي!!)).

<sup>3</sup>¹) صحيح البخاري - كتاب الاستئذان – باب زنا الجوارح دون الفرج - رقم الحديث (5774)، صحيح مسلم - كتاب القدر – باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره - رقم الحديث (4802).

<sup>4</sup>²) صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء - رقم الحديث (6636).

صحيح مسلم - كتاب السلام - باب بيان أنه يستحب لمن رئي خالياً بامرأة -رقم الحديث (4040).

<sup>121</sup>اسمها ((ماريون )). انظر: المرأة ماذا بعد السقوط/بدرية العزاز ص121.

ولأجل ذلك حذر النبي ا من الخلوة، حيث قال: { لَا يَ**خْلُوَنَّ** رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ } رواه الإمام أحمد، والترمذي، وصححه الألباني<sup>(1)</sup>.

فالخلوة حرام لأنها توقع في المحظور، والإسلام يقوم على سد الذرائع، وكل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، فلا يحل لرجل أن يخلو بغير إحدى محارمه؛ لأن ذلك مدعاة للوقوع فيما نهى عنه الإسلام أشد النهي وهو الزنى، وقد حذر رسول الله أمن ذلك فقال: { إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ الْحَمُو الْمَوْتُ } الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ الله أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ } رواه الترمذي، وصححه الألباني (2).

والحمو أقارب الزوج الذين يمكن لهم أن يـدخلوا بيته من غـير أن تلحق بهم ريبة أو شك، كأخيه، وابن عمه، وغـيرهم ممن ليسـوا محارم بالنسبة لزوجته، وهؤلاء خطرهم كخطر الموت.

فالإسلام - إذن - يحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، مهما كان الرجل تقياً ورعاً، ومهما كانت المرأة دميمة.

ولقد نصح الخليفة الراشد (عمـرُ بن عبد العزيـز) (ميمـونَ بن مهران)، فقال لـه: (( يا ميمـون لا تخلـون بـامرأة لا تحل لـك، وإن أقرأتها القرآن..)) <sup>(3)</sup>.

#### 3 - النهي عن الملامسة بين الرجل والمرأة:

<sup>2</sup>¹) مسند الإمام أحمد - مسند العشرة المبشرين بالجنة - أول مسند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رقم الحديث (109)، سنن الترمذي - كتاب الرضاع -باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات - رقم الحديث (1091)، انظر: صحيح الترمذي - رقم الحديث (1758)، وصحيح الجامع - رقم الحديث ( 2546)، ومشكاة المصابيح - رقم الحديث (3054).

<sup>3</sup>²) سنن الترمذي - كتاب الرضاع - باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات - رقم الحديث ( المغيبات - رقم الحديث ( 934)، وصحيح الترغيب - رقم الحديث (1908).

<sup>13)</sup> المرأة ماذا بعد السقوط/بدرية العزاز ص122، وانظر ترجمة ميمون في ملحق التراجم ص1042.

والدليل على ذلك فعل النبي []، فإنه كان يبايع النساء كلاماً، ولا يأخذ أيديهن في يده، فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: { وَاللّهِ مَا مَسَتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطَّ فِي الْمُبَايَعَةِ مَا يُبَايِعُهُنَّ إِلّا بِقَوْلِهِ قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى ذَلِكِ } رواه البخاري ومسلم (1).

كما ورد عن النبي أنه قال - في الحديث الذي رواه معقل بن يسـار- أ : **{لأن يطعن في رأس أحـدكم بمخيط من حديد** خير له من أن يمس امرأة لا تحل له} رواه الطبراني <sup>(2)</sup>.

وليس الأمر قاصراً على الملامسة بالأيـــدي وحـــدها، بل إن التصاق الأجساد ضـرره أشـد؛ لـذا فإنها تحـرم الملامسة بـأي عضو من أعضاء الجسم.

جاء في فيض القدير: (( وإذا كان هذا في مجرد المس الصادق، بما إذا كان بغير شهوة، فما بالك بما فوقه من القبلة والمباشرة في ظاهر الفرج )) (3).

وورد عنه 🏿 أنه قال - في الحديث الذي رواه أبو أمامة البـاهلي 🗀 -:

<sup>2</sup>¹) صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - باب إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات - رقم الحديث (4512).

صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب كيفية بيعة النساء - رقم الحديث (3470).

<sup>3</sup>²) المعجم الكبير - ج20 ص211 - رقم الحديث (486،487). وقال في الترغيب والترهيب للمنذري: (( رجال الطبراني ثقات، رجال الصحيح )). انظر: ج3 ص26 - رقم الحديث (2938،2939).

<sup>43)</sup> فيض القدير/للمناوي ج5 ص258.

{لأن يزحم رجل خنزيراً متلطخاً بطين أو حمـأة، خـير له من أن يــــزحم منكبم منكب امـــرأة لا تحل له } رواه الطبراني، وضعفه الألباني<sup>(1)</sup>.

(( فالمرأة جوهرة مكنونة يغار عليها الإسلام من نظرة جائعـة، أو لفظة جارحة؛ لذا أحاطها بسياج من الفضيلة، حـتى تبقى بمنـأى عن الشـبهات، فهي ليست كلأً لكل راتـع، ولا متعة لكل نـاظر، ولا نشوة لكل لامس. ومن هذا المنطلق حرم الإسـلام على الرجل أن يلمس امرأة لا تحل له )) (2).

#### 4 - الأمر بالاستئذان:

وقد أمر الله به المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَـدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُـوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُـوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون} (3).

فالله عز وجل العليم بالنفوس وخباياها، هو الذي أمر بذلك؛ لضبط السلوك الإنساني بما يحفظ على المسلمين حرماتهم وعوراتهم، فلا يجد أهل البيت بينهم غريباً عنهم، من غير أن يكونوا قد علموا بمقدمه، وأذنوا له بالدخول؛ لأنهم أعرف ببيتهم، وأخبر بأمرهم وبما يكون من أحوالهم.

وقد جاء القرآن بالاستئذان حتى بين أفراد الأسرة الواحدة في البيت الواحد، صوناً للعورات، وحفظاً للحياء. قال الله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَارَاتٍ مِنْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ مَنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ قَبْلُ صَلَاةِ الْعَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعَشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهمْ وَلَا عَلَيْهمْ

<sup>1</sup>¹) المعجم الكبير - ج8 ص205 - رقم الحديث (7830)، وانظر: مجمع الزوائد 4 ص326، وضعيف الترغيب - رقم الحديث (1200).

<sup>ُ2</sup>º) المّرأة ماذاً بعد السقوط/بدرية العزاز ص121.

<sup>3</sup>³) سورَة النور الآية ( 27 ً).

جُنَاحُ يَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَـذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَــِاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58) وَإِذَا بَلَـــغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْــتَأْذِنُوا كَمَا اسْــتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ(59) } شَاكِمُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ (59) }

فيجب على البالغين من أفراد الأسرة الواحدة ألا يفاجئوا بعضهم البعض بالدخول من غير استئذان، فلا بد من استئذان الأخ على أخته، والابن على أمه.

كما أن على الأطفال - دون سن البلوغ - أن يستأذنوا في الأوقات المذكورة في الآية: قبيل الاستيقاظ من النوم، وعند الطهيرة، وعند الاستعداد للنوم، وهذه الأوقات هي أوقات وضع الثياب، أو هي أوقات استرخاء، فعلى الأطفال ألا يدخلوا بغير استئذان؛ حتى لا تقع أعينهم على مشاهد لا ينبغي أن يروها، فقد قرر العلماء النفسيون أن بعض المشاهد التي تقع عليها أنظار الأطفال في صغرهم، تؤثر في حياتهم كلها، وقد يصابون بأمراض نفسية وعصبية يصعب شفاؤهم منها.

وقد يثار تساؤل: ما السن التي يبدأ معها الطفل بالاستئذان؟؟

أجاب عن هـذا التسـاؤل الإمـام الأوزاعي - رحمه الله -، حيث يقول:(( إذا كـان الغلام رباعيـاً - أي يبلغ من العمر أربع سـنوات -، فإنه يستأذن في العـورات الثلاث، فـإذا بلغ الحلم يسـتأذن على كل حال، كما استأذن الكبار))(2).

(( ولأجل ذلك، يجب حفظ الأبناء وتجنيبهم أسباب الانحراف الجنسي، وذلك بإبعاد أجهزة الفساد عنهم، وتجنيبهم مطالعة القصص الغرامية، والمجلات الخليعة، التي يروج لها تجار الغرائز والأعراض، وعدم السماح لهم بسماع الأغاني، أو الاطلاع على

<sup>1&</sup>lt;sup>1</sup>) سورة النور.

<sup>2</sup>²) المراَّة ماذاً بعد السقوط/بدرية العزاز ص125.

الكتب الجنسية التي تبحث في التناسليات صراحة، وتشعل مخـازن البارود الكامنة فيهم))<sup>(3)</sup>.

<sup>3</sup>³) التقصير في تربية الأولاد (المظاهر - سبل الوقاية والعلاج)/ محمد بن إبراهيم الحمد ص66 (بتصرف يسير)، وانظر: من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث/ محمد الغزالي ص185،200، والإسلام والجنس/ عبدالله علوان ص11، والمرأة في ميزان الطب والدين/ السيد الجميلي ص84 وما بعدها.

ونقدها.

الفصل الثالث: الإجراءات في المجال الصحى.

وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: بيان إجراءات الإجهاض ونقدها. المبحث الثاني: بيان الإجراءات المتعلقة بالنساء المصابات بالأمراض الجنسية ونقدها. المبحث الثالث: بيان إجراءات الموقف من خفاض الأنثى

المبحث الأول: بيان الإجـراءات المتعلقة بالإجهـاض ونقدها.

المطلب الأول: الإجراءات المتعلقة بالإجهاض:

:[]

قبل الحديث عن الإجراءات المتعلقة بالإجهاض ينبغي التنبيه إلى أن قضية الإجهاض كانت من الموضـوعات الـتي أثـارت نقاشـاً ساخناً واعتراضاً على النصوص الواردة حولها، قبل انعقاد المـؤتمر الـدولي للسـكان والتنمية في القـاهرة عـام (1415هــ -1994م) وأثناءه، حيث إن خمسة وثمانين دولة تحدثت عن هذه القضية في المؤتمر(¹)،بل كانت محل خلاف حتى في الجلسة الختامية للمـؤتمر بين الوفود الإسلامية وعدد آخر من الدول وبعض الجمعيات الأهلية من دول إفريقية وآسيوية وأوربية والفاتيكان من جانب، وبين وفود الدول الغربية من جانب آخر؛ التي أرادت أن تضع تشـريعاً دوليـاً -من خلال هذه المـؤتمرات - لانتشـار عمليـات الإجهـاض، واعتبارها وسـيلة طبية لتنظيم النسـل، والتخلص من الحمل الحـرام - أو ما يسمى في نصوص المؤتمر: التخلص من الحمل غير المرغـوب فيه - الذي ينتشر في المجتمعات الغربية والمجتمعات غير الإسلامية عموماً. إلا أنه تم تعديل الإجـراءات المتعلقة بالإجهـاض في تقرير

<sup>1)</sup> صحيفة الأهرام - العدد 39357 - 2/4/1415هـ، الموافق 8 سبتمبر 1994م.

# المؤتمر الـدولي للسـكان والتنميـة/القـاهرة (1415هـ -1994م) لتصبح على النحو الآتي:

- { لا يجوز بأي حال من الأحوال الدعوة إلى الإجهاض كوسيلة من وسائل تنظيم الأسرة . وعلى جميع الحكومات والمنظمات الحكومية ذات الصلة تعزيز الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة تعزيز التزامها بالحفاظ على صحة المرأة، ومعالجة الآثار الصحية للإجهاض غير المأمون باعتبارها من الشواغل الرئيسية للصحة العامة. كما يتعين تقليل اللجوء إلى الإجهاض، وذلك من خلال التوسع في خدمات تنظيم الأسرة وتحسينها.

كذلك ينبغي على الدوام إعطاء الأولوية القصوى لمنع حالات الحمل غير المرغوب فيه، وبذل كافة الجهود للقضاء على الحاجة إلى اللجيوء إلى الإجهاض. أما النساء اللائي يحملن حملا غير مرغوب فيه فينبغي أن توفر لهن فرص الحصول على المعلومات الموثوقة والمشورة الخالصة. وأي تدابير أو تغييرات تتصل بالإجهاض في إطار نظام الرعاية الصحية لا يمكن أن تتقرر إلا على المستوى الوطني أو المحلي ووفقا للتشريع الوطني. وفي الحالات التي لا يكون فيها الإجهاض مخالفاً للقانون، يجب الحرص على أن يكون مأموناً.

وينبغي في جميع الحالات تيسير حصول النساء على خدمات جيدة المستوى تعينهن على معالجة المضاعفات الناجمة عن الإجهاض. وأن تتوفر لهن على الفور خدمات ما بعد الإجهاض في مجالات المشورة والتوعية وتنظيم الأسرة، الأمر الذي من شأنه المساعدة على تجنب تكرار الإجهاض}

<sup>11)</sup> الفصل الثامن - جيم / 8- 25 ص64.

أما بـاقي الإجـراءات المتعلقة بالإجهـاض الـواردة في تقـارير المؤتمرات الدولية، فهي كما يلي:

#### جـــاء في تقرير المـــؤتمر الـــدولي للســكان والتنمية/القاهرة (1415هـ- 1994م) ما يلي:

- {على وجه التحديد، ينبغي للحكومات أن تسهل على الأزواج والأفراد تحمل المسؤولية عن صحتهم الإنجابية بإزالة ما لا لزوم له من عوائق قانونية وطبية وسلم وسلم وتنظيمية تقف في وجه اكتساب المعلومات والحصول على خدمات وأساليب تنظيم الأسرة } (1).

#### وجاء فيه - أيضاً -:

- {ينبغي للحكومات اتخاذ الخطوات المناسبة لمساعدة النساء على تجنب الإجهاض الذي لا ينبغي تشجيعه بأي حال كوسيلة لتنظيم الأسرة، وأن تقوم في جميع الحالات، بتوفير سبل المعالجة الإنسانية وتقديم المشورة إلى النساء اللاتي لجأن إلى الإجهاض}

#### وورد في تقرير هذا المؤتمر:

- {التصدي لقضايا المراهقين المتصلة بالصحة الإنجابية، بما في ذلك الحمل غير المرغوب فيه، والإجهاض غير المأمون، والأمراض المناعة المنقولة بالاتصال الجنسي بما في ذلك في يروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وذلك من خلال تشجيع السلوك الإنجابي والجنسي المسؤول والسليم صحياً، بما في ذلك الامتناع الجنسي الطوعي، وتوفير الخدمات الملائمة والمشورة المناسبة لتلك الفئة العمرية على وجه التحديد} (3).

<sup>21)</sup> الفصل السابع - باء - الفقرة 7/20 ص49.

<sup>3</sup>²) تقرير المؤتمر الدولي للسكّان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع -باء - الفقرة 7/24 ص50.

<sup>1</sup>³) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع - هاء - الفقرة 7/44 ص55.

#### وجـــاء في ت**قرير المـــؤتمر الـــدولي المعـــني** بالسكان/مكسيكو (1404هـ- 1984م)<sup>(۱)</sup>:

- {يجب اتخاذ خطوات مناسبة لمساعدة النساء على تلافي الإجهاض، الذي لا ينبغي تشجيعه - في أي حال - كأسلوب لتنظيم الأسرة، وتوفير المعاملة الإنسانية والمشورة للنساء اللاتي لجأن إلى الإجهاض -حيث أمكن ذلك-}(2).

#### وجــاء في تقرير المــؤتمر العــالمي الرابع المعــني بالمرأة/بكين (1416هـ- 1995م):

- { ينبغي النظر في اسـتعراض القـوانين الـتي تنص على اتخـاذ إجراءات عقابية ضد المرأة التي تجري إجهاضاً غير قانوني } (3).

كما جاء في تقرير هذا المؤتمر:

- { بما أن الإجهاض غير المأمون يشكل أحد الأخطار الرئيسية التي تهدد صحة المرأة وحياتها، ينبغي تشجيع البحوث الرامية إلى

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>2) الفصل الأول – باء – ثالثاً/ دال، الفقرة (22)، التوصية 18/هاء ص26. (3²) وقد اعترض وفد السويد - المشارك في هذا المؤتمر – على هذه الفقرة، وأدلى ببيان جاء فيه: (( يرى وفد السويد أن منع الحمل منعاً فعالاً، يعفي المرأة من الحمل غير المرغوب فيه دائماً، ومن الإجهاض المستحث، ويحسن صحة الأمهات والأطفال تحسيناً كبيراً !!، وينبغي أن يكون منع الحمل غير المرغوب فيه دائماً هو الهدف الرئيسي. بيد أن الإجهاض غير الشرعي الذي يجري في ظروف غير مأمونة طبياً يشكل خطراً صحياً كبيراً جداً في كثير من البلدان. ويأسف وفد السويد – أشد الأسف – لاعتماد تعديل بحذف عبارة – غير الشرعي – (أي الإجهاض غير الشرعي)، مما يوحي بأن هذا المؤتمر لم يعترف بأهمية هذه المشكلة الخطيرة جداً. ويود وفد السويد أن يؤكد أن إتاحة الإجهاض الشرعي والمأمون لجميع النساء في العالم، تشكل خطوة كبيرة نحو القضاء على الإجهاض غير الشرعي )). انظر: هامش ص26 من هذا المؤتمر. وهذا الذي دعت إليه السويد هو ما تمت الدعوة إليه في المؤتمرات التالية للأمم المتحدة. (4) الفصل الرابع – جيم - الفقرة 106ك ص55.

فهم العوامل الكامنة وراء الإجهاض والنتائج المترتبة عليه، بما في ذلك آثاره على الخصوبة بعد الإجهاض، ومعالجتها على نحو أفضل، وينبغي تعزيز الصحة الإنجابية والعقلية والممارسات في هذا المجال وممارسات منع الحمل، فضلاً عن البحوث بشأن علاج مضاعفات عملية الإجهاض والرعاية في فترة ما بعد الإجهاض }.

<sup>1</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع - جيم - الفقرة 109/ط ص62.

#### المطلب الثاني: نقد الإجراءات المتعلقة بالإجهاض :

قبل الحديث عن نقد الإجراءات المتعلقة بالإجهاض، سنتحدث عن الأمور التالية، وهي التي يمكن من خلالها نقد هذه الإجراءات:

أولاً : تعريف الإجهاض في اللغة.

ثانياً : تعريفه عند الأطباء، وأنواعه.

ثالثاً: تعريفه عند علماء المسلمين.

رابعاً : حكمه في الإسلام.

خامساً : تعريف الإجهاض عند بعض الحركات النسائية.

سادساً : واقع الإجهاض في بعض دول العالم.

#### أولاً : تعريف الإجهاض:

الإجهاض في اللغة: إلقاء الحمل ناقص الخلق، أو ناقص المدة سواء من المرأة أو غيرها. والإطلاق اللغوي يصدق سواء كان الإلقاء بفعل أم تلقائيا.وكثيراً ما يعبر علماء اللغة بمرادفاته كالإسقاط، والإلقاء، والطرح، والإملاص<sup>(1)</sup>.

ومـــيز مجمع اللغة في المعجم الوســيط بين الإســقاط والإجهـاض؛ فجعل الإجهـاض خـروج الجـنين قبل الشـهر الرابـع،

 $<sup>^{1}</sup>$ ) المصباح المنير ج $^{1}$  ص $^{156}$ . -القاموس المحيط ج $^{1}$  ص $^{548}$  مادة (( جهض )).

والإسقاط بين الشهر الرابع والشهر السابع، أما بعد ذلك فخروج الجنين يسمى ولادة <sup>(1)</sup>.

#### ثانياً: تعريفه عند الأطباء:

يعـرف الإجهـاض في الطب بأنـه: (( خـروج محتويـات الحمل قبل عشرين أسبوعاً.. ويعتبر نزول محتويات الـرحم في الفـترة ما بين عشرين إلى ثمان وثلاثين أسبوعاً ولادة ))<sup>(2)</sup>.

والأطباء يطلقون عليه اسم الطرح والإجهاض والإسقاط الإملاصي، وإن كانوا يقصرون لفظ الإملاص على ولادة الطفل الميت<sup>(3)</sup>.

وينقسم الإجهاض عند الأطباء إلى نوعين:

النوع الأول: الإجهاض التلقائي، وهو الذي يحدث بدون سبب ظاهر ويحدث تلقائياً دون أن يقوم شخص ما بإحداثه، وله أسباب عديدة نتيجة خلل في البويضة الملقحة بسبب خلل في الصبغيات " الكروموسومات" أو نتيجة وجود خلل في جهاز المراة التناسلي مثل عيوب خلقية في الرحم، أو نتيجة أمراض عامة في الأم مثل مرض البول السكري والزهري، وأمراض الكلى، أو نقص هرمون البروجسترون لدى الأم.

ويحدث هذا الإجهاض عادة في فترة مبكرة من الحمل .

<sup>1)</sup> انظر: رعاية الطفولة في الشريعة الإسلامية/ أمين زغلول ص120.

²) مشكّلة الإجهاض دراسة طبية فّقهية/ محمد على البار ص10.

أ) المجمع الطبي الموحد - إصدار أتحاد الأطباء العرب. نقلاً عن كتاب رعاية الطفولة في الشريعة الإسلامية/ أمين زغلول ص121 .

والمقصود بالإجهاض التلقـائي أو الطـبيعي خـروج الجـنين من الرحم لعدم قدرته على النمو والاستمرار لأسباب طبيعية بحتة (1).

النوع الثاني: الإجهاض الجنائي أو الإجهاض المحدث أو الإجهاض الاجتماعي، وهو الذي يعود لأسباب خارجة عن نمو الجنين نفسه واستمراره في الرحم، حيث يعود لأسباب خارجية أي بفعل فاعل. وهذا الإجهاض قد يتم خطأ، وقد يتم عمداً وعدواناً لغرض الاستفادة من الجنين، وقد يكون للاعتداء عليه وعلى أمه بسبب الفقر أو خوف الفضيحة نتيجة الزنى (2).

وهـذا النـوع من الإجهـاض هو محل البحث في هـذا المطلب).

<sup>1)</sup> انظر: رعاية الطفولة في الشريعة الإسلامية/ أمين زغلول ص121، والانفجار السكاني وقضية تحديد النسل/ محمد علي البار ص57، ومشكلة الإجهاض/محمد علي البار ص12 إلى ص20 مختصراً.

²) ُانظر: ۗ رعاية الطفولة/ أُمين زغلُول ص122، والانفجار السكاني/ محمد علي البار ص57.

#### <u>ثالثاً: تعريفه شرعاً:</u>

الإجهاض شرعاً: (( إسـقاط حمل المـرأة بعد اسـتقراره في رحمها سـواء قبل التخلق أو بعـده )) <sup>(1)</sup>. وتسـتخدم كلمة إسـقاط وإلقاء وإجهاض وطرح وإنزال في الكلام عن الإجهـاض؛ إذ إن هـذه الألفاظ متقاربة في المعنى.

#### <u>رابعاً : حكم الإجهاض في الإسلام: \_</u>

فرق العلماء في حكمهم على الإجهاض بين أن يكـون بعد نفخ الروح أو أن يكون قبل نفخ الروح كالآتي:

(أ) حكم الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين: ونفخ الروح يكون بعد مائة وعشرين يوماً؛ للحديث الصحيح الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله وسلم قال: إنَّ مَسُول اللهِ اللهِ الصَّادِقُ المَسْدُوقُ -: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلقَةً أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلقَةً مِثْل ذَلكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ إليْهِ مَلكًا مِثْلُ ذَلكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ إليْهِ مَلكًا بِأَرْبَعِ كَلمَاتٍ فَيُكْتِبُ عَمَلهُ وَأَجَلهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِيُّ أَوْ سَعِيدُ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الـرُّوحُ فَإِنَّ الرَّجُل ليَعْمَل بِعَمَل أَهْل النَّارِ فَيَ مَلكًا عَمَلهُ وَأَجَلهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِيُّ أَوْ سَعِيدُ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الـرُّوحُ فَإِنَّ الرَّجُل ليَعْمَل بِعَمَل أَهْل النَّارِ فَيَهُ عَلَى الْكَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُل ليَعْمَل أَهْل الْكَنَّةِ وَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِنَّةِ وَيَعْمَل أَهْل الْكَنَّةِ وَيَعْمَل أَهْل الْكَنَّةِ وَيَعْمَل أَهْل الْكَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُل ليَعْمَل أَهْل الْجَنَّةِ وَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا إلا ذِرَاعُ فَيَسْبِقُ وَبَيْنَهَا إلا ذِرَاعُ فَيَعْمَل أَهْل الْجَنَّةِ وَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا إلا ذِرَاعُ فَيَسْبِقُ وَبَيْنَهَا إلا ذِرَاعُ فَيَعْمَل أَهْل الْجَنَّةِ وَتَّى مَا يَكُسُونُ بَيْنَاكُ وَبَائِنَهَا إلا ذِرَاعُ لَيَعْمَل أَهْل الْجَنَّةِ وَتَّى مَا يَكُسُونُ بَيْنَاكُ وَبَائِهُ وَبَيْنَهَا إلا ذِرَاعُ لَا الْجَنَّةِ وَيَعْمَل أَهْلِ الْجَنَّةِ وَتَى مَا يَكُسُونُ بَيْنَاكُ وَالْكُونُ الْرَاقُ الْكُونُ الْمُ وَلَا لَالْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُؤْلُ الْمُ الْمُؤْلُ الْمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُنْ الْمُ الْمُؤْلُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

<sup>1)</sup> انظر: شرح فتح القدير ج2 ص495، وحاشية بجيرمي الخطيب ج4 ص189.

فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيَعْمَل بِعَمَل أَهْل النَّارِ فَيَـدْخُل النَّارَ } متفق عليه <sup>(1)</sup>.

وهذا الإجهاض محرم بإجماع الفقهاء، وقالوا بأنه قتل بلا خلاف (2)، وأنه موجب للغُرَّة (3)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: { أَنَّ الْمُرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأَخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ الْفِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ } رواه البخاري ومسلم (4)؛ لأنه جناية على مخلوق في بطن أمه لم ير نور الحياة بعد ولم يعرف لها خيراً أو شراً، ولم يقترف إثماً ولا جرماً.

واستثني من ذلك التحريم أن يكون الحمل يشكل خطـراً على حياة الأم فتقدم آنذاك حياتها على حياة الجنين، أو أن يكون الجـنين مشوهاً تشويهاً شديداً، وهذا ما أفتى به بعض الفقهاء المعاصـرين: كالشـيخ محمـود شـلتوت (5)، والشـيخ عبدالله بن مـنيع (6)، وبعض المجامع العلمية (7).

1) صحيح البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء - باب خلق آدم وذريته - رقم الحديث ( 3085)،

صحيح مسلم - كتاب القدر - باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته -رقم الحديث (4781).

2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2 ص266 - 267، والهداية مع فتح القدير ج2 ص495، والهداية مع فتح القدير ج2 ص495، ونهاية المحتاج ج8 ص416، والفروع ج6 ص19، والمحلى ج11ص29،30.

َّ) الغرة : دية الجنين₁ وتساوي 5 % من الدية الكاملة، انظر: النهاية في غريب الحديث/ ابن عبدالبر ج3 ص353.

لبخاري - كتاب الديات - باب دية الجنين - رقم الحديث (6395)،
 صحيح مسلم - كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات - باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد - رقم الحديث (( 3183 )).
 انظر كتاب الفتاوى للشيخ/محمود شلتوت ص289،290.

º) انظرَ صحيفة الاقَتصادية - العدد (( 2021 )) - بتاريخ 19/12/1419هـ، الموافق 5/4/1999م، والعدد (( 2056 )) - بتاريخ 24/1/1420هـ، الموافق 10/5/1999م.

ً) كقرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي الذي أصدره في دورته الثانية عشرة في 15رجب 1410هـ الموافق 10فبراير 1990م، حيث أباح

(ب) حكم الإجهاض قبل نفخ الروح : اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض في هذه الحالة على ثلاثة أقوال :

القول الأول: تحريم الإسقاط في جميع أطوار هذه المرحلة (1), أي منذ اللحظة التي تستقر فيها النطفة في الرحم، فلا يجوز الإسقاط إلا إذا تعرضت حياة الأم للخطر وأصبح الإجهاض ضرورياً لإنقاذ حياتها. فالجنين لو ترك وشأنه فإن مصيره بمشيئة الله إلى اكتمال نموه، ومن ثم نفخ الروح فيه، وعندئذ يتحقق له البعث، والآدمية، وبالاعتداء عليه قبل ذلك، يعد إيقافاً له عن نموه بغير حق، والاعتداء بغير حق محرم فيحرم إسقاطه (2). قال الإمام الغزالي في الإحياء(3): (( وليس هذا - أي العزل - كالإجهاض والوأد؛ لأن ذلك جناية على موجود حاصل. وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة. وإفساد ذلك جناية. فإن صارت نطفة فعلقة كانت الجناية أفحش. وإن نفخ فيه السروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشاً. ومنتهى التفاحش في الجناية هي بعد الانفصال حياً )).

ومن أدلة أصحاب هذا القول: ما روي عن مالك بن حويرث - -: { أن النبي [قال : إن الله تعالى إذا أراد خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منها، فإذا كان يوم السابع جمعه الله تعالى ثم أحضره في كل عرق له دون آدم)(4).

إجهاض الجنين المشوه تشويهاً شديداً بشرط أن يكون ذلك بقرار لجنة من الأطباء المختصين، وبشرط أن يتم الإجهاض قبل مرور 120يوماً تحسب منذ لحظة التلقيح.

<sup>1)</sup> ذهب إلى هذا القول أكثر المالكية وبعض الحنفية والغزالي من الشافعية وابن الجوزي من الكبير ج2 ص267، الجوزي من الكبير ج2 ص267، وحاشية ابن عابدين ج6 ص590، وإحياء علوم الدين/ الغزالي ج2 ص51، والإنصاف/ المرداوي ج1 ص386.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) حاشية ابن عابدين ج3 ص176.

<sup>3)</sup> إحياء علوم الدين ج2 ص65.

<sup>﴾)</sup> أخرجه الطَّبراني في معجمه الكبير ج19 ص290، ومعجمه الصغير ج1 ص 82. قال في مجمع الزوائد ج7 ص134 : رجاله ثقات. وابن منده في كتاب التوحيد، قال ابن منده إسناده متصل مشهور على رسم أبي عيسى والنسائي

ففي هذا الحديث دلالة على بـدء مراحل الخلق والتكـوين في النطفة، وما هو كذلك فلا يجوز التعرض له أو إسقاطه.

وكذلك قرر الفقهاء أنه إذا تعمد شخص إسقاط الجنين فإنه یکون ارتکب جرماً محرماً ویعاقب علی جنایته، سواء کان المسقط أماً أو أباً أو غيرهما، واستدلوا على ذلك بقياس إسقاط الجنين على تحريم كسر بيض صيد الحـرم بالنسـبة للمحـرم. فالله تعالى قد حرم على المحرم قتل الصيد بقوله تعالى: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّـيْدَ وَأَنْتُمْ حُـرُمٌ وَمَنْ قَتَلَـهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَـلَ مِنْ النَّعَم يَحْكُمُ بِـهِ ذَوَا عَـدْلِ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَـامُ مَسَـاكِينَ أَوْ عَـدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَـذُوقَ وَبَـالَ أَمْـرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَـلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنِتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَام} (1)، وقوله تعالى: { أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّـيَّارَةِ وَحُـرِّمَ عَلَيْكُمْ صَـيْدُ الْبَـرِّ مَا دُمْتُمْ خُرُمًا وَاتَّقُـوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَـرُونَ } (2)، وبقـول الرسـول 🗈 {حِينَ أَتِيَ بِبَيْض النَّعَام فَقَالَ: إِنَّا قَوْمٌ خُرُمٌ أَطْعِمُوهُ أَهْـلَ الْحِـلِّ } (3) فحـرم على المحرم كسر بيض صيد الحـرم، فمن كسـره كـان عليه جـزاء كسره (4).

وغيرهما. انظر: جامع العلوم والحكم ص41.

<sup>1)</sup> سورة المائدة الآية (95).

²) سورة المائدة الآية (96).

٤) مسنّد الإمام أحمد بن حنبل- مسند العشرة المبشرين بالجنة – ومن مسند علي [ -رقم الحديث (744).

<sup>﴾)</sup> انّظر: ُحاشية ابن عابدين ج3 ص176، والمحلى ج16 ص123، ونيل الأوطار ج8 ص88.

فتبين من هذا أن البيض وهو أصل الصيد من الطير يأخذ حكم الصيد نفسه في التحريم، ويقاس عليه أصل أي صيد غير الطير من الحيوانــات الــتي تلد فيكــون الاعتــداء على جنينها من المحــرم كالاعتداء عليها.

فإذا ثبت ذلك؛ كان أصل الشيء آخذاً حكم الشيء نفسه، فيأخذ الجنين من الإنسان حكم الإنسان نفسه في تحريم قتله الثابت بقوله تعالى: { وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ } (1).

ولأن الأصل في النفس الإنسانية الحرمة فلا تباح إلا بحق، بينما الأصل في الصيد هو الحل، ولا يحرم إلا بالنسبة للمحرم، وما أخرج فيه من الحرمة إلى الحل يجب أن يحتاط فيه أكثر من الخروج من الحل إلى الحرمة (2).

القول الثاني: جواز إجهاض الأم لولدها قبل الأربعين يوماً أو الخمسة والأربعين يوماً الأولى (3) وقيل يكره كراهة تنزيه -، إذا كان الجنين لم يتخلق بعد - أي لم تظهر فيه الأعضاء -، متى كان له سبب مثل مرض الأم أو غيره من الأسباب التي لا تستلزم ضرراً عليها، وكان ذلك برضا الزوجين؛ لحديث حذيفة بن أسيد الغفاري - [ - عن النبي [ قال: { يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُ فِي الرَّحِمِ بِأَرْبَعِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ أَوْ ضَعِيدُ فَيُكْتَبَانِ

<sup>1)</sup> سورة الأنعام الآية (151) .

²) انظُرَ: حاشية ابن عابدين ج3 ص176، وبدائع الصنائع ج1 ص4825.

انظر: الهداية مع فتح القدير ج2 ص495، وحاشية ابن عابدين ج3 ص176، ونهاية المحتاج ج8 ص416.

فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَذَكَرُ أَوْ أُنْثَى فَيُكْتَبَانِ وَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَثَـرُهُ وَأَجَلُـهُ وَرِزْقُـهُ ثُمَّ تُطْـوَى الصُّـحُفُ فَلَا يُـزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ} رواه مسلم<sup>(1)</sup>.

فالجنين ما لم يتخلق فإنه ليس بـآدمي، وإذا لم يكن آدميـاً فلا حرمة في إسقاطه.

القول التالث: جواز الإسقاط قبل نفخ الروح، أي قبل مرور مائة وعشرين يوماً منذ بدء الحمل ، عند وجود سبب لذلك، وبشرط موافقة الزوج على ذلك. ودليلهم أن كل ما لم تحله الروح لا يبعث يوم القيامة، ومن لا يبعث لا اعتبار لوجوده، ومن هو كذلك فلا حرمة في إسقاطه (2).

### - حكم الإجهاض الناشئ عن زنى:

والكلام السابق في حكم الإجهاض إنما هو مختص بالحمل الناشئ عن نكاح صحيح أو شبهة نكاح (3). أما الإجهاض الذي ينشأ عن زنى فإنه يكون في هذه الحالة محرماً (4) أياً كان ميقاته، سواء أنفخت الروح في الجنين أو لم تنفخ فيه الروح بعد. والأدلة على ذلك (5):

الدليل الأول: قوله تعالى: { وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْـرَى الدليل الأول : قوله تعالى: } وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْـرَى } أَى لا تتحمل نفس وزر غيرها، مما لم يكن لها يد في كسـبه أو التسبب به. ومن المعلوم أن من أهم الأسباب التي تـدفع الزانية

 $^2$ ) انظر: حاشية ابن عابدين ج $^2$  ص $^2$ 1، والهداية مع فتح القدير ج $^2$  ص $^3$ 40، ونهاية المحتاج ج $^2$  ص $^3$ 41، والإنصاف ج $^2$ 1 ص $^3$ 50.

4) نهاية المحتاج ج8 ص416.

6) سورة الإسراء الآية (16).

<sup>1)</sup> صحيح مسلم - كتاب القدر - باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته - رقم الحديث (4782).

<sup>َّ)</sup> مَّالَه أَن يَطَأُ الرَجَلُ امرأَة أَجنبية ظناً منه بَأَنها امرأته، بشرط أن يقع ذلك في ظرف يحتمل فيه طرف يطرف على طرف يطرف يحتمل فيه وقوع هذا الظن. انظر: الفروق/ القرافي ج4 ص172.

<sup>5)</sup> مسألة تحديد النسل محمد سعيد البوطي ص128 وما بعدها.

إلى إســقاط حملهــا، رغبتها في التخلص من نتيجة ما قد أقــدمت عليـه؛ كي لا تؤاخذ بجريرتها ويشــتهر بين النــاس أمرهــا؛ فيــذهب الجنين بذلك ضحية ذنب لا شأن له به.

ولا مسوغ في الشرع للتضعية بحياة بريء من أجل ذنب اقترفه غيره دون أن يكون له أي دخل فيه. وهذا من دلائل قوله تعالى **{وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}**.

الدليل الثاني: حديث المرأة الغامدية الذي رواه مسلم بسنده عن بريدة والله وفيه: { فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي وَإِنَّهُ رَدَّهَا فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تَرُدُّنِي لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا الْغَدُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تَرُدُّنِي لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى قَالَ إِمَّا لا فَادْهَبِي حَتَّى تَلْدِي فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَنْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ قَالَتْ هَذَا قَدْ وَلَانْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ قَالَتْ هَذَا قَدْ وَلَانْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ قَالَتْ هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَلَانَّهُ بِالصَّبِيِّ فِي عَرْقَةٍ اللَّي فَلَا اللَّهِ الْمَنْهُ خُبْرٍ فَقَالَتْ هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ الْمُسْمِينَ ثُمَّا أَمْرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ وَلَا الْمُسْمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ وَلَا الْمُسْمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ وَرُجَمُوهَا فَيُقْبِلُ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ بِحَجَدٍ فَوَمَى رَأْسَهَا فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَالَ مَهُلاً يَا خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ الْمَنْهُ إِنَّاهَا فَقَالَ مَهُلاً يَا خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ الْمَنْهُ إِنَّاهَا فَقَالَ مَهُلاً يَا خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ نَبِيُ اللَّهِ الْمَاسَةُ إِنَّاهَا فَقَالَ مَهُلاً يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِو لَقَدْ أَمَرَ بِهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا وَدُونَتْ } (أَنْ الْمُنْهُ وَلَالَةِ وَلَا لَذِي يَقُسِمُ اللَّهُ فَقَالَ مَوْدَانَتْ } (أَنْ الْمُنْفَقِي اللَّهُ وَالْمَدِرُ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ لِهُ اللَّهُ وَمَالَةً وَلُونَتَ الْمَا عَلَيْهَا وَدُونَتَ } (أَنْ الْمُقَالِ فَقَالَ مَا الْمَلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِي لَاللَهُ فَقَالَ لَهُ مُا أَنْ الْمُولِي لَا الْمَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِي لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ اللَّالِمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُولِي الْمُنْ الْم

<sup>1)</sup> صحيح مسلم - كتاب الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنى - رقم الحديث (3208).

قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: (( فيه أنه لا ترجم الحبلى حتى تضع، سواء كان حملها من زنى أو غيره، وهذا مجمع عليه؛ لئلا يقتل جنينها. وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل، لم تجلد بالإجماع حتى تضع))(1).

فالحديث نص واضح على أن الزانية لا تملك أن تسقط جنينها لل التفريط به إن لم يكن جائزاً لتنفيذ الحد - وهو حكم لا يجوز التهاون به - فلأن لا يجوز هذا التفريط من أجل شهوة الأم الزانية وتحقيق رغباتها، أهم وأولى.

الدليل الشالث: أن الحكم بجواز الإسقاط خلال المائة والعشرين يوماً أو الأربعين يوماً من بدء الحمل - عند من يقول بذلك - المتكون بنكاح صحيح، إنما هو رخصة (2) وتقضي القاعدة الفقهية المتفق عليها عند جماهير الفقهاء بألا تناط الرخص بالمعاصي.

فالنكـاح إنما شـرع في الأصل من أجل اسـتمرار النسـل، وما كانت البواعث الفطرية النفسية إلا خادماً لتحقيق هذه الحكمة.

<sup>1)</sup> شرح النووي على صحيح مسلم ج11 ص201.

<sup>2)</sup> الرخصة بمعناها الخاص عند علماء الأصول : هي ما شرع لعذر استثناء من أصل كلي يقتضي المنع، بحيث إذا زال العذر عاد المنع نظراً لمقتضى الأصل الكلي، كالفطر والقصر في السفر. انظر: الموافقات/ الشاطبي ج1 ص300.

فكان الأصل الكلي الذي تقام عليه الأحكام مقتضياً لحرمة كل ما قد يتخذ من وسائل لتحديد النسل أو تعويقه، سواء كان وقاية أو علاجاً.

إلا أن الشارع جل جلاله رخص للأفراد في مباشرة بعض الأسباب لذلك، كالأسباب المستوجبة لمنع الحمل، وكالإسقاط الذي يكون مبكراً؛ نظراً لأعذار خاصة قد يستشعرها الزوجان، بقطع النظر عن قيمتها ومدى أهميتها.

والـدليل على أن الإجهـاض رخصة : ما تـبين من أن الحكم لا يقل على كل حال عن الكراهة. وهذا يعني أن العزيمة إنما هي في عدم الإقدام على الإسقاط، وعلى منعه - أيضاً -.

والدليل الآخر : أن جواز الإجهاض إنما هو خاص بالفرد صاحب العلاقة، أي الزوج والزوجة، فأما الحاكم فليس له أن يدعو المجتمع إلى أي صورة من صور التحديد للنسل.

فإذا ثبت أن جواز الإجهاض ما هو إلا رخصة - ضمن الشروط التي سبق ذكرها - فإن من نتائج ذلك أن تكون هذه الرخصة خاصة بما لم ينهض على أسباب من المعاصي أياً كانت. ذلك أن جماهير الفقهاء متفقون على أن الرخص لا تناط بالمعاصي.

والدليل على أن الرخصة لا تناط بالمعاصي قوله تعالى: { فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ رَحِيمٌ } (1) وقوله تعال: {فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (2) فإن الآيتين وإن كانتا واردتين في حق من ألجأته الضرورة إلى أكل الميتة أو نحوها من المحرمات، إلا أن الشرط الذي روعي في ذلك - وهو عدم الميل إلى الإثم الذي أكد في كل من الآيتين - لابد أن يكون معتبراً في سائر الرخص المشابهة الأخرى.

وهذا ما فهمه جمهور الفقهاء والمفسرين <sup>(3)</sup>من الآيــتين فكانتا مستَنَدَيْن لهم في كثير من الشروط المعتبرة للأخذ بسائر الــرخص <sup>(4)</sup>.

**الـــدليل الرابع**: أن من شـــرائط منع الحمل بالوقايــات المختلفة والإسـقاط المبكر : أن يكـون ذلك بموافقة كلا الـزوجين، أي فلا بد من رضا الأب الذي هو الزوج.

غير أن الأب في هذه الصورة مفقود؛ لأنه في اصطلاح الشرع إنما يطلق على من استولد امـرأة بنكـاح صـحيح عليهـا، والـزاني لا

<sup>1)</sup> سورة المائدة الآية ( 3 ).

<sup>2)</sup> سورة البقرة الآية ( 173 ).

إلا الحنفية فإنهم خالفوا جمهور الفقهاء في عموم هذه القاعدة، فقد ذهبوا إلى أن الرخصة حكم عام يشمل الجميع ولا تحول المعصية دون حق الاستفادة منها. انظر: تفسير آيات الأحكام/ الجصاص ج1 ص147.

 $<sup>^{4}</sup>$ ) أنظر: المجموع شرح المهذب/ النووي ج $^{2}$  ص $^{6}$  03، والمغني/ ابن قدامة ج $^{2}$  ص $^{2}$  10.

يربطه بالولد الذي جاء من زناه أي أبوة شرعية معتبرة. وذلك جزء من معنى قوله [: { الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ } (5).

فالحاكم في هذه الصورة يكون هو الولي على الطفل، والبديل عن والده، يمارس الولاية عليه مباشرة أو ينيب عنه في ذلك من يراه. وأياً كان، فإن على الولي أن يحتاط في تلمس المصلحة للطفل، إذ هو لا يملك كل ما قد يملكه الوالد من تخير ونظر في الأمر.

والحيطة في تلمس المصلحة تقتضي ألا يـأذن لها بالإجهـاض؛ إذ لا مصلحة للطفل في ذلـك. ولو كـان الوالد موجـوداً لوسـعه أن يأذن بـه؛ لأن سـلطانه على الطفل بحكم أبوته أقـوى من سـلطان الحاكم بمجرد ولايته العامة.

ولا يقال إن الأم تستقل بالنظر في شأن نفسها وجنينها، إذ لا يوجد معها أب يشــــاركها في النظر والحكم؛ ذلك لأنها لا تملك أي ولاية على الطفل لا بحكم كونه جنيناً ولا بحكم كونه وليداً، والحاكم ولي من لا ولي له.

وكما يشـترط لجـواز الإسـقاط أو منع الحمل موافقة الـزوج الذي هو الوالد، فإنه يشترط لجواز الإسقاط موافقة الحـاكم الـذي هو ولي أمر المسـلمين. ولا يجـوز للحـاكم أن يوافق إلا على ما هو المصلحة لموليه وهو الطفل، وإنما مصـلحته في الـولادة والبقـاء لا في الإسقاط والقتل.

**الدليل الخامس**: أن في القول بجواز إسـقاط الزانية حملها المتكــون من الــزنى مناقضة صــريحة لما تقضي به قاعــدة سد الذرائع.

ذلك لأن من أهم العقبات المانعة للمـرأة من الـزنى: نشـوء الحمل الـذي يسـتتبعه، إذ يكشف عنها كل سـتر، وينبه النـاس إلى جنايتها، ويترك لها آثاراً مسـتبقية طيلة حياتهـا. فلئن لم تردعها عن

٥) صحيح البخاري - كتاب الحدود - باب للعاهر الحجر - رقم الحديث (6319).

الفاحشة مخافة الله عز وجل، صدتها عنها عاقبة هذه الفضيحة بين الناس.

فإذا جاء من يضع بين يديها سبيلاً شرعياً للتخلص من حملها الذي سيفضحها بين الناس، زالت العقبة التي كانت تصدها عن الفاحشة، وفتحت أمامها ذريعة سائغة إليها!!.

ولا ربب أن هذا يخالف حكمة الشارع جل جلاله، في رعاية المقاصد والوسائل. كما يخالف أكثر من قاعدة فقهية وأصولية كلها محل إجماع واتفاق بين الأئمة والفقهاء، كقولهم: ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب، وما استلزم محرماً كان له حكمه، وكقولهم: للوسائل حكم المقاصد.

وكما هو معلوم أن نسبة كبرى من عمليات الإجهاض إنما تتم، تكتماً على الفاحشة وتيسيراً لسبيلها (1). وبمقدار ما تكثر العيادات الـتي تسـتقبل هـذا النـوع من الحوامـل، تكـثر الفـواحش وتشـتد المغريات بها ويهون السبيل إليها.

وإنما حرم الله تعالى الزنى بتحريم أسبابه وما قد يـؤدي إليـه، من اختلاط وإبداء للزينة ونظر إلى العورات ودخول بدون اسـتئذان وخلوة مع الأجنبيـات، وغـير ذلك مما قد يـؤدي إليه وييسر السـبيل لتحقيقه.

¹) الحكم القضائي الصادر في جريدة الاقتصادية - العدد ( 2051 )- بتاريخ 24/1/1420هـ – 10/5/1999م.

وتلك هي الحكمة من التعبير القرآني عن تحريم الزنى بقوله تعالى { وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً } تعالى ﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾ فالله عز وجل لم يقل: ولا ترتكبوا الزنى؛ لأنه لا معنى للنهي عن الزنى بذاته إذا تيسرت الأسباب كلها إليه، وتحققت المقدمات التي تكون بين يديه؛ لأن ارتكاب الزنى يصبح عندئذ واقعاً لا مفرمنه.

وإنما نهى عن الــزنى بــالنهي عن مقاربتــه، أي بــالنهي عن تسهيل أسبابه وفتح الذرائع إليه، وتطبيق هـذا الأمر الإلهي لا يكـون إلا بتطهـير المجتمع مما قد يغــري به ويوصل إليــه، وبسد الــذرائع جميعها من حوله <sup>(2)</sup>.

### خامساً : الإجهاض عند الحركات النسائية :

يعد الإجهاض أحد أهم مطالب الحركـات النسـوية في العـالم. وتُعرِّف الحركات النسوية الإجهاض بأنه : (( عملية إنهـاء حمل غـير مرغوب فيه ))، أو (( حق المرأة في الاختيار )) <sup>(3)</sup>.

والتعريف الأول يوضح تـبرير موقف هـذه الحركـات من هـذه الجريمـة، الـتي هي في حقيقتها (( عملية قتل جـنين غـير مرغـوب فيه )). أما التعريف الثـاني فيصـرف التفكـير عن الاتجـاه الحقيقي للقضية ويحرفه.

إن قضية الإجهاض والسماح به أو منعه تعتبر أهم نقاط الخلاف بين الحركات النسوية المتعاكسة، إذ تعده بعض هذه الحركات أحد حقوق المرأة التي يحرمها القانون منه. كما ترفع

<sup>1)</sup> سورة الإسراء الآية ( 32 ).

²) انظر: مسألة تحديد النسل/ البوطي ص127-139 باختصار وتصرف.

٤) المرأة المسلمة في وجه التحديات المعاصرة/ شذى سلمان الدركزلي ص88.

بعض الحركـات المعارضة للإجهـاض شـعار (حق الحيـاة) للجـنين القتيل.

إن بعض الحركات النسائية تدعي أن المعادين لها حولوا اتجاه الحركة من حق التكاثر للمرأة إلى حق الجنين في الحياة <sup>(1)</sup>.

### <u>سادسـ</u>اً <u>: نظـرة إلى واقع الإجهـاض في بعض دول</u> <u>العالم :</u>

يعتبر الاتحاد السوفييتي - سابقاً - أول دولة في العالم أبـاحت الإجهاض بمجرد طلب الحامل، حتى مع عدم وجود أي سبب طـبي، وكان ذلك في عام (1338هـ -1920م)، وقد أدى ذلك إلى انتشـار الإجهاض بدرجة كبيرة؛ جعلت السـلطات هنـاك تـتراجع عن قرارها في عام (1355هـ -1936م)، عندما أصدرت السلطات قانوناً يحدد الإجهاض بالأسباب الطبية.

وعنـدما انتشـرت موجة الإجهـاض مـرة أخـرى قـام الاتحـاد السوفييتي عام (1374هـ -1955م) بإباحة الإجهاض. وتبلغ حـالات الإجهاض ما بين مليونين إلى ثلاثة ملايين حالة سـنوياً - وذلك حـتى إحصائية عام (1403هـ- 1983م)-.

وتعتبر اليابان أول دولة آسيوية تـبيح الإجهـاض حسب الطلب، وتبلغ حالات الإجهاض ثلاثة ملايين حالة سنوياً.

وإذا نظرنا إلى عمليات الإجهاض في بريطانيا، فإنها تتم سـراً حتى شـرع عـام (1387هـ -1967م) قـانون السـماح بالإجهـاض ، وكان شرط الموافقة على إجراء العملية: الحصـول على تقرير من طبيبين يؤكدان ضرورة إنهاء الحمل لتأثيره السيئ على الأم نفسياً أو جســدياً. وقد ازداد عــدد عمليـات الإجهـاض الرســمية في المستشــفيات الحكومية من 2300 حالة في عــام (1381هـــ-المستشــفيات الحكومية من 2300 حالة في عــام (1967هــ-ان الى 9700 في عـام (1387هــ-1961م)، ويقـدر بـأن

¹) المرجع السابق نفس الصفحة.

عشرة آلاف عملية إجهاض في العيادات الخاصة تتم سنوياً، إضافة إلى 15,000 عملية في الأمـــاكن غـــير المرخصـة، أي في عيادات الشـوارع الخلفية قبل إصـدار قـانون الإجهـاض. ثم ارتفع العـدد الرسـمي بعد تطـبيق القـانون إلى 169,362هـ -1973م)!!.

تشـير بعض الإحصـاءات إلى أن أعلى نسـبة إجهـاض لغـير المتزوجــات في بريطانيا لعــام (1412هــ -1992م) تقع في الفئة العمريّة 20-34 سنّة، حيث تشكل 68,5% من مجموع حالات غـير المتزوجات، و28,3% للمراهقات غير المتزوجات. كُما تمثل غير المتزوجات أعلى نسبة للإجهاض، فالمجموع الكلي للإجهاض ازداد من 4ُ,63 ألف عـام (91ُكَاهـــ -1971م) إلى 121٫8 ألف عـام ( 1412هـ -1992م)، لكافة الأعمار مِن قبل غير المتزوجات - أي تضاعف العدد خلال عشرين عاماً -. أمّا المتزوجات فقد هبط العدد للفترة الزمنية نفسـها من 58,6 ألف إلى 4,0٫4 ألـف. ويعـزي هـذا إلى تطور وسائل منع الحمل إلتي تستخدمها المتزوجة فتـوفر على نفســها عملية الإجهــاض. وأما المجمـــوع الكلي لكافة الأعمـــار والحـالات الاجتماعية فقد ازداد من 133,100 عـام (1391هــ -1971م) إلى 182,800 عامَ (1412هـ -1992م)، أي بزيادة 5%. ثم أعطيت صلاحية الموافقة على إجراء عملية الإُجهاض إلى مــديري المستشــفيات (من غــير الأطبــاء) بــدلاً من الأطبــاء المتخصّصين، مما أدى إلى زيادة عدد عمليات الإجهاض<sup>(1).</sup>

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإن حالة إجهاض الحمل الأولى تتم بناء على رغبة الحامل ودون الحاجة إلى إذن، ثم بدأت عمليات الإجهاض في الستينات بناء على اقتراح الأطباء والمتخصصين لإنهاء حالات الحمل لجنين مشوه أو في حالة وجود خطورة على حياة الحامل. ثم تدخلت الحركات النسوية في محاولة للحث على زيادة السماح بعمليات الإجهاض لإنقاذ آلاف المراهقات من استخدام العيادات غير المرخصة، وبصورة سرية، لما فيه من أثر سلبي على صحتهن ومما قد يكلف بعضهن حياتهن.

<sup>1)</sup> التايمز البريطانية عدد 3 يناير 1995م، نقلاً عن المرجع السابق ص89.

وقد أجازت بعض الولايات في عـام (1393هــ -1973م) الإجهـاض في مراحل شـروط قانونية أخـرى، وذلك بنـاء على قـرار المحكمة العليا الأمريكية.

وقد أدى هـذا القـرار إلى إجهـاض أكـثر من 15 مليـون حالة إجهـاض في الفـترة من عـام (1393هــ –1973م إلى 1403هـ ا 1983م)، - أي في خلال عشر ســــنوات فقط - كما ذكر ذلك الرئيس الأمريكي السابق -رونالد ريجان-، وهو عـدد يعـادل عشـرة أمثال الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في جميع الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية (1).

وهو ما جعل الــرئيس نفسه يعــارض الإجهــاض في مــؤتمر السكان بالمكسيك 1404هـ - 1984م، حيث قال:

(إن الولايات المتحدة ستقف بشدة ضد أي برنامج أو توصيات تتضمن تحديداً للنسل، أو إرشادات، أو معلومات عن الإجهاض..)) (2).

كما أن هناك بعض الدراسات التي أجريت حـول الإجهـاض في الولايـات المتحـدة، والـتي تقـول: إن نصـيب السـود من الإجهـاض

<sup>1)</sup> مقال كتبه في مجلة [هيومان لايف] الفصلية، بعنوان: ((الإجهاض وضمير الأمة))، عبر فيه عن آرائه المناهضة للإجهاض بمناسبة مرور عشر سنوات على صدور قرار المحكمة الأمريكية بإباحة الإجهاض، واعترف فيه بأنه منذ صدور هذا القرار أزهقت أرواح أكثر من 15 مليون طفل لم يتح لهم أن يولدوا. انظر: أفول شمس الحضارة الغربية/ مصطفى فوزي غزال ج2 ص95،96، ومشكلة الإجهاض/ محمد البار ص5،6.

<sup>2)</sup> انظر: العولمة والعُولمَة المضادة/ عبدالسلام المسدي ص197.

ضعف نصيب البيض، وأن معظم حالات الإجهاض تتم لفتيات تحت سن العشرين<sup>(3).</sup>

³) ذكرت ذلك مجلة النيوزيك بتاريخ 17 يوليو 1989م، نقلاً عن كتاب: الانفجار السكاني/ محمد البار ص59.

### <u>نقد إجراءات الإجهاض:</u>

بالنظر إلى ما تدعو إليه هذه المؤتمرات من أن يكون الإجهاض غير مخالف للقانون، وأن يكون مأموناً وصحياً، أي أن تنشأ له مستشفيات خاصة، وأن تكون التكاليف قليلة جداً، وأن تحث الحكومات على ذلك، وتعريفها للإجهاض غير المأمون بأنه: (( إجراء لإنهاء الحمل غير المرغوب فيه، إما بواسطة أشخاص يفتقرون إلى الدراية اللازمة، أو في ظروف تفتقر إلى توافر الحد الأدنى من مستويات الرعاية الطبية أو كليهما )) (1)، إلى آخر ما ورد في الإجراءات السابق ذكرها، نجد المحاذير التالية:

### المحذور الأول:

بالنظر إلى ما تـدعو إليه هـذه المـؤتمرات من الـدعوة إلى الإجهاض المأمون والقانوني من جهة، والنظر إلى ما تدعو إليه من حقوق الطفل - في هذه المؤتمرات أو في مؤتمرات أخرى سـابقة - من جهة أخرى نجد أن هناك تناقضاً من ناحيتين :

أولاهما: إن في إباحة الإجهاض الآمن دعوة صريحة إلى حرمان الجينين من أهم حقوقه ألا وهو حقه في الحياة (<sup>(2)</sup>)، فالإجهاض قتل للنفس التي حرمها الله إلا بالحق كما قال تعالى: **{** 

<sup>1)</sup> استناداً إلى تقرير بعنوان (( منع ومعالجة الإجهاض غير المأمون ))، صادر عن فريق عامل تقني تابع لمنظمة الصحة العالمية - جنيف - نيسان/أبريل 1992م. نقلاً عن وثيقة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة- عام 1994م - ص123 - حاشية رقم (20).

<sup>2)</sup> حقوق الإنسان/محمد السيد سعيد ص22.

وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ } (1) ، وإذا ما عرفنا أنه تجرى ما بين أربعين إلى ستين مليون حالة إجهاض سنوياً في العالم (2) - أي يقتل طفلان كل ثانية تقريباً -، أدركنا خطورة هذه الدعوة وما ينتج عنها من ويلات؛ حتى إن الرئيس الأمريكي السابق (نيكسون) ألغى أمراً من البنتاجون (وزارة الدفاع) يسمح بإجراء عمليات الإجهاض في المستشفيات العسكرية وقال: ((إنني لا أستطيع أن أخالف اعتقادي الشخصي في حرمة وتقديس النفس الإنسانية، بما في ذلك حياة الإنسان الذي لم يولد))(3).

ولكن هذه المؤتمرات - بضغوط من الدول الغربية - تدعو إلى قتل الأجنة عبر الإجهاض الآمن والقانوني!!.

ولزيـادة إيضـاح هــذا الأمر سـأنقل فقــرات من نص بيــان [ الجمعية الدولية لحماية الحق في الحيـاة <sup>(4)</sup> ]، الـذي أصـدرته ضد الترويج للإجهاض، وقد جاء فيه:

( العنف الحضاري - الاجتماعي ( العنف الحضاري - الاجتماعي ( السلم الولايات المتحدة الإمبريالية المؤيدة للإجهاض : تنص مقدمة وثيقة مسؤتمر الأمم المتحدة المنعقد عام (1409هـ - 1989م) حول حقوق الطفل على أنه (( نظراً لقصور قواه الجسدية والعقلية، يحتاج الطفل لعناية وحماية خاصة بما فيها الحماية القانونية، قبل الولادة وبعدها ))، ولكن تسعى إدارة كلينتون مباشرة وعبر منظمات دولية إلى ممارسة الضغط على

1) سورة الأنعام الآية (151).

7/4/1415هـ، المواَفق 3/9/1994م.

<sup>2)</sup> المُرَأَة المسلَّمة في مواجَهة التحديات المعاصرة/شذى الدركزلي ص88 نقلاً عن: (OConnell 1994).

 $<sup>^{\</sup>circ}$  ُ نَقلاً عن كتاب: أفول شمس الحضارة/ مصطفى فوزي غزال ص $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  بتاريخ  $^{\circ}$  جمعية دولية مقرها ألمانيا. انظر: مجلة المجتمع - العدد ((  $^{\circ}$  1116 )) بتاريخ

حكومات الدول النامية لاستبدال قوانينها الجارية - الــتي تمنع عامة قتل الأجنة عبر الإجهاض - بقوانين جديدة على الطريقة الأمريكيــة، تسمح بالإجهاض شرعياً وعند الطلب.

وقد صـرح [تيم ورث] مستشـار وزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة الأمريكية ستســتخدم مــؤتمر القــاهرة لنيل قبــول أوسع (لحرية الاختيــار) بما يتعلق بموضــوع التكــاثر - أي الإجهــاض الاجتماعي، أو الإجهاض عند الطلب -، وبما يشمل الحصول على (الإجهاض السليم) في الـدول الناميـة، وتبغي الولايـات المتحـدة الأمريكية - كما يقـول تيم ورث - أن يكـون الخيـار متـوفراً بموعد أقصـاه عـام 1420هـ-2000م وفي كل العـالم، وبالنسـبة للحماية القانونية الموفرة لأفراد الجنس البشري الذين لم يولدوا بعد، فـإن أكثرية ما يسمى بالدول النامية هي بالفعل أكثر تقدمية من الـدول التي تسمح بالإجهاض، بالإضافة إلى ذلك فـإن قـوانين هـذه الـدول النامية المؤيدة للحياة تجسد القيم الحضارية، والدينية، والقانونية السائدة في هذه البلدان المستقلة.. إن محاولة الحكومة الأمريكية الضغط على بلـدان أخـرى للتخلي عن القـوانين الحامية للإنسـان الذي لم يولد بعد هي إمبريالية حضارية..) إلى آخر نص البيان (1).

كما شـجب السـيناتور الفليبيـني (فرانسيسـكو تاتـاد) تخطيط الإدارة الأمريكية لاســتخدام المــؤتمر الــدولي للتنمية والســكان

<sup>1)</sup> المرجع السابق، ص22،23.

للتشجيع على عمليات الإجهاض<sup>(1)</sup>، فقد ذكر أمام مجلس الشيوخ الفليبيني، أن الإدارة الأمريكية تقيوم بتنظيم تحياك من أجل التشجيع على عمليات الإجهاض والقضاء على حياة الجنين الذي لم يولد بعد. وأضاف [ تاتاد ] قائلاً: إنه بفضل جدول أعمال إدارة كلينتون فيما يتعلق بالأجنة التي لم تولد بعد، أصبحت الولايات المتحدة واحدة من أكثر الدول رعباً للنساء والأسر في كل أنحاء العالم.

ثانيهما: إن هــذه المــؤتمرات تحث الحكومــات على اتخــاذ التدابير اللازمة لمنع اختيار جنس الجنين قبل الولادة <sup>(2)</sup>.

حيث (( أصبح الإجهاض يستخدم لقتل البنات، وذلك بعد أن تقدمت الوسائل الطبية لمعرفة جنس الجنين بواسطة الموجات فوق الصوتية. وقد نشرت مجلة التايم الأمريكية (15جمادى الأولى 1408هـ - 4 يناير 1988م) تحقيقاً وافياً عن جريمة وأد البنات العصيرية. جياء فيه أن في مدينة بومباي في الهند أكيثر من خمسمائة عيادة لمعرفة جنس الجنين وبالتالي إجهاضه إذا كان بنتاً. وانتشرت هذه العيادات أيضاً في الصين، وعندما يتبين أن المرأة

<sup>1)</sup> صحيفة الرياض - العدد (( 9548 ))، بتاريخ 8/3/1415هـ، الموافق 15 أغسطس 1994م.

<sup>2)</sup> انظر – مثلاً -: تُقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الرابع – باء – الفقرة 4/23 ص29.

تحمل أنــثى فــإن الإجهــاض يتم في معظم تلك الحــالات رغم أن الجنين يكون قد جاوز أربعة أشهر بيقين.

وهذه العيادات موجـودة أيضـاً كما تقـول التـايم الأمريكية في أوربا والولايات المتحدة وغيرها من الأقطار، وتقوم بإجهاض الجنين إذا كان جنسه غير مرغوب فيه ))<sup>(1)</sup>.

فهذه المـؤتمرات تمنع من اختيـار جنس الجـنين قبل الـولادة، وذلك عن طريق إجهاض الجنين غير المرغوب فيه - وهو الأنثى في الغالب - ثم هي تسمح بالإجهـاض بشـرطيه ((أن يكـون آمنـاً طبيـاً وقانونياً))، فأي تناقض بعد هذا؟!!.

#### المحذور الثاني:

إن في إباحة الإجهاض - ولو كان آمناً - أضراراً صحية ونفسية على الأم، وهذا ما يذكره أساتذة الطب، ومنهم (T.N.Jeffcoate) أستاذ التوليد وأمراض النساء بجامعة ليفربول في المملكة المتحدة بقوله (2): (( ينبغي أن تكون الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية مقبولة لتسويغ الإجهاض عند الطلب (3)؛ وذلك للأسباب التالية:

<sup>1)</sup> الانفجار السكاني/ محمد البار- ص59،60.

<sup>ُ)</sup> مَجلةَ الْاقتصادِ الْإِسْلَامِي - العَّددِ 162 - صَ54،55 - جمادى الأولى 1415هـ، أكتوبر، نوفمبر 1994م.

<sup>3)</sup> أُو مَا يَسَمَى الإِجهاضُ الاجتماعي، أو الإِجهاض الاختياري، أو الإِجهاض المحدث.

السبب الأول: ليس من المقبول طبياً أن نُعَـرّض المريضة لمخـاطر عملية جراحية أو تحطيم حيـاة جنينهـا، لمجـرد تحسـين وضعها المالي، أو سمعتها العائلية.

السبب الثاني: بالرغم من إباحة القانون للإجهاض عند الطلب، فإن هذا القانون لن يستطيع أن يجعله سائغاً أخلاقياً بالنسبة لمهنتي الطب والتمريض، اللتين من أولويات واجباتهما النظر في الاعتبارات المتعلقة بالصحة البدنية والعقلية للمريضة.

**الســـبب الثـــالث**: إن الإجهـــاض حسب الطلب ضد كل الممارسات الجراحية؛ حيث إن المريضة هي التي تقرر متى تكــون العملية ضرورية، وهي لا تدرك مدى الأضرار والعواقب.

( ثم يعقب البيان بعد ذلك بذكر قائمة المخـاطر المترتبة على عملية الإجهاض، ولخصها فيما يلي ):

### المخاطر المترتبة على الإجهاض:

**نفسيا** : إن غربــزة الأمومة من القــوة بحيث يعقب هــذه العملية نــدم دائم وتــأنيب للضــمير فيما بين 25% إلى 50% من النساء، حين تكون الدواعي غير طبية<sup>(1)</sup>.

**طبياً** : يمكن أن يعقب العملية واحد من المضاعفات الآتية :

أ - النزيف والصدمة الجراحية؛ مما قد يـؤدي إلى وفـاة المريضة بنسبة 3-8 في كل عشرة آلاف حالة. وتصل هـذه النسـبة إلى ثلاثة في كل ألف حالة، إذا كانت العملية مصحوبة بفتح البطن، أي على الأقل عشرة أضعاف النسبة الأولى.

ب - تصل نسبة الحالات المرضية المترتبة إلى 15%.

<sup>ً)</sup> في دراسة أجريت في دولة يوغسلافيا -سابقاً- وجد أن 76% من جميع النساء اللاتي أجري لهن إجهاض محدث (أي بفعل فاعل) مصابات باضطرابات نفسية. انظر: مشكلة الإجهاض/ محمد البار ص27.

ج - تمزق عنق الرحم، مما يؤدي إلى تكرار الإجهاض بعد ذلك تلقائياً.

د - خـرم أو انفجـار الـرحم فيما لا يقل عن 5,.%. وقد تـؤدي إلى إصابات في الأمعاء أو المثانة وغيرها من محتويات البطن.

هـ - الالتهابـات المختلفة في الـرحم والبـوقين والمبيضـين والحـوض، وهـذه قد تـؤدي هـذه الالتهابات إلى العقم الدائم في نسبة تتراوح بين 2% و 3%.

### اجتماعياً:

أ - تدهور الأخلاق والفوضى الجنسية والأمراض المعدية.

ب - 50% من اللاتي سبق أن أجـري لهن عمليـات إجهـاض،
 يعدن لطلب عمليات أخرى متكررة.

ج - في كثير من البلدان تزيد نسبة حالات عمليات الإجهاض حسب الطلب على حالات الولادة (1).

د - تعـوق كـثرة حـالات طلب الإجهـاض كثـيراً من الخـدمات المطلوبة من المستشـفيات لحـالات خطـيرة من أمـراض النسـاء؛ لاحتلالها نسبة من الأَسِرّة المتاحة بالمستشفيات.

<sup>1)</sup> يقول صاحب كتاب [ التحكم في الخصوبة الإنسانية ]: (( بما أن وسائل منع الحمل وخاصة الحبوب غير متوفرة فيما كان يعرف بالمنظومة الاشتراكية {الاتحاد السوفييتي ودول أوروبا الشرقية} فإن الإجهاض هو أكثر وسائل منع الحمل انتشاراً؛ ولذا فإن حالات الإجهاض تبلغ ضعف حالات الولادة، وهو أمر خطير ومشين )). نقلاً عن كتاب: الانفجار السكاني/محمد البار ص58.

فهل بعد ما سبق ذكره من الأضرار والأخطار الصعية والنفسية على المرأة المجهض، يدعى إلى الإجهاض وتيسر سبله؟!!!، خاصة إذا علمنا أن الإجهاض يتسبب في نصف حالات الوفاة بين النساء الحوامل، كما أكدت ذلك الدكتورة (نفيس صادق) مديرة صندوق الأنشطة السكانية وسكرتير عام المؤتمر الدولي للتنمية والسكان.

#### المحذور الثالث:

إذا أبيح الإجهاض بالكيفية التي أشارت إليها هـذه المـؤتمرات؛ فإنه سـيترتب من جـراء ذلك - بالإضـافة إلى الأضـرار الـتي سـبق ذكرها - أضرار ومفاسد، منها:

أ - تناقص النسل إلى درجة خطيرة، فإذا أبيح الإجهاض زاد عدد حالات الإجهاض -كما سبق ذكره من الأرقام عن واقع الإجهاض في بعض الدول (2) وكلما زادت حالات الإجهاض قل تبعاً للذلك النسل. وهذا ما دفع دولاً كثيرة مثل ألمانيا إلى تحريم الإجهاض وتشديد العقوبة عليه، بعدما أباحته مدة طويلة من النزمن؛ وما ذلك إلا لأنها وجدت هذه الحقيقة ماثلة أمامها، وأن نسبة السكان بدأت تتناقص بشكل ينذر بالخطر (3).

¹) صحيفة البلاد - العدد (10974)، بتاريخ - 23/2/1415هـ الموافق 31 يولية 1994م.

²) انظر ص 638 وما بعدها.

٤) انظرُ: تحديد النسل/ محمد البوطي ص146،147 بتصرف.

ب - انتشار الفاحشة وشيوعها وسهولة الوصول إليها. فإذا أبيح الإجهاض ازدادت الفاحشة انتشاراً؛ بسبب تزايد السبل الميسرة لإسقاط ثمرة النزنى، وكلما تزايدت الفاحشة في مجتمع ازداد عدد حالات الإجهاض، فهي نسبة تزايد طردية.

ولا يخفى أن انتشـار الفاحشة في أي مجتمع من المجتمعـات ينطوي على أضرار اجتماعية وأخلاقية وصحية.

#### <u>المحذور الرابع:</u>

لم تُقِم هـذه المـؤتمرات أي اعتبـارات للمعتقـدات الدينية والقوانين الخاصة بكل دولة في قضية الإجهاض، فالإسلام - كما مر بيان ذلك (1) - يحـرم الإجهـاض، ولا يبيحه إلا في حـدود ضـيقة وبشروط محددةـ

والنصارى الكاثوليك يحرمون الإجهاض في جميع مراحل الحمل ما لم تتعرض حياة الأم للخطر، وما لم يكن هناك ما يدعو طبياً لإزالة الرحم بأكمله.

وأما البروتستانت فقد أباحوا الإجهاض بمجرد طلب الأم لـذلك ودون ســبب طــبي، مــتى تم ذلك في الأشــهر الثلاثة الأولى من الحمل.

<sup>1)</sup> انظر ص 628 وما بعدها.

وأباحوه قبل مرور 134 يوماً (20 أسبوعاً) متى كان له سـبب طبي <sup>(1)</sup>.

وكذلك هناك دول كثيرة تحرم الإجهاض، يبلغ عددها 95 دولة تحوي 37% من مجموع سكان العالم. (( فوفقاً لدراسة نشرتها مؤسسة ( Guttmacher Alan) عام (1410هـ -1990م) هناك حوالي 53 دولة يفوق عدد سكان كل منها عن المليون وتحوي 25% من مجموع عدد سكان العالم تشكل المجموعة الفائقة الضبط للإجهاض، إذ يسمح فيها بالإجهاض فقط عند تعرض حياة الأم للخطر، إذا أكملت فترة حملها. وفي مجموعة أخرى 42 دولة فيها 12% من مجموع عدد سكان العالم لديها قوانين تسمح بالإجهاض وفقاً لأسس طبية أقل تشدداً.. ولكن ليس وفقاً لدواع اجتماعية محضة، أو عند الطلب.. في غالبية الدول الإسلامية ودول أمريكا اللاتينية وإفريقيا يجري عصدد قليل من الإجهاض المشروعة تحت الظروف الصحية الاستثنائية.

وبالتالي هناك على الأقل 95 دولة لديها قـوانين تـوفر الحماية سواء بدرجة معتدلة أو عالية للمخلوق البشري الـذي لم يولد بعـد. تغطي هذه القـوانين 37% من مجمـوع سـكان العـالم أو ما يفـوق بليوني إنسان )) (2).

¹) دائرة المعارف البريطانية - ج2 ص1069، ج14 ص977. نقلاً عن كتاب: مشكلة الإجهاض/ محمد البار ص76.

وبعد هـــذا كله تنــادي هــذه المـــؤتمرات بإباحة الإجهــاض الاجتماعي أو الإجهاض عند الطلب إذا كان آمناً، وبأن يكون قانونيـاً في جميع دول العالم، دون مراعاة لمعتقدات شـعوب هـذه الـدول، ولا مراعاة لخصوصياتها!!.

**المحذور الخامس:** يلاحظ أن هناك دوراً بارزاً للحركات النسائية والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية بالغرب -من خلال هذه المؤتمرات - في تقنين الإجهاض والدعوة إليه.

وهذا الدور ليس بالجديد، فلقد كان لها دور - مثلاً - في تقنين الإجهاض في بريطانيا عام (1387هـ -1967م)، حينما صرح رئيس الجمعية الملكية الطبية لأطباء الولادة وأمراض النساء، من أن قانون الإجهاض لذلك العام قد احتضنته مجموعة من المشاغبين قليلة العدد، ولكنها قوية التنظيم، حين غزت الرأي العام البريطاني والرأي البرلماني بالدعاية وتحريف الحقائق. حتى عندما عرضت الهيئات الفنية استعدادها للمساهمة في بحث التشريع الجديد، قال أحد أعضاء البرلمان: (لسنا هنا لنسمع رأي الفنيين ونصحهم، إننا هنا لنشرع)!! (19).

وفي السنوات القليلة الماضية ظهر أثر هذه الحركات التي النسائية والمنظمات غير الحكومية، من خلال هذه المؤتمرات التي تعقد بين الفينة والأخسرى، فلقد ذكسرت السدكتورة (رشا عمر الدسوقي) الأستاذة في جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، أن نفوذ المنظمات الأهلية في الأمم المتحدة في

²) جزء من بيان الجمعية الدولية لحماية الحق في الحياة، والذي نشرته مجلة المجتمع - العدد (( 1116 ))، ص23، بتاريخ 7/4/1415هـ، الموافق 13/9/1994م.

<sup>1)</sup> انظر: أفول شمس الحضارة/مصطفى فوزي غزال ص104.

السنوات الأخيرة قد زاد، وتقول (2): (إن أكثر المنظمات الأهلية نشاطاً هي منظمة:

) (environment and development organization Womens WEDO، أي منظمة النساء للبيئة والتنمية، وتـرأس هذه المنظمة سيدة الكـونجرس السـابقة بيللا آبـزوج، وقد تفـوقت على حركة المنظمات الأهلية الأخـري، وعمل في حزبها فريق من العاملين النشطاء، قاموا بتجهيز المسودة حتى تمارس الضغوط المطلوبة لتمرير برنامج عملها، وكان لهـذه المنظمة أكـبر الأثر في تنظيم الاجتمـاَعِ العَـالمَى النسـائي الاسـتراتيجي في (جلن كـوف) بـنيويورك في نهاية نوفمـبر وبداية ديسـمبر (1414هــ -1994م)، وفي ذلك الاجتماع جياء النشيطاء من جميع أنحياء العيالم وفريق العــاملين من الأمم المتحــدة للتخطيط لمــؤتمر قمة كوبنهــاجن للنساء. وحين أخفقت المتطرفات في إدخال التعديل الخاص بالحقوق المتساوية في ميثاق الأمم المتحدة، قمن بتكوين منظمة دولية تعوضهن ذلك النقص، وهي منظمة [ رفع جميع أنواع التمييز ضد المرأة ] اسمها: Convention on the elimination of all forms of discrimination against women CEDAW. وقد حققت لهن ما لم يحققنه من خلال المنظمة الأولى، وهي تعطي حق الإجهاض وحق التوظيف للأقليات دون اشتراط كفاءتهم بمـؤهلات علمية أو خـبرتهم، وضـرب عـرض الحائط بـالقيم الدينية التي تناقض النسوية المتطرفة، وكانت مصمة مع حليفاتها على الفوز في كوبنهاجن وبكين بما لم تستطع تحقيقه في القاهرة، وهو قبول وجهة النظر النوعية ( gender bersbective )، متضمنة الحقوق الإنجابية والجنسية) ا.هـ.

وهناك أمران يؤكدان على دور الحركات النسائية والمنظمــات غير الحكومية في هذه المؤتمرات فيما يتعلق بالإجهاض:

²) مجلة المجتمع - العدد (( 1343 ))، بتاريخ 5/12/1419هـ، الموافق 23مارس 1999م، وانظر: مجلة المستقبل العربي – العدد ((204)) بتاريخ فبراير/ 1996م.

الأمر الأول: تصـريح (تيم ورث) مستشـار وزارة الخارجية الأمريكية -الــذي ســبقت الإشــارة إليه <sup>(1)</sup>- أن الإدارة الأمريكية ستسـتخدم مـؤتمر القـاهرة لنيل قبـول أوسع (لحرية الاختيـار) بما يتعلق بموضوع التكاثر، أي الإجهاض.

فيلاحظ اســتخدام الإدارة الأمريكية لنفس تعريف الحركــات النسائية المؤيدة للإجهاض (2).

الأمر الثاني: أن الوفد الأمريكي إلى المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي تم عقدم بالقاهرة عام (1415هـ -1994م)، شكلت النساء الغالبية العظمى منه، كما أن غالبية أعضاء الوفد يمثلون المنظمات غير الحكومية (3).

### المحذور السادس:

إن هذه المؤتمرات تسمي الحمل السفاح الناتج عن زنى بالحمل غير المرغوب فيه، وتشجع المراهقات للتخلص منه - أي من الحمل غير المرغوب فيه، لا إلى التخلص من الزنى -. كما إن هسده المسؤتمرات لم تشر إلى أن من أهم العوامل الكامنة وراء الإجهاض المأمون وغير المأمون التخلص من الحمل السفاح، ولم تدع إلى منعه، وإنما دعت - بدلاً من ذلك - الحكومات إلى إزالة ما لا لزوم له من عوائق قانونية وطبية وسريرية وتنظيمية، التي تقف

<sup>1)</sup> انظر ص643.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) انظر ص 642.

هذا الكلام مقتطف من نص كلمة ألقاها وكيل وزارة الخارجية الأمريكي للشؤون العالمية (تيموثي ويرث) في وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 25 أبريل 1994م. نقلاً عن مجلة المجال - العدد (280)، ص18.

في وجه اكتساب المعلومات والحصول على خدمات وأساليب تنظيم الأسرة (1) - أي خدمات منع الحمل غير المرغوب فيه بالنسبة للمراهقات وغيرهن -، فإذا حصل وتم الحمل فتزال جميع العوائق القانونية والطبية وغيرها في سبيل إجهاض وإسقاط هذا الحمل.

فأي تشجيع بعد هـذا لإفسـاد النسـاء - عمومـاً والمراهقـات خصوصاً -، ودفعهن إلى الفاحشة وتيسير سـبيلها وذلك بإزالة جميع العوائق التي تقف في طريقهن؟؟!!.

<sup>1)</sup> انظر تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع - باء - الفقرة 7/20 ص49.

بالأمراض الجنسية:

المبحث الثاني: بيان الإجراءات المتعلقة بالنساء المصابات بالأمراض الجنسية ونقدها. المطلب الأول: الإجراءات المتعلقة بالنساء المصابات

جاء في تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة (1415هـ- 1994م) <sup>(1)</sup>:

- { ينبغي أن تزيد برامج الصحة الإنجابية من جهودها الرامية إلى الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وإصابات الجهاز التناسلي، واكتشافها، ولا سيما على مستوى الرعاية الصحية الأولية. وينبغي بذل جهود خاصة بعيدة المدى للوصول ببرامج الرعاية الصحية الإنجابية إلى من لا يمكنهم الوصول إليها}.

وجاء في تقرير هذا المؤتمر:

- { وينبغي توفير التدريب المتخصص لجميع الجهات التي تقدم الرعاية الصحية، بما في ذلك جميع الجهات التي توفر خدمات تنظيم الأسرة، في مجال الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي واكتشافها، والتماس المشورة بشأنها، ولا سيما إصابات النساء والشباب، بما في ذلك الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز } (2).

كما ورد في تقرير هذا المؤتمر:

- { وينبغي أن يصبح الإعلام والتثقيف وإسداء المشورة فيما يتعلق بالسلوك الجنسي المسؤول، والوقاية الفعالة من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي - بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية - عناصر لا تتجزأ من جميع خدمات الصحة الإنجابية والجنسية } (3).

وجاء في تقرير هذا المؤتمر:

¹) الفصل السابع - جيم - الفقرة 7 -30 ص52.

²) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع -جيم/ 7 - 31 ص52.

نقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع -حيم / 7 - 32 ص52.

- { وينبغي أن يصبح تشجيع استخدام الرفالات جيدة النوعية وتوريدها وتوزيعها بصورة موثوقة، عناصر لا تتجزأ من جميع خدمات رعاية الصحة الإنجابية. وينبغي لجميع المنظمات الدولية ذات الصلة، ولا سيما منظمة الصحة العالمية، أن تزيد بصورة كبيرة من شرائها. وينبغي للحكومات والمجتمع الدولي توفير جميع الوسائل للتقليل من معدل انتشار وانتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز } (1).

وورد في تقرير هذا المؤتمر:

- { وفي ضوء الحاجة الماسة إلى منع حالات الحمل غير المرغوب فيه، والانتشار السريع لمرض الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وشيوع الاعتداءات الجنسية والعنف، ينبغي للحكومات أن تضع سياساتها الوطنية على أساس تفهم أفضل للحاجة إلى الحياة الجنسية البشرية المسؤولة، وواقع السلوك الجنسي الحالي } (2).

وجاء فيه - أيضا - 🗜

- { وينبغي أن تكفل الحكومات المشاركة المجتمعية في تخطيط السياسات الصحية، ولا سيما فيما يتعلق بالرعاية الطويلة الأجل للمسنين، والمعوقين، والمصابين بفيروس متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب والأمراض المستوطنة الأخرى. كما ينبغي تعزيز هذه المشاركة في برامج بقاء الطفل وصحة الأم، وبرامج دعم الرضاعة الطبيعية، والبرامج الرامية إلى الوقاية من الإصابة بفيروس متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب والأمراض الأخرى التي تنتقل بالاتصال الجنسي } (3).

وجاء في تقرير هذا المؤتمر:

- { ينبغي للحُكُومات أن تجري تقييماً للأثر الديموغرافي والإنمائي الناجم عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وينبغي

2) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع - دال / 7 – 38 ص53.

<sup>1</sup>¹) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع -حيم / 7 - 33 ص52.

³) تقرير المؤتّمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الثامن - أ / 8 – 7 ص59.

مكافحة وباء الإيدز من خلال نهج متعدد القطاعات يولي الاهتمام الكافي للآثار الاجتماعية/الاقتصادية المترتبة عليه. بما في ذلك فداحة العبء الذي تتحمله الهياكل الأساسية الصحية ودخل الأسرة، فضلاً عن أثره السلبي على القوى العاملة والإنتاجية وزيادة عدد الأطفال الأيتام. وينبغي إدراج الخطط الوطنية والاستراتيجيات المتعددة القطاعات التي تتعامل مع الإيدز ضمن الاستراتيجيات السكانية والإنمائية. كما ينبغي أن يتم تدارس العوامل الاجتماعية - الاقتصادية الكامنة وراء انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، ووضع البرامج الكفيلة بالتصدي للمشاكل التي يواجهها الذين يلحقهم اليتم من جراء وباء الإيدز }

### كما جاء فيه:

- { وعلى البرامج الرامية إلى التخفيف من انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أن تعطي أولوية عليا للتزويد بالمعلومات والحملات التثقيفية الإعلامية من أجل زيادة الوعي والتشديد على تغير السلوك. وينبغي تهيئة السبل لإتاحة التثقيف والإعلام حول المسائل الجنسية، سواء بالنسبة للمصابين أو غير المصابين، ولا سيما المراهقين. أما القائمون على شؤون الصحة العامة، بمن فيهم القائمون على تنظيم الأسرة، فهم بحاجة إلى التدريب على إسداء المشورة بشأن الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك تقييم وتحديد أنماط السلوك الشديدة الخطر التي تحتاج إلى اهتمام وخدمات خاصة، ثم التدريب على الدعوة للسلوك الجنسي المأمون والمسؤول، بما في ذلك العفف الجنسي، واستخدام

¹) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الثامن - دال / 8 – 30 ص66.

الرفالات، والتدريب على تجنب المعدات ومنتجات الدم الملوثة، وتجنب المشاركة في الإبر بين متعاطي المخدرات عن طريق الحقن.

وعلى الحكومات أن تضع المبادئ التوجيهية وتهيئ خدمات المشورة بشأن الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ضمن خدمات الرعاية الأولية. وينبغي العمل حيثما أمكن ذلك على أن تشمل برامج الصحة الإنجابية، بما فيها برامج تنظيم الأسرة، تسهيلات من أجل تشخيص وعلاج الأمراض الشائعة المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك التهاب المسالك التناسلية، من منطلق التسليم بأن الكثير من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي تزيد من خطورة نقل فيروس نقص المناعة البشرية. ولا بد من التأكيد على الروابط بين الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وبين الوقاية من السل وعلاجه } (1).

### :وجاء في تقرير هذا المؤتمر

- { وينبغي للحكومات أن تعبئ جميع قطاعات المجتمع من أجل مكافحة وباء الإيدز، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمعات المحلية، والقادة الدينيون، والقطاع الخاص، ووسائط الإعلام، والمدارس، والمرافق الصحية. وينبغي أن تعطى الأولوية في هذا الصدد لجهود التعبئة على مستوى الأسرة

¹) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الثامن - دال / 8 – 31 ص66،67.

والمجتمع المحلي. والمجتمعات المحلية بحاجة إلى وضع الاستراتيجيات التي تستجيب للتصورات المحلية للأولوية المعطاة للمسائل الصحية المرتبطة بانتشار فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي} (1).

وجاء في تقرير هذا المؤتمر:

- { ينبغي للمجتمع الدولي أن يعبئ الموارد البشرية والمالية المطلوبة لخفض معدل نقل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. ولهذه الغاية، ينبغي لجميع البلدان أن تعزز وتدعم البحوث المتعلقة بطائفة عريضة من النهج الرامية إلى الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والتماس علاج للمرض. وينبغي لدوائر المانحين والبحوث بالذات أن تعمل عَلى دعَم وتعزيز الجهود المبذولة حالياً لإيجاد لقاح ولابتكار وسائل تتحكم فيها المرأة، مثل مبيدات الميكروبات المهبلية، من أجل منع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. ويحتاج الأمر كذلك إلى زيادة الدعم المقدم لعلاج ورعاية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ومرضى الإيدز. ويلزم كذلك تعزيز تنسيق الأنشطة الرامية إلى مكافحة وباء الإيدز، مع إيلاء اهتمام خاص لأنشطة منظومة الأمم المتحدة المبذولة على الصعيد الوطني، حيث يمكن لتدابير من قبيل البرامج المشتركة أن تؤدي إلى تحسين التنسيق وترشيد استخدام الموارد الشحيحة. كذلك ينبغي للمجتمع الدولي أن يعبئ جهوده لرصد وتقييم نتائج الجهود المختلفة المبذولة في مجال البحث عن استراتيجيات جديدة } (2).

وورد في تقرير هذا المؤتمر:

- { وينبغي للحكومات أن تضع سياسات ومبادئ توجيهية لحماية حقوق الفرد والقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين

¹) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الثامن - دال / 8 – 32 ص67.

²) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الثامن -دال / 8 – 33 ص67.

بفيروس نقص المناعة البشرية وعائلاتهم. وينبغي تعزيز الخدمات الرامية إلى الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، مع ضمان أنها تكفل السرية. وينبغي وضع برامج خاصة لتقديم ما يلزم من الرعاية والتعاطف للرجال والنساء المصابين بالإيدز، وإسداء المشورة إلى عائلاتهم وأقاربهم الأقربين } (1).

#### وورد فیه:

- { ينبغي تعزيز السلوك الجنسي المسؤول - بما في ذلك التعفف الجنسي -؛ من أجل الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، مع إدراجه في برامج التعليم والإعلام. وينبغي العمل على إتاحة الرفالات والعقاقير للوقاية والعلاج من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وتوفيرها على نطاق واسع وبأسعار متهاودة، مع إدراجها في جميع قوائم العقاقير الأساسية. وينبغي اتخاذ إجراءات فعالة لإحكام الرقابة على نوعية منتجات الدم وتطهير المعدات } (1).

كما جاء فيه:- { كما يلزم بشكل عاجل إجراء بحوث عن النشاط الجنسي، والسلوك والعادات الجنسية، ومواقف الذكور

¹) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الثامن -دال/ 8 – 34 ص67.

²) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الثامن - دال/ 8 – 35 ص67.

تجاه النشاط الجنسي والإنجاب، والسلوك القائم على المخاطرة فيما يتصل بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي } (1).

وجاء فيه - أيضاً -:

- { ينبغي إعطاء أولوية خاصة للبحوث المتعلقة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز } (2).

### وجاء في تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين (1416هـ- 1995م) <sup>(3)</sup>:

- { الاعتراف بالاحتياجات المحددة للمراهقين، وتنفيذ برامج مناسبة محددة، مثل تقديم المعلومات بشأن قضايا الصحة الجنسية والإنجابية وبشأن الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والاعتراف بحقهم في أن تضمن لهم الخصوصية والسرية، واحترام الموافقة الواعية، مع مراعاة ما للوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين قانوناً عن الأطفال من حقوق وواجبات ومسؤوليات، وبما يتمشى مع اتفاقية حقوق الطفل }.

وهناك إجراءات يتعين اتخاذها من جانب الحكومات، والهيئات الدولية، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، والجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، مثل:

 - { ضمان مشاركة النساء، ولا سيما المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو غيره من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، أو المتأثرات بذلك الوباء الجائح، في جميع

<sup>4</sup>¹) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الثاني عشر – باء /12-13 ص93.

<sup>1</sup>²) تقرير المؤتمر الدولَّي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الثاني عشر – باء/12-14 ص93.

<sup>2</sup>³) الفصل الرابع - جيم – الفقرة 107/ز ص56.

عمليات صنع القرارات المتصلة بوضع وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والبرامج المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي }<sup>(1)</sup>.

<sup>1)</sup> تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع – جيم - الفقرة 108/أ ص58.

وورد في تقرير هذا المؤتمر:

- { القيام، على النحو الملائم، باستعراض وتنقيح القوانين والممارسات التي قد تسهم في تعرض المرأة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو غيره من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك سن التشريعات المناهضة للممارسات الاجتماعية والثقافية التي تسهم فيه، وتنفيذ تشريعات وسياسات وممارسات لحماية النساء والمراهقات والفتيات الصغيرات من التمييز الناشئ عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز } (1).
- { تشجيع جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك القطاع الخاص، فضلاً عن المنظمات الدولية على استحداث سياسات وممارسات متعاطفة وداعمة وغير تمييزية فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تحمي حقوق الأفراد المصابين } (2).

وجاء في تقرير هذا المؤتمر:

- { الاعتراف بمدى انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في بلدانها، آخذة في الاعتبار على وجه الخصوص أثره على المرأة، وذلك بهدف ضمان عدم تعرض المصابات به للنبذ والتمييز بما في ذلك أثناء السفر } (3).

<sup>1)</sup> تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع – جيم - الفقرة 108/ب ص58.

²) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين،1995م: الفصل الرابع – جيم - الفقرة 108/ج ص58.

<sup>3)</sup> تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع – جيم - الفقرة 108/د ص58.

### وجاء فيه - أيضاً -:

- { استحداث برامج واستراتيجيات متعددة القطاعات تراعي نوع الجنس لإنهاء تبعية المرأة والبنت من الناحية الاجتماعية، وضمان تمكينها ومساواتها من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، وتيسير عملية ترويج البرامج الرامية إلى تثقيف الرجل وتمكينه من تحمل مسؤولياته من أجل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي } (1).

وورد في تقرير هذا المؤتمر:

- { تيسير وضع استراتيجيات على صعيد المجتمع المحلي كفيلة بحماية النساء من جميع الأعمار من فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وتقديم الرعاية والدعم للفتيات والنساء المصابات وأسرهن، وتعبئة جميع قطاعات المجتمع كي تقوم - تصدياً لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز- بفرض ضغط على جميع السلطات المسؤولة حتى تستجيب في الوقت المناسب وبشكل فعال ومستدام ويراعي نوع الجنس } (2).

وجاء فیه:

- { دعم وتعزيز القدرة الوطنية على وضع وتحسين السياسات والبرامج التي تراعي نوع الجنس فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك توفير الموارد والتسهيلات للنساء اللاتي يصبحن العنصر الرئيسي الذي يقدم الرعاية أو الدعم الاقتصادي للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة

<sup>1)</sup> تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - جيم - الفقرة 108/هـ. ص58.

<sup>2)</sup> تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - عبر الفقرة 1088م الوابع - جيم - الفقرة 108/و

البشرية/الإيدز أو المتأثرين بهذا الوباء الجائح ولأقارب ضحاياه، ولا سيما الأطفال والمسنين } (1).

كما جاء فيه - أيضاً -:

- { توفير حلقات العمل والتعليم والتدريب المتخصصة فيما يتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وعواقبها على كل من المرأة والرجل من جميع الأعمار للوالدين وصناع القرارات وقادة الرأي - على جميع مستويات المجتمع المحلي -، بما في ذلك السلطات الدينية والتقليدية } (2).

¹) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع – جيم – الفقرة 108/ز ص59.

<sup>2)</sup> تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع -جيم - الفقرة 108/ح ص59.

وورد فیه:

- { تزويد جميع النساء والعاملين في مجال الصحة بالمعلومات ذات الصلة عن الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والحمل وما تتركه الإصابة بهذا الفيروس من آثار على المولود، بما في ذلك الرضاعة الثديية } (1).

وجاء فيه:

- { مساعدة النساء ومنظماتهن الرسمية وغير الرسمية على وضع وتوسيع برامج فعالة لتثقيف وتوعية الأقران، وعلى الاشتراك في تصميم هذه البرامج وتنفيذها ورصدها } (2).

وورد في تقرير هذا المؤتمر:

- { إيلاء الاهتمام الكامل لتعزيز قيام علاقات بين الجنسين تتسم بالإنصاف والاحترام المتبادل، وإيلاء الاهتمام بصورة خاصة لتلبية احتياجات المراهقين إلى التعليم والخدمات بغية تمكينهم من التعامل مع حياتهم الجنسية بطريقة إيجابية ومسؤولة } (3). وجاء في تقرير هذا المؤتمر:

<sup>1)</sup> تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع – جيم – الفقرة 108/ط ص59.

<sup>2)</sup> تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع -جيم - الفقرة 108/ي ص59.

<sup>3)</sup> تقرير المؤتمر العالّمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع – جيم – الفقرة 108/ك ص59.

- { تصميم برامج محددة موجهة إلى الرجال من جميع الأعمار، وإلى المراهقين، مع مراعاة أدوار الوالدين، تهدف إلى توفير معلومات كاملة ودقيقة عن السلوك الجنسي والإنجابي المأمون والمسؤول، بما في ذلك الاستخدام الطوعي لوسائل الوقاية الذكرية المناسبة والفعالة بغية الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وذلك من خلال جملة أمور منها التعفف ومنها استخدام الواقيات الذكرية } ...

كما جاء في تقرير هذا المؤتمر:

- { كفالة توفير حصول الأزواج والأفراد على الصعيد العالمي على الخدمات الوقائية المناسبة وبأسعار زهيدة فيما يتعلق بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وذلك من خلال نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق توفير المشورة وخدمات التشخيص والعلاج الطوعية والسرية للمرأة، وحيثما أمكن كفالة تزويد الدوائر الصحية بالواقيات الذكرية ذات النوعية الرفيعة وبالأدوية الخاصة بعلاج الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وتوزيع هذه المواد على تلك الدوائر } (2).

وجاء في تقرير هذا المؤتمر:

- { دعم البرامج التي تعترف بأن ارتفاع خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين النساء مرتبط بالسلوك المنطوي على مخاطر كبيرة، بما في ذلك تعاطي المخدرات عن طريق الحقن الوريدي، والسلوك الجنسي تحت تأثير المخدرات بدون وسائل

<sup>1)</sup> تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع – جيم – الفقرة 108/ل ص59.

<sup>2)</sup> تَقْرير المؤتمر العالَمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع -جيم - الفقرة 108/م ص59.

وقائية، والسلوك الجنسي غير المسؤول واتخاذ تدابير وقائية مناسبة } (1). مناسبة عنه:

- { دعم وتعجيل البحوث العملية المنحى بشأن الوسائل ذات الأسعار المناسبة، والتي تتحكم فيها المرأة، للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وبشأن استراتيجيات تمكين المرأة من أن تحمي نفسها من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وبشأن طرائق رعاية المرأة ودعمها وعلاجها، مع كفالة إشراكها في جميع جوانب هذه البحوث } (2).

¹) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع – جيم – الفقرة 108/ن ص60.

<sup>2)</sup> تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع -جيم - الفقرة 108/س ص60.

### وجاء فيه - أيضاً -:

- { دعم البحوث التي تتناول أوضاع المرأة واحتياجاتها والمبادرة بإجرائها، بما فيها تلك المتعلقة بإصابة المرأة بفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وبوسائل الوقاية التي تتحكم فيها المرأة، مثل مبيدات الميكروبات التي لا تقتل الحيوانات المنوية، وبمواقف وممارسات الذكور والإناث المنطوية على مخاطر } (1).

وورد في تقرير هذا المؤتمر:

- { زيادة الدعم المالي وغيره من أنواع الدعم الآتية من جميع المصادر لإجراء البحوث الوقائية، والبيولوجية الطبية، والسلوكية والوبائية المناسبة، وبحوث الخدمات الصحية بشأن مسائل صحة المرأة، والبحوث المتعلقة بالأسباب والنتائج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمشاكل الصحية التي تتعرض لها المرأة، بما في ذلك أثر نوع الجنس والتفاوت في العمر، ولا سيما فيما يتعلق بالأمراض المزمنة وغير المعدية، وبصورة خاصة أمراض وإصابات القلب والأوعية الدموية والسرطان والتهابات وإصابات المسالك التناسلية، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، والعنف الأسرى، والصحة

<sup>1)</sup> تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع – جيم – الفقرة 108/ع ص60.

المهنية، والإعاقات، والمشاكل الصحية المرتبطة بالبيئة، وأمراض المناطق الحارة، والجوانب الصحية للتقدم في السن}(1).

وورد فیه:

- { توعية المرأة بالعوامل التي تزيد من مخاطر الإصابة بأنواع السرطان والتهابات المسالك التناسلية؛ وذلك لكي تتخذ قرارات واعية بشأن صحتها}(2).

وورد في تقرير هذا المؤتمر:

- { تقديم الدعم المالي والمؤسسي للبحوث بشأن الطرائق والتكنولوجيات المأمونة والفعالة والمقبولة وذات الأسعار المناسبة المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية للمرأة والرجل، بما في ذلك الطرائق الأكثر أماناً وفعالية ويسراً، والمقبولة أكثر لتنظيم الخصوبة، بما في ذلك التنظيم الطبيعي للأسرة، بالنسبة إلى الجنسين، ووسائل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ومن بين أمور أخرى، الطرائق البسيطة والزهيدة التكلفة لتشخيص هذه الأمراض. ويتعين أن يسترشد هذا البحث في جميع مراحله بالمستعملين وبمنظور يرتبط بنوع الجنس - وبصورة خاصة منظور المرأة -، وينبغي الاضطلاع به في إطار التقيد الدقيق بمعايير

<sup>1)</sup> تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع – جيم – الفقرة 109/د ص61.

<sup>2)</sup> تَقْرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع -جيم - الفقرة 109/هـ ص61.

البحث البيولوجي الطبي القانونية، والأخلاقية، والطبية، المقبولة دولياً } (1).

وورد فیه:

- { وضع برامج لتعليم الأقران والتواصل معهم تعزيزاً للعمل الفردي والجماعي لتقليل تعرض الفتيات للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، على النحو المتفق عليه في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وعلى النحو المحدد في تقرير هذا المؤتمر، مع الاعتراف بأدوار الوالدين المشار إليها في الفقرة ( 267 ) من منهاج العمل هذا }(267 ) عنص على ما يلي :

- { ويسلم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، في الفقرة ( 7-3 ) من برنامج العمل، بأنه (ينبغي إيلاء الاهتمام الكامل لتعزيز قيام علاقات بين الجنسين تتسم بالاحترام المتبادل والإنصاف، مع الاهتمام بوجه خاص بتلبية الحاجات التثقيفية والخدمية للمراهقين؛ كيما يتمكنوا من معالجة الجانب الجنسي من حياتهم معالجة إيجابية ومسؤولة )(3)، ومع مراعاة حقوق الطفل في الوصول إلى المعلومات، وفي السرية والثقة والاحترام والقبول القائم على

¹) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع – جيم – الفقرة 109/ح ص61،62.

²) تَقْرير المؤَّتمر العالَّمي الرابع المعني بالمرأة /بكين، 1995م: - الفصل الرابع -لام - الفقرة 281/د ص148.

³) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – ألف/ 7 – 3 ص43،44.

معرفة الحقائق، فضلاً عن مسؤوليات وحقوق وواجبات الآباء والأوصياء القانونيين في توجيه الطفل وإرشاده، على النحو الملائم وبطريقة تتماشى وقدراته الآخذة في النمو، في ممارسته لحقوقه المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل، وبما يتطابق مع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي جميع الأعمال المتعلقة بالطفل ينبغي أن تكون أفضل مصالح الطفل اعتباراً رئيسياً. وينبغي تشجيع الثقافة الجنسية المتكاملة للشباب بمؤازرة الآباء وتوجيههم، تأكيداً على مسؤولية الذكور عن سلوكهم في مجال الجنس والخصوبة بما يساعدهم على النهوض في مجال التي يتحملونها))(1).

وجاء في تقرير هذا المؤتمر:

- { ضمان تثقيف البنات ونشر المعلومات بينهن، وبخاصة بين صفوف المراهقات، فيما يتعلق بفسيولوجية الإنجاب والصحة الإنجابية والجنسية، على النحو المتفق عليه في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وعلى النحو المحدد في تقرير ذلك المؤتمر، وممارسة تنظيم الأسرة بشكل يتسم بالمسؤولية، وحياة الأسرة، والصحة الإنجابية، والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والوقاية من الإيدز، مع الاعتراف بأدوار الوالدين المشار إليها في الفقرة من الأيدر، مع الاعتراف بأدوار الوالدين المشار إليها في الفقرة من الأيدر، مع الاعتراف بأدوار الوالدين المشار إليها في الفقرة من الأيدر، مع الاعتراف بأدوار الوالدين المشار إليها في الفقرة

<sup>ً)</sup> تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين، 1995م: - الفصل الرابع -لام - الفقرة 267 ص142.

²) تقرير المُؤتمر العالَّمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين، 1995م: - الفصل الرابع -لام - 281/هـ ص148.

# المطلب الثاني: نقد الإجراءات المتعلقة بالنساء المصابات بالأمراض الجنسية.

بالنظر إلى الإجراءات السابقة سنلحظ ما يلي:

أولاً: إنها إجراءات كثيرة ومنتشرة في أكثر من فصل وفي أكثر من موضع، كما أنها نوقشت في أكثر من مؤتمر. وما ذاك إلا لأن هذه الأمراض الجنسية ابتليت بها أمم الغرب والشرق ومن اقتدى بها، حتى أصبحت تشكل هاجساً مقلقاً لهذه الأمم والمجتمعات التي أباحت الزنى والشذوذ الجنسي، فأصبحت تتحدث عن هذه الأمراض الجنسية وكأن نساء الدنيا كلهن مصابات بها.

ثانياً: كما نلاحظ أن هذه الإجراءات تناقش مشكلة هذه الأمراض الجنسية، وكأن وقوعها شر لا بد منه، ولا تناقش أصل المشكلة وهو الانفلات الجنسي والإباحية المطلقة في إقامة العلاقات الجنسية المحرمة والشذوذ الجنسي، التي تعتبر ثمرة من ثمرات مفهوم الحرية الشخصية عند الغرب - كما سبق بيان ذلك<sup>(1)</sup> - فهذه الإجراءات لا تدعو إلى تحريم العلاقات الجنسية - غير الشرعية - والشذوذ الجنسي، ولا إلى قصر العلاقة الجنسية بين الزوجين فقط، ولا تدعو إلى العفة - إلا في عبارات مقتضبة -، وإنما تدعو إلى العي تؤكد على استمرار هذه العلاقات

<sup>1)</sup> انظر ص68 وما بعدها.

تخفف من انتشار هذه الأمراض الجنسية من جهة أخرى. فمن هذه الإجراءات والتدابير - التي سبق ذكرها -:

أ - أن تزيد برامح الصحة الإنجابية من جهودها الرامية إلى الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وتوفير التدريب

المتخصص للجهات التي تقدم الرعاية الصحية في مجال اكتشاف هذه الأمراض والوقاية منها.

ب - تشجيع استخدام الرفالات - الواقيات الذكرية - جيدة النوعية وتوريدها وتوزيعها بصورة موثوقة، وينبغي لجميع المنظمات الدولية ذات الصلة - كمنظمة الصحة العالمية - أن تزيد بصورة كبيرة من شرائها.

ج - ينبغي للحكومات أن تضع سياساتها الوطنية على أساس تفهم أفضل للحاجة إلى الحياة الجنسية المسؤولة، وواقع السلوك الجنسي الحالي.

د - ينبغي تهيئة السبل لإتاحة التثقيف والإعلام حول المسائل الجنسية، سواء بالنسبة للمصابين أو غير المصابين، ولا سيما المراهقين، والاعتراف بحقهم في أن تضمن لهم الخصوصية والسرية، واحترام الموافقة الواعية، والدعوة إلى السلوك الجنسي المأمون والمسؤول، وتصميم برامج تهدف إلى توفير معلومات كاملة ودقيقة عن السلوك الجنسي والإنجابي المسؤول، وتيسير عملية ترويج البرامج الرامية إلى تثقيف الرجل وتمكينه من تحمل مسؤولياته من أجل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

كذلك ينبغي تشجيع الثقافة الجنسية المتكاملة للشباب بمؤازرة الآباء وتوجيههم، تأكيداً على مسؤولية الذكور عن سلوكهم في مجال الجنس والخصوبة، بما يساعدهم على النهوض بالمسؤوليات التي يتجملونها.

وينبغي أيضاً ضمان تثقيف البنات ونشر المعلومات بينهن، وبخاصة بين صفوف المراهقات، فيما يتعلق بفسيولوجية الإنجاب والصحة الإنجابية والجنسية.

هـ - توسيع نطاق توفير المشورة وخدمات التشخيص والعلاج الطوعية والسرية للمرأة.

و - دعم البحوث التي تتناول أوضاع المرأة واحتياجاتها والمبادرة بإجرائها، بما فيها تلك المتعلقة بإصابة المرأة بفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وبوسائل الوقاية التي تتحكم فيها المرأة، مثل مبيدات الميكروبات التي لا تقتل الحيوانات المنوية.

فأي إصرار بعد هذا على نشر وإباحة الزنى والعلاقات الجنسية المحرمة!!.

ثالثاً! بناء على ما سبق نجد أن هذه الإجراءات لم تعنف أو تعاقب المصابين بهذه الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي غير المشروع - بما فيها الإيدز-؛ بل دعت الحكومات إلى وضع برامج خاصة لتقديم ما يلزم من التعاطف والرعاية للرجال والنساء المصابين بالإيدز، وإسداء المشورة إلى عائلاتهم وأقاربهم. فمن هذه الإجراءات :

أ - ينبغي للحكومات أن تضع سياسات ومبادئ توجيهية لحماية حقوق الفرد والقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وعائلاتهم. وينبغي تعزيز الخدمات الرامية إلى الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، مع ضمان أنها تكفل السرية. وينبغي وضع برامج خاصة لتقديم ما

يلزم من الرعاية والتعاطف للرجال والنساء المصابين بالإيدز، وإسداء المشورة إلى عائلاتهم وأقاربهم الأقربين.

ب - تشجيع جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك القطاع الخاص، فضلاً عن المنظمات الدولية، على استحداث سياسات وممارسات متعاطفة وداعمة وغير تمييزية فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، تحمي حقوق الأفراد المصابين.

ج - الاعتراف بمدى انتشار وباء فيروس نقص المناعة/الإيدز، وأثر ذلك على المرأة، وذلك بهدف ضمان عدم تعرض المصابات به للنبذ والتمييز، بما في ذلك أثناء السفر.

رابعاً: إن هذه الإجراءات تستنفر جهوداً بشرية هائلة وأموالاً طائلة، وتشغل معاهد البحوث العلمية، وبرامج الرعاية الصحية الأولية؛ لإيجاد حلول لهذه الأمراض الجنسية. ومن هذه الإجراءات: أ - ينبغي مكافحة وباء الإيدز والاهتمام الكافي بالآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليه، وفداحة العبء الذي تتحمله الهياكل الأساسية الصحية ودخل الأسرة، فضلاً عن أثره السلبي على القوى العاملة، والإنتاجية، وزيادة عدد الأطفال الأيتام.

ب - وينبغي للحكومات أن تعبئ جميع قطاعات المجتمع من أجل مكافحة وباء الإيدز، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمعات المحلية، والقادة الدينيون، والقطاع الخاص، ووسائط الإعلام، والمدارس، والمرافق الصحية.

ج - ينبغي للمجتمع الدولي أن يعبئ الموارد البشرية والمالية المطلوبة لخفض معدل نقل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. ولهذه الغاية، ينبغي لجميع البلدان أن تعزز وتدعم البحوث المتعلقة بطائفة عريضة من النهج الرامية إلى الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والتماس علاج للمرض. وينبغي لدوائر المانحين والبحوث بالذات أن تعمل على دعم وتعزيز الجهود المبذولة حالياً لإيجاد لقاح ولابتكار وسائل تتحكم فيها المرأة مثل مبيدات الميكروبات المهبلية. من أجل منع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. كذلك ينبغي للمجتمع الدولي أن يعبئ جهوده لرصد وتقييم نتائج الجهود المختلفة المبذولة في مجال البحث عن استراتيجيات جديدة .

د - يقدر البرنامج العالمي لمنظمة الصحة العالمية المتعلق بالإيدز أن تبلغ تكاليف برنامج الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز : 1,3بليون دولار في عام (1425هـ - عام (1420هـ - 1435م)، و1,5 بليون دولار في عام (1431هـ -2010م)، و 1,5 بليون دولار في عام (2010م)، و 1,5 بليون دولار في عام (2010م).

<sup>1</sup>¹) أعلن وزير خارجية اليابان – على سبيل المثال – أن بلاده التزمت بتخصيص ثلاثة بلايين دولار؛ لتمويل برامج معالجة المشاكل السكانية، ومواجهة انتشار مرض نقص المناعة (الإيدز)، وذلك أثناء انعقاد مؤتمر السكان والتنمية بالقاهرة (1994م-1416هـ). انظر: صحيفة الحياة العدد (11526) بتاريخ 3/4/1415هـ الموافق 8/9/1994م.

فلو صرفت هذه الجهود وهذه الأموال والبحوث العلمية في مجالات أخرى لخدمة الإنسان لكان أولى وأجدى؛ لأن مكافحة هذه الأمراض الجنسية وهذا الوباء الخطير/ الإيدز، يتمثل في أمر مهم وأساس، ألا وهو التعفف عن الاتصالات الجنسية المحرمة والشذوذ الجنسي، والاقتصار على الطريق الشرعي والآمن، ألا وهو الزواج، وهذا ما دعا إليه الإسلام الذي يتوافق مع الفطرة في كل شأن من شؤونه.

وهذا ما جعل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي (1) يدعو إلى تقليل الأموال المقدمة لدعم برامج الأبحاث الخاصة بالإيدز، معللاً ذلك بقوله: (( إن ضحايا الإيدز هم أولئك الذين يمارسون الأعمال الشاذة المقززة، وليس من واجب المجتمع أن يقدم الدعم لهؤلاء الشواذ )) (2).

هذا وسأعرض أهم الأمراض الجنسية المنتشرة في المجتمعات التي ابتليت بها؛ لبيان خطورتها - فليس الخبر كالمعاينة -، وبخاصة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. فمن هذه الأمراض الجنسية (3):

¹) هو السناتور (( هيلمز )).

2) انظّر مجلةً المجتمع - العدد (1161) - بتاريخ 11/3/1416هـ الموافق

8/8/1995م.

<sup>3°)</sup> انظر الكتب التالية : مكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي/ ر.ر. ويلكوكس ص6 وما بعدها، ومكافحة الأمراض المنقولة جنسياً/ المكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط – منظمة الصحة العالمية ص7 وما بعدها، ودليل عملي لتدبير حالات الأمراض المنقولة جنسياً من أجل العاملين في الرعاية الصحية/ منظمة الصحة العالمية (المكتب الإقليمي لشرق المتوسط)

1 - الأمراض الزهرية<sup>(1)</sup>: (هي أمراض هامة جداً، تحتل مركزاً رئيسياً في علمي الأمراض الجلدية والزهرية نظراً لخطورتها وسرايتها، كما أن اختلاطاتها الحشوية وما ينجم عنها من اضطرابات وظيفية وتخريبات في مختلف الأعضاء والأجهزة تجعلها كبيرة الأهمية - أيضاً - في علم الأمراض العام (2). وتضم الأمراض الزهرية الأمراض التالية :

أ - مرض الزهرية (السفلس) (3): وهو من أهم الأمراض الزهرية وأخطرها، تسببه جرثومة لولبية الشكل اسمها (تريبونيميا باليديم) اكتشفها عام (1322هـ -1905م) العالمان سكاودن وهوفمان. وهي جرثومة صغيرة ودقيقة جداً بحيث لا ترى بالعين المجردة، وتشبه الأفعى بشكلها حركتها وخبثها. وهي حساسة جداً للحرارة والجفاف وتقتلها المطهرات بسرعة حتى الماء والصابون،

1998م ص6 ومابعدها، والأمراض المتناقلة عبر الجنس/سبيرو فاخوري، ص23 وما بعدها، والأمراض الجنسية/سيف الدين حسين شاهين، ص33 وما بعدها، والأمراض الجنسية عقوبة إلهية/عبدالحميد القضاة، ص41 وما بعدها، واحذروا الزنى والزناة/سليم فهد شبعانية، ص10 وما بعدها، والزنى أحكامه والوقاية منه/جبر محمود الفضيلات، ص128 وما بعدها، ومع الطب في القرآن الكريم/عبدالحميد دياب و أحمد قرقوز، ص169 وما بعدها.

4¹) أُطلُق عليها هذا الاسم نسبة لكُوكُب الزهرة المعروف بكوكب الحب والغرام؛ وذلك للدلالة على طبيعة هذه الأمراض وطريقة انتقالها. انظر: الأمراض المتناقلة عبر الجنس/سبيرو فاخوري، ص10.

2) المدخل إلى الأمراض الجلدية/عبد الكريم شحادة، نقلاً عن كتاب: مع الطب في القرآن الكريم/عبدالحميد دياب و أحمد قرقوز ص167.

ق) انظر: الأمراض الجنسية/سيف الدين حسين شاهين، ص45 وما بعدها، وكتاب: مع الطب في القرآن الكريم/عبدالحميد دياب و أحمد قرقوز ص167 وما بعدها، والزنى أحكامه والوقاية منه/جبر محمود الفضيلات، ص128 وما بعدها، وكتاب: احذروا الزنى والزناة/سليم فهد شبعانية، ص10 وما بعدها، والأمراض المتناقلة عبر الجنس/سبيرو فاخوري، ص23 وما بعدها، والأمراض الجنسية عقوبة إلهية/عبدالحميد القضاة، ص41 وما بعدها.

كما يفتك بها الأكسجين؛ ولذلك فهي لا تعيش بشكل طبيعي إلا في الإنسان، بحيث تموت بعد وقت قصير إذا خرجت منه. وتقوم هذه الجرثومة بخرق الجلد في منطقة ضعيفة بحركة لولبية، وقد حيرت علماء الجراثيم، إذ لم يستطع أحد حتى الآن أن يزرعها في مزارع صناعية لدراستها جيداً، كما هي الحال مع غيرها من الجراثيم، وبالتالي أعيت البحاثة الذين حاولوا أن يصنعوا للإنسان طُعماً أو مصلاً واقياً منها، حيث باءت كل محاولاتهم بالفشل.

**طريقة العدوى:** تحصل الإصابة بهذا المرض الخبيث إما بالعدوى المباشرة، فيسمى السفلس المكتسب، أو ينتقل أثناء الحياة الجنينية للجنين، ويسمى السفلس الولادي.

وتنتقل الجرثومة من مـــريض إلى آخر عن طريق الاتصــال الجنسي غالبــاً. وخلال نصف ســاعة من دخولها واختراقها للجلد تذهب إلى الغدد اللمفاوية في المنطقة ثم تغزو بعد وقت قصير الـدورة الدموية لتصل مع الـدم إلى أي مكـان في الجسم. ومنذ اللحظة الأولى لدخولها، وقبل أن تظهر على المصـاب أي أعـراض تلفت نظره، تصبح أعدادها كبيرة جداً حتى تبلغ عشـرات الملايين دون علمه أو ملاحظته.

#### مضاعفات المرض:

السفلس مرض خطير ومزمن قد يستغرق عمر المصاب كله، وإلى جانب خطورته يساعد على تنشيط وإظهار بعض الأمراض الأخرى الخافية في جسم الإنسان.

وهذا المرض يمر في جسم الإنسان بثلاث مراحل، وفي المرحلة الثالثة، أي بعد مرور سنتين أو ثلاث سنوات على الإصابة بالسفلس، تغادر اللولبيات الشاحبة سطح الجسم إلى الجلد والأغشية لتنفذ إلى قلب التركيب العضوي وتقطن هناك حتى يموت حاملها. وهي تعبث بكل الأعضاء فساداً وتخريباً، كالكبد والعظام والدماغ وسقف الحلق وحاجز الأنف والشرايين فتكسوها دمامل صمغية منفردة أو متجمعة تكسر حاجز الأنف وتولد في الدماغ اضطراباً وشللاً، وتفضي إلى فقدان الإدراك والذاكرة وحتى العمى. كما تنتشر اللولبيات في قلب الشرايين فتغزو جدرانها بسرعة مما يفضي إلى تضييق فتحاتها ويعرقل بالتالي الدورة الدموية ويخفض سرعتها. وهذا بدوره يؤثر سلباً على القلب والكليتين والدماغ، وكلما نقص الدم في الشرايين فسدت وضاقت وسببت حدوث الموت بالسكتة القلبية في 80% من الحالات. وتدوم مرحلة السفلس الثالثة على العموم مالا يقل عن عشرين سنة. وهي مرحلة طويلة تكون لصالح اللولبيات الشاحبة، وتنتهي عادة بالشلل العام ثم الموت.

### أثر السفلس على المرأة الحامل :

يشكل السفلس، إذا أصيبت به الأم خلال الحمل أو قبل الحمل، خطراً كبيراً على الجنين والنسل. ففي فترة الحمل تنتقل اللولبيات الشاحبة من دم الأم إلى دم الجنين عن طريق حبل السرة والمشيمة وتصيب الطفل على عدة أنواع:

النوع الأول : الإجهاض السفلسي.

النوع الثاني : حدوث الولادة قبل موعدها المحدد بشهر أو شهرين أو ثلاثة.

النوع الثالث: مقاومة الجنين هجوم اللولبيات الشاحبة حتى الشهر السابع، ثم موته في داخل الرحم، فتضعه أمه في الشهر السابع أو الشهر الثامن وقد أصابه العفن والانحلال.

النوع الرابع: ولادة طفل يحمل معالم السفلس الواضحة. وبعض هؤلاء الأطفال يتعافى بعد معالجة مكثفة وناضجة، والبعض الآخر يموت في بحر الأسابيع أو الأشهر الأولى من تاريخ الوضع، وبعضهم يظل ضعيفاً جسمانياً وعقلياً ويحمل أمراضاً مختلفة مثل الطرش، وانخراط حاجز الأنف، وانتفاخ الكبد، وأمراض العين، والزكام المستغرب.

الُنوع الْخامس : السفلس المتأخر عند الطفل. وفي هذه الحالة تظهر على المولود الجديد أعراض السفلس المتأخرة بعد أن يكون قد قطع المراحل الأولى من المرض وهو في داخل الرحم.

وتستمر الإصابات بهذا المرض حتى الطفل السابع، فالأطفال الأول والثاني والثالث يولدون موتى أو يموتون فور ولادتهم، أما الرابع والخامس والسادس فيعيشون فترات مختلفة، وتظهر عليهم علامات المرض على فترات مختلفة أيضاً.

والأم المصابة بهذا المرض تستمر في نقل العدوى لأطفالها مدة أطول من المدة التي تنقل فيها العدوى إلى من يتصل بها جنسياً؛ ذلك لأن جرثومة السفلس تبقى في دمها مدة طويلة جداً ربما تستغرق حياتها كلها فتصل إلى جنينها مع الغذاء. وهكذا تكون الأم قد دست لجنينها السم بالدسم.

#### انتشار مرض السفلس :

سجلت خلال الحرب العالمية الثانية ثلاثمائة ألف إصابة بمرض السفلس في أوربا الغربية. هذا عدا الإصابات غير المصرح بها في الدوائر الصحية المختصة. أما بعد الحرب العالمية الثانية فقد حصل هبوط ملموس في انتشار هذا المرض بنسبة50%، ولكن نسبة

الإصابة بالسفلس ما لبثت أن ارتفعت مجدداً مع بداية الثورة الجنسية والإباحية التي عمت أوربا والغرب الأمريكي بشكل مذهل. ففي عام (1392هـ -1972م) ارتفعت نسبة الإصابة بالسفلس إلى 1107 إصابات لكل مائة ألف شخص، وفي عام ( 1404هـ -1984م) سجلت في كندا مثلاً 2607 إصابات بالسفلس مقابل 3075 إصابة بنفس المرض في عام (1405هـ -1985م). وحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية فإنه تسجل سنوياً 50 مليون إصابة بالسفلس. وفي الولايات المتحدة الأمريكية تسجل سنوياً مائة ألف إصابة جديدة.

أما عدد المصابين المسجلين رسمياً لعام (1418هـ -1998م) - حسب تقرير منظمة الصحة العالمية - فيبلغ حوالي خمسة ملايين شخص. ويبلغ عدد الوفيات - حسب ذات التقرير - ( 159,000 ) تسعة وخمسون ومائة ألف شخص<sup>(1)</sup>.

<u>ب - السيلانِ الزهرِي (<sup>(2)</sup>.</u>

ويدعى أيضاً حسب الاصطلاح العلمي مرض ( الغونوكوكس). تسببه جرثومة صغيرة جداً لا ترى بالعين المجردة تسمى ( نايسيريا قنوريا ) نسبة إلى مكتشفها العالم (البرت نايسر ) عام (1296هـ -1879م). وهي بيضاوية الشكل توجد عادة بشكل مزدوج، وترى تحت المجهر بكثرة داخل كريات الدم البيضاء التي تكون في السائل الصديدي الذي ينزل من قضيب الرجل أو فرج المرأة.

وهذه الجرثومة حساسة جداً للحرارة والجفاف، فهي تموت بسرعة في درجة حرارة الغرفة، ورغم أن درجة حرارة الحيوانات

The World Health Report 1999: Making a difference (1<sup>1</sup> page: 98-104

<sup>2)</sup> انظر: الأمراض الجنسية/سيف الدين حسين شاهين، ص35 وما بعدها، وكتاب: مع الطب في القرآن الكريم/عبدالحميد دياب و أحمد قرقوز ص172 وما بعدها، والزنى أحكامه والوقاية منه/جبر محمود الفضيلات، ص130 وما بعدها، وكتاب: احذروا الزنى والزناة/سليم فهد شبعانية، ص11 وما بعدها، والأمراض المتناقلة عبر الجنس/سبيرو فاخوري، ص39 وما بعدها، والأمراض الجنسية عقوبة إلهية/عبدالحميد القضاة، ص51 وما بعدها.

تشبه درجة حرارة الإنسان ( 37 مئوية ) إلا أنها لا تعيش إلا على الإنسان ولا تسبب مرض السيلان إلا له فقط.

### طريقة العدوى:

تنتقل العدوى بالسيلان الزهري بشكل أساسي عن طريق العلاقات الجنسية بشتى صورها وأشكالها، وقد تنتقل في حالات نادرة نتيجة الجلوس على مقعد الحمام الإفرنجي الملوث، أو باستعمال أدوات ملوثة، أو ميزان حرارة. كذلك يمكن انتقال الجرثومة عن طريق اللمس أو الاحتكاك المباشر، وهكذا يصاب بعض الأطفال الأبرياء والفتيات القاصرات.

ومرض السيلان التهاب يصيب عادة الأنسجة المخاطية للمجرى البولي التناسلي في الرجل والمجرى التناسلي في المرأة. ومن الممكن أن تحدث الجرثومة التهاباً في أجزاء أخرى من الجسم، وذلك بانتقالها عن طريق اللمس أو عن طريق الدم.

وتتم العدوى بسهولة، إذ تكتفي جرثومة الغونوكوك المسببة للسيلان بملامسة بسيطة للأغشية كي تعيش فيها - في حين أن من شروط انتقال عدوى السفلس مثلاً وجود جرح وخدوش في جسم الإنسان كي تنفذ إليه اللولبيات الشاحبة -.

### مضاعفات المرض في الذكور:

التهاب الفم والحلق - التهاب بمجرى وقنوات البول وقد تؤدي إلى خراج بمجرى البول - التهاب العين وقزحية العين - ضيق بمجرى البول وقد يؤدي إلى العسرة عند التبول أو إلى العقم أو إلى الضعف الجنسي – التهاب بالبربخ أو الخصية وقد يؤدي إلى العقم إذا كانت الإصابة مزدوجة - يسبب تسمم الدم مع ظهور دمامل في

الجسم - التهاب مزمن بالبروستاتا والحويصلة المنوية، إذ تشجع جرثومة السيلان جراثيم أخرى على غزو غدة البروستاتا والاستقرار بها - التهاب في أغشية القلب - التهاب في أغشية المخ.

#### مضاعفات المرض في الإناث :

تكون مضاعفات المرض غير محددة، وغالباً ما تظهر على شكل: ألم مزمن بالظهر - إفراز خفيف من مجرى البول أو من المهبل - العقم الأولي أو الثانوي - انهيار الحالة النفسية - حرقان وعسرة وتقطع عند البول - التهاب بغدة ( بارثولين ) بجانب المهبل وقد تؤدي إلى خراج بها - التهاب بقنوات فالوب، يتبعها ألم بأسفل البطن وارتفاع بدرجة حرارة المصابة، وقد يؤدي إلى انسداد بالقنوات وبالتالي إلى العقم - اضطرابات بالعادة الشهرية - فقر الدم ( الأنيميا ) واعتلال بالصحة.

## مضاعفات المرض خارج منطقة الجهاز البولي التناسلي:

وتحدث هذه المضاعفات بتأثير سموم جراثيم السيلان وانتقال الجرثومة إلى الدورة الدموية، وهي على النحو التالي: التهاب بالمفاصل وتدمير أربطتها، مما يؤدي إلى تورمها وتعطيل حركتها - التهاب بعضلة القلب والجدار المحيط به - التهاب بالعين، خاصة عند الأطفال، إما بالعدوى المباشرة في أثناء الولادة عندما تكون الأم مصابة بمرض السيلان، أو باستعمال أدوات المصابة الملوثة كالفوط وغيرها، وقد يؤدي إلى فقدان البصر.

#### انتشار مرض السيلان :

يعتبر هذا المرض من أكثر الأمراض المعدية انتشاراً في الوقت الحاضر، وقد يصاب به 200-500 مليون شخص في كل عام، معظمهم في سن الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15و28 سنة. وغالبيتهم من طلاب المدارس والجامعات. ففي الولايات المتحدة الأمريكية - مثلاً - يتراوح عدد الإصابات المسجلة رسمياً بالسيلان ما بين 4و5ملايين إصابة. أما في البرازيل فتسجل يومياً حوالي عشرين ألف إصابة جديدة في العيادات والمستشفيات. وفي فرنسا يقدر عدد المصابين بالسيلان سنوياً بـ 500 ألف رجل وامرأة وطفل.

وقد بلغ عدد المصابين بالسيلان لعام (1418هـ -1998م) حسب تقرير منظمة الصحة العالمية حوالي خمسة ملايين شخص. أما الوفيات فيبلغ عددهم حسب ذات التقرير ثمانية آلاف شخص (1).

### ج - <u>الورم الحبيبي اللمفاوي الجنسي</u>(<sup>2)</sup>:

وقد عرف هذا المرض المعدي في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، حيث انتشر ولا زال بالاتصالات الجنسية غير المشروعة، ومع أنه يكثر في المناطق الحارة وشبه الحارة إلا أنه انتشر في جميع أنحاء العالم، فقد وجد مع الجنود الأمريكان العائدين من فيتنام، وهو منتشر الآن في الأمريكتين الشمالية والجنوبية وجزر البحر الكاريبي وغرب إفريقيا والهند وماليزيا وجنوب الصين، وهو موجود أيضاً في شتى الموانئ البحرية.

يبدأ هذا المرض بالتهابات بسيطة، ثم يتعقد ويصبح صعباً مع الأيام، حيث تلتهب الغدد اللمفاوية وتمتلئ بالصديد، واكتشاف هذا المرض لدى الرجال أيسر منه لدى النساء.

The World Health Report 1999: Making a difference Page: (1) 98 - 104

انظر: الأمراض الجنسية/سيف الدين حسين شاهين، ص79، وكتاب: مع  $1^2$ الطب فَى القرَآن الكريم/عبدالحميد دياب و أحمد قرقوز ص174، والزنى أحكامه والوقاية منه/جبر محمود الفضيلات، ص133 وما بعدها، وكتاب: احذروا الزني والزناة/سليم فهد شبعانية، ص12 وما بعدها، والأمراض المتناقلة عبر الجنس/سبيرو فاخوري، ص39 وما بعدها، والأمراض الجنسية عقوبة إلهية/عبدالحميد القضاة، ص63 وما بعدها.

وتسببه جرثومة تسمى كلاميديا تراكوماتس وهي نوع من الجراثيم يختلف عن البكتيريا وعن الفيروسات وفيها صفات من النوعين، ولا تنمو إلا على الخلايا الحية وفي داخلها فقط، ولها دورة حياتية غريبة، وقسم منها يسبب أمراضاً أخرى كالتراخوما والتهاب العيون.

#### طريقة العدوى:

تحدث العدوى عن طريق الاتصال الجنسي، فعندما يتم هذا الاتصال تنتقل جرثومة هذا المرض إلى السليم عن طريق الأعضاء الخارجية، وتبدأ بالنمو والتكاثر، وبعد فترة تتراوح بين أسبوع وستة أسابيع تظهر أولى علامات هذا المرض على شكل حبة صغيرة غير مؤلمة على قضيب الرجل أو فرج المرأة أو المهبل أو عنق الرحم، وتظهر هذه الحبة عادة في المكان الذي دخلت منه الجرثومة؛ لذا تظهر أحياناً في أفواه الشاذين وألسنتهم، وأحياناً كثيرة تظهر هذه الحبة وتختفي دون أن يلاحظها المريض نفسه، فلا يفيق إلا على ضربات الألم الشديد التي تبدأ في الطور اللاحق.

بعد ثلاثة أسابيع تظهر على بعض المرضى علامات التهاب الإحليل الذي يصبح مزمناً، والغالبية العظمى يبدأ عندها الألم في إحدى الغدد اللمفاوية عند أصل الفخذ ويزداد الالتهاب تدريجياً ويصاحبه في بعض الأحيان الصداع والإنهاك العام والحمى وآلام المفاصل وآلام الظهر خاصة عند النساء.

#### مضاعفات المرض عند النساء:

إن النساء اللاتي يبدأ عندهن الالتهاب في عنق الرحم تتضخم عندهن الغدد اللمفاوية في الحوض، وهذه الغدد تكون متباعدة بشكل عام، ولكنها بعد الالتهاب يكبر حجمها وتصبح قريبة من الجلد ثم تتطور أكثر فتصبح مليئة بالصديد وجلدها أحمر مائل للزرقة، تنفتح فيه عدة عيون يخرج منها القيح المصحوب ببعض الدم. وأحياناً يتعقد الأمر كثيراً، خاصة عندما تلتهب الغدد اللمفاوية في الحوض وحول منطقة المستقيم الداخلية، حيث تلتهب ويخرج منها سائل أصفر ممزوج بالدم، وعندما تكبر هذه الدمامل الداخلية المتقيحة، يحدث ضيق شديد في المستقيم ربما يؤدي إلى ثقبه، وهذا يؤدي إلى التهابات ومضاعفات خطيرة عند المرأة، خاصة إذا اتصل المستقيم بالمهبل، حيث يتلوث المهبل بالجراثيم العديدة الموجودة في البراز، مما يؤدي أحياناً إلى حدوث خراجات صديدية مزمنة في الحوض، وهي وحدها كافيةٌ لأن تحدث انسداداً في الأمعاء فلا يخرج البراز من جسم الإنسان، وهو سبب كاف لقتله. ويحدث أحياناً أن تنسد المجاري اللمفاوية في منطقة الأعضاء الجنسية مسببة تقرحات واحتقانات كثيرة في المنطقة تؤثر على القضيب والخصيتين عند الرجل وعلى الفرج عند المرأة. وتشخيص هذا المرض وعلاجه في المرحلة الأولى سهل، ولكنه في المراحل المتقدمة أصعب، وأحياناً يستدعي الأمر تدخل الجراحة لإزالة التشوهات المؤذية التي تنتج عن تقدم هذا المرض.

ولا زال هذا المرض بحاجة إلى كثير من الأبحاث والدراسات.

### د - مرض الهربس الزهري (١):

وهو مرض حاد جداً، يتميز بتقرحات شديدة حمراء اللون تكبر وتتكاثر بسرعة، ويسببه فيروس يسمى ( هربس هومنس ).

#### تاريخ المرض:

هذا المرض ليس من أمراض الثمانينات - كما يعتقد - بل إنه مرض قديم جداً، حيث تفشى في فترات الانحلال التي شهدها العصر الروماني، وبالتحديد في روما القديمة قبل نحو ألفي عام. وقد أدى انتشار المرض - وخاصة عن طريق الملامسات الجسدية - إلى إصدار الإمبراطور الروماني (تبيريوس) قانوناً بمنع القبلات!! كما أن التقارير الطبية التي خرجت من الملفات القديمة تشير إلى أن هذا المرض كان معروفاً في باريس خلال القرن الثامن عشر الميلادي، بل كان شائعاً في مستوصفات الأمراض التناسلية في فرنسا وألمانيا خلال القرن التاسع عشر الميلادي، ثم اختفى المرض أو كاد خلال فترة طويلة من الزمن ليعود مرة أخرى في الستينات من القرن الحالي، وإن كان بشكل غير جماهيري، وأخيراً الطلق مثل شبح مخيف مثيراً حالة من الذعر بين المرضى

<sup>1</sup>¹) انظر: الأمراض الجنسية/سيف الدين حسين شاهين، ص61 وما بعدها، والزنى أحكامه والوقاية منه/جبر محمود الفضيلات، ص140 وما بعدها، والأمراض المتناقلة عبر الجنس/سبيرو فاخوري، ص59 وما بعدها، والأمراض الجنسية عقوبة إلهية/عبدالحميد القضاة، ص89 وما بعدها.

بفوضى الجنس، وهي دعوة خطيرة لانفتاح العلاقات الجنسية تحت شعارات التحرر العام التي طغت على المجتمعات الغربية.

#### طريقة العدوى :

ينتقل هذا المرض عن طريق الممارسات الجنسية، الطبيعية والشاذة، بما في ذلك العلاقات الجنسية الفموية واللواطية، فالذين يستعملون الفم واللسان في العملية الجنسية نصيبهم من هذا المرض كبير، إذ تلتهب لديهم الشفتان والحلق التهاباً حاداً. كما يمكن لهذا المرض أن ينتقل إلى الإنسان، وإن كان بنسبة أقل، عن طريق المصافحة، وتقبيل الخدين والعينين، وتبادل الألبسة الداخلية، خاصة بين الإناث.

كما قد تنتقل العدوى من الأم إلى ابنها الرضيع، أو عن طريق استخدام المراحيض الملوثة، حيث يمكن لهذه الفيروسات أن تعيش عليها أكثر من ساعة ونصف الساعة حسب آخر الدراسات. انتشار المرض : يحتل الهربس الزهري - أو القوباء التناسلية - المرتبة الخامسة من حيث الانتشار في سلسلة الأمراض الجنسية. وقد تضاعف عدد المصابين في العالم بهذا المرض منذ عام (

ففي الولايات المتحدة الأمريكية تسجل سنوياً مليون إصابة جديدة، ويقدر عدد المصابين فيها بحوالي 25 مليون شخص. وتشكل هذه الإصابات 15% من مجموعة الأمراض الجنسية.

وفي اليابان يفوق عدد الإصابات الجديدة بالقوباء عدة مرات عدد الإصابات بالسيلان والسفلس.

وفي أوربا الغربية يشكل الهربس التناسلي 20% من مجموع الأمراض المتناقلة عبر الجنس، فقد تم رصد أكثر من عشرة آلاف حالة في بريطانيا وحدها عام (1400هـ -1980م). وقد ذكر

الدكتور ( مورس ) (1) اختصاصي أمراض الهربس أن نتيجة الدراسة التي قام بها في بريطانيا تشير إلى أن انتشار هذا المرض يزداد يوماً بعد يوم، وأن أكثر الإصابات به تقع بين الشباب والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 15-30 سنة.وأن هذا المرض يتناسب طردياً مع الجنس وطرق ممارسته وازدياده في المجتمع بطرق غير صحيحة، فيما يقل بالمقابل عند الذين يحبون العفاف ويسعون إليه.

وقد انتقل المرض إلى عواصم عالمية أخرى مثل: بروكسل وأمستردام وكوبنهاجن وستوكهولم وبرلين وباريس وجنوب إفريقية.

### أعراض المرض عند الذكور:

تبدأ أعراض هذا المرض عند الرجال بالشعور بالحكة فتتهيج المنطقة وتظهر البثور والتقرحات على مقدمة القضيب والقضيب نفسه وعلى منطقة الشرج - عند الذين يلاط بهم -، وهذه البثور الصغيرة الحجم الكثيرة العدد يكبر حجمها ويزداد ألمها وتتآكل فتلتهب من البكتيريا المحيطة فيزداد المرض تعقيداً، ويخرج منها سائل يشبه البلازما ثم صديد، وربما يمتد الالتهاب إلى الفخذ ومنطقة العانة فتتضخم الغدد اللمفاوية في المنطقة وتصبح مؤلمة جداً.

كما يظهر سيلان من فتحة مجرى البول ترافقه أوجاع عند التبول. وفي أحيان أخرى يكون السيلان خفيفاً جداً، ولكن الحرقة على طول مجرى القضيب تدفع بالمريض عادة لاستشارة الطبيب.

### أعراض المرض عند الإناث :

<sup>1</sup>¹) الدكتور مورس لونقستن، أستاذ الفيروسات الطبية في كلية طب جامعة مانشستر - بريطانيا. انظر: الأمراض الجنسية عقوبة إلهية/عبدالحميد القضاة ص 90.

يأخذ هذا المرض عند المرأة أشكالاً خطيرة، حيث يتهيج الفرج والشفران الصغيران والكبيران والمنطقة المحيطة بهما، كما يلتهب عنق الرحم التهاباً شديداً ويسبب ألماً حاداً وحكة مزعجة. وهناك خطر كبير من إصابة المرأة بهذا المرض قبل الولادة مباشرة، إذ قد يكون ذلك سبباً في إصابة وليدها بمرض التهاب خلايا الدماغ أو العيون أو الكبد.

ويعتقد أن هناك علاقة كبيرة بين هذا المرض وظهور سرطان عنق الرحم عند المرأة.

كما أن كثيراً من حالات الإجهاض عند النساء سببها هذا المرض. فقد أثبت الباحثون الأمريكان أن 30% من حالات الإجهاض في أمريكا سببها الإصابة بفيروس الهربس دون ظهور أعراض الإصابة على السيدة الحامل، كما عثروا على فيروس الهربس في أرحام 40% من مجموعة سيدات أجهض حملهن لأسباب طبية.

الأعراض النفسية والعصبية لهذا المرض ! إن هذا المرض يحدث أعراضاً نفسية وعصبية ربما تكون أخطر من الأعراض الجسدية. فقد أجمع الأطباء على أن الآثار النفسية المدمرة لمرض الهربس أخطر بكثير من آثار المرض التي تتمثل في القروح والآلام الجسدية، ويمكن توضيح الحالة النفسية التي تصيب المريض بأنها حالة الاكتئاب أو الحزن التي تصيب الشخص عندما يفقد شخصاً عزيزاً عليه. ويقول الأطباء إن المصاب يشعر في البداية بصدمة نفسية تهز كيانه، يبدو فيها المريض وكأنه يرفض تصديق ما حدث له، ثم يمر بحالة من ( اللامبالاة المرضية ) أي فقدان الشعور بالكارثة، بعد ذلك تأتي المرحلة الأخطر عندما يغرق المريض نفسه في بحر من العزلة، أو يفرض على نفسه نفياً اختيارياً للذات، ويتعمق لديه الشعور بالوحدة والاكتئاب، وأخيراً تبدأ مرحلة الاستسلام الكامل للشعور بالذنب والنفور من الجنس وفقدان الرغبة الجنسية بشكل كامل.

ومن الأعراض العصبية أن يشعر المريض بالقلق والشك في سلامة التشخيص، ويؤدي ذلك إلى حالة من الهياج العصبي الكامن، تدفع المصاب إلى دوامة التردد بين عدد كبير من الأطباء جرياً وراء وهم جميل، وهو أن يكون التشخيص الأول كاذباً، وأن يكون غير مصاب بهذا المرض المزعج، وفي بعض الحالات يتوهم المريض أن هناك عصاً سحرية ستهوي على الجسد برفق وتوقف المرض، وهذه العصا السحرية يتصورها المريض في شكل الامتناع نهائياً عن ممارسة الجنس.

وهناك أعراض عامة مشتركة بين المرضى وتتمثل في شعور عارم بالثورة والغضب والكراهية الشديدة للشخص الذي يتصور المصاب أنه نقل إليه العدوى، وقد يغرق المريض في أعراض الانتقام البشعة، وتقول التقارير: إن بعض المصابات يشعرن برغبة في الانتقام بشكل يستمر فترات طويلة، وكن يحلمن بنقل العدوى إلى أكبر عدد ممكن من الناس؛ لكي يصبح العالم كله مصاباً بفيروس الهربس. وهكذا يتحول الحقد والكراهية من شخص واحد أو عدة أشخاص إلى حقد على العالم بأسره والبشرية جمعاء.

#### <u>هـ - التهابات الإحليل المختلفة</u> <sup>(1)</sup>:

وهي حالة مرضية مزعجة تصيب الرجال أكثر من النساء، وهي معدية وتسببها أنواع مختلفة من الجراثيم، وتنتقل بالاتصال الجنسي، وتنتشر بين الناس بسرعة فائقة وبشكل مطرد. فقد بلغ عدد المرضى الذين عولجوا من هذه الحالات عام 1952م في إنجلترا وويلز 11,500 مريض، وفي عام (1382هـ -1962م) ارتفعت الإصابات به إلى 25,000 مريض، وفي عام (1392هـ -

<sup>1)</sup> انظر: الزنى أحكامه والوقاية منه/جبر محمود الفضيلات، ص135 وما بعدها، وكتاب: احذروا الزنى والزناة/سليم فهد شبعانية، ص12 وما بعدها، والأمراض المتناقلة عبر الجنس/سبيرو فاخوري، ص75 وما بعدها، والأمراض الجنسية عقوبة إلهية/عبدالحميد القضاة، ص51 وما بعدها.

1972م) بلغ عدد الإصابات السنوية به 50,000 مريض، وحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية لعام (1418هـ -1998م) فقد بلغ عدد الإصابات بمرض الكلاميديل أكثر من سبعة ملايين شخص (7,150,000) إصابة وعدد الوفيات ثلاثة عشر ألف شخص (13,000).

والجراثيم التي تسبب هذه الحالة المرضية عديدة ومختلفة، وأهمها:

كلاميديا تراكوماتس - مايكوبلازما هـومنس - يوريا بلازما يــورلايتكم - أشــباه جرثومة الــدفتيريا - هيمــوفيلص فاجينالس.

وجرثومة الكلاميديا صغيرة جداً - وقد سبقت الإشارة إليها - <sup>(2)</sup>، وهي تسبب في هذه الحالات المرضية ما نسبته 40% من حالات التهاب الإحليل. أما الجراثيم الأخرى وخاصة المايكوبلازما فهي السبب الرئيسي في الإصابات الباقية بشكل عام.

وتبدأ هذه الحالة المرضية بعد الاتصال الجنسي ودخول جرثومة المرض بفترة تتراوح بين أسبوع إلى أربعة أسابيع، حيث تظهر أعراضه على شكل سائل مائل إلى الصفرة يخرج من القضيب، وهذه الحالة تصبح مزمنة ومتكررة، ويشعر المريض خلالها بحاجة مستمرة إلى التبول، رغم أنها عملية مؤلمة بالنسبة له لأن المجاري البولية عنده ملتهبة.

The World Health Report 1999: Making a difference Page: (2<sup>1</sup> 98 -104

<sup>32)</sup> انظر ص681.

وقد يصاحب هذا المرض أحياناً تعقيدات ومضاعفات خطيرة منها: التهاب البربخ في الخصية ويؤدي إلى العقم، ومنها التهاب البروستات الذي يستمر لسنوات ثم يضيق الإحليل ضيقاً شديداً ربما يؤدي إلى حصر في البول. وأحياناً يحصل التهاب شديد في المثانة يؤدي إلى نزيف دموي حاد، والمريض في هذه الحالة المرضية يصاب بالحمى، ثم خروج قطرات من الدم بعد كل عملية تبول.

وعند الشاذين جنسياً تكون الجراثيم الموجودة في البراز عادة سبب التهابات الإحليل. كما أن هناك حالات ظهرت في أفواه وحلوق بعض الشاذين والشاذات الذين يستعملون الفم أداة للجنس؛ بسبب الجراثيم التي تسبب التهاب الإحليل.

أما عند النساء فقد يتطور هذا المرض ويحدث مضاعفات خطيرة، كالتهاب غدتي بارثولين، أو حدوث نزيف حاد نتيجة التهاب الخلايا الذي يظهر فجأة، ويرافقه إنهاك عام وحمى شديدة ورغبة ملحة ومستمرة للتبول، أو يؤدي إلى التهاب نهاية إحدى قناتي فالوب

المتصلة بالبوق، وهذا الالتهاب ربما يؤدي إلى العقم.

و - مرض القبلة أو المونونوكليوز (1):

وسبب هذا المرض فيروس يَدعَى ( أَبسَتَاين-بار ) من فصيلة فيروسات الهربس. وهو يغزو بشكل أساسي الحلق ومنطقة

<sup>1</sup>¹) انظر: الأمراض الجنسية/ سيف الدين حسين شاهين، ص61 وما بعدها، والأمراض المتناقلة عبر الجنس/ سبيرو فاخوري، ص69 وما بعدها، والأمراض الجنسية عقوبة إلهية/ عبدالحميد القضاة، ص108.

اللوزتين، ويترك أثره في الدم بواسطة الأجسام المضادة التي يولدها في الأيام الأولى من العدوى.

انتشاره :

هذا المرض منتشر جداً في جميع أنحاء العالم. ويعتقد بأن كل خمسين شخصاً من أصل مئة ألف مصابون به. وهو منتشر بشكل خاص بين الشباب والشابات وطلاب المعاهد والجامعات الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 سنة ( في 80% من الحالات ). لقد أطلق على (المونونوكليوز) مرض القبلة أو مرض العشاق؛ لأنه ثبت أن الفيروس المسبب له (أبستاين-بار) ينتقل بالعدوى بشكل أساس من إنسان إلى آخر عن طريق الفم واللعاب والقبلة الطويلة. ولكن هذا لا يعني أن القبلة هي المصدر الوحيد للعدوى.

طريقة العدوى :

ينتقل فيروس هذا المرض عن طريق الفم ويغزو منطقة الحلق واللوزتين وأعلى البلعوم. ومن هناك ينتشر في جميع أنحاء الجسم عبر الدم ويصيب الأنسجة والخلايا اللمفاوية مولداً بذلك تبدلاً واضحاً في خريطة الدم، وخاصة في كريات الدم البيضاء.

أعراضه :

تبدأ أعراض المرض بعد انقضاء حوالي شهر ونصف على انتقال العدوى. ومن أهم الأعراض شعور المريض بإرهاق عام، وارتفاع في درجة الحرارة إلى 38 أو 39 درجة، وأوجاع في عضلات الجسم وخاصة عضلات الساقين. بالإضافة إلى ذلك تتضخم الغدد اللمفاوية عامة وفي مقدمتها تلك المجاورة للرقبة، كما يتضخم الطحال. وفي 85% من الحالات يصاب الكبد بالتهاب على أثر غزو الفيروس ويتضخم هو أيضاً. كما قد يصاب الجهاز العصبي وخلايا الدماغ بنسبة معينة.

وبعد انقضاء أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على بدء المرض تبدأ حالة المريض بالتحسن تدريجياً، فتهبط درجة الحرارة وتزول أوجاع الرأس وتهدأ الأعصاب، ولكن الالتهاب الحاصل في الحلق واللوزتين يستمر لمدة طويلة من الزمن، كما تظل الغدد اللمفاوية متضخمة ومتصلبة لمدة طويلة.

### عواقبه :

تتأثر خريطة الدم بأكملها نتيجة وجود فيروس المونونوكليوز في الدم، فيرتفع عدد الكريات البيضاء ارتفاعاً ملحوظاً حتى يبلغ حوالي خمسين ألفاً، في حين أن عددها لا يتجاوز عشرة آلاف. كما يتزايد عدد الخلايا اللمفاوية أيضاً. وقد يتأثر القلب والمفاصل في بعض الحالات بسبب السموم الموجودة في الدم، فيشعر المريض بأوجاع مختلفة في هذه الأعضاء.

هذه بعض الأمراض الزهرية، وهناك أمراض زهرية أخرى مثل: مرض القرحة الرخوة، الورم الحبيبي الإربي، الترايكومونياسس، الكانددياسس، الجرب، مرض تقمل العانة، ثآليل الأعضاء الجنسية المعدية. من أراد الاستزادة عنها فليرجع إلى مظانها في كتب الطب المتخصصة، وفي الكتب التي تحدثت عن الأمراض الجنسية.
- الإيدز (1):

<sup>1)</sup> انظر: الإيدز صور من الوباء/ منظمة الصحة العالمية، جنيف 1994م ص3 وما بعدها، ووبائيات متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)/محمد حلمي وهدان، منظمة الصحة العالمية (المكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط)، ص1 وما بعدها، وقصة الإيدز كاملة/ رفعت كمال، منظمة الصحة العالمية (المكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط)، دار أخبار اليوم ص13 وما بعدها، وسلسلة الإيدز، العدد 10 ( التربية الصحية المدرسية للوقاية من الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً )، منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، 1993م، الإسكندرية، ص8 وما بعدها، وأعمال منظمة الصحة العالمية ( إقليم شرق المتوسط )، التقرير السنوي للمدير الإقليمي عام 1997م، ط 1998م ص166 وما بعدها، وإجابات وأسئلة يكثر تداولها حول الأمراض المنقولة جنسياً، نشرة تصدرها منظمة الصحة العالمية ( المكتب الإقليمي للشرق الأوسط )، وأثر التثقيف المتعلق بفيروس العوز المناعي البشري والصحة الجنسية على سلوك الشباب الجنسي/ منظمة الصحة العالمية المتعاعية البرنامج العالمي لمكافحة الإيدز 1997م، والإيدز ومشاكله الاجتماعية

يسود العالم اليوم موجة من الذعر، بسبب انتشار مرض جديد لا تتجاوز معرفة المختصين به سنوات قليلة، حيث لم يكن معروفاً قبل عام (1398هـ -1978م)، ويعتبر البروفيسور ( لوك مونثانييه ) أول من اكتشف هذا المرض.

وبعض العلماء يجد صعوبة في اعتبار وباء الإيدز مرضاً جديداً بل يعتقدون بأنه موجود منذ فترة طويلة. ولكن الأعراض المرافقة للمرض وانتشاره الحالي الواسع تشير إلى أنه حديث بالرغم من وجود بعض الإصابات المحدودة في السابق، إذ إنه في بداية الثمانينات الميلادية لاحظ الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا ظهور مجموعة أعراض جديدة تصيب الإنسان دفعة واحدة لم يروها في السابق. وكانت هذه الأعراض شبيهة بالأعراض التي تنشأ عند المصابين بضعف في جهاز المناعة، كأمراض السرطان وسوء التغذية، ولكنها مشتركة بين معظم المصابين، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية :

 جميع الذين يعانون من تلك الأعراض يعيشون في المدن الرئيسة.

• جَميعهم - أو معظمهم - شاذون جنسياً Homosexual.

جميعهم كانت صحتهم العامة جيدة قبل الإصابة بالمرض.

 جميعهم أصيبوا بنوع نادر من الأورام - بعضها سرطاني -وبأنواع عديدة من الالتهابات المزمنة والمؤلمة.

معطّم المصابين يتعاطون المخدرات على أنواعها.

والفقهية/محمد البار ص9 وما بعدها، والأمراض المنقولة عبر الجنس/ سبيرو فاخوري ص177 وما بعدها، والأمراض الجنسية أسبابها وطرق الوقاية منها/ سيف الدين حسين شاهين ص81 وما بعدها، والأمراض الجنسية عقوبة إلهية/ عبدالحميد القضاة ص99 وما بعدها، واحذروا الزنى والزناة/ سليم شبعانية ص 15 وما بعدها، والزنى أحكامه والوقاية منه/جبر الفضيلات ص141 وما بعدها، ومنهج القرآن في تهذيب الغريزة/شحات البيومي ص157 وما بعدها، ودلائل النبوة المحمدية في ضوء المعارف الحديثة/ محمود الاستانبولي ص447 وما بعدها. ومجلة الدراسات الإعلامية- العدد (76) يوليو-سبتمبر 1994م - عدد خاص عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ص84، وصحيفة الهدف العدد (1285) بتاريخ 9/1/1993م.

كذلك لاحظ الأطباء بأن الأشخاص الذين أجري لهم نقل دم بواسطة الإبر أصيبوا بالإيدز، وعندما بدءوا البحث عن السبب اكتشفوا الفيروس المسؤول عن المرض.

ثم تم التعرف على هذا الفيروس في سوائل الجسم، كالدم والمني والإفرازات المهبلية، لدى الأشخاص المصابين. ولا يوجد أي دليل على وجود هذا الفيروس في عينات الدم قبل عام (1399هـ -1979م)، مما يشير إلى أنه فيروس حديث.

والإيدز مرض القرن الحالي الذي يقلق العالم بشدة، ولا يزال وباء لا علاج له (1). ولم تصاحب ضجة إعلامية مرضاً في تاريخ البشرية كما صاحبت وباء الإيدز. وما تزال وكالات الأنباء والإعلام والصحف والأجهزة المرئية والمسموعة في العالم بأسره تعير اهتماماً بالغاً لمخاطر مرض الإيدز، إذ تُبَث الأنباء المتلاحقة والمثيرة، عن أي إصابات جديدة، وعن أي نشاط يبحث في محاولة اكتشاف علاج طبى يكفل القضاء على المرض.

#### تعريف الإيدز:

كلمة ( إيدز ) A.I.D.S هي مجموعة أحرف تلخص اسم وباء اكتشف للمرة الأولى في أوائل الثمانينات الميلادية في أوساط الشاذين جنسياً في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأصل التسمية بالإنكليزية:

: Acquired Immune Deficiency Syndrome أي: مكتسب، وهو عكس الموروث، أي أن الجسم اكتسبه بعد الولادة.

 $<sup>1^1</sup>$ ) وذلك حتى تاريخ كتابة هذا المبحث في شهر جمادى الأولى من عام 1420هـ الموافق لشهر أغسطس من عام 1999م، حسب تقرير كتبه (كاتي أودونيل) من واشنطن، ونشرته جريدة الاقتصادية العدد (2156) بتاريخ 7/5/1420هـ / الموافق 18/8/1999م.

Immune أي: مناعة.

Deficiency أي: نقص. ونقص المناعة هو افتقار الجسم إلى نظام دفاعي متكامل لمقاومته.

Syndrome أي: الأعراض المتزامنة. أي مجموعة الأعراض التي تظهر في وقت واحد. ومجموعة الأعراض هذه يعني تجمعها أن المريض يعاني من مرض معين (هو الإيدز في هذه الحالة). أما كلمة ( سيدا ) S.I.D.A فتلخص اسم المرض بالفرنسية كما يلي :

Syndrome Immuno-Depression Acquise وهذا الوباء - كما تدل ترجمة اسمه بالعربية - يعني (نقص أو فقدان المناعة المكتسبة).

#### انتشار الإيدز:

إن عدد الإصابات بوباء الإيدز منذ اكتشافه في أوائل الثمانينات حتى يومنا هذا في تصاعد مستمر ومخيف فحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية التي كشف النقاب عنها في المؤتمر العالمي الخامس ضد مرض الإيدز المنعقد في مونتريال بكندا عام (1409هـ -1989م)، فإن عدد الإصابات بمرض الإيدز حتى عام (1405هـ -1985م) لم يتجاوز 70,000 إصابة. ثم ارتفع هذا العدد ما بين عامي (1406و1408هـ -1986و1988م)، ليصبح حوالي ما بين عامي (1409و 1409م) بأنه يتراوح ما بين عامي (700,000 إصابة ومليون ونصف المليون إصابة.

وقد بينت منظمة الصحة العالمية بأنه إذا لم يستطع الأطباء إيجاد وسيلة فعالة للقضاء على هذا الوباء في السنوات المقبلة، فإن عدد الإصابات سيبلغ في أواخر هذا القرن خمسة ملايين إصابة. ولكن يبدو أن توقعات منظمة الصحة العالمية عن عدد المصابين بهذا المرض كانت متواضعة جداً. فقد بلغ عدد المصابين بالإيدز بنهاية عام (1418هـ -1998م) 70,930,000 إصابة ( 35 مليون مصاب من الذكور، و34 مليون مصاب من الإناث تقريباً ). وبلغ عدد الوفيات 2,285,000 شخص . وذلك حسب الإحصاءات الصادرة عن المنظمة نفسها عام (1419هـ -1999م) (أ). وهذه بعض الحقائق والمعلومات حول مرض الإيدز والعدوى بفيروسه الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، بمناسبة اليوم العالمي للإيدز في ( 1 كانون الأول/ ديسمبر 1998م، الموافق العالمي للإيدز في ( 1 كانون الأول/ ديسمبر 1998م، الموافق

- في كل دقيقة، يصاب خمسة أشخاص ممن تتراوح أعمارهم بين 10سنوات و24 سنة، بعدوى فيروس الإيدز.
  - في كل يوم، يصاب 7000 شخص من صغار السن بعدوى فيروس الإيدز.
  - في كل سنة، يصاب 2,6 مليون شخص من صغار السن بعدوى فيروس الإيدز.
    - يحدث أكثر من نصف مجموع الحالات الجديدة من عدوى فيروس الإيدز بين صغار السن.
    - يمثل صغار السن الثلث على الأقل من الأشخاص المصابين بعدوى فيروس الإيدز.
      - أصيب 5,8 ملايين شخص بعدوى فيروس الإيدز في عام ( 1417هـ- 1997م).

The World a Health Report 1999 : Making a : المصدر (1¹ difference )

- بلغ عدد المصابين بعدوى فيروس الإيدز 30,6 مليون شخص، في نهاية عام (1417هـ -1997م).
- يعيش أكثر من 90% من المصابين بعدوى فيروس الإيدز في البلدان النامية، دون أن يدري معظمهم أنهم مصابون بهذه العدوى.
  - بحلول نهاية عام (1418هـ -1997م) كان 42.3 مليون شخص قد أصيبوا بعدوى فيروس الإيدز.
- في (شهر صفر من عام 1419هـ حزيران/يونيو 1998م)، كان قد تم التبليغ عن 1,9 مليون حالة من مرض الإيدز، من جميع أرجاء العالم، غير أنه نظراً لنقص التشخيص والتبليغ، والتأخر في التبليغ، يقدر العدد الفعلى للحالات بنحو 13 مليون حالة.
  - بحلول نهاية عام (1997م-1418هـ)، كان 11,7 مليون شخص قد ماتوا بسبب الإيدز.
    - **-** مات 2,3 مليون شخص بسبب الإيدز في عام (1418هـ -1997م)<sup>(1)</sup>.

#### مسبِّب مرض الإيدز :

مسبب مرض الإيدز فيروس فريد من نوعه يدعى ( فيروس نقص المناعة المكتسبة في جسم الإنسان )، وبالإنجليزية Human المناعة المصطلح العالمي عادة Immune Deficiency Virus ويلخص بالمصطلح العالمي عادة بثلاثة أحرف:HIV ). وقد اكتشفه في بداية الثمانينات عالمان فرنسي هو: (لوك مونتانييه)، وأمريكي هو: (جالو) في خلايا الدم البيضاء، وبشكل خاص في الخلايا اللمفاوية، عند أوائل المصابين بهذا الوباء.

<sup>1</sup>¹) انظر نشرة بعنوان: الشباب يساهمون بقوة في الحملة العالمية لمكافحة الإيدز - نشرة تصدرها منظمة الصحة العالمية/ المكتب الإقليمي لشرق المتوسط - بمناسبة اليوم العالمي للإيدز (1كانون الأول/ديسمبر 1998م).

ويتميز فيروس الإيدز عن غيره من عائلة الفيروسات بأنه يبتلع الخلايا اللمفاوية ويبيدها، بخلاف الفيروسات الأخرى التي تحرض الخلايا اللمفاوية وتدفع بها إلى التوالد والتكاثر.

وفيروس الإيدز من أصغر الكائنات الحية، ولذلك فهو لا يرى بالعين المجردة، ولا بالمجهر العادي، بل يشاهد بواسطة المجهر

الإلكتروني فقط.

وهذا الفيروس معقد في تركيبه ويسبب كثيراً من الأذى للإنسان. وحتى يعيش ويتكاثر، عليه أن يتطفل على غيره من الكائنات الحية. وإذا ما أراد الاستمرار في الحياة والتكاثر، عليه أن يلتحم بخلية حية يغزوها ويعيش على نفقتها. وهذا ما يحدث بالذات عندما يغزو فيروس الإيدز الخلية اللمفاوية في الدم ويلتهمها؛ لكي يعيش ويتكاثر. وينتج عن هذا الغزو تدمير كامل للخلية اللمفاوية، وهكذا دواليك حتى تنفد الخلايا اللمفاوية - التي هي العمود الفقري لجهاز المناعة المكتسبة. المناعة المكتسبة. ويستتبع ذلك حدوث جملة من الأمراض والالتهابات الفتاكة التي ويستتبع ذلك حدوث جملة من الأمراض والالتهابات الفتاكة التي تقضي على حياة المصاب وتؤدي به إلى الموت.

#### كيفية انتقال فيروس الإيدز إلى الأصحاء :

هناك عدة طرق للإصابة بفيروس الإيدز، وهي :

1 - الاتصال الجنسي: فالفيروس موجود في المني كما في الإفرازات المهبلية، ولذا فإنه ينتقل من الرجل إلى المرأة ومن المرأة إلى الرجل. ويزداد خطر العدوى لدى الشاذين جنسياً - رجالاً ونساءً - الذين يقيمون علاقات مع عدة أشخاص من الجنس الواحد والجنسين معاً.

إن عدوى الإيدز يمكنها أن تنتقل من شخص إلى آخر عبر إقامة أول علاقة جنسية مع إنسان مصاب، ولكن نسبة الخطر ترتفع كلما ازداد عدد الشركاء الجنسيين الذين لهم علاقات متعددة. وقد تتم العدوى بعد ممارسة جنسية واحدة، أو عدة ممارسات، وقد تحصل في يوم واحد، أو خلال عدة أيام.

**2 - الدم ومشتقاته:** بما أن فيروس الإيدز يوجد في دم المصاب، فمن الممكن أن تنتقل العدوى عبر أي عملية نقل دم قد تجرى من شخص مصاب بالإيدز إلى شخص سليم. كما أن ملامسة

دم ملوث موبوء بالفيروس بأيد مجروحة أو مخدوشة، من شأنه تسهيل نقل العدوى.

3 - تبادل الإبر والحقن: الذين يتعاطون المخدرات بواسطة تبادل حقن وإبر غير معقمة، وكذلك الذين يتلقون العقاقير بالأوردة الدموية، هم الفئة الأكثر تعرضاً؛ لأنهم ربما استخدموا إبراً وحقناً غير نظيفة، بما في ذلك الإبر المستعملة لثقب الأذن، أو أدوات ختان الأطفال.

4 - من الأم إلى طفلها: ينتقل المرض من الأم المصابة
 بالإيدز إلى طفلها أثناء وجوده داخل الرحم، أو خلال عملية الولادة
 إذا كان المولود مصاباً ببعض الخدوش التي تسمح باختلاط الدم، أو
 بعد الولادة عن طريق الإرضاع من الثدي.

وبناء على ما سبق فإن الفئات الأكثر تعرضاً للإصابة بمرض الإيدز،

ھى:

**ا -** اللوطيون الذكور، خصوصاً المتعددي الشركاء.

ب - المدمنون على تعاطي المخدرات بواسطة تبادل الحقن الوريدية فيما بينهم.

ج - الرجال والنساء الذين يمارسون شتى أنواع العلاقات الجنسية

- الطبعية والشاذة - وخاصة في أماكن البغاء ( الدعارة ).

د - كل من يتلقى دماً فاسداً موبوءاً بالفيروس، في عيادة أو مستشفى أو بنك دم.

هـ - الرضع والأطفال المولودون من أبوين مصابين بالمرض.

#### مراحل مرض الإيدز :

هناك ثلاثة مراحل للإصابة بالإيدز.

- المرحلة الأولى : مرحلة الأعراض المستترة :

وهي مرحلة غزو الفيروس للجسم. وفي هذه المرحلة لا تظهر أعراض الإيدز بوضوح تام، بل تبقى مستترة بحيث لا يظهر لدى المريض سوى بعض الأعراض الخفيفة التي لا ينتبه لها أحد؛ لأنها لا تنبئ بالخطر، مثل ارتفاع في درجة الحرارة، وألم في العضلات، وأوجاع خفيفة في الرأس، وتوعك عام. لكنها بعد فترة تختفي ويبقى المصاب سليماً لعدة سنوات.

- المرحلة الثانية : مرحلة التغيرات في جهاز المناعة، وبدء ظهور الأعراض المتعلقة بالإيدز.

ويمكن تقسيم أعِراض هذه المرحلة إلى قسمين : أعراض رئيسة وأعراض ثانوية. أما **الأعراض الرئيسة** فهي:

- نقص في الوزن بنسبة تتجاوز 10% من وزن الجسم، وفقدان الشهية.
  - ارتفاع حرارة الجسم وتعرق ليلي لمدة تتجاوز الشهر.
  - إسهال مستديم ومزمن، ولا يخضع للمعالجة، لَأَكثر مَن شهر. سعال مستديم لأكثر من شهر.

#### وأما **الأعراض الثانوية** فهي :

- طفح جلدي وتقرحات وحكة.
- تضخم وتنفخ الغدد اللمفاوية في جميع أنحاء الجسم لمدة أطول من ثلاثة أشهر.
  - التهاب فطري في الفم وسقف الحلق واللسان.
  - ظهور القوباء الفيروسية الهربس حول مدخل الفم والشرج، وهي حبيبات وآفات جلدية موجعة جداً.
    - شعور مستمر بالتعب والإعياء والإرهاق العام.
- المرحلة الثالثة : مرحلة الأعراض الواضحة الخاصة بالإيدز، أو مرحلة الالتهابات والأمراض الجرثومية :

وتتميز هذه المرحلة بانهيار كامل لجهاز المناعة المكتسبة، وانهيار مقاومة المريض لهجمات مجموعة من الأمراض والالتهابات الانتهازية الغازية التي يتميز بها وباء الإيدز بشكل خاص عن غيره من الأمراض. وأهم الأمراض التي تتميز بها هذه المرحلة هي :

التهاب رئوي ( ذات الرئة، كاريني ) :

يصاب المريض بالإيدز بنوع نادر من التهاب الرئة يطلق عليه باللاتينية اسم Pneumocystic Carini نسبة لجرثومة كاريني التي تسببه، وهو أكثر الالتهابات الانتهازية شيوعاً وفتكاً في مرض الإيدز.

#### ▪ إسهال مستديم :

إن معظم المصابين بالإيدز يشكون عادة من إسهال شديد ومستديم بشكل يفوق المعتاد أحياناً ( أكثر من 10 مرات يومياً ) يرافقه مغص وإحساس بثقل وأوجاع في أعلى البطن؛ مما يوحي بأن الالتهاب في الأمعاء الدقيقة.

#### ▪ فقدان الوزن :

من أبرز أعراض مرض الإيدز، خسارة المصابين الكبيرة لأوزانهم بالتدريج ونحول أجسامهم؛ ذلك لأن هذا المرض يفضي إلى استنزاف طاقة الجسم بشكل هائل. وأكثر ما يبدو النحول في العضلات، فيشعر المصاب بإنهاك عام وتعب وعدم القدرة على الحركة.

#### تضخم الغدد اللمفاوية :

ان تضخم الغدد اللمفاوية وانتفاخها لأكثر من شهر، وخاصة عند اللوطيين، يجب أن يشير إلى احتمال الإصابة بالإيدز. وهذه الغدد موجودة في أماكن عدة من الجسم، مثل العنق، وخلف الأذنين، وتحت الإبطين، وعلى مستوى الحالبين. وهناك مئات من الغدد اللمفاوية الأخرى منتشرة في عمق الجسم ولا يمكن تحسسها باليد. والتهاب هذه الغدد وانتفاخها، يعني أنها في حالة استنفار تلقائي لمواجهة أي اعتداء من أجسام غريبة غازية أو التهابات عارضة قد تصيب الجسم من وقت لآخر، مثل الرشح، والأنفلونزا، وشتى الأمراض الجلدية.

#### التهاب الفم والمرىء :

تغزو الفم والحلق والمريء، عند نسبة كبيرة من مرضى الإيدز، أنواع عديدة من الجراثيم والبكتيرياء من بينها فطريات من عائلة الكانديدا ( Candida Alpicans ) فتظهر على الأمكنة المصابة مساحات ملتهبة تكسوها قشور بيضاء اللون، شبيهة بتلك الآفات بيضاء اللون السميكة التي تظهر في أفواه الأطفال الرضع. بالإضافة إلى الفطريات، تغزو الأنسجة المخاطية فيروسات القوباء الهربس - (Herpes Simplex Virus )، فتنشأ تقرحات واسعة الانتشار في الفم والشرج والأعضاء التناسلية، يرافقها رغبة بالحك؛ مما يسبب للمريض آلاماً مبرحة. وكذلك يصاب المريض بالإيدز بخراجات مليئة بالقيح تحت أسنانه، بالإضافة إلى آفات سرطانية من نوع كابوزي ( Caposi ) تظهر على لسانه وسقف حلقه، وتسبب عنده عسراً في البلع.

التهاب الدماغ والجهاز العصبي :

يصاب بعض مرضى الإيدز بالتهاب في الدماغ والجهاز العصبي، فتظهر عندهم نوبات صرع، وأوجاع حادة في الرأس، ودوخة وفقدان للذاكرة واضطرابها في أحسن الأحوال، وقد يكون ذلك مصحوباً بأورام في الدماغ. كما يشعر المريض بالإيدز بإرهاق شديد وتعب غير عادي - جسدي ونفسي معاً -، وقصور في النظر واضطراب في الفهم والإدراك.

الحمى والتعرق الليلي :

يتعرض المصاب بالإيدز إلى نوبات من الحمى المصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة، تمتد أحياناً لعدة أيام، ثم تختفي فجأة لتظهر من جديد دون سابق إنذار. وتتراوح حرارة الجسم بين 38و39 درجة. وتترافق هذه الحمى مع تعرق ليلي غزير، يؤدي في الغالب إلى تبلل الفراش. وقد يكون سبب هذه الحمى الالتهابات الانتهازية الغازية مثل الالتهاب الرئوي والالتهابات المعوية.

**▪ سرطان کابوزی** <sup>(۱)</sup>:

ورم سرطاني نادر الحدوث يصيب جدران الأوعية الدموية. وهو نوع خبيث من الأورام، يظهر في البدء تحت الجلد في اليدين

<sup>1</sup>¹) سمي هذا السرطان بهذا الاسم نسبة إلى العالم الذي اكتشفه لأول مرة في عام (1872م-1288هـ)، واسمه موريس كابوزي، وهو طبيب هنغاري الأصل. انظر : الأمراض المتناقلة عبر الجنس/سبيرو فاخوري ص220.

والقدمين ثم ينتشر في جميع أنحاء الجسم، فيصيب الغدد اللمفاوية وأغشية الأعضاء الداخلية والرئتين والشرج وسقف الحلق والفم.

وسرطان كابوزي ما هو إلا ورم انتهازي، إذ ينتهز فرصة انهيار جهاز المناعة المكتسبة الذي يشكو منه ضحايا وباء الإيدز ليغزو أجسامهم. وهو من هذه الناحية يشبه الالتهابات الجرثومية التي تفتك بضحايا هذا الوباء.

ويصيب هذا الورم حوالي 50% من اللوطيين الذكور المصابين بالإيدز، الذين تتراوح أعمارهم بين 19و64 سنة، وضحايا هذا السرطان في الغالب يتعرضون للموت؛ وذلك لأنه لا يكتفي بإصابة الجلد فقط، بل يتعدى ذلك ليصيب الأغشية المخاطية، والغدد اللمفاوية، والجهاز الهضمي، والرئتين، والكبد، والقلب، والأطراف السفلية.

كما أن الأكثرية من ضحايا الإيدز يصابون في هذه المرحلة بأكثر من التهاب جرثومي واحد، مما يستدعي استخدام أكثر من دواء ومستحضر من أجل مقاومة هذه الأمراض ومضاعفاتها. ولذلك فإن مدة بقاء المريض على قيد الحياة مرتبطة - بعد تقدير الله - بقدرة جهاز المناعة عنده على المقاومة، وكذلك قدرة الوسائل الطبية والمستحضرات الكيماوية المستنبطة لمعالجة هذه الأمراض ودعم جهاز المناعة لديه.

أما بالنسبة لمصير الضحايا، فإنه يموت تقريباً نصف عددهم خلال سنتين من تاريخ تشخيص إصابتهم بالمرض بالوسائل السريرية والمخبرية. أما البقية فإنهم عادة يجتازون السنة الثالثة والرابعة ثم

يموتون تباعاً. ونادراً ما يبقى أحدهم على قيد الحياة أكثر من خمس سنوات.

#### \* أسباب انتشار هذه الأمراض الجنسية:

لا شك أن سبب انتشار هذه الأمراض الجنسية هي العلاقات الجنسية المحرمة (خارج نطاق الزواج) على اختلاف أنواعها (الزنى – اللواط – السحاق- الشذوذ الجنسي باختلاف صوره، أو ما تسميه هذه المؤتمرات: السلوك الجنسي غير المأمون). وهذه الأسباب اعترف بها الأطباء والعلماء في الغرب: (( يقول الطبيبان "باتشلر" و "موريل": إن انتشار الأمراض الزهرية (الجنسية) راجع بالأساس إلى إباحية الصلات الجنسية، وكل شيء يفتت شمل الأسرة يزيد في هذه الإباحية والأمراض)) (1). ويقول الدكتور "جون بيستون": (( إن القرائن التي جمعت من عدة دراسات، تدل على أن الأمراض الجنسية تنتج في معظمها عدة دراسات الجنسية خارج نطاق الزواج - أي الزنى -)) (2).

كما يقول الدكتور "كلود سكوت نيكول": (( إن المشكلة التي تواجهنا اليوم هي تبدل قيمنا الأخلاقية التي شجعت وتشجع إقامة العلاقات الجنسية المحرمة، وهذه -بدورها- سببت ازدياداً حاداً في إصابات الأمراض الناتجة عن الإباحة الجنسية )) <sup>(3)</sup>.

ولقد انتبه الأطباء إلى خطورة هذه الأمراض الجنسية، فعقد مؤتمر عالمي ضخم في أمريكا عام (1384هـ -1964م)، لبحث الأمراض

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) المرجع السابق: ص168.

<sup>3</sup>³) الحب والجنس من منظور إسلامي/محمد علي قطب ص151.

الزهرية (الجنسية) حضره (1500) أخصائي من خمسين دولة، جمعت أبحاثهم في كتاب سمي: (( أعمال المؤتمر العالمي للزهري )). ولقد تبين من أبحاثهم أن الزهري تصاعد في (71) دولة من أصل (105) دول درست، وذلك في الفترة بين (1369و 1360هـ -1950و 1960م) - وهي الفترة التي حدثت فيها ما يسمى بالثورة الجنسية في الدول الغربية - وأكثر هذا الدول أوربية، حيث زادت في (19) دولة أوربية من أصل (20) دولة أوربية، وأقلها دول شرق البحر المتوسط (1).

وهذا الدكتور ((مورتن)) المختص بالأمراض الجنسية يذكر أنه عندما تخلص الناس من الرقابة، وأطلقوا لغرائزهم الجنسية العنان دون حسيب، فقدوا السيطرة على أنفسهم، فطلقوا الأخلاق إلى غير رجعة - خاصة فيما يتعلق بالجنس -، حيث فصلوه كلياً عن الأخلاق، فساد الهوى وسيطرت الشهوات، فكانت النتيجة الصراع المحتوم بين الشباب والأمراض الجنسية المعدية، التي ما فتئت تزداد نوِعاً وكماً في هذا العصر <sup>(2)</sup>.

وقد بدأت تظهر صيحات يطلقها المختصون الذين يعرفون حجم مشكلة هذه الأمراض الجنسية وأخطارها – ولكن بدون جدوى -، منها – على سبيل المثال – التقرير الذي قدمته اللجنة الملكية من جمعية الأطباء البريطانيين عام (1384هـ –1964م)، والتقرير الذي قدمه الدكتور ((سكوفيلد)) عام (1392هـ -1972م) عن مشكلة الأمراض الجنسية، وبه يستحث السلطات أن تعطي الأمر اهتماماً أكبر لخطورته، ويقترح اتفاقات دولية فعالة، ونشاطاً أكبر لمنظمة الصحة العالمية، للحد من أخطار هذه الأمراض، التي أخذت تفتك بشعوب الدول المتقدمة قبل غيرها.

ُوقد رَّبط هذاً التقرير الانتشار السَّريع للأمراض الجنسية بانتشار الزنى والبغاء، والاتصالات الجنسية الشاذة وغير المشروعة. وأرجع هذا الأمر لأسباب اجتماعية ونفسية، فأما الأسباب الاجتماعية فهي:

4<sup>1</sup>) نفس المرجع والصفحة.

<sup>1&</sup>lt;sup>2</sup>) الأمراض الجنسية عقوبة إلهية/عبدالحميد القضاه ص22.

- التساهل الفردي والجماعي بالعلاقات الجنسية، وتهاون المجتمع في ضبطها، حيث اعتبروا الزواج قيداً على الحرية، فقلت رغبتهم فيه، لا سيما وأن البديل جاهز دون مسؤوليات وتبعات مادية، والقانون يحميه.
- الدور السيئ الذي تقوم به أجهزة الإعلام، حيث أدخلت الجنس في كل أمور الحياة؛ مما أيقظ الغرائز وهيجها بالدعوة السافرة للجنس.
- تحول الحياة إلى مادية محضة، إذ هام الناس بحثاً عنها في كل
   سبيل، فتفككت الأسرة، وخفت الرقابة، وتلاشى الوازع الأخلاقي.
  - الإدمان على المخدرات والخمرة، والنسب واضحة بين الإدمان وانتشار الجنس، فقد ثبت أن 90% من العلاقات الجنسية يبدأ أصحابها مشوارهم من الحانات.
  - انتشار العقاقير والطرق التي تمنع الحمل؛ مما أزال من أذهان البنات شبح متاعب الحمل، ولو تم الحمل فالإجهاض مقبول ومحمى بالقانون.
- كثرة السياحة وسهولة المواصلات، مما زاد من إمكان اتصال القرية المحافظة بالمدينة. وسكان الدول المحافظة بغيرها، الأمر الذي جعل من الجنس تجارة رائجة.
- فتور العلاقة الزوجية نتيجة لانحلال المجتمع المحيط، ففي الدراسة التي أجريت في مدينة جلاسكو في بريطانيا على سبيل المثال -، ثبت أن 85% من النساء المتزوجات اللواتي راجعن الأطباء قد أصبن بالأمراض الجنسية من أزواجهن، وأن 40% منهن نقلن هذه الأمراض إلى أصدقائهن، وهكذا، فهي سلسلة من العدوى لا تتوقف.

أما الأسباب النفسية لهذه الظاهرة فلا شك أنها مرتبطة بالمجتمع، وبما ذكر سابقاً، فالذي أدى إلى شيوع الحرية الجنسية بلا قيود، والذي أمات الشعور بحب الزواج والاستقرار، والذي أدى إلى انفصال الأزواج عن بعضهم بعضاً وعن أبنائهم، أدى - أيضاً إلى الشعور بالفراغ والوحدة. وللتخلص من هذا الشعور لم يجدوا خيراً من الجري وراء علاقات جنسية غير صحيحة، وهذا النوع من العلاقات الجنسية لا يصدر إلا من إنسان يشكو ضعف الإرادة، وعدم النضوج والاتزان العاطفي. وغني عن القول أن هذا النوع من الناس هم الأداة الناقلة للأمراض الجنسية؛ لأنهم لا يأوون إلى عش واحد<sup>(1)</sup>.

1¹) المرجع السابق: ص23،24 بتصرف يسير.

المبحث الثالث: بيان الإجراءات المتعلقة بالموقف من خفاض الأنثى ونقدها.

المطلب الأول: الإجراءات المتعلقة بالموقف من خفـاض الأنثى.

جاء في تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن (1400هـ -1980م) (1):

- { ينبغي منع ممارسات البتر التي تتبع بالنسبة إلى المرأة، فتصيب جسمها وصحتها بالضرر }.

وورد في تقرير الم<u>ؤتمر الدولي للسكان</u> والتنمية/القاهرة (1415هـ- 1994م)<sup>(2)</sup>:

- { تحث الحكومات على حظر بـتر أجـزاء من الأعضـاء التناسـلية للإناث - حيثما وجدت هـذه الممارسة -، والعمل بنشـاط على دعم جهود المنظمات غير الحكومية، والمجتمعات المحلية، والمؤسسات الدينية، الرامية إلى القضاء على هذه الممارسات }.

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) الفصل الأول - الجزء الثاني / ثالثاً- باء، الفقرة ( 162 )، ص37.

<sup>2</sup>²) الفصل الراَبع – باء، الفقرة ( 4-22 ) ص29. ا

- { ينبغي أن تتخذ الحكومات إجراءات فعالة للقضاء على جميع أشكال الإكراه والتمييز في السياسات والممارسات، وينبغي اعتماد وفرض التدابير الكفيلة بالقضاء على حالات بتر أجزاء من الأعضاء التناسلية للإناث } (1).
- { ينبغي أن يكون التنفير الفعال من الممارسات الضارة مثل بتر أجزاء من الأعضاء التناسلية للأنثى -، جزءاً لا يتجزأ من برامج الرعاية الصحية الأولية بما فيها برامج الرعاية الصحية الإنجابية } (2).
- { في عدد من البلدان، أدت الممارسات الضارة التي يقصد منها التحكم في الحياة الجنسية للمرأة إلى حدوث قدر كبير من المعاناة، ومن بين هذه الممارسات بتر أجزاء من الأعضاء التناسلية للإناث، مما يشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية، وخطراً كبيراً يستمر طول العمر على صحة المرأة } (3).
- { ينبغي للحكومات والمجتمعات المحلية أن تتخذ خطوات عاجلة لوقف ممارسة بتر أجزاء من الأعضاء التناسلية للإناث، وحماية النساء والفتيات من جميع هذه الممارسات غير الضرورية والخطرة، وينبغي أن تشمل خطوات القضاء على هذه الممارسات

<sup>3</sup>¹) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الخامس – ألف،الفقرة (5-5)ص32.

<sup>4</sup>²) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – ألف، الفقرة (7-6 ) ص44،45.

<sup>1</sup>³) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – دال، الفقرة ( 7-35) ص52،53.

وضع برامج قوية واسعة الانتشار للمجتمعات المحلية، يشارك فيها زعماء القرى والزعماء الدينيون، بالتثقيف وإسداء المشورة بشأن أثر ذلك على صحة الفتيات والنساء، وتوفير العلاج والتأهيل المناسبين للفتيات والنساء اللاتي تعرضن لبتر أجزاء من أعضائهن التناسلية، وينبغي أن تشمل الخدمات إسداء المشورة للتثبيط عن هذه الممارسة } (1).

#### وجـاء في تقرير المــؤتمر العــالمي الرابع المعــني بالمرأة/بكين (1416هـ- 1995م)<sup>(2)</sup>:

- { فثمة دليل على نطاق العالم على وجود تمييز وعنف ضد البنات، يبدأان منذ أولى مراحل حياتهن، ويستمران بلا كابح طيلة حياتهن، ومن ذلك: تشويه الأعضاء التناسلية للإناث }.
- { إن الأوضاع التي تتعرض فيها الفتيات إلى الممارسـات الضـارة - مثل ختان الإناث - تشكل مخاطر صحية جسيمة } <sup>(3)</sup>.
- { التركيز بصورة خاصة على البرامج الموجهة إلى كل من الرجل والمرأة، التي تؤكد على القضاء على المواقف والممارسات الضارة، بما في ذلك الختان. وذلك من قبل الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، ووسائط الإعلام، والقطاع الخاص،

<sup>2</sup>¹) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – دال، الفقرة (7-40) ص53،54.

<sup>32)</sup> الفصلِّ الثاني، رقم الفقرة (39)، ص21.

<sup>4</sup>³) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/جيم الفقرة (93)، ص46.

والمنظمات الدولية ذات الصلة – بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة } (1).

- { يشمل العنف ضد المرأة من ضمن ما يشمل-: أعمال العنف البدني، والجنسي، والنفسي، التي تحدث في الأسرة، ومن ذلك: ختان الإناث } (2).
- { سن وإنفاذ قوانين لمواجهة مرتكبي ممارسات العنف ضد المرأة ومنها ختان الإناث -، وتقديم دعم قوي للجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية، والمنظمات الأهلية؛ من أجل القضاء على هذه الممارسات } (3).
- { من أجل ضمان المساواة وعدم التمييز أمام القانون، فإن من الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من جانب الحكومات -، حظر ختان الإناث حيثما كان موجوداً -، وتقديم دعم قوي للجهود التي تبذل فيما بين المنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المحلي، والمؤسسات الدينية؛ للقضاء على هذه الممارسات } (4).

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع – جيم/ 107 الفقرة ( أ ) ص55.

<sup>2</sup>º) تَقْرِيرِ المؤتمرُ العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - دال/ 113 الفقرة ( أ ) ص64.

<sup>3</sup>³) تقرير المؤتمر ً العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - دال/ 124 الفقرة ( ط ) ص68.

<sup>44)</sup> تَقْرِيرِ المؤتمرُ العالمي الرّابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - طاء/ 232 الفقرة ( ح ) ص125.

- { تشمل أسباب التباين والتمييز ضد الطفلة ضمن أمور أخـرى الاتجاهات والممارسات الضـارة، مثل تشـويه الأعضـاء التناسـلية للأنثى } (1).
- { وضع سياسات وبرامج تعطي الأولوية لـبرامج التعليم الرسـمي وغير الرسمي، التي من شأنها دعم البنات، وتمكينهن من اكتسـاب المعرفة، وتنمية تقدير الذات، والاضطلاع بالمسـؤولية عن حيـاتهن، وإيلاء اهتمـام خـاص للـبرامج الرامية إلى تثقيف المـرأة والرجل وبخاصة الآباء والأمهات -، بشـأن أهمية صـحة وسـلامة البنت بـدنياً وعقليـاً بما في ذلك إزالة التميـيز ضد البنـات، مثـل: تشـويه الأعضاء التناسلية للأنثى } (2).
- { سن وتنفيذ تشريعات تحمي البنات من جميع أشكال العنف بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى } (3).

<sup>5</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - لام/ 259 ص141.

<sup>1&</sup>lt;sup>2</sup>) تُقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - لام/ 277 الفقرة ( د ) ص146.

<sup>23)</sup> تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع - لام/ 283 الفقرة ( د ) ص150.

المطلب الثاني: نقد الإجراءات المتعلقة بالموقف من خفاض الأنثى.

سيكون نقد هذه الإجراءات من خلال ثلاثة محاور:

المحور الأول: نقد عام لهذه الإجراءات.

المحور الثاني: بيان الخفاض أو الختان الشرعي للمرأة.

المحور الثالث: بيان الخفاض الفرعوني.

\* المحور الأول: نقد عام لهذه الإجراءات، وذلك من خلال ما يلى:

أ - إن هذه المؤتمرات تنفر بشدة من بتر أجزاء من الأعضاء التناسلية، وتعتبر ذلك من الممارسات التمييزية ضد المرأة، وأن ذلك يسبب أضراراً صحية للمرأة، وتدعو - لأجل ذلك - إلى سن وإنفاذ القوانين؛ لمواجهة مرتكبي ممارسات العنف ضد المرأة. وللرد على هذا الكلام نقول:

لم نجد هذا التنفير من الأمراض الجنسية الـتي أفرزتها الحرية والإباحية الجنسية في الغـرب، بـالرغم من أن هـذه الأمـراض أشد

خطراً وفتكاً بالنساء والرجال معاً - والأرقـام المخيفة الـتي سـبق عرضها <sup>(1)</sup> تؤكد هذا الأمر <sup>(2)</sup>-.

ولا ندري هل الختان الشرعي - بضوابطه التي سنشير إليها بإذن الله - يعتبر من الممارسات التمييزية ضد المرأة ؟. أم أن سَوْقَ الفتيات والمراهقات، ودفعهن دفعاً إلى أسواق الرذيلة والجنس - عبر ما يسمونه (الحرية الجنسية، الحريات الشخصية - حقوق المرأة - الحقوق التناسلية، وغير ذلك من المسميات) -؛ حتى تقع أسيرة للأمراض الجنسية الفتاكة، كالإيدز وغيره من الأمراض الجنسية الفتاكة، كالإيدز وغيره من الأمراض الجنسية - التي أشرنا إليها سابقاً -، هو ما يعتبر حقيقة من الممارسات التمييزية ضد المرأة، وانتهاكاً لحقوقها الصحية ؟!.

ثم من أشد اســـتحقاقاً لسن القـــوانين من أجل محاســـبته ومجازاته؟ أهو من يمارس ختان الأنثى الشرعي – اختياراً لا إجباراً -؟؟ أم الــذي يتســبب في انتشــار الأمــراض الجنســية القاتلة بين النساء – بأشكال مختلفة -؟؟!!.

ب - إذا كانت هذه المؤتمرات تدعو - كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقاً - إلى التعليم المختلط، والتثقيف والتربية الجنسية، وغيرها من الأمور، وتعتبر هذه الإجراءات مما يخفف من شدة الهياج والجوع الجنسي لدى المراهقين والمراهقات. فإن الختان الشرعي للمرأة يهدف إلى تخفيف حدة الشهوة الجنسية لدى المرأة - كما سنعرف ذلك بعد قليل -، وهو نفس ما تدّعي هذه المؤتمرات - من

انظر بيان ذلك صِ676 وما بعدها. $1^1$ 

<sup>2</sup>²) خاصة إذا علمنا أن هذا الختان لا يعرف إلا في 8% من السكان المسلمين، ومن خلال ثلاث دول فقط، هي: مصر والسودان والصومال، ومع ذلك فإن هذا الختان يصور على أنه بلوى عامة، لم تسلم منه المرأة المسلمة، وأنه من العنف الذي تستأصل من خلاله كل مكامن الأنوثة والشهوة في المرأة. انظر: ماذا يريدون من المرأة/عبدالسلام بسيوني ص60.

خلال إجراءاتها المختلفة - أنها تسعى إليه. فلماذا هذا الهجـوم على الختـان، واعتبـاره جريمــة، وعنفـاً، وممارسة ضـارة، وتميـيزاً ضد المرأة؟؟.

إن هـذا الأمر يؤكد حقيقة واضحة، وهي أن هـذه المـؤتمرات تسعى إلى نشر الإباحية الجنسية، وتوفير السبل المؤدية إلى ذلـك، وتحـارب ما يتنـافى مع هـذا الأمـر، كالختـان الشـرعي، وتحـريم الإجهاض، والزواج المبكر، وغير ذلك من الأمور.

ج - إذا كانت هذه المؤتمرات تدعو إلى الإجهاض الآمن - رغم المحاذير الشرعية التي تنتج من جراء هذه العملية، كإزهاق روح الجنين في بطن أمه - فلماذا لم تدع هذه المؤتمرات إلى الختان الآمن ؟؟!!.

د - إذا كان ختان الأنثى يعتبر من أسباب التمييز ضد الطفلة - كما تدعي هذه المؤتمرات -. فلماذا لم تعتبر تقارير هذه المؤتمرات أن الإجهاض من أسباب التمييز ضد الطفلة، بل ضد الإنسانية جمعاء؛ وذلك بإسقاط حق الجنين في الحياة؟؟ (1).

هـ - إن هذه الإجراءات لم تفرق بين الختان الشرعي، والخفاض الفرعوني، فكان من العدل والأمانة ألا يعمم الحديث عن الختان بدون تفريق بين النوعين من الختان؛ حيث إن الخفاض الفرعوني لا يمت للإسلام بصلة - كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى -.

و - يلاحظ أن الحملة الإعلامية الـتي مورست ضد الختـان - أثنـاء وبعد انعقاد مؤتمر السكان للتنمية الذي عقد بالقـاهرة (1415هـ - 1994م)، ودون تفريق بين الختان الشرعي والخفاض الفرعوني - لا يقصد بها الختـان ذاتـه، وإنما يـراد بها التهجم على الإسـلام، ومحاولة التشـويش عليه والانتقـاص منـه، باعتبـاره يـذل المـرأة ويقمعها، ويقضي على آدميتها وأنوثتها ومستقبلها الـزوجي؛ بسبب هذا الختان، زعموا. ومما يدل على ذلك:

 $<sup>1^1</sup>$ ) كما سبق بيان ذلك أثناء الحديث عن الإجهاض، انظر: ص642.

- قيام محطة ( C.N.N ) الإخبارية الأمريكية ببث مسرحية ختـان الطفلة المصـرية على الهـواء، وتكـرر عرضـها بعد أن تهـيئ أذهـان الناس إلى أنهم سيرون شيئاً مفجعاً!! (1).
- التشــويه المتعمد في كبريــات المجلات العالمية لعملية ختــان المرأة.
- محاولة تقديم شيخ الأزهر<sup>(2)</sup> للقضاء بسبب فتواه في ختان الأنثى الصادرة بتاريخ (24/3/1401هـ 29/1/1981م) والتي جاء فيها بعد ذكره أدلة وأقوال الفقهاء في حكم الختان قوله: (( ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره، وأنه أمر محمود، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التي بين أيدينا القول بمنع الختان للرجال أو النساء، أو عدم جوازه أو

– وسيأتي ذكر هذا الحديث بعد قليل -. .

إضراره بالأنثى، إذا تم على الوجه الذي علمه الرسول 🏿 لأم عطية

أما الاختلاف في وصف حكمه بين واجب وسنة ومكرمة، فيكاد يكون اختلافاً في الاصطلاح الذي يندرج تحته الحكم )).

وقوله: (( وإذا استبان - مما تقدم - أن ختان البنات -

المسؤول عنه – من فطرة الإسلام، وطريقته على الوجه الذي بينه رسول الله اله فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إلى قول غيره - ولو كان طبيباً –؛ لأن الطب علم، والعلم متطور، تتحرك نظرته،

<sup>.62)</sup> انظر: ماذا يريدون من المرأة/ عبدالسلام بسيوني ص $1^1$ 

<sup>2</sup>²) وهو فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق - رحمه الله تعالى -. انظر: كتاب الختان وأحكامه/كمال الجمل ص112،113.

ونظرياته دائماً؛ ولذلك نجد أن قول الأطباء في هذا الأمر مختلف، فمنهم من يرى ترك ختان النساء، وآخرون يرون ختانهن؛ لأن هذا يهذب كثيراً من إثارة الجنس – لا سيما في سن المراهقة التي هي أخطر مراحل الحياة بالنسبة للفتاة-، ولعل تعبير بعض روايات الحديث الشريف بأنه مكرمة، يهدينا إلى أن فيه الصون، وأنه طريق للعفة، فوق أنه يقطع تلك الإفرازات الدهنية التي تؤدي إلى التهاب مجرى البول وموضع التناسل، والتعرض بذلك للأمراض الخبيثة.

هذا ما قاله الأطباء المؤيدون لختان النساء، وأضافوا أن الفتاة التي تعرض عن الختان تنشأ - من صغرها وفي مراهقتها – حادة المـزاج سيئة الطباع، وهذا أمر قد يصوره لنا ما صـرنا إليه في عصـرنا من تداخل وتزاحم، بل وتلاحم بين الرجال والنساء في مجـالات الحيـاة من الملاصــقة والزحـام، فلو لم تقم الفتـاة بالاختتـان لتعرضت لمثـيرات عديـدة تـؤدي بها – مع موجبـات أخـرى تزخر بها حيـاة العصر، وانكماش الضوابط فيه – إلى الانحراف والفساد )) (1).

- الكتابات الكثيرة التي تكتب حول قضية الختان، كالتقارير والكتابات التي أصدرتها لجنة حقوق الأقليات في الأمم المتحدة (2).

<sup>112,113</sup> انظر: كتاب الختان وأحكامه/كمال الجمل ص112,113.

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) ماذا يريدون من المرأة/عبدالسلام بسيوني ص62.

- التدخل السافر من قبل إحدى الدول الغربية - وهي الولايات المتحدة الأمريكية - فيما يتعلق بقضية الختان في إحدى الدول العربية - وهي مصر -، فبعد أن ألغت محكمة القضاء الإداري قرار وزير الصحة المصري بمنع إجراء ختان الإناث - الشرعي والفرعوني -، بالمستشفيات أو العيادات العامة والخاصة، وقصر إجرائها على الحالات المرضية (1) مبررة ذلك الإلغاء بمبررات شرعية ودستورية -، أعلم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية (2)، أنه طلب من الحكومة المصرية التصدي لقرار المحكمة الدستورية الذي حظر منع عملية الختان.

وفي نفس ذلك اليوم أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية <sup>(3)</sup>- في مـــؤتمر صــحفي- أنه **يجب** <sup>(4)</sup> على الحكومة المصــرية أن تبــذل قصارى جهدها؛ لعدم تنفيذ القرار!!.

\* المحـور الثـاني: بيـان الخفـاض أو الختـان الشـرعي للمرأة.

#### أ - تعريف الختان:

<sup>31)</sup> جريدة الأخبار المصرية - العدد (( 14086 )) - بتاريخ 25/7/1997 -، نقلاً عن كتاب: الختان وأحكامه/كمال الجمل ص115،116.

<sup>4</sup>²) واسمه ((نيكولاسٍ بيرنز )).

<sup>5</sup>³) وأسمها ((مادلين أولبر ايت )).

<sup>6&</sup>lt;sup>4</sup>) هَكذا تُتدخل هذه الوريرة في أدق خصوصيات الأسرة المسلمة، وبصيغة الأمر ( يجب ).

لغة! يقال خَتَن الولدَ، يختُنُه ويختِنُه، فهو ختين ومختون: قَطَعَ غُرْلتَه. والختان موضعه من الذكر. غُرْلتَه. والختان موضعه من الذكر. والخَتْنُ: القطع. والخَتَنُ: الصِّهْرُ، أو كل ما كان من قبل المرأة، كالأب، والأخ، والجمع أختان (1).

وقيل: الختن للرجال، والخفض للنساء. والختان موضع الختن من الذكر، وموضع قطع النواة من الجارية (2).

وختنت الصبي ختناً، والاسم الختان. يقال: أُطَّرِحت ختانته، إذا استقصيت في القطع، والختان - أيضاً -: موضع القطع من الـذكر، وقد تسمى الدعوة لذلك ختاناً (3).كما أن الختان اسم لفعل الخاتن ولموضع الختان - رضي الله ولموضع الختان - أيضاً (4)- كما في حديث عَائِشَة - رضي الله عنها - قالت: { إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ } عنها - قالت وصححه الألباني (5).

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) القاموس المحيط/ الفيروز أبادى: ج4 ص220.

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) لسان العرب/ ابن منظور مادة ختن ج4 ص26.

<sup>3</sup>³) الصحاح/ الجوهري ج5 ص2107.

<sup>44)</sup> انظر: فتح الباري ج10 ص340.

<sup>1&</sup>lt;sup>5</sup>) سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان - رقم الحديث (( 600 ))، انظر: صحيح ابن ماجه - رقم الحديث (492)، وصحيح الجامع - رقم الحديث (385).

وأما **اصـطلاحاً:** فالختـان إزالة القلفة أو الغرلة <sup>(1)</sup>، وهي جلــدة ملتصقة بحشفة القضيب تختفي تحتها إفرازات اللخن، وتتجمع فيها الميكروبات. وهي التي تزال في عملية الختان <sup>(2)</sup>.

**وأما ختان المرأة، فهو:** (قطع بعض الجلدة التي في أعلى فرج المرأة، ويسمى ختان المرأة خفضاً) <sup>(3)</sup>.

#### ب - الحكمة من الختان:

أشار العلامة ابن قيم الجوزية - رحمه الله - إلى أن ختان المرأة يعتبر علامة على عبوديتها لله تعالى، حيث قال (٤٠): (( لا ينكَر أن يكون قطع هذه الجلدة - أي محل الختان من الأنثى - علماً على العبودية، فإنك تجد قطع طرف الأذن وكي الجبهة، ونحو ذلك في كثير من الرقيق علامة لرقهم وعبوديتهم، حتى إذا أبق رد إلى مالكه بتلك العلامة. فما ينكر أن يكون قطع هذا الطرف علماً على عبودية صاحبه لله سبحانه؛ حتى يعرف الناس أن من كان كذلك فهو من عبيد الله الحنفاء )).

كما أشار - رحمه الله - إلى حكمة أخرى لختان المــرأة، حيث قال:

(( وقد ذُكر في حكمة خفض النساء: أن سارة لما وهبت هاجر الإبراهيم - عليه السلام - أصابها، فحملت منه، فغارت سارة، فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء، فخاف إبراهيم أن تجدع أنفها وتقطع أذنها، فأمرها بثقب أذنيها وختانها، وصار ذلك سنة في النساء بعد. ولا ينكر هذا، كما كان مبدأ السعي - سعي هاجر بين

<sup>2</sup>¹) القلفة هي جلدة الذكر، والأقلف من لم يختن. والغرلة هي الجلدة التي تقطع. وفي الحديث: { يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً - أي غيرمختونين -} متفق عليه. انظر: القاموس المحيط: ج4 ص220، ولسان العرب/ ابن منظور: ج10 ص58، والصحاح/ الجوهري ج5 ص2107.

<sup>32)</sup> أنظر: الختان/ محمد البار ص46.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>3) طرح التثريب ج2 ص130.

<sup>54)</sup> انظر كتابه : تحفَّة المودود في أحكام المولود: ص148.

جبلين تبتغي لابنها القــوت -، وكما كـان مبــدأ الجمــار - حصب إســماعيل الشــيطان لما ذهب مع أبيه -، فشــرعه الله ســبحانه لعبـاده، تــذكرة وإحيـاء لسـنة خليلــه، وإقامة لــذكره، وإعطــاء لعبوديت))<sup>(1)</sup>.

#### ج - حكم ختان المرأة.

اختلف أهل العلم – رحمهم الله – في هذه المسـألة على ثلاثة أقوال:

**القــول الأول:** أن الختــان واجب، وهو مــذهب الشــافعية <sup>(2)</sup>، والحنابلة <sup>(3)</sup>، وبعض المالكية <sup>(4)</sup> - رحمهم الله -.

قـال في المجمـوع<sup>(5)</sup>: (( الختـان واجب على الرجـال والنسـاء عندنا، وبه قال كثيرون من السلف )).

وقال في شرح منتهى الإرادات <sup>(6)</sup>: (( ويجب ختـان ذكر وأنـثى )).

<sup>3&</sup>lt;sup>1</sup>) المرجع نفسه: ص148،149.

المجموع/للنووي ج1 ص300. $1^2$ 

<sup>2</sup>³) الإنصاف/ المرداوي ج1 ص123، وشرح منتهى الإرادات/ البهوتي ج1 ص40، والمبدع/ ابن مفلح ج1 ص103،104.

⁴3) وهذا القول لسحنون من أصحاب الإمام مالك - رحمهم الله -. انظر: المنتقى شرح موطأ الإمام مالك/ الباجي ج7 ص232، والقوانين الفقهية/ ابن جزي ص167، وطرح التثريب/ العراقي ج2 ص75.

<sup>4&</sup>lt;sup>5</sup>) المجموع شرح المهذب/ النووي ج1 ص300.

<sup>.40</sup> شرح منتهى الإرادات/ البهوتي ج1 ص $5^6$ 

**القول الثاني:** أن الختان سنة: وهو مذهب الحنفية <sup>(1)</sup>، وبه قـال الإمام مالك<sup>(2)</sup>، وأحمد في رواية عنه <sup>(3)</sup> – رحمهم الله -.

قـال في المنتقى <sup>(4)</sup>: (( وأما الخفـاض فقد قـال مالـك: أحب للنسـاء قص الأظفـار وحلق العانة والاختتـان مثل ما هو على الرجال. قال: ومن ابتـاع أمة فليخفضـها إن أراد حبسـها وإن كـانت للبيع فليس ذلك عليه. والنساء يخفضن الجواري )).

وقال في الإنصاف (5): (( ويجب على الرجال دون النساء )).

وجاء في تحفة المودود <sup>(6)</sup>: (( أن أبا عبدالله – أي الإمام أحمد رحمه الله – سئل عن المرأة يدخل عليها زوجها لم تختن، يجب عليها الختان؟ فقال: الختان سنة حسنة )).

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) انظر: شرح فتح القدير/ ابن الهمام الحنفي ج1 ص63، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ج1 ص127، والمبسوط/ السرخسي ج1 ص156، وبدائع الصنائع/ الكاساني ج7 ص328، والفتاوى الهندية ج1 ص357.

<sup>2</sup>²) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك/للباجي ج7 ص232، والقوانين الفقهية/لابن جزي ص167.

<sup>3°)</sup> الإنصاف/للمرداوي ج1 ص124، والمغني/لابن قدامة ج1 ص85، والفروع/لابن مفلح ج1 ص133.

<sup>44)</sup> المنتقى شرح الموطأ/ الإمام الباجي ج7 ص232.

<sup>55)</sup> الإنصاف/ المرداوي ج1 ص124.

<sup>66)</sup> تحفة المودود في أحكام المولود/ ابن قيم الجوزية ص125.

القول الثالث: أن الختان واجب على الـذكور، ومكرمة للإناث، وهو رواية عن الإمـــام أحمد (1)، وبه قـــال بعض المالكية (2)، والظاهرية (3) - رحمهم الله -.

قـال في المغـني <sup>(4)</sup>: (( فأما الختـان فـواجب على الرجـال، ومكرمة في حق النساء، وليس بواجب عليهن. هذا قـول كثـير من أهل العلم. قال أحمد: الرجل أشد..، والمرأة أهون )) .

وخلاصة هذه الأقوال أن أقل أحوال ختان الإناث أنه مشـروع في الإسلام.

قال في المغني: (( ويشرع الختان في حق النساء )) (5).

قال الإمام ابن حـزم – رحمه الله -: (( اتفقـوا – أي العلمـاء – على إباحة الختان للنساء )) <sup>(6)</sup>.

 $<sup>7^1</sup>$ ) الإنصاف/ المرداوي ج1 ص124، والمغني/ ابن قدامة ج1 ص85، والمبدع/ابن مفلح ج1 ص104.

<sup>8</sup>²) الفواكه الدواني ج2 ص400، والشرح الصغير ج2 ص151.

<sup>93)</sup> المحلي/ ابن حزم ج2 ص218.

<sup>10</sup>⁴) المغني/ ابن قدامة مع الشرح الكبير ج1 ص70.

<sup>1&</sup>lt;sup>5</sup>) المرجع نفسه: ص71.

<sup>26)</sup> مراتب الإجماع ص157.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - عن المرأة هل تختتن، فأجاب بقوله (( نعم تختتن )) <sup>(1)</sup>.

#### ج - الأدلة على مشروعية ختان الإناث.

حدیث عائشة - رضي الله عنها - قالت: { قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ } رواه مسلم (2).

قـال الإمـام أحمد - رحمه الله -: (( فيه بيـان أن النسـاء كن يختتن )) <sup>(3)</sup>.

- ما رواه الإمام أحمد في مسنده (4): { أَنَّ النَّبِيَّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخِتَانُ سُنَّةُ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةُ لِلنِّسَاءِ }.

- { عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَخْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ } رواه أبو داود (5).

<sup>3</sup>¹) الفتاوى ج21 ص114.

<sup>4</sup>²) صحيحً مسلم - كتاب الحيض - باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين - رقم الحديث ( 526 ).

<sup>5ً3)</sup> المغني/ ابن قدامة مع الشرح الكبير ج1 ص71.

<sup>64)</sup> كتاب أُول مسند البصريين - حديث أسامة الهذلي رضي الله عنه - رقم الحديث ( 19794 ).

<sup>5&</sup>lt;sup>5</sup>) سنن أبي داود - كتاب الأدب - باب ما جاء في الختان - رقم الحديث ( 4587 ).

- ما روي عن أنس بن مالك □ أن النــبي □ قــال لأم عطية - ختانة كانت بالمدينة -:

{ إذا خفضت فأشمي<sup>(1)</sup> ولا تنهكي<sup>(2)</sup>، فإنه أسرى للوجه،
وأحظى عند الزوج} رواه الطبراني<sup>(3)</sup>.

- حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: { يا نساء الأنصار اختضبن غمساً، واخفضن، ولا تنهكن، فإنه أحظى عند أزواجكن، وإياكن وكفران النعم } رواه البيهقي وغيره (4).

1) أي اتركي الموضع أشم، والأشم المرتفع. انظر: تحفة المودود في أحكام المولود/ابن قيم الجوزية ص150.

2<sup>2</sup>) النهك: المبالغة في الإزالة، وقوله: "أشمِي ولا تنهكي " أي لا تبالغي في ختان المرأة وجرى على ذلك أهل اللغة. وقال ابن بطال: النهك التأثير في الشيء وهو غير الاستئصال. انظر: النهاية في غريب الحديث/ ابن الأثير ج2 ص 503.

33) المعجم الكبير/ الطبراني ج8 ص358 - رقم الحديث ( 8137 )، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ج5 ص358، وعزاه للطبراني في الأوسط، وقال: اسناده حسن.

 $^4$ ) السنن الكبرى – كتاب الأشربة – باب السلطان يكره على الاختتان ج8 ص 325، وشعب الإيمان ج6 ص396 – رقم الحديث ( 8646 ). وصحح الألباني هذا الحديث. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ج2 ص355.

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه تلخيص الحبير: ج4 ص83 ثلاثة شواهد لهذا الحديث عن أنس بن مالك، وأم أيمن، والضحاك بن قيس. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج5 ص171،172: فيه مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق، وبقية رواته ثقات. وقد صححه الألباني - رحمه الله -، انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ج2 ص355 - رقم الحديث ( 72 ).

فاخفضـــوهما وطهروهما )) رواه البخــاري في الأدب المفرد (1).

- ما رواه البخاري في الأدب المفرد: { أن بنات أخي عائشة – رضي الله عنها – ختن، فقيل لعائشــــة: ألا نـدعو لهن من يلهيهن ؟ قـالت: بلى. فأرسـلت إلى عـدي فأتاهن، فمرت عائشة في البيت فرأته يتغنى، ويحـرك رأسه طرباً – وكان ذا شعر كثير – فقالت: أف شيطان. أخرجوه، أخرجوه } (2).

#### د - مقدار ما يقطع من الختان:

لقد أبان العلماء والفقهاء الجزء الـذي يـزال من المـرأة، وهي الجلدة التي تكون فوق مجـرى البـول، على هيئة عـرف الـديك، مع الإبقـاء على أصـلها، وهي النـواة - وهي الـتي يطلق عليها الأطبـاء اليوم (البظر) -.

قال في المجموع شـرح المهـذب <sup>(3)</sup>: (( والـواجب في المـرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلـدة الـتي كعـرف الـديك فـوق مخرج البول، ويستحب أن يقتصر في المرأة على شـيء يسـير ولا

<sup>51)</sup> ص549 - رقم الحديث ( 1245،1249 )، وصححه الألباني - رحمه الله -. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ج2 ص358.

<sup>12)</sup> ص 549،550 - رقم الحديث ( 1247 )، وقد ذكره الألباني – رحمه الله – في سلسلة الأحاديث الصحيحة ج2 ص358 – رقم الحديث ( 722 ).  $2^3$ 

يبالغ في القطع؛ واستدلوا فيه بحديث عن أم عطية - رضي الله عنها - <sup>(1)</sup>)).

قال في المنتقى <sup>(2)</sup>: (( وينبغي أن لا يبالغ في قطع المرأة )). قال في مغني المحتاج<sup>(3)</sup>):

(( (ويجب ختان المرأة بجرء) أي قطعه (من اللحمة) الكائنة (بأعلى الفرج) وهي فوق ثقبة البول تشبه عرف الديك، فإذا قطعت بقي أصلها كالنواة، ويكفي قطع ما يقع عليه الاسم. وتقليله أفضل)).

وقال في طرح التثريب(4):

(( الختــان قطع بعض الجلــدة الــتي في أعلى فــرج المــرأة ويسمى ختان المرأة خفضاً )).

قال في المغني <sup>(5)</sup>: ((وحديث عمر : إن ختانة ختنت، فقال : " أبقي منه شيئا إذا خفضت " )).

وقال في شـرح منتهى الإرادات <sup>(6)</sup>: (( ويجب ختـان أنـثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج، تشبه عرف الديك )).

وقال في الفروع<sup>(7)</sup>: (( ويؤخذ في ختان الأنثى جلدة فوق محل الإيلاج، تشبه عرف الديك، ويستحب ألا تؤخذ كلها )).

<sup>3</sup>¹) سبق ذكر هذا الحديث. انظر: ص719.

<sup>4&</sup>lt;sup>2</sup>) المنتقى شُرح الموطأ/للإمام الباجي ج7 ص232.

<sup>5</sup>³) ج5 ص213، وانظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ج5 ص120.

<sup>64)</sup> ج2 ص130.

<sup>15)</sup> ج1 ص85.

<sup>26)</sup> شرح منتهى الإرادات/ البهوتي ج1 ص40.

ك) الفروع/ ابن مفلح ج1 ص $3^7$ .  $3^7$ 

وقــال في تحفة المــودود <sup>(1)</sup>: (( قــال المــاوردي: وأما خفض المرأة فهو قطع جلدة في الفرج فوق مدخل الذكر ومخــرج البــول على أصل كالنواة، ويؤخذ منه الجلدة المستعلية دون أصلها )).

والعلة في إزالة ذلك الجزء - كما يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله - (أن الخافضة إذا استأصلت جلدة الختان، ضعفت شهوة المـرأة، فقلت حظوتها عند زوجها، كما أنها إذا تركتها -كما هي-لم تأخذ منها شـيئاً، ازدادت غلمتها - أي شـهوتها -، فـإذا أخـذت منها وأبقت، كان ذلك تعديلاً للخلقة والشهوة)).

وهذا ما أكده شيخه ابن تيمية - رحمهما الله - حيث قال:

((المقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء كانت شديدة الشهوة؛ ولهذا يقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء (3)، فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر؛ ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين، وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة، فلا يكمل مقصود الرجل، فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال )) (4).

ولذلك فـرق العلمـاء - في هـذا الشـأن - بين نسـاء المشـرق ونساء المغرب.

قال في فتح الباري (5): ((الختلف في النساء هل يخفضن عموماً؟ أو يفرق بين نساء المشرق فيخفضن، ونساء المغرب فلا يخفضن؛ لعدم الفضلة المشروع قطعها منهن، بخلاف نساء المشرق؟، قال: فمن قال إن من ولد مختوناً استحب إمرار الموسى على الموضع امتثالاً للأمر، قال في حق المرأة كذلك ومن لا فلا )).

 $<sup>4^1</sup>$ ) انظر: تحفة المودود في أحكام المولود/ ابن قيم الجوزية ص450.

<sup>5&</sup>lt;sup>2</sup>) إنظر كتابه: تحفةً المودود في أحكام المولود: ص148.

<sup>6</sup>³) أى الَتي لم تختتن.

<sup>7</sup>⁴) انظر: مجموع فتاُوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية: ج21 ص114.

<sup>15)</sup> ج10 ص340.

#### هـ - فوائد ختان الأنثى:

- 1 اتباع سنة المصطفى □ عند من يقول بالسنية -، وطاعة وامتثالاً للأمر الواجب عند من يقول بالوجوب -. وفي ذلك من الأجر والمثوبة ما يجعل المسلم يحرص عليه.
- 2 ذهاب الغلمة والشبق، وشدة الهياج الجنسي. وفي ذلك من المحافظة على العفة ما لا يخفى، فترك الغشاء الذي حول البظر يؤدي إلى الشبق الجنسي، وأيضاً الإكثار من العادة السرية؛ وذلك لكثرة احتكاك هذا الغشاء بالبظر<sup>(1)</sup>.

ولا يعني هذا الكلام أن ختان المرأة - وحده - هو الذي يمنعها من العهر والوقوع في الفساد، ولكن مع التربية الحسنة، والتذكير بعقاب الله في الدنيا والآخرة لمقترف هذه الكبائر؛ فإنه يساعد مساعدة مهمة في ذلك - خاصة مع انتشار وسائل الفتنة، والفساد، والاختلاط، في كثير من البلاد الإسلامية -.

وقد كانت العرب في جاهليتها إذا شتمت شخصاً - وأرادت أن تعيره -قالت لـه: يا ابن القلفاء (أي الـتي لم تختتن)، إشارة إلى زيادة شـبقها، ووقوعها بالتـالي في الـزنى - كما تمت الإشـارة إلى ذلك قبل قليل -.

لختان وأحكامه في ضوء السنة/ كمال الجمل ص83، نقلاً عن كتاب: وداعاً للخلاف في أمر الختان/نور السيد راشد ص11، ومما يؤكد هذا الأمر أن ختان الأنثى كان الأطباء في إنجلترا والولايات المتحدة في العصور الحديثة – وحتى الأربعينات والخمسينات من هذا القرن – يستخدمونه لعلاج السحاق، والعادة السرية وغيرها، مما سمي في ذلك الوقت بالانحرافات الجنسية النسائية. انظر: التشويه الجنسي للإناث/ ناهد طوبيا ص25.

To plus a library and a libra

فختان المرأة يمنع الالتهابات الميكروبية التي قد تتجمع تحت القلفة، والتي تصيب الجهاز التناسلي للأنثى نتيجة للتلوث البكتيري (مثل أنواع من البكتيريا العنقودية، والسبحية اللاهوائية، مثل بكتيريا جونوكوكاي، وبكتيريا نيسريا السيلان، وبكتيريا الكلاميدياء والسبب - في حالات الإصابة الشديدة - العقم) (1). مع ملاحظة أن قلفة المرأة بعيدة عن مجرى البول - على عكس قلفة الرجل -.

<sup>1</sup>¹) المرجع السابق: نفس الصفحة.

4 - وجود بقايا البول والإفرازات الجنسية داخل هذا الغشاء المحيط بالبظر، يجعله مصدراً لاحتمال نجاسة الثوب والبدن، وبالتالي نقص عنصر الطهارة بالنسبة للمرأة المسلمة (2).

وأما الإناث فإنه من المتوقع أن تكون هذه الأمراض أقل في المختونات؛ لأن القلفة في الرجل والمرأة واحدة تقريباً، وإزالتها ستؤدي إلى نفس المنافع لدى الرجل والمرأة - وإن كان بنسب متفاوتة -.

<sup>2</sup>²) الختان وأحكامه في ضوء السنة/ كمال الجمل ص83،84.

#### \* المحور الثالث: الخفاض الفرعوني.

#### أ - سبب التسمية:

سمي بذلك لأن المصريين القدماء مارسوا هذا النوع من الخفاض أو الختان للإناث،كما أن هناك شعوباً أخرى مارسته، كالشعوب الأصلية لأستراليا، وبعض المناطق الإفريقية، وأمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى المسلمين<sup>(1)</sup>، - خاصة في مصر والسودان والصومال وجيبوتي -.

#### ب - تعريفه وأنواعه:

الخفاض الفرعوني عبارة عن: (( قطع جزء أو كل الأعضاء التناسلية الخارجية للبنت )) <sup>(2)</sup>. وبناء على هذا التعريف، فإن الخفاض الفرعوني ينقسم إلى نوعين:

النـــوع الأول: يتم من خلاله استئصــال البظر بالكامل مع الشفرين الصغيرين<sup>(3)</sup>، ويجري وقف الـنزيف عن طريق الضغط أو الرتق. وتبلغ نسبة النساء اللاتي يتعرضن لهذا النوع من الخفاض 85% من بين النساء المختونات<sup>(4)</sup>.

النوع الثاني: في هذا النوع مجموعة من العمليات، حيث تتم إزالة البظر والشفرين الصغيرين، ثم يتلو ذلك شق الشفرين الكبيرين لخلق رقعتين نيئتين يتم رتقهما معاً، أو إبقاؤهما متماسين عن طريق ربط الرجلين معاً؛ حتى يلتئما مكونين غطاء من الجلد يغطي فتحة البول، والجانب الأكبر من المهبل، ثم يعمل فتحة

اً) دائرة المعارف البريطانية – مادة (( ختن )). نقلاً عن كتاب: الختان/محمد البار ص69، وانظر: الفتاوى/ محمود شلتوت ص330.

<sup>22)</sup> الختان/ محمد البار ص69.

<sup>3</sup>³) وهو ما يعرف عند الفقهاء بالنواة، ويقع فوق مجرى البول عند المرأة.

<sup>44)</sup> الْتشويه الجنسي للإناث/ناهد طُوبيا ص14.

صغيرة في حجم رأس عود الثقاب، أو طرف إصبع اليد الصغير؛ لتسمح بنزول البول ودم الحيض (1).

#### ج - حكم هذا الخفاض:

لا شك في حرمة هذا النوع من ختان المرأة، وذلك لأسباب:

1 - إن هـذا النـوع من الخفـاض يعتـبر تغيـيراً لخلق اللـه، فهو من عمل الشيطان: { وَلَآمُرَنَّهُمْ
 فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ } (2).

2 - إنه مخالف لختان الأنثى المشروع في الإسلام، فالختان المشروع يقتصر على قطع بعض الجلدة التي فوق مدخل البول، مع الإبقاء على البظر وما حوله. أما هذا الخفاض ففيه إزالة للبظر وغيره من الأجزاء التناسلية للمرأة.

3 - إن هذا الخفاض الفرعوني يسبب أضراراً كبيرة للمرأة: صحية، ونفسية، واجتماعية - كما سنعرف بعد قليل -، والإسلام نهى عن الضرر، فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله الشرر، فعن ابن عباس - رضي الله عنهما أحمد، وابن ماجه ، والإمام مالك في الموطأ (3).

<sup>5</sup>¹) انظر: المرجع السابق: نفس الصفحة، والختان/محمد البار ص71.

<sup>12)</sup> سورة النساء الآية ( 119 ).

<sup>2</sup>³) مسنّد الإمام أحمد - من مسند بني هاشم - بداية مسند عبدالله بن العباس - رقم الحديث ( 2719 )،

<sup>ُ</sup>سنُن ابنَ ماجُه - كتابُ الأحكام - باب من بنى في حقه ما يضر بجاره - رقم الحديث ( 2332 ).

<sup>...</sup> موطأ الإمام مالك - كتاب الأقضية - باب القضاء في المرفق - رقم الحديث ( 1234 ).

# د - من يتــولى عمليــات الخفــاض الفرعــوني للأنــثى؟ ولماذا؟

إن الذي يتولى عملية الخفاض الفرعوني ممارسون مختلفون، وفي مناطق مختلفة من العالم. وقد جرى العـرف أن الـذي يتـولى هذه المهمة نساء من العوام يتـوارثن هـذه المهنـة، ولكن في بعض البلـدان – مثل مصر وبعض منـاطق ليبيريا -، يقـوم بعض الحلاقين الرجال بعملية الختان.

وفي كثير من المجتمعات الريفيـة، تتـولى القابلة التقليدية - أو ما تعرف بالداية - عملية الخفاض.

وفي السنوات الأخيرة بدأ استبدال القابلات التقليديات - في بعض المناطق- بممرضات وقابلات مدربات طبياً. وقد لعبت هؤلاء دوراً هاماً في إضفاء الشرعية على عملية الخفاض الفرعوني هذه؛ ذلك أنهن يستخدمن ما لهن من مكانة، وما لديهن من معلومات عن مقاومة التلوث، واستخدام الخيوط الجراحية المعقمة، والتخدير الموضعي؛ ليجذبن الزبائن الميسورين، بعيداً عن القابلات التقليديات.

كـذلك بـدأ بعض الأطبـاء بممارسة هـذا الختـان الفرعـوني – بالرغم من إدانة معظم الاتحـادات الطبية لهـذه الممارسة –؛ إذ إن عملية جراحية صغرى – كعملية إزالة البظر – كفيلة بأن تـدر عائـداً

ماليــاً مجزيــاً، دون أن تســتدعي جهــداً كبــيراً، أو متابعة طويلة للمريض.

ومع التدهور الاقتصادي الذي تشهده إفريقيا، ترتفع أهمية هذا الدخل الإضافي الـذي يحصل عليه الطـبيب من ممارسة الخفـاض. ومن هنا سعى بعض الأطباء إلى انـتزاع هـذه السـوق المربحة من القابلات، بدعوى أنهم أكثر قدرة على تقليل المخاطر الصحية (1).

#### هـ - أضرار الخفاض الفرعوني:

1 - إن هذا الخفاض يؤدي إلى عيب شرعي في المرأة يسمى:
 الرتق، وهو انسداد مسلك الجماع (2).

2 - ما تعانيه المرأة من آلام حادة في معاشرتها لزوجها (3)- خاصة في الأيام الأولى من الزواج (4)-، وقد ينشأ هـذا الألم نتيجة لمشـقة فعلية تعانيها المـرأة أثنـاء الجمـاع، أو نتيجة لنفورها النفسي منـه، والأرجح أن يتضافر السببان معاً لإحداث الألم (5).

التشويه الجنسي للإناث/ناهد طوبيا ص13) التشويه الجنسي للإناث/ناهد طوبيا ص

<sup>2</sup>º) الرَّتَقُ في اللغة : ضد الفَتْقِ، وَالرَّتَقُ - بالتحريك - مصدر قولك رَتَقَتْ الْمَرْأَةُ رَتَقًا، وهي رَتْقَاءُ بَيِّنَةُ الرَّتَقِ : التَصق خِتَانُهَا فَلَمْ ثُتَلْ لِارْتِتَاقِ ذلك الموضع منها، فهي لا يستطاع جماعها . واصطلاحاً : هو انسداد مَحَلُّ الجماع باللحم بحيث لا يمكن معه الجماع. انظر الموسوعة الفقهية ج33 ص230. وهذا العيب من العيوب التي تجعل للزوج الخيار في فسخ النكاح. انظر: - مغني المحتاج ج4 ص382 – الغرر البهية ج4 ص191.

<sup>3</sup>³) الختان/ محمّد الّبار ص72.

<sup>44)</sup> فقه الأسرة المسلمة/ عبده عيسى ص60.

<sup>55)</sup> التشويه الُجنسي للإناث/ ناهد طوبيا ص19.

3 - ما تسببه عملية الخفاض هذه من العقم للفتاة (1).

4 - ما تعانيه المرأة من آلام حين الـولادة – زيـادة على آلام الطلق -. فكل امرأة عمل لها خفاض غير شـرعي تحتـاج عند الـولادة إلى أن يعمل لها جرح مـؤلم؛ حـتى يمكن للجـنين الخـروج. وهـذا الأمر يتكرر بعد كل عملية ولادة،؛ مما يؤدي إلى تعرض الفتاة إلى أخطار ما يسمى حمى النفاس (2)، بل إذا لم تتوفر القابلة المتمرسة لشق الغطاء الجلدي – المتكون بسبب الخفاض الفرعوني –؛ فإن الولادة تعسر وبطـول مـداها، مما يعـرض الأم والطفل – معـاً – لمخـاطر تهدد حياتهما (3).

5 - إن هذا الخفاض فيه تشويه للعضو التناسلي؛ مما يترك آثاراً نفسية على المرأة، كالشعور بالاكتئاب، والتوتر العصبي، والقلق النفسي (4).

 $<sup>1^1</sup>$ ) الخفاض الفرعوني/الأمين داود ص21، وهي رسالة ملحقة بكتاب الحكم الشرعي في الختان/لمحمد الصباغ.

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) المرجعان السابقان: نفس الصفحة.

<sup>33)</sup> التشويه الجنسي للإناث/ناهد طوبيا ص19.

<sup>44)</sup> الحكمَ الشرعي ّفي ختان الذكور والإناّث/محمد الصباغ ص13.

6 - إنه يضعف الناحية الجنسية في المرأة - أو يزيلها تماماً -، فتصبح المرأة باردة جنسياً (1). وهذا يؤثر في إفساد الحياة الزوجية في المستقبل، ويقيم صعوبة كبرى أمام الإرواء الجنسي للفتاة (2).

7 - تلف قناة مجرى البول والشرج، حيث يتسبب ذلك في مشاكل تستمر مدى الحياة، إذ يحدث التلف عندما يقوم شخص غير متمرس بعملية الختان، أو نتيجة لحركة مفاجئة تأتي بها الفتاة في محاولة للتخلص من خاتنيها (3).

8 - الصدمة الجراحية: وهي تحدث نتيجة الانخفاض المفاجئ في وظائف الجسم جميعها، وهنالك أنوع عديدة من الصدمات تفعل نفس الشيء. أما الصدمة الخارجية فتنتج غالباً من الجراحة بدون تخدير - وهذا ما يحدث في الخفاض الفرعوني غالباً -، وربما يؤدي هذا بحياة البنت؛ نتيجة للانخفاض الشديد في ضغطها الدموي، وفي نشاط تنفسها. وحتى عندما يستخدم مخدر موضعي، فإن الشعور بالألم في منطقة البظر - الشديدة الحساسية - قد يعاود الفتاة خلال ساعتين أو ثلاث ساعات من ختانها.

<sup>5</sup>¹) وهذا الأمر يجعل بعض الأزواج يلجؤون إلى الطلاق، أو يلجؤون إلى أمر خطير، ألا وهو استخدام المخدرات، وهماً منهم أن ذلك يطيل عملية الجماع فيتحقق الإرواء الجنسي للمرأة. انظر: الختان في الطب وفي الدين/أحمد الفنجري ص16.

<sup>6</sup>²) الختان/محمد البار ص72، والخفاض الفرعوني/الأمين داود ص21، وهي رسالة ملحقة بكتاب الحكم الشرعي في الختان/لمحمد الصباغ.

<sup>13)</sup> التشويه الجنسي للإناث/ناهد طوبيا ص18.

وكثيراً ما يكون التخدير الموضعي - نفسه - مصدراً آخر للتعصديب، فالتخصدير الكامل لمنطقة البظر - وهو عضو مليء بالأوعية الدموية، ويتركز فيه عدد كبير جداً من النهايات العصبية - يستلزم رشقها بسن المحقن عدة مرات مسبباً آلاماً للفتاة، بالإضافة إلى الألم الوخزي الحاد الناتج عن المادة المخدرة ذاتها.

وهذه الأمور تسبب صدمة قد تـورث البنت ذكـرى نفسـية حـادة لا تنساها طوال حياتها<sup>(1)</sup>.

9 - إن هذا الختان يؤذي الجهاز البولي، ويسبب الناسور البولي، ثم حبس البول، وحبس دم الدورة الشهرية. كما أن هناك مضاعفات تتمثل في التهابات تصيب بقية الأعضاء، كعنق الرحم (وهو ما يعرف بقرحة الرحم)، ثم التهابات الغشاء الرحمي (2).

10 - ما يـؤدي إليه هـذا الختـان من تلـوث ودخـول للجـراثيم إلى حـوض المـرأة (3)؛ مما قد يـؤدي إلى مـرض الفتـاة، وإصـابتها بالتهابات، وانسداد قناة فـالوب، وربما أدى إلى حصـول نزيف حـاد بعد العملية، وفي هذه الحالة قد يؤدي الأمر إلـى وفـاة الفتاة (4).

الجنسي للإناث/ناهد طوبيا ص17.

<sup>21)</sup> نفس المرجع والصفحة.

<sup>32)</sup> الخفاض الفرعوني/الأمين داود ص21، والمرجع السابق: نفس الصفحة.

<sup>13)</sup> وذلك إذا قام بعض الحلاقين الجهلة بإجراء هذه العملية، في أماكن غير صحية، وباستخدام آلات غير معقمة، وهذا هو الحاصل - وللأسف – في أكثر العمليات التي تقام لخفاض المرأة. وكما لا يخفى أن أي عملية جراحية لا تتوفر فيها الشروط الصحية فإنها تسبب مضاعفات خطيرة للمريض، فالأمر – إذاً – ليس متعلقاً بعملية خفاض المرأة فقط. وإنما ذكر هنا لأنه أمر واقع. 24) الختان/محمد البار ص71، والمرجع السابق: نفس الصفحة، والتشويه

11 - الإجهاد العصبي والصدمة العصبية، حيث تفقد الفتاة وعيها، أو تصاب بصدمة عصبية بسبب الألم ، والخوف، والتوتر العصبي المصاحب للصراخ. ويمكن أن تؤدي - مثل هذه الصدمة - إلى الوفاة في أحيان كثيرة (1).

\* وأخيراً فإن الأمم المتحدة ما زالت تواصل جهودها للقضاء على ختان المرأة- بجميع أنواعه -؛ وذلك بعقد اجتماعات متواصلة، وفي بلدان متعددة؛ من أجل متابعة تنفيذ توصيات هذه المؤتمرات.

(( فقد عقد خمسة عشر خبيراً من الأمم المتحدة اجتماعاً في تونس، طالبوا - من خلاله - الحكومات أن تتخذ قرارات شرعية وقانونية للمساهمة في استئصال عادة ختان الفتيات، وقد انعقد اجتماع تونس الذي ينظمه قسم الأمم المتحدة المكلف بإعلاء شأن النساء، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان؛ بهدف دراسة الوسائل، وتحسين سياسات الصحة لمصلحة النساء!!.

ودعا البيان الختامي لهذا الاجتماع إلى منع استخدام الطب لختان الفتيات<sup>(2)</sup>، وشدد على ضرورة توجيه الاهتمام؛ لحث موظفي

<sup>31)</sup> المرجع السابق: نفس الصفحة.

<sup>1</sup>²) مازال الإصرار قائماً من قبل الأمم المتحدة على عدم الحديث عن الختان الآمن طبياً - كما تمت الإشارة إلى ذلك مسبقاً -، والذي يتوافق مع الختان الشرعي، بل وصل الأمر إلى تحذير الأطباء من إجراء الختان!! فما قصدهم من

القطاع الصحي على التخلي عن هذه العادات التي تؤدي إلى التشويه الجنسي؛ وذلك عن طريق تدريب اجتماعي طبي ملائم.

وأفاد البيان - أيضاً - أن الخبراء حددوا إطاراً نموذجياً لسياسة صحية ترتكز على وجهة نظر جديدة، كما دعا - هولاء الخبراء - إلى اعتبار صحة المرأة [حقاً أساسياً]، وليس مجرد [خدمة اجتماعية])) (1).

جراء ذلك؟؟!!.

ياً انظر صحيفة الرياض – العدد (( 11060 )) – بتاريخ 15/6/1419هـ، الموافق 5/10/1998. باختصار وتصرف.

الفصل الرابع: الإجراءات في المجال الاقتصادي. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: بيان إجراءات عمل المرأة ونقدها. المبحث الثاني: بيان إجراءات حصول المرأة على الموارد الاقتصادية ونقدها.

المبحث الأول: بيان إجراءات عمل المرأة، ونقدها. المطلب الأول: إجراءات عمل المرأة.

جاء في تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمــرأة: المسـاواة والتنمية والســلم / كوبنهـاجن، ( 1400هـ -1980م)(1):

- { العمل على إيجاد فرص كاملة ومتكافئة للمرأة في مجال العمل دون أن يغرب عن البال أن ذلك قد يقتضي من المرأة والرجل على السواء الجمع ما بين العمل المأجور، والمسؤوليات المنزلية، والعناية بالأطفال -؛ حتى يتاح للنساء الحصول على الأعمال التي تتطلب مهارة عالية، والاندماج في تنمية بلدانهن؛ بهدف العمل على توفير ظروف عمل للمرأة أفضل بوجه عام }.
- { زيادة وتعزيز فـرص العمالة للمـرأة كجـزء من الجهـود الوطنية الرامية إلى تحقيق نظـام اقتصـادي دولي أدنى إلى العدالـة؛ بغية تحقيق الاعتماد على الذات وطنياً } (2).
- { تيسير قيام المرأة بالعمل نظير أجر، وذلك بتشجيع زيادة المشاركة من جانب الرجل في المسؤوليات المنزلية ورعاية الأطفال } (3).
- { اتخاذ تدابير من أجل ضمان ألا يؤدي دخول المرأة سوق العمل في بعض القطاعات إلى الهبوط بظروف العمل والأجور في تلك القطاعات، أو بمركزها } (4).

<sup>1</sup>¹) الفصل الأول - الجزء الثاني /ثالثاً - باء، الفقرة( 109 )، ص30.

<sup>2</sup>º) تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن، 1980م: الفصل الأول – الجزء الثاني /ثالثاً - باء، الفقرة( 110 )، ص31.

<sup>3</sup>³) تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن، 1980م: الفصل الأول - الجزء الثاني /ثالثاً - باء، الفقرة( 114 )، ص31.

- { ينبغي اتخاذ التدابير المناسبة لضمان أن تضم وكالات التنمية في مختلف قطاعات التخطيط الوطني عدداً أكبر من النساء بين موظفيها؛ باعتبار ذلك سياسة عامة، وأن تخصص كجزء من هذه السياسة الموارد اللازمة لإعداد برامج؛ من أجل توظيف وتدريب النساء، وتوفير الخدمات المساعدة } (1).
- إينبغي زيادة ما تحصل عليه المرأة العاملة من ترفيه وثقافة؛
   لأن عبء العمل المردوج الذي تقوم به يحرمها من التمتع بوقت كاف وضروري. وعلى هذا فإن من الأهمية بمكان أن يشارك الرجل في الأعمال الروتينية بالمنزل، وفي رعاية الأسرة، والتأكيد بصفة خاصة على التزام الزوجين باقتسام الواجبات المنزلية؛
   بعية تيسير وصول المرأة إلى العمل المريح } (2).
- { ينبغي اتخاذ التدابير التي تضمن ألا تقل فرص المرأة عن فرص الرجل في سوق العمل في فترات الانتكاس الاقتصادي. والتدابير الني تتخذ طبقاً للتشريع الاجتماعي فيما يختص بالبطالة، لا يجوز أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى عدم المساواة بين المرأة والرجل } (3).
- { ينبغي زيادة عدد النساء في مستوى اتخاذ القـرار، في كل من منظمـات العمـال الوطنية والدولية والهيئـات الاستشـارية؛ حـتى

44) تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن، 1980م: الفصل الأول – الجزء الثاني /ثالثاً - باء، الفقرة( 117 )، ص31.

2º) تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن، 1980م: الفصل الأول – الجزء الثاني /ثالثاً - باء، الفقرة ( 136 )، ص34.

ُـٰدُ) تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن، 1980م: الفصل الأول – الجزء الثاني /ثالثاً - باء، الفقرة ( 137 )، ص34.

<sup>1</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن، 1980م: الفصل الأول – الجزء الثاني /ثالثاً - باء، الفقرة ( 123 )، ص32.

تتوافق النسبة – على الأقل – مع عـدد النسـاء اللائي يشـتغلن في مهن } <sup>(1)</sup>.

- { ينبغي للأمم المتحدة ومنظماتها أن تقوم بالتعاون مع الحكومات الوطنية بوضع استراتيجيات لزيادة اشتراك المرأة في الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، وتأمين اشتراكها الكامل والفعال في جميع قطاعات عملية التنمية، وعلى كل المستويات بما في ذلك التخطيط -، واتخاذ القرارات وتنفيذها، والسعي إلى:
- تخفيف العبء الـذي تتحمله المـرأة فيما يتعلق بالمهـام التقليدية التي تضطلع بها في المنزل، وفي إعداد الطعام، والعناية بالأطفال، عن طريق التقنية الملائمـة، والتقسـيم العـادل للعمل بين النسـاء والرجال.
- مقاومة العوامل الـتي تـنزع إلى عـدم إلحـاق الفتيـات والنسـاء بالمدارس ومراكز التدريب.
  - إتاحة فرصة جديدة للتوظيف، وللتنقل الوظيفي أمام المرأة.
- الاعتراف بما للمرأة من إسهام هـام في التنمية الاقتصـادية ورفع إنتاجيتها – بما يحقق مصـلحتها ومصـلحة أسـرتها -، والقيـام - في الـوقت نفسه – بـإجراء التغيـيرات الهيكلية الملائمة لتلافي بطالة المرأة.
- تشــجيع مشــاركة المــرأة على قــدم المسـاواة في عملية التصنيع، ومقاومة ما يمكن أن يترتب على التصنيع من آثار سلبية.
- تــأمين اشــتراك المــرأة النشط في الرعاية الصــحية الأوليــة، وحصولها عليها في ضوء احتياجاتها الصحية الخاصة } (2).

<sup>4</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن، 1980م: الفصل الأول – الجزء الثاني /ثالثاً - باء، الفقرة ( 139 )، ص34.

<sup>1</sup>²) تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن، 1980م: الفصل الأول – الجزء الثاني /خامساً، الفقرة (

#### وجاء في تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمراة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي (1405هـ -1985م)<sup>(1)</sup>:

- { ومن أجل تعزيز المساواة بين الرجل والمسرأة، ينبغي للحكومات أن تكفل توفير تسهيلات من أجل المساواة في شروط وفرص العمل بما في ذلك المكافات، والضمان الاجتماعي المناسب. وينبغي للحكومات أن تعترف بحق الرجل والمرأة في العمل في ظروف متساوية، واتخاذ تدابير لتنفيذ ذلك بغض النظر عن الحالة الزواجية -، والمساواة بينهما في فرص الوصول إلى مجموع الأنشطة الاقتصادية }.
- { ينبغي تشـجيع التنمية الاجتماعية والاقتصـادية الـتي تكفل مشاركة المرأة كشـريك على قـدم المسـاواة مع الرجل في جميع ميادين العمل، والمسـاواة في الوصـول إلى جميع الوظـائف، وتنسـيق التشـريعات بشـأن حماية المـرأة في العمـل، مع حاجة المرأة إلى العمل، وأن تكون منتجة عالية الإنتاجية، ومـديرة لجميع الشؤون السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية } (2).

229)، ص51.

ك) الفصلّ الأول / أولاً - باء - الفقرة (54)، ص27.  $2^1$ 

<sup>1</sup>º) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/ نيروبي،1985م: الفصل الأول / أولاً - جيم -الفقرة (69)، ص31.

- { وينبغي اعتماد تشريعات وتدابير أخرى وتنفيذها؛ لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في الحق في العمل، وفي المزايا المقررة في حالة البطالة } (3).
- { ينبغي اتخاذ تدابير خاصة ترمي إلى التصديق على الاتفاقيات والتوصيات ذات الصيلة، والخاصة بمنظمة العمل الدولية<sup>(2)</sup>، وتنفيذها في إطار التشريعات الوطنية، فيما يتعلق بحق المرأة في الحصول على فرص العمل المتكافئة، والأجر المتكافئ للعمل المتكافئ في القيمة، والمساواة في ظروف العمل، والأمن الوظيفي، وحماية الأمومة } (3).
- { على الحكومات أن تشجع المشاركة الكاملة للمرأة في مجموعة المهن خاصة في الميادين التي كانت تعتبر فيما سبق وقفاً على الرجال -؛ بغية تحطيم الحواجز والمحظورات المهنية.

2³) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/ نيروبي،1985م: الفصل الأول / أولاً - جيم -الفقرة (71)، ص32.

<sup>2)</sup> أُنشئت منظمة العمل الدولية سنة (1919م-1337هـ) كجزء من عصبة الأمم، التي أسفر عنها مؤتمر السلام عند انتهاء الحرب العالمية الأولى، ثم انفصلت عنها وبقيت رغم زوالها. وعندما أنشئت هيئة الأمم المتحدة سنة (1946م-1365هـ)، 1945م-1365هـ)، التبطت بها منظمة العمل الدولية سنة (1946م-1365هـ)، فأصبحت أولى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة. وتضم هذه المنظمة – إلى جانب الممثلين الحكوميين –ممثلين عن الهيئات الوطنية للعمال، ولأصحاب العمل. وتتألف أجهزتها من مؤتمر العمل الدولي، ومجلس الإدارة، ومكتب العمل الدولي. انظر: الأحكام المتعلقة بعمل النساء في التشريعات العربية ص العمل الدولي. انظر: الأحكام المتعلقة بعمل النساء في التشريعات العربية ص الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا في الأمم المتحدة - نيويورك 1995م. [4] تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/ نيروبي،1985م: الفصل الأول / أولاً - جيم - الفقرة (72)، ص32.

وينبغي وضع برامج لتحقيق المساواة في العمالة؛ من أجل إشـراك المــرأة في جميع الأنشــطة الاقتصــادية على قــدم المســاواة مع الرجل} (1).

- { ينبغي اتخاذ التدابير القائمة على أساس تشريعي ونقابي؛ لضمان الإنصاف في جميع الوظائف، واجتناب الاتجاهات الاستغلالية في مجال العمل بدوام جزئي، وكذلك تجنب الاتجاه نحو أن يكون العمل بدوام جزئي، والعمل المؤقت، والعمل الموسمي، ذا طابع أنثوي} (2).
- { ينبغي للقطاعين العام والخاص أن يبذلا جهوداً متضافرة لخلق فـرص عمل جديدة ومنوعة للنساء، في المجالات والقطاعات التقليدية وغير التقليدية، والمجالات العالية الإنتاجية في المناطق الريفية والمناطق الحضرية على حد سواء. وينبغي اجتناب التنميط الجامد القائم على الجنس في جميع المجالات } (3).

<sup>1</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/ نيروبي،1985م: الفصل الأول / أولاً - جيم -الفقرة (83)، ص35.

<sup>2</sup>²) تقرير المؤتمّر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/ نيروبي،1985م: الفصل الأول / ثانياً - جيم -الفقرة ( 135 )، ص50.

<sup>3</sup>³) تُقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/ نيروبي،1985م: الفصل الأول / ثانياً - جيم -الفقرة ( 138 )، ص51.

- { ينبغي اتخاذ تدابير مناسبة لمنع المضايقات الجنسية في العمل، أو الاستغلال الجنسي في أعمال معينة مثل الخدمة في المنازل. وينبغي أن توفر الحكومات تدابير مناسبة لعلاجها} (1).
- { وينبغي أن تعـترف الحكومـات والمنظمـات غـير الحكومية بمساهمة النساء المسـنات، وبأهمية ما يقدمنه من مسـاهمات في المجـالات الـتي تـؤثر مباشـرة على رفـاهيتهن. كما ينبغي اتخـاذ خطـوات للقضـاء على المعاملة الاسـتغلالية للشـابات في العمـل، وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (111)، المتعلقة بالتمييز فيما يتعلق بالعمالة والمهنـة، عـام (1377هـ –1958م)، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (122)، المتعلقة بسياسة العمالة، عام منظمة العمل الدولية رقم (122)، المتعلقة بسياسة العمالة، عام (1384هـ -1964م) } (2).
- { يجب الاعتراف بأن للمرأة والرجل حقوقاً متساوية في العمل، وبالتالي في الحصول على دخل شخصي بنفس الأحكام والشـروط على قدم المساواة -، بغض النظر عن الحالة الاقتصادية } (3).

<sup>4</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/ نيروبي،1985م: الفصل الأول / ثانياً - جيم -الفقرة ( 139 )، ص51.

<sup>1</sup>²) تَقْرِيْرِ الْمؤتْمرِ الْعالَمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/ نيروبي،1985م: الفصل الأول / ثانياً - جيم -الفقرة ( 140 )، ص52.

<sup>2</sup>³) تُقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/ نيروبي،1985م: الفصل الأول / ثانياً - جيم -الفقرة ( 143 )، ص53.

- { لما كانت معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب - حيثما وجدت -، مدعاة لقلق كبير، فإنه ينبغي رسم سياسات لمعالجة هذه المشكلة، تأخذ في اعتبارها أن معدلات البطالة بالنسبة للشابات أعلى منها بالنسبة للشبان، وفضلاً عن ذلك، ينبغي للتدابير الرامية إلى التخفيف من البطالة بين الشباب، ألا يكون لها تأثير سلبي على عمالة النساء في فئات العمر الأخرى – وذلك بتخفيض الحد الأدنى للأجور على سبيل المثال -. كما ينبغي ألا تواجه النساء أي عائق يقف في طريق حصولهن على فيما أزواجهن } (1).

#### وجــاء <mark>في تقرير المــؤتمر العــالمي الرابع المعــني</mark> بالمرأة / بكين (1416هـ- (1995م)<sup>(2)</sup>:

- { ينبغي تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة - بما في ذلك توفير فرص العمل لها، والقضاء على عبء الفقر المستمر والمتزايد الواقع على المرأة -، من خلال معالجة الأسباب الهيكلية للفقر، عن طريق إجراء تغييرات في الهياكل الاقتصادية، وضمان تحقيق المساواة في وصول جميع النساء - بمن فيهن نساء المناطق الريفية، باعتبارهن من الأطراف الحيوية في عملية التنمية - إلى الموارد الإنتاجية، والفرص والخدمات العامة }.

 $1^2$ ) الّفصل الأول/ الّمرفق الأول، الفقرة (26)، ص7.

<sup>3</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/ نيروبي،1985م: الفصل الأول / ثانياً - جيم -الفقرة ( 146 )، ص53.

- { المرأة شريك رئيس في الاقتصاد وفي مكافحة الفقر، سواء بعملها المأجور أو غير المأجور، الذي تضطلع به في البيت، وفي المجتمع المحلي، وفي مكان العمل. وقد استطاع عدد متزايد من النساء تحقيق استقلاله الاقتصادي عن طريق العمل المدر لعائد }.

  (1)
- { تسهم المرأة في الاقتصاد وفي مكافحة الفقر، عن طريق العمل؛ العمل بأجر وبغير أجر، في المنزل، والمجتمع، وفي سوق العمل؛ للذلك فإن تمكين المرأة من أداء دورها، يعد عاملاً حاسماً لاستئصال شأفة الفقر } (2).
- { يعد إطلاق سراح الطاقة الإنتاجية للمرأة أمراً حيوياً للخـروج من دائـرة الفقـر؛ بحيث تسـتطيع المـرأة أن تقتسم فوائد التنمية وثمرات عملها بالكامل } (3).
- لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة، إلا بتحسين المركز الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي، والقاني، والثقافي للمرأة. فالتنمية الاجتماعية المنصفة التي تعترف بتمكين

<sup>2</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الثاني/ الفقرة (21)، ص16.

<sup>3</sup>²) تُقُرِيْرِ الْمؤتمرِ العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/ ألف، الفقرة (49)، ص25.

<sup>4</sup>³) تقرير الَمؤتمر العالَّمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/ ألف، الفقرة (55)، ص26.

الفقراء – لا سيما المرأة – من استخدام المـوارد البيئية اسـتخداماً قابلاً للاستدامة، تمثل أساساً ضرورياً للتنمية المستدامة} (1).

- { استحداث سبل إحصائية مناسبة، للاعتراف بعمل المرأة وبجميع مساهماتها في الاقتصاد الوطني، وإبراز ذلك العمل وتلك المساهمات إبرازاً كاملاً - بما في ذلك مساهمتها في القطاعين المنزلي والعمل بدون أجر -، ودراسة العلاقة بين عمل المرأة بدون أجر، ونسبة الفقر بين النساء وتعرضهن له } (2).

- { أما النساء اللائي يعملن بأجر فيعترض الكثير منهن عقبات تحول دون تحقيق مطامحهن. وفي حين يتزايد عدد النساء اللاتي يعملن في أدنى المستويات الإدارية، تسود - عادة - اتجاهات تمييزية تحول دون ترقيتهن إلى رتب أعلى. كذلك تمثل عمليات التحرش الجنسي إهانة لكرامة المرأة العاملة، وتمنعها من تقديم إسهامات تتناسب مع قدراتها. وينجم عن الافتقار إلى بيئة العمل التي تسودها روح الأسرة والصداقة - بما في ذلك عدم وجود الخدمات المناسبة والميسورة لرعاية الطفل، أو ساعات العمل المرنة -، عجز كثير من النساء عن العمل بطاقتهن الكاملة } (3).

 $<sup>1^{1}</sup>$  تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/ ألف، الفقرة (56)، ص27.

<sup>2</sup>²) تقرير اُلمؤتمر العاَّلمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/ ألف، الفقرة (68/ب)، ص34.

<sup>3</sup>³) تقرير اُلمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/ واو، الفقرة (161)، ص88.

- { تعديل سياسات العمل، بما ييسر إعادة هيكلة أنماط العمل؛ من أجل تشجيع تقاسم المسؤوليات الأسرية } (1).
- { سن وتعزيز القـوانين الـتي تقر بتكـافؤ الفـرص (2), واتخـاذ إجـراءات إيجابية في هـذا الشـأن، وضـمان الامتثـال لها من جـانب القطاعين العام والخاص باتباع أساليب مختلفة } (3).
- { تشجيع السياسات والتدابير المراعية لنوع الجنس؛ من أجل زيادة قدرة المرأة كشريك متكافئ مع الرجل في الميادين التقنية، والإدارية، والمشاريعية } (4).
- { نشر المعلومات عن النساء الناجحات في تنظيم مشاريع في مجالات النشاط الاقتصادي التقليدية وغير التقليدية على حد سواء -، وعن المهارات الضرورية لتحقيق النجاح، وتيسير التواصل وتبادل المعلومات } (5).

 $<sup>4^1</sup>$  تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع واو، الفقرة (165/م)، ص90.

<sup>5ُ2)</sup> أي فرِّص العمالة بين الذكور والإناث.

<sup>َ</sup>ـٰ6) تقرير المؤتمر العالمي الرابع الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/ واو، الفقرة (165/س)، ص91.

 $<sup>^{1}</sup>$ اً) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع واو، الفقرة (165/ف) ص91.

<sup>ُ2ُ)</sup> تقرير ًالمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/ واو، الفقرة (173/هـ) ص95.

- { تعيين الميرأة في المناصب القيادية (1)، ومناصب صينع القرارات، والمناصب الإدارية، وتوفير برامج تدريبية؛ كل ذلك على قدم المساواة مع الرجل } (2).
- { إزالة الممارسات التمييزية التي يقوم بها أرباب العمل على أساس الأدوار والوظائف الإنجابية للمراة بما في ذلك رفض توظيف النساء وفصلهن بسبب الحمل ومسؤوليات الرضاعة الثديية -} (3).
- { الحفز على تنويع الخيارات الوظيفية أمام النساء والرجال على السواء، وتشجيع النساء على الالتحاق بالوظائف غير التقليدية لا سيما في مجال العلم والتقنية -، وتشجيع الرجال على التماس فرص العمل في القطاع الاجتماعي} (4).
- { زيادة الجهود لسد الفجوة بين أجور النساء والرجال، واتخاذ خطوات لتنفيذ مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي، أو العمل ذي القيمة المتساوية } (5).

3¹) أي في شركات القطاع الخاص.

ُـَّ5) تقرير ًالمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/ واو، الفقرة (178/د)، ص99.

 $^{-}\hat{6}$  تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع واو، الفقرة (178/ز)، ص99.

<sup>4</sup>²) تقرير المؤتَمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/ واو، الفقرة (177/ب)، ص98.

 $ar{7}^{5}$  تقرير ًالمؤتمر الُعالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع واو، الفقرة (178/ك) ص100.

- اســتعراض وتحليل هيكل الأجــور في المهن الــتي تغلب عليها الإناث، مثل: التدريس، والتمريض، ورعاية الطفل، وإعادة صـياغتها
   حسب الاقتضاء -؛ بغـرض تحسـين مراكـزهن وأجـورهن الـدنيا }.
- { سن وإنفاذ القوانين ضد التحرش الجنسي وغيره من أشـكال التحرش في جميع أماكن العمل } (2).
- { إيجاد طرق في المنتديات المناسبة -؛ لتقدير قيمة العمل بدون أجر غير المندرج في الحسابات القومية تقديراً كمياً، كرعاية المعولين، وإعداد الطعام؛ لاحتمال التعبير عنه في الحسابات التابعة، أو غيرها من الحسابات الرسمية، التي يمكن إعدادها بصورة مستقلة عن الحسابات القومية الأساسية، ولكنها تكون متسقة معها؛ وذلك بغية الاعتراف بالمساهمة الاقتصادية للمرأة، وإظهار التوزيع غير المتساوي للعمل بأجر وبدون أجر بين النساء والرجال } (3).

#### وورد في **تقرير المـــــؤتمر الــــدولي المعــــني** بالسكان/مكسيكو، (1404هـ- 1984م)<sup>(4)</sup>:

- { ينبغي أن تكفل الحكومات للمرأة حرية الاشتراك في القوى العاملة وعدم تقييدها عن الاشتراك في القوى العاملة، أو إكراهها عليه لأسباب تتعلق بالسياسة الديموغرافية أو التقاليد الثقافية. كما أنه لا ينبغي بأي حال استخدام الدور البيولوجي للمرأة في عملية

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/ واو، الفقرة (178/س)، ص100.

<sup>ُ2ُ)</sup> تقرير المُؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/ واو، الفقرة (180/ج)، ص102.

<sup>ِ ۚ 3)</sup> تقرير ًالمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/ حاء، الفقرة (206/و-3)، ص113.

<sup>44)</sup> الفصلَ الأول - باء/ ثالثاً، الفقرة (17)، التوصية 6 ص20.

التناسل، كسبب للحد من حقها في العمل. وينبغي للحكومات أن تأخذ بزمام المبادرة في إزالة أي حواجز قائمة، في سبيل إعمال هذا الحق، وأن توفر الفرص والظروف التي تمكن المرأة من الجمع بين أنشطتها خارج المنزل، والأنشطة المتصلة بتنشئة الأطفال والأعمال المنزلية }.

#### وورد في ت**قرير المــــؤتمر الــــدولي للســـكان** والتنمية/القاهرة (1415هـ-1994م)<sup>(۱)</sup>:

- { ينبغي إزالة أوجه الجـور والحـواجز القائمة الـتي تقف أمـام المرأة في مكان العمل، كما ينبغي أن تقوم الحكومات والمنظمات غـير الحكومية والقطـاع الخـاص، بالاسـتثمار في تعليم النسـاء والفتيات، وتنمية مهـاراتهن، وبيـان الحقـوق القانونية والاقتصـادية للمرأة؛ من أجل تمكينهن من الإسهام بفعالية في النمو الاقتصـادي والتنمية المستدامة، والإفادة منهما }.

- { ينبغي اتخاذ التدابير الملائمة لتحسين قدرة المرأة على الكسب بغير الحرف التقليدية، وتحقيق الاعتماد على الذات اقتصادياً، وكفالة إمكانية وصول المرأة - على قدم المساواة - إلى سوق العمالة، ونظم الضمان الاجتماعي } (2).

<sup>11)</sup> الفصل الثالث - باء / 3-18 ص21.

<sup>2</sup>²) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الرابع -ألف / 4-4 (د) ص25.

- { القضاء على ممارسات أرباب العمل التمييزية ضد المرأة، كتلك المبنية على إثبات استخدام وسائل منع الحمل، أو على حالة المرأة من حيث الحمل } (1).
- { تمكين المـــرأة عن طريق القـــوانين والأنظمة وغيرها من التدابير من الجمع بين أدوار الحمل، والرضاعة الطبيعية، وتربية الأطفال، مع المشاركة في القوة العاملة } (2).
- { تحث الحكومات وأرباب العمل على القضاء على التمييز القائم على التمييز القائم على نــوع الجنس، في التوظيـف، والأجــور، والاســتحقاقات، والتدريب، والأمان الوظيفي، بهدف القضاء على أوجه التباين في الدخل، المبنية على اختلاف نوع الجنس } (3).
- { تحث البلدان بقوة على سن القوانين، وعلى تنفيذ البرامج والسياسات، التي تمكن الموظفين من الجنسين من تنظيم مسؤولياتهم المتعلقة بأسرهم وعملهم، من خلال توفير المرونة في مواعيد العمل، وإجازات الأبوة ومرافق الرعاية النهارية، وإجازات الأمومة } (4).
- { لقد أثرت عملية التغيير الديموغرافي والاجتماعي الاقتصادي السريع في أنحاء العالم، على أنماط تكوين الأسرة الحياة الأسرية،

<sup>3</sup>¹) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الرابع – ألف / 4-4 (و) ص26.

<sup>4</sup>²) تقرير المُؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الرابع – ألف / 4-4 (ز) ص26.

<sup>5</sup>³) تقرير المُؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الرابع – ألف / 4-7 ص26.

<sup>14)</sup> تقرير الموَّتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الرابع – ألف / 4-13 ص27.

فأحدثت تغييراً كبيراً في تكوين الأسرة وهيكلها. أما الأفكار التقليدية للتقسيم - على أساس الجنس -، للمهام الأبوية والمهام المنزلية، وللمشاركة في القوة العاملة بأجر، فلا تعكس الحقائق والتطلعات الراهنة، إذ تقبل أعداد متزايدة من النساء - في جميع بقاع العالم - على العمل بأجر خارج المنزل } (1).

# وجــــاء في تقرير المـــــؤتمر العــــالمي للبيئة والتنمية/ربودي جانيرو، (1412هـ- 1992م)<sup>(2)</sup>:

- { ينبغي أن تتخذ الحكومات خطوات نشطة لتنفيذ برامج للتشجيع على تخفيف عبء العمل الثقيل الذي تقوم به النساء في المنزل وخارجه، عن طريق إنشاء مزيد من دور الحضانة ورياض الأطفال، بواسطة الحكومات، والسلطات المحلية، وأصحاب الأعمال، والمنظمات ذات الصلات الأخرى، وتقاسم الأعمال المنزلية بين الرجال والنساء بالتساوي، وتوفير تقنيات سليمة بيئياً يتم تصميمها وتطويرها وتحسينها بالتشاور مع المرأة }.

 $<sup>^{-}</sup>$ 2) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الخامس ألف  $^{-}$  ألف  $^{-}$  5-1 ص31.

<sup>3</sup>²) الفصل 24/ المجال البرنامجي - 24/3 ( هـ ) ص400،401.

# وجـــاء في ت**قرير مـــؤتمر القمة العـــالمي للتنمية** الاجتماعية/كوبنهاجن (1415هـ -1995م) <sup>(۱)</sup>:

- { وضع أو تعزيز سياسات عامة وممارسات تضمن تمكين المرأة من المشاركة التامة في مجال العمل المدفوع الأجـر، ومن دخـول سوق العمل، عن طريق تدابير مثل العمل الإيجابي لصالح المرأة، وتوفـير التعليم والتـدريب والحماية المناسـبة في إطـار تشـريعات العمل، وتسـهيل تقـديم خـدمات رعاية الأطفـال، وخـدمات الـدعم الأخرى الجيدة النوعية }.
- { استحداث وسائل مناسبة لتقدير وإبراز النطاق الكامل لعمل الميرأة، وجميع مساهماتها في الاقتصاد الوطني بما في ذلك مساهماتها في القطاعات غير المدفوعة الأجر، والمنزلية } (2).
- { الكثير من الأعمال المنتجة التي لا يدفع عنها أجر، مثل: رعاية الأطفال والمسنين، وإنتاج وإعداد الطعام للأسرة، (وغيرها من الأعمال)، تتسم بأهمية اجتماعية كبيرة. والمرأة هي التي تقوم بمعظم هذه الأعمال على نطاق العالم كله، وهي التي تواجه في كثير من الأحيان العبء المضاعف لأداء عمل بأجر وآخر بدون أجر. ويتطلب الأمر جهوداً للاعتراف بالأهمية والقيمة الاجتماعيتين

 $<sup>\</sup>overline{-1}$ الفصل الأول – المرفق الأول /جيم، الالتزام ( 5ي ) ص $1^{1}$ 

<sup>2</sup>²) تقرير مؤتمَّر القمة العالميَّ للتنمية الاجتماعية/ كوبنهاجن 1995م: الفصل الأول - المرفق الأول /جيم، الالتزام (5/ن) ص22.

والاقتصاديتين للعمل بدون أجر، ولتيسير مشاركة قوة العمل بالاقتران مع تلك الأعمال، من خلال ترتيبات عمل مرنة، مع تشجيع الأنشطة الاجتماعية الطوعية، فضلاً عن توسيع مفهوم العمل المنتج ذاته، وإضفاء الاعتراف الاجتماعي على مثل هذا العمل بما في ذلك وضع طرق تعكس قيمته من الناحية الكمية؛ من أجل إمكان إظهارها في حسابات يمكن تقديمها بصورة مستقلة عن الحسابات الوطنية الأساسية، ولكن بصورة متسقة مع هذه الحسابات الوطنية الأساسية، ولكن بصورة متسقة مع هذه الحسابات الوطنية الأساسية، ولكن بصورة متسقة مع هذه

- { تعزيز سبل وصول النساء والفتيات إلى المهن الـتي يسـيطر عليها الذكور في العادة } (2).
- { تسهيل إدماج أو إعادة إدماج المرأة ضمن قوة العمل، بتوفير خدمات ومرافق رعاية الأطفال ورعاية المسنين، وغير ذلك من خدمات ومرافق الدعم الملائمة } (3).
- { إن المشاركة الكاملة للمرأة في سـوق العمـل، ووصـولها إلى فرص العمالة وصولاً متكافئاً يتطلبان:

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/ كوبنهاجن 1995م: المرفق الثاني – الفصل الثالث / الفقرة ( 46 ) ص70.

<sup>2</sup>²) تَقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/ كوبنهاجن 1995م: المرفق الثاني – الفصل الثالث / باء، الفقرة ( 53/ج ) ص75.

<sup>3</sup>³) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/ كوبنهاجن 1995م: المرفق الثاني – الفصل الثالث / باء، الفقرة ( 53/و ) ص76.

أ - إقـرار مبـدأ المسـاواة بين الرجل والمـرأة كأسـاس لسياسة العمالة، وتشجيع التدريب للتوعية بـالفروق بين الجنسـين؛ للقضـاء على التحيز ضد استخدام المرأة.

ب - إزالة التمييز على أساس نوع الجنس - بما في ذلك اتخاذ إجراءات إيجابية، حيثما كان ذلك ملائماً - في عمليات التوظيف والأجور.

حسين فرص وصول المرأة إلى التقنيات التي تيسر عملها المهني والمنزلي، وتشجع الإعالة الذاتية، وتولد الدخل، وتحول الأدوار المسندة حسب نوع الجنس ضمن العملية الإنتاجية، وتمكنها من الخروج من دائيرة الأعمال النمطية الجامدة والمنخفضة الأجر.

د - تغيير السياسات والمواقف التي تدعم تقسيم العمل على أساس نوع الجنس، وتقديم الدعم المؤسسي من قبيل الحماية الاجتماعية للأمومة وإجازة الوالدية، والتقنيات التي تيسر المشاركة وتخفف عبء الأعمال المنزلية، وترتيبات العمل المرنة - بما في ذلك عمل الوالدين التطوعي غير المتفرغ -، وتقاسم الأعمال، فضلاً عن إتاحة فرص الوصول إلى خدمات جيدة وميسورة في

مجال رعاية الأطفال، بما يتيح للآباء العاملين التوفيق بين أعمــالهم ومسؤولياتهم الأسرية.

هـ - تشجيع الرجل على الاضطلاع بدور نشط في جميع مجالات المسؤوليات الأسرية والمنزلية - بما في ذلك المشاركة في تربية الأطفال والأعمال المنزلية } (1).

#### ويمكن تلخيص هذه الإجراءات المتعلقة بعمل المـرأة بما يلى:

- 1 العمل على إيجاد فرص كاملة متكافئة للمرأة في مجال العمل
   حـتى في فـترات الانتكـاس الاقتصـادي -، وأن هـذا الإجـراء قد
   يتطلب من المرأة والرجل الجمع بين العمل المأجور والمسؤوليات
   المنزلية، والعناية بالأطفال -؛ حتى تتمكن النسـاء من الانـدماج في
   تنمية بلدانهن، وتحقيق الاعتماد على الذات وطنياً.
- تشجيع زيادة المشاركة من جانب الرجل في المسؤوليات المنزلية ورعاية الأطفال، وتنفيذ برامج تساعد على ذلك، كمرونة مواعيد العمل، وإجازات الأبوة؛ من أجل تيسير قيام المرأة بالعمل نظير أجر.
- الدعوة إلى زيادة ما تحصل عليه المرأة العاملة من الترفيه والثقافة؛ من أجل تخفيف عبء العمل المردوج الذي تقوم به خاصة فيما يتعلق بالمهام التقليدية التي تضطلع بها في المنزل.
- 4 زيادة عدد النساء في مستوى اتخاذ القرار، في كل من
   منظمات العمال الوطنية والدولية والهيئات الاستشارية.
- 5 مقاومة العوامل التي تنزع إلى عدم إلحاق الفتيات والنساء بالمدارس ومراكز التدريب.

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/ كوبنهاجن 1995م: المرفق الثاني – الفصل الثالث / جيم، الفقرة ( 56 ) ص78.

- 6 الاعتراف بما للمرأة من إسهام هام في التنمية الاقتصادية،
   والقيام في الوقت نفسه بإجراء التغييرات الملائمة لتلافي
   بطالة المرأة.
- 7 الـدعوة إلى مساواة المـرأة بالرجل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الـتي تكفل مشـاركتها مع الرجل في جميع ميـادين العمل، وجميع الوظائف، وحصولها على الأجر المتساوي عن العمل المتساوي.
- 8 تشجيع الحكومات للمشاركة الكاملة للمرأة في المهن التي كانت تعتبر وقفاً على الرجال، وتغيير السياسات والمواقف التي تدعم تقسيم العمل على أساس نوع الجنس.
- 9 تجنب الاتجاه نحو أن يكون العمل بدوام جزئي، والعمل
   المؤقت، والعمل الموسمي، ذا طابع أنثوي.
- 10 سن وإنفاذ قوانين لمنع المضايقات والتحرش الجنسي في العمــل، أو الاســتغلال الجنسي في أعمــال معينــة، مثل خدمة المنازل.
- 11 ينبغي للتدابير المتخذة للتخفيف من البطالة بين الشباب، ألا يكون لها تأثير سلبي على عمالة النساء.
- 12 تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة، وتخفيف العبء الثقيل الذي تقوم به في المنزل وخارجه، عن طريق إنشاء مزيد من دور الحضانة ورياض الأطفال، وتوفير تقنيات متقدمة تخدم المرأة.

- 13 إن النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة، لا يمكن تحقيقهما إلا بتحسين المركز الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي، والقانوني، والثقافي للمرأة.
- 14 الاعـتراف بعمل المـرأة وبجميع مسـاهماتها في الاقتصـاد الوطني، وإبراز ذلك العمل وتلك المساهمات إبرازاً كاملاً.
- 15 دراسة العلاقة بين عمل المرأة بدون أجر، ونسبة الفقر بين النساء وتعرضهن له.
- 16 إزالة الممارسات التمييزية التي يقوم بها أرباب العمل على أساس الأدوار والوظائف الإنجابية للمرأة.
- 17 الحفز على تنويع الخيارات الوظيفية أمام النساء والرجال على السواء، وتشجيع النساء على الالتحاق بالوظائف غير التقليدية.
- 18 أن تكفل الحكومات للمرأة حرية الاشتراك في القوى العاملة وعدم تقييدها عن الاشتراك في ذلك أو إكراهها عليه، لأسباب تتعلق بالسياسة الديموغرافية أو التقاليد الثقافية.

#### المطلب الثاني: نقد إجراءات عمل المرأة،

#### مدخل:

قبل نقد هــذه الإجــراءات ســأتحدث - باختصــار - عن عمل المرأة الغربية، وأسباب خروجها للعمل وظروفه.

إن المرأة الغربية خرجت إلى ميدان العمل بعد قيام الثورة الفرنسية (1204هـ -1789م)، وبداية تكوّن الرأسمالية، وانهيار النظام الإقطاعي السائد آنذاك، حيث كان الإقطاعي يمتلك الأرض ومن عليها. كذلك حينما بدأت معالم التغيير القوية تظهر عند اكتشاف الآلة البخارية، وقيام الثورة الصناعية الكبرى.

عند ذلك هـاجر ملايين من القـرويين والفلاحين فـارين من ملاكهم الإقطاعيين الـذين كـانوا يسـومونهم الخسف والهـوان إلى المدن الكبرى، فتلقفتهم المصانع الجديدة الباحثة عن العمال.

وقد كان من حال هؤلاء العمال أنهم فروا من ظلم الإقطاعي فوقعوا في براثن الرأسمالي الجشع، الذي يعطيهم الفتات مقابل ساعات طويلة من العمل، كما أن حالة هؤلاء العمال كانت بالغة السوء، وما يتلقونه من السيد الجديد لا يكاد يفي بحاجات الطعام اليسيرة؛ وبذلك انقطعوا عن أسرهم في الأرياف، فلم يستطيعوا أن يرسلوا لهم ما يكفل لهم العيش، وكلذلك لم يتمكنوا من

إحضارهم ليعيشوا معهم في تلك المناطق البالغة السوء من حيث القذارة، وعدم ملاءمتها للسكن.

كل هـذه الظـروف اضـطرت النسـاء والأطفـال القـابعين في الأرياف إلى الزحف على المدن بحثاً عن لقمة العيش بـأي وسـيلة وأي ثمن.

ومرة أخرى تلقفهم الأغنياء ليدفعوا بهم إلى أتون المصانع بأقل من ربع أجر الرجل في بعض الأحيان. وقد ساعدت هنذه الظروف على رواج تجارة البغاء، وكان لذلك أسباب، نجملها فيما يلى:

أولاً: العوز والفقر الشديد الذي حل بالأسر القادمة من الريف، إذ أصبحت دون عائل.

ثانيــاً: بقــاء الملايين من العمــال دون زوجــات، ولا بد من الاستجابة لنداء الغريزة الجنسية، فإن لم يكن بالزواج فبالبغاء.

ثالثاً: وجود السماسرة المستفيدين من هذه التجـارة الرابحة – بالنسبة لهم-.

وبالجملة فإن الأمور السابقة أدت إلى تحطم نظام الأسرة، وبقاء الرجل دون زوجة أو أطفال، وكذلك بقاء المرأة وحيدة دون زوج أو أطفال، وعدم قدرتها على تكوين أسرة جديدة نتيجة للفقر

المدقع، والتمزق الاجتماعي، وبالتالي أدى ذلك إلى خـروج المـرأة للعمل حتى تكسب لقمة عيشها.

وخلاصة القول في خروج المرأة للعمل في أوربا أنه جاء نتيجة لمخططات الرأسماليين اليهود الذين قاموا بتحطيم نظام الأسرة، واستغلال الرجال أولاً، فلما بدأ هؤلاء يتجمعون لأخذ بعض حقوقهم لجووا إلى استغلال النساء والأطفال، النذين دفع بهم العوز والمسغبة إلى براثن الرأسماليين.

ومنذ خروج المرأة من بيتها في أوربا، وهي تـدور في الدوامة الرهيبة تلهث وراء لقمة العيش، وتُجتـذب الجميلات منهن لتجـارة الرقيق الأبيض الـذي يعتـبر من أكـثر المهن تنظيمـاً، يقـول عضو البرلمان الفرنسـي: (( إن حرفة البغـاء لم تعد الآن عملاً شخصـياً، بل لقد أصـبحت تجـارة واسـعة وحرفة منظمـة، بفضل ما تجلب وكالاتها من الأرباح )) (1).

(( وكان من نتائج النظام الرأسمالي أن أصبحت المرأة كلاً على زوجها، وأصبح الولد عبئاً على أبيه، وتعذر على كل فرد أن يقيم أود نفسه فضلاً عن أن يعول غيره من المتعلقين به. وقضت الأحوال الاقتصادية أن يكون كل واحد من أفراد المجتمع عاملاً

<sup>11)</sup> انظر: عمل المرأة/محمد البار ص113.

مكتسباً، فاضطرت جميع طبقات النساء من الأبكار والأيامى أن يخرجن من بيوتهن لكسب الرزق رويداً رويداً )) (1).

فالمرأة الأوربية - في السابق - لم تخرج طائعة مختارة، وإنما خرجت مكرهة مجبرة - سداً للرمق - بعد أن قام الرأسمالي بتحطيم الأسرة وأخذ رجلها إلى أتون المصانع، وإلى أقبية المناجم؛ فاضطرت المسكينة للخروج بحثاً عن لقمة العيش. تقول إحدى الغربيات (2):

(( إن المرأة في الغرب تجد نفسها مجبرة على العمل خارج البيت؛ لتحقق ما يطلبه منها المجتمع )).

#### \* أسباب خروج المرأة الأوربية للعمل:

أما أسباب خروج المرأة الغربية للعمل في العصر الحاضر -بعد أن تزعــزعت عنــدهم مفـاهيم الأســرة والحيـاة الاجتماعية والأخلاقية -، فيمكن إيجازها فيما يلي:

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) الحجاب/أبو الأعلى المودودي ص68.

 $<sup>(2^2)</sup>$  واسمها (كريستيان ساينُسَ مونيتُور)، انظر: صحيفة المدينة – العدد (( 4978))، الصادرة بتاريخ (4978)هـ الموافق .

1 - إن الأب في الغـرب غـير مكلف بالإنفـاق على ابنته إذا بلغت الثامنة عشرة من عمرها؛ لذا فهو يجبرها على أن تجد لها عملاً إذا بلغت ذلك السـن، ثم إنه كثـيراً ما يكلفها دفع أجـرة الغرفة الـتي تسكنها في بيت أبيها.

2 - إن الناس هناك يحيون لشهواتهم، فهم يريدون المـرأة في كل مكـان، فأخرجوها من بيتها لتكـون معهم ولهم، ويـدل على ذلك تسخيرهم لها لشهواتهم الدنيئة من خلال الأفلام الـداعرة والصـور العارية، والإعلانات..إلخـ

3 - إن البخل والأنانية شديدان عندهم، فهم لا يقبلون أن ينفقوا على من لا يعمل، إلا إذا كانت أعمالاً بسيطة - في زعمهم -، فهم لا يرون تربية الأولاد أمراً مهماً، ومهمة شاقة؛ لأنهم لا يبالون بدين ولا تربية ولا أخلاق.

4 - إن المرأة عندهم هي الـتي تهـيئ بيت الزوجيـة، فلا بد لها أن تعمل وتجمع المال حتى تقدمه مهراً - أو ما يسمى عندهم دوطة - لمن يريد الزواج بها. وكلما كان مالها أكثر كـانت رغبة الرجـال فيها أكثر.

5 - البحث عن الحرية المزعومة، فالمرأة إذا خرجت من بيتها فعملت واستقلت اقتصادياً فإنها تشعر أنها حرة، وبالتالي فإنها

تخادن من تشاء، وتصادق من تشاء، وتـذهب حيث تشـاء، بل وتنـام حيث تشاء<sup>(1)</sup>.

وقد استمرت هذه الحياة الفاسدة التي عاشتها المـرأة في الغـرب، واستمرأ الرجال ذلك منهن.

هـذه لمحة عما يتعلق بواقع خـروج المـرأة الغربية وظروفهـا، وأسباب ذلك الخروج.

أما فيما يتعلق بـالإجراءات السـابقة، المتعلقة بعمل المـرأة -الـتي دعت إليها هـذه المـؤتمرات الدولية -، فيمكن الإشـارة إلى الملاحظات الآتية:

1 - إن هذه الإجراءات لم تـدْعُ إلى مشاركة المـرأة في الأعمال التي تناسب طبيعة المرأة الجسـدية والنفسـية والعاطفيـة، كالعمل في القطـاع الاجتمـاعي والصـحي وما شـابه ذلـك، بل دعت إلى مشاركتها في كل مجالات العمل التقنية والمهنية والتقنيـة، الـتي لا تتفق - في أغلب الأحيـان - مع طبيعتها الأنثويـة، ووجهت الرجـل-عكس ذلك - إلى العمل في القطاع الاجتماعي!!ـ

2 - تبعاً لذلك، فإن تقارير هذه المؤتمرات تسوغ وجـوب مشـاركة
 المـرأة في جميع الأعمـال الـتي يقـوم بها الرجل - وإن كـانت لا
 تناسب المرأة - حتى يكون هنـاك مسـاواة بينهما في هـذا المجـال،

انظر: المرأة المسلمة/وهبي سليمان غاوجي ص180، بتصرف يسير.  $1^1$ 

فتظلم المرأة ويثقل كاهلها بالأعمال الـتي لا تناسـبها، والمسـوغ -كما تـزعم تقـارير هـذه المـؤتمرات - هـو: المسـاواة بين الرجل والمرأة!!<sup>(1)</sup>.

3 - إن هــذه الإجــراءات تــبين أن المــرأة الغربية العاملة تواجه معضلة كبيرة، ألا وهي مشكلة نصـيب أجرها من العمـل، حيث يقل كثيراً عن نصيب أجر الرجل، مع تساوي العمل.

وبيان ذلك أن دعوى المساواة بين المرأة والرجل نودي بها كثيراً في الغرب، ثم لما حصلت المرأة على مساواتها بالرجل في كثير من الأمور، طالبها الرجل بالعمل والعمل الشاق لتشاطره مصاريف الأسرة - من باب المساواة، ولو كان ذلك على حساب تربية أولادهم، وحرمانهم حقهم في الحنان، والأمن النفسي، والاستقرار-، ولم يقف الأمر عند استغلال زوجها لها والاستفادة من دخلها فحسب، بل تعرضت كذلك لاستغلال رب العمل، فقد أعطاها أجراً أقل مما يتقاضاه الرجل، حتى ولو قامت بعمل الرجل كاملاً.

((نشـرت مجلة (بيتش): إن واقع المـرأة الأمريكية هو الأجر المنخفض، وظـروف العمل الصـعبة، والتحـيز المهـني، وقلة مؤسسات تربية الأطفال. وفي إيطاليا تحصل المرأة على أجر يقل عن أجر الرجل بنسبة 30%، وفي فرنسا يصل الفـرق إلى 33%، وفي اليابان يصل إلى 40%))(2).

 $<sup>1^1</sup>$ ) وهذا يؤكد المفهوم الخاطئ للمساواة بين المرأة والرجل عند الغرب، كما سبق بيان ذلك. انظر: الفصل الأول من الباب الأول من هذه الرسالة.  $2^2$ 

وهذا يبين التناقض في دعوى المساواة بين الرجل والمرأة في العمل، ولا تـزال المـرأة الغربية تعـاني من هـذه المعضـلة إلى هذا اليوم، فتأمل!!.

4 - كما أن هذه الإجراءات تبين أن المرأة العاملة تواجهها معضلة أكبر من سابقتها، ألا وهي معضلة المضايقات والتحرشات الجنسية التي تواجهها المرأة في أماكن عملها المختلطة مع الرجال.

وهذه المضايقات والاعتداءات الجنسية على المرأة العاملة في أماكن العمل المختلطة ليست أمراً جديداً وطارئاً، بل إنه بدأ منذ ظهور الرأسمالية، ومنذ التحاق المرأة بالعمل<sup>(1)</sup>.

ولقد ساهم ابتزاز المرأة جنسياً أثناء العمل في قتل أعداد لا تقدر من النساء العاملات في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؛ وذلك عن طريق انتشار الزهري والأمراض التناسلية؛ وعن طريق طرد المرأة إلى قارعة الطريق إذا رفضت الاستجابة لرغبات رئيسها في العمل، وبالتالي التعرض لأمراض سوء التغذية والأمراض المعدية (2).

ونتيجة لهـذه المضايقات الجنسية في العمل فـإن آلاف العاملات تحولن إلى مومسات؛ مما جعل هذه الفترة في حياة الأمة الأمريكية - أي أواخر القـرن التاسع عشر وأوائل القـرن العشرين - تشهد أضخم عدد من المومسات في التاريخ، وقد أثار هذا الأمر الرأي العام والصحافة آنذاك، إلا أن الصحافة سكتت عن آلاف النساء الضحايا اللائي كان يقتلهن الزهري والأمراض التناسلية في كل عام.

2<sup>2</sup>) نفس المرجع ص169.

 $<sup>1^1</sup>$ ) كما تقول ذلك (لين فارلي) في كتابها [الابتزاز الجنسي]، نقلاً عن كتاب: عمل المرأة في الميزان/محمد البار ص168.

إن هذا الاستغلال الجنسي البشع ليس إلا تقريــراً دقيقــاً لواقع الحال آنـذاك، الـذي لم يـثر أي اهتمـام في المجتمـع؛ ونتيجة لـذلك نرى آثاره المدمرة مستمرة إلى يومنا هذا.

ومما يؤكد الوضع المأساوي الذي تعيشه المرأة العاملة، ما قالته المسؤولة عن اتحاد النقابات العمالية للنساء<sup>(1)</sup>: (( لا يوجد مصنع واحد اليوم لا تحدث فيه حوادث الاعتداء الجنسي بشكل من الأشكال)). ثم تحاول هذه المسؤولة أن تصف علاج هذه المشكلة، فتقــول: (( وفي رأيي أن ذلك يمكن القضاء عليه أو على الأقل التخفيف منــه، بتثقيف الفتيات العاملات بـدلاً من مهاجمة الشـركات!!)). وتختلف معها كل من صـديقتها (2)، ومؤلفة كتاب السركات!!)). وتختلف معها كل من صـديقتها (2)، ومؤلفة كتاب المثقفات أنفسهن يعانين من أنواع مختلفة من الاعتداءات الجنسية المتكررة، ولم تكن الثقافة رادعاً لمثل هذا السلوك العـدواني من الرجل.

ومما يدلل على خطورة هذه الاعتداءات الجنسية على النساء العاملات، ما فعلته إحدى النساء الأمريكيات؛ حيث نـذرت حياتها لمحاربة هذا الاستغلال الجنسي للمـرأة في مجـال العمـل، فجـابت

<sup>3</sup>¹) واسمها: روز شنیدرمان.

<sup>1</sup>²) وَاسمهْا: بُولَيْن نِيُومَان. َ

٤3) واسمها: لين فارلِي.

⁴3) انظر: عمل المرأة في الميزان/محمد البار ص175،176. ولا شك أن علاج هذه الاعتداءات الجنسية يكمن في فصل عمل المرأة عن عمل الرجل - كما سنشير إلى ذلك عند الحديث عن عمل المرأة في الإسلام-، بحيث لا يكون هناك اختلاط، لأن اختلاط الرجل بالمرأة يؤدي إلى مثل هذه المفاسد - كما سبق أن بينت ذلك أثناء الحديث عن الاختلاط في التعليم-. انظر: ص561 وما بعدها.

الولايــات المتحــدة الأمريكية من أقصــاها إلى أقصــاها، داعية ومحاضرة لتحرير المرأة من نير ابتزاز الرجـال واسـتغلالها جنسـياً؛ لعلمهم بحاجتها إلى العمل؛ حيث دعت إلى التحـرر من رق الجنس في العمل.

وقـــدمت نظريتها المعروفة باسم ((التحــــرر الجنســـي))، والمقصود بذلك أن تكون المرأة حرة في صيانة عرضـها، وألا توجه إليها أي ضغوط، نظراً لفقرها وعوزها وحاجتها إلى العمل.

ونتيجة لهذه الحملة التي قامت بها اعتقلتها السلطات وأودعتها السـجن، ولكن ذلك لم يفت في عضـدها، واسـتمرت في دعوتها، وكتبت في رسالة لها بعنوان ((التجـارة في النسـاء)) – أي التجـارة في أعراضهن -: (( لا يوجد مكـان اليـوم تعامل فيه المـرأة العاملة على أسـاس عملها، بل أسـاس الجنس، ولهـذا فإنها لكي تحتفظ بحقها في البقـاء والعيش، وبحقها في الاحتفـاظ بعملها ومصـدر دخلها، فإن عليها أن تقدم مقابل ذلك جسمها وفرجها)) (1).

وتقول صاحبة كتاب [الابتزاز الجنسي]: ((إن الوضع لا يـزال كما تركته (إيما جولـدمان) (2)، وإن هنـاك أعـداداً لا يمكن إحصـاؤها من النسـاء اللائي اضـطررن لـبيع أجسـادهن في مقابل الاحتفـاظ بالعمـل، وإن ذلك القسر والإجبـار على الـزنى قد أدى إلى تعاسة وشقاء لا يمكن تصوره لأولئك النسوة وأهليهن، ليس ذلك فحسـب،

انظر: عمل المرأة/محمد البار ص176، بتصرف واختصار. $1^1$ 

<sup>2</sup>²) صاحبة نظرية ((التحرر الجنسي))، الذي مر ذكرها قبل قليل.

ولكن أعداداً كبيرة منهن قد أصبن بالأمراض الجنسية الخطيرة، مثل: الزهري، والسيلان، والقرحة..إلخ، وماتت الكثيرات منهن نتيجة لهذه الأمراض، كما ماتت الكثيرات نتيجة للقهر والإذلال وحياة التعاسة والشقاء والفقر، في حالتي الرفض والاستجابة لرغبات الرجال، في المصانع والمتاجر والمكاتب)) (1).

كما تقــول: (( إن الاعتــداءات الجنسـية بأشــكالها المختلفة منتشرة انتشاراً ذريعاً في الولايات المتحـدة وأوربا، وهي القاعـدة وليست الاســتثناء بالنســبة للمــرأة العاملة في أي نــوع من الأعمال تمارسه مع الرجال)).

وتقول في موضع آخر من كتابها: (( وتقول إحصاءات عام ( 1393هـــ 1973م): إن 12% من الأسر الأمريكية لا عائل لهـا؛ نتيجة لوفاة العائل، أو نتيجة للطلاق، أو نتيجة للافــتراق؛ وتبقى المـرأة لـذلك هي العائل الوحيد للأسـرة، وإذا علمنا أن إحصاءات عام (1393و18هـ -1973و1974م)تقول: إن ربع مليون امـرأة من هؤلاء المسؤولات عن أسرهن كن عـاطلات عن العمـل، لأدركنا فداحة الوضع بالنسـبة لربع مليـون أسـرة أمريكية بــدون عائـل، وبدون عمل للمرأة العاملة والعائل الوحيد لتلك الأسر.

والسبب الرئيس في بطالة هولاء العاملات: الاعتداءات والمضايقات الجنسية في مجال أعمالهن)) (2).

<sup>3&</sup>lt;sup>1</sup>) نفس المرجع ص177.

<sup>1&</sup>lt;sup>2</sup>) المرجع السابق: ص178.

وقد ذكــرت دراسة قــامت بها (منظمة العمل الدوليــة) أن المضـايقات والتحرشـات الجنسـية تنتشر في أمـاكن العمل في الـدول الصـناعية. ويـبين التقرير الـذي أصـدرته المنظمـة، أن ما توصلت إليه في ثلاث وعشرين دولة صناعية فوق الكـرة الأرضـية، يؤكد أن التحرشـات الجنسـية مشـكلة منتشـرة، وتـؤثر على نسـبة كبـيرة من النسـاء العـاملات، وذلك طبقـاً لما ذكـره المـدير العـام للمنظمة في جنيف<sup>(1)</sup>.

بل إن المضايقات والاعتداءات الجنسية للنساء في أماكن العمل مبيتة سابقاً - أي قبل تعيينهن -؛ فالجاذبية الجنسية في المرأة هي أحد الشروط الهامة للحصول على الوظيفة، - كما هو الأمر في أمريكا، حيث أجريت دراسة على ألفي مؤسسة ومصنع هناك -، وخاصة العاملات على الهاتف، والاستقبال، وأمينات السر، والضاربات على الآلة الكاتبة، وغيرها من الوظائف.

وحتى في وظائف الحكومة الفيدرالية فإن هذه الشـروط تبقى ثابتة وغير معلنة.

وأخطر من ذلك الهيئـات الـتي تحـارب التفرقة على أسـاس الذكورة والأنوثة، فإنها هي ذاتها تقوم بابتزاز المرأة العاملة جنسـياً <sub>.</sub>(2)

ويكفي في بيان الآثـار السـلبية للعمل المختلط ما يلي - وذلك على سبيل المثال فقط-:

أ – نشـــرت مجلة الطب النفسي الأمريكية عن الاعتـــداء الجنسي خلال العمل أن 42% من النسـاء العـاملات يتعرضن لــه، وأن أقل

<sup>2</sup>¹) انظر صحيفة الرياض العدد ((8929 )) بتاريخ 10/6/1413هـ الموافق 4/12/1992م، وتكنولوجيا المعلومات والمرأة العربية في التسعينات/ غسان عبدالله ص2 - بحث ألقي في المؤتمر الإقليمي ((التحديات الاقتصادية والاجتماعية في التسعينات))، القاهرة، ومجلة (النفس المطمئنة) العدد ((51)) - يوليو 1997م ص7.

من 7% فقط من الحــوادث يرفع إلى الجهــات المســؤولة، وأن 90% من المعتدى عليهن يتأثرن نفسياً، و12% منهن يذهبن لطلب المعونة الطبية النفسية<sup>(1)</sup>.

ب – أكدت دراسة أجريت في النمسا عام (1406هــ -1986م)، أن 30,5% من النسـاء أبلغن عن تعرضـهن لتحرشـات خطـيرة غـير أخلاقية.

كما بينت دراسة أجـريت في ألمانيا عـام (1410هــ -1990م) أن 6% من النساء استقلن من العمل لمرة واحــدة – على الأقل – نتيجة لذلك.

أما في الدانمارك فقد ذُكر أن نسبة 11% من السيدات اللائي تم سـؤالهن في عـام (1411هـ -1991م)، أنهن واجهن مضـايقات غير أخلاقية في مكان العمل، 8% منهن ذكـرن أنهن فقـدن عملهن نتيجة لذلك.

كما أظهرت دراسات حديثة أن 21% من الفرنسيات، و58% من النساء الهولنديات، و74% من البريطانيات، تعرضن لتحرشات غير أخلاقية في أماكن العمل، وأن 27% من النساء الأسبانيات واجهن معاكسات لفظية جارحة، واحتكاكات غير مرغوبة.

<sup>1</sup>¹) انظر: مجلة الطب النفسي الأمريكية (يناير 1994م-رجب 1414هـ)، نقلاً عن كتاب أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة/ بشر البشر ص79.

وأخيراً في النرويج ذكر 41% من النساء - في اقـتراع أجـري عام (1408هـ -1988م) -، أنهن تعرضن لملامسـات غـير مرغـوب فيها لمرات عديدة، وقالت 38% من النساء أنهن تعرضن لضـغوط من أجل ممارسة أفعال غير أخلاقية<sup>(1)</sup>.

ج - أفاد تقرير أن مشكلة المضايقات الـتي تتعـرض لها النساء من رؤسـائهن في العمل - بسـبب مقـاومتهن لرغبـاتهم الجنسـية -، أصبحت من أهم المشكلات التي تثير الجدل في الولايـات المتحـدة - حسبما يبدو من كلام الخطبـاء في أحد المـؤتمرات الـتي عقـدت في نيويورك عن حقوق الإنسان في الشركات -.

وحسب الإحصاءات التي قامت بها بعض المؤسسات النسائية؛ فإن نصف النساء العاملات في الولايات المتحدة - البالغ عددهن 40 مليون امرأة - يتعرضن لمثل هذه المضايقات الناجمة عن الجنس من رؤسائهن - عدا ما يتعرضن له من قبل زملائهن!! -، ولو لمرة واحدة في حياتهن المهنية، وتمتنع الكثيرات منهن عن الشكوى والتظلم من هذه المضايقات؛ خشية أن يفقدن عملهن (2).

د - في بون أفاد استطلاع للرأي نشر في مجلة ((بيلد إم سونتاغ)) الأسبوعية أن 60% من الألمانيات هن ضلعان المعاكسات والتحرش الجنسي في أماكن عملهن. وأوضح الاستطلاع الذي أجراه معهد ((فورسا)) على عينة من نحو (1000) ألمانية تتفاوت أعمارهن بين 18-60 عاماً أن شكل التحرش الأكثر شيوعاً هو التعليق البذيء (77%) من الحالات، يليه ملامسة النساء (50%)، وأخيراً المزاح الذي يخل بالحياء.

166انظر: من أجل تحرير حقيقي للمرأة/محمد رشيد العويد ص1

<sup>2</sup>¹) انظر صحيفة الرياض العدد ((8929 )) بتاريخ 10/6/1413هـ الموافق 4/12/1992م.

وفي استطلاع آخر للـرأي جـرى في وزارة الشـؤون النسـائية أوضح أن 72% من الألمانيـات هن ضـحايا التحـرش والمعاكسـات في أماكن عملهن<sup>(1)</sup>.

بل إن الأمر المثير للعجب أن هذه المضايقات والاعتداءات الجنسية، لم تسلم منها حتى موظفات هيئة الأمم المتحدة - الـتي تتبنى مؤتمرات المـرأة -، فقد قـدم استفتاء إلى السـكرتيرات في الأمم المتحدة حـول الابـتزاز الجنسي لهن أثناء العمـل، وقد تم استجواب (875) منهن، وأفادت 50% منهن بأنهن قد وقعن تحت تأثير هذه المضايقات والاعتداءات الجنسية شخصياً - وذلك قبل مصادرة الاستفتاء من قبل المسؤولين في الأمم المتحدة - !! (2).

وأخـيراً ما الحل في مواجهة مثل هـذه المضـايقات للمـرأة العاملة والاعتداءات الجنسية عليها في الغرب ؟؟.

إن العلاج والحل يكمن في الفصل بين الجنســــين في مواقع العمل، كما يوجب الإسلام ذلك - وسيأتي بيـان ذلك بعد قليل بـإذن الله -.

كما أن الغـرب بعد أن عـاش النتيجة الطبعية لوجـود نسـاء مع رجــال في مكــان واحد لمــدة طويلة - ألا وهي الميل الغريــزي

<sup>2</sup>¹) نقلاً عن: صحيفة (الرياض)، العدد ((8530 )) بتاريخ 25/4/1412هـ الموافق 1/11/1991م.

<sup>3</sup>²) أنظر: عمل المرأة/ محمد البار ص189.

والفطـري غـير المنضـبط من الرجل تجـاه المـرأة -، بـدأ بالمنـاداة بالفصل بين الجنسين في أماكن العمل، حلاً لهذه المشكلة.

فبعد أن تفجرت فضيحة في الولايات المتحدة الأمريكية، حينما ادعت مسؤولة أمريكية أن رئيسها في العمل – وهو أحد كبار قضاة المحكمة الدستورية العليا في أمريكا – يتحرش بها ويعرض عليها عروضاً جنسية، عند ذلك دعت بعض الصحف الأمريكية إلى الفصل بين الجنسين في أماكن العمل والدراسة، ودعت – أيضـاً – إلى أن تقلل المرأة من استخدام الزينة والملابس الكاشفة (1).

- 5 إن المرأة في الغرب هي التي تعول نفسها وهـذا بخلاف ما عليه المرأة في الإسلام، كما سأشير إلى ذلك بعد قليل -، وهـذا ما يدفعها للعمل، وإلا ستواجه مشاكل كثيرة في حياتها.
- 6 إن هـذه الإجـراءات تؤكد في أكـثر من مـؤتمر أن قيمة المرأة عند الغرب تتمثل في عملها خارج المنزل، وأما عملها داخل المـنزل لتربية أبنائها ورعاية شــؤون زوجها وبيتها فلا قيمة له ولا وزن!!.
- 7 وتبعاً لذلك، فإن عمل المرأة داخل منزلها، يعتبر في نظر القائمين على هذه المؤتمرات لا اعتبار له، بل هو من أسباب فقر المرأة!!. فعملها المعتبر هو ما كان خارج المنزل، وما سوى ذلك فهو بطالة!!.

 $<sup>1^1</sup>$ ) نقلاً عن: صحيفة (المسلمون)، العدد (( 458 )) بتاريخ 28/5/1414هـ الموافق 12/11/1993م.

والرد على هذا التصور الخاطئ يتبين من خلال ما يلي:

أ - إن ما تقـــوم به المـــرأة من عمل داخل بيتها يعد من العمل المعتبر عند الاقتصاديين.

فالعمل في اللغة هو المهنة والفعل، يقال عمل عملاً، أي: فعل فعلاً عن قصد. والعمل في الاقتصاد: مجهود يبذله الإنسان لتحصيل منفعة (1).

وبتأمل عمل المرأة المنزلي نجده يدخل ضمن مفهوم العمل بمعناه اللغوي والاقتصادي، بل إن الاقتصاديين يعتبرون العمل المنزلي عملاً منتجاً، فهذا أحدهم يقول<sup>(2)</sup>: (( إن إهمال تقدير خدمات وأعمال ربات المنازل عند حساب الناتج القومي يؤدي إلى كثير من المغالطات)).

كما أفرد الاقتصاديان (رونالد إيرنبرج و روبرت سميث) في كتابهما [اقتصاديات العمل] فصلاً كاملاً حول الإنتاج المنزلي والأسرة وعرض العمل، تحدثا فيه بإسهاب عن توزيع الوقت المحتاج بين العمل في المنزل وخارجه، ومن يقوم بالعمل في المنزل، ونحو ذلك(3).

المعجم الوسيط/ إبراهيم أنيس وآخرون ج2 ص189

<sup>2</sup>º) وهو الدكتور عبدالرحمن يسري أحمد في كتابه: التحليل الاقتصادي ص28، نقلاً عن كتاب: عمل المرأة/سالم عبدالعزيز السالم ص52.

<sup>3</sup>³) نفس المرجع والصفحّة، وانظر: الطاقات النسائية العربية/زهير حطب و عبس مكي ص136.

وقد كان هناك تقرير صدر في الولايات المتحدة عن لجنة مكونة من دائـرة الصـحة والتربية والرعاية الاجتماعيـة، لدراسة شـؤون العاملين في ميادين العمل - ومن ذلك عمل المـرأة الأمريكية وانعكاساته على أسـرتها وأطفالها -، ومما جاء في هـذا التقرير المهم ما يلي:

((حين ننظر في عمل المرأة في بيتها، نجد أنه من السخافة أن يقتصر تعريف العمل على الـــذي يتقاضى صــاحبه عنه أجــراً، فالمرأة لا تعتبر عاملة طبقاً للتعريف المشار إليه، ولكن عملها في تربية الآخـرين يعتـبر عملاً، وإن أجـورهن تسـهم في زيـادة الـدخل القومي بآلاف الدولارات)).

وجاء في هذا التقرير: (( والحقيقة الواضحة أن رعاية الأطفال يعتبر عملاً بكل ما يفيده مفهوم العمل؛ لأن هذه الرعاية مهمة صعبة وذات أثر خطير على المجتمع الكبير، أكثر من أي عمل آخر تدفع له الأجور.

إن المشكلة ليست في قبول الناس - في مجتمعنا الأمريكي - بهذه الحقيقة أو عدم قبولهم، وإنما المشكلة هي في معتقداتنا وثقافتنا الخاصة. فنحن كمجتمع لم ندرك بعد هذه الحقيقة عن قيمنا وتقديراتنا عن النافع وغير النافع، وسوف يتحقق هذا الإدراك حين نبدأ النظر إلى اللاتي يكرسن أنفسهن للأمومة ورعاية البيت

باعتبارهن عاملات منتجات، وندفع لهن أجـوراً ورواتب، مقابل هـذه الرعايـة، وحين نعتـبر عملهن في الـبيت إسـهاماً جليلاً في زيـادة الدخل القومي)).

كما جـاء في هـذا التقريـر: ((والمشـكلة هنا إذا اعتُبِـرت الأم عاملة، وتؤدي عملاً جليلاً، فمن يا ترى صـاحب العمل المكلف بـأن يدفع لها أجراً؟.

ربما قد يكون الجواب: إن الزوج هو المكلف بالـدفع؛ لأن عمل زوجته في البيت يسهم في راحته، وزيادة إنتاجه خارج الـبيت، وإذا لم يكن لربة البيت زوج، فكانت أماً لأيتام - مثلاً - فمن الذي يدفع لها، لقاء رعايتها أطفالها وبيتها؟. الجـواب: طالما أن عملهن يفيد المجتمع عامة فمن الواجب أن يُدفع لهن من دخل الأمة )) (1).

ب - تناقض هذه المقولة - أي أن عمل المرأة ليس له اعتبار ولا قيمة - مع المقولة الأخرى لهذه المؤتمرات، التي تنادي بحساب عمل المرأة في المنزل بحسابات مادية، واعتبار ذلك عند حساب الدخل القومي للدولة.

وقد أكدت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة القيمة الاقتصادية لعمل المرأة في البيت، ومن ذلك تقرير صدر عن الأمم المتحدة عام (1405هـ -1985م)، جاء فيه: ((لو أن نساء العالم تلقين أجوراً نظير القيام بالأعمال المنزلية، لبلغ ذلك نصف الدخل القومي لكل بلد، ولو قامت الزوجات بالإضراب عن القيام بأعمال المنزل لعمت الفوضى العالم، سيسير الأطفال في الشوارع، ويرقد الرضع في أسِرتهم جياعاً تحت وطأة البرد القارس،

<sup>1</sup>¹) انظر الأمومة ومكانتها في الإسلام/ مها الأبرش ج2 ص934-936.

وستتراكم جبال من الملابس القذرة دون غسيل، ولن يكون هناك طعام للأكل، ولا ماء للشرب.

ولو حدث هـذا الإضـراب، فسـيقدر العـالم أجمع القيمة الهائلة لعمل المرأة في البيت.

إن عمل المرأة المنزلي غير منظور لدى الكثيرين، وإن المرأة لا تتلقى أجراً نظير القيام بهذا العمل، وإن هذا العمل حيوي، وعلى جانب عظيم من الأهمية، غير أن هـذه السـاعات الطويلة من عنـاء المرأة في المنزل لا يدركه الكثيرون؛ لأنه بدون أجر.

إن المرأة لو تقاضت أجراً لقاء القيام بأعمالها المنزلية، لكان أجرها أكــثر من 14500 دولاراً في الســنة، وإن النسـاء الآن في المجتمعـات الصــناعية يسـاهمن بـأكثر من 25% إلى 40% من منتجات الدخل القومي، بأعمالهن المنزلية )) (1).

بل إن عمل الأمهات في البيوت لا يقدر بثمن، وقد قامت مؤسسة مالية في الولايات المتحدة<sup>(2)</sup> بدراسة عمل الأم في المحنزل (كالتربية، والطبخ، والإدارة المالية، والعلاج النفسي للأسرة..إلخ)، ومحاولة تقديره بحسابات مادية على الورق، فوجدت أن الأم تستحق أجراً سنوياً يصل إلى 508آلاف دولار محسوباً على أساس الأجور السائدة في الولايات المتحدة -، وقال المحلل المالي<sup>(3)</sup> لهذه المؤسسة: ((حيث إن الأم تعمل 24 ساعة مستمرة يومياً، توصلنا إلى أنها تستحق أجر وقت دائم سنوي، يساوي أجر 71وظيفة مهمة)).

 $<sup>1^1</sup>$ ) انظر: رسالة إلى حواء (الرسالة الثالثة)/محمد رشيد العويد ص $1^3$ 

<sup>2</sup>²) اسم هذه المؤسسة [خدمات إدلمان المالية]، وتَقع في مُدينة فيرفاكس بولاية فرجينيا.

<sup>3</sup>³) اسمه (ریك إدیلمان).

وقد علقت المنظمة القومية للمــرأة في الولايــات المتحــدة الأمريكية على هذا الأمر فقـالت: ((إن هـذا التقـدير لعمل الأمهـات أمر جيد)).

إلا أن محررة <sup>(1)</sup> في مجلة ((عمل المرأة)) الأمريكية، وصفت مبلغ نصف مليون دولار بأنه منخفض جداً، مشيرة إلى أن كثيراً من الأمهات يؤدين- عملياً - أعمالاً أكثر من تلك التي أشارت إليها هذه الدراسة.

وأضافت هذه المحررة قائلة: (( أعتقد أن الأمهات لم يجدن بعد التقدير الكافي، وأحد أسباب ذلك أن الأمهات يتطوعن بمهام قد لا ينتظرها أحد منهن))(<sup>(2)</sup>.

ح - إن دعامة الأسرة هي المرأة، وهذه الدعامة تتمثل في وظيفة المرأة الأساسية، ألا وهي العناية بالأسرة<sup>(3)</sup>، ويكون ذلك برعاية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، دينيا، ونفسيا، واجتماعيا، وخلقياً؛ حتى ينشؤوا أسوياء، ويكونوا أعضاء صالحين في مجتمعاتهم، ولا يمكن أن يقوم بهذا الدور إلا الأم؛ لأن الله تعالى جعل فيها من العاطفة والأمومة ما يجعلها قادرة على أداء هذا الدور على أكمل وجه.

دسین کولبریث).  $(1^1)$  واسمها

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) نَقَلاً عْن صحيفة (الاقتصادية)، العدد ((2056))، الصادرة بتاريخ 24/1/1420هـ - الموافق 10/5/1999م.

<sup>3</sup>³) انظر: نحو فكر نسائي حركي منظم/ صلاح قازان ص70 وما بعدها.

وهنا يمكن أن نطرح بعض الأسئلة لمن يعتبر عمل المـرأة في منزلها لا اعتبار له، وأنه من أسباب الفقر، فنقول:

إذا أدركنا أهمية دور المرأة في رعاية شؤون بيتها، فهل خروج المرأة لتعمل خارج المنزل يؤثر على عملها النسوي الأصيل؟ ثم ماذا يحدث لو انصرف كل النساء إلى أعمال الرجال؟ هل يتحتم على الرجال عند ذلك أن يقوموا بأعمال النساء؟ وإذا قبلوا ذلك فهل يصلحون له؟ وهل يتقنونه؟.

#### وللإجابة عن هذه الأسئلة نقول:

(( من الواضح أن عمل الأنثى الأول الذي لا يصلح له غيرها هو النسل، وحفظ النوع؛ لأن تركيب الـذكران العضوي لا يسمح لهم بحمل الجنين ولا بإرضاعه، ومن الثابت أن إرهاق المرأة بالعمل يترك أثراً في مزاجها وفي أعصابها، ومن الثابت أيضاً أن ذلك الأثر ينتقل إلى جنينها في حالة الحمــل، كما ينتقل إلى طفلها في حالة الرضاعة..ثم إن المرأة بحاجة إلى أن توفر لها الفرصة الكاملة لملازمة طفلها ملازمة كاملة تسمح بأن يصنع على عينها جسماً وعقلاً وخلقاً؛ لكي تغرس فيه العادات الفاضلة، وتجنبه ما قد يعرض له أو يطرأ عليه من عادات قبيحة.

كما أن اعتماد المـرأة العاملة على الخـدم وعلى دور الحضانة في رعاية وليـدها لا يــؤدي إلى اكتمـال تنشــئته؛ لأن الإخلاص له والحرص على ابتغاء الكمال من كل وجه لا يتـوافر في أحد تـوافره في الأم، فإن من وراء إخلاصها وحرصها غريزة الأمومة.

وهـــذا الجيل الغـــربي من التــائهين الضــائعين..المحطمي الأعصاب..المبلبلي الأفكار.. القلقي النفوس، وهذه النسـبة الآخــذة

في الارتفاع – حسب إحصاء الغربيين أنفسهم – للانحراف والشذوذ بكل ضروبه وألوانه، وكل هذه الظواهر والآثار، هي من آثار التجربة التي خاضها الغرب في المرأة؛ لأن هؤلاء جميعاً هم أبناء العاملات والموظفات، الذين عانوا من إرهاق أمهاتهم وهم في بطونهن، ثم تعرضوا لإهمالهن بعد أن وضعنهم. وماذا يبتغي الناس من تجربة فاشلة كهذه؟ ألا يتدبرون؟ )) (1).

وقد أكد هذا الكلام ( أجوست كونت)، حيث يقول:

(( ينبغي أن تكون حياة المرأة بيتية، وألا تكلف بأعمال الرجال؛ لأن ذلك يقطعها عن وظيفتها الطبيعية، ويفسد مواهبها الفطرية، وعليه فيجب على الرجال أن ينفقوا على النساء دون أن ينتظروا منهن عملاً مادياً - كما ينفقون على الكتاب والشعراء والفلاسفة - فإذا كان هؤلاء يحتاجون لساعات كثيرة من الفراغ لإنتاج ثمرات قرائحهم، كذلك يحتاج النساء لمثل تلك الأوقات ليتفرغن فيها لأداء وظيفتهن الاجتماعية من حمل، ووضع، وتربية ))

كما أكد هذا الأمر - أيضاً - المفكر والفيلسوف (برنـارد شـو)، حيث يقـول: ((أما العمل الـذي تنهض به النسـاء.. العمل الـذي لا يمكن الاستغناء عنه فهو: حمل الأجنة، وولادتهم، وإرضاعهم، وتدبير

وتصرت يسير. 1) نقلاً عن كتاب: إسلامنا/ السيد سابق ص220.

 $<sup>1^1</sup>$ ) انظر: حصوننا مهددة من داخلها/محمد محمد حسين ص90-94 باختصار وتصرف يسير.

الــبيوت من أجلهم، ولكنهن لا يــؤجرن على ذلك بــأموال نقدية، وهذا ما جعل الكثير من الحمقى ينسون أنه عمل على على الإطلاق، فــإذا تحــدثوا عن العمل جـاء ذكر الرجل على لسانهم، وأنه هو الكادح وراء الـرزق، الساعي المجتهد وراء لقمة العيش، وما إلى ذلك من الأوصاف التي يخلعونها في جهل وافتراء، ألا إن المـرأة تعمل في الـبيت، وكان عملها في الـبيت منذ الأزل عملاً ضرورياً وحيوياً لبقاء المجتمع ووجوده))(1).

إن الحكم على وظائف المرأة - من حمل وإرضاع ورعاية أبناء وزوج - بأنه لا شــيء، وأن بقاءها في بيتها واقتصـارها على تلك الوظائف يجعلها عاطلة، يعتبر حكماً سطحياً محجوباً عن تبيين الحقائق (( فإننا حين ننظر في جد لنوازن بين عمل المرأة وعمل الرجل - من حيث الجـدوى على الحياة ومجد الدولة -، نـرى أن المـرأة قد ذهبت بـاللب، والرجل قد قـام من ذلك اللب بـدور لا نقول: إنه ثانوي، ولكنه ليس في صميم اللب. فأي الدورين يكون صاحبه عـاطلاً - أو في حكم المتعطل - إذا كـان مقياس العمل والعطل هو الإنتاج للحياة؟. ماذا يكـون أجر من ثمرتها طفل، وأجر من ثمرته جلب حزمة من حطب أو بضع ثمـــرات من شــجرة قريبة؟!.. ولكن الحياة لا تجزي ذلك الأجر النقدي، فإن ثمر المـرأة ومقامها أجلّ من أن يقدر بعرض )) (2).

3<sup>2</sup>) المرجع السابق ص232.

<sup>2</sup>¹) الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة/البهي الخولي ص230، وانظر ترجمته في ملحق التراجم ص1031.

وهذا الإنجليزي (سامويل ساميلس)، وهو من أركان النهضة الإنجليزية يقلول: (( إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل، مهما نشأ عنه من الثروة فإن نتيجته هادمة لبناء الحياة المنزلية؛ لأنه يهاجم هيكل المنزل، ويقوض أركان الأسرة، ويمزق الروابط الاجتماعية، ويسلب الزوجة من زوجها، والأولاد من أقاربهم، وصار لا نتيجة له إلا تسفيل أخلاق المرأة؛ إذ وظيفة المراة الحقيقية هي القيام بالواجبات المنزلية، مثل ترتيب مسكنها، وتربية أولادها، والاقتصاد في وسائل معيشتها، مع القيام باحتياجاتهم البيتية.

لكن المعامل تسلخها من كل هذه الواجبات، بحيث أصبحت المنازل غير المنازل، وأضحت المواليد تشب على عدم التربية، وتلقى في زوايا الإهمال، وانطفأت المحبة الزوجية، وخرجت المرأة عن كونها الزوجة الظريفة، والمحبة اللطيفة، وصارت زميلته في العمل والمشاق، وصارت معرضة للتأثيرات التي تمحو غالباً التواضع الفكري، والتواد الزوجي، والأخلاق التي عليها مدار حفظ الفضيلة)) (1).

ثم كيف تكون المـرأة في بيتها تعيش بطالـة، وهي بالكـاد تجد الوقت الكافي للقيـام بواجباتها في منزلها على الوجه الأكمـل، من رعاية زوجها، وتربية أبنائها، والقيام بشؤون البيت وما يتعلق به؟؟.

<sup>10</sup>ا دائرة المعارف/فريد وجدي، نقلاً عن: عمل المرأة/سالم السالم ص10,10.

د - إن وصف هذه الإجراءات لعمل المرأة في البيت بالبطالة، وأنه مما يسبب الفقر، قد يصدق على حال المرأة في الغرب؛ حيث إنها مسؤولة عن الإنفاق على نفسها، فليس هناك أحد مكلف بالإنفاق عليها.

وأما حال المرأة في الإسلام فهو بخلاف ذلك، فالمرأة غير مكلفة بالإنفاق على نفسها، وإنما الرجل هو المكلف بالإنفاق على المرأة (زوجاً، أو أباً، أو من يلي أمرها).

هـ - كيف يعتبر عمل المرأة في منزلها بطالة ؟ والمرأة إذا خرجت لتعمل ، تسـتقدم خادمة ومربية - كما هو الحـال عند كثـير من النساء -؛ لتقـوم بأعمال المـنزل ورعاية الأطفال، وتعطيهم على ذلك أجراً ؟؟، إذاً فهو عمل مـأجور وذو اعتبار - بالرغم من أنه لا يمكن لأحد أن يقوم بنفس الدور الذي تقوم به المرأة في منزلها -، فكيف يكـون العمل الـذي تقـوم به المربية والخادمة عملاً مـأجوراً وذا اعتبار، ولا يكون الأمر كذلك إذا قامت به المرأة في بيتها؟؟!!.

يقول (جول سيمون): (( المرأة التي تشتغل خـارج بيتها تـؤدي عمل عامل بسيط، ولكنها لا تؤدي عمل امرأة! فما فائدة مزاحمتها للرجل في عمله، وتركها عملها ليس له من يقوم به؟ )) (1).

و - إن البطالة الحقيقية تتمثل في خـروج المـرأة للعمـل، وبقـاء الرجـال عـاطلين بلا عمـل. ففي كل بلد يوجد الآلاف من الشـباب

 $<sup>1^1</sup>$ ) نقلاً عن كتاب: المرأة المسلمة/ وهبي غاوجي ص230.

الذين لا يجدون عملاً، ومع ذلك فينادى بخروج المرأة للعمل، بحجج واهية (حقـــوق المــرأة - نصف الأمة المسـجون..المشـلول..إلخ). فأيهما المطـالب بالإنفـاق؟ أليس هو الرجل!!.

ثم أين الفقر الـذي تعد به هـذه المـؤتمرات؟ بل أين الجـدوى الاقتصادية من عمل المرأة خارج المنزل؟.

إن الكسب الحقيقي من العمل الخارجي للمرأة لا يخلو من مبالغة أو خطأ في الحساب، ومما يسدل على ذلك ما قالته السويسرية (بيناو لاديف) بعد تركها للعمل، إذ تقول: (( فلو حسبت أجر المربية، والمعلمين الخصوصيين، ونفقاتي الخاصة - لو أنني واصلت العمل ولم أتفرغ للأسرة -، لوجدتها أكثر مما أتقاضاه في الوظيفة)) (1).

كما أثبتت دراسة ميدانية أن المـرأة العاملة خـارج بيتها تنفق من دخلها 40% على المظهر والمواصلات، أما تلك الـتي تعمل في بيتها فهي تـوفر من تكلفة الطعـام والشـراب ما لا يقل عن 30%، وخلصت الدراسة إلى أن المرأة الـتي تمكث في الـبيت تـوفر ما لا يقل عن 70% من الدخل الذي كـان بالإمكـان أن تحصل عليـه، بل يمكنها أن تحقق دخلاً أكـثر مما تحققه الموظفـة، إذ تسـتطيع أن

<sup>2</sup>¹) انظر: كتاب عمل المرأة/ سالم السالم ص72.

تحول بيتها إلى ورشة إنتاجية، بأن تصـنع في وقت فراغها ما يحتـاج إليه بيتها ومجتمعها<sup>(1)</sup>.

ثم إن المرأة يمكن أن تعمل في بيتها أعمـالاً تـدر عليها ربحـاً مادياً، دون أن تضـطر للعمل خـارج المـنزل؛ حيث إن العمل خـارج المنزل ليس الطريق الوحيد للكسب المادي.

ففي أمريكا - مثلاً - يوجد 11,8مليون أمريكي يعملون في المنزل دواماً كاملاً، ويحققون من خلال عملهم هذا كامل دخولهم، بينما يحقق 26,6 مليون أمريكي دخولاً إضافية من أعمال يمارسونها في منازلهم. أي أن أكثر من 38 مليون أمريكي يحققون كسباً مادياً من عملهم في المنزل(2).

كما أن هناك فكرة العمل بما يسمى بنظام [ المكتب المـنزلي المـنزلي وهو نظـام يحقق لمن تـرغب من النسـاء أن تمـارس عملاً ما في بيتها، أو تمارس مشاريع استثمارية صـغيرة، وفي نفس الـوقت ترعى أسرتها. وهذا النوع من العمل منتشر في أمريكا وأوربا، وقد

<sup>1</sup>¹) نفس المرجع والصفحة، وانظر: نظام الأسرة بين المسيحية والإسلام/محمود شعلان ج1 ص361 وما بعدها، ووظيفة المرأة المسلمة في عالم اليوم/ خولة عبداللطيف العتيقي ص57 وما بعدها.

<sup>2</sup>º) هذا ما ذكره (دونا جاكسن) في كتابه : كيف نجعل العالم مكاناً أفضل للمرأة. نقلاً عن المرجع السابق ص 73.

<sup>3</sup>³) وهي فكرة طرحتُها مديرة اللجنّة النسائية بجمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت (سعاد الجار الله) من خلال مؤتمر صحافي عقد لأجل هذا الأمر. انظر: صحيفة الشرق الأوسط العدد ((7087)) الصادرة بتاريخ ( 27/12/1418هـ، الموافق 24/4/1998م).

أوجد في أمريكا - وحـــدها - 41 مليـــون فرصة عمـــل، ويحقق العاملون والعاملات منه عوائد جيدةـ

وأما نوعية العمل الذي يمكن تأديته من داخل المنزل، فنـذكر-على سـبيل المثـال – ما يلي: ( مسـاعدة إدارية – تخطيط – تحرير صـحافي – معالجة إدخـال بيانـات – تحليل مـالي – باحثة إنـترنت – تدقيق لغوي – مبيعات وتسـويق – ترجمة لغـات – طباعة – معالجة نصوص – إعلانات – تصميم فني – تصميم ديكور – صناعات تقليدية )، وغيرها من المهن التي تناسب طبيعة المرأة.

#### \* عمل المرأة في الإسلام:

لا شك أن البيت هو مملكة المرأة، ومقر عملها أصلاً.. ترعى زوجها وتربي نشأها، وتدير شؤون بيتها، فهذه هي المهام الرئيسة للمرأة، التي ينبغي ألا تشغل بعمل عنها. وهذا ما يتلاءم مع طبيعتها وفطرتها التي فطرها الله عليه.

ومما يســـتدل به على ذلك كثـــير من النصـــوص القرآنية والأحاديث الشريفة، منها:

1 - قول الله تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُـوتِكُنَّ وَلَا تَبَـرَّجْنَ تَبَـرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴿ (¹).

فهي مـأمورة صـراحة بـالقرار في الـبيت. قـال القرطـبي: (( معـنى هـذه الآية الأمر بلـزوم الـبيت، وإن كـان الخطـاب لنسـاء

 $<sup>1^1</sup>$ ) سورة الأحزاب الآية (33 ).

النبي الفقد دخل غيرهن فيه بالمعنى. هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة، على ما تقدم في غير موضع. فأمر الله تعالى نساء النبي الملازمة بيوتهن، وخاطبهن بذلك تشريفا لهن، ونهاهن عن التبرج، وأعلم أنه فعل الجاهلية الأولى فقال: اولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى النابي النبرجن تبرج الجاهلية الأولى النبيرة الأولى النبيرة المناب التبرج الجاهلية الأولى النبيرة الأولى النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة الأولى النبيرة النبي

2 - إضافة البيوت إلى ضمير النسوة - كما في الآية السابقة -، وكما في قول الله عز وجل: وَاذْكُرْنَ مَا يُثْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيقًا ظَبِالِرًا اللَّهَ وَوَلَهُ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيقًا ظَبِالِرًا اللَّهُ وَاللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيقًا ظَبِاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيقًا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالِمُ وَاللَّهُ وَالَ

قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: ((أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة، ولا يجوز لها الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة والرجعية والمبتوتة في هذا سواء؛ وهذا لصيانة ماء الرجل. وهذا معنى إضافة البيوت إليهن، كقوله تعالى:

وَاذْكُِـرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُـوتِكُنَّ مِنْ آيَـاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَـةِ إِنَّ اللَّهَ كَـانَ لَطِيفًا خَبِـيرًا وقوله تعـالى: وقوله تعـالى: وَقَوْلُهُ تَمْلِيكُنَّ وَ فَهُو إِضَافَةُ إِسْكَانُ وَلِيسَ إِضَافَةُ تَمْلِيكُ)) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ فَهُو إِضَافَةً إِسْكَانُ وَلِيسَ إِضَافَةً تَمْلِيكُ)) (5).

<sup>179</sup> انظر تفسير القرطبي ج14 ص $2^1$ 

 $<sup>1^2</sup>$  سورة الأحزاب الآية (34 ).

<sup>2</sup>³) سورَة الطلاَق الآية الأولى.

<sup>34)</sup> سورَة الأحزاب الآية (34 ).

<sup>45)</sup> انظر تفسير القرطبي ج18 ص154.

<sup>56)</sup> سورة الطلاق الآية ( 7 ).

فقد كفيت المرأة النفقة حتى تنصرف لمهمتها الرئيسة في الـبيت، ولا تنشغل بالتكسب عنها.

قـال القرطـبي في تفسـير هـذه الآيـة: (( "لينفـق" أي لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر وسـعه حـتى يوسع عليهما إذا كان موسعا عليه. ومن كان فقيرا فعلى قدر ذلك )) <sup>(1)</sup>.

وقد ورد في السنة ما يؤكد أن نفقة الزوجة على زوجها، ولهذا إذا قصر الزوج في الإنفاق على زوجته، فللزوجة الحق في الأخذ من ماله دون علمه، بما يكفيها وأولادها، {فَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ مِنْ مَائِشَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَيَا سُفْيَانَ رَجُلُ شَجِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُدِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُدِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ} متفق عليه (2).

4 - قوله تعالى: □وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَـدْيَنَ وَجَـدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأْتَيْنِ تَـذُودَانِ قَـالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَـاءُ وَأَبُونَا شَـيْخُ
 كَبِيرٌ □(3).

ففي هذه الآية بين سبحانه سـبب خـروج بنـتي شـعيب - عليه السلام - لهذا العمل الخارجي، مما يعني أنه ليس أصل عملهما.

قـال القرطـبي - رحمه الله -: ((إن قيل كيف سـاغ لنـبي الله الذي هو شعيب 🏿 أن يرضى لابنتيه بسقي الماشـية؟ قيل لـه: ليس

<sup>6</sup>¹) تفسير القرطبي ج18 ص170.

<sup>1</sup>º) صحيح البخاري - كتاب النفقات - باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير إذنه - رقم الحديث (4945). صحيح مسلم - كتاب الأقضية - باب قضية هند - رقم الحديث (3233).

<sup>23)</sup> سورة القصص الآية (23 ).

ذلك بمحظور والدين لا يأباه، وأما المروءة فالناس مختلفون في ذلك، والعادة متباينة فيه، وأحوال العرب فيه خلاف أحوال العجم، ومذهب أهل البدو غير مذهب الحضر، خصوصا إذا كانت الحالة حالة ضرورة )) (1).

5 - قوله عز وجـل: قولاً قُلْنَا لِلْمَلَائِكَـةِ اسْـجُدُوا لِآدَمَ فَسَـجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى (116) فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَـذَا عَـدُوُّ فَسَـجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى (116) فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَـذَا عَـدُوُّ لَـكَ وَلِزَوْجِـكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْـقَى (117) إِنَّ لَكَ وَلِزَوْجِـكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْـقَى (117) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (118) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَـأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى (119) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَـأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى (119)

فالله تبارك وتعالى حـذر آدم - عليه السـلام - من أن يسـتمع لإبليس؛ لأنه عـدو له ولزوجـه، ونبهه إلى أن الشـيطان سيسـعى لإخراجهما من الجنة، ثم يحذر الـرحمن عبـده - أيضاً - من أنه إذا أخــرج من الجنة فإنه يشــقى. والخطـاب هنا في النص القــرآني ينصرف إلى آدم وحده، وفي إفـراد الخطـاب إليه في قوله تعـالى: □فتشقى بعد التثنية فيما تقدم من قوله تعالى □عدو لك ولزوجك □ وفي قوله الغلايخرجنكما من قوله تعالى عدد التثنية معنى واضح أجمع عليه المفسرون وتابعهم فقهاء الشريعة، ويتلخص في أن آدم

<sup>3</sup>¹) تفسير القرطبي ج13 ص269

<sup>4</sup>²) سورة ًطه.

(ومن ثم الرجل دون المـرأة) هو الـذي يشــقى في سـبيل تــدبيرِ معاش الأسرة<sup>(1)</sup>.

قال القرطبي – رحمه الله -: (( □فتشقي يعـني أنت وزوجك لأنهما في اسـتواء العلة واحـد، ولم يقـل: فتشـقيا لأن المعـني معـروف، وآدم عليه السلام هو المخاطب، وهو المقصود. وأيضا لما كان الكاد عليها والكاسب لها كان بالشـقاء أخص. وقيـل: الإخـراج واقع عليهما والشـقاوة على آدم وحـده، وهو شـقاوة البـدن. ألا تـري أنه عقبه بقوله □إن لك ألا تجــوع فيها ولا تعــري□ أي في الجنة □وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى الفاعلمه أن له في الجنة هـذا كلـه: الكسـوة والطعام والشراب والمسكن، وأنك إن ضيعت الوصية، وأطعت العدو أخرجكما من الجنة فشـقيت تعبـاً ونصـباً، أي جعت وعـريت وظمئت وأصابتك الشمس؛ لأنك تبرد إلى الأرض إذا أخبرجت من الجنة. وإنما خصه بـذكر الشـقاء ولم يقل فتشـقيا؛ ليعلمنا أن نفقة الزوجة على الـزوج؛ فمن يومئذ جـرت نفقة النسـاء على الأزواج، فلما كانت نفقة حـواء على آدم كـذلك نفقـات بناتها على بـني أدم بحق الزوجيـة. وأعلمنا في هـذه الآية أن النفقة الـتي تجب للمـرأة على زوجها هذه الأربعة: الطعام والشراب والكسوة والمسكن؛ فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد خرج إليها من نفقتها، فــإن تفضل بعد ذلك فهو مــأجور، فأما هــذه الأربعة فلا بد لها منهــا؛ لأن بها إقامة المهجة)) <sup>(2)</sup>.

# 6 - ما جاء في الحديث الصحيح: { فَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَـرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُـولَ اللّهِ صَـلّى اللّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ

2<sup>2</sup>) تفسير القرطبي ج11 ص253.

<sup>11)</sup> من محاضرة للدكتور (عيسى عبده إبراهيم) بعنوان [القرآن والدراسات الاقتصادية] ألقيت في عام (1380هـ-1960م). نقلاً عن كتاب: نظام الأسرة بين المسيحية والإسلام/محمود شعلان ج1 ص367.

قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاءٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاءٍ عَلَى عَلَى النَّاسِ رَاءٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاءٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالرَّجُلُ رَاءٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَـرْأَةُ رَاعِيَـةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُـوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَـرْأَةُ رَاعِيَـةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِي مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْـدُ الرَّجُـلِ رَاعٍ عَلَى مَـالِ سَـيِّدِهِ وَهُـوَ مَسْـئُولٌ عَنْـهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاءٍ وَكُلُّكُمْ رَاءٍ وَكُلُّكُمْ مَاكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْـهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاءٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ} متفق عليه (١).

فالحــديث نص على رعاية المــرأة لــبيت زوجهــا، مما يتطلب بقاءها فيه، والعناية بشؤونه.

7 - ما جاء في وصف الرسول النساء قريش: { فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءٍ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَـدٍ فِي صِغرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَـدِهِ } رَوَاه البخاري(2).

حيث كان ثنـاء الرسـول 🏿 على نسـاء قـريش بما يقمن به من أعمال المنزل مقرها أصلاً.

<sup>1</sup>¹) صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب قول الله تعالى وأُطيعوا الله وأُطيعواً الرسول - رقم الحديث ( 6605 ). صحيح مسلم - كتاب الإمارة -باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر- رقم الحديث (3408 ). 2²) صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب إلى من ينكح وأي النساء خير وما يستحب - رقم الحديث ( 4692 ). صحيح مسلم - كتاب فضائل

8 - ما شاع من عمل النساء في بيوتهن منذ صدر الإسلام إلى
 يومنا هذا، مما لا يحتاج إلى ضرب الأمثلة أو الاستشهاد.

قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله -: ((فالرجل يقوم بالنفقة والاكتساب، والمرأة تقوم بتربية الأولاد، والعطف والحنان، والرضاعة والحضانة، والأعمال التي تناسبها، كتعليم البنات، وإدارة مدارسهن، والتطبيب لهن، ونحو ذلك من الأعمال المختصة بالنساء.. فترك واجبات من قبل المرأة يعتبر ضياعاً للبيت بمن فيه. ويترتب عليه تفكك الأسرة حسياً ومعنوباً، وعند ذلك يصبح المجتمع شكلاً أوصورة لا حقيقة ومعنى )) (1).

وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان:

(( ومنها - أي من منافع الـزواج -: قيـام الـزوج بكفالة المـرأة وصيانتها، وقيام المرأة بأعمـال الـبيت، وأداؤها لوظيفتها الصـحيحة في الحيـاة، لا كما يدعيه أعـداء المـرأة وأعـداء المجتمع من أن المرأة شريكة الرجل في العمل خارج المنزل؛ فأخرجوها من بيتها، وعزلوها عن وظيفتها الصـحيحة، وسـلموها عمل غيرهـا، وسـلموا عملها إلى غيرها؛ فاختل نظام الأسرة، وساء التفاهم بين الزوجين؛ مما سـبب - كثـيراً من الأحيـان - الفـراق بينهمـا، أو البقـاء على مضض ونكد ))(2).

<sup>1</sup>¹) انظر: قضايا تهم المرأة/ عبدالله بن جار الله الجار الله ص59، ومجلة البلاغ، العدد (798) بتاريخ 12/10/1405هـ الموافق 30/6/1985م.  $2^2$  تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات/صالح بن فوزان الفوزان ص50.

أما تمكين المـرأة من العمل فـإن الشـريعة لا تعارضـه، ولكن على أساس أن عمل المـرأة في الحيـاة هو أن تكـون ربة الأسـرة، فهي التي تظلها بعطفها وحنانها، وهي الأم الرؤوم بأولادها، تغـذيهم بأعلى الأحاسـيس الاجتماعيـة، وهي الـتي تـربي فيهم روح الائتلاف مع المجتمع حتى يخرجوا إليه، وهم يألفون ويؤلفون (1).

إن الغذاء الروحي الذي تقدمه الأم لأولادها يربي أجسامهم وينميهم، فقد أثبتت التجارب العلمية التي أجريت لاختبار نمو الأطفال الذين ينشؤون في الملاجئ أو دور الحضانة، والأطفال الذين يتربون بين آبائهم وأمهاتهم أنه بعد تجاوز السنة الأولى من أعمارهم يكون نمو الطفل بين أبويه أوضح وأكثر؛ لأنه يحتاج بعد السنة الأولى إلى غذاء من العواطف، كما يحتاج إلى غذاء من المادة.

بل ثبت أن غـذاء العاطفة ينميـه، ولو لم تكن الرعاية الصـحية كاملة من كل الوجوه.

أما النمو النفســي، والعقلي، والتهــذيبي، والســيطرة على الغرائـز، فإنه يكـون كـاملاً في الطفل بين أبويـه، بينما يكـون دون ذلك بكثير في الملجأ أو دار الحضانة.

وما سبق لا يُعتَبر هو النظام الشرعي الاجتماعي فقط، بل هو النظام الطبعي الموافق للفطرة؛ ولهذا فإن عمل المرأة خارج

<sup>3</sup>¹) انظر: المرأة المتبرجة وأثرها السيئ في الأمة/ عبدالله التليدي ص133 وما بعدها.

المنزل لا يكون من الناحية الشرعية والاجتماعية أصلياً، وإنما يكون استثنائياً (1).

كما أثبتت الدراسات الطبية المتعددة أن كيان المراة النفسي والجسدي قد خلقه الله تعالى على هيئة تخالف تكوين الرجل<sup>(2)</sup>؛ فتكوين جسد المرأة يتلاءم مع وظيفة الأمومة ملاءمة كاملة، كما أن نفسيتها قد هيئت لتكون ربة أسرة وسيدة البيت. فوظائف المرأة الفسيولوجية تعوقها عن العمل خارج المنزل.

إن اختلاف تــركيب المــرأة الجســدي والنفسي والعقلي عن الرجل، وما يعتري المرأة في الحيض والحمل والـولادة والرضـاعة، كل ذلك لا يعينها على الاســتمرارية في العمــل، وإنما هو تعطيل للعمل ذاته، كما أن العمل يشكل لها في هذه الحالات عبئاً إضـافياً وجهداً مزدوجاً يؤثر في صحتها الجسدية والنفسية- على حد سـواء

ولــذلك يجب أن نتأمل في رحمة الله تعــالى بــالمرأة، وكيف خفف واجباتها أثنــاء الحيض والنفــاس، فأعفاها من الصــلاة، ولم يطالبها بقضائها، وأعفاها من الصوم وطالبها بالقضاء في أيام أخر<sup>(3)</sup>.

<sup>1</sup>¹) من مقالة للشيخ محمد أبو زهرة. نقلاً عن كتاب: حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة/محمد الغزإلي ص134،135، بتصرف يسير.

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) سبق بيان تلك الفروق التي بين المرأة والرجل، انظر:ص254 وما بعدها . 3³) عمل المرأة في المنزل وخارجه/إبراهيم الجوير ص90،91 باختصار وتصرف.

وقد سـبقت الإشـارة إلى ذكر الأدلة على هـذا التخفيف من السنة النبوية المشرفة<sup>(4)</sup>.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4<sup>4</sup>) انظر الفصل الأول من الباب الأول ص293 وما بعدها.

#### \* ضوابط عمل المرأة في الإسلام (1):

في الحالة التي يباح فيها للمـرأة بالعمل خـارج الـبيت، لا يصح أن يكـون ذلك حسب ما تريـده وتهـواه، بل إن الأمر مقيد بضـوابط وضعها الإسلام؛ حتى يحفظ للمرأة كرامتها، وهذه الضوابط هي:

**الضابط الثاني:** ألا يكون هـذا العمل الـذي تزاوله صـارفاً لها عن الـزواج - الـذي حث عليه الإسـلام وأكـده <sup>(3)</sup>- أو مـؤخراً له بـدون ضرورة أو حاجة.

<sup>1&</sup>lt;sup>1</sup>) انظر: المرأة بين البيت والمجتمع/ محمد البهي ص180، والمرأة بين الفقه والقانون/ مصطفى السباعي ص171، والمرأة المسلمة/ وهبي سليمان غاوجي ص228 وما بعدها، وماذا عن المرأة/ نور الدين عتر ص142، وأهم قضايا المرأة المسلمة/ محمد أبو يحيى ص181 وما بعدها، ودراسات في نظام الأسرة في الإسلام/ محمد عقلة وآخرون ص36 وما بعدها، وحقوق المرأة في الشريعة الإسلامية/ إبراهيم النجار ص204 وما بعدها.

<sup>2</sup>²) سورة النساء الآية (34).

<sup>3</sup>³) سبقُ ذكر بعض هذه الأدلة. انظر: ص478 وما بعدها.

الصابط الثالث: أن الإسلام يحث على الإنجاب وكثرة النسل، والأدلة على ذلك كثيرة (1)، كما قال عز وجل: والله جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ(2)، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تجعل العمل صارفاً لها عن الإنجاب بحجة الانشغال بالعمل.

**الضابط الرابع:** ألا يكون هذا العمل على حساب واجباتها نحو زوجها وأولادها وبيتها، فعمل المرأة أصلاً في بيتها - كما سبق بيان ذلك -، وخروجها للعمل لا يكون إلا لحاجة وضرورة.

الضابط الخامس: ألا يكون من شأن هـذا العمل أن يحملها فـوق طاقتها، قال تعالى: الله يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا الْ<sup>(3)</sup>.

الضابط السادس: أن يكون عملها لحاجة، وتكون في حاجة للعمل، إذا لم يكن هناك من يقوم بالإنفاق عليها من زوج أو ولي، وأما إذا كان هناك من يقوم بالإنفاق عليها، فليست في حاجة للعمل، وإذا لم تكن في حاجة، فلا داعي أن تعمل، إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة تستدعي العمل، مثل أن يكون عملها من قبيل فروض الكفاية، كتدريس بنات جنسها ووعظهن، ومعالجتهن، أو أي

<sup>4</sup>¹) سبق ذكر بعض هذه الأدلة. انظر: ص507 وما بعدها.

<sup>5&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة النحل الآية ( 72 ).

<sup>1&</sup>lt;sup>3</sup>) سورة البقرة الآية (286).

عمل آخر يتطلب تقــديم خدمة عامة للنســاء. أو يكــون من وراء عملها مصلحة خاصة، كإعانة زوج أو أب أو أخ.

ومما يدل على أن عملها مقيد بالحاجة: قوله تعالى: اوَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مَنْ دُونِهِمُ امْرَأْتَيْنِ تَدُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ [(1).

ووجه الدلالة قوله تعــالى: اوأبونا شــيخ كبــيرا، فهو يــدل بمنطوقه على أن علة عمل المـــرأتين عجز وليهما عن الـــرعي والسقاية، ويفهم من هذا أن عمل النساء مقيد بالحاجة.

الضابط السابع: أن يكون عمل المرأة مشروعاً، والعمل المشروع: ما كان متفقاً مع كتاب الله وسنة رسوله []، مثل: البيع والشراء، والخياطة، والتعليم، والتعلم، ومزاولة الطب - خاصة أمراض النساء -، والدعوة إلى الله.

وأما الأعمال غير المشروعة، فهي: كل عمل ورد النهي بخصوصه في الشريعة الإسلامية. ومثالة عمل المراة في المؤسسات الربوية، ومصانع الخمور، والرقص والغناء والتمثيل المحرم، ومزاولة البغاء، وأي عمل يكون فيه خلوة أو اختلاط محرمان.

<sup>21)</sup> سورة القصص الآية (23).

الضابط الثامن: أن يتفق عمل المراة مع طبيعتها وأنوثتها وخصائصها البدنية والنفسية، مثل الأعمال المشروعة التي ذكرت آنفاً. وأما الأعمال التي لا تتفق مع طبيعتها ولا أنوثتها، مثل: العمل في تنظيف الشوارع العامة، وبناء العمارات، وشق الطرق، والعمل في مناجم الفحم، وغيرها من الأعمال الشاقة، فلا يجوز لها أن تمارسها؛ لأن ممارستها يعتبر عدواناً على طبيعتها وأنوثتها، وهذا لا يجوز.

**الضابط التاسع:** أن تخرج للعمل باللباس الشرعي الساتر لجميع جسدها، بأوصافه وشروطه<sup>(1)</sup>.

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) من شروط اللباس الشرعي: أ- أن يكون ساتراً لجميع البدن؛ لقوله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} إِلأحزاب/9َ5َ، والجَلباب هَو إلثوب السابَغ الذيّ يستْر ِّالبدَّنِ كله ب- أن يكون كثيفاً غير رقيق ولا شفاف ج- ألا يكون زينة في نفسه، أو ذا ألوان جذِابة يلفت الأنظار؛ لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}النور/31 د- أن يكون واسعاً غير ضيق، فلاُ يجسِّم العورة، ولا يظهر أماكن العورة هـ- ألا يكون معطراً فيه إثارة للرجال؛ لقوله 🏿 : [إن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا – يعني زانية -}رواه أصحاب السنن وقال الترمذي حسن صحيح **و-** ألا يكون اللباس فيه تشبه بالرجال؛ ٍلحديث أبِي هريرة –رضي الله عنه-: { لعن النبي 🏻 الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل} رواه أبو داود والنسائي. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن النبي 🏿 قال: {لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء} أي المتشبهات بالرجال في أَزيائهن وأشكالهن **ز-** ألا يشبه لبس الكافرات، فالرسول 🏿 حذر من التشبه بالكفار، فعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنَّهما قال: {رَأَى رسول الله 🏾 عليَّ ثِوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها}رواه مسلم ح- ألا يكون لباسِ شهرة – وهو كِل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس، سواء أكان الِثوب نفيساً أو يلبسه إظهاراً للزهد والرياء \_؛ لحديث ِ { من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه ناراً} أخرجه الإمام أجمد وأبو داود وابن ماجه في سننه. انظر: من قضايا المرأة المسلمة/ لوهبي غاوجيُّ صَّ41ً، وَعوَّدة الحجابُ/ لمحمِد إسماعيل المقدم ج3 ص145 وما بعدها، وأهم قضايا المرأة المسلمة/ لمحمد أبو يحيى ص31 وما بعدها، ومسؤولية المرأة المسلمة/لعبدالله الجار الله ص58،59.

قـال تعـالى: [ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُـلْ لِأَزْوَاجِـكَ وَبَنَاتِـكَ وَنِسَـاءِ الْمُــؤْمِنِينَ يُــدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِــكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا [ (1).

وقال تعالى: [ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [2].

**الضابط العاشر:** أن تغض البصر:

قال تعالى: اوَقُـلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْـنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ.. الآية الآهَا(3).

الضابط الحادي عشر: ألا تخالط الرجال الأجانب، فلا يجوز للمرأة العاملة أن تخالط الرجال الأجانب، وأي عمل يقوم على المخالطة يعتبر عملاً محرماً، لا يرضاه الله ولا رسوله []. وقد سبق ذكر الأدلة التي تحرم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن (4)، كما سبق ذكر الآثار الخطيرة والسيئة التي ترتبت على اختلاط النساء بالرجال في أماكن العمل، والتي يأتي في مقدمتها المعاكسات والمضايقات الجنسية – فضلاً عن الاتصالات الجنسية المحرمة التي تكون بالتراضي بين الطرفين -.

<sup>21)</sup> سورة الأحزاب الآية ( 59 ).

<sup>1</sup>²) سوّرَة النور الْآية ( 31 ).

<sup>2</sup>³) سورَة النور ً الآية ( 31 ).

<sup>34)</sup> انظر ص945.

فإذا ما توفرت هذه الشروط جاز للمرأة للمسلمة العمـل، وإلا فلا.

#### \* الأضرار الناتجة عن خروج المرأة للعمل (1):

من المسلم به أن خروج المرأة من بيتها للعمل قد سبب أضراراً مختلفة على المرأة، والأسرة، والمجتمع، أضراراً اجتماعية، وأخلاقية، واقتصادية، ونفسية، وصحية، ويمكن إيجازها بالنقاط التالية:

1 - إهمال الأطفال من العطف والرعاية. إذ لا شك أن عملية التربية تقوم على الحب والصدق والملاحظة طول الزمن، وبدون ذلك لا تتحقق التربية. ومحاضن الرضع والأطفال عند الآخرين، تظهر أنها لا تحقق للأطفال ما يتحقق لهم في بيوتهم؛ لأن المربية في المحضن مهما كانت على علم وتربية فإنها لا تملك قلب الأم.. فلا تصبر، ولا تحرص، ولا تحب كما تفعل الأم.

ومما يؤكد ذلك ما أشارت إليه عالمة غربية<sup>(2)</sup>، حيث تقول: () من الأمور الجوهرية لصحة الطفل النفسية أن تتفرغ الأم لطفلها الرضيع، وتمنحه معظم وقتها خلال السنتين الأوليين من حياته على الأقل. إن ترك الطفل لساعات طويلة مع الأقارب، أو الجيران، أو في مركز من مراكز الرعاية النهارية، لا يضمن - دائماً - تمتعه بالرعاية الدافئة الثابتة التي يحتاجها، ليس هناك شك في أن ظروفاً اقتصادية تضطر الأمهات لأن يخرجن للعمل، ولكن ينبغي أن تتلافى الأم - بقدر الإمكان - الخروج للعمل خلال السنتين أو السنوات الثلاث من عمر الطفل، فخلال عملي ومن

 $<sup>^{1}</sup>$ 1) انظر: الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر/ محمد البهي ص 110 وما بعدها، وحقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة/ محمد الغزالي ص 134، والمرأة المسلمة/ وهبي غاوجي ص182 وما بعدها، والأمومة في القرآن الكريم والسنة النبوية/ محمد السيد الزعبلاوي ص174، ونظام الأسرة بين المسيحية والإسلام/ محمود شعلان ج1 ص371، وتحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية/ محمد لطفي الصباغ ص26، ومسؤولية المرأة المسلمة/ عبدالله الجارالله ص 78، وعمل المرأة في المنزل وخارجه/ إبراهيم الجوير ص91 وما بعدها، وإلى غير المحجبات/ محمد سعيد مبيض ص57، والأمومة ومكانتها في الإسلام/ مها الأبرش ج2 ص837 وما بعدها، ومجلة عالم العمل - العدد الثاني (فبراير/ 1993م-شعبان 1413هـ)، صادرة عن منظمة العمل الدولية.

خبرتي كنت أحد الأطفال ذوي المشاكل النفسية، هم الذين عانوا حرماناً عاطفياً كبيراً في طفولتهم المبكرة؛ بسبب غياب أمهاتهم الطويل في أعمالهن. ولا يخفى أن الأم بعد عودتها من عمل يوم طويل مضن في أشد حالات التوتر والتعب؛ مما يؤثر على تعاملها مع طفلها مزاجياً وانفعالياً)) (1).

فهل يوازي ما يخسـره الأولاد من عطف الأمهـات وعنـايتهم ما تعود به الأم آخر النهار من دريهمات ؟؟.

إن المرأة التي تخرج إلى العمل في المجتمعات الـتي تخالط الرجـال فيـه، وقد تخلو بهم، يـؤدي ذلك إلى أضـرار على سـمعتها وأخلاقها - وقد تمت الإشارة إلى ذلك أثناء الحديث عن المضايقات الجنسية للمرأة العاملة -.

3 - إن المرأة التي تعمل خارج البيت تحتل في كثير من الحالات مكان الرجل - المكلف بالإنفاق شرعاً على المرأة -، وقد يكون هذا الرجل زوجها أو أخاها، ثم هي تدع في بيتها مكاناً خالياً لا يملؤه أحد.

4 - إن المرأة التي تعمل خارج البيت تفقد أنوثتها، ويفقد أطفالها الأنس والحب.

قالت إحدى أعضاء الحركات النسائية - وقد زارت أمريكا -: (( من المؤسف حقاً أن تفقد المرأة أعز وأسـمى ما مُنحت - وأعـني أنوثتها - ومن ثم سعادتها؛ لأن العمل المستمر المضني قد أفقـدها الجنات الصغيرات التي هي الملجأ الطبيعي للمـرأة والرجل - على حد سواء -، التي لا يمكن أن تتفتح براعمها ويفوح شذاها بغـير الأم وربة الـبيت. ففي الـدور وبين أحضـان الأسـرة سـعادة المجتمـع، ومصدر الإلهام وينبوع الخير والإبداع)) (2).

5 - إن المـرأة إذا خـرجت من بيتها للعمل فسـتعتاد الخـروج من الـبيت - ولو لم يكن لها عمل كما هو ملاحظ -، وبالتـالي سيسـتمر

2²) من كُتاب المرأة المُسلمة/ وهبي غاوجي الأُلباني ص 2ُ30، بتصرف يُسير.

<sup>128</sup>انظر: نمو الطفل وتنشئته بين الأسرة ودور الحضانة/ فوزية دياب ص128.

انشطار الأسرة وانقطاع الألفة بين أفرادها، ويقل ويضعف التعـاون والمحبة بين أفرادها - كما هو حال البلاد الغربية وقد كادت الأسـرة تنهار كلياً.

وقد أكد هذا الأمر - أي اعتياد المرأة للخروج - فتاة إيطالية تـدرس الحقـوق في جامعة أكسـفورد، حينما سـئلت: (( هل سـتحاولين أن تطلبي من المرأة الغربية العودة إلى البيت، وأن يقـوم الرجل بواجبه نحوها؟))، فأجابت: (( هيهات!! لقد فات الأوان، إن المـرأة الغربية بعد أن اعتادت الخـروج من الـبيت وغشيان المجتمعات، يصعب عليها جداً أن تعتاد حياة البيت بعد هذا، ولو أني أعتقد في ذلك سعادة لا توازيها سعادة )) (1).

6 - الآثار الصحية<sup>(2)</sup>: فعمل المرأة خارج المنزل، ولساعات طوال، يعرض المرأة لأنواع من الأمراض، يأتي في مقدمتها الصداع، فقد أكد رئيس نادي الصداع<sup>(3)</sup> - الذي يشكل النساء فيه الغالبية العظمى - أن الصداع خمسة أنواع، وأن المرأة تتفوق على الرجل بأكثر من أربعة أنواع. وللصداع أسباب يأتي في مقدمتها العمل<sup>(4)</sup>.

وهذه طبيبة نمساوية تقول: ((كنا نظن أن انخفاض نسبة الولادات بين العاملات ترجع لحرص المرأة العاملة على التخفف من أعباء الحياة في الحمل والولادة والرضاع تحت ضغط الحاجة إلى الاستقرار في العمل، ولكن ظهر من الإحصائيات أن هذا النقص يرجع إلى عقم استعصى علاجه. ويرجع علماء الأحياء سبب ذلك إلى قانون طبعي معروف، وهو أن الوظيفة توجد العضو، وهذا

<sup>11)</sup> كانت هذه المحاورة بين الشيخ (مصطفى السباعي) - رحمه الله - وهذه الفتاة، على ظهر سفينة أثناء رحلته العلمية إلى أوربا، حث تحدث فيها عن المرأة المسلمة كيف تعيش؟ وما حقوقها في الإسلام؟ وكيف وفر لها الإسلام كل مظاهر الاحترام حين أعفاها من مؤنة العمل لتعيش، وجعلها تتفرغ لأداء رسالتها كزوجة وأم وربة بيت. انظر كتابه: المرأة بين الفقه والقانون ص180. 22) انظر: المرأة المسلمة بين نظريتين/ صالح محمد جمال ص58.

<sup>3</sup>³) واسمه (اندريه بواليه) أستاذ الأمراض الباطنية في كلية الطب بباريس.

<sup>44)</sup> انظر كتاب: إلى غير المحجبات/ محمّد سعيد مبيض ص57.

يعني أن وظيفة الأمومة أوجدت خصائص ممـيزة للأنوثـة، وإنها لابد أن تضـمر تـدريجياً بانصـراف المـرأة عن وظيفة الأمومـة؛ بسـبب اندماجها مع عالم الرجال)) <sup>(1)</sup>.

7 - الأثر النفسي: ذلك أن عمل المرأة وخروجها من البيت، وتعاملها مع الزميلات - أو الزملاء - والرؤساء، وما يسببه العمل من توتر ومشادات أحياناً -، يؤثر في نفسيتها وسلوكها، فيترك بصمات وآثاراً على تصرفاتها، فيفقدها الكثير من هدوئها واتزانها، ومن ثم يؤثر بطريق مباشر في أطفالها وزوجها وأسرتها.

إن نسبة كبيرة من العاملات يعانين من التوتر والقلق الناجمين عن المســؤوليات الكبــيرة الملقــاة على عــاتقهن، والموزعة بين المنزل والأولاد والعمل؛ لذا فإن بعض الإحصاءات ذكــرت أن 76% من نسبة الأدوية المهدئة تصرف للنساء العاملات.

أما الاكتئاب النفسي، فقد قام معهد الصحة النفسية بإحصاء توصل فيه إلى أن الأرق والاضطراب والانفعال المستمر، أدى إلى أن أصبحت الحبوب المنومة والمهدئة جنباً إلى جنب مع أدوات الزينة في حقائب النساء. وتقول الكثيرات إن حياتهن الزوجية أصبحت لا تطاق، والكلمة التي تواجه بها الزوجة زوجها حين العودة من العمل (اتركني فإني مرهقة)، حتى علاقتها مع أولادها صار يسودها الانفعال والقسوة وارتفاع الصوت والضرب الشديد.

فقد نشـــرت مجلة (هيكاسا جين) الطبية<sup>(2)</sup> أنه لا يكـــاد يوجد مستشفى أطفـال في أوربا وأمريكا إلا وبه عـدة حـالات من هـؤلاء الأطفال المضروبين ضرباً مبرحاً.

وفي عام (1387هـ -1967م)، دخل المستشفيات البريطانية أكثر من 6500 طفل مضروب ضرباً مبرحاً أدى إلى وفاة 20% منهم، وأصيب الباقون بعاهات جسدية وعقلية مزمنة<sup>(3)</sup>.

<sup>5</sup>¹) المرجع السابق: نفس الصفحة.

<sup>1&</sup>lt;sup>2</sup>) في عددها الِخاَمس عَام (1987م-1407هـ).

<sup>2</sup>³) وظّيفة المرأة في المجتّمع/علي القاضي ص116.

8 - الهدر الاقتصادي، ويتمثل ذلك في ثلاثة أمور:

الأمر الأول: أن المــرأة مجبولة على حب الزينة والتحلي بالثيـاب والمجـوهرات وغـير ذلـك، كما قـال تعـالى: ا أَوَمَنْ يُنَشَّـا ُ فِي الْجِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ اللهِ.

فإذا خرجت المرأة للعمل كل يوم، فكم ستنفق من المال على ثيابها وزينتها؟ لا شك أن الإنفاق على أدوات الزينة وخلافها سيبلغ رقمه - على مستوى الدولة - ملايين الدولارات - كما أثبتت ذلك الإحصاءات المتعلقة بهذا الجانب -، فماذا نطلق على هذا؟؟ أليس هدراً اقتصادياً لا تستفيد الأمة منه بشيء؟؟.

الأمر الثاني: أن المرأة أقل عملاً وإنتاجاً من الرجل، وأقل منه رغبة في الطموح، والوصول إلى الجديد؛ ذلك أن ما يعتريها من العادة الشهرية، وأعباء الحمل والوضع، والتفكير في الأولاد، ما يشغلها حقاً أن توازي الرجل في عمله، ويعوقها عن التقدم بالعمل. والنادر من النساء لا ينقض القاعدة.

الأمر الثالث: الزيادة في نفقات المعيشة، رغبة في زيادة مستوى الأسرة، حيث دفع هذا الأمر بالمرأة إلى النزول إلى ميدان العمل للمشاركة في إعالة الأسرة ومساعدة الزوج في تحمل مسؤوليات المعيشة (2). وبما أن الحياة الحضرية تتطور فيها السلع والخدمات بشكل مستمر، ((فإن دخل الأسرة مهما نال من تحسين أو زيادة لا يمكن أن يفي بهذه المطالب المتجددة، وهكذا أصبحت الأسرة الحضرية تتجه نحو الاستهلاك المتزايد، وأصبحت ظاهرة الاستهلاك

<sup>3</sup>¹) سورة الزخرف اِلآية ( 18 ).

انظّرَ عملَ الّمرأة في المنزل وخارجه/إبراهيم الجوير ص $1^2$ .

من الظــواهر الــتي تهــدد الأســرة دائمــاً بالاســتدانة، أو اســتنفاد مدخراتها أولاً بأول)) <sup>(1)</sup>.

9 - انخفاض معدلات الخصوبة والإنجاب في الأسرة، وارتفاع معدلات الطلاق، حيث يرتفع الطلاق بشكل واضح في أغلب المجتمعات الصناعية؛ نظراً لشعور المرأة بالاستقلال الاقتصادي، فلا تتردد في قطع علاقتها الزوجية، إذا لم يحقق لها الزوج السعادة التي تنشدها<sup>(2)</sup>.

#### \* موقف الغرب من عمل المرأة:

بعد أن خرجت المرأة الغربية للعمل، وشعرت بالآثـار السـلبية من جراء هـذا الخـروج، على نفسـها وزوجها – إن كـانت متزوجة – وأطفالها وأسـرتها، وعلى مجتمعها كـذلك، عنـدها بـدأ العقلاء من الغـرب – رجـالاً ونسـاء - محاولة التصـدي لهـذه الكارثـة، وذلك بالدعوة إلى عودة المرأة إلى مملكتها المتمثلة بالمنزل.

وسأشير إلى بعض الأقوال والتقارير الصادرة من الغرب، التي تؤكد أن عمل المرأة الـرئيس هو بقاؤها في بيتها ورعايتها لشـؤون زوجها وأولادها.

<sup>21)</sup> الأسرة ومشكلاتها/ محمود حسين ص14.

<sup>3</sup>º) انظر: تأثير عمل المرأة على تماسك الأسرة في المجنمع العربي/ تماضر زهري حسون ص74، وعمل المرأة في المنزل وخارجه/ إبراهيم الجوير ص92.

1 - فقد أجرى البريطانيون استطلاعاً هاماً للرأي حول المرأة بين السبيت والمجتمع، وجاءت النتائج مثيرة لدهشة عارمة - لكل الأوساط عندهم-؛ فقد أجمع 76% من الجنسين على أن الأم التي لديها أطفال أعمارهم دون الخامسة، مكانها البيت، وأن الأب هو المكلف وحده بتحصيل الرزق. وأضاف 17% أن على الأم أن تعمل بعض الوقت فقط للمساعدة في إعالة الأسرة، بشرط ألا يكون في عملها تعارضاً مع تربيتها ورعايتها لأبنائها الذين هم عماد المستقبل.

المفاجأة الأكبر تمثلت في رأي 86% ممن استطلع رأيهم من شعب الإنجليز؛ حيث أجمعوا على أن الأفضل للأمة البريطانية ولمستقبلها، أن تلزم الأم بيتها حتى يبلغ أبناؤها المرحلة الثانوية (1).

كما أجــرت صــحيفة (الجارديــان) (2) البريطانية اســتفتاء بين 11000 امرأة، ثلثاهن تقل أعمارهن عن 35 سـنة، تـبين من خلاله أن 68% من النساء يفضلن البيت على العمل(3).

وهـذا مـؤرخ مشـهور <sup>(4)</sup>يقـول تحت عنـوان [درس من التـاريخ للإنســان المعاصــر]: ((لقد فشــلت جميع جهودنا لحل مشــكلاتنا

<sup>.</sup> مجلة الدعوة، العدد (1153)، الصادرة بتاريخ 3/1/1409هـ  $1^{-1}$ 

<sup>2</sup>²) في عددها الصادر بتاريخ 7/3/1991مَ.

<sup>33)</sup> انظر: المرأة المسلمة في وجه التُحديات/شذى الدركزلي ص108.

₁4) يدعى توينبي.

بوسائل مادية بحتة، وأصبحت مشروعاتنا الجزئية موضع سخرية!!. إننا نتحي أننا خطونا عدة خطوات كبيرة في استخدام الآلات وتوفير الأيدي العاملة، ولكن إحدى النتائج الغربية لهذا التقدم: تحميل المرأة فوق طاقتها من العمل. وهذا ما لم نشهده من قبل، فالزوجات في أمريكا لا يستطعن أن ينصرفن إلى أعمال البيت كما يجب.

إن امــرأة اليــوم لها عملان: العمل الأول من حيث هي عاملة في الإدارات والمصانع، وقد كـانت المــرأة الإنجليزية تقــوم بهــذا العمل الثنــائي، فلم تر الخــير من وراء عملها المرهــق، إذ أثبت التـاريخ أن عصـور الانحطـاط هي تلك العصـور الـتي تـركت فيها المرأة البيت ) (1).

وأخيراً فإن وزيرة التعليم البريطانية<sup>(2)</sup> تعترف بأن المرأة البريطانية لم تحصل من الحرية على شيء سوى مضاعفة الأعباء؛ ذلك لأن المرأة العاملة مطالبة بأداء وظيفتين بدلاً من واحدة<sup>(3)</sup>.

ومما يؤكد هـــذا ما قالته الروائية الإنجليزية الشـــهيرة (أجاثا كريستي<sup>(4)</sup>):

<sup>2</sup>¹) انظر: عمل المرأة في الميزان/محمد البار ص198.

<sup>3</sup>²) واسمَها: (ثير لي ً وليامز ً).

<sup>4</sup>³) صحيفة المدينة، العدد (12113 ) 15/2/1417هـ.

<sup>5</sup>⁴) انظر ترجمتها في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1027.

(( إن المرأة مغفلة؛ لأن مركزها في المجتمع يرداد سوءاً، يوماً بعد يوم، فنحن النساء نتصرف تصرفاً أحمق؛ لأننا بذلنا الجهد الكبير - خلال السنين الماضية - للحصول على حق العمل، والمساواة في العمل مع الرجل. والرجال ليسوا أغبياء؛ فقد شجعونا على ذلك معلنين أنه لا مانع مطلقاً في أن تعمل الزوجة وتضاعف دخل الزوج.

ومن المحــزن أننا أثبتنا – نحن النســاء – أننا الجنس اللطيف الضعيف، ثم نعود لنتساوى اليوم في الجهد والعرق، اللذين كانا من نصيب الرجل وحده )) (1).

2 - أكدت نتائج الدراسات الاجتماعية لمعهد الأبحاث والإحصاء القـومي الأوربي، على تفضيل المـرأة الإيطالية للقيام بـدور ربة الـبيت على أي نجاح قد يصادفها في العمـل. وأوضحت نتائج الأبحـاث الـتي أجـريت في خمس دول أوربيـة، وهي (إيطاليا، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وأيضاً أسبانيا) بأن الإيطالية أكثر سعادة وتفاؤلاً بخدمتها للأسـرة من سعادتها بالتقـدم في أي عمل مهني، أو الوصول إلى مكانة وزيرة، أو سفيرة، أو رئيسة بنـك، كما يفضلن أن يكن أمهات صالحات، ولسن عاملات ناجحات، وأشـارت الدراسات إلى أن المرأة العاملة في إيطاليا تتخذ من العمل وسيلة للـرزق فقـط، وترفضه في أول مناسبة اجتمـاع عـائلي، أو عنـدما يتمكن زوجها من الإنفاق على الأسرة.

<sup>1</sup>¹) مجلة النور الكويتية - العدد (56)، نقلاً عن: من أجل تحرير حقيقي للمرأة/ محمد رشيد العويد ص94.

وأجمع أكـثر من 95% من السـيدات في إيطاليا على إيمـانهن العميق بقيمة الأسرة كأساس حقيقي للسعادة والاستقرار، والتأكيد بأن إصـرار المـرأة على العمل إنما هو محاولة هـروب من أزمـات أسرية (1).

**3** - هناك دعوات لعودة المرأة الأمريكية إلى البيت والأسرة، وهذه الدعوات ليست صادرة عن الرجل فقط، وإنما تصدر - وهو الأمر المهم - من المراة الأمريكية نفسيها، إذ تفيد الإحصاءات والاستطلاعات أن حوالي 60% من النساء الأمريكيات العاملات يتمنين ويرغبن في ترك العمل، والعودة إلى البيت<sup>(2)</sup>.

كما تشير أرقام عدد العاملات في أمريكا - لأول مرة منذ عـام (1367هـ -1948م) - إلى هبوط قليل، يعزى بصورة أساســية إلى الرغبة في توفير محيط أفضل للعائلة.

ونشــرت هــذه النتــائج في مجلة (أمريكا اليــوم) <sup>(3)</sup> بعنــوان [الكثيرا*ت* يخترن البقاء مع الأطفال في البيت] <sup>(4)</sup>.

وهذه باحثة أمريكية تقول: (( عمل المرأة في المنزل لا يقل منزلة عن دور الرجل في كسب العيش وبنـــاء المجتمـــع، فكلا

<sup>2</sup>¹) صحيفة عكاظ، العدد (10823)، الصادرة بتاريخ (12/11/1416هـ-31/3/1996م).

<sup>3</sup>²) صحيفة الشُرق الأوسط، العدد (5949)، الصادرة بتاريخ 13/3/1995م.

<sup>13)</sup> العدد الصادر بتاريخ 10/5/1991م.

<sup>2</sup>⁴) انظر: المرأةَ المنسّلمة في وجه التّحديات/شذى الدركزلي ص109.

الدورين ضروري وهام. وكل امرأة تستطيع أن تساهم بشيء ذي قيمة في المجتمع، من خلال تنشئة صالحة لأبنائها، ولكن لا يستطيع كل رجل أن يساهم بدور عظيم من خلال عمله. ومفخرة المرأة هو نجاح زوجها، وسعادة أطفالها، ونجاحها الشامل في منزلها))۔

ثم تنصح هذه الباحثة كل امرأة أن تسعد وتفخر بأنها امرأة، وأن تطيع وتساند زوجها بدلاً من أن تحاربه وتنافسه، في محاولة لإقناعه بأن لديها عقلاً فوق أكتافها، فكل ذلك يبعدها عما ترغب فيه وهو حب زوجها (1).

وأخيراً فهذه صحفية مشهورة في أمريكا<sup>(2)</sup>، تكتب في عمودها اليـومي بصـحيفة (واشـنطن بوسـت)، فتقـول: ((إن العلاقة بين الرجل والمرأة غير منصفة في مجتمعنا)). وهي تسـتند في كلامها هذا إلى إحصـاءات تـذكر أن المـرأة الأمريكية تعمل في منزلها 36 ساعة إضافية أسبوعياً، بينما الرجل لا يعمل في المنزل أكثر من 8 ساعات أسبوعياً (3).

4 - كما أكدت صحفية فرنسية (4) أن القرن الواحد والعشرين الميلادي، سيشهد رجوع المرأة الأوربية إلى المنزل بضغط من المشاكل الاجتماعية التي خلفها خروج المرأة الغربية إلى سوق

محيفة المسلمون، العدد (324)، الصادرة بتاريخ (411 / 4/10 / 4/1هـ).

<sup>42)</sup> اسم هذه الصحفية (درنابريت).

<sup>5</sup>³) عن مقالة لشوقي رافع بعنوان ((ارتفاع وسقوط حضارة الذكر)) في مجلة العربي العدد الصادر في ديسمبر من عام 1994م.

اسمها (آن بودوفنتشي). $1^4$ 

العمل بعد الحرب العالمية الثانية، وقالت: إن المرأة الفرنسية خصوصاً والأوربية بشكل عام ستعود إلى بيتها في موعد أقصاه بداية القرن المقبل، وبشكل يفوق كل التوقعات، كما توقعت أن تعدل التشريعات الغربية لصالح بقاء المرأة في البيت لرعاية الأسرة، وفي سبيل إفساح المجال أمام مزيد من الرجال للعمل.

وأضافت: إن تنامي قناعة المرأة بأنها خسرت دورها الاجتماعي من خلال خروجها إلى العمل - بالإضافة إلى أنها لم تحقق الاستقرار النفسي والعاطفي الذي كانت تنشده عن طريق تحقيق استقلالها المادي -، يمكن أن يساعد على إحداث تغييرات سريعة وعنيفة في المجتمعات الغربية، وبشكل يصب في اتجاه عودة المرأة إلى ممارسة وضعها الطبعي في الأسرة والبيت.

وأضافت - أيضاً -: إن نسبة أكبر من النساء الفرنسيات والأوربيات أصبحن مقتنعات بأنهن خسرن أمومتهن وأنوثتهن على مدى الخمسين سنة الماضية، في الوقت الذي زادت فيه أعباؤهن المادية والمعنوية.

ومضت تقـول: إن المـرأة الغربية ظلت مطالبة بالمشـاركة المادية على قدم المسـاواة، في الـوقت الـذي ما زال الرجل ينظر إليها ويتعامل معها على أنها سـلعة ترفيهية - سـواء في العمل أو في المــنزل -، ناهيك عن أن المجتمعــات الصــناعية الغربية اسـتخدمت المـرأة لتحقيق أربـاح أكـبر، عن طريق دمجها بسـوق العمـل، مع منحها أجـوراً أقل بكثـير من تلك الـتي يحصل عليها الرجل.

وقـالت: إنه نظـراً لوجـود علاقة بين ما يدفعه رب العمل وبين جنس العامل، فإن تفضـيل النسـاء في مهن عديـدة دفع بكثـير من

الرجال خـارج سـوق العمـل، مما سـاهم في رفع حجم البطالة في المجتمعات الغربية.

وأشارت إلى أن معظم المجتمعات الغربية تعاني من نسب بطالة متقاربة في حدود 9 و 12%، وهي تكاد تكون في غالبيتها موزعة بين أوساط الشباب خاصة والذكور بشكل عام؛ مما ساهم في إحداث اضطرابات خطيرة في المجتمعات الصناعية الغربية على الصعيد الاجتماعي، بما يهدد الاستقرار السياسي على المدى القصير والمتوسط، حسب تقديرات علماء الاجتماع والساسة في تلك الدول.

وأوضحت أنه بالرغم من أن الحرب العالمية الثانية فجرت ما يسمى (قضايا تحرير المرأة في المجتمعات الغربية)، إلا أن تلك الحركات السبية بدأت في التأكيد على حق الأنشى في التعليم والعمل، وانتهت بحقها في إقامة العلاقات الإباحية مع من تشاء دون ضوابط من دين أو أخلاق، هذه الحركات أصيبت بضربة قاصمة في الآونة الأخيرة بضغط من الشارع السياسي، ونزولاً عند الإفرازات الاجتماعية الضارة، التي تهدد استقرار وكيان هذه المجتمعات.

وبينت - هـذه الصـحفية الفرنسـية - أن الرجل الفرنسي في الوقت الحالي لا يستطيع قبول امرأة تشـاركه مسـكنه - حـتى ولو كانت هذه العلاقة خارج إطار الزوجية -، إذا كانت هذه المـرأة غـير قـادرة على مشـاركته - بشـكل متسـاو - في كامل المصـروفات المنزلية.

وتساءلت: كيف يمكن لامــرأة أن تعيش في ظل رجل يعتمد بشــكل تـام على ما تنتجه المــرأة من خلال عملها خـارج الـبيت، ويتخلى عنها في الــوقت الــذي تســوء فيه أحوالها الماديــة، إذا ما تعرضت للفصل من العمل؟؟.

وأخيراً اختتمت هذه الصحفية تقريرها بقولها: إن المجتمعات الغربية إذا ما كـانت محتاجة لعـودة المـرأة إلى الـبيت فعليها أن تـرتب لهـذه التغيـيرات، من خلال إحـداث تغيـيرات في شخصـية

ومفاهيم الرجل الغـربي، ودفع التعويضـات المناسـبة للمـرأة الـتي تتخلى عن عملها لصـالح أسـرتها؛ وذلك حـتى تبقى كرامة المـرأة محفوظة في هذه الأسرة)) (1).

انظر: صحيفة المسلمون، العدد (549) بتاريخ 15/3/1416هـ الموافق 11/8/1995م.

المبحث الثاني: بيان إجراءات حصول المرأة على الموارد الاقتصادية، ونقدها.

المطلب الأول: بيان إجراءات حصول المرأة على المـوارد الاقتصادية.

ويشتمل ذلك على ثلاث أمور أساسية، هي:

أولاً: حق المرأة في التملك والتصرف فيه.

ثانيــــاً: حقها في الإرث ومســـاواتها في ذلك مع الرجل.

ثالثاً: تسهيل وصول المـرأة إلى الخـدمات الائتمانية (أي القروض الربوية).

جاء في تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/ كوبنهاجن، (1400هـ-1980م)(1) التوصيات الآتية:

- { ينبغي دراسة كل ما تبقى من أحكام تشريعية تمييزية في المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، وفي قانون

<sup>1ً)</sup> الفصل الأول – الجزء الثاني /ثالثاً - ألف، الفقرة( 59 )، ص22.

العقوبات، والقـانون المـدني؛ بغية إبطـال جميع القـوانين والأنظمة الـتي تمـيز ضد المـرأة، فيما يتصل بـالحقوق المتعلقة بالجنسـية، والإرث، وحيازة الأملاك والتحكم فيها..الخ }.

- { عند الاقتضاء، ينبغي اتخاذ تدابير لإدخال وتعجيل التغييرات الضرورية للغايدة، في سياسة قطاع الخدمات السخارة الضيقة القطاعات الفرعية غير الرسمية الممثلة في التجارة الضيقة النطاق، والخدمات المنزلية وما شابهها، في المناطق الحضرية والريفية على السواء -، وخصوصاً عن طريق: زيادة فرص حصول المرأة على التدريب التقني والإداري، والموارد المالية، والتسهيلات الائتمانية، والمدخلات الأخرى لتحسين ظروف العمل للمرأة، وزيادة قدرتها على التحرك مهنياً وثقافياً، وتحسين إنتاجيتها وعائدها الاقتصادي} (1).
- { ينبغي للحكومات اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان إتاحة الخدمات المالية، والائتمانية، والطبية، والصحية، بصورة مواتية } (2).

<sup>1</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن، 1980م: الفصل الأول - الجزء الثاني /ثالثاً - باء، الفقرة( 133/ج )، ص33.

<sup>2</sup>²) تقرير المُؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن، 1980م: الفصل الأول - الجزء الثاني /ثالثاً - جيم، الفقرة( 209/ج )، ص46.

وجاء في (تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي1405هـ- 1985م)(1):

- { لا تـزال توجد في بعض البلـدان أحكـام تشـريعية تمييزية في الميـادين الاجتماعيـة، والاقتصـادية، والسياسـية بما في ذلك القانون المدني وقانون العقوبات، والقانون التجـاري، وبعض النظم والقواعد التجارية -، وهناك حالات لم تـدرس فيها القـوانين المدنية دراسة كافيـة، لتحديد الإجـراءات اللازمة لإلغـاء القـوانين الـتي ما زالت تقف موقف التميـيز من المـرأة، والقيـام على أسـاس المسـاواة بتحديد الأهلية القانونيـة، والمركز القـانوني للمـرأة وخاصة المـرأة المتزوجة -، من حيث الجنسية، والإرث، والملكيـة، والتصـرف في الأمـوال، وحرية انتقـال المـرأة، وحضـانة الأطفـال وجنسيتهم. وما زالت هناك قبل كل شـيء مقاومة متأصـلة من جـانب العناصر المحافظة في المجتمـع؛ لإجـراء التغيـير اللازم في المواقف؛ من أجل الحظر التام للممارسـات التمييزية ضد المـرأة، على الأصعدة الأسرية، والمحلية، والوطنية، والدولية }.
- { يجب أن يكفل حق جميع النساء وبخاصة المرأة المتزوجة المتلاك الأموال، أو إدارتها، أو بيعها، أو شرائها، بصورة مستقلة،

<sup>31)</sup> الفصل الأول / أولاً - ألف - الفقرة (50)، ص26.

بوصف ذلك أحد جوانب تمتعها بالمساواة والحرية في ظل القـانون }.

- { ينبغي أن تولى عناية خاصة إلى إعادة تشكيل نظم العمالة، والصحة، والتعليم، وضمان المساواة في فرص الوصول إلى موارد الأرض، والموارد الرأسمالية، والموارد الإنتاجية الأخرى. وينبغي التركيز على الاستراتيجيات التي تساعد المرأة على توليد الدخل والاحتفاظ به – بما في ذلك التدابير الرامية إلى تحسين فرص وصول المرأة إلى الائتمان -، وينبغي لهذه الاستراتيجيات أن تركز على إزالة الحواجز القانونية والعرفية، وغيرها من الحواجز، وعلى تعزيز قدرة المرأة على الاستفادة من النظم الائتمانية القائمة } (2).

- { ينبغي أن تمنح المرأة الريفية حقوقاً كاملة وفعلية في ملكية الأرض.. وينبغي حماية حقـــوق المـــرأة العرفية في الأرض، والميراث. وينبغي تعديل تنفيذ قوانين المواريث؛ بحيث تستطيع المـرأة أن تـرث حصة عادلة من المواشــي، والآلات الزراعيــة، وغيرها من الممتلكات} (3).

<sup>1</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي،1985م: الفصل الأول / أولاً - جيم -الفقرة (74)، ص32.

<sup>2</sup>²) تَقَرير المؤتمَّر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي،1985م: الفصل الأول / ثانياً - باء -الفقرة (115)، ص45.

<sup>3</sup>³) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي،1985م: الفصل الأول / ثانياً - جيم -

- { ينبغي إعادة النظر في مخططات ائتمان الإسكان، وضمان وصول المرأة المباشر إلى ائتمانات المساكن وتحسينها. كما ينبغي تشجيع البرامج الرامية إلى زيادة إمكانيات حصول المرأة على دخل، وينبغي إلغاء التشريعات والممارسات الإدارية القائمة، التي تعرض للخطر حقوق المرأة في تملك واستئجار المساكن } (1).
- { ينبغي تعزيز أدوار المرأة بوصفها مشغلة ومالكة لوسائل النقل -، وذلك عن طريق زيادة إمكانية حصولها على الائتمان، وغيره من الوسائل المناسبة، وأن تحظى باهتمام متكافئ فيما يتعلق بتخصيص العقود } (2).
- { إن الافتراضات الضمنية التي ينطوي عليها جانب كبير من التشريعات والأنظمة ذات الصلة، وكذلك مسوح الأسر، التي تقصر دور العائل ورب الأسرة على الرجل، تعوق حصول المرأة على الائتمانات والقروض والموارد المادية وغير المادية، وهناك حاجة إلى استبعاد عبارات مثل ((رب الأسرة))، وإدخال عبارات أخرى

الفقرة (183)، ص65.

<sup>1</sup>¹) تَقْرِيْرُ الْمُؤْتِمِرُ الْعَالَمِي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي،1985م: الفصل الأول / ثانياً - جيم -الفقرة (211)، ص75.

<sup>2</sup>²) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي،1985م: الفصل الأول / ثانياً - جيم -الفقرة (214)، ص75.

على درجة من الشـمول تكفي للتعبـير عن دور المـرأة - على نحو مناسب - في الوثائق القانونية ضماناً لحقوقها} (1).

## وجـاء **في تقرير المــؤتمر العــالمي الرابع المعــني** بالمرأة/ بكين (1416هـ - 1995م)<sup>(2)</sup>:

- { ضمان وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد الاقتصادية بما في ذلك الأرض، والائتمان، والأسواق، وغير ذلك -، كوسيلة لزيادة النهوض بالمرأة والفتاة وتمكينهما }.
- { فقر النساء له صلة مباشرة بانعدام الفرص الاقتصادية، والاستقلال الذاتي، وانعدام إمكانية الحصول على الموارد الاقتصادية بما في ذلك الائتمان، وامتلاك الأراضي وإرثها- }(3).
- { بصفة خاصة، ينبغي زيادة قدرة المرأة على الإنتاج في البلدان؛ لتمكينها من الوصول إلى رأس المال، والموارد، والائتمان، والأرض، والتقنية..إلخ؛ كي يتسنى لها زيادة دخلها، وتحسين تغينيها، وتعليمها، ورعايتها الصيحية، ومركزها داخل الأسرة المعيشية } (4).

4²) الَفصل الأول/ المرفق الأول، الفقرة (35)، ص8.

<sup>3</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي،1985م: الفصل الأول / رابعاً - طاء -الفقرة (295)، ص106.

<sup>1</sup>³) تقرير المؤتَمر العالَميَ الرَابع المعنَي بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/ ألف، الفقرة (51)، ص26.

<sup>24)</sup> تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/ ألف، الفقرة (55)، ص26.

- { التعبئة من أجل حماية حق المرأة في الوصول بصورة كاملة وعلى قدم المساواة إلى الموارد الاقتصادية بما في ذلك الحق في الميراث، وتملك الأرض، والممتلكات الأخرى-، والائتمانات، والموارد الطبيعية، والتقنية الملائمة } (1).
- { الاضطلاع بإصلاحات تشريعية وإدارية؛ بغية تمكين المرأة من الحصول الكامل على الموارد الاقتصادية بما في ذلك الحق في الميراث، وتملك الأرض، وغيرها من الممتلكات، والحصول على الائتمان، والموارد الطبيعية، والتقنية الملائمة } (2).
- { ينبغي على الحكومات تعزيز استفادة النساء المحرومات بما فيهن منظمات المشاريع في المناطق الريفية، والنائية، والحضرية، من الخدمات المالية، وذلك من خلال تعزيز الروابط بين المصارف الرسمية، ومؤسسات التسليف الوسيطة بما في ذلك الدعم التشريعي، وتدريب النساء، والدعم المؤسسي للمؤسسات الوسيطة -؛ من أجل تعبئة رأس المال اللازم لتلك المؤسسات، وزيادة إتاحة الائتمانات} (3).

<sup>3</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/ ألف، الفقرة (60/و)، ص31.

<sup>4</sup>²) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/ ألف، الفقرة (61/ب)، ص32.

٤٥) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/ ألف، الفقرة (62/أ)، ص32.

- { ينبغي تشجيع إقامة صلات بين المؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية، ودعم ممارسات الإقراض الابتكارية بما فيها الممارسات التي تدمج الائتمان في الخدمات والتدريب المتعلقين بالمرأة، وتوفر مرافق التدريب للمرأة الريفية -}(1).
- { ينبغي على المصارف التجارية، والمؤسسات المالية المتخصصة، والقطاع الخاص في فحصها لسياساتها -، اتباع منهجيات في الائتمان والادخار تتسم بالفعالية في الوصول إلى النساء اللائي يعشن تحت وطأة الفقر، وتنحو إلى الابتكار في خفض تكاليف المعاملات، وإعادة تعريف المجازفة } (2).
- { ينبغي فتح منافذ خاصة لإقراض النساء بما في ذلك الشابات اللائي يفتقـــرن إلى إمكانية الوصـــول إلى المصــادر التقليدية للضمانات } (3).
- { كفالة مشاركة النساء المقترضات في عملية صنع القرار في المؤسسات التي توفر الائتمان والخدمات المالية حيثما أمكن ذلك -، ومشاركتهن في ملكيتها }(4).

2²) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/ ألف، الفقرة (63/أ)، ص32.

3³) تقرير اُلمؤتمر العالمّي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/ ألف، الفقرة (63/ب)، ص32.

44) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/ ألف، الفقرة (63/د)، ص33.

 $<sup>1^1</sup>$ ) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع ألف، الفقرة (62)، ص32.

- { إن الحواجز القانونية والعرفية التي تحول دون ملكية الأرض، أو الحصـول على المـوارد الطبيعيـة، ورأس المـال، والائتمانـات، والتقنيـة، وغيرها من وسـائل الإنتـاج علاوة على الفـوارق في الأجور -، كل ذلك يساهم في إعاقة تقدم المرأة اقتصادياً } (1).
- { عندما يتسنى للمرأة سبيل للوصول إلى رأس المال والائتمان، وغيره من المصادر، وإلى التقنية، والتدريب، وتتاح لها السيطرة على ذلك كله، يمكنها أن تزيد الإنتاج، والتسويق، والدخل، في سبيل تحقيق التنمية المستدامة }(2).
- { سن تشريعات، والاضطلاع بإصلاحات إدارية؛ لمنح المرأة المساواة مع الرجل في الحقوق في الموارد الاقتصادية بما في ذلك الحصول على ملكية الأراضي، وغيرها من أشكال الملكية، والسيطرة عليها -، وإلى الائتمان، والميراث، والموارد الطبيعية، والتقنية الجديدة الملائمة } (3).

<sup>5</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/ واو، الفقرة (156)، ص87.

<sup>ُ</sup> وَرِ 6²) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/ واو، الفقرة (162)، ص88.

آً) تقرير المؤتمر العالّمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1995م:الفصل الرابع/ واو، الفقرة (165هـ)، ص90.

- { إجراء استعراضات للضرائب الوطنية للدخل، والتركات، ولنظم الضمان الاجتماعي؛ من أجل القضاء على أي تحيز قائم ضد المرأة } (4).
- { تنقيح وتنفيذ سياسات وطنية داعمة لآليات الادخار، والائتمان، والإقراض التقليدية للمرأة }(2).
- { تشجيع ودعم عمل المرأة لحسابها الخاص وقيامها بمشاريع صغيرة وتدعيم سبل حصول المرأة على الائتمان ورؤوس الأموال بشروط مناسبة على قدم المساواة مع الشروط التي تمنح للرجل -؛ وذلك عن طريق الزيادة التدريجية في نسبة المؤسسات المكرسة لتشجيع تنظيم المشاريع من قبل المرأة، بما في ذلك حسب الاقتضاء نظم الائتمان غير التقليدي، ونظم الائتمان المتبادل، فضلاً عن إقامة روابط مبتكرة مع المؤسسات المالية }
- { إزالة ما تواجهه الطفلة من غبن وعقبات فيما يتعلق بالإرث؛ حتى يتمتع كل الأولاد بحقوقهم دون تمييز، وذلك عن طريق جملة أمور، منها: القيام حسب الاقتضاء بسن وإنفاذ التشريعات التي

<sup>2</sup>⁴) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/ واو، الفقرة (165/و)، ص90.

<sup>ُ3ُ)</sup> تقرير ُالمؤتمر الُعالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/ واو، الفقرة (165/ي)، ص90.

آ4) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع  $4^{-3}$  واو، الفقرة (166/أ)، ص91.

تضمن لهم المساواة في حق الخلافة، وتكفل لهم المساواة في أن يرثوا - بغض النظر عن جنس الطفل-}<sup>(1)</sup>.

#### وورد في تقرير المــــؤتمر الــــدولي للســـكان والتنمية/القاهرة، (1415هـ- 1994م) <sup>(2)</sup>:

- { ينبغي للحكومات على جميع الصعد أن تكفل للمرأة القدرة على شراء الممتلكات والأراضي، وحيازتها، وبيعها، على قدم المساواة مع الرجل، والحصول على القروض، والتفاوض بشأن العقود باسمها هي ونيابة عن نفسها، وممارسة حقوقها في الميراث }.
- { يلزم بذل جهود خاصة في مجال التعليم والإعلام، للتشجيع على المساواة في المعاملة بين البنات والأولاد، فيما يتعلق بالتغذية، والرعاية الصحية، والتعليم، والنشاط الاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي، فضلاً عن الإنصاف في حقوق الميراث }.

<sup>5</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م: الفصل الرابع/ لام، الفقرة (274/د)، ص144.

<sup>1&</sup>lt;sup>2</sup>) الفصلُ الرابع - جيم / 4-6 ص26.

<sup>2</sup>³) تقرير المؤتمّر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الرابع -جيم / 4-17 ص28.

## وجــــاء في تقرير المـــــؤتمر العــــالمي للبيئة والتنمية/ربودي جانيرو، (1412هـ -1992م)(¹):

- { ينبغي وضع وتنفيذ سياسات حكومية، ومبادئ توجيهية وطنية، واستراتيجيات وخطط واضحة؛ لتحقيق المساواة في جميع جوانب المجتمع، ومن ذلك السيطرة على البيئة لا سيما فيما يتصل بوصولها إلى الموارد عن طريق تسهيل الوصول الأفضل إلى جميع أنواع الائتمان لا سيما في القطاع غير الرسمي -، واتخاذ تدابير نحو تأمين حصول المرأة على حقوق الملكية }.
- { ينبغي أن تنفذ الحكومات بـرامج لـدعم فـرص عمل وأجـور منصـفة للمـرأة في القطـاعين الرسـمي وغـير الرسـمي، وكـذلك ضمان تساوي الحصول على الائتمان، والأراضي، والموارد الطبيعية الأخرى } (2).
- { ينبغي أن تنفذ الحكومات برامج لإنشاء نظم مصرفية ريفية؛ بقصد تسهيل وزيادة حصول المرأة على الائتمانات } (3).

## وجـــاء في تقرير مـــؤتمر القمة العـــالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن (1415هـ -1995م) <sup>(4)</sup>:

<sup>3</sup>¹) الفصل 24/ المجال البرنامجي - 24/2 ( و ) ص400.

<sup>1</sup>²) تقرير المؤتمر العالَمي لَلبيئة والتنمية/ريودي جانيرو، 1992م: الفصل 24/ المجال البرنامجي- 24/3 (و) ص401.

<sup>23)</sup> تقرير الْمؤتمر العالمي للْبيئة والتنمية/ريودي جانيرو، 1992م: الفصل 24/ المجال البرنامجي- 24/3 (ز) ص401.

<sup>34)</sup> الفصل الأول - المرفق الأول /جيم، الالتزام ( 5/ج ) ص21.

- { ينبغي إزاحة جميع العقبات التي تحول دون وصولها إلى الائتمان، وغير ذلك من الموارد المنتجة الأخرى، ودون تمكنها من شراء وحيازة وبيع الممتلكات والأراضي على قدم المساواة مع الرجل }.
- { ينبغي إزالة القيود المتبقية المفروضة على حقوق المرأة في ملكية الأراضي، أو وراثة الممتلكات، أو اقتراض الأموال }(1).
- { إزالة الإجحاف الواقع على المرأة والعقبات التي تواجهها، وتشجيع وتقوية مشاركتها في اتخاذ القرارات وتنفيذها، وكذلك حصولها على الموارد المنتجة وملكية الأراضي فضلاً عن حقها في وراثة الممتلكات }(2).
- { تعزيز وزيادة توافر المعلومات عن الائتمانات والأسواق بالنسبة إلى صغار منظمي المشاريع، وصغار المزارعين، وغيرهم من العاملين لحسابهم الخاص من ذوي الدخل المنخفض -، مع بذل جهود خاصة لكفالة توافر هذه الخدمات للمرأة } (3).
- { توسيع نطاق ملكية الأراضي، وتحسين تلك الملكية، عن طريق اتخاذ تدابير مثل: الإصلاح الـزراعي، وتحسين ضمان حيازة

<sup>4</sup>¹) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن (1995م: الفصل الأول – المرفق الأول /جيم، الالتزام ( 5/هـ ) ص21.

<sup>5</sup>²) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن (1995م: الفصل الأول – المرفق الثاني – الفصل الثاني/ألف ( 26/ز ) ص52.

 $<sup>1^{\</sup>circ}$ 1) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن (1995م: الفصل الأول – المرفق الثاني – الفصل الثاني/باء ( 31و ) ص52.

الأراضي. وكفالة التساوي في الحق بين الرجل والمرأة في هذا الصدد } (1).

- { تحسين الفرص وظروف العمل بالنسبة للنساء والشباب، من منشئي المشاريع، عن طريق إزالة التمييز الذي يعترض وصولهم إلى الائتمان والموارد الإنتاجية، وحماية الضمان الاجتماعي } (2).

# وجاء في تقرير مـؤتمر الأمم المتحـدة للمسـتوطنات البشرية/إستنبول،تركيا (1416هـ -1996م) <sup>(3)</sup>:

- { تعزيز إمكانيات الوصول إلى الائتمان والبدائل المصرفية الابتكارية، بضمانات وشروط ضمانات تبعية مرنة؛ وذلك للنساء والأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر بمن فيهم العاملون في القطاع غير النظامي، والمشاريع الأسرية، والمشاريع الصغيرة }.
- { إزالة الحواجز القانونية والعرفية، التي تحول حيثما وجـدت دون حصـــول المـــرأة بصـــورة متكافئة على الأراضي والتمويل والتصرف بهما } (4).

3²) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن (1995م: الفصل الأول - المرفق الثاني - الفصل الثالث/ألف ( 51/د ) ص73.

<sup>2</sup>¹) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن (1995م: الفصل الأول – المرفق الثاني – الفصل الثاني/باء ( 32/أ ) ص57.

<sup>4</sup>³) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية/ إستنبول،تركيا 1996م: الفصل الأول- المرفق الثاني، الفصل الرابع/ جيم ( 118/ز ) ص62.

<sup>14)</sup> تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية/ إستنبول،تركيا 1996م: الفصل الأول− المرفق الثاني، الفصل الرابع/ جيم ( 119/ز ) ص64.

{ كفالة التساوي في إمكانية الحصول على السكن، والأراضي، والخدمات العامة، في المناطق الحضرية والريفية - تمشياً مع الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة }.

#### المطلب الثاني: نقد إجراءات حصول المرأة على الموارد الاقتصادية.

#### أولاً: ما يتعلق بحقوق المرأة في التملك والتصرف فيه:

إن هذه المـؤتمرات حينما تتحـدث عن حق المـرأة في امتلاك الأموال والتصـرف فيهـا، فإنما تتحـدث عن مشـكلة المـرأة الغربية في هذا الجانب؛ حيث هضمت حقوقها الماليـة، وسـلبت أهليتها في تصرفاتها المالية، فلا تملك ولا تبيع ولا تشتري..إلخـ

أما المرأة المسلمة فلم تعانِ ما عانته المرأة الغربية في هذه القضية، حيث إن الإسـلام أعطاها الأهلية الكاملة لتصـرفاتها المالية - كما سيتبن بعد قليل -.

#### الحقوق المالية للمرأة الغربية:

فإذا نظرنا إلى واقع المرأة في الغرب قديماً وحديثاً - فيما يتعلق بالحقوق المالية -، نجد أن المرأة لا قيمة لها ولا أهلية في هذا الجانب، وهذا يعبر عن نظرة الغرب القديمة إلى المرأة - ممثلة في بعض الشرائع السماوية المحرفة كاليهودية، وبعض الحضارات كالحضارة الرومانية، -، تلك النظرة التي تحتقر المرأة وتضعها في أدنى منزلة.

ففي الشريعة اليهودية المحرفة، كانت المرأة مهضومة الحقوق، تعامل معاملة الصبي والمجنون، فهي فاقدة الأهلية مثلهما، وكأنها صفقة يمتلكها زوجها بالشراء من أبيها، ليكون زوجها

<sup>25)</sup> تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية/ إستنبول،تركيا 1996م: الفصل الأول− المرفق الثاني، الفصل الرابع/ جيم ( 119/ل ) ص64.

هو سيدها المطلق، فليس لها أي حق في التصرفات القانونية، وجميع أموالها قبل الزواج وبعده، ملك خاص لزوجها يتصرف فيها كيفما شاء - ما لم يتفق على خلاف ذلك في عقد الزواج -، فإذا حدث شقاق بين الزوجين تصبح أموال الزوجة وقفاً يستغله الزوجة دون أن يبيعه أو يرهنه، فإذا تم الطلاق عادت الأموال إلى الزوجة (1).

كما أن الأب يهب ابنته مبلغــاً من المــال يدفعه إلى الــزوج، ويسمى (دوطـة)؛ لمواجهة أعبـاء المعيشة المشـتركة، كـذلك يهب الخاطب مخطوبته بعض الأموال<sup>(2)</sup>.

أما في الحضارة الرومانية، فإن النظام الأبـوي عند الرومـان يجعل السلطة كلها في يد عميد الأسرة، لا يشـاركه فيها أحـد. وقد نص قانون الألواح الاثني عشر عند الرومـان على أن الأنوثة ضـمن أسباب انعدام الأهلية<sup>(3)</sup>.

ثم إن الـزواج كـان على ضـربين: إما زواج بالسـيادة، وهو أن تنتقل الزوجة إلى أسـرة زوجها بأموالها، لتصبح عضـواً فيها. وإما زواج بلا سيادة، وهو أن تبقى المرأة بحقوقها تحت إشـراف وصـيها خاضـعة لسـلطة الـزوج غـير خاضعة لسـلطة الـزوج غـير موجـودة على زوجتـه، وليس بينهما قرابة مدنيـة، فلا تـوارث ولا

<sup>1</sup>¹) انظر: مقارنة الأديان/أحمد شلبي ص300،301، وتاريخ النظم القانونية/صوفي أبو طالب ص280.

<sup>2</sup>²) مقارنة الأديان/أحمد شلبي ص302.

<sup>3</sup>³) مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية/سالم البهنساوي ص15.

وصاية<sup>(1)</sup>. وعلى كلا الضربين من الـزواج فـالمرأة لا تملك الأهلية التي تمنحها حق التصرف في أموالها.

كما أن وفاة عميد الأسرة لا يغير من واقع المرأة شيئاً، فالسلطة تنتقل- حينئذ - من أبيها إلى أخيها أو زوجها - إذا كانت قد تروجت -، وبذلك تظل تابعة دائماً للرجل، ولا تملك من أمرها شيئاً. كما أن الطلاق يجعل للزوج السلطة التامة في السيطرة على أملاك الأسرة كلها (2).

لذلك ظلت المرأة الرومانية خاضعة للوصاية الدائمة، ورغم تطور القوانين الرومانية، إلا أن المرأة لم تحصل على التحرر من هذه الوصاية إلا للأمهات فقط، فقد ظلت الملكية للأموال لا يتمتع بها إلا الدذكور فقط، أما الإناث فلم يتمتعن بها، وحرمن من الشخصية القانونية (3).

وهـذا ما يؤكـده القـانون الرومـاني - فيما يتعلق بتصـرفات المرأة - فإنه ينص على ما يلي:

(( إن المرأة ليست أهلاً للتصرف مدى حياتها كالطفل )) (4). وهذه النظرة الرومانية الدونية للمرأة وتصرفاتها قد تأثرت بها الدول الغربية الحديثة في قوانينها.

فالمادة الثانية عشرة – مثلاً – من القانون المدني الفرنسي تجعل الــزواج سـبباً في سـلب أهلية الزوجة في التقاضـي، وفي التصرفات المالية، إلا إذا حصلت على تصريح كتـابي من زوجهـا. إلا

<sup>41)</sup> فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية/محمود السقا ص83.

<sup>5</sup>²) مكانة المُرأَة في التشريع الإسلامي/عبدالباسط حسن ص9.

<sup>1</sup>³) المرِأة في الإسلام/ سامية منيسي ص26.

<sup>2</sup>⁴) نقلاً ً عن كُتابُ: رسائل الجزائري/أبو بكر الجزائري ص427.

أنه بعد الإصلاح التشريعي سنة 1938م، وسنة 1942م، ألغيت هذه الوصاية التي كانت مفروضة على الزوجة، إلا أنه كان إلغاء نظرياً <sup>(1)</sup>.

ومثل هــذا الأمر حــدث في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وإنجلترا، وبولونيا، وإيطاليا، وأسـبانيا، وغيرها من الـدول، إذ رفعت الوصاية الإجبارية الدائمة على المرأة.

إلا أن بعض الدول - كبلجيكا - ربطت ذلك بإرادة الـزوج، فـإن شاء أعطى زوجته صكاً عاماً دائماً، أو لمدة محدودة، بموجبه تملك التصرف في بعض أموالها أو فيها كلها، وللزوج سحب هذا التصريح متى شاء.

إن مثل هـذا التطـور في القـوانين الغربية لم يجعل المـرأة كاملة الأهلية؛ لأن بعض القوانين – كالقـانون البلجيكي – قد أعطى الزوج وحده حق رفع الوصاية عن الزوجة، وحق إبقائهـا، بل له حق سحب التصريح لها بالتصرفات.

وبعضها - كالقـانون الفرنسي - يشـترط موافقة الـزوج على بعض التصرفات - كالمادة (142) من هذا القانون -.

إن توقف بعض التصرفات على موافقة الـزوج، يجعل الزوجة في حكم الصغير الـذي يتوقف نفاذ تصرفه على موافقة الـولي أو الوصـي. فالزوجة ما زالت بعد التعـديل التشـريعي في القـانون الفرنسي، تنوع بقيود ثقيلة بعضها يرجع إلى نظام الزوجية، وبعضها يرجع إلى ما تفرضه طبيعة النظام الـذي تخضع له أمـوال الزوجـة، وبعضـها يرجع إلى القـانون الـذي ينص صـراحة على إذن زوجها إذا أرادت التجـارة، وحق الـزوج في الاعـتراض على المهنة الـتي تمارسها الزوجة.

<sup>3</sup>¹) قوانين الأسرة/ سالم البهنساوي ص25.

هذا هو حكم القانون الفرنسي، وقد أخذت الــدول الغربية منه بــدرجات متفاوتــة، وهــذا الحكم هو آخر ما توصــلت إليه المدنية الحديثة <sup>(1)</sup>.

(( وبالجملة فإن نظرة الغرب إلى المرأة متوجهة إلى أنها مخلوق ناقص الأهلية، وهذا الأمر بقي شائعاً في أوربا وملحقاتها حتى فترة قريبة، إذ قضت دساتيرهم على أنه لا يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها وما تملك – إذا كانت متزوجة – إلا بإذن زوجها وموافقته، ومن هذا - مثلاً - ما كان من قوانين نابليون الصادرة في فرنسا في أوائل القرن التاسع عشر بعد الثورة الفرنسية، مع ملاحظة أن كثيراً من الشعوب في آسيا، وإفريقيا، وبعض شعوب أوربا ما زالت تمارس مثل هذا الأمر بطرق مختلفة، وأخطر هذه الطرق ما هو شائع الآن في المجتمع الغربي من جواز الوصية بالتركة لأي كان، وحرمان الورثة – أو بعضهم – من ذلك، حتى بواز الوصية لكلب أو قط!!، وحرمان الإنسان منها)) (2).

#### الحقوق المالية للمرأة المسلمة:

إن الإسلام أعطى المرأة المسلمة حقوقها المالية كاملة - بشكل لا تدانيها فيه امرأة في العالم -، فسوى بينها وبين الرجل في حق التملك ومباشرة عقود التصرفات بجميع أنواعها، وجعلها صاحبة السلطان المطلق على ملكها، ولم يجعل للرجل - أياً كانت صفته، أو قرابته منها - أي سلطان عليها، فلها الأهلية الكاملة في عقد ما شاءت من العقود المالية، فلها الحق في البيع والشراء

<sup>11)</sup> المرجع السابق ص25،26 بتصرف.

<sup>2</sup>²) حقوق المرأة في الشريعة الإسلَامية/ إبراهيم النجار ص63 بتصرف يسير.

والإيجار، والمقاولة والمضاربة، وغيرها من العقود المالية، فجميع تصرفاتها المالية جائزة لا حجر عليها فيها، وكذا هبتها، وصدقتها، ووقفها، وجميع ما تنفقه متقربة به إلى الله تعالى.

ومن أبرز الحقوق المالية التي قررها الإسلام للمرأة:

أ - حقها في الميراث - وسيأتي تفصيل ذلك بعد قليل.

ب - حقها في تملك الصداق - المهر -: فالله جل وعلا قد جعل الصداق حقاً للمرأة على زوجها، كما قال تعالى: وآثوا النّساء صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ((الخطاب في هذه النّساء صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً (() على القرطبي: ((الخطاب في هذه الآية للأزواج - إلى أن قال -: أمرهم الله تعالى بأن يتبرعوا بإعطاء المهور نحلة منهم لأزواجهم.

وقال عز وجل: [ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُدُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) سورة النساء الآية (4).

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة النساء الآية ( 25 ).

<sup>3</sup>³) تفسير القرطبي ج5 ص23،24.

بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا(20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا(21) [<sup>(1)</sup>.

فالله سـبحانه وتعـالى لم يجعل للـزوج أي سـلطان على الصـداق، أو أي حق فيـه. وكـذلك لم يجعل لأبيها أو لأخيها - أو غيرهما - أي حق أو سلطان عليه<sup>(2)</sup>.

قال في المحلى<sup>(3)</sup>: (( لا يجوز أن تجبر المرأة على أن تتجهز إليه – أي الزوج- بشيء أصلاً، لا من صداقها الذي أصدقها، ولا من غيره من سائر مالها، والصداق كله لها، تفعل فيه ما شاءت، لا إذن للزوج في ذلك ولا اعتراض. وبرهان صحة قولنا: قول الله تعالى: وآثوا النّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ وَآثُوا النِّسَاء صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ وَلَهُ وَآثُوا النِّسَاء صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً أَوْنَ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ الله عز وجل أوجب نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ( 4).. ووجدنا أن الله عز وجل أوجب للمرأة حقوقاً في مال زوجها أحب أم كره، وهي: الصداق، والنفقة، والكسوة، والإسكان – ما دامت في عصمته-، والمتعة إن طلقها، ولم يجعل للزوج في مالها حقاً أصلاً، لا ما قل ولا ما كثر)).

**ح - حقها في التملك بجميع أنواعه:** فللمرأة أن تملك المال، والضياع، والدور، ونحوها، بسائر أسباب التملك، ولها أن تمارس التجارة، وسائر تصرفات الكسب المباح، ولها أن تهب الهبات من

<sup>41)</sup> سورة النساء.

<sup>5</sup>²) المَرَأَة بين البيت والمجتمع/ البهي الخولي ص290 .

<sup>1</sup>³) لابن حزم ج8 ص507.

<sup>24)</sup> سورة النساء الآيَّة (4).

أموالها، وأن تتصدق، وأن توصي، منه لمن تشاء من غير ورثتها، وأن تخاصم غيرها إلى القضاء، ولها أن تفعل ذلك ونحوه بنفسها، أو بمن توكله عنها باختيارها.

ومما يـدل على ذلـك، قـول الله تبـارك وتعـالى: [ وَابْتَلُـوا الْيَتَـامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُـوا النِّكَـاحَ فَـإِنْ آنَسْـتُمْ مِنْهُمْ رُشْـدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ [ (1) .

فالله تعالى أمر أولياء اليتامى أن يدفعوا إليهم أموالهم، بشرط بلوغهم وإيناس رشدهم، من غير تفرقة بين الذكر والأنثى<sup>(2)</sup>. فدل ذلك على أهلية المرأة وحقها في التصرف بأموالها.

وكذلك ما ورد في السنة، { فَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِي الله عنهما - قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِعَيْدٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِعَيْدٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِعَيْدٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ فَبْلَ الْخُطْبَةِ بِعَيْدٍ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّنًا عَلَى بِلَالٍ فَالَمَرَ بِنَقْوَى اللّهِ وَحَتَّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ بِتَقْوَى اللّهِ وَحَتَّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ

<sup>3</sup>¹) سورة النِساء الآية ( 6 ).

<sup>4</sup>²) انظر: الأم/لشافعي ج3 ص216. هذا ما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة في المشهور عنهم، انظر: المنتقى ج3 ص273، وروضة الطالبين ج4 ص182، والمجموع شرح المهذب ج13 ص372 وحاشية مختصر الخرقي ص123، والمغني ج4 ص512. أما المالكية - وهو رواية عن الإمام أحمد -، فهم يستثنون الأنثى البكر البالغة من التصرف في أموالها، فتبقى في ولاية أبيها؛ حتى تتزوج ويدخل بها زوجها. وهذا الرأي مرجوح - والله أعلم -. انظر: التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ج5 ص69، والشرح الكبير المطبوع مع حاشية الدسوقي ج3 ص268، والمغني ج4 ص512.

مَضَــى حَتَّى أَتَى النِّسَـاءَ فَــوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ فَقَـالَ:
تَصَـدَّقْنَ فَـإِنَّ أَكْثَـرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ، فَقَـامَتْ امْـرَأَةُ مِنْ
سِطَةِ النِّسَاءِ سَـفْعَاءُ الْحَدَّيْنِ فَقَـالَتْ: لِمَ يَا رَسُـولَ اللَّهِ
قَالَ لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِـيرَ، قَـالَ: فَجَعَلْنَ
يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ فِي ثَـوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْـرِطَتِهِنَّ
يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ فِي ثَـوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْـرِطَتِهِنَّ
وَخَوَاتِمِهِنَّ } متفق عليه واللفظ لمسلم(1).

وهذا الحديث يدل على جواز صدقة المرأة من مالها، وتصرفها فيه، من غير توقف على إذن زوجها.

وكذلك ما ورد {عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَيْمُونَةً بِنْتَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَنْهُ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَـالَتْ أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَـالَتْ أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَـالَتْ أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي قَالَ أَوَ فَعَلْتِ قَـالَتْ نَعَمْ قَـالَ أَمَا إِنَّكِ لَـوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ} رواه البخاري ومسلم أَعْطَمَ لِأَجْرِكِ} رواه البخاري ومسلم (2)

<sup>1</sup>¹) صحيح البخاري - كتاب الجمعة - باب موعظة الإمام النساء يوم العيد - رقم الحديث ( 925 ). صحيح مسلم - كتاب صلاة العيدين - رقم الحديث ( 1467 ).

<sup>2</sup>²) صحيح البخاري - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها - باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها - رقم الحديث ( 2403 ). صحيح مسلم - كتاب الزكاة - باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج -رقم الحديث (1666).

فميمونة – رضي الله عنها – زوج النـــــبي العتقت قبل أن تسـتأمر النـبي الله يسـتدرك ذلك عليها، بل أرشـدها إلى ما هو الأولى، فلو كان لا ينفذ لها تصرف في مالها لأبطله الله الشاد الشا

وورد {عَنْ أَسْمَاءَ رَضِمِ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِيَ مَالٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ فَأَتَصَدَّقُ وَسُولَ اللَّهِ مَا لِي مَالٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ فَأَتَصَدَّقُ وَاللَّهِ مَا لِي مَالٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيْكِ } متفق عليه (3).

فــالنبي الذن لأســماء - رضي الله عنها - بالصــدقة، ولم يشـترط عليها إذن الزبـير، كما أن الزبـير - ا - لم يعـترض على ذلك (4). بل إن الصـدقة كـانت من أصل مـال الزبـير، ولم تكن من مال أسماء الخاص، ومع ذلك لم يطلب منها أن تستأذن زوجها فيه، فمن باب أولى ألا تستأذنه في مالها.

قــال في أحكــام القــرآن<sup>(5)</sup>: (( إذا بلغت المــرأة، واجتمع لها عقلها، جاز لها التصرف بالهبة، أو غيرها، بكراً كانت أو ثيباً <sup>(6)</sup>)).

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) انظر: فتح الباري ج5 ص219، وانظر ترجمة ميمونة في ملحق تراجم الأعلام المترجم لهم ص1043.

<sup>2</sup>²) أي لا تجمعي في الوعاء، وتبخلي في النفقة، فتجازَيْ بمثل ذلك. انظر: فتح الباري ج5 ص218.

<sup>3</sup>³) صحيح البخاري - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها - باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها - رقم الحديث ( 2401 ). صحيح مسلم - كتاب الزكاة - باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء -رقم الحديث (1710 ).

<sup>44)</sup> انظر: المحلي/ ابن حزم ج8 ص311،317.

<sup>55)</sup> للجصاص: ج2 ص352.

<sup>66)</sup> ونَسَبَ هذا الرأي إلى: أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وزفر، والشافعي – رحمهم الله جميعاً-.

وجاء في المغني: (( وظاهر كلام الخرقي: أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله بالتبرع والمعاوضة )) <sup>(1)</sup>.

(( فالإسلام جعل للمرأة الحق في مباشرة عقود المدنيات، من بيع وشراء، وأباح لها أن توكل عن غيرها في كل ما يملكه، وأباح لها أن تضمنها غيرها -على نحو ما أبيح وأباح لها أن تضمن غيرها، وأن يضمنها غيرها -على نحو ما أبيح للرجال في كل هذه التصرفات-، ولا نعلم أحداً من فقهاء الإسلام رأى أن النصوص الواردة في التصرفات المالية خاصة بالرجل دون المرأة )) (2).

#### ثانياً: حقها في الإرث ومساواتها في ذلك مع الرجل.

إن هذه الإجراءات السابقة، تطالب بمساواة المرأة بالرجل في حق الميراث، وتعتبر عدم المساواة من باب التمييز ضد المرأة، وفي هذه الإجراءات لمز بأحكام الشريعة الإسلامية - فيما يتعلق بميراث المرأة -؛ مما جعل بعضاً من الدول الإسلامية - المشاركة في هذه المؤتمرات، وغير المشاركة - تعترض على هذه الإجراءات والتوصيات، وتبين أن هذا الأمر من أحكام الإسلام القطعية التي لا تقبل الأخذ والرد(3).

<sup>71)</sup> ج4 ص413.

المرأة والقرآن/ محمود شلتوت ص12.  $1^2$ 

<sup>2</sup>³) من هذه الدول المعترضة: ليبيا، مصر، إيران، موريتانيا، المغرب، تونس. انظر: تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م - ص144 وما بعدها . وتقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م - ص193 وما بعدها.

وقبل الحديث عن موقف الإسلام من الميراث بالنسبة للمرأة، يحسن أن نعرف واقع المرأة بالنسبة للإرث في الحضارات والأديان السابقة قبل الإسلام؛ حتى ندرك فضل الإسلام على المرأة في ذلك، وأنه أنصفها أيما إنصاف وأعزها وأكرمها بعد أن كانت مهانة لا تملك شيئاً، ولا تملك من أمرها شيئاً، بل كانت تورث بدلاً من أن ترث.

ففي البلاد المصرية كانت المرأة ترث في بعض العهود الفرعونية، حتى أن الأملاك الزراعية كانت تنتقل إلى الإناث من الأم، إلا أن هذا الحق لم يعط لها كاملاً في عهود أخرى(1).

أما في بلاد ما وراء النهرين، فقد كانت المرأة البابلية لا ترث إلا في حالة عدم وجود الذكر، فكان الميراث للذكور دون الإناث، إلا إذا كانت المرأة كاهنة، أما الأرملة فلم يكن لها من الميراث شيء إلا بقاؤها في منزل الزوجية، أما تركة الزوج فلا ترث منها شيئاً (2).

أما في بلاد الهند، فقد كــان حق المـرأة في الحياة ينتهي بانتهاء أجل زوجها - الـذي يمثل

<sup>31)</sup> قصة الحضارة/ ول ديورانت ج2 ص79.

<sup>1</sup>²) فلسفة وتاريخ النَّظم الَّاجَتماعَية والَّقانونية/ محمود السقا ص420.

الســـــيد والمالك بالنســــبة لها -،فكل حقوقها وأموالها مرتبطة به، وأيضاً حياتها<sup>(1)</sup>.

وأما في اليونـان، فلم يكن للمـرأة أي كيـان في الحياة الاجتماعيـة، أو التجاريـة، أو القانونيـة، فلم يكن لها حق الميراث من زوجها<sup>(2)</sup>.

وأما في اليهودية المحرفة، فالمرأة ليس لها حق الإرث، فهي محرومة منه ما دام هنـــاك ذكـــور، فالــذكور يحجبـون الإنـاث عن الإرث. أما في حالة انعدام الذكور، فللمرأة أن ترث.

إلا أن الأنثى تفقد حقها في الميراث في حالة زواجها، إذ ينتقل الميراث إلى النزوج، فيصبح الزوجُ المالكَ الفعلي للميراث؛ لذا لا تستطيع أن تتزوج من غير سبط أبيها؛ حتى لا ينتقل الميراث إلى سبط آخر،

وإذا كــان لها مــال في ذمة زوجها ثم تــوفي، فإنها تعيش مع ورثته من مال ترِكتِه، ما لم تطالب به<sup>(3)</sup>.

وفي الديانة النصرانية المحرفة، ظلت المرأة خاصعة للوصاية الدائمة من الرجل، حتى انتهى ذلك في القيرن الرابع الميلادي، ثم في علمام 533م، صدر قانون رفع من منزلة المرأة - إلى حد ما -، وأبطل المبدأ القيديم القاضي بأن الأبناء الذكور لهم وحدهم الحق في الميراث من آبائهم،

<sup>2</sup>¹) مقارنة الأديان/ أحمد شلبي ج3 ص208، ومكانة المرأة في التشريع الإسلامي/ عبدالباسط حسن ص10.

<sup>32)</sup> قصة الحضارة/ ول ديورانت ج2 ص23.

<sup>4</sup>³) مقارنة الأديان/أحُمد شُلَبي صَ300،301.

وأعطى للمرأة حق الميراث، وبذلت الكنيسة جهـداً كبيراً لتأييد هذا المبدأ الجديد؛ لأن عـدداً كبـيراً من النساء كن يوصين للكنيسة بأملاكهن<sup>(1)</sup>.

وأخيراً في بلاد العرب قبل الإسلام، فإن العرب كيانوا لا يرونها أهلاً للمسيراث؛ لأنها لا تسركب الفرس، ولا تحمل السلاح، ولا تقاتل العدو، ولا تحوز الغنيمة، ومن كان هذا شأنه فلا حق له أن يرث؛ ولذا كان الميراث وقفاً على ذوي البلاء في الحروب من الأبناء الذكور وحدهم، الأكبر فالأكبر، أما غير ذوي البلاء من الصغار فلا يرثون شيئاً، فإذا مات الرجل ولم يترك إلا إناثاً، آل ميراثه كله إلى أعمامهن (2).

بل كانت تورث، - كما هو معروف عند بعض قبائل العرب -، حيث كان الرجل يرث امرأة أبيه بعد وفاته - ضمن ما يسرث من تركة أبيه -، فيان أعسرض عنها انتقل حقه إلى الندي يليم، فتصبح زوجة لمن وقعت في نصيبه من أولاد زوجها، من غير مهر ولا عقد، وإذا لم يكن للميت ولد يسرث نكاحها، انتقل الحق إلى أقرباء الميت،

<sup>51)</sup> قصة الحضارة/ول ديورانت ج1 ص154.

<sup>1°)</sup> انظر تفسير ابن كثير ج1 ص468 ، والمرأة بين البيت والمجتمع/البهي الخولي ص271.

ويسمى هذا النوع من النكاح (نكاح الضـيزن<sup>(1)</sup>)، وبعض العرب تعتـبر هـذا النكـاح مـذموماً، وتسـميه (نكاح المقت) <sup>(2)</sup>.

يتضح - مما سبق ذكره - أن الأديان والحضارات السابقة للإسلام، كانت تخص بالإرث الأقوى من الرجال، الذين يقاتلون ويدافعون عن الأرض، وعن أهل العشيرة من الأعداء المعتدين؛ لذلك عمل أصحاب هذه الحضارات على حرمان النساء والضعفاء، وكذلك الصغار من الذكور الذين لا ينتفع منهم في رد العدوان عنهم، أو في الدفاع عن أرضهم.

لقد كانت تلك الشعوب تبني نظرتها في الإرث على رغبة سيد العشيرة - أو على إرادة زعيم الأسرة - في استبقاء المال أو الثروة، في أهل بيت الميت من الذكور فقط؛ لاعتقادهم أن أحفاد الرجال الذكور هم أولاد له، وجزء من أسرته، على حين أن أولاد بناته ليسوا من ذريته، ولا جزءاً من أسرته، إنما هم جزء من عائلة أبيهم. وعلى أساس هذا الاعتقاد، كانوا يحرمون الإناث من الإرث؛ حتى لا ينتقل المال - بزواج البنت - من بيت الأب، أو الأخ، أو الابن، إلى بيت الزوج(3).

<sup>2</sup>¹) الضيزن: هو الشريك، والحافظ والثقة، ويطلق في الجاهلية على من يزاحم أباه في امرأته، انظر: النهاية في غريب الحديث/ ابن الأثير ج3 ص87.

<sup>32)</sup> الزُّواج عندٍ العربُ في الجاهلية والإسلام/عبدالسَّلام التَّرَّمانينيّ ص32.

 $<sup>1^{\</sup>circ}$  واقع المرأة الحضاري في ظل الإسلام/آمنة فتنت مسيكة ص298.

بالإضافة إلى اعتقاد بعض هذه الشعوب أن المرأة ضعيفة، وبالتالي فهي ضعيفة القدرة القتالية، فحرمت من الإرث؛ بسبب عجزها عن القيام بالعمليات الدفاعية والقتالية تجاه القبائل الأخرى.

#### ميراث المرأة في الإسلام:

بقي وضع المــرأة على تلك الحــال المهينة من حرمانها من حقوق كثيرة، ومنها حقوقها المالية – وبالأخص المـيراث -، إلى أن جاء الإسلام، فرفع الظلم والحرمان عن المرأة، فأقر بحقها بالإرث من والديها ومن أقاربها. ولم يعد انتقال ملكية الأب قـراراً مرهوناً بإرادته، أو رغبته في أن يـورث من يشـاء ويحـرم من أولاده من يشاء!!. إنما أصبح الإرث في الإسلام نظاماً مالياً اجتماعياً تشريعياً منصوصاً عليه بالكتاب الكريم، والسنة النبوية المشـرفة، يعتمد في ذلك على صـلة الـرحم، وعلى قرابة الـدم من الميت، يشـترك فيه الإناث والذكور، الضعفاء والأقوياء، الصغار والكبار، بل حـتى الأجنة الذين في بطون أمهـاتهم، يحسب لهم نصـيب من المـيراث عنـدما يولدون.

وتذكر كتب السنن أن أول ميراث أعطي للمرأة في الإسلام، كان لبنات سعد بن الربيع - 🏿 - وقصة ذلك في السنة النبوية: { عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ

بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا، وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، قَـالَ: يَقْضِي يَدَعْ لَهُمَا مَالٌ، قَـالَ: يَقْضِي لَللَّهُ فِي ذَلِكَ فَنَـزَلَتْ آيَـةُ الْمِـيرَاثِ، فَبَعَثَ رَسُـولُ اللَّهِ اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَنَـزَلَتْ آيَـةُ الْمِـيرَاثِ، فَبَعَثَ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُتَيْنِ وَأَعْـطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُـوَ لَـكَ } رواه أبو الثُّلُتَيْنِ وَأَعْـطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِي فَهُـوَ لَـكَ } رواه أبو داود والترمـذي - واللفظ له وقـال: حـديث حسن صحيح - وابن ماجه (الله عَلَى الله وقـال: حـديث حسن صحيح - وابن

قال ابن كثير - رحمه الله -: ((قال سعيد بن جبيدٍ وقتادة كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا فأنزل الله: الله للرجال نصيب مما تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِما تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِما تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْأَقْرَبُونَ مِما الله عَلَى المعلى على المراثة وإن تفاوتوا سواء في حكم الله تعالى يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) سنن أبي داود – كتاب الفرائض – باب ما جاء في ميراث الصلب – رقم الحديث (2505).

<sup>...</sup> سنن اُلترمذي - كتاب الفرائض - باب ما جاء في ميراث البنات - رقم الحديث (2018).

<sup>.</sup> سنن ابن ماجه - كتاب الفرائض - باب فرائض الصلب - رقم الحديث ( 2711).

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة النساء الآية ( 7 ).

بحسب ما فـرض الله لكل منهم بما يـدلي به إلى الميت من قرابة أو روجية أو ولاء فإنه لحمة كلحمة النسب)) (1).

وبالرغم من الإنصاف والتكريم من الإسلام للمرأة، وذلك من خلال تقرير شخصية المرأة الإنسانية، والحقوقية، كحق التوريث، وحق الملكية، والتصرف فيه - كما تم بيان ذلك قبل قليل -، بشكل لا يوجد له مثيل في أي دين، ولا أي فلسفة ولا تشريع وضعي في تاريخ البشرية، إلا أن أعداء الإسلام ما فتؤوا يسعون في البحث عن مطاعن في هذا الدين، ونجد ذلك ممثلاً في الإجراءات التي تدعو إليها هذه المؤتمرات، التي تتحدث عن حقوق المرأة - كما أشرنا إلى نماذج من ذلك تتعلق بالإرث -، وكذلك نجده في بعض أقوال أعداء الإسلام - سيتم ذكر بعض أقوالهم بعد قليل-.

فباسم المساواة، وباسم القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة - وذلك بإعطائها حقوقها كاملة كما يزعمون -، ينادي هؤلاء بأن الإسلام، ممثلاً في قول الله تعالى: ايُوصِيكُمُ اللّهُ فِي بأولادِكُمْ لِلدَّكَرِ مِثْلُ حَطِّ الْأُنْتَيَيْنِ الله عالى، يكرس مبدأ التمييز والجور بالنسبة إلى نصيب المرأة من تركة الوالدين إذ الولد يرث ضعفي ما ترثه البنت، فالأخ يرث ضعف ما ترثه الزوجة، وهكذا.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>3) تفسير ابن كثير ج1 ص465.

 $<sup>1^2</sup>$ ) سورة النساء الآية ( 11 ).

فمن أقوالهم في ذلك - على سبيل المثال -:

( إن قضية الإرث - ونصيب المـرأة منه نصف نصـيب الرجل -، لهو بلا شك سبب مهم بالنسبة لدونية المرأة العربية المسلمة )).

(( إن حكم الوراثة في الإســـلام هو حكم الدونية الشـــرعية للمرأة )) (2).

إن أقوال هؤلاء وغيرهم تدل على حقد هؤلاء وكذبهم على الإسلام وتشريعاته، أو أنها تدل على جهل هؤلاء – أو تجاهلهم للوقائع التاريخية الحضارية المتعلقة بمراحل التشريع للأحوال الشخصية، من أهمها: أن المرأة في جميع الأمم القديمة قبل الإسلام، كانت محرومة من الميراث كلياً -كما تمت الإشارة إلى ذلك -(3)، إلى أن كانت شريعة الإسلام فقررت للمرأة حقها في الميراث، ولكنها راعت بعض ملابسات الحياة التي استدعت تحديد نصيب زوجها، أو أقاربها من الذكور المكلفين بتقديم جميع الضمانات المادية لها؛ تكريماً لشخصها، وحرصاً على راحتها، ورغبة في تمكينها من التفرغ لتدبير المنازل، وتربية

<sup>2</sup>¹) القائل هو: (جبريال بير)نقلاً عن كتاب: واقع المرأة الحضاري في ظل الإسلام/آمنة فتنت مسيكة ص305.

<sup>3</sup>²) قائل هذه المقالة: (ريتشارد أنطون)، نفس المرجع والصفحة.

<sup>4</sup>³) انظر: ص815 وما بعدها.

الأطفـال، وإسـعاد الأسـرة الـتي هي في المقـام الأول مسـؤولة عنها<sup>(1)</sup>.

ويمكن بيان حقيقة موقف الإسلام من ميراث المرأة من خلال أمرين:

**الأمر الأول**: بيان الحكمة من كون نصيب المرأة على النصف من نصيب الرجل.

ولبيان ذلك، نقول: إن نصيب الذكور والإناث من الأولاد في الميراث حق مفروض بنص القرآن الكريم، وقد بني على علاقة صلة الرحم بين الوالدين والأقربين. وقد جعل نصاب الرجل من الإرث على الضعف من نصاب المرأة، على أساس المهام بين أعباء الرجل الاقتصادية في الحياة العائلية، وبين أعباء المرأة. وهذا الأمر لا يعني التقليل، أو التمييز، أو التهوين من شأن المرأة، أو الانتقاص من حقوقها (2).

فالرجل مكلف شرعاً - كما سبق بيان ذلك - بالإنفاق على المه وأبيه، وأخته وأخيه - إن كانوا معسرين -، قال تعالى: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ

<sup>51)</sup> الإسلام ومستقبل الحضارة/صبحى الصالح ص178.

<sup>1</sup>²) انظر: شبهات في طريق المرأة المسلمة/ عبدالله الجلالي 43 وما بعدها، وأوضاع المرأة في القرآن الكريم/ عبدالمنعم سيد حسن ص307، وحقوق الإنسان في الإسلام/ محمد الزحيلي ص222،223.

وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهَ عِلْمُ اللَّهَ عِلْمُ اللَّهَ عِلْمُ الْ

وفي السنة النبوية: { عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جِـزَامٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْـرُ مِنْ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْـرُ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ طَهْرِ غِنَى اللّهُ وَمَنْ يَسْـتَغْنِ يُغْنِـهِ اللّهُ } غِنَى عَليه (2).

متفق عليه (2).

إذاً فالمرأة هي المنفق عليها بنتاً أو أماً، أختاً أو زوجة، مطلقة أو أرملة.

فالمرأة إن كانت بنتاً - مثلاً -، فإن الأب ملـزم بالنفقة عليها إلى أن تتزوج، وإذا توفي الأب ولم تتزوج البنت، فإن الالتزام ينتقل إلى الأقـارب، كالجد والإخـوة والأعمـام، كل منهم بنسـبة ميراثـه؛ لقوله تعالى: [ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [ (3).

أما إذا تــزوجت البنت فــإن عبء النفقة ينتقل من الأب إلى الــزوج. ويشــتمل ذلك على المهــر، ومن ثم الســكن والطعــام والكسوة. ودليل ذلك حديث جابر - 🏿 - عن النبي 🖨 في حـديث الحج

<sup>21)</sup> سورة البقرة الآية (215).

<sup>3</sup>²) صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى - رقم الحديث ( 1338 ). صحيح مسلم - كتاب الزكاة - باب بيان أن اليد العليا خير من السفلى -رقم الحديث (1716).

⁴4) سورة البقرة الآية (233).

الطويـــل، فإنه قــال - [ - في ذكر النســاء: { وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} رواه مسلم (1).

حديث حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: {قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُومَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُومَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ } رواه الإمام أحمد وأبو داود - واللفظ له - وابن ماجه (2).

بل إن النفقة للزوجة تلـزم الـزوج وقت الطلاق، وهي الـتي تسمى (نفقة العدة)، ثم أوجب الإسلام للمرأة تكاليف المتعة، وهي فرض مالي غير نفقة العدة، قال تعالى: وللمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (3).

فالرجل هو الملــتزم في أثنــاء الحيــاة الزوجية بكافة أعبــاء الأسـرة من الناحية المالية - وكـذلك أعبـاء ما يـترتب على الطلاق من النفقة وغيرها -، فكـان من العدالة - والأمر كـذلك - أن يكـون

 $<sup>1^1</sup>$ ) صحيح مسلم – كتاب الحج – باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم – رقم الحديث ( 2137 ).

<sup>2</sup>²) مسند الإمام أحمد - أول مسند البصريين - حديث حكيم بن معاوية - رقم الحديث (19162)

سنن أبي داود - كتاب النكاح - باب في حق المرأة على زوجها - رقم الحديث ( 1830 ).

سنن ابن ماجه - كتاب النكاح - باب حق المرأة على الزوج - رقم الحديث ( 1840 ).

<sup>33)</sup> سورة البقرة الآية (241).

لهـذا الرجل حظ من المـيراث أكـثر من حظ المـرأة؛ ليسـتعين به على أداء هذه التكـاليف، وهـذا العبء الثقيـل، الـذي يحفظ للمـرأة نفسها وكرامتها، فما يأخذه عن طريق الميراث - وغيره - من مال، يعود وينفقه عليها مرة أخرى.

أما المرأة فتأخذ نصيبها من الميراث - دون أدنى مشاركة ولا أدنى مسؤولية مالية -، لا لشيء إلا لمجرد الحيطة التي يتوخاها الإسلام لها، خشية أن يؤول أمرها إلى الترمل، فتفقد هذا السند الكبير - بعد الله عز وجل -، والعائل القوي، في كنف الرجل الذي يتولى أمرها: أباً أو زوجاً، فكأن هذا القدر المالي بالنسبة لها نوع من الاحتياط لنوائب الدهر (1).

ويمكن بيان الأمر بصورة حسابية، على النحو التالي:

فلو توفي رجل - مثلاً - وترك بنتاً وولداً، وترك لهما مبلغ ستة آلاف. فإن نصيب الولد أربعة آلاف، والبنت ألفان. فإذا تزوج الولد فإن عليه أن يعطي زوجته مهراً، وأن يعد لها منزلاً وينفق عليها من ماله. أما أخته فإنه ليس عليها أن تنفق على زوجها، أو تدفع له مهراً، بل إن زوجها هو المطالب بالنفقة عليها، وإذا لم تتزوج فنفقتها على أبيها، أو أخيها، أو أقرب الناس إليها، ففي هذه الحالة

<sup>1</sup>¹) انظر: المرأة وحقوقها في الإسلام/ محمد الصادق عفيفي ص124، بتصرف، ومركز المرأة في الحياة الإسلامية/ يوسف القرضاوي 23 وما بعدها، وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية/ فيصل شطناوي ص330 وما بعدها.

تكــون الأربعة آلاف له ولزوجته وأولاده، فيكــون نصــيبه مســاوياً نصيب أخته، أو أقل منها<sup>(1)</sup>.

ولـذلك لو لم يكن للـوارثين إلا ما يرثونه من أمـواتهم، لكـانت أموال النساء - دائماً - أكثر من أموال الرجال<sup>(2)</sup>.

قال الإمام النووي - رحمه الله - في بيان الحكمة من تفضيل الرجال على النساء في الإرث: ((حكمته، أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة في القيام على العيال، والضيفان، والأرقاء، والقاصدين، ومواساة السائلين، وتحمل الغرامات، وغير ذلك، والله أعلم )) (3).

وجاء في إعلام الموقعين<sup>(4)</sup>: (( وأما الميراث فحكمة التفضيل منه ظاهرة، فإن الـذكر أحـوج إلى المـال من الأنـثى؛ لأن الرجـال قوامون على النساء، والذكر أنفع للميت في حياته من الأنـثى، وقد أشـار سـبحانه وتعـالى إلى ذلك بقوله - بعد أن فـرض الفـرائض وفـاوت بين مقاديرها -: [ يُوصِـيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِللـذّكرِ وَحـوج، وأَدْ كَان الـذكر أنفع من الأنـثى وأحـوج، كان أحق بالتفضيل)).

رانظر: المرأة المسلمة أمام التحديات/ أحمد الحصين ص $\overline{51}$ .

<sup>3</sup>²) حقوقَ النسّاء في الإسلام/ محمد رشيد رضا ص16. ً

ن صحيح مسلم بشرح النووي ج11 ص $4^{\circ}$ .  $4^{\circ}$ 

₁4) لابن قيم الجوزية ج3 ص201.

<sup>25)</sup> سورة النساء الآية (11).

وجاء في أضواء البيان (1): (( الحكمة في تفضيل الذكر على الأنثى في هذه الآية - أي قوله تعالى اللَّذَّكَرِ مِثْلُ حَطِّ الْأُنْتَيَيْنِ النَّسَارِ إليه في آية أخرى، بقوله تعالى: اللِّجَالُ قَوَّامُ وَنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَ هُمْ عَلَى بَعْضٍ وَوَامُ وَنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَ هُمْ عَلَى بَعْضٍ وَوَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْ وَالِهِمْ اللَّهُ اللَّهُ بَعْضَ هُمْ عَلَى عَيره المنفق ماله عليه مترقب للنقص دائماً، والمَقُوم عليه المنفق عليه المال مسترقب للنقص دائماً، والحكمة في إيثار مسترقب النقص على مترقب النقص على مترقب النقص على النقاب الزيادة - جبراً لنقصه المترقب - ظاهرة جداً)).

وإيضاحاً لهذا الكلام يمكن القول بأن مال الميراث لم يتسبب فيه أحدهما البتة، وما سعيا في تحصيله عرفاً، وإنما هو تمليك من الله ملكهما إياه تمليكاً جبرياً، فاقتضت حكمة الحكيم الخبير أن يؤثر الرجل على المرأة في الميراث، وإن أدليا بسبب واحد؛ لأن الرجل مترقب للنقص دائماً بالإنفاق على نسائه وأولاده، وبذل المهور لهن، والبذل في نوائب الدهر، والنفقة على أقاربه الفقراء الذين يرثونه. أما المرأة فإنها مترقبة للزيادة، إذ يأتي يوم يضمها إليها رجل يتزوجها، يبذل لها مهرها نحلة، ويقوم بالإنفاق عليها، والقيام بشؤونها، ولا يجب عليها أن تسهم بشيء من نفقات البيت على نفسها وعلى أولادها – ولو كانت غنية -، كما أن مالها يزيد

<sup>31)</sup> للشنقيطي: ج1 ص308.

<sup>4&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة النساء الآية ( 34 ).

ربحه إذا نمّته بالتجــارة، أو بــأي وســيلة من وســائل الاســتثمار المشروعة.

والحاصل أن إيثار مـترقب النقص دائمـاً على مـترقب الزيـادة دائماً؛ لجبر بعض نقصه المـترقب حكمة ظـاهرة واضـحة، لا ينكرها إلا من أعمى الله بصيرته<sup>(1)</sup>.

يقول مصطفى الرافعي: (( إن ميراث البنت في الشريعة الإسلامية لم يقصد لذاته، بل هو مرتب على نظام الزواج فيها، وهو كعملية الطرح بعد عملية الجمع؛ لإخراج النتيجة صحيحة من العمليتين معاً.

فإذا وجب للمرأة أن تأخذ من ناحية، وجب عليها أن تدع من ناحية أخرى تقابلها، وهذا الدين يقوم - في أساسه - على تربية أخلاقية عالية ينشئ بها طباعاً أخرى، فهو يربأ بالرجل أن يطمع في مال المرأة. أو يكون عالة عليها، فمن ثم أوجب عليه أن يمهرها، وأن ينفق عليها وعلى أولادها.

<sup>138</sup>عودة الحجاب/ محمد إسماعيل المقدم ج1

ثم هناك حكمة سامية، وهي أن المرأة لا تـدع نصف حقها في الميراث لأخيها يفضلها به - بعد الأصل الـذي نبهنا إليه -، إلا لتعينه بهذا العمل في البناء الاجتماعي. إذ تـترك ما تتركه على أنه لامـرأة أخرى هي زوج أخيها، فتكـون قد أعـانت أخاها على القيـام بواجبه للأمة، وأسدت للأمة عملاً آخر أسمى منه، بتيسـير زواج امـرأة من النساء)) (1).

#### الأمر الثاني: أن هذه القاعدة ليست مضطردةـ

فكما أن المرأة ترث النصف من نصيب الرجل<sup>(2)</sup>، فإن هناك حـالات ترث فيها المرأة مثل الرجل، وهناك حالات تـرث فيها المـرأة أكـثر

21) وحى القلم/ مصطفى الرافعي ج3 ص458.

<sup>1)</sup> هناك أربع حالات ترث فيها المرأة نصف الرجل، الحالة الأولى: وجود البنت مع الابن (ويلحق بها أولاد الأولاد مع بنات الأولاد في درجتهم مهما نزلوا) ؛ وذلك لقوله تعالى إيُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَثْنَيْن إِ النساء/ وذلك لقوله تعالى: إ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث إلى النساء/11، وذلك لقوله تعالى: إ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث النساء/11، ففرض الأم الثلث، ويكون الباقي وهو الثلثان للأب؛ للحديث المتفق عليه عن ففرض الأم الثلث، ويكون الباقي وهو الثلثان للأب؛ للحديث المتفق عليه عن بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر }. الحالة الثالثة: وجود الأخت الشقيقة أو الأب، وذلك لقوله تعالى: إن إن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين إلى النساء/16. الحالة الرابعة: حالات حظ الأنثيين؛ وذلك لقوله تعالى: إن إن كانوا إخوة رجالاً الأنثيين؛ وذلك لقوله عز وجل: إولكم نصف ما ترك أزواجكم. إلى النساء/12، الزوجة الربع، وعند وجود الولد، يكون نصيب فإذا مات أحد الزوجين وترك الآخر، يكون الميراث كما يلي: عند عدم الولد، يكون نصيب يكون نصيب الزوج النصف، ونصيب الزوجة الربع، وعند وجود الولد، يكون نصيب الزوج الربع، ونصيب الزوجة الثمن. انظر: ميراث المرأة وقضية المساواة/ صلاك الدين سلطان ص18 وما بعدها، وخصائص النساء/ أم عمرو بدوي ص112.

من الرجـل، بل يوجد حـالات تـرث فيها المـرأة ولا يـرث نظيرها الرجل<sup>(1)</sup>.

وسأذكر بعض الأمثلة على كل حالة:

#### أُولاً: الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل:

أ - حالة ميراث الأم مع الأب، مع وجود ولد ذكر (فالأب يأخذ السدس، والأم كذلك تأخذ السدس، والابن يأخذ الباقي تعصيباً (عن الله عنه أو بنتين فأكثر (فالبنتان نصيبهما الثلثان - أي أربعة أسهم - والأم تأخذ السدس - أي سهم واحد - والأب يأخذ السدس + الباقي تعصيباً - أي سهم واحد -)، أو بنت أحياناً مع زوج، (فالزوج يأخذ الربع - أي ثلاثة أسهم – والبنت تأخذ النصف - أي

<sup>2</sup>¹) انظر: أحكام المرأة في الفقه الإسلامي/أحمد الكردي ص91 وما بعدها، والمرأة المسلمة/ وهبي غاوجي ص97، وميراث المرأة وقضية المساواة/صلاح الدين سلطان ص18 وما بعدها، وحقوق المرأة في الشريعة الإسلامية/إبراهيم النجار ص66 وما بعدها.

<sup>3</sup>²) المقصود بالتعصيب: أي أن يرث ما بقي بعد أصحاب الفروض (وهم الذين ورد فرضهم بالكتاب والسنة)، فهم الوارثون بغير تقدير، وهم العصبة بالنفس، مثل: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب والجد وإن علا، والأخ الشقيق والأب وأولادهم، والعم الشقيق وأولاده وإن نزلوا. وهناك عصبة بالغير، وهي: الأخت مع الأخ، والابن مع البنت، وابن الابن مع بنت الابن وإن نزلوا. وهناك عصبة مع الغير، وهي الأخت الشقيقة أو الأخت لأب مع البنت أو بنت الابن.

ويجري نظام التوريث على أن يأخذ أصحاب الفروض ما فرض لهم أولاً، ثم يأخذ ذوو العصبات ما بقي بعد أصحاب الفروض، أو كل التركة إن انفردوا بها. انظر: ميراث المرأة/ صلاح الدين سلطان ص32.

ســـتة أســـهم - والأم تأخذ الســـدس - أي ســهمان -، والأب يأخذ الســدس + الباقي تعصيباً - أي سهمان -) والمسألة فيها عول.

ب - ميراث الإخوة لأم مع الأخوات لأم دائماً في الميراث:
 يقول الله تعالى:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً ( ) أَوِ امْرَأَةُ وَلَهُ أَخْ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ

فهذه الآية ظاهرة الدلالة على تساوي حظ المرأة مع الرجـل، إن كانت الأخوة من جهة الأم، كما أثبت ذلك القرطـبي - رحمه الله -، حيث قال:

((فأما هذه الآية فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها عني بها الإخوة للأم; لقوله تعالى: وفي الإخوة للأم; لقوله تعالى: وفي الثلث وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ وله أخ أو أخت من أمه ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخصوص الأب والأم أو الأب ليس ميراثهم كهذا)) (3).

<sup>1</sup>¹) الكلالة مصدر؛ من تكلله النسب أي أحاط به. وبه سمي الإكليل، وهي منزلة من منازل القمر لإحاطتها بالقمر إذا احتل بها. ومنه الإكليل وهو التاج والعصابة المحيطة بالرأس. انظر: تفسير القرطبي ج5 ص76.

<sup>2</sup>²) سورة النساء الآية (12).

<sup>3</sup>³) الجاَمُع لأحكام القرآن/القرطبي ج5 ص78.

ج - المسألة المشتركة<sup>(4)</sup>: فإذا ماتت امرأة عن زوج وأم وأختين لأم وأخ شقيق، (فالزوج يأخذ النصف - أي ثلاثة أسهم -، والأم تأخذ السـدس - أي سـهم واحد -، والأختان لأم نصـيبهما الثلث - أي سهمان -، والأخ الشـقيق يأخذ الباقي، ولم يبق له شـيء، فسـهمه صفر).

فهنا الأختان لأم أخذت كل واحدة السـدس؛ لأنهما شـركاء في الثلث، ولم يبق شـيء للأخ الشـقيق، لكن الخليفة عمر- [- قضى بـأن يعـدل هـذا التـوريث، فيقسم الثلث بين الأخـتين لأم والأخ الشـقيق بالتسـاوي، لكل منهم سـهم من ثلاثـة؛ لأنه ورث باعتبـاره أخاً لأم.

ويلاحظ هنا أن الأخ الشــقيق، وهو الأقــرب درجة إلى الميت ورث مثل الأخت لأم، وهي أبعد درجة من الميت.

#### د - تساوي الرجل والمرأة٬ عند انفراد أحدهما بالتركة:

<sup>1)</sup> هي من المسائل المشهورة في علم الفرائض، يوجد فيها: زوج، وأم، وإخوة لأم، وأخ شقيق فأكثر. فيكون للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً − ولم يبق له شيء −. وبهذا كان يقضي عمر، وعثمان، وزيد، وعلي، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس، وأبو موسى الأشعري − رضي الله عنهم أجمعين-، لكن الخليفة عمر رجع عن هذا القضاء؛ عندما جاء إخوة أشقاء، فقالوا: يا أمير المؤمنين لنا أب وليس لهم أب، ولنا أم كما لهم، فإن كنتم قد حرمتمونا بأبينا فورثونا بأمنا كما ورثتم هؤلاء بأمهم، واحسبوا أن أبانا كان حماراً، أو ليس قد تراكضنا في رحم واحدة، فقال عمر حينئذ -: صدقتم، فأشرك بينهم وبين الإخوة لأم في الثلث الباقي، ووافق زيدٌ وعثمانُ عمرَ − رضي الله عنهم − في قضائه، وبقي علي وابن عباس يقضيان بالقضاء الأول. انظر: بداية المجتهد/لابن رشد ج2 ص345، والمغني مع الشرح الكبير/ لابن قدامة ج9 ص12.

إذا مات أحد عن رجل واحد أو امـرأة واحـدة تكـون المحصـلة الأخـيرة، هي أن يأخذ من بقي التركة كلهـا، ســواء أخــذها الرجل كعصبة، أو أخذت المرأة حظها بالفرض، والباقي رداً عليها.

فإن كان الوارث (أباً، أو ابناً، أو أخاً) فإنه يأخذ كل التركة تعصيباً. وإن كانت الوارثة أماً فإنها تأخذ: (الثلث + الباقي رداً عليها)، وإن كانت (بنتاً، أو أختاً) فإنها تأخذ: (النصف + الباقي رداً عليها)، وإن كانت زوجة فإنها تأخذ: (الربع + الباقي رداً عليها).

أما إن كـان الـوارث (خـالاً، أو خالـة) فـإن كلاً منهما يأخذ كل التركة؛ لأنه من ذوي الأرحام.

وأما إن كـان الـوارث عمّـاً فإنه يأخذ كل التركة تعصـيباً، وإن كانت الوارثة عمّة، فإنها تأخذ كل التركة؛ لأنها من ذوات الأرحام.

هـــذه بعض الأمثلة على التســـاوي بين الرجل والمـــرأة في الميراث.

#### هـ - هناك حالات أخرى، مثل:

- تساوي الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، مثاله: زوج وأخ شقيق، وزوج وأخت شقيقة:

فالزوج يأخذ النصف - أي سهم -، والأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيباً - أي سهم -. وفي الحالة الثانية الزوج كـذلك يأخذ النصف -

أي سـهم -، والأخت الشـقيقة تأخذ النصف - أي سـهم -. فتسـاوى نصيب الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة لكل منهما سهم واحد.

- تساوي الأخت لأم - وهي أبعد قرابة -، مع الأخ الشقيق - وهو الأدنى قرابة - دون تشريك، مثاله: زوج، وأم، وأخت لأم، وأخ شقيق.

فالزوج يأخذ النصف - أي ثلاثة أسهم -، والأم تأخذ السدس - أي سهم واحد -، والأخت لأم تأخذ السدس - أي سهم واحد -، والأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيباً - أي سهم واحد -. فتساوت الأخت لأم مع الأخ الشقيق لكل منهما سهم واحد.

ثانياً: الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:

**أ - فرض الثلثين مفيد للمرأة عن التعصيب للرجل** - أحياناً -، مثاله:

إذا مــاتت المــرأة عن ســتين ألفــاً، والورثة: (زوج، أب، أم، بنتان)، فيكون نصيب الزوج الربع - أي 12 ألفــاً (1) -، ونصــيب الأب السدس + الباقي تعصيباً (ولم يبق شيء) - أي 8 آلاف -، ونصــيب

<sup>1</sup>¹) المفترض أن يكون نصيبه 15 ألف، ولكن لأن المسألة فيها عول، فتقسم التركة على مجموع الأسهم، أي 60 ÷ 15= 4 آلاف، ويضرب في سهم كل واحد؛ ليتحمل جميع الورثة النقص . والعول في الفرائض: (أن تزيد سهام المسألة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقص أنصباء الورثة)، ففيه معنى الارتفاع والنقص. انظر: التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية/صالح الفوزان ص 161، وأحكام المواريث/محمد عبدالحميد ص165.

الأم السدس - أي 8 آلاف -، ونصيب البنـتين الثلثـان - أي 32 ألفـاً (لكل بنت 16ألفاً)-.

وإذا افترضـنا نفس المسـألة، - ولكن بــدل البنــتين ابنــان -فسيكون نصيب الورثة كما يلي:

نصيب الـزوج الربع - أي 15 ألفـاً -، ونصـيب الأب السـدس -أي 10 آلاف -، ونصــيب الأم الســدس - أي 10 آلاف -، ونصــيب الابنين الباقي تعصيباً - أي 25 ألفاً (لكل ابن 12500).

فيتضح من هذا المثال أن نصيب البنت (16ألفاً)،كان أكثر من نصيب الابن (12500).

**ب - فرض النصف أفاد الإناث عن التعصيب للرجل** - أحياناً -، ومثاله:

إذا مـاتت المـرأة عن 156 ألفـاً، والورثة (زوج، أب، أم، بنت (1))، فيكــون نصــيب الــزوج الربع - أي 36 ألف -، ونصــيب الأب السـدس + البـاقي تعصـيباً - أي 24 ألفـاً + صـفر -، ونصـيب الأم السدس - أي 24 ألفاً -، والبنت النصف - أي 72 ألفاً -.

وإذا افترضنا نفس المسألة، - ولكن بدل البنت ابن - فسيكون نصيب الابن (65 ألفاً) وهو الباقي تعصيباً، فيكـون أقل من نصـيب البنت.

**ح - فـرض الثلث قد يكـون أحظ للمـرأة من التعصـيب للرجل** - أحياناً -، ومثالـه: الإرث (48 ألفـاً)، والورثة ( زوجـة، أم، أختان لأم، أخوان شـقيقان)، فيكـون نصـيب الزوجة الربع - أي 12 ألفـاً -، ونصـيب الأم السـدس - أي 8 آلاف -، ونصـيب الأختين لأم

<sup>2&</sup>lt;sup>1</sup>) المسألة فيها عول.

الثلث - أي 16 ألفـــــاً (لكل أخت 8 آلاف) -، ونصـــــيب الأخوين الشقيقين الباقي تعصيباً - أي 12 ألفاً (لكل أخ 6 آلاف)-.

ففي هذا المثال أخـذت كل واحـدة من الأخـتين لأم (8 آلاف)، وهما الأبعد قرابــة، على حين أخذ كل من الأخــوين الشــقيقين (6 آلاف).

د - فرض السدس قد يكون أحظ للمرأة من التعصيب للرجل - أحياناً -، ومثاله: الإرث (60 ألفاً)، والورثة ( زوج، أم، أخت لأم، أخوان شقيقان)، فيكون نصيب النزوج النصف - أي 30 ألفاً -، ونصيب الأم السدس - أي 10 آلاف -، ونصيب الأخت لأم السدس - أي 10 آلاف -، ونصيب الأخوين الشقيقين الباقي تعصيباً - أي 10 آلاف -.

فهنا فرض السدس فقط للمرأة ضعف نصيب كل أخ شـقيق، ولو زاد عدد الإخـوة الأشـقاء، فسـيظل نصـيب الأخت لأم موفـوراً، ويتوزع السهم الواحد على أي عدد من الإخوة الأشقاء.

ثالثاً: الحالات التي ترث فيها المرأة، ولا يرث نظيرها من الرجال.

أ - بنت الابن، وابن الابن، ومثال هذه الحالة:

إذا كانت التركة (195 ألفاً)، والورثة (زوج، أب، أم، بنت، بنت ابن)، فيكون نصيب الـزوج الربع - أي 39 ألفـاً <sup>(1)</sup> -، ونصيب الأب السدس + الباقي تعصيباً (ولم يبق شيء) - أي 26 ألفاً -، ونصيب الأم السدس - أي 26 ألفـاً -، ونصـيب البنت النصف - أي 78 ألفـاً -، ونصيب بنت الابن السدس - أي 26 ألفاً -.

وإذا افترضنا نفس المسألة، - ولكن بدل بنت الابن (ابن ابن)-فسيكون نصيب الزوج الربع - أي 45 ألفاً -، ونصيب الأب السـدس -أي 30 ألفاً -، ونصيب الأم السدس - أي 30 ألفاً -، ونصـيب البنت

المسألة فيها عول. $1^1$ 

النصف - أي 90 ألفاً -، ونصيب ابن الابن الباقي تعصـيباً ( ولم يبق شيء)، فيكون نصيبه (صفر).

فهنا أخذت بنت الابن بفرض السدس (45 ألفاً)، ولم يأخذ ابن الابن شـيئاً، وإذا قيل إن ابن الابن هنا له وصـية واجبـة، فـإن هـذا خلاف رأي الجمهور<sup>(1)</sup>.

#### ب - الأخت لأب، والأخ لأب، ومثال هذه الحالة:

إذا كانت التركة (84 ألفاً)، والورثة (زوج، أخت شـقيقة، أخت لأب)، فيكـون نصـيب الـزوج النصف - أي 36 ألفـاً <sup>(2)</sup> -، ونصـيب الأخت الشــقيقة النصف - أي 36 ألفــاً -، ونصــيب الأخت لأب السدس - أي 12 ألفاً -.

وإذا افترضنا نفس المسألة، - ولكن بدل الأخت لأب (أخ لأب) - فسيكون نصيب الـزوج النصف - أي 42 ألفـاً -، ونصيب الأخت الشقيقة النصف - أي 42 ألفاً -، ونصيب الأخ لأب البـاقي تعصـيباً، ولم يبق شيء، فلا يرث شيئاً.

فهنا أخذت الأخت لأب بفرضها السـدس (12 ألفـاً)، ولم يأخذ نظيرها – وهو الأخ لأب - شـيئاً، ولا توجد له وصـية واجبة لـه؛ لأنه ليس من فرع ولد الميت.

**ح - ميراث الجدة**: فكثيراً ما ترث، ولا يـرث نظيرها من الأجـداد، ومثاله:

<sup>175</sup> انظر: شرح صحیح مسلم/ للنووی ج175 انظر: 11

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) المسألة فيّها عولّ.

(أبو أم، وأم أم)، فـأبو الأم ممنـوع لأنه جد غـير وارث<sup>(1)</sup>، وأم الأم ترث السدس فرضاً + الباقي رداً عليها.

ومثله - أيضاً - (أبو أم أم، وأم أم)، فأبو أم الأم ممنـوع من الإرث؛ لأنه جد غير وارث، وأم أم الأم ترث السدس + البـاقي رداً عليها.

فالأجداد هنا من ذوي الأرحام لا يرثون بالفرض ولا بالرد، لكن الجدة التي تناظره - بل قد تكون زوجته غالباً - ترث وحدها التركة كلها، وهو لا يرث شيئاً، إلا إذا أعطي شيئاً، عملاً بالآية: [ وَإِذَا حَضَـرَ الْقِسْـمَةَ أُولُو الْقُـرْبَى وَالْيَتَـامَى وَالْمَسَـاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا [ (2) ب

وهكذا هناك عشرات الأمثلة التي تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابل أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل؛ لأسباب تتوافق مع الروافد الأخرى من الأحكام الشرعية، التي تتكامل أجزاؤها في توازن دقيق، ولا يظلم طرف على حساب آخر؛ لأنها شريعة الله تعالى الحكيم، العليم، الخبير، العدل.

ولأجل ذلك فإن من استباح المساواة في الميراث بين الذكور والإناث فيما ورد فيه التفاضل في كتاب الله وسنة رسوله [ - ولو كانت في حالات قليلة، كما تم ذكره قبل قليل - فإنه يكفر، وقد

<sup>3</sup>¹) قاعدة ميراث الجد والجدة كما يلي: **الجد الصحيح** - أي الوارث - هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أم، مثل: أبو الأب، وأبو أبي الأب وإن علا. أما أبو الأم، أو أبو أم الأم فهو جد فاسد، أو جد غير وارث - على خلاف في اللفظ لدى الفقهاء -.

أما **الجدة الصحيحة،** فهي التي لا يـدخل في نسـبتها إلى الميت جد غـير صحيح، أو هي كل جدة لا يدخل في نسبتها إلى الميت أب بين أمين، وعليه تكون أم أبي الأم جــدة فاســدة - أي لا تــرث -، لكن أم الأم، وأم أم الأب جــدات صحيحات ويرثن. انظر: ميراث المـرأة وقضـية المسـاواة/صـلاح الـدين سـلطان ص43.

<sup>12)</sup> سورة النساء الآية (8).

أجمع العلماء على ذلك<sup>(1)</sup>؛ لأنه كفر بالكتاب، وبما أرسل الله به رسله؛ ولأن فيه خروجاً عن شريعة الله إلى حكم الطاغوت، وقد قال الله تعالى: اقلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الله وقال سبحانه وتعالى: اإِنَّمَا كَانَ قَـوْلَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ الْمُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ اللهِ اللهِ يَعْدَلُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْمُعْلِمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُعْلِمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

### أقوال الغربيين المنصفين في ميراث المرأة:

نظراً للحقوق المالية التي أعطاها الإسلام للمرأة - سواء حق التملك والتصرف فيه، أو حق الإرث -، والـتي لم تصل إليها المـرأة غير المسلمة، في أي مكان في العـالم، فقد أصـبح المنصـفون من الغربيين يرون في هذا النظام الإسلامي نموذجاً مشرقاً حـري بـأن يحتذى من قبل غير المسلمين. ومن أقوالهم في ذلك:

ما قالته مؤلفة كتاب [ الأديان المنتشرة في الهند<sup>(4)</sup> ]:

(( ما أكبر خطأ العالم في تقدير نظريات النبي - [ - فيما يتعلق بالنساء..))، وبعد أن سردت كثيراً من الآيات التي تحث على رعاية المرأة وإكرامها، قالت: (( ولا تقف تعاليم النبي - [ - عند حدود العموميات، فقد وضع قانوناً لوراثة النساء، وهو قانون أكثر عدلاً، وأوسع حرية من ناحية الاستقلال الذي يمنحها إياه القانون المسيحي الإنكليزي - الذي كان معمولاً به إلى ما قبل نحو

<sup>21)</sup> انظر عودة الحجاب/محمد المقدم ج2 ص139.

<sup>3</sup>²) سورة النساء الآية (65).

<sup>4</sup>³) سورة النور الآية (1ٍ5).

 $<sup>1^4</sup>$ ) اسمَ هذه الَمؤلفة (أنّي بيزنت).

عشرين سنة، فما وضعه الإسلام للمرأة يعتبر قانوناً نموذجيـاً، فقد تكفل بحمـــايتهن في كل ما يملكنه عن أقـــاربهن، وإخـــوانهن، وأزواجهن ))<sup>(1)</sup>.

كذلك اعترف مؤلف<sup>(2)</sup> كتاب [حضارة العـرب<sup>(3)</sup>] بـأن الإسـلام ((كان ذا تأثير عظيم في وضع المرأة في الشرق، فهو قد رفع حال المـرأة الاجتماعية وشـأنها رفعـاً عظيمـاً بـدلاً من خفضـها -خلافـاً للمزاعم المكررة على غير هدى-.

فالقرآن قد منح المرأة حقوقاً إرثية بأحسن مما في قوانيننا الأوربية. ومبادئ المواريث التي نص عليها القرآن على جانب عظيم من العدل والإنصاف، ويمكن للقارئ أن يدرك ذلك من الآيات التي أنقلها منه، وأن أشير فيه - بدرجة الكفاية - إلى أحكامها العامة، ويظهر من مقابلتي بينها وبين الحقوق الفرنسية والإنكليزية، أن الشريعة الإسلامية منحت الزوجات - اللائي يزعمن أن المسلمين لا يعاشرونهن بالمعروف - حقوقاً في المواريث لا نجد مثلها في قوانيننا)).

ويقول - أيضاً -:

<sup>2</sup>¹) مجلة الأزهر ج8 ص290. نقلاً عن: المرأة بين الفقه والقانون/مصطفى السباعي 214.

<sup>3</sup>²) واسمه غوستاف لوبون.

<sup>43)</sup> انظر ص474، ترجمةً عادل زعيتر.

(( إن نظام الميراث في الإسلام أعدل نظام للتوريث، ولا يوجد في قـوانين العالم ما يماثله في العدالة أو يقاربه، ويعتبر الميراث مظهراً من مظاهر التعاون داخل الأسرة، وهو في الإسلام تقـريب للقرابة، ووصل للمـودة، ويكـون التوزيع على الأقـرب فالأقرب؛ لأن الميراث خلافة في الملكية، والخلافة يلاحظ أن تكون امتداداً لشخصية المالك، والأولوية فيها بقرب القرابة؛ لأنه لا يمكن التوزيع على كل ذوي القرابة )) (1).

وهذا المستشرق (أندره سرفيه)، الذي حمل على الإسلام في مواضع كثيرة، وحاد عن طريق الإنصـاف، ولكن الواقع جعله يشـهد بالحق بأن الإسلام أنصف المرأة ومنحها حقوقها، فيقول:

(( كان النساء والأولاد قبله - أي قبل مبعث النبي [] - لا يرثون، بل الأسوأ من ذلك، أن الأقـرب نسـباً للميت هو الـذي كـان يـرث نساء الميت في جملة ما يرث من مال ورقيق. وعندما نهض محمد [] أعطى المرأة حق الإرث، وأوجب كل ما كـان حسـناً في حقها )) .

وهنـاك أقـوال لبعض البـاحثين الغربـيين المنصـفين تؤكد هـذا المعنى، منها:

(( إن القـرآن - وهو دسـتور المسـلمين المـدني - رفع شـأن المرأة بدلاً من خفضه، فجعل حصة البنت في الميراث تعدل نصف حصة أخيها، مع أن البنات كن لا يـرثن في زمن الجاهليـة. وهو وإن جعل الرجـال قـوامين على النسـاء، إلا أنه بين أن للمـرأة حق الرعاية والحماية على زوجهـا، وأراد ألا تكـون الأيـامى جـزءاً من ميراث رب الأسرة، فـأوجب أن يأخـذن ما يحتجن إليه لمـدة سـنة، وأن يقبضن مهورهن، وأن ينلن نصيباً في أموال المتوفى )) (3).

<sup>1</sup>¹) نقلاً عن: حقوق المرأة في الإسلام/ كوثر الميناوي ص7़7.

<sup>2</sup>º) الإسلام ونفسية المسلمين الندره سرفيه نقلاً عن: المرأة ومكانتها في الإسلام/ أحمد الحصين ص40.

<sup>3ً</sup>أ) تاريخ العرب العام لويس سيديو - ترجمة عادل زعيتر ص110.

### <u>ثالثاً: تسهيل وصول المـرأة إلى الخـدمات الائتمانية (أي</u> <u>القروض الربوية).</u>

فإجراءات وتوصيات هذه المؤتمرات تدعو إلى تسهيل حصـول المــــرأة على القـــروض الربوية - أو ما يطلق عليه الخـــدمات الائتمانية<sup>(1)</sup> -، وهذه القروض تعد من الربا، والربا من كبائر الذنوب، فقد حرمه الله عز وجل في كتابه، وحرمه رسوله 🏿 في سنته.

فقد قال سبحانه وتعالى في بيان تحريم الربا والتحذير منه:

اللَّذِينَ يَسَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُ وَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةُ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ مَا طَانَتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (2).

قال ابن كثير - رحمه الله - حول هذه الآية: ((لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات، المخرجين الزكوات، المتفضلين بالبر والصدقات، لذوي الحاجات والقرابات في جميع الأحوال والأوقات، شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات،

 $<sup>^{1}</sup>$ ) وهي خدمات مالية إقراضية تقدمها مؤسسات ومصارف مالية عالمية لمن يحتاج إليها، في مقابل فوائد يدفعها العميل في فترة زمنية محددة. انظر: المرأة في العالم 1995م – اتجاهات وإحصاءات - ص118، 119، إصدار الأمم المتحدة.

<sup>22)</sup> سورة البقرة الآية (275).

فأخبر عنهم يـوم خـروجهم من قبـورهم وقيـامهم منها إلى بعثهم ونشورهم، فقال "الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقـوم الـذي يتخبطه الشـيطان من المس" أي لا يقومـون من قبـورهم يـوم القيامة إلا كما يقـوم المصـروع حـال صـرعه وتخبط الشـيطان له وذلك أنه يقوم قياما منكراً ..)) (1).

# وقال عز وجل: اِي**َمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ** لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمِ ال (²).

قـال القرطـبي - رحمه الله -: ((يعـني في الـدنيا أي يـذهب بركته وإن كان كثيراً.. وقيل: "يمحق الله الربـا" يعـني في الآخـرةـوعن ابن عبـاس في قوله تعـالى: "يمحق الله الربـا" قـال: لا يقبل منه صدقة، ولا حجاً، ولا جهاداً، ولا صلة. والمحق: النقص والذهاب، ومنه محاق القمر وهو انتقاصه)) (3).

وقوله تعالى: اي**نا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـوا اتَّقُـوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا** بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ الْ<sup>(4)</sup>.

وقوله تعالى: اِي**َا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا** مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ا (5).

وقد وردت في السنة النبوية الصحيحة أحاديث كثيرة في الربا والتحذير منه، وبيان أنه من الكبائر، نذكر طرفاً منها:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>3) تفسير ابن كثير ج1 ص334.

<sup>4</sup>²) سورة البقرة الآية (276).

<sup>13)</sup> تفسير القرطبي ج3 ص229.

<sup>24)</sup> سورة البقرة الآية (278).

₃5) سورة آل عمران الآية (130).

{عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ اللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ اللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَـوْمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَـوْمَ الرَّحْدِ وَقَـذْفُ الْمُحْصَلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ إِلَيْ وَمِسلَم (1).

{وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَـالَ قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّـةُ بِالْفِضَّـةِ وَزْنًا بِـوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْـلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْـتَزَادَ فَهُـوَ بِالْفِضَّـةِ وَزْنًا بِـوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْـلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْـتَزَادَ فَهُـوَ رِبًا} رواه مسلم (2).

{وَعَنْ جَـابِرٍ قَـالَ لَعَنَ رَسُـولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ آكِـلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَـهُ وَكَاتِبَـهُ وَشَـاهِدَيْهِ وَقَـالَ هُمْ سَوَاءُ} رواه مسلم (3).

وغير ذلك من الأحاديث الواردة في تحريم الربا والنهي عنه.

هــذا وقد انعقد في مصر المــؤتمر الثــاني لمجمع البحــوث الإسلامية في المحرم سنة 1385هـ، مايو سنة 1965م، وكــان من

 $<sup>4^1</sup>$ ) صحيح البخاري - كتاب الحدود - باب رمي المحصنات - رقم الحديث ( 6351 ). صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب بيان الكبائر وأكبرها -رقم الحديث (129).

رقم  $\hat{5^2}$ ) صحيح مسلم - كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً -رقم الحديث (2973).

<sup>6</sup>³) صُحيحُ مسلم - كتاب المساقاة - باب لعن آكل الربا ومؤكله -رقم الحديث ( 2995).

أهم الموضوعات التي طـرحت على المـؤتمر (أعمـال المصـارف)، وصدرت قرارات بالإجماع حول هذا الموضوع، منها:

1 - الفائدة على أنواع القروض، كلها رباً محـرم: لا فـرق في ذلك بين ما يســمى بــالقرض الاســتهلاكي، ما يســمى بــالقرض الإنتـاجي؛ لأن نصــوص الكتـاب والسـنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.

2 - كثير الربا وقليله حرام، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى: إِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَاْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [1].

3 - الإقــراض بالربا محــرم لا تبيحه حاجة ولا ضــرورة،
 والاقــتراض بالربا محــرم كــذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه
 الضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.

4 - الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض كلها من المعاملات الربوية، وهي محرمة (2).

ولأجل ما سـبق فـإن يتأكد أن ما تـدعو إليه تقـارير هـذه المـؤتمرات، من الحث على حصـول المـرأة على القـروض الربوية إنما هو مخـالف مخالفة صـريحة لنصـوص الشـريعة الإسـلامية في تحريم مثل هذه المعاملاتـ

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) سورة آل 2مران الآية (130).

<sup>2</sup>²) انظُرَ قرارات ُهذا الْمؤتمر في كتاب لماذا حرم الله الربا/ عبدالسميع المصري ص21،22.

أما إذا كانت هذه القروض - الـتي تعطى للمـرأة - وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، أي أن تكون قروضاً حسنة ليس فيها معـاملات ربويـة، وليست لأجل أمر محـرم، ولا تسـبب ضرراً على المرأة أو المجتمع، فإنها - حينئذ - تكون جائزة.

الفصل الخامس: الإجـــراءا*ت* في المجـــال السياسي.

وفیه مبحثان:

المبحث الأول: بيان إجــراءات مشاركة المــرأة في الولايــات العظمى للدولة ونقدها.

المبحث الثاني: بيان إجـراءات مشاركة المـرأة في الأنشـطة السياسية ونقدها.

المبحث الأول: بيان إجراءات مشاركة المرأة في الولايات العظمى للدولة ونقدها. المطلب الأول: إجراءات مشاركة المرأة في الولايات العظمى للدولة.

جاء في <mark>تقرير المؤتمر العـالمي لعقد الأمم المتحـدة</mark> للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن (1400هـ -1980م) <sup>(1)</sup>:

- { وينبغي للحكومات والأحزاب السياسية أن تقوم عند الاقتضاء بتحديد الأهداف والاستراتيجيات والجداول الزمنية، وأن تضطلع بأنشطة خاصة؛ كيما تزيد بنسب مئوية معينة عدد النساء في الوظائف والمناصب العامة، التي يتم شغلها بالانتخاب أو التعيين على جميع الأصعدة؛ وذلك بغية تمثيل المرأة تمثيلاً عادلاً }.
- { وفي الحالات التي يقتضي فيها شغل المناصب العامة توفر مؤهلات خاصة، ينبغي أن ينطبق ذلك على كلا الجنسين - على حد سواء -، كما ينبغي ألا تتعلق هذه المؤهلات سوى بالخبرة اللازمة لتأدية المهام المحددة لذلك المنصب} (2).

وجاء في تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم / نيروبي (1405هـ - 1985م) (3):

- { وتعاني المرأة - بسبب جنسها - تمييزاً، من حيث حرمانها من فرص الوصول المتساوية إلى بنية السلطة التي تحكم المجتمع، وتبت في مسائل التنمية ومبادرات السلم }.

<sup>1</sup>¹) الفصل الأول/ ألف - الجزء الثاني/ ثالثاً - باء (الٍفقرة 71)، ص23.

<sup>2</sup>²) تقرير المؤتّمر العالمي لعقّد الأممّ المتحدة للمرأة: الْمساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن (1980م –1400هـ): الفصل الأول/ ألف – الجزء الثاني/ ثالثاً – ياء (الفقرة 74)، ص24.

<sup>3</sup>³) الفصل الأول - ألفّ/ أولاً - ألف - الفقرة (46)، ص25.

- { لكي تصبح المساواة الحقيقية واقعاً بالنسبة للمرأة: يجب أن يكون اقتسامها للسلطة - على قدم المساواة مع الرجل - استراتيجية رئيسة } (1).

- { يَنبغي تشَجيع النساء، وتوفير حوافز لهن، وأن تساعد كل منهن الأخرى على ممارسة حقها في الانتخاب، وترشيح نفسها، والاشتراك في العملية السياسية بكل مستوياتها - على قدم

المساواة مع الرجل ِ-  $\}^{(2)}$ .

- { وقد قامت المرأة - ولا تزال -، بدور هام في تقرير مصير الشعوب، بما في ذلك عن طريق التحرير الوطني - وفقاً لميثاق الأمم المتحدة -، وينبغي الاعتراف بجهودها والتنويه بها، واتخاذها منطلقاً لاشتراكها الكامل في بناء بلدها، وفي خلق نظم اجتماعية وسياسية تتسم بالإنسانية والعدل. وينبغي ضمان إسهام المرأة في هذا المجال، من خلال تمتعها بالمساواة في فرص الوصول إلى السلطة السياسية، واشتراكها اشتراكاً كاملاً في عملية اتخاذ القرار } (3).

### وجاء في **تقرير المؤتمر العالمي للمرأة / بكين، عام (** 1416هـ - 1995م) <sup>(4)</sup>:

- { نحن على اقتناع أن تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة - على قدم المساواة - في جميع جوانب حياة المجتمع - بما في ذلك المشاركة في عملية صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة -، أمور أساسية لتحقيق المساواة والتنمية والسلم }.

1º) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي، 1985م: الفصل الأول - ألف/ أولاً - جيم - الفقرة (90)، ص37.

-ييم 2³) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي، 1985م: الفصل الأول – ألف/ ثالثاً –

باء - الفقرة (248) ص85. 34) المرفة الأما /إعلان بكيير الفقرة (13) م. 6

<sup>4</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي، 1985م: الفصل الأول - ألف/ أولاً -باء - الفقرة (51)، ص26.

- {... وتشكل مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية في الحياة السياسية وغيرها من مجالات الحياة على الصعيد الوطني، وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي..، أهدافاً ذات أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي } (1).
  - { إن الحكومات، والمجتمع الدولي، والمجتمع المدني بما فيه المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص -، مدعوون إلى اتخاذ إجراءات استراتيجية في مجالات الاهتمام الحاسمة، ومنها: عدم المساواة بين المرأة والرجل في اقتسام السلطة وصنع القرار على جميع المستويات } (2).
- { وفي عالم يتسم باستمرار عدم الاستقرار وبالعنف، ثمة حاجة ملحة إلى تنفيذ نُهَج تعاونية تجاه السلم والأمن. ووصول المرأة إلى هياكل السلطة، ومشاركتها الكاملة فيها على قدم المساواة، ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود التي تبذل من أجل منع المنازعات وتسويتها، كلها أمور أساسية لصون وتعزيز السلام والأمن. ورغم أن المرأة بدأت تؤدي دوراً هاماً في حل النزاعات، وحفظ السلام، وفي آليات الدفاع والشؤون الخارجية، فإنها ما زالت ممثلة تمثيلاً ناقصاً في مناصب صنع القرار.

وإذا أريد للمرأة أن تنهض بدور متساو في تأمين السلم وصيانته، فيجب تمكينها سياسياً واقتصادياً، ويجب أن تكون ممثلة على جميع مستويات صنع القرار تمثيلاً كاملاً } (3).

- { ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل فرد في أن يشــترك في حكومة بلــده. وتمكين المــرأة من أداء دورها ونيلها للاســتقلال الــذاتي وتحسـين مركزها الاجتمـاعي والاقتصـادي والسياسي أمر ضروري لتحقيق الحكم والإدارة والتنمية المستدامة على أساس الوضوح والمساءلة في جميع جوانب الحياة. وعلاقـات

1²) تُقرير الْمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1995م: الفصل الثالث، الفقرة (44) ص22،23.

<sup>4</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1995م: الفصل الثاني -الفقرة (10) ص14.

<sup>2</sup>³) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين 1995م : الفصل الرابع/هاء، الفقرة (134) ص74،75.

القوة التي تحول دون أن تحيا المرأة حياة مشبعة تـؤثر على عـدة مســتويات في المجتمع من المســتوى الشخصى للغَاية إلى أعلى مستوىً في التياة العاَّمة؛ للذلك فإن تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المرأة والرجل على قدم المساواة في صنع القرار من شأنه أن يؤدي إلى توازن يعكس بصورة أدق تكـوين المجتمـع، وهو لازم لتعزيز الديمقراطية وتشجيع التطبيق الـديمقراطي السليم. وتؤدي المساواة في عملية صنع القرار السياسي وظيفة مؤثرة يتعذر بدونها إلى حد كبير تحقيق الإدماج الفعلي لعنصر المساواة في عملية صنع القرار الحكومي. وفي هذا الصدد فإن اشتراك المرأة في الحياة السياسية - على قدم المساواة - يؤدي دوراً بالغ الأهمية في عملية النهوض بالمرأة بشكل عام. فاشتراك المِرأة في عملية صنع القرار - على قدم المساواة - لا يعد مطلباً من مطـــالب العدالة والديمقراطية البســـيطة فحسب، وإنما يمكن اعتباره كـذلك شـرطاً ضـرورياً لمراعِـاة مصـالح المـرأة. فبـدون اشــتراك المــرأة اشــتراكاً نشــطاً وإدخــال منظورها في كافة مســتويات صــنع القــرار، لا يمكن تحقيق الأهــداف المتمثلة في المساواة والتنمية والسلم } (1).

- { الالتزام بتحديد هدف التوازن بين الجنسين في الهيئات واللجان الحكومية، وكذا في الكيانات الإدارية العامة، وفي النظام القضائي، بما في ذلك - في جملة أمور - وضع أهداف محددة وتنفيذ تدابير؛ بما يحقق زيادة ملموسة في عدد النساء بغرض الوصول إلى تمثيل متساو بين المرأة والرجل في كل المناصب الحكومية والإدارية العامة، باتخاذ تدابير إيجابية إذا دعا الحال } (2).

- { إقامة آليات لرصد إتاحة الفرص للمرأة للوصول إلى المناصب العليا لصنع القرار، أو تعزيزها، حسب الاقتضاء } (3).

<sup>1</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1995م: الفصل الرابع/زاي، الفقرة (181) ص102.

<sup>2</sup>º) تَقرَير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1995م: الفصل الرابع/زاي، الفقرة (1990م) ص104.

<sup>33)</sup> تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1995م: الفصل الرابع/زاي، الفقرة (1992ب) ص106.

- { توفير تدريبِ على القيادة واحترام الذات؛ لمساعدة النساء والفتيات - ولا سيما ذوات الاحتياجات الخاصة، والمعوقات ر والمنتميات للأقليات العرقية والإثنية- بما يزيد من احـــترامهن لذواتهن، ويشجعهن على تقلد مناصب صنع القراّر} ﴿ أَ.
- { وضع معايير شفافة لمناصب صنع القرار وضمان التمثيل المتوازن بين الجنسين في هيئات اختيار المرشحين } (2).
- { إنشاء نظام لتقديم المشورة والتوجيه إلى النساء المفتقرات إلى الخبرة، وبالخصوص لتوفير التدريب لهن، بما في ذلك التدريب على صنع القرار، والتُحدّث أمام الجمهور، وتوكيد الذّات، وكذا - أي التدريب - على الحملات السياسية } (3).
- { ضـمان أن يكـون للمـرأة نفس ما للرجل من حق في أن يكن قاضيات..الخ } <sup>(4)</sup>.

### وجــــاء في **تقرير المــــؤتمر الـــدولي المعـــني** بالسكان/مكسيكو (1404هـ - 1984م) (5):

 - { الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لضمان كون المرأة تستطيع أن تمارس - على نحو فعال - حقوقاً مساوية لحقـوق الرجل في جميع مجالات الحياة السياسية..الخ}.

5<sup>2</sup>) تُقرِير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1995م: الفصل الرابع/زاي، الفقرة (195/ّب) ص108.

6³) تُقرير المؤتمر العالمي الرابع المعنى بالمرأة/ بكين 1995م: الفصل الرايع/زاي، الفقرة (195/ج) ص108.

7-) تُقرِير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1995م: الفصل الرابع/طاء، الفقرة (232/م) ص125.

15) الفصل الأول - باء/ ثالثاً، الفقرة (17) ص20.

<sup>4</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1995م: الفصل الرابع/زاي، الفقرة (195/أ) ص108.

### وجـــاء في **تقرير مـــؤتمر القمة العـــالمي للتنمية** الاجتماعية / كوبنهاجن (1415هـ - 1995م) <sup>(6)</sup>:

- { تشـجيع تغيـير المواقـف، والهياكـل، والسياسـات العامـة، والقوانين، والممارسات؛ بغية إزالة جميع العقبات الـتي تحـول دون مشـاركة النسـاء مشـاركة كاملة في الحيـاة السياسـية.. بما في ذلك صوغ السياسات والبرامج العامة، وتنفيذها ومتابعتها }.
- { وضع هياكل وسياسات عامة وأهداف وغايات قابلة للقياس؛
   لضمان التوازن والإنصاف بين الجنسين في عمليات صنع القرار
   على جميع المستويات، وتوسيع الفرض السياسية..، المتاحة
   للمرأة، وزيادة استقلالها، وتعزيز دور المرأة } (2).
- { يجب إزالة العقبات الـتي تحد من فـرص وصـول المـرأة إلى مناصب صنع القرار} (3).
- { تعزيز وحماية ما للمــرأة من حقــوق الإنســان، وإزالة جميع العقبات التي تحول دون تحقيق المساواة والإنصـاف الكـاملين بين المرأة والرجل في الحياة السياسية.. } (4).
- { كفالة المساواة والإنصاف للجنسين من خلال إحداث تغييرات في المواقف، والسياسات، والممارسات، وتشجيع مشاركة وتمكين المرأة - بصورة كاملة - في الحياة السياسية، وتعزيز التوازن بين الجنسين في عمليات صنع القرارات على المستويات كافة } (5).

<sup>26)</sup> الفصل الأول - المرفق الأول /جيم، الالتزام ( 5/أ ) ص20.

<sup>3</sup>²) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن 1995م: الفصل الأول – المرفق الأول /جيم، الالتزام ( 5/ب ) ص20.

<sup>4</sup>³) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن 1995م: الفصل الأول ( 7 ) ص37.

<sup>5</sup>⁴) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن 1995م: الفصل الأول - باء (15/و) ص46.

<sup>15)</sup> تقرير مؤَتمَّر القمَّة العالمي للتنَّمية الاجتماعيةً/كوبَنهاجن 1995م: الفصل الأول - المرفق الثاني / الفصل الرابع - ألف (73/د) ص87.

المطلب الثاني: نقد إجراءات مشاركة المرأة في أنشطة الدولة،

ويشتمل هذا المطلب على بيان أمرين:

الأمر الأول: حكم تولي المرأة للقضاء - أي أن تكون قاضية

**الأمر الثاني:** حكم تولي المرأة للإمامة العظمى.

### الأمر الأول: حكم تولي المرأة للقضاء:

تمهيدا

القضاء في اللغة: يطلق لفظ القضاء في اللغة على معان منها: الحكم - بمعنى المنع -، والأداء، والإنهاء والتبليغ، والهلاك والفراغ، والمضي، والصنع والتقدير.

وكل هذه المعاني في اللغة ترجع إلَى معنى واحد، هو: إمضاء الشيء وإحكامه، أو إتمام الشيء والفراغ منه قولاً أو فعلاً (أ). القضاء في الاصطلاح:

للفقهاء عدة تعريفات، منها:

(الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام)، ومنها: (الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي، وقطعاً للنزاع بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة) <sup>(2)</sup>.

### تولى المرأة القضاء:

اختلف العلمــاء - رحمهم الله - في جــواز أن تكــون المــرأة قاضية، وفي كون الذكورة شرطاً فيمن يتـولى القضـاء، فانقسـموا إلى عدة آراء:

### الرأي الأول:

يرى أصحابه عدم جواز ولاية المرأة للقضاء مطلقاً، وإذا وليت يأثم المُوَلَّي وتكون ولايتها باطلة وقضاؤها غير نافذ.

<sup>21)</sup> انظر: نظام القضاء في الإسلام/ جمال صادق المرصفاوي ص6.

<sup>3</sup>²) نفس المرجع ص7،8.

هــذا ما يــراه جمهــور العلمــاء من: المالكيــة، والشــافعية، والحنابلة، وزفر من الحنفية <sup>(1)</sup>.

قال في المنتقى<sup>(2)</sup>: ((فأما اعتبار الـذكورة، فحكى القاضي أبو محمد وغيره أنه مذهب مالك والشافعي)).

وذكر في حاشية الدسوقي: ((لا يصح تولية أنـثى ولا خنـثى للقضاء، ولا ينفذ حكمهما))<sup>(3)</sup>.

وقال في المهذب(4): ((ولا يجوز أن يكون القاضي امرأة))ـ

وجاء في المنهاج: ((وشـرط القاضي : مسـلم، مكلف ، حر ، ذكر))<sup>(5)</sup>.

وجاء في المقنع<sup>(6)</sup>: ((ويشـترط في القاضي عشر صـفات: أن يكون بالغاً، عاقلاً، ذكراً)).

 $<sup>^{1}</sup>$ ) انظر: المنتقى ج5 ص182، وبداية المجتهد ج2 ص460، وتبصرة الحكام ج7 ص240، وحاشية الدسوقي ج4 ص115، وشرح الخرشي على مختصر خليل ج7 ص139، وشرح إرشاد السالك من فقه الإمام مالك/ للكشناوي ج3 ص196، والأحكام السلطانية والولايات الدينية/لأبي الحسن على بن محمد الماوردي ص 88، والمهذب ج2ص290، والمجموع شرح المهذب ج20 ص150، ومغني المحتاج ج4 ص515، وزاد المحتاج ج4 ص510، والمقنع ج3 ص609، والمغني ج9 ص93، والكافي/لابن قدامة ج4 ص433، والعدة شرح العمدة في فقه الإمام أحمد/لبهاء الدين عبدالرحمن بن إبراهيم والمقدسي – تصحيح علي إبراهيم سالم: ص621، والفروع ج6 ص421، وشرح منتهى الإرادات ج3 ص464، والمحرر في الفقه ج2 ص203، وحلية العلماء ج8 م114، وأحكام القرآن/لابن العربي ج3 ص482، والجامع لأحكام القرآن/لابن العربي ج3 ص482، والجامع لأحكام القرآن/لابن العربي ج3 ص482، وسبل السلام ج4 ص126، ونيل الأوطار ج6 ص274.

<sup>2)</sup> ج5 ص182.

٤) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج4 ص115 (بتصرف).

<sup>4)</sup> ج2 ص 290.

⁵) انظر: المنهاج المطبوع مع مغني المحتاج ج4 ص375.

<sup>6)</sup> ج 3 ص609.

وجاء في العدة شرح العمدة<sup>(1)</sup>: ((ومن شرطه - أي القاضي -أن يكون رجلاً))ـ

### أدلة أصحاب هذا الرأي :

### **1** - قوله تعالى<sup>(2)</sup>:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ الْ(3).

#### وجه الدلالة:

أن الآية تفيد حصر القوامة في الرجال؛ لأن المبتدأ المعرف بلام الجنس منحصر في خبره - بمقتضى قواعد اللغة العربية - إلا أنه هنا حصر إضافي أي بالنسبة إلى النساء <sup>(4)</sup>، فتكون القوامة للرجال على النساء لا العكس، وجاءت الآية بصيغة المبالغة في قوله تعالى: **"قوّامون**" ليدل على أصالتهم في هذا الأمر (5).

وقوامة الرجال على النساء إنما حصلت لتفضيل الله لهم بعدة أمور: كزيادة العقل، والرأي، والرزانة، والصبر، والجلد.

وكمـال الــدين والطاعة باختصاصــهم بكثــير من العبـادات: كالجهــاد ، والجمــع، والأمر بــالمعروف والنهي عن المنكر على العموم وغير ذلك.

وكذلك كون الولايات مختصة بالرجال: كالخلافة والإمارة، وأيضاً النبوة، والرسالة.

 $^{\scriptscriptstyle 1}$ ا) ص $^{\scriptscriptstyle 1}$ 

<sup>2</sup>²) انظّر: الأحكام السلطانية/للماوردي ص83.

<sup>33)</sup> سورة النساء الآية (34).

<sup>4</sup>º) نظام القضاء في الإسلام/للمستشار جمال المرصفاوي ص27، من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي عام/1396هـ – إدارة الثقافة والنشر/جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – طبع سنة/1404هـ.

مانظر: فتح القدير/للشوكاني ج1 ص460.

وبما نص الله سبحانه وتعالى عليه من وجوب نفقتهم على النساء (1). فعلى هذا لا تجوز ولا تصح ولاية المرأة القضاء؛ لأن من كان في حاجة إلى القوامة عليه فلا يصح أن يكون قوّاماً على من هو قوام عليه أن يكون قوّاماً على من هو قوام عليه (2)، وإلا كانت القوامة للنساء على الرجال، وهو عكس ما تفيد الآية.

#### مناقشة هذا الاستدلال:

#### الإجابة عن المناقشة:

أجيب عن المناقشة بـأن المقـرر عند الأصـوليين أن العـبرة بعمـوم اللفظ لا بخصـوص السـبب<sup>(5)</sup>، ولفظ الآية عـام في القيـام عليهن في كل الأمـــور إلا ما دل الـــدليل على إخراجه من هـــذا

<sup>1</sup>¹) أحكام القرآن/لابن العربي ج1 ص531، وزاد المسير ج2 ص74، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ج2 ص.60.

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) إنظر: السلطة القضائية في الإسلام/شوكت عليان ص117.

<sup>3</sup>³) أحكام القرآن /لابن العربي ّج1ً ص0ٰ53.ّ

<sup>4&</sup>lt;sup>4</sup>) سورة طه الآية (11<sup>1</sup>).

<sup>55)</sup> انظّرَ: الوجيز في أصول الفقه/لعبدالكريم زيدان ص272.

العموم، وهو الولايات الخاصة ككونها وصية على أولادها، أو نــاظرة على وقــف، وما إلى ذلك<sup>(1)</sup>، فــدل هــذا على أن الآية يســتفاد منها عدم جواز تولي المرأة للقضاء، وإن كانت الآية نزلت بسـبب حادثة خاصة، فالذين يجيزون ولاية المـرأة للقضـاء يقـدمون المـرأة على الرجل فيقدمون من أخره الله تعالى.

أما قـول: إن القوامة في هـذه الآية متعلقة بالمسـؤولية في الأسرة وليست عامة. فالحجة تبقى قائمة كذلك، فإن كانت المـرأة عاجزة عن إدارة شؤون أسرة تتكون من مجموعة أفراد؛ فمن باب أولى أن تكـون أكـثر عجـزاً عن إدارة شـؤون النـاس، والفصل في خصوماتهم ومنازعاتهم وحل مشاكلهم (2).

2 - ما جاء في الحديث (3) {عَنْ أَبِي بَكْرَةً قَـالَ: لَقَـدْ نَفَعَنِي اللّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَـالَ: لَنْ يُغْلِحَ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَـالَ: لَنْ يُغْلِحَ قَوْمٌ وَلُوا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً } رواه البخاري (4).

### وجه الدلالة :

أن هذا الحديث دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات، فلا يحل للمرأة أن تلي من أمور المسلمين العامة شيئاً - والقضاء منها -؛ وذلك أن تجنب الأمر الموجب لعـدم الفلاح واجب - كما هو منطـوق الحـديث -، كما أننا مـأمورون باكتسـاب ما يكـون سـبباً

<sup>6</sup>¹) انظر: نظام القضاء في الإسلام /جمال المرصٍفاوي ص28.

<sup>1</sup>²) انظر: القضاء في الإسلام /محمد عبد القادر أبو فارس ص35.

<sup>23)</sup> انظرً: المنتقى جَ5 صَٰ182، والأحكام السلطَانية /للمَاوَردي ص83، والمهذب 22 ص290، ومغني المحتاج ج4 ص375، ونهاية المحتاج ج8 ص238، وزاد المحتاج ج4 ص515، والمغني ج9 ص39، والكافي/لابن قدامة ج4 ص433، والمحتاج ج4 ص433، وشرح منتهى الإرادات ج3 ص464، وأحكام القرآن/لابن العربي ج3 ص482، وفتح الباري ج8 ص128، وسبل السلام ج4 ص237، ونيل الأوطار ج8 ص273، 275، وكلمة حق/ لأحمد محمد شاكر ص49 وما بعدها .

<sup>3</sup>⁴) صحيح البخاري - كتاب المغازي - بأب كتاب النبي ا إلى كسرى - رقم الحديث (4073).

للفلاح<sup>(1)</sup>. وكلمة (قوم) نكرة بعد النفي، فهو للعموم فيشـمل جميع الناس والأقـوام، سـواء أكـانوا من الفـرس ، أم من الـروم، أم من العرب.ـ .

وهذا الحديث خبر عن النبي الايتخلف، أخبر فيه بخسران وعدم فلاح من تولى عليهم امرأة، وهذا ضرر يجب اجتنابه، فيجب اجتناب ما يؤدي إليه، وهو تولية المرأة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أ، وهذا يساوي تماماً من حيث المال ما لو قلنا: إنه خبر منه افي معنى النهي، وسواء أكان خبراً مع الصيغة الآنفة من مقدمة الواجب، أم خبراً لفظاً إنشاء معنى ، فإنه عام في جميع الولايات الخاصة لمكان الاتفاق عليها؛ لأن الصيغة المستعملة فيه (محل التولية) صيغة عموم (أمرهم)، إذ هي مفرد مضاف لمعرفة فتنتظم القضاء فيما تنتظم (أمرهم)،

قال في فتح الباري: ((في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة أو القضاء))<sup>(4)</sup>.

وجاء فيه: ((احتج بحديث أبي بكرة من قـال لا يجـوز أن تـولى المرأة القضاء، وهو قول الجمهور))<sup>(5)</sup>.

#### مناقشة الاستدلال:

نوقش هذا الحديث بأن المراد بالأمر في الحديث الإمامة العظمى، بدليل أن السبب الذي ورد فيه هذا الحديث هو تولية بنت كسرى الأمور العامة لدولة الفرس، وبدليل أن لفظ (أمرهم) في الحديث مفرد مضاف، وهو من صيغ العموم، والأمر الذي يعم جميع شؤون الدولة هو: الإمامة العظمى.

<sup>4</sup>¹) انظر: سبل السلام جِ4 ص237.

<sup>1</sup>²) انظر هذه القاعدة الأصولية في: روضة الناظر وجنة المناظر/لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي ج1 ص107.

<sup>23 )</sup> نظام القضاء في الإسلام/ المرصفاوي ص28،29 (بتصرف).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>3) فتح الباري ج8 ص128.

⁴4) فتح الباري ج13 ص56.

### الإجابة عن المناقشة:

أجيب عن هذه المناقشة بأمرين :

**الأول**: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - كما هو مقــرر عند الأصوليين -.

الثاني: ما أجمع عليه الأصوليون من أن الحكم الواقع على العام في أي قضية، واقع على كل فرد من أفراد هذا العام، فإذا قال شخص: جاء أولادي، فكأنه قال: جاء فلان وجاء فلان وهكذا .. الخ، وعلى ذلك يكون الحديث في قوة قضايا بعدد ولايات الدولة العامة، فكأنه قال: لن يفلح قوم ولوا الخلافة امرأة، ولن يفلح قوم ولوا الوزارة امرأة وهكذا ... إلى سائر الولايات العامة.

أما كـون المـراد بـالأمر في قوله [ (أمـرهم): جميع شـؤون الدولة، وهي لا تكون إلا في منصب الإمامـة، فهـذا خلاف ما اتفقت عليه كلمة الأصــوليين في دلالة العــام، وعلى ذلك لا يمكن حمل الحديث على الإمامة العظمى وهي الخلافة فقط(1).

3 - عن بريدة - رضي الله عنه - أن النبي قال قال (1): { الْقُضَاةُ ثَلَاتَةُ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ قَضَى بِغَيْـرِ الْحَـقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ فَـذَاكَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي النَّارِ، وَالْمَدَى، وابن ماجة (5).

انظام القضاء في الإسلام/للمرصفاوي : ص30 (بتصرف).  $1^1$ 

<sup>22)</sup> انظر: نيل الأوطار ج8 ص273.

<sup>3°)</sup> سنن أبي داود - كتاب الأقضية - باب في القاضي يخطئ - رقم الحديث ( 3102).

سنن الترمذي - كتاب الأحكام - باب ما جاء عن النبي □ في القاضي - رقم الحديث (1244).

سنن ابن ماجة - كتاب الأحكام - باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق - رقم الحديث (2306). وقد

#### وجه الدلالة :

أن النبي 🏾 ذكر في الحديث: رجل ورجـل، فـدل بمفهومه على خروج المـرأة <sup>(1)</sup>، وهكـذا نـرى في كل حـديث في القضـاء أنه جـاء بصيغة التذكير، وما ورد بصيغة التأنيث جاء للدلالة على المنع، فـدل على أن الذكورة شرط والأنوثة مانع.

#### مناقشة الاستدلال :

نوقش هذا الاستدلال بأنه يمكن القول بأن رجل بمعنى إنسان وليس بمعنى ذكر.

- 4 أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين ومن بعدهم لم يولوا امرأة قضاء ولا ولاية، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً (2).
- أن الإجماع كان قائماً على انعقاد بطلان ولاية المرأة القضاء وإثم موليها، فلا يعتد برأي من قال بجواز توليتها بعد انقراض عصر الإجماع، من غير دليل شرعي<sup>(3)</sup>.
- 6 حضور المرأة مجلس القضاء لا يتفق مع آداب الإسلام في صيانة المرأة، والمحافظة على كرامتها وحسن سمعتها، فإن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال، ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة، والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي ليست أهلاً للحضور في محافل الرجال، ولا تقبل شهادتها ولو كان معها ألف امرأة مثلها، ما لم يكن معهن رجل (4)، وقد نبه الله على

4¹) انظر: نيل الأوطار ج8 ص274.

2³) الأُحكام السلطّانية/للماوردّي ص83.

صحح الشيخ الألباني هذا الحديث ، انظر: صحيح سنن ابن ماجة /للألباني ج2 ص34 رقم الحديث (1873).

<sup>1</sup>²) المغني ج9 ص40،9ً3، ومواهب الجليل من أدلة خليل / لأحمد المختار الجكني الشنقيطي ج4 ص202.

⁴3) انظر: المنتقى ج5 ص182، والمغني ج9 ص39، وفتح الباري ج13 ص147، ونيل الأوطار ج8 ص274.

ضلالهن ونسيانهن بقوله تعالى: ﴿ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُدَكِّرَ إِحْدَاهُمَا فَتُدَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴿ (1).

كما بين النبي القصان المرأة عقلاً وديناً - مبيناً العلق في ذلك -، { فَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ لِللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلّى فَمَرَّ عَلَى النَّسَاءِ فَقَالَ بِا مَعْشَرَ النَّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي فَالَ أَرِينُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ بَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ أُرِينُكُنَّ أَكْثَرُ النَّعْنَ وَتَكُفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْثُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلنِّ الرَّجُلِ الْحَارِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ عَقْلٍ وَمِا اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ عَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ فَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا } رواه قَالَ البَحارِي (٤).
وَمَا نُقُصَانِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاصَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ البَحارِي (٤).

### مناقشة هذا الدليل:

نوقش هذا الدليل بأن نقصان المـرأة عن الرجل لم يصل إلى حد تـبرير سـلب ولايتهـا، بـدليل أنها تصـلح شـاهدة، ونـاظرة على الأوقـاف، ووصـية على اليتـامى، وما دام لها أهلية الولاية فيجـوز تقليدها القضاء<sup>(3)</sup>.

#### الإجابة عن المناقشة:

أجيب عن هـذا النقـاش بـأن أحـداً لم يقل بسـلب ولايتها في الولايات الخاصة، وإنما الـنزاع في توليتها الولايـات العامـة، وواضح أنه لا يلزم من صلاحيتها للولايات الخاصة صلاحيتها للولايـات العامة

<sup>41)</sup> سورة البقرة الآية (282).

<sup>5</sup>²) صحّيَح البخاَري - كتاب الحيض - باب ترك الحائض الصوم - رقم الحديث ( 293).

<sup>1</sup>³) رد المحتار على الدر المختار/لابن عابدين ج4 ص356.

(1)، فيلـزم من هـذا التفريق بين الولايـات العامة والولايـات الخاصة عدم جواز تولي المرأة القضاء.

7 - إن الإسلام حرم مخالطة المرأة للرجال وعدم الخلوة؛ لئلا تقع الفتنة، ومجلس القضاء يحضره الخصوم الأجانب؛ فلـذا يحـرم على المرأة أن تتولى القضاء؛ لئلا تنشغل عن وظيفتها القضائية بالنظر إلى الخصوم ومحاسنهم الجسمية، فتفتتن بهم ويفتتنوا بها<sup>(2)</sup>. كما أن هناك عـوارض خلقية في المـرأة تعطلها فـترة من الـزمن عن عمل القضاء كالحيض والنفاس، بالإضافة إلى أن عاطفة المـرأة أقـوى من الرجل وتنفعل بسـرعة، وهـذا يتنافى مع القضاء الـذي يحتاج إلى التدبر والروية وتحكيم العقل مع الشرع.

8 - من حيث القياس: فالقضاء كالإمامة العظمى بجامع الولاية في كــل، فكما أن الولاية العظمى لا يصح أن تتولاها المــرأة لمكـان أنوثتها، فكذلك لا تصلح للقضاء للعلة نفسها - وقد سـبقت الإشـارة إلى بعض جوانب النقص في المرأة-.

جاء في الأحكام السلطانية<sup>(3)</sup>: (( لأنه لما منعها نقص الأنوثة من إمامة الصلوات مع جواز إمامة الفاسق، كان المنع من القضاء الذي لا يصح من الفاسق أولى؛ ولأن نقص الأنوثة يمنع من انعقاد الولايات كإمامة الأمة )).

### مناقشة القياس :

نـوقش هـذا القيـاس بـأن المنع من توليتها الإمامة العظمى لا يلــزم منه المنع من توليتها القضـاء؛ لأن الإمامة العظمى فيها من المهام ما يزيد شأنه على القضاء<sup>(4)</sup>.

#### الإجابة عن المناقشة :

21) نظام القضاء في الإسلام /للمرصفاوي ص31.

32) المهذب ج2 ص290.

4³) للماوردي: ص65.

<sup>14)</sup> نظام القصاء في الإسلام/للمرصفاوي ص31.

أجيب عن المناقشة بأنه لا فرق بين الإمامة العظمى والقضـاء في مناط الحكم وهو الأنوثة؛ لأنه واحد فيهماً.

### الرأي الثاني:

ويرى أصحابه أن المرأة لها أن تلي القضاء فيما عـدا الحـدود والقصاص، أي أن ما تجوز شـهادتها فيه يجـوز لها أن تكـون قاضـية فيه.

هذا ما يراه: الحنفية<sup>(1)</sup>.

قـال في شـرح فتح القـدير<sup>(2)</sup>: ((ولا تصح ولاية القاضي حـتى يجتمع في المـولى شـرائط الشـهادة. فكل من كـان أهلاً للشـهادة يكـون أهلاً للقضـاء، وما يشـترط لأهلية الشـهادة يشـترط لأهلية القضاء)).

وجاء في موضع آخر : ((ويجوز قضاء المرأة في كل شــيء إلا في الحدود والقصاص اعتباراً بشهادتها)) <sup>(3)</sup>.

وجاء في بدائع الصنائع <sup>(4)</sup>: ((وأما الـذكورة فليست من شـرط جواز التقليد في الجملة؛ لأن المرأة من أهل الشهادات في الجملة إلا أنها لا تقضي بالحـدود والقصـاص؛ لأنه لا شـهادة لها في ذلـك، وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة)).

وجاء في مجمع الأنهر<sup>(5)</sup>: ((ويجوز قضاء المرأة في غير حد وقود)).

<sup>21)</sup> انظر: شرح فتح القدير ج7 ص252، وبدائع الصنائع ج7 ص3، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر/ لعبدالرحمن بن الشيخ محمد المعروف بداماد أفندي ج 2 ص168، والمجموع شرح المهذب ج20 ص150،151، والمغني ج9 ص39، وأحكام القرآن/لابن العربي ج3 ص482، وفتح الباري ج8 ص128، وسبل السلام ج4 ص237، ونيل الأوطار ج8 ص274.

<sup>32)</sup> ج7 ص35،252،253

<sup>4</sup>³) شرح فتح القدير ج7 ص297.

<sup>-5</sup>⁴) ج7 ص3.

<sup>15)</sup> ج2 ص168.

### دليل هذا الرأي :

استدل الحنفية على قولهم بجواز ولاية المرأة القضاء في غير الحدود والقصاص: بأن القضاء من باب الولاية كالشـهادة، والمـرأة أهل للشهادة في غير الحـدود والقصـاص، فتكـون أهلاً للقضـاء في غير الحدود والقصاص<sup>(1)</sup>.

### مناقشة هذا الدليل:

نوقش هذا الدليل بأن الولاية في الشهادة مغايرة للولاية في القضاء؛ لأن الشهادة ولاية خاصة، والقضاء ولاية عامة. فلابد وأن تكون الأهلية في الشهادة مغايرة للأهلية في القضاء؛ وإلا كان العامي الجاهل الذي تقبل شهادته أهلاً للقضاء<sup>(2)</sup>. كما أن الشهادة إبانة للحق، والقضاء إبانة للحق مع الإلزام به، فالشهادة غير ملزمة بعكس القضاء فهو ملزم.

### موقف من رأي الحنفية :

يرى المستشار (جمال المرصفاوي<sup>(3)</sup>): (أن هناك من أخطأ في فهم مـذهب الحنفيـة، فنسـبوا إليهم أنهم يقولـون بجـواز تولية المرأة القضاء في غير الحدود والقصـاص، أو كما يقـول ابن رشـد: ((في الأموال)) <sup>(4)</sup>. وهذا خطأ آخر، والدليل على ذلك أمران:

**الأول**: ما نصّت عليه كتب المذهب من تأثيم مولي المرأة القضاء، فهذا صاحب

**الأول**: ما نصّت عليه كتب المذهب من تأثيم مولي المرأة القضاء، فهذا صاحب تنوير الأبصار يقول ما نصه: ((والمرأة تقضي في غـير حد وقود وإن أثم المولي))<sup>(5)</sup>، وهو صريح في عدم جواز توليتهـا، إذ

<sup>21)</sup> انظر: الهداية/ للمرغيناني ج3 ص101.

<sup>32)</sup> انظر: نظام القضاء في الإسلام/للمرصفاوي ص34.

<sup>4</sup>³) هو: جَمال صادق المرصَّفاُوي/رئيس محكمَةُ النَّقْضِ المصرية.

<sup>5</sup>⁴) بداية المجتهد ج2 ص460.

<sup>َ6َ)</sup> تنوير الأبصار عَلَى هاّمش رد المحتار ج4 ص370.

لا إثم إلا بارتكاب غـير المشـروع، كما أنه صـريح في أن قضـاءها لا ينفذ في الحدود والقصاص، وينفذ في غيرهما.

وهـذا شـيخ المحققين الكمـال بن الهمـام يقـول رداً على استدلال الجمهور بحديث: (لن يفلح قوم ولـوا أمـرهم امـرأة) على عـدم جـواز توليتهـا، وعلى عـدم نفـاذ حكمها لو وليت، ما نصـه: ((والجـواب أن غاية ما يفيد منع أن تستقضى وعـدم حلـه، والكلام فيما لو وليت وأثم المقلد بـذلك، أو حكّمها خصـمان فقضت قضاء موافقاً لدين الله أكـان ينفذ أم لا؟ لم ينتهض الـدليل على نفيه بعد موافقته ما أنزل الله)) (1).

وهو صـريح - أيضـاً - في موافقة الحنفية غـيرهم في القـول بعدم حل تولية المرأة القضاء، والخلاف بينهم وبين غـيرهم إنما هو في نفــاذ الحكم الموافق للحق بعد إثم المــولِّي لهــا، فالحنفية يقولون بنفاذ الحكم في غير الحدود والقصاص، ويقول غيرهم بعدم النفاذ.

الثاني: أن رئيس القضاة كان في أكثر العصور حنفياً، وكان إليه تقليد القضاة في جميع أنحاء البلاد الإسلامية، ولم يؤثر عنه قط تقليد امرأة، ولو كان ذلك عند الحنفية جائزاً لا إثم فيه لوقع ولو مرة في تلك العصور المتطاولة.

أما منشأ الخطأ في فهم مذهب الحنفية، فهو عبارة وردت في الهداية، والفتح، والعناية وغيرها، نصها: ((ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص)) (2)، ففهم البعض أن المراد بلفظ القضاء التولية والتقليد، فحكى عنهم القول بجواز توليتها القضاء، وفهم البعض الآخر أن المراد بالقضاء الحكم، ولما كان حكمها جائزاً نافذاً كانت توليتها جائزة، إذ جواز الحكم ونفاذه فرع عن جواز التولية وصحتها، وإذن فيلزم من جواز الحكم ونفاذه جواز التولية والتقليد.

 $<sup>1^{1}</sup>$  فتح القدير ج7 ص298.

<sup>22)</sup> فتح القدير ج7 ص297.

وتلك أفهام خاطئة فليس المراد بالقضاء في العبارة المذكورة التوليةُ والتقليْد؛ لأن التولية فعل المُولي والقضاءُ فعل القاضي، فَلا يدلُ أحدُهما على الآخرِ لَاختلافهما، كمّا أنه لا يلزم من جـواز حُكمها ونفاذه جواز توليتها إذ قد تِكون توليتها غير جائزة، ويكون قضاؤها بناء على هذه التولية جائزاً بناء على أصول الحنفية وموقفهم من النهى ومقتضـاه، ذلك أنهم يقولـون : (إن النهي عن الشـيء إذا لم يكن لذاته، بل كـان لأِمر مجـاور لـه، أفـاد المشـروعية مع الكراهة التحريميــة)، بمعـنى أن المكلفُ لو فعل الشــيء المنهي عنه فـَـإنِ فعله يكون صـحيحاً تـترتب عليه الأحكـام الشـرعية مع الإثم، فمثلاً النهي عن الوطء حال الحيض ليس لـذات الـوطء - فـوطء الزوجة حلال -، وإنما لما يجاوره من الأذي، فإذا وقع وطء في الحيض أَثم الزوج لارتكابه المحرم، ولكن يترتب على هذا الـوطء جميع أحكـام الوطء المشروعة من ثبوت النسب، وحلها للـزوج الأول، وتكميل المهر، وثبوت حرمة المصاهرة، ونحو ذلك. والنهي عن تولية المرأة القضاء المستفاد من قوله 🛭: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) من هـذا القبيـل، فـإن النهي عن توليتها ليس لـذات القضـاء – إذ هو مشروع - وإنما هو لما يجاوره من مظنة التقصير في الحكم بسبب نقصها الطبيعي عن الرجل، وانسياقها وراء العاطفة ، وبسبب العوامل الطبيعية الـتي تعتريها بتـوالي الأشـهر والسـنين من حيض وحمل وولادة وإرضاع، فتؤثر في انتظام قيامها بالقضاء وفي إصابةً الحق.

وتطبيقاً للقاعدة المذكورة عند الحنفية: لو ولّى وليُّ الأمر المرأة القضاء أثم بهذه التولية، لارتكابه أمراً غير مشروع، ولكن يكون قضاؤها صحيحاً نافذاً في غير الحدود والقصاص إذا وافق الحق، ويتبين من هذا أنه لا يلزم من جواز قضائها ونفاذه جواز تقليدها وتوليتها.

ويخلص مما تقدم أن الحنفية مع جمهور العلماء في القول بأنه يحرم تولية المرأة القضاء، وأن الخلاف بينهم وبين الجمهور إنما هو في نفاذ حكمها بعد إثم موليها، فجمهور العلماء يقولون:

((لا ينفذ حكمها مطلقــــاً))، والحنفية يقولــــون: ((ينفذ حكمها بشرطين:

1) أن يكون ذلك في غير الحدود والقصاص.

2) أن يوافق قضـاؤها الكتـاب والسـنة . وبغيرهما معـاً لا ينفذ لها حكم.

هذا هو حقيقة مذهب الحنفية، وكل فهم له على غير هـذا فهو خطأ محض))  $^{(1)}$ .

<sup>11)</sup> نظام القضاء في الإسلام/للمرصفاوي ص25،26،27 (بتصرف يسير).

### الإجابة عن رأي المرصفاوي:

أجاب الأستاذ (عبدالحميد عويس<sup>(1)</sup>) عن هذا الرأي فقال: (وقد وجدنا من يريد أن يدافع عن الأحناف وينفي عن الأحناف قولهم: بعدم اشتراط الذكورة، ويقول: الذكورة شرط عندهم. وهذا المدافع هو: السيد المستشار جمال المرصفاوي. وقال في بحثه: ((وقد أخطأ البعض في فهم منذهب الحنفية فنسبوا إليهم أنهم يقولون بجواز تولية المراة القضاء في غير الحدود والقصاص)).

والسـيد المستشــار قد أصــدر حكمه بالخطأ على من ينسب ذلك للحنفية، ويكون بذلك مخطئـاً، ثم في مكـان آخر أصـدر حكمه على الفهم نفسه، فقال: ((وتلك أفهام خاطئة)).

فنقـول لـه: إن فقهـاء الحنفية قد صـرحوا بـذلك وليس ذلك منسوباً إليهم. فكلمة (ينسب) تستدعي النظر في هذه النسـبة هل هي حقيقية، أو مقولة على الأحناف؟. وكبار فقهاء المذهب الحنفي يصرحون بعدم الاشتراط، ففي شرح الهداية هذه العبارة:

((وأما الذكورة فليست بشرط إلا للقضاء في الحدود والدماء. فتقضي المـرأة في كل شـيء إلا فيهمـا)) <sup>(2)</sup>. وهـذا لا يحتـاج إلى شرح أو تعليـق؛ لأنه صـريح في أن الـذكورة ليست شـرطاً إلا فيما ذكر، ثم زاد الأمر وضوحاً حين قال: ((فتقضي المرأة...)).

ويقول صاحب كتاب البدائع والصنائع<sup>(3)</sup>: ((وأما الذكورة فليست من شرط التقليد في الجملية؛ لأن المرأة من أهل الشهادات في الجملة، إلا أنها لا تقضي بالحدود والقصاص؛ لأنه لا شهادة لها في ذلك. وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة))، وقوله: ((في الجملة)): أي أنها تصلح لتولية القضاء فيما تصلح فيه

<sup>1</sup>¹) أستاذ الشريعة المساعد بكلية الحقوق/جامعة أسيوط.

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) شرح فتح القدير ج7 ص253.

<sup>3</sup>₃) ج7 ص3.

لأداء الشهادة. والعبارة الـتي في كتـاب بـدائع الصـنائع صـريحة في عدم اشتراط الذكورة.

وفي حاشـــية ابن عابـــدين: ((وأهله - أي القضـــاء - أهل الشهادة)) <sup>(1)</sup>، فمدار صلاحية القضاء عند الحنفية هو أهلية الشهادة. وما دامت المرأة تقبل شهادتها في أمور دون أمور، فلها أن تتـولى القضاء فيما تقبل فيه شهادتها.

وبين السيد المستشار منشأ الخطأ في فهم مذهب الحنفية إلى عبارة وردت في - الهداية والفتح والعناية -، ونصها: ((ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص))، ففهم البعض أن المراد بلفظ القضاء: التولية والتقليد، فحكى عنهم القول بجواز توليتها القضاء، وفهم البعض الآخر- الكلام للمستشار المرصفاوي - أن المراد بالقضاء الحكم، ولما كان حكمها جائزاً نافذاً كانت توليتها جائزة، إذ جواز الحكم ونفاذه فرع جواز التولية وصحتها. وإذن فيلزم من جواز الحكم ونفاذه جواز التولية والتقليد.

ثم قال: ((وتلك أفهام خاطئة، فليس المراد بالقضاء في العبارة المذكورة التولية والتقليد؛ لأن التولية فعل المولي والقضاء فعل القاضي، فلا يدل أحدهما على الآخر لاختلافهما، كما أنه لا يلزم من جواز حكمها ونفاذه جواز توليتها، إذ قد تكون توليتها غير جائزة)) (2).

نقول - الكلام للدكتور عبد الحميد عويس -: ((كيف لا يدل أحدهما على الآخر؟ إن هذا لشيء عجاب!! إن قضاءه يدل على التولية وأن المولي قد نصبه لهذا الفعل، فإذا قيل: جاء إلى البلد قاض، دل ذلك على أن الإمام ولاه وأرسله وأذن له في القضاء. وليس بين التولية والقضاء اختلاف؛ لأن القضاء نتيجة التولية. فمن يغاير بين الشيء وبين ما ينتج عنه؟!.

راثیة ابن عابدین ج4 ص311.

<sup>22)</sup> نظام القضاء في الإسلام ص26.

ونسلم له قوله: لا يلزم من جواز حكمها ونفاذه جـواز توليتهـا. إذ قد تكون توليتها غير جـائزة؛ لأنه ثبت بالأدلة الشـرعية أن توليتها غير جائزة، وهو ما رجحناه))<sup>(1)</sup>.

وقد بنى كل هذا على العبارة التي قال إنها في الهداية والفتح والعناية، وهي: ((ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص))، فيريد أن يقول: الجواز الوارد في العبارة ليس في التولية، ولكن في قضائها ونفاذه، ولا يلزم من جواز حكمها جاز توليتها. فمبنى كلامه - أي المرصفاوي - على صدر العبارة: ((يجوز)).

ونقول: نسلم له ذلك لو كان نص العبارة كما ذكر، وأكد ذلك بقوله: ((نصها))، ثم ذكر العبارة. ولكن هذه العبارة بهذا النص غير موجودة لا في الهداية، ولا في فتح القدير، ولا في العناية. فإذا انهار الأساس الذي بنى عليه قوله وتفريعاته، وما افترضه في فهم العلماء للعبارة وخطأ فهمهم، فإنه ينهار كل ما قاله؛ لأنه بنى على شيء لا أساس له ولاوجود له فيما أثبته من مراجع.

والذي جاء في الهدايـة: (( ولا تصح ولاية القاضي حـتى يجتمع في المولى- بصـيغة المفعـول – شـرائط الشـهادة ويكـون من أهل الاجتهاد))ـ

وكذلك عبارة فتح القدير: ((فكل من كان أهلاً للشهادة يكـون أهلاً للقضاء، وما يشترط لأهلية الشـهادة يشـترط لأهلية القضـاء)) (2)، ثم أخذ في الكلام عن الفاسق.

وأما العبــارة الــتي في العناية فهي: (وأما الــذكورة فليست بشرط إلا للقضاء في الحدود والدماء فتقضي المرأة في كل شيء إلا فيهما) <sup>(3)</sup>، ثم أخذ في الكلام عن الفاسق. ولم توجد العبارة التي ذكرها السيد المستشار المرصفاوي على أنها بالنص الذي ذكره.

1<sup>2</sup>) فتح القدير ج7 ص252.

<sup>31)</sup> انظر ص849.

<sup>23)</sup> انظّر: شرح العناية على الهداية ج7 ص253.

ولعله فهم من كلمة: ((فتقضي)) في النص المذكور الذي نقلته من شرح الهداية: ((فتقضي في كل شيء إلا فيهما)) على أنه يجوز، ثم بنى ما ذكره بعد ذلك على ما فهمه، ونحن لا نقول إن فهمه خطأ، ولكن نقول: إن العبارة لا تفيد الجواز بل تفيد الوجوب؛ لأن من تولى القضاء يجب عليه أن يقضي بين الناس، وفرق بين يجوز ويجب. ففي الأول لا عقاب في الترك، أما الثاني ففي الـترك عقاب، ولا يمكن أن نقول: ((تقضي))، أي يجوز حكمها وينفذ - كما قال المستشار -، لأنه لا داعي لهذا التأويل مع وجود النص الصريح وهو: ((أما الذكورة فليست بشرط)).

وأكتفي بهـذا ففيه الكفاية على صـحة فهم العلمـاء مما ذكـره فقهاء الحنفية إن الذكورة ليست شرطاً، والله أعلم)) <sup>(1)</sup>.

### الترجيح:

بالنظر إلى رأي المستشار (المرصفاوي) الذي يقول: بأن الحنفية يرون تحريم تولية المرأة القضاء، وأن الخلاف بينهم وبين الجمهور إنما هو في نفاذ حكمها بعد إثم موليها، وسوقه لنصوص من كتب المذهب الحنفي تنص على ذلك، وبيانه لمنشأ الخطأ في فهم منذهب الحنفية، وبالنظر إلى إجابة الدكتور: (عبدالحميد عن رأي المرصفاوي وتخطئته لقوله، يتضح أن الراجح في هذه المسألة - والله أعلم - هو رأي المرصفاوي؛ وذلك لأمور:

أولها: أن المرصفاوي اعتمد في إثبات رأيه على نصوص صريحة في الدلالة على تحيريم تولية الميرأة القضاء - سيبق ذكر هذه النصوص-، وأن هذه النصوص موجودة في كتب المذهب الحنفي المعتمدة، كفتح القيدير/للكمال بن الهمام، وكتاب: حاشية ابن عابدين - وهو المعتمد في المذهب الحنفي -، بل في كتب أخرى لم يشر إليها مثل كتاب: (مجمع الأنهر في شيرح ملتقى الأبحر)، حيث قال فيه (() ويجوز قضاء الميرأة في جميع الحقوق لكونها

22) انظر: ج2 ص168.

 $<sup>1^1</sup>$ ) انظر: أحكام ولاية القضاء في الشريعة الغراء/ عبد الحميد ميهوب عويس 43 وما بعدها.

من أهل الشهادة، لكن أثم المولي لها للحديث: (لن يفلح قوم ولـوا أمـرهم امـرأة) (1)، في غـير حد ولا قـود)). وكـذلك كتـاب: (بـدر المنتقى في شرح الملتقى<sup>(2)</sup>)، فقد قال فيه: ((ويجوز قضاء المـرأة في غير حد وقود اعتباراً بالشهادة وأثم موليها؛ لخبر البخـاري: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)، وتصلح ناظرة ووصية وشاهدة))ـ

ثانيها: أن المرصفاوي بين منشأ الخطأ في فهم مذهب الحنفية، وهو عبارة وردت في (الهداية والفتح والعناية)، وغيرها، ونصها: ((ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص))، وقد سلم له الدكتور عويس بذلك، ولكنه استدرك قائلاً: ((هذه العبارة بهذا النص غير موجودة لا في الهداية، ولا في فتح القدير، ولا في العناية، فإذا انهار الأساس الذي بنى عليه قوله وتفريعاته وما افترضه في فهم العلماء للعبارة وخطأ فهمهم، فإنه ينهار كل ما قاله؛ لأنه بنى على شيء لا أساس له ولاوجود له فيما أثبته من مراجع)).

أقـول: إن النص الـذي أورده المرصـفاوي من الهداية وفتح القدير والعنايـة، موجـود بالفعل في هـذه الكتب، ولو رجع الـدكتور إلى الجزء السابع من كتاب (شـرح فتح القـدير) ص297، بعنـوان: (فصل آخر) - طبعة البابي الحلبي التي أحال إليها أحد النصـوص -، لوجد هذا النص دون زيادة أو نقصان، ولعل وجـود هـذا النص بعيـداً عن النصوص الأخرى الواردة في ولاية المرأة القضاء بحوالي (43) صفحة قد جعله يتوهم بأن هذا النص غير موجود في هذه الكتب.

**ثالثها** : أنه يمكن الجمع بين هذه النصوص بأن تكون عبارة: ((وأما الـذكورة فليست بشـرط إلا للقضـاء في الحـدود والـدماء. فتقضي المــرأة في كل شــيء إلا فيهمـا)) <sup>(3)</sup>، وعبـارة : ((وأما الــذكورة فليست من شـــرط التقليد في الجملـــة؛ لأن المـــرأة من أهل الشـهادات في الجملة إلا أنها لا تقضي بالحـدود والقصـاص؛ لأنه لا

<sup>3</sup>¹) سبق عزو الحديث. انظر: ص853.

<sup>42)</sup> المطبوع مع مجمع الأنهر ج2 ص168.

<sup>1&</sup>lt;sup>3</sup>) شرح فَتَح القدير ج7 صُ355.

شهادة لها في ذلك. وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة)) (1) عامة مجملة، وعبارة: ((والمرأة تقضي في غير حد وقود وإن أثم المولي)) (2) وعبارة: ((والكلام فيما لو وليت وأثم المقلد بذلك..)) (8): مخصصة مبينة أن تولية المرأة القضاء لا يجوز، ولكن إذا قلدها ولي الأمر القضاء فإنه يأثم، ويجوز قضاؤها بعد ذلك فيما عدا الحدود والقصاص، والله أعلم.

### الرأي الثالث:

ويرى أصحابه أن الذكورة ليست شرط جواز ولا صحة، فيجوز أن تتولى المرأة القضاء مطلقاً، وإذا وليت لا يـأثم المـولي، وتكـون ولايتها صحيحة وأحكامها نافـذة، سـواء كـان القضـاء في الحـدود أو في غيرها، وسواء مما تجوز فيه شهادة المـرأة أم لا، وسـواء أكـان مما لا يطلع عليه الرجال أم لا.

هذا ما يراه ابن جرير الطبري، وابن حزم، وانفـرد ابن القاسم من المالكية:

- فقد قصر قضاء المرأة على الأموال ، وما لا يطلع عليه الرجال: كولادة، واستهلال مولود، وعيب نساء باطن-(4).

جـاء في بداية المجتهد<sup>(5)</sup>: ((قـال الطـبري: يجـوز أن تكـون المرأة حاكماً على الإطلاق في كل شيء)).

3<sup>2</sup>) حاشية ابن عابدين ج4 ص370.

25) ج2 ص460.

يدائع الصنائع ج7 ص $2^1$ 

<sup>ِ4&</sup>lt;sup>3</sup>) شرح فتح القدير ج7 ص298.

<sup>14)</sup> انظر: المنتقى ج5 ص182، وبداية المجتهد ج2 ص460، ومواهب الجليل ج 6 ص87، والأحكام السلطانية/للماوردي ص83، والمجموع شرح المهذب ج20 ص151، ومغني المحتاج ج4 ص375، والمغني ج9 ص95، والمحلى ج9 ص429،430، وحلية العلماء ج8 ص114، وأحكام القرآن/لابن العربي ج3 ص482، وفتح الباري ج8 ص128، ونيل وفتح الباري ج8 ص274، و

وجـاء في المغـني<sup>(1)</sup>: ((وحكي عن ابن جرير أنه لا تشــترط الذكورية)).

وجــاء في المحلى<sup>(2)</sup>: ((وجــائز أن تلي المــرأة الحكم - أي القضاء -)).

## أدلة هذا الرأي:

1 - ما جاء في الحديث { عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَدْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُويَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَا لَا فَكُلُّكُمْ رَاءٍ وَكُلَّكُمْ مَا إِلَا فَكُلُّكُمْ رَاءٍ وَكُلُّكُمْ مَا عَنْ رَعِيَّتِهِ } متفق عليه (3).

#### وجه الدلالة:

أن الرسول الشيام على إدارته وي بيت زوجها القيام على إدارته ورعاية وتدبير شوونه عامة، والراعي من يتولى رعاية غيره والقضاء رعاية للغير، فيدل هذا على أنها أهل لسائر الولايات، فيصح توليتها القضاء (4).

#### مناقشة الاستدلال:

نوقش هـذا الاسـتدلال بـأن ما أثبته النـبي اللمـرأة هو الولاية الخاصة- أي رعاية بيت زوجها والقيام بتـدبير شـؤونه -، أما القضـاء

<sup>31)</sup> ج9 ص39.

<sup>42)</sup> ج9 ص429.

<sup>5ً)</sup> صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول - رقم الحديث ( 6605 ). صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر- رقم الحديث (3408 ).

<sup>14)</sup> السلطة القضائية في الإسلام/ شوكت عليان ص118.

فإنه رعاية وولاية عامة، وليست الرعاية المثبتة في الحــديث رعاية عامة حتى تشمل القضاء.

2 – إن المرأة يجوز لها الإفتـاء. فيجـوز لها القضـاء، بجـامع الإخبـار بالحكم في كل<sup>(1)</sup>.

المناقشة:

نوقش هذا القياس بأنه قياس مع الفـارق لا يصـح؛ لأن الإفتـاء يخالف القضاء ويفارقه في أمرين:

**الأول**: أن الإفتاء ليس ملزماً للمستفتي، فهو إخبار عن حكم شرعي ليس فيه إلـزام، بخلاف القضاء فإنه ملـزم للمتقاضـي، فالقضاء إخبار عن حكم شرعي مع الإلزام.

**الثاني**: أن القضاء ولاية فهو من باب الولايات بخلاف الإفتاء فإنه ليس كذلك<sup>(2)</sup>.

3 - القياس على الحسبة: فقد روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنها - الحسبة الله عنها - الحسبة على المرأة تدعى (الشفاء) - رضي الله عنها - الحسبة على السوق، فيجوز أن تتولى القضاء؛ لأن كلاً منهما من الولايات العامة (3).

429) انظر: المحلى ج9 ص429.

<sup>21)</sup> المغنى ج9 ص39.

<sup>32)</sup> نظام القضاء في الإسلام/للمرصفاوي ص33 (بتصرف).

#### المناقشة:

ناقش هذه الراوية الإمام أبو بكر بن العربي - رحمه الله - فقال: (وقد روي أن عمر ولى امرأة على حسبة السوق، ولم يصح؛ فلا تلتفتوا إليه؛ فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث) (1).

## ويؤيد ذلك أمران:

أحدهما: أنه مخالف للجديث الصحيح، وهو قوله [: { لَنْ يُ**فْلِحَ** قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْـرَأَةً} رواه البخـاري<sup>(2)</sup>، ومحـال أن يخـالف عمر - رضي الله عنه - هذا الحديث.

ثانيهما: أن فكرة الحجاب في الإسلام هي في الأصل فكرة عمر -رضي الله عنه-، حيث أشار بها على النبي النسبة لنسائه، فنزل الـوحي من السـماء بموافقة رأيه فيها وصـارت تشـريعاً للأمـة، فيستحيل بعد ذلك أن ينقض هذه الفكرة بتوليته امرأة على السوق لتظل طول اليوم تخالط الرجال(3).

#### وقفة عند رأي ابن العربي :

حُكُم (ابن العـربي) على رواية الشـفاء بـأن عمر - رضي الله عنهما - ولاها أمر السـوق بأنه من دسـائس المبتدعـة، يحتـاج إلى وقفة:

فقد ذُكـــرت هـــذه الرواية في (الاســتيعاب في معرفة الأصحاب/لابن عبد الـبر<sup>(4)</sup>)، حيث قـال - رحمه الله -: ((وكـان عمر يقـدمها في الـرأي ويرضـاها ويفضـلها وربما ولاها شـيئاً من أمر السوق)).

1¹) أحكام القرآن/لابن العربي ج3 ص482.

<sup>2</sup>²) صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب كتاب النبي ا إلى كسرى - رقم الحديث (4073).

<sup>33)</sup> انظر: نظام القضاء في الإسلام/للمرصفاوي ص33.

<sup>44)</sup> المطبوع بهامش الإصابة في تمييز الصحابة ج4 ص341.

ووردت هـذه الترجمة في (الإصـابة في تميـيز الصـحابة/لابن حجر<sup>(1)</sup>)، حيث قـــال - رحمه الله - في ترجمة : (الشـــفاء بنت عبداللـه) : (وكـان عمر يقـدمها في الـرأي ويرعاها ويفضـلها وربما ولاها شيئاً من أمر السوق).

وكذلك وردت هذه الترجمة في (تهذيب التهذيب/لابن حجر<sup>(2)</sup>).

فيبعد أن يذكر الإمامان المحققـان (ابن عبد الـبر، وابن حجـر) هذه الرواية في كتبهما وهي من دسائس المبتدعة - كما يـذكر ذلك ابن العربي -، دون أن يشيرا إلى ذلك.

ثم إن الإمام (ابن عبد البر) ذكر في الاستيعاب (3) ترجمة (سمراء بنت نهيك الأسدية (سمراء بنت نهيك الأسدية أدركت رسول الله وعمرت وكانت تمر في الأسواق وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتضرب الناس على ذلك بسوط كان معها))

وقد أشار صاحب (التراتيب الإدارية) إلى أن عبارة ابن عبد البر: ((وكانت تمر في الأسواق وتنهى عن المنكر وتنهى الناس )) أصرح مما ورد عن (الشفاء بنت عبدالله): ((وربما ولاها شيئاً من أمر السوق ))، وإن كانت ترجمة (الأسدية) لا تدل على أنها وليت أمر السوق في زمن النبي ا - كما يؤيده ما في جمهرة ابن حزم الدو وقد بين أن ما ورد في عمر إن صح فإنه نادر والنادر لا حكم له، وتلك القضية من الندرة بمكان. كما أنها قد تكون تأمر وتنهى في أمر خاص يتعلق بأمور النسوة (4).

كما أن هـــــــذه القصة إن ثبتت فلا يفهم منها أن عمر بن الخطــاب - رضي الله عنه - ولاها القضــاء، وإنما هــذا من بــاب

<sup>51)</sup> ج4 ص341.

<sup>12</sup> م 428 ص 428.

<sup>23)</sup> ج4 ص335.

<sup>4°)</sup> نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية/لعبد الحي الكتاني ص 285,286.

الحســبة وليس القضــاء ، والمحتسب في عمله كالقاضي فحكمه نافذ.

4 - الأصل في الأشــياء الإباحة ما لم يقم دليل المنــع، فكل من يصلح للفصل في الخصومة فإنه يجوز وتصح ولايته القضاء، والمرأة صالحة وقادرة على الفصل في الخصومة، وليس بها مانع من ذلك، وعليه يصح توليتها القضـاء؛ لأن أنوثتها لا تحـول دون فهمها للحجج وإصدار الحكم.

#### المناقشة:

نـوقش بـأن دليل المنع قـائم، وقد أخـرج المـرأة عن أصل الإباحة، وهذا الدليل هو ما استدل به الجمهـور من الكتـاب والسـنة والإجمـاع على عـدم جـواز توليتها القضـاء، هـذا بالإضـافة إلى أن المـرأة لا يتـأتى منها الفصل في الخصـومات على وجه الكمـال للنقصان الطبعي فيها، ولانسياقها وراء العاطفـة، والعوامل الطبعية الـتي تعتريها بتـوالي الأشـهر والسـنين من حيض وحمل وإرضـاع، فتؤثر على فهمها للحجج وتكوين الحكم الكامل.

ثم إن القول بجواز تولية المرأة القضاء لأنها صالحة وقادرة على الفصل في الخصومات منقوض بالإمامة العظمى، فإن المرأة قد يتأتى منها القيام بأعباء الإمامة العظمى، ومع ذلك فالإجماع منعقد على عدم إسناد الإمامة العظمى إليها، وبذلك تكون العلة منقوضة إذ تخلف عنها الحكم في محل آخر هو الإمامة العظمى، ومن ثم لا يبقى إلا أن تكون الأنوثة وحدها هي مناط المنع في كل من الإمامة العظمى والقضاء والولايات العامة الأخرى(1).

وقد حكى أبو بكر بن العربي مناظرة جرت في هذه المسألة. قال ابن العربي: ((وقد تناظر في هذه المسألة القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي مع أبي الفرج بن طرار شيخ الشافعية في بغداد في مجلس السلطان (عضد الدولة)، فماحلَ ونَصرَر (ابن طرار) لما ينسب إلى ابن جرير - على عادة القوم التجادل على المذاهب، وإن لم يقولوا بها، استخراجاً للأدلة وتمرناً في الاستنباط للمعاني -؛ فقال أبو الفرج بن طرار: الدليل على أن المرأة يجوز أن تحكم أن الغرض من الأحكام تنفيذ القاضي لها، وسماع البينة عليها، والفصل بين الخصوم فيها، وذلك يمكن من المرأة كإمكانه من الرجل.

فـــاعترض عليه القاضي أبو بكـــر، ونقض كلامه بالإمامة العظمى، فـإن الغـرض منها حفظ الثغـور، وتـدبير الأمـور، وحماية

انظام القضاء في الإسلام/للمرصفاوي ص32 (بتصرف يسير).  $1^1$ 

البيضة، وقبض الخراج، ورده على مستحقيه وذاك يتأتى من المرأة كتأتيه من الرجل.

فقال له أبو الفرج بن طرار: هذا هو الأصل في الشـرع، إلا أن يقوم دليل على منعه.

فقال له القاضي أبو بكر: لا نسلم أنه أصل الشرع )) (1).

وردَّ أبو بكر بن العــربي - رحمه الله - ما قاله المتنـاظران فقال: (( ليس كلام الشيخين في هذه المسألة بشيء، فإن المـرأة لا يتــأتى منها أن تـبرز إلى المجـالس، ولا تخالط الرجـال، ولا تفاوضهم مناظرة النظـير للنظـير؛ لأنها إن كانت فتاة حـرم النظر إليها وكلامها، وإن كانت متجالة بـرزة لم يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم، وتكون منظرة لهم، ولم يفلح قط من تصور هـذا ، ولا من اعتقده))(2).

وكلام ابن العربي متجه لأنها إن كانت شابة، كان كلامها مدعاة للفتنة لبعض النفوس من الرجال - حتى أن الفقهاء لم يبيحوا لها الخروج إلى الصلاة إذا خشيت الفتنة -، وأما إذا كانت مسنة فإنها لا تقوى على مجالس الرجال إلا بصعوبة، أو بالتحامل على نفسها وقد أوهن العظم منها على مر الأيام وكر السنين، وهذا بلا شك يوهن من فهمها ويضعف من يقظتها للسماع والفصل.

قال في المهذب : ((والمرأة ممنوعة من مجالسة الرجـال لما يخاف عليهم من الافتتان بها)) <sup>(3)</sup>.

#### رأي للإمام ابن العربي :

يرى الإمام ابن العربي - رحمه الله - عدم صحة ما نسب إلى الإمام ابن جرير الطبري من أن المـرأة يجـوز لها أن تكـون قاضـية على الإطلاق، أو أن تتولى الإمامة العظمى.

ربتصرف يسير). أحكام القرآن/لابن العربي ج3 ص483 (بتصرف يسير).  $1^{\scriptscriptstyle 1}$ 

<sup>22)</sup> المرجع نفسه (بتصرف يسير).

<sup>3</sup>³) المهذب ج2 ص290.

قال في أحكام القرآن: ((ونقل عن محمد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية؛ ولم يصح ذلك عنه؛ ولعله كما نقل عن أبي حنيفة أنها إنما تقضي فيما تشيهد فييه وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق، ولا بأن يكتب لها منشور بأن فلانة مقدمة على الحكم إلا في الدماء والنكاح، وإنما ذلك كسبيل التحكيم أو الاستبانة في القضية الواحدة، بدليل قوله 🎚: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)،وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير)).

وهؤلاء الـذين نقلـوا عن ابن جرير هـذا الـرأي لم يشـيروا إلى المصدر الذي استقوا منه هـذا الـرأي<sup>(2)</sup>، بـالرغم من كـثرة العلمـاء الذين نقلوا عنه ذلك<sup>(3)</sup>.

كما أن الذين نقلوا عن ابن جرير لم يصـرحوا بهـذا النقـل، بل إنهم اسـتخدموا صـيغ: قيل وروي وحكي، وهي من صـيغ التمـريض وتدل على ضعف الرواية.

ثم على افتراض ثبوت هذه الرواية عن الإمام ابن جرير فإنه لا يمكن أن نأخذ بها ونترك نصوص الكتاب والسنة وأقوال العلماء وإجماع الأمة التي تخالف ما نسب إليه من جواز أن تكون المرأة حاكمة في كل شيء.

كما أن هذه الرواية إن صحت عنه فإنها لا تنقص من قدر هــذا العالم الجليل، فهو إمام مجتهد فـإن أصـاب فله أجـران، وإن أخطأ فله أجر.

أما قول ابن العربي: إنه يصح قضاؤها في التحكيم، واستنابتها في قضـــية واحـــدة: فليس بصـــحيح؛ لأنه إذا صح لها ذلك فيصح قضاؤها فيما سواه.

41) أحكام القرآنِ/لابن العربي ج3 ص482.

<sup>1</sup>²) وقد تتبعت رأي الإمام الطبري في مظانه من كتابيه : (جامع البيان في تفسير القرآن) و (تهذيب الآثار)، فلم أعثر له على أثر.

<sup>2</sup>³) كالماوردي صاحب كتاب (الأحكام السلطانية)، والباجي صاحب كتاب (المنتقى شرح موطأ الإمام مالك)، والقفال صاحب كتاب (حلية العلماء)، وابن عبد البر، وابن قدامة، والنووي، وابن حجر.. وغيرهم من العلماء الأجلاء.

#### الرأي الراجح:

يتضح من خلال ذكر آراء العلماء وأدلة كل رأي ومناقشتها أن الرأي الـراجح هو رأي الجمهـور القـائلين باشـتراط الـذكورة فيمن يتولى القضاء؛ لقوة أدلتهم، وسـلامتها من المناقشة والتـاقض، كما أن هذا هو ما يتفق مع أصول الشـريعة وفروعها، وعليه العمل في عهد الرسالة، وعهد الصحابة، وعهد التابعين، هذه العصور التي هي أقرب إلى عصر الوحي. وهم بلا شك أدرى الناس بأسرار التشـريع ومقصود الشرع.

كما أن وظيفة القضاء تستدعي الجلوس في المجالس العامة للفصل في الخصومات وفض المنازعات، والمرأة مـأمورة بـالتحرز عن ذلك؛ لأن صوتها عورة.

والقضاء يحتاج - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - إلى كمال الرأي والفطنة، وتمام العقل، وهذا غير متحقق في المرأة على سبيل الكمال لانسياقها وراء العاطفة التي جبلت عليها، ولتأثير العوامل الطبعية التي تعتريها على مر الشهور والسنين.

فالقول بتولي المرأة القضاء يحتم عليها أن تخرج مع الرجال، وتختلط بهم وتـزاحمهم في المجـامع والمحافـل، وتتحـدث إليهم جميعاً دون فرق بين محرم لها أو غير محرم لها، وتنفرد مع الواحد وأكثر، ولهذا كله أثر خطـير في كيـان المـرأة الاجتمـاعي والخلقي، وفي حياة المجتمع الإسلامي.

والإسلام حمى أنوثة المرأة وأخلاقها من العبث والعدوان؛ فحرم الخلوة بها على الأجانب منها، والنظرة المحرمة إليها، وحرم عليها أن تبدي زينتها إلا ما ظهر منها، أو أن تخالط الرجال في مجامعهم، وأوجب عليها أن تبقى في بيتها لتتفرغ لوظيفتها الأولى، الزوجية والأمومة ولا تخرج إلا لضرورة قاضية أو حاجة مشروعة، وإن خرجت فعليها أن تحتشم، وتبتعد عن التبرج وعن دواعي الفتنة

ومــواطن الــريب. واشــتغالها بالقضــاء يــؤدي حتمــاً إلى هــذه المحرمات<sup>(1)</sup>، وكل ما أدى إلى حرام فهو حرام.

إلا أنه إذا ابتليت الأمــة، فتــولى القضاء في بلد من البلاد الإسلامية امرأة، فيجوز - والله أعلم - أن يتقاضى إليها الناس فيما دون الحــدود والقصـاص -كما هو رأي الأحنـاف-؛ لئلا تتعطل مصالحهم ، فلو لم يفعلوا ذلك لما سارت أمـورهم وانتظمت، ولما تحصلوا على مصالحهم. مع بقاء الإثم على ولي الأمر بتولية من لا تجوز ولايته، وكذلك تأثم المرأة إذا رضيت بتوليها للقضاء.

كما أنه يبقى في حق المسلمين عـدم الرضا بـذلك ومناصـحة ولي الأمر من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

<sup>11</sup>) انظر: السلطة القضائية في الإسلام/ شوكت عليان ص119 (بتصرف).

#### الأمر الثاني: حكم تولي المرأة الإمامة العظمى:

#### تمهيد:

الإمامة في **اللغة**: مصدر من الفعل (أم ) ، جاء في القاموس المحيـط: ((أمهم وأم بهم: تقـدمهم، وهي الإمامـة، والإمـام كل ما ائتم به من رئيس أو غيره)) <sup>(1)</sup>.

وقال في مختار الصحاح<sup>(2)</sup>: ((الأم بالفتح القصد، يقال أمه وأممه وأممه إذا قصده)).

وجاء في لسان العرب<sup>(3)</sup>: ((الإمام كل من ائتم به قـوم كـانوا على الصراط المستقيم أو كـانوا ضـالين، والجمع أئمـة، وإمـام كل شيء قيّمه والمصلح له، والقـرآن إمـام المسـلمين، وسـيدنا محمد رسول الله [ إمام الأئمة، والخليفة إمام الرعية، وأممت القـوم في الصلاة إمامة، وائتم به: اقتدى به)).

أما الإمامة في **الاصطلاح** فهناك عدة تعريفات:

جـاء في الأحكـام السـلطانية<sup>(4)</sup>: ((الإمامة موضــوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا))ـ

وجاء في المجمـوع: ((والمـراد بها الرئاسة العامة في شـؤون الدين والدنيا))<sup>(5)</sup>.

وجـاء في غيـاث الأمم: ((الإمامة رياسة تامــة، وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا)) <sup>(6)</sup>.

 $<sup>1^1</sup>$ ) القاموس المحيط/لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي – تحقيق محمد مصطفى أبو العلاج 4 ص78.

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) للجوهري ص26.

<sup>33)</sup> لابن منظور ج1 ص214 (بتصرف).

<sup>44)</sup> للماوردي ص5.

<sup>55)</sup> المجموع شرح المهذب (التكملةِ الثانية) ج19 ص191.

<sup>66)</sup> غياث الّأمم في التيّاث الظلم/لأبي المعالي الجويني ص15.

وهذه التعريفات متقاربة من حيث المعنى، فهي تتحدث عن وظيفة الإمام وواجباته. ومن هنا اهتم الفقهاء والعلماء بمن يتولى هذا المنصب، وما هي الشروط والصفات الواجب توفرها فيه، ومن ذلك: تولي المرأة لهذا المنصب هل يجوز أم لا؟.

#### تولي المرأة الإمامة العظمى :

اتفق فقهاء الإسلام جميعاً - على اختلاف مذاهبهم - على عدم جـواز تـولي المـرأة لمنصب الإمامة العظمى، وأن الـذكورة شـرط فيمن يتولى هذا المنصب<sup>(1)</sup>.

جاء في حاشية ابن عابـدين<sup>(2)</sup>: ((وأما تقريرها في نحو وظيفة الإمام، فلا شك في عدم صحته لعدم أهليتها)).

وجاء في المنتقى<sup>(3)</sup> - في أثناء حديثه عن قضاء المرأة -:

((ودليلنا من جهة المعــنى أنه أمر يتضــمن فصل القضــاء ، فوجب أن تنافيه الأنوثة كالإمامة)).

 $<sup>^{1}</sup>$ 1) انظر: حاشية ابن عابدين  $^{2}$ 5 ص $^{4}$ 40 والمنتقى  $^{2}$ 5 وبداية المجتهد  $^{2}$ 5 و $^{4}$ 60 وحاشية الدسوقي  $^{2}$ 5 والأحكام السلطانية/للماوردي ص $^{2}$ 8 وأسنى المطالب  $^{2}$ 4 والمجموع شرح المهذب  $^{2}$ 5 ونهاية المحتاج  $^{2}$ 7 و $^{4}$ 60 وتحفة المحتاج بشرح المنهاج المطبوع مع حواشي الشيخ عبد الحميد الشرواني والشيخ أحمد العبادي  $^{2}$ 7 وزاد المحتاج  $^{2}$ 8 والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار/ للشوكاني - تحقيق محمود زايد  $^{2}$ 4 والمغني  $^{2}$ 5 والمغني  $^{2}$ 6 والإنصاف  $^{2}$ 6 وشرح منتهى الإرادات  $^{2}$ 7 والمغني  $^{2}$ 8 وسبل السنة/للبغوي  $^{2}$ 7 ونيل الأوطار  $^{2}$ 8 و  $^{2}$ 8 و  $^{2}$ 8 و الملل الملام  $^{2}$ 8 ونيل الأوطار  $^{2}$ 8 و  $^{2}$ 8 والفصل في الملل والأهواء والنحل/ لابن حزم - تحقيق د.محمد ابراهيم ود.عبد الرحمن عميرة  $^{2}$ 8 والفقة الإسلامي/ أحمد الحصري  $^{2}$ 80.

<sup>22)</sup> ج5 ص440.

<sup>3</sup>₃) ج5 ص182.

وقال أيضاً في الصفحة نفسها: ((ويكفي في ذلك عنـدي عمل المسـلمين من عهد النـبي 🏿 لا نعلم أنه قـدم لـذلك في عصر من الأعصار ولا بلد من البلدان امرأة، كما لم يقدم للإمامة امرأة)).

وجاء في الأحكام السلطانية <sup>(1)</sup>: ((وأما المـرأة فلنقص النسـاء عن رتب الولايات، وإن تعلق بقولهن أحكام)).

وجاء في بداية المجتهد <sup>(2)</sup>- بعد أن تحدث عن قضاء المـرأة -: (فمن رد قضاء المـرأة شـبهه بقضـاء الإمامة الكـبرى .. ومن رأى حكمها نافذاً في كل شيء قال: إن الأصل هو أن كل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جـائز، إلا ما خصصه الإجمـاع من الإمامة الكبرى)).

وجـاء في أسـنى المطـالب: ((فيشـترط كونه مسـلماً مكلفـاً عدلاً حراً ذكراً))<sup>(3)</sup>.

وقال في المجموع شرح المهذب<sup>(4)</sup>: ((فمن شروط الإمام أن يكون ذكراً)).

وقالٍ في نهاية المحتاج<sup>(5)</sup>: ((شرط الإمام كونه مسلماً مكلفــاً حراً ذكراً)).

وجاء في السيل الجرار: ((ويجب على المسلمين شرعاً نصب إمام مكلف ذكر))<sup>(6)</sup>.

وقــال في المغــنى<sup>(7)</sup>: ((ولا تصــلح - أي المــرأة - للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان)).

<sup>4</sup>¹) للماوردي ص83.

<sup>12)</sup> ج2 ص460.

<sup>2</sup>³) أُسنى المطالب شرح روض الطالب/للنووي ج4 ص108.

<sup>.192</sup> ص 192 رع

<sup>45)</sup> ج7 ص409.

<sup>56)</sup> السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار/للشوكاني ج4 ص503.

<sup>67)</sup> ج9 ص39.

وجاء في الإنصاف(8): ((ويعتبر كونه قرشياً حراً ذكراً..)).

وجـاء في الفصـل: ((وجميع أهل القبلة ليس منهم أحد يجـيز إمامة امرأة))<sup>(2)</sup>.

# الأدلة على عدم جواز تولي المرأة الإمامة العظمى : أولاً: من الكتاب:

#### **1** - قوله تعالى<sup>(3)</sup>:

الرِّجَـالُ قَوَّامُـونَ عَلَى النِّسَـاءِ بِمَا فَضَّـلَ اللَّهُ بَعْضَـهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ٰ (⁴).

وقوله تعالى(5):

َوَلَهُنَّ مِثْـلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِـالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَـالِ عَلَيْهِـنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيـزٌ حَكِيـمُ

#### وجه الدلالة من الآيتين:

أن الله سـبحانه وتعـالى في هـذه الآية حصر القوامة في الرجال دون النساء، فجعل القوامة للرجال على النساء، فالرجل

78) ج10 ص310.

8²) الفصل في الملل والأهواء والنحل/لابن حزم ج4 ص179.

14) سورة النساء الآية (34).

<sup>9)</sup> انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل/لعبد الله بن أحمد بن محمود النسفي 1 ص223، وزاد المسير في علم التفسير/لابن الجوزي ج2 ص74، وتفسير القرآن العظيم/لابن كثير ج1 ص503، وفتح القدير/للشوكاني ج1 ص460، وتفسير السعدي ج2 ص60، والأحكام السلطانية/للماوردي ص83، وأصول الدعوة/ لعبدالكريم زيدان ص204.

<sup>25)</sup> انظر: تفسير ابن كثير ج1 ص278، وتفسير السعدي ج1 ص285، وصفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم/للشيخ عبدالرحمن الدوسري ج3 ص 402.

<sup>36)</sup> سورة البقرة الآية (228) .

قيم المرأة: فهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها، وهو الذي يلزمها بحقوق الله تعالى عليها، من المحافظة على الفرائض، والكف عن المفاسد، وهو الذي ينفق عليها ويكسوها ويسكنها.. (1)، وبين سبحانه أن ذلك بسبب فضل الرجال على النساء، وأن هذا التفضيل من وجوه متعددة منها: الإمامة. فالإمامة قوامة ولا يصح أن تكون المرأة قوامة على الرجال؛ لأن في ذلك مخالفة لهذه الآية.

قـال في زاد المسـير <sup>(2)</sup>حـول هـذه الآية ابما فضل الله بعضهم على بعضا: ((يعني الرجال على النساء ، وفضل الرجل على المرأة بزيادة العقـل، وتوفـير الحظ في المـيراث، والغنيمـة، والجمعة، والجماعات،والخلافة، والإمارة..)).

وقال في تفسير القرآن العظيم<sup>(3)</sup>: ((أي لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم)).

وجاء في مدارك التنزيل وحقائق التأويل<sup>(4)</sup>: ((الضمير في بعضهم للرجال والنساء، يعني: إنما كانوا مسيطرين عليهن لسبب تفضيل الله بعضهم - وهم الرجال - على بعض - وهم النساء -: بالعقل، والعزم، والحزم، والرأي، والقوة، والغزو، وكمال الصوم، والصلاة، والنبوة، والخلافة..)).

وقــال في فتح القــدير<sup>(5)</sup>: ((أي إنما اســتحقوا هــذه المزية لتفضـيل الله للرجـال على النسـاء بما فضـلهم به من كـون فيهم الخلفاء، والسلاطين، والحكام، والأمراء..)).

<sup>4</sup>¹) النظام السياسي في الإسلام/ محمد عبدالقادر أبو فارس ص35.

<sup>5</sup>²) لابن الْجوزي ج2َّ ص74ُ.

<sup>6</sup>³) لابن كثير ج1 ص503.

<sup>14)</sup> للنسفي ج1 ص223.

<sup>25)</sup> للشوكاني ج1 ص460.

وقـال في الجـامع لأحكـام القــرآن<sup>(1)</sup>: ((أي يقومــون بالنفقة عليهن والذب عنهن، وأيضاً فإن فيهم الحكـام والأمـراء ومن يغـزو، وليس ذلك في النساء)).

كما بين ســبحانه في الآية الثانية أن للمــرأة من الحقــوق الواجبة والمستحبة مثل الـذي عليهـا، ثم قـال [**وللرجـال عليهن درجة**[ وهذه الدرجة هي الرئاسة والرعاية والرفعة وسائر الولايات العامة.

قال في تيسير الكريم الرحمن - حول هذه الآية -: ((أي: رفعة ورياسة، وزيادة حق عليها، كما قال تعالى **الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم**. ومنصب النبوة والقضاء ، والإمامة الصغرى والكبرى، وسائر الولايات مختصة بالرجال)) (2).

وجاء في صفوة الآثار: ((هي درجة الرئاسة والرعاية وحماية السناء بهذه والقوامة الواجبة، فالفضل للرجال على النساء بهذه النواحي)) (3).

فـالمرأة - إذاً - لم تمنح حق القوامة في الـبيت وهو المجتمع الصــغير، فكيف يحق لها أن تمنح ولاية المجتمع الكبــير، فتتــولى الإمامة الكبرى التي من شأنها قوام أمـور الدولة كلهـا، السياسـية، والاقتصادية، والعسكرية، والاجتماعية.. ؟!.

#### **2 - قوله تعالى**: <sup>(4)</sup>.

<sup>31)</sup> للقرطبي ج5 ص168.

<sup>4</sup>²) تيسيَر الْكَرِيم الرِّحمن/للسعدي ج1 ص285.

<sup>5ً3)</sup> صفوةً الآثار/ لعبد الرّحمن الدوسري ج3 ص402.

<sup>1</sup>⁴) انظرً: زاد الَّمسير/ لاَّبن الَّجوزيِّ جَ6ُ صَ379، وتفسير ابن كثير ج3 ص491، وأحكام القرآن/ لابن العربي ج3 ص568.

# َوَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَـرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى (5).

#### وجه الدلالة من الآية:

أن الله عز وجل أمر المرأة بأن تقر في بيتها فقال أوقرن في بيوتكن أي الْزَمْن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة، ومن الحوائج الشرعية: الصلاة في المسجد بشرط<sup>(2)</sup>، ومع ذلك فإن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، قال ألاه المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، قال ألاه المرأة في بينتها أفضل من صلاتها في تكثرتها ومن المراء في تكثرتها أفضل من الخروج للجج والعمرة، وزيارة أبو داود (3)، ومن الحوائج كذلك: الخروج للحج والعمرة، وزيارة الوالدين، وعيادة المرضى .. الخ.

وإذا كان الأمر للنساء بالقرار في البيوت وعدم الخروج إلا لحاجة ؛ فإن هذا يؤكد أن السياسة والحكم وتولي الإمامة العظمى أمور خارجة عن دائرة أعمال المرأة، لأنها تتطلب الخروج من المنزل والاحتكاك والاختلاط بالرجال، وهذا يتعارض مع الآية.

#### ثانيا: من السنة:

1 - ما جاء في الحديث (4) {عَنْ أَبِي بَكْـرَةَ قَـالَ: لَقَـدْ نَفَعَنِي اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ لِكَلِمَـةٍ سَـمِعْتُهَا مِنْ رَسُـولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْـدَ مَا كِـدْتُ أَنْ أَلْحَـقَ بِأَصْـحَابِ

25) سورة الأحزاب الآية (33).

ر. 43³) سنن أبي داود – كتاب الصلاة – باب التشديد في ذلك – رقم الحديث ( 483). قال ابن كثير في تفسيره ج4ٍ ص491: ( هذا إسناد جيد ).

<sup>3</sup>²) وشُرطه أن تخرج المرأة بإذن زوجها، وأن تكون متسترة غير متبرجة ولامتطيبة .. الخ.

<sup>5)</sup> انظر: المنتقى ج5 ص182، والأحكام السلطانية/للماوردي ص83، والمهذب 2 ص290، ومغني المحتاج ج8 ص238، وزاد ح2 ص290، ومغني المحتاج ج4 ص375، ونهاية المحتاج ج8 ص238، وزاد المحتاج ج4 ص515، والمغني ج9 ص39، والكافي/لابن قدامة ج4 ص433، وشرح منتهى الإرادات ج3 ص464، وأحكام القرآن/لابن العربي ج3 ص482، وفتح الباري ج8 ص128، وسبل السلام ج4 ص237، ونيل الأوطار ج8 ص273، 275.

الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا يَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْـرَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُـوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْـرَى قَالَ: لَنْ يُغْلِحَ قَوْمُ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً } رواه البخاري<sup>(1)</sup>.

وقال [] : { هَلَكَتْ الرِّجَـالُ حِينَ أَطَـاعَتْ النِّسَـاءَ} رواه الحاكم وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه في الصحيحين<sup>(2)</sup>.

{وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاهُ بَشِيرٌ يُبَشِّرُهُ بِطَفَرِ جُنْدٍ لَهُ عَلَى عَدُوّهِمْ - وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -، فَقَامَ فَخَرَّ سَاجِدًا، ثُمَّ أَنْشَأَ يُسَائِلُ الْبَشِيرَ فَأَخْبَرَهُ فِيمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَلِيَ أَمْرَهُمْ امْرَأَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلِيَ أَمْرَهُمْ امْرَأَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرِّجَالُ إِذَا أَطَاعَتْ النِّسَاءَ هَلَكَتْ الرِّجَالُ إِذَا أَطَاعَتْ النِّسَاءَ قَلَكَتْ الرِّجَالُ إِذَا أَطَاعَتْ النِّسَاءَ ثَلَاثًا } رواه الإمام أحمد (3).

#### مناسبة الحديث الأول:

أن النبي الما بعث بكتابه إلى كسرى، قرأه ثم مزقه، فدعا عليهم رسول الله اأن يمزقوا كل ممزق - كسرى وجنوده -، فاستجاب الله عز وجل دعاء النبي الله وذلك بأن سلط على كسرى ابنه شيرويه فقتله، وكان أبوه - أي كسرى - لما عرف أن ابنه قد عمل على قتله احتال على قتل ابنه بعد موته، فعمل في بعض خزائنه المختصة به حُقّاً مسموماً وكتب عليه: حُقُّ الجماع، من تناول منه كذا جامع كذا، فقرأه شيرويه، فتناول منه فكان فيه هلاكه، فلم يعش بعد أبيه سوى ستة أشهر، فلما مات لم يخلف أخاً؛ لأنه قتل إخوته حرصاً على الملك، ولم يخلف ذكراً. وكرهوا

2º) المستدرك/ للحاكم ج4 ص291 - كتاب الأدب .

<sup>1</sup>¹) صحيح البخاري – كتاب المغازي – باب كتاب النبي  $\mathbb{I}$  إلى كسرى – رقم الحديث (4073).

وانظر كَشفُ الْخفاء ومُزيل الإلباس / لإسماعيلُ بن محمد العجلوني ج2 ص332 - رقم الحديث (2882).

<sup>3</sup>³)ً مسند الإمام أحمد - كتاب أول مسند البصريين - باب حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة - رقم الحديث (19556).

خروج المُلْك عن ذلك البيت، فملكوا المـرأة واسـمها: (بـوران بنت شيرويه بن كسرى بن برويز)، فجر ذلك إلى ذهـاب ملكهم ومُزِّقـوا كما دعا به النبي [<sup>(1)</sup>.

#### وجه الدلالة:

((هذا الحديث من أوضح الأدلة وأصرحها في بيان عدم جواز تولية المرأة شيئاً من الأمور والأحكام العامة بين المسلمين؛ لأن الحديث إخبار عن عدم فلاح من ولي أمرهم امرأة، ولاشك أن ذلك ضرر، والضرر يجب اجتنابه، فيجب اجتناب ما يؤدي إليه، وهو تولية المرأة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا يساوي تماماً من حيث المآل ما لو قلنا: إنه منه الخبر في معنى النهي، وسواء كان خبراً مع الصيغة الآنفة من مقدمة الواجب، أم خبراً لفظاً إنشاء معنى، فإنه عام في جميع الولايات إلا الولايات الخاصة لمكان الاتفاق عليها؛ لأن الصيغة المستعملة فيه (محل التولية) صيغة عموم (أمرهم) إذ هي مفرد مضاف لمعرفة.

والسر في هذا نقصان المرأة عقلاً وديناً، وهذا الأمر منصوص عليه في السنة الصحيحة فقد قال أن أيْتُ مِنْ بَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينِ أَذْهَبَ لِلْبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَي قَالَ فَدَلِكِ مِنْ الْقُصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَدَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا } رواه البخاري (2).

وهو شيء من لوازم المرأة لا ينفك عنها؛ لأنه فطري)) (3).

وعلى هذا لا يجوز أن تتولى المرأة الإمامة العظمى بنص هــذا الحديث.

<sup>1</sup>¹) انظر: فتح الباري ج8 ص138 (بتصرف).

<sup>2</sup>²) صحيح البّخاري – كُتاب الّحيض - بابّ ترك الحائض الصوم – رقم الحديث ( 293 ).

<sup>3</sup>³) انظر: نظام القضاء في الإسلام/ للمرصفاوي ص28 (بتصرف يسير).

جـاء في أحكـام القـرآن <sup>(1)</sup>- بعد أن أورد حـديث أبي بكـرة -رضي الله عنه- السابق في صحيح البخـاري -: (( وهـذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة، ولا خلاف فيه)).

وقال في شرح السنة <sup>(2)</sup>: ((اتفقوا على أن المرأة لا تصـلح أن تكون إماماً ولا قاضياً)).

وقـال في فتح البـاري<sup>(3)</sup>: ((قـال الخطـابي: في الحـديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء).

#### فتوى الأزهر:

وأنقل هنا فقـرات من فتـوى الأزهر بشـأن عـدم منح المـرأة الحقوق السياسية، تبين وجه الدلالة من الحديث. قالت لجنة الأزهر ما نصه:

((إن رسول الله الايقصد بهذا الحديث مجرد الإخبار عن عدم فلاح القوم الذين يولون المرأة أمرهم؛ لأن وظيفته اليها يجوز لأمته أن تفعله حتى تصل إلى الخير والفلاح، وما لا يجوز لها نعله حتى تسلم من الشر والخسار، وإنما يقصد نهي أمته عن مجاراة الفرس في إسناد شيء من الأمور العامة إلى المراة، وقد ساق ذلك بأسلوب من شأنه أن يبعث القوم الحريصين على فلاحهم وانتظام شملهم على الامتثال، وهو أسلوب القطع بأن عدم الفلاح ملازم لتولية المرأة أمراً من أمروهم، ولاشك أن النهي المستفاد من الحديث يمنع كل امرأة - في أي عصر من العصور - أن تتولى أي شيء من الولايات العامة، هذا العموم تفيده صيغة الحديث وأسلوبه، كما يفيده المعنى الذي من أجله كان هذا المنع، هذا المناء، هذا المناء، هذا المناء، هذا المناء، في أي عادم المعنى الذي من أجله كان هذا المناء، هذا المناء، هذا المناء، هذا المناء، فهم جميعاً من ذلك امرأة ولا قوماً، ولا شأناً من الشؤون العامة، فهم جميعاً

<sup>482</sup> لابن العربي ج3 ص482.

<sup>1&</sup>lt;sup>2</sup>) للبغوي ج10 ص77.

<sup>23)</sup> ج8 ص 128.

يستدلون بهذا الحديث على حرمة تولي المرأة الإمامة الكبرى، والقضاء، وقيادة الجيش، وما إليها من سائر الولايات.

وهذا الحكم المستفاد من هذا الحديث، وهو منع المرأة من الولايات العامة ليس حكماً تعبدياً، يقصد مجرد امتثاله دون أن تعلم حكمته، وإنما هو من الأحكام المعللة بمعان واعتبارات لا يجهلها الواقفون على الفروق الطبعية بين نوعي الإنسان - الرجل والمرأة -، ذلك أن هذا الحكم لم ينط بشيء وراء الأنوثة الـتي جاءت كلمة (امرأة) في الحديث عنواناً لها<sup>(1)</sup>، وإذن فالأنوثة وحدها هي العلة، وواضح أن الأنوثة ليس من مقتضاها عدم العلم والمعرفة، ولا عدم الذكاء والفطنة حتى بكون شيء من ذلك هو العلة؛ لأن الواقع يدل على أن للمرأة علماً وقدرة على أن تتعلم كالرجل، وعلى أن لها ذكاء وفطنة كالرجل بل قد تفوق إحداهن الرجل في العلم والـذكاء والفهم، فلابد أن يكون الموجب لهذا الحكم شيئاً وراء ذلك كله.

إن المـــرأة بمقتضى الخَلْق والتكــوين مطبوعة على غرائز تناسب المهمة الـتي خلقت لأجلها، وهي مهمة الأمومـة، وحضانة النشء وتربيته، وهذه قد تجعلها ذات تأثر خاص بـدواعي العاطفـة، وهي مع هذا تعـرض لها عـوارض طبيعيـة، تتكـرر عليها في الأشـهر والأعوام، من شأنها أن تضعف قوتها المعنوية، وتـوهن من عزيمتها في تكوين الرأي والتمسك به، والقدرة على الكفـاح والمقاومة في سبيله، وهـذا شـأن لا تنكـره المـرأة من نفسـها، ولا تعوزنا الأمثلة الواقعية التي تـدل على أن شـدة الانفعـال والميل مع العاطفة من خصائص المرأة في جميع أطوارها وعصورها))أ.هـ<sup>(2)</sup>.

#### ثالثاً: الإجماع :

وقد أجمعت الأمة على عــدم جــواز ولاية المــرأة للإمامة العظمى.

 $<sup>1^1</sup>$ ) لم ينط بشيء وراء الأنوثة: أي لم يكن سبباً لشيء غير الأنوثة، فالأنوثة هي السبب الوحيد له.

<sup>2)</sup> انظر: مجلة رسالة الإسلام – السنة الرابعة – العدد الثالث، (يوليو/ 1952م-شوال/1371).

جاء في أحكام القرآن<sup>(1)</sup> - بعد أن ذكر حـديث أبي بكـرة رضي الله عنه الآنف الذكر -: ((وهذا نص في المرأة لا تكون خليفــة، ولا خلاف فيه)).

وقـال في الفصـل: ((وجميع أهل القبلة ليس منهم أحد يجـيز إمامة امرأة..))<sup>(2)</sup>.

وجاء في شرح السنة<sup>(3)</sup>: ((اتفقوا على أن المـرأة لا تصـلح أن تكون إماماً ولا قاضياً..)).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>3) لابن العربي ج3 ص482.

<sup>4</sup>²) الفصل في الملل والأهواء والنحل/ لابن حزم ج4 ص179.

<sup>5</sup>³) للبغوي ج10 ص77.

#### رابعاً: المعقول:

- 1 إن الإمام لا يستغني عن الاختلاط بالرجال والتشاور معهم في الأمـور، والمـرأة ممنوعة من الاختلاط بالرجـال والخلـوة بهم، بل ومن الخـروج للطرقـات إلا لحاجة<sup>(1)</sup>، كما أنها مـأمورة بـأن تلـتزم خدرها؛ لأن حالها قد بني على الستر والقرار في البيوت<sup>(2)</sup>.
- 2 إن الإمام بحكم منصبه يؤم المسلمين في الصلاة، ويستقبل الوفود، ويقود الجيوش، ويقيم أمر الجهاد، وينظر في أمور المسلمين، والمرأة بحكم تكوينها الخَلْقي لا تصلح للقهر والغلبة والعساكر، وتدبير الحروب وإظهار السياسة غالباً (3)، ومن ثم فهي لا تصلح لأن تتولى منصب الإمامة.
- حمل وولادة وإرضاع وحيض..الخ، وهذه العوامل توهن من قوى حمل وولادة وإرضاع وحيض..الخ، وهذه العوامل توهن من قوى المرأة وتفكيرها، وتحول دون تفرغها للأمور الهامة التي تخص الدولة؛ فهي إذن غير مؤهلة للقيام بمهمات أخرى غير وظيفتها الأولى وهي: الأمومة والحضانة وتربية النشء.
- 4 إن المرأة مرهفة الحس والعاطفة، سريعة التأثر والانفعال، مجبولة على الرفق والحنان، وهذه الصفات إن كانت لازمة في مضمار الأمومة والحضانة فقد تكون ضارة في مضمار القيادة والرئاسة وإدارة أمور الأمة. ((أما الرجل فلا يندفع في الغالب مع عواطفه ووجدانه كما تندفع المسرأة -، بل يغلب عليه الإدراك والفكر والتروي وهما قوام المسؤولية والقيادة)) (4).

2²) حاشية ابن عابدين : ج1 ص512، وحاشية الطحطاوي على الدر ج1 ص 238، وحاشية تحفة المحتاج للهيثمي ج9 ص75، وغياث الأمم/ للجويني ص91.

44) الإمامة العظّمى عند أهل السنة والجماعة/ لعبد الله بن عمر الدميجي ص 245.

 $<sup>1^1</sup>$ ) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب ج4 ص108، ونهاية المحتاج ج $1^1$  ص409، وزاد المحتاج ج4 ص184، ومآثر الإنافة/ للقلشندي ج $1^1$  ص184.

<sup>3</sup>³) شرَّح السَّنة/ للبغوي ج10 صُّ7ً̄، وحاشية زين الدين قاسم الحنَّفيَّ علَّى كَتَاب المسايرة للكمال بن الهمام ص275، والنظريات السياسية في الإسلام/ محمد ضياء الدين الريس ِص253.

5 - إن التاريخ شاهد على ضآلة نسبة اللاتي تولين منصب رئاسة الدولة، وأن من تولى منهن هذا المنصب فإنما كان ذلك نادراً، ولظروف استثنائية، مما يدل على أن الناس بتجربتهم يعرفون أن الدولة لا يصلح لها إلا الرجال الأقوياء الأشداء الأمناء، مما تفتقده المرأة بحكم الخلق والتكوين؛ ولهذا لم يول النبي ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم ولاية بلد، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً (1).

6 - إن المرأة لا تلي الإمامة الخاصة بالرجال، فكيف تلي الإمامة العامة لهم؟<sup>(2)</sup>.

كما أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى منصب القضاء ولا منصب الشـهادة عند أكـثر أهل العلم<sup>(3)</sup>، فكيف يجـوز لها أن تتـولى منصب الإمامة العظمى؟.

## \* رأي ابن جرير الطبري :

سبق أن ذكرنا ما نسب إلى ابن جرير <sup>(4)</sup> - رحمه الله تعالى -من أنه أجاز أن تتولى المـرأة القضـاء والإمامة العظمى، وتم بيـان أن ذلك لم يثبت عنه.

#### \* رأى مخالف لإجماع الأمة:

هناك فرقة من فرق الخوارج لم تشترط الذكورة لمنصب الإمامة، حيث أجاز شبيب بن يزيد الخارجي وفرقته المسماة (بالشبيبية) أن تتولى المرأة منصب الإمامة، وفي هذا يقول البغدادي: ((إن شبيباً الملقب - بأبي الصحارى - خلف (صالح بن مشرح الخارجي) لما جرح وأشرف على الموت، بعد أن استخلفه على فرقته التي كانت تسمى الصالحية، ثم مات وبايع أتباعه

<sup>11)</sup> المغني ج9 ص39،40، وأصول الدعوة/ لعبدالكريم زيدان ص204.

 $<sup>2^2</sup>$ ) انظر:  $ilde{ ilde{u}}$  انظر:  $ilde{ ilde{u}}$  الصّدة والتاريخ  $ilde{u}$  ظافر القاسمي ج $ilde{ ilde{1}}$  ص $ilde{1}$ 

<sup>33)</sup> شرح منتهي الإرادات ج3 صً381ً.

⁴4) انظر: ص876.

شبيباً، إلى أن خالف صالحاً في شيء واحد، وهو أنه مع أتباعه أجازوا إمامة المراة منهم إذا قامت بأمورهم وخرجت على مخالفيهم، واستدلوا على ذلك بأن شبيباً لما كبس الكوفة ليلاً ومعه ألف من الخرورج، ومعه أمه غزالة وامرأته - جهزية - في مائتين من نساء الخوارج، قد اعتقلن الرماح وتقلدن السيوف، قصد المسجد الجامع وقتل حراس المسجد والمعتكفين فيه، ونصب أمه على المنبر حتى خطبت، وزعموا أن غزالة أم شبيب أن الإمام بعد قتل شبيب إلى أن قتلها (سفين بن الأبرد) أحد أمراء الحجاج في جيش له مع الكثير من أتباعها وأسر الباقين)) (1).

وغزالة هــذه ذات جــرأة وشــجاعة، وقد بلغ من أمرها أن فر منها الحجاج وجيشه في واقعة من الوقائع حتى عيره بذلك (أسامه بن سفيان البجلي) بقوله :

أسد علي وفي الحــروب نعامة فتخــاء تنفر من صــفير الصـافر

هلاً كررت على غزالة في الوغى بل كان قلبك في جنـاحي طائر

وقد نذرت أن تأتي مسجد الكوفة فتصلي فيه ركعـتين بسـورة البقرة وآل عمران، فخـرجت إليه في سـبعين رجلاً ووفت بنـذرها، فقال الناس:

يا رب لا تغفر لها<sup>(2)</sup>.

وفت غزالة نذرها

#### احتجاجهم الفاسد بخروج عائشة:

لا يوجد هناك دليل منقول أجاز الخوارج بموجبه إمامة المـرأة، إلا أنه يمكن القـول بـأنهم أجـازوا لها الخـروج انتصـاراً للشـريعة

الفرق بين الفرق/ لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ص90، $\overline{90}$  (بتصرف).  $1^{1}$ 

<sup>2</sup>º) انظر: شذّرات الّذهب ج1 ص83ٌ، وأعلاَم النساء لعمّر رضا كحالة ج4 ص 209.

والقيام بأمر الرعية، مستدلين بخـروج أم المؤمـنين عائشة - رضي الله عنها - إلى البصـــرة مع جنـــدها. إلا أنهم في حقيقة الأمر قد أنكروا وعابوا على عائشة هذا الخـروج، بل وكفروها بسـببه. فكيف يستقيم هذا الحكم مع استدلالهم بصحة الخروج؟!.

الذي يتبين في هذا الشأن أنهم ما أنكروا وعابوا على عائشة – رضي الله عنها – إلا لأنها خرجت بدون محرم لها. وهذا توجيه سيئ من الخوارج فيقال لهم: ((أنكرتم على أم المؤمنين عائشة خروجها إلى البصرة مع جندها الذي كل واحد منهم محرم لها، لأنها أم جميع المؤمنين في القرآن – لقوله تعالى وأَوْرُواجُهُ أُمَّهَاتُهُمُ أَم جميع المؤمنين في القرآن – لقوله تعالى وزعمتم أنها كفرت بذلك وتلوتم عليها قول الله تعالى ووَقَرْنَ فِي بُيُوبِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجُ الْخَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأُنُ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجُ الْحَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأُنْ وَلَا تَبَرَّ حُنْ تَبَرُّ مَ الْخَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأُنْ وَلَا تَبَرَّ حُنْ تَبَرُّ مَ الْخَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَلَا فَهُلاَّ تلوتم هذه الآية على غزالة أم شبيب؟ هلاَّ قلتم بكفرها وكفر أجزتم لهن ذلك لأنه كان معهن أزواجهن أو بنوهن وإخوتهن، فقد أجزتم لهن ذلك لأنه كان معهن أزواجهن أو بنوهن وإخوتهن، فقد كان مع عائشة أخوها عبدالرحمن وابن أختها عبدالله بن الزبير وكل واحد منهم محرم لها، فهلاَ أجزتم لها ذلك؟. على أن من أجاز منكم إمامة غزالة فإمامتها لائقة به وبدينية، والحمد لله على العصيمة من غزالة فإمامتها لائقة به وبدينية، والحمد لله على العصيمة من البدعة))(ق).

كما أن خروج عائشة - رضي الله عنها - إلى حرب الجمل لم يكن لأجل الحرب أو من أجل منازعة على في الخلافة، وإنما أنكرت عليه منعه من قتل قتلة عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، وترك الاقتصاص منهم - وكان علي ينتظر من أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه، فإذا ثبت على أحد بعينه أنه ممن قتل عثمان اقتص منه، فاختلفوا - بحسب ذلك، وكذلك لتعلق الناس بها - رضي الله عنها - وشكايتهم إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة، وتهارج الناس، ورجوا بركتها في الإصلاح، وطمعوا في الاستحياء منها إذا

<sup>31)</sup> سورة الأحزاب الآية (6).

<sup>1</sup>²) سورَة الأحزاب الآية (33).

وقفت إلى الخلق وظنت هي ذلك، فخرجت مقتدية بقوله تعالى الله خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَـدَقَةٍ أَوْ مَعْـرُوفٍ أَوْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَـدَقَةٍ أَوْ مَعْـرُوفٍ أَوْ إِصْـلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ اللهِ وبقوله تعالى اوَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ أَوْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ أَلْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

والأمر بالإصلاح مخاطب به جميع الناس من ذكر أو أنثى، حر أو عبد، فلم يرد الله بسابق قضائه ونافذ حكمه أن يقع إصلاح، ولكن جرت مطاعنات وجراحات حتى كاد يفنى الفريقان، فعمد بعضهم إلى الجمل فعرقبه، فلما سقط الجمل لجنبه أدرك محمد بن أبي بكر أخته عائشة، فاحتملها إلى البصرة، وخرجت في ثلاثين أمرأة حتى أوصلت إلى المدينة برة تقية مجتهدة، مصيبة مثابة ومأجورة فيما تأولت وفعلت (3).

بل إن أم المؤمنين - رضي الله عنها - لما توجهت إلى البصرة نزلت بعض مياه بني عامر، فنبحت عليها الكلاب قالت: ((أي ماء هذا ؟ قالوا: (الحوأب)، قالت: ما أظنني إلا راجعة، فقال لها بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم، فقالت : إن النبي أقال لنا ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب))(4).

فالذي يفهم - عموماً - من رأي الخوارج أنهم أجازوا للمرأة الخروج إن كان معها محرم، بدليل ما وقع عندهم من خروج كثير من النساء، إذ لم تكن غزالة أم شبيب هي الخارجة الوحيدة من النساء، وإنما خرج من النساء عدد غيرها مثل: قطام بنت الشجنة التميمية، وكحيلة بنت أبي مريم مولى بني الحارث بن كعب، وهن من ربات الفصاحة والبيان والنسك والزهد. وقد عيرت الناس الخوارج يوم ذاك بأنهم أصحاب كحيلة وقطام، يعرضون لهم بالفجور.

<sup>3</sup>¹) سورة النساء الآية (114).

<sup>42)</sup> سورة الحجرات الآية (9).

<sup>5ً3)</sup> أحكّاُم القرآنُ/ لابن العُربي ج3 ص569، وفتح الباري ج13 ص56.

<sup>1</sup>⁴) قال ابن حجر في الفتح: (( أُخرج هذا أحمد وأَبو يعلَى والبزار ، وصححه ابن حبان والحاكم، وسنده على شرط الصحيح)). انظر: فتح الباري ج13 ص55.

وقطام هذه هي التي روى الحاكم بشأنها الخبر الـذي نقله عن عبدالرحمن السدي إذ يقول: ((كان عبـدالرحمن بن ملجم المـرادي عشق امرأة من الخـوارج من يتم الربـاب يقـال لها قطـام، فنكحها وأصـدقها ثلاثـةَ آلاف درهم وقتـلَ علي- رضي الله عنه -، وفي ذلك قال الفرزدق:

فلم أر مهراً ساقـه ذو سماحـة كمهـر قطـام بين غيـر معجـم ثلاثـة آلاف وعبـد وقينــة وضـرب علـي بالحسـام المصمم

فلا مهر أعلى من علي وإن علا ولا فتك إلا دون فتك ابن الملجم (¹).

كما خرجت الشجاء، وحمادة الصفرية، وكان عاقبتهما القتل والصلب، ومن الخارجيات كذلك: حميدة، والميلاء، وليلى الناعضية، وعائشة بنت يحيى بن يعمر الخارجية))<sup>(2)</sup>.

وهذه الأعداد تشير إلى أن مسألة خروج النساء وتوليهن الإمامة وزمام الأمور بين الخوارج أمر بدهي معروف بينهم. ويبدو أن (ابن زياد) قد وضع حداً لهذا الخروج، إذ عمد إلى حيلة يمنع بها خروجهن، وذلك حين تمكن من أن يظفر بامرأة من الخارجيات فقتلها وتركها عارية، فكفت النساء بعد ذلك عن الخروج مخافة التعرية والفضيحة، وفي هذا دلالة على أنهن كن يقاتلن عن عقيدة وإيمان، وأن خروجهن - في تصورهن - خروج سليم صحيح، انتصاراً لحين الله عز وجل، ولا أدل على صدق لهجتهن في الخروج من محاورة جرت بين ابن أم كهمس وأمه وكان باراً بها، إذ يقول لها : يا أمه لولا مكانتك لخرجت، فتجيبه قائلة: قد وهبتك لله يا بني!!!

## \* حكم تولي المرأة للإمامة العظمى في حالة الاستيلاء :

21) المستدرك/ للحاكم ج3 ص143.

1³) الحيوان/ للُجاحظ ج5 ص590، والكّامل/ للمبرد ج3 ص246، 255.

<sup>3</sup>²) انظر: الُحيوان/ للجاحظ ج 5 ص592، والكامل/ للمبرد ج 3 ص246، وأعلام النساء/ لعمر رضا كحالة ج 3 ص194، ج4 ص209، 237، 239.

ما الحكم في ما لو اســـتولى على الحكم غـــير مؤهل له كـالمرأة؟. هنـاك من أجـاز إمامة المـرأة للولاية العظمى في حالة الاستيلاء عليها بالقوة كالبيجوري.

#### رأي البيجوري :

لقد نظر - الـبيجوري<sup>(1)</sup> - إلى إمامة المــرأة من زاوية أخــرى أجاز بموجبها إمامتها.

فقد أسقط شرط الـذكورة في حالة الاسـتيلاء على السـلطة بالقوة من قبل غير المؤهلين لها، وبهذا الصدد يقول: (فلا يشـترط ما يأتي لو تغلب عليها شـخص قهـراً وانعقـدت له وإن لم يكن أهلاً لها لصــبي وامــرأة) (2)، وأوجب طاعته فيما أمر به أو نهى عنه كالمستوفي للشـروط تمامـاً، وهـذا لا يعـني أن الـبيجوري لا يقـول بعدم وجوب توفر شـرط الـذكورة في حالة الاختيـار، وإن لم يعـده من الشـروط، وذلك لأنه مسـلم به عنـده، وفي عبارته الأخـيرة ما يوحي بهذا.

### توجيه هذا الرأي :

ربما نظر - الـــبيجوري - إلى تــاريخ مصر في نهاية حكم الأيوبيين، فوجد أن (شجرة الدر) وهي أم خليل جارية الملك صالح قد بـويعت بالخلافة إثر مقتل (تـوران شـاه الملك المعظم)، حيث وثب إليه غلمان أبيه (الملك الصالح) وذلك في المحرم في سنة ثمان وأربعين وستمائة للهجرة.

وقد عقد لها على أنها القائمة بأمور السلطة في مصر، وقــدم لها الأتــراك ولنائبها (عز الــدين أيبك التركمــاني) فــروض الــولاء والطاعة، وحلفوا على ذلك<sup>(3)</sup>.

<sup>21)</sup> انظر: شرح البيجوري على الجوهرة ص244.

<sup>3</sup>²) نفسً المرجع السأبق والصفحة.

<sup>13)</sup> انظر: البداية والنهاية ج 13 ص212، وأعلام النساء/ لعمر كحالة ج2 ص 286.

ولعل - الـبيجوري - على ضـوء هـذه الأحـداث قد أثبت رأيه المتقدم في احتمالية تنصيب المرأة لمهـام الخلافة والرئاسة - وهو أمر غير مستبعد -، ومن ثم بنى على هذه الاحتمالية وجوب الطاعة لها - كما جرى لشجرة الدر مع رعيتها-.

#### مناقشة هذا الرأي :

نـوقش رأيه بـأن تغلب المـرأة على السـلطة لا يمنحها أهلية الإمامة ووجــوب طاعتها فيما تــأمر به أو تنهى عنــه، وإنما يجب الخـروج عليها حـال الاسـتطاعة؛ لأنها مغتصـبة لحق ليس لها ومن غير اختصاصها ومهامها، وعلى الرعية إعادة الأمور إلى نصابها.

فلا يصح افتراض طاعتها لكي لا يتخذ هذا الافتراض ذريعة إلى شرعية وجودها، وإنما ينفذ تصرفها العام فيما يوافق الحق لضرورة الرعايا ومصلحتهم. مع وجلوب القطع بأنه لا ولاية ولا إمامة لها، وشأنها في هذا شأن تصرفات البغاة وأئمة الجور حينما لا يتساوى دفع المفسدتين (1).

ولهذا لما بلغ الخليفة (المستنصر بالله أبو جعفر) وهو ببغداد أن أهل مصر قد سلطنوا عليهم امرأة، أرسل يقول لأمراء مصر: ((أعلمونا إن كان لم يبق عندكم من الرجال من يصلح للسلطنة، فنحن نرسل لكم من يصلح لها، أما سمعتم في الحديث عن رسول الله أنه قال: **{لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة}**(2)، وأنكر عليهم إنكاراً عظيماً، وهددهم وحضهم على الرجوع عن توليتها مصر. فلما بلغ (شجرة الدر) ذلك خلعت نفسها من السلطة برضاها من غير إكراه، بعد أن حكمت بالديار المصرية نحو ثلاثة أشهر إلا أياماً))(3).

<sup>21)</sup> الأحكام/ للعز بن عبد السلام ج1 ص68.

<sup>3</sup>²) سبق عزو الحديث. انظر ص853.

<sup>1</sup>³) البداية واُلّنهاية بَج13 ص190، وأعلام النساء/ لعمر كحالة ج2 ص288.

ويمكن النظر إلى الموضوع من زاوية أخرى، فيما لو كانت الرعية ضعيفة مستذلة لا تملك إمكانية التغيير والمبادرة وإعادة الأمور إلى مجاريها، وإن سلطة المرأة وقوتها هي المهيمنة، فإن الأمر سيكون من باب الاضطرار لا من باب الاختيار، وللضرورة أحكامها الخاصة التي يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها، إلا أنه يبقى مقداراً مقيداً بظرفه الخاص غير مسقط للأصول ولا للشروط المعتمدة، وينبغي العمل لتوفير فرصة المبادرة والتغيير دون الخنوع والخضوع لمثل هذا الظرف غير الشرعي.

المبحث الثـاني: بيـان إجـراءات مشـاركة المـرأة في الأنشطة السياسية ونقدها.

المطلب الأول: إجـراءات مشـاركة المـرأة في الأنشـطة السياسية.

جاء في تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن (1400هـ -1980م ) <sup>(1)</sup>:

- { ينبغي بذل كل الجهود للقيام قبل نهاية هذا العقد<sup>(2)</sup> بسن التشريعات التي تضمن للمرأة الحق في التصويت، وفي أن تكون لها الأهلية للانتخاب، أو التعيين في الوظائف العامة، وفي ممارسة وظائف عامة على قدم المساواة مع الرجل -، وذلك في كل الحالات التي لا توجد فيها هذه التشريعات بالفعل. وينبغي بشكل خاص تشجيع الأحزاب السياسية على ترشيح نساء إلى مناصب توفر لهن إمكانية انتخابهن على قدم المساواة مع الرجال -}.
- { وينبغي للحكومات والمنظمات المعنية أن تشجع على معرفة الحقوق المدنية والسياسية، وأن تعزز وتشجع الأحزاب السياسية التي تضطلع ببرامج تنطوي على اشتراك المرأة، وأن تعمل على تنفيذ برامج واسعة النطاق؛ لتدريب الموظفين الرسميين السياسيين }(3).
- { وينبغي إصدار تعليمات حكومية؛ لتحقيق تمثيل المرأة تمثيلاً منصفاً في مختلف فروع الحكومة وفي الإدارات على الأصعدة

2<sup>2</sup>) أي عقد الثمانينات الميلادية.

<sup>11)</sup> الفصل الأول/ ألف - الجزء الثاني/ ثالثاً - باء (الفقرة 69)، ص23.

<sup>3</sup>³) تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن (1980م -1400هـ): الفصل الأول/ ألف - الجزء الثاني/ ثالثاً - باء (الفقرة 70)، ص23.

الوطنية والحكومية والمحلية-. وينبغي القيام بأنشطة خاصة؛ لزيادة توظيف النساء وتعيينهن وترقيتهن -خاصة في الوظائف التي تتطلب اتخاذ القرارات ووضع السياسات-، وذلك بالإعلان عن الوظائف على نطاق أوسع، وبزيادة تنقل الموظفين وما شابه ذلك؛ حتى يتم تمثيل المرأة تمثيلاً منصفاً. وينبغي وضع تقارير دورية عن عدد النساء العاملات في الخدمة العامة، وعن درجة المسؤولية في مجالات عملهن } (1).

- { وينبغي تمثيل المرأة تمثيلاً منصفاً على جميع المستويات وخاصة منها المستويات العليا في الوفود لدى الهيئات الدولية، والمؤتمرات واللجان التي تعالج المسائل السياسية، والاقتصادية، والقانونية، ومسائل نزع السلاح، وما شابهها. وفي أمانة الأمم المتحدة، وهيئاتها الفرعية، ووكالاتها المتخصصة } (2).
- { وينبغي إيلاء عناية خاصة إلى العمل على القضــــاء على الممارسات الرسمية، أو غير الرسمية، الـتي ينتج عنها التميـيز ضد المــرأة بحكم الواقع في اختيـار المرشــحين لشــغل منصب سياسي، أو في اسـتبعادها من الوظائف الرسـمية الـتي تسـتدعي اتخاذ القرارات، خاصة في أجهـزة كالمجـالس العامـة، والهيئـات أو اللجان غير الرسمية } (3).

#### وجاء في تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي (1405هـ -1985م)(4):

1¹) تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن (1980م -1400هـ): الفصل الأول/ ألف - الجزء الثاني/ ثالثاً - باء (الفقرة 72)، ص23.

2º) تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن (1980م -1400هـ): الفصل الأول/ ألف - الجزء الثاني/ ثالثاً - باء (الفقرة 73)، ص24.

44) الفصل الأول - ألفً/ مقدمة - جيم - الفقرة (32)، ص19.

<sup>3˚)</sup> تقرير الُمؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن (1980م –1400هـ): الفصل الأول/ ألف – الجزء الثاني/ ثالثاً – باء (الفقرة 75)، ص24.

- { ينبغي تعزيز مصالح المرأة على نحو فعال؛ لتمكينها من التمتع بحقها في عمليات اتخاذ القرارات على الصعيدين الوطني والدولي بما في ذلك حقها في الانشقاق علناً وسلماً عن سياسة حكومة بلدها }.
- { ما من شك في أنه ما لم تتخذ تدابير رئيسة، فسوف تبقى هناك عقبات عديدة تؤخر اشتراك المرأة في الحياة السياسية، وفي رسم السياسات الوطنية المتعلقة بالمرأة. وسوف يتحقق النجاح إلى حد بعيد على قدرة النساء أو عدم قدرتهن على توحيد صفوفهن؛ لمساعدة بعضهن بعضاً؛ من أجل الحصول على ما يلزم من وقت، وطاقة، وخبرة، للاشتراك في الحياة السياسية. وفي الوقت نفسه ستؤدي التحسينات في الحالة الصحية، والتعليمية، والأحكام القانونية، والدستورية، إلى زيادة فعالية ما تقوم به المرأة من عمل سياسي؛ حتى يمكنها الحصول على شعار أكبر بكثير من ذي قبل في اتخاذ القرارات السياسية } (1).
- { يجب تعزيز الالتزام السياسي، بإقامة، أو تعديل، أو توسيع، أو الفاذ قاعدة قانونية شاملة، تكفل مساواة المرأة بالرجل على أساس من الكرامة الإنسانية. وتشتد فعالية التغييرات التشريعية عندما تحدث في إطار داعم يشجع التغييرات المتزامنة، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية، التي يمكن أن تساعد في حدوث تحول اجتماعي } (2).
- { ينبغي للحكومات أن تتخذ جميع التدابير الملائمة؛ كي تكفل للمرأة - على قدم المساواة مع الرجل، وبدون تمييز - فرصة تمثيل حكومتها على جميع المستويات في الوفود إلى الاجتماعات دون الإقليمية، والإقليمية، والدولية. وينبغي تعيين المزيد من

 $<sup>1^1</sup>$ ) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي، 1985م: الفصل الأول – ألف/مقدمة – جيم – الفقرة (33)، ص20.

<sup>2</sup>º) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي، 1985م: الفصل الأول - ألف/ أولاً -باء - الفقرة (51)، ص26.

النساء كدبلوماسيات، وفي وظائف صنع القرارات في منظومة الأمم المتحدة - بما في ذلك المناصب القائمة في مجالات تتعلق بأنشطة السلم والتنمية -. وينبغي أن تشجع - بقوة - الخدمات المعاونــــة، مثل المرافق التعليميـــة، والرعاية النهارية لأسر الدبلوماسيين، وغيرهم من الموظفين الحكوميين المقيمين في الخارج، وموظفي الأمم المتحدة، وكذلك توظيف الزوجات في مراكز عمل أزواجهن؛ حيثما كان ذلك ممكناً } (1).

- { ينبغي للحكومات والأحزاب السياسية أن تكثف جهودها؛ لتشجيع وكفالة المساواة في اشتراك المرأة في جميع الهيئات التشريعية الوطنية والمحلية، وتحقيق العدالة في تعيين المرأة في المناصب العليا في الفروع التنفيذية، والتشريعية، والقضائية التابعة لتلك البيئات، وفي انتخابها وترقيتها. وينبغي - على الصعيد المحلي - أن تكون الاستراتيجيات الرامية إلى كفالة المساواة للمرأة في المشاركة السياسية استراتيجيات عملية، ولها علاقة وثيقة بالقضايا التي تهم المرأة في المنطقة، وأن تراعي ملاءمة التدابير المقترحة للاحتياجات والقيم المحلية } (2).

- { وينبغي أن تكفل الحكومات - بصورة فعالة - مشاركة المرأة في عمليات اتخاذ القرارات على الصعيد الوطني، والحكومي، والمحلي، من خلال تدابير تشريعية وإدارية. ومن المستصوب أن ينشأ مكتب خاص - يفضل أن ترأسه امرأة - في كل من الإدارات الحكومية؛ وذلك من أجل رصد عملية تحقيق التمثيل المتكافئ للمرأة بصورة دورية والتعجيل بها. وينبغي القيام بأنشطة خاصة؛ لزيادة توظيف وتعيين وترقية المرأة - خاصة في مناصب اتخاذ القيارات وتقرير السياسات -، وذلك عن طريق الإعلان عن

<sup>3</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي، 1985م: الفصل الأول - ألف/ أولاً -جيم - الفقرة (79)، ص34.

<sup>1</sup>²) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي، 1985م: الفصل الأول - ألف/ أولاً -جيم - الفقرة (86)، ص36.

الوظائف بصورة أوسع، وزيادة التحرك إلى أعلى فأعلى؛ حتى تتحقق المساواة في تمثيل المرأة } (1).

- { وينبغي تعزيز الـوعي بـالحقوق السياسـية للمـرأة من خلال قنـوات عديـدة بما في ذلك التعليم النظـامي وغـير النظـامي، والتربية السياسية، والمنظمات غير الحكومية، والنقابـات العماليـة، ووسائط الإعلام، ومنظمات الأعمال } (2).
- { وعلى الأحزاب السياسية والمنظمات الأخرى مثل نقابات العمال أن تبذل جهداً مدروساً؛ لزيادة مشاركة المراة في حقوقها، وتحسين هذه المشاركة. وعليها أن تتخذ التدابير لإعمال الضمانات الدستورية والقانونية لحق المرأة في أن تُنتخب وأن تعين عن طريق الاختيار من بين المرشحين. كما ينبغي أن تتاح للمرأة إمكانية متساوية للالتحاق بالأجهزة السياسية للمنظمات، وللحصول على الموارد والأدوات الخاصة بتنمية مهاراتها في مجال فن وتكتيك السياسة العملية، وكذك تنمية قدرات فعالة على القيادة، كما أن النساء اللائي يشغلن مناصب قيادية تقع عليهن بدورهن مسؤولية خاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدة في هذا الميدان } (١).
- { وعلى الحكومات التي لم تقم بذلك أي بالإجراءات السابق ذكرها أن تضع الترتيبات والإجراءات المؤسسية التي تتيح للنساء بصفتهن الفردية، وكذلك بوصفهن ممثلات لكافة مجموعات المصالح النسائية، بما في ذلك النساء من أكثر الفئات تأثراً، وأقلها حظاً، وأشدها تعرضاً للقهر -، أن يشتركن بصورة نشطة في جميع

<sup>2</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي، 1985م: الفصل الأول - ألف/ أولاً -جيم - الفقرة (88)، ص36.

<sup>3</sup>²) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي، 1985م: الفصل الأول - ألف/ أولاً -جيم - الفقرة (90)، ص37.

<sup>1</sup>³) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي، 1985م: الفصل الأول - ألف/ أولاً -جيم - الفقرة (91)، ص37.

جـوانب رسـم، ورصـد، واسـتعراض، وتقـييم السياسـات والقضـايا، والأنشطة الوطنية والمحلية } (¹).

- {ولا يمكن التوصل إلى سلم شامل وطيد إلا باشتراك المرأة اشتراكاً كاملاً وعلى قدم المساواة مع الرجل في شؤون العلاقات الدولية، وخصوصاً في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم، بما في ذلك العمليات المرتآة لتسوية المنازعات بالطرق السلمية بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة } (2).
- { وبالنظر إلى أن المرأة ما زالت ممثلة بدرجة بعيدة جداً عن الكفاية في العمليات السياسية الوطنية والدولية -، التي تعالج السلم وتسوية المنازعات، فإنه من الأهمية بمكان أن تؤيد النساء وتشجع بعضهن بعضاً في مبادراتهن وأعمالهن المتعلقة إما بالقضايا العالمية، مثل نزع السلاح، ووضع تدابير لبناء الثقة بين الأمم والشعوب، أو مجالات نزاع محددة بين الدول أو داخلها } (3).
- { ينبغي تكثيف الجهود على جميع المستويات للتغلب على أشكال التحيز والتفكير النمطي الجامد، وعلى ما تعانيه المرأة من حرمانها من فرص الترقي الوظيفي وإمكانيات التعليم الملائم، ومقاومة المسؤولين عن اتخاذ القرارات، للتغييرات اللازمة لتمكين المرأة من المشاركة على قدم المساواة مع الرجل في الخدمة الدولية والدبلوماسية } (4).

2¹) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي، 1985م: الفصل الأول - ألف/ أولاً -جيم - الفقرة (92)، ص37.

3²) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي، 1985م: الفصل الأول – ألف/ ثالثاً – ألف - الفقرة (235) ص82.

4³) تقرير الُمؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي، 1985م: الفصل الأول - ألف/ ثالثاً -باء - الفقرة (241) ص83.

1⁴) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي، 1985م: الفصل الأول – ألف/ ثالثاً – باء - الفقرة (253) ص87.

- { ينبغي للحكومات أن تتخذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على الممارسات التمييزية القائمة ضد المرأة، ولإتاحة فرص متكافئة لها؛ كي تلتحق - على كافة المستويات - بالخدمة المدنية وتدخل السلك الدبلوماسي، وتقوم بتمثيل بلدها بوصفها من أعضاء الوفود في الاجتماعات الوطنية، والإقليمية، والدولية - بما فيها المؤتمرات السياح، وحل المنازعات، ونزع السلاح، واجتماعات مجلس الأمن، والهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة }

- { ينبغي تشجيع المرأة على تلقي دراسات جامعية في نظم الحكم والعلاقات الدولية والدبلوماسية، وتقديم الدعم المادي لها؛ كي تتمكن من الحصول على المؤهلات الفنية اللازمة للعمل في الميادين المتصلة بالسلم والأمن الدوليين } (2).

- { ينبغي تعيين المرأة في مناصب اتخاذ القرارات والمناصب الإدارية داخل منظومة الأمم المتحدة؛ لزيادة مشاركتها في الأنشطة على الصعيدين الدولي والإقليمي - بما في ذلك مجالات مثل: المساواة، والتنمية، والسلم } (3).

<sup>2</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي، 1985م: الفصل الأول – ألف/ ثالثاً – واو - الفقرة (267) ص94.

<sup>ُ3ُ)</sup> تقرير المؤتمر العالّمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي، 1985م: الفصل الأول – ألف/ ثالثاً – واو - الفقرة (268) ص94.

<sup>ُ4)ً</sup> تقرير المؤتمر العالَّمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي، 1985م: الفصل الأول - ألف/ خامساً - باء - الفقرة (315) ص115.

- { ينبغي لمنظومة الأمم المتحدة إجراء البحوث، وإعداد المبادئ التوجيهية، والدراسات الإفرادية، والنُهُج العلمية، بشأن إدماج المرأة في الحياة السياسية، وإجراء المشاورات بينهن } (1).
- { ينبغي أن تكفل للمـرأة فرصة المشـاركة في الاجتماعـات والحلقات الدراسية التي تعقدها منظومة الأمم المتحـدة لا سـيما تلك الــتي تتصل بالمسـاواة والتنمية والسـلم بما في ذلك التوعية بالسـلم -..، وبالمثل ينبغي ضم النسـاء العضـوات في البرلمانـات دائماً إلى الوفود المشـتركة في الاجتماعـات الـتي تعقد فيما بين البرلمانات الـتي ينظمها الاتحـاد البرلمـاني الـدولي، والمنظمـات البرلمانية الدولية (2).
- { ينبغي تشجيع تعيين النساء على مستويات اتخاذ القرارات العليا المتصلة بالسلم ونزع السلاح بما في ذلك القائدات، والباحثات، والمربيات، في مجال السلم } (3).

### وجاء في **تقرير المؤتمر العـالمي للمـرأة/بكين، (141 6هـ -1995م)**(<sup>4)</sup>:

- { حـدث تحـرك عـالمي نحو إقامة الديمقراطية فتح البـاب أمـام التحـول السياسي في العديد من الـدول. لكن المشـاركة الشـعبية للمـرأة في صـنع القـرارات الرئيسة بوصـفها شـريكاً كـاملاً ونـداً للرجل - ولا سيما في الميادين السياسية - لم تتحقق بعد }.

1¹) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي، 1985م: الفصل الأول - ألف/ خامساً - جيم - الفقرة (348) ص124.

<sup>2</sup>²) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي، 1985م: الفصل الأول - ألف/ خامساً - جيم - الفقرة (359) ص127.

<sup>3</sup>³) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي، 1985م: الفصل الأول - ألف/خامساً - جيم - الفقرة (360) ص127.

<sup>44)</sup> الفصل الثاني - الّفقرة (15) ص15.

- { وإقراراً بأن إحلال السلم والأمن وصيانتهما شرطان أساسيان لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، تتجه النساء بشكل متزايد إلى إثبات أنفسهن - باعتبارهن صاحبات دور رئيس - في حركة الإنسانية الساعية إلى تحقيق السلم. وتعتبر مشاركتهن الكاملة في عمليات صنع القرار، واتقاء النزاعات وحلها، وسواها من مبادرات السلم كافة، شرطاً لا غنى عنه لتحقيق السلم الدائم } (1).

- {.. بعد عشر سنوات من انعقاد مؤتمر نيروبي، لا تزال المساواة بين الرجل والمراة بعيدة عن التحقيق. فالمرأة تمثل - في المتوسط - نسبة لا تزيد عن 10 في المائة من جميع المشرعين المنتخبين في كافة أنحاء العالم، كما أنها لا تزال ممثلة تمثيلاً ناقصاً في معظم الهيئات الإدارية الوطنية والدولية - عامة وخاصة -. ولا تمثل الأمم المتحدة استثناء من ذلك، فبعد خمسين سنة على إنشائها، لا تزال الأمم المتحدة تحرم نفسها من فوائد اضطلاع المرأة بمهام قيادتها، وذلك بتمثيلها المنقوص على مستويات صنع القرار داخل الأمانة العامة، وفي الوكالات المتخصصة } (2).

- { وعلى الــرغم من الحركة الواســعة النطــاق نحو الأخذ بالديمقراطية في معظم البلدان، لا تزال المرأة إلى حد كبير ممثلة تمـثيلاً ناقصاً في معظم مسـتويات الحكم، لا سـيما في الهيئات الوزارية وغيرها من الهيئات التنفيذية، ولم تحرز سـوى قـدر ضـئيل من التقــدم في الحصــول على سـلطة سياســية في الهيئات التشريعية أو في تحقيق هدف الوصـول بنسبة المـرأة إلى 30 في المائة من مناصب صنع القـرار بحلـول عام (1415هـ -1995م)، وهو الهـدف الـذي أقـره المجلس الاقتصادي والاجتماعي فنسبة النساء بين أعضاء الهيئات التشـريعية لا تـزال لا تتعـدى 10 في المائة، وتقل نسبتهن عن ذلك الآن في المناصب الوزارية-عالمياً . المائة، وتقل نسبتهن عن ذلك الآن في المناصب الوزارية-عالمياً . سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية – شهدت انخفاضاً كبـيراً في سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية – شهدت انخفاضاً كبـيراً في

 $<sup>1^1</sup>$ ) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1995م: الفصل الثاني، الفقرة (23) ص17.

<sup>2</sup>²) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1995م: الفصل الثاني، الفقرة (28) ص18.

نسبة تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية. ورغم أن المـرِأة تمثل نصف النـاخبين - على الأُقل - في جميّع البلـدان - تقريبـاً -، وأنها حصلت على الحق في التصويت، وفي شيغل المناصب في كافة الـدول الأعضاء في الأُمم المتحـدة - تقريباً - فإنها لا تـزال ممثلة تمـثيلًا ناقصـاً - بشِـكل خطـير - فيما يتعلق بالمرشـحين ِللمناصب العامة؛ وذلك لأن أنمــاط العمل التقليدية للعديد من الأحـــزاب السياسـية والهياكل الحكومية يمكن أن تظل بمثابة عقبـات تحـول دون اشتراك المرأة في الحياة العامة. وقد تتعـرض المـرأة للتثبيط عن السـعي إلى شـغل المناصب السياسـية؛ بسـبب المواقف والممارسـات التمييزيـة، ومسـؤولياتها عن الأسـرة ورعاية الطفل والتكلفة الباهظة للسعى إلى شغل المنصب العام وللمحافظة عليه. واشتراك المرأة في السياسة وفي مناصب صنع القرار في الحكومات والهيئات التشـريعية يسـهم في إعـادة تحديد الأولويـات السياسـية ، ويـؤدي إلى إدراج بنِـود جديـدة في جِـداول الأعمـال السياسية من شأنها أن تعكس وأن تعالج ما للمـرأة من اهِتمامـات وقيم وتجارب تتعلق بجنسها، ويتيح منظورات جديـدة بشـأن قضـايا التيار العام السياسيّة} <sup>(1)</sup>.ُ

- { ولقد أثبتت المرأة تمتعها بقدر كبير من المهارات القيادية في المنظمات المجتمعية وغير الرسمية، وفي الوظائف العامة. ولكن التنشئة الاجتماعية والقولبة السلبية للمرأة والرجل - بما في ذلك القولبة عن طريق وسائط الإعلام - تؤكد الاتجاه المتمثل في استمرار جعل عملية صنع القرار السياسي حكراً على الرجل.

كذلك فإن تمثيل المرأة تمثيلاً ناقصاً في مناصب صنع القـرار في مجــالات الفن والثقافة والرياضة ووســائط الإعلام والتعليم والدين والقانون، قد حال دون أن يكون للمرأة أثر يذكر في العديد من المؤسسات الرئيسة } (2).

<sup>1</sup>¹) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1995م: الفصل الرابع/زاي، الفقرة (182) ص102.

<sup>2</sup>²) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1995م: الفصل الرابع/زاي، الفقرة (183) ص103.

- { ولما كانت المرأة محجوبة عن سبل الوصول التقليدية إلى السلطة، كهيئات صنع القرار في الأحزاب السياسية ومنظمات أرباب الأعمال والنقابات، فقد تمكنت من الوصول إلى السلطة من خلال هياكل بديلة، لا سيما في قطاع المنظمات غير الحكومية، فأمكن لها من خلال المنظمات غير الحكومية والمنظمات الأهلية، أن تعبر عن اهتماماتها وشواغلها، وأن تضع القضايا النسائية على جداول الأعمال الوطنية والإقليمية والدولية } (1).
- { وانخفاض نسبة النساء بين صانعي القرار الاقتصادي والسياسي على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي يدل على وجود حواجز هيكلية ومواقفية تتعين مواجهتها باتخاذ تدابير إيجابية. إذ إن الحكومات، والشركات غير الوطنية والوطنية، ووسائط الإعلام، والمصارف، والمؤسسات الأكاديمية والعلمية، والمنظمات الإقليمية والدولية بما فيها الهيئات الداخلة في منظومة الأمم المتحدة-، لا تستغل بشكل كامل مهارات النساء كمسديرات في المستويات العليا، ومقارات للسياسة، ومفاوضات } (2).
- { وينبغي للحكومات والجهات الفاعلة الأخرى وهي تتصدى لمشكلة عدم المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق باقتسام السلطة وصنع القرار على كافة المستويات أن تشجع على انتهاج سياسة نشطة وعلنية ترمي إلى إدخال منظور مراعاة الفروق بين الجنسين في صميم كل السياسات والبرامج؛ كي يتسنى بذلك تحليل أثرها على كل من المرأة والرجل، قبل اتخاذ أي قرارات}
- { اتخاذ تدابير تشمل حيث يكون ذلك مناسباً تدابير في النظم الانتخابية تشـجع الأحــزاب السياســية على إشــراك المــرأة في

3¹) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1995م: الفصل الرابع/زاي، الفقرة (184) ص104.

12) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1995م: الفصل الرابع/زاي، الفقرة (186) ص104.

2³) تَقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1995م: الفصل الرابع/زاي، الفقرة (189) ص104.

المناصب العامة الانتخابية أو غـــــــــير الانتخابية بنفس النسب والمستويات المتاحة للرجل } <sup>(1)</sup>.

- { حماية وتعزيز حقوق المرأة والرجل على قدم المساواة في ممارسة العمل السياسي وفي حرية تكوين الجمعيات - بما في ذلك العضوية في الأحزاب السياسية والنقابات -} (2).
- { دعم المنظمات غير الحكومية ومعاهد البحوث التي تجري دراسات عن مشاركة المرأة في عملية صنع القرار والبيئة التي تحدث فيها تلك العملية، وعن أثر هذه المشاركة } (3).
- { تشجيع وعند الاقتضاء ضمان تبني المنظمات الممولة من الحكومات لسياسات وممارسات غير تمييزية؛ لزيادة عدد النساء في هذه المنظمات ورفع مستوياتهن } (4).
- { الإقـرار بـأن تقاسم العمل والمسـؤوليات الأبوية بين المـرأة والرجل يعزز زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة، واتخاذ تدابير مناسبة لتحقيق هـذه الغايـة، بما في ذلك التـدابير اللازمة للتوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية } (5).
- { السعي لتحقيق توازن بين الجنسين في قوائم المرشحين الوطنيين للانتخاب، أو التعيين في هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمنظمات الأخرى ذات الاستقلال الذاتي في منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما في المناصب العليا} (6).

3¹) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1995م: الفصل الرابع/زاي، الفقرة (190/ب) ص105.

4²) تَقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين 1995م:الفصل الرابع/زاي، الفقرة (190/ج) ص105.

5ً ) تُقرِير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1995م:الفصل الرابع/زاي، الفقرة (190/و) ص105.

6 ُ) تَقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين 1995م:الفصل الرابع/زاي، الفقرة (190رح) ص105.

15) تَقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1995م: الفصل الرابع/زاي، الفقرة (190/ط) ص105.

- { النظر في دراسة الهياكل الحزبية للأحـــزاب السياســية، وإجراءات إزالة كل الحواجز التي تميز ضد مشاركة المـرأة تميـيزاً مباشراً أو غير مباشر } (1).
  - { النَّظرَ في اتخاذ المبادرات التي تمكن المرأة من المشاركة التامة في كل الهياكل الداخلية للأحزاب السياسية؛ لوضع السياسات، وعمليات التنسيب للوظائف التي تشغل بالتعيين أو الانتخاب } (2).
- { النظر في إدخــال قضــايا نــوع الجنس في بــرامج الأحــزاب السياسية، واتخـاذ تـدابير لتكفل أن يكـون بوسع المـرأة المشـاركة في زعامة الأحزاب السياسية على قدم المساواة مع الرجل } (3).
- { القيام بعمل إيجابي؛ لتكوين الأعداد الضرورية من القائدات والمسؤولات التنفيذيات والمديرات في المناصب الاستراتيجية لصنع القرار } (4).
- { مراجعة معايير التوظيف والتعيين في الهيئات الاستشارية وهيئات صنع القرار والترقية إلى المناصب العليا لضمان أن تكون هذه المعايير مناسبة ولا تميز ضد المرأة} (5).
- { تشجيع الجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية، والنقابات، والقطاع الخاص؛ لتحقيق التكافؤ في الـرتب بين المـرأة والرجل -

2<sup>6</sup>) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1995م: الفصل الرابع/زاي، الفقرة (190/ي) ص106.

3¹) تُقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين 1995م:الفصل الرابع/زاي، الفقرة (191أ) ص106.

4²) تَقرَيرَ المؤتمرَ العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين 1995م:الفصل الرابع/زاي، الفقرة (191)ب) ص106.

5ً3) تُقريبر المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين 1995م: الفصل الرابع/زاي، الفقرة (191/ج) ص106.

6ُ) تُقرِير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1995م: الفصل الرابع/زاي، الفقرة (1997أ) ص106.

7ُ5) تَقرير المؤتمر العالمي الرآبع المعني بالمرأة/ بكين 1995م: الفصل الرابع/زاي، الفقرة (192م) ص106.

بما في ذلك المشــاركة المتكافئة في هيئــات صــنع القــرار وفي المفاوضات في جميع المجالات وعلى جميع المستويات -} <sup>(1)</sup>.

- { تشجيع ودعم مشاركة المنظمات النسائية غير الحكومية في مؤتمرات الأمم المتحدة والعمليات التحضيرية لها } (2).
- { السعي إلى تحقيق توازن بين الجنسين، ودعم هذا التـوازن في تكوين الوفود لدى الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى } (3).
- { تنفيذ السياسـات والتدابير القائمة من جـانب هيئة الأمم المتحدة -، واعتماد سياسات وتدابير جديدة للعمالة؛ لتحقيق مساواة شاملة بين الجنسين في الاستخدام ولا سيما في مستوى الوظائف الفنية وما فوقها بحلول عام 1420هـ- 2000، على أن تؤخذ في الاعتبار الواجب أهمية تعيين الموظفين على أساس التوزيع الجغرافي العادل على أوسع نطاق ممكن } (4).
- { وضع آليات لتنسيب مرشحات للتعيين في وظائف عليا في الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة، وسائر المنظمات والهيئات في منظومة الأمم المتحدة } (5).
- { مواصــلة جمع ونشر البيانــات الكمية والنوعية عن المــرأة والرجل في مناصب صـنع القــرار في الأمم المتحـدة-، وتحليل تأثيرها المتغاير على عملية صنع القرار، ورصد التقـدم المحـرز نحو تحقيق الهـدف الـذي حـدده الأمين العـام لتقلد المـرأة ما نسـبته

 $1^1$ ) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1995م: الفصل الرابع/زاي، الفقرة (192)0).

2²) تَقرَيرَ المؤتمرَ العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1995م: الفصل الرابع/زاي، الفقرة (1992ح) ص107.

33) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين 1995م:الفصل الرابع/زاي، الفقرة (1992م) ص107.

4º) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1995م: الفصل الرابع/زاي، الفقرة (1935م) ص107.

5ً5) تَقرَير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين 1995م:الفصل الرابع/زاي، الفقرة (1937م) ص107.

50%، من مناصب الإدارة ومناصب صـنع القــرار بحلــول عــام 1420هـ - 2000} 1.

- { إقامة قواعد للبيانات عن المرأة ومؤهلاتها؛ وذلك لاستخدام هذه البيانات في تعيين النساء في المناصب العليا لصنع القرار والمناصب الاستشارية، ونشر هنذه البيانات وتوزيعها على الحكومات، والمنظمات الإقليمية والدولية، ومؤسسات القطاع الخاص، والأحزاب السياسية، وغيرها من الهيئات المعنية، وذلك بما يتمشى وتشريعات حماية البيانات } (2).
- { وضع آليات وتوفير تدريب يشجعان المــرأة على المشــاركة في العمليـــات الانتخابية، والأنشــطة السياســية، والمجــالات القيادية الأخرى } <sup>(3)</sup>.

#### وجــــاء في **تقرير المــــؤتمر الـــدولي المعــــني** بالسكان/مكسيكو (1404هـ - 1984م) <sup>(4)</sup>:

- { ينبغي أن توفر الحكومات تدابير علاجية - بما في ذلك برامج التعليم الجماهيري -؛ لمساعدة المرأة على تحقيق المساواة مع الرجل في مجالات الحياة الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية لبلدها. وينبغي إعطاء أعلى قدر من الأهمية لتشجيع الدعم المجتمعي، وتعاون المنظمات غير الحكومية - وخاصة المنظمات النسائية -، بناء على طلب الحكومات في التعجيل بتلك الجهود }.

### وورد في تقرير المـــــؤتمر العــــالمي للبيئة والتنمية/ريودي جانيرو، (1412هـ -1992م)<sup>(5)</sup>:

6¹) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين 1995م:الفصل الرابع/زاي، الفقرة (1935ج) ص107.

<sup>12)</sup> تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين 1995م:الفصل الرابع/زاي، الفقرة (194/ج) ص108.

<sup>2</sup>³) تُقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1995م: الفصل الرابع/زاي، الفقرة (195مهـِ) ص108.

<sup>34)</sup> الفصل الأول - باء/ ثالثاً، الفقرة (17)، التوصية (5) ص20.

<sup>45)</sup> الفصل 24/ً المجال البرنامجي − 24/10 ص403.

- { ينبغي لكل هيئة في منظومة الأمم المتحــدة أن تقــوم باستعراض عدد النسـاء اللاتي يشـغلن وظـائف في مسـتويات عليا ووظائف صـنع القـرار، واعتمـاد بـرامج- حسب الاقتضـاء -؛ لزيـادة ذلك العدد }.

### المطلب الثــاني: نقد إجــراءات مشــاركة المــرأة في الأنشطة السياسية.

#### تمهيد:

قبل نقد هـذه الإجـراءات السياسـية - من خلال بيـان حكم الإسـلام في مشـاركة المـرأة في الأنشـطة السياسـية المختلفة -، سأذكر -بشيء من الاختصار- تاريخ الحقـوق السياسـية للمـرأة في الغرب، ومن ثم الاتفاقيات الصـادرة عن الأمم المتحـدة فيما يتعلق بهذا الجانب.

### أولاً: حقوق المرأة السياسية في الغرب:

تعتبر الثورة الفرنسية الشهيرة عام (1203هــ -1789م) هي بداية مرحلة المطالبة بالحقوق السياسية للمرأة. وكانت مطالب النساء وقتها تتلخص في نقاط ثلاث: الحقوق السياسية، وحق العمل، والحقوق المدنية.

وقد أحـدثت هـذه الثـورة تغـيرات كبـيرة في مجـال الحقـوق السياسية للمرأة؛ حيث دفعت المتغـيرات الاجتماعية الـتي شـملت

كل قطاعات المجتمع الفرنسي - مثالاً على ذلك -(1)، العديد من عقول المفكرين والفلاسفة للعمل على المطالبة بتغيير أوضاع المرأة، عن طريق الكتابات في مختلف ميادين المعرفة، بأقلام الرجال والنساء معاً، فمن ذلك كتاب (تقبل النساء لحقوق الدولة (2))، الذي صدر عام (1204هـ -1790م) - أي في العام الذي يلي الثورة الفرنسية مباشرة -. وقد تضمن هذا الكتاب أسراراً سياسية لم تكن مقبولة في ذلك الـوقت - فيما يتعلق بضرورة المساواة التامة في كل الحقوق بين الرجل والمرأة -، ولعل من المساواة التامة في كل الحقوق بين الرجل والمرأة -، ولعل من أول هذه الحقوق (حقوقها السياسية)، وقد جاء في ذلك الكتاب: (ألم يغتل الرجال أبسط أسس حقوق المساواة، عندما سمحوا لأنفسهم بتنحية النساء بعيداً، وعدم السماح لهن بالإدلاء بآرائهن في قوانين الدولة؟!!))(1).

وفي عام (1208هـ -1794م) صدر كتاب بعنوان (عن التحسين المدني للمرأة<sup>(4)</sup>)، تدور فكرته المحورية حول قدرات المرأة التي تماثل قدرات الرجل، ولكنها ليست فقط مهملة، بل مقهورة، حيث تربت طويلاً على الكسل والجهل. ورأى مؤلفه أن عصره الآن هو عصر مساواة الرجل بالمرأة، فأوربا في العصور السابقة لم تتسم إلا بسيادة القهر والعبودية، والجهل والبربرية، فيما يتعلق بالنظرة إلى المرأة (5).

وقد نشر هـذا الكتـاب في الـوقت الـذي وصـلت فيه الثـورة الفرنسية إلى نقطة حرجة في نشـاطها وما نـادت به من حقـوق -خاصة فيما يتعلق بموقفها من قضـية تحرير المـرأة -، رغم أن أول

<sup>1</sup>¹) ولمعرفة وضع الحقوق السياسية للمرأة في أمريكا يراجع كتاب: الحرية ونضال المرأة الأمريكية/ لسارة م. إيفانز – ترجمة أميرة فهمي ص194 وما بعدها.

<sup>2</sup>²) لمؤلفه (كوندرسين)، وكذلك دعا (بنتام) إلى تصويت النساء في الانتخابات. انظر: المرأة والحرية/ ليوسف ميخائيل أسعد ص73.

<sup>33)</sup> انظر: النساء ولعبة السياسة/ حنفي المحلاوي ص390.

<sup>1</sup>⁴) لمؤلفه المفكر والفيلسوف الألماني ((تيودور جوتليب فون جيبل))، الذي كان عمدة للجزء الشرقي من مدينة (كونسبرج) الألمانية.

<sup>25)</sup> مقال عن قُضية تحُريْر المَرأة/ منى أَبو سَنَة، مجلة المنار، بتاريخ (يوليو/ 1990م-ذو الحجة/1410هـ).

تنويه عن هذه الحقوق، كان ضمن ما أعلنه الثوار عام (1203هـ – 1789م) فيما سمي ((بإعلان حقوق المرأة))، إلا أن هذا الإعلان لم يلق قبولاً شعبياً آنذاك، حتى ثورة عام (1264هـ 1848م) حينما بدأت تظهر حركات منظمة في عدد من البلدان الأوربية؛ لتحسين حالة المرأة. وقد حاولت نساء أوربا استثمار المشاركة في هذه الثورة، التي انفجرت في فرنسا للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والسياسية؛ فزاد عدد المجلات والجرائد النسائية التي تنادي بحقوق المرأة السياسية؛ حتى بدا كأن كل منطقة وحي يصدر مجلة نسائية، ومن أشهر هذه المجلات (صوت النساء) (أ). كما عمدت النساء إلى إقامة العديد من الندوات والمسيرات كما عمدت النساء إلى إقامة العديد من الندوات والمسيرات كبار المفكرين والفلاسفة، الذين سجلوا ما شاهدوه من مشاركة النساء في هذه الثورة، وأخذت الجمعيات النسائية توزع الكتابات مجاناً على عامة الشعوب الأوربية؛ لإيجاد رأي عام يؤيد مطالبها، ويساعدها على نيل حقوقها(2).

وفي عام (1285هـ -1869م) صدر كتاب (خضوع المـرأة <sup>(3)</sup>)، وهذا الكتاب يعد قـاموس الحركة النسـائية الأوربية أو إنجيلها ، وقد ترجم إلى معظم لغات العالم.

وفي عـام (1296هــ -1879م) عقد في مدينة (مارسـيليا) بفرنسا مـؤتمر طـالبت فيه النسـاء بـالحقوق المدنية والسياسـية – أسوة بحقوق الرجال -، وأكدت فيه النسـاء المجتمعـات – آنـذاك – بأن المرأة ليست من صنف العبيد، ويجب منحها العمل والاستقلال الفكري، والسياسي، والاقتصادي.

4²) انظر: النساء ولعبة السياسة/ حنفي المحلاوي ص151،149 (باختصار وتصرف).

<sup>3</sup>¹) أضواء على الحركة النسائية المعاصرة/ روز غريب ص30.

 $ar{1}$ ) لَمؤلفه (جون ستيوارت مل)، الذي يعد أشهر فيلسوف عبر عن تطبيق المبادئ الليبرالية في مجال المرأة، تلك المبادئ التي تنظر إلى العالم على أنه كيان مكون من أفراد يتنافسون؛ من أجل تحقيق مصالحهم الذاتية. انظر: المرجع السابق ص152، والفكر العربي الحديث/ رئيف خوري ص275.

وفي عام (1300هـ -1883م) تأسست الحركات النسائية في كل من (فنلندا وفرنسا وألمانيا)، وفي بلدان أوربية أخرى تأثراً بأفكار كتاب (خضوع المرأة) - سابق الذكر -. وقد كانت هذه الحركات - التي تكونت من أجل المطالبة بالحقوق المشروعة للمرأة - قد أخذت الشكل الرسمي في اجتماع نسائي أوربي عام (1309هـ -1892م).

وقد سعت هذه الحركات منذ هذا التاريخ إلى المطالبة بتوسيع نطـاق الحقـوق القانونية والسياسـية للمـرأة، يسـاندها في سـعيها أفكار وآراء العديد من فلاسفة ومفكري الثورة الفرنسية<sup>(1)</sup>.

ومع انتهاء القرن التاسع عشر الميلادي وبداية القرن العشرين زادت أعداد النساء الأوربيات المهتمات بالشـؤون السياسـية؛ وذلك بسبب الصحافة النسائية التي أنشأت فكراً عريضاً، يطالب بحقـوق المرأة السياسية.

وقد عقد في بداية القـــرن العشــرين الميلادي العديد من المؤتمرات النسائية، مثلما حدث في عام (1319هـ -1902م) في (واشنطن) بالولايات المتحدة، حيث عقد المؤتمر العالمي الأول للمرأة، وحضرته مندوبات عدة دول. وفي عام (1321هـ-1904م) عقد المؤتمر نفسه في (برلين) بألمانيا، وحضرته مندوبات تسع دول، وفي ختام جلساته تم تكوين الاتحاد النسائي الدولي تحت اسم ((اتحاد المطالبة بحقوق الانتخاب)) وفي عام (1327هـ - المراقع مندوبات مائة امراق، يمثلن تسع عشرة دولة، وفيه بالنرويج، حضرته مائة امراق، يمثلن تسع عشرة دولة، وفيه نوقشت مطالب النساء فيما يتعلق بحق التصويت. وقد اقترح في نفس المؤتمر اعتبار يوم الثامن من شهر مارس من كل عام ميلادي يوماً عالمياً للمرأة. وقد احتفل به لأول مرة عام (1328هـ ميلادي يوماً عالمياً للمرأة. وقد احتفل به لأول مرة عام (1328هـ ميلادي يوماً عالمياً للمرأة. وقد احتفل به لأول مرة عام (1328هـ ميلادي).

<sup>21)</sup> أمثال: (فولتير)، و (ديدرو)، و (مونتيسكيو).

<sup>1</sup>²) انظر: النسَّاء ولعبَّة السيَّاسة/ حنفي المحلَّاوي ص155،152 (باختصار وتصرف).

وخلال هذه المؤتمرات سعت المـرأة من أجل توحيد صـفوفها في كل أنحـاء العـالم؛ من أجل الوصـول إلى حقوقها السياسـية والمدنية. وقاد مساعيها في هذه الفترة الاتحاد النسائي الدولي، ثم الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي.

وقد بدأ الرأي العام الأوربي يعتاد المطالب النسائية بحقوقهن السياسية؛ بسبب هذه المؤتمرات النسائية، والنقابات والحركات النسائية، واللقاءات الدورية، والصحافة النسائية، وظهر ذلك جلياً في الفترة ما بين الحرب العالمية الأولى وما بعدها - خاصة داخل المجتمع الفرنسي-.

وكان من نتيجة هذه الحملات - أيضاً - أن ثلث النساء المطالبات بالحقوق السياسية كن من النقابيات، وأن 25% منهن قد انضممن إلى أشكال سياسية مختلفة - خاصة في شمال أوربا -، كما رجحت كفة معظم النساء داخل الأحزاب مثل الحزب الاشتراكي الفرنسي (1).

وقد واصلت المرأة الأوربية مطالبها؛ من أجل الحصول على مطالبها السياسية، فزادت من نشاط حركتها النسائية، وأنشأت العديد من الاتحادات والجمعيات؛ للضغط على الحكومات من أجل هذا الغرض، ومن أشهر هذه الاتحادات: (الاتحاد الفرنسي لمنح المرأة حق الاقتراع). وقد ضم هذا الاتحاد في بداية نشاطه تسعة آلاف سييدة من جميع الأحيزاب على مسيتوى خمس وأربعين مقاطعة فرنسية. وفي الوقت نفسه تم تكوين المجلس القومي للمرأة، الذي كان هدفه الأول مد المرأة بالمعلومات الأساسية؛ من أجل توعيتها وتبصيرها بحقوقها السياسية. لكن بالرغم من كل هذه الجهود التي كانت تزداد يوماً بعد يوم، فإن الاستفتاءات لمنح المرأة الفرنسية حقوقها السياسية في عام (1318هـ- 1901م)، ثم في عام (1332هـ- 1914م)، ثم في عام (1332هـ- 1914م)، ثم في عام (1332هـ- 1914م).

<sup>21)</sup> المرجع السابق ص153.

أما في الفــترة الــتي أعقبت الحــرب العالمية الأولى، فقد استطاعت المرأة - من خلال الجمعيات النسائية - أن تحدث تغييراً ملحوظـــاً لصــالحها - مع أنها لم تمكنها من الوصــول إلى مرتبة الحصول على المشاركة السياسية -<sup>(1)</sup>.

ولم تتوقف المــرأة عن المطالبة والســعي من أجل هــذه الحقوق، حتى نجحت المرأة الألمانية في عام (1337هــ -1919م) في الحصول على حقها في الترشيح والمشـاركة في التصـويت في الانتخابات العامة، ولوحظ وقتها أن إقبـال المـرأة الألمانية في أول اقتراع شاركت فيه قد فاق نسبة مشاركة الرجل!! (2).

وفي عام (1354هـ -1936م)، حين أصبح (مسيوليون بلـوم) رئيساً لفرنسا - وكان يشغل في ذلك الوقت منصب رئيس الحزب الاشتراكي -، حدث تطور هام في قضية حقـوق المـرأة السياسـية، إذ لم يسـتطع أن يتنصل من وعـود حزبه بالنسـبة لحقـوق المـرأة، فقـام بتعـيين ثلاث نسـوة - لأول مـرة في تـاريخ فرنسا - وكيلات للوزارة الجديدة.

وبـرغم هـذا التطـور في مسـيرة المـرأة الأوربية على طريق الحقوق السياسية، فإن وضع المـرأة الفرنسـية - فيما يتعلق بهـذه الحقـوق - قد ظل شـبه متجمـد؛ حيث كـان لليسـار الفرنسي دور الريادة في هذا الجمود، حيث كان يخشى أن تـؤثر أصـوات النسـاء على النظام العلماني، بعدما تبين أن معظم النسـاء هنـاك يـرتبطن بالدين والمعتقدات الدينية النصرانية - في ذلك الوقت -.

ولم يتسرب اليـأس إلى معاقل الحركة النسـائية - في فرنسا -، ففي عـام (1356هــ -1938م) ارتفعت المبـادرات النسـائية تحـاول أن تلتمس لها دوراً مرموقــاً وسط مجــالس الرجــال السياسية، فعكفت بعض النساء على دراسة قانون عـام (1264هـ -1848م)، الذي ينص على أن يكـون للمجـالس الشـعبية الحق في استشارة أهل الكفاءات خارج المعينين من قبل الحكومة - بصرف

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) انظر: أضواء على الحركة النسائية المعاصرة/ روز غريّب ص $1^{1}$ 

<sup>2</sup>º) المرجع نفيسه ص154،153 (بتصرف واختصار)ً.

النظر عن النوع أو الجنس -، ومن هنا استطاعت المرأة أن تخترق المجـالس الشـعبية في خمسـين مدينة فرنسـية، ومن ثم تتـابعت دعوة النساء في المجالس الشعبية، وأصبح هـذا الوضع مألوفـاً في فرنسا.

وفي الفـترة الـتي تلت الحـرب العالمية الثانيـة، ارتبط منح المـرأة حقوقها السياسـية بـاعتلاء (شـارل ديجـول) عـرش رئاسة فرنسا، حيث سمح للمـرأة بمزاولة حياتها المدنيـة، والحصـول على حقوقها السياسية كاملة، ابتـداء من عـام (1364هـ -1945م). أما في بقية دول أوربا فقد نجحت المـرأة في الحصـول على مطالبها السياسية بعد الحرب العالمية الأولى، مثلما حدث في دول (فنلنـدا والـنرويج والـدانمارك)، وفي خـارج القـارة الأوربيـة، مثـل: (أمريكا وأستراليا).

ومن ثم بدأت المرأة في الحصول على مطالبها السياسية في كل الدول الأوربية، وذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث تولت الهيئات الدولية - عصبة الأمم، ومن بعدها الأمم المتحدة -المطالبة بهذه الحقوق على المستوى العالمي<sup>(1)</sup>.

### ثانيــــاً: دور الأمم المتحـــدة في المطالبة بـــالحقوق السياسية للمرأة:

بعد تأسيس الأمم المتحدة في عام (1364هـ -1945م)، تم تكوين (لجنة مركز المرأة) التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، وذلك في شهر (ربيع الثاني/1365هـ - يونيه/ 1946م). وقد تم عقد ثلاث دورات لهذه اللجنة، خصصت - جميعاً - لمناقشة وبحث المسائل المتعلقة بحقوق المرأة السياسية - بالإضافة إلى المسائل الأخرى الاقتصادية والاجتماعية -.

وواصلت اللجنة أعمالها؛ من أجل بحث العديد من التدابير التي بها تستطيع المرأة في كافة أنحاء العالم الحصول على الحقوق السياسية، ورأت اللجنة أن تحقيق مثل هذا الغرض يقتضي عقد اتفاق خاص بذلك؛ لذا طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة

 $<sup>1^{1}</sup>$ ) انظر: المرجع السابق ص154،155 (باختصار وتصرف).

أن يتولى إعداد هذا الاتفاق المنشود، وفي أثناء انعقاد اللجنة في دورتها السادسة طُـرح مشـروع الاتفـاق، وطلب الأعضـاء إلى المجلس الاقتصـادي والاجتمـاعي أن يقـترح على الجمعية العامة للأمم المتحـدة أن تضع اتفاقـاً دوليـاً يوقعه الأعضـاء بالمنظمة الدولية<sup>(1)</sup>.

### \* الاتفاقية الدولية لحقوق المرأة السياسية:

لقد نشأت فكرة اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة في اجتماع (لجنة مركز المــرأة) ببــيروت، في دور انعقادها الثـالث عـام ( 1368هـ -1949م). أما نص الاتفاقية فقد تمت الموافقة عليه في الاجتمـاع الخـامس للجنة عـام (1370هـ-1951م)، بـالرغم من تفسـيرات المجلس الاقتصادي والاجتمـاعي غـير المحبذ لعقد مثل هذه الاتفاقية.

من أجل ذلك - ونظـراً لتحفظ المجلس على نصـوص هـذه الاتفاقية -، فقد وافق المجلس على تقــديمها أولاً إلى الــدول الأعضاء؛ لإبداء الرأي، ولما كانت كل الآراء لصالح الاتفاقية، فإن المجلس لم يجد أمامه سـوى التصـديق على الاتفاقية، وكان ذلك بتـاريخ (7/8/1371هـ - 1/5/1952م)، ومن بعد التصـديق تقـرر عـرض الاتفاقية على الجمعية العامة للأمم المتحـدة في اجتماعها التالي، وقد وافقت عليه بدورها في اجتماعها الرابع، الذي عقد في التالي، وقد وافقت عليه بدورها في اجتماعها الرابع، الذي عقد في 3/4/1372)

وترجع أهمية هذه الاتفاقية إلى أنها تعد التشريع الــدولي الأول الذي نص صراحة على حقوق المرأة السياسية.

وفي أثناء المناقشة على مقلورة (اللجنة الاجتماعية والثقافية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة عن سرور نساء العالم بهذه الاتفاقية!!، وسجلت كلمتها بقولها: ((إن النساء في

<sup>2&</sup>lt;sup>1</sup>) المرجع نفسه ص173.

جميع أنحاء العالم كانت تتطلع إلى الجمعية العامة، بأمل قبول هذه الاتفاقية)) (2).

وقد جاء في تقرير الموافقة على هذه الاتفاقية: ((إنه باعتبار الأمم المتحدة قد التزمت السعي إلى تحقيق المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة - بمقتضى المبادئ المسجلة في الميثاق -، وثقة منها في أن هنذه الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية للمرأة تمثل خطوة هامة في سبيل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وتأكيداً لقرار الجمعية العامة رقم (56) بتاريخ ( 17 محرم من عام 1366هـ- 11 ديسمبر من عام 1946م )، تقرر فتح باب التوقيع على الاتفاقية المرفقة والتصديق عليها في نهاية الاجتماع)).

كما جاء في نص الاتفاقية: ((إن المجتمعين - رغبة منهم في تحقيق مبادئ المساواة في الحقوق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، واعترافهم بأن لكل فرد حق الاشتراك في حكم بلده - سواء مباشرة أو عن طريق الممثلين المختارين بكامل الحرية -، وأن لكل فرد حقاً متساوياً لكل الأفراد في الوظائف العامة في بلاده - يرجون تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق السياسية - بمقتضى نصوص اتفاق الأمم المتحدة، وميثاق حقوق الإنسان -. وبقصد إقرار هذه الاتفاقية وافق المجتمعون على المواد التالية:

#### • المادة الأولى:

من حق النساء التصويت في جميع الانتخابات، على أساس واحد مع الرجال بدون تمييزـ

#### • المادة الثانية:

يكـــون من حق المـــرأة أن تُنتخَب لجميع الهيئــات المُنتخَبة المكونة طبقـاً لنصـوص القـوانين المحلية - على قـدم المسـاواة بالرجل -، بلا أدنى تمييزـ

#### • المادة الثالثة:

<sup>1&</sup>lt;sup>2</sup>) المرجع السابق ص174.

يكون للمرأة الحق في الوظائف العامة، وأن تمارس جميع المهام العامة - بمقتضى القوانين - بدون تمييز)).

إلى غير ذلك من المواد التي بلغت إحدى عشرة مادة (1). ثم كانت المؤتمرات الدولية التي أقامتها ورعتها الأمم المتحدة عن المرأة والسكان والتنمية الاجتماعية والبيئة..إلخ، حيث أفاضت في المطالبة بمشاركة المرأة مشاركة كاملة في الأنشطة السياسية المختلفة - التي هي محل البحث في هذه الرسالة -.

### ثالثـاً: حكم الإسـلام في مشـاركة المـرأة في الأنشـطة السياسية:

قبل بيان حكم الإسلام في مشاركة المرأة في الأنشطة السياسية، يمكن تعريف الحقوق السياسية بأنها: (( تلك الحقوق التي يشترك الأفراد بمقتضاها- بطريق مباشر أو غير مباشر - في شؤون الحكم والإدارة، كحق الانتخاب، وحق الاشتراك في استفتاء شعبي، وحق الترشيح لعضوية الهيئات النيابية، أو لرئاسة الدولة، أو الوزارة، وحق التوظف )) (2).

كما أن أهل الحل والعقد هم فئة من النـــاس على درجة من الدين والخلق والعلم بأحوال الناس وتدبيرهم الأمـور، يسـمون أهل الاختيار، وأهل الشورى، وأهل الرأي والتدبير، وقد عـرفهم صـاحب نهاية المحتاج<sup>(3)</sup> بـأنهم: ((العلمـاء والرؤسـاء ووجهـاء النـاس الـذين يتيسر اجتماعهم)).

ومن الشروط التي اشترطت في أهل الحل والعقد: الـذكورة، فلا يجوز للمرأة أن تكون من أهل الحل والعقد.

23) ج7 ص390.

<sup>11)</sup> المرجع السابق ص175.

<sup>1&</sup>lt;sup>2</sup>) بحوَّتُ إسلامية/ عُبدالحميد متولي ص79. (محاضرات ألقيت في الموسم الثقافي لجامعة أم درمان الإسلامية عام 1979م).

وقد حكى في (غياث الأمم) الإجماع على ذلك فقال: ((فما نعلمه قطعاً، أن النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام وعقد الإمامة، فإنهن ما روجعن قط، ولو استشير في هذا الأمر امرأة لكان أحرى الناس وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة - رضي الله عنها -، ثم نسوة رسول الله المهات المؤمنين، ونحن بابتداء الأذهان نعلم أنه ما كان لهن في هذا المجال مخاض في منقرض العصور وكر الدهور)) (1).

ويلحق بذلك - أيضاً - وزارة التفويض، وهي: ((أن يعهد صاحب الرئاسة العظمى بالوزارة لرجل يفوض إليه النظر في جميع أمور الدولة، والتصرف في شؤونها أمراً ونهياً، وتعييناً وعزلاً وما إلى ذلك، فيكون مطلق التصرف بأمورها)) (2)، وكذلك وزارة التنفيذ، وهي: ((منصب في الدولة والقائم به يسلمى وزير تنفيذ، مهمته السفارة بين الإمام ورعيته وعماله، ينقل إليه أخبار دولته وما يدور فيها، كما ينقل لهم بلاغاته وأوامره وتدبيره، وينفذ جميع ما يصدر عنه)) (3).

كما يلحق بذلك الإمارة الصغرى، وهي: ((أن ينيب الإمام عنه أميراً على منطقة محددة)) (4).

وكل هذه الأمور لا يجوز للمرأة أن تتولاها (5).

<sup>3</sup>¹) غياث الأمم/ للجويني ص48.

<sup>4</sup>²) الأحكام السلطانية/ للماوردي ص25، ونهاية الأرب في فنون الأدب/ لشهاب الدين أحمد النويري ج6 ص98، والعقد الفريد للملك السعيد/ لأبي سالم محمد بن طلحة الوزير ص143.

<sup>ِ 5ُ)</sup> االأحكام السلطانية/ للماوردي ص25، وانظر: المراجع السابقة نفسها.

<sup>1</sup>⁴) بين وزارة التفويض والإمارة تشابه وتماثل من حيث عموم النظر ومن حيث النيابة ، ولكن الوزارة تفارق الإمارة من جهة عموم النظر، فالوزير عام النظر مطلقاً، لأنه نائب الإمام ينظر في كل شؤون الدولة الإسلامية، قريبها وبعيدها شرقها وغربها، وأما الأمير فهو عام النظر فيما حدد له، فنظره مقصور على منطقته فقط، فالأمراء هم نواب ذي السلطان. انظر: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية/ لابن تيمية ص7.

<sup>25)</sup> انظر: نحو دستور إسلامي/ لأبي الأعلى المودودي ص84، ومبدأ المساواة في الإسلام/ فؤاد عبدالمنعم ص187، وأصول الدعوة/ لعبدالكريم زيدان ص 126، والنظام السياسي في الإسلام/ محمد عبدالقادر أبو فارس ص34.

قال في الأحكام السلطانية: ((ويعتبر في تقليد هذه الـوزارة -أي وزارة التفـويض - شـروط الإمامة إلا النسب وحـده))<sup>(1)</sup>، ومن شـروط الإمامة العظمى الـذكورة، فلا يجـوز على هـذا أن تتـولى المرأة وزارة التفويض.

وقال - أيضاً -: ((ولا يجوز أن تقوم بذلك - أي بوزارة التنفيذ - المرأة وإن كان خبرها مقبولاً؛ لما تضمنه معنى الولايات المصروفة عن النساء؛ لقول النبي الله عن النساء؛ لقول النبي الله عن النساء؛ لقول النبي الله عنها أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى المرأة (٤)))(3).

وقــال - كــذلك -: ((وتعتــبر في هــذه الإمــارة وعمومها في الـوزارة، وليس بين عمـوم الولاية وخصوصـها فـرق في الشـروط المعتبرة فيها))<sup>(4)</sup>.

#### الأدلة على ذلك:

1 - قوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴿ (5).

2 - وقوله تعـالى : اوَلَهُنَّ مِثْـلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِـالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌٰ ا<sup>(6)</sup>.

### وجه الدلالة من الآيتين :

إن الله سبحانه وتعالى أعطى في الآية الأولى القوامة للرجال على النسـاء، ثم أشـار إلى وظيفة المـرأة الأساسـية، وهي طاعة زوجها وحفظه في غيبته في ماله ونفسها <sup>(7)</sup>، فـإذا لم تملك المـرأة

<sup>3</sup>¹) الأحكام السلطانية/ للماوردي ص25.

<sup>4</sup>²) سبق عزو الحديث. انظر: ص853.

<sup>5</sup>³) الأحكام السلطانية/ للماوردي: ص31.

<sup>6</sup>⁴) نفس الْمرجع السابق ص5ً3.ّ

<sup>75)</sup> سورة النساء الآية (34).

<sup>16)</sup> سورة البقرة الآية (228).

<sup>27)</sup> انظر: تفسير ابن كثير ج1 ص491.

القوامة على زوجهــــا، فكيف تعطى القوامة والولاية عليه وعلى غيره من الرجال خارج المنزل؟ <sup>(1)</sup>.

كما بين عز وجل في الآية الثانية أن للمـــرأة من الحقـــوق الواجبة والمسـتحبة مثل الــذي عليهـا، ثم قـال تبـارك وتعـالى: آ**وللرجــال عليهن درجة** وهــذه الدرجة هي الرئاسة والرعاية والرفعة وسائر الولايات العامة.

قال في تيسير الكريم الرحمن - حول هذه الآية -: ((أي: رفعة ورياسة، وزيادة حق عليها، كما قال تعالى **الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم** ومنصب النبوة والقضاء، والإمامة الصغرى والكبرى، وسائر الولايات بالرجال)) (2).

فــالمرأة إذاً لم تمنح حق القوامة في الــبيت وهو المجتمع الصـغير، فكيف يحق لها أن تمنح بعضـاً من ولاية المجتمع الكبـير، فكيف يحق لها أن تمنح بعضـاً من ولاية المور الدولة كلها، السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، والاجتماعية..؟!(3).

#### مناقشة الاستدلال:

نوقش هذا الاستدلال بأن الدرجة المراد بها درجة الرئاسة والقوامة على شؤونهما المشتركة - أي شؤون الأسرة -، فالرجل هو المكلف بالإنفاق على المرأة وتربية الأولاد، والمسؤول الأول عن الأسرة أحق بالرئاسة والقوامة على شؤون الأسرة المشتركة.

فالقوامة في هذه الآية مخصصة فيما يتعلق بشؤون الأسرة، بدليل تركيب الآية وسياقها؛ فإنها نصت على أمور تتعلق بالأسرة: كإنفاق الزوج، وما يجب على زوجته من طاعة، وهذا يدل على أن

<sup>3</sup>¹) انظر: نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور/ لأبي الأعلى المودودي ص319.

<sup>4</sup>²) تيسير الكّريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ للشيخ السعدي ج1 ص285.

<sup>53)</sup> سبق الحديث عن هاتين الآيتين بالتفصيل. انظر ص521 وما بعدها.

المراد بالقوامة: قوامة الرجال على زوجـاتهم بما يخص الأسـرة، لا قوامة الرجال على النساء في سائر الولايات<sup>(1)</sup>.

### الإجابة عن المناقشة:

سبقت الإجابة عن المناقشة (2) بأن المقرر عند الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولفظ الآية عام في القيام عليهن في كل الأمــور إلا ما دل الــدليل على إخراجه من هــذا العموم، وهو الولايات الخاصة ككونها وصية على أولادها، أو ناظرة على وقف، وما إلى ذلك (3)، فدل هذا على أن الآية يستفاد منها عدم جواز تولي المرأة للولايات العامة: كالإمارة، والوزارة، والقضاء، والمجالس الشورية والنيابية وغيرها، وإن كانت الآية نزلت بسبب حادثة خاصة، فالذين يجيزون ولاية المرأة للقضاء يقدمون المرأة على الرجل فيقدمون من أخره الله تعالى.

أما قول القائل: إن القوامة في هذه الآية متعلقة بالمسؤولية في الأسرة وليست عامة، فالحجة تبقى قائمة كذلك، فإن كانت المرأة عاجزة عن إدارة شؤون أسرة تتكون من مجموعة أفراد؛ فمن باب أولى أن تكون أكثر عجزاً عن إدارة شؤون الناس، والفصل في خصوماتهم ومنازعاتهم وحل مشاكلهم (4).

### **3 - قوله تعالى**: <sup>(5)</sup>.

َ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَـرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى (6).

انظر: القضاء في الإسلام/ محمد عبدالقادر أبو فارس ص15.

<sup>2</sup>²) انظر ص850 وما بعدها.

<sup>3</sup>³) نظامُ القّضاء في الإسلام/ جمال المرصِفاوي ص 28.

<sup>44)</sup> القضاء في الإسلام/ محمد عبدالقادر أبو فأرس ص35.

<sup>55)</sup> انظر: زاد المسير/ لابن الجوزي ج6 ص379ٌ، وتفسير ابن كثير ج3 ص491، وأحكام القرآن/ لابن العربي ج3 ص568.

<sup>66)</sup> سورة الأحزاب الآية (33).

#### وجه الدلالة من الآية :

سبق الحديث عن وجه الدلالة في هذه الآية - عند الحديث عن حكم تـولي المـرأة للإمامة العظمى (1) - وبينا أن الله عز وجل أمر المرأة بأن تقر في بيتها فقال وقرن في بيوتكن أي النزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة، ومن الحوائج الشـرعية: الصلاة في المسجد بشرطها، ومع ذلك فإن صلاة المـرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، قال الله (صَلَاتُهَا الْمَـرُأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي مَحْدَدِعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي مَحْدَدِعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي مَحْدَدِعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا } رواه أبو داود (2).

ومن الحوائج كذلك: الخروج للحج والعمرة، وزيـارة الوالـدين، وعيادة المرضى ..إلخ.

وإذا كان الأمر للنساء بالقرار في البيوت وعدم الخروج إلا لحاجة؛ فإن هذا يؤكد أن مشاركة المرأة في الشؤون السياسية والحكم وتولي منصب الوزارة أمور خارجة عن دائرة أعمال المرأة؛ لأنها تتطلب الخروج من المنزل والاحتكاك والاختلاط بالرجال، وهذا يتعارض مع الآية(3).

#### مناقشة الاستدلال :

نوقش الاستدلال في هذه الآية بأن هذا الأمر إنما أمرت به نساء بيت الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، وليس عاماً لنساء المسلمين، ويؤيد هذا: ((الظروف التي أحاطت بنزول هذه الآية ، فإنه يتبين لنا أنها كانت ظروف خاصة بالرسول أ، كانت ترجع إلى ما كان يلقاه من الضيق والحرج لعدم مراعاة بعض الزوار حرمة البيت وآداب الزيارة، لا سيماً ما حدث بمناسبة زواج الرسول السيول السيماً عند الناسبة أنها الرسول السيماً عند السيماً عند السيماً ما حدث المناسبة أنها الرسول السيماً ما حدث المناسبة أنها المناسبة أنها المناسبة أنها المناسبة أنها الرسول المناسبة أنها المناسبة أنها المناسبة أنها المناسبة أنها المناسبة المناسبة

<sup>1</sup>¹) انظر ص885.

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) انظر عزّو الحديث ص885.

<sup>3</sup>³) انظرً: المُرَأة بين البيت والمجتمع/ البهي الخولي ص144، والتشريع الجنائي في الإسلام/ عبدالقادر عودة ج1 ص27.

بـزينب بنت جحش - رضي الله عنها -، حيث أطـال بعض الزائـرين الجلـوس حـتى بعد مغـادرة الرسـول البيتـه، والرسـول ا - بحكم مقامه ومهمته ودعوته - يستقبل الكثـيرين، وقد يكـون بعضـهم من المنافقين، وإلى ذلكِ تشـير الآية الكريمة إذ تقـول: افلًا تَخْضَـعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ اللهِ (2).

كما أن الإمام الألوسي<sup>(3)</sup> - رحمه الله - أشار في تفسيره إلى أن المــراد بالآيــة: ((الأمر بالاســتقرار الــذي يحصل به وقــارهن وامتيــازهن على ســائر النساء بــأن يلازمن الــبيوت في أغلب أوقاتهن)) <sup>(4)</sup>.

ثم إن المقصـود أن يلـزمن بيـوتهن ما لم تكن ثمة حاجة إلى خروجهن.

### الإجابة عن المناقشة:

يجاب عن هذه المناقشة بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصـوص السـبب، فالآية وإن كـانت نـزلت بخصـوص نسـاء النـبي ا إلا أنها تشمل نساء المسلمين عامة، فالأمر بالقرار في الـبيوت مـأمور به نساء المسلمين كافة.

قَالَ ابن كَثَيرَ عند قوله تعالى: اِيَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النَّبِيِّ اَتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنِ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ النَّبِسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنِ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32) وَقَـرْنَ فِي اللَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32) وَقَـرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى.. (33) [ (3).

<sup>11)</sup> سورة الأحزاب الآية (32).

<sup>2</sup>²) بحوث إسلامية/ عبد الحميد متولي ص55، وانظر: حقوق النساء في الإسلام/لمحمد رشيد رضا ص104، والمرأة في القرآن والسنة/ لمحمد عزة دروزة ص266، والنظام الاجتماعي في الإسلام/ لتقي الدين النبهاني ص40.

<sup>3</sup>³) انظر ترجِمته في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1028.

<sup>44)</sup> تفسير الألوسي ج22 ص9.

<sup>5</sup>⁵) سورة الأحزاب الآية (33).

((هـذه آداب أمر الله تعـالى بها نسـاء النـبي [ ونساء الأمة تبع لهن في ذلك ..))(1).

بل إن الألوسي - رحمه الله - قال حول هذه الآيـة: ((والمـراد أمــرهن- رضي الله عنهن - بملازمة الــبيوت، **وهو أمر مطلــوب من سائر النساء**))<sup>(2)</sup>.

وروي عن أنس - رضي الله عنه - قال: {جِئْنَ النِّسَاءُ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ يَا رَسُولَ الله ذَهَبَ الرِّجَالُ بِالفَضْلِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، فَمَا لَنَا عَمَلُ نُدْرِكُ بِهِ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، فَمَا لَنَا عَمَلُ نُدْرِكُ بِهِ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( مَنْ قَعَدَتْ - قَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( مَنْ قَعَدَتْ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - مِنْكُنَّ فِي بَيْتِهَا قَإِنَّهَا تُدْرِكُ عَمَلَ المُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى} (()

كما أن تخصيص هذه الآية بنساء النـبي القيه ادعـاء بـأن فيهن عجزاً دون سائر النساء لا يدعهن يقمن بالأمور خارج الـبيت، كما لا يمكن الادعاء بأن سائر النساء يفقهن في هذه الناحية.

4 - ما جاء في الحديث (4) {عَنْ أَبِي بَكْرَةٍ قَـالَ: لَقَـدْ نَفَعَنِي اللّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ أَيْامَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ مَعَهُمْ. قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ

61) انظر: تفسير ابن كثير ج3 ص490.

7²) انظرً: تفسيرً الأُلُوسيَ جَ22 ص6.

<sup>1</sup>³) قال ابن كثير في تفسيره ج3 ص491: ((قال الحافظ أبو بكر البزار : لا نعلم رواه عن ثابت البناني إلا روح ابن المسيب وهو رجل من أهل البصرة مشهور)) أ.هـ (بتصرف).

⁴2) أنظر: المنتقى ج 5 ص182، والأحكام السلطانية/للماوردي ص83، والمهذب 2 ص290، ومغني المحتاج ج8 ص238، وزاد ج2 ص290، ومغني المحتاج ج4 ص375، ونهاية المحتاج ج8 ص339، وزاد المحتاج ج4 ص515، والكافي/لابن قدامة ج4 ص433، وشرح منتهى الإرادات ج3 ص464، وأحكام القرآن/لابن العربي ج3 ص482، وفتح الباري ج8 ص128، وسبل السلام ج4 ص237، ونيل الأوطار ج8 ص273، 275.

أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: ((لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوَا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً)) } رواه البخاري <sup>(1)</sup>.

#### وجه الدلالة:

سـبق الكلام عن هـذا الحـديث (2) وأنه (( من أوضح الأدلة وأصرحها في بيان عدم جواز تولية المرأة شيئاً من الأمور والأحكام العامة بين المسلمين؛ لأن الحـديث إخبار عن عـدم فلاح من ولي أمرهم امرأة، ولا شك أن ذلك ضرر، والضـرر يجب اجتنابه، فيجب اجتناب ما يؤدي إليه، وهو تولية المرأة؛ لأن ما لا يتم الـواجب إلا به فهو واجب، وهذا يساوي تماماً من حث المآل ما لو قلنا: إنه الخبر في معنى النهي، وسـواء كان خبراً مع الصيغة الآنفة من مقدمة الواجب، أم خبراً لفظاً إنشاء معنى، فإنه عام في جميع الولايات الخاصة لمكان الاتفاق عليها؛ لأن الصيغة المستعملة إلا الولايات الخاصة لمكان الاتفاق عليها؛ لأن الصيغة المستعملة فيه (محل التولية) صيغة عمـوم (أمـرهم) إذ هي مفـرد مضاف لمعرفة.

والسر في هذا نقصان المرأة عقلاً وديناً، وهذا الأمر منصوص عليه في السنة الصحيحة فقد قال آ: { مَا رَأَيْتُ مِنْ بَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينِ أَذْهَبَ لِلْبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَي قَالَ فَدَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَدَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا } رواه البخاري(٥).

وهو شيء من لوازم المرأة لا ينفك عنها؛ لأنه فطري)) (4).

وعلى هذا لا يجوز أن تتولى المـرأة شـيئاً من الولايـات العامة بنص هذا الحديث .

<sup>3</sup>¹) سبق عزو الحديث. انظر ص853.

<sup>42)</sup> انظر صَ3َ53.

<sup>1&</sup>lt;sup>3</sup>) سبق تخریجه. انظر ص306.

<sup>24)</sup> انظرّ: نظاًم القضاء ُ في الإسلام/ للمرصفاوي ص28 ( بتصرف يسير).

قال في فتح الباري : (( في الحديث أن المرأة لا تلي الإمــارة ولا القضاء))<sup>(1)</sup>.

وقد نقلنا فقـرات من فتـوى الأزهر بشـأن عـدم منح المـرأة الحقوق السياسية تبين وجه الدلالة من الحديث. قـالت لجنة الأزهر ما نصه :

((إن رسول الله الايقصد بهذا الحديث مجرد الإخبار عن عدم فلاح القوم الذين يولون المرأة أمرهم؛ لأن وظيفته البيان ما يجوز لأمته أن تفعله حتى تصل إلى الخير والفلاح، وما لا يجوز لها أن تفعله حتى تسلم من الشر والخسار، وإنما يقصد نهي أمته عن مجاراة الفرس في إسناد شيء من الأمور العامة إلى المرأة، وقد ساق ذلك بأسلوب من شأنه أن يبعث القوم الحريصين على فلاحهم وانتظام شملهم على الامتثال، وهو أسلوب القطع بأن عدم الفلاح ملازم لتولية المرأة أمراً من أمورهم، ولاشك أن النهي المستفاد من الحديث يمنع كل امرأة في أي عصر من العصور أن النهي الحديث وأسلوب، كما يفيده المعنى الذي من أجله كان هذا المنع، وهذا هو ما فهمه أصحاب الرسول الوجميع أئمة السلف لم يستثنوا من ذلك امرأة ولا قوماً، ولا شأناً من الشؤون العامة، فهم جميعاً من ذلك امرأة ولا قوماً، ولا شأناً من الشؤون العامة، فهم جميعاً يستدلون بهذا الحديث على حرمة تولي المرأة الإمامة الكبرى، والقضاء، وقيادة الجيش، وما إليها من سائر الولايات)) (2).

#### مناقشة الاستدلال:

نوقش هذا الحديث بأن المراد بالأمر في الحديث الإمامة العظمى، بدليل أن السبب الذي ورد فيه هذا الحديث هو تولية بنت كسرى الأمور العامة لدولة الفرس، وبدليل أن لفظ (أمرهم) في الحديث مفرد مضاف، وهو من صيغ العموم، والأمر الذي يعم جميع شيؤون الدولة هو الإمامة العظمى، ((فلا يجيوز أن يفسر قيول الرسول النهي يتعدى غير الرئاسة من وظائف الدولة

<sup>3</sup>¹) فتح الباري ج8 ص128.

<sup>1&</sup>lt;sup>2</sup>) انظر ص988.

ومهامها وأن تقاس عضوية البرلمان وحق الانتخاب - وغيرهما من الحقوق السياسية - على رئاسة الدولة. فالقاعدة العامة هي المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، اللهم إلا ما استثني بنص صريح. وقصر رئاسة الدولة على الرجل دون المرأة يعد - إذا - استثناء من هذه القاعدة العامة، والاستثناء لا يجوز القياس عليه طبقاً للرأي الراجح بين علماء الفقه الإسلامي))(1).

#### الإجابة عن المناقشة :

أجيب عن هذه المناقشة بأمرين - كما سبق بيان ذلك (2)-:

**الأول**: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - كما هو مقــرر عند الأصوليين -.

الثاني: ما أجمع عليه الأصوليون من أن الحكم الواقع على العام في أي قضية، واقع على كل فرد من أفراد هذا العام، فإذا قال شخص: جاء أولادي فكأنه قال: جاء فلان وجاء فلان وهكذا ... وعلى ذلك يكون الحديث في قوة قضايا بعدد ولايات الدولة العامة، فكأنه قال: لن يفلح قوم ولوا الخلافة امرأة، ولن يفلح قوم ولوا الوزارة امرأة وهكذا ... إلى سائر الولايات العامة.

وكون المراد بالأمر في قوله 🏿 (أمرهم): جميع شؤون الدولـة، وهي لا تكــون إلا في منصب الإمامــة، فهــذا خلاف ما اتفقت عليه كلمة الأصوليين في دلالة العـام، وعلى ذلك لا يمكن حمل الحــديث على الإمامة العظمى وهي الخلافة فقط<sup>(3)</sup>.

أما قول إن القاعدة العامة هي المساواة بين الرجل والمـرأة، فنقـول: نعم إن القاعـدة العامة هي المسـاواة ولكن في الولايـات الخاصة دون العامــة، أما الإمـارة، والـوزارة، ومجـالس الشـوري

<sup>21)</sup> بحوث إسلامية/ عبد الحميد متولي ص60.

<sup>3&</sup>lt;sup>2</sup>) انظر ص855.

<sup>1</sup>³) نظامً القضاء في الإسلام/ للمرصفاوي ص30 (بتصرف).

والبرلمانـات، وغيرها من الولايـات العامة، فهي مسـتثناة من خلال هذا الحديث من قاعدة المساواة العامة<sup>(1)</sup>.

5 - من حيث القياس، فهناك فروق طبعية بين الرجل والمرأة، فصفة الأنوثة من شانها أن تجعل المرأة مطبوعة على غرائز تناسب المهمة الستي خلقت لأجلها وهي مهمة الأمومة وحضانة النشء وتربيته، وهذه قد جعلتها ذات تأثر خاص بدواعي العاطفة.

والشريعة الإسلامية بنت على هذا الفارق الطبعي بين الرجل والمرأة التمييز بينهما في كثير من الأحكام، إذ جعلت الشريعة الإسلامية حق طلاق المرأة للرجل دونها، ومنعتها من السفر دون محرم أو زوج.. الخ. فإذا كان الفارق الطبعي بينهما قد أدى إلى التفرقة بينهما في هذه الأحكام التي لا تتعلق بالشؤون العامة للأمة، فإن التفرقة بينهما بمقتضاه في الولايات العامة تكون من باب أولى<sup>(2)</sup>.

#### المناقشة:

ناقش هذا الدليل الدكتور (عبدالحميد متولي) فقـال (3): (( أما ما يـذكره أصـحاب ذلك الـرأي القائل بحرمـان المـرأة الحقـوق السياسية - بسبب طبيعة الأنوثة وما يـترتب عليها من نتـائج - فـإن ذلك يخرج بنا عن نطاق الفقه ويـدخل بنا في نطـاق (علم النفس)، ولك يخرج بنا عن نطاق الفقه ويـدخل بنا في نطـاق (علم النفس) أفّا الذّكر إنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (4)، وليس أهل الذكر في علم النفس هم علماء الفقه، إنما هم علمـاء علم النفس، ولقد رجعت إلى مـرجعين لأعلام علمـائهم همـا: كتـاب (علم النفس الصناعي) (5)، وكتاب (سيكولوجية الجنس) (6).

21) نفس المرجع والصفحة.

⁴5) سورة النحل الآية (43).

26) للأستًاذ الدكّتور يوسف مراد: أستاذ علم النفس - سابقاً - بكلية الآداب/جامعة القاهرة.

<sup>32)</sup> انظر: تدوين الدستور الإسلامي/ أبو الأعلى ص89.

<sup>4&</sup>lt;sup>3</sup>) بحوث إسلامية ص62.

 $<sup>1^{5}</sup>$  للْأُستَاذ الدكتور أحمُد عزت راجح: أستاذ علم النفس - سابقاً - بكلية الآداب/ جامعة الإسكندرية.

وبالرجوع إلى هـذين الكتـابين القيمين - الحـديث للـدكتور عبدالحميد - تتبين لنا الحقائق العلمية التالية:

أولاً: إنه لا موضع للجدال أن الرسالة الطبعية والوظيفة الأساسية للمرأة إنما هي الأمومة، وأن المرأة لا يكتمل نضوجها ونموها النفسي والجسدي إلا بالأمومة، وأنها بحسن قيامها بهذه الرسالة الطبعية إنما تودي دوراً عظيماً في رفع المستوى الحضاري للشعب، وإن تغيب الأم فترات طويلة يحدث أثراً سيئاً في نفسية الأطفال وفي قدرتهم على تكوين علاقات تعاونية مع الآخرين، كما يعمل على تقوية النزعة العدوانية في نفوسهم، ومما دلت عليه الأبحاث الحديثة عن الأطفال الذين حرموا من عناية الأم ونشؤوا في مؤسسات كانت الخدمة موزعة بين عدد من الأفراد، أن تلك النشأة أحدثت في نفوس الأطفال اتجاهات عدوانية نحو المجتمع.

ثانياً: إن من تلك الحقائق أن لعمل المرأة خارج المنزل آثاراً ضارة بنفسيتها وشخصيتها ذاتها، فقد دلت دراسات حديثة أجريت في الولايات المتحدة عن النساء العاملات على أنهن أبعد عن الاتزان الانفعالي من الرجال.

ث**الثاً**: وكذلك من تلك الحقائق ذلك الدور الهام الذي تلعبه العاطفة في توجيه نشاطها العقلي؛ ولذلك نجدها أكـثر اهتمامـاً بالأشـخاص منها بالأشياء.

رابعاً: لوحظ في البلاد الغربية أن نشاط المرأة الاجتماعي خارج بيتها أصبح يجذب عنايتها بما يزيد كثيراً عما توليه بيتها وأولادها من العناية، وقد مهد ذلك لضعف نفوذ الأسرة وسلطانها على أعضائها، وأن المرأة هناك أصبحت تربي جيلاً من اليتامي)).

ثم قـال: ((فيما تقـدم مـوجز لما ذكـره علمـاء النفس وبعض المفكرين بهذا الصدد. وهنا يصح لنا أن نتساءل: إذا كان كل ما ذكر حقــاً لا ريب فيــه، فهل يصـلح ذلك كله أن يكـون من مـبررات استصـدار تشـريع بحرمـان المـرأة العمل خـارج المـنزل، ويحرمها حقوقها السياسية؟.

ذلك ما لا نرى الصواب أو السداد فيه: في سد باب العمل، ونوافذ أو منافذ تلك الحقوق في وجهها. إن مرد ذلك التحريم أو الحرمان، إنما يجب أن يترك لمقتضيات ظروف البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتيار الرأي العام، ومبادئ العدالة))!! (1).

### التعليق على المناقشة:

بالرغم من أن المناقش لم يـرض أن يأخذ بـرأي علماء الفقه في هـذا الـدليل، وإنما أراد أن يأخذ بـرأي علماء النفس، إلا أنه مع ذلك لم يقتنع برأيهم الذي يؤكد رأي الفقهاء، بل إنه أراد تـرك ذلك لمقتضيات ظـروف البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية!!، والتحاكم إلى رأى التيار العام - وإن كان يخالف هذا التيار حكم الله تعالى أمراً أو نهياً !! -، ومبادئ العدالة (التي من أهم مبادئها عـدم تحميل المـرأة ما لا يجـوز لها أن تحتمله وما لا تطيقه، وبقاؤها في منزلها لتربية النشء التربية الصحيحة السليمة؛ حتى يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع).

6 - إن مقتضى شرطي القوة والأمانة - وهما من شروط الولاية العامة<sup>(2)</sup> - عدم توظيف المرأة في الولايات العامة؛ لأنها بحكم خلقتها أضعف من الرجل، ثم هي تتعرض لعوارض خَلْقية تؤثر على أدائها لعملها. فالمصلحة تقتضي توسيد الأمر إلى من يسلم من هذا الضعف والعوارض الخلقية (3).

وبناء على شرطي القوة والأمانة نجد أن الإسلام يوجه المرأة إلى الأعمــال الـــتي تناسب طبيعتهـــا، وهي رعاية بيت الزوجية والأمومة ومشاغلها، ويجعلها أهم أعمالها في المجتمع، قال رسـول

المرجع السابق ص 64.  $1^{\scriptscriptstyle 1}$ 

3³) حُقوقَ الْإِنسان وحرياته الأساسية/ لعبد الوهاب الشيشاني ص692 (يتصرف).

<sup>2</sup>º) انظر: الأحكام السلطانية /للماوردي ص6و84، والفقه الأكبر /لأبي حنيفة - المطبوع مع كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأمة/ لقاضي صفد محمد بن عبدالرحمن بن حسين ص93 -، وإحياء علوم الدين /لأبي حامد الغزالي ج2 ص 302، والجامع لأحكام القرآن/للقرطبي ج1 ص270، وأسنى المطالب/ لزكريا الأنصاري ج4 ص108، والأحكام السلطانية/ لأبي يعلى ص20، والسيل الجرار/ للشوكاني ج4 ص503.

لكن هذا لا يعني عدم إسناد شيء من الوظائف إلى المرأة، إذ يمكنها مزاولة ما يناسب طبيعتها ولا يضطرها إلى مشاركة الرجال والاختلاط بغير المحارم، كتعليم بنات جنسها، والتمريض والطب بشرط عدم اختلاطها بالرجال - ونحو ذلك<sup>(3)</sup>. مع التأكيد على أن مهمتها الأساسية هي القيام بشؤون البيت وتربية الأطفال، بحيث ينبغي للدولة المسلمة أن تنظم الوظائف النسائية على نحو لا يرجع بالضرر والإخلال بهذه المهمة.

7 - إن ما جـرى عليه العمل في عهد الرسـول ا وعصر الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، أن شيئاً من هذه الولايـات العامة لم يسـند إلى امرأة، بالرغم من أنه كان هناك في الصـدر الأول من الإسـلام مثقفات فضـليات، وفيهن من يفضل الكثـير من رجـال المسـلمين، كأمهات المؤمنين - زوجات الرسول ا -.

وقد حدثت في الإسلام أحداث جسام، وفتن عظام، ومع هذا لم يعلم أن هناك امرأة استشيرت أو أدخلت ضمن أهل حل وعقد، أو في مجلس شورى، ولا هيئة تشريعية ولا تنفيذية، وقد كان فيهن ممن يمكن أن يقال: إنهن يصلحن لذلك الأمر، أكثر مما يوجد اليوم في نساء المسلمين، بل إن المرأة في العصور الإسلامية كلها ما كان لها دخل في اختيار الحكام ولا توليتهم.

وسنشير إلى بعض الأحداث العظام التي حصلت للمسـلمين ، ولم يكن للمرأة دور فيها:

<sup>1</sup>¹) صحيح البخاري – كتاب الأحكام – باب قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول – رقم الحديث (6605). صحيح مسلم – كتاب الإمارة – باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر- رقم الحديث (3408).

<sup>2</sup>²) الدستور القرآني/ لمحمد عزة دروزة ج1 ص116.

<sup>3</sup>³) سبق بيان ذلك بالتفصيل. انظر الفصل الرابع من هذا الباب.

### - استخلاف أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -<sup>(1)</sup>:

إن استخلاف خليفة بعد رسول الله اكان من الأمور المهمة التي شغلت بال المسلمين، والتي كادت أن تؤدي إلى خلاف وتنازع، لولا أن جمع الله عز وجل كلمة المسلمين على يد أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-.

وقد تشاور الصحابة كثيراً قبل أن يتم استخلافهم لأبي بكر الصديق، ومع هذا لم تستشر امرأة واحدة، ولم تشارك في الاختيار، لا فاطمة بنت رسول الله - سيدة نساء الدنيا -، ولا أمهات المؤمنين مع علمهن وفضلهن، ولا غيرهن من المهاجرات والأنصاريات السابقات للإسلام، ولو حدث أن استشيرت امرأة في هذا الأمر فإن الهمم والدواعي متوفرة لنقل ذلك، كما نقلت مشاورة الرجال ومشاركتهم واختيارهم.

{ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرُ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا لَيْعَالِيَةٍ (2) -، فَقَامَ عُمَرُ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلَّا ذَاكَ، وَلَيْعَقَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلَهُ، وَلَيْعَلَمُ فَقَبَّلَهُ، وَلَيْعَلَمُ فَقَبَلَهُ، وَلَيْعَلِمُ فَقَبَلَهُ، وَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَبَلَهُ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَلَهُ، وَلَيْ وَسَلَّمَ فَقَبَلَهُ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَلَهُ، وَلَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَلَهُ، وَالَّذِي بَفْسِي بِيَدِهِ وَلَكَ، وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَلَهُ، وَاللَّهُ الْمُوتَنَيْنِ أَبَدًا، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: أَيُّهَا الْحَالِفُ لَكُر مِلِكَ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ جَلَسَ عُمَرُ، فَحَمِدَ اللَّهَ أَيُو بَكْرٍ وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ فَلِي عَلَيْهِ وَقَالَ: أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ فَلِي وَمَلْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَالِي اللَّهَ فَالَى اللَّهُ فَيْكُ وَانَّهُمْ مَيِّدُ وَلَكًا اللَّهُ فَالًا اللَّهَ فَالَّ وَمَا لَى اللَّهُ فَالِنَ يَعْبُدُ اللَّهُ فَالَّهُ وَلَيْ لَكُونَ يَعْبُدُ اللَّهُ فَالِنَ اللَّهُ وَلَيْ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهُ فَلِي اللَّهُ مَنَّ لَا يَمُسُولُ وَلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اللَّهُ الرُّسُلُ اللَّهُ وَقَالَ: اوْمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُهِ الرُّسُلُ اللَّهُ وَالَا اللَّهُ اللَّهُ مَنَّةً اللَّهُ عَلَيْ وَقَالَ: الْ وَمَا مُحَمَّدًا فَلَا مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَالْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَلْهُ الْمُوالَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

<sup>1</sup>¹) انظر: حكم تولي المرأة الإمامة الكبرى والقضاء/ الأمين الحاج محمد أحمد ص59.

<sup>2</sup>²) موضع بالمدينة وهي بأعلى أراضيها.

<sup>3</sup>³) سُورةَ الزمرِ الآيةَ (30).

أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اللَّهِ مَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَقَالُوا: مِنَّا أَمِيرُ وَمِنْكُمْ أَمِيرُهُ فَدَهَبَ إِلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَـرُ يُنُ الْجَـرَّاحِ، فَـدَهَبَ عُمَـرُ يَتَكَلَّمُ الْجَطَّابِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَكَانَ عُمَـرُ يَقُـولُ: وَاللَّهِ مَا أَرُدْتُ بِدَلِكَ وَأَنْكُمْ أَبُو بَكْرٍ، ثُو بَكْرٍ فَكَانَ عُمَـرُ يَقُـولُ: وَاللَّهِ مَا أَرْدُتُ بِدَلِكَ وَأَنْكُمْ أَبُو بَكْرٍ، ثُو اللَّهِ مَا أَرْدُتُ بِدَلِكَ بَكْرٍ، ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبْلَغَ النَّاسِ فَقَالَ فِي كَلَامِهِ: وَاللَّهِ مَا أَرُدْتُ بِدَلِكَ يَكُرْ، ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبْلَغَ النَّاسِ فَقَالَ فِي كَلَامِهِ: وَاللَّهِ لَا الْأَمَرَاءُ وَأَنْتُمْ الْـوُزَرَاءُ، هُمْ أُوسَـطُ الْعَـرَبِ دَارًا وَلَكُمْ أَمِيرُ وَمِنْكُمْ أَمِيرُ وَمِنْكُمْ أَمِيرُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا وَلَكُمْ أَمْكُمْ أُوسَـطُ الْعَـرَبِ دَارًا وَلَكُمْ أَوْسَـطُ الْعَـرَبِ دَارًا وَأَعْرَبُهُمْ أَوْسَـطُ الْعَـرَبِ دَارًا وَأَعْرَبُونَ وَأَنْتُمْ الْـوُزَرَاءُ، هُمْ أُوسَـطُ الْعَـرَبِ دَارًا وَلَكُمْ أَمِيرُ وَمِنْكُمْ أَوسَـطُ الْعَـرَبِ دَارًا وَأَعْرَبُهُمْ أَوْسَـطُ الْعَـرَبِ وَلَكُمْ أَوْسَـطُ الْعَـرَبِ وَلَكُمْ أَوْسَـطُ الْعَـرَبِ وَلَا عُمَرُ بِيَدِهِ وَسَلَّهُ وَمَايَا وَخَبُرُنَا وَأَحَبُنَا وَخَبُرُنَا وَأَحَبُنَا وَخَيْرُنَا وَأَكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَدَ عُمَرُ بِيَدِهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَدَ عُمَرُ ابْنَ عُمَارُ بِيَدِهِ وَمَلَى قَالَهُ وَالَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَمَرُ الْمَارَى عُمَرُ وَمَلَكُمُ النَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ اللهُ عَمَرُ: قَتَلْتُهُ اللّهُ عَلَى وَتَلْدُمُ الْوَلَالُهُ اللّهُ عَلَى فَقَالَ قَالُو اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

ففي قصة اسـتخلاف أبي بكر - رضي الله عنه - لم يــؤثر عن أحد من نساء الرسول ۚ أو نسـاء الصـحابة أنه كـان لهن شـأن في هذا الاختيار.

### - حروب الردة<sup>(3)</sup>.

من الفتن العظيمة الـتي واجهت المسـلمين بعد وفـاة رسـول الله □، ارتـداد كثـير من العـرب عن الإسـلام ومنع بعضـهم زكـاة أمـوالهم، وقد شـاور الخليفة الراشد أبو بكر الصـديق - رضي الله عنه - أهل مشـورته، وكـان في مقـدمتهم عمر بن الخطـاب، وأبو

41) سورة آل عمران الآية (144).

<sup>12)</sup> صحيح البخاري - كتاب فضائل الصحابة - باب قول النبي الو كنت متخذاً خليلاً - رقم الحديث (3394).

<sup>2</sup>³) انظر: حكم تولي المرأة الإمامة الكبرى والقضاء/ الأمين الحاج محمد أحمد ص60.

عبيــدة بن الجــراح، وســالم مــولى أبي حذيفة - رضي الله عنهم أجمعين -، ولم يـــرد عنه أنه استشـــار واحـــدة من الصـــحابيات الجليلاتـ

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: { لَمَّا تُوفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ اللَّهُ النَّالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ السَّلَةِ لَـوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا وَاللَّهِ لَـوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا لَوْ اللَّهِ لَـوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا وَاللَّهِ لَـوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا لَوْ اللَّهِ مَا لَكُو اللَّهِ مَا لَكُو مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اللَّهِ مَا لَكُو مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ فَوْ اللَّهِ مَا لَكُو اللَّهِ مَا لَكُو اللَّهِ مَا لُكُو اللَّهُ مَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ فَوْ اللَّهِ مَا لَكُونُ أَنْ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَـرَفْتُ أَنَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى

#### استخلاف عثمان بن عفان - رضي الله عنه -'(2):

عندما طعن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه وطلب منه أن يستخلف اعتذر عن الاستخلاف، فقال - كما يرويه عنه عبدالله ابنه رضي الله عنهما - قال: { قيل لِعُمَلَ الله عنهما وقيال: { قيل لِعُمَلَ الله عَنهما وَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو يَكْرٍ وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِّي مِنِّي أَبُو يَكْرٍ وَإِنْ أَتْرُكُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِّي مِنِّي أَبُو يَكْرٍ مِنِّي أَبُو يَكْرِ مَنِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ، فَقَالَ: رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ، فَقَالَ: رَاهِبُ، وَدِدْتُ أَنِّي نَجَلِي وَلَا مَيْتًا } متفق عليه (3).

 $<sup>1^1</sup>$ ) صحيح البخاري - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم - باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة - رقم الحديث ( 6413).

<sup>2</sup>²) انظّر: العوّاصم مَن القواُصِم/ لأبيّ بكر بن العربي ص52 ما بعدها.

<sup>3</sup>³) صحيح البخّاري - كُتاب الأحكام - بّاب الاستخلاف - رقّم الحديث (6678). صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب الاستخلاف وتركه - رقم الحديث ( 3399).

ثِم اختـار عمر سـتة من الصِـحابة وكل الأمر إليهم ليختـاروا واحداً منهم، ولم يجُعل بينهم امرأة معينةً. والستةُ الـذين اختارهُمُ عُمر، هم: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد ابن أبي وقاص، وعبد الـرحمن بن عوف - رضي الله عنهم أجمعين -.

جاء في صحيح البخـاري<sup>(1)</sup> أن الصـحابة - رضـوان الله ِ عليهم -قِـالوا لعمر بن الخطـاب - رضي الله عنه - عند موَتـه: {أَوْضِ يَا أَمْهِرَ اللهُ عُنْدِ مَوَتـه: {أَوْضِ يَا أَمِيرَ الْمُـؤْمِنِينَ اسِْتَخْلِفٍ. قَـالَ: مَا أَجِـدُ أَحَـدًا إِأَحَـقَ بِهَـذَا الْإِيْمَرِ مِنْ ۖ هَٰؤُلِلَّاءِ اللَّافَـرِ- إِٰوْ الرَّهْـطِ - الَّذِينَ تُـوُفِّيَ رَسُـولُ اللَّهِ ۖ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاْضٍ، فَسَــّمَّى عَلِيًّا وَعُثَمَانٍ وَالزُّبَيْـرَ ۗ وَطَلَّحَـةً وَسَغَّدًا وَعَبْـدَ اللَّرَّجْمِنِ، وَقَـالَ: يَشْـهَدُكُمْ عَبْـدُ اللَّهِ بْنُ عُمِـرَ وَلَيْسَ لَـهُ مِنْ الْأَمْـرِ شَـيْءٌ -كَهَيْئَةِ ٱلتَّعْزِيَةِ لَهُ - إِفَ إِنْ أَصَابَتْ الْإِمْـرَةُ سَبِعْدًا فَهُـوَ ذَاكَ، وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِّنَ بِهِ أَيُّكُمْ مَا أُمِّرَ ۖ فَإِنَّى لَمْ أَعْزِلْهُ غَنْ عَجْزِرِ ُولًا خِيَانَةٍ ... فَلُمَّا فُـرِغَ مِنْ دَفْنِـهِ اجْتَمَـغَ هَـؤُلَاءِ الرَّهْـطُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنْكُمْ، فَقَـالَ إِلرُّبَيْرُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالٍ طِلْحَةُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَيْ ۚ إِلَى غُثْمَانَ، وَقُالَ ۚ سَعْدُ: ۚ قَـدْ جَعَلْتُ ۚ أَمْـرِي إِلَى عَبْـدِ الْإِرَّحْمَنَ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَيُّكُمَا تَّبَرَّأَ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ فَنَجْعَلَهُ إِلَيْهِ، وَاللَّهُ عِلَيْهِ وَالْإِسْلَامُ لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَـلَهُمْ فِي نَّهْسِهِ، فَأَسْكِيَّتَ الشَّهْمَ خَانِ، فَقَالَ عَبْدُ الْكَرْحُمَنِ: أَفَتَجْعَلُونَهُ إِلَيَّ؟ وَاللَّهُ عَلَيَّ أَنْ ِلَّا آلُ(2) عَنْ أَفْضَلِكُمْ. قَالًا: نَعَمْ، فَأَيِّذَ بِبِيدٍ أَحَدِّهِمَا فَهَالَ: لَـكَ قَرَابَـةٌ مِنْ رَسُـولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَٰلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَدَمُ فِي الْإِسْلَامِ مَا قَـدْ عَلِمْتَ، فَاللَّهُ عَلَيْــكِ لَئِنْ أُمَّرْتُــكِ لَتَعْـدِلَنَّ، وَلَئِنْ أَمَّرْتُ عُثْمَــانِ لَتَسْمَعَنَّ وَلِّتُطِيعَنَّ، ثُمَّ خَلَا بِالْآخَرِ فَقَالَ لِـهُ مِثْـلَ ذَلِـكَ، فَلَمَّا أَخِـدَ الَّهِيثَـاقِ، قَـِالَإ: ارْزَفَـعْ يَـدَكَ يَا عُثْمَـانُ، فَبَايَعَـهُ، فَبَايَعَ لَهُ عَلِيٌّ، وَوَلَجَ أَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوهُ}.

<sup>41)</sup> صحيح البخاري - كتاب المناقب - باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان - رَقَم الحَدَيَث (3424). 1<sup>2</sup>) آل: أي أقَصِّر.

وجاء في روايةٍ أخرى في صحيح البخاري(1) أن المسور بن مخرمة قـال: ﴿ أَنَّ الرَّهْـطَ الَّذِينَ وَلَّاهُمْ عُمَـٰرُ اجْتَمَعُلِـوا فِتَشَاوِرُوا، فَقَالَ لِلَّهُمْ عَبْلِدُ الْكَرَّحْمَنِ: لَسْكَ بِالَّذِي أَنَافِسُكُمْ عَبِكَى هَـذَا الْأُمْدِرِ، وَلَكِنَّكُمْ إِنَّ شِئَّتُمْ اخْتَيْرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ، فَجَعَلُـوا ذَلِـكَ إِلَى ۖ عَبْـدِ اِلـٰرَّ حْمَنِ، فَلَمَّا وَلَوْا ٍ عَبْـدَ الرَّحْمَنِ أَمْرَهُمْ، فَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الـرَّحْمَنِ، حَتَّى مَا الرَّحْمَنِ أَمْرَهُمْ، فَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الـرَّحْمَنِ، حَتَّى مَا أَرَى أَحَدًا مِنْ النَّاسِ يَنْبَعُ أُولَئِكَ الرَّهْطَ وَلَا يَطَأَ عَقِبَهُ، وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الْـرَّحْمَنِ يُشَاوِرُونَهُ تِلْـكَ اللَّيَـالِي، وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الْـرَّحْمَنِ يُشَاوِرُونَهُ تِلْـكَ اللَّيَـالِي، حَتَّى إِذَا كَانَتْ إِللَّيْلَـهُ النِّتِي أُصْـبَحْنَا مِنْهَا فَبَايَعْنَا عُثْهَا أَنْ إِلَا عُنْهَا فَيَايَعْنَا عُثْهَا أَنْ عَلْمَ إِذَا كَانَتْ إِللَّيْلَـهُ النِّتِي أُصْـبَحْنَا مِنْهَا فَبَايَعْنَا عُثْهَا أَنْ قَالَ الْمِسْوَرُ: طَرَقَنِي عَبْـدُالرَّحْمَن بَعْـدَ هَجْـع مِنْ اللَّيْـلِ، فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّى اِسْتَيْقَظْتُ فَقَـالَ: أَرَاكَ نَأَئِمًا، فَوَاللَّهِ مَا اكِنَحَلْتُ هَـذِهِ اللَّيْلَـةَ بِكَبِـيرِ نَـوْم؛ انْطَلِّـقْ فَـادْعُ الزُّّْبَيْـرَ وَسَعْدًاٍ. فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ، فَشَـاوَرَهُمَا َّثُمَّ دَعَـانِي فَقَـالَ: ادْعُ لِي عَلِيًّا فَدَعَوْتُهُۥ فَنَاجِاهُ حَتَّى َ ابْهَارَّ اَللَّيْلُ (ۚ)، ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ عَلَى طَمَعٍ، وَقَدْ كَأَنَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَخْشَى مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ عَلَى طَمَعٍ، وَقَدْ كَأَنَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَخْشَى مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ إِدْعُ لِي عُثْمَانِ فِدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتُّكِي فَــّرَّقَ بَيْنَهُمَا ۚ الْمُــَوَذَّنُ ۚ بِالصَّـيْحِ، فَلَمَّا ٕ صَــلَّى ِلِلنَّاسِ الِصُّبْحَ وَاجْتَمَعَ أُولَئِكَ الرَّاهْطُ ۖ عِنْدَ الْمَِنْبَرِ، فَأَرْسَلِ إِلَٰهٍ مَنَّ كَاِنَ خَاصِّرًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَأَرْسَـلَ إِلَى أَمَـرَاءَ الْأَجْنَـادِ - وَكَـانُوا وَافَــَوْا تِلْـكَ الْحَجَّةِ مَـعَ عُمَـر -، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا تَشَهَّدَ عِبْدُ الرِّحْمَٰنِ ثُمَّ قِالَ: أَمَّا بِنَفْـدُ يَا عَلِيُّ إِنِّي قَدْ نَظَرَّتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ، ۖ فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ، ۖ فَلَا تَجْعَلَنَّ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ تَجْعَلَنَّ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْخَلِيهَٰتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ، فَبَايَّعَـهُ عَبْدُ الْـرِّحْمَن، وَبَإِيَعَــهُ النَّاسُ الْمُهَـَاجِرُونَ وَالْأَنْصَـارُ وَأَمَــرَاءُ الْأَجْنَــاَّدِ وَالْمُسْلِمُونَ }.

<sup>2&</sup>lt;sup>1</sup>) صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب كيف يبايع الإمام الناس - رقم الحديث (6667).

 $<sup>^{\</sup>hat{2}}$ 3) ابهار الليل: انتصف، أو ذهبت عامته، أو بقي نحو ثلثه. انظر: القاموس المحيط/ الفيروز أبادي ج1 ص379.

((فعمر - رضي الله عنه - على الرغم من خطورة هذا الأمر، وعلى الرغم من أنه لحظ بوادر الحرص والطمع فيها، وعلى الرغم من حرصه على عدم الفرقة لم يدخل امرأة واحدة في هذا المجلس - وهو مجلس حل وعقد -، ولم يأمر كذلك باستشارة واحدة منهن، مع علمه بوجود نساء صالحات خيرات عالمات عاملات بعلمهن.

وكـذلك عبـدالرحمن بن عـوف - رضي الله عنه - الـذي أخـرج نفسه وفُوِّض ليختار من يراه مناسـباً من بين الخمسة البـاقين، لم يستشر امرأة واحدة في الاختيار، وكـذلك لم يشــرك امرأة واحــدة في بيعة عثمان -رضي الله عنه))<sup>(1)</sup>.

#### - المستشارون في عهد خلافة النبوة:

أخرج البيهقي (2)بسند صحيح قال: ((كانَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرٌ نَظِرَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ مَا يَقْضِي بِهِ قَضَى يَيْنَهُمْ، وَإِنْ عَلِمَهُ مِن سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَضَى بِهِ، وَإِنْ لَم سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَضَى بِهِ، وَإِنْ لَم يَعْلَمْ خَرَجَ فَسَأَلَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ السُّنَةِ، فَإِنْ أَعْيَاهُ ذَلِكَ يَعْلَمْ وَاسْتَشَارَهُمْ، وَإِنَّ غُمَرَ دُعَا رُؤُوسَ الْمُسْلِمِينَ وَعَلَمَاءَهُمْ وَاسْتَشَارَهُمْ، وَإِنَّ غُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ)).

وأخرج البخاري تعليقاً <sup>(3)</sup>: {وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَشُــورَةٍ عُمَرَ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَـابِ اللَّهِ عَـرَّ وَجَلّ}.

 $<sup>1^1</sup>$ ) انظر: حكم تولي المرأة الإمامة العظمى/ الأمين الحاج محمد أحمد ص63.  $2^2$ ) ج10 ص114 وانظر ترجمة الإمام البيهقي في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1032.

<sup>3</sup>³) صحيح البخاري – كتاب الاعتصام بالسنة - باب قول الله تعالى (وأمرهم شورى بينهم).

وقال ابن حجر - رحمه الله -: ((وكـان عمر - رضي الله عنه -يتعــوذ بالله من معضـلة ليس لها أبو الحسن - يعــني علي بن أبي طالب-)) <sup>(4)</sup>.

وقال - أيضاً -: ((ومشاورة عثمان الصحابة أول ما استخلف فيما يفعل بعبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزان وغيره - ظناً منه أن لهم في قتل أبيه مدخلاً -، ومشاورة الصحابة في جمع الناس على مصحف واحد أخرجها ابن أبي داود في (كتاب المصاحف) من طرق عن علي، منها: ((ما فعل عثمان الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا منا))، وسنده حسن))، ثم قال: ((ومشاورة عمر الصحابة في إملاص (4) الصحابة في إملاص (4) المرأة، ومشاورة عمر المهاجرين والأنصار ثم قريشاً لما أرادوا دخول الشام وبلغه أن الطاعون وقع بها)).

وكل هذه الأمور والحوادث تبين أن المرأة لم تشترك في مجلس شورى قط، لا في صدر الإسلام - الذي بممارسته تقاس الأحكام -، ولا في غيره، ولو أدخلت المرأة أو شاركت في تلك المجالس الشورية أو مجالس الحل والعقد لنقل إلينا ذلك.

**8 -** إن من المهام التي يقوم بها من يتولى بعض الولايات العامة كالإمارة والوزارة<sup>(6)</sup> ما يلي :

1<sup>4</sup>) فتح البارى ج13 /343.

2<sup>2</sup>) نفس المرجع والصفحة.

4<sup>4</sup>) أي إسقاًطُها ولدها، انظر: النهاية في غريب الحديث/ ابن عبدالبر ج4 ص 356.

55) فتح الباري ج13 ص342. وانظر: حكم تولي المرأة للإمامة الكبرى/ للأمين الحاج ص64،65.

66) كُل ما صح عمله من الإمام صح عمله من وزير التفويض إلا ثلاثة أشياء، أحدها: ولاية العهد. والثاني: أن للإمام أن يستعفي الأمة من الإمامة، وليس ذلك للوزير. والثالث: أن للإمام أن يعزل من قلده الوزير، وليس للوزير أن يعزل من قلده الإمام. انظر: الأحكام السلطانية/ للماوردي ص28.

<sup>3°)</sup> أي في رفعه من أربعين إلى ثمانين، وعمل عمر سنّة، وقد أجمعت الأمة عليه فلا يجوز خلافه.

أ - النظر في تـدبير الحـروب وتسـيير الجيـوش وتـرتيبهم في النواحي وتقدير أرزاقهم .

ب - النظر في المظالم والأحكام وتقليد القضاة والحكام.

ج - التصرف في أموال بيت المال بقبض ما يسـتحق له ودفع ما يجب فيه، وجباية الخـراج وقبض الصـدقات وتقليد العمـال فيهما .. إلخ.

د - حماية الـدين، والـذب عن الحـريم، ومراعـاة الـدين من التغيير والتبديلـ

هـ- إقامة الحدود في حق الله وحقوق الآدميين ـ

و - الإمامة في الجمع والجماعات.

ز - تسيير الحجيج ومتابعتهم وإعانتهم على حجهم.

ح – جهاد من يليه من الأعداء <sup>(1)</sup>.

ولا شك أن تولي المرأة لهذه الولايات العامة أو مشاركتها في مجلس حل أو عقد يـوجب عليها الاختلاط بالرجـال، والانفـراد بهم لمتابعة أمور الإمارة، أو الوزارة، أو اختيار إمـام، و نحو ذلـك، وهـذا الأمر ممنوعة منه شـرعاً، ثم إن توليها لهـذه الأمـور يجعلها أكـثر وقتها خـارج بيتهـا، والمـرأة مـأمورة بـالقرار في بيتهـا، وكيف تعَيِّن المـرأة الحكـام والرجـال في مناصـبهم فتكـون قوّامة عليهم بـذلك وهي لا تملك القوامة في بيتها؟!!(2).

بل كيف تتولى المرأة تقليد القضاة وهي - على الرأي الـراجح من جمهور الفقهاء - لا تتولى القضاء؟!!.

كما أن إمامة النساء للرجال في الصلاة لا تجوز – وهذا ما أطبقت عليه جماهير الأمة من العلماء <sup>(3)</sup> -، مما يؤكد أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى هذه الأمور.

11) انظر: الأحكام السلطانية/ الماوردي ص31-35.

<sup>2</sup>²) انظرً: على طريق العودة إلى الْإُسلَام/ محمد سعيد البوطي ص143.

جاء في فتوى أصدرها الشيخ (حسنين مخلـوف) مفـتي الـديار المصرية - سابقاً -:

((.. فهل تريد المـرأة الآن أن تخـترق آخر الأسـوار، وتقتحم على الرجـال قاعة البرلمـان، فـتزاحم في الانتخـاب والدعايـة، والجلسات واللجان، والحفلات والتردد على الوزارات، والسفر إلى المـؤتمرات، والجـذب والـدفع.. وما إلى ذلـك، مما هو أكـبر إثمـاً وأعظم خطراً من ولاية القضاء بين خصمين - وقد حـرمت عليها-. واتفق أئمة المسلمين على تـأثيم من يوليها، تاركة زوجها وأطفالها وبيتها وديعة في يد من لا يـرحم. إن ذلك لا يرضـاه أحـد، ولا يقـره الإسلام، بل ولا الأكثرية الساحقة من النسـاء..- إلى أن قـال -: ولا خفـاء في أن دخـول المـرأة في معمعة الانتخـاب غـير جـائز؛ لما خفـاء أن أن دخـول المـرأة في معمعة الانتخـاب غـير جـائز؛ لما بناه)) (1).

وأخيراً فإن الجهاد غير مفروض على النساء، فكيف تدير المرأة الحروب وتسير الجيوش، وهي غير مأمورة بهذا، وليس عندها الخبرة والدراية الكافيتان لإدارة الحروب؟ بل وليس لديها الاستطاعة للقيام بهذا الأمر بحكم طبيعتها الجسدية والنفسية!!.

فالشارع عند تحريمه لمشاركة المـرأة في هـذه الأعمـال إنما يراعي في ذلك قاعدة المصالح العامة، فما كانت تقتضيه المصلحة أباحه، وما لا تقتضيه المصلحة منعه، أو حذر منه.

يقول مصطفى السباعي عن مشاركة المرأة في المجالس النيابية: ((إن رعاية الأسرة توجب على المرأة أن تتفرغ لها ولا تنشغل بشيء عنها، واختلاط المرأة بالأجانب عنها محرم في الإسلام - وبخاصة الخلوة مع الأجنبي -، وكشف المرأة من غير ما سمح الله بكشفه - وهو الوجه واليدان (2)- محرم في الإسلام،

11) انظر هذه الفتوى بكاملها في كتاب: وا أختاه المحمد بن طلحة حجاج ص $1^1$  وما بعدها.

<sup>3</sup>³) ولم يخالف في ذلك إلا أبو ثور والمزني وابن جرير الطبري، فقالوا : تصح صلاة الرجال خلف المرأة. انظر: المجموع شرح المهذب ج4 ص255.

في معارمها،  $2^2$ ) هذا رأيه – رحمه الله - في جواز كشف المرأة لوجهها ويديها لغير محارمها، ولعل الصواب والرأي الراجح في هذه المسألة هو أن المرأة كلها عورة لا يجوز

وسفر المرأة وحدها خارج بلدتها دون أن يكـون معها محـرم منها لا يبيحه الإسلام.

وهذه الأمور الأربعة - التي تؤكدها نصوص الإسلام - تجعل من العسير - إن لم يكن من المستحيل - على المرأة أن تمارس النيابة في ظلها، ففي النيابة ترك للبيت خلال أكثر النهار والليل، وفيها اختلاط بالنواب في غير قاعة المجلس النيابي، وفيها تضطر المرأة أن تكشف ما حرم الله إظهاره من زينتها وجسمها، وفيها سفرها خارج بلدتها - إذا كانت من مدينة غير العاصمة - وليس معها أحد من محارمها، وقد تسافر إلى مؤتمرات برلمانية في دول أجنبية.

لها أن تكشف شيئاً من جسدها لغير محارمها، وليس هذا مقام بسط الأدلة على ذلك.

<sup>3</sup>¹) المرأة بين الفقه والقانون/ مصطفى السباعي ص157.

#### \* رأي مخالف:

هناك من الكتاب المعاصرين من يذهب إلى جواز مشاركة المرأة في مجلس أهل الحل والعقد ومجالس الشورى ومجالس النواب وغيرها من الأمور السياسية<sup>(1)</sup>.

ويستدل أولئك على ما يقولون بما يلي :

أن القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية هي المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، إلا ما استثني بنص صريح، فكل حق لها على الرجل يقابله واجب عليها نحوه، وفي ذلك يقول الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (²)، ويقول الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (²)، ويقول سبحانه وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (³)، ويقول الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف والنهي بالمعروف والنهي عن المنكر (³)، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (°)، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (°)، والمنكر (°)، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (°)، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (°)، والأمر بالمعروف والنهي المنكر (°)، والمنكر (°)، والأمر بالمعروف والنهي المنكر (°)، والمنكر (°)، والمنكر (°)

<sup>1)</sup> مثل: محمد رشيد رضا في كتابيه: (حقوق النساء في الإسلام ص9 وما بعدها)، و(تفسير المنار ج2 ص375)، ومحمد عزة دروزة في كتابه: (المرأة في القرآن والسنة ص38،220)، والبهي الخولي في كتابيه: (الإسلام والمرأة المعاصرة ص32) و(المرأة بين البيت والمجتمع ص40)، و د. صبحي الصالح في كتابه (المرأة في الإسلام ص52)، و د. محمود الخالدي في كتابه: (قواعد نظام الحكم في الإسلام ص185)، و د.فؤاد النادي في كتابه: (طرق اختيار الخليفة ص220)، ود.عبد الحميد متولي في كتابه: (بحوث إسلامية ص64)، ود.مصطفى السباعي - الذي يرى أن المرأة بحسب أهليتها لا يمنعها الإسلام من النيابة، ولكنها بحسب طبيعة النيابة وما تقتضيه فإنها ستقع في محرمات يمنعها الإسلام منها -. انظر كتابه: (المرأة بين الفقه والقانون ص157)، و د. قحطان الدوري في كتابه: (المرأة في الإسلام ص167)، ورعد كامل الحياليّ في كتابه: عون في كتابه: (المرأة في الإسلام ص167)، ورعد كامل الحياليّ في كتابه: (المرأة السياسية ص65).

<sup>22)</sup> سورة البقرة الآية (228).

<sup>3</sup>³) سورة الإسراء الآية (70).

<sup>44)</sup> سورة التوبة الآية (71).

الرجـل، وهو يشـمل كل ضـروب الإصـلاح في كل نـواحي الحيـاة، ومنها الاشتغال بالحياة السياسية<sup>(5)</sup>.

55) انظر: المرأة في الإسلام/كمال أحمد عون ص165.

#### المناقشة:

أما قولكم: إن القاعدة العامة في الشريعة هي المساواة بين الرجل والمرأة، فنقول: نعم، ولكن هذه المساواة ليست مطلقة، وإنما هي محددة بالحقوق الزوجية والمالية - سوى الميراث -، وغيرها مما يتعلق بأمور الولايات الخاصة - كما سبق بيان ذلك (1) فلها أن تكون وكيلة، وأن تبيع وتشري، وتهب، وترهن ..إلخ، أما الولايات العامة فهي من الأمور المستثناة من قاعدة المساواة - وقد تم ذكر الأدلة على منع المرأة من هذه الولايات العامة وأن الرجل هو المختص بها (2) -، كما أن هذه المساواة مشروطة بألا تؤدي إلى حرام، فكل ما أدى إلى حرام، فكل ما أدى إلى حرام، والوسائل تأخذ أحكام المقاصد.

أما استدلالكم بالآيات فنقول:

أولاً: استدلالكم بقول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف استدلال في غير محله، فإن هذه الآية نزلت في شأن الحقوق الزوجية (3) وليس فيها تصريح بمساواة المرأة للرجل في كل شيء حتى في الولايات العامة. ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول في نهاية هذه الآية وللرجال عليهن درجة وسبق أن تم ذكر معنى هذه الدرجة (4) وأن من معانيها تفضيل الله للرجال على النساء بالقوامة، والخلافة، والإمارة، والجهاد، وإقامة الجمع والجماعات ..إلخ.

ثانياً: أما استدلالكم بقول الله تعالى **ولقد كرمنا بني آدم** فقد ذكر المفسرون معنى هذه الآية على النحو التالي:

4⁴) انظر ص884.

<sup>11)</sup> انظر ص285.

<sup>22)</sup> انظر: صَ849 وما بعدها.

<sup>3</sup>³) انظر: أحكام القرآن/ لابن العربي ج1 ص256، وزاد المسير/ لابن الجوزي ج 1 ص261، وفتح القدير/للشوكاني ج1 ص237.

ذكر ابن الجوزي - رحمه الله - أن للمفسرين فيما فُضِّلَ به بنو آدم أحد عشر قولاً: أحدها: أنهم فضلوا على سائر الخلق غير طائفة من الملائكة، فعلى هذا يكون المراد المؤمنين منهم. الثاني: أن سائر الحيوان يأكل بفيه، إلا ابن آدم فإنه يأكل بيده. الثالث: فُضلوا بالعقل. الرابع: بالنطق والتمييز. الخامس: بتعديل القامة وامتدادها السادس: بأن جعل محمداً منهم. السابع: فضلوا بالمطاعم واللذات في الدنيا. الثامن: بحسن الصورة. التاسع: بتسليطهم على غيرهم من الخلق، وتسخير سائر الخلق لهم. العاشر: بالأمر والنهي. الحادي عشر: بأن جعلت اللحى للرجال، والذوائب للنساء (1).

وقال ابن كثير حول هذه الآية: ((يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إيـاهم في خلقه لهم على أحسن الهيئـات وأكملها كقوله تعالى القد خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ الله أَن أَن يمشي قائماً منتصباً على رجليه ويأكل بيديه، وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه، وجعل له سمعاً وبصراً وفؤاداً يفقه بذلك كله وينتفع به)) (3).

وذكر نحواً مما سبق (الشوكاني) في تفسيره (فتح القدير)<sup>(4)</sup>.

وقال في تيسير الكريم الرحمن: ((وهذا من كرمه عليهم وإحسانه، الذي لا يقدر قدره، حيث كرم بني آدم بجميع وجوه الإكرام: فكرمهم بالعلم والعقل، وإرسال الرسل، وإنزال الكتب، وجعل منهم الأولياء والأصفياء، وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة))(5).

فعلى هـــذا لا يســـتفاد من الآية لا من قـــريب ولا بعيد على مساواة المرأة بالرجل في الولايات العامة وغيرها.

<sup>1</sup>¹) زاد المسير ج5 ص62،63.

<sup>2</sup>²) سُورة التينُ الآية (4).

<sup>3</sup>³) تفسير ابن كثير ج3 ص55.

<sup>44)</sup> ج3 ص244.

<sup>55)</sup> تيسير الكريم الرحمن/ للشيخ السعدي ج4 ص301.

# مَوْقِعُ الدِّرَبِ السِّنِيَّةِ <u>www.dorar.net</u>

ثالثاً: أما كون المرأة مأمورة بالأمر والنهي عن المنكر، فنعم، وأما أنها مأمورة بذلك في كل ضروب الإصلاح، فنعم، ولكن لا يفهم من الآية أنها تأمر الرجال وتنهاهم فيما لا تجيده ولا تتقنه، وهو ليس من عملها، أو أنها تخالطهم وتختلي بهم بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأما أنه يفهم من كونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أنها تشتغل بالحياة السياسية، فهذه الآية وإن كانت أقرب دليل - من حيث الظاهر - للاستدلال به على مشروعية اشتغال المرأة بالسياسة -كأن تكون نائبة في مجلس الشورى باعتبار حَصْرَ مهمة المجلس في مراقبة أجهزة الدولة المختلفة وتوجيه المرأة نحو الخير والمصلحة العامة، وإبعادها عن كل منكر يضر بالمجتمع-. إلا أن ذلك لم يقل به أحد من العلماء والمفسرين القدامي (1).

نعم، إن ما في هـذه الآية من فـرض الأمر بـالمعروف والنهي عن المنكر، يدخل فيه ما كان بالقول وما كان بالكتابة، ويـدخل فيه الانتقاد على الحكام من الخلفاء، والملـوك، والأمـراء، ومن دونهم. وكـان النسـاء يعلمن هـذا، ويعملن به - وكتب السـير مليئة بالأمثلة على ذلك -.

لكن المجالس النيابية التي يتم انعقادها بشكلها الحاضر - بما فيها من الاختلاط والتبرج، أو ما درج عليه عبرف التصويت على مشيروع ما أو انتقياده، من أنه لا يتم ذلك إلا بعد سلسيلة من الاجتماعات الثنائية مع أفراد المجلس - ولا سيما رؤساء الكتل النيابية -، وما يصاحب ذلك من الملابسات والمحاذير الشرعية، تجعل قيام المرأة بتلك المهمة النيابية ممنوعاً شرعاً - من باب سد الذريعة-(2).

2 - الدليل الثاني من أدلة هؤلاء القائلين بجواز مشاركة المرأة في مجلس أهل الحل والعقد ومجالس الشورى ومجالس النواب وغيرها من الأمور السياسية:

22) انظر: الإسلام وحقوق المرأة السياسية/ رعد كامل الحياليّ ص59،60.

 $<sup>1^1</sup>$ ) انظر: جامع البيان/ للطبري ج10 ص178، والجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي ج4 ص47.

آية المبايعة، وهي قوله تعالى: الله النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَسْرِقْنَ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَسْرِقْنَ وَلَا يَنْضِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَيَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَنُورٌ رَحِيمٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَنُورٌ لَعُنْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَنُورٌ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَنُورٌ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَنُورٌ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَنُورٌ لَهُنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُورٌ لَهُنَّ اللَّهُ عَنُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الللَّهُ الْمُو

#### وجه الدلالة:

هـذه الآية تـدل على مشـروعية مبايعة النسـاء للرسـول الله كمبايعة الرجال – أيضاً-(2).

#### مناقشة الاستدلال:

نوقش استدلالهم بأن هذه الآية أبعد ما تكون عن موضوع المرأة والسياسة - لا سيما حقها في الانتخاب -؛ لـذا لا تعتبر الآية سنداً يعتد به في الاستدلال على ذلك؛ لأنه لم تكن إلا عهداً من الله ورسوله □، قد أخذ على النساء، بعدم مخالفة أحكام الله وتجنب الموبقات، التي كان أمرها شائعاً في العرب قبل الإسلام، وقد اختلفت مبايعة الرسول □ فيها للنساء، فقد كانت مبايعته للنساء للرجال على الإسلام والجهاد، في حين كانت مبايعته للنساء بموجب الأمور المحددة في الآية. وكما هو معلوم ليس فيها ما ينص على تولي المرأة الولاية العامة - بما فيها الانتخابات بشقيها -

3 - قوله تعالى: <sub>ا</sub>قَـدْ سَـمِعَ اللَّهُ قَـوْلَ الَّتِي تُجَادِلُـكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْــتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْــمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ<sub>ا </sub>(4).

#### وجه الدلالة:

24) سورة المجادلة الآية الأولى.

<sup>3</sup>¹) سورة الممتحنة الآبة (12).

<sup>4&</sup>lt;sup>2</sup>) المراَّة بين القرآن والسنة/ محمد عزة دروزة ص50،19،

<sup>13)</sup> انظرً: جامَّع البيانُ/ لِلطبري ج28 صُ27، وَالَجامَّع لأحكام القرآن/ للقرطبي ج18 ص71، والإسلام وحقوق المرأة السياسية/ رعد الحياليِّ ص58.

في هـذه الآية إقـرار قـرآني، وتلقين عظيم الشـأن، مسـتمر المدى، في حق المرأة بالمطالبة بحقوقها، والـدفاع عنهـا، ورفع ما يقع عليها من حرمان، أو إهمال، أو تضييق<sup>(1)</sup>.

والانتخابـات بشـقيها - التصـويت والترشـيح - تـدخل في هـذا الباب<sup>(2)</sup>.

#### مناقشة الاستدلال:

نوقش هذا الاستدلال بأن هذه الآية أبعد ما تكون عن موضوع المـرأة والسياسـة، فهي لا تعـدو كونها بيانـاً لمبـدأ الإسـلام تجـاه مشـكلة متفشـية لـدى العـرب، الـتي هي الظهـار، وأن الإنسـان له الحق أن يواصل البحث عما لا يعرف حكمه، لغاية العثور عليه<sup>(3)</sup>.

4 - إنه في السنة الثالثة عشرة للبعثة - أي السنة التي هاجر فيها الرسول □ إلى المدينة -، قدم عليه خمسة وسبعون مسلماً من المدينة، فيهم ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان، وبايعوه جميعاً بيعة العقبة الثانية، وهي بيعة حرب وقتال، وبيعة سياسية، وبعد أن فرغوا من بيعته قال لهم جميعاً: ((أخرجوا إلى منكم اثني عشر نقيباً ليكونوا على قومهم بما فيهم)) (4).

#### وجه الدلالة:

أن قوله []: ((أخرجـــوا إلي منكم ..)) أمر منه متوجه للجميع بأن ينتخبوا من الجميع، ولم يخصص الرجال، ولم يستثن النساء، لا فيمن يُنتخب، ولا فيمن يَنتخب، والمطلق يجـري على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد، كما أن العام يجيء على عمومـه، ما لم يرد دليل التخصيص، وهنا جاء الكلام عاماً ومطلقاً، ولم يرد دليل التخصيص والتقييد، فيـدل على أن الرسـول [] أمر المـرأتين أن تنتخبا النقباء، وجعل للمرأتين حق انتخابهما من المسلمين نقيبتين أن .

<sup>38</sup>المرأة بين القرآن والسنة/ محمد عزة دروزة ص38.

<sup>4</sup>²) المرأة وحقوقها السياسية/ رعد كاملَ الحَيالَيّ ص26.

<sup>53ٌ)</sup> نفسُ المَرجِعَ ص59،58ٌ.

₁4) سيرة ابن هِشام ج2 ص51.

<sup>25)</sup> انظر: المرأة بين الشرع والقانون/ محمد المهدي الحجوي ص73،74.

#### مناقشة الدليل:

نوقش بأن النبي الم يبايع النساء في بيعة العقبة هذه، وإنما شهدت المرأتان البيعة مع من بايع من الرجال، قال ابن إسحاق: ((فجميع من شهد العقبة من الأوس والخزرج ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان، يزعمون أنهما قد بايعتا، وكان رسول الله الا يصافح النساء، إنما كان يأخذ عليهن، فإذا أقررن قال: ((اذهبن فقد بايعتكن)) ((ا

ثم إن هذه بيعة حرب، والرسول الله يبايع النساء على الحرب والقتال والدفاع عنه في المدينة؛ لأن هذا لا يتناسب مع طبعهن وقدراتهن؛ ولذلك سميت البيعة الأولى للأنصار (بيعة النساء)، وفقاً لما أخذه رسول الله العلى النساء يوم الحديبية، فهي لم تكن بيعة على الحرب، وإنما كانت بيعة على عدم الشرك وعدم اقتراف كبائر الذنوب.

جاءِ في صحيح البخاري<sup>(2)</sup>: {أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَشْتُرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْشُوا فِي تَأْتُوا بِبُهْنَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي تَأْتُوا بِبُهْنَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَعُوقِي مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مَنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَعُوقِي فِي الدُّنْيَا فَهُ وَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مَنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَعُوقِي فِي الدُّنْيَا فَهُ وَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مَنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَعُوقِي فِي الدُّنْيَا فَهُ وَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مَنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَعُوقِي فِي الدُّنْيَا فَهُ وَ كَفَّارَةٌ لَهُ مَنْ وَلَى اللّهِ، إِنْ أَنَا عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءً عَاقَبَهُ، فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ اللّهِ، وَلَى شَاءً عَاقَبَهُ، فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ اللّهُ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ اللّهُ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ اللّهُ الْمُتَاهُ عَلَى ذَلِكَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى ذَلِكَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

إذن نستطيع أن نقول أن النبي الحينما قال: (أخرجوا إلي منكم ..) إنما كان يخاطب رجال الأنصار لا المرأتين اللتين كانتا معهم، بدليل أن الأنصار في هذه البيعة لم يختاروا إحدى المرأتين

<sup>3</sup>¹) سيرة ابن هشام ج2 ص74.

<sup>4</sup>²) صحيح البخاري - كتاب الإيمان - باب علامة الإيمان حب الأنصار - رقم الحديث (17).

لتكون نقيبة عليهم، ولم يثبت أن المرأتين شاركتا في اختيار النقباء الاثني عشر.

بل إن هناك رواية تشير إلى أن الأنصار لم يختاروا النقباء بأنفسهم، وإنما كان ذلك من رسول الله التوجيه من الوحي : ((... ثم بايعوا - أي الأنصار - رسول الله الله الله في فقال لهم: ((إن موسى - الله أخذ من بني إسرائيل اثني عشر نقيباً، فلا يجدن منكم أحد في نفسه أن يؤخذ غيره، فإنما يختار لي جبريل)) قال مالك بن أنس - رحمه الله -: حدثني شيخ من الأنصار: أن جبريل - عليه السلام - كان يشير إلى من يجعله نقيباً، قال مالك: كنت أعجب كيف جاء من قبيلة رجلان ومن قبيلة رجل، حتى حدثني هذا الشيخ أن جبريل اليهم يوم البيعة، يوم العقبة)) (1).

مما سبق يتبين أن الإسلام لم يجز للمرأة أن تكون نقيبة أو نائبة في البرلمان، تدخل المجالس وتخالطهم، فَتَنتخِب وتُنتخَب.

قال مصطفى السباعي - وهو ممن يرى أن المرأة مؤهلة لأن تشتغل بالسياسة -: (( ... وكل ما يرويه لنا التاريخ أن النبي الفحمن النساء بيعة - دون أن يصافحهن - على أن لا يشركن بالله شيئاً، ولا يسرقن، ولا يـزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يـأتين ببهتان يفترينه بين أيـديهن وأرجلهن، ولا يعصين الله في معروف. وقد كانت هـذه البيعة يـوم فتح مكـة، ثم أخذ بيعة الرجال على مثل ما أخذ من بيعة النساء.

ومن زعم أن هذا يدل على اشتغال المرأة المسلمة بالسياسة فقد ركب متن الشطط، وحمل الوقائع ما لا تحتمل)) <sup>(2)</sup>.

5 - لما فــرغ رســول الله ا من صــلح الحديبيــة، ولقي مقاومة واعتراضاً من الصحابة - رضوان الله عليهم - لشروطه، أمــرهم أن ينحــروا ويحلقــوا، فـرفض المسـلمون ذلـك، فــدخل على زوجه أم

 $<sup>1^1</sup>$ ) انظر كتاب: محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)/ لمحمد الصادق إبراهيم عرجون ج2 ص395، والفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم/ للحافظ إسماعيل بن كثير ص99. 151. المرأة بين الفقه والقانون ص151.

سلمة -رضي الله عنها-، وأخبرها بما صنع المسلمون، فأشارت عليه أن يخرج ولا يكلم أحداً، فينحر ويحلق، فأخذ برأيها وفعل كما قالت له، فهب المسلمون ينحرون ويحلقون، حتى كادوا يتذابحون؛ لسرعتهم في التقيد بفعل رسول الله [1].

#### وجه الدلالة:

مشـاورة الرسـول الأم سـلمة - رضي الله عنها - يـدل على حق المـرأة في الشـورى، وأن رسـول الله الكـان يشـاور النسـاء ويأخذ برأيهن، فيجوز للمرأة أن تكون عضـواً في مجلس الشـورى؛ لتعطي رأيها – كما فعلت أم سلمة مع رسول الله اا -(3).

#### مناقشة الاستدلال:

إن الإسلام كرم المـرأة ووضعها في المكانة اللائقة بهـا، ومن ذلك أنها تستشار ويؤخذ رأيها في المسائل والأمـور الـتي يمكن أن

3²) صحيَّح البُخاري - كتَّاب الشروط - باُب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب - رقم الحديث (2529).

4³) انظر: قواعد نظام الحكم في الإسلام /محمود الخالدي ص185، والإسلام وحقوق المرأة السياسية/ رعد الحيالي ص28.

<sup>2</sup>¹) انظر: تفسير ابن كثير ج4 ص194، وزاد المعاد ج2 ص125، والفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم/ لابن كثير ص166، والعبر وديوان المبتدأ والخبر، المسمى تاريخ ابن خلدون ج2 ص786.

تعطي فيها رأياً صائباً، وفعل الرسول افي صلح الحديبية ومشاورته لزوجه أم سلمة -رضي الله عنها- إنما كان تأكيداً لهذا الأمر.

ولكن مشاورة الرسول الأم سلمة -رضي الله عنها- لا يمكن أن يستفاد منها أن المرأة يجوز أن تكون عضواً في مجلس الشورى تعطي رأيها في المسائل السياسية والاقتصادية، وغيرها من الأمور التي تهم الأمة، فالمرأة يجوز أن تشاور ولكن في مجال اختصاصها، أو فيما يتعلق بشؤون النساء، أو في الأمور الخاصة، عدا ما يتعلق بالأمور والولايات العامة، ويشترط ألا يؤدي ذلك إلى خلوة محرمة أو اختلاط.

وما فعلته أم سلمة - رضي الله عنها - مع رسول الله اليس فيه شيء من ذلك، فالرسول الما دخل على زوجه أم سلمة ذكر لها ما وجده من الناس، حتى أنه قال: ((هلك المسلمون، أمرتهم أن يحلقوا وينحروا فلم يفعلوا..))(1)، فكان ما أشارت به - رضي الله عنها - وهي مستورة قاراًة في بيتها لم تخرج فتخالط الرجال، ولم تكن في مجلس شوري أبدت فيه رأيها الحكيم.

والرسول الستشار بريرة - رضي الله عنها - في حادثة الإفك عن سيرة أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - الطاهرة المطهرة<sup>(3)</sup>.

وغير ذلك من الحوادث التي تبين جواز مشاورة العاقلات من النساء في أي أمر من الأمور، عدا ما يتعلق منها بالولايات العامة، كالإمامة العظمى والإمارة والوزارة ..إلخ، مما لا تحسن المرأة

22) للسهيلي ج6َ ص922.

<sup>1&</sup>lt;sup>1</sup>) فتح الباري ج5 ص347.

<sup>3</sup>³) انظر : صحيح البخاري - كتاب التفسير - باب (لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً ) - رقم الحديث (4381)، وصحيح مسلم -كتاب التوبة - باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف - رقم الحديث (4974).

الخوض فيه لقلة تجربتها، وذلك بدون إدخالها في مجلس شوريًّ أو تنفيذي أو ضمن أهل حل وعقد - والله أعلم -.

6 - قصة أم هانئ - رضي الله عنها<sup>(1)</sup> - مع الرسول الحين أجارت أحد المشركين - كما جاء ذلك في الصحيحين (2) - معث قالت: { يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ فَلَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ)) }.

#### وجه الدلالة:

في هذا الحديث دلالة واضحة على إقرار الرسول اللمرأة أن تمارس الحقوق السياسية، وذلك بإجازته لأم هانئ - رضي الله عنها - الأمان في السلم والحرب<sup>(3)</sup>، ويدخل حق الانتخاب بشقيه للمرأة المسلمة من ضمن ما يدل عليه الحديث المذكور<sup>(4)</sup>.

#### مناقشة الاستدلال:

نوقش استدلالهم بأن الحديث ليس فيه دلالة على حق المرأة في السياسة؛ لأن ما صدر عن الرسول ألمن إجازة لإجارتها حربي، إنما صدر بمقتضى إمامته للمسلمين، ولا يعد تشريعاً عاماً ملزماً لكل زمان ومكان، وليست الإجارة من الحقوق السياسية، بل لا تتجاوز المسألة أكثر من أن أم هانئ شكت إلى الرسول أعدم احترام عليًّ - رضي الله عنه - لإرادتها، فلبى الرسول ألما طلبها من منظور المصلحة وموقع الإمامة، التي كان يتبوؤها - فضلاً عن نبوته -، وإلا فليس من المعقول ألا يعرف على - رضي الله عنه -

انظر ترجمتها في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1029.

<sup>2</sup>º) انظر: صحيح البخاري - كتاب الجزية - باب أمان النساء وجوارهن - رقم الحديث (2935)، وصحيح مسلم - صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان - رقم الحديث (1179) .

<sup>3</sup>³) انظر: حقوق النساء في الإسلام/ لمحمد رشيد رضا ص10، ومفاهيم إسلامية/ لعبدالله كنون ص90 .

<sup>4ُ4)</sup> انظر: المرأة وحُقُوقهاً السياسية/ رعد كامل الحياليّ ص28.

مثل ذلك الحق للمرأة، مع كونه أقرب الناس إلى الرسول [ علمـاً وخلقاً (5).

55) المرجع السابق ص61،62.

فصل ختامی: في الموقف من المشاركة فی هذه :المؤتمرات.ويشمل المبحث الأول: موقف المقاطعين وحججهم. المبحث الثاني:

موقف المشاركين وحججهم. المبحث الثالث:

# الموقف الصحيح ومبرراته.

المبحث الأول: موقـف المقاطعيـن وحججهم.

#### مدخل:

من المعلـوم أن هيئة الأمم المتحـدة هي الجهة المسـؤولة والمشـرفة على المـؤتمرات الدولية الـتي تعقد بين الحين والآخر لمناقشة الموضوعات ذات الصبغة العالميـة، كموضـوعات المـرأة، والسكان، والتنمية الاجتماعية، والبيئة، وحقوق الإنسـان، وغـير ذلك من الموضـوعات الـتي تكـون فيها قضـية المـرأة جـزءاً مهمـاً من قضاياها.

والأمم المتحدة حينما تعقد هذه المؤتمرات، فإنها تفتح المجال أمام الدولِ الأعضاء فيها للمشاركِة في هذه المؤتمرات.

وبما أن هـذه المـؤتمرات أصـبحت تـدرج في وثائقها الأولية موضـوعات مخالفة للأديـان السـماوية الصـحيحة، ومخالفة للفطر السوية - تم مناقشة كثير من هذه الموضوعات في هذه الرسالة -، فقد كانت هناك مواقف مختلفة من المشاركة في هذه المـؤتمرات وأمثالها من عدمهاـ

ويشمل هذا الفصل ثلاث مباحث:

المبحث الأول: موقف المقاطعين وحججهم.

المبحث الثاني: موقف المشاركين وحججهم.

المبحث الثالث: الموقف الصحيح ومبرراته.

#### \* موقف المقاطعين وحججهم:

- موقف هيئة كبار العلّماء بالمملكة العربية السعودية.

ُ فقد جـاء في الَقـرار رقم (179)، وتـاريخ 1415/23هـ، الصادر من مجلس هيئة كبـار العلمـاء في دورته الاسـتثنائية الثامنة المنعقدة في مدينة الطائف - بعد أن أشـار إلى أهم الملاحظـات والمآخذ على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في القاهرة -، ما يلى:

( ... ومن خلال توافر هـذه المعلومـات الموثقة من نصـوص الوثيقة ومضامينها، فإنها تؤدي إلى المنكرات والآثار السيئة التالية:

1 - نشر الإباحية، وتعقيم البشرية، وتحويلها إلى قطعان بهيمية مسلوبة الهوية، من الفضيلة والخلق والعفة والطهارة، التي تؤكد عليها تعاليم الدين.

2 - هتك حرمات الشرع الإسلامي - المطهر - المعلومة منه بالضرورة، وهي حرمات: البدين، والنفس، والعبرض، والنسل، فالإباحية هتك لحرمة البدين، والإجهاض - بوصفه المنكور في الوثيقة - هتك لحرمة النفس، وقتل للأبرياء، والعلاقات الجنسية - من غير طريق الزواج الشرعي - هتك لحرمة العرض والنسل.

3 - جُميع ذلُكُ تحـدٍ لَمشـاعر المسـلمين، ومصـادرة لقيمهم

ومثلهم الإسلامية.

وعليـه، فـإن مجلس هيئة كبـار العلمـاء في المملكة العربية السعودية يقرر ما يلي:

أُولاً: أن ما دعت إليه هذه الوثيقة من المبادئ والإجراءات والأهداف الإباحية: مخالف للإسلام، ولجميع الشرائع التي جاءت بها الرسل - عليهم الصلاة والسلام -، وللفطر السليمة، والأخلاق القويمة، وكفر وضلال.

ثانياً: لا يجوز شرعاً للمسلمين حضور هـذا المـؤتمر الــذي هـــذا من مضــمون وثيقة عملــه، ويجب عليهم مقاطعته، وعدم الاشتراك فيه.

... إلى آخر ما ورد في هذا القرار)) (1).

#### - موقفُ بعضُ العلَّمَـاءُ الأفاضـلُ، وفي مقـدمتهم موقف سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن بــاز - رحمه الله

فقد قال سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء - رحمه الله - إن على المسلمين مقاطعة مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع للمرأة؛ لأن بعض الموضوعات المدرجة في جدول أعماله تتناقض ومبادئ الدين الإسلامي وتسهم في نشر الفحشاء.

كما بين الشيخ بن بياز - رحمه الله - أن على المسلمين مقاطعة المؤتمر الذي بدأ أعماله في بكين؛ لأنه يعمل على إلغاء القوانين التي من شأنها التفرقة بين الرجل والمرأة، ويحرض على الفحشاء، من خلال ممارسة الجنس الآمن، والممارسات الجنسية خارج إطار العلاقات الزوجية، وتعليم الشبان والشابات المسائل الجنسية. وقال إن من بين أهداف المؤتمر تجريد البشرية من الكرامة (2).

وهذا نص التحذير الذي أصدره سماحته - رحمه الله -: (( الحمد لله رب العـالمين والصـلاة والسـلام على أشـرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته، ومن اهتدى بهديهم، واستن

بسنتهم إلى يوم الدين.. أما بعدً..

فقد نشر في وسائل الإعلام خبر انعقاد المؤتمر الدولي الرابع المعـني بـالمرأة من 9 إلى 20-4 عـام 1416هــ الموافق 4-10 سبتمبر عام 1995م في بكين عاصمة الصين، واطلعت على الوثيقة المعدة لهذا المؤتمر المتضمنة 362 مادة في 177 صفحة، وعلى ما نشر من عدد من علماء بلدان العالم الإسلامي في بيان مخاطر هذا المؤتمر، وما ينجم عنه من شرور على البشرية عامـة، وعلى المسلمين خاصـة، وتأكد لنا أن هـذا المـؤتمر - من واقع الوثيقة المذكورة - هو امتداد لمؤتمر السكان والتنمية المنعقد في

1¹) انظر هذا القرار بكامله في ملاحق الرسالة.

<sup>1</sup>²) انظرً صحيفة الاُتحاد - العدد (7448) ً- بتاريخ 10/4/1416هـ الموافق /5/9 1995م.

القاهرة في شهر ربيع الثاني عام 1415هـ، وقد صدر بشأنه قـرار هيئة كبــار العلمــاء، وقــرار المجلس التأسيسي لرابطة العــالم الإسـلامي - كلاهما برئاسـتي واشـتراكي -، وقد تضـمن القـراران إدانة المـؤتمر المـذكور بأنه منـاقض لـدين الإسـلام، ومحـادة لله ولرســوله ؛ لما فيه من نشر للإباحيــة، وهتك للحرمــات، وتحويل المجتمعات إلى قطعان بهيميــة، وأنه تتعين مقاطعته، إلى آخر ما تضمنه القراران المذكوران.

والآن يأتي هذا المؤتمر في نفس المسار والطريق الذي سار عليه المـؤتمر المـذكور، متضـمناً التركـيز على مسـاواة المـرأة بالرجل، والقضاء على جميع أشكال التمييز بين الرجل والمرأة في كل شـيء، وقد تبنت مسـودة الوثيقة المقدمة للمـؤتمر من الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة على مبـادئ كفريـة، وأحكـام ضـالة في سبيل تحقيق ذلك، منها:

الـدعوة إلى إلغاء أي قـوانين تمـيز بين الرجل والمـرأة على أسـاس الـدين، والـدعوة إلى الإباحية - باسم الممارسة الجنسـية المأمونة -، وتكـوين الأسـرة عن طريق الأفـراد، وتثقيف الشـباب والشابات بالأمور الجنسـية، ومكافحة التميـيز بين الرجل والمـرأة، ودعـوة الشـباب والشـابات إلى تحطيم هـذه الفـوارق القائمة على أسـاس الـدين، وأن الـدين عـائق، والكيد للإسـلام وللمسـلمين بللبشرية بأجمعها، وسلخها من العفة، والحياء، والكرامة.

ولهــذا فإنه يجب على ولاة أمر المسـلمين - ومن بسط الله يحده على أي من أمـورهم - أن يقـاطعوا هـذا المـؤتمر، وأن يتخذوا التدابير اللازمة لمنع هذه الشرور عن المسلمين، وأن يقفوا صـفاً واحـداً في وجه هـذا الغـزو الفـاجر، وعلى المسـلمين أخذ الحيطة والحذر من كيد الكائدين، وحقد الحاقدين.

نسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يرد كيد الأعداء إلى نحورهم، وأن يبطل عملهم هـذا، وأن يوفق المسـلمين وولاة أمـرهم إلى ما فيه صلاحهم وصلاح أهليهم - رجـالاً ونسـاء -، وسـعادتهم، ونجـاتهم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه )) (1).

 $<sup>^{11}</sup>$ ) انظر صحيفة الرياض – العدد (9933) – بتاريخ 9/4/1416هـ الموافق  $^{11}$  1995م، وصحيفة المسلمون – العدد (553) – بتاريخ 13/4/1416هـ الموافق 8/9/1995م.

#### - بعض الدول الإسلامية، مثل:

#### - المملكة العربية السعودية:

فقد قاطعت مؤتمر السكان والتنمية بالقاهرة عام (1415هـ–1994م)، والمؤتمر العالمي الرابع للمرأة المنعقد في بكين عام (1416هـ–1995هـ)؛ وذلك استجابة لموقف هيئة كبار العلماء فيها – سبق ذكره – الذي يرى المقاطعة؛ ولأن المملكة العربية السعودية قد حماها الله تعالى - إلى الآن - من الجمعيات النسائية التي تشارك في مثل هذه الأنشطة والمؤتمرات وتدعو إليها.

#### - أفغانستان:

فقد (( أعلنت أفغانستان أنها منعت وفداً نسائياً أفغانياً من حضور مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع للمرأة في بكين؛ لأنها تعتقد أن بعض الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال المؤتمر يتناقض ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وقال نائب وزير الخارجية الأفغاني للصحفيين (هناك عدة موضوعات مطروحة للبحث في المؤتمر، والتي يعتبرها المجلس الأعلى الحاكم متعارضة مع المبادئ الأساسية للإسلام التي تحكم الحياة في المجتمع الإسلامي هنا في أفغانستان).

وشـكلت أفغانسـتان وفـداً من 12 امـرأة؛ لحضـور المـؤتمر، الـذي يبـدأ أعماله في العاصـمة الصـينية بعد غد الاثـنين، وكـانت

وكالات تابعة للأمم المتحدة وافقت على الإنفاق على مهمة الوفد -فيما يتعلق بالانتقالات ووسائل الإعاشة -.

ويتعين أن يسافر محرم من الرجال مع كل سيدة عضو في الوفد. وقال المجلس الأعلى في أفغانستان إنه استعرض في اجتماع سابق هذا الأسبوع جدول أعمال المؤتمر، وقرر عدم السماح للوفد بالاشتراك في أعمال المؤتمر.

وقال نائب وزير الخارجية: (نشعر بقلق بشأن بعض المسائل التي نراها لا تتفق والإسلام. ومنها: مسألة سيطرة الوالدين على الأبناء، والأمور المتعلقة بتنظيم الأسرة، والإجهاض، ومفهوم علاقات ما قبل الزواج للشبان والشابات.

وأشار - كـذلك - إلى مـؤتمر الأمم المتحـدة للسـكان والتنمية الذي عقد في القاهرة، الذي قال: (إن استبداد الأغلبية فيه اسـتبعد - جانباً - هموم الدول الإسلامية))<sup>(1)</sup>.

#### - جهات أخرى:

ُ فقد طالبت بعض الصحف الإيرانية السلطات الإيرانية مقاطعة مؤتمر السكان والتنمية المنعقد في القاهرة.

وُمن ذلك صَـحيفة (سـلام) الْإيرانيـة، فقد كتبت قائلـة: (( قد يكون السـيد التسـخيري<sup>(2)</sup> محقـاً بـالقول إن المسـلمين سـيفعلون الأفضل من خلال طرح آرائهم في المؤتمر، بدلاً من البقاء خارجـه،

ريخ 7/4/1416 = 1 انظر صحيفة الاتحاد – العدد (7445) – بتاريخ 7/4/1416هـ الموافق 99/19م.

 $<sup>\</sup>overset{\cdot}{1}$  رئيس الوفد الإيراني إلى المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد بالقاهرة عام 1994م.

ولكن السؤال المطروح: هل سيكون هناك أحد مستعداً للاستماع؟ وهل سيكون هناك وقت كافٍ للتعبير عن موقفنا؟))(3).

<sup>3</sup>³) انظر صحيفة الحياة - العدد (11522) - بتاريخ 28/3/1415 الموافق /4/9 1994م.

المبحث الثاني: موقـف المشاركيـن وحججهم.

#### موقف المشاركين وحججهم:

هناك من يرى المشاركة في مثل هذه المؤتمرات العالمية التي تقيمها الأمم المتحدة، وتناقش من خلالها قضايا المرأة، ومن أولئك:

#### - الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي:

فقد وجهت الأمانة العامة لرابطة العـــالم الإســلامي بمكة المكرمة نداء - قبل انعقاد مؤتمر السكان والتنمية بالقاهرة - يـدعو إلى المشاركة الفاعلة والمكثفة في هـذا المـؤتمر؛ وذلك رداً على النداءات التي دعت لمقاطعة المؤتمر.

وبرر الأمين العام للرابطة هذه المشاركة بأنها من أجل تضافر الجهود لتأكيد التمسك بالأخلاق الفاضلة التي تدعو إليها الديانات السلماوية، ورفّض ما ورد في وثيقة الأمم المتحدة، والتأكيد على مؤاخذة الأشخاص الذين أعدوا تلك الوثيقة باسم الأمم المتحدة؛ لتجاوزهم المتعارف عليه من واجبات الموظفين الدوليين في الالتزام بالمواثيق التي على أساسها أنشئت الأمم المتحدة، وعليهم احترام الشعوب التي تتكون منها الأمم المتحدة وقيمها وأخلاقها

كما أن الأمين العام - السابق - لرابطة العالم الإسلامي<sup>(2)</sup> يرى تقديم قواعد الشريعة الإسلامية في هذه المحافل الدولية، مع إيضاح ما تتميز به أحكام هذه الشريعة الإسلامية في تنظيم الأسرة.

فمما قاله في هذا الجانب: (( لقد قررت الرابطة الاشتراك في المـــؤتمر الرابع للمــرأة في بكين؛ لتقف على المناقشـات، والمداولات، والآراء التي سـتطرح فيـه؛ وليتسـنى لها طـرح الـرأي الإسلامي من خلال الحـوار واللقـاءات مع المشـاركين، وأود هنا أن

2<sup>2</sup>) الدكتور (أحمد محمد علي).

<sup>1&</sup>lt;sup>1</sup>) انظر صحيفة عكاظ - العدد (10234) - بتاريخ 8/3/1415 الموافق 15/8/1994م.

أوضح أنه ليس من سياسة الرابطة مقاطعة المــــؤتمرات الـــتي تناقش موضوعات مخالفة للرؤية الإسلامية، فالنبي أ - وهو قـدوتنا الحسنة وأسوتنا العظيمة – كان يستمع إلى وجهات نظر المشركين وأهل الكتــاب وغــيرهم، ويجيب عن استفســاراتهم، ويكشف لهم خطر ما يعتقدون، ويقدم لهم ما أنزل عليه بأسلوب حكيم مشهود.

أما مستوى تمثيل الرابطة، فسيكون على مستوى الأمين العام، الذي سيرأس وفداً. ولقد تم عقد عدد من اجتماعات التنسيق شاركت فيها بعض الهيئات والمؤسسات الإسلامية، إلى جانب الرابطة منها: الأزهر، والمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، وعدد آخر من الجمعيات الإسلامية.

وأعتقد أن التمثيل الإسلامي سيكون له دور مؤثر في توضيح وجهة النظر الإسلامية في الموضوعات المطروحة (1) - لا سيما المخالفة للشريعة الإسلامية -، وقد لمسنا مثل هذا التأثير للتمثيل الإسلامي في مؤتمر السكان والتنمية في القاهرة، حيث تم تعديل عدد محدود من مواد الوثائق )) (2).

#### - المجلس الإسلامي للدعوة والإرشاد.

فقد دُعا الأمين العام للمجلس (أن الله مواجهة مخططات هذه المــؤتمرات وتوضيح حقيقة أهـدافها، ووضع البـدائل السـليمة؛ لمقاومة العلل الاجتماعية والاقتصادية - في إطار المحافظة على القيم الدينية والأخلاقية -.

وأشار إلى ضرورة العمل على وقف هذا المؤتمر - أي مـؤتمر الســكان - إن أمكن، وإن لم يتيسر ذلك فلا بد أن يكــون التمثيل الإسلامي قوياً يتميز بالعلم والخبرة والمسؤولية.

وأشــار - كــذلك - إلى أنه لوحظ أن التمثيل الإســلامي في اللقـاءات السـابقة لم يكن على المسـتوى المطلـوب من التمثيـل، كما أن الوفــود الإســلامية لم تتضــمن العلمــاء والمفكــرين ذوي

<sup>11)</sup> كان هذا التصريح قبل انعقاد المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين.  $^{11}$ 

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) انظر صحيفة المسلمون - العدد (551) - بتأريخ 29/3/1416هـ الموافق 25/8/1995م.

<sup>3</sup>³) الأستاذ كامل الشريف.

التجربة العميقة الذين يدركون الحقائق من وراء الشعارات البراقة

والكلمات المعسولة.

وأضاف - أخيراً - إلى أنه من الضروري أن يجري التنسيق داخل المــؤتمرات بين القــوى الواعية من جميع الأديــان؛ لمواجهة هــذا الموقف، وإحباط هذا التخطيط العالمي السيئ (1).

أما سكرتير عام المجلس فقد أكد أن مثل هذه المشاركة في المؤتمرات، تأتي انطلاقاً من اهتمام الإسلام بالمرأة، وتقديره لدورها في الحياة. وأن المشاركة في المؤتمر لإبداء وجهات النظر الإسلامية فيما يطرح من قضايا، خير من عدم المشاركة <sup>(2)</sup>.

علماء مفكرون، وباحثون، وصحفيون، منهم:

وسـأذكر نمـاًذج لبعض هـذه الآراء وأصـحابها دون استقصـاء، ومن هؤلاء:

- فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان:

فقد سئل عن حكم حضور المؤتمرات والندوات؛ لأجل الدعوة، كحضور مؤتمر المرأة لمساواتها بالرجل؟ وما الحكم إذا كان في الندوة نساء كاسيات عاريات؟ وهل حضورها - أي المؤتمرات - يعتبر تأييداً لها؟

فأجاب - حفظه الله -:

لا يجوز حضور مثل هذه المؤتمرات إلا لمن يريد الـرد على ما فيها من الباطل، وعنده القدرة على ذلك. أما من يحضرها ولا ينكر عليها، أو ليس عندم الاستعداد لذلك فلا يجوز له حضورها (3).

- وهذا باحث (4) يتساءل قائلاً: (( ماذا سيستفيد الإسكام من غيابنا ومقاطعتنا...؟؟ هل ستتوقف أعمال المؤتمر - أي مؤتمر السكان والتنمية بالقاهرة-..؟؟ هل سيمتنع أعضاء اللجان عن مناقشة ما جاؤا من أجله..؟؟ هل سيحسبون حساباً للإسلام والمسلمين عند

 $<sup>1^1</sup>$ ) انظر: صحيفة الندوة - العدد (10854) - بتاريخ 8/3/1415 الموافق 15/8/1994

<sup>2&</sup>lt;sup>2</sup>) انظر: صحيفة عكاظ - العدد (10604) - بتاريخ 29/3/1416هـ الموافق 25/8/1995م.

<sup>33)</sup> انظر مٰجلة الدعوة - العدد (1576) - بتاريخ 7/9/1417هـ الموافق 16/1/1 997م.

⁴4) هو محمد بن عبدالعليم مرسي، أستاذ التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

اتخاذ توصياتهم وقراراتهم..؟؟ هل سيؤثر صراخنا في الخارج على محادثاتهم ومناقشاتهم في الداخل..؟؟ هل سيجدون من يتصدى لأفكارهم ومفترياتهم..إن وجدت..؟؟ من سيعرض عليهم وجهة نظر الإسلام في ما سيثيرون من قضايا..؟؟ من سيقول لهم إن الإسلام دين لكل البشر.. ولكل العصور، وأنه لديه الحلول لمشكلات الناس جميعاً..؟ من سيخبرهم أن الله تعالى هو الذي خلق الناس جميعاً، وأنه أعلم بهم من أنفسهم، وأنه - من خلال المنهج الرباني القويم - هو القادر على أن يخرجهم من الظلمات التي أدخلوا أنفسهم فيها.. وألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ النَّعِيمُ النَّعِيمُ النَّعِيمُ النَّعِيمُ النَّعِيمُ النَّعِيمُ النَّعِيمُ النَّعِيمُ النَّعِيمُ النَّعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ النَّعِيمُ النَّعِيمُ النَّعِيمُ النَّعِيمُ النَّعِيمُ النَّعِيمُ النَّعِيمُ النَّعِيمُ النَّعِيمُ النَّعَيْمُ النَّعَيْمُ النَّعْلَمُ النَّعُ النَّعْلَمُ النَّعَلَمُ النَّعْلَمُ النَّعْلِمُ النَّعْلَمُ النَّعُ النَّعْلَمُ النَّعُلُمُ النَّعْلَمُ النَّعْلَمُ النَّعْلَمُ النَّعُ النَّعْلَمُ ال

وبطبيعة الحال فإن الإجابة عن هذه الأسئلة - وهناك غيرها كثير - تصب في جانب حضور المؤتمر، وتحض على المشاركة في أعماله، وعدم ترك الفرصة للآخرين - أياً كانوا - يقولون ما يريدون، ويقررون ما يشاءون، ويتخذون من القرارات والتوصيات ما يتمشى مع أهوائهم وغاياتهم، بحيث تؤثر في مسيرة أجيال من الأمة الإسلامية - دون أدنى مبالغة -)) (2).

- وهذا ُباحثٍ آخر<sup>اَٰ</sup>٤) يقول:

ر بعيداً عن الشعارات العاطفية التي يطرحها البعض، وهو يناقش قضية المرأة - عشية انعقاد المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في العاصمة الصينية بكين -، فإن المنطق السليم يفرض على المسلمين ضرورة وحتمية المشاركة في هذا المؤتمر، بصرف النظر عما تحويه وثيقته الأساسية م أفكار وآراء يتعارض بعضها مع ما قرره الشرع الحنيف من مكان ومكانة للمرأة داخل المجتمع الإسلامي.

فمند عقود طويلة ظل المسلمون ينظرون إلى الطرح الغربي لقضية المرأة - أياً كان توجهه – على أنه طرح مخالف بدرجة مائة

 $1^{1}$ ) سورة الملك الآية  $(14)^{1}$ .

<sup>2</sup>º) انظُرَ صحيفة الشَّرقُ الأوسط - العدد (5765) - بتاريخ 4/4/1415 الموافق 10/9/1994م.

<sup>3</sup>³) هو الدكتور (حسين نصر) باحث في المؤسسة المتحدة للدراسات والبحوث بواشنطن. انظر تحقيقه في مجلة المجتمع في عددها (1164) - بتاريخ 3/4/1416هـ الموافق 29/8/1995م.

في المائة للطرح الإسلامي، واستناداً إلى هذا التصور الذي تغذيه نظرية المؤامرة والأفكار المسبقة، التي ترى في كل اقتراب دولي من هذه القضية اعتداء على الإسلام وعلى حقوق المرأة المسلمة، عـزف المسلمون عن المشاركة في المـؤتمرات الدولية الـتي خصصت لبحث هـذه القضية، مكتفين ببيانات الإدانة والشـجب العاطفية، وهو الأمر الذي لم يخدم الإسلام ولا المسلمين، وزاد من غموض موقف الإسلام من المرأة، وبالتالي من تحامل الغرب على الطـرفين، فقد كان لغياب الصـوت الإسـلامي في الملتقيات والمـؤتمرات الدولية الـتي عقـدتها المنظمة الدولية - وغيرها من المنظمات الشعبية وغير الحكومية وغير الحكومية -، انعكاسات المنظمات الشعبية وغير الحكومية وغير الحكومية -، انعكاسات المشاكل التي تواجهها.

وأدى هـذا الُغيـاُب إلى أن تصـاغ القـرارات الدولية - في هـذا المجـال - بطريقة لا تضع في اعتبارها خصوصـية وضع المـرأة في الإسلام.

والإيجابي في حالة مؤتمر بكين هو تزايد الاهتمام الإسلامي بالمشاركة الفاعلة فيه، هذا الاهتمام الذي بدأ في مؤتمر السكان بالقاهرة، وكان من ثمرته أن صدرت التوصيات التي رأى فيها المسلمون تعارضاً مع الشريعة بصورة اختيارية وغير ملزمة، إلى جانب إيصال الرؤية الإسلامية للأسرة والمجتمع والمرأة إلى العالم أجمع عبر هذا المؤتمر، الذي وفر العديد من النوافذ الإعلامية العالمية، التي خرجت عبرها الرؤى الإسلامية إلى خارج الأقطار الإسلامية، فطوال العام الحالي<sup>(1)</sup> عقدت منظمات إسلامية عديدة مؤتمرات خاصة؛ للإعداد لورقة عمل إسلامية يتم طرحها في مؤتمر بكين؛ لتكون معبرة عن الرؤية الإسلامية؛ حتى لا يترك مؤتمر بكين؛ لتكون معبرة عن الرؤية الإسلامية، وحدها، وقد تخلصت المجال خالياً أمام الرؤى الغربية والعلمانية وحدها، وقد تخلصت هذه المؤتمرات من

سلبيات المناقشة العاطفية، واستخدمت أساليب البحث العلمي في بلورة أفكارها وتوجهاتها، وقد كان للحضور النسوي الإسلامي في المؤتمر التحضيري الذي عقد

<sup>.</sup> أي عام 1416هـ الذي انعقد فيه المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين $1^1$ 

بـنيويورك<sup>(1)</sup> للتحضـير لمـؤتمر بكين آثـاره الإيجابية في تعـديل بعض الصياغات الغربية في الوثيقة المقدمة للمؤتمر.

- ثم يقول -:

إن وضع المرأة في العالم يواجه بتحديات حقيقية لا يجب أن نتجاهلها، بدعوى أن الغرب يريد - من خلال إثارتها - فرض حلول قِيَمِيَةٍ لها على العالم الإسلامي، بل يجب أن نواجهها مع العالم من منطق التكافؤ.

إن النساء يشكلن نحو 60% من إجمالي بليون فقير في العالم، وفي أمريكا - وحدها - يعيش 23% من النساء تحت خط الفقر، كما يشكلن 65% من إجمالي 9,5 ملايين أمي، و40% من مرضى الإيدز، وفي الولايات المتحدة تتعرض امرأة للضرب كل 18 دقيقة، وفي الهند تُقتل خمس سيدات في اليوم الواحد، كما أن 80% من إجمالي اللاجئين في العالم من إلنساء.

هذه كلها حقائق لا تمس وضع المرأة في العالم الإسلامي، وتمنح الفرصة للمشاركين - من المسلمين - للمقارنة بين الثقافة التي يقدمها الإسلام، والثقافة التي يعتدى فيها على المرأة كل 18 دقيقة)).

#### - وهذه باحثة <sup>(2)</sup> ترى المشاركة في مثل هذه المـؤتمرات، وتبرر ذلك بما يلي:

1 - أن المشاركة في هذه المؤتمرات الدولية، واللقاءات الخاصة بالمرأة، تعتبر أحد المجالات والوسائل لطرح الإسلام بصفته مشروعاً عالمياً، ومنطلقاً حضارياً، حيث لا بد من تبليغ هذه الرسالة، وكسر حاجز الارتياب منها لدى الناس، وبيان تميزها، وتلاؤمها مع مطالب الإنسانية الأصيلة - خاصة وأن هذه المؤتمرات أصبحت واقعاً مفروضاً.

 $2^1$  في شهر مارس من عام 1995م. $2^1$ 

<sup>1</sup>º) هي: وفّاء بنت إبراهيم العساف أستاذ مساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نقلاً عن: ورقة لها بعنوان ((كيف تتصرف المسلمة أمام المؤتمرات الدولية للمرأة)) ص19 وما بعدها، وهي ورقة مقدمة لندوة ((المرأة المسلمة والمؤتمرات الدولية))، ضمن الأنشطة النسائية لمهرجان الجنادرية للتراث والثقافة لعام 1421هـ، المقام بمدينة الرياض.

- تبرز أهمية المشاركة في هذه المؤتمرات، في مقاومة نشر الثقافات الضارة عبر هذه المؤتمرات التي يتبناها الآخرون؛ لتتحول من كونها غربية -أمريكية أو أوربية- إلى كونها عالمية؛ لعدم وجود معارضين يكشفون فسادها. ومن ثم يفشل الغرب في تعميمها قدر الإمكان، ولقد كان لبعض المشاركات الإسلامية أثر إيجابي وفعال.

3 - ينبغي تســجيل قصب الســبق في نشر المنهج الإســلامي الصحيح؛ حتى لا يترك المجال لرموز العلمانيين والعلمانيات لتـولي زمام القيادة، والعبث بتراث الأمة الإسلامية.

- وهــذه إحــدى المشــارِكات <sup>(۱)</sup> من الســودان في هــذه المؤتمرا*ت،* تقول:

(( المشاركة لماذا؟ ثم تجيب على هذا التساؤل بقولها:

أ - إن قلب نظّـــام العولمة وميزانه أمر ضـــروري، يوجبه علينا الشــرع، فهو خطر على المجتمع الــذي يريــدون إفراغه من كل محتوى أخلاقي، وخطر على أسرتنا، وإضعاف لـدورها الرقابي، فلا بد أن سحب البساط من تحت أقدامهم هو هدفنا الأول.

ب - لا بد للمســــــلمين من ثقافة ووعي بخطر العولمة والقبضة الاستعمارية التي تستهدفنا نحن بالذات، كما أنه - في نفس الـوقت - من الضروري معرفة رسالتنا نحو العالم، فنحن أصـحاب الرسـالة وليســــوا هم، ولا بد من توظيف الطاقــــات الفكرية والإبداعية المسلمة؛ لوضع برامج تحل محل برامج العولمة.

ج - كيف ننزوي ونحن المستهدفون؟؟

إن سلبية الانعزال ستؤدي - دون شك - إلى تسهيل مهمتهم لغزونا، وإفساح المجال لتثبيت دعواهم بتأخر الإسلام وضعفه، وعدم قدرته على أن يكون نظاماً عالمياً - وحاشا لله أن يكون كذلك -، وسكوتنا على ما يجري من حولنا علامة الرضا، وهذا تناقض مع كوننا مجتمع رسالي.

د - كيف نقاطع وبين أيدينا البديل، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو منهج رباني، يقول تعالى: الفمن يخلق كمن لا يخلق الله يخلق الله على الله يخلق الله على الله على الله يخلق الله على الله ع

فالفرصة مواتية لكي تقتحم مؤسسـاتهم، وتفسد بــرامجهم – بعون الله سبحانه وتعالى -.

**هـ -** لا بد من المشاركة الفعلية؛ لكي نتصدر قائمة نساء العالم الفاعلات، قال تعالى:  $\mathbf{p}$ نتم الأعلون  $\mathbf{p}^{(3)}$ ، وقال تعالى:  $\mathbf{p}$ نتم خير أمة  $\mathbf{p}^{(4)}$ .

 $<sup>1^1</sup>$ ) هي: الأستاذة (صفية عبد الرحيم الطيب محمد)، وقد نقلت رأيها من الورقة السابقة للدكتورة وفاء العساف ص22 وما بعدها.

<sup>2</sup>²) سورة النحَلِّ الأَية (17).

<sup>3</sup>₃) سورة اِّل عمران الآية (139).

⁴4) سورَة آل عمران الآية (110).

و - لا بد من المشاركة لتفويت الفرصة على المستسلمات اللائي يمثلننا، ويتحدثن باسم الإسلام والمسلمين، وهن أجهل وأبعد ما يكن عنه. يفعلن ذلك؛ للحصول على الاعتراف الدولي للحركات النسوية اللاتي يقدنها، والتي تدعي النهوض

بالمرأة؛ وللحصول - كذلك - على مواقع عالمية في الأمم المتحدة، وغيرها من المؤسسات العالمية.

ر - إن للتجربة والممارسة أثرها الفعــال في إنضــاج كثــير من الأعمال؛ لذلك؛ وحتى لا نستقي الأعمال؛ لذلك؛ وحتى لا نستقي المعلومات من النظريات وما يكتب، فلا بد من معايشـتهم؛ لـنرى -عن قرب - أعمالهم وسلوكياتهم.

فالمشاركة تشعر المرأة بأهمية خوض التجربة والمشاركة، بل تثمر كثيراً من الأفكار البناءة، والوسائل التي تمكننا من دعوتنا وحماية أنفسنا قبل ذلك. ومن خلال الملاحظة والمعايشة نصل إلى كثير من الوسائل المعينة، ومن ذلك تكوين علاقات مع المسلمات، والتعرف - عن قرب - على مدى استعدادهن للتعاون معهن في بث الدعوة إلى الله عز وجل، التي أجزم أن غالبية نساء العالم - غير المسلمات - لا يعرفن عن نظامنا الإسلامي غير اسمه.

ح - كيف نطلب من المرأة وتريدها أن تعي رسالتها، وتكون ذات دور فاعل في هذا الموج المتلاطم، ما لم تتح لها فرصة المشاركة، ومعرفة ما يدور بشأنها وشأن دينها ورسالتها من مخططات؟ وكيف تثبت شخصيتها وفعاليتها أمام نساء العالم دون المشاركة؛ لتخرس تلك الأصوات، وتسكت تلك الأفواه التي تكيل الاتهامات والصفات، من تخلف، وضعف، وعدم قدرة على المشاركة، والانهزامية؛ بسبب سيطرة وهيمنة الرجل المسلم عليها - كما يزعمون - باسم الإسلام، والحجاب المفروض عليها، الذي يعوق حركتها؟.

ط - أقل ما يمكن قوله عن المشاركة: الاستفادة مما وصلوا إليه من مناهج، ووسائل، وأساليب علمية في التحضير، والإعداد، والتنظيم، والتسيير للمؤتمرات، وكيفية استخدام الوسائل التقنية العصرية، وجعلها في خدمة النساء المسلمات؛ من أجل أن تتكيف المرأة المسلمة إيجابياً مع ثورة التقنيات الضخمة لوسائل

الاتصال والإنترنت، ولا شك أن لهذا دوره الهام في تسهيل عملية بث الدعوة إلى الله تبارك وتعالى.

**ي -** أختم بتوضيح ما يحدث في حالة عدم المشاركة، وفي حالة المقاطعة.

إنه يسهل على أعداء الإسلام وضع القوانين التي تتخذ بالأغلبية عالمياً، والتي ستصبح ملزمة لنا عبر منظمات الأمم المتحدة وغيرها؛ وذلك لغيابنا الاختياري؛ مما يدعونا - رضينا أم أبينا - لمراجعة قوانيننا. مثال ذلك: جاء في بعض الفقرات التي نصت عليها بعض المسويت الأغلبية عليها -: { التأكيد على عمليات الإصلاح الإدارية والتشريعية - وفقاً لمراعاة مبدأ المساواة في حق الانتفاع بالموارد الاقتصادية - بما في ذلك الممتلكات والميراث}.

وبالنظّر إلى هـذا النص نجد أنه يخـترق - وبجـدارة - أنظمتنا الإسلامية، الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية.

ثم تقول - تأكيـداً واسـتدلالاً لكَلامها في أهمية المشـاركة في مثل هذه المؤتمرات -:

ومن خلال التجربة:

1 - إن معظم الوفود الرسمية تمثل وجهة نظر السياسة العلمانية،
 وتعبر عن آراء حكوماتها.

2 - عدم الوعي - لدى أغلب المسلمات المشاركات - بالرؤية الاستعمارية الغربية، وعدم التفاعل بأهمية القضية عقدياً.

3 - تتسم غالب الشخصيات الممثلة للدول الإسلامية بضعف في الوعي الشرعي، أو ضعف في التجربة - سطحية التفكير -، وعدم السيوعي والجدية في التفكير والمشياركة، وافتقادها للتوجيه والتدريب، وعدم الإعداد المسبق، ويجمع ذلك كله سوء انتقاء العناصر المؤهلة للمشاركة.

وكل ذلك يـؤثر سـلْباً في عكس وجهة نظر الإسـلام في كثـير من القضايا الحيوية، وتوضـيح حكم الإسـلام في التصـويت أو عدمه في كثير من الفقرات المطروحة في وثائق المؤتمر.

وكُذُلكُ يلاحظُ أن حداثة التجربة، وعدم الإلمام بما تم بشأن الموضوعات المطروحة في مؤتمرات سابقة - مما يستدعي أن يبنى عليها - له تأثير قوي على عدم إنضاج المشاركة.

4 - عدم الإلمام باللغات الأخرى؛ لتسهيل المشاركة الفاعلة، والمخاطبة للمؤتمر بلغتهم، فقد لوحظ التلاعب الواضح بالألفاظ والعبارات التي من شأنها تغيير المعنى أثناء الترجمة، و لوحظ ذلك - أيضاً - في ترجمة كثير من الفقرات، ومقارنة بنفس الفقرة باللغات الأخرى في كتاب الوثيقة محل التداول والتصويت، فنجد أن صياغة كثير من الفقرات باللغة العربية لا توضح المعنى المراد مباشرة؛ لاستعمال بعض الألفاظ المضللة، وهذا يساعد في تمرير الموافقة على الفقرات، والتصويت لها أو عليها دون اعتراض.

ثم تقول هذه الداعية:

- لا بد من مشاهدة ومعايشة الأساليب التي تنتهجها إدارة الجلسات في تمرير كثير من الفقرات دون الموافقة عليها، وعدم المصداقية في إحصاء الأصوات.

- إن ما يدور على هامش هذه المؤتمرات من الأهمية بمكان؛ حيث إن كثيراً من المنظمات النسوية غير المسلمة تأتي بأهداف تحققها

على هامش المؤتمر، ومنها:

1 - اللوبي أو الحوار الذي يدور خارج قاعات المؤتمر وربما داخله، والدور الموزع والمخطط له جيداً؛ ليقوم من..بفعل ماذا ؟؟!! من إقناع للوفود لقبول فقرة معينة والتصويت لها، وتضليل كثير من المشاركات؛ ليغيرن رأيهن بشأن مسألة معينة.

2 - النّدوات، والمُحاضرات، والأفلام، والمعارض للأزياء، ومعارض التراث، والكتب، والمقالات، والنشرات التي تعـرض في كل مكـان

خارج قاعات

المــؤتمرات، أو في محل إقامة المنظمـات والوفـود غـير الحكومية

غير المعنية بصياغة المقررات.

وهذه الوفود - مقارنة بالنساء المسلمات - تشكل دوراً هاماً جداً، حيث تلتقي النساء على الطبيعة، ودون بروتوكولات معينة، أو ذات علاقة بالمـــؤتمر؛ لعـرض الثقافات والـتراث، وخلق علاقات عمل، أو تنسيق أنشطة وبرامج مشتركة، أو علاقات صداقة وتبادل للأفكار، وهذه - لعمري - فرصة طيبة.

كما أنه تلقى محاضرات للإقناع بأفكار معينة، أو تفسير فقرة معينة، وقد فوتوا على المسلمات من خلالها كثيراً من الفرص، إما بتضليل الناس عن مكان إقامتها أو موعدها، أو محاولة صرف

المؤتمرات عن حضورها، بإقامة برامج أخرى أكثر جاذبية، أو حـتى بالتشويش في حالة تقديم محاضرات أو أي نشاط آخر.. .

- لا شك أن هذه المؤتمرات تصاحبها وفود إعلامية، تقوم بتسجيل المقابلات، وطرح الأسئلة للإجابة عليها، وعكس وجهات النظر المختلفة، وتصحيح الكثير من الأفكار والمفاهيم، أو إبراز وجهة نظر معينة أو ملاحظة أثناء المؤتمرات، وتقوم بالبث داخل وخارج المؤتمر في كل أنحاء العالم، فهي فرصة طيبة لإبراز وجهة النظر الإسلامية في قضية ما، وعموماً الإعلام بالحضور للمرأة المسلمة، والمشاركة برأيها وبزيها وحجابها.

هنالك الكثير في العالم ممن يعتقد بهيمنة الرجل المسلم على المرأة المسلمة وتعطيلها، ففي المشاركة إثبات لشخصية المرأة، وأن هذا الحجاب الذي يعتبرونه عائقاً لها - بل هو مفروض عليها -، عز وفخر لها، فتمثيلها بهذا الزي يثبت قناعتها به، واختيارها له دون

غیرہ.

- هناك اتجاه خطير يتمثل في تسخير بعض العلمانيين والعلمانيات وأدعياء الإسلام، واستخدامهم لصالح تمرير بعض أفكار هذه المؤتمرات، وبث الشبه حول بعض أحكام الإسلام التي تختص بالمرأة، وقد حدث أن استكتبت بعض النساء المسلمات بعد مؤتمر بكين الرابع في كثير من الموضوعات، مثل: [ تعدد الزوجات

- العنف ضد المرأة - الميراث - القوامة - الحجـاب - حق الطلاق ...

- المسائل الخاصة بنظام الأسرة].

وقد صدرت عدة كتيبات ظهر فيها - بوضوح - كيف أنهم استطاعوا ليّ أعناق النصوص الشرعية، وتحويرها وتفسيرها؛ لإضفاء الشرعية والتأصيل الفقهي على أفكارها - بما يتماشى مع ادعاءاتهم، وتضليلهم، وفهمهم السقيم.

فنْحَن مُسـؤوْلُون أَمْـامُ الله إن تركنا المجـال لهـؤلاء؛ لتعويق

مسيرة دعوتنا، وطمس معالم ديننا.

- بدأت الأمم المتحدة برامجها عملياً بما يسمى متابعة مقررات المؤتمرات، أو باسم تفعيل مؤتمر السكان، أو تنظيم الأسرة، أو البرامج الشبابية، أو (بكين + 5)؛ وذلك بطرح برامج في كل الدول المشاركة؛ لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه داخل المؤتمرات، ولقد حضرت بعض هذه، مثل: تفعيل مؤتمر السكان بالقاهرة - بعد

مقاطعتنا له -، وعرفت - عن قرب - أن عدم حضورنا كان ضد مصلحتنا، وجاءت الوفود العربية والإسلامية - بعد أن استلمت التمويل -؛ لتطرح تصروراتها، وتنفيسذها لبرامجها بالأرقام والإحصاءات التي لا يستفيد منها إلا أعداؤنا. والله المستعان)). أ.هـ.

- **وهذا صُحُفيٌّ** يقول:

ُ (( إن رفضنا لمثل هذه المؤتمرات التي تعقد بأسماء براقة ولأهداف ظاهرها الرحمة وباطنها السم الزعاف، لا يعني - بأية حال - ترك هؤلاء يخططون لنا ما يريدون، والتخلي عن دورنا في المشاركة الفاعلة المنظمة التي تؤتي ثمارها.

فالإسلام له نهجه الرباني، ونظرته الـتي ينفـرد بها عن غـيره من الأديان والأفكار الأخرى، هذه النظـرة الربانية لا بد من إيصـالها للمؤتمرين على أنها البديل الحقيقي لكل مشاريعهم ومخططاتهم.

إن النأي بأنفسنا عن هذه التجمعات والمؤتمرات معناه الإقرار بها وبما تأتي به من مقررات؛ ولذلك فالجميع مطالب بالمشاركة وعلى كل المستويات الرسمية والشعبية؛ حيث إن دور المنظمات غير الحكومية ينزداد يوما بعد ينوم؛ ولنذلك لا عنذر للحركات الإسلامية، والهيئات العلمية، والمنظمات الشعبية النسوية، في عدم المشاركة، كما أن على علمائنا - الأفاضل - أن يقوموا بالدور في توجيه الأمة، وبيان الحكم الإسلامي، ورفض المقررات التي لا تتلاءم مع عقيدة الأمنة، كما أن التعاون مع الهيئات والمنظمات الأخرى الرافضة لمثل هذه المؤتمرات، والتنسيق معها - ما أمكن الأخرى يرتفع صوت الفضيلة على أصوات النداعين إلى الإباحية))

انظر مجلة المجتمع - العدد (1161) - بتاريخ 11/3/1416هـ الموافق 8/8/1 995م.

#### - البيانات الرسمية لبعض الدول الإسلامية:

بـررت بعض الـدول الإسـلامية أسـباب مشـاركتها في هـذه المؤتمرات، أو استضافتها لها ببعض المبررات السابقة، ومن ذلك:

\* مصر:

فقد أبان البرئيس المصري أن مصر - المستضيفة لمؤتمر السكان والتنمية - لن تقبل بأي توصية تتنافى مع تعاليم الإسلام، لكنه دعا إلى موقف إيجابي من الميؤتمر يتمثل في ضيرورة المشاركة فيه؛ للسعي إلى الكشف عن الأبعاد الحقيقية للإسلام، وموقفه من القضايا الخلافية (1).

اعتبر أن هذه فرصة للمسلمين - لا تعوض - لعرض سماحة الإسلام على العالم، - استغلالاً للأضواء المركزة على المؤتمر -؛ وليُظهِروا الإسلام بمظهر إيجابي، وأنه يعطي المرأة حقوقاً لا تعطيها لها الأديان الأخرى (2).

\* إيران:

ُ فقد دعت إيـران كل الـدول الإسـلامية للمشـاركة - بفاعلية -في المـؤتمر الـدولي للسـكان والتنمية بالقـاهرة؛ من أجـل: ((سد الثغــرات في مشــروع القــرار الــذي اقترحه المــؤتمر، وإدراج التفسيرات الضرورية)).

(( وقال رئيس الوفد الإيراني إلى المؤتمر (3): إن إيران تعارض مقاطعة المؤتمر، - وأضاف -: بالتأكيد هناك نقاط في جدول أعمال المؤتمر تتعارض مع مبادئ الإسلام، ولكن من واجبنا أن نسهم في حل بعض المشاكل العاجلة للعالم الفقير، ومنها معدل النمو السكاني السريع - من جهة -، ومنع الغرب من الاستئثار بالمؤتمر - من جهة أخرى -.

وقد طلب من جميع الـدول الإسـلامية المشـاركة بفاعلية في هـذا المؤتمر؛ للدفاع عن مواقف الدين الإسلامي)) (4).

1¹) انظر مجلة الحوادث - الصادرة بتاريخ 16/9/1994م.

3³) اسمه (محمد على التسخيري).

<sup>22)</sup> انظرَ صحيفة الحياة – العدد (1520ُ) – بتاريخ 26/3/1415 الموافق /2/911994م.

<sup>4/9)</sup> انظر صحيفة الحياّة - العددُ (11522) - بتاريخ 28/3/1415 الموافق /4/9 1994م.

المبحث الثالث:

الموقـف الصحيـح ومبرراته.

#### الموقف الصحيح ومبرراته:

لا شك أن كلاً من المـــوقفين الســابقين له حججه مبرراته القوية، في مسألة المشاركة في هذه المؤتمرات من عدمهاـ

ولكن هناك موقف ثالث يرى التفصيل في هـذه القضية، كما يلي:

إن المشـاركة في هـذه المـؤتمرات تسـتلزم الموازنة بين المصالح والمفاسد، سواء بالنسبة لمشاركة المسلمين، كأشـخاص، أو منظمـات، أو جمعيـات، أو دول ..الخ، في هـذه المـؤتمرات، أو بالنسبة لقيمة المشاركة في مثل هذه المؤتمرات.

ولا ريب إن الاجتهادات ستختلف تبعاً للظروف والملابسات لكل بلد مسلم بعينه، ولكل شخص مشارك كذلك، ومن الصعب إصدار حكم عام يشمل جميع المشاركين، وجميع المناسبات المتعلقة بالمرأة والأسرة، خاصة وأن المشاركة في مثل هذه المؤتمرات قد تقتضيها الضرورة؛ لأمور منها:

1 - الانفتاح العالمي، وتعذر الانعزال والخصوصية.

2 - أن الضعيف إذا قاطع مثل هذه المؤتمرات لا تؤثر مقاطعته، وبذلك تسود وجهة نظر القوي. بينما إذا قاطع القوي فإن مقاطعته ستؤثر. وكنموذج لهذا الكلام، فإن مقاطعة الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة اليونسكو قد أضعفتها كثيراً.

والمسلمون – اليوم – ضعفاء أمام أصحاب وجهات النظر الأخرى، فمقاطعتهم لا تؤثر، بخلاف لو حضروا وطرحوا ما عندهم بقوة، وأبدوا ما لديهم من تحفظات، فإن هذا يقطع الطريق على تفرد وجهة النظر الغربية في هذه المؤتمرات؛ حيث يعلم البشر أنه يوجد وجهة نظر أخرى في المسألة الاجتماعية.

خاصة إذا علمنا أن قــرارات هــذه المــؤتمرات ملزمة إلى حد كبير.

3 - أن واقع بعض الـدول الإسـلامية يـدعو لـذلك، إذ اتخـذت خطوات عملية في تبـني بعض المخالفـات للشـريعة الإسـلامية في قضايا الأسرة والمرأة، وهذه الخطـوات تسـاندها جهـود من جهـات متبنية للأنموذج الغربي.

ولهذا يبقى الاجتهاد في هذه القضية مناطاً بالعلماء الجــامعين بين فقه الشريعة وتصور الواقع تصوراً شاملاً وصحيحاً.

ومن جهة أخــرى فــإن الاجتهــاد - أيضــاً - يخص كل مــؤتمر ومناسـبة بـذاتها، ويخص - كـذلك - المشـاركين أنفسـهم، من حيث تحقق المصلحة من مشاركتهم أو عدمهاـ

وعلى هـــذا فعلى المهتمين بقضــية المشــاركة في هــذه المؤتمرات، ما يلي:

أ - الرجــوع لأهل العلم والخــبرة، من العلمـاء والفقهـاء الشرعيين، وتدارس إمكانية تبني مبادرات إسلامية؛ لعقد مؤتمرات عالمية عن قضايا المرأة والأسرة والطفل، أو حقوق الإنسان – من منظـور إسـلامي -، وبيـان محاسن الإسـلام وموافقته لمطـالب الفطـرة، وتوضـيح الصـورة الحقيقية للنظـام الإسـلامي بعيـداً عن تشـويه المضـللين؛ وذلك من أجل الاسـتفادة مما توصل إليه هـذه المؤتمرات من نتائج، وإيصالها إلى المؤتمرات التي يتبناها الغرب – ممثلاً في هيئة الأمم المتحدة – كرؤية إسـلامية موحـدة لما يطـرح في هذه المؤتمرات من قضايا حول المسألة الاجتماعية.

ب - المدارسة مع العلماء والمتخصصين في القضايا الاجتماعية، جدوى المشاركة في أي مؤتمر بعينه يعقد في المستقبل، والشروط المعتبرة لتلك المشاركة، ومن ثم في حالة الاتفاق على المشاركة، فإنه يتم التباحث مع من سبق لهم المشاركة في مثل هذه المؤتمرات - ممن يوثق في دينهم وعلمهم المؤتمرات المطروحة في تلك المؤتمرات الدولية.

الخاتمة، وتشمل:

أولاً: خلاصة .البحث ونتائجه ثانياً: التوصيات.

#### أولاً: خلاصة البحث ونتائجه.

وقد توصلت إلى بعض النتائج في هذه الرسالة، منها ما هو مقرر سابقاً، وكانت هذه الرسالة تأكيداً لها، وهي نتائج عامة، مثل: مقرر سابقاً، وكانت هذه الرسالة تأكيداً لها، وهي نتائج عامة، مثل: لوضع الإسلام كرم المرأة، وجعلها في المكان اللائق بها، خلافاً للوضع الذي كانت عليه في الجاهلية السابقة قبل الإسلام، وكذلك وضعها في الجاهلية المعاصرة، وساوى بينها وبين الرجل في كثير من الحقوق والواجبات - سوى ما استثني من ذلك مراعاة لطبيعتها التي خلقها الله عليها -، وهذا ما لم تنله بعض النساء في بعض بلاد العالم إلى يومنا هذا.

2 - شُمولية الإسلام وكماله، فهو لم يترك شأناً من شؤون الحياة إلا بينه وبين حكم الله تعالى فيه، إما عن طريق مصادر التشريع الأصلية، كالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، أو عن طريق باقي مصادر التشريع الإسلامي، كالمصالح المرسلة، وسد الذرائع، وغير ذلك.

وهـذه القضـية نجـدها واضـحة بالنسـبة لشـؤون المـرأة الاجتماعيـة، والأخلاقيـة، والاقتصـادية، والسياسـية، الـتي تمت مناقشتها في هذه الرسالة.

1 - إن الإسلام لا يأمر بأمر ويحث عليه - أو يجيزه - إلا إذا كانت المصلحة راجحة في ذلك على المفسدة، ولا ينهى عن أمر ويمنع حدوثه إلا إذا كانت المفسدة راجحة فيه على المصلحة، وهذا الأمر نجده واضحاً -كمثال على ذلك- في أمر النساء بالقرار في البيوت؛ لأن المفاسد في خروجها مترجح على المصالح، فكل ما يتناسب مع طبيعة المرأة، وليس فيه مخالفة لأوامر الإسلام أباحه، وكل ما يتعارض مع طبيعتها التي خلقها الله تعالى عليها منعه، فالأصل بقاء المرأة في منزلها، ولا تخرج إلا لظروف خاصة وبشروط.

4 - بالنسبة للمؤتمرات، فعلى اختلاف أسمائها: مؤتمرات المرأة -السكان - البيئة - التنمية الاجتماعية - حقوق الإنسان، فإننا نلاحظ ما يلي:

أ - إن القاسم المشترك بينها هو المرأة ومساواتها التامة بالرجل في كافة مجالات الحياة المختلفة، وكذلك الجنس، والحرية المطلقة.

ب - إنها تستظل بمظلة الأمم المتحدة، وتستثمر شعارات العولمة وأدبياتها.

ج - إنها توظف سلطان الدول الكبرى سياسياً واقتصادياً وحضارياً؛ لفرض تنفيذ توصياتها.

د - ً إنهاً سلسلةً متصّلة ومتواصلة من المؤتمرات الأممية العالمية، والاجتماعات الإقليمية.

هـ - إن الهدف النهائي لها هو: عولمة الحياة الاجتماعية بالمفهوم الغربي الإباحي.

5 - إنّ هذه المؤتمرات قامت على أسس عامة، منها:

أ - العلمانية، فتقارير هذه المؤتمرات والاتفاقيات وتوصياتها تقوم على مفهوم فصل الحياة - بجوانبها المختلفة - عن الدين، بل إن هذه المؤتمرات والاتفاقيات تعتبر الدين شكلاً من أشكال التمييز ضد المسرأة. وإن دينهم الذي يحتكمون إليه في مناقشة قضايا المرأة، هو دستور هيئة الأمم المتحدة وميثاقها، واتفاقياتها.

والعلمانية مُفَهوم غربي سياسي نَشاً في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي، فأدى إلى إبعاد الدين عن الحياة السياسية، والاقتصادية، والإعلامية، والاجتماعية، والأخلاقية، والثقافية، وكان لب العلمانية هو نبذ الدين وإقصاءه عن الحياة العملية.

ب - الحرية، فتقارير هذه المؤتمرات والاتفاقيات وتوصياتها تقوم على المفهوم الغربي لكلمة الحرية، والذي يعني - باختصار - فعل المرء ما يشاء - بشرط عدم الإضرار بالآخرين -؛ ولذلك فإن توصيات هذه المؤتمرات فيما يتعلق بالفتيات المراهقات، وغير المراهقات تنطلق من مبدأ الحرية هذا في جميع شؤون حياتهن، وبالأخص حرية المرأة الشخصية بإقامة علاقات جنسية خالية من رباط النكاح.

وهكذاً فهمت المرأة الغربية الحرية فهمـاً معكوسـاً، وفي ظل هـــذه الحرية الزائفة تحـــررت من الآداب، والأخلاق، وداست على

شرفها وعفتها، وأهملت واجباتها أمـاً، وزوجـة، وربة مـنزل؛ فتهـدم المجتمع بأكمله.

أما الحرية في الإسلام فهي منضبطة بضوابط من الشرع والعقل، فهي ليست مطلقة بغير قيود، وإنما تتسم بالنسبية، فهي مقيدة بحيث لا تتصادم مع حريات الآخرين، ولا تؤدي إلى الضرر بمصلحة الأمة العليا، أو بمصلحة المجتمع ذاته، فهي تتقيد بالقيود الخاصة المقررة في كلٍ حالة على حدة۔

ج - العالمية - أو ما تسمى بالإنسانية -، فهي شعار رفعته هيئة الأمم المتحدة - التي تقيم المؤتمرات قيد الدراسة في هذا الرسالة -، وهو يركز على الإنسان، وطريقة معاملته، وإعطائه حقوقه - بالمفهوم الغربي -، دون اعتبار للدين في ذلك.

وقد ذكــرت العالميــة، وارتبطت بمنظمة الأمم المتحــدة من بداية إنشائها، وذلكِ من خلال مواد ميثاقها.

كُما أَنْ كثـــيراً من مـــؤتمرات الأمم المتحـــدة، وإعلاناتهــا، واتفاقياتها التي تعقدها، تحمل مسمى - العالمي -.

6 - إن الإسلام دين عالمي، جاء لكافة الناس، ولجميع العصور والأزمان، وهذه خاصية من خصائص الإسلام، التي لا يشاركه فيها غيره من الأديان السماوية الأخرى.

7 - أن مفهوم العولمة الاصطلاحي اختلفت العبارات حوله، ولكن الأقرب إلى الصواب أن المفهوم يختلف باعتبار الوجهة التي ينطلق منها التعريف.

فالعولمة من نظـرة تاريخيـة، هي غـير العولمة من نظـرة اقتصـادية، والعولمة من نظـرة تقنية هي غـير العولمة من نظـرة اجتماعية ثقافية.

**8 -** أن الموقف من العولمة - من حيث قبولها أو ردها - كـان على ثلاثة أضرب:

الموقف الأول: الرفض المطلق لها.

الموقف الثاني: الموقف الانهزامي، وهو التأييد المطلق لها.

الموَّقف الثـــالث: الَموقف النَقـــديَ الرشــيد، وهو التوسط والاعتدال؛ وذلك بأخذ ما كان نافعاً ومتوافقاً مع ديننا وعقيدتنا، ورد ما سوى ذلك.

9 - أن هناك فرقاً جوهرياً بين العولمة والعالمية - بالمفهوم الغربي -، وبين عالمية الإسلام، إذ العولمة والعالمية - بالمفهوم الغربي - نفي للآخر، وفرض للفلسفة المادية العلمانية، وفرض للأنموذج الغربي، والحضارة الغربية على شعوب العالم - بوسائل متعددة -، أما عالمية الإسلام فلا إكراه فيها، ولا مكان للقسر والإجبار على الدخول في الدين، وإنما هو دين يتسع لكل من أراد العبودية - لله تعالى - من البشر.

10 َ- أَن هيئة الأمم المِّتحدة بِدأت اهتمامها بِالمرأة منذ عام ( 1365هـ -1946م) - أي بعد عام واحد من إنشائها -؛ وذلك بإنشاء [لجنة مركز المرأة]، الذي كان لها دور كبير في إعداد الاتفاقيات

والمؤتمرات المتعلقة بالمرأة.

11 - أن مفهوم المساواة بين البشر - دون أي تفرقة بينهم لأي سبب -، الذي ورد في إعلان الاستقلال الأمريكي، وكان شعاراً للثورة الفرنسية، ونص عليه دستور هيئة الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات ومؤتمرات الأمم المتحدة، يعد شعاراً جميلاً وبراقاً. إلا أن الدول الكبرى المهيمنة على الأمم المتحدة، لا تطبق هذا المبدأ، فهي ترفع هذا الشعار لتحقيق مارب خاصة بها. ففي إعلان الاستقلال الأمريكي كان المسوغ لذلك بيان الحرب التي أعلنوها على إنجلترا، ومما يؤكد أن الأمر مجرد شعارات وجود التفرقة العنصرية في أمريكا بين البيض والملونين إلى هذا اليوم.

أما مبدأ المساواة في الإسلام، فإنه ليس مجرد شعار يرفع، ولا مجرد حديث نظري، بل هو مبدأ عظيم، قرره الإسلام، وطبقه -عملياً - النبي []، وأصحابه من بعده - رضوان الله عليهم -، ومن

اتبع نهجهمٍ.

كُماْ أَن هنــاك في الإســلام بعض المظــاهر الــتي تثبت مبــدأ المساواة، كالمسـاواة في الشـعائر التعبديــة، وأمــام القضــاء، وفي

الحقوق والواجبات.

12 - أَن المساواة التامة بين الرجل والمرأة - دون أي اعتبار لأي فـوارق بينهما طبعية أو شـرعية - تعتبر من القضايا المهمة الـتي اهتمت بها هـذه المـؤتمرات والاتفاقيات الخاصة بحقـوق المـرأة السياسـية، والاقتصـادية، والاجتماعيـة، والمدنيـة، والثقافية -

بالمفهوم الغربي لهذه الحقوق، وهذا الأمريؤكد الظلم والإهمال الذي كانت تواجهه المرأة في الغرب -، وكان لفظ (المساواة) شعاراً للعديد من مؤتمرات المرأة - وإن لم يكن له رصيد في الواقع، فالمؤشر في مجال الوظائف الإدارية العليا داخل أروقة الأمم المتحدة (كمثال) لا يزال يميل لصالح الذكور دون الإناث بنسبة كبيرة -، واعتبرت المساواة مدخلاً ومبرراً لأمور كثيرة - مخالفة للإسلام - دعت إليها تقارير هذه المؤتمرات، بل إن هذه القضية نُص عليها في دستور وميثاق هيئة الأمم المتحدة، الصادر عام (1364هـ - 1945م)، وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عام (1367هـ - 1948م).

13 - أن للإسلام منهجه الخاص في مفهـوم المسـاواة - العـدل - بين الرجل والمرأة. فقرر الإسلام المساواة بينهما في أمور كثـيرة، منها:

المساواة في أصل الخلق - المساواة في مجال المسـؤولية والجزاء - المساواة في الشـؤون المدنية - المسـاواة في الحقـوق العامة، كحق التعلم وحق العمل.

وفــرَّقَ بينهما في أُمــور - مراعــاة لطبيعة المــرأة النفســية، والبدنية، والعقلية، وتحقيقاً لمصلحتها -، منها:

- بعض التكاليف الشَّرعية على تفصّيل فيْ ذلك -، كالصلاة، والصيام، والحج، والجهاد.
  - الأعباء الاقتصادية الميراث الشهادة الدية القوامة الطلاق.
- 14 أن المفهوم العام للتنمية بالمفهوم الغربي -، والتعريفات المصاحبة للذك كلها تصب في الجلوانب الإنتاجية المادية من الحياة؛ مما يستلزم تغييراً اجتماعياً في القيم والأخلاق، والعادات، وأنماط السلوك بين الناس، وأسلوب الاستهلاك، وتغفل إغفالاً تاماً الأهداف الروحية والأخروية للتنمية.

أما المفهوم الله المنها المنه الله الموازنة بين الحياة المادية الدنيوية، وبين الحياة الروحية الأخروية، فالتنمية ليست عملية إنتاج - فحسب -، وإنما هي عملية إنسانية تستهدف الإنسان،

ورقي الإنسان، وتقدمه مادياً، وروحياً، واجتماعياً، وسلوكاً، وعادات، وأخلاقاً.

15 - أن هناك ضوابط إسلامية للتنمية، منها:

ألا يكـون نظـام هـذه التنمية مسـتورداً - الشـمول والتـوازن ومراعاةِ الأولويات - تحقيق الاكتفاء الذاتي - تحقيق حد الكفاية.

16 - أن لفَظ التنمية كان الشعار الثاني - بعد المساواة - للعقد الأممي للمرأة، الذي رفعِته الأمم المتحدة في مؤتمراتها.

ومفهوم تنمية المرأة الذي تنادي به هذه المؤتمرات يقوم على مشاركة المرأة مشاركة تامة وإدماجها في تنمية المجتمع، واعتبارها عنصراً أساسياً في كل بعد من أبعاد التنمية. وأن تخلف المرأة وشغلها أدوار التبعية في المجالات العامة للتنمية سببه - كما تزعم تقارير هذه المؤتمرات - استمرار التنميط الجامد لأدوار المرأة في الإنجاب والإنتاج.

17 - أن تقارير هذه المؤتمرات قد تجاهلت أن الوظيفة الفطرية والأساسية للمرأة هي أن تكون ربة أسرة، ومسؤولة عن تنشئة الأطفال التنشئة السليمة؛ فدعت إلى أن تخرج المرأة من بيتها إلى المجتمع؛ لتشارك في التنمية، ويعود الرجل إلى المنزل؛ ليشارك المرأة في أعبائه.

18 - أن هناك ضوابط لمشاركة المرأة في تنمية مجتمعها، منها:

- تقسيم العمل: فالناس مختلفون من حيث القدرات، والمواهب، والمقدرة الجسدية؛ فتخصيص بعض الأعمال للمرأة، وتخصيص البعض الآخر للرجل، ليس فيه انتقاص من قدر المرأة وكرامتها، لكنه تقسيم يعد ضرورياً لاستمرار المجتمع.

- التخصص: فــالمرأة تختلف عن الرجل من حيث التكــوين الجسدي، وهذا -بدوره- يفرض أعمالاً معينة تناسب المرأة.

- اختلاف القدرات: فأختلاف التكوين العقلي للرجل والمرأة، نتج عنه اختلاف في قدراتهما، وبناء على ذلك، فإن المرأة تلتحق بالتخصصات التي تعدها لتولي أعمالاً تتناسب مع طبيعتها الفطرية، حيث يرتبط التعلم بنوع العمل الذي يعد له الفرد - في ضوء احتياجات التنمية - في أي مجتمع من المجتمعات.

كما صدر قرار من مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي - غرة رجب من العام الهجـري 1421هـ

- عن دور المـــــرأة في تنمية المجتمع أطلق عليه [**الإعلان الإسلامي لدور المرأة في تنمية المجتمع المسلم**]، يتكون من إحدى عشرة مادة.

19 - لا يوجد مصطلح واضح ومحدد لمعنى السلم في العقد الأممي لمؤتمرات المرأة، ولكن من خلال تقارير هذه المؤتمرات الدولية، يمكن القول أن مفهوم السلم يعني:

- الأمن على روح الإنسـان وحياتـه، وأنه شــرط أسـاس للحيـاة وللبقاء.

- ً إيقـاف التـوتر الـدولي، كسـباق التسـلح - خصوصـاً النـووي -، والحروب، والنزاعات، والعدوان، والاستعمار.. الخ.

- أن استخدام القوة، والتدخل في شؤون الدول، والعدوان، ومنع حق تقرير المصير، يشكل خطراً على السلم والأمن الدوليين، وأن هذه الانتهاكات تثير مشاكل لا يمكن حلها إلا بالتزام مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة!!.

- أن مفهوم السلم مرتبط بالمساواة والتنمية، فلا يقوم السلم إلا بوجود تنمية، ولا يكون السلم حتى تتحقق المساواة.

- أن تحقيق السلم يتطلب نوعاً من التعليم هدفه النهائي تربية وإعداد المجتمعات؛ للتغلب على ما ورثته عن العصور الماضية من جهل وتعصب!!.

20 - إن المعنى الوارد للسلم في هذه المؤتمرات معنى ناقص، فالسلم في اللغة له عدة معان، منها: الاستسلام، وإظهار الخضوع، والانقياد والرضا بالأحكام.

وهذه هي حالة الهزيمة التي يفرضها الغالب على المغلوب.

وُهـذا المّعـنى اللّغـُوي للسّـلم هُو المطبق - فعليـاً - من قبل الأمم المتحـدة، ممثلاً بالـدول الكـبرى - المهيمنة على قراراتها -، تجاه الدول الضعيفة - خاصة الدول الإسلامية -.

21 - إن حديث الدول الكبرى عن السلم - من خلال دساتير الأمم المتحدة، وصكوكها، وقراراتها، ومؤتمراتها - إنما هو للاستهلاك الإعلامي، ولتبرير استمرار الدول الضعيفة تابعة ومنقادة لها، ويؤكد ذلك أمران:

الأمر الأُولُ: زيادة هذه الدول في النفقات العسـكرية، والمضي في سباق التسلح.

الأمر الثاني: الـدفاع عن الصـهاينة المعتـدين على دولة فلسـطين -الـذين يسـهمون بـاحتلالهم للأراضي الإسـلامية في عـدم اسـتقرار السلم والأمن -.

22 - إن السلم في الاصطلاح الشرعي يعني: مصالحة المسلمين للكافرين على تأخير الجهاد إلى أمد معين؛ لضرورة أو مصلحة.

ويطلق عليها لفظ المسالمة أو الموادعة.

23 - إن السلم في الشرع يعتبر حالة استثنائية، لا يتوقف فيها الاستعداد للجهاد، وإنما يتم للضرورة فقط، أي لأن المسلمين ليس لهم قوة، أو لأن للمسلمين مصلحة في ذلك، كتحييد بعض القوى.

24 - إن دعوة الأمم المتحدة للسلم والأمن الدوليين - حسب

مفهومها - دعوة مرفوضة من عدة أوجه:

الوجه الأول: أن الإسلام يأمر المسلمين ألا يضعفوا أما أعدائهم من الكفار، ويتركوا الجهاد، ويميلوا إلى المهادنة والمسالمة - إذا كانوا

في حالة من القوة -.

الوجه الثاني: أن هناك دولاً وشعوباً إسلامية انتهكت حقوقها، وسلبت أراضيها، وصودرت حرياتها - يأتي في مقدمتها أرض فلسطين، وغيرها من الأراضي والبلاد الإسلامية -. فليس هناك سلم أو أمن دولي، حتى تعود للمسلمين ديارهم وممتلكاتهم، وتعلو راية التوحيد.

الُوجِه الثَّالث: أن مفهـوم السـلم العـالمي الـدائم مفهـوم مخـالف لسـنة من سـنن الله الكونيـة، ألا وهي سـنة الصـراع والتـدافع في ...

الأرض.

- 25 لم يشر مفهوم السلم في تقارير هذه المؤتمرات إلى مفهوم الأمن الذاتي - أو ما يسمى الأمن النفسي -، وهو مفهوم مهم جـداً في عملية عمارة الأرض. وهذا الأمن لا يمكن أن يتحقق إلا بالإيمان بالله تعالى وتوحيدهـ
- 26 مبالغة تقارير هذه المؤتمرات الواضحة في بيان أن المرأة خاضت نضالاً نشطاً من أجل السلم، ونزع السلام، ومكافحة الاستعمار، والعدوان، والعنصرية، والسيطرة الأجنبية، وغير ذلك. وأنها لعبت وبوسعها أن تلعب دوراً نشطاً على

الصعيدين الوطني والـدولي في سبيل الانفـراج الـدولي، وجعله عملية مستمرة وعالمية..الخ.

فهذه العبارات منمقة، وليس لها رصيد في الواقع، كما أنها

عبارات غير مقيسة.

27 - أن قضايا السلم والسياسة التي تدعو تقارير هذه المؤتمرات الى مشاركة المرأة فيها، وتوفير فرص لتدريب وتعليم المرأة في الجامعات والدراسات العليا من أجل ذلك، لا تتناسب وطبيعة المرأة، ومما يؤكد ذلك، أن الدراسات والبحوث والبيانات الإحصائية الصادرة من مراكز البحوث والمنظمات - بعضها تابع للأمم المتحدة، كمنظمة اليونسكو - أثبتت أن المرأة تتجه إلى ما يتناسب مع طبيعتها وفطرتها.

28 - التناقض الواضح والعجيب بين تصاريح نشر السلم العالمي - وما يتبعها من ألفاظ جذابة وبراقة -، وبين الواقع الأليم والمخزي في عدم نصرة المرأة المسلمة المظلومة وحقوقها المنتهكة، في مواقع شتى من الأرض، في فلسطين، والبوسنة، وكوسوفا، وكشمير، والشيشان، والفلبين، وغيرها من بقاع الأرض، كحقها في الحفاظ على دينها، وعرضها وشرفها، وأرضها، ومالها، وغيرها من الحقوق التي تقرها حقوق الإنسان - فضلاً عن الشريعة الإسلامية

29 - إيهام المرأة - زوراً وبهتاناً - بأن مهمة صون السلم العالمي، وتفادي وقوع كارثة نووية، من أهم المهام التي ينبغي أن تضطلع بدور فيها - لا سيما عن طريق تأييدها الفعال لوقف سباق التسلح

30 - أن الدعوة إلى فتح باب العلاقات الجنسية المحرمة، وما يتعلق بها كالسلماح بحرية الجنس - خاصة بين المسلمات والمراهقين والمراهقات -، ونشر وسائل منع الحمل؛ للقضاء على الثمرة المحرمة لهذه العلاقة الآثمة - أو ما يسمى (الحمل غير المرغوب فيله) -، جاءت في هذه المؤتمرات وتوصياتها بصورة متكررة ومنتشرة في أكثر من موضع في تقرير المؤتمر لوحده.

وهــــــذا الأمر فيه محاولة لنشر الفحشــــاء والرذيلة بين المجتمعات البشرية- خاصة المجتمعات الإسلامية -، التي لم تنتشر فيها هذه الأوساخ الأخلاقية.

31 - أن الإجراءات الأخلاقية الواردة في تقارير هذه المؤتمرات تدعو إلى معالجة الآثار المترتبة على الحرية الجنسية - كانتشار الأمراض الجنسية والإجهاض -، دون مناقشة لأصل المسألة، وهي الحرية والانفلات الجنسي الموجود في المجتمعات غير المسلمة، وكيفية علاج ذلك وضبطه بالضوابط الشرعية.

32 - اعتراض كثير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية على مصطلحي (الصحة الإنجابية والصحة الجنسية، وما يرتبط بهما من إجراءات ومفاهيم مخالفة للعقائد والمبادئ والقيم) - وغيرهما من المصطلحات - كالحقوق الإنجابية، والسلوك الجنسي المأمون، والعلاقات الجنسية، وغير ذلك من المصطلحات -، وكذلك لفظ (الأفراد) المقرون بلفظ الأزواج؛ لأن ذلك - كله - يعتبر منطلقاً لهذه المؤتمرات لتمرير نشر الحرية الجنسية بين الناس - خاصة بين فئة المراهقين والمراهقات - خارج نطاق الزواج.

33 - أن نظرة الإسلام إلى الغريزة الجنسية تتمثل في الاعتراف بوجودها، وبحاجة الإنسان - ذكراً وأنثى - إلى الإصغاء إلى تلبية متطلباتها وحاجتها الملحة للإشباع، فيشبعها وفق نظام محدد - دون كبت ممقصوت أو انطلاق مجنصون -، وذلك عن طريق السزواج الشرعي - أو ملك اليمين المشروع -.

34 - دعت تقارير وتوصيات هذه المؤتمرات - في المجال الإجتماعي - إلى الأمور التالية:

الأمر الأول: إهمال دور الأسرة في البناء الاجتماعي وتهميشه؛ وذلك عن طريق السماح بأنواع الاقتران الأخرى غير الزواج (ذكر+ذكر، أنثى+أنثى، ذكر مع أي أنثى، أنثى مع أي ذكر)، واعتبار ذلك من الأشكال الأخرى المختلفة والمتعددة للأسرة - التنفير من الزواج والإنجاب المبكر، واعتباره عائقاً أمام تقدم المرأة تعليميا، واقتصادياً، واجتماعياً - تحديد النسل (أو ما يطلقون عليه تنظيم النسل، وهو موجه للعالم غير الغربي)، ودفع مليارات الدولارات؛ من أجل تحقيق هذا الهدف.

الأمر الثاني: سلب قوامة الرجال على النساء، وذلك عن طريق إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل، وكذلك دور المرأة في المجتمع والأسرة - إقرار مبدأ تقاسم السلطة والمسؤولية بين المرأة والرجل - بالتساوي - في البيت وفي مواقع العمل - إنهاء تبعية المرأة والبنت من الناحية الاجتماعية - قبول وتشجيع أدوار للجنسين جديدة أو معدلة - استبعاد عبارات مثل [رب الأسرة]. الأمر الثالث: سلب ولاية الآباء على الأبناء، ويظهر ذلك - واضحاً - من خلال الإجلالية المتعلقة بتثقيف المراهق والمراهقة - فيما يتعلق بقضايا الصحة الجنسية والإنجابية -، حيث تنص توصيات هذه المؤتمرات على المحافظة على حقوق المراهقين والمراهقات في الخصوصية والسرية.

35 - إن هذه الأشكال المختلفة للأسرة، وكذلك صور الترابط والاقتران الجنسي - كارتباط الذكر مع الذكر، أو الأنثى مع الأنثى -، يعتبر مخالف للطبيعة والفطرة البشرية السوية، وثمرة ونتيجة للانفلات الجنسي، والإباحية المطلقة، والحرية الشخصية غير المنضبطة، كما أنه محرم في الشريعة الإسلامية.

36 - اهتمام الإسلام البالغ بتكوين الأسرة الشرعية - المكونة من الـزوج والزوجـة، وعن طريق ارتبـاط شـرعي -؛ وذلك للثمـرات الفطرية، والاجتماعية، والنفسية، والأخلاقية، الناتجة بسبب ذلك.

37 - إن التنفير من الزواج المبكر - كما تـدعو إلى ذلك توصيات هذه المؤتمرات - فيه مخالفة لسنة الله الكونية والشرعية، وكـذلك فيه مخالفة للأبحاث الطبية، التي تثبت أن تأخير الـزواج - وبالتـالي الإنجاب - يسببِ أمراضاً للأم.

إلى العنوسة.

38 - إن برامج ما يسمى تنظيم الأسرة - كوسائل منع الحمل - تستخدم للتأكيد على الحرية في إقامة العلاقات الجنسية المحرمة، والتخلص من ثمرة هذه العلاقات المحرمة.

كما أن وسـلًا منع الحمل - المتعلل عليها - لها أضرار طبية، وبعضها محرم شرعاً كالتعقيم - أو ما يسمى شرعاً بالخصاء - إلا أن كان هناك ضرورة.

39 - إن تقارير هذه المؤتمرات تعتبر زيادة السكان - خاصة في البلدان النامية - تـؤثر بصـورة ضـارة على صـحة الأفـراد والأسـر، وتشكل عائقاً خطيراً أمام التقدم الاجتماعي والاقتصـادي في كثـير من البلدان.

وهذه دعوى كاذبة، تعتبر تلخيصاً لنظرية القسيس والعالم الاقتصادي الإنجليزي ((مالتوس))، - التي عرفت فيما بعد باسم النظرية المالتوسية -، التي ثبت بطلانها واقعياً، بعدم حصول ما حذر منه من وقوع المسغبة والمجاعات، بسبب زيادة السكان.

40 - إن حكم الإسلام في مسألة تحديد النسل هو التحريم؛ للأدلة المتضافرة على ذلك من الكتاب والسنة، ولتوافقه مع الفطرة، وحاجة الأمة الإسلامية لزيادة نسلها، وللأضرار الأخلاقية، والاجتماعية، والصحية، والاقتصادية، المترتبة على تحديد إلنسل.

41 - إن قضية القوامة في الإسلام ليست قضية أو مسألة عرف، أو عادة، أو تقليد، أو قانون، وضعه الرجل للسيطرة على المرأة، وإنما هي تشريع رباني روعي فيه خصائص كل من الرجل والمرأة، وروعيت فيه مصلحة الأسرة، فكانت القوامة للرجل على المرأة تكليفاً لا تشريفاً.

42 - جعل الإسلام الآباء مسؤولين عن أبناءهم منذ ولادتهم، بل قبل ذلك- يتبين هذا بالأمر النبوي بتخير الزوجة الصالحة -، وهذه المسؤولية تتمثل بما يلى:

مســـؤولية التربية الإيمانية والتعبدية - مســـؤولية تعليم الأبنـــاء - مسؤولية التربية النفسـية - مسؤولية التربية النفسـية - مسؤولية الرعاية الححية.

43 - الدعوة إلى تشجيع التعليم المختلط، وأن ذلك يساعد في تحقيق هدف القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور المرأة ودور الرجل في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله - كما نصت على ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام (1399هـ - 1979م)، ودعت إليه تقارير هذه المؤتمرات -.

44 - إن اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنها في دور العلم، والمكاتب، والمستشفيات، وغيرها من الأماكن، محرم شرعاً؛ لأن الاختلاط وسيلة إلى الوصول إلى الفتنة والوقوع في الحرام، وكل ما من شأنه ذلك فهو حرام.

- 45 إن هناك آثاراً سيئة للتعليم المختلط، منها:
- الأثر الأخلاقي: والمتمثل في الأنحلال الأخلاقي، وانتشار العلاقات الجنسية المحرمة بين الذكور والإناث في سن مبكرة، والتحرشات غير الأخلاقية، وحالات الاغتصاب
- الأثر التعليمي: فـالاختلاط في التعليم له تـأثير سـلبي على المستويات الدراسية للطلاب والطالبات؛ لانشغالهم بالتفكير في الأمور التي تلبي حاجاتهم الجنسية.
- الأثر النفسي: ويظهر هذا الأثر جلياً في الفتيات اللاتي يتعرضن للاغتصاب، أو للمضايقات الجنسية، أو التحرشات غير الأخلاقية، حيث تصاب الفتيات بحالات نفسية سيئة تجعلهن يرفضن الذهاب المدرسة، أو أنهن يعشن حالات خوف ورعب داخل المدرسة، أو في السكن الداخلي.
- التميين على أساس الجنس: ففي المدارس المختلطة يكون الاهتمام، وتكون الحظوة عند المعلمين للطلاب على حساب الطالبات، وفرص المشاركة في الإجابات، والحصول على المنح، وغيرها من الأمور التي تأتي لصالح الطلاب.
- 46 إن الغرب ذاق ويلات هذا النوع من التعليم بعد تجربته وتطبيقه -، وتجرع مرارته التلاميذ خصوصاً الإناث ابتداء من التحرشات الجنسية، مروراً بالعلاقات الجنسية الآثمة وما يترتب عليه من حمل المراهقات -، والاغتصاب، ومن ثم القلق النفسي والخوف، وانتهاء بضعف التحصيل العلمي؛ إما بسبب انشغال الجنسين بالتفكير بالجنس ومقدماته، وإما بسبب التمييز على أساس الجنس أي الاهتمام بالذكور على حساب الإناث -.
- 47 كانت هناك دعوات جادة لإلغاء الاختلاط بين الجنسين في التعليم، من بعض الحكومات الغربية، وبعض الحركات النسائية، وبعض التربويين والتربويات في أمريكا وأوروبا. وكذلك كانت هناك دعوات للعودة إلى التعليم المنفصل، بل أقيمت بعض المدارس المنفصلة الخاصة بكل جنس في بعض الدول الغربية.

- 48 إن تقارير هذه المؤتمرات وتوصياتها، تدعو لإزالة العوائق القانونية، والتنظيمية، والاجتماعية، التي تعترض سبل توفير المعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية الموجهة للمراهقين والمراهقات، في إطار برامج التعليم الرسمي.
- 49 إن السويد تعتبر من أقدم دول العالم التي اهتمت بالتربية الجنسية في المدارس، فقد بدأ هذا الأمر قبل أكثر من مائة سنة.
  - 50 أشارت توصيات هذه المؤتمرات من خلال إجراءات التثقيف الجنسي إلى بعض القضايا التي تتضمنها التربية والتثقيف الجنسي، ومنها:
  - المعلومات فيما يتعلق بمنع حالات الحمل غير المرغوب فيه، وخطر العقم، وفسيولوجية الإنجاب، بالنسبة للنساء.
  - ترويج أساليب منع الحمل بالنسبة للرجال، كاستخدام الواقيات الذكرية.
    - الحصول على المعلومات عن:
  - أ الوقاية من الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس خاصة الإيدز -.
    - ب الاعتداءات الجنسية.
    - ما يتعلق بالسلوك الجنسي المسؤول.
    - ما يتعلق بمجال العلاقات بين الجنسين، والمساواة بينهما.
    - مكافحة الخرافات والأفكار الخاطئة التي تتردد حول القضايا السكانية.
      - تقديم المعلومات بشأن قضايا الصحة الجنسية والإنجابية.
- 51 إن هناك أصوات في الغرب اعترضت على التربية الجنسية، ونادت برفض تعليم الأولاد الجنس في المدارس، والعودة إلى الفضيلة، وإلى البعد عن موجة الإباحية التي سادت لسنوات طويلة في الغرب، كما كانت هناك دعوات إلى أن تتوافر الثقة بين الآباء والأبناء، فيغرس الآباء في أبنائهم حب النقاء والطهارة، تمهيداً لحياة زوجية نظيفة.

92 - إن الإسلام له موقفه الوسط من قضية التثقيف الجنسي والتربية الجنسية - كما هو شأنه في جميع الأمور -، فالوسطية من صفات هذا الدين، فالإسلام لم يمنع من مصارحة الأبناء وتثقيفهم في بعض المسائل الجنسية - حسب ما يناسبهم من ناحية السن والفهم -، المتعلقة بمراحل نمو أجسادهم في مرحلة المراهقة، التي يكون فيها تغيرات جسمية متسارعة، ويتعلق بها أحكام شرعية، كما أن الإسلام لم يجعل أمر التربية الجنسية مفتوحاً بدون قيود ولا ضوابط - كما هو الشأن في الحضارة الغربية، وما تدعو إليه توصيات المؤتمرات محل الدراسة -.

53 - إن الإجهاض ينقسم - عند الأطباء - إلى نوعين: النوع الأول: الإجهاض التلقائي، وهو الذي يحدث بدون سبب ظاهر، ويحدث تلقائياً دون أن يقوم شخص ما بإحداثه.

النوع الثاني: الإجهاض الجنائي، أو الإجهاض المحدث، أو الإجهاض الاجتماعي، وهو الذي يعود لأسباب خارجة عن نمو الجنين نفسه واستمراره في الرحم، وإنما يعود لأسباب خارجة أي بفعل فاعل. وهذا الإجهاض قد يتم خطأ، وقد يتم عمداً وعدواناً؛ لغرض الاستفادة من الجنين، وقد يكون للاعتداء عليه وعلى أمه بسبب الفقر أو خوف الفضيحة نتيجة الزنا.

54 - إن تقارير هذه المؤتمرات تدعو إلى إباحة الإجهاض بشرط أن يكون مأموناً طبياً وغير مخالف للقانون، وذلك بإنشاء مستشفيات خاصة لهذا الأمر.

55 - إن في إباحة الإجهاض الآمن - طبياً وقانونياً - دعوة صريحة إلى حرمان الجنين من أهم حقوقه ألا وهو حقه في الحياة، فالإجهاض قتل للنفس التي حرمها الله إلا بالحق.

أُكُما أَن في إباحة الإجهاض ولو كأن آمناً وأضراراً صحية، ونفسية، واجتماعية، على الأم. كما سيترتب على إباحة الإجهاض عموماً وأضرار، منها: تناقص النسل إلى درجة خطيرة وسبب كثرة حالات الإجهاض وكذلك انتشار الفاحشة، وشيوعها، وتيسير الوصول إليها.

56 - إن هناك دوراً بارزاً للحركات النسائية والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية بالغرب - من خلال مؤتمرات الأمم

المتحدة - في تقنين الإجهاض والدعوة إليه، فالإجهاض يعد أحد أهم مطالب الحركات النسوية في العالم.

57 - إن قضية الإجهاض - والسماح به أو منعه - تعتبر أهم نقاط الخلاف بين الحركات النسوية المتعاكسة، إذ تعده بعض هذه الحركات أحد حقوق المرأة التي يحرمها القانون منه. كما ترفع بعض الحركات المعارضة للإجهاض شعار (حق الحياة) للجنين القتيل.

58 - إن تقارير هذه المؤتمرات تسمي الحمل السفاح الناتج عن زنا (الحمل غير المرغوب فيه)، وتشجع المراهقات للتخلص منه - أي من الحمل غير المرغوب فيه، لا إلى التخلص من الزنا -. كما أن تقارير هذه المؤتمرات لم تشر إلى أن من أهم العوامل الكامنة وراء الإجهاض - المامون وغير المامون -: التخلص من الحمل السفاح، وكذلك لم تدع إلى منعه.

59 - فَرَق عَلَمَاء الْمُسَلَمِين في حكمهم على الإجهاض بين أن يكون بعد نفخ الروح أو أن يكون قبل نفخ الروح كالآثي:

أ - الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين - نفخ الروح يكون بعد مائة وعشرين يوماً -. وهذا الإجهاض محرم بإجماع الفقهاء، وقالوا بأنه قتل بلا خلاف، وأنه موجب للغرة. واستثنى من ذلك التحريم أن يكون الحمل يشكل خطراً على حياة الأم فتقدم - آنذاك - حياتها على حياة الأم فتقدم الخنين، أو أن يكون الجنين مشوهاً تشويهاً شديداً.

ب - الإجهـاض قبل النفخ في الــروح: واختلف الفقهـاء في حكم الإجهاض على ثلاثة أقوال:

- القول الأول: تحريم الإسقاط في جميع أطوار هذه المرحلة.

- القول الثّاني: جَوْاز أجهاض الله لولدها قبل الأربعين يوماً، أو الخمسة والأربعين يوماً الأولى - وقيل يكره كراهية تنزيه -، إذا كان الجنين لم يتخلق بعد - أي لم تظهر فيه الأعضاء -، متى كان له سبب، مثل: مرض الأم، أو غيره من الأسباب التي لا تستلزم ضرراً عليها، وكان ذلك برضى من الزوجين.

- القَول الثّالثَ: جواز الإسقاط قبلٌ نفخ الرّوح - أي قبل مـرور مائة وعشرين يوماً منذ بدء الحمل -، عند وجـود سـبب لـذلك، وبشـرط موافقة الزوج على ذلك.

- 60 إن الإجهاض الذي ينشأ عن زنا فإنه محرم أياً كان ميقاته -، سواء أنفخت الروح في الجنين أو لم تنفخ فيه الروح بعد.
- 61 لم تلق هذه المؤتمرات أي اعتبارات للمعتقدات الدينية والقوانين الخاصة بكل دولة في قضية الإجهاض، فالإسلام يحرم الإجهاض، ولا يبيحه إلا في حدود ضيقة وبشروط محددة.

والنصارى الكاثوليك يحرمون الإجهاض في جميع مراحل الحمل ما لم تتعرض حياة الأم للخطر، وما لم يكن هناك ما يدعو طبياً لإزالة الرحم بأكمله.

وأما البروتستانت فقد أباحوا الإجهاض بمجرد طلب الأم لـذلك وبـدون سـبب طـبي، مـتى تم ذلك في الأشـهر الثلاثة الأولى من الحمل، وأباحوه قبل مـرور 134 يومـاً (20 أسـبوعاً) مـتى كـان له سبب طبى.

وكذلك هناك دول كثيرة تحرم الإجهاض، يبلغ عددها 95 دولة تحــوي 37% من مجموع سكان العالم.

62 - إن الإجراءات المتعلقة بالنساء المصابات بالأمراض الجنسية الواردة في تقارير مؤتمرات الأمم المتحدة -، كثيرة ومنتشرة في أكثر من فصل وفي أكثر من موضع، كما أنها نوقشت في أكثر من مــؤتمر. وما ذاك إلا لأن هــذه الأمــراض الجنسـية ابتليت بها أمم الغرب والشرق ومن اقتدى بها، حتى أصبحت تشكل هاجساً مقلقاً لهـذه الأمم والمجتمعات الـتي أبـاحت الزنا والشـذوذ الجنسـي، فأصبحت تتحدث عن هذه الأمراض الجنسية وكأن نساء الدنيا كلهن مصابات بها.

63 - إن هذه الإجراءات تناقش مشكلة هذه الأمراض الجنسية، وكأن وقوعها شر لا بد منه، ولا تناقش أصل المشكلة وهو الانفلات الجنسي والإباحية المطلقة في إقامة العلاقات الجنسية المحرمة والشذوذ الجنسي - التي تعتبر ثمرة من ثمرات مفهوم الحرية عند الغرب - فهذه الإجراءات لا تدعو إلى تحريم العلاقات الجنسية عير الشرعية - والشذوذ الجنسي، ولا إلى قصر العلاقة الجنسية بين الزوجين فقط، ولا تدعو إلى العفة - إلا في عبارات مقتضبة -، وإنما تدعو إلى بعض الإجراءات التي تؤكد على استمرار هذه

العلاقــات الجنســية المحرمة من جهــة، وتؤكد على اتخــاذ بعض التـدابير الـتي تخفف من انتشـار هـذه الأمـراض الجنسـية من جهة أخرى.

64 - إن هذه الإجراءات لم تعنف أو تعاقب المصابين بهذه الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي غير المشروع - بما فيها الإيدز -؛ بل دعت الحكومات إلى وضع برامج خاصة لتقديم ما يلزم من التعاطف والرعاية للرجال والنساء المصابين بالإيدز،

وإسداء المشورة إلى عائلاتهم وأقاربهمٍ.

65 - إن هذه الإجراءات تستنفر جهوداً بشرية هائلة وأموالاً طائلة، وتشغل معاهد البحوث العلمية، وبرامج الرعاية الصحية الأولية؛ لإيجاد حلول لهذه الأمراض الجنسية. فلو صرفت هذه الجهود وهذه الأموال والبحوث العلمية في مجالات أخرى لخدمة الإنسان لكان أولى وأجدى؛ لأن مكافحة هذه الأمراض الجنسية وهذا الوباء الخطير - الإيدز -، يتمثل في أمر مهم وأساس، ألا وهو التعفف عن الاتصالات الجنسية المحرمة والشذوذ الجنسي، والاقتصار على الطريق الشرعي والآمن ألا وهو الزواج، وهذا ما دعا إليه الإسلام الذي يتوافق مع الفطرة في كل شأن من شؤونه.

66 - إن سبب انتشار هذه الأمراض الجنسية هي العلاقات الجنسية المحرمة - خارج نطاق الزواج - على اختلاف أنواعها (الزنا - اللواط - السحاق الشذوذ الجنسي باختلاف صوره، أو ما تسميه هذه المؤتمرات: السلوك الجنسي غير المأمون ).

وهذه الأسباب اعترف بها الأطباء والعلماء في الغرب.

67 - إن تقارير هذه المؤتمرات تنفر بشدة من بتر أجزاء من الأعضاء التناسلية، وتعتبر ذلك من الممارسات التمييزية ضد المرأة والطفلة، وأن ذلك يسبب أضراراً صحية، وتدعو - لأجل ذلك - إلى سن وإنفاذ القوانين؛ لمواجهة مرتكبي ممارسات العنف ضد المرأة، ومن ذلك: ختان الإناث.

68 - تناقض تقارير هذه المؤتمرات وتوصياتها، فهي تعتبر ختان الأنثى تمييزاً ضد الطفلة، ولا تعتبر الإجهاض من أسباب التمييز ضد الطفلة، وذلك بإسقاط حق الجنين - إذا كان أنثى - في الحياة.

69 - إن التنفير من الأمراض الجنسية - في تقارير مؤتمرات الأمم المتحدة - الـتي أفرزتها الحرية والإباحية الجنسية في الغـرب، لم

يكن كالتنفير الشديد من ختان الأنثى، بالرغم من أن الأمراض الجنسية أشد خطراً وفتكاً بالنساء والرجال معاً - والأرقام المخيفة المتعلقة بهذا الجانب تؤكد هذا الأمر -.

70 - إن إجراءات وتوصيات مؤتمرات الأمم المتحدة لم تفرق بين الختان الشرعي، والخفاض الفرعوني؛ حيث إن الخفاض الفرعوني لا يمت للإسلام بصلة، فهو يقوم على قطع جزء أو كل الأعضاء التناسلية الخارجية للبنت، وهذا النوع من الخفاض محرم؛ لما فيه من الأضرار الصحية، والنفسية، والاجتماعية.

كُما أن هُذُه الإجراءات لم تـدع إلى الختـان الآمن، كما هو الشـأن

في الإجهاض.

71 - إن ختان المرأة الشرعي في الإسلام هو: قطع بعض الجلدة التي في أعلى فرج المرأة. والمقصود من ذلك تعديل شهوتها. وأنه مختلف في حكمه على ثلاثة أقوال:

- القول الأول: أنه واجب. - القول الثاني: أنه سنة - القول الثالث: أنه واجب في حق الرجال، مكرمة في حق النساء. وأقل أحوال ختان المرأة أنه مشروع في الإسلام، وله فوائد شرعية وصحية -خلاف ما تدعيه تقارير مؤتمرات الأمم المتحدة -.

72 - إن خروج المرأة للعمل في أوروبا - في السابق - جاء نتيجة لمخططات الرأسماليين اليهود الذين قاموا بتحطيم نظام الأسرة، واستغلال الرجال أولاً، فلما بدأ هؤلاء يتجمعون لأخذ بعض حقوقهم لجاوا إلى استغلال النساء والأطفال، الذين دفع بهم العوز والمسغبة إلى براثن الرأسماليين. فالمرأة الأوروبية لم تحرج طائعة مختارة، وإنما خرجت مكرهة مجبرة - سداً للرمق -.

73 - إن خروج المرأة الأوربية للعمل - في العصر الحاضر - كان لأسباب، يمكن إجمالها كما يلي:

- إجبار الأب لها بالعمل؛ لأنه عير مكلف بالإنفاق عليها بعد بلوغها الثامنة عشر من عمرها.

- أن النـاس ُهنـاَك يحيّـون لشـهواتهم، فهم يريـدون المـرأة في كل مكــان، فأخرجوها من بيتها لتكــون معهم ولهم، ويــدل على ذلك تسخيرهم لها لشهواتهم الدنيئة من خلال الأفلام الـداعرة، والصـور العارية، والإعلانات..الخـ

- أن أولئك القوم لا يقبلون أن ينفقوا على من لا يعمل إلا أعمالاً بسيطة – في زعمهم -، فهم لا يسرون تربية الأولاد أمراً مهماً، ومهمة شاقة؛ لأنهم لا يبالون بدين ولا تربية ولا أخلاق.

ومهمة شاقة؛ لانهم لا يبالون بدين ولا تربية ولا اخلاق.
- أن المرأة عندهم هي التي تهيئ بيت الزوجية، فلا بد لها أن تعمل وتجمع المال حتى تقدمه مهراً - أو ما يسمى عندهم دوطة - لمن يريد الزواج بها. وكلما كان مالها أكثر كانت رغبة الرجال فيها أكثر.
- البحث عن الحرية المزعومة، فالمرأة إذا خرجت من بيتها فعملت واستقلت اقتصادياً فإنها تشعر أنها حرة، وبالتالي فإنها تخادن من تشاء، وتصادق من تشاء، وتذهب حيث تشاء، بل وتنام حيث تشاء. تدع إلى إجراءات مؤتمرات الأمم المتحدة حول عمل المرأة لم تدع إلى مشاركة المرأة في الأعمال التي تناسب طبيعة المرأة لم الجسدية والنفسية والعاطفية، كالعمل في القطاع الاجتماعي الجسادية والمهنية والمهنية والتكنولوجية، ووجهت الرجل عكس ذلك - إلى العمل في القطاع الاجتماعياء

75 - إن تقارير هذه المؤتمرات تبرر وجوب مشاركة المرأة في جميع الأعمال التي يقوم بها الرجل - وإن كانت لا تناسب المرأة - حتى يكون هناك مساواة بينهما في هذا المجال، فتظلم المرأة ويثقل كاهلها بالأعمال التي لا تناسبها، والمبرر - كما تزعم تقارير هذه المؤتمرات -: المساواة بين الرجل والمرأة!!.

76 - إن تقارير هذه الموتمرات تبين أن المرأة الغربية العاملة تواجه معضلة كبيرة، ألا وهي مشكلة نصيب أجرها من العمل،

حيث يقل كثيراً عن نصيب أجر الرجل، مع تساوي العمل.

77 - أن تقارير هذه المؤتمرات تبين أن المرأة العاملة تواجهها معضلة أكبر من سابقتها، ألا وهي معضلة المضايقات والتحرشات الجنسية التي تواجهها المرأة في أماكن عملها المختلطة مع الرجال.

وهذه المضايقات والاعتداءات الجنسية على المرأة العاملة في أماكن العمل المختلطة ليست أمراً جديداً وطارئاً، بل إنه بدأ منذ ظهور الرأسمالية، ومنذ التحاق المرأة بالعمل.

كما أن هذه المضايقات والاعتداءات الجنسـية، لم تسـلم منها حتى موظفات هيئة الأمم المتحدة - الـتي تتبـنى مـؤتمرات المـرأة -!!.

78 - إن الغرب بعد أن عاش النتيجة الطبعية لوجود نساء مع رجال في مكان واحد ولمدة طويلة - ألا وهي الميل الغريزي والفطري غير المنضبط من الرجل تجاه المرأة -، بدأ بالمناداة بالفصل بين الجنسين في أماكن العمل، كحل لهذه المشكلة.

79 - إن المرأة في الغرب هي التي تعول نفسها، وهذا يستلزم أن

تعمل، وإلا ستواجه مشاكل كثيرة في حياتها.

80 - إن تقارير مؤتمرات الأمم المتحدة تؤكد أن قيمة المرأة - عند الغرب - تتمثل في عملها خارج المنزل، وأما عملها داخل المنزل لتربية أبنائها ورعاية شؤون زوجها وبيتها فلا قيمة له ولا وزن!!.

81 - إن عمل المرأة داخل منزلها، يعتبر - في نظر القائمين على هذه المؤتمرات - لا اعتبار له، بل هو من أسباب فقر المرأة!!. فعملها المعتبر هو ما كان خارج المنزل، وما سوى ذلك فهو يطالة!!.

82 - إن عمل المرأة المنزلي يدخل ضمن مفهوم العمل بمعناه اللغوي والاقتصادي، والاقتصاديون يعتبرون العمل المنزلي عملاً منتجاً.

83 - إن البيت هو مملكة المرأة، ومقر عملها أصلاً، وهذا العمل له اعتبار عظيم في الإسلام، فدعامة الأسرة هي المرأة، وهذه الدعامة تتمثل في وظيفة الملرأة الأساسلية، ألا وهي العناية بالأسرة، وتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، ولا يمكن أن يقوم بهذا الدور إلا الأم؛ لأن الله تعالى جعل فيها من العاطفة والأمومة ما يجعلها قادرة على أداء هذا الدور على أكمل وجه.

84 - إن الإسلام لا يعارض تمكين المرأة من العمل، إذا التزمت

المرأة بالضوابط الشرعية.

85 ً - إن خُـروج المـرأة للعمل قد سـبب أضـراراً مختلفة - على المـرأة، والأسـرة، والمجتمع -، اجتماعيـة، وأخلاقيـة، واقتصـادية، ونفسية، وصحية..الخ.

86 - إن العقلاء من الغرب - رجالاً ونساء - بدأوا محاولة التصدي للآثار السلبية لخروج المرأة للعمل، وذلك بالدعوة إلى عودة المرأة إلى مملكتها المتمثلة بالمنزل.

87 - إن نظرة الغرب إلى المرأة متوجهة إلى أنها مخلوق ناقص الأهلية، وهذا الأمر بقي شائعاً في أوروبا وملحقاتها حتى فترة قريبة، إذ قضت دساتيرهم على أنه لا يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها وما تملك - إذا كانت متزوجة - إلا بإذن زوجها وموافقته.

88 - إن الإسلام أعطى المرأة المسلمة حقوقها المالية كاملة - بشكل لا تدانيها فيه امرأة في العالم -، فسوى بينها وبين الرجل في حق التملك ومباشرة عقود التصرفات بجميع أنواعها، وجعلها صاحبة السلطان المطلق على ملكها، ولم يجعل للرجل - أياً كانت صفته، أو قرابته منها - أي سلطان عليها.

89 - إن تقارير مؤتمرات الأمم المتحدة تطالب بمساواة المرأة بالرجل في حق الميراث، وتعتبر عدم المساواة من باب التمييز ضد المرأة، وفي هذه الكلام لمز بأحكام الشريعة الإسلامية - فيما يتعلق بميراث المرأة -، فهذا الأمر من أحكام الإسلام القطعية التي لا تقبل الأخذ والرد.

90 - إن المـرأة في جميع الأمم القديمة قبل الإسـلام، كـانت محرومة من الميراث- كلياً -، إلى أن كانت شريعة الإسلام فقررت للمرأة حقها في الميراث.

فالإرث في الإسلام نظام مالي، اجتماعي، تشريعي، منصوص عليه في كتاب الله، وسنة نبيه أن يعتمد في ذلك على صلة الرحم، وعلى قرابة الدم من الميت، يشترك فيه الإناث والـذكور، الضعفاء والأقوياء، الصغار والكبار، بل حتى الأجنة الذين في بطون أمهاتهم، يحسب لهم نصيب من الميراث عندما يولدون.

91 - إن الإسلام جعل نصاب الرجل من الإرث على الضعف من نصاب المرأة - في بعض الحالات -، على أساس المهام بين أعباء الرجل الاقتصادية في الحياة العائلية، وبين أعباء المرأة، وأن هذا الأمر لا يعني التقليل، أو التمييز، أو التهوين من شأن المرأة، أو الانتقاص من حقوقها.

- 92 إن هذه القاعدة أي قاعدة أن الرجل يرث ضعف ما تـرث المـرأة ليست مضـطردة، فهنـاك حـالات تـرث فيها المـرأة مثل الرجل، وهناك حالات تـرث فيها المـرأة أكـثر من الرجـل، بل يوجد حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها الرجل.
- 93 إن من استباح المساواة في الميراث بين الـذكور والإنـاث فيما ورد فيه التفاضل في كتاب الله وسـنة رسـوله []، فإنه يكفـر، وقد أجمع العلماء على ذلـك؛ لأنه كفر بالكتـاب، وبما أرسل الله به رسله؛ ولأن فيه خروج عن شريعة الله تعالى إلى حكم الطاغوت.
- 94 إن هناك من المؤلفين والمفكرين الغربيين من أنصف نظام الميراث في الإسلام، فوصفه بأن فيه من العدل والإنصاف للمرأة، ما لا يوجد مثله في القوانين الغربية.
- 95 الدعوة من قبل توصيات هذه المؤتمرات إلى مشاركة المرأة في المناصب العامة، فالمرأة كما تزعم تقارير هذه المؤتمرات تعاني تمييزاً -بسبب جنسها- من فرص الوصول المتساوية إلى السلطة السياسية التي تحكم المجتمع، وكذلك الدعوة إلى اشتراك المرأة اشتراكاً كاملاً في عملية اتخاذ وصنع القرار على المستوى السياسي -، وكذلك الدعوة إلى أن تكون المرأة قاضية.
- 96 إن أول اتفاقية للحقــوق السياســية للمــرأة صــدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحــدة بنــاء على ما وجهت به لجنة مركز المــرأة التابعة للأمم المتحــدة كــانت في عــام (1372هـــ 1952م).
- 97 إن المرأة في الإسلام لا يجوز لها أن تتقلد القضاء والحنفية على خلاف ذلك فيما دون الحدود والقصاص -، ولا تنفذ أحكامها وأقضيتها التي تقضي بها؛ للأدلة الواردة في ذلك؛ ولما في ذلك من ضرورة الجلوس في المجالس العامة، والاختلاط بالرجال، بل والانفراد بهم أحياناً -، وهذا كله ممنوعة منه المرأة، ولا يتفق مع آداب الإسلام في صيانة المرأة والمحافظة على كرامتها وحسن سمعتها، كما أن القضاء يحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة، والمرأة ناقصة العقل، ولا تقبل شهادتها، كما أن

هناك عوارض خَلْقية في المرأة تعطلها فترة من الـزمن عن عمل القضاء، كالحيض والنفاس، بالإضافة إلى أن عاطفة المرأة أقـوى من الرجل، وتنفعل بسرعة، وهـذا يتنافى مع القضاء الـذي يحتـاج إلى التدبر والروية، وتحكيم العقل مع الشرع.

98 - إن المرأة إذا تولت القضاء بقوة الحاكم الظالم، فإن أحكامها تنفذ بين الناس - فيما دون الحدود والقصاص -؛ لئلا تتعطل مصالح الناس، مع بقاء الإثم عليها، وعلى من ولاها لأمر لا يجوز لها أن تتولاه.

ويبقى في حق المسلمين عدم الرضى بـذلك، ومناصحة ولي الأمر بذلك - من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -.

99 - لا يجوز للمرأة - باتفاق أهل السنة والجماعة - أن تتولى منصب الإمامة العظمى؛ للأدلة والأسباب الواردة في قضاء المرأة؛ ولأن المرأة لا تلي الإمامة الخاصة بالرجال، فكذلك لا تلي الإمامة العامة لهم، ولا اعتبار برأي الخوارج الذين أجازوا لها ذلك، كما أنه لا اعتبار باحتجاجهم الفاسد بخروج أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -.

100 - إذا استولت المرأة على السلطة ومنصب الإمامة العظمى، فـــإن ذلك لا يمنحها أهلية الإمامة ووجـــوب طاعتها فيما تــامر به وتنهى عنه، وإنما يجب الخروج عليها حال الاستطاعة؛ لأنها مغتصبة لحق ليس لها، ويجب على الرعية إعادة الأمور إلى نصابها.

101 - إن تقارير هذه المؤتمرات تدعو إلى سن التشريعات الـتي تضمن للمرأة الحق في التصويت، وأن تكـون لها الأهلية للانتخـاب، وكـذلك تـدعو إلى تمثيل المـرأة تمـثيلاً منصـفاً في المناصب والوظائف العامة الحكومية والإقليمية، والمشاركة في الوفود لـدى الهيئات الدولية، والمؤتمرات واللجان السياسية، وكذلك المشـاركة في الهيئـات التشـريعية، والـدعوة إلى تعـيين المزيد من النسـاء كدبلوماسـيات، ومشـاركتهن كـذلك في الأحـزاب السياسـية، والبرلمانات.

- 102 لا يجوز للمرأة أن تتولى الولايات العامة أو أن تشارك فيها -، كمجلس أهل الحل والعقد، أو المجالس الشورية، أو البرلمانية، أو أن تكون ناخبة أو منتخبة، أو أن تتولى منصب رئاسة دولة، أو إمارة منطقة ما، أو أن تكون وزيرة.
- 103 هناك من يرى المشاركة في مثل هذه المـؤتمرات العالمية التي تقيمها الأمم المتحدة، وتناقش من خلالها قضايا المـرأة، ولهم حجج في ذلك، منها:
- حتى يتسنى طرح الرأي الإسلامي من خلال الحوار واللقـاءات مع المشاركين.
- أن النبي ا كان يستمع إلى وجهات نظر المشـركين وأهل الكتـاب وغيرهم، ويجيب عن استفساراتهم، ويكشف لهم خطر ما يعتقدون، ويقدم لهم ما أنزل عليه بأسلوب حكٍيم مشهود.
- عدم ترك الفرصة للآخرين أيا كانوا يقولون ما يريدون، ويقيررون ما يشاءون، ويتخذون من القرارات والتوصيات ما يتمشى مع أهوائهم وغاياتهم، بحيث تؤثر في مسيرة أجيال من الأمة الإسلامية.
- أن غياب الصوت الإسلامي في الملتقيات والمؤتمرات الدولية الـتي عقدتها المنظمة الدولية وغيرها من المنظمات الشعبية وغير الحكومية -، كان له انعكاسات سلبية على فهم الغرب لوضع المرأة في الـدول الإسلامية، وحقيقة المشاكل التي تواجهها.

وأدى هـذا الغيـاب إلى أن تصـاغ القـرارات الدولية - في هـذا المجـال - بطريقة لا تضع في اعتبارها خصوصـية وضع المـرأة في الإسـلام، وتعتـبر هـذه القـرارات المتعلقة بـالمرأة قـرارات عالمية ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدةـ

- إن الإسلام له نهجه الرباني، ونظرته التي ينفرد بها عن غيره من الأديان والأفكار الأخرى، وهذه النظرة الربانية لا بد من إيصالها للمؤتمرين على أنها البديل الحقيقي لكل مشاريعهم ومخططاتهم.

- 104 هناك من يرى مقاطعة مثل هذه المؤتمرات، وعدم المشاركة فيها؛ وذلك لما دعت إليه هذه المؤتمرات من المبادئ والإجراءات والأهداف الإباحية، مما هو مخالف للإسلام، ولجميع الشرائع التي جاءت بها الرسل -عليهم الصلاة والسلام- وللفطر السليمة، والأخلاق القويمة، فهي كفر وضلال.
- 105 وهناك من يرى أن الأمر يختلف بحسب المناسبة، وبحسب المشاركين، والـذي يقـرر في هـذا الجـانب هم العلمـاء العـارفون بواقع الأمــور، والمقــدرون للمصــلحة في المشــاركة أو عــدم المشاركة.

ثانياً: التوصيات.

#### ثانياً: التوصيات.

وتشتمل أهم التوصيات على ما يلي:

- 1 كشف سوءات وعوار هذه المؤتمرات للجمهور الإسلامي، وبيان مراميها، ومخالفتها لمقاصد الشريعة، وأنها أحد أذرعة العولمة الاجتماعية المعاصرة. وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة (المقروءة، والمسموعة، والمرئية)، والندوات، والمحاضرات؛ وذلك من قبل العلماء، والدعاة، وطلاب العلم، والمثقفين الإسلاميين، والإعلاميين، والقيادات النسائية، وتحميلهم المسؤولية في بث الوعي العام؛ للوصول إلى تحصين داخلي قوي.
- أن تقوم الوزارات والهيئات والمؤسسات الإسلامية
   الرسمية وغير الرسمية)، كوزارات الخارجية، والشؤون الاجتماعية، ورابطة العالم الإسلامي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وهيئة كبار العلماء، وعلماء الأزهر، ودور الإفتاء، وكل من يقوم على أمور المسلمين، بأداء دورها اللازم، وتكوين حضور قوي في الداخل والخارج، ومن ذلك إصدار بيانات تستنكر هذه المؤتمرات وأهدافها الخبيثة، ونشر هذه البيانات وتغطيتها تغطية إعلامية حتى يتبين الأمر للجمهور الإسلامي.
  - **3 -** كشف زيغ التيار النسوي العلماني التغريبي في العالم الإسلامي والعربي، وأنه جزء من تيار الزندقة المعاصر، والمدعوم من هيئات مشبوهة خارجية.
- 4 قيام الجهات الخيرية الإسلامية والأقسام النسائية فيها على وجه الخصوص-، والجمعيات الخيرية النسائية، بتحمل مسؤولياتها، والتنسيق فيما بينها، وإصدار وثيقة للأسرة المسلمة، تؤصَّل فيها الرؤية الشرعية حول المرأة وحقوقها الأساسية في الإسلام، وكذلك الأسرة ومفهومها الشرعي.

وكذلك القيام بالمناشط الدعوية التثقيفية لمختلف شرائح المجتمع.

- 5 عمل رصد إعلامي جاد لكل فعاليات المؤتمرات الدولية والإقليمية، ومتابعة الخطوات الفعلية لتنفيذ توصيات المؤتمرات السابقة التي ناقشت قضايا المرأة، وإصدار ملاحق صحفية؛ لبيان الموقف الشرعي من هذه المؤتمرات وتوصياتها.
  - 6 إقامة أسابيع ثقافية في المدارس والجامعات؛ لبيان مخالفة مثل هذه المؤتمرات لمقاصد الشريعة الإسلامية.
- 7 ممارسة ضغوط قوية على وسائل الإعلام المختلفة، التي
   تقوم بالترويج والتغطية السيئة لهذه المؤتمرات؛ لتكف عن ذلك.
- 8 ضرورة إعادة النظر في خطط تعليم المرأة؛ بحيث تتفق مع طبيعة المرأة - من ناحية -، وظروف المجتمع، واحتياجات التنمية - من ناحية أخرى -.
- 9 اعتماد إدخال الأسرة في مناهج التعليم في المرحلة المتوسطة والثانوية للبنين والبنات، ويشتمل هذا المنهج كصيغة مقترحة على: قيمة الأسرة، ومكانة المرأة في الإسلام، والمفهوم الشرعي للعلاقة بين الرجل والمرأة، والحقوق الزوجية، والوسائل الفعالة في تربية الأولاد، وبيان الأفكار المتصادمة مع الفطرة، ويشتمل هذا المنهج أيضاً على عرض تاريخي للجهود الدولية في إفساد الأسرة والمرأة المسلمة، وعولمة الحياة الاجتماعية عموماً -، عن طريق هذه المؤتمرات العالمية، وبيان أهدافها الخبيثة الحالية والمستقبلية.
  - 10 تكوين هيئات عليا للنظر في كل ما يتعلق بالأسرة من النواحي النفسية، والثقافية، والصحية. وتفعيل دور وزارات الشؤون الاجتماعية؛ للقيام بدور فاعل للاستجابة لمتطلبات الأسرة المسلمة.
- 11 تفعيل دور الأئمة والخطباء، وإعطاؤهم دورات تثقيفية حول هذه المؤتمرات، والإيعاز إليهم بتكثيف التوعية بخطورة مثل هذه المؤتمرات وتوصياتها على الأجيال القادمة مع تجنب العنف والإثارة -.

- 12 المشاركة الفاعلة في هذه المؤتمرات إن كانت المصلحة تقتضي ذلك -، وطرح البديل الإسلامي في المسألة الاجتماعية، وكشف عوار الحياة الغربية الاجتماعية كلما أمكن -.
- 13 تأسيس مراكز متخصصة؛ لمتابعة النشاط النسوي التغريبي العالمي والإقليمي، ومعرفة ما يتعلق به من مؤتمرات، من حيث مواعيد إقامتها، وأوراق العمل التي ستقدم فيها، والاجتماعات التحضيرية لها، وغير ذلك؛ حتى يتمكن المهتمون بهذا الجانب من مقاومة أفكار هذه المؤتمرات بكل جدية وسرعة، وتقديم الأبحاث، والرؤية، والرأي، لأصحاب الشأن العلمي، والاجتماعي، والشرعي؛ لإعانتهم على تشكيل الموقف الصحيح عند الحاجة، وكذلك كشف الوجه الآخر البشع للحياة الاجتماعية الغربية، وتقديم الإحصاءات، ورصد الظواهر في تلك المجتمعات؛ حتى يتبين لهم أنه الحق.
  - 14 نشر موقف الإسلام من المرأة عالمياً؛ وذلك من خلال مبادرات إسلامية لعقد مؤتمرات عالمية عن قضايا المرأة والأسرة وحقوق الإنسان من منظور شرعي. وينبغي أن تتبنى هذه المؤتمرات جهات إسلامية معتبرة.
- 15 لا بد للعلماء والدعاة إلى الله والمصلحين أن يقوموا بدورهم ويزيدوا من نشاطهم في مختلف أقطار العالم الإسلامي؛ لتصحيح بعض للأفكار والممارسات والعادات والتقاليد الاجتماعية التي ليست من الإسلام، والتي استغلها أعداء الإسلام لطرح شبههم وتوصياتهم باسم حقوق المرأة، ومن ذلك مثلاً الخفاض الفرعوني المنتشر في بعض أجزاء العالم الإسلامي.

ولا بد من بث الوعي والفقه بين المسلمين في سائر أمـورهم الاجتماعية اليوميـــة، ولا بد من إيصــال هـــذه الرســالة - بنفس المستوى من الحرص والقوة – إلى الغرب؛ حتى لا يلصق كل ظلم يقع على المرأة بالإسلام – وهو منه براء -.

16 - ضرورة العمل على إيجاد مؤسسات نسائية متخصصة (شرعياً - علمياً - تربوياً - اجتماعياً - اقتصادياً)، من شأنها أن تسهم إسهاماً جلياً في توفير الحصانة الشرعية والفكرية، وفي

البناء الدعوي والتربوي للمرأة المسلمة. وتقوم - أيضاً - بإعداد كوادر نسائية متخصصة في مجال العلوم الشرعية، والطب، والاجتماع، والاقتصاد، وغيرها من المجالات؛ لتفنيد ودحض كل الشبه والافتراءات التي تتبناها هذه المؤتمرات، ومن يقف وراءها. ولا شك أن دفاع المرأة المسلمة عن حقوقها الشرعية التي ضمنها دينها أبلغ أثراً من دفاع الرجل عنها، وهذا أمر مجرب ومشاهد.

17 - العمل على توحيد الجهود الإسلامية من خلال المؤتمرات الإسلامية، واللجان والمنظمات الحكومية وغير الحكومية؛ من أجل أن يستكمل النقص، وتصاغ مواقف إسلامية موحدة إزاء ما تتضمنه المؤتمرات التي تعقدها الأمم المتحدة، والتي تثار فيها قضايا المرأة.

18 - من الضروري إنشاء مراكز للدراسات الاستراتيجية المستقبلية، وللتخطيط للجهود العملية؛ حتى يمكن التصدي لظاهرة عولمة العالم الإسلامي اجتماعياً، أو بصورة - أدق - فرض النموذج الغربي للحياة الاجتماعية على العالم - عموماً - والعالم الإسلامي - خصوصاً -.

19 - الاستفادة من بعض الجمعيات النسائية الغربية - المناهضة والمعارضة لبعض أفكار هذه المسؤتمرات - وذلك من خلال الاستفادة من نفوذها في بلدانها، وكذلك ما يتوفر لديها من معلومات وحقائق عن مجتمعاتها وعن بعض الاجتماعات السرية التي تدور من خلف الكواليس. خاصة أن كثيراً من هذه الجمعيات لها مواقع على شبكة المعلومات العنكبوتية؛ فيمكن من خلال ((الإنترنت)) التواصل معهم، والحصول على المعلومات منهم.